دار ابن حزم

لابر - هشامر



لابئنهشام

اليعام أبي محمع برا لملك بن هيرام بن أيوب الجميري المعَافِري الميعام أبي محمع بالملك بن هيرام المعافري المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفيل بناء المتوفيل المتوفيل بناء المتوفيل المتوفيل بناء المتوفيل المتوفيل المتوفيل المتوفيل المتوفيل المتوفيل المت

طبعت ومُرتبَّب

دار ابن حزم

خُقُوق الطّبَع مَحُفُوطة الطّبُعـة الثّابِنية ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩مر

ISBN 978-9953-81-742-2

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كارابن حزم الطنباعة والنشد والتونهيم

بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 6366/14

هاتف وفاكس: 701974 \_ 300227 (009611)

بريد إلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

بردار المرابع



هو عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين: مؤرخ، كان عالماً بالأنساب واللغة وأخبار العرب، وكان إماماً في النجف.

ولد ونشأ في البصرة وتوفي في مصر، وفي وفيات الأعيان ٢٩٠/١ وفيه أن ابن يونس ذكر وفاته سنة ٢١٨هـ. وفي البداية والنهاية ٢٦٧/١٠ وإنباه الرواة ٢١١/٢ وفيه ترجيح لرواية ابن يونس في تأريخ وفاته ونسبته، وأن السهيلي ـ صاحب الروض ـ وعنه أخذ ابن خلكان قد ذكر وفاته سنة ٢١٣هـ.

أشهر كتبه: «السيرة النبوية» المعروف «بسيرة ابن هشام» رواه عن ابن إسحاق وله أيضاً: «القصائد الحميرية» في أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية. و«التيجان في ملوك حمير» رواه عن أسد بن موسى، عن ابن سنان، عن وهب بن منبه. و«شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب» وغير ذلك.







## قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ هِشَامِ النَّحْوِيُّ:

هذا كتاب سيرة رسول الله على: مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ ـ واسم عبد المطلب: شَيْبَة ـ بْنِ هَاشِمِ ـ واسم هاشم: عَمْرو ـ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ـ واسم عبد مناف: الْمُغِيرَةُ ـ بْنِ قُصَيِّ ـ واسم قصي: زَيْد ـ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بِنِ كَعْبِ بِنِ لُوَيِّ بِنِ غَالِبِ بِنِ فِهْرٍ بِنِ مَالِكِ بِنِ النَّضْرِ بِنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُذْرِكَةَ ـ واسم مدركة: عامِر ـ بْنِ إِلْيَاس بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَادِ بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ أَدْ ـ ويقال: أُدَد ـ بْنِ مُقَوِّمٍ بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْرَحَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَسْجُبَ بْنِ نَابِتِ بْنِ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تَارِحَ ـ مُقَوِّمٍ بْنِ نَاحُورَ بْنِ سَارُوعَ بْنِ رَاعُو بْنِ فَالْخُ بْنِ عَيْبَرَ بْنِ شَالِح بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ بْنِ لَمْكُ بْنِ مَعْدُ بْنِ الْمُعْرَلِ الرَّحْمُونَ بْنِ نَاحُورَ بْنِ سَارُوعَ بْنِ رَاعُو بْنِ فَالْخُ بْنِ عَيْبَرَ بْنِ شَالِح بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ بْنِ لَمْكُولَ بْنِ مَالِمُ بْنِ نَاحُورَ بْنِ سَارُوعَ بْنِ رَاعُو بْنِ فَالْخُ بْنِ عَيْبَرَ بْنِ شَالِح بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ بْنِ لَمْكُ بْنِ مَتُوسَلَعْ بْنِ أَوْلَا لِي الْعَلْمِ وَ اللّهُ عَرْبُو مُنْ اللّهُ وَ وَخُطْ بِالقَلْم ـ بن يَرْدَ بن مَهْلِيل بن قَيْنَ بن يَانِشَ بن شِيثِ بْنِ آدَمَ، ﷺ.

قال أبو محمد عبدالملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبدالله الْبَكَائِيُّ، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِبِيِّ، بهذا الذي ذكَرْتُ من نسب محمد رسول الله ﷺ إلى آدم ﷺ وما فيه من حديث إدريس وغيره.

قال ابن هشام: وحدثني خَلاَّدُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ، عن شَيْبَان بنَ زُهَيْر بن شقيق بن ثَوْرٍ، عن قتادة بن دِعَامَةَ، أنه قال:

إسماعيل بن إبراهيم - خليل الرحمن - ابن تارح - وهو آزَرُ - بن نَاحُورَ بْنِ أَسْرَغَ بن أرغو بن فالخ بن عابر بن شَالَخَ بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سِام بن نوح بن لَمْك بن مَتُوشَلَخَ بن أَخْنُوخَ بْنِ يَرْدَ بْنِ مِهْلاَئِيلَ بن قاين بن أنوش بن شِيثِ بن آدم ﷺ.

#### نهج ابن هشام في هذا الكتاب:

قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدى قهذا الكتابَ بذكر إسماعيل بن إبراهيم، ومَنْ وَلَدَ رسولَ الله على من إسماعيل إلى رسول الله على وما يعرض من حديثهم، وتاركُ ذِكْرَ غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة؛ للاختصار إلى حديث سيرة

رسول الله على وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله على فيه ذِكْر ، ولا نَوْلَ فيه من القرآن شيء، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه؛ لما ذكرت من الاختصار، وأَشْعَاراً ذكرها لم أر أَحَداً من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضُها يَشْنُعُ الحديث به، وبَعْضٌ يسوء بَعْضَ الناس ذِكْرُهُ، وبعضٌ لم يُقِرَّ لنا البَكَائِيُّ بروايته، ومُسْتَقْصِ إن شاء الله تعالى ما سِوَىٰ ذلك منه بمبلغ الرواية له، والعِلْم به.

# سِيَاقَةُ النَّسَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

# أولاد إسماعيل عَلِيُّن ونسب أمهم:

قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبدالله البَكَّائي، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِبيِّ، قال:

وَلَدَ إسماعيلُ بن إبراهيم ﷺ اثني عشر رجلاً: نابتاً، وكان أكبَرهم، وَقَيْذَرَ، وأَذْبُلَ، ومنشاً، ومِسْمَعاً، وماشي، وَدِمَّا، وأَذْبُلُ، ومنشاً، ومِسْمَعاً، وماشي، وَدِمَّا، وأَدْبُلُ ومُنْسَانِ بنِ عمرو الجرهميُّ. الجرهميُّ.

قال آبن هشام: ويقال: مِضَاض. وجُرْهُمْ: آبُنُ قحطان ـ وقحطانُ أبو اليمن كلِّها، وإليه يجتمع نسبها ـ ابن عَابرَ بن شَالَخَ بْن أَرْفَخْشَذَ بْن سام بن نوح.

قال ابن إسحاق: جُرْهُم بن يَقْطَنَ بْنِ عَيْبَر بْنِ شَالَخَ. ويَقْطَنُ هو قحطان بن عيبر بن شالخ.

#### عمر إسماعيل عليك ومدفنه:

قال ابن إسحاق: وكان عُمْرُ إسماعيل ـ فيما يَذْكُرُونَ ـ مِائَةَ سنةٍ وثلاثين سنة، ثم مات رحمة الله وبركاتُهُ عليه ودفن في الحِجْرِ مع أمه هَاجَرَ، رحمهم الله تعالى.

قال ابن هشام: تقول العرب: هَاجَرُ وآجَرُ، فَيُبْدِلُونَ الأَلْفَ من الهاء؛ كما قالوا: هَرَاقَ المَاءَ وأَرَاقَ المَاءَ، وغيره، وهَاجَرُ: من أهل مصر.

## وصاة النبي ﷺ بأهل مصر وسبب ذلك:

قال ابن هشام: حدثنا عبدالله بن وَهْبٍ، عن عبدالله بن لَهِيعَةَ، عن عمر مَوْلَى غُفْرَة؛ أن رسول الله على قال: «اللهَ اللهَ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ، أَهْلِ الْمَدَرَّةِ السَّوْدَاءِ، السُّحْمِ الْجِعَادِ؛ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَباً وَصِهْراً». [رواه الطبراني بنحوه عن أم سلمة].

قال عُمَرُ مولى غُفْرَةَ: نَسَبُهُمْ أَنَّ أَمَّ إسماعيل النبي ﷺ منهم، وصِهْرهُم أَن رسول الله ﷺ تَسَرَّر فيهم قال ابن لَهِيعَةَ: أُمُّ إسماعيل: هَاجَرُ، من أُمَّ العرب قَرْيَةِ كانت أَمَامَ الْفَرَمَا من مصر، وأمُّ إبراهيمَ: مارِيَةُ سُرِّيَّةُ النبي ﷺ التي أهداها له المُقَوْقِسُ من حَفْن، من كورة أنْصِنَا.

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شِهَابِ الزُّهْرِيُّ؛ أن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاريُّ ثم السُّلَمِيُّ، حَدَّثَهُ، أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا فَتَحْتُمْ مِضْرَ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً؛ فَإِنْ لَهمْ ذِمَّةً وَرَحِماً»، فقلت لمحمد بن مسلم الزهري: مَا الرَّحِمُ التي ذكر رسول الله ﷺ لهم؟ فقال: كانت هَاجَرُ أمُّ إسماعيلَ منهم. [أحمد في المسند ٥/ ١٧٤ بلفظ مقارب].

#### أصل العرب:

قال ابن هشام: فالعربُ كلُّها من ولد إسماعيلَ وقَحْطَانَ، وبعضُ أهل اليمن يقول: قَحْطَانُ من ولد إسماعيل، ويقول: إسماعيل أبو العرب كلُّها.

قال ابن إسحاق: عَادُ بْنُ عوص بْنِ إِرَمَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وثَمُودُ وجَدِيسٌ ابنا عَابر بن إرَمَ بن سام بن نوح، وطَسْمٌ وعِمْلاَق وأُمَيْم بنو لاَوَذ بن سام بن نوح؛ عَرَبٌ كُلُّهُمْ.

فولَدَ نابتُ بن إسماعيلَ: يَشْجُبَ بن نابت، فولد يَشْجُبُ: يَعْرُبَ بن يَشْجُبَ، فولد يعربُ: تَيْرَحَ بن يَعرب، فولد تيرحُ: ناحورَ بن تَيْرَحَ، فولد ناحور: مُقَوِّمَ بن ناحور، فولد مقومٌ: أُدَدَ بْنَ مقوم، فولد أُدَدُ: عَدْنَانَ بن أُدَدَ.

قال ابن هشام: ويقال: عَدْنَانُ بْنُ أَدِّ.

#### أولاد عدنان:

قال ابن إسحاق: فمن عَدْنَانَ تَفَرَّقَتِ القبائلُ من ولد إسماعيل بن إبراهيم ﷺ، فولد عَدْنَانُ رجلين: مَعَدَّ بْنَ عَدْنَان، وعَكَّ بْنَ عَدْنَانَ.

#### موطن عك:

قال ابن هشام؛ فصارت عَكِّ في دار اليمن؛ وذلك أن عَكَا تَزَوَّجَ في الأَشْعَرِيِّينَ، فأقام فيهم؛ فصارت الدارُ واللغةُ وَاحِدَةً، والأشعريون: بنو أَشْعَرَ بنِ نَبْت بْنِ أُدَدَ بْنِ زَيْد بن هَمَيسَعَ بن عَمْرو بن عَرِيبِ بنِ يَشْجُبَ بنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلاَنَ بْنِ سَبَا بْنِ يَشْجُب بن يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ، ويقال: أَشْعَرُ: نَبْت بن أُدَدَ، ويقال: أَشْعَر: ابنُ مالك، ومالك: مَذْحِجُ بن أُدَدَ بْنِ زيد بن هَمَيْسَعَ، ويقال: أشعر: ابن سبأ بن يَشْجُبَ.

وأنشدني أبو مُحْرِزِ خَلَفٌ الْأَحْمَرُ وأبوَ عبيدة؛ لِعَبَّاسِ بن مِرْدَاسِ أحد بني سُلَيْمِ بْنِ منصور بنَ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بن عَيْلاَنَ بْنِ مضر بن نزار بن معد بن عدنان، يَفْخَرُ بِعَكُ:

وَعَلَىٰ بُن عَدْنَانَ اللهِ مِن تَسلَمَ اللهِ مِن تَسلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدْنَانَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وهذا البيت في قصيدة له. وَغَسَّانُ: ماء بسَدٌ مَأْرِب باليمن، كان شِرْباً لولد مازن بن الأَسْدِ بن الْغَوْثِ؛ فسُمُّوا به، ويقال: غَسَّانُ: ماءٌ بِالْمُشَلِّلِ قَرِيبٌ من الْجُحْفَةِ، والذين شربوا منه تَحَزَّبُوا فسمّوا به قبائل من ولد مازن بْنِ الأَسْدِ بْنِ الغَوْثِ بن نَبْتِ بْنِ مالِك بْنِ زَيْد بن كَهْلاَن بن سَبَأْ بن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ.

#### ذكر نسب الأنصار

قال حَسَّان بن ثابت الأنصاريُ؛ والأنصار: بَنُو الأوْسِ والخَزْرَجِ ٱبْنَيْ حارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثَعْلَبَةَ بن مازنَ بن الأَسْدِ بن الغَوْث:

إِمَّا سَالُت فَاإِنَّا مَعْ شَرّ نُحُب الأَسْدُ نِسْبَتُ مَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ وَهَذَا البيت في أبيات له.

فقالت اليَمَنُ وَبعضُ عَكُ، وهم الذين بِخُرَاسَانَ منهم: عَكُ بن عَدْنَانَ بن عبدالله بن الأَسْدِ بن الغَوْثِ، ويُقَالُ: عُدْثَانَ بن الديث بن عَبْدِالله بن الأَسْدِ بن الغَوْثِ.

#### أولاد معد:

قال ابن إسحاق: فولد مَعَدُّ بْنُ عدنان أربَعَةَ نَفَرٍ: نِزَارَ بن معد، وقُضَاعَةَ بْنَ معدٍ، وكان قضاعة بِكْرَ مَعَدُّ الذي به يُكْنَى فيما يزعمون، وَقُنُصَ بْنَ مَعَدً، وإياد بن معد.

فأما قُضَاعَةُ فتيامَنَتْ إلى حِمْيَرَ بْنِ سبأ ـ وكان اسمُ سَبَأَ عَبْدَشمس، وإنما سُمِّيَ سَبَأً؛ لأنه أول من سَبَأ في العَرَب ـ ابْن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بْن قَحْطَانَ.

#### قُضاعة:

قال ابن هشام: فقالت اليَمَنُ وقُضَاعَةُ: قُضَاعَةُ بْنُ مالك بن حِمْيَرَ. وقال عمرو بن مرة الجُهَنِيُّ؛ وجُهَيْنَةُ بن زيد بن ليث بن سَوْد بن أَسْلُمَ بْنِ الحاف بن قضاعة:

قُصَاعَة بُنِ مَالِكِ بُنِ حِنمُنَا لِ فِي الْحَجَرِ الْمَنْقُوشِ تَحْتَ الْمِنْبَرِ

نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الأَزْهَرِ اللَّهُ لَكُورِ اللَّهُ لَكُرِ اللَّهُ لَكُرِ اللَّهُ لَكُرِ اللَّهُ لَكُرِ

#### قنص بن معد ونسب النعمان بن المنذر:

قال ابن إسحاق: وأما قُنُصُ بن معد فهلكَتْ بقيتُهم ـ فيما يزعم نُسَّابُ معد ـ وكان منهم النعمانُ بن المُنْذِر مَلِكُ الْحِيرَةِ.

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري: أن النعمان بن المنذر كان من ولد قُنُص بن مَعَدً.

قال ابن هشام: ويقال: قَنَصٌ.

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عُتْبَة بن المُغِيرَةِ بن الأُخْنَسِ، عن شَيْخٍ من الأنصار من بني زُرَيْقٍ، أنه حَدَّئَهُ: أن عمر بن الخطاب فللله حين أُتِيَ بسَيْفِ النعمان بن المُنْذِرِ، دعا جُبَيْرَ بنَ مُطْعِم بْنِ عَدِي بنِ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِمنافِ بنِ قُصَيٍّ ـ وكان جُبَيْرُ من أَنسَبِ قريشٍ لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أَخَذْتُ النَّسَبَ من أبي بكر الصديق فله، وكان أبو بكر الصديق أَنسَبَ العرب ـ فَسَلَّحَهُ إياه، ثم قال: مِمَّنْ كان من أشلاء قَنَص بن مَعَدً.

قال ابن إسحاق: فأما سائرُ العربِ فيزعمون أنه كان رجلاً من لَخْمٍ من ولد ربيعة بن نَصْرٍ؛ فالله أعْلَم أَيُّ ذلك كَانَ.

## نسب لَخْم بن عدي:

قال ابن هشام: لَخْمٌ: ابنُ عَدِيّ بن الحارث بن مُرَّة بن أُدَدَ بن زيد بن هُمَيْسَعَ بن عمرو بن عريب بن يَشْجُبَ بْنِ زيد بن كَهْلاَنَ بن سَبَأَ، ويقال: لخم: ابن عدي بن عمرو بن سبأ، ويقال: ربيعة بن نَصْرِ بْنِ أبي حارثة بن عمرو بن عامر، وكان تخلَّفَ باليمن بعد خُرُوجِ عَمْرِو بن عامر من اليمن.

# أَمْرُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ فِي خُرُوجِهِ مِنَ اليَمَنِ وَقِصَّةُ سَدِّ مَأْرِبَ

وكان سَبَبُ خروج عمرو بن عامر من اليمن ـ فيما حَدَّثَنِي أبو زيدِ الأنصاريُ ـ أنه رَأَىٰ جُرْذاً يَخْفِرُ في سَدُ مأرِب الذي كان يَخْبِسُ عليهمُ الماءَ، فيصرفونه حيث شاؤوا من أَرْضِهِمْ، فعلم أنه لا بَقَاءَ للسَّدُ على ذلك، فاعتزم على النُقْلَةِ من اليمن، فكاد قومه، فأمَرَ أَضغَرَ ولده إذا أَغْلَظَ عليه ولَطَمَه أن يقوم إليه فَيَلْطِمَهُ، ففعل آبْنُهُ ما أمره به، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لَطَمَ وجهي فيه أَصْغَرُ ولدي، وَعَرَضَ أموالَهُ، فقال أَشْرَافٌ من أشراف اليمن: اغتنموا غَضْبَةً عَمْرِو، فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده، وقالتِ الأَزْدُ: لا نَتَخلَفُ عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عَكُ مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عَكَّ، فكانت حربهم سِجَالاً، ففي ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذي كتبنا، ثم ارْتَحَلُوا عنهم، فتفرقوا في البلدان؛ فنزل آلُ جَفْنَة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والمخزرج يشرب، ونزلت خُزاعة مَرّاً، ونزلت أَزْدُ السَّرَاةِ السَّرَاةَ، ونزلت أَذْدُ عُمَانَ عُمَانَ، ثم أرسل الله والخزرج يشرب، ونزلت خُزاعة مَرّاً، ونزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد عَلَيْ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ عَايَةٌ مَنَتَانِ عَن يَعِينِ وَشِمَالُو كُلُوا مِن رَزْقِ رَبِكُمْ وَاشَكُرُوا لَمُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الْقَى فَاعْرَشُوا فَاتَهُمْ مَنَدُنَ عَلَوْدُ الْعَالَةُ عَلَوْدُ الْعَلَقُ مَا وَلَوْلَ اللهُ بَلَدَةٌ عَلَيْدُ مَنَا عَمُونَ عَمُونَ فَاعْرَشُوا فَاتُمْ مَا مَنَا الله وَمَالُو كُلُوا مِن رَزْقِ رَبِكُمْ وَاشَكُرُوا لَمُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الْقَى فَاعُونُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَلَ الْمَرْمِ ﴾ [سبا: 10-11].

والعَرِمُ: السد، واحدته عَرِمَةٌ؛ فيما حدثني أبو عبيدة.

قال الأعشى؛ أعشى بني قَيْسِ بن تَعْلَبَةَ بن عُكَابَةَ بن صَعْبِ بْنِ على بن بكر بن واثل بن قاسط بن هِنْ بن أَفْصَى بن دُعْمِي بْنِ عَلَى ابن هشام: ويُقَالُ: أَفْصَى بن دُعْمِي بْنِ جَدِيلَةَ بن أَسْد بن ربيعة بن نزار بن مَعَد ـ قال ابن هشام: ويُقَالُ: أَفْصَى بن دُعْمِي بْنِ جَدِيلَةَ. واسْمُ الأعشَى: مَيْمُونُ بن قيس بن جَنْدَل بن شَرَاحِيلَ بن عَوْف بن سَعْدِ بن ضُبَيْعَةَ بن قَيْسِ بن ثَعْلِةً ـ:

وَفِي ذَاكَ لِللَّهُ لِللَّهُ وَمَارِبُ عَفَى عَلَيْهَا الْعَرِمُ رُخَامٌ بَنَتْهُ لَهُمْ حِمْيَرٌ إِذَا جَسَاءَ مَسَوَّارُهُ لَسِمْ يَسِرِمْ فَسَأَرْوَى السِزُرُوعَ وَأَعْسَنَابَهَا عَسَلَىٰ سَعَةٍ مَازُهُمَ إِذْ قُسِمْ فَسَصَارُوا أَيُسَادِيَ مَا يَسَقْدِرُو نَ مِنْهُ عَلَىٰ شُرْبِ طِفْلٍ فُطِمْ

وهذه الأبيات في قصيدة له.

وقال أُمَيَّةُ بْنُ أبي الصَّلْتِ الثَّقَفِيُّ ـ واسم ثَقِيفٍ: قَسِيُّ بن مُنَبِّهِ بن بكر بن هَوَازِنَ بْنِ منصور بن عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْس بن عَيْلاَنَ بن مُضَرَ بن نزارِ بن مَعَدٌ بن عَدْنَانَ ـ:

مِنْ سَسبَا الْحَاضِرِينَ مَارِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا وَهذا البيت في قصيدة له، وتروى للنابغة الجعديّ، واسمه: قيس بن عبدالله أَحَدُ بني جَعْدَةَ بْنِ كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةً بن معاوية بن بكر بن هوازن.

وهو حديث طويلٌ منعني من استقصائه ما ذكرتُ من الاختصار.

# أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن وقصة شِقَ وسطيح الكاهنين معه رؤيا ربيعة بن نصر:

قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن نَصْر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التَّبَابِعَةِ، فرأى رؤيا هَالَتْهُ وفَظِعَ

بها، فلم يَدَعْ كاهِناً ولا سَاحِراً ولا عائفاً ولا منجِّماً من أهل مملكته إلا جَمَعَه إليه، فقال لهم: إني قد رأيتُ رؤيا هَالتَّنِي وَفَظِعْتُ بها، فأخبروني بها وبتأويلها، قالوا له: ٱقْصُصْهَا علينا نُخْبِرْكَ بتأويلها، قال: إِنِّي إِنْ أَخْبِرتُكُمْ بها لم أَطْمئنَّ إلى خبركم عن تأويلها؛ فإنه لا يعرف تأويلها إلا مَنْ عرفَهَا قبل أن أُخْبِرَهُ بها، فقال له رجلٌ منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيحٍ وَشِقٌ، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يُخْبِرانِهِ بِما سأل عنه.

#### نسب سطيح وشق:

واشْمُ سَطِيحٍ: رَبِيعُ بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذِئْبِ بن عدي بن مازنِ بن غَسَّانَ.

وشِقًّ: ٱبْنُ صَعْبِ بن يَشْكُرَ بن رُهْمِ بْنِ أَفْرَكَ بن قَسْر بن عَبْقَر بن أنمار بن نزار، وأنمار: أبو بَجِيلَةَ وخَثْعَم.

#### نسب بجيلة:

قال ابن هشام: وقالت اليمن: وبَجِيلَةُ بنو أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كَهْلاَنَ بْنِ سَبأ، ويقال: إِرَاشُ بنُ عَمْرِو بن لَحْيَانَ بن الغَوْثِ، ودار بجيلة وخَثْعَم يمانية.

#### بين ربيعة بن نصر وسطيح:

قال ابن إسحاق: فبعث إليهما، فقدم عليه سَطِيحٌ قبل شِقً، فقال له: إني قد رأيت رُؤْيَا هَالَتْنِي وَفَظِعْتُ بِها، فَأَخْبِرْنِي بها؛ فإنك إن أصَبْتَهَا أصبتَ تأويلها، قال: أَفْعَلُ، رَأَيْتَ حُمَمَةُ، خَرَجَتْ مِنْ ظُلُمَةُ، فَوَقَعَتْ بأرْضِ تَهَمَةُ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلُّ ذَاتِ جُمْجُمَةً.

فقّال له الملك: مَا أَخْطَأْتَ منها شيئاً يا سَطِيحُ، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أَخلِفُ بما بين الْحَرَّتَيْنِ مِن حَنَشْ؛ لَتَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمُ الْحَبَشْ؛ فَلَيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى جُرَشْ، فقال له الملك: وَأَبِيكَ يا سطيحُ، إن هذا لنا لغائِظٌ مُوجِعٌ، فمتى هو كائن؟ أَفِي زماني هذا أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بحين، أكثر من ستين أو سبعين؛ يَمْضِينَ من السَّنِين، قال: أفَيَدُومُ ذلك من مُلْكِهِمْ أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين؛ ثم يُقْتَلُونَ ويُخْرَجُونَ منها هاربين، قال: ومَنْ يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إِرَمُ بن ذي يَزَنْ؛ يَخْرُجُ عليهم من عَدَنْ؛ فلا يترك أحداً منهم باليّمَنْ، قال: أَفَيَدُومُ ذلك من سُلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع، قال: ومن يقطعه؟ قال: نَبِي زَكِيّ؛ يأتيه الوَخيُ من قبل الْعَلِيّ؛ قال: وَمِمَّنْ هذا النبيّ؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النّضر؛ يكون المُلكُ في قومه إلى آخر الدَّهْر؛ قال: النبيّ؟ قال: أحرا الدَّهْر؛ قال: أَنسَق؛ والفلق إذا اتَسْعَدُ فيه المحسنون، ويَشْقَى فيه الأولون والآخرون؛ يَسْعَدُ فيه المحسنون، ويَشْقَى فيه المسيون؛ قال: أَحَقٌ ما تخبرني؟ قال: نعم، يوم يُجْمَعُ فيه الأولون والآخرون؛ يَسْعَدُ فيه المحسنون، ويَشْقَى فيه المسيون؛ قال: أَحَقٌ ما تخبرني؟ قال: نعم، والشَّفَق والْغَسَق؛ والفلق إذا اتَّسَق؛ إنَّ ما أنبأتك به لَحَقَ.

#### ربيعة بن نصر وشق:

ثم قَدِمَ عليه شق، فقال له كقوله لسطيح؛ وكتمه ما قال سطيحٌ؛ لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم،

رأيتَ حُمَمَةً؛ خرجَتْ من ظُلُمَةً؛ فوقَعَتْ بين رَوْضَة وأَكَمَةً؛ أَكلَتْ منها كُلُّ ذات نَسَمَةً.

قال: فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا، وأن قولهما واحد؛ إلا أن سَطِيحاً قال: وقعت بأرض تهمة؛ فأكلتُ منها كُلُ ذات نَسَمَةُ».

فقال له الملك: ما أخطأتَ يا شِقَّ منها شيئاً، فما عندك في تأويلها؟ قال: أَخْلِفُ بما بين الحرتين من إنسان؛ لِيَنْزِلَنَّ أَرْضَكُمُ السُّودَانُ، فَلَيَغْلِبُنَّ على كل طَفْلَةِ الْبَنَانُ؛ وَلَيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إلى نَجْرَانُ.

فقال له الملك: وأبيكَ يا شق، إِنَّ هذا لنا لغائِظٌ مُوجِعٌ، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بزمان؛ ثم يستنقذكم منهم عظيم ذُو شَانْ؛ ويُذِيقُهم أَشَدَّ الهَوَانْ، قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بِدَنِي ولا مُدَنّ، يخرج عليهم من بيت ذِي يَزَنْ، فلا يترك أحداً منهم باليمن، قال: أفَيَدُومُ سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسولٍ مُرْسَلُ؛ يأتي بالحق والعَدْلُ؛ بين أهل الدِّين والفَضْلُ؛ يكون المملكُ في قومه إلى يوم الفَصْل، قال: وما يوم الفَصْل؟ قال: يوم تجزى فيه الوُلاَة؛ ويُدْعَىٰ فيه من السماء بدَعَوات؛ يسمع منها الأحياء والأموات؛ ويجمع فيه بين الناس للمِيقَات؛ يكون فيه لمن اتقى الْفَوْزُ والخيرات، قال: أحق ما تقول؟ قال: إِي وَرَبُ السَّماء والأرْض؛ وما بينهما من رَفْعٍ وخَفْضْ؛ إِنَّ ما وَلَائِنُ مَا فيه أَمْض.

قال ابن هشام: أَمْضٌ، يعني: شَكَّا؛ هذا بلغة حِمْيَر، وقال أبو عمرو: أَمْض، أي: باطل.

#### هجرة ربيعة بن نصر إلى العراق:

فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا، فجهز بنيه وأهلَ بيته إلى العراق بما يُصلحهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سَابُورُ بنُ خُزْزَاذَ، فأسكنهم الحِيرَةَ.

#### نسب النعمان بن المنذر:

فمن بقيَّةِ ولِد ربيعةَ بنِ نصرِ النعمانُ بن المنذر، فهو في نسب اليمن وعلمهم: النعمانُ بن المنذر بن عمرو بن عَدِيٌّ بن ربيعة بن نَصْرِ، ذلك الْمَلِكُ.

قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذر، فيما أخبرني خَلَفٌ الأحمرُ.

# اسْتِيلاَءُ أَبِي كَرِب تُبَانَ أَسْعَدَ عَلَىٰ مُلْكِ اليَمَنِ، وَغَزْوُهُ إِلَىٰ يَثْرِبَ

قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نَصْر رجِع مُلكُ اليمن كُلُهُ إلى حَسَّان بن تُبَانَ أَسْعَدَ أبي كَرِب و تُبَانُ أَسْعَد: هو تُبَّع الأول ـ بن عمرو ذي الأذعار بن أَبْرَهَة ذي المَنَار بن الرَّيش ـ قال ابن هشام: ويقال: الرَّائِش ـ قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب كَهْفِ الظُّلْم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَمَ بن عبد شمس بن وائل بن الغَوْث بن قطن بن عريب بن زُهيْر بن أَيْمَنَ بْنِ الْهَمَيْسَعِ بن الْعَرَنْجَجِ، والعَرَنْجَجُ: حِمْيَر بن سبأ الأكبر بن يَعْرُبَ بن يشجب بن قحطان.

قال ابن هشام: يَشْجُبُ بن يَعْرُبَ بن قَحْطَانَ.

#### شيء من سيرة تبان:

قال ابن إسحاق: وتُبَانَ أَسْعَدَ أبو كرب الذي قدم المدينة، وساق الْحَبْرَيْن من يهود المدينة إلى اليمن، وعَمَّرَ البيت الحرام وكَسَاهُ، وكان مُلْكُهُ قبل ملك ربيعة بن نصر.

قال ابن هشام: وهو الذي يُقَالُ له [من المديد]:

لَــيْــتَ حَــظُــي مِــنْ أَبِــي كَــرِب أَنْ يَـــــُـــدُ خَـــيــــرُهُ خَــــيَـــلـــهُ غضب تبان على أهل المدينة، وسبب ذلك:

قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه ـ حين أقبل من المشرق ـ على المدينة، وكان قد مَرَّ بها في بَدْأَته، فلم يَهِجْ أَهْلَهَا، وَخَلُّفَ بين أَظْهُرِهِمْ ٱبْناً له، فقُتِل غِيلَةً، فَقَدِمَهَا وهو مُجْمِعٌ لإِخرابها واستئصالِ أهلها وقَطْع نَخْلِهَا، فجمع له هذا الحَيُّ من الأنصار، ورئيسهم عَمْرُو بن طَلَّةَ أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مَبْذُولٍ، واسم مَبْذُولٍ: عامرُ بنُ مالك بن النَّجَّار، واسم النَّجَّار: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر.

قال ابن هشام: عَمْرُو بن طَلَّةَ: عمرو بن معاويَةَ بن عمرو بن عامر بن مالك بن النَّجَّار، وطَلَّةُ: أمه، وهي بنت عامر بن زُرَيْق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَمَ بن الخزرج.

قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النجار، يقال له: أحمر، عَدَا على رجل من أصحاب تُبَّع حين نزل بهم، فقتله، وذلك أنه وجده في عَذْقِ له يَجُدُّه، فضربه بِمِنْجَلِهِ، فقتله، وقال: إنما التمر لِمَنْ أَبْرهُ، فزاد ذلك تُبَّعاً حَنَقاً عليهم، قال: فاقتتلوا، فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار وَيَقُرُونَهُ بالليل، فيعجبه ذلك منهم، ويقول: واللَّهِ إِنَّ قومنا لكرام.

فبينا تُبَّعٌ على ذلك من قتالهم، إِذْ جاءه حَبْرَانِ من أحبار اليهود من بني قريظة \_ وقريظة والنضير والنَّجَّامُ وَعَمْرٌو - وهو هَدَلٌ ـ بنو الخزرج بن الصريح بن التَّوْمَانِ بْنِ السُّبط بن اليَّسَع بن سعد بن لاَوِيِّ بن خير بن النَّجَّار بن تنحوم بن عازر بن عزرى بن هارُونَ بن عِمْرَانَ بن يصهر َ بن قَاهِت بن لاَوِيّ بن يَغْقُوبَ وهو إِسرائيلُ - بْنِ إِسْحاقَ بن إبراهيم خَلِيلِ الرحمنِ، صلى الله عليهم ـ عالمان راسخان في العِلْم، حين سمعًا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالًا له: أيها الملكُ، لا تَفْعَلُ؛ فإنك إِن أبيتَ إلاّ ما تريد حِيلَ بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة، فقال لهما: وَلِمَ ذلك؟ فقالا: هي مُهَاجَرُ نَبِيّ يَخْرُجُ من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون دَارَهُ وَقَرَارَهُ، فتناهَىٰ عن ذلك، ورأى أن لهما علماً، وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة، واتبعهما على دينهما؛ فقال خالد بن عبد الْعُزَّى بن غَزِيَّةً بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار يفخر بعمرو بن طَلَّةَ:

أَصَحَا أَمْ قَدْ نَهَ مَ دُكرة أَمْ قَصْدَ لَهِ مَا أَمْ قَصْدَى مِنْ لَدَّةِ وَطَرَهُ؟ ذِخْسِرُكَ السَشَبَابَ أَوْ عُسِصَرَهُ؟ مِشْلُهُا آتِي الْفَتَىيٰ عِبَرَهُ 

أُمْ تَسذَكُّ رْتُ السُّسْبَسابَ، وَمَسا إنَّ لَهُ الْحَرْبُ رَبُ الْعِرِيْدِ الْعِرِيْدِيْدِ فَـــاسْـــأَلاَ عِـــمْـــرَانَ أَوْ أَسَـــداً

فَيْ لَتَ فِيهِ الْبُو كَرِبِ فُحمَّ قَالُوا: مَن نَسؤُمُ بِهَا؟ بَسلْ بَنِي النَّحَارِ إِنَّ لَنَا فَتَسَلَقَتْهُمْ مُسَايِفَةً فِيهِمُ عَمْرُو بِنُ طَلَّةَ مَلً سَيْدٌ سَامَ الْمُسلُوكَ، وَمَن

شبئغ أبدائدها ذفيرة أبني عَدوف أم النئجدرة؟ في هم قناكسى وإنَّ بسرة مَدُّهَا كَالْغَبْ يَهِ النَّوْرة مَدُّهَا كَالْغَبْ يَهِ النَّوْرة مَ الإلَّهُ قَدوْمَهُ عَدمُ مَرَة رَامَ عَدمُ را لا يَكُنُ نَ قَددَرة

وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حَنَقُ تُبُع على هذا الحَيِّ من يهود، الذين كانوا بين أَظْهُرهم، وإنما أراد هلاكَهُمْ فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم؛ ولذلك قال في شعره:

حَنَقاً عَلَىٰ سِبْطَيْنِ حَلاً يَشْرِباً أَوْلَىٰ لَـهُمْ بِعِقَابِ يَـوْمٍ مُـفْسِـدِ قَال ابن هشام: الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع؛ فذلك الذي مَنَعَنَا من إثباته.

## اعتناق تبان اليهودية، وكسوته البيت وتعظيمه وشعر سبيعة في ذلك:

قال ابن إسحَّاق: وكان تُبُّعُ وقومه أصحابَ أوثانِ يعبدونها؛ فتوجه إلى مكة، وهي طريقُهُ إلى اليمن، حتى إذا كانَ بين عُسْفَانَ وأَمَجَ، أتاه نفر من هُذَيْل بن مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بن مَعَدٌ، فقالوا له: أيها الملكُ، أَلاَ ندُلُكَ على بيت مال دائر، أغْفَلَتْهُ الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزَّبَرْجَدُ والياقُوتُ والذَّهَب والفِضَّة؟ قال: بلي، قالوا: بيت بمكَّةً يعبده أهله، ويصلُّون عنده، وإنما أراد الهُذَلِيُّونَ هَلاَكَهُ بذلك؛ لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَغَىٰ عنده، فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الْحَبْرَيْن فسألهما عن ذلك، فقالا له: ما أراد القَوْمُ إلا هلاكَكَ وهَلاَكَ جندك، ما نعلم بيتاً لله اتخذه في الأرضَ لنفسه غَيْرَهُ، ولئن فعلْتَ ما دَعَوْكَ إليه، لتهلكَنَّ وَليهلكَنَّ مَنْ معك جميعاً، قال: فماذا تَأْمُرَانِني أن أصنع إذا أنا قَدِمْتُ عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنَعُ أهله؛ تَطُوفُ به، وتعظُّمه، وتُكْرِمه، وتحلُّق رَأْسَكُ عنده، وتذلُّ له حتى تخرج من عنده، قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لَكَمَا أخبرناك، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نَصَبُوها حوله، وبالدماء التي يهرقونَ عنده، وَهم نَجَسٌ أَهْلُ شِرْكٍ ـ أَوْ كما قالا له ـ فعرف نصحهما وصِدْقَ حديثهما، فَقَرَّبَ النَّفَرَ من هُذَيْل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قَدِمَ مكة، فطاف بالبيت، ونَحَرَ عنده، وحَلَقَ رأسه، وأقام بمَكَّة سَتَة أيام ـ فيما يذكرون ـ ينحر بها للناس، ويُطْعِمُ أهلها، ويسقيهم العسل، وَأُرِيَ في المنام أَن يَكْسُوَ البيت، فكساه الْخَصَفَ، ثم أُرِيَ أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه الْمَعَافِرَ، ثم أُرِيَ أن يكسوه أَحْسَنَ من ذلك فكساه الْمُلاَءَ وَالْوَصَائِل، فكان تُبِّعْ ـ فيما يزعمون ـ أولَ من كسا البيت، وأوصَىٰ به وُلاَتَهُ مِن جُرْهُم، وأمرهم بتطهيره، وأَلاَّ يُقْرِبُوهُ دَماً وَلا مَيْتَةٌ ولا مِثْلاَةً ـ وهي المَحَايضُ ـ وجعل له باباً ومفتاحاً، فقالت سُبَيْعَةُ بنت الأَجَبُ بن زَبِينَة بن جذيمة بن عَوْف بن نَصْر بن مُعَاوِيَةً بن بكر بن هَوَازِنَ بن منصور بن عِكْرِمَةَ بن خَصَفَة بن قَيْس بن عَيْلاَنَ، وكانت عند عبد مناف بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كِنَانَة، لائِن لها منه، 217

يقال له: خالد، تُعَظِّم عليه حرمة مكة، وتَنْهَاه عن البغي فيها، وتذكر تُبَّعاً وتَذَلُّلُهُ لها وما صَنَعَ بها:

مَّ لاَ الصَّغِيرِ وَلاَ الْكَبِيرِ وَلاَ الْكَبِيرِ وَلاَ الْخَرُورُ مَنَى وَلاَ يَعْمُرُورُ الْكَبِيرِ وَلاَ الْعُمْرِورُ الْمُسَلِّمُ السَّسْعِيرِ وَيَعْمُ السَّعْعِيرِ وَيَعْمُ السَّعْعِيرِ فَيَهِ السَّعِيرِ فَيَ السَّعِيرِ فَيَ السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ وَالْعُمْ الْمُنَّ فِي السَّعِيرِ وَالْعُمْ الْمُنْ فِي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ وَالْعُمْ السَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ السَّعْمِيرِ السَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ فَي السَّعْمِيرِ السَّعِيرِ فَي السَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي السَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي السَّعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْمُعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي الْأَعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي الْمُعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعِيرِ فَي وَالسَّعِمْ فَي الْمُعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالسَّعِيرِ فَي وَالسَّعِمْ فَي وَالسَّعِمْ فَي وَالسَّعْمِيرِ فَي وَالْعَمْ فَي وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِيرِ فَي الْمُعْمَاقِيمِ وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي الْمُعْمِيرِ فَي الْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرُ فَي وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرُ وَالْمُعْمِيرِ فَيْ الْمُعْمِيرِ وَالْمُعْمِيرِ فَي وَالْمُعْمِيرُ وَالْمُعْمِيرُ وَالْ

يه المناسع المناسع المناسبة وله المناسبة المناس

قال ابن هشام: يُوقَفُ على قوافيها لا تُعْرَبُ.

## دعوة تبان قومه إلى اليهودية، وتحكيمهم النار بينهم وبينه:

ثم خرج منها متوجهاً إلى اليمن بِمَنْ معه من جنوده بالْحَبْرَيْنِ، حتى إذا دخل اليمن، دعا قومه إلى الدخول فيما دَخَلَ فيه، فَأَبُوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن.

قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك ابن ثعلبة بن أبي مالك الْقُرَظِيّ، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طَلْحَة بن عُبَيْدالله يحدِّث: أَنْ تُبَّعاً لَمَّا دنا من اليمنِ لِيَدْخُلَهَا، حالت حِمْيَرُ بينه وبين ذلك؛ وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا، فدعاهم إلى دينه، وقال: إنه خَيْرٌ من دينكم، فقالوا: فحاكِمْنَا إلى النار، قال: نعم، قال: وكانت باليمن - فيما يزعم أهل اليمن - نارٌ تَحْكُمُ بينهم فيما يختلفون فيه؛ تأكل الظالم، ولا تضر المظلوم، فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الْحَبْرَانِ بمصاحفهما في أعناقهما مُتَقَلِّدَيْهَا، حتى قعدوا للنار عند مَخْرَجِهَا الذي تخرج منه، فخرجَتِ النارُ إليهم، فلما أقبلَتْ نحوهم حَادُوا عنها وهابوها، فَذَمَرَهُمْ من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غَشِيَتْهُم، فَأَكَلَتِ عنها وهابوها، فَذَمَرَهُمْ من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غَشِيَتْهُم، فَأَكَلَتِ الأُوثانَ وما قَرَبوا معها، ومَنْ حَمَلَ ذلك مِنْ رِجَالِ حِمْيَرُ، وخرج الْحَبْرَانِ بمصاحفهما في أعناقهما تَعْرَقُ جباههما لم تَضُرَّهُمَا، فأصفقَتْ عند ذلك حِمْيَرُ على دينه، فَمِنْ هنالك وعَنْ ذلك كان أصل اليهودية باليمن.

قال ابن إسحاق: وقد حدثني مُحَدِّث: أن الْحَبْرَيْن ومَنْ خرج من حمير إنما اتبعوا النار لِيَرُدُّوهَا،

وقالوا: من رَدَّها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردُّوها، فدنَتْ منهم لتأكلهم، فحادوا عنها ولم يستطيعوا رَدَّهَا، ودنا منها الحبران بعد ذلك، وجعلا يَتْلُوَانِ التوراة وتَنْكُصُ عنهما، حتى رَدَّاها إلى مَخْرَجِهَا الذي خرجَتْ منه، فأصْفَقَتْ عند ذلك حمير على دينهما؛ والله أعلم أيُّ ذلك كان.

#### رئام وما صار إليه:

قال ابن إسحاق: وكان رِئَام بيتاً لهم يعظُمونه، وينحرون عنده، ويُكَلِّمُونَ منه إِذْ كانوا على شركهم، فقال الحبران لتُبَع إنما هو شيطان يفتنهم بذلك، فخَلِّ بيننا وبينه، قال: فَشَأْنُكُمَا به، فاستخرجا منه ـ فيما يزعم أهل اليمن ـ كُلْباً أَسْوَدَ، فذبحاه، ثم هَدَمَا ذلك البيتَ، فبقاياه اليوم ـ كما ذُكِرَ لي ـ بها آثار الدماء التي كانت تُهَرَاقُ عليه.

#### ملك حسان بن تبان وقتل عمرو أخيه له:

نَدُ سَلَى يَسْمَسُونِي مَسْمَهُ وَمِسْرِهِ وَمِسْرِهِ وَمِسْرِهِ وَمِسْرِهِ مِسْرِهِ مِسْرِهِ وَمَسْرِهِ وَمَ فَسَامِمُ الْحِسْمُ يَسِرٌ غَسَدَرَتْ وَخَسَانَتُ فَسَمَعُ فَرَهُ الْإِلَٰ فِي لِسَدِي رُعَسَيْسِنِ

ثم كتبهما في رقعة، وختم عليها، ثم أتى بها عمراً، فقال له: ضع لي هذا الكتابَ عندك، ففعل، ثم قتل عمرو أخاه حَسَّانَ، ورجع بمن معه إلى اليمن، فقال رجل من حمير:

لاَهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَىٰ مِغْلَ حَسَّا 
نَ قَتِيلاً فِي سَالِفِ الأَحْفَابِ 
قَتَلَتْهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ ٱلْحَبْ سِ غَدَاةَ قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ 
مَيْتُ كُمْ خَيْرُنَا، وَحَيُّكُمُ 
رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُكُم أَرْبَابِي

قال ابن إسحاق: وقوله: لَبَابِ لَبَابِ: لا بأس لا بأس، بلغة حمير.

قال ابن هشام: ویُروی: لِبَاب لِبَاب.

#### ندم عمرو وهلاكه:

قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تُبَانَ اليَمَنَ مُنِع منه النوم، وسُلُطَ عليه السهر، فلما جَهَدَهُ ذلك سأل الأطِبَّاءَ والْحُزَاةَ من الكُهَّانِ والْعَرَّافِين عما به، فقال له قائلٌ منهم: إنه، والله، ما قتلَ رَجُلٌ قَطُّ أخاه أَوْ وَسُلُطَ عليه السهر، فلما قيل له ذلك، جَعَلَ يقتل ذَا رَحِمِهِ بَغْياً على مثل ما قتلْتَ أخاك عليه إلا ذَهَبَ نومُهُ وسُلُطَ عليه السهر، فلما قيل له ذلك، جَعَلَ يقتل كُلُّ من أمره بقتل أخيه حَسَّانَ من أشرافِ اليمن، حتى خَلَصَ إلى ذِي رُعَيْنٍ، فقال له ذو رعين: إن لي عندك بَرَاءَةً، فقال: وما هي؟ قال: الكتابُ الذي دَفَعْتُ إليْكَ، فأخرجه، فإذا فيه البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه، وهَلَكَ عمرو، فَمَرَج أَمْرُ حمير عند ذلك، وتفرَّقوا.

## وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن

فوثب عليهم رجل من حمير لم يَكُنْ من بيوت المملكة يقال له: لَخْنِيعَةُ يَنُوفَ، ذو شَنَاتِرَ، فقتل خيارهم، وعَبثَ ببُيوت أهل المملكة منهم، فقال قائل من حمير لِلَخْنِيعَةَ:

وَتَبْنِي بِأَيْدِيهَا لَهَا الذُّلَّ حِمْيَرُ وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ وَإِسْرَافِهَا تَأْتِي الشُّرُورَ فَتَخْسَرُ

تُسَقَّتُ لُ أَبْنَاهَا وَتَسَنِّهِ سَرَاتَهَا تَسَدُّ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### فسوق لخنيعة:

وكان لَخْنِيعَةُ امراً فاسقاً يعمل عمل قَوْم لُوطٍ؛ فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْربَةٍ له قد صنعها لذلك؛ لِئَلاً يُمَلِّكَ بعد ذلك، ثم يطلع من مَشْربَةٍ تلك إلى حَرَسِهِ ومَنْ حَضَرَ من جُنْده قد أخذ مسواكاً فجعله في فيه، أي: ليعلمهم أنه قد فَرَغَ منه، حتى بعث إلى زُرْعَةَ ذِي نُواسِ بُنِ تُبَّانَ أَسْعَدَ أُخِي حَسَّانَ، وكان صبيًا صغيراً حين قُتِل حَسَّانُ، ثم شَبَّ غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعَقْلِ؛ فلما أَسْعَدَ أُخِي حَسَّانَ، وكان صبيًا صغيراً حديداً لطيفاً، فخبًاه بين قدمه ونعله، ثم أتاه، فلما خلاً معه وَتَب إليه، فواثبه ذو نُواس، فَوَجَاه حتى قتله، ثم حَرَّ رأسه، فوضعه في الكُوَّةِ التي كان يُشْرِفُ منها، ووضع مِسْوَاكَهُ في فيه، ثم خرج على الناس، فقالوا له: ذَا نُواسُ؛ أَرَطْبٌ أم يَبَاسُ؟ فقال: سَلْ نحماس، المترطبان ذو نواس؛ استرطبان لا باس.

قال ابن هشام: هذا كلام حمير، ونَحْمَاسْ: الرأس، فنظروا إلى الكُوَّةِ فإِذا رَأْسُ لخنيعة مَقْطُوعٌ، فخرجوا في أَثَر ذي نُوَاسِ حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغي أن يَمْلِكنا غيرك؛ إذ أرحتنا من هذا الخبيث.

#### ملك ذي نواس

فَمَلَّكُوهُ، واجتمعَتْ عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخِرَ ملوك حمير، وهو صاحب الأُخْدُود، وتَسَمَّى يوسف، فأقام في ملكه زماناً.

#### النصرانية بنجران:

وبِنَجْرَان بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عَلَيْتُلا على الإنجيل، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رَأْسٌ يقال له: عبدالله بن الثّامِر. وكان موقع أصل ذلك الدين بِنَجْرَان، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلّها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أن رجلاً من بقايا أهل ذلك الدين يقال له: فَيْمِيُونُ، وقع بين أظهرهم، فحملهم عليه، فدانوا به.

#### فيميون وصالح ينشران النصرانية بنجران:

قال ابن إسحاق: فحدثني المغيرة بن أبي لَبِيدٍ مولى الأَخْنَسِ، عن وهب بن مُنَبِّهِ اليمانيِّ أنه حدَّثهم: أن موقع ذلك الدين بنَجْرَان كان أَنَّ رجلاً من بقايا أهل دين عيسى ابن مَرْيَمَ يقال له: فَيْمِيُونُ، وكان رجلاً صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مُجَابَ الدعوة، وكان سائحاً ينزل بين القُرَيْ، لا يُعْرَفُ بقريةٍ إلا خرج منها إلى قريةٍ لا يُعْرَفُ بها، وكان لا يأكل إلا من كَسْب يديه، وكان بَنَّاءً يعمل الطين، وكان يعظم الأحد؛ فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاً، وخرج إلى فَلاَة من الأرض فصلًى بها حتى يمسي، قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً، فَفَطِنَ لشأنه رجلٌ من أهلها يقال له: صالح، فأحَبُّهُ صالحٌ حبّاً لم يُحِبُّهُ شيئاً كان قبله، فكان يتبعه حيث ذهب، ولا يفطن له فَيْمِيُونُ، حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع وقد اتبعه صالح، وفَيْمِيُونُ لا يدري، فجلس صالح منه مَنْظَرَ العين مستخفياً منه، لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام فَيْمِيُونُ يصلِّي، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التُّنيُّنُ ـ الحية ذات الرُّؤوس السبعة ـ، فلمَّا رآها فَيْمِيُونُ دعا عليها، فماتَتْ، ورآها صالح ولم يدر ما أصابها، فخافها عليه، فَعِيلَ عَوْلُهُ، فصرخ: يا فَيْمِيُونُ، التُّنِّينُ قد أقبل نحوك، فلم يلتفتْ إليه، وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى، فانصرف، وعَرَفَ أنه قد عُرِفَ، وعَرَفَ صالح أنه قد رأَىٰ مكانه، فقال له: يا فيميون، تَعْلَم والله أنى ما أحببتُ شَيئاً قَطُّ حُبُّكَ، وقد أردت صحبتك، والكينونَةَ معك حيث كُنْتَ، فقال: ما شنْتَ، أمري كما تَرَىٰ، فإن علمتَ أنك تقوى عليه فنعم، فلزمه صالحٌ، وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبدُ به الضُّرُّ دعا له فَشُفِيَ، وإذا دُعِيّ إلى أحد به ضُرٌّ لم يأته، وكان لرجل من أهل القرية ابنٌ ضَرِيرٌ، فَسَأَل عن شأن فَيْمِيُونَ، فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأُجْر؛ فعمد الرجل إلى ابنه ذلك، فوضعه في حجرته، وألقى عليه ثوباً، ثم جاءه، فقال له: يا فَيْمِيُونُ، إني قد أردتُ أن أعمل في بيتي عَمَلاً، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه، فأشارِطك عليه، فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا؛ ثم انْتَشَطَ الرجلُ الثوب عن الصبيّ، ثم قال له: يا فَيُمِيُونُ، عَبْدٌ من عباد الله أصابه ما ترى فَادْعُ الله له، فدعا له فَيْمِيُونُ، فقام الصبي ليس به بأس، وَعَرَفَ فَيْمِيُونُ أنه قد عُرِفَ، فخرج من القرية، واتبعه صالح، فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مَرَّ بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل، فقال: يا فَيْمِيُونُ، قال: نعم، قال: ما زلت أَنْظُرُكَ وأقول: متى هُوَ جَاءٍ؟ حتى سمعتُ صوتَكَ، فعرفت أنك هو، لا تَبْرَحْ حتى تَقُومَ عَلَيَّ؛ فإني مَيِّتُ الآن، قال: فمات، وقام عليه حتى واراه، ثم إنصرف، وتبعه صالح حتى وطئا بَعْضَ أرض العرب، فَعَدَوْا عليهما، فاختطفتهما سَيَّارة من بعض العرب، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنَجْرَان، وأهلُ نَجْرَانَ يومنذِ على دين العرب؛ يعبدون نخلةً طويلةً بين أظهرهم، لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد عَلَقُوا عليها كلُّ ثوب حسن وجدوه، وحُلِيَّ النساء، ثم خرجوا إليها فَعَكَفُوا عليها يوماً، فابتاع فَيْمِيُونَ رَجلٌ من أشرافهم، وابتاع صالحاً آخَرُ، فكان فَيْمِيُونُ إذا قام من الليل يتهجَّدُ في بيت له \_ أسكنه إياه سيِّدُهُ \_ يُصلِّي استسرج له البيتُ نُوراً حتى يصبح، من غيرٍ مِصْبَاح، فرأَىٰ ذلك سيده، فأعجبه ما يَرَىٰ منه، فسأله عن دينه، فأخبره به، وقال له فَيْمِيُونُ: إنما أنتم في بَاطِلِ، إن هذه النخلة لا تَضُرُّ ولا تنفع، ولو دعوتُ عليها إلْهي الذي أعبده لأَهْلَكَهَا، وهو الله وحده لا شَرِيكَ له، قال: فقال له سيده: فافعل؛ فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركْنَا ما نَخنُ عليه، قال: فقام فَيْمِيُونُ فتطَهَّرَ وصلَّىٰ ركعتَيْنِ، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحاً فجعَفَتْهَا من أصلها، فألقتها، فاتبعه عند ذلك أَهْلُ نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دينِ عيسَى ابن مريم عليه ، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلَتْ على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانيّة بنَجْرَان في أرض العرب.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبُّه عن أهل نجران.

#### أمر عبدالله بن الثامر، وقصة أصحاب الأخدود

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب الْقُرُظِيّ، وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها، قريباً من تَجران ونَجرانُ: القرية العُظْمَى التي إليها جماع أهل تلك البلاد \_ سَاحِرٌ يُعَلِّمُ غلمان أهل نجران السِّحر، فلما نزلها فَيْمِيُونُ \_ ولم يسموه لي باسمه الذي سماه به وَهْبُ بن منبه، قالوا: رجل نزلها ـ ابتنى خَيْمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها السَّاحِر، فجعل أهل نجران يُرسِلُونَ غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السُخر، فبعث إليه النَّامِرُ ابنَهُ عبدالله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مَرٌ بصاحب الْخَيْمة أعجبه ما يَرَىٰ منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه، حتى أسلم فوحَّدَ الله وعَبَدَهُ، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام، حتى إذا فَقَه فيه، جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه، فكتمه إياه، فقال له: يا ابن أخي، إنِّكَ لن تحمله، أخشى عليك ضعفك عنه \_ والثامر أبو عبدالله لا يظنُ إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغينمانُ \_ فلما رأى عبدالله أن صاحبه قد ضَنَ به عنه وتَخَوَّف صَعْفهُ فيه، عمد إلى الساحر كما يغتلف الغيلمانُ حتى إذا أحصاها أوقد لها نقاح فجمعها عمل الم يُثْقِ لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قِدْح ؛ لكل اسم قِدْح ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً ؛ ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً قِدْحاً قِدْحاً، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بِقذَحِه، فوثب القدح حتى ناراً ؛ ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً وذحاً، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بِقذَح ، فوثب القدح حتى قال: أي ابْنَ أخي؛ قد أصبته، فَأَمْسِكُ على نفسك ؛ وما أظنُ أن تفعل.

فجعل عبدالله بن الثامر إذا دخل نَجْرَان لم يلق أحداً به ضُرُّ إلا قال له: يا عبدَالله، أَتُوَحُدُ الله ويَدعو له وتَذَخُلُ في ديني وأدعو الله فيعافيك مما أَنتَ فيه من البلاء؟ فيقول: نعم؛ فيوحُد الله ويُسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنَجْرَان أَحدُ به ضُرُّ إلا أتاه فاتبعه على أمره؛ ودعا له فعوفي. حتى رفع شأنه إلى ملك نجران، فدعاه، فقال له: أفسَدتُ عليَّ أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأُمُثُلُنَّ بك، قال: لا تَقْدِرُ على ذلك، قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطْرَحُ على رأسه، فيقع إلى الأرض ليس به بَأْسٌ، وجعل يبعث به إلى مياهِ بنَجْرَان بُحُورٍ لا يقع فيها شيء إلا هلك فيُلقَىٰ فيها، فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه، قال له عبدالله بن الثامر: إنك واللهِ لن تَقْدِرَ على قتلي حتى توحُد الله فتؤمن بما أمنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سُلطتَ عليَّ فقتلتني، قال: فوحَد الله تعالى ذلك الملكُ وشهد شهادة عبدالله بن الثامر، ثم ضربه بِعَصاً في يده فشجَّهُ شَجَّة غير كبيرة، فقتله، ثم هلك المَلِكُ مكانه، وحُكمِهِ، ثم أصابهم مثلُ ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛ فمن هنالك كان أصل النصرانية بنَجْرَانَ؟ والله أعلم بذلك.

71

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب الْقُرَظِيِّ، وبَعْضِ أهل نجران عن عبدالله بن الثامر؛ والله أعلم أيُّ ذلك كان.

## ذو نواس وخد الأخدود:

فسار إليهم ذو نُوَاسِ بجنوده، فدعاهم إلى اليهوديَّة، وخَيَّرَهُمْ بين ذلك والقتل، فاختاروا القَتْلَ، فَخَدَّ لهم الأُخْدُودَ، فَحَرَّقَ مَنْ حَرَّقَ بالنار، وقتل من قتل بالسيف، ومَثَّل بهم، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً، ففي ذي نُوَاسِ وجنده أنزل الله تعالَىٰ على رسوله سيدنا محمد ﷺ: ﴿فَيْلَ أَضْعَنُ ٱلْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن هشام: الأُخْدُودُ: الْحَفْرُ المستطيل في الأرض كالخندق والجَدْوَلِ ونحوه، وجمعه: أَخَادِيدُ؛ قال ذُو الرُّمَّةِ، واسمه غَيْلاَنُ بن عُقْبَةَ، أحد بني عَدِيٌ بن عبد مناف بن أُدُ بْنِ طابخة بن إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ: مِن الْمُعِرَاقِيَّةِ السلاَّتِي يُحِيلُ لَهَا بَيْنَ الفَلاَةِ وَبَيْنَ الفَلاَةِ وَبَيْنَ النَّخُلِ أُخْدُودُ يعني جَدُولاً، وهذا البيت في قصيدة له، قال: ويقال لأَثَرِ السيف والسُّكِينِ في الجِلْدِ وأَثَرِ السَّوْطِ ونحوه: أُخْدُودُ، وجمعه: أخاديد.

قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قتل ذُو نُوَاسِ عبدالله بن الثَّامِرِ رأسهم وإمامهم.

#### ما يروى عن ابن الثامر في قبره:

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، أنه حُدُثَ:

أن رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب المحمّ حَفَرَ خُرِبَةً من خَرِبِ نَجْرَانَ لبعض حاجته، فوجدوا عبدالله بن الثامر تحت دَفْنِ منها، قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده، فَإِذَا أُخْرَتْ يَدُهُ عنها تَنْبَعِثُ دَماً، وإذا أُرْسِلَتْ يده رَدَّها عليها، فأمسكَتْ دمها، وفي يده خَاتَمٌ مكتوبٌ فيه: رَبِّي اللَّهُ، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يُخْبَرُ بأمره، فكتب إليهم عمر الذي كان عليه، ففعلوا.

# أمر ذي تعلبان، وابتداء ملك الحبشة وذكر أرياط المستولي على اليمن فرار دوس واستنصاره بقيصر:

قال ابن إسحاق: وأفلت منهم رجلٌ من سَبَأ، يقال له: دَوْسٌ ذو ثُعْلُبَانَ، على فرس له، فسلك الرَّمْلَ، فأعجزهم، فمضى على وجهه ذلك، حتى أتى قَيْصَرَ ملكَ الرُّوم، فاستنصره على ذي نُوَاسٍ وجنودِه، فأخبره بما بلغ منهم، فقال له: بَعُدَتْ بلادك منا، ولكني سَأَكْتُبُ لك إلى ملك الحبشة؛ فإنّه على هذا الدَّينِ، وهو أقرب إلى بلادك، وكتب إليه يأمره بنصره، والطلب بثأره.

## انتصار أرياط وهزيمة ذي نواس وموته:

فَقَدِمَ دُوسٌ على النجاشيّ بكتاب قيصر، فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة، وأمَّرَ عليهم رجلاً منهم

يقال له: أَرْيَاط، ومعه في جنده أَبْرَهَةُ الأَشْرَمُ، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دَوْسٌ ذُو تُعْلُبَانَ، وسار إليه ذو نُوَاسِ في حمير ومَنْ أطاعه من قبائل اليمن، فلما التقوا انهزم ذُو نُوَاس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وَجَّهَ فرسه في البحر، ثم ضَرَبَهُ، فدخل به، فخاض به ضَحْضَاحَ البحر حتى أفضى به إلى غَمْرُو، فأدخله فيه، وكان آخِرَ العَهْدِ به، ودخل أرياط اليَمَنَ فملكها.

## ما قيل من الشعر في ذلك:

فقال رَجُلٌ من أهل اليمن، وهو يذكر ما ساق إليهم دَوْسٌ من أمر الحبشة: 

فهي مَثَلٌ باليمن إلى هذا اليوم؛ وقال ذو جَدَنِ الْحِميَرِيُ:

لا تَهٰلِكِي أُسَفا فِي إثر مَنْ مَاتَا هَـوْنَـكِ لَـيْـسَ يَـرُدُ الـدَّمْـعُ مَـا فَـاتَـا أَبَعْدَ بَيْنُونَ لاَ عَيْدِنْ وَلاَ أَثُرُ وَبَعْدَ سِلْحِينَ يَبْنِي النَّاسُ أَبْيَاتَا

وقال ذو جَدَنِ أيضاً:

دَعِينِي لا أَبَا لَكِ لَنْ تُطِيعِي لَـدَىٰ عَـزْفِ ٱلْقِيبَانِ إِذِ ٱنْسَشَيْسَا وَشُرْبُ الْسَخَسْرِ لَلْيُسْنَ عَسَلَيًّ عَسَاداً فَاإِنَّ ٱلْمَوْتَ لا يَالِهَاهُ نَاهِ وَلاَ مُستَسرَهُ بِ فِسيَ أُسْسطُ وَانِ بِــمَــنْــهَــمَــةِ وَأَسْـفَــلُــهُ جُـــرُونَ مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيهِ وَنَسِخُ لَسَتُ هُ الْسَبْسِي غُسرِسَتُ إِلَسِيْسِهِ فَــأَصْــبَــحَ بَــغــدَ جِــَدَّتِــهِ رَمَــاداً وَأَسْلَمَ ذُو نُسوَاسِ مُسْتَكِينِاً

مالك بن حُطَيْطِ بْنِ جُشَمَ بن قَسِيّ ـ:

لَىعَىمُوكَ مَسَا لِسِلْفَتَىيٰ مِسِنْ مَسفَرَ لَسعَسنُسرُكَ مَسا لِسلْفَستَسيٰ صُسخَسرَةً أبَسغسدَ قَسبَسائِسلَ مِسنْ حِسفُسيَسرِ بـــــأنــــف أنــــوف وَحُـــرًابَـــةٍ يُسحِسمُ صِيرَاحُمهُ مُ الْمُفْرِيَساتِ

بَيْنُونُ وسِلْحِينُ وغُمْدَانُ: من حصون اليمن التي هدمها أرياط، ولم يكن في الناس مثلها.

لَحَاكِ اللَّهُ قَدْ أَنْزَفْتِ رِيقِي وَإِذْ نُسْفَى مِنَ ٱلْخَمْرِ الرَّحِية إذَا لَـمْ يَـشْـكُـنِـي فِـيـهَـا رَفِيـقِـي وَلَوْ شَرِبَ السُّفَاءَ مَعَ النَّسُوقِ يُسنَساطِ حُ جُسِدْرَهُ بَسِيْسِضُ الأَنْسوقِ بَسَنَوْهُ مُسسَّمَّكاً فِي رَأْسِ نِيتِ وَحُـرُ ٱلْـمَـوْحَـل الـلَّـثِـتِ الـزَّلِـيــقَ إِذَا يُسمْسِسي كَسَتَسوْمَساضِ ٱلْسَبُسرُوقِ يَكَادُ الْبُسُرُ يَهُ صِرُ بِالْعُذُوقِ وَغَيِّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيتِ وَحَــذُرَ قَــؤمَــهُ ضَــنـكَ الْــمَـضِــيــق

وقال ابن الذُّنْبةِ الثقفيُّ في ذلك \_ قال ابن هشام: الذُّنْبَةُ أمه، واسمه: رَبِيعَةُ بن عَبْدِيَالِيلَ بن سالم بن

مَعَ الْمَوْتِ يَسلْحَفُهُ وَالْكِبَرْ لَسعَسمُسرُكَ مَسا إِنْ لَسهُ مِسنُ وَزَرْ أبسيسدُوا صَسبَساحساً بِسذَاتِ الْسعِسبَسرُ كَمِثْلِ السَّمَاءِ قُبَيْلَ الْمَطَرْ وَيَسنَسفُونَ مَسنُ قَساتَسلُسوا بسالسذَّفَسرُ 74

سَعَالِيَ مِنْ مُعْدَى كُرب الزبيدي في هذه القصة: قول عمرو بن معدى كرب الزبيدي في هذه القصة:

وقال عَمْرو بن مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيُّ، فَي شيء كان بينه وبين قَيْسَ بن مَكْشُوحِ المُرَادِيِّ، فبلغه أنه يتوعَّده، فقال يذكُرُ حِمْير وعِزَّهَا، وما زال من مُلْكِها عنها:

بِ أَفْ ضَلِ عِيدَشَةِ، أَوْ ذُو نُواسِ؟! وَمُلْكُ ثَابِتِ فِي النَّاسِ رَاسِي عَظِيمٍ قَاهِرِ ٱلْجَبَرُوتِ قَاسِي يُحَدُولُ مِنْ أُنَاسٍ فِي أُنَاسٍ أَتُسوعِ دُنِسِي كَانَّ فَكُ ذُو رُعَنِ نِ وَكَاثِنُ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيمٍ وَكَاثِنُ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيمٍ قَلَهُ مِنْ عَلَيْهِ عَادٍ قَلَا مِنْ عَلَيْهِ عَادٍ فَا أَمْسَى الْمُسَلِي أَمْسَلُكُ بُادُوا وَأَمْسَى الْمُسَلِي

#### نسبُ زبید:

قال ابن هشام: زُبَيْدٌ: ابن سَلَمة بن مازن بن مُنَبِّه بِن صَغب بن سعد العشيرة بن مَذْحِج، ويقال: زُبَيْدُ بن مُنَبِّه بن صعب بن سعد، ومُرَادٌ: يُحَابر بن مَذْحِج.

#### سبب قول عمرو بن معدي كرب هذا الشعر:

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبَيْدَة قال: كتب عمر بن الخطاب ﷺ إلى سَلْمَانَ بن ربيعة الباهلي ـ وبَاهِلَةُ بن يَغْصُرَ بْنِ سَعْد بن قَيْسِ بن عَيْلاَنَ ـ وهو بأرمِينيَة يأمره أن يُفَضُّل أصحاب الخيل العِرَابِ على أصحاب الخيل المُقَارِفِ، في العطاء، فعرض الْخَيْلَ، فمر به فرس عمرو بن مَعْدي كَرِب، فقال له سَلْمَانُ: فَرَسُكَ هَذا مُقْرِفٌ، فغضب عمرو فقال: هَجِينٌ عَرَفَ هَجِيناً مِثْلَهُ، فَوَثَبَ إليه قَيْس فتوعَده، فقال عمرو هذه الأبيات.

#### صدق كهانة سطيح وشق:

قال ابن هشام: فهذا الذي عَنى سَطِيحٌ الكاهنُ بقوله: لَيَهْبِطَنَّ أَرْضَكُمُ الْحَبَشْ؛ فَلْيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إِلَى جُرَشْ، والذي عنى شِقُّ الكاهنُ بقوله: لَيَنْزِلَنَّ أَرْضَكُمُ السُّودَانْ؛ فَلْيَغْلِبُنَّ عَلَى كُلُّ طَفْلَةِ ٱلْبَنَانْ؛ وَلَيَمْلِكُنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إلى نَجْرَانْ.

# غلب أبرهة الأشرم على أمر اليمن، وقتل أرياط

#### ما كان بين أرياط وأبرهة:

قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن سِنِينَ في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمنِ أَبْرَهَةُ الحبشي \_ وكان في جنده \_ حتى تَفرُقَتِ الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة متهم، ثم ثار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنّك لا تَصْنَعُ بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً، فأبرُزْ إليّ وأَبرُزُ إليك، فأينا أصاب صاحبَهُ انصرف إليه جُنْدُهُ، فأرسل إليه أرياط: أنصَفْتَ، فخرج إليه أبرَهَة، وكان رجلاً قصيراً لحيماً حادراً، وكان ذَا دِينٍ في النصرانية، وخرج إليه أرياط، وكان رجلاً عظيماً طويلاً، وفي يده حَرْبَةً له، وخَلْفَ أبرهة غلامٌ له، يقال له: عَتْوَدَةُ، يمنع

ظهره، فرفع أرياط الحربةَ فضرب أبْرَهَةَ يريد يافوخه فوقعت الحربة على جبهة أبرهة، فشَرَمَت حاجبه وأَنْفَهُ وعَيْنَه وشَفَتهُ، فبذلك سُمَّيَ أَبْرَهَةَ الأَشْرَمَ، وحمل عَتْوَدَةُ على أرياط من خلف أبْرَهَة فقتله، وانصرَفَ جند أرياط إلى أَبْرَهَةَ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، ووَدَىٰ أبرهةُ أرياطَ.

## غضب النجاشي على أبرهة لقتله أرياط ثم رضاؤه عنه:

فلما بلغ ذلك النجاشيَّ غَضِبَ غضباً شديداً، وقال: عدا على أميري فقتله بغير أَمْرِي، ثم حلف لاَ يَدَعُ أبرهة حَتَّىٰ يطأ بلاده، ويَجُزَّ ناصيته، فحلق أبرهةُ رَأْسَهُ، وملاً جراباً من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشيّ، ثم كتب إليه:

أيها الملك؛ إنما كان أرياطُ عَبْدَكَ، وأنا عَبْدُكَ، فاختلفنا في أمرك، وكُلِّ طَاعَتُهُ لك، إلا أَنِّي كَنْتُ أَقْرَىٰ على أمر الحبشة، وأَضْبَطَ لها وأَسْوَسَ منه، وقد حلقتُ رأسي كُلَّهُ حين بلغني قَسَمُ المَلِكِ، وبعثتُ إليه بجرابِ ترابِ من أرضي ليضعه تحت قدميه، فيبرّ قسمه فِيَّ.

فلما انتهى ذلك إلى النجاشيّ، رضي عنه، وكتب إليه: أَنِ اثْبُتْ بأرضِ اليمنِ حتى يأتيَك أمري، فأقام أبرهة باليمن.

## أمر الفيل، وقصة النساة

## بناء القُلْيْس:

ثم إن أبرهة بَنَى القُلْيْسَ بصَنْعَاءً؛ فبنى كنيسةً لم يُرَ مثْلُهَا في زمانها بشيء من الأرض، ثم كتب إلى النجاشيّ: إني قد بنيتُ لك، أيها الملك، كنيسةً لم يُبْنَ مثلُها لملك كان قبلك، ولست بِمُنْتَهِ حتى أصرف إليها حَجَّ العرب.

فلما تحدَّثَتِ العربُ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيِّ غضب رجلٌ من النَّسَأَةِ، أَحَدِ بني فُقَيْم بن عَدِيٍّ بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُزَيْمَةَ بن مُدْرِكَةَ بن إلياس بن مُضَرَ.

#### معنى النسأة:

والنَّسَأَةُ: الذين كانوا يَنْسَئُونَ الشهور على العرب في الجاهلية، فيُحِلُونَ الشهر من الأشهر الحُرُم، ويُحَرِّمُونَ مكانه الشهر من أشهر الحِلُ؛ ويُؤَخِّرُونَ ذلك الشهر، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّبِيَّ اللَّهِيَّةُ وَيَادَةٌ فِي الْحَكُفِرُ يُعْمَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُونَكُم عَامًا وَيُحَكِرُمُونَكُم عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧].

#### المواطأة لغة:

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقوا، والمُواطَأَةُ: الموافقة؛ تقول العرب: وَاطَأْتُكَ على هذا الأمر، أي: وافقتك عليه، والإيطاء في الشعر: الموافقة، وهو اتفاق القافيتَيْن من لفظ واحد وجنس واحد؛ نحو قول العَجّاج \_ واسم العجاج: عبدالله بن رُوْبَة، أحد بني سعد بن زيد مَنَاةَ بن تميم بن مُرَّةَ بْنِ أُدِّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَرَ بن نِزَار \_:

فِي أَثْعُبَانِ الْمَنْجَنُونِ الدَمُوسَلِ

ثم قال:

# مَدَّ الْخَلِيجِ فِي الْخَلِيجِ الْمُرْسَلِ

وهذانى البيتان في أرجوزة له.

#### تاريخ النسء عند العرب:

قال ابن إسحاق: وكان أوّلَ من نَسَأَ الشهور على العرب؛ فأحلَّتْ منها ما أحَلَّ، وحَرَّمَتْ منها ما حَرَّمَ؟ القَلَمَّسُ، وهو حُذَيْفَةُ بن عَبْد بن فُقَيْم بن عَدِيٌ بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُزَيْمَة. ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبَّادُ بن حَديفة، ثم قام بعد عبَّادٍ قَلَعُ بن عَبَّاد، ثم قام بعد قَلَعٍ أُمَيَّةُ بن قلع، ثم قام بعد أمية عَوْفُ بن أمية، ثم قام بعد عوف: أبو ثُمَامَة جُنَادَةُ بن عوف، وكان آخرَهم، وعليه قام الإسلام.

وكانت العرب إذا فَرَغَتْ من حجها اجتمعت إليه؛ فحرَّم الأشهر الحرُمَ الأربعة: رجباً، وذا القَعْدَة، وذا الحِجَة، والمُحَرَّم، فإذا أراد أن يُحلِّ منها شيئاً أحل المحرّم فأحلّوه، وحَرَّم مكانه صفر فحرّموه؛ ليواطئوا عدة الأربعة الأشهر الحُرم، فإذا أرادوا الصَّدَرَ قام فيهم، فقال: اللهم إني قد أَحْلَلْتُ لهم أحد الصَّفَرَيْنِ الصَّفَرَ الأَوَّلَ، وَنَسَأْتُ الآخِرَ لِلعَامِ المُقْبِلِ؛ فقال في ذلك عُمَيْرُ بن قَيْسٍ؛ جَذْلُ الطُعَانِ؛ أحد بني فرَاسِ بن غَنْم بن ثعلبة بن مالك بن كِنَانَة، يفخر بالنَّسَأَةِ على العرب:

كِرَامُ النَّاسِ أَنَّ لَهُمْ كِرَامَا وَأَيَّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجامَا؟ شُهُورَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا؟ لَـقَـذُ عَـلِـمَـتُ مَـعَـدُ أَنَّ قَـوْمِـي فَــأَيُّ الــئـاسِ فَــاتُـونَــا بِــوِتْـرِ؟ أَلَــشـنَـا الـئُـاسِـئِـيـنَ عَـلَـىٰ مَـعَـدُ

قال ابن هشام: أول الأشهر الحُرُم المحرّمُ.

## إحداث الكناني في القليس، وحملة أبرهة على الكعبة:

قال ابن إسحاق: فخرج الكناني حتى أتى القُلْيْسَ فَقَعَدَ فيها - قال ابن هشام: يعني: أَخدَثَ فيها - قال ابن إسحاق: ثم خرج فَلَحِقَ بِأَرْضِهِ، فأخبر بذلك أبرهة، فقال: من صَنَعَ هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجلٌ من العرب من أهل هذا البيت الذي تَحبُّ العرب إليه بمكة، لما سمع قولك: أَصْرِفُ إليها حَجَّ العرب؛ غضب فجاء فقعد فيها، أي: أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة، وَحَلَفَ لَيَسِيرَنَّ إلى البيت عتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيَّأتُ وتجهَّرَتْ، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعَتْ بذلك العربُ فأعظموه، وفَظِعُوا به، وَرَأَوْا جهاده حقاً عليهم، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة، بيتِ الله الحرام.

## هزيمة ذي نفر أمام أبرهة:

فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذُو نَفْرٍ، فدعا قومَه ومَنْ أجابه مِنْ سائر العرب؛ إلى حَرْبِ أبرهة، وجهاده عن بيت الله الحرام، وما يريد مِنْ هَذْمِهِ وإخرابه، فأجابه إلى ذلك مَنْ أجابه، ثم عرض له فقاتله، فَهُزِمَ ذو نَفْرٍ وأصحابُه، وأُخِذَ له ذو نَفْرٍ فأتِيَ به أسيراً، فلما أراد قتله قال له ذو نَفْرٍ: أيها الملك، لا تقتلني؛ فإنه عسى أن يكون بقائي مَعَكَ خيراً لك مِنْ قتلي، فتركه من القَتْلِ، وحبسه عنده في وَثَاقِ، وكان أبرهة رجلاً حليماً.

## ما وقع بين نفيل وأبرهة:

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يُرِيدُ ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خَثْعَم، عرض له نُقَيْلُ بن حَبِيبِ الخثعميّ في قبيلَيْ خَثْعَم: شهران، وناهس، ومَنْ تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأُخذَ لَه نُفَيلٌ أسيراً، فَأْتِيَ به، فلما هَمَّ بقتله قال له نُفَيل: أيها الملك، لا تقتلني؛ فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يَدَايَ لك على قبيلَيْ خثعم: شهران وناهس، بالسمع والطاعة، فخلَّىٰ سبيله.

#### ابن معتب وأبرهة:

وخرج به معه يَدُلُهُ، حتى إذا مَرَّ بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتَّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثَقِيفٍ، في رجال ثقيف.

#### نسب ثقيف:

واسم ثقيف: قَسِيُّ بن النَّبيت بن منبه بن منصور بن يَقْدُمَ بن أفصى بن دُعْمِيِّ بن إياد بن مَعَدِّ بن عدِنان. قال أمية بن أبي الصلت الثقفيّ:

أَوْ لَسِوْ أَقَسَامُسُوا فَسَتُسَهُسَزَلَ السَنْعَسِمُ سَسَادُوا جَمِدِ بِرِعِياً وَالْبِقِيطُ وَالْبِقَسَلُمُ

وَعَسَنْ نَسَسِسِي أُخَبُسُوكِ الْسَيَقِسِسَا لِسَمَنْ صَسُودٍ بُسِنَ يَسَقُدُمَ الْأَفْسَدُمِسِسَا

قَـــوْمِـــي إِيَـــادٌ لَـــوْ أَنَّــهُـــمُ أَمَـــمُ قَـــوْمٌ لَــهُـــمُ سَـــاحَـــهُ الْــــــِـرَاقِ إِذَا وقال أُميّة بن أبي الصَّلت أيضاً:

فَامًا تَـسَألِي عَـنْـي لُـبَـيْـتَـىٰ فَاإِنَّا لِـلَـنَّـبِـيتِ أَبِـي فَـسِـيٌ

قال ابن هشام: ثقيف: قَسِيُّ بن مُنبِّه بن بَكْر بن هوازن بن مَنْصور بن عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس بن عَيْلاَنَ بن مُضَرَ بن نزار بن مَعَدُ بن عدنان؛ والبيتان الأولان والآخران في قصيدتين لأميَّة.

## استسلام أهل الطائف لأبرهة:

قال ابن إسحاق: فقالوا له: أيها الملك، إنما نحن عَبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خِلاَف، وليس بيتُنا هذا البيتَ الذي تريد \_ يعنون اللاَّت \_ إنما تريد البيتَ الذي بمكَّة، ونحن نبعث معك مَنْ يدلُّك عليه، فتجاوَزَ عنهم.

#### اللات:

واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظُّمُونه نحوَ تعظيم الكعبة.

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبَيْدَةَ النحويُّ لضِرَار بن الخطَّابِ الفِهْرِيِّ :

وَفَـــرَّتْ ثَـــقِـــيـــفٌ إِلَـــى لاَتِـــهَـــا بِــمُـنْـقَــلَـبِ ٱلْــخَــائِــبِ الْــخَــاسِــرِ وهذا البيت في أبيات له.

## معونة أبي رغال لأبرهة وموته وقبره:

قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رِغَالِ يدلُّه على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رِغَالِ حتى أنزله

الْمُغَمَّسَ، فلما أنزله به مات أبو رِغَالِ هنالك، فرجَمَتْ قَبْرَهُ العَرَبُ، فهو القبر الذي يَرْجُم الناسُ بالْمُغَمَّس.

#### الأسود واعتداءه على مكة:

فلما نزل أبرهة الْمُغَمَّسَ بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأَسْوَد بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل تِهَامَةً من قريش وغيرهم، وأصاب فيها ماثتي بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومثذ كبيرُ قريش وسيّدُها، فهمّتْ قريش وكنانة وهُذَيل ومَنْ كان بذلك الحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به؛ فتركوا ذلك.

#### بين أبرهة وعبد المطلب:

وبعث أبرهة حُنَاطَة الْحِميرِيِّ إلى مَكَّة، وقال له: سَلْ عن سيد أهل هذا البلدِ وشريفها، ثم قل له: إن المملك يقول لك: إني لم آتِ لحربكم، إنما جثت لهَدْم هذا البيت، فَإِنْ لم تَتَتَعَرَّضُوا دُونَهُ بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإنْ هو لم يُرِدْ حَرْبي فأتِنِي به، فلما دخل حُناطَةُ مكَّة، سأل عن سيّد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيِّ، فجاءه، فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيتُ اللهِ الحَرَامُ، وبيتُ خليلِهِ إبراهيمَ عَلَيَّا اللهِ الحَرَامُ، وبيتُ خليلِهِ إبراهيمَ عَلَيَا اللهِ الحَرَامُ، وبيتُ خليلِهِ إبراهيمَ عَلَيَا اللهِ الحَرَامُ، وبيتُ عنه، فقال له حُناطة: فانطلِقْ معي إليه؛ فإنه قد أمرني أن آتِيه بك.

## أنيس يشفع لعبد المطلب:

فانطلق معه عبد المطلب، ومعه بَغضُ بنيه، حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نَفْرٍ، وكان له صديقاً، حتى دخل عليه وهو في مَخبِسِه، فقال له: يا ذا نَفْرٍ، هل عندك من غَنَاء فيما نَزَلَ بنا؟ فقال له ذو نَفْر: وما غَنَاءُ رَجُلٍ أسيرٍ بيدَيْ ملكِ ينتظر أن يقتله غُدُوّاً أَوْ عَشِيّاً؟ ما عندنا غَنَاءٌ في شيء مما نزل بك، إِلا أن أُنيساً سائسَ الفيل صَدِيقٌ لي، وسأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظمُ عليه حقَّكَ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما بدا لك، ويشفع لك عنده بخيرٍ إنْ قَدَرَ على ذلك، فقال: حسبي، فبعث ذو نَفْرٍ إلى أُنيسٍ فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش، وصاحبُ عِيرٍ مَكَّة، يُطْعِم الناس بالسهل، والوحوشَ في رؤوسِ الجبال، وقد أصاب له المَلِكُ ماتئيْ بعير، فاستأذِن له عليه، وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أَفْعَلُ.

فكلَّم أنيسٌ أبرهة، فقال له: أيها الملك، هذا سيَّد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحبُ عِيرِ مكة، وهو يُطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال، فَاثَذَنْ له عليك فليكلِّمك في حاجته، وأحسن إليه، قال: فَأَذِنَ له أبرهة.

قال: وكان عبد المطّلب أوْسَمَ الناس، وأَجْمَلَهُمْ، وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أَجَلَّه وأعظمه، وأكرمه عن أن يُجْلِسَهُ تحته، وكره أن تراه الحبشةُ يجلس معه على سرير مُلكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بِسَاطِهِ، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك، فقال له ذلك التُرْجُمان، فقال: حاجتي أن يَرُدَّ عليَّ الملكُ مائتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك، قال أبرهة لتَرْجُمانه: قل له: قد كُنْتَ

أعجبتني حين رأيتُك، ثم قد زَهِدتُ فيك حين كلَّمتني، أتكلَّمني في مائتي بعير أصبتُها لك وتترك بيتاً هو دِينُكَ ودينَ آبائك قد جِنْتُ لهدمه لا تكلِّمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إنى أنا رَبُّ الإبل، وإن للبيت رَبّا سيمنعه، قال: ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك.

وكان فيما يزعم بعض أهل العلم، قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُنَاطَةَ: يَعْمَرُ بْنُ نْفَاثَةَ بن عدي بن الدُّئِلِ بن بكر بن مناة بن كنانة، وهو يومئذ سيد بني بكر، وخُوَيْلِدُ بْنُ واثلةَ الْهُذَلِيُّ، وهو يومئذ سيِّد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثُلُثَ أموال تِهامة، على أنْ يرجع عنهم ولا يَهْدِمَ البيت، فأبى عليهم، والله أعلم أكان ذلك أم لا، فَرَدِّ أبرهة على عبد المطلب الإبلَ التي أصاب له.

## عبد المطلب في الكعبة يستنصر الله على أبرهة:

فلما انصرفوا عنه، انصرف عبدُ المطلب إلى قريش، فأخبرهم الخبرَ، وأمرهم بالخروج من مكة، والتَّحَرُّزِ في شَعَفِ الجبال والشُّعاب؛: تَخَوُّفاً عليهم من مَعَرَّةِ الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بِحَلْقَةِ باب الكعبةِ، وقام معه نَفَر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

خَع رَحْدَلُه فَدأَمْدَنَع حَسلالَسكُ وَمِسحَسالُسهُسمْ غَسدُوا مِسحَسالَسكَ لمستسنسا فسأمسر مسا بسدا لسك لأهُـــة إنَّ الْــعَــنِــدَ يَـــمَـــ لاً يَسغُلِبَ نَ صَلِيبُ لَهُ مَ إِنْ كُسنْستَ تَسارِكَسهُسمْ وَقِسنِسا

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها.

## شعر لعكرمة في الدعاء على الأسود بن مقصود:

قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيٍّ:

لأَهْسَمُ أُخْسِرُ الأَسْسِوَدَ بُسِنَ مَسِقْسِصُودُ الآخِلَ ٱلْبَهِجْمَةَ فِيهَا التَّنْقُلِيدُ أخفيضزه يسارب وأنست مسخمسود

بَسِيْسَنَ حِسرَاءَ وَتُسبِسِيسِ فَسأَلْسِيسِدُ فَسضَمَّهَا إِلَى طُهمَاطِمٍ سُدودُ

قال ابن هشام: هذا ما صَحَّ له منها، والطماطم: الأعلاج.

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة، وانطلق هو ومَنْ معه مِنْ قريش إلى شَعَفِ الجبال، فتحرَّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةُ فاعلٌ بمكَّة إذا دخلها.

## دخول أبرهة مكة، وما وقع له ولفيله، وشعر نفيل في ذلك:

فلما أصبح أبرهة تهيًّا لَدخول مكة، وهَيًّا فِيلَه، وعَبَّىٰ جيشه، وكان اسم الفيل محموداً، وأبرهة مُجْمِعٌ لهدم البيت، ثم الانصرافِ إلى اليمن، فلما وجُّهوا الفيلَ إلى مكة أقبل نُفَيْلُ بن حَبيب الخثعميّ حَتَّى قام إلى جَنْبِ الفيل، ثم أخذ بأذُنه، فقال: ٱبْرُكْ محمودُ، أو ٱرْجِعْ راشداً من حيث جنت؛ فإِنَّكَ في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذُنه، فبركَ الفيلُ، وخرج نُفيل بن حبيب يشتدُّ حتى أَضْعَدَ في الجبل، وضوبوا الفيل ليقوم فأبي، فضربوا في رأسه بالطَّبَرْزِين ليقوم فأبي، فأدخلوا مَحَاجِنَ لهم في مَرَاقُهِ فبزغوه بها لِيَقُومَ فأبى، فوجّهوه راجعاً إلى اليمن، فقام يهرول، ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجّهوه إلى مكة فبرك. فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الْخَطَاطِيفِ والْبَلَسَانِ، مع كل طائرٍ منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحُمّصِ والْعَدَسِ، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا، ويسألون عن نُفّيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن، فقال نُفَيْلٌ ـ حين رأى ما أنزل الله بهم من نُفّيت - حين رأى ما أنزل الله بهم من

أَيْسِنَ الْسَمَسِفُسِرُّ وَالإِلْسَهُ السَطَّسَالِسِبُ وَالأَشْسِرَمُ الْسَمَغُلُسُوبُ لَيْسَسَ الْخَالِبُ قال ابن هشام: قوله ليس الغالب، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال نفيل أيضاً:

نَعِمْسَاكُمْ مَعَ الإِصْبَاحِ عَيْسَا فلم يُسقَّدَر لقابسكم لَدَينا) لَدَىٰ جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَا رَأَيْسَا وَلَمْ تَأْسَيْ عَلَىٰ مَا فَاتَ بَيْسَا وَخِمْتُ حِجَارَةً تُلْقَىٰ عَلَيْسَا وَخِمْتُ حِجَارَةً تُلْقَىٰ عَلَيْسَا

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويَهْلِكُونَ بكل مَهْلِكِ، على كل مَنْهَل، وأُصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله أُنْمُلَةً أُنْمُلةً، كلما سقطت أُنْملةٌ أتبعَتها منه مِدَّةٌ تَمُثُ قَيْحاً ودماً، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فَرْخ الطائر، فما مات حتى انْصَدَعَ صَدْرُهُ عن قلبه، فيما يزعمون.

قال ابن إسحاق: حَدَّثني يعقوب بن عتبة أنه حُدُّثَ: أن أول ما رُئِيَتِ الْحَصْبَةُ وَالْجُدَرِيُّ بأرض العرب ذلك العامَ، وأنه أول ما رُئِيَ بها مرائر الشجر الْحَرْمَلُ والْحَنْظَلُ والْعُشَرُ ذلكَ الْعَامَ.

#### ما ذكر في القرآن عن قصة الفيل:

## تفسير مفردات سورتي الفيل وقريش:

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات، ولم تتكلّم لها العرب بواحد علمناه، وأما السَّجِّيلُ؛ فأخبرني يونس النحويُّ وأبو عُبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب، قال رُؤبة بن العَجَّاج:

وَمَسَّهُمْ مَا مَسَ أَصْحَابَ الْفِيلُ تَرْمِيهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجُيلُ وَمَسَّهُمْ مَا مَسَ أَصْحَابَ الْفِيلُ وَلِيهِمْ أَبِالِمِيلُ وَلَيْعِبَتْ طُيْرٌ بِهِمَ أَبِالِمِيلُ

وهذه الأبيات في أرجوزةٍ له، وذكر بعض المفسِّرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلَتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سَنْجٌ وجِلَّ، يعني بالسنج: الحَجَرَ، والجِلِّ: الطين، يعني: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين، والْعَصْفُ: ورق الزرع الذي لم يُقصِّب، وواحدته: عَصْفَةٌ.

قَالَ: وأخبرني أبو عُبيدة النحويّ أنه يقال له: العُصَافة والْعَصِيفَة، وأنشدني لِعَلْقَمَةَ بْنِ عَبَدَةَ أحدِ بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم:

تَسْقِي مَـذَانِبَ قَـدْ مَـالَـتْ عَـصِـيـفَـتُـهَـا حُــدُورُهَـا مِــنْ أَتِــيُّ الْــمَــاءِ مَــطْــمُــومُ وهذا البيت في قصيدة له، وقال الراجز:

فَسَصُيْسِرُوا مِسْلِلَ كَسعَسَمْنِ مَسأُكُسُولُ

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو.

وإيلاف قريش: اللهم الخروجَ إلى الشام في تجارتهم، وكانَتْ لهم خَرْجَتَانِ: خَرْجَةُ في الشتاء، وَخَرْجَةٌ في الشتاء، وَخَرْجَةٌ في الصيف.

أخبرنا ابن هشام قال: أخبرني أبو زيد الأنصاريُّ أن العرب تقول: أَلِفْتُ الشَّيْءَ إِلْفاً وآلَفْتُهُ إِيلاَفاً، في معنى واحد؛ وأنشدني لذي الرُّمَّة [من الطويل]:

مِنَ السَمُ وَلِسَفَاتِ السَّرَمْسَلَ أَدْمَسَاءُ حُسَرَةً شَعْسَاعُ السَّمْسَحَىٰ فِي لَـوْنِـهَـا يَــتَــوَضَّــحُ وهذا البيت في قصيدة له، وقال مَطْرُودُ بن كعب الخزاعيُّ [من الكامل]:

الْـــُمُـنْــعِــمِــيــنَ إِذَا الــنُــجُــومُ تَــغَــيَّــرَتْ وَالــظَـــاعِــنِــيـــنَ لِـــرِحْـــلَــةِ الإِيــــلاَفِ وهذا البيت في أبيات له سأذكرها في موضعها، إن شاء الله تعالى.

والإِبلاف أيضاً: أن يكون للإنسان أَلْفٌ من الإِبل أو البقرِ أو الغنم أو غيرِ ذلك؛ يقال: آلَفَ فُلاَنُ إِيلاَفاً؛ قال الْكُمَيْتُ بن زيد أَحَدُ بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد [من المتقارب]:

بِسعَسامٍ يَسقُسولُ لَسهُ الْسمُسؤلِسفُسو نَ: هَسذَا الْسمُسِيمُ لَسَا الْسمُرجِ لُ وهذا البيت في قصيدة له.

والإيلاف أيضاً: أن يصير القوم ألْفاً، يقال: آلَفَ الْقَوْمُ إِيلاَفاً؛ قال الْكُميْتُ بن زَيْدٍ [من الوافر]:

وَآل مُسـزَيْـــقِـــيَــــاءَ خَـــــدَاةَ لاَقَــــوْا بَــنِي سَـغـــدِ بْــنِ ضَــبُّــةَ مُــؤَلِــفِـــنَــا وهذا البيت في قصيدة له.

والإيلافِ أيضاً: أن يُؤْلَفَ الشيءُ إلى الشيء فيألفه ويلزمه، يقال: آلَفْتُهُ إِيَّاهُ إِيلاَفاً.

والإيلاَفُ أيضاً: أن تُصَيِّر ما دون الأَلْفِ أَلْفاً، يقال: آلفته إيلافاً.

#### ما صار إليه حال قائد الفيل وسائسه:

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زُرَارَةً، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لقد رأيتُ قَائِدَ الفِيلِ وسائسَهُ بمكَّة أَعْمَيَيْنِ مُقْعَدَيْنِ يَسْتَطْعِمَانِ الناسَ.

## حادث الفيل في شعر العرب:

قال ابن إسحاق: فلما ردَّ الله الحبشة عن مَكَّة، وأصابهم بما أصابهم به من النَّقْمة، أغظَمَتِ العربُ قريشاً، وقالوا: هم أَهْلُ الله، قَاتَلَ الله عنهم، وكفاهم مُؤْنَةَ عدوهم، فقالوا في ذلك أشعاراً يذكُرُونَ فيها ما صنع الله بالحبشة، وما رد عن قُرَيْشِ من كيدهم.

## نسب ابن الزبعرى وشعره في حادث الفيل:

فقال عبدالله بن الزَّبَعْرَى بن عَدِيّ بن قَيْس بن عَدِيّ بن سُعَيْدِ بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيْصِ بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْرِ [من الكامل]:

> تَسَنَّحُلُوا عَنْ بَطْنِ مَكَّةً إِنَّهَا لَمْ تَخْلِقِ الشَّعْرَىٰ لَيَ الِيَ حُرَّمَتْ سَائِلْ أَمِيرَ الْجَيْشِ عَنْهَا مَا رَأَىٰ سِتُّونَ أَلْفا لَمْ يَوْبُوا أَرْضَهُمْ سِتُّونَ أَلْفا لَمْ يَوْبُوا أَرْضَهُمْ كَانَتْ بِهَا عَادٌ وَجُرْهُمُ قَبْلَهُمْ

كَانَتْ قَدِيهِا لاَ يُرامُ حَرِيهُهَا إِذْ لاَ عَرِيهُ الْأَيْسامِ يَسرُومُهَا إِذْ لاَ عَرِيهُ عَلِيهُ الْأَنسامِ يَسرُومُهَا وَلَسَوْفَ يُنْهِي الْجَاهِلِينَ عَلِيهُهَا وَلَهُ يَعِشْ بَعْدَ الإِيَابِ سَقِيهُ هَا وَلَهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيهُ هَا وَاللّهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيهُ هَا

قال ابن إسحاق: يعني ابنُ الزَّبَعْرَىٰ بقوله: بعد الإِيابِ سقيمُهَا: أَبْرَهَةَ؛ إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه حتى مات بصنعاء.

## نسب أبي قيس ابن الأسلت وشعره في الفيل:

وقال أبو قيس ابن الأَسْلَتِ الأنصاريُّ ثم الخَطْمِيُّ، واسمه: صَيْفِيٌّ.

قال ابن هشام: أبو قيس صيفي بن الأسلت بن جُشَمَ بن واثل بن زيد بن قيس بن عامر بن مُرَّة بنِ مالك بن الأوس [من المتقارب]:

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيلِ الْحُبُو مَحَاجِنُهُمْ تَخِتَ أَفْرَابِهِ وَقَدْ جَعَلُوا سَوْظَهُ مِغُولاً وَقَدْ جَعَلُوا سَوْظَهُ مِغُولاً فَارْسَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِباً فَارْسَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِباً تَحُفُ مُ عَلَى الصَّبْوِ أَحْبَارُهُمْ

ش إذ كُلَّمَ ابَعَ فُوهُ رَدَمُ وَقَدْ شَرَمُ وا أَلْفَهُ فَالْخَرَمُ إِذَا يَدَهُمُ وهُ قَدِهَ اللهُ كُلِمَ إِذَا يَدَهُمُ مُوهُ قَدَهَاهُ كُلِمَ وَقَدْ بَاءَ بِالنظْلِم مَنْ كَانَ ثَمَ قَلَدَ قَامُ مِنْ لَلَهُ الْفُرَمُ وَقَدْ ثَابُهُ وا كَدُواجِ الْعَالَ الْعَالَمَ مَنْ

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له، والقصيدة أيضاً تروى لأمية بن أبي الصلت.

قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس ابن الأسلت [من الطويل]:

فَفُومُ وا فَصَلُوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا فَعِنْ ذَكُمُ مِنْ ثَبَّهُ بَلاَءً مُصَدَّقٌ كَتِيبَتُهُ بِالسَّهْلِ تَمْشِي وَرِجْلُهُ فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ فَوَلَوْا سِراعاً هَارِبِينَ وَلَمْ يَـوُبُ

بِاَرْكَانِ هَلْ الْبَيْتِ بَيْنَ الأَخَاشِبِ
غَدَاةً أَبِي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ
عَلَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُوْوسِ المَنَاقِبِ
عُلَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُوْوسِ المَنَاقِبِ
جُنُودُ المَلِيكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ
إلَى أَهْلِهِ مِلْحِبْشِ غَيْرُ عَصَائِبِ

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريُّ قوله: على القاذفات في رؤوس المناقب؛ وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس سأذكرها في موضعها إن شاء الله، وقوله: غداة أبي يكسوم؛ يعني: أَبْرَهَةَ؛ كان يُكْنَىٰ أبا يَكْسُومَ.

## شعر طالب بن أبي طالب في حادث الفيل:

قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب [من الطويل]:

أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَلَا شَيْءَ غَيْدُهُ

وَجَيْشِ أَبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلَوُوا الشَّعْبَا؟ لأَصْبَحْتُم لاَ تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِربَا

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في يَوْم بَدْرِ سأذكرها في موضعها، إن شاء الله تعالى.

## شعر أبي الصلت في حادث الفيل:

قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي في شأن الفيل، ويذكر الحنيفية دين إبراهيم، عَلَيْتُكُلاً.

قال ابن هشام: تُرْوَىٰ لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي [من الخفيف]:

إِنْ آيَساتِ رَبُّسنَسا ثَساقِسبَساتٌ خَلَقَ السَّيْل وَالسَّهَارَ فَكُلُّ قُسم يَسجُسلُو السَّهَارَ رَبُّ رَحِيهمْ حُبِّسَ الْفِيلُ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّىٰ لَازِماً حَلْقَةَ الْحِرَانِ كَمَا قُطُّ حَوْلَهُ مِنْ مُلُوكِ كِنْدَةَ أَبْطَا خَطْ خَلْفُوهُ ثُمَ أَبُلُوكِ كِنْدَةَ أَبْطَا خَطْ خَلْفُوهُ ثُمَ أَبُلُوكِ كِنْدَةَ أَبْطَا خَطْ خَلْفُوهُ ثُمَ أَبُلُوكِ كِنْدَةَ أَبْطَا كُلُ دِينِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ عِنْدَ اللّه

لاً يُحمَّادِي فِيهِ فِي إِلاَّ الْحَفُودُ مُحَفَّدُودُ مُحَفَّدُودُ مُحَفَّدُودُ مُحَفَّدُودُ مُحَفَّدُودُ مَحَفَّدُ مَحَفَّدُ مَحَفَّدُ مُحَفَّدُ مُحَفِّدُ مِحْدُودُ مُحَفِّدُ مُحَمِّدُ مُحَفِّدُ مُحَفِّدُ مُحَمِّدُ مُحْمِدُ مُحْمِدُ مُحْمِعُ مُحْمُ مُحْمُودُ مُحْمُودُ مُحَمِّدُ مُحْمُ مُحْمُودُ مُحَمِّدُ مُحْمُ

#### شعر الفرزدق:

قال ابن هشام: وقال الفرزْدق ـ واسمه: هَمَّام بن غالب أحد بني مُجَاشِع بن دَارِم بن مالك بن حَنْظَلَة بن مَالِك بن مَنْظَلَة بن مَالِكِ بن مَرْوَانَ، ويَهْجُو الحَجَّاج بن يوسف، ويذكر الفيل وجيشه [من الطويل]:

77

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِينَ طَغَى بِهِ فَكَانَ كَمَا قَالَ أَبْنُ نُوحٍ: سَأَرْتَقِي رَمَى اللّهُ فِي جُفْمانِهِ مِثْلَ مَا رَمَىٰ جُنُوداً تَسُوقُ الْفِيلَ حَتَّىٰ أَعَادَهُمْ نُصِرْتَ كَنَصْرِ الْبَيْتِ؛ إِذْ سَاقَ فِيلَهُ وهذه الأبيات في قصيدة له.

غِنى، قَالَ: إِنِّي مُرْتَقِ فِي السَّلاَلِمِ إِلَىٰ جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارِمِ هَبَاءً وَكَانُوا مُطْرَخِمُ ي الطَّرَاخِمِ إِلَيْهِ عَظِيمُ الْمُشْرِكِينَ الأَعَاجِمِ

## شعر عبدالله بن قيس الرقيات في حادث الفيل:

قال ابن هشام: وقال عَبْدُالله بن قَيْسِ الرُقَيَّاتِ ـ أحدُ بني عامر بن لؤي بن غالب ـ يذكر أبرهة، وهو الأشرمُ، والفيلَ [من الخفيف]:

لِ فَوَلِّى وَجَدْ شُهُ مَهُ رُومُ لَا فَوَلِّى وَجَدْ شُهُ مَهُ مَهُ رُومُ لَا كَالَّهُ مَسْرُجُ ومُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمُ الْحَدُ الْمُعَالِينَ وَمُ وَمُ الْحَدُ الْمُعَالِينَ وَمُوالِ وَمُسْلِمُ وَمُلْ مِسْنَ الْسَجُدُ اللّهِ اللّهُ ا

كَسادَهُ الأَشْرَمُ اللَّذِي جَساءَ بِسالْفِي فِي وَالْسَفِي وَالْسَفِي وَالْسَفَ مَا لَا اللَّهُ وَالْسَفَ مَا لَا اللَّهُ مِنْ السَّفَاسِ يَسرُجِعْ ذَاك مَسنْ يَسخُدرُهُ مِسنَ السَّفَاسِ يَسرُجِعْ وَهذه الأبيات في قصيدة له.

## ولدًا أبرهة:

قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة مَلَكَ الحبشةَ ابنُهُ يَكْسُومُ بن أبرهة، وبه كان يُكْنَىٰ، فلما هلك يكسومُ بن أبرهة مَلَكَ اليمنَ في الحبشة أخوه مَسْرُوق بن أبرهة.

## سيف بن ذي يزن الحميري يطالب بملك اليمن ويستنجد قيصر الروم:

فلما طال البلاءُ على أهل اليمن خَرَجَ سيف بن ذي يَزَنَ الحميريُّ، وكان يكنى بأبي مُرَّةَ، حتى قدم على قَيْصَرَ ملك الروم، فشكا إليه ما هُمْ فيه، وسأله أن يخرجهم عنه، ويليهم هو، ويبعث إليهم من شاء من الروم؛ فيكونُ له ملك اليمن، فلم يُشْكِهِ.

#### النعمان يشفع لسيف عند كسرى:

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر، وهو عامل كِسْرَىٰ على الحيرة وما يليها من أرض العراق، فشكا إليه أمر الحبشة، فقال له النعمان: إن لي على كسرى وِفَادَةً في كُلُ عام، فَأَقِمْ عندي حتى يكون ذلك، ففعل، ثم خرج معه، فأدخله على كِسْرَىٰ، وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه، وكان تاجه مثل الْقَنْقَلِ العظيم - فيما يزعمون - يُضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذَّهب والفضة معلقاً بسلسلة من ذهب في رَأْسِ طاقة في مجلسه ذلك، وكانت عُنْقُهُ لا تحمل تاجه، إنما يُسْتَرُ عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك، ثم يُدْخِلُ رأسه في تاجه، فإذا اسْتَوَىٰ في مجلسه كُشِفَتْ عنه الثياب، فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا بَرَكَ هيبةً له، فلما دخل عليه سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ برك.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أنّ سيفاً لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك: إن هذا الأحمق

يدخل عَلَيّ من هذا الباب الطويل ثم يطأطىء رأسه، فقيل ذلك لسيف، فقال: إنما فعلت هذا لِهَمّي، لأنه يضيق عنه كل شيء.

قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيها الملك، غَلَبَتْنَا على بلادنا الأُغْرِبَةُ، فقال له كسرَىٰ: أَيُّ الأغربة: الحبشة، أم السّند؟ فقال: بل الحبشة، فجئتك لتنصُرَنِي ويكونَ مُلْكُ بلادي لك، قال: بَعُدَتْ بلادك مع قلة خيرها؛ فلم أكن لأُورُطَ جيشاً من فارس بأرض العرب، لا حاجة لي بذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وافي، وكساه كُسْوَةً حسنة، فلما قبض ذلك منه سَيْفٌ خرج فجعل ينثر تلك الوَرِقَ للناس، فبلغ ذلك الملك، فقال: إنّ لهذا لشأناً، ثم بعث إليه، فقال: عَمَدتً إلى حِبَاءِ المَلِكِ تنثره للناس!! فقال: وما أصنع بهذا؟! ما جبالُ أرضي التي جئتُ منها إلا ذَهَبٌ وفضة!! يرغُبُه فيها، فجمع كسرى مَرَازِبَتَهُ فقال لهم: ماذا تَرَوْنَ في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قائل: أيها الملك، إني في سُجُونِكَ رجالاً قد حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه، فإن يَهْلِكُوا كان ذلك الذي أَرَدتُ بهم، وإن ظَفِرُوا كان مُلْكاً ازددته؛ فبعث معه كسرى من كان في سجونه، وكانوا ثمانمائة رجل.

#### انتصار سیف:

واستعمل عليهم رجلاً منهم، يقال له: وَهْرِزُ، وكان ذا سِنٌ فيهم، وأَفْضَلَهُمْ حسباً وبيتاً، فخرجوا في ثمان سفائن، فغرقت سفينتان، ووصل إلى ساحل عَدَن ستُ سفائن، فجمع سَيْفُ إلى وَهْرِزُ مَنِ استطاع مِن قومه، وقال له: رِجْلِي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً، قال له وَهْرِزُ: أنصفْتَ، وخرج إليه مسروق بن أبرهة مَلِكُ اليمن، وجمع إليه جنده، فأرسل إليهم وَهْرِزُ ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالهم، فقتل أَبْنُ وَهْرِزَ، فزاده ذلك حَنقاً عليهم، فلما تواقف الناس على مَصَافُهم قال وَهْرِزُ: أَرُونِي مَلِكَهُمْ، فقالوا له: أترى رجلاً على الفيل عاقداً تَاجَهُ على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: نعم، قالوا: ذاك مَلِكُهُمْ، فقال: اتركوه، قال: فوقفوا طويلاً، ثم قال: عَلامَ هُو؟ قالوا: قد تَحول على البغلة، قال وَهْرِزُ: بنتُ الحمارِ، ذَلَ وَذَلُ مُلْكُهُ، إني سأرميه؛ فإن رأيتم أصحابه لم يتحرَّكوا فاثبتُوا حتى أُوذِنَكُمْ؛ فإني قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم أصحابه لم يتحرَّكوا فاثبتُوا حتى أُوذِنَكُمْ؛ فإني قد أخطأت الرجل، وإن لا يُوتَرَهُما غَيْرُهُ من شدّتها، وأمر بحاجبيه فهُصُبًا له، ثم رماه فَصَكُ الياقوتة التي بين عينيه فتغلقلَ النشابة في رأسه حتى خرجَتْ من قفاه، ونُكسَ عن دابته، واستدارت الحبشة وَلاثَتْ به، وحَمَلَتْ عليهم الفُرسُ، وانهزموا، فقُتلوا وهربوا في كل وجه، وأقبل وَهْرِزُ ليدخل صَنْعَاء، حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخلُ رايتي وانهزموا، فقُتلوا وهربوا في كل وجه، وأقبل وَهْرِزُ ليدخل صَنْعَاء، حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخلُ رايتي وانهزموا، فقُتلوا وهربوا في كل وجه، وأقبل وَهْرِزُ ليدخل صَنْعَاء، حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخلُ رايتي

## شعر سيف بن ذي يزن في هذه القصة:

فقال سيف بن ذي يزن الحميريُّ [من مجزوء الوافر]:

يَـظُـنُ النَّـاسُ بِـالْـمَـلِـكَـيْـ بِ أَنَّـهُـمَـا قَــدِ ٱلْـتَــأَمَـا وَمَــنْ يَــسْـمَـعْ بِــلأَمِـهِـمَـا فَــإِنَّ الْـخَـطْـبَ قَــدْ فَــقُــمَـا وه

قَــتَــلْـنَــا الْــقَــيْــلَ مَــسْـرُوقـاً وَإِنَّ الْــقَــيْــلَ قَــيْــلَ الــنَّــا ، يَــدُوقُ مُــشَــغــشَــعـا حَــتَــي

وَرَوَّيْ نَا الْكَ ثِيبَ دَمَا سِ وَهُرِزَ مُشْفُسِمٌ قَسَمَا يُفِيءَ السَّبْيَ وَالنَّعَمَا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له، وأنشدني خَلاَّدُ بن قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ آخرَهَا بيتاً لأعشَىٰ بني َ قيس بن ثعلبة في قصيدة له؛ وغيره من أهل العلم بالشعر يُنْكِرُها له.

## شعر أبي الصلت:

قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي، قال ابن هشام: وتُرْوَىٰ لأمية بن أبي الصلت [من البسيط]:

لِيَ طُلُبِ الْوِتْرَ أَمْثَالُ أَبُنِ فِي يَرَنِ

يَسَمَّمَ قَيْصَرَ لَسَّا حَانَ رِحَلَتُهُ

ثُمَّ الْفَئَىٰ نَحْوَ كِسْرَىٰ بَغَدَ عَاشِرَةِ

حَتَّىٰ أَنْفَئَىٰ بِبَنِي الأَحْرَارِ يَحْمِلُهُمْ
لِللهِ دَرُهُمُ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا
لِللهِ دَرُهُمُ مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوا
بِيصَا مَسرَاذِبَة عُللبا أَسَاوِرَة
يَسرُمُونَ عَنْ شُدُفِ كَالنَّهَا أُسَاوِرَة
وَرَمُونَ عَنْ شُدُفِ كَالنَّهَا أُسَاعَا عُبُطُ
وَرَمُونَ عَنْ شُدُفِ كَالنَّهَا عُلبَ فَقَدْ الْتَاجُ مُرْتَفِقاً
وَاشْرَبْ هَنِينًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ
وَاشْرَبْ هَنِينًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ
وَاشَرَبْ هَنِينًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ

> قال ابن هشام: هذا ما صح له مما روى ابن إسحاق منها، إلا آخرها بيتاً قوله [من البسيط]: تِــلْــكَ الــمَــكَــارِمُ لاَ قَــعـــبَــانِ مِـــنْ لَــبَــنِ

فإنه للنابغة الْجَعْدِيِّ، واسمه حِبَّان بن عبدالله بن قيس أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، في قصيدة له.

## عدي بن زيد يذكر الأحباش وجلاءهم عن اليمن:

قال ابن إسحاق: وقال عدي بن زيد الْحِمْيَرِيُّ، وكان أحد بني تميم.

قال ابن هشام: ثم أحد بني امرىء القيس بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تميم، ويقال: عدي من الْعِبَّادِ من أهل الحيرة [من المنسرح]:

مَا بَعْدَ صَنْعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا رَفِّعَهَا مَانَ بَسَعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا

وُلاَةً مُسلُب جَزْلِ مَسوَاهِ بُهَا مُسْرَنِ وَتَسْدَىٰ مِسْكًا مَسحَارِبُهَا

مَخْفُوفَة بِالْجِبَالِ دُونَ عُرَى الْكَا يَــأنَـسُ فِـيـهَـا صَـوْتُ الـنُـهَـام إذَا سَاقَتْ إلَيْهِ الأَسْبَابُ جُسُدَ بَسِي الْ وَفَوْزَتْ بِالْسِغَالِ تُسوسَقُ بِالْسِ حَــتّـىٰ رَآهَــا الأُقْــوَالُ مِــنْ طَــرَفِ الْــمَــ يَــوْمَ يُسنَادُونَ آلَ بَــرْبَسرَ وَالْسيَــ وَكَانَ يَوْمُ بَاقِي الْحَدِيثِ وَزَا وَبُدُلَ الْسَفَدِينِ جُ بِسَالِسَزَّرَافَسَةِ وَالْأُ بَسغسدَ بَسنِسي تُسبُسع نُسخَساوِدَةً

يد مَا تُرتَدقَ عَاوَاربُهَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِي قَاصِبُهَا أخرزار فرسائها مواكبها حَـــــف وتَـسعى بها تَـوالـبُها خُـ قَـ ل مُـ خُـ ضَـرَةً كَـ قَـ الِّهِ لَهُ ا خُـسُومَ لاَ يُـفَـلِحَـنَ هَـارِبُـهَـا لَــتُ إِمَّــةُ ثَــابِــتُ مَــرَاتِــبُــهَــا يِّامُ جُونُ جَمٌّ عَجَائِبُ هَا قَدِ ٱطْمَانُتْ بِهَا مَرَاذِبُهَا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له، وأنشدني أبو زيد الأنصاري ـ ورواه لي عن المُفَضَّل الضَّبِّيِّ ـ قوله: يوم ينادون آل بربر واليكسوم؛ وهذا الذي عنى سَطِيحٌ بقوله: يليه إرم بن ذي يَزَنْ؛ يخرج عليهم من عَدَنْ؛ فلا يترك أحداً منهم باليمن، والذي عنى شِقُّ بقوله: غلام ليس بدني ولا مُدَنَّ، يخرج عليهم من بيت ذي يَزَنْ.

# ذِكْرُ مَا ابْنتَهَىٰ إِلَيْهِ أَمْرُ الفُرْسِ بِاليَمَنِ

#### مدة ملك الحبشة اليمن وعدد ملوكهم:

قال ابن إسحاق: فأقام وَهْرِزُ والفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم، وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أُرْيَاط إلى أن قتلت الفرسُ مسروقَ بن أبرهة وأخرجت الحبشةَ اثنتَيْنِ وسبعين سنة؛ توارث ذلك منهم أربعة: أرياط، ثم أبرهة، ثم يكسوم بن أبرهة، ثم مسروق بن أبرهة.

#### مآل الفرس في اليمن:

قال ابن هشام: ثم مات وَهْرِزُ، فأمَّرَ كِسْرَى ابنَهُ المَرْزُبَانَ بن وَهْرِزَ على اليمن، ثم مات المرزبان فأمَّر كسرى ابنه التَّيْنُجَانَ بن الْمَرْزُبَانِ على اليمن، ثم مات التَّيْنُجَانُ فأمَّر كسرى ابنَ التَّيْنُجَانِ على اليمن، ثم عزله وَأَمَّرَ بَاذَانَ، فلم يزل بَاذَانُ عليها حتى بعث الله محمداً النبي ﷺ.

فبلغني عن الزهري أنه قال: كَتَبَ كِسْرَىٰ إلى باذانَ: إنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمَكَّة يزعم أنه نبي، فَسِرْ إليه فاسْتَتِبْه، فإن تاب وإلا فابعث إليَّ برأسه، فبعث باذانُ بكتاب كسرَىٰ إلى رسول الله ﷺ، فَكَتَبَ إليه رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يُفْتَلَ كِسْرِىٰ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا» [رواه الطبراني بنحوه عن أبي بكرة، وانظر أيضاً: مجمع الزوائد ٨/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨]. فلما أتى باذانَ الكتابُ توقَّف لينظُرَ، وقال: إنْ كان نبيّاً فسيكون ما قال، فَقَتَلَ اللَّهُ كسرَىٰ في اليوم الذي قال رسول الله ﷺ.

قال ابن هشام: قتل على يَدَى ابنه شِيرَوَيْهِ، وقال خالد بن حِقّ الشيباني [من الوافر]:

وَكِــشـــرَىٰ إِذْ تَــقَــشَــمَــهُ بَــنُــوهُ بِأَسْيَافٍ كَـمَـا ٱقْــتُــسِـمَ الـلُـحَـامُ تَسَمَّخُ ضَلَّتِ الْسَمَنُ ونُ لَـهُ بِسَيَوْم الْنَصَىٰ وَلِسَكُسِلُ حَسامِسلَسَةِ تِسمَسامُ

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذانَ بَعَثَ بإسلامه وإسلام مَنْ معه من الفرس إلى رسول الله ﷺ، فقالت الرُّسُل من الفرس لرسول الله ﷺ: إلى مَنْ نَحْنُ يا رسول الله؟ قال: «أَنْتُمْ مِنَّا وَإِلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ» [راجع سيرة ابن كثير].

قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فمن ثم قال رسول الله ﷺ: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ».

قال ابن هشام: فهو الذي عَنَىٰ سَطِيحٌ بقوله: نبيٌّ زكيّ؛ يأتيه الوَحْيُ مِنْ قِبَلِ العَلِيّ، والذي عنى شِقٌ بقوله: بَلْ يَنْقطِعُ بِرَسُولٍ مُرْسَلْ؛ يَأْتِي بالحَقِّ والعَدْل، بين أهل الدين والفَضْلْ؛ يكون المُلْكُ في قومه إلى يوم الفَصْلْ.

قال ابن إسحاق: وكان في حَجَر باليمن، فيما يزعمون، كتابٌ بالزَّبُورِ كتب في الزمان الأول: لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارْ؟ لِفَارِسَ الأَحْرَاز؛ لِمَنْ مُلْكُ ذِمَارْ؟ لِقُرَيْشِ التَّجَارْ. وذِمَار: اليمنُ أو صنعاء.

قال ابن هشام: ذَمَارَ: بالفتح؛ فيما أخبرني يونس.

قال ابن إسحاق: وقال الأعشَىٰ؛ أعشَىٰ بني قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سَطِيحٌ وصاحبه [من البسيط]: مَــا نَــظَــرَتْ ذَاتُ أَشْــفَــارٍ كَــنَــظُــرَتِــهــا حَــقــاً كَــمَــا صَــدَقَ الــذُثــبِــيُّ إِذْ سَــجَــعَــا وكانت العرب تقول لسَطِيح: الذُّنْبِيُّ؛ لأنه سَطِيحُ بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذِئْبٍ.

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة للأعشَىٰ، واسم الأعشى ميمون بن قيس.

# قِصَّةُ مَلِكِ الحَضْر

قال ابن هشام: وحدثني خَلاَّد بن قُرَّة بن خالد السَّدُوسِيُّ، عن جَنَّاد، أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنسب؛ أنه يقال: إن النعمان بن المنذر من ولد سَاطِرُونَ مَلِكِ الْحَضْرِ، والْحَضْرُ: حصن عظيم كالمدينة كان على شاطىء الفرات، وهو الذي ذكر عدي بن زيد في قوله [من الخفيف]:

دِحُسَلَةُ يُسِجُ بَسِيْ إِلَيْهِ وَالْسَخَابُورُ كِسَلْسَا فَسَلِسَلُطُيْرِ فِسِي ذُرَاهُ وُكُورُ الْسَمُسُلِكُ عَسْنَهُ فَسَبَابُهُ مَسَهْ جُسورُ وَأَخُو الْحَفْرِ إِذْ بَانَاهُ وَإِذْ مَا الْحَفْرِ إِذْ بَالْمَاهُ وَإِذْ مَا الْحَفْرِ الْحَفْرِ الْحَفْرِ فَا الْحَفْرِ وَ وَالْحَادَ الْحَمْدُ وَالْحَادِ وَالْحِدُ وَالْحَادِ وَالْعِلَا وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْمَالِ وَالْمَادِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمَادِ وَالْمَال

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

والذي ذكره أبو دُوَاد الإياديُّ في قوله [من الخفيف]:

وَأَرَى السَمَـوْتَ قَـدْ تَـدَلَّــيْ مِــنَ الْـحَــضـــ ــرِ عَـــلَـــيْ رَبِّ أَهْـــلِـــهِ الـــــَّـــاطِـــرُونِ وهذا البيت في قصيدة له، ويقال: إنها لِخَلَفِ الأحمرِ، ويقال: إنها لِحَمَّادِ الرَّاوِيَةِ.

وكان كسرَىٰ سابور ذو الأكتاف غزا سَاطِرُون مَلِكَ الْحَضْرِ، فحصره سنتين، فأشرفَتْ بنتُ ساطرون يوماً، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مُكَلِّلِ بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلاً، فَدَسَّتْ إليه: أتتزوجُنِي إِنْ فَتَحْتُ لك باب الْحَضْرِ؟ فقال: نعم، فلما أمسَىٰ ساطرونُ شَرِبَ حتى سكر، وكان لا يبيتُ إلا سكرانَ، فأخذت مفاتيحَ بَابِ الْحَضْرِ مِنْ تحت رأسه، فبعثَتْ بهأ مع مولى

لها، ففتح الباب، فدخل سابور، فقتل ساطرون واستباح الْحَضْرَ وَخَرَّبه، وسار بها معه، فتزوَّجها، فبينما هي نائمة على فراشها ليلاً؛ إذ جعلت تَمَلْمَلُ لا تنام، فدعا لها بشمع، فقُتُشَ فراشها، فوجد عليه ورقة آس، فقال لها سابور: أهذا الذي أَسْهَرَكِ؟ قالت: نعم، قال: فما كان أبوك يَصْنَعُ بك؟ قالت: كان يَفْرِشُ لي الديباج، ويُلبسني الحرير، ويُطعمني المُخَّ، ويسقيني الخمر، قال: أفكان جَزَاءُ أَبِيكِ ما صَنَعْتِ به؟ أنتِ إليَّ بذلك أسرع، ثم أمر بها، فَرُبِطَتْ قُرُونُ رَأْسِهَا بذَنَبِ فَرَسٍ، ثم رَكَضَ الفرس حتى قتلها، ففيه يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة [من المتقارب]:

رَّ مَ مَ رَ لِلْ حَضْرِ إِذْ أَهْلُهُ أَلَّامَ بِهِ شَاهَبُورُ الْهُنُورِ أَفَامَ بِهِ شَاهَبُورُ الْهُنُورِ فَسلَمَا دَعَا رَبَّهُ دَعْرَةً

وهذه الأبيات في قصيدة له.

وهذه الأبيات في قصيدة له.

#### قول عدي بن زيد:

وقال عدي بن زيد في ذلك [من المنسرح]:
وَالْـحَضْرُ صَابَتْ عَلَيْهِ دَاهِيَةٌ
رَبِيَّةٌ لَـم تُصوقٌ وَالِسدَهَا
إِذْ غَبَقَتْهُ صَهْبَاء صَافِيَةً
فَاسُلَمَتْ أَهْلَهَا بِلَيْلَتِهَا
فَاسُلَمَتْ أَهْلَهَا بِلَيْلَتِهَا
فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوسِ إِذْ جَشَرَ الصَّوَّرُ وَأُسْتُبِيحَ وَقَدْ

بِنُعْمَىٰ، وَهَلْ خَالِدٌ مَنْ نَعِمْ؟! وَ حَوْلَيْنِ تَضْرِبُ فِيهِ الْفُدُمْ أَنَابَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَنْ تَقِيمُ

مِنْ فَوْقِهِ أَيْدُ مَنَاكِبُهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا وَالْحَمْرُ وَهْلٌ يَهِيمُ شَارِبُهَا تَظُنُ أَنَّ الرَّئِيسِ خَاطِبُهَا بُحُ دِمَاءً تَحْرِي سَبَائِبُهَا أُحْرِقَ فِي خِذْرِهَا مَشَاجِبُهَا

# ذِكْرُ وَلَدِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ

قال ابن إسحاق: فولد نزار بن معد ثلاثة نفر: مُضَرَ بْنَ نِزَارٍ، وَرَبِيعَةَ بن نزار، وأَنْمَارَ بْنَ نزارٍ.

قال ابن هشام: وإياد بن نزار، قال الحارث بن دَوْس الإِياديُّ ـ ويُروى لأبي دُوَادٍ الإِياديِّ، واسمه جارية بن الحَجَّاج ـ [من الرمل]:

وَفُـــــــُـــــؤُ حَــــَـــــنٌ أَوْجُـــهُــهُـــهُـــمُــــمِـــنْ إِيَــــادِ بْــــنِ نِـــزَارِ بْـــنِ مَـــعَـــــدّ وهذا البيت في أبيات له.

فأمُّ مضر وإياد: سَوْدَةُ بنْتُ عَكِّ بن عدنان، وأم ربيعة وأنمار: شقيقة بنت عَكِّ بن عدنان، ويقال: جمعة بنت عك بن عدنان.

#### أولاد أنمار:

قال ابن إسحاق: فأنمار أبو خَثْعَم وبَجِيلَةً؛ قال جرير بن عبدالله الْبَجِليُّ ـ وكان سيد بَجيلة، وهو الذي يقول له القائل [من الرجز]: 79

لَــوْلاَ جَــرِيــرٌ هَــلَــكَــتْ بَــجِــيــلَــهٔ نِـغــمَ الْـفَــتَــىٰ وَبِــثُــسَــتِ الْـقَــبِــلَــه وهو ينافر الْفُرَافِصَةَ الكَلْبِيِّ إلى الأقرع بن حابس التميمي [من الرجز]:

يَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وقال [من الرجز]:

الْبَنَيْ نِزَادِ، أَنْصُرَا أَخَاكُمَا إِنَّ أَبِسِي وَجَدْتُهُ أَبَاكُمَا لِنَّ أَبِسِي وَجَدْتُهُ أَبَ الْحَمَا لَن يُسغَلَبَ الْبَيَوْمَ أَخْ وَالاَكُمَا

وقد تيامنت فلحقَّتْ باليمن.

قال ابن هشام: قالت اليمن وبَجِيلَةُ: أنمار بن إِرَاشِ بن لِحْيَانَ بن عمرو بن الغَوْث بن نَبْتِ بن مالك بن زيد بن كَهْلاَنَ بن سَبَأ، ويقال: إِرَاشُ بن عمرو بن لِحْيَانَ بن الغَوْث.

ودار بَجيلة وخَثْعم يمانية.

قال ابن إسحاق: فولد مضر بن نزار رجلَيْنِ: إِلْيَاسَ بن مضر، وعَيْلاَنَ بن مضر.

قال ابن هشام: وأمهما جُزهُمِيَّةُ.

قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر: مُدْرِكَةَ بن إِلياس، وطَابِخَةَ بن إِلياس، وقَمَعَةَ بن إلياس، وأمهم خِنْدِف، امرأة من اليمن.

قال ابن هشام: خِنْدِفُ: بنت عمران بن اِلْحَاف بن قُضَاعَةً.

قال ابن إسحاق: وكان اسم مُذرِكَةً عامراً، واسم طابخة عَمْراً، وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يَرْعَيَانِهَا، فاقتنصا صيداً، فقعدا عليه يَطْبُخَانِهِ، وعَدَتْ عاديةٌ على إبلهما، فقال عامر لعمرو: أتدرك الإِبِلَ أَم تَطْبُخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أَطْبُخ، فلحق عامر بالإبل فجاء بها، فلما راحا على أبيهما حَدَّثاه بشأنهما، فقال لعامر: أنت مُدْرِكَة، وقال لعمرو: وأنت طَابِخَة.

وأما قَمَعَةُ فيزعَمْ نُشَابُ مضر: أن خُزَاعَةَ من ولد عمرو بن لُحَيِّ بن قَمَعَةَ بْنِ إلياس.

# قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ لُحَيِّ، وَذِكْرُ أَصْنَام الْعَرَب

# عمرو بن لحى أول من بدل دين إسماعيل:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، عن أبيه، قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَينِي وَبَيْنَهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: هَلَكُوا﴾ [مسلم برقم: ٢٨٥٦، والبخاري برقم: ٣٥٢١].

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميُّ، أن أبا صالح السَّمَّانَ حَدَّثه، أنه سَمع أبا هريرة - قال ابن هشام: واسم أبي هريرة عبدالله بن عامر، ويقال: اسمه عبدالرحمن بن صخر -، يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الخُزَاعِيُّ: «يَا أَكْثُمُ، رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ، وَلاَ بِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ أَكْثَمُ: عَسَىٰ أَنْ يَضُرَّنِي شَبَهُهُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «لاَ؛ إِنْكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيْرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ؛ فَنَصَبَ الأَوْثَانَ، وَبَحْرَ الْبَحِيرَةَ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ، وَوَصَل الْوَصِيلَةَ، وَحَمَى الْحَامِيِّ» [انظر ابن حجر في الفتح: ٩٤٦/٦].

## هبل أول صنم نصب بمكة:

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لُحَيّ خَرَجَ من مكة إلى الشّام في بعض أموره، فلما قدم مآبَ من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق ـ وهم ولد عِمْلاَقَ، ويقال: عِمْلِيق، بْنِ لاَوَذَ بْنِ سَامِ بنِ نُوحٍ ـ رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فَنَسْتَمْطِرُهَا فَتُمْطِرُنَا، ونَسْتَنْصِرُهَا فَتَنْصُرُنَا، فقال لهم: أفلا تُعْطُونَنِي منها صَنَماً؛ فَأَسِيرُ به إلى أرض العرب؛ فيعبدونه؟ فَأَعْطَوْهُ صنماً يقال له: هُبَل، فَقَدِمَ به مكة، فَنصَبَهُ، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.

## أول الأسباب لعبادة الأصنام:

قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل؛ أنه كان لا يَظْعَنُ من مَكَة ظاعن منهم، حين ضاقَت عليهم، والتمسوا الفُسَح في البلاد، إلا حَمَلَ معه حَجَراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكغبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استخسنوا من الحجارة، وأعجبهم، حتى خَلَقَتِ الْخُلُوفُ وَنُسُوا ما كانوا عليه، واستبدَلُوا بدين إبراهيم وإسماعيل غَيرَهُ، فعبدوا الأوثان، وصَارُوا إلى ما كانَت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا مِنْ عَهد إبراهيم يتمسَّكُونَ بها: من تعظيم البيت، والطواف به، والحج، والعمرة، والوقوف على عرفة والمُزدَلِقة وهذي البُذنِ، والإهلال بالحَجِّ والعمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه، فكانت كِنَانَة وقريش إذا أَهَلُوا قالوا: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، إِلاَّ شَرِيك هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ؛ فيوحُدونهُ بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده؛ يقول الله تبارك وتعالى لمحمَّد عَنِي ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ التلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده؛ يقول الله تبارك وتعالى لمحمَّد عَنِي شريكاً من خلقى.

### أصنام قوم نوح:

وقد كانت لقوم نوح أصنامٌ قد عَكَفُوا عليها، قَصَّ الله تبارك وتعالى خبرها على رسول الله ﷺ فقال: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَنَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُونَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ۞ وَقَدْ أَصَلُوا كَلِيمًاۗ﴾ [نوح: ٢٣، ٢٤].

# بعض أصنام العرب وذكر من اتخذها منهم

#### سواع وود:

فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغَيْرهم وَسَمَّوْا بأسمائهم حين فارقوا دِينَ إسماعيل: هُذَيْلَ بن مُدْرِكَةً بْنِ إلياس بن مُضَرَ؛ اتخذوا سُوَاعاً، وكان لهم بِرُهَاطَ، وكَلْبُ بن وَبْرَةَ من قضاعة؛ اتخذوا وَدًا بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ.

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك الأنصاريُّ [من الوافر]:

 $\mathbf{c}$ 

وَنَسِنُ سَسِي السِلاَّتَ وَالْسِعُسِزِّي وَوَدًا وَنَسْلُبُهَا الْقَلاَئِدَ وَالشُّنُ وفَا

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها، إن شاء الله.

قال ابن هشاكم: وكَلْبُ بن وَبْرَةَ بْنِ تَغْلِب بْنِ حُلْوَان بْنِ عِمْرَانَ بن الحاف بن قضاعة.

#### يغوث:

قال ابن إسحاق: وأَنْعُم مِنْ طَيِّيءٍ وأَهْلُ جُرَشَ مَن مَذْحِج، اتخذوا يَغُوثَ بجُرَشَ.

قال ابن هشام: ويقال: أَنْعَم؛ وطيِّيء: ابن أُدَدَ بن مالك، ومالك: مَذْحِجُ بْنُ أُدَدَ، ويقال: طييء: ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ.

#### يعوق:

قال ابن إسحاق: وخَيْوَانُ بَطْنٌ من هَمْدَانَ؛ اتخذوا يَعُوقَ بأرض هَمْدَانَ من أرض اليمن.

قال ابن هشام: وقال مالك بن نَمَطِ الْهَمْدَانِيُّ [من الوافر]:

يَسرِيسْ السَّلَهُ فِسي السَّذُنْسَيَا وَيَسبُسرِي وَلاَ يَسبُسرِي يَسعُسوقُ وَلاَ يَسرِيسْ وَلاَ يَسرِيسْ وَهذا البيت في أبيات له.

قال ابن هشام: اسم هَمْدَانَ: أَوْسَلَةُ بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أَوْسَلَة بْنِ الخيار بن مالك بن زيد بن كَهْلاَنَ بن سبأ، ويقال: هَمْدَانُ بن أَوْسَلَة بن ربيعة بن مالك بن الخيار. ويقال: هَمْدَانُ بن أَوْسَلة بن ربيعة بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

#### نسر:

قال ابن إسحاق: وذو الْكُلاَع من حمير؛ اتخذوا نَسْراً بأَرْض حمير.

#### عميانس:

قال ابن هشام: خَوْلاَنُ: ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة، ويقال: خَوْلاَنُ: ابن عمرو بن مُرَّةَ بْنِ أُدَدَ بن زَيْد بن كَهْلاَنَ بن سبأ، ويقال: خولان: ابن عَمْرو بن سَعْدِ الْعَشِيرَةِ بن مَذْحِج.

#### سعد:

قال ابن إسحاق: وكان لبني مِلْكَانَ بْنِ كنانة بن خُزَيْمَةَ بن مُدْرِكَةَ بْنِ إلياس بن مُضَرَ صَنَمٌ يقال له: سَغَدٌ، صخرةٌ بفَلاَةٍ من أرضهم طويلةٌ، فأقبل رجل من بني مِلْكَانَ بإبلِ له مُؤبَّلَةٍ ليقفها عليه؛ التماسَ بركته

ـ فيما يزعم ـ فلما رأته الإبل، وكانَتْ مَرْعِيَّةً لا تُرْكَبُ، وكان الصَّنَمُ يُهْرَاقُ عليه الدماءُ؛ نَفَرَتْ منه، فذهبَتْ في كل وجه، وغَضِبَ ربها المِلْكَانِيُّ، فأخذ حَجَراً فرماه به، ثم قال: لاَ بَارَكَ اللَّهُ فيك، نَفَّرْتَ عليَّ إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعَتْ له قال [من الطويل]:

أَتَيْنَا إِلَىٰ سَعْدِ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَا ۚ فَشَتَّنَا سَعْدٌ فَلاَ نَحْنُ مِنْ سَعْدِ

وَهَــلْ سَــغــدُ إِلاَّ صَــخــرَةٌ بِـــتَــــُــوفــةٍ مِــنَ الأَرْضِ لاَ يَــدْعُــو لِــغَــيٌ وَلاَ رُشـــدِ؟

وكان في دَوْسِ صنمٌ لعمروِ بن حُمَمَةَ الدَّوْسِيُّ.

قال ابن هشام: سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله.

ودَوْسٌ: ابن عُدْثَانَ بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كَعْب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأَسْدِ بن الغوث، ويقال: دَوْسٌ: ابنُ عبدالله بن زهران بن الأِسد بن الْغَوْثِ.

قال ابن إسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بِثْرِ في جَوْف الكعبة يقال له: هُبَلُ.

قال ابن هشام: سأذكر حديثه، إن شاء الله، في موضعه.

#### إساف ونائلة:

قال ابن إسحاق: واتخذوا إِسَافاً ونَائلةَ على موضع زَمْزَمَ، ينحرون عندهما، وكان إِسَافٌ ونَائِلَةُ رجلاً وامرأةً من جرهم، هو: إِسَافُ بن بَغْيٍ، ونائلة بنت دِيكٍ، فوقع إسافٌ على نائلة في الكعبة، فمسخهما الله حَجَرَيْن.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، عن عَمْرَة بنت عبدالرحمٰن بن سَعْد بن زُرَارَةً أنها قالَتْ: سمعْتُ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقول: مَا ۚ زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ إِسَافاً وَنَائِلَةَ كَانَا رَجُلاً وَٱمْرَأَةً مِنْ جُرْهُم أَحْدَثَا فِي الكَعْبَةِ، فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ حَجَرَيْنِ. والله أعلم.

قال ابن إسحاق: وقال أبو طاّلب [من الطويل]:

وَحَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السُّيُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها، إن شاء الله تعالى.

## مقدار تعظيم العرب للأصنام:

قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صَنَماً يعبدونه، فإذا أراد الرجلُ منهم سَفَراً تَمَسَّحَ به حين يركب، فكان ذلك آخِرَ ما يَصْنَعُ حين يتوجُّهُ إلى سفره، وإذا قَدِمَ من سفره تَمَسَّحَ به، فكان ذلك أولَ ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث الله رسوله محمداً ﷺ بالتوحيد، قالَتْ قريش: أَجَعَلَ الآلهَة إِلْهَا وَاحِداً؟! إِنَّ هذا لشيء عُجَابٍ.

#### الطواغيت:

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طَوَاغِيتَ، وهي بيوتٌ تعظُّمها كتعظيم الكعبة، لها سَدَنَةٌ وحُجَّابٌ،

وتُهْدِي إليها كما تُهْدِي للكعبة، وتَطُوفُ بها كطوافها بها، وتَنْحَرُ عندها، وهي تعرف فَضْلَ الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرَفَتْ أنها بيت إبراهيمَ الخليل ومسجدُهُ.

#### العزى:

وكانت لقريش وبني كنانة: العُزَّى بِنَخْلَةَ، وكان سَدَنَتُها وحُجَّابُها بنو شَيْبَانَ من سُلَيْم حلفاءَ بني هاشم. قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاصَّة، وسُلَيْمٌ: سُلَيْمُ بن منصور بن عِكْرِمَةَ بن خَصَفَةَ بن قَيْس بن عَيْلاَنَ.

قال ابن إسحاق: فقال شاعر من العرب [من الطويل]:

لَـقَـذُ أَنْـكِحَـتُ أَسْـمَـاءُ رَأْسَ بُـقَـنِـرَةً مِـنَ الأَدْمِ أَهْـدَاهَـا أَهْـرُؤُ مِـنْ بَـنِـي غَـنْـمِ
رَأَىٰ قَـدَعـاً فِـي عَـيْـنِـهَا إِذْ يَـسُـوقُـهَا إلَىٰ غَبْغَبِ الْـعُـزَّىٰ فَوَسَعَ فِي الْفَسْمِ

وكذلك كانوا يَصْنَعُونَ إذا نحروا هَدْياً قَسَمُوهُ فيمن حَضَرَهُمْ، والغَبْغَبُ: الْمَنْحَرُ ومُهْرَاقُ الدُّمَاءِ.

قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي خِرَاشِ الهُذَلِيِّ، واسمه: خُوَيْلِدُ بن مُرَّةً، في أبيات له.

#### من هم السدنة؟

والسَّدَنَةُ: الذين يقومون بأمر الكعبة؛ قال رُؤْبَةُ بن العَجَّاج [من الرجز]:

فَ للاَ وَرَبُ الآمِ نَ اللهِ الْمُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا الم

وهذان البيتان في أرجوزة له، وسأذكر حديثها، إن شاء الله تعالى، في موضعه.

#### اللات:

قال ابن إسحاق: وكانت اللأتُ لثقيف بالطائف، وكان سَدَنَتُها وحُجَّابِها بَنو مُعَتِّبِ من ثقيف.

قال ابن هشام: وسأذكر حديثها، إن شاء الله تعالى، في موضعه.

#### مناة :

قال ابن إسحاق: وكانت مَنَاةُ للأوْسِ والخزرجِ، ومن دَانَ بدينهم من أهل يثرب، على ساحل البحر من ناحية الْمُشَلِّل بقُدَيْدِ.

قال ابن هشام: وقال الكُمَيْتُ بن زَيْدٍ أحدُ بني أسد بن خزيمة بن مُدْرِكَةَ [من الوافر]:

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ﷺ إليها أبا سُفْيان بن حَرْبِ فَهَدَمَهَا، ويقال: علي بن أبي طالب.

#### ذو الخلصة:

قال ابن إسحاق: وكان ذو الْخَلَصَةِ لدَوْسِ وخَنْعم وبَجِيلَةَ ومن كان ببلاده من العرب بِتَبَالَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: ذو الْخُلَصَة؛ قال رجل من العرب [من الرجز]:

لَـوْ كُـنْـتَ يَـا ذَا الْـخَـلَـصِ الْـمَـوْتُـورَا مِـنْـلِـي وَكَـانَ شَـيْـخُـكَ الْـمَـفْبُـورَا لَـوْ كُـنْتَ يَـنْـةَ عَـنْ قَــنْـلِ الْـعُـدَاةِ زُورَا

قال: وكان أبوه قُتِلَ، فأراد الطلب بثأره، فأتى ذا الْخَلَصَةِ فاسْتَقْسَمَ عنده بالأزْلاَم، فخرج السَّهُمُ بنهيه عن ذلك، فقال هذه الأبياتَ، ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بْنَ حُجْرِ الكِنْدِيِّ.

فبعث إليه رسول الله ﷺ جريرَ بْنَ عبدالله الْبَجَلِيَّ فهدمه.

#### . فلس

قال ابن إسحاق: وكان فَلْسٌ لطبيء ومن يليها بِجَبَلَيْ طَيِّءٍ، يعني: سَلْمَىٰ وأَجَأ.

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله ﷺ بَعَثَ إليها عليَّ بن أبي طالب فهدَمَهَا، فوجَدَ فيها سَيْفَيْنِ يقال لأحدهما: الرَّسُوبُ، وللآخر: الْمِخْذَمُ، فأتى بهما رسول الله ﷺ فوهبهما له، فهما سيفا عليِّ، ﷺ.

#### رئام:

قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيتٌ بصنعاء يقال له: رِئَام.

قال ابن هشام: قد ذكرتُ حديثه فيما مضى.

#### رضاء:

قال ابن إسحاق: وكان رُضَاءُ بيتاً لبني رَبيعة بن كعب بن سعد بن زَيْد مناة بن تميم، ولها يقول المُسْتَوْغِرُ بن ربيعة بن كعب بن سعد ـ حين هدمها في الإسلام ـ [من الكامل]:

وَلَـقَـدُ شَـدَدْتُ عَـلَـىٰ رُضَاءِ شَـدُةً فَتَرَكُتُهَا قَفْراً بِقَاعٍ أَسْحَمَا

قال ابن هشام: قوله: فتركتها قَفْراً بقاع أسحما؛ عن رَجُلِ من بني سعد.

# المستوغر بن ربيعة أحد المعمرين:

ويقال: إن المُسْتَوْغِرَ عُمِّرَ ثلاثمائة سنةٍ وثلاثين سنةً، وكان أطولَ مُضَرَ كلِّها عمراً، وهو الذي يقول [من الكامل]:

وَلَقَدْ سَنِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَرْتُ مِنْ عَدَدِ السَّنِينَ مِئِينَا مِائَةً حَدَثْهَا بَعْدَهَا مِائَتَانِ لِي وَأَزْدَدْتُ مِنْ عَدَدِ السُّهُورِ سِنِينَا هَلْ مَا بَقِيَ إِلاَّ كَمَا قَدْ فَاتَنَا يَوْمٌ يَمُرُ وَلَـيْلَةٌ تَحْدُونَا؟

وبعض الناس يَرْوِي هذه الأبياتَ لزُهَيْر بن جَنَابِ الكلبيُّ.

#### ذو الكعبات:

قال ابن إسحاق: وكان ذو الْكَعَبَاتِ لِبَكْرٍ وتغلب ابني وائل وإيادٍ، بِسَنْدَادَ، وله يقول أعشى بني قَيْس بن تَعْلَبة [من الكامل]:

بَنْ أَلْحَوْدُنَتِ وَالسَّدِيرِ وَبَسارِقِ ﴿ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَعَبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ

10

قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن يَعْفُرَ النَّهْشِلِيُّ؛ نَهْشَل بن دارم بن مالك بن حَنظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم، في قصيدة له، وأنشَدَنِيه أبو مُحْرِزِ خَلَفٌ الأَحْمَرُ [من الكامل]:

أَهْلَ الْسَحْدَوْزُنْتِ وَالسَّدِيدِ وَبَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ

# أَمْرُ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي

## السائبة في رأي ابن إسحاق:

قال ابن إسحاق: فأما الْبَحِيرةُ فَهِيَ بِنْتُ السَّائِبةِ، والسائبةُ: الناقةُ إذا تابعتْ بين عَشْر إناثٍ ليس بَيْنَهُنَّ ذَكَر سُيِّبَتْ، فلم يُزكب ظَهْرُها، ولم يُجَزَّ وَبَرُها، ولم يَشْرِبْ لبنَها إِلاَّ ضيفٌ.

# البحيرة في رأي ابن إسحاق:

فما نتجتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أُنشى شُقَّت أَذْنُها، ثم خُلِّي سَبِيلُهَا مَعَ أُمِّهَا، فَلَمْ يُزكب ظَهْرُها، ولم يُجَزَّ وَبَرُهَا، ولم يَشْرَبْ لَبَنَها إلاَّ ضَيْفٌ، كما فُعِلَ بِأُمُّهَا، فهي البَحِيرَةُ بنت السَّاثِيَةِ.

## الوصيلة في رأي ابن إسحاق:

والْوَصِيلةُ: الشاةُ إذا أَتْأَمَتْ عَشْرَ إناث مُتَتَابِعَاتِ في خَمْسةِ أَبْطُنِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ ذَكَرٌ جعلت وصيلة، قالوا: قد وَصَلت، فكان ما وَلَدَتْ بعد ذلك للذكورِ منهم دُونَ إِنَاثِهِمْ، إلاَّ أن يَمُوتَ منها شيءٌ فيشتركوا في أَكْلِهِ، ذُكُورُهُم وإنائُهُمْ.

قال ابن هشام: ويُروى: فَكَانَ مَا وَلَدَتْ بعد ذلك لِذُكُورِ بَنِيهِمْ دُونَ بَنَاتِهِمْ.

# الحامى في رأي ابن إسحاق:

قال ابن إسحاق: والحَامِي: الفَحْلُ إِذا نُتِجَ له عَشْرُ إِنَاثٍ مُتَنَابِعَاتٍ ليس بَيْنَهُنَّ ذَكَرٌ، حَمى ظهره، فلم يُرْكب ظَهْرُهُ، ولم يُجَزِّ وبرُهُ، وخُلِّي في إبلِهِ يَضْرب فيها، لا يُنتفع منه بغيرِ ذلك.

#### إنكار ابن هشام عليه:

قال ابنَ هشام: وهذا كلُّه عند العربِ عَلَىٰ غَيْرِ هذا، إلاَّ الحَامِي فإنه عندهم عَلَىٰ مَا قَالَ ابن إسحاق.

#### البحيرة عند ابن هشام:

والبَحِيرَةُ عندهم: النَّاقَةُ تُشَقَّ أُذُنُهَا، فلا يُرْكب ظَهْرُهَا، ولا يُجَزّ وبرها، ولا يَشْرَبُ لَبَنَهَا إلاَّ ضَيْفٌ، أو يُتَصَدق به، وتهمل لآلهتهم.

# السائبة عند ابن هشام:

والسَّائِبَةُ: التي يَنْذر الرجل أن يسيبها إن بَرِىءَ مِنْ مَرَضِهِ، وإِنْ أَصَابَ أَمراً يَطْلُبُهُ، فإِذا كَانَ ذلك أَسَاب نَاقة من إبِلِه أو جملاً لبعضِ آلِهَتِهِمْ، فسَابَت فَرَعَتْ لا ينتفع بها.

# الوصيلة عند ابن هشام:

والوصيلةُ: التي تَلِدُ أُمُّها اثنين في كُلِّ بَطْنِ، فيجعل صاحبُها لآلهته الإِناثَ منها، وَلِنَفْسِهِ الذكورَ،

فتلدها أمها ومعها ذَكَرٌ في بَطْنٍ، فيقولون: وَصَلَتْ أَخَاها، فَيُسَيَّب أَخوها معها فَلاَ يُنْتَفَعُ به. قال ابن هشام: حدثني به يُونس بن حَبيبِ النحويُّ وغيرُه، روى بعضٌ ما لم يَرْو بعضٌ.

# ما نزل من القرآن في ذلك:

قال ابن هشام: قال الشاعر [من الكامل]:

حُــوْلُ الْــوَصَــائِــلِ فِــي شُــرَيْــفِ حِــقَــةٌ وَالْــحَــامِــيَــاتُ ظُــهُــورَهَــا وَالــــُــيُّــبُ وقال تميم بن أُبَيِ بن مُقْبل أحدُ بني عامر بن صَغصَعة [من البسيط]:

فِيهِ مِنَ الأَخْرَجِ الْمِرْبَاعِ قَرْقَرَةٌ هَدْرَ الدَّيَافِيُّ وَسُطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُرِ وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

وَجَمْعُ بَحِيرَةِ: بَحَاثر وبُحُر، وَجَمْعُ وَصِيلَةٍ: وصائل ووُصُل، وَجَمْعُ سائبةٍ: الأكثر سَوَائب وسُيَّب، وَجَمْعُ حَامٍ: الأكثر حَوَامٍ.

# عَوْد إلى النَّسَبِ

#### نسب خزاعة:

قال ابن إسحاق: وخزاعةُ تقولُ: نحن بنو عمرو بن عامر من اليمن.

قال ابن هشام: وَتَقُولُ خُزاعة: نحن بنو عَمْرو بن ربيعة بن حارثة بن عَمْرو بن عامر بن حارثة بن المرىءِ القيسِ بن ثَعْلَبة بن مازن بن الأسد بن الْغَوْث، وخِنْدَفُ أَمُنا، فيما حدثني أبو عُبَيْدة وغيرُهُ من أَهْلِ العلمِ. وَيُقَالُ: خُزاعة بنو حارثة بن عمرو بن عامر، وَإِنَّما سُمِّيَتْ خُزَاعة لأنهم تَخَزَّعُوا مِنْ وَلَدِ عمرو بن عامر، حين أَقْبَلُوا مِنَ اليَمَنِ يُرِيدُونَ الشَّامَ، فنزلوا بمَرِّ الظَّهران فَأَقَامُوا بها، قال عَوْفُ بن أَيُّوبَ الأنصاريُّ أحدُ بني عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج في الإسلام [من الطويل]:

فَكَمَّا هَبَ عُلِنَا بُطُنَ مُرِّ تَخَذَّعَتْ خُدَاعَةُ مِنْاً فِي خُنِهُ ولِ كَرَاكِرِ حَمَتْ كُلُ وَادٍ مِنْ تِهَامَةً وَأَحْتَمَتْ بِصُمِّ الْقَنَا وَالْمُرْهَفَاتِ الْبَوَاتِرِ وهذان البيتان في قصيدة له. وقال أبو الْمُطَهّر إسماعيل بن رافع الأنصاريُّ أَحَدُ بني حارثة بن الحارِث بن الخَزْرَج بن عَمْرو بن مالك بن الأوْس [من الطويل]:

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مَكَّةَ أَحْمَدَتْ خُزَاعَةُ ذَارَ الآكِلِ الْمُسَتَحَامِلِ فَكَارِيساً وَشَنْتُ قَنَابِلاً عَلَىٰ كُلُّ حَيٍّ بَيْنَ نَجْدٍ وَسَاحِلِ نَفَوْا جُزهُما عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ وَأَحْتَبَوْا بِعِزْ خُزَاعِيٌّ شَدِيدِ الْكَوَاهِلِ

قال ابن هشام: وهذه الأبياتُ في قَصِيدَةٍ له، وأنا ـ إنْ شَاءَ الله ـ أَذْكُرُ نَفْيَهَا جُرْهماً في مَوْضِعِهِ.

#### أبناء مدركة بن إلياس:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ مدركةُ بْنُ إِلياس رَجُلَيْنِ: خُزَيْمَةَ بن مدركة، وهُذَيْلَ بْنَ مُدركة، وأمهما امرأة من قُضَاعة.

#### أبناء خزيمة بن مدركة:

فَوَلَدَ خَزِيمةُ بَٰنُ مدركة أربعة نَفرٍ: كِنَانَةَ بن خزيمة، وأَسَدَ بن خزيمة، وأَسَدَةَ بن خزيمة، والْهُونَ بن خزيمة، فأمُّ كنانةً عَوَانة بنت سَعْد بن قَيْس بن عَيْلان بن مُضَر.

قال ابن هشام: ويقال: الْهَوْنُ بن خزيمة.

#### أبناء كنانة بن خزيمة:

قال ابن إسحاق: فَوَلَد كِنَانَةُ بْنُ خزيمة أربعةَ نفرٍ: النَّضْرَ بن كنانة، ومالك بن كنانة، وعَبْدَ مناةَ بن كنانة، ومِلْكَان بْنَ كنانة؛ فأمُّ النَّضْر بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّ بن أُدِّ بن طابخة بن الياس بن مُضَر، وَسَائرُ بَنِيهِ لاِمْرَأَةٍ أخرى.

قال ابن هشام: أمَّ النضرِ ومالك ومِلْكَان بَرَّهُ بنت مُرٌ؛ وأمُّ عبد مناةَ هَالَهُ بنت سُوَيْد بن الغِطْريف من أَوْدِشَنُوءَة؛ وشَنُوءَةُ: عبدُالله بن كَعْبِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ مالك بن نَصْر بن الأسْد بن الْعَوْث؛ وإنما سُمُّوا شَنوءة لشَنَآن كَانَ بينهم، والشَّنَآن: البغضُ.

#### النضر هو قريش:

قال ابن هشام: النَّضْرُ: قُرَيْشٌ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ فَهُوَ قُرَشِيْ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مِنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ بِقُرَشِيِّ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مِنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ بِقُرَشِيِّ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مِنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ بِقُرَشِيِّ، وَقَال جَرير بن عَطِيَّة أُحدُ بني كُلَيْب بن يَرْبُوع بن حَنْظلة بن مالك بن زَيْد مَنَاة بن تميم، يَمْدَح هِشَامَ بن عبدالملك بن مَرْوَان [من الوافر]:

فَسَمَا الأَمُّ الَّــتِ عَ وَلَــدَتْ قُــرَيْسِاً بِـمُــفْـرِفَـةِ النِّهِ النَّهُ عَلَيهِ مِ وَمَا خَالٌ بِــأَخُــرَمَ مِسنْ تَـــمِــيــمِ

يعني بَرَّةَ بنت مر أُخْتَ تميم بن مر أم النضر؛ وهذان البيتان في قصيدة له.

ويقال: فِهْرُ بن مالك قريشٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ فَهُوَ قُرَشِيٌّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَدِهِ، فَلَيْسَ بِقُرَشي.

## اشْتِقَاقُ قُرَيْش:

وَإِنَّمَا سُمِّيَتُ قُرِيشٌ قريشًا من التَّقَرُّش، والتَّقَرُّشُ: التجارةُ وَالاكْتِسَاب؛ قَالَ رؤبة بن العَجَّاج [من الرجز]:

قَدْ كَانَ يُخْذِيهِمْ عَنِ الشَّغُوشِ وَالْخَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوشِ وَالْخَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوشِ شَخْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوش

قال ابن هشام: والشُّغوش: قَمْحٌ يُسَمَّىٰ الشغوشُ، والْخَشْل: رؤوسُ الخَلاَخِيلِ والأسورةِ ونحوه، والْقُرُوش: التجارةُ والاكْتِسَابُ، يَقُولُ: قد كان يُغنيهم عن هذا شَحْمٌ ومَحْضٌ، والمحضُ: اللَّبَنُ الحليبُ الخالصُ، وهذه الأبياتُ في أرجوزَةٍ له.

وقال أبو جِلْدَة الْيَشْكُرِيُّ، ويَشْكُرُ: ابنُ بكر بن واثل [من الخفيف]:

إِخْــوَةٌ قَــرَّشُــوا الـــَّذُنُــوبَ عَــلَــيْــنَــا فِــي حَــدِيــثِ مِــنْ عُــمْــرِنَــا وَقَــدِيــمِ وهذا البيتُ في أبياتٍ له.

قال ابن إسحاق: وَيُقَالُ: إنما سُمِّيَتْ قريشٌ قريشاً لِتَجَمُّعِهَا مِنْ بَغْدِ تَفَرُّقِهَا، يُقَالُ للتجَمّع: التَّقَرُّشِ.

#### أبناء النضر بن كنانة:

فَوَلَدَ النَّصْرُ بْنُ كنانةَ رَجُلَيْنِ: مالكَ بن النضر، ويَخْلُد بن النضر؛ فأمُّ مالك عاتكةُ بنت عَدْوان بن عَمْرو بن قَيْس بن عَيْلان، ولا أدري أهي أم يَخْلُد أم لا.

قال ابن هشام: والصَّلْت بن النضر، فيما قَالَ أبو عَمْرو المدني، وَأَمُّهُمْ جَمِيعاً بنتُ سَعْد بن ظَرِب الْعَدْواني؛ وعَدْوان: ابن عَمْرو بن قَيْس بن عَيْلاَن؛ قَالَ كُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِالرحمن وهو كُثَيِّرُ عَزَّة، أَحَدُ بَنِي مُلَيْح بن عمرو، من خزاعة [من الطويل]:

أَلَيْسَ أَبِي بِالصَّلْتِ؟! أَمْ لَيْسَ إِخْوَتِي لِكُلِّ هَجَّانٍ مِنْ بَنِي النَّضْ ِ أَزْهَرَا؟! رَأَيْتُ ثِيَابَ الْعَضْبِ مُخْتَلِطَ السَّدَىٰ بِنَا وَبِهِمْ وَالْحَضْرَمِيَّ الْمُخَصَّرَا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا مِنْ بَنِي النَّضْرِ فَآثُرُكُوا أَرَاكاً بِأَذْنَابِ الْفَوائِحِ أَخْضَرَا

قال: وهذه الأبياتُ في قَصِيدةٍ لَهُ.

والذين يُغزَوْنَ إلى الصَّلْت بْنِ النضر من خزاعة بنو مليح بن عمرو، رهط كُثَيِّر عَزَّةً.

#### أبناء مالك بن النضر:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ مالكُ بن النضر فِهْرَ بن مالك؛ وَأُمُّهُ جَنْدَلَةُ بِنْتُ الحارث بن مِضَاض الْجُرْهُمي. قال ابن هشام: وَلَيْسَ بابن مِضَاض الأكبرِ.

#### أبناء فهر بن مالك:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ فِهْرُ بن مالك أربعةَ نَفَرٍ: غالبَ بن فِهْر، ومُحَارب بْنَ فِهْرٍ، والْحارِث بن فِهْر، وأَسَدَ بْنَ فِهْرٍ؛ وأَمُّهُم لَيْلَىٰ بِنْتُ سَعْدِ بن هُذَيل بن مُذركة.

قال ابن هُشام: وجَنْدَلة بِنْتُ فِهْرٍ؛ هي أُمُّ يَرْبُوع بن حَنْظَلة بن مالك بن زَيدْ مَنَاةَ بن تميم، وأمُّهَا لَيْلَى بنت سَعْد؛ قَالَ جريرُ بْنُ عطية بن الْخَطَفي؛ واسمُ الْخَطَفي حُذَيفةُ بن بَدْر بن سَلَمة بن عَوْف بن كُلَيْب بن يَرْبُوع بن حَنْظَلة [من الكامل]:

وَإِذَا غَسِبْتُ رَمَىٰ وَرَائِسِي بِسَالْسَحَسَسَا أَبْسَنَاءُ جَسْٰدَلَةٍ كَسَخَيْسٍ الْسَجَسْٰدَلِ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ لَهُ.

#### أبناء غالب بن فهر:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ غالبُ بْنُ فِهْرِ رجلين: لُؤَيِّ بْنَ غالبٍ، وتَيْمَ بْنَ غَالبٍ، وأَمُّهُما سَلْمى بِنْتُ عَمْرُو الْخُزاعي، وَتَيْمُ بْنُ غَالِبِ الذين يُقال لهم: بنو الأدرم.

قال ابن هشام: وقَيْس بن غالب، وأمُّه سَلْمي بنت كَغْبَ بن عَمْرو الْخُزَاعي، وَهِيَ أُمُّ لؤي وتيم ابني

### أبناء لؤي بن غالب:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ لؤيُّ بْنُ غالبٍ أربعةً نفرٍ: كَعْبَ بْنَ لُؤي، وَعامِرَ بْنَ لؤي، وسَامَةَ بن لُؤي، وَعَوْفَ بْنَ لُؤَي؛ فَأَمُّ كَعْبِ وعَامْرٍ وسَامَة مَاوِيَّةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ جَسْر، مِنْ قُضاعة.

قال ابن هشامَ: وَيُقَالُ: وَالْحارث بن لؤي، وهم جُشَم بن الحارث في هِزَّان، من ربيعة؛ قال جرير [من الطويل]:

بَنِي جُشَم، لَسْتُمْ لِهِزَّانَ، فَأَنْتَمُوا لَا خَلَى الرِّوَابِي مِنْ لُوَيٌ بُنِ غَالِبِ وَلاَ تُسنُسكِ حُوا فِي آلِ صَوْدٍ نِسَاءَكُمْ ﴿ وَلاَ فِي شُكَيْسٍ، بِنُسَ مَفْوَى الْغَرَائِبِ

وسعد بن لؤي، وهم بُنَانة، في شيبان بن ثَعْلبة بن عِكَابة بن صَعْب بن علي بن بَكْر بن وائل، مِنْ رَبِيعَةَ، وبُنَانة: حَاضِنةٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي الْقَيْن بن جَسْر بن شَيْع الله ـ وَيُقَالُ: سَيْع الله ـ بن الأسد بن وَبرة بن تَعْلَبَة بن حُلُوان بن عِمْران بن الحافِ بن قُضَاعة، وَيُقَالُ: بِنْتُ النَّمِر بن قَاسِطِ من ربيعة، وَيُقَالُ: بِنْتُ جَرْم بن رَبَّان بْن حُلُوان بن عِمْران بن الحاف بن قضاعة.

وخُزيمةُ بْنُ لَوْي بن غالب، وَهُمْ عَاثِذَة، في شيبان بْنِ ثَعْلَبَةَ، وعائذة: امرأةٌ مِنَ اليَمَنِ، وَهِيَ أمُّ بني عبيد بن خزيمة بن لؤي، وَأُمُّ بني لؤي كُلُّهم - إِلاَّ عامر بنَ لؤي - : ماوِيَّةُ بِنْتُ كعبِ بْنِ الْقَيْنِ بن جَسْر، وأم عامر بن لؤي: مَخْشِيَّة بنتُ شَيْبان بن مُحارب بن فِهْر، وَيُقَالُ: لَيْلَى بِنْتُ شَيْبان بن مُحارب بن فِهْرٍ.

# سامة بن لؤي يخرج إلى عمان:

قال ابن إسحاق: فَأَمَّا سَامَةُ بْنُ لَوْي فَخَرَجَ الَّيْ عُمَان، وَكَانَ بها، ويزعمون أَنَّ عامرَ بن لؤي أُخْرَجَهُ؛ وذلك أنه كان بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَفَقَأُ سامةُ عَيْنَ عامرٍ، فَأَخَافَهُ عَامِرٌ، فَخَرَجَ إلى عُمان، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ سامةَ بْنَ لؤي بينا هو يَسِيرُ عَلَىٰ نَاقَتِه إذْ وَضَعَتْ رَأْسَهَا تَزْتَع، فأخذتْ حية بِمِشْفَرها فَهَصَرَتْها حتى وَقَعَتِ الناقةُ لِشَقِّها، ثم نَهَشَتْ سامةً فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ سامةُ حين أحسَّ بالموتِ، فيما يزعمون [من الخفيف]:

عَـيْنُ فَـ أَبْكِي لِسسامَـةَ بِن لُـوَيُّ لاَ أَرَىٰ مِنْ لَ سَامَة بُن لُويْ بَــلَّـخَـا عَـامِـراً وَكَـعْـبِـاً رَسُـولاً إِنْ تَكُن فِي عُمَانَ وَإِي فَإِنِّي رُبّ كَاس مَرَفت يَا أَبن لُويً

عَـلِـقَـتُ ما بِـسَـامَـةَ الْعَـلاَقَـهُ يَسوْمَ حَـلُـوا بِسِهِ قَستِسِيلاً لِسنَاقَـهُ أَنَّ نَفْسِي إلَيْهِ مَا مُشْتَاقَهُ غَسالِسِيعٌ خَسرَجْسَتُ مِسنُ غَسيْسِ فَساقَسهُ حَــذَرَ الْــمَــوْتِ لَــمْ تَــكُــنْ مُــهــرَاقــهْ

٥.

رُمْتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يَا أَبْنَ لُوَيً مَا لِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالحَتْفِ طَاقَة وَخَرُوسُ السَّرَىٰ تَرَحُتَ رَدِيّاً، بَسغَدَ جِسدٌ وَحِسدَّةٍ وَرَشَاقَة

قال ابن هشام: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ وَلَدِهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَانْتَسَبَ إلىٰ سَامَةَ بن لُؤَيُّ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ «آلشاعر»؟ فَقَالَ له بَعْضُ أَصْحَابِهِ: كَأَنَّكَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَردتُ قوله [من الخفيف]:

رُبَّ كَانُسٍ هَـرَفْتَ يَا أَبْنَ لُـؤَيِّ حَـذَرَ الْـمَـوْتِ لَـمْ تَـكُـنْ مُـهْـرَاقَـهُ قال: «أَجَارُ».

# عوف بن لؤي وإلحاقه بنسب غطفان:

قال ابن إسحاق: وَأَمَّا عَوفُ بْنُ لؤي، فَإِنَّهُ خَرَجَ، فيما يَزْعُمُونَ، في رَكْبِ مِنْ قُرَيشٍ، حتى إذا كَانَ بأرضِ غَطفان بْنِ سَغد بن قَيْس بن عَيْلان أُبْطِئ به، فَانْطَلَقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قُوْمِهِ، فأتاه تعلبة بْنُ سَغد، وَهُو أَخوه في نسبِ بني ذبيان، ـ ثعلبة: ابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْث بن غَطفان، وعوف: ابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْث بن غطفان -، فَحَبَسَهُ وزوَّجَهُ وَالْتَاطَهُ وآخاه، فَشَاعَ نَسَبُه في بني ذُبيَان؛ وثعلبة ـ فيما يَزْعُمُونَ ـ الذي يَقُولُ لعَوْف حِينَ أُبْطِئ به، فَتَرَكَهُ قَوْمُهُ [من الرجز]:

اخبِسْ عَلَيَّ، ٱبْنَ لُوَيِّ، جَمَلَكْ تَركَكَ الْهَافِهُ وَلاَ مَستُركَ لَكُ

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي محمدُ بن جعفر بن الزَّبَيْر، أو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حُصَين، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُدَّعياً حَيَّا من العربِ أَو مُلْحِقَهُمْ بنا لادَّعيتُ بني مُرَّة بْنِ عَوْفٍ، إنَّا لنعرفُ فيهم الأَشْبَاة، مَعَ مَا نَعْرِفُ مِنْ مَوْقِع ذلك الرَّجُلِ حَيْثُ وَقَعَ، يَعْنِي عَوْفَ بن لؤي.

#### نسب مرّة:

قال ابن إسحاق: فَهُوَ ـ في نَسَبِ غطفان ـ مُرَّةُ بْنُ عَوْف بْنِ سَغْد بن ذُبْيان بن بَغيض بن رَيْث بن غَطَفَان، وهم يقولون إذا ذكر لهم هذا النَّسَبُ: ما نُنْكِرُهُ وما نَجْحَده، وَإِنَّهُ لِأَحَبُ النَّسَبِ إِلَيْنَا.

وَقَالَ الحارثُ بْنُ ظالم بْن جَذيمة بن يربوع ـ قال ابن هشام: أحد بني مُرَّة بن عوف ـ حِينَ هَرَبَ مِنَ النُعمانِ بْنِ المنذر فَلَحِقَ بِقُرْيْشِ [من الوافر]:

فَمَا قَوْمِي بِثَغَلَبَةَ بَنِ سَغدِ وَقَوْمِي، إِنْ سَأَلْتَ، بَسُو لُوَيًّ سَفِهْ نَا بِأَتْبَاعِ بَنِي بَغِينِ سَفَاهَةَ مُخلِفٍ لَحَمَا تَرَوَّىٰ سَفَاهَةَ مُخلِفٍ لَحَمَا تَرَوَّىٰ فَلَوْ طُووِعْتُ، عَمْرَكَ، كُنْتُ فِيهِمْ وَخَدِشٌ رَوَاحَةُ الْقُرَشِيُ رَحْلِي

وَلاَ بِفَزَارَةَ السَّفَعُرِ السِرِّقَابَا بِمَكَّةَ عَلَّمُوا مُضَرَ الضُرَابَا وَتَرِكِ الأَقْرِبِينَ لَنَا أَنْتِسَابَا هَرَاقَ الْمَاءَ وَأَتَّبَعَ السَّرَابَا وَمَا أُلْفِيتُ أَنْتَجِعُ السَّحَابَا بِنَاجِيةٍ وَلَمْ يَطْلُبْ ثُوابَا

قال ابن هشام: هذا مَا أَنْشَدَنِي أبو عبيدةَ منها.

قال ابن إسحاق: فَقَال الْحُصَيْن بْنُ الْحُمَامِ المُرِّيُّ ثم أَحَدُ بني سَهْم بن مُرَّة، يَرُدُّ على الحارث بن ظالم، وينتمي إلى غطفان [من الطويل]: أَلاَ لَسْتُمُ مِنْ الْوَيْ بُنِ غَالِبِ أَلْفَكُمُ بَرِفْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ لُوَيٌ بُنِ غَالِبِ أَلَا لَصْتُ مُ عَلَى الْأَخَاشِبِ أَقَدْنَا عَلَىٰ عِزُ الْحِجَاذِ، وَأَنْتُمُ بِمُعْتَلِجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الأَخَاشِبِ

يَعْنِي: قريشاً؛ ثم نَدِمَ الحصينُ عَلَىٰ مَا قَالَ، وَعَرَفَ ما قال الحارثُ بن ظالم؛ فانتمَىٰ إلى قريشٍ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ، فقال [من الطويل]:

نَدِمْتُ عَلَىٰ قَوْلِ مَضَىٰ كُنْتُ قُلْتُهُ فَلَيْتَ لِسَانِي كَانَ نِصْفَيْنِ مِنْهُمَا أَبُونَا كِنَانِيْ بِمَكَّةَ قَبْرُهُ لَبُونَا الرَّبْعُ مِنْ بَيْتِ الْحَرَامِ وِرَاثَةً

تَبَيْنَتُ فِيهِ أَنَّهُ قَوْلُ كَاذِبِ بُكَيْمٌ وَنِصْفٌ عِنْدَ مَجْرَى الْكَوَاكِبِ بِمُعْتَلِجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الأَخَاشِبِ وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ أَبْنِ حَاطِبِ

أي: إِنَّ بني لؤيٌّ كَانُوا أربعةً: كعباً، وعَامراً، وسَامَةَ، وَعَوْفاً.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِم: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب ﷺ قال لرجالٍ من بني مرّة: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إلىٰ نَسَبكُمْ فَٱرْجِعُوا إليه.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ القومُ أشرافاً في غَطَفَانَ، هُمْ سادتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ، منهم هَرِم بنِ سِنَان بن أبي حارثة، والحارث بن عَوْف، والْحُصين بن الْحُمام، وهاشم بن حَرْملة الذي يقول له القائل [من الرجز]:

أَحْيَا أَبِاهُ هَاشِمُ بُنُ حَرْمَلَهُ يَوْمَ الْهَبَاءَاتِ وَيَوْمَ الْيَعْمَلَهُ تَرَى الْمُلُوكَ عِنْدَهُ مُغَرْبَلَهُ يَقْتُلُ ذَا اللَّنْتِ وَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

قال ابن هشام: أَنْشَدَنِي أبو عُبَيْدة هذه الأبياتِ لعامرِ الْخَصَفي؛ خَصَفة بن قيس بن عيلان [من الرجز]: أخسيَا أَبِاهُ هَاشِمُ بُنُ حَرْمَالَهُ يَوْمَ الْهَبَاءَاتِ وَيَوْمَ الْهَاسِمُ الْهَاسِمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

قال أبن هشام: وَحَدَّثَنِي أَنَّ هَاشِماً قال لعامر: قُلْ في بيتاً جيّداً أُثِبْكَ عليه، فقال عَامِرٌ البيتَ الأولَ، فلم يُعْجِبْ هَاشِماً، ثم قال الثاني، فلم يُعْجِبُهُ، ثم قال الثالث، فلم يُعْجِبُهُ، فلمّا قال الرابع [من الرجز]:

يَسَقْسَتُسلُ ذَا السَّذُنْسِ ومَسن لاَ ذَنْسَبَ لَسَهُ

أعجبه فأثابه عليه.

قال ابن هشام: وذلك الذي أراد الكُمَيْثُ بن زيد في قوله [من الوافر]:

وَهَــاشِـــُمُ مُـــُوْةَ الْــمُــفَــَـنِــي مُــلُــوكــاً تَـــبِــلاَ ذَنْـــبِ إِلَـــنِـــهِ وَمُـــذنِـــبِــــــــــا وهذا البيتُ في قصيدةٍ لَهُ، وَقَوْلُ عامر: يوم الهباءات؛ عَنْ غَيْرِ أَبِي عُبَيْدَةَ.

قال ابن إسحاق: قَوْمٌ لَهُمْ صِيتٌ وذكر في غَطفَان وقَيْس كلها، فأقاموا على نسبهم، وفيهم كان الْبَسْلُ.

#### معنى البسل:

والْبَسْلُ، فيما يَزْعُمُونَ، ثمانيةُ أَشْهُرٍ حُرُم لهم مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مِنْ بين العربِ، قَدْ عَرَفَتْ ذلك لهم العربُ،

لا يُنْكِرُونَهُ، وَلاَ يَدْفَعُونَهُ، يَسِيرُونَ به إلى أي بلادِ العَرَبِ شَاۋوا، لا يَخَافُونَ منهم شَيْئاً، قَالَ زُهَير بن أبي سُلْمي يَعْني بني مُرَّة.

قال ابن هشام: زُهَيْر أَحَدُ بني مُزَيْنة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، وَيُقَالُ: زُهَير بن أبي سُلْمى من غَطَفان، ويقال: حليف في غَطَفان [من الطويل]:

وَدَارَاتُهَا لاَ تُسقُو مِنْهُمْ إِذاً نَخْلُ فَإِنْ تُسقُويَا مِنْهُمْ فَإِنْسُمُ بَسْلُ

تَــَأَمَّــلُ فَــإِنْ تُــقْـوِ الْـمَــرَوْرَاةُ مِـنْـهُــمُ بِــلاَدٌ بِــهَـا نَــادَمْـتُــهُــمُ وَأَلِـفْـتُــهُــمُ

أي: حرام، يَقُولُ: ساروا في حَرَمِهِمْ.

قال ابن هشام: وهذان البيتانِ في قَصِيدَةٍ له.

قال ابن إسحاق: وَقَالَ أَعْشَى بني قيس بن ثعلبة [من الطويل]:

أَجَسارَتُكُمْ بَسْلٌ عَلَيْنَا مُ حَرَمٌ وَجَسَارَتُنَا حِسلٌ لَكُمْ وَحَلِيلُهَا قَال ابن هشام: وَهَذا البيتُ في قَصِيدَةٍ له.

#### أبناء كعب بن لؤي:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ كعبُ بن لؤي ثلاثةَ نفر: مُرَّةَ بن كعب، وعَدِيٌّ بن كعب، وهُصَيْصَ بن كعبٍ، وأمُّهم وَحْشِيةُ بنت شَيْبان بن مُحارب بن فِهْر بن مالك بن النضر.

#### أبناء مرة بن كعب:

فَوَلَدَ مرةُ بْنُ كَعْبِ ثلاثةَ نَفَرِ: كلاب بْنَ مُرَّة، وتَيْمَ بْنَ مُرَّة، ويَقَظَة بْنَ مُرَّة؛ فأمُّ كلابِ هِنْدُ بِنْتُ سُرَير بْنِ ثعلبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، وأمُّ يَقَظَةَ البارقيةُ امرأةٌ مِنْ بَارق من الأسْد من اليمنِ، وَيُقَالُ: هِيَ أُمُّ تَيْم، وَيُقَالُ: تَيْمٌ لهندِ بِنْتِ سُرَيْر أُمُّ كلاب.

#### نسب بارق وسبب تسميتهم:

قال ابن هشام: بارقٌ: بنو عَدِيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثَعْلبة بن مازن بن الأسْد بن الغوث، وهم في شَنُوءة، قال الكُمَيْت بن زَيْد [من الوافر]:

وَأَذْدُ شَــنُــوءَةَ أَنْــدَرَؤُوا عَــلَــنِـنَــا بِــجُــمُ يَــخــسِبُــونَ لَــهَــا قُــرُونَــا فَــمُــا قُــمُــا قُــمُــا قُــمُــا قُــمُــا قُــلَــنــا لِـبَــارِقَ: أَغــتِـبُــونَــا قَــمُــا قُــلَــنـا لِـبَــارِقَ: أَغــتِـبُــونــا قَــمُــا قُــلَــنـا لِـبَــارِقَ: أَغــتِـبُــونــا قال: وهذان البيتانِ في قَصِيدَةٍ له، وَإِنّما سُمُوا بِبَارِق؛ لأنّهُمْ تَبعُوا الْبَرْقَ.

#### أبناء كلاب بن مرة:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ كِلاَبُ بْنُ مُرَّة رجلين: قُصَيَّ بْنَ كلابٍ، وزُهْرَة بْنَ كلاب، وأمُّهما فَاطِمةُ بِنْتُ سَغْد بنِ سَيَل أحد الْجَدَرَة من جُغثُمة الأَزْدِ من اليمن، حلفاء في بني الدُّئِل بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة.

#### نسب جعثمة وسبب تسميتهم الجدرة:

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: جُعثمة الأَسْد وجُعْتُمة الأزْد؛ وَهُوَ جُعْتُمة بن يَشْكر بن مُبَشّر بن صَعْب بن

دُهْمان بن نَصْر بن زَهْران بن الحارث بن كَعْب بن عبدالله بن مالكِ بْنِ نَصْر بْنِ الأَسْدِ بْنِ الْغَوْثِ، وَيُقَالُ: جعثمةُ بْنُ يَشْكُر بْنِ مُبَشِّر بْنِ صَعْبِ بْنِ نَصْرِ بْنِ زَهْرانَ بْنِ الأَسْدِ بْنِ الْغَوْث، وإنما سُمّوا الْجَدَرَة لأَنَّ عَامِرَ بْنَ عمرو بن جُعثمة تَزَوَّجَ بِنْتَ الحارث بن مُضاض الْجُرْهُمي، وَكَانَتْ جُرْهُمُ أَصْحَابَ الكعبةِ، فبنى للكعبةِ جداراً، فسُمِّي عَامِر بذلك الجادرَ، فقِيل لِوَلَدِهِ الْجَدَرَةَ؛ لذلك.

قال ابن إسحاق: ولسَغد بن سَيَل يقول الشاعر [من الرمل]:

مَا نَوَىٰ فِي النَّاسِ شَخْصاً وَاحِداً مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعْدِ بُنِ سَيَلْ فَارِساً أَضْهِبَطَ فِيهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَافُ الْسَقِارُ نَا وَالْكَا الْسَقِارُ نَا الْكَارِبُ الْفَ فَارِساً يَسْتَذْرِجُ الْخَيْلَ كَمَا ٱسْ تَذْرَجَ الْحُرُ الْقَطَامِيُ الْحَجَلْ

قال ابن هشام: قَوْلُهُ: كما استدرج الحر؛ عَنْ بَعْض أَهْل العِلم بالشُّعْرِ.

قال ابن هشام: ونِعَم بنْت كِلاَبٍ، وهي أُمُّ أَسْعَد وسُعيد ابْنَيْ سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كَعْب بن لؤي، وَأُمُّها فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْن سَيَل.

# أبناء قصي بن كلاب:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ قُصَيُّ بْنُ كلاب أربعةَ نفرِ وامرأتين: عبد منافِ بْنَ قُصَي، وَعَبْدَالدَّارِ بْنَ قُصي، وَعَبْدَ الْعُزَّى بْنَ قُصَي، وعبد قصي بن قُصَي، وتَخْمُر بنت قُصَي، وبَرَّة بنت قُصَي، وأمهم حُبيَّ بنت حُلَيل بن حَبَثِيَّة بن سَلُول بن كَعْب بن عَمْرو الْخزاعي.

قال ابن هشام: ويقال: حُبْشِية بن سَلُول.

### أبناء عبد مناف بن قصى:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَ عَبَدُ مناف ـ واسمه: المغيرة بْنِ قُصَي ـ أربعة نَفَرِ: هاشمَ بن عبد مناف، وعبدَ شمس بن عبد مناف، والمُطَّلِبَ بن عبد مناف، وأمَّهم: عَاتكةُ بِنْتُ مُرَّة بْنِ هِلالِ بْنِ فَالِج بْنِ ذَكُوان بن ثَعْلَبَة بن بُهْنة بن سُلَيم بن مَنْصور بن عِكْرِمَة، وَنَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ مَنَافِ، وَأُمُّه: وَاقِدةُ بِنْتُ عَمْرو المازنية، مازن: ابن مَنْصور بن عِكْرمة.

قال ابن هشام: فبهذا النسبِ حَالَفَهُمْ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَان بْنِ جَابِرِ بْنِ وَهْب بن نُسَيْب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة.

قال ابن هشام: وَأَبُو عَمْرو، وتُمَاضرُ، وَقُلاَبَةُ، وَحَيَّةُ، ورَيْطةُ، وأَمُّ الأَخْتَم، وأَمُّ سُفْيان؛ بَنُو عبد مناف؛ فَأُمُّ أبي عمرو: رَيْطة امرأةً من ثقيف، وَأُمُّ سائرِ النِّسَاءِ: عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّة بْنِ هلال أَمُّ هاشم بْنِ عَبْدِمَنَافِ، وأَمُّهَا صَفِيَّة بنت حَوْزَة بن عَمْرو بن سَلُول بن صَغْصَعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأمُّ صَفِيَّة: بِنْتُ عائذ الله بن سَعْدِ الْعَشيرة بنِ مَذْحج.

## أبناء هاشم بن عبد مناف وأمهاتهم:

قال ابن هشام: فَوَلَدَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَاف أربعةَ نَفَرٍ وَخَمْس نِسْوَةٍ: عبدَ المطلب بْنِ هاشم، وَأَسدَ بن هاشم، وَأَبنا صَيْفيّ بن هاشم، والشّفاء، وخَالِدَة، وضَعِيفة، ورُقَيَّة، وَحَيّة؛ فأمُّ

عَبْدِالمطلبِ ورقية : سَلْمَى بِنْتُ عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خِداش بن عامر بن غَنْم بن عَدي بن النَّجَار واسمُ النَّجَارِ: تَيْمُ الله بْنُ تَعْلَبة بن عَمْرو بن الْخَزْرج بن حارثة بن ثَعْلَبة بن عَمْرو بن عامر وأمُّهَا عَميرة بنت صَخْر بن الحارث بن تَعْلَبة بْنِ مَازِن بْنِ النَّجَار، وأمُّ عَمِيرَة سَلمَى بنتُ عبد الأشهلِ النَّجَارِيَّة، وأمُّ أسدٍ: قَيْلَة بِنْتُ عامر بْنِ مالك الخزاعي، وأمُّ أبي صَيْفي وَحَيَّة: هندُ بِنْتُ عمرو بْنِ ثعلبة الخزرجية، وأمُّ نَصْلة والشّفاء امرأة مِنْ قُضَاعَة، وَأمُّ خالدة وضعيفة: وَاقِدَة بِنْتُ أبي عدي المازنية.

# أَوْلاَدُ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم وأمهاتهم:

قال ابن هشام: فَوَلَدَ عَبْدُ الْمطلبِ بْنُ هَاشِم عَشْرةَ نَفَرٍ وَسِتَّ نِسْوَةٍ: العباسَ، وَحَمْزةَ، وَعَبْدَالله، وَأَبَا طَالِب، واسْمُه عَبْدُ مَنَافٍ، والزَّبَيْرَ، والحارث، وَحَجْلاً، وَالْمُقَوِّم، وَضِرَاراً، وأبا لَهَب، واسْمُه عَبْدُ الْعُزَّى، وصَفِيَّةً، وأمَّ حَكيم البيضاء، وعَاتِكة، وأُمَيْمَة، وأرْوَى، وبَرَّة.

فَأُمُّ العباس وضِرارٍ: نُتَيْلَةُ بِنْتُ جَنَاب بْنِ كُلَيْب بْنِ مالك بن عَمْرو بن عامر بن زَيْد مَنَاةَ بْنِ عامرِ ـ وهو الضحيان ـ بْنِ سعدِ بْنِ الْخَزْرِجِ بْنِ تَيْمِ اللاَّتِ بْنِ النَّمِرِ بن قاسط بن هِنْب بن أَفْصى بن جَديلة بن أُسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: أَفْصَى بن دُغْمِيّ بن جَديلة.

وأم حمزةَ والْمُقَوِّم وحَجْل ـ وكان يُلَقَّبْ بالْغَيْدَاق، لِكَثْرَةِ خَيْرِهِ وسِعَةِ ماله ـ وصفيةَ: هالةُ بِنْتُ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافَ بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَي.

وَأُمُّ عَبْدِالله وأبي طالب والزبيرِ وجميعِ النِّسَاءِ غير صفيةَ: فَاطِمَةُ بنت عَمْرو بن عَائدٌ بن عِمْران بن مَخْزوم بن يَقَظَة بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَي بنْ غالب بن فِهْرِ بن مالك بن النضر، وأمُّها: صَخْرةُ بِنْتُ عبد بنِ عمْران بن مَخْزوم بن يَقَظة بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر.

وَأُمُّ صَخْرَةَ: تَخْمُرُ بنت عَبْدِ بن قُصَيِّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوَيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضر.

وَأُمُّ الحارثِ بْنِ عبد المطلب: سَمْراءُ بِنْتُ جُنْدُبِ بْنِ حُجَير بن رِثاب بن حبيب بن سُوَاءة بن عامر بن صَعْصَعة بن مُعَاوية بن بَكْر بن هَوَازن بن مَنْصُور بن عِكْرِمة.

وَأَمْ أَبِي لَهَبٍ: لُبْنَىٰ بِنْتُ هَاجَرِ بْنِ عبد مَنَاف بن ضَاطِر بن حُبْشِيَّة بن سَلول بن كعب بن عَمْرو الخزاعى.

قال ابن هشام: فَوَلَدَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمطلبِ رَسُولَ الله ﷺ سَيِّدَ وَلَدِ آدم؛ مُحَمَّدَ بْنَ عبدالله بنِ عبد المطلب، صَلَواتُ الله وَسَلاَمُهُ ورحمتُهُ وَبَركاتُهُ عليه وَعَلَىٰ آله.

#### نسب رسول الله ﷺ من جهة أمه:

َ وأَمُّه: آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْد مَنَاف بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤي بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْر بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَة.

وَأُمُّها: بَرَّةُ بِنتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثمانَ بْنِ عَبْدِالدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بن غَالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر. وَأُمُّ بَرَّةَ: أَمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَسدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيِّ بن غالب بن فِهْر بْنِ مالكِ بْنِ النَّضْرِ.

وأمُّ أَمُّ حبيبَ: بَرَّهُ بِنْتُ عَوْف بْنِ عُبَيْد بْنِ عُوَيْج بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر.

. قال ابن هشام: فَرَسُولُ الله ﷺ أَشْرَفُ وَلَدِ آدمَ حَسَباً، وأفضلهُمْ نَسَباً مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، ﷺ وشرَّفَ وكَرَّم وَمَجَّدَ وعَظَّم.



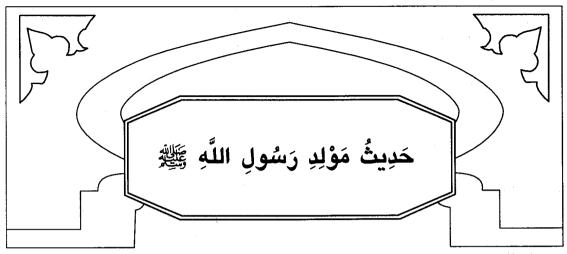

# عبد المطلب يؤمر بحفر زمزم:

قال: حدثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا حَدَّثنا به زِيَادُ بن عبدالله الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِبِي، قَالَ: بَيْنَمَا عَبْدُ المطلِب بْنُ هَاشِم نائمٌ في الْحِجْرِ، إِذْ أَتِي فَأُمِرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ، وَهِيَ دَفْنٌ بَيْنَ صَنَمَيْ قُرَيْش إسَاف ونَائِلة، عند مَنْحَر قُرَيْش.

وَكَانَتْ جُزَهُم دَفَنَتُها حِينَ ظَعَنُوا مِنْ مَكَةً، وَهِي بِئرُ إسماعيلَ بْنِ إبراَهيم عَليهما السلام التي سَقَاهُ الله حِينَ ظَمِيء وَهُوَ صَغِيرٌ، فالتمستْ لَهُ أَمُّهُ مَاءً فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقَامَتْ عَلَىٰ الصفا تَدْعُو اللَّهَ وتستغيثُهُ لإسماعيل، ثِم أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ مِثْلَ ذلك، وَبَعَثَ الله تعالى جبريل عَلَيْتُ فَهَمَزَ له بِعَقْبِهِ في الأرض، فَظَهَرَ الماءُ، وَسَمِعَتْ أُمَّهُ أصواتَ السِّبَاعِ فخافتها عليه، فَجَاءَتْ تَشْتَدُ نَحْوَه، فَوَجَدَتْهُ يَفْحَصُ بِيَدِهِ عَنِ الماءِ مِنْ تحتِ خَدِّه وَيَشْرَبُ، فجعلتُهُ حِسْياً.

# أَمْرُ جُرْهُمَ وَدَفْنِ زَمْزَمَ

### إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وولاة البيت من أبنائه:

قال ابن هشام: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ جُرْهم ودَفْنها زَمْزَمَ وَخُروجِهَا مِنْ مَكَّةَ، ومَنْ وليَ أَمْرَ مَكَّةَ بَعْدَهَا إلىٰ أَنْ حَفَرَ عَبْدُ المطلب زمزمَ؛ ما حدثنا به زياد بن عبدالله الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق، قَالَ: لَمَّا تُوفي إسماعيلُ بْنُ إبراهيم وَلِيَ البَيتَ بَعْدَهُ ابْنُهُ نابتُ بْنُ إسماعيل مَا شَاءَ الله أَنْ يَلِيَهُ، ثم وَلِيَ البيتَ بَعْدَه مُضَاضُ بْنُ عَمْرو الْجُرْهمي.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: مِضَاضُ بْنُ عَمرو الجرهمي.

#### جرهم وقطوراء ونزولهما مكة:

قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نَابِت مَعَ جَدُهم مُضاض بن عَمرو، وأخوالُهم مِنْ جُرْهُم؛ وجُرْهُم وجُرْهُم و وجُرْهُم وقَطُوراء يومنذ أَهْلُ مَكَّةَ، وهما أبنا عَمِّ، وكانا ظَعَنَا مِنَ اليمنِ، فَأَقْبَلا سَيَّارَةً، وَعَلَىٰ جُرهم مُضَاضُ بن عمرو وعلى قَطُوراءَ السَّمَيْدَءُ رَجُلٌ منهم، وَكَانُوا إِذَا خَرَجُوا مِنَ اليَمنِ لَمْ يَخْرُجُوا إِلاَّ وَلَهُمْ مَلَكُ يُقيمُ أَمْرَهُم، فَلَمَّا نَزَلا مَكَّةَ رَأَيًا بلداً ذا ماءٍ وشجر، فأعجبهما، فنزلا به، فنزل مُضاض بن عمرو ومن معه من جُرهم بأعلى مكة بقُعَيْقِعَان، فما حَازَ، وَنَزَلَ السَّمَيْدَءُ بِقَطُوراءَ أَسْفَلَ مَكَّةَ بأجياد فَمَا حَازَ، فَكَانَ مُضاضٌ يَعْشِرُ منْ دَخَلَ مَكَّةً مِنْ أَعْلاَهَا، وَكَانَ السَّميدءُ يعْشِر مَنْ دَخَلَ مَكَّةً مِنْ أَسْفَلِهَا؛ وَكُلُّ في قَوْمِهِ، لاَ يَدْخُلُ واحدٌ منهما عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

## حرب جرهم وقطوراء وانتصار جرهم:

ثم إنَّ جرهماً وقَطُوراء بَغَى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ، وَتَنَافَسُوا المُلْكَ بها، وَمَعَ مُضاض يَوْمَثِذِ بنو إسماعيل وبنو نابتٍ، وَإِلَيْهِ ولايةُ البَيْتِ دُونَ السَّمَيْدَع، فسار بعضهم إلى بعض، فخرج مُضاض بن عمرو من قُعَيْقِعَانَ في كتيبته سائراً إلى السَّميدع، وَمَعَ كتيبته عُدَّتُها من الرماح والدَّرَق والسيوف والجِعاب يُقَعْقِعُ بذلك معه، فيقال: ما سُمِّي قعيقعان بقعيقعان إلا لذلك، وخرج السَّمَيْدَع من أَجْيَاد وَمَعَه الخَيْلُ والرِّجَالُ، فَيُقَالُ: مَا سُمِّي أَجيادُ أَجياداً إلاَّ لخروجِ الجِيَادِ مِنَ الخيلِ مَعَ السَّميدعِ منه، فالتقوا بفاضح، واقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيداً، فَقُتِلَ السَّمَيْدَعُ وفُضحتْ قَطُوراء، فَيُقَالُ: ما سمي فاضح فاضحاً إلاَّ لذاك.

ثم إنَّ القومَ تَذَاعوا إلى الصَّلْحِ، فَسَارُوا حتى نَزَلُوا المطابخ، شعباً بِأَعْلَىٰ مَكَّةً، واصْطَلَحُوا به، وَأَسْلَمُوا الأَمرَ إلى مُضاض، فَلمَّا جُمِعَ إليه أَمْرُ مَكَّةَ فَصَارَ مُلْكُهَا له؛ نَحَرَ للنَّاسِ فَأَطْعَمَهُمْ فاطَّبَخَ الناسُ وَأَكَلُوا، فَيُقَالُ: ما سُمِّيَتِ المطابخُ المطابخُ لِمَا كَانَ تُبَعْ نحر بها وَأَطْعَمَ وَكَانَتْ منزله، فَكَانَ الذي كَانَ بَيْنَ مُضاضِ والسميدعِ أُولَ بَغْيِ كَانَ بِمَكَّةَ، فيما يَزْعُمُونَ.

#### انتشار ولد إسماعيل:

ثم نَشَرَ اللّهَ وَلَدَ إسماعيل بِمَكَّة؛ وأَخْوَالُهُمْ مِنْ جُرْهم ولاةُ البيتِ والحُكَّامُ بِمَكَّة، لا ينازعهم وَلَدُ إسماعيل في ذلك؛ لخؤلتهم وَقَرَابَتِهِم، وإعظاماً للحرمةِ أَنْ يَكُونَ بها بغيّ أو قتالٌ، فلمّا ضَاقَتْ مَكَّةُ عَلَىٰ وَلَدِ إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يُنَاوئونَ قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم.

#### بغي جرهم وإجلاؤهم عن مكة:

ثُم إِنَّ جُرْهُماً بَغَوْا بِمَكَّةً، واسْتَحَلُوا خِلاَلاً مِنَ الْحرِمةِ؛ فَظَلَمُوا مَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَكَلُوا مَالَ الكعبةِ الذي يُهْدَىٰ لها؛ فَرَقَّ أَمْرُهُمْ، فَلَمَّا رَأَتْ بنو بكرٍ بْنِ عَبْد مَنَاة بن كنانةَ وغُبْشَانُ من خزاعة ذلك، أجْمَعُوا لِحَرْبِهِمْ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ مَكَّةً، فآذَنُوهم بالحربِ، فَاقْتَتَلُوا، فَغَلَبَتْهُمْ بنو بكر وغُبْشانُ، فَنَفَوْهم مِنْ مَكَّةَ.

#### فضل مكة:

وَكَانَتْ مَكَّةُ فِي الجاهليةِ لا تُقِرُّ فيها ظِلماً ولا بَغْياً، ولا يَبْغِي فيها أَحَدُ إِلاَّ أَخْرَجَتْهُ؛ فَكَانَتْ تُسَمَّى النَّاسَّةَ، ولا يُرِيدُها ملك يَسْتَحِلُ حُرْمَتَهَا إِلاَّ هَلَكَ مَكَانَهُ، فَيُقَالُ: إنها ما سُمِّيت بِبَكَّةَ إِلاَّ أنها كانت تَبُكُ أَعْنَاقَ الجَبَابِرَةِ إِذَا أَحْدَثُوا فيها شيئاً.

قال ابن هشام: أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لبطن مكة، لأنهم يتباكون فيها، أي: يزدحمون، وأنشدني [من الرجز]: إِذَا السَشَّسِرِيسِبُ أَخَسِدَتُ لَهُ أَكَّسِهُ فَصَحَسِلًهِ حَسَقَّسِ يَسِبُكُ بَسِكَّهُ أَكَّسِهُ أَكَسِهُ أَكَسِهُ الله أي: يخلّيها إلى الماءِ فَتَزْدَحِمَ عليه، وهو مَوْضِعُ البيتِ والمَسْجِدِ؛ وهذان البيتان لعامان بن كَعْب بن عَمْرو بن سَعْد بن زيد مَنَاة بن تميم.

# عودة جرهم إلى اليمن وحزنهم على فراق مكة:

قال ابن إسحاق: فَخَرَجَ عِمرو بنُ الحارث بن مُضَاض الجرهمي بغَزَالَي الكعبةِ وبَحَجَرِ الركن؛ فدفنهما في زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمنِ، فحزنوا عَلَىٰ مَا فَارَقُوا مِنْ أَمْرِ مَكَّةَ ومُلْكِهَا حُزناً شديداً.

فقال عَمْرو بن الحارث بن مُضَاض في ذلك، وليس بمضاض الأكبر [من الطويل]:

وَقَائِلَةٍ وَالدَّمْعُ سَكْبٌ مُسبَادِرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِنْى كَأَنَّمَا بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا وَكُنَّا وُلاَةَ الْسَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتِ وَنَحْنُ وَلِينَا ٱلْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ مَلَكُنَا فَعَزَّزْنَا فَأَعْظِمْ بِمُلْكِنَا! أَلَمْ تُنْكِحُوا مِنْ خَيْرِ شَخْص عَلِمْتُهُ؟ فَإِنْ تَنْفَن الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَأُخْرَجَنَا مِنْهَا الْمَلِيكُ بِقُدْرَةٍ أَقُـولُ إِذَا نَامَ الْـخَـلِيُّ وَلَـمْ أَنَـمْ: وَبُدُلْتُ مِنْهَا أَوْجُها لا أُحِبُها وَصِرْنَا أَحَادِيثاً وَكُنَّا بِغِبْطَةِ فَسَحْتُ دُمُوعُ الْعَيْنِ تَبْكِي لِبَلْدَةٍ وَتَبْكِى لِبَيْتِ لَيْسَ يُؤذَىٰ حَمَامُهُ 

وَقَدْ شَرِقَتْ بِالدُّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُون بِمَكَّةً سَامِرُ يُلَجُ لِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ صُرُوفُ السَّلْسَ الِسِي وَالْسَجُدُودُ الْسَعَدوَاثِسُ نَـطُوفُ بِـذَاكَ الْـبَـيْـتِ وَالْـخَـيْـرُ ظَـاهِـرُ بعِزُ فَمَا يَحْظَىٰ لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ فَلَيْسَ لِحيُّ غَيْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ فَأَبْنَاؤُهُ مِنْا وَنَحْنُ الأَصَاهِرُ فَإِنَّ لَهَا حَالاً وَفِيهَا التَّشَاجُرُ كَنْلِكَ، يَا للنَّاس، تَجْرِي الْمَقَادِرُ إذا ٱلْعَرْش لاَ يَبْعَدْ سُهَيْلٌ وعَامِرُ قبائل منها جمير ويحابر بذَلِكَ عَضَتْنَا السُّنُونَ الْغَوَابِرُ بها حَرَمُ أَمْنُ وَفِيهَا الْمَشَاعِرُ يَـظَـلُ بِـهِ أَمْـنـاً، وَفِـيـهِ الْـعَـصَـافِـرُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تُعَادِرُ

قال ابن هشام: قوله: فأبناؤه منَّا؛ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إسحاق.

قال ابن إسحاق: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الحارثِ أيضاً يذْكُرُ بَكْراً وغُبشَانَ وساكني مَكَّةَ الذين خَلَّفُوا فيها بَعْدَهُمْ [من البسيط]:

> يَانَيْهَا النَّاسُ سِيرُوا إِنَّ قَصْرَكُمُ حُنُوا الْمَطِيَّ وَأَرْخُوا مِنْ أَزِمَّتِهَا كُنَّا أُنَاساً كَمَا كُنْتُمْ فَغَيَّرَنَا

أَنْ تُسَسِّبِ حُسُوا ذَاتَ يَسُومٍ لاَ تَسِيسِرُونَا قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَنْضُوا مَا تُفَضُّونَا دَهْرٌ فَأَنْتُمْ كَمَا كُنَّا تَكُونُونَا

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. وحدثني بَعْضُ أهلِ العِلم بِالشَّعْرِ أَنَّ هذه الأبياتِ أول شعرٍ قِيلَ في العَرَب، وَأَنَّهَا وُجِدَتْ مكتوبةً في حجر باليمن، ولم يُسَمَّ لي قَائِلُها.

#### خزاعة تنفرد بولاية البيت

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إِنَّ غُبْشَانَ من خُزاعة وَلِيَتِ البّيْتَ دون بني بكرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً، وكَانَ الذي يَليهُ منهم

عَمْرُو بْنُ الحارث الْغُبْشَانِيُّ، وقريشٌ إِذْ ذَاكَ حُلُولٌ وَصِرْمٌ وبُيُوتَاتٌ مُتَفَرُقُونَ فِي قَوْمِهِمْ من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يَتَوَارَثُونَ ذلك كَابِراً عَنْ كَابِرٍ، حَتَّىٰ كَانَ آخِرَهُمْ حُلَيلُ بن حَبَشِيَّة بن سَلُول بْن كَعْب بن عمرو الخزاعي.

قال ابن هشام: يقال: حُبْشِيَّةُ بْن سلول.

## قُصي يتزوج حُبي بنت حُليل:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ قُصَيِّ بْنَ كلابٍ خَطَبَ إلىٰ حُلَيْل بن حَبَشِيَّةَ بِنْتَهُ حُبِي، فَرَغِبَ فيه حُلَيْلٌ، فَزَوَّجَهُ، فَوَلَدَتْ له عَبْدَالدار، وَعَبْدَ منافِ، وعبد الْعُزَّى، وعبداً، فلما انْتَشَرُ ولدُ قُصَيِّ، وَكَثُرَ مَالُه، وَعَظُمَ شَرَفُهُ؛ هَلَك حُليلٌ.

## قُصى يطالب بأمر البيت:

فَرَأَىٰ قُصَي أَنه أُولَىٰ بالكعبةِ وبأمرِ مَكَّةَ مِنْ خُزَاعة وبني بكر، وَأَنَّ قُرَيْشاً قُرْعَة إسماعيل بن إبراهيم، وصَريحُ ولده، فكلَّم رِجَالاً مِنْ قُرَيْش وبني كِنَانَةَ، وَدَعَاهُم إِلَى إِخْرَاجٍ خُزَاعَةَ وبني بكر من مَكَّةَ، فأجابُوه.

#### قصي يدعو لإخراج خزاعة من مكة:

وكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ حَرَامٍ من عُذْرة بن سَعد بن زَيْد قد قَدِمَ مَكَّةَ بعدما هَلَكَ كلاب فَتَرْوج فَاطِمَة بِنْتَ سَعْدِ بن سَيَل، وزُهْرَةُ يُومئذ رجل، وقُصَيِّ فَطيم، فاحتملها إلى بلاده فحملت قُصَيّاً معها، وأقام زهرة، فولدت لربيعة رِزَاحاً، فَلَمَّا بَلَغَ قُصَي وصار رَجُلاً أتى مَكَّةَ فأقامَ بِهَا، فلما أجابهُ قَوْمُهُ إلى ما دعاهمْ إليْهِ كَتَبَ إِلَى أخيه من أُمّه رِزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته، والقيام معه، فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: حُنُّ بن ربيعة، ومحمود بن ربيعة، وجُلْهُمة بن ربيعة، وهم لغير أمه فاطمة، فيمن تبعهم من قُضَاعة في حاج العرب، وهم مُجْمِعُون لِنُصْرَةِ قُصَى.

# قصى يلى أمر مكة:

وخُزَاعةُ تزعم أن حُلَيْل بن حَبَشِيَّة أوصى بذلِك قُصَيّاً، وأمرَه بهِ حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر، وقال: أَنْتَ أَوْلَى بالكَعْبَةِ، وبالقيام عليها، وبأمر مَكَّةَ؛ مِنْ خُزَاعَةَ، فعند ذلك طلب قُصَيِّ ما طلب، ولم نسمع ذلك من غيرهم، فالله أعلم أي ذلك كان.

# مَا كَانَ يَلِيهِ الغَوْثُ بْنُ مُرٌّ مِنَ الإِجَازَةِ لِلنَّاسِ بِالْحَجْ:

وكان الغوثُ بنُ مُرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر يلي الإجازة للناس بالحج من عَرَفَةِ، وولَدُهُ من بعده، وكان يقال له ولولده: صُوفة، وإنما ولي ذلك الغوثُ بن مُرّ؛ لأَنَّ أُمَّهُ كَانَتِ آمْرأةً من جُرْهُم، وكانت لا تلد، فَنَذَرَتْ للّهِ إِن هِيَ وَلَدَتْ رَجُلاً أَنْ تَصَّدَّقَ به على الكَعْبَةِ عَبْداً لها يَخْدُمها، ويقوم عليها، فَوَلَدَتْ الْغَوْثَ، فكان يقوم على الكعبة في الدَّهْرِ الأول مع أخواله من جُرْهُم، فوَلِيَ الإجازة بالناس من عَرَفَة؛ لمكانه الذي كان به من الكعبة، وولدُهُ من بعده، حتى انقرضوا، فَقَالَ الغَوْثُ بنُ مُرّ بنِ أدّ لوفاء نذر أمه [من الرجز]:

إِنْسِي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيْهُ دَبِّ مِنْ الْعَلِيَّةُ وَبِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّةُ فَلَّ الْمَالِحِ الْبَرِيَّةُ وَالْجَعَلْهُ لِي مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّةُ

وكان الغوث بن مر، فيما زعموا، إذا دَفَعَ بالناس قال [من الرجز]:

لأهُـم، إنْـي تَـابِع تَـبَاعَـه إنْ كَانَ إِنْـمْ فَعَلَى قُـضَاعَـه

قال ابن إسحاق: حدثني يَحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، قال: كانت صُوفَةُ تدفعُ بالنّاسِ مِنْ عَرَفَةَ، وتُجيز بهم إذا نَفَرُوا من مِنى، فإذا كان يوم النّفْرِ أَتُوا لِرَمي الجِمار، ورجلٌ من صوفَة يرمي للناس، لا يَرْمُونَ حتى يَرْمي، فكان ذَوُو الحاجات المتعجّلون يأتونه فيقولون له: قُمْ فآرْمِ حتى نرمي معك، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس؛ فيظَلُّ ذَوُو الحاجات الذين يُحبُّون التعجّل يَرْمُونه بالحجارةِ، ويستعجلونه بذلك، ويقولون له: وَيْلَكَ قُمْ فَارْمٍ، فَيَأْبَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَمَى، وَرَمَى النّاسُ مَعَهُ.

قال ابن إسحاق: فإذا فرغوا من رَمْي الجِمَار وأرادوا النَّفْرَ من مِنى أخذت صُوفَةُ بجانبي العقبة، فَحَبَسُوا النَّاس. وقالوا: أَجِيزِي صُوفَةُ، فلم يَجُزُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسَ حَتَّى يَمُرُّوا، فإذا نَفَرَتْ صوفة ومضت خُلِي سبيلُ الناس، فانطلقوا بعدهم، فكانوا كذلك حتى انقرضوا، فورثهم ذلك مِنْ بَعْدِهِم بالْقُعْدُد بَنُو سعد بن زيد مناة بن تميم، وكانت من بني سعد في آل صَفْوان بن الحارث بن شِجْنَة.

قال ابن هشام: صَفْوان: ابن جَنابِ بن شِجْنة بن عُطارد بن عَوْف بن كَعْب بن سَعْد بن زَيْد مَنَاةَ بن مَيم.

#### صفوان وأبناؤه يجيزون الناس:

قال ابن إسحاق: وكان صَفْوَانُ هو الذي يُجِيزُ لِلنَّاس بِالحَجِّ مِنْ عَرَفَة، ثم بَنُوه من بعده، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كَرِبُ بن صفوان، وقال أوْسُ بن تميم بن مَغْراء السعدي [من البسيط]: لاَ يَبْرَحُ النَّاسُ مَا حَجُوا مُعَرَّفَهُمْ حَرَّفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَاءً. قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدةٍ لأَوْس بْنِ مَغْراء.

## الإفاضة من المزدلفة في عدوان وشعر ذي الأصبع العدواني:

وأما قول ذي الأصبع العَدُوانيُّ، واسمه حُرْثَانُ بن عَمْرو، وإنما سمي ذا الأصبع لأنه كان له أصبع فقطعها [من الهزج]:

عَــذِيــرَ الْـحَــيُ مِــنْ عَــذوا 
نَ كَــالُــوا حَــيَّــةَ الأَرْضِ

بَـغَــىٰ بَـغضُهُ مُ ظُـلُما 
فَــلَــمْ يُــزعَ عَــلَــىٰ بَــغضضِ

وَمِــنْـهُ مَ كَـانَــتِ الــسَـادَا 
ث والْــمُــوفُــونَ بِــالْــقَــرْضِ

وَمِــنْـهُ مْ مَــنْ يُحِيــرُ الـنَّـا 
سَ بِــالــشَــنَّــةِ وَالْــفَــرْضِ

وَمِــنْـهُ مْ مَــنْ يُحِيــرُ الـنَّـا 
فَــالاَ يُـنْـقَـضُ مَــا يَـقُـضِــي

وهذه الأبيات في قصيدة له؛ فلأنّ الإفاضة من الْمُزْدَلِفَةِ كانت في عَدْوان ـ فيما حدثني زيادُ بن عبدالله

**(**11)

الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق ـ يَتَوَارَئُونَ ذَلِكَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ، حَتَّى كَانَ آخِرَهُمُ الَّذِي قَامَ عَلَيْه الإِسْلاَمُ أبو سَيَّارة عُمَيْلَةُ بن الأعزل، ففيه يقول شاعر من العرب [من الرجز]:

نَـخـنُ دَفَـعْـنَا عَـنُ أَبِـي سَـيَّـارَهُ وَعَـنُ مَــوَالِـيــهِ بَــنِــي فَــزَارَهُ حَــتَّـى أَجَـازَهُ مَـستَـقْبِلَ الْـقِبُـلَـةِ يَـدْعُــو جَـارَهُ

قال: وكان أبو سَيَّارة يَدْفَعُ بالنَّاس عَلَى أَتَانِ له، فلذلك يقول: سَالِماً حِمَارَهُ.

### عامر بن الظرب العدواني حكم العرب:

قال ابن إسحاق: وقوله: حَكَمْ يَقْضِي؛ يعني عامر بن ظَرِب بن عَمْرو بن عِياذ بن يَشْكُر بن عَدُوانَ الْعَدُوانِي، وكانت العرب لا تكون بينها ناثرة ولا عُضْلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه، ثم رَضُوا بما قضى فيه، فاختُصم إليه في بعض ما كانوا يختلفون فيه في رجل خُنْثى؛ له ما للرجل، وله ما للمرأة، فقالوا: أتجعله رجلاً أو امرأة؟ ولم يأتوه بأمر كانَ أعضلَ مِنْهُ، فقال: حتى أَنْظُرَ في أمركم، فواللهِ ما نزل بي مثلُ هذه منكم يَا مَعْشَرَ العَرَب! فاستأخَرُوا عنه، فبَاتَ لَيْلَتَهُ ساهراً يُقلّب أَمْرَهُ وينظر في شأنه، لا يتوجّه له منه وجه، وكانت له جارية يقال لها سُخَيْلة تَرْعى عليه غنمه، وكان يعاتبها إذا سَرَحَتْ، فيقول: صَبَّختِ والله يا سُخَيْل، وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها بعضُ يا سُخَيْل، وإذا رَاحَتْ عليه قال: مَسْيت والله يا سُخَيْل؛ وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها بعضُ الناس، وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعضُ الناس، فلما رأت سَهَرَه وقَلْقَه وقِلَّة قَرَاره على فراشه قالت: مَا لَكَ! مَا عَرَاكَ في ليلتك هذه؟ قال: ويُلكِ دعيني، أمْرٌ ليس من شأنِك؛ ثم عادت له بمثل لَكَ لا أَبَا لَكَ! مَا عَرَاكَ في ليلتك هذه؟ قال: ويُلكِ دعيني، أمْرٌ ليس من شأنِك؛ ثم عادت له بمثل قولها، فقال في نفسه: عسى أن تأتي مما أنا فيه بِفَرَج، فقال وَيْحَكِ!! اخْتُصِم إليَّ في ميراثِ خُنْثى، لَكَ إَبُا لَكَ! مَا أَمْ الله من أَسْتَعُم، وما يتوجه لي فيه وجه؛ قال: فقالَتْ: سُبْحَالُ الله! لاَ أَبُا لَكَ! أَتْبِع الْقَضَاء الْمَبَالَ، أقبِدُهُ فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهي امرأة، قال: مَسِّي سُخَيْلُ بَعْدَهَا أَوْ صَبَّحِي، فَرَجْتِهَا والله، ثم خرج على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه به.

# غَلَبُ قُصَيِّ بْنِ كِلاّبٍ عَلَىٰ أَمْرِ مَكَّةَ، وَجَمْعُهُ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَمَعُونَةُ قُضَاعَةَ لَهُ

قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام فعلت صُوفَةُ كما كانت تفعل، وقد عرفت ذلك لها العرب، وهو دِينٌ في أنفسهم، في عَهْد جُرْهم وخُزَاعَةَ وولايتهم، فأتاهم قُصَيُّ بن كلاب بمن معه من قومه من قُريش وكِنَانَةَ وقُضَاعَة عند الْعَقَبة، فقال: لَنَحْنُ أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قِتالاً شدِيداً، ثُمَّ انهزمتُ صُوفة، وغلبهم قُصَيّ على ما كان بأيديهم من ذلك.

وانْحَازَتْ عند ذلك خُزَاعةُ وبنو بَكْرِ عن قُصَيّ، وَعَرفُوا أَنَّه سَيَمْنَعُهُمْ كَمَا مَنَعَ صُوفَة، وأنه سَيَحُولُ بينهم وبين الكعبة وأمر مَكَّة، فلما انحازُوا عنه بَادَاهُم، وأجمعَ لحربهم، وَخَرَجَتْ له خزاعة وبنو بكر، فالتقوا، فاقتتلوا قتالاً شدِيداً، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً، ثم إنهم تَداعَوْا إلى الصَّلْح، وإلى أن يُحكِّمُوا بينهم رَجُلاً من العرب، فحكَّموا يَعْمُر بن عَوْف بن كَعْب بن عامر بن لَيْث بن بَكُر بن عَبْد مَنَاةً بن كنانة، فقضى بينهم بأن قُصَيًا أَولَى بالكعبة وأَمْرِ مَكَّةً من خُزَاعَةً، وأن كل دم أصابه قصيّ من

خزاعة وبني بكرٍ مَوْضُوعٌ يَشْدَخُه تحتَ قدميهِ، وأن ما أَصَابَتْ خُزَاعَةُ وبنو بَكْرٍ من قريش وكنَانَةَ وقُضَاعَةَ ففيه الدِّيَةُ مُؤَدَّاة، وأن يخلَّى بين قُصَيٍّ وبين الكَعْبَةِ وَمَكَّةَ؛ فسُمِّي يعمر بن عوف يومئذ الشَّدَّاخ؛ لِمَا شَدَخَ مِنَ الدِّمَاءِ وَوَضَعَ مِنْهَا.

قال ابن هشام: ويقال: الشُّدَاخ.

قال ابن إسحاق: فَوَلِيَ قصي البَيْتَ وأَمْرَ مَكَّة، وجمع قَوْمَهُ مِنْ منازلهم إلى مَكة، وتملَّك على قومِه وأهل مكة فملَّكُوهُ، إلا أنه قد أقرَّ للعرب ما كانُوا عَلَيْهِ، وذلك أنه كانَ يراهُ دِيناً في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقرَّ آل صَفْوان وعَدُوان والنَّسَأة ومُرَّة بن عوف على ما كانوا عليه، حَتَّى جَاءَ الإِسْلاَمُ، فهدم الله به ذلك كله.

# قصي أول بني كعب يلي ملكاً:

فكان قصي أَوَّلَ بَنِي كَعْب بن لؤي أصاب مُلْكا أطاع له به قَوْمُهُ، فكانت إليه الحجابَةُ والسِّقاية والرِّفَادة والنَّذْوَة واللَّوَاء، فحاز شَرَفَ مَكَّة كُلَّهُ، وقطع مكة رِبَاعاً بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها، ويزعم الناس أنّ قريشاً هابوا قَطْع شَجَرِ الحَرَمِ في منازلهم، فَقَطَعَها قُصَيِّ بيده وأعوانُهُ، فَسَمَّتْه قريش مُجَمِّعاً لما جمع من أمرها، وتيمنت بأمره، فما تنكح آمْرَأَة، ولا يتزوج رَجُل مِن قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يَعْقدون لواء لحربِ قوم من غيرهم؛ إلا في داره؛ يعقِدُهُ لهم بعضُ ولده، وما تَدَّرعُ جارية إذَا بَلغَتْ أنْ تَدَّرعَ من قريش إلا في داره؛ يُشَقُّ عليها فيها درعُها ثم تَدَّرعه ثم يُنطلق بها إلى أهلها، فكان أَمْرُهُ في قومه من قريش في حياتِهِ ومن بَعْدِ مَوْتِهِ كالدِّين المتبع لاَ يُعْمَلُ بغيره، واتخذ لنفسه دَارَ النَّذُوةِ، وجعل بَابَها إلى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، ففيها كانت قريش تقضي أمُورَهَا.

قال ابن هشام: وقال الشاعر [من الطويل]:

قُصَيُّ لَعَمْرِي كَانَ يُدْعَىٰ مُجَمِّعاً بِهِ جَمَّعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالملك بن راشد، عن أبيه، قال: سمعت السائب بن خَبَّاب صاحب المقصورة يحدَّث، أنه سَمِعَ رَجُلاً يحدَّث عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وهو خليفة، حديث قُصَيِّ بن كلاب ومَا جَمَّع من أمر قومه وإخراجه خُزَاعةً وبَني بَكْرٍ من مكة، وولايته البيت، وأمر مكة، فلم يَرُدَّ ذلك عليه ولم يُنْكِرْهُ.

### شعر رزاح بن ربيعة في إخراج خزاعة:

قال ابن إسحاق: فلما فَرَغَ قُصَيٍّ من حَرْبِهِ ٱنْصَرَفَ أُخُوهُ رِزَاحُ بن ربيعة إلى بلاده، بمن معه من قومه؛ وقال رِزاح في إجابته قُصَيًا [من المتقارب]:

لَـمَّا أَتَّكِى مِنْ قُصَى رَسُولُ نَهَ فَصَى رَسُولُ نَهَ فَصَى رَسُولُ نَهَ فَصَا إِلَيْهِ نَـ قُـودُ الْجِيادَ نَسَيرُ بِهَا اللَّيْلُ حَتَّى الصَّبَاحِ فَسَهُن سِرَاعٌ كَورْدِ الْمَقَطَا

فَقَالَ الرَّسُولُ: أَجِيبُوا الْحَلِيلاَ وَنَطْرَحُ عَنَّا الْمَلُولَ الثَّقِيلاَ وَنَكِمِهِي النَّهَارَ لِنَالاً نَرُولاً يُحِبُن بِنَا مِن قُصَي رَسُولاً يُحِبُن بِنَا مِن قُصَي رَسُولاَ

جَمَعْنَا مِنَ السُرِّ مِنْ أَشْمَذَيْنِ فَـيَـا لَـكِ حُـلْبَـةً مَـا لَـيْـلَـةٍ فَــلَــمُــا مَــرَزنَ عَــلَــى عَـــســجَــر وَجَــــاوَزْنَ بِــــالــــرُكُــــن مِــــنْ وَرِقَــــانِ مَرَرُنَ عَلَى الْحِرَلُ مَا ذُقَنَهُ نُدنِّ مِنَ الْعُودِ أَفْلاَءَهَا فَلَمَّا ٱلْتَهَ يُنَا إِلَىٰ مَكُةٍ نُعَاوِرُهُمُ أَسَمُ حَدَّ الْسَسْيُسوفِ نُـخَـبُـزُهُمِ بِصِـلاَبِ الـنُـسُـو قَــتَــلْـنَـا خُــزَاعَــةَ فِــي دَارِهَــا نَفَيْنَاهُمُ مِنْ بِالآدِ الْمَالِيكِ فَأَصْبَحَ سَنْئِيهُمُ فِي الْحَدِيدِ

وَمِنْ كُلُ حَيٍّ جَمَعْنَا قَبِيلاً تَسزيسدُ عَسلَسى الألَّسفِ سَسيْسِساً رَسِسِسالاً وَأَشْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخِ سَبِيلاً وَجَــاوَزْنَ بِــالْـعَــزج حَــيْـــاً حُـــلُــولاَ وَعَالَجُنَ مِنْ مَلَّرً لَيْلاً طَويلاً إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَ رِقْنَ الصَّهِيَسِلاَ أبسخسنا الرئجال قبيلا قبيلا وَفِي كُلُّ أَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُفُولاَ ر خَـبْـزَ الْمُـقَـويُ السعَـزيـزِ السذَّلِـيسلاَ وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا كَــمَــا لاَ يَـــحُــلُــونَ أَرْضِــاً سُــهُـــولاَ وَمِنْ كُلُّ حَدَّى شَهَيْنَا الْعَلِيلاَ

# شعر ثعلبة القضاعي:

وقال ثعلبة بن عبدالله بن ذُبْيَان بن الحارث بن سَعْد هُذَيم القُضَاعي في ذلك من أمر قصي حين دعاهم فأجابوه [من الرافر]:

> جَـلَبْنَا الْخَيْلَ مُنضَمَرةً تَغَالَىٰ إلسى غَوْرَي تِسهَامَة فَالْتَقَيْسَا فأمَّا صُوفَةُ الْخُنفَىٰ فَخَلُوا وَقَامَ بَانُو عَالِمَ إِذْ رَأَوْنَا

> وقال قُصَيُّ بْنُ كِلاَّبِ [من الوافر]:

أنَا ٱبْنُ العَاصِمِينَ بَنِسَ لُوَيُّ إلَى النبَطْحَاءِ قَدْ عَـلِـمَـتُ مَـعَـدُّ فَسَسَتُ لِخَالِبِ إِنْ لَمْ تَأَثَّلْ رِذَاحٌ نَساصِري وَبِسِهِ أُسَسامِسي

مِنَ الأُغْرِرَافِ أُغْرِرَافِ الْسِجِدِنِاب مِنَ الْفَيْهِ فَاءِ فِي قَاع يَبَابِ مَنَازِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ النَّصُرَابِ إلَـى الأسَـيَافِ كَالِإِسِلِ السطِّرابِ

بسمَسكُسةَ مَسنُسزلِسي وَبِسهَسا رَبِسيستُ وَمَــرُوَتُــهَــا رَضِــيــتُ بِــهَــا رَضِــيــتُ بها أوْلاَدُ قَدْ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَـلَـشـتُ أَخَـافُ ضَـيْـمـاً مَـا حَـيـيـتُ

# رزاح بن ربيعة ونهد وحوتكة وشعر قصى في ذلك:

فلما استقر رِزاحُ بن ربيعة في بلاده نَشَرَه الله ونَشَر حُنّاً، فهما قبيلا عُذرة اليوم، وقد كان بين رِزاح بن ربيعة ـ حين قدِم بلاده ـ وبين نَهْدِ بن زَيْد وحَوْتكة بن أَسْلم ـ وهما بطنان من قُضَاعة ـ شيءٌ، فأخافهم حتى لحقوا باليمن، وأُجْلُوا من بلاد قُضَاعَةً، فهم اليوم باليمن، فقال قُصَيٌّ بْنُ كِلاَبِ، وكان يحب قُضَاعة ونَمَاءها واجتماعها ببلادها؛ لما بينه وبين رِزاح من الرَّحم، ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته، وكره ما صنع بهم رزاح [من الوافر]: 78

أَلاَ مَـنُ مُـنِـلِخٌ عَـنُـي دِزَاحِـاً لَـحَـيْـتُـكُ في بَـنِي نَـهـدِ بُـنِ ذَيْـدِ وَحَـوْتَـكَـةُ بُـنُ أَسْـلَـمَ إِنَّ قَـوْمـاً

فَإِنْي قَدْ لَحَيْثُكَ فِي ٱثْنَتَيْنِ كَمَا فَرُقْتَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنِي

قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي.

## قصى يخص ولده البكر عبد الدار بما كان له:

قال ابن إسحاق: فلما كَبُرَ قُصَيٍّ ورَقَّ عظمه، وكان عبدُ الدَّارِ بِكْرَه، وكان عبدُ منافِ قد شَرُفَ في زمان أبيه، وذَهَبَ كُلَّ مَذْهَب، وعبدُ الْعُزَّى وعبدٌ؛ قال قصيًّ لعبد الدار: أما والله يا بني لأَلْحِقَنَكَ بالقوم، وإن كانوا قد شَرفُوا عليك؛ لا يدخل رجلٌ منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يَعْقِدُ لقريش لواء لحربها إلا أنت بيدك، ولا يشرب أحدُ بمكة إلا من سِقايتك، ولا يأكل أحدٌ من أهل الموسم طعاماً إلا من طعامك، ولا تقطعُ قريش أمراً من أمورها إلا في دارك؛ فأعطاه داره دار النَّذْوَة التي لا تَقضي قريشٌ أمراً من أمورها إلا في دارك؛ فأعطاه داره دار النَّذْوَة التي لا تَقضي قريشٌ أمراً من أمورها إلا في دارك؛

#### الرفادة:

وكَانَتِ الرَّفادة خَرْجاً تُخرجه قريشٌ في كُلُّ مَوْسِم من أَمْوَالِهَا إِلَى قُصَيِّ بْنِ كِلاَب، فيصنعُ به طعاماً للحاجُ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، وذلك أن قُصَيّاً فرضه على قريش، فقالَ لَهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ به: يَا مَعْشَرَ قريش، إنكم جِيرَانُ الله، وأهلُ بَيْتِه، وأهلُ الْحَرِمِ، وَإِنَّ الْحُجَّاجِ ضيفُ الله وزُوَّارُ بيته، وهم أَحَقُ الضيفِ بِالْكَرَامَةِ، فاجْعَلُوا لهم طعاماً وشَرَاباً أيامَ الْحَجِّ حَتَّى يَصْدُروا عَنْكُم، فَفَعَلُوا، فكانوا يُخرجُونَ للله كُلُّ عَامٍ مِن أموالهمْ خَرْجاً، فيدفعونه إليه، فَيَضنَعُهُ طَعَاماً للنَّاس أَيَّامَ منى، فجرى ذلك مِن أمره في الدلك كُلُّ عامٍ من أموالهمْ حَرْعاً، فيدفعي الإِسْلامُ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا، فهو الطَّعامُ الَّذِي يصنعه السَّلُطَانُ كُلُّ عام بمنى للناس حتى ينقضي الحَجُ.

قال ابن إسحَاق: حدثني بهذا من أمر قصي بن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه مما كان بيده - أبي إسحاقُ بن يَسَار، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: سمعته يَقُولُ ذلك لِرَجُلٍ مِنْ بني عبدِ الدَّارِ يقال له: نُبَيْه بن وَهْب بن عامر بن عِكْرِمة بن عامر بن هاشم بن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِالدَّارِ بن قُصَيِّ، قال الْحَسَنُ: فجعل إليه قُصَي كُلُّ مَا كَانَ بيده من أمر قومه، وكان قصى لا يُخَالَف، ولا يُرَدُّ عليه شيء صنعه.

# ذِكْرُ مَا جَرَىٰ مِنِ اخْتِلاَفِ قُرَيْشٍ بَعْدَ قُصَيٍّ، وَحِلْفِ المُطَيّبِينَ

# اختلاف بني عبد مناف وبني عبد الدار وتحالفهم مع القبائل:

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إِنَّ قُصَيَّ بن كلاب هلك، فأقام أمْرَه في قومه وفي غيرهم بَنُوه من بعده، فاختطُوا مكة رِبَاعاً، بعد الذي كان قطع لقومه بها، فكانوا يقطعونها في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم ويبيعونها، فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع، ثم إن بني عبد مناف بن قصيّ؛ عبدَ شَمْسٍ وهاشماً والْمُطَّلِبَ وَنَوْفَلاً، أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي؛ مما كان قُصَيَّ جعل 70

إِلَى عَبْدِالدَّارِ من الحِجابة واللَّواء والسَّقاية والرُّفادة، ورأَوْا أنهم أَوْلَى بذلك منهم؛ لِشَرَفِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَفَضْلِهِمْ في قَوْمِهِمْ، فَتَفَرَّقَتْ عند ذلك قُرَيْشٌ؛ فكانت طائفة مع بني عَبْدِ مَنَافِ عَلَى رَأْيِهِمْ، يَرَوْن أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ؛ لِمَكَانِهِمْ في قومهم، وكانت طائفةٌ مع بني عبد الدَّارِ، يَرَوْنَ أن لا يُنْزَعَ منهم ما كان قصي جَعَلَ إِلَيْهِمْ.

فكان صاحبُ أمر بني عبد مناف: عَبْدَ شَمْسِ بن عَبْدِ مناف، وذلك أنه كان أَسَنَّ بني عبد مناف.

وكان صاحبُ أمر بني عبد الدار: عامرَ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

وكان بنو أسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي، وبنو زُهْرَةَ بن كِلاَبٍ، وبنو تَيْم بن مُرَّة بن كعب، وبنو الْحارِث بن فِهْرِ بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف.

وكان بنو مخزوم بن يَقَظة بن مُرَّة وبنو سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كَعْب وبنو جُمَح بن عَمْرو بن هُصَيص بن كَعْب، وبنو عَدِيِّ بن كَعْب مع بني عَبْدِ الدَّارِ، وخرجت عامرُ بن لُؤَيِّ ومُحارب بن فِهْر؛ فلم يكونوا مع واحد من الفريقين.

فعقد كُلُّ قوم عَلَى أَمْرِهمْ حِلْفاً مُؤكَّداً، على أن لاَ يَتَخَاذَلُوا، ولا يُسْلِم بَعْضُهُمْ بَعْضاً، ما بَلَّ بحرّ صوفةً.

# المطيبون: بنو عبد مناف وحلفاؤهم:

فأخرج بنو عَبْدِ مَنَافٍ جَفْنَةً مملوءة طِيباً؛ فيزعمون أَنَّ بَعْضَ نِسَاءِ بني عَبْدِ مَنَافٍ أَخْرَجَتْها لهم، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غَمَسَ الْقَوْمُ أيديهم فِيها، فتعاقدُوا وتَعَاهَدُوا هُمْ وحُلَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ مَسَحُوا الكعبة بأيديهم توكِيداً على أَنْفُسِهِمْ، فَسُمُّوا الْمُطَيِّينَ.

# الأحلاف: بنو عبد الدار وحلفاؤهم:

وَتَعَاقَدَ بَنُو عَبْدِالدَّارِ، وتعاهَدُوا هُمْ وحُلَفَاؤُهُم عند الكَعْبَةِ حِلْفاً مؤكِّداً على ألا يتخاذلوا، ولا يُسْلم بعضهم بعضاً، فسُمُّوا الأَخلافَ.

# تقسيم القبائل في هذه الحرب:

ثم سُونِدَ بين القبائل، ولُزَّ بَعْضُها ببعض، فَعُبَيَتْ بنو عبد مناف لبني سهم، وعُبِّيَتْ بنو أسد لبني عبد الدار، وعُبِّيَتْ بنو زهرة لبني جُمَح، وعُبِّيَتْ بنو تَيْم لبني مخزوم، وعُبِّيَتْ بنو الحارث بن فِهْرٍ لبني عَدِيِّ بن كعب، ثم قالوا: لِتُغِرْ كُلُّ قبيلة على من أسند إليها.

## الصلح بين الفريقين:

فبينا النّاسُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أَجْمَعُوا لِلْحَرْبِ إِذْ تَدَاعَوْا إلى الصَّلْحِ، عَلَى أَن يُعْطُوا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ السَّقَاية والرّفادة، وأن تكون الحِجابة واللّواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت، ففعلوا، ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز النّاسُ عن الْحَرْبِ، وَثَبَتَ كُلُّ قَوْمٍ مَعَ مَنْ حَالَفُوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام، فقال رسول الله ﷺ «مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيّةِ فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَرِدْهُ إِلاَّ شِئَةً» [مسلم برقم: ٢٥٣٠].

# حِلْفُ الفُضُولِ

قال ابن هشام: وأما حلف الْفُضُول؛ فحدثني زياد بن عبدالله الْبَكَّائي عن محمد بن إسحاق، قال: تَدَاعَتْ قَبَائِلُ مِنْ قُرَيْشِ إلى حِلْفِ، فاجتمعوا له في دار عَبْدِالله بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيِّ لشرفه وسِنّه، فكان حِلْفُهم عنده: بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبد العُزَّى، وزُهْرَة بن كلاب، وتَيْمُ بن مُرَّة؛ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بِمكة مَظْلُوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حَتَّى ترد عليه مَظْلمته؛ فسمت قريش ذلك الحلف: حِلْفَ الفُضُولِ.

#### رسول الله ﷺ يحدث أنه شهد حلف الفضول:

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفذ التَّيْميُّ، أنه سمع طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِالله بْنِ جُدْعَانَ حِلْفاً مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَم، وَلَوْ أُذْعَى بِهِ فِي الإِسْلاَم لأَجَبْتُ النظر الروض الأنف ١/١٥٥ \_ ١٥٦].

## الحسين بن علي والوليد بن عتبة:

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي اللَّيْثي، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيَّ حدَّثه: أنه كَانَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ بن عَلِيٌ بن أَبِي طَالِبِ رضي الله عنهما وبين الوليد بن عُتْبَةَ بن أَبِي سَفْيَان ـ والوليدُ يومثذِ أميرٌ على المدينة، أمَّرَهُ عليها عَمُّهُ مَعاوية بن أبي سفيان ـ مُنَازَعَةٌ في مال كان بينهما بذي الْمَرْوَة، فكان الوليد تَحَامَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ فِي حَقّه لسُلْطَانه، فقال له حُسَيْنٌ: أُخلِفُ بالله لَتُنْصِفَنَني من حقي أو لآخُذَنَ سيفي، ثم لأقومَنَّ في مسجد رسول الله ﷺ ثم لأدْعُونَ بِحِلْفِ الفُضُولِ، قال: فقال عبدالله بن الزبير ـ وهو عند الوليد حين قال الحسين عليه ما قال ـ: وأَنَا أَخلِفُ بِاللّهِ لَئِنْ دَعَا بِهِ لاَخُذَنَ سيفي ثم لأقُومَنَّ معه حتى يُنصَفَ من حقه أو نَمُوتَ جميعاً، قال: وبلغت الْمِسْورَ بن مَخْرَمَة بن نوفل الزُهْريَّ فقال مثل ذلك، وبلغت عبدالرحمن بن عُثمان بن عبيد الله التَّيْمِيَّ فقال مِثْلَ ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عُثبَة أنصفَ الحُسَيْنَ مِنْ حقه حَتَّى رَضِيَ.

## ابن جبير يخبر عبدالملك بن مروان أن قومهما لم يدخلوا حلف الفضول:

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي اللَّيْثِيُّ، عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التَّيْمي، قال: قدم محمد بن جُبَير بن مُطْعم بن عَدِيّ بن نَوْفل بن عبد مناف، وكان محمد بن جبير أعْلَمَ قريش، فَدَخَلَ على عبدالمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ حين قُتِلَ ابْنُ الزَّبَيْر واجتمع الناسُ على عبدالملكِ ـ فلما دَخلَ عليه قال له: يا أبا سعيد، ألم نكنْ نحنُ وأنتم ـ يعني بني عبد شمسِ بن عبد مناف، وبني نوفل بن عبد مناف ـ في حِلْفِ الفُضُولِ؟ قال: أَنْتَ أعلَمُ، قال عبدالملك: لَتُخبِرَنِّي يا أبا سعيد بالحق من ذلك، فقال: لا والله لقد خرجنا نحن وأنتم منه، قال: صَدَقْتَ.

#### هاشم بن عبد مناف يلي الرفادة والسقاية:

قالُ ابن إسحاق: فَوَلِيَ الرُّفادةَ والسقايةَ هاشمُ بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رَجُلاً سَفَّاراً

قَلَما يُقيم بمَكَّةَ، وكان مُقِلاً ذا ولد، وكان هاشم موسراً، فكان ـ فيما يزعمون ـ إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا معشر قُرَيْش، إنكم جيرانُ الله وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زُوَّار اللَّهِ وحُجَّاجُ بيته، وهم ضَيْفُ اللَّهِ، وأحَقُّ الضيف بالكرامة ضَيْفُهُ، فاجْمَعُوا لهم ما تصنعون لهم به طعاماً أيَّامَهُمْ هذه التي لا بُدَّ لهم من الإقامة بِهَا؛ فإنّه واللَّهِ لو كَانَ مالي يَسَعُ لذلك ما كَلَّفْتُكُمُوه، فيُخْرجون لذلك خَرْجاً من أموالهم، كُلُّ امرىء بقدر ما عنده، فيُضنع به للحجاج طعامٌ حتَّى يصدروا مِنْهَا.

# مآثر هاشم في قومه:

وكان هاشم، فيما يزعمون، أولَ من سَنَّ الرُّحلتين لقريش: رحلتي الشتاء، والصيف، وأوَّلَ من أَطْعَمَ الشَّرِيدَ لِلْحُجَّاجِ بِمَكَّةَ، وإِنَّمَا كَانَ ٱسْمُهُ عَمْراً، فما سمي هاشماً إلا بهَشْمِه الخبزَ بمكة لقومه، فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب [من الكامل]:

عَمْرُو اللَّذِي هَشَمَ النَّرِيدَ لِقَوْمِهِ قَوْمِ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَافِ سُنَّتْ إِلَيْهِ السَّرِّحُلَةُ الإِيلاَفِ سُنَّتُ إِلَيْهِ السَّرِّحُلَةُ الإِيلاَفِ سَنَّتُ إِلَيْهِ السَّرِّحُلَةُ الإِيلاَفِ

قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز [من الكامل]: قَوْم بِمَكَة مُسْنِتِينَ عِجَافِ

#### المطلب بن عبد مناف يلى السقاية والرفادة:

قال ابن إسحاق: ثم هَلَكَ هاشمُ بنُ عَبْدِ منافِ بغَزَّةَ من أرض الشَّام تاجراً، فولي السَّقايةَ والرَّفادةَ من بعده المطلبُ بن عبد مناف، وكَانَ أَصْغَرَ من عَبْدِ شَمْسِ وَهاشِم، وكان ذا شَرَفِ في قَوْمِهِ وفَضْلِ، وكانت قريش إنما تسميه الْفَيْضَ؛ لِسَمَاحَتِهِ وَفَضْلِهِ.

# عبد المطلب بن هاشم:

وَكَانَ هَاشِمُ بَنُ عَبْدِ مَنَافِ قَدِمَ المدينة فتزوج سَلْمَى بنت عمرو أحد بني عدي بن النّجار، وكانت قَبْلُهُ عند أُحَيْحة بن الْجُلاَح بن الْحَريش - قال ابن هشام: ويقال الحريس - بن جَحْجبى بن كُلْفة بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس؛ فولدت له عَمْرَو بن أُحَيْحة، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حَتَّى يشترطوا لها أنَّ أَمْرَها بيدها، إذا كرهت رجلاً فارقته، فولدت لهاشم عبد المطلب، فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك، ثُمَّ خَرَجَ إليه عَمْه المطلب ليقبضه فيُلْحِقه ببلده وقومه، فقالت له سَلْمَى: لست بمرسلته مَعَكَ، فَقَالَ لَهَا المطلب: إنِّي غير منصرف حتى أخرج به معي، إن ابن أخي قد بلغ، وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيتِ شرفِ في قومنا؛ نلي كثيراً من أمرهم، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم، أو كما قال، وقال شيبة لعمه المُطَّلِبَ فيما يزعمون: لست بمفارقها إلا أن تأذن لي، فأذنت لَهُ، ودفعته إليه، فاحتمله، فَذَخَلَ به مَكَّة مُرْدِفَهُ معه على بعيره، فقالت قُرينش: فأذنت لَهُ، ودفعته إليه، فاحتمله، فَذَخَلَ به مَكَّة مُرْدِفَهُ معه على بعيره، فقالت قُرينشً: عَبْدُ المطلب، ابتاعه، فيها سمي شيبة عبدَ المطلب، فقال المطلب: وَيْحَكُمُ!! إنما هو ابن أخي هاشم، قلِمت به من المدينة.

#### وفاة المطلب بن عبد مناف ورثاؤه:

ثُمَ هَلَكَ المُطَّلِبُ بردمان من أرض اليمن، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَبْكيه [من الرجز]:

قَدْ ظَمِىءَ الْحَجِيجُ بَعْدَ الْمُطْلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمُنْفَعِبُ لَيْمَ اللّهُ الْمُنْفَعِبُ لَيْمَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقال مَطْرود بن كَعْب الْخُزَاعي يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعاً حين أتاه نعي نوفل بن عبد مناف؛ وكان نوفل آخرهم هلكاً [من السريع]:

يَا لَيْكَ لَهُ هَيْ جُبَ لَيْكَ لَاتِ وَمَا أَقَاسِي مِنْ هُمُومِ وَمَا أَقَاسِي مِنْ هُمُومِ وَمَا إِذَا تَكَ ذَكُ رِثُ أَخِسِي نَسوفُ للاَّ إِذَا تَسذَكُ مِن اللهُ مُسَيِّدٌ وَالْسَالِيَ مِن اللهُ مُ سَيِّدٌ وَالْسَالِيَ مَا وَمَيْتُ بِسَلْدَ مَيْتُ بِسَلْدَ مَيْتُ بِسَلْدَ وَمَيْتُ بُومَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَالَا مُعَلَّا فَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَالًا مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عُلَالِكُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عِلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عِلْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَي

إخدى لَيَ الِي الْفَصِيدَ الْهِ مَاتِ عَالَمَ الْمَحْدِثُ مِسْ رُدْءِ الْمَحْدِثُ مِسْ رُدْءِ الْمَحْدِثُ مِسْ رُدْءِ الْمَحْدِثِ الْجَاتِ ذَكُ سَرَنِ مِن مُدْ الْمَقَ شِيبَاتِ الْمَحْدِثِ الْمَحْدِثِ الْمَحْدُثِ الْمَحْدُثُ اللهِ مَصْدُن عَصْرُاتِ لِيسَدَانَ وَمَدِيثُ بَعَدُ اللهِ مَصْدُن عَصَرُاتِ مَصَانَ وَمَدِيثُ بَعَدُ اللهِ مَصَانَ وَمَدِيثُ بَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعْدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعْدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعَدُ اللهِ مَعْدُ اللهِ مَعَدُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# اسم عبد مناف وترتيب أولاده موتاً:

وكان أَسْمُ عَبْدِ مَنَافِ الْمُغِيرَةَ، وكان أولَ بني عبد مناف هُلْكاً: هاشمٌ بغَزَّةَ من أرض الشَّامِ، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطلب برَدْمَان من ناحية أرض اليمنِ، ثم نوفل بِسَلْمَان من ناحية العراق.

#### شعر آخر لمطرود:

فقيل لمطرود - فيما يزعمون -: لَقَدْ قُلْتَ فَأَحْسَنْتَ، وَلَوْ كَانَ أَفْحَلَ مِمَّا قُلْتَ كَانَ أَحْسَنُ، فقال:

أَنْظِرُونِي لِيالِي، فمكث أَياماً، ثم قال [من البسيط]:

يَا عَيْنُ جُودِي وَأَذْرِي الدَّمْعَ وَٱلْهَمِرِي

يَا عَيْنُ وَٱسْحَلْفِرِي بِالدَّمْعِ وَٱلْحَقْفِلِي

وَٱلْسِكِي عَلَىٰ كُلُّ فَيْساضِ أَخِي ثِيقَةٍ

مَحْضِ الضَّرِيبَةِ عَالِي اللَّهَمُّ مُحْتَلَقِ
صَعْبِ الْبَلِيهَةِ لاَ نِكْسِ وَلاَ وَكِلِ
صَعْبِ الْبَلِيهَةِ لاَ نِكْسِ وَلاَ وَكِلِ
صَعْبِ الْبَلِيهَةِ لاَ نِكْسِ وَلاَ وَكِلِ
صَعْبِ الْبَلِيهَةِ الْمَانِكُسِ وَلاَ وَكِلِ

مُتْ الْنَهْ فِي الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطْلِباً

أَمْسَىٰ بِرَدْمَانَ عَنَا الْيَوْمَ مُعْتَرِباً

وَٱلْكِي لَكِ الْوَيْلُ إِمَّا كُنْتِ بِاكِينَةً

وَٱلْكِي لَكِ الْوَيْلُ إِمَّا كُنْتِ بِاكِينَة

وَأَبْكِي عَلَى السَّرِّ مِنْ كَعْبِ الْمُغِيرَاتِ
وَأَبْكِي خَبِيشَةَ نَفْسِي فِي الْمُلِمَّاتِ
ضَخْمِ السَّسِيعَةِ وَهَابِ الْجَزِيلاَتِ
جَلْدِ السَّجِيزَةِ نَاء بِالْعَظِيمَاتِ
مَاضِي الْعَزِيمَةِ مِثْلاَفِ الْكَرِيمَاتِ
مُاضِي الْعَزِيمَةِ مِثْلاَفِ الْكَريمَاتِ
بُحْبُوحَةَ الْمَجْدِ وَالشَّمُ الرَّفِيعَاتِ
وَأُسْتَخُوطِي بَعْدَ فَيْضَاتٍ بِجَمَّاتِ
يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَيْهِ بَيْنَ أَمْوَاتِ
لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِي الْشُئِيَّاتِ

وَهَاشِم فِي ضَرِيح وَسُطَ بَلْقَعَةٍ وَنَسوْفَ لُ كَسَانَ دُونَ الْسَقِّسُوم خَسَالِ صَسِيِّسي لَـمْ أَلْتُ مِـنْـلَـهُـمُ عُـجْـمَا وَلاَ عَـرَبا أُمْسَتْ دِيَسَارُهُمُ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً أَفْنَاهُمُ الدَّهُرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمُ أَصْبَحْتُ أَرْضَى مِنَ الأَقْوَام بَعْدَهُمُ يَا عَيْنُ فَأَبْكِى أَبَا الشُّعْثِ ٱلشَّجيَّاتِ يَبْكِينَ أَكْرَمَ مَنْ يَـمْشِى عَـلَىٰ قَـدَم يَبْكِينَ شَخْصاً طَوِيلَ الْبَاعِ ذَا فَجَرِّ يَبْكِينَ عَمْرَو الْعُلاَ إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ يَبْكِسِنَهُ مُسْتَكِسِنَاتٍ عَلَىٰ حَزَنِ يَسْبِكِينَ لَـمَّا جَـلاَهُـنَّ النَّزْمَانُ لَـهُ مُختَزمَاتٍ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِنَ لِمَا أَسِيتُ لَيْلِي أُرَاعِي النَّجْمَ مِنْ أَلَم مَسا فِسي الْسَقُسرُوم لَسهُسمْ عِسَدْلٌ وَلاَ خَسطَسرٌ أبنكاؤهُم خَيْرُ أَبْكَاءِ وَأَنْفُسُهُمْ كَــمْ وَهَــبُــوا مِــنْ طِــمِــرٌ سَــابِــح أَدِنِ وَمِنْ سُيُوفٍ مِنَ الْهِنْدِيِّ مُخْلَصَةِ وَمِنْ تَوابِع مِحًا يُنفُضِلُونَ بِهَا فَلَوْ حَسَبْتُ وَأَحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِي هُدمُ الْدَمُدِلُونَ إمَّا مَعْشَرٌ فَحَرُوا ذَيْنُ الْبُيُوتِ الَّتِي حَلُوا مَسَاكِنَهَا أَقُولُ وَالْعَيْنُ لاَ تَوْقَىٰ مَدَامِعُهَا

تَسْفِسي الرِّيَسَاحُ عَسَلَيْسِهِ بَسَيْسِنَ غَسزَّاتِ أمسسى بسلمان في رمس بمؤماة إِذَا ٱسْتَـقَـلُـتْ بِهِـمْ أُدْمُ الــمَـطِـيَّـاتِ وَقَدْ يَسكُونُونَ زَيْناً فِي السّريّاتِ أَمْ كُلُ مَنْ عَاشَ أَزْوَادُ الْمَنِيَاتِ؟ بَسْطَ الْـوُجُـوهِ وَإِلْـقَـاءَ الـــَّـحِـيّـاتِ يَبْكِينَهُ حُسَراً مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ يُسغسولْسنَسهُ بسدُمُسوع بَسغسدَ عَسبْسرَاتِ آسى الْهَضِيمَةِ فَرُاجَ الْجَلِيلَاتِ سُمْحَ السَّجِيَّةِ بَسَّامَ الْعَشِيَّاتِ يَــا طُــولَ ذَلِــكَ مِــن حُــزنِ وَعَــولاَتِ خُهُ رَ الْبُحُدُودِ كَالْمُشَالِ الْبَحْدِمِيَّاتِ جَرَّ الرَّمَانُ مِنَ أَحْدِاثِ السُمْ صِيبَاتِ أُسْكِى وَتَسْكِى مَعِى شَجْوى بُنَيَّاتِي وَلاَ لِـمَـنُ تَـرَكُـوا شَـرُوىٰ بَـقِـيِّاتِ خَيْسُ النُّفُسُوس لَدَى جَسهُدِ الأَلِيَّاتِ وَمِسنْ طِسمِسرَّةِ نَسهَبِ فِسي طِسمِسرَّاتِ وَمِنْ رِمَاح كَالشَطَانِ السرِّكِيِّاتِ عِنْدَ الْمَسَّائِل مِنْ بَذْكِ الْعَطِيَّاتِ لَمْ أَقْصَ أَفْعَ اللَّهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ عِـنْدَ الْـفَـخَـادِ بِـأَنْـسَـابِ نَـقِـيَّـاتِ فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمُ وَحُسْاً خَلِيًّاتِ لاَ يُسبِعِدِ اللَّهُ أَصْحَابَ الرَّزِيَّاتِ

قال ابن هشام: الفجر: العطاء، قال أبو خِرَاش الْهُذَائِي [من الطويل]:

عَـجَـفَ أَضْـيَـافِـي جَـمِـيـلُ بُـنُ مَـغـمَـرِ بِــذِي فَــجَــرِ تَـــأُوِي إِلَــيْـــهِ الأَرَامِـــلُ قال ابن إسحاق: أبو الشعث الشجيات: هاشم بن عبد مناف.

# عبد المطلب بن هاشم يلي السقاية والرفادة:

ثم ولي عبدُ المطلب بن هاشم السُّقَايَةَ والرِّفادة بعد عمه المطلب؛ فأقامَها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم، وشَرُفَ في قومه شَرَفاً لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبَّهُ قومُه، وعَظُم خَطَرُه فيهم.



# ذِكْرُ حَفْر زَمْزَمَ

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَالْمُطَّلَبِ بينما هُوَ نَائِمٌ فِي الحِجْرِ إِذْ أُتِيَ فَأُمِرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ.

#### رؤيا عبد المطلب:

قال ابن إسحاق: وكان أَوَّلُ ما ابتدىء به عَبْدُ المُطَّلِ من حفرها، كما حدثني يَزيد بن أبي حبيب الْمِصري، عن مَرثد بن عبدالله الْيَزَني، عن عبدالله بن زُرَيْرِ الْغَافقي، أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عَبْدُ المطلب بِحَفْرِهَا، قال: قال عَبْدُ المُطَّلِب: إني لنائم في الحِجْر إذ أتاني آتٍ فقال: احْفِرْ طَيْبَة، قال: قلت: وما طَيْبَةُ؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني، فقال: اخفِرْ بَرَّة، قال: فقلت: وما بَرَّةُ؟ قال: ثُمَّ ذَهَبَ عَني، فلما كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَنِمْتُ فِيه، فَجَاءنِي، فَقَالَ: اخفِر المَضْنُونَة، قال: فَقُلْتُ: وَمَا الْمَضْنُونَة، قال: الْحَفِر الْمُضْنُونَة، قال: الْحَفِرُ رَمْزَمَ، قال: ثُمَّ ذَهبَ عَني، فلما كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَنِمْتُ فيه، فَجَاءَنِي، فَقَال: احْفِرْ رَمْزَمَ، قال: ثُمُّ ذَهبَ عَني، فلما كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَنِمْتُ فيه، فَجَاءَنِي، فَقَال: احْفِرْ رَمْزَمَ، قال: ثُمُّ ذَهبَ عَني ، فلما كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي، أَنْمُتُ فيه، فَجَاءَنِي، فَقَال: احْفِرْ رَمْزَمَ، قال: ثُمُّ ذَهبَ عَني ، فلما كَانَ الْغَدُ رَجَعْتُ إِلَى مَضْجَعِي، أَنِمْتُ فيه، فَجَاءَنِي، فَقَال: احْفِرْ وَلْمُنْ الْهُرْثِ وَلَا لَا مُعْرَمُ عَلَى الْمُؤْرِثِ الْخُورُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْرِثِ الْخُورِ اللهُ عُلَم الله الْمُؤْرِثِ النَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عند نُقُرة الْغُوابِ الْأَعْصَمِ، عند قَرْيَة النَّمُ لِ.

# قريش تنازع عبد المطلب في زمزم:

قال ابن إسحاق: فلما بُيُّن له شأنها، ودُلُّ على مَوضِعِها، وَعَرَفَ أَنَّهُ قد صُدِق؛ غدا بِمِعْوَلِهِ ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، لَيْسَ لَهُ يومثذِ ولد غَيْرُه، فحفر فيها، فلما بدا لِعبد المطلبِ الطِّي كَبَّرَ، فَعَرَفَتْ قُرَيْشُ أَنَّهُ قد أَدْرَكَ حاجَتَهُ، فقامُوا إلَيه، فَقَالُوا: يَا عَبْدَ المُطّلِبِ، إِنَّها بِثْرُ أبينا إسماعيل، وَإِنَّ لَنَا فيها حَقّاً، فأشْركْنَا معك فيها، قَالَ: مَا أَنَا بفاعل، إن هذا الأمر قد خُصِصْتُ به دُونكم، وأُعطيتُهُ من بينكم، فقالوا له: فأنْصِفْنَا فإنَّا غيرُ تاركيك حَتَّى نخاصمك فيها، قَالَ: فاجعلوا بيني وبينكم مَن شئتم أحاكمكم إليه، قالوا: كاهنة بني سعد هُذَيم، قال: نعم، قال: وَكَانَتْ بِأَشْرَافِ الشَّام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عَبْدِ مَنَافٍ، وَرَكِبَ مِنْ كُلِّ قبيلة من قريش نَفَرٌ، َقالَ: والأَرْضُ إِذْ ذاكَ مَفَاوزُ، قال: فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا ببعض تِلْكَ الْمَفَاوِزِ بين الحِجازِ والشَّام فَنِيَ ماءُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأَصْحَابِهِ فَظمئوا حتى أيقنوا بالهَلَكَةِ، فَٱسْتَسْقُوا مَنْ معهم من قبائِل قريش، فأبَوْا عَلَيهم، فقالوا: إِنَّا بِمَفَازَةٍ، وَنَحْنُ نَخشى عَلَى أنفسنا مِثَلَ مَا أَصَابَكُمْ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ المُطَّلِبَ ما صنع القوم وما يَتَخَوَّفُ على نفسهِ وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأيُنَا إلاَّ تَبَعُ لرأيك، فمُرنا بما شئت، قالَ: فإني أرى أَنْ يحفر كُلُّ رَجَل منكم حُفْرَته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مَاتَ رَجُلٌ دفعه أُصحابُهُ في حفرته، ثم وارَوْه، حَتَّى يكون آخركم رجلاً واحداً، فضَيْعةُ رجلٍ واحدٍ أيسر من ضيعةِ رَكْبٍ جميعاً، قَالُوا: نِعْمَ ما أَمَرْتَ به، فقام كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَحَفَرَ حُفْرَتَهُ، ثُمَّ قَعَدُوا ينتظرون الْمَوْتَ عَطَشاً، ثُمُّ إِنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ قَالَ لأصحابه: واللَّهِ إن إلقَاءَنا بأيدينا هكذا لِلْمَوتِ لا نَضْرِبُ في الأرضِ ولا نبتغي لأنفسنَا لَعَجْزٌ، فَعَسَى الله أَنْ يرزقَنَا مَاءً بِبَعْضِ الْبِلاَدِ، ارْتَحِلُوا؛ فارْتَحَلُوا، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا، وَمَنْ معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هُمْ فاعلونَ، تَقَدَّم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خُفّها عَيْنٌ من ماءِ عذب، فكبّر

عَبْدُ المُطَّلِبِ، وكَبَّر أَصْحَابُهُ، ثم نَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ، واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثُمَّ دَعَا الْقَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واسْتَقُوا، فجاؤوا فَشَرِبُوا واسْتَقَوا، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ والله قُضِيَ لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إنَّ الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لَهُوَ الذي سَقَاكَ زَمْزَمَ، فارجع إلى سقايتك راشِداً، فَرَجَعَ وَرَجعُوا معه، ولم يصلوا إلى الكَاهِنَةِ، وخَلَوْا بينه وَبَيْنَها.

قال ابن إسحاق: فهذا الَّذي بَلَغَنِي من حَدِيثَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ فَي زَمْزُمَ.

وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم [من الرجز]:

ثُمَّ أَدْعُ بِالْمَاءِ الرَّوِي غَيْرِ الْكَدِرْ يَسْقِي حَجِيجَ اللَّهِ فِي كُلُّ مَبَرِّ لَّهُ مَا عَمَرْ

فَخَرَجَ عَبْدُ المُطَّلِبِ - حين قيل له ذلكَ - إلى قُرَيْشِ، فَقَالَ: تَعْلَمُوا أَنِّي قد أُمِرْتُ أَن أَخفِر لكم زمزم، فقالوا: فهل بُيِّن لك أين هي؟ قال: لا، قالوا: فارجع إلى مَضْجَعِكَ الَّذي رأيتَ فيه ما رأيتَ، فإن يَكُ حقّاً من الله يبيّن لكَ، وإنْ يكُ من الشَّيْطَانِ فلن يعود إلَيْكَ، فَرَجَعَ عَبْدُ المُطَّلِبِ إلى مضجِعِهِ، فَنَامَ فيه، فأتي فقيل له: اخفِرْ زمزم، إنِّكَ إِنْ حَفَرْتَهَا لم تندم، وهي تُرَاثُ من أبيك الأعظم، لا تَنْزِفُ أبداً ولا تُذَم، تَسْقِي الحجيجَ الأَعْظَم، مِثل نعامِ جافلِ لم يُقْسَم، يَنْذِر فيها ناذرٌ لمنعِم، تكون ميراثاً وعَقْداً مُحكَم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفَرْثِ والدَّم.

قال ابن هشام: هذا الكلام، والكلام الذي قبله من حديث علي في حفر زمزم؛ من قوله: لا تنزف أبداً ولا تذم، إلى قوله: عند قرية النمل؛ عندنا سَجْعٌ وليس شعراً.

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه \_ حين قيل له ذلك \_ قالَ: وَأَيْنَ هِيَ؟ قِبْلَ لَهُ: عِنْد قَرْية النَّمْلِ، حيث يَنْتُر العرابُ غَداً؛ والله أغلَمُ أيْ ذَلِكَ كَانَ، فغدا عَبْد المُطلِبِ \_ ومعه أَبْلُهُ الحَارِثُ، وليس له يومئذ ولد غيره \_ فوجد قرْيَة النمل، ووجد الغراب يَنْقُرُ عندها بين الْوَثَنَيْنِ إِسَافِ ونَائِلَة اللَّذَيْن كانت قريش تَنْحَر عندهما ذَبَائِحَهَا، فجاء بِالْمِغُولِ، وقام ليحفر حَيْثُ أُمر، فقامت إليه قريش حين رأوا جِدَّ، فقالوا: واللَّهِ لا نتركك تحفر بين وثَنَيْنًا هذين اللذين ننحر عندهما، فقال عبد المطلب لابنه الحارث: ذُدْ عَنِي حَتَّى أَخْفِرَ، فواللَّهِ لأَنْضِينَ لما أُمرت به، فلما عَرَفُوا أَنْه غَيْرُ نَازع جَلُوا بينه وبين الحَفْرِ، وكَفُوا عَنْهُ، فَلَمْ يحفر إلاَّ يسيراً حتى بدا له الطَّيُ فكبَّر، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ صُدِقَ، فلمًا تمادَى به الحَفْرُ وَجَدَ فِيهَا غَزَالَيْن من ذَهَب \_ وهما الغزالان بدا له الطَّيْ فكبَّر، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ صُدِقَ، فلمًا تمادَى به الحَفْرُ وَجَدَ فِيها غَزَالَيْن من ذَهَب \_ وهما الغزالان المنان دفنت جُرهم فيها حين خرجت من مكة \_ ووجد فيها أسيافاً قلعيَّة وأدراعاً، فقالَتْ لَهُ قَرَيْش: يَا اللذان دفنت جُرهم فيها حين خرجت من مكة \_ ووجد فيها أسيافاً قلعيَّة وأدراعاً، فقالَتْ لَهُ قَرَيْش: يَا المُطْلِب، لَنَا مَعَكَ في هذا شِوك وحَق، قال: لا، ولكن هلم إلى أمْرِ نَصَفِ بيني وبينكم، نَضْرِبُ عَنْهَا بِالْقِدَاح، قالوا: وَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: أَجْعَلُ للكعبَة قدْحين، ولي قِدْحين، ولكم قِدْحين؛ فمن خَرَجَ عَلَى شَيء كَانَ لَهُ، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له، قالوا: أنصفت، فجعل قِدْحين أصفرين أَلْكعبة، وقِدْحين أسودين لعبد المطلب، وقيدحين ألقريش، ثم أعطوا صاحب القداح الذي يضرب بها عند هُبَل \_ وهُبَل: صنم في جوف الكعبة، وهُو أَعْظَمُ أَصْنَامِهِم، وَهُو الَذِي يَغْنِي أبو سُفْيَانَ بن حَرْبِ بها عند هُبَل \_ وهُبَل: أَعْل هُبَل، أي: أظهر دينك \_ وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب عوم المحب صاحب عن قال: أغل هُبَل، أي: أظهر دينك \_ وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب

القداح؛ فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المُطَّلِبِ، وتخلّف قِدْحا قُرْيْشٍ؛ فَضَرَبَ عَبْدُ المُطَّلِبِ الأَسْيَافَ بَاباً للكَعْبَةِ، وَضَرَبَ في البابِ الغزالين من ذَهَبٍ، فكان أولَ ذَهب حُلِّيتُهُ الكعبة، فيما يزعمون، ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجاج.

## الآبار التي حفرتها قريش بمكة قبل حفر زمزم:

قال ابن هشام: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ ـ قَبْلَ حَفْر زمزم ـ قد احتفرت بِنَاراً بمكَّةَ، فيما حدّثنا زياد بن عبدالله الْبَكَّائِي، عن محمد بن إسحاق، قال:

حَفَرَ عبدُ شمس بن عبد مناف الطُّويُّ، وهي البثر التي بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن يوسف.

وحفر هاشمُ بن عبد مناف بَذَرَ، وهي البئر التي عند الْمُسْتَنْذَرِ خَطْمِ الْخَنْدَمَة على فَمِ شِعْب أبي طالب، وزعموا أنه قال حين حفرها: لأَجْعَلَنْهَا بَلاَغاً للناس.

قال ابن هشام: وقال الشاعر [من الطويل]:

سَـقَى الـلّهُ أَمْـوَاهِـاً عَـرَفْتُ مَكَـانَـهَا جُـرَابِـاً وَمَــلْـكُــومـاً وَبَــذَّرَ وَالْـغَــمْــرَا

قال ابن إسحاق: وَحَفَرَ سَجْلَةَ، وهي بئر المطعم بن عَدِيٌ بن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم؛ ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت زمزم، فاستغنوا بها عن تلك الآبار.

وَحَفَرَ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِشَمْسِ الْحَفْرَ لنفسه.

وحَفَرَتْ بنو أسد بن عبدالْعُزَّى سُقَيَّة، وهي بِثْرُ بَنِي أَسَدٍ.

وحفرت بنو عبد الدار أمَّ أُخْرَادٍ.

وحفرت بَنُو جُمَحَ السُّنبُلَةَ، وهي بنر خَلَف بن وَهْب.

وَحَفَرَتْ بنو سَهْم الْغَمْرَ، وهي بنر بني سَهْم.

وكانت آبار حفائر خارجاً من مكة قديمةً، من عهد مُرَّة بن كَعْبٍ وكلاب بن مرة، وكبراء قريش الأوائل، منها يشربون، وهي: رُمِّ، ورُمِّ: بئر مرة بن كعب بن لؤي، وخُمِّ، وخُمِّ: بئر بني كِلاَب بن مرة، والحَفْرُ، قال حُذَيْفة بن غانم أخو بني عَدِيِّ بن كَعْب بن لُؤَي ـ قال ابن هشام: وهو أبو أبي جَهْم بن حذيفة ـ [من الطويل]:

وَقِـنْدُمـاً غَـنِيـنَـا قَـنِـلَ ذَلِـكَ حِـقْبَـةً وَلاَ نَـسْـتَـقِـي إِلاَّ بِـخُــمٌ أَوِ الْـحَـفْـرِ قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها \_ إن شاء الله \_ في موضعها.

قال ابن إسحاق: فعَفَّتْ زَمْزَمُ عَلَى الْمِيَاهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا يَسْقِي عَلَيْهَا الْحَاجُ، وانصرف النَّاسُ إِلَيْهَا؛ لِمَكَانِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلِفَضْلِهَا عَلَى مَا سِوَاهَا من المياهِ؛ ولأنها بنر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

#### بنو عبد مناف يفتخرون بزمزم:

وَافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب؛ فقال مُسَافر بن أبي عَمْرو بن أُميَّة بن

٧٣

عبد شمس بن عبد مناف وهو يَفْخَرُ عَلَى قُرَيْشِ بِما ولوا عليهم من السُقَايَةِ والرُّفَادةِ، وما أَقَامُوا لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ، وبزمزم حين ظهرت لهم، وإنما كان بنو عبد مناف أهلَ بيتٍ واحد، شرفُ بعضهم لبعض شَرَفٌ، وفضلُ بعضهم لبعض فَضلٌ [من مجزوء الوافر]:

وَرِثْ نَا الْمَخْدَ مِنْ آبَا أَلَىمْ نَسُسِّ الْحَجِيبِجَ وَنَالِ وَنُلْقَى عِلْدَ تَصْرِيفِ الْ فَإِنْ نَهْ لِكُ فَلَمْ نُمْلَكُ وَزَمْ رَمْ فِي أَرُومَ تِلْمَا الْمَالِكَ وَرَمْ الْمَالَكَ فَالَمْ الْمَالَكُ

ئِنَا فَسَنَمَى بِنَا صُعَدَا حَرِ السَدُلاَّفَ قَ السِرُّفُ لَدَا مَ نَسايَا شُ لَدَا رُفُ دَا؟ وَمَ نَ ذَا خَسالِ لَدُ أَبُ دَا؟! وَمَ نَ فَ قَ أَ عَنِ نَ مَ نَ حَسَدَا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وقال حُذَيْفَةُ بن غانم أخو بني عَدِيٌّ بن كعب بن لؤي [من الطويل]:

وَسَاقِي الْحَجِيجِ ثُمَّ لِلْخَيْرِ هَاشِمُ طَوَىٰ زَمْزَما عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ

وَعَبْدُ مَنَافِ ذَلِكَ السَّيِّدُ الْفِهْرِي سِقَايَتُهُ فَخُراً عَلَىٰ كُلُّ ذِي فَخْرِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يعني عَبْدَ المُطَّلِبِ بن هاشم، وهذان البيتان في قصيدة لحذيفة بن غانم سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

## عبد المطلب ينذر ذبح ولد من أولاده:

قال ابن إسحاق: وكان عَبْدُ المُطَّلِبِ بْنُ هَاشِم، فيما يزعمون ـ والله أعْلَمُ ـ قد نَذَرَ حِينَ لقِي من قُريْشِ ما لقي عند حفر زمزم؛ لئن وُلد له عشرةُ نفر ثم بلغوا معه حَتَّى يمنعوه لَيَنْحَرَنَّ أحدَهُم لله عند الكَعْبَة؛ فلما توافى بَنُوه عَشْرَة، وعرف أنهم سَيَمْنَعُونَهُ؛ جَمَعَهم ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِنَذْرِهِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الْوفَاءِ للَّهِ بذلك، فلما توافى بَنُوه عَشْرَة، وعرف أنهم سَيَمْنَعُونَهُ؛ جَمَعَهم ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِنَذْرِهِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الْوفَاءِ للَّهِ بذلك، فأطاعُوهُ، وقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: ليأخُذْ كُلُّ رَجُلٍ منكم قِدْحاً، ثم يكتب فيه آسْمَهُ، ثُمَّ انتُوني، ففعلوا ثم أتوهُ، فَدَخَلَ بِهِمْ عَلَى هُبَلَ في جوف الكعبة.

#### القداح عند هبل وصنيع العرب فيها:

وَكَانَ هُبَلُ على بئر في جوف الكعبة، وكانتْ تِلْكَ البئر هي الَّتِي يُجْمَع فيها ما يُهْدَى للكعبة، وكان عند هُبَلَ قِدَاحٌ سبعة كل قدح منها فيه كتاب: قِدْحٌ فيه الْعَقْل، إذا اختلفوا في الْعَقْل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، فإن خرج العقل فعلى من خرج حَمْله، وقدْحٌ فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه يُضرب به في الْقِدَاح، فإنْ خَرَجَ قِدْحُ «نعم» عملوا به، وقدح فيه «لاّ» إِذَا أَرَادُوا أَمْراً ضَرَبُوا بِهِ في القِدَاح، فإنْ خَرَجَ ذَلِكَ القِدْحُ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الأَمْر، وقدح فيه «مِنْكُمْ»، وقدح فيه «مُلْصَق»، وقدح فيه «مِنْ عُيْرِكُمْ»، وقدح فيه «المِينَاهُ» إِذَا أَرادُوا أَنْ يَحْفِرُوا للماء ضَرَبُوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به.

وكانوا إذا أَرَادُوا أَنْ يَخْتِنُوا غلاماً، أو ينكحوا مَنْكَحاً، أو يدفنوا ميتاً، أو شكُّوا في نَسَبِ أَحَدِهِمْ؛ ذهبوا به إلى هُبَلَ، وبمائِة درهم وجَزُور فأغطَوْها صَاحِبَ القِدَاحَ الذي يضرب بها، ثم قَرَّبُوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثُمَّ قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان، قد أردنا به كذا وكذا، فَأَخْرِجِ الحقَّ فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح: اضْرِب، فَإِنْ خَرَجَ عليه «مِنْكُم» كَانَ مِنْهُمْ وَسِيطاً، وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِ «مِنْ غَيْرِكُمْ» كان حليفاً، وإن خرج عليه «مُلْصَق» كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا جِلْف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به «نعم» عملوا به، وَإِنْ خَرَجَ «لا» أُخْرُوه عَامَه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى، ينتهون في أمورهم إلَى ذَلِكَ مِمًّا خَرَجَتْ بِهِ القِدَاحُ.

## عبد المطلب يستهم على بنيه ليذبح أحدهم:

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضْرِبْ على بَنِيَّ هؤلاء بِقِدَاحِهم هذه، وأَخْبَرَهُ بنذره الذي نذر، فأعطاه كلُّ رجل منهم قِدْحَه الذي فيه اسمه، وكان عبدالله بن عبد المطلب أَضْغَرَ بني أبيه، كَانَ هو والزُّبَيْرُ وأبو طالب لفاطِمَة بنت عَمْرو بن عائذ بن عَبْد بن عِمْران بن مَخْزوم بن يَقَظة بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

قال ابن هشام: عائذ: ابنُ عِمْران بن مَخْزوم.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ عَبْدُالله، فِيمَا يَزْعُمُونَ، أحبَّ ولد عبد المطلب إليه، وكانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ يَرَى أَنَّ السَّهْمَ إذا أخطأَهُ فَقَد أَشْوَى، وهو أَبُو رَسُولِ الله ﷺ.

## عبد المطلب يهم بذبح عبدالله فتمنعه قريش:

فلما أَخذَ صَاحبُ القِدَاحِ القِدَاحِ ليضرِبَ بِهَا قَامَ عَبْدُ المُطَّلِبِ عِنْدَ هُبَلَ يَدْعُو اللَّهَ، ثُمَ ضَرَبَ صَاحِبُ القِدَاحِ فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ المُطَّلِبِ بِيده وأَخذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ أقبل بِهِ إِلَى إِسافِ وَنائلة ليذبحه، فَقَامَتُ إِلَيْهِ قُرَيْشُ مِن أنديتها، فَقَالُوا: ماذا تريد يا عَبْدَ المُطَّلِبِ؟ قال: أَذْبَحُهُ، فقالَتْ له قريش وبَنُوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِرَ فيه، لَئِنْ فعلتَ هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يَذْبَحهُ، فما بقاء الناس على هذا؟ وقال له المغيرة بن عبدالله بن عَمْرو بن مخزوم بن يَقَظة - وكان عبدالله ابن أخت القوم -: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذِرَ فيه، فإن كانَ فداؤه بأموالنا فديناه، وقالت له قريش وبَنُوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحِجازِ فَإِنَّ به عَرَافَةً لها تابع فَسَلْها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وَإِنْ أمرتك بأمر لك وله فيه فَرَجٌ قبلته، فانطلقوا حتى قدموا المَدِينَةَ، فوجدوها - فيما يزعمون - بخيبر، فركبوا حَتَّى جاءُوهَا، فسألوها، وقصَّ عليها عبد المطلب خَبَرَه وخبر ابنه، وَمَا أَرَادَ بِهِ، ونَذْرَه به فَقَالَتْ لَهُمْ: ارجعوا عَنِّي اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فَرَجعوا من عندها.

#### نجاة عبدالله بمائة من الإبل:

فَلمَّا خرجوا عَنْهَا قام عبد المطلب يَدْعُوَ اللّهَ، ثُمَّ غَدَوْا عليها، فَقَالَتْ لَهُمْ: قد جاءني الخبر، كم الدِّيةُ فيكم؟ قالوا: عَشْرٌ من الإبل، وكانت كذلك، قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قرِّبوا صاحبكم وقرِّبوا عَشْراً من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضي ربكم ونجا صاحِبُكُم، فخرجوا حتى قدموا مَكَّةَ، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يَدْعُو الله، ثم قرَّبوا عبدَالله وعَشْراً من الإبل، وعبدُ

المطلب قائم عند هُبَلَ يدعو اللَّه عَزَّ وجَلَّ، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ، فزادوا عَشْراً من الإبل، فبلغت الإبل عشرين، وقام عبد المطلب يدعو الله عَزَّ وَجَلَّ، ثم ضربوا فخرج القدح على عَبْدِالله، عَشْراً من الإبل، فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عَبْدِالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل فبلغت الإبل خمسين، وقام عبد المطلب يَدْعُو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ستين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل سبعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل شبعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل مبلغت الإبل مائة، وقام عبد المطلب عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل، فقالت قريش ومَنْ حَضَر: قد انتهى رضا ربك عبدالله وعلى الإبل، فزاعموا أن عبد المطلب قال: لا والله، حتى أضرب عليها ثلاث مرات، فضربوا على عبدالله وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثائية وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثانية، وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله، فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثانية، فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثانية من فضربوا فخرج القِدْحُ على الإبل؛ ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو

قال ابن هشام: ويقال: إنسان ولا سَبُع.

قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رَجَزٌ لم يصحُّ عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر.

## امرأة من بني أسد تعرض نفسها على عبدالله:

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عَبْدُ المطلب آخذاً بيد عبدالله، فمرَّ به، فيما يزعمون، على امرأة من بني أسَدِ بن عبدالْعُزَّى بن قُصَيِّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَيِّ بن غالب بن فِهْرٍ، وهي أختُ وَرَقَة بن نَوْفَل بن أسَد بن عبدالْعُزَّى، وهي عند الكعبة، فقالت له حِين نظرت إلى وجهه: أَيْنَ تذهب يَا عَبْدَاللّهِ؟ قال: مَعَ أَبِي، قَالَتْ: لَكَ مثلُ الإبل التي نُحِرَتْ عنك وَقَعْ عليَّ الآن!! قال: أنا مع أبي، ولا أستطيع خِلافه ولا فراقه.

## عبد المطلب يزوج عبدالله آمنة بنت وهب:

فخرج به عبدُ المطلب حتى أتى به وَهْبَ بن عبد مَنَاف بن زُهْرة بن كِلاَب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْرٍ، وهو يومئذٍ سيدُ بني زهرة نسباً وشَرَفاً، فزوَّجه ابنته آمنة بنت وَهْب، وهي يومئذٍ أفضلُ امرأةٍ في قريش نَسَباً ومَوْضِعاً، وهي لِبَرَّةَ بنتِ عبدالْعُزَّى بن عُثمان بن عَبْد الدار بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فهر. وبَرَّةُ لأم حبيب بنت أسّدِ بن عبدالْعُزَّى بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْرٍ؛ وأمُّ حبيب لَبَرَّةَ بنتِ عَوْف بن عُبَيْد بن عُويْج بن عَدِيّ بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْرٍ؛ وأمُّ حبيب لَبَرَّةَ بنتِ عَوْف بن عُبيْد بن عُويْج بن عَدِيّ بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْرٍ؛

#### آمنة بنت وهب تحمل برسول الله ﷺ:

فزعموا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا حِين أُمْلِكَهَا مَكَانَهُ فَوَقَعَ عليها، فَحَمَلِت برسول الله ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا، فَأَتَى الْمَرْأَةَ الَّتِي عَرَضَتْ عليه مَا عَرَضَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ لاَ تعرضين عليَّ اليوم ما كنت عرضت عليَّ بالأمس؟ قالت له: فَارَقَكَ النورُ الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليومَ حاجةٌ، وَقَدْ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ أَخِيهَا وَرَقَةَ بْن نَوْفَل \_ وكان تَنَصَّر وَاتَّبَعَ الْكُتُبَ \_ أنه كَائِنٌ في هذه الأمة نبيًّ.

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بنُ يَسَار أنه حُدُّث: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بِنْتَ وَهْبٍ، وقد عملَ في طينِ لَهُ، وبه آثارٌ مِنَ الطِّينِ، فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ لِمَا رَأَتْ بِهِ مِن أثر الطين، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدهَا، فَتَوَضَّأُ وغَسَل مَا كَانَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّينِ، ثُمَّ خَرَجَ عامداً إلى آمنة، فمرَّ بِها، فَدَعَتُهُ إِلَى نَفْسِهَا، فَأَبَى عَلَيْهَا، وَعَمِدَ إِلَى آمنة فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَصَابَهَا، فَحَمَلَتْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ مَرَّ بِها مِرأته تلك، فَقَالَ لَها: هَلْ لَكِ؟ قَالَتْ: لاَ، مَرَرْتَ بي وبين عينيك غُرَّةٌ بَيْضَاء، فدَعَوْتُكَ فأبيت عَلَيْ، ودخلتَ على آمنة فذهَبَتْ بها.

قال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته تِلْكَ كَانَتْ تحدَّثُ أنه مَرَّ بها وبَيْنَ عينيه غُرَّةٌ مثلُ غُرَّة الفَرَسِ، قالت: فَدَعَوْتُهُ رَجَاء أَنْ تكون تلك بي، فأبى عليَّ، ودَخَلَ عَلَى آمنة، فَأَصَابَهَا، فحملت بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فكان رسولُ اللَّهِ ﷺ أَوْسَطَ قومه نَسَباً، وأعظمهم شرَفاً، من قِبَلِ أبيه وأَمه، ﷺ.

#### رؤيا آمنة:

ويزعمونَ ـ فيما يتحدّث النَّاسُ، والله أَعْلَمُ ـ أَنَّ آمِنَهُ ابنة وَهْبٍ أَمَّ رسولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تُحدّث أَنَّهَا أَتِيَتْ ـ حين حملت برسول الله ﷺ وقيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الأَرْضِ فَقُولِي: أُعيذُهُ بِالْوَاحِدْ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدْ، ثم سَمَّه محمداً. ورأَتْ ـ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ ـ أنه خَرَجَ منها نورٌ رَأَتْ بِه قُصورَ بُضرى مِنْ أَرْضِ الشام.

## وفاة عبدالله أبي النبي ﷺ:

ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ عَبْدُالله بن عبد المطلب أبو رسولِ الله ﷺ أَنْ هَلَكَ، وأَمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَامِلٌ بِهِ.

## ولاَدَةُ رَسُولِ الله ﷺ

## زمان ولادة النبي ﷺ:

قال: حدثنا أبو محمد عبدُالملِك بن هشام، قال: حدثنا زيادُ بنُ عبدالله الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال: وُلد رسول الله ﷺ يَوْمَ الأَثْنَيْ، لاَثْنَتَيْ عَشْرَةَ ليلة خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّل، عام الفيل.

قال ابن إسحاق: وحدثني المُطَّلِبُ بن عبدالله بن قَيْس بن مَخْرَمة، عن أبيه، عن جده قيس بن مخرَمة قال: وُلِدْتُ أنا وَرسولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيل، فَنَحْنُ لِدَتَانِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، عن يَحْيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أَسْعَدَ بن زُرَارة ٱلأَنْصاري، قال: حدَّثَني مَنْ شئت من رجال قومي، عن حَسَّان بْنِ ثَابتٍ، قال: واللَّهِ إِنِّي لَغُلاَمٌ يَفَعَة ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، أو ثَمَانٍ، أَعْقِلُ كلَّ مَا سَمِعْت؛ إِذْ سَمِعْتُ يَهُودِيّاً يَصْرِخُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ عَلَى أُطُمِهِ بِيَشْرِبَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قَالُوا لَهُ: وَيْلُكَ مَا لَكَ!! قَالَ: طَلَعَ اللَّيْلَةَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي وُلِدَ به.

قال محمد بن إسحاق: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بن ثَابِتٍ، فَقُلْتُ: ابْنَ كَمْ كَانَ حَسَّانُ بن ثَابِتٍ مَقْدَمَ رسولِ الله ﷺ المَدينة؟ فقال: ابْنَ سِتِّينَ، وقدمها رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ ثلاثٍ وخمسين سنةً، فسمع حَسَّانُ مَا سَمِعَ وهو ابنُ سَبْع سِنِين.

#### ولادته وتسميته ﷺ:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى جدَّه عبْدالمُطَّلِبِ أَنَّهُ قد وُلدَ لَكَ عُلاَمٌ فأَتِهِ فانْظُرْ إليه، فَأَتَاهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وحَدَّئَتْهُ بِمَا رَأَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ، وما قِيلَ لَهَا فِيه، وَمَا أُمِرَت بِهِ أَنْ تُسَمِّيه، فيزعمون أَن عَبْدَ المُطَّلِبِ أَخَذَهُ فَدَخَلَ بِهِ الكَعْبَةَ، فَقَامَ يَدْعُو اللَّهَ وَيَشْكُرُ لَهُ مَا أَعْطَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ فَدَعَهُ إِلَيْهَا؛ والْتَمَس لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرُّضَعَاء.

قال ابن هشام: المَرَاضِع، وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عَلَيْتَكُلَا: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ﴾[القصص: ١٢].

#### رضاعه ونسب مرضعته وزوجها:

قال ابن إسحاق: فَٱسْتَرْضَعَ لَهُ ٱمرأةً من بني سَعْد بن بكر يُقَال لها: حَليمة ابنة أبي ذُوَيْب، وأبو ذؤيب: عبدُالله بن الحارث بن شِجْنَة بن جَابِر بن رِزَام بن نَاصِرَة بن قُصَيَّة بنِ نَصْرِ بن سَعْدِ بن بَكْرِ بن هَوَاذِنَ بن مَنْصورِ بن عِكْرِمة بن خَصَفَة بن قَيْسِ بن عَيْلاَنِ، وَٱسْمُ أَبِيه الَّذِي أَرْضَعَهُ ﷺ: الحارثُ بن عبدالْعُزَّى بن رِفَاعَة بْنِ مَلاَّن بنِ نَاصِرَة بن قُصَيَّة بْنِ نَصْرِ بن سَعْدِ بْن بكرِ بْنِ هَوَازَن.

قال ابن هشام: ويقال: هِلاَلُ بْنُ نَاصِرَة.

## إخوة النبي ﷺ من الرضاعة:

قال ابن إسحاق: وإِخْوَتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ: عبدُ الله بن الحَارِثِ، وأُنَيْسَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، وخِذَامَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، وأُنَيْسَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، وخِذَامَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، وهم لحلِيمةَ بنتِ أبي ذُوَيْبِ الحَارِثِ، وهم لحلِيمةَ بنتِ أبي ذُوَيْبِ عبدِالله بن الحارث؛ أمَّ رسول الله ﷺ، ويذكرون أنَّ الشَيْمَاء كَانَتْ تَحْضُنه مَعَ أُمَّهِ إِذْ كَانَ عِنْدَهُمْ.

#### حليمة السعدية تحدث عن أخذها رسول الله عليه:

قال ابن إسحاق: وحدثني جَهُمٌ مَوْلَى الحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ، عن عَبْدِاللَّهِ بنِ جَعْفَرِ بن أبي طَالِبٍ، أو عمن حدثه عنه، قال: كَانَتْ حليمةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبِ السَّعْدِيَّةُ أَمُّ رسولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي أَرضعته، تُحَدُّثُ أَنها خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا مَعَ زَوْجِهَا وابنٍ لها صغيرٍ تُرْضعه؛ في نِسْوةٍ من بني سعد بن بكر تَلْتَمِسُ الرُّضَعَاء، قالت: وذلك في سنةٍ شَهْبَاءَ لم تُبْق لَنَا شَيْئاً، قالت: فخرجتُ على أَتَانِ لِي قَمْرَاءَ مَعَنا شَارِف لنا، واللَّهِ ما تَبِضُ بِقَطْرَةٍ، وما نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ من صَبِيِّنَا الذي مَعَنَا، مِنْ بُكَانِه مِنَ الجُوعِ، ما في ثدييٍ ما يُغْنِيهِ، وَمَا فِي شَارِفِنَا ما يُغَذِيه ـ قال ابن هشام: ويقال: يُغَذِّيه ـ، ولكنّا كُنًا نَرْجُو الْغَيْثَ والْفَرَجَ، فخرجتُ

عَلَى أَتَانِي تِلْكَ، فَلَقَدْ أَدَمْتُ بالرِّكْبِ حتَّى شَقَّ ذلك عليهم ضَعْفاً وعَجَفاً، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاء، فَمَا مِنَّا امرأةُ إلاَّ وقَدْ عُرضَ عليها رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَأْبَاهُ إِذَا قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ يَتِيمٌ، وذَلِكَ أَنَّا إِنَّما كنا نرجو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، فَكنا نقول: يتيم!! وَمَا عَسَى أَن تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَدُّهُ؟ فكنًا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدِمَت معي إلا أخذتْ رَضيعاً غيري، فلما أجْمَعْنَا الانطلاقَ قُلْتُ لِصَاحِبي: واللَّهِ إنى لأكره أنْ أرجع من بين صَوَاحبي ولم آخذُ رضِيعاً، واللَّهِ لأَذْهَبَنَّ إِلَى ذلك اليتيم فَلآخُذَنَّه، قال: لاَ عَلَيْكِ أنْ تَفْعلِي، عسى الله أن يَجعل لنا فيه بَرَكَةً، قالت: فذهبْتُ إلَيه فأخذْتُه، وما حَمَلَنِي عَلَى أَخْذِهِ إلاَّ أني لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ، قالت: فلما أخذْتُه رجعتُ به إِلَى رَحْلِي، فلما وضعتُهُ في حِجْرِي أَقْبَلَ عَلَيه ثَدْيَايَ بما شاء مِنْ لَبَن، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وشَرِبَ مَعَهُ أَخُوه حتَّى رَوِي، ثُمَّ نَامَا، وما كُنَّا نَنَامُ مَعهُ قبل ذلك، وقام زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا تلك فإذا إنَّها لَحَافِل فَحَلَبَ مِنْهَا مَا شَرِبَ، وشربتُ معه حتى انتهينا رِيًّا وشِبَعًا، فبتنا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ، قالت: يقول صاحبي حِينَ أَصْبَحْنَا: تَعْلَمِي واللَّهِ يا حليمةُ لقد أخذت نَسَمَةً مُبَارَكةً، قالت: فقلت: واللَّهِ إِنِّي لأرجو ذَلِكَ، قالت: ثُمَّ خَرَجْنَا ورَكِبْتُ أتاني وحملتُهُ عليها مَعِي، فواللَّهِ لَقَطَعْتُ بالرَّكْبِ، ما يَقْدر عليها شَيَّءٌ مِنْ حُمُرِهمٌ، حَتَّى إِنَّ صَواحبي لَيَقُلْنَ لي: يا ابنة أبي ذُؤَيْبٍ، ويحكِ!! ارْبَعِي علينا، أليست هذه أتانَكِ التي كُنْتِ خَرَجْتِ عَلَيْهَا؟ فأقول لهُنَّ: بلى واللَّهِ إنها لَهِيَ هِيَ، فيقلن: واللَّهِ إنَّ لها لَشَأناً، قالت: ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا من بلاد بني سَعْدٍ، وما أعلمُ أرضاً من أرض الله أجْدَبَ منها، فكانت غنمي تَرُوحُ علىَّ حينَ قدِمنا به معنا شِباعاً لُبَّناً، فنحلبُ ونشربُ، وما يحلب إنسانٌ قطرةَ لبنِ ولا يجدها في ضَرْع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: وَيْلَكُمْ!! ٱسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحُ راعي بنت أبي ذُوَّيْب، فتروح أغنامهم جِيَاعاً ما تَبِضُ بقطرة لبن، وتروحُ غَنَمِي شِبَاعاً لُبّناً، فلم نزل نتعرف مِنَ اللّهِ الزيادةَ والخيرَ حتى مَضَت سَنَتَاهُ، وفَصَلْتُهُ، وكان يَشِبُ شَبَاباً لا يَشِبُهُ الْغِلْمانُ، فلم يبلُغ سَنَتَيْه حتى كان غُلاَماً جَفْراً، قالت: فَقَدِمَنا بِهِ عَلَى أُمُّهِ، ونَحْنُ أَحْرَصُ شيءٍ على مُكْثِه فينا؛ لما كُنَّا نرى من بَرَكَتِهِ، فَكَلّْمْنَا أمَّه، وقلت لها: لو تركتِ بُنَيِّ عِنْدي حتى يغلُظَ فإني أخشى عليه وَبَأَ مكةً، قالت: فلم نَزَلْ بها حتى رَدَّته معنا، قالت: فرجعنا به.

#### شق صدره ﷺ:

فواللَّهِ إنه ـ بغدَ مَقْدَمنا بشَهْرِ ـ مع أخيه لَفِي بَهْم لنا خلف بُيوتنا، إِذْ أَتَانَا أَخُوهُ يشتدُ، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيُّ قد أخذه رَجُلاَنِ عليهِما ثيابٌ بيضٌ فأضجعاهُ فَشَقًا بَطْنَهُ، فهما يَسُوطانه، قالت: فخرجتُ أنا وأَبُوهُ نَحْوَهُ، فوجدناه قائماً مُنْتَقعاً وَجْههُ، قالت: فَالْتَزْمتُهُ والتزَمَه أَبُوهُ، فقلنا له: مَا لكَ يَا بُنيُّ؟ قال: جاءنِي رجلان عليهما ثياب بِيضٌ فأضجَعانِي وشَقًا بَطْني، فالْتَمَسا فيه شيئاً لا أَدْرِي مَا هُوَ، قالت: فَرَجَعْنَا إلى خِبَائِنَا، قَالَتْ: وقال لي أبوه: يا حليمةُ، لقد خشيت أَنْ يَكُونَ هذا الغلام قَدْ أُصِيبَ، فأَلْحِقيه بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ بِهِ.

## حليمة تخاف فترجع به إلى أمه:

قالت: فاحتملناهُ فقدمْنَا بِهِ عَلَى أُمُّهِ، فقالت: ما أَقْدَمَكِ به يا ظِفْر وقد كُنْتِ حَرِيصَةً عليه وعلى مُكثه

عِنْدَكِ؟ قالت: فقلت: نَعَمْ قد بَلَغَ الله بِابني وقَضَيْتُ الَّذِي عليّ، وتخوَّفْتُ الأحدَاثَ عليه، فأَذَيْتُه إليك كما تحبين، قالت: مَا هَذَا شَأْنُكِ فأصدقيني خَبَركِ، قالت: فلم تَدَعْني حتى أخبرتها، قالت: أفَتَخَوَّفْتِ عليهِ الشَّيْطَانَ؟ قالت: قلت: نعم، قالت: كَلاً!! واللهِ ما للشَّيْطَانِ عليهِ مِنْ سَبِيل، وإِنَّ لِبُنيَّ لَشَأَناً، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت: بَلَى، قالت: رأيتُ حِينَ حملتُ به أنهُ خَرَجَ مِنِي نورٌ أضاء لي به قصورُ بُصْرَى من أرضِ الشَّامِ، ثم حملتُ به، فواللهِ ما رأيت مِنْ حَمْلِ قَط كان أخفَ ولا أيْسَرَ منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضعٌ يَدَيه بالأرضِ، رافعٌ رأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دعيه عنك وانطلقي راشدةً.

## الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني ثَوْرُ بن يزيد، عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ الْكَلاَعِيُّ، أن نفراً من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ قالوا له: يا رسولَ الله، أخبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ، قال: «نَعَمْ، أنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وبُشْرَى أخي عيسَى، وَرَأَتْ أَمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَ أَخِ لِي خَلْفَ بُيُوتِنَا نَرْعَى بَهْما لَنَا، إِذْ أَتَانِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ وَاسْتُخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ بِيضٌ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجاً، فَأَخَذَانِي فَشَقًا بَطْنِي، وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ عَسَلاً قَلْبِي وَبَطْنِي بِلْلِكَ النَّلْجِ حَتَّى أَنْقَيَاهُ» قَالَ: «ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أَمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمَائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمَائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمَائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَلَالَة مِنْ أَمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَقَالَ: زِنْهُ بِمَائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَزَنْتُهُمْ، فَوَالَهُ وَوَزَنْتُهُمْ إِلَيْتُومُ وَرَنْتُهُمْ إِلَاهِ لَوْ وَزَنْتُهُ بِأُمْتِهِ لَوَزَنْتُهُمْ الصَاحِيدِةُ وَلَالًا وَقَرَنْتُهُمْ إِلَاهِ لَوْ وَزَنْتُهُ إِلَاهُ لَوْ وَزَنْتُهُ إِلَاهُ لَوْ وَزَنْتُهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ لَوْ وَرَنْتُهُمْ الْتَعْرِومُ الْتُعْمُ الْسَلَادَ ٤/ ٢٤ مِنْ الْمَالِدُ لَلْهُ اللّهُ الْنَاقِ وَرَنْتُهُ إِلَى السَعْدَةُ عَلْلَ الْمَقَالَ اللْهُ الْمُعْرَاقِهُ اللّهُ الْمُ الْوَالِهُ الْمَالِهُ الْمُعْمَالِكُونُ وَاللّهُ الْمَالِهُ لِلْكَ اللّهُ الْمُ الْقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمَالُوهُ اللّهُ الْهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْتُهُمُ الْمُعْلَى الْهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْلُقُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّ

## الأنبياء جميعاً رعوا الغنم:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقول: «مَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَى الْغَنَمَ»، قيلَ: وَأَنْتَ يَا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا» [ابن ماجه برقم: ٢١٤٩].

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقولُ لأصحابه: «أَنَا أَعْرَبُكُمْ؛ أَنَا قُرَشِيٌّ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَغدِ بْنِ بَكْرٍ» [الطبقات الكبرى ١٩٣/١].

## افتقاد حليمة له ﷺ:

قال ابن إسحاق: وَزَعَمَ النَّاسُ، فيما يتحدثون، والله أَعْلَمُ، أَن أَمَه السَّعْدِيَّةَ لَمَّا قَدِمَتْ بِهِ مَكَّةَ أَضَلَها فِي النَّاسِ وهي مُقْبِلَةٌ به نحو أهله؛ فَالْتَمَسَتْهُ، فَلَمْ تَجدْهُ، فَأَتَتْ عَبْدَ المُطَّلِبِ، فقَالَتْ لَهُ: إِنِّي قَدْ قَدِمْتُ بِمُحَمَّدِ هذِهِ اللَّيْلَةَ، فلما كنتُ بِأَعْلَى مَكَّةَ أَضَلَني، فواللَّهِ ما أَدْرِي أَيْنَ هُو، فَقَامَ عَبْدُ المُطَّلِبِ عند الكَعْبَةِ يدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرُدَّهُ، فيزعمون أَنَّهُ وَجَدَهُ وَرَقَةُ بْنُ نوفل بْنِ أَسَدٍ وَرَجُلٌ آخر مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيَا بِهِ يَدْعُو اللَّهِ أَنْ يَرُدُّهُ، فيزعمون أَنَّهُ وَجدناه بِأَعْلَى مَكَّةً؛ فأخذه عَبْدُ المطلب، فجعله على عُنْقِهِ وهو يطوف بالكعبة، يُعَوِّذُه، ويَدْعُوله، ثُمَّ أُرسل بِهِ إِلَى أُمَّهِ آمنةً.

## قوم من نصارى الحبشة يحاولون أخذ النبي على من حليمة مرضعته:

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أَهْلِ العلمِ، أن مما هاج أُمَّهُ السَّعدِيَّة على رَدُّه إِلى أُمَّه ـ مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه ـ أَنَّ نَفَراً مِنَ الحبشة نَصَارَى رَأَوْهُ معها حين رَجَعَتْ به بَعْدَ فِطَامِهِ، فَنَظَروا إِلَيه، وَسَأَلُوهَا عَنْهُ، وقلّبوهُ، ثُمَّ قَالُوا لَهَا: لَنَأْخُذَنَّ هذا الغلام فَلَنَذْهَبَنَّ به إلى ملكنا وبلدنا؛ فإنَّ هَذَا غُلاَمٌ كائنٌ لَهُ شَأْنٌ، نحنُ نعرفُ أَمْرَهُ، فزعم الذي حدثنى أنها لم تكد تَنْفَلِتُ به مِنْهُمْ.

## وفاة آمنة وحال رسول الله ﷺ مع جده عبد المطلب بعدها

## وفاة أمه آمنة بنت وهب:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أُمُه آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ وجدُه عبدِالمطلب بن هاشم في كَلاَءة اللَّهِ وحفظهِ يُنْبتُه الله نَبَاتاً حَسَناً؛ لما يريد به مِنْ كَرَامتِهِ، فلمَّا بَلَغَ رسولُ اللّهِ ﷺ سِتَّ سنين تُوفُيت أُمُّهُ آمِنَةُ بنت وَهْب.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أمَّ رسولِ الله ﷺ آمِنَة تُوفِّيَتْ ورسولُ اللهِ ﷺ اللهِ على أخواله من بني عَدِيِّ بن النَّجَار تُزيرُهُ إِيَّاهُمْ، فَمَاتَتْ وهي راجعة به إلى مَكَّةَ.

قال ابن هشام: أمُّ عبد المطلب بن هاشم سَلْمَى بنت عمرو النجارية، فهذه الخؤولة الَّتِي ذكرها ابنُ إسحاق لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيهم.

#### كفالة جده عبد المطلب له ورعايته إياه:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ مع جَدَّهِ عبد المطلب بن هاشم، وكان يُوضَعُ لعبد المطلب فِرَاشٌ في ظِلُ الكعبة؛ فكان بَنُوه يَجْلسون حَوْلَ فراشِهِ ذلك حَتَّى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحَدُ من بنيه إجْلاَلاً لَهُ، قال: فكان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يأتي وَهُوَ غُلامٌ جَفْرٌ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَيْهِ، فيأخذه أعمَامُهُ ليؤخرُوه عنه، فيقول عبد المطلب إِذَا رأى ذَلِكَ منهم: دَعُوا ابْنِي؛ فَوَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا، ثم يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَيْهِ، وَيَمْسَحُ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ويَسُرُه ما يراه يَصْنَعُ.

## وَفَاةُ عَبْد المُطَّلِب، وَمَا رُثِيَ بِهِ مِنَ الشِّعْرِ

فلما بَلَغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ثمانِي سِنِينَ هَلَكَ عبدُ المطلب بن هاشم، وذلك بعد الفيل بثماني سنين.

قال ابن إسحاق: وحدثني العبَّاس بنُ عبدالله بن مَعْبَد بن عَبَّاس، عن بَعْضِ أهله، أن عَبْدَ المطلب تُوفِّي ورسولُ اللَّهِ ﷺ ابنُ ثماني سنين.

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سَعيد بن الْمُسَيّب: أنْ عبد المطلب لمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَعَرَفَ أَنَّهُ مَيْتٌ؛ جَمَعَ بَنَاتَهُ ـ وكُنَّ ستَّ نسوةٍ: صَفِيَّةَ، وبَرَّة، وعَاتِكة، وأمّ حكيم البَيْضَاءَ، وأُمَيْمَةَ، وأرْوَى ـ فقال لهن: ٱبْكِينَ عَلَيَّ حتَّى أَسْمَعَ مَا تَقُلنَ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ.

قال ابن هشام: ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر، إِلاَّ أَنَهُ لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه.

## صفية بنت عبد المطلب تبكى أباها:

فقالت صفية ابنة عبد المطلب تبكى أباها [من الوافر]:

أَرِقْتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلِ عَلَىٰ رَجُلٍ بِقَارِعَةِ الصّعِيدِ

فَسفَاضَتْ عِنْدَ ذَلِكُمُ دُمُوعِي عَلَى رَجُلِ كَرِيسِم غَيْرِ وَغُلِ عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةً ذِي الْمَعَالِي صَدُوق فِي الْمَواطِنِ غَيْرِ نِحُسِ طُويلِ الْبَاعِ أَرْوَعَ شَيْطَهِيً رَفيعِ الْبَيْتِ أَبْلَجَ ذِي فُضُولِ كَرِيسِمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِلِي وُصُومٍ عَظِيمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرِ كِرَامٍ فَلُو خَلَدَ أَمْرُو لِلقَدِيمِ مَخِيدً لَكَانَ مُخَلِّداً أُخْرَى اللَّيَالِي

عَلَى خَدِي كَمُنْحَدِدِ الْفَرِيدِ الْمُويدِ الْمُويدِ لَهُ الْمُولِيدِ الْمُويدِ وَادِثِ كُلَ الْعَبِيدِ وَادِثِ كُلُ الْحَدِيدِ وَادِثِ كُلُ الْحَدِيدِ وَلاَ شَخِيدِ السَحقامِ وَلاَ شَخِيدِ وَلاَ شَخِيدِ السَمقامِ وَلاَ سَنِيدِ مُسَطاعِ فِي عَرْسِيرَتِهِ حَمِيدِ وَعَنْدِثِ الْخَرُودِ وَعَنْدِثِ الْخَرودِ وَالْمَسُودِ وَالْمَسْدِ التَّلِيدِ اللَّهُ الْمُحْلُودِ وَالْمَسْدِ التَّلِيدِ اللَّهُ الْمُحْلُودِ وَالْمَسْدِ التَّلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ وَالْمَسْدِ التَّلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ وَالْمَسْدِ التَّلْمِيدِ وَالْمَسْدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِ الْمُنْ ال

## برة بنت عبد المطلب تبكي أباها:

وقالت بَرَّة بنت عبد المطلب تبكي أباها [من المتقارب]:

عَلَى طَيْبِ الْخِيمِ وَالْمُعْتَصَرُ جَمِيلِ الْمُحَيَّا عَظِيمِ الْخَطَرُ وَذِي الْمَحْدِ وَالْعِرُ وَالْمُفْتَخَرُ كَثِيرِ الْمَكَارِمِ جَمِّمُ الْفَحَرِ مُنِيرٍ يَلُوحُ كَضَوْءِ الْفَحَرِ بِصَرْفِ السَّيَالِي وَرَيْبِ الْفَدَرُ

## عاتكة بنت عبد المطلب تبكي أباها:

وقالت عاتكة بنت عبدالمُطّلِب تبكي أباها [من المتقارب]:

أَعَينَ نَبِي جُودًا وَلاَ تَبنِ خَلاً أَعَينَ نَبِي وَٱسْحَنْ فِراَ وَٱسْكُبَا أَعَينَ نَي وَٱسْتَخْرِطَا وَٱسْجُمَا عَلَىٰ الْجَحْفَلِ الْغَمْرِ فِي النَّائِبَاتِ عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارِي النَّائِبَاتِ وَسَيْفِ لَدَى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَسَيْفٍ لَدَى الْحَرْبِ صَمْمَامَةٍ وَسَيْفٍ لَدَى الْحَرْبِ صَمْمَامَةٍ

بِدَهْ عِکْمَا بَعْدَ نَوْمِ النَّيَامُ
وَشُوبَا بُحَاءَكُمَا بِالْتِدَامُ
عَلَىٰ رَجُلٍ غَيْرِ نِحُسِ كَهَامُ
كَرِيمِ الْمَسَاعِي وَفِي الذَّمَامُ
وَذِي مَصْدَقِ بَعْدُ ثَبْتِ الْمَقَامُ
وَمُرْدِي الْمُخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ
وَفِي عُدْمُ لِي صَعِيهِ الْمَصَامُ
وَفِي عُدْمُ لِي صَعِيهِ الْمَصَامُ
رَفِي عُدْمُ لِي صَعِيهِ الْمَصَامُ
رَفِي عُلْمُ لِي صَعِيهِ الْمَصَامُ

## أم حكيم البيضاء تبكي أباها:

وقالت أم حَكِيم البيضاء بنت عبد المطلب تبكي أباها [من الوافر]:

ألا يَا عَيْنُ، جُودِي وَٱسْتَهِلِي ألا يَا عَيْنُ، وَيْحَكِ، أَسْعِفِينِي وَبَكِي خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا طُويلُ البَاعِ شَيْبَةَ ذَا الْمَعَالِي وَصُولاً لِلْهَ صَرَابَةِ هِبْرِزِيّا وَلَيْثا حِينَ تَشْتَجِرُ الْعَوالِي عَقِيلً بَنِي كِنَانَةَ وَالْمُرَجِّيٰ وَمَنْفُرْزَعَهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْبِ فَرَيْدِي بِحُرْنِهِ فَرَيْدِي بِحُرْنِهِ

أميمة تبكي أباها عبد المطلب:

أروى تبكى أباها عبد المطلب:

وَبَكُي ذَا السنديٰ وَالْمَكُرُمَاتِ
بِدَمْسِعِ مِسنْ دُمُسوعِ هَاطِلاَتِ
أَبِساكِ الْسخَيْسِرَ تَسيَّارَ الْفُسرَاتِ
كَرِيمَ الْخِيمِ مَحْمُودَ الْهِبَاتِ
وَغَيْشاً فِي السَّنِينَ الْمُمْحِلاَتِ
تَسرُوقُ لَهُ عُيُسونُ السنَّاظِرَاتِ
إِذَا مَا الدَّهُ مُ أَقْبَلُ بِالْهَالِيَاتِ
بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمَ الْمُعْضِلاَتِ

## وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباها [من الطويل]:

أَلاَ هَلَكَ الرَّاعِي الْعَشِيرَةَ ذُو الْفَقْدِ وَمَنْ يُوْلِفُ الضَّيْفَ الْغَرِيبَ بُيُوتَهُ كَسَبْتَ وَلِيداً خَيْرَ مَا يَكْسِبُ الْفَتَىٰ أَبُو الْحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّىٰ مَكَانَهُ فَإِنِّي لَبَاكِ، مَا بَقِيبَ ثُ، وَمُوجَعُ سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِراً فَقَدْ كَانَ زَيْنَا لِلْعَشِيرَةِ كُلُهَا

وَسَاقِي الْحَجِيجِ وَالْمُحَامِي عَنِ الْمَجْدِ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلُ بِالرَّعْدِ فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزْدَادُ يَا شَيْبَةَ الْحَمْدِ فَلاَ تَبْعِدُنْ فَكُلُّ حَيٍّ إِلَى بُعِدِ وَكَانَ لَهُ أَهْلاً لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي فَسَوْفَ أَبُكِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ وَكَانَ حَمِيداً حَيْثُمَا كَانَ فِي اللَّحْدِ

#### وقالت أَرْوَى بنت عبد المطلب تبكي أباها [من الوافر]:

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءُ عَلَىٰ سَهْلِ الْخَلِيقَةِ أَبْطَحِيًّ عَلَىٰ الْفَيّاضِ شَيْبَةَ ذِي الْمَعَالِي طَوِيلِ الْبَاعِ أَمْلَسَ شَيْظَهِيًّ أَقَّبُ الْكَشْحِ أَرْوَعَ ذِي فُصْولِ أَبِي الضَيْمِ أَبْلَجَ هِبْرِزِيًّ وَمَعْقِلِ مَالِكِ وَرَبِيعِ فِهْرِ وَكَانَ هُو الْفَتَىٰ كَرَما وَجُوداً إِذَا هَابَ الْكُمَاةُ الْمَوْتَ حَتَّىٰ مَضَىٰ قُدُما بِذِي رُبَدٍ خَشِيبِ

عَلَىٰ سَمْحِ سَجِيَّتُهُ الْحَيَاءُ كَرِيمِ الْخِيمِ الْحَيَاءُ الْحَيَاءُ الْحَيَاءُ الْحَيلِ الْخِيمِ الْحَيْثِ الْهُ كِفَاءُ أَضِيكِ الْحَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ أَضَىءُ أَفَ مَرْتَهُ وَالسَّنَاءُ لَهُ الْمُقَدَّمُ وَالسَّنَاءُ قَدِيمِ الْمَخِدُ الْمُقَدَّمُ وَالسَّنَاءُ قَدِيمِ الْمَخِدِ لَيْسَ له خَفَاءُ وَفَاصِلِهَا إِذَا ٱلْتُومِسَ الْقَضَاءُ وَفَاصِلِهَا إِذَا ٱلْتُومِسَ الْقَضَاءُ وَمَا اللَّهُ الدِّمَاءُ وَمَا أَنْ قُلُوبِ أَخْدَ رَهِمَ هُواءُ كَائُ قُلُوبِ أَخْدَ رَهِمَ هُواءُ عَلَيْهِ، حِينَ تُبْصِرُهُ، الْبَهَاءُ عَلَيْهِ، حِينَ تُبْصِرُهُ، الْبَهَاءُ

قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيّب أنه أشار برأسه وقد أَصْمَتَ: أَنْ هَكَذَا فَابكينني.

قال ابن هشام: المسيب: ابن حزن بن أبي وَهْب بن عَمْرو بن عائذ بن عِمْرَان بن مَخْزوم.

## حذيفة بن غالب يبكي عبد المطلب:

قال ابن إسحاق: وقال حُذَيْفَةُ بْنُ غَانِم، أخو بني عَدِيِّ بن كَعْب بن لُؤَي، يَبْكِي عَبْدَ المُطَّلِبِ بْنَ هَاشِمِ بن عَبْدِ منافِ، ويذكر فضله، وفضًل قُصَيِّ على قريش، وفَضْلَ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ عليهِم، وذلك أَنَّهُ أُخِذَ بَعُرْم أربعة آلاف درهم بمكة، فَوَقَفَ بِهَا، فَمَرَّ بِهِ أَبُو لَهَبٍ عَنْدُ الْعُزَّى بن عبد المطلب فافْتَكَهُ [من الطويل]:

> أَعَيْنَيَّ جُودًا بِالدُّمُوعِ عَلَى الصَّدْرِ وَجُــودَا بِــدَمْـع وَٱسْــفَــحَــا كُــلُ شَــارِقِ وسُحًا وجُمَّا واسجُما ما بقيتما عَلَىٰ رَجُلَ جَلْدِ الْقُوَىٰ ذِي حَفِيظَةٍ عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهْلُولِ ذِي الْبَاعِ وَاللَّهَى عَسَلَىٰ خَسْر حَسَافٍ مِسَنْ مَسَعَدٌّ ونَسَاعِسِل وَخَـيْــرُهُـــمُ أَصْــلاً وَفَــرْعــاً وَمَــغــدِنــاً وَأَوْلاَهُم بِالْمَجِدِ وَالْحِلْم وَالنُّهَي عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ وَسَاقِي الْحَجيج ثُمَّ لِلْخَيْرِ هَاشِم طَوَىٰ زَّمْزَما عِنْدَ الْمُقَامِ فَأَضَبَحَتْ لِيَبْكِ عَلَيْهِ كُلُ عَلَانٍ بِكُرْبَةٍ بَنُوهُ سَرَاةً كَه لُهُمْ وَشَبَابُهُمْ قُصَى الَّذِي عَادَىٰ كِنَانَةَ كُلُّهَا فَإِنْ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنَايَا وَصَرْفُهَا وَأَبْ قَ عَ رِجَ الأَ سَادَةً غَنِ رَعُ زُلِ أُبُو عُشْبَةَ الْمُلْقِي إِلَى حِبَاءَهُ وَحَمْزَةُ مِثْلُ الْبَدْرِيَهُ تَرُّ لِللَّذَى وَعَـبْـدُ مَـنَافِ مَـاجِـدُ ذُو حَـفِـيـظَـةِ كُهُ ولُهُمُ خَيْرُ الْكُهُ ولِ وَنَسْلُهُمْ مَتَىٰ مَا تُلاَقِى مِنْهُمُ الدَّهْرَ نَاشِئاً هُمهُ مَسلَوُوا الْبَطْحَاء مَرجُداً وَعِرَّةً وَفِيهِمْ بُنَاةً لِلْعُلاَ وَعِمَارَةً

وَلاَ تَسْأَمَا أُسْقِيتُمَا سَبَلَ الْقَطْرِ بُكَاءَ أَمْرِيءٍ لَمْ يُشْوِهِ نَائِبُ الدَّهْر على ذي حياء من قريش وذي سِتر جَمِيل المُحَيَّا غَيْرِ نِكْس وَلاَ هَذْرِ رَبِيعِ لُؤَيِّ فِي الْقُحُوطِ وَفِيَّ الْعُسْرَ كُرِيمَ الْمَسَاعِي طَيُّبِ الْخِيم وَالنَّجْرِ وَأَحْفَظُاهُمُ بِالْمَكْمُرُمَاتِ وَبِالدُّكُسِرَ وَبِالْفَضْلِ عِنْدَ الْمُجْحِفَاتِ مِنَ الْغُبْرَ يُسَضِيءُ سَوَادَ السَّيْسِلِ كَالْتَصَمَرِ الْبَسْدُرِ وَعَبْد مَنَافٍ ذٰلِكَ ٱلسَّيِّد الْفَهْرِي سِـقَـايَــتُـهُ فَـخـراً عَـلَـىٰ كُـلٌ ذِي فَـخـر وَآلُ قُــصَـــيٌّ مِـــنْ مُـــقِـــلٌ وَذِي وَفُـــرَ تَفَلَقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّائِرِ الصَّفْرَ وَرَابَطَ بَيْتَ اللَّهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ فَقَدْ عَاشَ مَيْمُونَ النَّقِيبَةِ وَالْأَمْر مَسصَىالِسِتَ أَمْستَىالَ السرُّدَيْسِنِيَّةِ السُّسْمُسرُ أَغَـرُ هِـجَانُ الـلَّـوْنِ مِـنْ نَـفَـرِ عُـرً نَـقِــى الـشُـيَــاب وَالــذُمَــام مِــنَ الْــغَـــدْدِ وَصُولٌ لِـذِي الْـقُـزبَىلِ رَحِيـمٌ بِـذِي الـصَّـهُـرِ كَنَسْل الْمُلُوكِ لاَ تَبُورُ وَلاَ تَحْرِي تَحِدْهُ بِإِجْرِيَّا أُوَائِلِهِ يَحْرِي إذَا ٱسْتُبِقَ الْخَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْر وَعَبْدُ مَنَافِ جَدُهُمْ جَابِرُ الْكَسْر

بَالْسَكَسَاح عَوْفِ بِسُنْتَهُ لِيُسِجِيرَنَسَا فَسُسِرْنَا تَسهَامِئ الْسِلادِ وَنَخدَها وَهُمْ خَصْرُوا وَالنَّاسُ بَادِ فَرِيقُهُمْ بَـنَـوْهَـا دِيَـاراً جَـمَـةً وَطَـوَوا بـهـا لِكَىٰ يَشْرَبَ الْحُجَّاجُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ تُسلاتَ أيسام تَسظَلُ ركابُهُ مَ وَقِدْماً غَنِينَا قَبْلَ ذَلِكَ حِفْبَةً وَهُــمْ يَــغُــهِــرُونَ الــذَّنْــبَ يُــنْــقَــمُ دُونَــهُ وَهُمْ جَمَعُوا حِلْفَ الأَحَابِيش كُلُّهَا فَخُارِجَ، إمَّا أَهْلِكَنَّ فَلَلا تَزَلْ وَلاَ نَـنْـسَ مَـا أَسْـدَى ٱبْـنُ لُـبْـنَـىٰ فَـإِنَّـهُ وَأَنْتَ آبُنُ لُبُنَىٰ مِنْ قُصَى إِذَا ٱلْتَمَوْا وَأَنْتَ تَسَاوَلْتَ الْعُسلاَ فَسَجَسم عُسَهَا سَـبَــقْــتَ وَفُــتُ الْــقَــوْمَ بَــذْلاً وَنَــائِــلاً وَأُمِّكَ سِـرٍّ مِـنْ خُـزَاعَـةَ جَـوْهَـرٌ إلى سَبَا الأبطال تُنمَىٰ وَتَنْتَمِى أُبُو شَحِرِ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بُنُ مَالِكِ وَأَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِسْرِينَ حِجَّةً

مِنَ أَعْدَائِنَا إِذْ أَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهُ بأمْنِهِ حَتَّىٰ خَاضَتِ الْعِيرُ فِي الْبَحْر وَلَـيْـسَ بِـهَـا إِلاَّ شُـيُـوخُ بَـنِـي عَـمْـرِو بِشَاراً تَسُحُ الْمَاءَ مِن ثَبَج الْبَحْرِ إِذَا ٱلْنَصْدَرُوهَا صُنْحَ تَابِعَةَ النَّحْرِ مُخَيِّسَةً بَيْنَ الأُخَاشِبِ وَالْحِجْر وَلاَ نَــسْـتَــقِــي إِلاَّ بِـخُـــمُ أَو الْـحَــفْــرِ وَيَعْفُونَ عَنْ قَوْلِ السَّفَاهَةِ وَالْهُجْر وَهُمْ نَكُمُلُوا عَمَنُهَا غُواةً بَسِنِي بَكُر لَهُمْ شَاكِراً حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْر قَدَ أَسْدَىٰ يَدا مَحْقُوقَةً مِنْكَ بِالشُّكْرِ بحيث أنتهى قصد الفواد من الصدر إلى مَحْتِدِ لِلْمَجْدِ ذِي ثَبَج جَسْر وَسُــذْتَ وَلِــيــداً كُــلً ذِي سُــؤْدَدٍ غَــمْــرَ إِذَا حَـصَّلَ الْأَنْـسَابَ يَـوْمـاً ذَوُو الْـخُـبْـرِ فَأَكُومُ بِهَا مَنْسُوبَةً فِي ذُرًا الرُّهُ و وَذُو جَدَنِ مِنْ قَوْمِهَا وَأَبُو الْجَسِر يُـوَيُّـدُ فِـي تِـلْـكَ الْـمَـوَاطِـن بِـالـنَّـصـر

قال ابن هشام: قوله: أُمُكَ سِرٌ مِنْ خُزَاعَةً؛ يعني أبا لهب: أمه لُبُنَى بِنْتُ هَاجَرِ الخُزَاعِيِّ، وقوله: بإِجْرِيًا أَوَاثِلِه؛ عن غير ابن إسحاق.

## مطرود الخزاعي يرثي عبد المطلب:

قال ابن إسحاق: وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف [من الكامل]:

يَ أَيُّهَا السَّرِجُلُ الْمُحَوُلُ رَحَلَهُ هَ بَلَتْكَ أُمُّكَ لَوْ حَلَلْتَ بِدَارِهِمْ الحَالِطِينَ غَنِيَّهُمْ بِفقيرِهِمْ المُنعِمِينَ إِذَا النُّجُومُ تَغَيَّرَتْ وَالْمُطْعِمِينَ إِذَا النُّيَاحُ تَنَاوَحَتْ إِمَّا هَلَكُتَ أَبَا الْفِعَالِ، فَمَا جَرَىٰ إِلَّا أَبِيكَ أَخِدِي الْمَكَالِ، فَمَا جَرَىٰ إِلاَّ أَبِيكَ أَخِدِي الْمَكَارِمِ وَحَدَهُ

هَلاً سَأَلْتَ عَن آلِ عَبْدِ مَنَافِ ضَمِنُوكَ مِنْ جُرْمٍ وَمِنْ إِقْرَافِ حَتَّى يَعُودَ فقيرُهُمْ كَالكَافي وَالطَّاعِنِينِ لَيرِحْلَةِ الإيلافِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الرَّجَافِ مِنْ فَوْقِ مِنْلِكُ عَقْدُ ذَاتِ نِطافِ وَالْفَيْضُ مُطَلِبٍ أَبِي الأَضْيَافِ

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا هَلَكَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بن هاشم وَلِيَ زَمْزَمَ والسُّقَايَةَ عَلَيْهَا بَعْدَهُ العبَّاسُ بن

عبد المطلب، وهو يومثذ مِنْ أَخدَثِ إخوته سِنّاً، فلم تَزَلْ إليه حتى قَامَ الإِسْلاَمُ وهي بيدِه، فأقرَّها رسولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ وِلاَيتِهِ؛ فهي إلى آلِ العَبَّاسِ بولاية العَبَّاسِ إِيَّاهَا إِلَى هَذَا الْيَوْمِ.

## النبي على في كفالة عمه أبي طالب:

وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وكَانَ عَبْدُ المطلب ـ فيما يزعمون ـ يُوصِي بِه عمه أَبَا طَالِبٍ، وذلك لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا طَالِبٍ أَخَوَانِ لأَبٍ وَأُمُّ، أَمُّهُمَا: فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بن عِمْرانَ بن مَخْزُوم.

قال ابن هشام: عَائِذٌ: ابن عمرانَ بْنِ مَخْزُوم.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ أَبُو طالب هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ جَدُّهِ؛ فكَانَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ.

## اللهبي العائف:

قال ابن إسحاق: وحدثني يَخيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزُّبَيْر، أن أباه حدثه، أن رَجُلاً من لَهِبِ ـ قال ابن هشام: ولَهِبٌ من أزدشنوءة ـ كَانَ عَائِفاً، فكان إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ رِجَالُ قُرَيْشِ بغلمانِهِمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَيَعْتَافُ لهم فيهم، قال: فَأَتَى بِهِ أَبُو طَالِبٍ ـ وهو غلام ـ مَعَ مَنْ يأتيه؛ فَنَظر إِلَى رَسولِ اللَّهِ ﷺ، ثم شَغَله عنه شيءٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: الْغُلامَ، عَلَيَّ به، فَلَمَّا رَأَى أَبُو طَالِبٍ حِرْصَهُ عليه غَيَّبه عنه، فجعل يقول: وَيْلَكُمْ!! ردُّوا عليَّ الغلام الَّذِي رأيتُ آنِفاً، فواللَّهِ ليكونَنَّ له شَأْنٌ، قال: فانطلق أبو طالب.

## قِصَّةُ بَحيرَىٰ

## النبي ﷺ يتعلق بعمه أبي طالب ليأخذه معه إلى الشام:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ أَبَا طالبٍ خَرَجَ في رَكْب تاجِراً إلى الشَّامِ، فلما تهيَّأ للرحيل وأجمعَ المسيرَ صَبَّ به رسولُ اللَّهِ ﷺ، فيما يزعمون، فَرَقَّ لَهُ، وقال: والله لأخْرُجَنَّ به معي، ولا يُفَارِقُنِي ولا أُفَارِقُهُ أَبداً، أو كما قال، فَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ.

## بَحيري يحتفي بتجّار قريش:

فلما نَزَلَ الرَكُ بُصْرَى من أرضِ الشَّامِ، وبها رَاهِبٌ يقال له: بَجِيرَى، في صومعة له، وكانَ إليه علمُ أهلِ النصرانية، ولم يزلُ في تِلْكَ الصَّوْمعة منذ قط راهبٌ إليه يصير علمهم عن كِتَابِ فيها، فيما يزعمونَ، يتوارثُونَهُ كَابِراً عن كَابِر، فَلَمَّا نزلوا ذَلِكَ العَام بِبَجِيرَى، وكانوا كثيراً ما يمرُّون به قبلَ ذلك فلا يكلمهم ولا يعرضُ لهم، حتى كَانَ ذَلِكَ العامُ؛ فلما نزلوا به قريباً من صَوْمعته صَنعَ لهم طَعَاماً كَثِيراً، وذلكَ ـ فيما يزعمونَ ـ عن شيء رآه وهو في صومعته في الرَّخبِ حين أَقْبَلُوا وغمامةٌ تُظِلُه مِنْ بَيْنِ الْقَوْم، قال: ثُمَّ أَقْبَلُوا فنزلوا في ظل شَجَرَةٍ قريباً مِنْهُ، فَنَظر إِلَى العمامة حين أَظلُتِ الشَّجَرَةَ وتهضَّرتُ أغصانُ الشجرة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حتَّى استظل تحتها، فلمَا رَأَى ذَلِكَ جِينَ أَظلَتِ الشَّجَرَةَ وتهضَّرتُ أَعْصانُ الطعام فَصُنِعَ، ثم أَرْسَلَ إليهم، فقال: إني قد صنعت لكم طَعَاماً يا بحيرى نزل من صَوْمعته وقد أمر بذلك الطعام فَصُنِعَ، ثم أَرْسَلَ إليهم، فقال: إني قد صنعت لكم طَعَاماً يا معشرَ قريشٍ؛ فأنا أُحِبُّ أَنْ تَخضُروا كلُّكم صغيرُكم وكبيرُكم وعبدُكم وحُرُّكم، فقال له رجل منهم: واللَّهِ،

يا بحيرى، إنَّ لك لشأناً اليوم، ما كنتَ تصنعُ هذا بِنا وقد كنا نمر بِكَ كثيراً!! فما شأنُكَ اليوم؟ قال له بحيرى: صدقت، قد كان ما تقولُ، ولكنكم ضَيْفٌ وقد أحببت أَنْ أكرمكم وأصنعُ لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكم؛ فاجتمعوا إليه، وتخلَف رسولُ اللَّه ﷺ من بين القوم - لحداثة سِنّه - في رِحَالِ القوم تَختَ الشجرةِ، فلما نَظَر بحيرى في القوم ولم ير الصُّفَة التي يَعرفُ ويجدُ عنده قال: يا معشرَ قريش، لا يتخلفنَ أحد منكم عن طعامي، قالوا له: يا بحيرى، ما تخلَف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غُلاماً وهو أَحدَثُ القوم سِنّاً فتخلَف في رحالهم، فقال: لا تفعلوا، اذعُوه فليُخضُر هذا الطَّعَامَ معكم، قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللاَّتِ وَالْعُزَى إنْ كان لَلْوْمٌ بنا أَنْ يتخلَف ابنُ عبدالله بن عبد المطلب عن طَعَامٍ مِنْ بينا، ثُمَّ قامَ إليه فاحتضنه، وأُجْلَسَهُ مَعَ القَوْم.

#### بحيرى يتثبت من النبي ﷺ:

فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لَخظاً شَدِيداً، وينظرُ إِلَى أشياءَ مِنْ جَسَدِهِ، قد كان يجدها عنده من صفته، حتَّى إِذَا فَرَغَ القومُ من طعامهم وتفرقوا قامَ إليه بحيرى فقال له: يا غُلامُ، أسألك بحقِّ اللاتِ والعُزَّى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما؛ فزعموا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُ قال: ﴿لاَ تَسْأَلْنِي بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى شَيْئاً، فَوَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيْئاً قَطُّ بُغْضَهُمَا»، فقال لَهُ بَحيرى: فباللَّهِ إلا ما أخبرتني عما أَسْأَلُكَ عَنْهُ، فقال له: ﴿سَلْنِي عَمًا بَدَا لَكَ الله عَن أَشياء من الله عن أشياء من حاله: مِنْ نَومِهِ، وهيئتِهِ، وَأُمُورِهِ؛ فجعل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يخبره، فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته، ثمّ نَظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. [تاريخ الطبري ٢/٢٧٧]. قال ابن هشام: وكان مِثل أثر المحجم.

## بحيرى ينصح لأبي طالب بالعودة بالنبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: فلما فَرَغَ أقبل على عمه أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني، قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حَيّاً، قال: فإنه ابن أخي، قال: فما فعل أبوه؟ قال: مَاتَ وأمه حُبْلى به، قال: صَدَقْتَ فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحْذَرْ عليه يهود، فواللهِ لئِنْ رأَوْه وعَرَفُوا منه ما عَرَفْتُ لَيَبْغُنّهُ شَرّاً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم، فأسْرِعْ به إلى بلادِه؛ فخرج به عمه أبو طَالِبِ سَرِيعاً حَتَّى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشأم.

## قوم من أهل الكتاب يحاولون إيذاء النبي ﷺ فيردهم بحيرى:

فزعموا، فيما روى النّاسُ، أن زُرَيْراً وتَمّاماً وَدَرِيساً ـ وهم نَفرٌ من أهل الكتاب ـ قد كانوا رأوا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِثْلَ ما رآه بحيرى، في ذلك السَّفَرِ الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه، فَرَدَّهُم عنه بحيرى، وذكّرهم اللّه وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إن أَجْمَعُوا لما أرادوا به لم يَخْلُصوا إليه، ولم يزل بِهِمْ حَتَّى عرفوا ما قَالَ لَهُمْ، وصَدَّقوهُ بِمَا قَالَ، فتركوه وانصرفوا عنه.

## كلاءة الله تعالى نبيه وحفظه منذ نشأته:

فَشَبُّ رسولُ اللَّهِ ﷺ واللَّهُ تعالىٰ يَكْلَؤُه ويَحْفَظُه ويَحُوطُه من أقذارِ الجاهلية؛ لما يريد به مِنْ كَرَامَتِهِ

وَرِسَالَتِهِ، حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَانَ رَجُلاً أفضلَ قومه مروءةً، وأحسنَهُمْ خُلُقاً، وأَكْرَمَهُمْ حَسَباً، وَأَحْسَنَهُمْ جِوَاراً، وأعظمهم حلماً، وأصْدَقَهُمْ حَديثاً، وَأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفُحْش والأخلاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالَ تَنَزُّهاً وتَكَرُّماً، حَتَّى ما اسمه في قَومِهِ إِلاَّ «الأمين» لِمَا جَمَعَ الله فيه من الأُمورِ الصَّالِحَةِ.

## رسول الله ﷺ يحدث عن حفظ الله له:

وكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا ذُكِرَ لِي، يحدُّث عَمَّا كانَ الله يَخْفَظُهُ به في صِغَرِهِ وأَمْرِ جاهليته أنه قال: «لَقَذْ رَأَيْتُنِي في غِلْمَانِ قريشٍ نَنْقُلُ حجارةً لبعضٍ مَا يَلْعَبُ به الغِلْمَانُ، كُلُنَا قَد تَعَرَّى وأخذ إزَارَهُ فجعله عَلَى رَقَبَتِهِ يَخْمِلُ عليه الحِجَارَةَ، فإني لأَقْبِلُ مَعَهُم كذلك وأُدْبِرُ إذْ لَكَمَني لاكم ما أراهُ لكمة وجيعةً؛ ثم قال: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ، قال: فأخذتُهُ وشَدَدْتُه عليّ، ثم جعلت أخمِلُ الحِجَارَةَ عَلَىٰ رَقَبَتِي، وَإِزَارِي عليَّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي». [انظر السير والمغازي ص٧٩].

## حَرْبُ الْفِجَار

قال ابن هشام: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أو خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةً، فيما حدثني أبو عُبَيْدة النحويُّ، عن أبي عمرو بن العلاء؛ هاجَتْ حربُ الفجارِ بين قريش ومن معها من كِنَانَةَ، وبين قَيْس عَيْلاَنَ.

#### سبب حرب الفجار:

وكَانَ الَّذِي هَاجِهَا أَنَّ عُرُوةَ الرَّحَالَ بن عُتبة بن جَعْفر بن كلاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَعة بن مُعَاوية بن بكر بن هَوَازن أَجَارَ لَطِيمَةً لِلنُعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَّاض بن قَيْس أحدُ بني ضمْرة بن بكر بن عَبْدِ مَنَاة بن كنانة: أتجيرُها عَلَىٰ كنَانَة؟ قال: نَعَم وَعَلَى الخَلْقِ كُلُهِ. فَخَرَجَ فيها عُرُوة الرَّحَال، وخرج الْبَرَّاض يطلب غَفْلته، حَتَّى إِذَا كان بتَيْمَنَ ذِي طَلاَل بالعالية غَفَل عُرُوةُ، فوثب عليه الْبَرَّاض؛ فقتله في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فلذلك سُمِّي الفِجَارَ، وقال الْبَرَّاضُ في ذلك [من الوافر]:

وَ ذَاهِ بَيْ قُلَهِ مُ النَّسَاسَ قَبْ لِي وَ ذَاهِ بَيْ وَ وَ الْسَلَّالِ وَ الْسَلِّي وَ الْسَلِّي وَ الْسَ هَدَمُ مَتُ بِهَا بُدُوتَ بَسِنِي كِلاَبٍ رَفَ عُستُ لَدُهُ بِسِنِي طَسلاً لَ كَفُسي

شَدَدُتُ لَهَا بَنِي بَكُرٍ صُلُوعِي وَأَرْضَعْتُ السمَوَالِيَ بِسالسَّرُوعِ فَخَرً يَسمِيدُ كَالْحِذْعِ السَّرِيعِ

وقال لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مالك بن جعفر بن كلاب [من الوافر]:

أَبْسِلِنَ إِنْ عَسرَضَتَ بَسِنِسِي كِسلاَبٍ وَعَسامِسرَ وَالْسَخُسطُوبُ لَسَهَا مَسوَالِسِي وَبَسَلْنَ إِنْ عَسرَضَتَ بَسِنِسِي نُسمَنِيرٍ وَأَخْسوَالَ الْسَقَسِتِسِلِ بَسِنِسِي هِسلاَلِ بِساَنَ الْسوَافِسدَ السرَّحُسالَ أَمْسسَىٰ مُسقِيسماً عِسْدَ تَسَيْمَسَنَ ذِي طِسلاَلِ

وهذه الأبيات في أبيات له فيما ذكر ابن هشام.

#### القتال بين الفريقين:

فأتى آتٍ قُرَيشاً فقال: إِنَّ الْبَرَّاض قد قَتَل عُرُوةَ، وهم في الشهر الحرام بــ «عكاظ»، فارتحلوا وَهَوَاذِنُ لاَ تَشْعُرُ بِهِمْ، ثِمَّ بلغهمُ الخَبَرُ، فأتبعوهم، فأدركُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَدخُلُوا الحَرمَ، فاقتتلوا حَتَّى جَاءَ اللَّيْلُ، وَدَخَلُوا الْحَرَمَ، فأمسكت عنهم هَوَازِنُ، ثُمَّ التقوا بعد هَذَا اليومِ أياماً والقومُ متساندون عَلَىٰ كُلِّ قبيل مِنْ قُرَيْشِ وكنانة رئِيسٌ منهم، وعلى كل قبيلِ من قيسٍ رئيسٌ منهم.

#### الرسول ﷺ يشهد القتال وهو صغير:

وشهد رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ أَنْبُلُ عَلَىٰ أَعْمَامِي» أَيْ: أَرُدُّ عنهم نَبْلَ عدوهم إِذَا رَمَوْهُمْ بِهَا.

قال ابن إسحاق: هَاجَتْ حَرْبُ الفِجَارِ ورسولُ اللَّهِ ﷺ ابنُ عشرين سنةً.

## سبب تسمية هذا اليوم بالفجار:

وإِنما سُمِّيَ يَوْمَ الفِجَارِ بما استحلُّ هذان الحيَّانِ كنانةُ وقيس عَيْلاَن فيه من المَحَارِم بينَهُمْ.

#### قائد قريش وكنانة:

وكان قائدُ قريشٍ وكنانة حَرْبَ بن أُميَّة بن عبد شَمْسٍ، وكان الظَفَر في أول النَّهَار لقيس على كنانة، حتى إِذَا كان في وسط النهار كَانَ الظَّفَرُ لكنَانَةَ عَلَى قَيْس.

قال ابن هشام: وحديث الفِجَارِ أطولُ مما ذكرتُ، وإنما منعني من استقصائه قَطْعُه حديثَ سيرة رسول الله ﷺ.

## حَدِيثُ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَدِيجَةَ عَلَيْهَ ۖ لَا

## سِنُّ رسول الله ﷺ عام زواجه بها:

قال ابن هشام: فَلَمَّا بَلَغَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خمساً وعشرين سنة تَزَوَّجَ خديجَة بِنْتَ خُوَيْلد بُنِ أَسَد بن عبدالْعُزَّى بن قُصِّيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤَي بن غالِبٍ، فيما حَدَّثَنِي غيرُ واحد من أَهْلِ العِلْمِ، عن أبي عمرو المدني.

#### منزلة خديجة وخروج النبي ﷺ في تجارة لها:

قال ابن إسحاق: وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ امرأةً تَاجِرَةً، ذَات شَرَفِ وَمَالٍ، تستأجر الرَّجَالَ فِي مَالِهَا، وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ بِشَيءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، وكانت قريشٌ قوماً تُجَاراً، فَلما بلغها عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ما بلغها؛ مِنْ صِدْقِ حَدِيثِهِ، وعِظَمٍ أَمَانَتِهِ، وَكَرَم أَخْلاَقِهِ؛ بَعَثَتْ إِلَيْهِ، فَعَرَضَتْ عليه أن يخرجَ في مالٍ لَها إلى الشأم تَاجراً، وتعطيه أفضلَ ما كانتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنَ التَّجَارِ، مَعَ غلام لها يُقَالُ له: مَيْسَرَةُ؛ فقبله رسولُ اللَّهِ ﷺ مَنْهَا، وَخَرَجَ فِي مَالِهَا ذَلِكَ، وَخَرَجَ مَعَهُ غلامها مَيْسَرةُ، حَتَّى قَدم الشَام.

## راهب من رهبان النصارى يخبر ميسرة بنبوة النبي ﷺ:

فنزل رسولُ اللّهِ ﷺ فِي ظلَّ شَجَرَةٍ قريباً مِن صَوْمَعَة راهب من الرُّهْبَانِ، فاطَّلَع الراهِبُ إلى ميسرة، فقال له: مَنْ هذا الرَّجُل مِنْ قريش مِنْ أَهْلِ فقال له مَيْسَرَةُ: هذا رَجُلٌ مِنْ قريش مِنْ أَهْلِ الحَرَم، قال له الراهب: مَا نَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرة قَطِّ إِلاَّ نبيًّ.

## ميسرة يحدث خديجة عما رأى من النبي ﷺ:

ثم باع رسولُ اللَّهِ ﷺ سِلْعَتَهِ التي خرجَ بها، واشترى ما أراد أَنْ يَشْتَرِيَ، ثُمَّ أقبلَ قافلاً إِلَى مَكَّةَ ومعه ميسرة، فكان ميسرة ـ فيما يزعمون ـ إِذَا كانَتِ الْهَاجِرَةُ واشتد الحرُّ يرى مَلكَين يُظِلاَنه مِنَ الشَّمْسِ، وهو يسير على بعيره، فَلَمَّا قدم مكَّةَ عَلَىٰ خديجة بمالها باعت ما جاء به فَأَضْعَفَ أو قريباً، وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وعما كَانَ يَرى مِنْ إِظْلاَلِ الملكين إيَّاهُ.

## خديجة تعرض نفسها على النبي ﷺ ليتزوجها:

وكانتْ خَدِيجَهُ ٱمْرَأَةً حَازِمةً شَرِيفَةً لَبِيبَةً، مَعَ مَا أَرَادَ الله بِهَا مِنْ كَرَامَتِهِ، فَلَمَّا أخبرها مَيْسَرَةُ بما أَخْبَرَهَا بِهِ، بعثت إلى رسولِ اللّهِ ﷺ، فقالتْ لَهُ ـ فيما يزعمون ـ: يَا ابْنَ عَمِّ، إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِيكَ؛ لِقَرَابِتِكَ، وسِطَتِكَ في قَوْمِكَ، وَأَمَانَتِكَ، وحُسْنِ خُلُقِكَ، وصِدْقِ حَدِيثِكَ، ثُمَّ عرضتْ عليه نَفْسَهَا، وكَانَتْ خديجةُ يومئذِ أوسَطَ نِسَاءِ قُرَيْشِ نَسَبًا، وأعظمَهُنَّ شَرَفًا، وأكثَرَهُنَّ مالاً، كلُّ قومها كَانَ حَرِيصاً عَلَى ذَلِكَ منها لو يقدر عليه.

## نسب خديجة من جهة أبيها:

وهي: خَدِينَجَةُ بِنْتُ خُوَيلِدِ بْنِ أَسَد بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّة بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِب بْن فَهْرِ.

#### نسب خديجة من جهة أمها:

وأمها: فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَة بْنِ الأَصَمَّ بْنِ رَوَاحة بْنِ حَجَر بْنِ عبد بن مَعيص بن عامر بن لُؤَيّ بن غَالب بن فهر؛ وأمُّ فاطمةَ: هَالةُ بنت عبد مَنَافِ بنِ الحارث بنِ عَمْرو بنِ مُنْقذ بنِ عَمْرو بن مَعيص بنِ عامر بن لُؤَيّ بن غالب بن فهر؛ وأمُّ هَالَةَ: قِلاَبَةُ بنت سُعَيْد بن سعد بن سَهْم بنِ عَمْرو بنِ هُصَيص بنِ كَعْب بنِ لُؤَي بنِ غَالِب بن فِهْرٍ.

## الرسول ﷺ يتزوج من خديجة بعد استشارة أعمامه:

فلما قالتْ ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ ﷺ ذكر ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ عَمَّه حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خُوَيْلد بْنِ أَسَدٍ، فَخَطَبها إِلَيْهِ، فَتَزَّوَجَهَا.

#### صداق خديجة:

قال ابن هشام: وَأَصْدَقَها رسولُ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ بَكْرَةً، وَكَانَتْ أَوَّلَ ٱمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ رَضِيَ الله عَنْهَا.

## أولاد النبي ﷺ من خديجة:

قال ابن إسحاق: فَوَلَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَدَهُ كُلَّهُمْ، إِلاَّ إِبْرَاهِيمَ؛ القَاسِمَ، وبه كان يُكنى ﷺ، والطَّاهِرَ، والطَّيْبَ، وزَيْنَبَ، وَرُقَيَةَ، وَأُمْ كُلْثُوم، وَفاطِمَةَ، عليهم السَّلامُ.

قال ابن هشام: أكبر بنيه: القَاسِمُ، ثم الطَّيِّبُ، ثم الطَّاهِرُ، وأكبر بناته رُقَيَّة، ثم زَيْنَبُ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُومٍ، ثُمَّ فَاطِمَةُ.

#### وفيات أولاده على:

قال ابن إسحاق: فأما القَاسِمُ والطَّيْبُ والطَّاهِرُ فهلكوا في الجاهلية، وأما بَنَاتُهُ فكُلُّهُنَّ أَدْرَكُنَ الإِسْلاَمَ فَأَسْلَمْنَ، وَهَاجَرْنَ مَعَهُ ﷺ.

## إبراهيم وأمه:

قال ابن هشام: وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأُمُّهُ مَارِيَةُ القبطية، حدثنا عبدُ الله بن وَهْب، عن ابن لَهيعة، قال: أمَّ إبراهيم ماريةُ سُرِيَّة النبي ﷺ الَّتِي أَهْدَاهَا إِليه الْمُقَوْقِسُ مِنْ حَفْن مِنْ كُوْرَةِ أَنْصِنا.

## خديجة تحدث ورقة بحديث ميسرة عن النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وكانت خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلد قَدْ ذَكَرَتْ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى ـ وكان ٱبْن عَمّها، وكَانَ نَصْرَانِيّاً قد تَتَبَّعَ الكُتُبَ وَعَلِمَ مِنْ عِلْمِ النَّاسِ ـ مَا ذَكَرَ لَهَا غُلاَمُهَا مَيْسَرَةُ من قول الرَّاهِبِ، وما كَان يرى منه إِذ كانَ الملكانُ يُظلانه، فقال ورقةً: لئن كَانَ هَذا حقّاً يا خديجةُ إنَّ محمّداً لنبيُّ هذه الأُمَّةِ، وقد عَرَفْتُ أنه كَائِنٌ لهذه الأُمَّةِ نَبيًّ يُنْتَظر، هَذَا زَمَانُهُ، أو كما قال.

#### شعر لورقة:

فَجَعَلَ وَرَقَةُ يَسْتَبْطِيءُ الأَمْرَ، ويقولَ: حَتَّى مَتَّى؟ فقالَ وَرَقَةُ في ذلك [من الوافر]:

لَجِختَ وَكُنتَ فِي الذِّكُورَىٰ لَجُوجَا وَصَفِ وَوَصَفِ مِن خَدِيجَةَ بَعْدَ وَصَفِ بِبَ طُنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَىٰ رَجَائِسي بِمَا خَبَّرْتِنَا مِن قَدُولِ قَسَّ بِمَا خَبَّرْتِنَا مِن قَدُولِ قَسَّ بِمَا خَبَّرْتِنَا مِن قَدُولِ قَسَّ وَانَّ مُحَجَمَّداً سَيَسُوهُ فِي نَالَ مَا كَانَ ذُلكِمُ فَي الْبِلاَدِ ضِيبَاءُ نُدورِ فَي الْبِيبَالَ ذَلكُمُ وَلَيْسُ وَلَي اللّهِ عَلَيْهُ وَلَي كَرِهُ وَا جَدهِيعَا وَرَيْسُ وَا خَدهِيعِيا إِذَا مَا كَانَ ذَلكُمُ وَلَا جَدهِيعِيا اللّهِ عَنْدُورُ كُدُورِ وَمَا جَدهِيعِيا وَاللّهِ عَنْدُورُ كُدُورِ وَهِ اللّهِ عَنْدُورُ وَأَنْدَى مَدَيلُ فَتَى سَيَلْقَى وَإِنْ أَهُ لِكُ فُ كُلُ فَتَى سَيَلْقَى لَا فَتَى سَيَلْقَى فَاللّهِ عَنْدُورُ وَإِنْ أَهُ لِكُ فَكُلُ فَتَى سَيَلْقَى فَاكُلُو فَا وَأَنْدَى مَا يَالِيلُونَ أَهُ لِلْ فَتَى سَيَلْقَى فَاللّهُ فَلَى اللّهِ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْمُعْلِيلُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لِهَمُّ طَالَ مَا بَعَثَ النَّشِيجَا فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِي يَا خَدِيجَا حَدِيثِكِ أَنْ أَرَىٰ مِنْ هُ خُرُوجَا مِنَ الرَّهْ بَانِ أَكْرَهُ أَنْ يَعُوجَا وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَجِيجَا يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ أَنْ تَسُوجَا يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ أَنْ تَسُوجَا وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فُلُوجَا شَهِدْتُ فَكُنْتُ أَوَّلَهُم وُلُوجَا وَلَوْ عَجْتُ بِمَكَيْتِهَا وَلُوجَا إِلَى ذِي الْعَرْشِ إِنْ سَفَلُوا عُرُوجَا إِلَى ذِي الْعَرْشِ إِنْ سَفَلُوا عُرُوجَا بِمَنْ يَخْتَارُ مَنْ سَمَكَ الْبُرُوجَا؟ مِنَ الْأَقْدَارِ مَتْلَفَةً خَرُوجَا

## حَدِيثُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ وَحُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ فِي وَضْعِ الحَجَرِ

## حالة الكعبة قبل بنائها:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْساً وثلاثين سنةً اجتمعت قريشٌ لبنيان الكغبَةِ، وكانُوا

يهمُّونَ بذلك ليُسَقَّفُوها وَيَهَابُونَ هَدْمَهَا، وإنما كَانَتْ رَضْماً فوق القَامَةِ، فأَرادُوا رَفْعَهَا وتسقيفها، وذَلِكَ أَنَّ نَفَراً سَرَقُوا كَنْزاً لِلْكَعْبَةِ، وإنما كَانَ يَكُونُ فِي بِثْرٍ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ، وكَانَ الَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الكَنْزُ دُوَيْكاً مولىً لبنى مُليح بن عمرو من خزاعة.

قال ابن هشام: فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دُوَيْكِ.

وكان البحرُ قَدْ رَمَى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الرُّوم فتحطمت، فَأَخَذُوا خَشَبَهَا، فَأَعَدُّوهُ لِتَسْقِيفِهَا، وَكَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ قِبْطِي نَجَارٌ، فَتَهَيَّأَ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهمْ بَعْض مَا يصلحها، وكانت حيةٌ تَخْرُجُ مِنْ بِنْ ِ الْكَعْبَةِ الَّتِي كَانَتْ يُطْرَحُ فيها مَا يُهْدَى لَهَا كلَّ يَوْم، فتَتَشَرَّق عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَتْ مِمّا يَهَابُونَ، وَذَلِكَ أَنْهُ كَانَ لاَ يَدْنوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ احزَأَلَتْ وَكَشَّت وَفَتَحَتْ فَاهَا، وَكَانُوا يَهَابُونَهَا، فبينا هِي ذَاتَ يَوْم تَشَرَّقُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ بَعَثَ الله إِلَيْهَا طَائِراً فاختطفَها، فَذَهَبَ بِهَا، فقالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّا لَيْهُا طَائِراً فاختطفَها، فَذَهَبَ بِهَا، فقالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّا لَيْجُونَ الله قَدْ رَضِى مَا أَرَدْنَا، عِنْدَنَا عَامِلٌ رَفِيقٌ، وَعِنْدَنَا خَشَبٌ، وقد كَفَانَا الله الحَيَّة.

## إجماع قريش على بنائها ونصيحة أبي وهب لهم:

فلما أجمعوا أمرَهُم فِي هَدْمها وبِنائِهَا قَامَ أَبُو وَهْب بْنُ عَمْرُو بِن عَائِذِ بِنِ عَبْدِ بِنِ عِمْران بِن مَخْزُومٍ - قال ابن هشام: عائِذ: ابن عمران بن مخزوم - فتناولَ مِنَ الْكَعْبَةِ حَجَراً، فوثبَ مِنْ يَدِهِ حتَّى رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ، فقال: يَا معشر قُرَيشٍ، لا تُدْخلوا فِي بِنَائِهَا مِنْ كَسْبِكُمْ إِلاَّ طَيْباً، لا يَدْخُلُ فيه مَهْرُ بَغِيِّ، ولاَ بَيْعُ رِبَا، وَلاَ مَظْلَمَةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

والنَّاسُ ينحلون هذا الكلامَ الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخْزُوم.

قال ابن إسحاق: وقد حَدَّثنِي عَبْدُالله بن أبي نَجِيح المكي، أنه حُدَّث، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَفْوان بن أُمية بن خَلَف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَحَ بن عمرو بن هُصَيص بن كَعْب بن لُؤَي، أنه رأى ابناً لجَعْدَة بن هُبَيْرة بن أبي وَهْب بن عَمْرو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فقيل: هذا ابن لجعدة بن هبيرة، فقال عبدالله بن صفوان عند ذلك: جدُّ هذا \_ يعني أبا وهب \_ الذي أَخَذَ حَجَراً مِنَ الْكَعْبَةِ \_ حين أجمعتْ قريش لِهَدْمِهَا \_ فَوثَب مِنْ يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِه، فقال عند ذلك: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لا تُذْخلوا في بنائها من كسبِكُمْ إِلاَّ طَيِّبًا، لا تُذْخِلُوا فيه مَهْرَ بَغِيّ، ولا بَيْعَ ربا، ولا مَظْلَمَة أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

## أبو وهب المخزومي:

قال ابن إسحاق: وأبو وهب: خَالُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ شرِيفاً، وله يقول شاعر من العرب [من الطويل]:

وَلَوْ بِأَبِي وَهْبِ أَنْخُتُ مَطِيَّةِي بِأَبْسِيَضَ مِنْ فَرْعَيْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ أبِيٍّ لِأَخْذِ النَّيْسِمِ يَرْتَاحُ لِلنَّدَىٰ عَطِيمٌ رَمَادِ الْقِدُر يَهُ لاَ جِفَائَهُ

غَدَتْ مِن نَدَاهُ رَحْدُهَا غَيْرُ خَائِبِ
إِذَا حُصَدَ أَنْسَابُهَا فِي الدَّوَائِبِ
تَسوَسَطَ جَددًاهُ فُسرُوعَ الأَطَسابِبِ
مِنَ الْحُبْزِ يَعْدُوهُنَّ مِثْلُ السَّبَائِبِ

## قريش تقسم بناء الكعبة فيما بينها فيأخذ كل قوم قسماً:

ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا تجزَّاتِ الكَعْبَةَ: فَكَان شِقُ البابِ لِبَنِي عبد مناف وزهرة، وكان مَا بين الرُّكُن الأَسْوَدِ والرُّكْنِ النَّسْوَدِ والرُّكْنِ النَّسْوَدِ والرُّكْنِ النَّسْوَدِ والرُّكْنِ النَّسْمَانِي لَبني مَخْزُومِ وقبائل مِنْ قُرَيْشِ انَصْمُوا إِلَيْهِمْ، وَكَانَ ظَهْرُ الكَعْبَةِ لبني جُمَح وسَهُم ابنَيْ عَمْرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤي، وكَانَ شِقُ الحِجْر لبني عبدالدَّارِ بن قُصَي ولبني أسد بن عبدالعُزَى بن قصي ولبني عَدِيّ بن كعب بن لؤي؛ وهو الحطيم.

## الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة:

ثم إن الناس هابوا هَدْمَها وفَرِقُوا مَنه، فقالَ الوليدُ بن المغيرة: أنا أَبْدَوُكم في هَدْمِهَا، فأخذ الْمِعْوَلَ، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا وَهُوَ يقول: اللَّهُمَّ لَمْ تُرَغ - قال ابن هشام: ويقال: لم نَزغ -، اللَّهُمَّ إِنَّا لا نُرِيدُ إِلاَّ الْخَيْرَ، ثم هَدَمَ مِنْ نَاحِيَةِ الرُّكْنَيْنِ، فتربَّص النَّاسُ تِلْكَ الليلةَ، وقالوا: ننظُرُ فَإِنْ أُصِيبَ لَمْ نَهْدِمْ مِنْهَا شَيئاً ورددناها كما كَانَتْ، وَإِنْ لَمْ يصبه شَيء، فقد رضي الله صُنْعَنا فهدمنا، فَأَصْبَحَ الوليدُ من ليلته غَادِياً على عَمَلِهِ، فَهَدَمَ وَهَدَمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا انتهى الهَدْمُ بِهِمْ إِلَى الأَسَاسِ أساسِ إِبْرَاهِيم عَلَيْتُكُمْ ، أَفْضَوْا إلى حجارة خُضْرِ كَالأسنمة آخذِ بعضُها بعضاً.

## امتناع قريش عن هَدْم الأساس وسببه:

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلاً من قريش، ممن كان يهدمها، أدخل عَتَلَةً بين حجرين منها لِيَقْلَعَ بها أحدهما، فَلَمَّا تَحَرَّكَ الحَجَرُ تَنَقَّضَتْ مكةُ بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساسِ.

## الكتاب الذي وُجد في الركن:

قال ابن إسحاق: وحُدِّثْتُ أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسُّرْيانية، فلم يدروا ما هو، حتى قرأه لهم رجل من يهود، فَإِذَا هُوَ: «أَنَا الله ذُو بَكَّة؛ خلقتُها يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَصَوَّرْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلاَكٍ حُنَفَاء، لاَ تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ أَخْشَبَاهَا، مُبَارَكُ لأَهْلِهَا فِي المَاءِ وَاللَّبَنِ».

قال ابن هشام: أُخْشَبَاهَا: جَبَلاَهَا.

## الكتاب الذي وُجد في المقام:

قال ابن إسحاق: وحُدِّثت أنهم وجدوا في المَقَامِ كِتَاباً فيه: «مَكَّةُ بَيْتُ الله الحَرَامُ، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلاَئَةِ سُبُل، لا يُجِلُّهَا أَوَّلُ مِنْ أَهْلِهَا».

#### حجر الكعبة المكتوب عليه العظة:

قال ابن إسحاق: وزعم ليث بن أبي سُلَيْم: أَنَّهُمْ وجَدُوا حَجَراً في الكَعْبَةِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ بأربعين سَنَةٍ ـ إن كان ما ذكر حقّاً ـ مكتوباً فيه: «مَنْ يَزْرَعْ خيراً يَخْصِدْ غِبْطَةً، ومَنْ يَزْرَعْ شَرّاً يَخْصِدْ نَدَامةً، تَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ وتُجْزَوْنَ الحَسَنَاتِ!!! أَجَلْ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبُ».

## اختلاف قريش في وضع الحجر الأسود:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ القبائلَ من قريش جمعتِ الحجارة لبنائها، كلُّ قبيلة تجمعُ على حِدَةٍ، ثم

بَنَوْها، حتَّى بَلَغَ البنيانُ موضع الرُّكْنِ، فاختصموا فيه، كلُّ قبيلة تريدُ أَنْ ترفَعهُ إِلَى مَوْضِعِه دُونَ الأُخْرَى، حَتَّى تحاوروا، وتحالَفُوا وأعدُوا لِلْقِتَالِ.

#### لعقة الدم:

فقربت بنو عَبْدِالدَّارِ جَفْنَةً مملوءة دَماً، ثم تعاقدوا هم وبنو عديٌ بن كعب بن لُؤَيِّ على الموت، وَأَذْخَلُوا أيديهم فِي ذَلِكَ الدَّمِ في تِلْكَ الْجَفْنَة، فسُمُّوا لَعَقَة الدَّمِ، فمكثت قريش على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمساً، ثُمَّ إِنَّهُمُ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ، وتشاوروا، وَتَنَاصَفُوا.

## النبي على الخلاف: النبي الخلاف:

قَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الرِواية أَنَّ أَبا أُمَيَّة بْنَ المغيرة بْن عَبْدِاللَّهِ بِنِ عُمَر بِنِ مَخْزُوم، وَكَانَ عَامَئِذِ أَسَنَّ قُرَيْشٍ كُلُها، قال: يَا مَعْشَرَ قريش، اجعلوا بينكم ـ فيما تختلفون فيه ـ أَوَّلَ مَنْ يَذْخُلُ مِنْ بَابِ هَذَا المسجدِ يَقْضِي بَيْنَكُمْ فِيهِ، فَفَعَلُوا، فَكَانَّ أَوَّلَ دَاخِل عليهم رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَلَمَّا رَأَوْه قالوا: هذا الأَمِينُ، رَضِينَا، هَذَا مُحَمَّدٌ؛ فَلَمَّا انتهى إليهم أَخْبَرُوه الخَبَرَ، فَقالَ ﷺ: "هَلُمَّ إِلَيْ ثَوْباً» فَأْتِي بِه، فَأَخَذَ الرُّكُنَ، فَوَضَعَهُ فيه بِيدِه، ثُمَّ قَالَ: "لِتَأْخُذُ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ النَّوبِ ثُمَّ أَرْفَعُوهُ جَمِيعاً» فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعهُ وَضَعَهُ هو بيده، ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ. [راجع القصة في تاريخ الطبري ٢٨٩/٢، ٢٩٠] وكَانت قُرَيْشُ تُسَمِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ قَبْلَ أَنْ ينزلَ عليه الوحيُ ـ الأَمِينَ.

## شعر الزبير بن عبد المطلب في بناء الكعبة:

فلما فَرَغُوا منَ البنيانِ وبَنَوْها عَلَى ما أرادُوا، قال الزُّبَيْرُ بن عبد المطلب فيما كانَ من أمرِ الحَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ قُرَيْشٌ تَهَابُ بنيانَ الكَعْبَةِ لَهَا [من الوافر]:

عَجِبْتُ لِمَا تَصَوْبَ الْعُقَابُ
وَقَدْ كَانَتْ يَكُونُ لَهَا كَشِيشٌ
إِذَا قُمْنَا إِلَى التَّأْسِيسِ شَدَّتْ
فَلَمَّا أَنْ خَشِينَا الرِّجْزَ جَاءَتْ
فَلَمَّا أَنْ خَشِينَا الرِّجْزَ جَاءَتْ
فَضَمَّتْهَا إِلَيْهَا لُمَ خَلْتُ
فَضَمَّتُهَا إِلَيْهَا لُمَ خَلْتُ
فَصَمَّتُهَا إِلَيْهَا لُمَ خَلْتُ
فَعُمْنَا حَاشِدِينَ إِلَى بِنَاءِ
غَدَاةَ نُرَفِّعُ التَّأْسِيسَ مِنْهُ
أَعَزَ بِهِ الْمَالِيكُ بَنِي لُوَيً
وَقَدْ حَشَدَتْ هُنَاكُ بَنِي لُويً

قال ابن هشام: ويروى: وليس عَلَىٰ مَسَاوينَا ثِيَابُ.

إِلَى الشُّغبَانِ وَهْ يَ لَهَا أَضْطِرَابُ وَأَحْدَ اللّهَالَ وَقَالًا اللّهِالِ وَقَالُ اللّهَا وَقَالًا اللّهِالِ وَقَالًا اللّهِالِ اللّهِالَّا وَقَالًا تُلْهَا اللّهِالِ اللّهِاللّهِ اللّهِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَحَجَابُ لَكَا اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَاحِدُ وَاللّهُ وَجَابُ لَكَا اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَاعِدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## ارتفاع الكعبة وكسوتها:

وكانت الكعبة على عهد رسول الله ﷺ ثماني عشرة ذِرَاعاً، وكانت تُكسي الْقَبَاطِيَّ، ثم كسيت الْبُرود، وأولُ من كساها الديباج الحجَّاجُ بن يوسف.

## حَدِيثُ الْحُمْسِ

## قريش تبتدع أشياء تزعمها ديناً:

قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش ـ لا أَذْرِي أَقَبْلَ الفِيْلِ أَمْ بَعْدَهُ ـ ابتدعت رأي الْحُمْسِ، رأياً رَأَوْهُ وَادَارُوه، فَقالُوا: نحن بنو إِبراهيم، وأهلُ الحُرمة، ووُلاةُ البيت، وقُطَّانُ مَكَّة وساكنها؛ فليس لأَحَدِ مِنَ العَرَبِ مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العربُ مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئاً من الحِلِّ كما تعظمون الْحَرَم؛ فإنكم إِنْ فعلتم ذلك استَخَفَّتِ العَرَبُ بحُرمتكم، وقالُوا: قد عَظَّموا من الحِلِّ مثل ما عظموا مِن الحِلِّ مثل ما عظموا مِن الحَرِمِ. فتركوا الوقوفَ عَلَى عَرَفَةَ، والإِفَاضَةَ مِنْهَا، وهم يعرفون ويُقِرُون أنهَا مِن المَشَاعِرِ والحَجِّ ودين إبراهيم ﷺ، ويرَوْنَ لِسَائِرِ العَرَبِ أَنْ يَقِفُوا عليها، وَأَنْ يفيضوا منها، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ الحَرَم فليس ينبغي لنا أَنْ نخرجَ مِنَ الحرمة ولا نُعَظَّمَ غيرها كما نُعَظَّمُها، نحن الْحُمْسُ: والْحُمْسُ الحرم، ثُمَّ جعلُوا لِمَنْ ولدوا من العربِ من ساكنِ الحِلِّ والحَرَمِ مثلَ الَّذِي لَهُمْ، بولادتهم إياهم، أهل الحرم، ثمَّ جعلُوا لِمَنْ ولدوا من العربِ من ساكنِ الحِلِّ والحَرَمِ مثلَ الَّذِي لَهُمْ، بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانةُ وخُزَاعَةُ قَدْ دَخَلُوا مَعَهُم فِي ذَلِكَ.

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عبيدة النحويُّ: أَنَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بنِ مُعَاوِيَة بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَاذِنَ دَخلُوا مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ، وأَنشدَنِي لعَمْرو بن مَعْد يكرب [من الطويل]:

أَعَــبّــاسُ لَــوْ كَــانَــتْ شِــيَــاراً جِــيَــادُنَــا بِـتَــثـلِـيـث مَـا نَــاصَـيْـتَ بَـغـدِي الأَحــامِـسَــا قال ابن هشام: تَثْلِيْكُ: موضع من بلادهم، والشّيارُ: الحِسَانُ.

يعني بِالأَحَامُسِ: بني عامر بن صعصعة، وعَبَّاسُ: عباسُ بن مِرْدَاس السَّلَمي، وكان أغار على بني زبيد بتثليث، وهذا البيت في قصيدة لعمرو.

#### يوم جبلة:

وأنشدني للَقِيط بن زُرارة الدَّارِميّ في يوم جَبَلَةَ [من الرجز]:

أَجْدِمْ إِلَى يَسْكَ إِنَّهَا بَسُنُ و عَبْسِ الْمَعْشَرُ الْجِلَّةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمْسِ لأَنْ بني عَبْسِ كانُوا يَوْم جَبلةَ حُلَفَاء في بني عامر بن صعصعة، ويوم جبلة: يوم كان بين بني حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ تَمِيم وبين بني عامر بن صَعْصَعَةً، فَكَانَ الظَّفَرُ فيه لبني عامر بن صَعْصَعَةَ على بَنِي مَالِكِ بنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ تَمِيم وبين بني عامر بن صَعْصَعَة، فَكَانَ الظَّفَرُ فيه لبني عامر بن صَعْصَعَة على بَنِي حَنْظَلة، وقُتل يومئذ لَقِيط بن زُرَارة بن عُدُس، وأُسِرَ حَاجِبُ بن زُرَارة بن عُدُس، وانهزم عَمْرو بن عَمْرو بن عُدُس بن زَيْد بن عَبْد الله بن دَارِم بن مَالك بن حَنْظلة، ففيه يقول جرير للفرزدق [من الطويل]:

كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطاً وَحَاجِباً وَعَمْرُو بْنَ عَمْرِو إِذْ دَعَوْا يَا لَدَارِمِ وَهَذَا البيتُ في قصيدة لَهُ.

#### يوم ذي نجب:

ثُمَّ التقوا يَوْمَ ذِي نَجَب، فَكَانَ الظَّفَرُ لِحَنْظَلَة على بني عَامِرٍ، وقُتِلَ يومثذ حَسَّان بن مُعَاوية الْكِنْدِيّ،

وهو أبو كبشة، وأُسر يزيد بن الصَّعِق الْكِلاَبي، وانهزم الطُّفَيْلُ بن مالك بن جَعْفر بنِ كلاب أبو عَامِر بن الطُّفَيْل؛ ففيه يقول الفرزدق [من الطويل]:

عَـلَى قُـرزُلٍ رَجُـلاً رَكُـوضَ الْـهَـزَائِـمِ نـريـدُ عَـلَـى أُمُّ الْـفِـرَاخِ الْـجَـوَاثِـمِ وَمِنْهُنَّ إِذْ نَجَى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكِ وَنَحْنُ ضَرَبْنَا هَامَةَ ٱبْنِ خُوَيْلِدِ وهذان البيتان في قصيدة له.

فقال جرير [من الطويل]:

وَنَحْنُ خَضَبْنَا لاَيْنِ كَبْشَةَ تَاجَهُ وَلاقَى أَمْرَأً فِي ضَجَّةِ الْخَيْلِ مِصْقَعَا وهذا البيت في قصيدة له.

وحديث يوم جَبَلة ويوم ذي نَجَبٍ أَطْوَلُ مما ذكرنا، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت في حديث يَوْمِ الفِجَار.

## عود إلى ذكر ما ابتدعه الحمس:

قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أُموراً لم تكن لهم، حتى قالوا: لا ينبغي لْلحُمْسِ أَنْ يَأْتَقِطُوا الْأَقِطُوا اللَّهُمْنَ وهم حُرُم، ولا يدخلوا بيتاً من شَعَر، وَلاَ يَسْتَظِلُوا إِنْ اسْتَظَلُوا إِلاَّ فِي بُيُوتِ الْأَقِطَ، ولا يَسْلَؤُوا السَّمْنَ وهم حُرُم، ولا يدخلوا بيتاً من شَعَر، وَلاَ يَسْتَظِلُوا إِنْ اسْتَظَلُوا إِلاَّ فِي بُيُوتِ الأَدَمِ، مَا كَانُوا حُرُماً، ثُمَّ رَفَعُوا فِي ذَلِكَ، فقالوا: لاَ يَنْبَغِي لأَهْلِ الحِلِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِ جَاوُوا بِهِ مَعَهُمْ مِنَ الحَرِمِ إِذَا خَرُماً وَلَا طَوَافِهِمْ إِلاَّ في ثياب الْحُمْس؛ فإن لَمْ يَجِدُوا منها شيئاً طافوا بالبيتِ عُرَاةً.

## اللقى عند الحُمْس:

فَإِنْ تَكَرَّم منهم متكرم مِنْ رَجُلٍ أو امرأةٍ وَلَمْ يجدُ ثيابَ الحُمْسِ، فطافَ فِي ثيابِهِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مِنَ الحِلِّ الْقَاهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ طوافه، ثم لم يُنتفع بها، ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبداً، وكانت العرب تُسمّي تلك الثياب اللَّقَى، فَحَمَلُوا عَلَىٰ ذٰلِكَ العَرَبَ، فَدَانَتْ بِهِ، وَوَقَفُوا عَلَىٰ عَرَفَاتٍ، وَأَفَاضُوا مِنْهَا، وَطَافُوا بالبيتِ عُرَاةً، أَمَّا الرِّجَالُ فيطوفُونَ عُرَاةً، وأما النِّسَاءُ فَتَضَعُ إحداهُنَّ ثيابِها كلها إِلاَّ دِرْعاً مُفَرَّجاً عليها ثم تطوفُ فيه، فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت [من الرجز]:

الْسيَسوْمَ يَسبُسدُو بَسغضهُ أَوْ كُلُمهُ وَمَسا بَسدَا مِسنْسهُ فَسلا أُحِلُ أَحِلُه وَمَن طَاف منهم في ثيابِهِ الَّتِي جاءَ فيها من الحِلُ أَلقَاهَا فَلَمْ ينتفع بها هُوَ وَلاَ غَيْرُه، فقال قائل من

وَمَنْ طَافَ مُنْهُمْ فَي تَيَابِهِ النِّي جَاءَ فَيْهَا مَنْ النَّجِلُ الفَّاهَا فَلَمْ يَنْتَفَعَ بَهَا هُو ولا عيره، فَقَالَ قَائلُ مَنْ العرب يذكر شيئاً تركه من ثيابه فلا يَقْرَبُه وهو يحبه [من الطويل]:

كَفَىٰ حَزَناً كَرِّي عَلَيْهَا كَأَنَّهَا لَقَى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ حَرِيمُ يقول: لا تُمَسُّ.

## الإسلام يبطل ما ابتدعه الحُمس:

فَكَانُوا كَذَلَكَ حَتَّى بَعَثَ الله تعالى مُحَمَداً \_ ﷺ - فأنزلَ عليه حِينَ أحكم له دِينَهُ، وَشَرَعَ لَهُ سُنَنَ حَجُّه:

﴿ ثُمْرَ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَى عَرَفَاتُ وَالوَقُوفُ عَلَيْهَا وَالإِفَاضَةُ مِنْهَا؛ وَأَنزَلَ الله عليه قُرَيْشاً؛ والنَّاسُ: العَرَبُ، فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإِفاضة منها؛ وأنزلَ الله عليه فيما كانوا حَرَّمُوا على النَّاسِ من طَعَامِهِمْ ولبوسهم عند البَيْتِ حِينَ طَافُوا عُرَاةً وَحَرَّمُوا ما جَاوُوا بِهِ مِنَ الحِلِّ مِنَ الطّعَامِ: ﴿ يَنْهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴿ يَكُ اللّهِ مَنْ اللّهِلُ مِنَ الطّعَامِ: ﴿ يَنْهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴿ يَا اللّهُ اللّهِ وَسُولُهُ عَلَيْكِ مِنَ الرِّذَةِ قُلْ هِى لِلّذِينَ ،َامَنُوا فِي الْحَيْوَةِ اللّهُ لِنَا عَالِمَةً يَوْمَ الْقِينَاتُ مُنْ الْمُعَلِي أَمْرَ الْحُمْسِ، وَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ ابْتَدَعَتْ مِنْ النّاسِ بِالإِسْلامِ، حِينَ بَعَثَ الله بِهِ رَسُولَهُ ﷺ.

## رسول الله ﷺ يبطل ما ابتدعه الحمس قبل نزول القرآن:

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عثمان بن أبي سليمان بن أبي سليمان بن مطعم، قال: لَقَدْ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ اللّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عليه الوَحْيُ وَإِنّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بَعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ حَتَّى يَدْفَعَ مَعَهُمْ مِنْهَا، تَوفِيقاً مِنَ الله لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثيراً.

## أَخْبَارُ الْكُهَّانِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْأَحْبَارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالرُّهْبَانِ مِنَ النَّصَارَىٰ

قال ابن إسحاق: وَكَانَتِ الأَخْبَارُ مِنْ يَهُودِ والرُّهْبَانُ مِنَ النَّصَارَى والكُهَّانُ مِنَ العَرَبِ، قد تحدثوا بِأَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، لما تقاربَ مِنْ زَمَانِهِ؛ أمَّا الأحبارُ من يهود والرُّهْبَانُ من النصارى فَعَمَّا وجدوا في كتبهمْ مِنْ صفتِه وصفةِ زَمَانِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ عهدِ أنبيائهِمْ إِلَيْهِمْ فِيهِ، وَأَمَّا الكُهَّانُ مِنَ العَرَبِ فأتتهم به الشَّياطِينُ من الجنِّ فيما تَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ، إِذْ كَانَتْ هي لاَ تُحْجَبُ عَنْ ذلك بالقذف من النُجومِ، وكان الصَّاعِينُ والكَاهِنَ لا يَزَالُ يَقَعُ منهما ذِكْرُ بَعْضِ أُمورِهِ، لا تُلْقِي العربُ لذلك فيه بَالاً، حَتَّى بعثه الله تعالَى، وَقَعَتْ تِلْكَ الأُمُورُ الَّتِي كَانُوا يَذْكُرُونَ؛ فَعَرَفُوهَا.

## الشهب ترجم مسترقي السمع:

فَلَمَّا تَقَارَبَ أَمْرُ رَسُولِ الله ﷺ وحَضَرَ مَبْعَتُه حُجِبتِ الشَّياطِينُ عَنِ السَّمْعِ، وحِيلَ بينها وبَيْنَ المَقَاعِدِ التِّي كَانَتْ تَقْعُدُ لاِسْتِرَاقِ السَّمْعِ فيهَا، فَرُمُوا بالنجوم، فعرفت الجِنُ أَنَّ ذلك لأمر حَدَثَ مِنْ أَمْرِ الله في العِبَادِ؛ يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لنبيه محمد ﷺ حينَ رَأَوْا ما رأوا: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَهُ السَّمَعِ فَقَرُ مِنَ الجِنْ فَقَالُوا السَّمْعِ، فعرفوا ما عَرَفُوا وما أنكروا من ذَلِكَ حَينَ رَأَوْا ما رأوا: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَهُ السَّمَعِ فَقَرُ مِن الجِنِي فَقَالُوا إِنَّا مَعْمَا قُرْمَانًا عَبَا لَيَ الرَّشِلِ فَامَنَا بِيَّهِ وَلَن نُشُولَ مِينَا أَمْلا فَي وَأَنَهُ مَنْ مَلَى بَدُ رَبِيا مَا أَغَذَ مَنجِهَ وَلا وَلَا اللهِ مَن اللهِ عَن اللهِ كَذِبًا فَي وَلَنكُم مَن الله فيه؛ لوقوعِ الحُجَّة، وَقَطْعِ الشَّبْهَة، فَآمَنُوا وَصَدَّقُوا، السَّمَاء؛ فيلتبس على أَهْلِ الأَرْضِ ما جاءهم من الله فيه؛ لوقوعِ الحُجَّة، وَقَطْعِ الشَّبْهَة، فَآمَنُوا وَصَدَّقُوا،

نُسَمِّمْ ﴿ وَلَوْا إِلَىٰ فَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ ۞ قَالُوا يَنَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِنَبًا أُنِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَبُنَيَدَنِهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى لَحَيْقِ مُسَتَّقِيمٍ ۞﴾ [الاحشاف: ٢٩ ـ ٣٠] الآية . وكنان قبول السجن: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَتُودُونَ بِكَالِ مِنَ الْجَنِّ فَوَادُومُمْ رَفَعًا ۞﴾ [الجن: ٢] أنه كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَّبِ، مِنْ قُرَيْشٍ وعَيْرَهُمْ ، إِذَا سَافَرَ فَنْزَلُ بَطْنَ وَادٍ مِنَ الأَرْضُ لَيْعِيتَ فَيْهُ قالَ : إِنِّي أَعُوذُ بَعْزِيْرَ هَذَا الوَادِي مِنَ الْجِنُ اللَّيْلَةَ مِنْ شَرُ مَا فِيهِ

## تفسير الرهق:

قَالَ ابن هشام: الرَّهُونُ: الطُّغْيَانُ والسَّفَهُ؛ قَالَ رُؤْبَةُ بن العَجَّاجِ [من الرجز]: إِذْ تَسستَ بِسي الْسهَ يَّامَـةَ الْـمُـرَهُــقَــا

وهذا البيت في أُرجوزة له؛ والرَّهَقُ أيضاً: طَلَبُكَ الشَّيءَ حَتَّى تَذْنُوَ منه فتأْخُذَهُ أَوْ لاَ تَأْخُذَهُ؛ قال رؤبة بن العجّاج يصف حَمِيرَ وَحْش [من الرجز]:

بَصْبَصْنَ وَٱقْتُ عُرَدْنَ مِنْ خُوْفِ الرَّهُ قُ

وهذا البيت في أرجوزة له؛ والرَّهَقُ أيضاً: مصدر لقول الرجل للرجل: رَهِقْتُ الإثْمَ أو العُسْرَ الذي أَرْهَقْتَنِي رَهَقاً شَديداً، وفي كتاب الله تعالى ﴿ وَمَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالى ﴿ وَمَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## عمرو بن أمية يذكر لثقيف رأياً في الشهب:

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عُثبة بن المُغيرة بن الأخنس، أنه حُدُث، أنَّ أَوَّلَ العَرَبِ فَرَعَ لِلرَّمْي بالنُّجُومَ عَيْن رُمي بها عَذا الْحَيِّ من ثقيف، وأنَّهُمْ جَاوُوا إِلَى رَجُلِ منهم يُقَالُ له؛ عَمْرو بن أُمَية أحد بني عِلاَج؛ قال: وكان أذهَى العرب وأنكرَهَا رأياً، فقالوا له: يا عَمْرو، ألم تَرَ مَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ مِنَ القَذْف بهذه النُّجُومِ؟ قال: بلى، فانظروا؛ فَإِنْ كَانَتْ مَعَالِمُ النجوم؛ التي يُهتدى بها في البر والبَخرِ وتُعْرف بها الأَنوَاءُ مِنَ الصَّيْفِ والشَّتَاءِ لما يُصْلِحُ النَّاسَ في مَعَايِشِهِمْ؛ هي التي يُرْمَى بها فهو والله طَيُّ الذُّنيَا وهَلاَكُ هذا الخلق الذي فيها، وإن كَانَتْ نُجُوماً غيرها، وهي ثابتة عَلَى حالها؛ فهذا لأمرٍ أَرَادَ الله بِهِ هَذَا الخَلْق، فَمَا هُوَ؟

## النبي ﷺ يحدث أصحابه عن الشهب:

قال ابن إسحاق: وذكر محمد بن مُسْلم بن شهاب الزُّهْرِي، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ، عن نفر من الأنصَارِ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَال لهم؛ هما كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي هذا النَّجُم الَّذِي يُرْمَى بِها؛ قالوا: يا نبيّ الله، كنا نقولُ حين رأيناها يُزمى بها: مَاتَ مَلِكَ، مُلُكَ مَلِكَ، وُلِدَ مَوْلُوذَ، مَاتَ مَوْلُودَ، فقال رسولُ الله ﷺ؛ ﴿لَيْسَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ، وَلَكِنَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ أَمْراً سَمِعَهُ حَمَلَهُ الْعَرْشِ، فَسَبَّحُوا فَسَبَّعَ مَنْ تَحْتَهُمْ، فَسَبَّحَ لِتَسْبِيحِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذٰلِكَ، فَلاَ يَوْالُ التَّسْبِيحِ فِي السَّمَاءِ الدُنْيَا فَيُسَبِّحُوا، ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مِمْ سَبَّحُتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: سَبَّحَ التَّسْبِيحِ يَهْ مَنْ عَنْ عَنْ فَوْقَكُمْ مِمْ سَبَّحُوا، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَى يَنْتَهُوا

إِلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مِمَّ سَبَّحْتُمْ؟ فَيَقُولُون: قَضَى الله فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا، للأمر الذي كان، فَيَغَمِطُ بِهِ الْخَبَرُ مِنْ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَتَحَدَّثُوا بِه، فَتَسْتَرِقَهُ الشَّيَاطِينُ بِالسَّمْعِ عَلَى تَوَهُم وَاخْتِلاَفِ، ثُمَّ يَأْتُوا بِهِ الكُهَانَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَيُحَدِّثُوهُمْ بِهِ، فَيُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ، فَيَتَحَدَّثُ بِهِ عَلَى الشَّيَاطِينَ بِهَذِهِ النَّجُومِ الَّتِي يُقْذَفُونَ بِهَا، الْكُهَانُ قَيْطُونُ بَعْضاً، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَجَبَ الشَّيَاطِينَ بِهَذِهِ النَّبُومِ الَّتِي يُقْذَفُونَ بِهَا، فَانْقَاهُ الْمَوْمَ، فَلاَ كَهَانَةً». [انظر الروض الأنف ١/ ٢٣٥].

قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لَبيبَةَ، عن عليّ بن الحسين بن عليّ رضي الله عنهم، بمثل حديث ابن شِهابِ عنه.

## الغيطلة كاهنة بني سهم:

قال ابن إسحاق: وحدَّنَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي سَهْم يقالُ لَها: الْغَيْطلة، كَانتْ كَاهِنةً فِي الْجَاهِليَّةِ، فَلَمَّا جَاءَهَا صَاحِبُهَا في ليلة من اللّيالي، فأنقض تحتها، ثم قال: أذر ما أذر، يوم عَقْرٍ ونَحْر؛ فقالت قريش ـ حين بَلَغَهَا ذَلِكَ ـ: مَا يُريدُ؟ ثُمَّ جَاءَها ليلةً أُخْرَى، فأنقض تحتها، ثُمَّ قال: شُعُوبٌ ما شُعُوبٌ، تُصْرَع فيه كَعْبٌ لِجُنُوب؛ فلما بَلَغَ ذلك قُرَيشاً قَالُوا: مَاذَا يُرِيدُ؟ إِنَّ هَذَا لأمرٌ هُو كَائِنٌ، فانظُروا مَا هُوَ؟ فما عرفوه حَتَّى كَانَتْ وقعةُ بدرٍ وأُحُد بالشَّعب؛ فَعَرفُوا أنه الَّذِي كَانَ جَاءَ به إِلَى صَاحِبَتِهِ.

قال ابن هشام: الْغَيْطَلة: من بني مُرَّة بنِ عَبْد مَنَاة بن كِنانة إخوة مُدْلج بنِ مُرَّة، وهي أُمُّ الغَيَاطِلِ الَّذِينَ ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ في قوله [من الطويل]:

لَـقَــذ سَــفُــهَــتُ أَحْــلاَمُ قَــوْمِ تَــبَــدُلُــوا ﴿ بَـنِــي خَـلَـفِ قَــيْـضـاً بِــنَـا وَالْـغَـيَـاطِــلِ فقيل لولدها: الغَيَاطِلُ، وهم من بني سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص؛ وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها؛ إن شاء الله تعالى.

## كاهن جنب يخبر قومه بنبوة النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني على بن نافع الجُرَشِيّ، أن جَنْباً، بَطْناً من اليمن، كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذُكر أمر رسولِ الله ﷺ وانتشر في العرب قالت له جَنْبٌ: أَنْظُرْ لَنَا فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ، واجتمعوا لَهُ في أَسْفَلِ جَبَلِهِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ - حينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ - فوقف لهم قائماً متَكناً على قَوْسٍ لَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ طَوِيلاً، ثُمَّ جَعَل يَنْزُو، ثُمَّ قال: أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ الله أَكْرَمَ مُحَمَّداً واضطَفَاهُ، وطَهَّر قَلْبَهُ وحَشَاهُ، ومُكْنه فيكم أَيُّهَا النَّاسُ قَلِيلٌ؛ ثُمَّ اشْتَدَّ في جَبَلِهِ رَاجِعاً مِنْ حَيْثُ جَاءً.

#### عمر بن الخطاب وسواد بن قارب:

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم، عن عبدالله بن كعب مولى عثمان بن عفان، أنّه حُدُث: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُو جَالسٌ في النَّاسِ فِي مَسْجِدِ رسول الله ﷺ؛ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ داخلاً المسجد يريدُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب؛ فلما نَظَر إليه عُمَرُ ﷺ قال: إِنَّ هذا الرَّجُل لَعَلَى شِرْكه مَا فَارَقَهُ بعدُ، أَوْ المسجد يريدُ عُمَرُ ﷺ: هَلْ أَسْلَمْتَ؟ قال: نَعَمْ يَا لَقَدْ كَانَ كَاهِناً فِي الجَاهِليَّةِ؟ فقال الرَّجُلُ؛ ثُمَّ جَلسَ؛ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﷺ: هَلْ أَسْلَمْتَ؟ قال: نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ!!! لَقَدْ

خِلْتَ فِيَّ وَاسْتَقْبَلَتْنِي بِأَمْرِ مَا أَرَاكَ قُلْته لأَحَدٍ من رعيتك مُنْذ وَليتَ ما وليت، فقالَ عُمَرُ: اللهمَّ غَفْراً؛ قد كُنَّا في الجاهلية عَلَى شَرَّ من هذا؛ نَعْبُدُ الأصنام ونعتنق الأَوْثَانَ؛ حَتَّى أَكْرَمَنَا الله برسُولِهِ وَبِالإِسْلاَمِ؛ قَالَ: نَعْمُ والله يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، لَقَدْ كُنْتُ كَاهِناً فِي الْجَاهِلِيَّة؛ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا جَاءَكَ به صَاحِبُكَ؛ قال: جَاءَني قَبْلُ الإِسْلاَمِ بشَهْرٍ أَو شَيْعِهِ؛ فقال: أَلم تَرَ إلى الْجِنُ وَإِبْلاَسِهَا، وَإِيَاسِهَا مِنْ دِينِها، ولُحُوقِهَا بالقِلاَص وَأَخْلاَسِهَا.

قال ابن هشام: هذا الكلام سجع، وليس بشعر.

قال عبدالله بن كعب: فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عند ذلك يحدث النَّاسَ: والله إِنِّي لعِنْدَ وَثَنِ من أوثانِ الجاهليةِ في نَفَرٍ من قريشٍ، قد ذَبَحَ لَهُ رَجُلٌ من العَربِ عِجْلاً، فنحنُ ننتظرُ قسمه ليقسم لَنَا مِنْهُ، إِذْ سَمِعتُ صوتاً قَطُّ أَنْفَذَ منه، وذلكَ قُبيل الإِسْلاَمِ بِشَهْرٍ أَو شَيْعِهِ، يقول: يا ذَرِيْحُ، أَمْرٌ نَجِيْحُ، رَجُلٌ يَصِيحُ، يقول: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله.

قال ابن هشام: ويقال: رَجُلٌ يَصِيحُ، بِلِسَانِ فَصِيحٍ، يقول: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.

وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر [من السريع]:

عَـجِنْتُ لِللَّهِ مَنْ وَإِنْ للآسِهَا وَشَدُهَا الْعِيسَ بِأَخْلاَسِهَا تَهُوي إِلَى مَكَّةَ تَنْفِي الْهُدَى مَا مُؤْمِنُو الْجِنْ كَأَنْجَاسِهَا تَهُوي إِلَى مَكَّةَ تَنْفِي الْهُدَى

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن الكهان من العرب.

## إِنْذَارُ يَهُودَ بِرَسُولِ الله ﷺ

## اليهود تنذر العرب بمبعث النبي على:

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجالٍ من قومه، قالوا: إِنَّ مِمَّا دَعَانَا إِلَى الإِسْلاَم، مَعَ رَحْمَةِ الله تَعَالَى وَهُدَاهُ، لِمَا كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رِجَالٍ يَهُودٍ، كُنَّا أَهْلَ شِرك، أصحابَ أُوثانِ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، عندهم علم ليس لنا، وكانتُ لا تزالُ بيننا وبينهم شرورٌ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قَالُوا لَنَا: إِنَّهُ تقاربَ زمانُ نبي يُبْعَثُ الآنَ نقتلكم معه قَتْلَ عادٍ وإرم، فكُنَّا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بَعَثَ الله رَسُولَهُ عَلَيُ أَجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعَدُونَنَا بِهِ فبادَرْنَاهُم منهم، فلما بَعَثَ الله رَسُولَهُ عَلَيْ أُجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعَدُونَنَا بِهِ فبادَرْنَاهُم إليهِ، فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصرون، ويستفتحون أيضاً: يتحاكمون، وفي كتاب الله تعالى: ﴿رَبَّنَا اللهِ عَالَى: ﴿رَبَّنَا اللهِ عَالَى: ﴿رَبَّنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا مِٱلْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِيْحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوْف، عن محمود بن لَبيد أخي بني عبدالأشهل، عن سَلَمَة بن سلامة بن وقش ـ وكان سُلَمَة من أصحاب بدر ـ قال: كان لنا جارٌ من يهود في بني عبدالأشهل، قال: فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبدالأشهل، قال سلمة: وأنا يومنذ

أخدَتُ من فيه سنّاً، علي بُزوة لي مُضطَحِع فيها بفناء أهلي، فلكر القيامة والبَغنَ والحِسَابَ والمِيرَانَ والجَنَّة والنَّارَ، قال: فَقَالَ ذَلِكَ لَقُوم أَهْلِ شُوكِ أَصِحابِ أَوْلَانِ، لاَ يَرَنْ أَنَّ بعثاً كَائِنَ بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فُلانُ! أو تَرَى هَذَا كَائِناً أَنَّ النَّامِنَ يُبْعَثُونَ بعد موتهم إلى دار فيها جنة وانار يُخزون فيها باعمالهم؟ قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي يُخلَفُ به، ويَوَدُ أَنَّ له بحظه مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُودِ في اللهارِ، يُخفُونه ثم يُخوده إيّاه فيطينونه عليه؛ بأن يَنْجُو مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَداً، فقالوا له: ويحك يا فلان!!! فما آية ذلك؟ قال يُونَّ مَنْعوثُ مِنْ نَحوِ هذه البلادِ، وأشار بيده إلَى مَكَة واليمن، فقالوا: ومِتى تراهِ قال فا في وأنا من أخدَثهم سنّا فقال: إنْ يَسْتَنْفِد هذا الغلامُ عمرَهُ يُذركه، قال سلمة: فوالله ما ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ جَتَّى الله محمداً رسوله عَلَيْ وهو حي بين أظهرنا، فآمنًا به، وكفر به يَغْياً وحَسَداً، قال: فقلنا له: ويحكِ با فلان! أَلَيْتَ الذي قُلْنَا فيه ما قُلْتَ؟ قال: بَلَى ولكِن ليس به.

#### ابن الهيبان ينذر اليهود بمبعث النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة وعن شيخ بن بي قُريظة، قال قال في: هل تدري عَم كان إسلام ثعلبة بن سعية، وأسد بن صية، وأسد بن صيع؟ وأسد بن صيعه على المناهم ثي جاهليتهم ثيم كانوا ساداتهم في الإسلام بسنين، فحل بين اظهرنا، لا والله مَا رَأَيْنَا رَجُلاً مَنْ الشَّم، يقال له: ابن الْهُيّبان، قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين اظهرنا، لا والله مَا رَأَيْنَا رَجُلاً هَطُ لا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَفْصَلَ منه، فأقامَ عندنا فكنا إذا قَحِط عنا الهَطَو قلنا له: الحَرْج يا الهن الْهَيّبانِ فاستستى النا، فيقول: لا وَالله، حتَى تُقدِّموا بين يدي مَخرَجِكم صدّقة، فنقول لَهُ: كَمْ؟ فيقول: صَاعاً مِن تَمْر، أو مُدْين من شعير، قال: فنخرجها، ثم يخرج بِنا إلى ظاهِر حَرْتِنَا فيستسقى الله لنا، فوالله ما يَبْرَحُ مجلسه حتى تَمْر السّحابَةُ ونسقى، قد فَعَلَ ذلك غَيْر مرة ولا مرتين ولا ثلاث، قال: ثم حَصَرَتُهُ الوقاةُ عِندَنا، فَلَمًا عَرَفَ الله قال: إنك أعلى، وهذه البّوي عالم وع؟ قال: قال: أعلى، قال: أي عَفْشَر يَهُودٍ، ما يَرَونَه أخرجني مِن لرض الخصر والخصر الي أحض البوس والموق عالم وع؟ قال: فلنت أوجو أن ببيث فأتبه وقد أظلكُم زَمايَّهُ وفلا يُسْتَقَى اليه يا معشر يهود، فإنه يَبْعث بي فلك المناه عن أن الله عنه المن المؤلى المناه المناه الله المعشر يهود، فإنه يَبْعث المناه الله الله عنه المن المؤلى وألله المناه المؤلى وألله المناه المؤلى المناه المؤلى وألله المناه المؤلى وألله الله المناه المؤلى وألله المؤلى وألله المؤلى وألله الله المؤلى وأله المؤلى وأله المؤلى وأله المؤلى المؤلى المؤلى الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيّبَانِ، قالُوا: لَيْسَ به، قالوا الله المؤلى الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيّبَانِ، قالُوا: لَيْسَ به، قالوا الناله الله المؤلى وأموالهم أمواء وأموالهم أمواء وأموالهم المؤلى وأموالهم أمواء وأموالهم أمواء وأموالهم وأموا

[البقوة: ٨٨].

stalings by being tall an one ago to the colors.

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أحبار يهود.

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصيرون، ويمتفتحون أبضاً، يتماكمون، وفي كتاب الله تعالى **نالم الله مكالم يتناع** (الأم الله ١٨٨)

منشياً سلمان الفارسي في من من في بن ب مسالم بن إبراهيم بن ميدال من أبر والم ومن في من الميان الفارس بن المالة ا وقال إين اسخيلقان وحدّثني العاصم بن عمل بن قتلفة الأنهادي، عن محمود بن لَميلا، عن عملمالله الهنه عن علمالله الن عيلس، قال: حدّثني التَلْمَانُ الْفَارِسِيّ مِنْ فَيهِ قال مَهْ كَنْتُ وجلاّ فارسَنْنَا مِنْ أَهِل أَصْبَهَانِ والمِنْ أَهْلِ قَوْلَة مِقَالِ. لها: جَيّ؛ وكان أبي دِهْقَانَ قريته، وكنت أَجَبٌ خلق الله إليه، لم يزل به جبه إيّاي حتى حَبَسَني في بيته كما تُخبِس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يُوقدُهَا، لا يتركِها تخبو ساعة، قال: وكانت لأبي صَيْعة عظيمة، قال: فشُغِل في بُنيان له يوماً، فقال لي: يا بُنيّ، إني قد شُغِلت في بُنياني هذا اليومَ عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها، وأَمَرني فيها ببعض ما يريد، ثم قال لي: ولا تَحْتَسِنُ عني؛ فإنك إنِ احْتَبَسْتَ عَنِي كُنْتَ أَهُم إليّ مِنْ ضَيْعَتي، وشغلتني عن كُلِّ شَيء مِنْ أَمْرِي، قال: فخرجتُ أريد صَيْعته الّتي بَعَفيي إليها، فَمَرَرتُ بِكَنيسة مِنْ صَيْعتي، وشغلتني عن كُلِّ شَيء مِنْ أَمْرِي، قال: فخرجتُ أريد صَيْعته الله المُصارَى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يُصَلّون، وكُنْتُ لا أَذْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ؛ لحبْس أبي إياي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم، ورَغِبْتُ في أَمْرِهِمْ، وقُلْتُ: هَذَا والله خَيْر من الدين الذي نحن عليه، فَوَالله ما برجتهم حَتَّى غَرَبت الشَّمْسُ، وتركت صَيْعة أبي فلم آتها، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هذا الدِين؟ قَالُوا: بالشَّام، فرجعت إلى أبي وَقَدْ بَعَث في طَلِي، وشغَلتُهُ عن عمله كله، فلما جئته قال: أيْ بَنيّ، أَيْنَ كُنْت؟ أَوَلَمَ أَكُنْ عَهِدْتُ إليك مَا عَهِدْتُ؟ قال: قلت له: يا أَبتِ، مَرَرْتُ بِأُنَاسٍ يُصَلُون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بُنيًّ، ليس في فيم رَجْليَ في رَجْليَ قَيْداً، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ.

## سلمان يهرب إلى الشام:

قال: وبعثتُ إلى النّصَارَى فَقُلْتُ لَهُم: إِذَا قَدِمَ عليكم رَكْبٌ من الشامِ فأخبروني بهم، قال: فقدِم عليهم ركب من الشامِ تُجّار من النصارى، فَأخبَرُوني بهم، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حوائجهم وَأَرَادُوا الرَّجْعَة إِلَى بِلاَدِهمْ وَأَذِنُونِي بهم، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حوائجهم وَأَرَادُوا الرَّجْعَة إِلَى بِلاَدِهم أَخْبَروني بهم، فألقيت الحَدِيدَ من رجلي، ثم خرجت معهم عَذَوْنُونِي بهم، قال: المما أرادوا الرَّجْعَة إلى بلادهم أخبَروني بهم، فألقيت الحَدِيدَ من رجلي، ثم خرجت معهم حَتِّي قَدِمْتُ الشَّام، فلما قَدِمْتُها قلت: من أفضل أهل هذا الدين عِلْماً؟ قالوا: الأَسْقُفُ في الكنيسة.

## سلمان مع أسقف النصاري السيء:

قال: فجئته، فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين، فأحببت أن أكون معك، وأخدمك في كنيستك، فأتعلم منك، وأُصَلِّي مَعَكَ، قال: ادخل، فَدَخَلْتُ معه؛ قال: وَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ؛ يأمرهم بالصَّدَقَة ويرغّبهم فيها، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْه شَيْئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حَتَّي جَمَعَ سَيْعَ قِلاَلٍ من ذهب ووَرِق، قال: فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوه، فَقُلْتُ لَهُمْ: إنَّ هذَا كَانَ رَجُلَ سَوْء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً، قال: فقالوا لي: وما عِلْمُك بذلك؟ قال: قُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَدْلُكُمْ عَلَى كَنْزِهِ، قَالُوا: فِدُلِّنَا عِليه، قَالَ: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سَبْعَ قِلاَلٍ مملوءة ذهباً ووَرِقاً، قال: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: والله لاَ نَذْفِئُهُ أَبُداً، قال: فَصَلَبُوهُ وَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ، وَجَاوُوا برجل آخر فجعلوه مكانَهُ.

## سلمان مع أسقف النصارى الصالح:

قال: يقول سلمان: فيما رأيتُ رَجِلاً لا يُصَلِّي الْخَمْسَ أرى أنه كانِ أفضل منه، وأزْهَدَ في الدُّنيا، وَلاَ

أَنْغَبَ في الآخرة، ولا أَذَابَ ليلاً ولا نهاراً مِنْهُ، قال: فأحببته حُبَّا لَمْ أحبه شيئاً قبله مثله، قال: فأقمت معه زماناً، ثم حَضَرَتْهُ الوفاة، فقلت له: يا فلان، إنِّي قد كنت معك، وأحببتك حبّاً لم أجبه شيئاً قبلك، وقد حضرك ما ترى من أَمْرِ الله تَعَالَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بي؟ وَبِمَ تَأْمُرُنِي؟ قال دَّأَيْ بُنَيَّ، والله ما أغلَمُ اليوم أحداً على ما كنت عليه، فقد هلك النَّاسُ، وبَدَّلُوا، وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلاً بالْمَوْصِل، وهو فلان، وهو على ما كنت عليه، فالْحَقْ به

## سلمان يرحل ليلحق بأسقف الموصل:

فلما مَاتُ وغُيبُ لَحِقْتُ بصاحب الموصل، فقلت له: يا فُلانُ، إِنَّ فلاناً أَوْصَانِي عند مَوتِه أَنْ أَلْحَقَ بِكَ، وأخبرني أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، قال: فقال لي: أقِمْ عندي، فَأَقمتُ عِنْدَهُ، فوجدته خَيْرَ رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حَضَرَتُهُ الوقاةُ قلت له: يا فلان، إِنَّ فُلاناً أَوْصَى بِي إليك، وأمرني باللّحُوق بِكَ، وقد حضرك مِن أَمْرِ الله مَا تَرَى، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ وَبِمَ تَأْمُرُنِي؟ قال: يا بُنيً، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كُنَا عليه إلا رجلاً بنصِيبِينَ، وهو فلان، فالْحَقْ به.

## سلمان يلحق بأسقف نصيبين:

فَلَمَّا مَاتَ وغُيِّب لحقت بصاحب نصيبين، فأخبرته خبري، وما أَمَرنِي به صَاحِبَاي، فقال: أقِمْ عندي، فأقمت عنده، فوجدتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نَزَل بِهِ المَوْتُ، فَلَمَّا حُضِرَ قلت له: يا فلان، إنّ فلاناً كان أوصى بي إلى فلان، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَى مَنْ توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال؛ يا بُنيَّ، والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أنْ تَأْتِيَهُ، إلا رَجُلاً بِعُمُورِيَةَ مِنْ أَرْضِ الرُّوم؟ فإنه على أمرنا.

## سلمان يلحق بأسقف عمورية فيوصيه باتباع النبي ﷺ ويصفه له:

## 

#### ۇمىغىدالى دانلىق رەنقانىن قىغىرىد شقىرىك بايدانلىكى بىلىنىڭ ياقىلىدانىيىن **تا**كىيىت **تىنىلىللىقلىلىق بايدانلىكى ب**

فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ قدم عليه أَبْنُ عَمَّ له من بني قُرْيْظة من المدينة، فابْتَاعَنِي مِنْهُ، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمتُ بِهَا، وَبُعِثَ رُسُولُ الله ﷺ فَأَقَامُ بِمُكَّةُ مَا أَقَامَ لا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ، مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرُّقُ.

## سلمان يسمع بمهاجر النبي عَلَيْكُ:

يُم هَا جَنَ إِلَى الْمَدْيِنِةِ، فِوالله إِنِي لَقِي رأس عَذْقِ لِسَيْدِي أَعَمَل لَهُ فَيهُ يَعْضِ الْعَمْلِ، وَسَيْدَي جَالْسَ تحتي \* إِذْ أَقْبِلُ ابن عَمَّ لَهِ يَحَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فِقَالَ: عِلْ فَلاَنُ، قَاتَلَ الله يَنِي قَيْلَةَ، والله إِنْهِم الآنَ لَمَجْتُمْعُونَ بِقُبِكَ عَلَى رَجَلِ قِدْمَ عِلْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ، يُرْعَمُونَ أَنِهُ نِنِي مَنْ مَكَّةً الْيَوْمَ، يُرْعَمُونَ أَنِهُ نِنِي مَنْ مَكَّةً الْيَوْمَ، يُرْعَمُونَ أَنِهُ نِنِي مَنْ مَكَةً الْيَوْمَ، يُرْعِمُونَ أَنِهُ نِنْ مَنْ مَكِنَّةً الْمَوْمَ، يُرْعُمُونَ أَنِهُ نِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّوْلَةَ اللَّهُ اللّ

## حَدْرٍ الجَنْدَاتَ فِي الْأَثْمَاتَ وَيُوْمَ فَقَالَ فِي رَسُولَ إِنَّهُ وَهُمَا وَأَصْلُوا فَنَقُوا فَهَا الْأَفَاتُ فَيْ لَيْ اللَّهِ فَيْفَاتُ أَنِي لَكُوا اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلِي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فِي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فِي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَا أَلَّهُ فِي أَلَّهُ فَي أَلّا لِي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّ اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلَّهُ فِي أَلَّهُ فَلْ أَلَّهُ فَلْمُوالِقُوا اللَّهُ فِي أَلَّهُ فِي أَلَّهُ فِي أَلَّهُ فَلْمُنْ أَلَّهُ فَاللّ

عَلَّمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّ

قال النعْمَان بن بَشير الأنصاري يمدح الأوس والخزرج [من الطويل]:

بَهُ الْمُ اللّٰهِ الْمُ مُنْ أَوْلَادُ فَيَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

## سلمان يستثبت من صفات النبي على أندنه من من صفات النبي على المناه من من من المناه الله المناه المناه

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عُمَر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد، عن عبدالله بن عباس، قال: قال سلمان: فلما سمعتها أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ قال ابن هشام: الْعُرَوَاء الرعدة من البرد والانتفاض؛ فإن كان مع ذلك عَرَق فهي الرُّحَضَاء، وكلاهما ممدود حَتَّى ظننتُ أَنِي سَأَيْعُهُمُ عَلَى سَيِّدِي، فَنَزَلْتُ عَنِ النَّخُلَةِ، فجعلتُ أقول لابن عمه ذلك: مَاذَا تَقُولُ؟ فَعَضِبَ سَيِّدِي، فَلَكَمْنِي لَكُمة شيديدة، ثم قال: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟ أَفْيِلْ عَلَى عَمَلِكَ، قال: قُلْتُ: لاَ شَيء، إنما أردتُ أَنْ أَسْتَثْبِته عمًا قال. قال: وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَمَنْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُو بِقُبَاءٍ، فَقَلْتُ عَنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَمَنْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُو بِقُبَاءٍ، فَقَلْتُ فَو عَلَى عَلَيْكُم أَحَقَ به مَن عَيركم، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله عَلَى الله عَنْدي للصدقة، فرأيتُكُم أَحَقَ به من عيركم، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله عَنْ فَسَى عَدْدِي للصدقة، فرأيتُكُم أَحَقَ به من عيركم، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله عَنْ فَالله وأَمُلْكُ يده فَلَمْ يَأْكُلُ، قال: فقلت في نفسي: هذه واحِدةً.

قَالَ: ثُمَّ انصرفت عنه، فجمعت شيئا، وتحوَّلَ رسول الله ﷺ إلى المدينة، ثم جنته به، فقلت له: إنِّي قَدْ رأيتك لا تأكلُ الصدقة، فهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل رسول الله ﷺ منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال: فقلت في نفسي: هاتان ثِنتان، قال: ثم جنت رسول الله ﷺ وهو ببقيع الْغَرْقَد قد تَبعّ جِنَازة رجل من أصحابه، عُليَّ شَمْلَتَان لي، وهو جَالِسٌ في أصحابه، فسلّمتُ عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله ﷺ استدبرته عَرَفَ أني أستثبت في شيء

## النبي ﷺ يأمر سلمان أن يكاتب عن نفسه ويأمر أصحابه بإعانته:

قَالَ سَلْمَانُ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ»، فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثلاثمانة نَخْلَة أُخييها له بالفَقير، وأربعين أُوقية؛ فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أعينُوا أَخَاكُمْ» فأعانوني بالنَّخُل: الرجلُ بثلاثين وَدِيَّة، والرجلُ بغَشْر، يُعين الرجل بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، وَدِيَّة، والرجلُ بعَشْر، يُعين الرجل بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثلاثمائة وَدِيَّة، فقال لي رسول الله ﷺ: «اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقُرْ لَهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي أَصْحَابِي، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مَعِي إِلَيْهَا، فَجَعَلْنَا نَقَرَب إليه الوَدِيَّ ويضَعُهُ رسول الله ﷺ بيده، حتى فرغنا، فوالَّذي نفسُ سَلْمَان بيده ما ماتت منها وَدِيَّةٌ واحدةً.

قال: فأذَيْتُ النخل، وبقي عليَّ المالُ، فَأَتِي رَسُولُ الله ﷺ بمثل بَيْضَة الدَّجاجة من ذَهَبِ مِن بَعْضِ المَعَادِنِ، فقال: «مُلْ فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟» قال: فدُعِيتُ له؛ فقال: «مُلْ هَٰذِهِ فَأَدُهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ» قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ فقال: «مُخْلُهَا فَإِنَّ الله سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ» قال: فَأَخَذْتُهَا، فوزنتُ لَهُمْ منها و والذي نفسُ سَلْمانَ بيدهِ و أربعينَ أوقيةً، فأوْفَيْتُهُمْ حَقَّهم منها، وعَتَقَ سلمان، فشهدتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ الخندَقَ حُرّاً، ثم لَم يفتني معه مَشْهَدٌ. [الطبقات الكبرى ٤/٥٧ ـ ٨٠].

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن رجل من عبد القيس، عن سَلْمَان، أنه قال: لما قلت: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِن الَّذِي عليَّ يا رَسُولَ الله؟ أخذها رَسُولُ الله ﷺ فقلْبها عَلَى لِسَانِهِ، ثم قال: «خُذْهَا فَاوْفِهِمْ مِنْهَا»، فأخذتُهَا فأوفيتهم منها حقّهم كلَّه؛ أربعين أوقية.

## حديث سلمان مع الرجل الذي بعمورية:

قَالَ ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال: حدثني من لا أتّهم، عن عمر بن عبدالعزيز بن مروان، قال: حُدَّثُتُ عن سَلْمان الفارسي أنه قال لرسول الله ﷺ حين أخبره خبره: إِنَّ صَاحِبَ عَمُورِيَةَ قال له: اثْتِ كَذَا وكذا مِن أرض الشام؛ فَإِنَّ بِهَا رَجُلاً بَيْنَ غَيْضَتَينِ يَخْرُجُ في كُل سَنَةٍ من هَذِهِ الغَيْضَةِ إِلى هذِه الغيضة مستجِيزاً، يعترضه ذوو الأسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلا شُفي، فاشألَهُ عَنْ هَذَا الدِّينِ الَّذِي تَبْتغي؛ فهو يخبرك عنه، قالَ سَلْمَانُ: فخرجتُ حَتَّى أَتَيْتُ حَيثُ وَصَفَ لِي، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمَرْضَاهم هُنَالِكَ، حتى خَرَجَ لهمْ تِلكَ الليلة مُسْتَجِيزاً من إحدى الغيضتينِ إِلَى الأُخْوَى، فَغَشِيه النَّاسُ بموضاهم لا يَدْعُو لِمريض إِلاَّ شُفِي، وغلبوني عليه، فَلَمْ أَخْلُصْ إِلَيْهِ خَتَّى دَخَلَ الغَيْضَة الَّتِي يُبعث لينه أن يَدخل، إِلاَّ مِنْكَبه، قال: إِنَّكَ لتسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قَدْ أَظَلُكَ زَمَانُ نبي يُبعث الحَديفيَّة دين إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّكَ لتسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قَدْ أَظَلُكَ زَمَانُ نبي يُبعث

ه ٠٠٠

بهذا الدين من أهل الحرم، فأتِه فهو يحملك عليه، قال: ثُمَّ دَخَلَ، قال: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِسَلْمَانَ: «لَثِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدْ لَقِيتَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ» على نبينا وعليه السلام.

# ذِكْرُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّىٰ، وَعُبَيْدِالله بْنِ جَحْشٍ، وَكُرُ وَرَقَة بْنِ نَفَيْلٍ وَعُثْمَانَ بْنِ الْحُويْرِثِ، وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

## تشكُّكُهم في الوثنية:

قال ابن إسحاق: واجتمعت قُرَيْشٌ يوماً في عيد لهم عند صَنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه، وينحرون له، ويعكفون عنده، ويُديرون به، وكانَ ذَلِكَ عيداً لهم في كل سنة يوماً، فَخَلَصَ مِنهم أربعة نفر نَجِيّاً، ثم قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعضٍ: تَصَادقوا ولْيَكْتُمْ بعضُكم على بعض، قالوا: أَجَلْ، وهُمْ: وَرَقَة بن نوفل بن أسد بن عبدالعُزّي بن قصيّ بن كلاب بن مُرَّة بن كغب بن لُؤي؛ وعُبَيْدالله بن جحش بن رِئَاب بن يَعْمَر بن صَيْرة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خُزيمة، وكانت أمّه أميمة بنت عَبْدِ المُطلِب؛ وعُنْمان بن الْحُويْرث بن أسَد بن عبد الْعُزّى بن قصي؛ وزَيْد بن عمرو بن نُفَيْل بن عبد الْعُزّى بن عبدالله بن قُرط بن رياح بن رَزَاح بن عَدِيّ بِن كَعْبِ بن لُؤيّ؛ فقال بعضهم لبعض: تَعْلَمُوا والله ما عبدالله بن قُرط بن رياح بن رَزَاح بن عَدِيّ بِن كَعْبِ بن لُؤيّ؛ فقال بعضهم لبعض: تَعْلَمُوا والله ما قَوْمُكم على شَيء، لَقَذْ أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، ما حَجَرٌ نُطِيف به لا يَسْمَع وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يَضُرُ وَلاَ يَضُرُ وَلاَ يَضُرُ وَلاَ يَشَوْء المَالُون يلتمسون الحَنيفيّة وَلاَ يَنْفَعُ!! يَا قَوْم التمسوا لانفسِكُم؛ فإنكم والله ما أنتم عَلَى شَيء، فتفرّقوا في البلدان يلتمسون الحَنيفيّة وين إبراهيم.

## ورقة بن نوفل:

فَأَمًّا وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ فَأَسْتَحْكَمَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، واتَّبَعَ الْكُتُبَ مِنْ أَهْلِهَا، حَتَّى عَلِمَ عِلْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. عبيدالله بن جحش:

وأما عُبيد الله بن جَحْشِ فأقام عَلَى ما هو عليه مِنَ الأَلْتِبَاسِ حَتَّى أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ مَعَ المُسْلِمِينَ إِلَى الحَبَشَةِ، ومعه امرأتُه أُم حبيبة بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مُسْلِمَةً؛ فلما قدمها تَنَصَّر وفارق الإسلام، حَتَّى هَلَكَ هُنَالِكَ نَصْرَانياً.

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: كَانَ عُبَيْدُالله بن جحش حين تنصّر يَمُرُّ بأصحاب رسول الله ﷺ وهم هنالك من أرض الحبشة ـ فيقولون: فَقَحْنَا وصَأْصَأْتُم. أي: أَبْصَرْنَا وَأَنْتُمْ تَلْمَصُونَ البَصَرَ، وَلَمْ تُبْصِرُوا بَعْدُ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَ الْكَلْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْه لِينظرَ صَأَصَا لينظرَ، وقوله؛ فَقَح: فتحَ عَيْنَيْه لِينظرَ صَأَصَا لينظرَ، وقوله؛ فَقَح: فتحَ عَيْنَيْهِ.

قال ابن إسحاق: وخلف رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَهُ عَلَى امرأته أُمٌّ حبيبَة بِنْتِ أبي سُفْيَان بْنِ حَرْبِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عليّ بن حسين: أنّ رسول الله ﷺ بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضَّمْرِيَّ، فخطيها عليه النجاشي، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله ﷺ أربعمائة دينار، فقال محمد بن علي: مَا نَرَى عَبْدَالملِك بْنِ مَرْوَانَ وَقَفَ صِداق النِّسَاءِ عَلَى أربعمائة دينارِ إلاَّ عَنْ ذَلِكَ، وكان الَّذِي أَمْلَكَهَا للنبي ﷺ خالد بن سعيد بن العاص.

## عثمان بن العالم المعلى المنظوم الله المنظوم الله المنظمة الله المنظمة المنظمة

قال ابن إسحاق: وأما عثمان بن الحويزيث فقدم على قَيْصَر ملك الروم فتنْصَرْ وَحَسُنَتِ مَنْوَلَتُه عَنده . ﴿ قال ابن هشام: ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث منعني من ذكره ما ذكرت في حديث حَرْب الفِجَار.

#### زيد بن عمرو بن نفيل:

قال ابن إسحاق: وأمَا زَيْدُ بن عمرو بن نُفَيْل فوقفَ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي يهوديةٍ ولا نصرانيةٍ، وَفَارَقَ دِيْنَ قَوْمِهِ، فاعتزلَ الأوثانَ والميتةَ والدمّ والذبائح التي تذبحُ على الأوثانِ، وِنَهَى عَنْ قِتلِ الموؤودةِ، وقال: أَعْبُدُ رَبِّ إِبْرَاهْيِمُ، وَبَادَى قُومُهُ بَعَيْبُ مَا هُمَ عَلَيْهُ.

قال أبن إسحاق: وحدثني هشام بن غُرُوة، عن أبيه، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قَالَتَ: لَقَدْ رَأَيْتَ رَيُّذَ بِّن عُمْرُو بِن نُفَيِّلَ شَيْخًا كَبِيراً مُسَنَّداً ظَهْرَه إِلَى الكَعْبَة وَهُو يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَّيْشٍ، وَالَّذِي نَفْسُ زِيدٍ بَنْ عَمْرُو بِيدَه مَا أَصْبِحَ مَنْكُم أَحَدٌ عَلَى دَينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، ثم يقولُ: اللَّهُم لو أَنِّي أَعْلَمُ أَىٰ الْوَجُوهِ أَحَبُ إِلَيْكَ عَبْدَتُكَ بِهِ، وَلَكِنِّي لاَ أَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَسْجَدُ عَلَى رَاحَتِهِ.

قال أبن إسحاق: وَخُدُّنْتُ أن أبنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل وعُمَرَ بن الخطاب وهو ابن عمه - قالا لرُسُولُ اللهُ ﷺ: أَنسَتَغْفِرُ لزيد بن عمرو؟ قال: (تَعَمُّ؛ فَإِنَّهُ يُبُعِّثُ أَمَّةً وَخَدَهُ . [السير والمغازي ص١١٩].

وقال زيد بن عَمْرُو بن نُفَيل في فراق دين قومه، وما كان لقي منهم في ذلك [من الوافر]:

الرقال مَنْ إِذَا لَمُ مُمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المنظمة المعالم والمنطقة المنطقة المن كَذَلِكَ يَـفَعَـلُ الْـجَـلَدُ النَّصَّابُ وَدُ عَـزَلْتُ الـلأتَ وَالْـعُـزَىٰ جَـمِـيـعـاً فَلاَ السُّرِينَ أَدِينُ وَلاَ ٱبْسَنَتَ فِيهَا وَلاَ مِنْ اللَّهِ أَدِيدُ مِنْ وَكُمَّانَ زَبِّكَ عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتُ بِسَأَنَّ السَّلِّسِهُ قَسِدُ أَفْسِنَسِي ْ رَجِسِالاً فَأَنْسَهُ فَيْسِي أَخِرِيلِ إِنْ اللهِ بَرِيلِ فَيْسِينِ وَيَسْشِسُنَا الْسُمَسِرَءُ يَسَغُسُشُرُ ثَسَابٌ يَسُومساً وَلِي جَنْ أَغِيثُ لِي السِرِّخِيمُ مِنْ رَبِّي فَسَتَ فُويَ اللَّهِ رَبُّكُمُ أَحْفَظُ وهَا تُسرَى الأَنْسَرَانُ دَارُهُ مِنْ جِنْدُ الْأَنْسَرَانُ دَارُهُ مِنْ جِنْدُ الْأَنْسَانُ وَخِوْنِي فِسِي ٱلْسَحَسِيَاةِ وَإِنَّ يَسَمُ وتُسُوا

وَلاَ صَـــنَـــمَـــى بَـــنِـــي عَـــمُـــرِو أَذُورُ كَنتَ الْمُؤْمَقُ السِدُمُ مَثُونَ إِذَ أَحِدِ لَلْعَمِيْلَى أَيْمَ مُولِثَيْلُ لَ وَفِي الأَيِّام يَعَرُفُهَا الْبَصِيرُ كَرْشِيدِ را كَانَ شَالْتِهُ مُ الْهُ حُرُودُ فَيَ زُبُولُ مِنْ هُمُ البِطُهُ فَالُ البِصِّغِيدِنُ كُمَا يَتَرَوُّحُ النُّصُنُ الْمَطِيرُ لِ عَدِينَ فَلَوْ رَبِي لِلرَّبِي الْمَا فَى الْمُعَدِّفُ الْعُرِينَ الْمُعْدِفُهُ الْحُودُ مَنَّى مَا تَخِفَظُ وهَا لا تَبُورُوا وَلَنْ الْمُنْ فِي مُعْمِولُ وَمُعْمِولُ مِنْ فَيْ مُنْ مُعْمِعِينُ فَي مُعْمِينُ فَي مُعْمِينُ فَي يُسلاَقُوا مَسَا تَسْضِيبُ فِي بِيدٍ البِيضُدُورُ

وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً - قال ابن هشام: هي لأمية بن أبي الصلت في قصيدة له، إلا البيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بيتاً؛ وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق [من الطويل]:

وَقَوْلاً رَصِيناً لاَ يَنِي النَّاهِيرَ بَاقِيَا الْسَةُ وَلاَ رَبُّ يَسِكُسُونُ مُسِدَانِسِيَسَا فَهِانُّكَ لِا تُبِخِيفِي مِنَ الرَّبِيهِ خِيافِيَا،

إلَى الله أَهْدِي مِدْحَتِي وَنُنَائِيَا إِلَى الْمِصَالِيكِ الأَعْمِلَي الَّذِي لَيْسِنَ فَوْقَهُ أَلاَ أَيْكُهُا الإنسسانُ إِيساكَ وَالسرَّدَى

فَالِنَّ سَبِيلَ الْوَشْدُ أَصْبَعَ بَالِيَّا وَرَجَالِيَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيَا الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي.

قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبدالله بن عباد بن أكبر أحد الصدف، واسم الصدف: عمرو بن مالك أحد السّكون بن أشْرَس بن كِنْدِي ـ ويقال: كِنْدَةُ ـ بن ثور بن مُرَتِّع بن عفير بن عديّ بن الحارث بن مُرَّة بن أَذَذَ بن زيد بن مهسع بن عَمْرو بن عَريب بن زَيْد بن كهلان بن سبأ، ويقال: مرتعٌ: ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

قال ابن إسحاق: وكان زَيْدُ بن عَمْرو قد أَجْمَعَ الْخُرُوجَ مِنَ مَكَّةَ ليضربَ في الأرضِ يطلبَ الحنيفية دينَ إبراهيمَ ﷺ، فكانت صفية بنت الْحِضْرَميُّ كُلَّما رَأْتُهُ قد تهيئًا للخروج وأَرَادَهُ آذَنَتْ بِهِ الخطَّابَ بنَ نُفَيلٍ عَمَّه وأخاه لأمه، وكان يعاتبه عَلَى فِرَاقِ دِينِ قَوْمِهِ، وَكَانَ الخَطَّابِ قد وَكَّلَ صفيةً به، وقال: إذا رأيتِهِ قد مَمَّ بأمر فآذنيني به، فقال زَيْدٌ [من مجروء الكامل]:

لاَ تَسِخِينِ إِذَا خِنْسَانُ فَا فَا إِلَى الْمُسَوَّلِ فِي الْمُسَوَّلِ فِي مَسَا دَابِسِي ودَابُسَهُ وَالْمُسَفِّ إِذَا خِنْسَانُ فَعَلَى الْمُسْفَانِ وَالْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ وَالْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ وَالْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ الْمُسْفَانِ اللَّهُ وَجَسَانِ مِنْ الْمُسْفَانُ اللَّهُ وَجَسَانِ مِنْ الْمُسْفَانُ اللَّهُ وَجَسَانِ مَنْ الْمُسْفَانُ اللَّهُ وَالْمُسْفَانُ الْمُسْفَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَا

 $\Sigma \cdot \Sigma$ 

وَأَخِسَى آبُسِنُ أُمُسِي ثُسمٌ عَسمُسو وَإِذَا يُسعَد السِسُسو وَإِذَا يُسعَد السِسُسو وَلَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَسما اللهُ اللهُ اللهُ عَسما اللهُ اللهُ اللهُ عَسما اللهُ اللهُ اللهُ عَسما اللهُ اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُ

مِسي لا يُسوَاتِسينِسي خِسطَسائِسهُ عِ قُسلُستُ: أَعْسيَسانِسي جَسوَائِسهُ عِسنْسدِي مَسفَساتِسحُسهُ وَبَسائِسهُ

#### قول زيد حين استقبل الكعبة:

قال ابن إسحاق: وحُدُثت عَن بَعْضِ أَهْلِ زيد بن عمرو بن نُفَيْلٍ: أَنَّ زيداً كانَ إِذَا استقبلَ الكعبةَ داخلَ المسجدِ قال: لَبَيْكَ حَقًا حَقًا، تَعَبِّداً ورقًا:

عُسِذْتُ بِسِمَسا عَساد بِسهِ إبسراهسيسمُ إِنْ قَال:

مستنقط ببحل الكعمينية وهبو قنائسم

أَنْسُفِسِي لَسِكَ السَّلْسَهُ مَّ عَسَانِ رَاغِسَمُ الْبَرِّ أَبْغِي لاَ الْخَالَ، ليسَ مُهَجُّرٌ كمن قال.

مَـهْـمَـا تُحجَدشُ مُحيِّتِي فَعإِنْـي جَحالَشِتمُ

قَالَ ابن هشام: ويقال: البرُّ أَبْقَى لا الخَالُ، ليس مُهَجَّز كَمَنْ قَالَ، قَال: وقوله: مُشْتَقِبْلَ الكَعْبَةِ؛ عَن بعض أهل العَلم.

قَالَ ابن إسحاق: وقال زيد بن عَمْرُو بن نُقَيْلِ [من المتقارب]:

وَأَسْلَمْتُ وَجهِي لِمَدنَ أَسْلَمَتُ وَالْسَلَمَتُ وَجَهِي لِمَدنَ أَسْلَمَتُ وَجَهِي لِمَدنَ أَسْلَمَتُ وَحَ وَأَسْلَمْتُ وَجهِي لِمَن أَسْلَمَتُ وَجهِي لِمَن أَسْلَمَتُ وَجُهِي لِمَن أَسْلَمَتُ إِذَا هِدي سِيسةِيةً إِلَى بَسْلُمَةً وَ

متقارب]: لَـهُ الأَرْضُ تَـخـمِـلُ صَـخـراً ثِـقَالاً عَـلَـى الْـمَـاءِ أَرْسَـى عَـلَيْهَا الْـجِبَالاَ لَـهُ الْـمُــزْنُ تَـخـمِـلُ عَـذْبـاً زُلاَلاَ أَطَاعَتْ فَصَبَّتْ عَلَيْهَا سِجَالاَ

## الخطّاب يؤذي زيداً ويحاصره:

وكان الخَطَّابِ قد آذى زيداً، حتى أخرجه إِلَى أَعْلَى مَكَّةً، فنزل حِرَاء مقابل مكة، ووكَّلَ به الخَطَّابُ شباباً مِن شبابٍ قريشٍ، وسُفَهَاءَ من سفهائهم، فقال لهم: لا تتركوه يَدْخُلُ مَكَّةً، فكَان لا يدخلها إلاَّ سرَّا منهم، فإذا علموا بذلك آذَنُوا به الخَطَّاب، فَأَخْرَجُوهُ، وآذَوْهُ كراهيةً أن يفسد عليهم دينهم، وأَنْ يتابعه أَحَدٌ منهم عَلَى فِرَاقِهِ، فقال وهو يعظُم حُرْمته على من استحل منه ما استحل من قومِه [من الرجز]: لاَهُ مَا لَمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## زيد وقس البلقاء:

ثم خَرَجَ يطلَبُ دِينَ إبراهيمَ عليه السَّلاَمُ، ويسألُ الرُّهْبَانَ والأَخْبَارَ حَتَى بَلَغَ الْمَوْصِل والجزيرة كُلَّها، ثُمَّ أَقبلَ فَجالَ الشَّامَ كُلَّهَا، حَتَّى انتهى إلى راهبٍ بِمَيْفَعَةٍ من أرضِ البَلْقَاءِ، كَانَ ينتهي إليهِ عِلمُ أهل النصرانيّة، فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفيّةِ دينِ إبراهيمَ عَلَيْئَلا، فقال: إنك لتطلبُ ديناً ما أنتَ بواجدٍ مَنْ يحملك عليه اليومَ، ولكن قد أظلُّ زمانُ نبي يخرج من بلادك التي خرجت مِنْهَا، يُبْعَثُ بدينِ إبراهيمَ الحنيفيةِ، فالْحَقْ بها فَإِنَّهُ مبعُوثُ الآنَ، هَذَا زَمَانُهُ، وقد كَانَ شَامَ اليهودية والنصرانيةِ فلم يَرْضَ شيئاً منهما، فخرج

مُعْرَيْعَةُ خِينَ قَالَ لَهُ لَاكِ الْرَاهِبُ عَلَى اللَّهِ مِنْكُمَّةُ الْحَقِي إِذَا تُوسَّطُ بِلاَدُ لَخُم عَلَمُوا عِلَيه فَقَتَلُوهُ، فقالَ ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه [من الطويل]: ﴿ وَالْفَالِمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

قال ابن هشام: يروى لأمية بن أبي الصلت البيتان الأولان منها، وآخرها بيتُ في قصيدة له، وقوله: وأله المؤلفة المن المؤلفة المن المؤلفة ال

# 

# عنيوني أبين مرابع عليهم المعلام بتذكر أمبعك الشي المجان لا غليات المنات الله المنات المالة المنات المالة المنات ا

# مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تُسُلِّيماً

# أَخَذَ اللهُ الميثاقُ عَلَى الرسَّلُ بِالْإِيمَانُ بِهُ ﷺ:

قال: حدثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبدالله الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال: فلما بلغ مُحَمَّد رَسُولُ الله عَلَمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بعثه الله تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً، وَكَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَخَذَ الْمِيثَاقُ عَلَى كُلُّ نَبِي بَعَثَهُ قَبْلُهُ بِالإِيمَانِ بِهِ، والتصديق لَهُ، والنَّصْرِ لَهُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ إِلَى كُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ، فَاذُوا مِنْ ذَلِكَ مَا وَالنَّصْرِ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَ فِيهِ، يقولُ الله تُعالَى لِمُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَ كَالُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَ فِيهِ، يقولُ الله تُعالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَ كَالَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَ فِيهِ ، يقولُ الله تُعالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَ لَكُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقْ فِيهِ ، يقولُ الله تُعالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى وَالِهِ وَسَلَّمَ : وَلَكَ مُلَوْلًا فَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَ فِيهِ ، يقولُ الله تُعالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ مِنْ عَهْدِي ﴿ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقْ اللهُ عَلَالَتَهُ مَا لَهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَهْدِي اللهُ اللهُ عَلَوْلًا قَالُ قَامَهُ وَاللّهُ وَالْتَالَالُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلَهِدِينَ ﴿ إِنَّا عَمَرَانَ: ٨١]. فَأَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيينَ جَمِيعاً بالتصديقِ لَهُ، والنَّصْرِ لَهُ مَمَن خَالَفَهُ، وأَدُوْا ذَلِكَ إِلَى مَنْ آمَنَ بِهِمْ وصدقهمْ مِنْ أَهل هذين الكتّابين.

#### الرؤيا الصادقة:

قال ابن إسحاق: فذكر الزُّهْرِي، عن عُرْوَة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، أنها حدثته، أنَّ أوَّل ما بُدِىء به رسولُ الله ﷺ من بُدِىء به رسولُ الله ﷺ وَرَخْمَةَ العِبَادِ بِهِ - الرُّوْيا الصادقة، لا يَرَى رسولُ الله ﷺ رُوْيًا فِي نَومِهِ إِلاَّ جَاءَتْ كَفَلَق الصَّبْحِ، قَالَتْ: وحَبَّبَ الله تعالى إليه الْخَلْوَة، فلم يكن شَيءً أَحَبُ إليه من أن يخلوَ وحده.

#### زمان مبدأ الوحى:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالملك بن عُبَيْدِالله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، وَكَانَ وَاعِيةً، عن بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أن رسولَ الله ﷺ - حين أراده الله بِكَرَامَتِهِ، وَابْتدَأَهُ بالنبوة ـ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى تَحَسَّرَ عنه البُيُوتُ، ويُفْضِي إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ وبطون أوْدِيتِهَا، فلا يَمُو رَسُولُ الله ﷺ حَوْلَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، قال: فيلتفت رَسُولُ الله ﷺ حَوْلَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وشِمَالِهِ وخلفه فلا يرى إِلاَّ الشَّجَرَ والحِجَارَةَ، فمكتَ رَسُولُ الله ﷺ كذلك يَرَى وَيسْمَعُ، مَا شَاءَ الله أَنْ وشِمَالِهِ وخلفه فلا يرى إِلاَّ الشَّجَرَ والحِجَارَةَ، فمكتَ رَسُولُ الله ﷺ كذلك يَرَى وَيسْمَعُ، مَا شَاءَ اللهَ أَنْ يَمْكُنَ، ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ بِمَا جَاءَهُ مِنْ كَرَامَةِ الله وَهو بِحِرَاءَ فِي شَهرِ رَمَضَانَ.

#### نزول جبريل عليه ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني وَهْب بن كَيْسان مولى آل الزبير، قال: سمعت عبدالله بن الزبير وهو يقول لعُبيد بن عُمَيْر بن قتادة الليثي: حدَّثْنا يا عبيدُ كيف كانَ بَدْءُ ما ابتدىء به رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ النُّبُوَّةِ حينَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قال: فقال عُبيد، وَأَنَا حَاضِرٌ يُحَدِّثُ عَبْدَالله بن الزُّبَيْر وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ: كَانَ رسول الله ﷺ يُجَاوِر في حِرَاءَ من كل سنة شهراً، وكان ذلك مما تَحَنَّثُ به قريش في الجاهلية.

والتحنث: التبرُّر.

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب [من الطويل]:

وَتُسوْدٍ وَمَسنْ أَرْسَىٰ تُسبِيسِراً مَسكَسانَـهُ

وَرَاقِ لِسيَسرُقَسىٰ فِسي حِسرَاءَ وَنَسازِلِ

#### التحنُّث والتحنُّف:

قال ابن هشام: تقول العرب: التحنُّث والتحنُّف، يريدون الحنيفية، فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا: جَدَفٌ وجَدَثٌ، يريدون: القبر، قال رؤبة بن العجاج [من الرجز]:

لَـوْ كَـانَ أَحْـجَادِي مَـعَ الأَجْدَافِ

يريد الأُجْدَاثَ، وهذا البيت في أُرْجُوزَةِ لَهُ، وبيت أبي طالب في قصيدة له سأذكرها ـ إن شاء الله ـ في موضعها.

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول: فُمَّ، في موضع ثُمَّ؛ يبدلون الفاء من الثاء.

#### مجيء جبريل إلى النبي ﷺ في حراء:

قال ابن إسحاق: حدثني وَهُب بن كَيْسان قال: قال عُبَيْد: فكان رسول الله ﷺ يُجَاوِر ذلك الشَّهْرَ من كل سنة يطعِمُ مَنْ جاءه من المساكين؛ فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِوَارِه من شَهْرِهِ ذَلِكَ كَانَ أُولَ ما يبدأ به ـ إذا انصرف من جواره ـ الكعبةُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بيته؛ فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إِلَى بَيْتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي أَرَادَ الله تَعَالَى بِهِ فيه مَا أَرَادَ مِنْ كرامته مِن السُّنَةِ التي بَعَثَهُ الله تعالَى فَيها، وذَلِكَ الشُّهْرُ: شَهْرُ رَمَضَان؛ خرجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى حِرَاء كِما كان يخرج لجواره، ومعه أهله، حتى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ التي أَكْرَمَهُ الله فيها بِرِسَالَتِهِ، وَرَحِمَ الْعِبَادَ بِهَا، جَاءَهُ جبريلُ عَلِيُّ بأمرِ الله تَعَالَى، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ فَجَاءَنِي جَبُرِيلُ وَأَنَا نَائِمٌ بِنَمَطِ مِنْ دِيبَاجِ فِيهِ كِتَابٌ؛ فَقَالَ: أَقْرَأُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَا، قال: فَغَتْنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ۖ ٱقْرَأَ، قال: قُلْتُ: ما أَقْرَأُ، قال: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَئْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قال: قُلْتُ: مَاذَا اقْرَأُ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: أَقْرَأْ، قال: فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ؟ مَا أَقُولُ ذَٰلِكَ إِلاّ آفْتدَاءً مِنْهُ أَنَ يَعُودَ لِي بِمِثْل مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: ﴿ أَقُرَّا بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ إِلَى خَلَقَ الْإِسْنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ أَوْ أَرَبُّكَ الْأَكُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّم بِالْفَلِهِ ﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنْكُنَ مَا لَرْ بِيُّمْ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ : ١ - ٥] قَالَ: فَقَرَأْتُهَا، ثُمُّ أَنْتَهَى فَأَنْصَرَفَ عَنِّي، وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِي فَكَأَنَّمَا كُتِبَتْ فِي قَلْبِي كِتَاباً، قال: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السَّماءِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيلُ، قال: فَرَفَعْتُ رَأْسَي إِلَى السَّمَاءِ أَنْظُرُ فَإِذَا جِبْرِيلُ فِي صُورَةِ رَجُلِ صَافً قَدَمَيْهِ فِي أُفْقِ السَّمَاء، يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل، قال: فَوَقَفْتُ أنظر إليه، فما أتَقَدَّمُ وَمَا أَتَأْخُرُ، وجعلت أَصْرِفُ وجهي عنه في آفَاقِ السماء، قال: فَلاَ أَنْظُرُ في ناحيةٍ منهَا إلا رأيته كَذَلِكَ، فَمَا زِلْتُ واقفاً ما أَتَقَدُّمُ أمامي وما أرْجِعُ وراثي، حَتَّى بَعَثَتْ خديجةُ رُسُلُهَا في طَلَبي، فَبَلَغُوا أغلَى مَكَّةَ ورَجَعُوا إِليها، وَأَنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنِّي، وانصرفتُ راجعاً إِلَى أَهْلِي، حَتَّى أتيتُ خَدِيجةً، فَجلستُ إِلَى فخذها مُضِيفاً إِليها، فقالت: يَا أَبَا الْقَاسِم، أَيْنَ كُنْتَ؟ فوالله لَقَدْ بَعَنْتُ رُسُلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لي، ثُمَّ حَدَّثْتُهَا بالذي رأيتُ، فقالتُ: أَبْشِرْ يَا أَبْنَ عَمَّ واثْبُث، فَوَالَّذِي نَفْسُ خديجةَ بِيَدِهِ إِنِّي لأرجُّو أَن تَكُونَ نَبِيَّ هِذَهِ الأُمَّةِ». [أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٣].

#### خديجة تحدث ورقة بن نوفل حديث النبي ﷺ:

ثُمَّ قَامَتْ فَجَمَعَتْ عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى وَرَقَةَ بْن نَوْفل بن أَسَد بن عبدالْعُزَّى بن قُصَى - وهو ابن عمها، وكان وَرَقَة قد تَنَصَّر، وقرأ الكُتُب، وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ - فأخبرته بما أخبرها به رسول الله على أنه رأى وسمع، فقال ورقة بن نوفل: قُدُّوسٌ قدوس، والذي نفسُ وَرَقَة بيده لَئِنْ كُنْتِ صَدَقْتِنِي يا خديجة لَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لَنَبِيُّ هذه الأمة، فقولي له فَلْيَثْبُتْ، فرجعت خديجة إلى رسول الله على فأخبرته بقول ورقة بن نوفل.

# رسول الله ﷺ يخبر ورقة بن نوفل بشأنه في الكعبة:

أَفْلَمًا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ جِوَارَهُ وانصرف صَنَعَ كَما كَانَ يَصْنَعُ، بَدَأُ بالكعبةِ فطافَ بها، فلقِيه وَرَقَةُ بن

نَوْفل وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا ابن أخي، أخبِرْني بما رأيتَ وسمعتَ، فأخبره رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: والذِي نَفْسِي بيدِهِ إِنَّكَ لنبيُّ هذه الأُمَّةِ، ولقِد جَاءَكَ النَّامُوسُ الأَكْبَرُ الَّذِي جَاءَ مُوسَى؛ ولتُكَذَّبَنَهُ وَلتُوْذَيَنَهُ وَلَلْتُ مَنْ اللَّهَ نَضِراً يعلمه، ثُمَّ أَذْنَى رَأْسَه مِنْهُ فَقَبْلَ وَلْتُوْذَيَنَهُ وَلَتُقَاتَلَنَهُ، ولئنُ أَبَا أَذْرَكْتُ ذَلِكَ اليومَ لأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَضِراً يعلمه، ثُمَّ أَذْنَى رَأْسَه مِنْهُ فَقَبْلَ يَافُوخَه، ثم انصرف رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَنْزِلِه.

# 

قال ابن إسحاق، وجد ثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير، أنه حُدُث عن خديجة رضي الله عنها، أنها قَالَتْ لِوَسُولِ الله عَلَى: أي ابن عَم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «نَعَم، قالت: فإذا جاءك فأخبرني به، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السَّلامُ كما كَانَ يَضْنَعُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عليه لله لله كله عليه على فخذي اليسرى، قال: لخديجة: هيا خليعجة، لهذا جِبْرِيلُ قَدْ جَاءَنِي، قالت: قُمْ يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، قال: فقام رسول الله على فجلس على فخذي فقام رسول الله على فجلس على فخذها اليمنى، فقالت: هل تراه؟ قال: فقعه، قالت: هل تراه؟ قال: فتحوّل رسول الله على فخذها اليمنى، فقالت: هل تراه؟ قال: فقم قالت: هل تراه؟ قال: فتحوّل رسول الله على خَذِها اليمنى، فقالت: هل تراه؟ قال: فتحرّل في حِجْرِها، قالت: هل تراه؟ قال: فتحرّل فا بن عَم الله على خَذِها إلى في حِجْرِها، قالت له: هل تراه؟ قال: فقم قالت له: هل تراه؟ قال:

قال ابن إسحاق: وقد حَدَّثُتُ عبدالله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني سمعتها تقول: أَذْخَلَتْ رسول الله ﷺ بينها وبين دِرْعِهَا، فَذَهَبَ عِنْدَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَقَالَتْ لِرسولِ الله ﷺ: إنَّ هذا لَمَلَكٌ وما هو بشيطان.

# الاستدلال بالقرآن على أن بدء نزوله كان في شهر رمضان:

قال ابن إسحاق: فابتدىء رَسُولُ الله ﷺ بالتنزيلِ في شَهْرِ رَمَضَانَ، يقول الله عز وجل: ﴿ مَشَهُرُ رَمَضَانَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ال

قِالِ ابن إسحاق: وحِدَّثني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين، أن رَشُولَ الله ﷺ الْتَقَى هُوَ والْمُشْرِكُونَ بَبَذْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبِيحَةً سَبْعَ عَشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ.

قال ابن إسحاق: ثم تَتَامَّ الوحْيُ إلى رسول الله ﷺ، وهو مؤمن بالله، مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله، وتحمَّل منه ما حُمَّلَه، على رضا العياد وسخطهم، والنبوة أثقال ومُؤنة لا يجملها ولا يستطيع بها

**TITE** 

إلا أهل القوة والْعَزْمِ من الرُّسُل بِعَوْن الله تعالى وتوفيقه، لما يَلْقَوْنَ من الناس، وما يُرَدُّ عليهم مما حاؤوا به عن الله سبحانه وتعالى.

# خديجة تبادر إلى الإيمان بالله ورسوله وتؤازر النبي ﷺ وتثبته: ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الرَّاسِينَ

قال: فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَمْرِ الله، عَلَى ما يَلْقَى من قومه من الجِلاَف والأذي.

وآمَنَتْ بِهِ خَدِيجَةُ بنتُ خُويْلِد، وصَدَّقت بما جاءهُ مِنَ الله، ووازرته على أمره، وكانت أولَ مَنْ آمَن بِالله وبرسولِه وصَدَّقَ بِمَا جَاءَ مِنْهُ، فخفَّفَ الله بذلك عن نبيه ﷺ؛ لاَ يَسْمَعُ شيئاً مما يكرَهُهُ مِنْ رَدِّ عليه وتكذيب له فيُخزِنَهُ ذَلِكَ إِلاَّ فَرَّجَ الله عنه بِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا؛ تُفَبِّته، وتخفِّفُ عليه، وتصدِّقه، وتهوِّن عليه أَمْرَ النَّاس، رحمها الله تعَالَى.

#### بشارة النبي ﷺ لخديجة:

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عُزوَة، عن أبيه عُزوَة بن الزُّبَير، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب على، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَن أَبُشُرَ خَدِيجَةَ بَيَتِ مِن قَصَبِ لاَ صَحَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ ». [مسلم برقم: ٢٤٣٥].

قالِ ابن هشام: القَصَبُ هِهنا: اللَّؤُلُو المجوفِ.

#### جبريل يقرىء خديجة السلام من ربها:

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به، أن جبريل عَلَيْتُهُ أَتَى رسول الله عَلَيْ فقال: أَقْرَىءَ خَدِيجَةَ السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا، فقال رسول الله عَلَيْ: «يَا خَدِيجَةُ، هٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِقُكِ السَّلاَمَ مِنْ رَبِّكِ» فقالت خديجة: الله السَّلاَمُ، ومِنْهُ السَّلاَمُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ.

#### فترة الوحي ونزول سورة الضحى:

قال ابن إسحاق: ثم فَتَرَ الوحيُ عن رسول الله ﷺ فَتْرَةً مِن ذلك، حتى شَقَّ ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بسُورَة الضَّحَى يقسم له ربه - وهو الذي أكرمه بما أكرمه به - ما ودّعه ربُّهُ وما قَلاه؛ فقال تعالى: ﴿ وَالشَّحَىٰ ۚ إِنَا سَجَىٰ ۚ إِنَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۚ إلىٰ الضحى: ١-٣] يقول: ما صَرَمك فتركك وما أبغضك منذ أحبُك ﴿ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَى إِنَ الضحى: ١٤]، أي: لِمَا عندي في مَرْجعك إليَّ خير لك مما عَجْلْتُ لك مِن الكرامة في الدنيا ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَنَرَعَى السَحى: ٥] من الفَلح في الدنيا والشواب في الآخرة ﴿ أَلَمْ عَبِدُكَ يَتِيمُا فَعَاوَى اللهِ وَوَجَدَكَ مَا لاَ فَهُوى وَمَنْهُ عليه في يُتْمه وعَيْلته وضلالته واستنقاذه مِنْ ذَلِكَ كُلُه بِرَحْمَتِهِ.

قال ابن هشام: سَجَى: سكن؛ قال أُمِّيَّةُ بن أبي الصَّلْتِ الثقفي [من الخفيف]:

إِذْ أَتِّى مَوْمِناً وَقَدْ نَامَ صَحْبِي وَسَجِّى اللَّذِلُ بِالظَّلَامِ الْبَهِ بِي

وَهَذَا البيثُ في قصيدة له .

ويقال للعين إذا سكن طرفُها: سَاجِية، وسِجا طرفها؛ قال جرير بن الْخَطَفَى [مِن الكامل]:

**₹**13

وَلَـقَــذُ رَمَـيْسَـنَـكَ حِـيـنَ رُحُـنَ بِالْعَـيُـنِ مِـ يَـقَـتُـلْنَ مِـنَ خَـلَـلِ السَّـتُــورِ سَــوَاجِــي وهذا البيت في قصيدة له.

والعائل: الفقير؛ قال أبو خِرَاشِ الهُذَلِيُّ [من الطويل]:

إِلَى بَـنِـتِـهِ يَــأُوِي الــظَــرِيــكُ إِذَا شَــتَــا وَمُــشــتَـنْـبِـحُ بَــالِــي الــدَّرِيــسَـنِـنِ عَــائِــلُ وجمعه عَالَة وعُيَّل، وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله

والعائل أيضاً: الذي يَعُول العيال.

والعائل أيضاً: الخائف، وفي كتاب الله تعالى: ﴿ وَالِكَ أَدْنَهُ أَلَّا نَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣].

وقال أبو طالب [من الطويل]:

بِ مِي زَانِ قِسْ طِ لاَ يُسخِسُ شَعِيرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ وَهِذَا البَيْتَ فَيْ قَصِيدة له سَأَذَكُوهَا إن شاء الله في موضعها.

والعائل أيضاً: الشيء المُثْقِلُ المعيني، يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر، أي: أثقلني وأعياني، قال الفرزدق [من الوافر]:

تَــرَى الْــغُــرُ الْــجَــحَــاجِــحَ مِــنْ قُــرَيْــشٍ ﴿ إِذَا مَــَا الْأَمْـَــرُ فِــَـيِ الْــَـحَـــدَثَــَـانِ عَـــالاَ وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَفَهُرْ ۚ ۚ فِلَ اللَّهَا اللَّهَا لَكُ لَنَهُرُ ۚ ۚ ۚ الضَّمَى: ١٠-١١ أي لاَ تَكُنْ جَبَّاراً، وَلاَ مُتَكَبِّراً، ولا فَحَاشاً فَظَا عَلَى الضَّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِ الله ﴿ وَأَنَا بِنِعْنَهُ رَبِّكَ فَحَدِّنُ ۚ ۚ ۚ ۚ الصَّحَى: ١١] أي: بما جاءك من الله من نعمته وكرامتِه من النبوةِ فحدّثْ أي اذْكُرْهَا واذْعُ إِلَيْهَا.

فجعلَ رَسُولُ الله ﷺ يذكُر ما أَنْعَمَ الله به عليه وعَلَى العِبادِ به مِنَ النُّبُوّةِ سرّاً، إِلَى مَنْ يَطْمَئِنُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ.

ابْتِدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ، وَأَوْقَاتُهَا وَافْتُرِضَتْ عليه الصَّلاَةُ، فَصَلَّى رسول الله ﷺ وآله، والسّلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

#### فرضت الصلاة ركعتين ركعتين:

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كَيْسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: أُفْتُرِضَتِ الصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أُولَ ما افتُرضت عليه رَكْعَتَيْن ركعتين كُلُّ صَلاَةٍ، ثم إِنَّ اللَّهَ تعالى أَتَمُّهَا في الْحَضِرِ أَرْبَعاً، وأَقَرَّهَا في السَّفَرِ عَلَى فَرْضِهَا الأولِ ركعتين.

# جبريل يعلّم رسول الله ﷺ الوضوء:

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم، أَنَّ الصَّلاَةَ حِينَ أَفَتُرِضَتْ عَلَى رسولِ الله ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَهَمَز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عَيْنُ، فتوضأ جبريل عَلَيْكُ ورسول الله ﷺ ينظر إليه ليُرِيَه كَيْفَ الطُّهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله ﷺ كما رأى جبريلَ توضأ، ثم قام به جبريل فصلًى به وصلى رسول الله ﷺ بصلاته، ثم انصرف جبريل عَلَيْكُ .

#### رسول الله ﷺ يعلم خديجة الوضوء والصلاة:

فجاء رَسُولُ الله ﷺ خَدِيجةً فَتَوَضَّاً لَهَا ليريها كَيْفَ الطَّهورُ لِلصَّلاةِ كما أَرَاهُ جِبْرِيلُ؛ فتوضَّاتُ كما تَوَضَّاً لَهَا رَسُولُ الله عَلَيه السَّلامُ، ثُمَّ صلَّى بها رسول الله عَلَيْتُهِ كما صلَّى به جِبْرِيلُ، فَصَلَّتْ بِصَلاَتِهِ.

#### مواقيت الصلاة

قال ابن إسحاق: وحدثني عُتْبَة بن مُسْلم مولى بني تَيْم، عن نافع بن جبير بن مطعم ـ وكان نافع كثيرَ الرواية عن ابن عباس ـ قال: لما افْتُرِضَت الصلاة على رسول الله ﷺ أتاه جبريلُ عَلَيْتُ فصلًى به الظهر حين مَالَت الشمس، ثُمَّ صلّى به المعفرب حين غابت الشمس، ثُمَّ صَلَّى به العِشَاءَ الآخِرَة حين ذهب الشفق، ثُمَّ صَلَّى به الصُبْحَ حِينَ طَلَعَ الفجرُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَصَلَّى به الظهر من غد حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المعرب حين غابت مسفراً من غد حين كان ظله مثليه، ثم صلى به المعرب حين غابت الشَّمْسُ لوقتها بالأَمْسِ؛ ثُمَّ صَلَّى بِهِ العِشَاءَ الآخِرَةَ حين ذهب ثُلُثُ اللَيْلِ الأولُ، ثُمَّ صَلَّى به الصُّبْحَ مُسْفِراً غير مشرقِ، ثم قال: يا محمد، الصلاةُ فيما بين صلاتِكَ اليومَ وصلاتِكَ بالأَمْسِ.

#### ذكر السابقين إلى الإسلام

### أول الناس إيماناً برسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ ذَكَرٍ من الناسِ آمَن برسول الله ﷺ وصلَّى معه وصدَّق بما جَاءَهُ مِنَ الله تعالى عليُّ بن أبي طَالِبٍ، عليه السَّلاَمُ، ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو ابن عشرِ سنين يومئذ.

#### نعمة الله على على بنشأته في كنف الرسول على:

وكان مما أَنْعَمَ الله عَلَى عليُّ بن أبي طالب ﴿ أَنه كَانَ في حِجْرَ رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ الْإِسْلاَمِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نَجيح، عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجّاج، قال : كان من نعمةِ الله على علي بن أبي طالب، ومما صَنَعَ الله لَهُ، وأراده به مِنَ الْخَيْرِ؛ أَنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شَدِيدة، وكان أبو طالبٍ ذا عِيَالِ كثير، فقالَ رسولُ الله ﷺ للعباس عَمَّه ـ وكان مِنْ أَيْسَرِ بني هاشم ـ : «يا عَبّاسُ، إِنَّ أَخَاكَ أَبَا طَالِبٍ كَثِيرُ الْعِيَالِ، وقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَا تَرى مِنْ هٰلِهِ الأَزْمَةِ، فَانْطَلِقَ بِنَا إِلَيْهِ فَلْنُحَقَفْ عَبّاسُ، إِنَّ أَخَادُ مِنْ بَنيهِ رَجُلاً وَتَأْخُدُ أَنْتَ رَجُلاً فَنَكلهما عَنْه، فقال العَبّاسُ: نعم، فانطلقا، حَتَّى أَتَيَا أَبا طالبٍ فقالا له: إنا نريدُ أَنْ نخفف عنك من عيالِكَ حتى ينكشف عَنِ النَّاسِ ما هم فيه، فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما لي عَقِيلاً فاصْنَعا ما شنتما.

قال ابن هشام: ويقال: عَقِيلاً وَطَالِباً.

فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ عليّاً فضمّه إليه، وأَخَذَ العَبَّاسُ جَعْفَراً فضمّه إليه، فلم يَزَلُ عليٌّ مع رسول الله ﷺ حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً، فاتبعه عليٌّ ﷺ، وآمن به، وصدّقه، ولم يزل جَعْفَر عند العباس حتى أَسْلَمَ واستغنى عنه. [قاريخ الطبري ٢/٣١٣ ونهاية الأرب ٢١/ ١٨٢].

### أبو طالب يرى رسول الله ﷺ مع على يصليان:

قال ابن إسحاق؛ فذكر بعض أهل العلم أن وشول الله على كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرَج مُعَهُ علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب ومن جميع أغمامه وسائر قَوْفِه، فيصلُبان الصلواتِ فيها، فإذا أمْسَيَا رَجَعَا، فَمَكَنَا كَذَلِكَ مَا شَاءَ الله أن يمكنا، ثم إن أبا طالب عَثرَ عليهما يوما وهما يُصلُبان، فقال لرسول الله على يا بن أخي، ما هذا الدُين الذي أراك تدين به؟ قال: «أي عمّ، هذا دين ألله ودين ملاكمته ودين رسله ودين آبينا إبراهيم أو كما قال على «بَعَثني الله به رسولاً إلى العباد، وأنت أي عَم أخلى مَنْ بَعْنني الله به رسولاً إلى العباد، وأنت أي عَم أخلى من بندا أبو طالب: أي ابن أخي، إني لا استطيع أن أفارق دين آباني وما كانوا عليه، ولكن والله لا يُخلص فقال أبلك بشيءٍ تكرهه ما بقيت؛ وذكروا أنه قال لعلي: أي بنني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبت أمنتُ بَالله وبرسول الله، وصدقته بما جاء به، وصليت معه له، واتبعته؛ فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يَذعَكُ إلا إلى خير، فالزَمهُ. أراجع نهاية الأرب ٢ ١ / ١٨٧ . والخبر في الطبري ٢ / ٣١٣ قريباً منه آ.

#### إسلام زيد بن حارثة:

قال ابن إسحاق: ثم أسلم زَيْدُ بن حارثة بن شُرَخبيلَ بن كَعْب بن عبدالْعُزَّى بن امرىء القيس الكلبي، مولى رَسُولِ الله ﷺ، وكان أول ذَكرِ أسلم وصَلَّى بعد علي بن أبي طالب.

# الله ابن إسعاق: لمَمْ كَانَ أَوْلَ ذَكَرٍ مِن النَّاسُ أَمْنَ برسول الله الله وصلى منه وصليَّ عنيمة يَ اللهُ إ

وكان أبن، حَارِثُهُ قدرَ جَزِعَ عَلِم جَزَعاً شديداً، ويكن عليه حن فقده، فقال [من الطويل] نهده أن ريست

يَهُ كَنْ ثُنَ عَلَيْنَ ذَهِ إِنْ مِنْ فَنَعَلْ مَنْ فَيْعَلْ الْحَبِيّ فَيْعَلَى الْمُ الْمَنْ الْمُ الْمَالُ الْمُ عَالَكَ الْمَعْلَى الْمَالُ الْمُ عَالَكَ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ ال

فَانْطَلِقْ مَعَ أَبِيكَ» فقال: بَلْ أُقيم عِنْدَكَ؛ فلم يزل عند رسول الله ﷺ حتى بعثه الله فصدَّقه وأَسْلَمَ وَصَلَّى مَعَهُ، فلما أنزلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ آدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] قال: أنا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ

#### إسلام أبي بكر ومن معه من السابقين:

قال ابن إسحاق: ثُمَّ أَشْلَمَ أبو بكر بن أبي قُحافة، واسمه عَتيق، واسم أبي قُحافة عُثْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْن كَعْبِ بْنِ شَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّة بنِ كَعْب بْنِ لُوَّيِّ بن غالب بْن فِهْرٍ.

قَالَ ابن هَشَامَ: وَاسْمَ أَبِي بَكُر عَبْدُاللهُ، وَعَنْيَقَ لَقَبُّ لِحُسْنِ وَجْهِهِ وَعِثْقِهِ.

قال ابن إسحاق: فلما أَسْلَمَ أبو بَكْرِ ﴿ أَظْهِر إِسْلاَمَهُ، وَدَعَا إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، وَكَانَ أبو بكر رجلاً مُؤْلِفاً لقومه، مُحَبَّباً سَهْلاً، وكان أنسب قُرَيْشٍ لقُرَيْشٍ، وَأَعْلَم قُرَيْشٍ بها وبما كان فيها من خيرٍ وشرٍ، وكان رجلاً تاجراً ذا خلقٍ ومعروفٍ، وكان رجالُ قومه يأتونه ويألفونه لغيرِ واحدٍ من الأموِ؛ لِعِلْمِهِ، وتَجَارِتِهِ، وحُسْنَ مُجَالَسَتِهِ، فجعل يَذْعُو إِلَى الله وإلى الإسلامِ مَنْ وَثِقَ به من قومه مِمَّنَ يَغْشَاه ويجلسُ إليه، فأسلم بدعائه وفيما بلغني : عثمانُ بن عَفَّان بن أبي العاص بن أُمَيَّة بن عَبْد شَمْسِ بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالب.

والزُّبَيْرُ بنِ الْعَوَّامَ بن خُوَيلد بن أَسَد بن عبد الْعُزَّى بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَغب بن لُؤَي.

وعبلُه الرحملُ بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عَبْد بن الحارث بن زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لؤي.

وَسَغُدُ بِنَ أَبِي وَقَاصَ، وَاسْمَ أَبِي وَقَاصَ مَالَكُ بِنَ أَهْيِبٍ بِنِ عَبُدَ مِنافَ بِنِ زُهْرَة بِنَ كِلابٍ بِنِ مُرَّة بِنِ كَغْبِ بِنِ لُؤَي، وطَلْحَةٌ بِنِ عُبَيْدالله بِنِ عُثْمان بِنِ عَمْرِو بِنِ كَغْبِ بِنِ سَغْد بِنِ تَيْمٍ بِنِ مُرَّة بِنِ كَغْبِ بِنِ لُؤَيّ.

فجاء بهم إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ـ خِينَ اسْتَجَابُوا له ـ فأسلمُوا وصَلُوا.

وكان رسول الله على يقول فيما بلغني: «مَا دَعَوْتُ أَحَداً إِلَى الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ فيهِ عِنْدَهُ كَبْوَةُ وَنَظَرَّ وَتَرَدُّدُ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، مَا عَكَمَ عَنْهُ حِينَ ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ». [نهاية الأرب ١٨٧/١٦].

قال ابن هشام: قوله: بدعائه، عن غير ابن إسحاق.

قَالَ ابن هشام: قوله: عَكُم تلبُّث؛ قال رؤية بن العجّاج [من الرجز]:

فَانْ صَاعَ وَثُمَابٌ بِهَمَا وَمَمَا عَسَكَهِمُ

قال أبن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ بالإسلام، فصلّوا وصدّقوا رسول الله ﷺ بما جاءه من الله .

#### إسلام أبي عبيدة وآخرين:

ثم أسلم أبو عُبَيْدَةً بن الجرّاح، واسمه: عَامِرُ بنُ عَبْدِالله بن الْجَرّاح بن هِلال بن أُهَيْب بن ضَبَّةَ بن الحارث بن فهر.

وَأَبُو سَلَمَةً، واسمه: عَبْدُالله بْنُ عَبْدِ الأسد بن هلال بن عبدالله بن عُمر بن مَخْزوم بن يَقَظَة بن مُرَّة بن كعب بن لُوي. in the strain light car it light

والأزقمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمْ، واينتم أَبْلِيُّ الأرقيم عبدُ مَنَافِي بِنَ اشْتَدْاَدْيوكِانَ أَلِيَبَدُ يُكْتَفَى أَلِنَا يَجْهَدُبُ لِلْعَالِمَ لِلْعَالِمُ وَلَهُ The Hally by the All of عبدالله بن عمر بن مَخْزُوم أَبِن يَقِظَة بن مُؤَّة بن كَغِب بن لُوي.

وعثمانُ بن مَظْعُون بن حَبيب بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كَعْب بن لُؤى، وأخواه قُدامةُ وعَبْدُالله ابنا مَظْعون بن حبيب؛ وعُبَيْدَة بن الحارث بن عبد الْمُطِّلِيب بن عَبْد مَنَافٍ بن قُصَى بن كلاب بن مُرَّة بن كُغب بن لؤي، وسُعيد بن رُبَّد بن عَمْرُو بِن نُفَيِّلُ بن عبد الْعُزِّيُّ بن عبدالله بن قُرْط بن رِياح بن رَوْاح بن عَدِيٌّ بن كَغِب بن لَوْي، وأمراتُهُ فاطَّمَهُ بنتُ ٱلْخَطَّاب بن نُفَيْل بن عبد العُزَّى بن عبدالله بن قُرْط بن رِياح بني زُرْاح بن عَدِيَّ بن عَدِيَّ بن لُؤَيِّ؛ أَحْتُ عُمَرَ بن الحَطابُ.

وأسماءُ بنتُ أبي بكر، وعَائشةُ بنتُ أبي بكّر، وَهي يُومَئذُ صُغَيّرة ﴿

وخَبَّابِ بن الأَرَتِّ حَلَيْفٌ بْنِي زُهْرَةً."

قال ابن هشام: خَبَّابِ بِنَ الْأَرْتِ مِنْ بِنِي تَمِيمٍ، وَيِقَالَ: هُو مِنْ جُزَاعَةً.

قال ابن إسحاق: وعُمَيْر بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص.

وعبدالله بن مسعود بن الحارث بن شَمْخ بن مَخْرُوم بن صَاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بنَ هُذَيْل حَليفُ بني زُهْرة.

ومَسْعُود بن الْقَارِيِّ، وهو مسعود بن ربيعة بن عَمْرو بن سَعْد بن عبد العُزَّى بن حَمَالَةُ بن عَالب بن مُحَلِّم بن عائذة بن سُبيع بن الْهُون بن خريمة من القارة. - a paralle and have a file of the control of the c

قال ابن هشام: والْقَارَةُ: لَقَبّ، ولهم يقال [من الرجز]:

#### قُــدُ أَنْـصُــفَ الْـقَــارَةَ مَـ

وكانوا قوماً رُمَاةً.

قال ابن إسحاق: وسَليط بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤَيّ بن غالب بن فهر. أ

وأخوه حاطب بن عمرو.

وعَيَّاش بن أبى ربيعة ابن الْمُغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مَخْزوم بن يقظة بن مُرَّة بن كَعْب بن لَؤيّ. وامرأتُه أَسْمَاءُ بِنْتُ سَلاَمة بِن مُخَرِّبة التميمية.

وخُنَيْسُ بن حُذَافة بن قَيْس بن عَدِيّ بن سَغْدِ بن سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كَعْب بن لؤي. وعامرُ بن ربيعة، مِنْ عَنْزُ بْن وَائِلَ، حَلَيْفُ آلَ الْخَطَّابُ بن نُفيلَ بن عبد العزى.

قال ابن هشام: عَنْز: ابن وائل، أخو بكر بن وائل، من ربيعة بن نزار.

قالَ ابن إسحاق: وَعَبْدُالله بن جَحْش بن رِئاب بن يَعْمَر بن صَبِرة بن مُرَّة بن كَبير بن غَنْم بن دُودَانَ بِن أَسَدَ بِن خُزَيِمَةٍ، وأُخِوهِ أَبُو أُحِمدِ بِن جَحْش، حَليفًا بِني أُمَيَّةٍ بِن عَبْك شَمْسُ

وجعفرُ بن أبي طالب، وامرأته أسْمَاء بنت عُمَيْس بن النُّعمان بن كَعْب بن مالك بن قُحافة عِيْمن خَثْعَمْ سَدّ وحاطبُ بن الحارثِ بن مَعْمَر بَن حَبِيبِ بن وَهب بن خُذافة بن جُمَّخ بن عَمُول بن هُمُمَيصٌ بن كَعْبِ بِن لُؤى.

وأخوهِ حَطَّابُ بن الحَّارثُ، وْامْرَأْتُه فُكِّيهِة بنت يَسَارُ.

َ وَمُغَمَّلُوا بِنَ الْحَارَاتُ بَنِ مُعَمَّرُا بِنَ خَبَيْبِ بِنَ وَهُبَ بِنَ كَذَافَة بِنَ جُمَّعَ بِنَ عَمْرو بن هُصَيص بن كَعْبَ بَنَ لَوْيٌ بِنَ سِمُنْ مَنِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ

ب بن حويل وَأَلْسَالُتِ بَنِ عِنْمُانِ مِنْ مَظْعُونَ مِن أَنْكُمْ لِمِنَا مِنْ وَهِبَ : مِنْكُ نِهُ مِنْ مِنْ يَهُمُ رِه وَالْسَالُتِ بَنِ إِعْلَمُانِ مِنْ مَظْعُونَ مِن خَيْدِينَا مِنْ وَهِبَ : مِنْكُ نِهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

والْمُطَّلَبُ بِنَ أَزْهُرُ بِنَ عُبُدَ عُوْفَ بَنَ عَبْدَ بِنَ الْحَارِثُ بِنَ رَهْرَةً بِنَ كُلاَّبِ بِنَ مُرَّةً بِن كَعْبِ بِنِ لُوي.

وامرأتُهُ رَمْلَةُ بنت أبي عَوْف ابن صُبَيْرة بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص بن كَعْب بن

قال أبن هشام ز هو نُعَيْم بن عبدالله بن أسيد بن عبدالله بن عَوْف بن عُبيد بن عُويج بن عدي بن كعب بن لؤي، وإنّما سُمّي النّحام لأن رسول الله ﷺ قال: «لَقَذْ سَمِعْتُ نَحْمَهُ فِي الْجَنَّةِ».

قال ابن هشام: نَحْمُه: صَوْتُه أو حِسُّه.

قال ابن إسحاق: وَعامِرُ بْنُ فُهَيْرة، مولى أبي بكر الصُّدِّيق ﴿ ١٤٠٤ ١١٤ ١١٠ المُمَّلِينَ

قال ابن هشام: عَامِنُ بِنُ فَهَيْرَةِ مُوَلِّدُ مِنْ مُولِّدِي الأَسْدِينِ أَسْوَدُ، اشتراه أَبِن بكر فَظه منهم.

ر وامراته أُمَيْنَةُ بنت خَلَف فين أَسْعَد بن عامر بن يَنَاضة بن يُنَيْع بن جَعْثِمَة بِن سَعْد بن مُلَيح بن عَمْرو، من خزاعة: من خزاعة:

قال ابن هشام: ويقال: هُمَيْنة بنت خَلَفَ.

قال ابن إسحاق: وحَاطِبُ بْنُ عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوي بن غالب بن فِهْر.

َ وَابِقُ حُدَيْفَةُ لَا وَاشْمُهُ مِهُشَمَ فَيَلُما قَالَ ابْنَ لَمُشَامَ لَا بَنْ عَبْدَ بِلَ وَبَيْعَةَ بَنَ عَبْدَ شَمَّسُ بن عبد مَنَاف بن قُطَيِّي بُن كِلابِ بَنَ مُرَة بن كُفُبِ بِنَ لُؤَيِّ . المحمد بالمحمد في المحمد الله المعالمة المعالم

﴾ وَوَاقَدُ بَنُ عَبُدُالله بَنَ عَبُدُ مُنَافِ بَنْ عَرْيَنَ بِنْ تَعَلَيْهَ بَنْ يَزِبُوعَ أَبِنَ خَنْظَلَهُ بِنَ مُالكَ بَن زَيْد مَنَاهَ بن تميم، حليف بنيُ عُدْيَنَا بن كَعَبُّالُ فِي اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهِ مُعْدَدًا بِهِ بَنْ مُنْظِلُهُ فِي اللَّهِ عَلَي

قال ابن هشام: جاءت به باهلةً فباعوه من الخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ، فَتَبَنَّاه، فلما أنزل الله تعالى: ﴿آدَعُوهُمَ لِآكِكَآبِهِمْ ﴾ [الأجزاب: ١٠] قال: أنا واقد بن عَبْد الله، فيما قال أبي عَمَرُو المدني، ١٥ هـــــــــــــــــ

َ قَالَ ابْنَ السَّحَاقُ } وَخَالَدٌ وَعَامَرٌ أُوعَاقِلٌ وَإِيَّالِنَّ بَنُوا الْبُكَيْرِ بِنَ فَيْكَ يَالِيل بِن نِاشْبِ بِن غِيرَة ، مِنْ بَنِي سَغَدْ بِنَ لَيْنَكُ بِنَ بَكِرِ بِنَ عَبْدِ مَيَّاةً بِن كِنانَة ، حُلِقاء بِني عدي بِن كعب. ﴿ لِنَ نَاشَب بن

وعَمَّانَ بِنْ يَاسِمُ ءَ جَلِيفُ بني مُمَخْزِونَمَ بَنَ يَقِظُهُ رَائِهُ ۞ أَنَ يُمِدُنَ رِينَكِنَ مَذَوهُ وَت

قال ابن هشام: عَمَّار بن ياسر عَنْسيٌّ مِن مَذْحِج.

قال ابن إسحاق: وصُهَيْب بن سِنَانِ أحِد النَّمِر بن قاسط، حليف بني تَيْم بن مُرَّة.

قِال ابن هشام: النَّمِر بْنُ قَاسِطِ بن هِنْب بن أَفْصِي بن جَديلة بن أَسِّد بن رَبيعة بنِ نزار، ويقال: أَفْصَي بن دُغْمِي بن جَديلة بن أَسِّد بن رَبيعة بنِ نزار، ويقال: أَفْصَي بن دُغْمِي بن جَديلة بن أسد، ويقال: صُهَيْبٌ مولى عبدالله بن جُدْعان بن عِمرو بن كَغْب بن سَغْد بن تَيْم، ويقال: إنه رومي، فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط: إِنَّما كَانَ أَسِيراً فِي أَرْضِ الرَّومِ فاشْتُرِي مِنْهُمْ، وجاء في الحديث عن النبي ﷺ: «صُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ». [أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٢٦].

#### رسول الله ﷺ يجهر بالدعوة إلى دين الله:

قال ابن إسحاق: ثم دَخَلَ النَّاسُ فِي الإِسْلاَمِ أَرْسَالاً مِن الرِّجَالِ والنَّسَاء، حتى فَشَا ذِكْرُ الإِسْلاَم بمكة، وتُحُدِّث به، ثم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أمر رسولَهُ ﷺ أَنْ يَصْدَعَ بما جاءه منه، وأَن يُبَادِي النَّاسَ بأمرِه، وأَنْ يَدْعُو إلَيْهِ، وكان بينِ ما أخفى رسول الله ﷺ أمره واستتر به إلى أَن أَمرَهُ الله تعالى بإظهارِ دينه؛ ثلاثُ سنين، فيما بلغني، من مبعثه، ثم قال الله تعالى له: ﴿ فَأَصَدَعْ بِمَا نَوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُثْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى فَي المُثْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] وقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَكَ اللَّهُ وَيَن اللهُ عَصَوْلُ فَقُلْ إِنِي النَّعَلُ مِن الْمُؤْمِينِ اللهُ عَصَوْلُ فَقُلْ إِنِي اللهُ عَمَالُونَ اللهُ اللهِ عَمَالُونَ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال ابن هشام: فَأَصْدَعْ: افْرُقْ بين الحَقِّ والبَاطِلِ، قال أبو ذُؤَيْبِ الهذلي ـ واسمه خُوَيْلِد بن خَالد ـ يصف أُتُن وَحْشِ وفَحْلَها [من الكامل]:

وَكَ أَنْ هُ مَلَى الْقِدَاحِ وَيُبَيِّنُ أَنْصِبَاءها، وهذا البيت في قصيدة له؛ وقال رُؤْيَةُ بن العَجَّاج [من الرجز]: أن يَفَرَّقُ عَلَى القِدَاحِ ويُبَيِّنُ أَنْصِبَاءها، وهذا البيت في قصيدة له؛ وقال رُؤْيَةُ بن العَجَّاج [من الرجز]: أَنْ تَ الْحَلِيمُ وَالأَمِيرُ الْمُنْتَقِمْ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَتَنْفِي مَنْ ظَلَمْ وهذان البيتان في أرجوزة له.

# أصحاب النبي ﷺ يصلون خفية، وقتال المشركين لهم:

قال ابن إسحاق: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا صَلَّوًا ذهبوا في الشَّعاب، فاسْتَخْفَوْا بصلاتهم من قومهم، فبينا سَعْد بن أبي وَقَّاص في نَفَر من أصحابِ رسول الله ﷺ في شِعْبِ من شِعاب مكة إذْ ظهر عليهم نَفَرٌ من المشركين، وهم يُصَلُّون، فَنَاكَرُوهُمْ، وَعِابُوا عليهم ما يَصْنَعُونَ، حتى قَاتَلُوهُمْ؛ فَضَربَ عليهم نَفَرٌ من المشركين، وهم يُصَلُّون، فَنَاكَرُوهُمْ، وَعِابُوا عليهم ما يَصْنَعُونَ، حتى قَاتَلُوهُمْ؛ فَضَربَ عليه بن أبي وَقَاص يومئذِ رجُلاً مِنَ المشركين بلَخي بعيرٍ فشَجَّه، فكان أوَّلَ دَم أَهْرِيقَ في الإِسْلاَمِ.

#### عداوة قومه له ومساندة أبي طالب له:

قال ابن إسحاق: فلمَّا بَادَى رسولُ الله ﷺ قومَه بالإِسْلاَم، وصَدَع به كما أَمرَهُ الله؛ لم يبعد منه قومُه، ولم يَرُدُّوا عليه ـ فيما بلغني ـ حتى ذَكرَ آلهتهم وَعَابَهَا، فَلمَّا فعل ذَلِكَ أَعْظَمُوه، ونَاكَرُوهُ، وأَجْمَعُوا خِلاَفَه وعَذَاوَته، إلاَّ من عَصَم الله تعالى منهم بالإِسلام، وَهُمْ قليلٌ مُسْتَخفُون، وحَدِب على رسول الله ﷺ عَمَّه أبو طالب، وَمَنَعَهُ، وَقَامَ دُونَهُ، وَمَضَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَمْرِ الله مُظْهِراً لأمِره؛ لا يَرُدُه عنه شيء.

#### المشركون يشكون النبي على الله الله عمه:

فَلَمًّا رَأَتُ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لا يُعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعَيْب آلهتهم، ورأوا أَنَّ عَمَّهُ أَبًا طَالِبٍ قَدْ حَدِب عليه وَقَام دُونَهُ فَلَمْ يُسْلِمْهُ لَهُمْ؛ مَشَى رِجَالٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ إِلَى أَبِي طالب، عُتْبَةُ وشَيْبَةُ ابنا ربيعة بن عَبْدِ شَمْس بن عبد مَنَاف بن قُصَي بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب، وأبو شُفْيَان بن حَرْب بن أُميَّة بن عَبْد شَمْس بن عبد مَنَاف بن قُصي بن كلاب بن مُرَّة بن عَبْد شَمْس بن عبد مَنَاف بن قُصي بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوري بن غالب بن فهو.

قَالَ ابن هَشَامَ: وَاسْمَ أَبِي شُفْيَانَ صَخْرَ.

قال ابن إسحاق؛ وأبو الْبَخْتَرِيّ، واشمُه العاصُ بن هِشام بن الحارث بن أَسَد بن عَبْد العُزّى بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لؤي.

قال ابن هشام: أبو البختري: العاص بن هاشم.

قال ابن إستحاق: والأسود بن المُطَّلب بن أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوَي، وأبو جَهْل واشمُه عَمْرو، وكان يُكْنَى أبا الحكم - ابن هِشام بن المُغيرة بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْزوم بن يَقَظَة بن مَخْزوم بن يَقَظَة بن مُحْزوم بن يَقَظَة بن مُحْد بن مَخْزوم بن يَقَظَة بن مُحْد بن سَهْم بن عَمْرو بن مُحْد بن سَهْم بن عَمْرو بن هُحَيص بن كعب بن لؤي؛ والعاصُ بن وائل.

قال ابن هشام: العاص بن واثل بن هاشم بن سعد بن سَهُم بن عَمْرو بن هُصَيْص بن كَعْب بن لُؤي. قال ابن إسحاق: أَوْ مَن مشى منهم، فقالوا: يا أبا طالب، إِنَّ ابن أخيك قد سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وسَفَّة أَخْلاَمَنَا، وضَلَّلَ آبَاءَنَا، فإمّا أَنْ تَكُفَّه عَنَّا وإما أَن تُخَلِّي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فإنّك على مِثْلِ ما نحن عليه من خلافِه، فَنَكْفِيْكَهُ، فقال لَهُمْ أبو طالب قَوْلاً رَفيقاً، ورَدَّهُمْ ردًا جميلاً، فانصرفوا عنه.

#### الرسول ﷺ يستمر في دعوته:

. ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه؛ يُظْهِر دينَ الله، ويدعو إليه، ثم شَرِيَ الأمر بينه وبينهم، حتى تباعد الرجال وتَضَاغنوا، وأكثرت قريشٌ ذكر رسول الله ﷺ بينها، وَتَذَامَرُوا فيه، وَحضَّ بعضُهم بعضاً عليه.

#### رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية:

ثم إنهم مَشَوًا إلى أبي طَالِبٍ مَرَّةً أُخْرَى، فقالوا له: يَا أَبَا طَالِب، إِنَّ لَكَ سِنَا وَشَرَفاً ومنزلةً فينا، وإنا قد اسْتَنْهَيْنَاك من ابن أخيك فلم تَنْهَهُ عَنَا، وإنا والله لا نَصْبِر على هذا مِن شَتْم آبائِنَا وتَسْفيهِ أحلامِنَا وَعيْب آلِهَتِنَا حَتَّى تَكُفَّه عَنَا أَو نُنَازِله وإيَّاكَ في ذلك، حَتَّى يَهْلِك أَحَدُ الفريقين، أو كما قالوا له، ثم انصرفوا عنه، فَعَظُم على أبي طَالِب فِراقُ قومه وعَدَّاوتُهُمْ، ولم يَطِبْ نَفْساً بإسلام رسول الله ﷺ لَهُمْ، ولا خِذْلانِهِ.

#### أبو طالب يعرض على النبي على ترك ما هو عليه فيأبى النبي على:

قال ابن إستِحَاق: وحدثني يعقوب بن عُتْبة بن الْمُغيرة بنِ الأخنس، أنه حُدُث، أنَّ قريشاً حين قالوا

لأبي طالب هذه المقالة، بَعَثَ إِلَى رسول الله ﷺ فقال له: يا ابن أخي، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاؤُونِي فَقَالُوا لي كَذَا وكَذَا، لِلَّذِي كانوا قالوا له، فَأَنْقِ عليَّ وَعَلَى نَفْسِكَ، ولا تُحَمَّلُنِي مِنَ الأَمْرِ مَا لاَ أُطِيقُ، قال يُفظنَّ رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمّه فيه بَدَاء وأنه خاذله ومُسْلِمهُ، وأنه قد ضَعُفَ عَنْ نُضرتِه والقيام معه، قال فقال رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمّه، والله لوز وضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِي وَالقَمَر فِي يَسَارِي عَلَى أَن أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرُ فقال رسول الله ﷺ فَنكَى، ثُمَّ قَامَ وَلَيْ نَاداه أَبُو طالب فقال: أَنْ إِن أَخِي فقل مَا أَحببت فقال الله الله الله الله عليه رسول الله ﷺ فقال: اذهب با ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أُسْلِمُكَ لشيء أبداً.

# **قريش تفاوض أبا طَالَبِ مَرْقَ الخُرَلَى:** وَلَنْكُ بِي رَبُولِنَا مَفْشَلُ مَنْجِ يَتَمَمِّنَا بِمِنْ الْإِنْفَ

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشاً حين عرفوا أَنْ أَبَا طَالِبِ قَدْ أَبِي خِذْلانَ رسول الله عَمَّا العني - : يا وإجْمَاعَه لفراقهم في ذلك وعَدَاوتهم - مَشَوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له - فيما بلغني - : يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنّهد فتي في قريش وأجْمَلُه، فخذه فلك عَقْلُه ونضره، وأَخْده ولكا فهو لك وأشلِم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وقرق جماعة قومك، وسَفَّه أحلامهم فنقتله، فإنما هو رَجُلُ برِجُل، فقال: والله لَبْشَ مَا تَسُومُونَنِي، أَتَعْظُونِنِي ابنكم أَغَذُوه لكم وأَعْظِيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبداً، قال: فقال المُظْعِم بن عَدي بن نَوْفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب لقد أنصَفَك قومُك وجهدوا على التخلص ممًا تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا، فقال أبو طالب للمُطْعِم: والله ما أنصَفُونِي، ولكنك قد أَجْمَعْت خَدَلانِي وَمُظَاهِرَة القَوْم عَلَيْ، قاصت ما بدا لك، أو كما قال.

# أبو طالب يهجو من خِذله مِن قِبائلَ قِرِيشَ : مُمْدُى، رَائِينَ "بِهُمْ سِالله مِنْ أَبْنَا رَائِينَ عَلَيْهِ مَن

أَلاَ قُـلُ لِعَسَمْرِهِ وَالْوَلِسِدِ وَمُسطَعِم:
مِنَ الْخُورِ حَبْحَابٌ كَشِيرٌ رُغَاؤُهُ
تَخَلَّفَ خَلْفَ الْوِدِدِ لَنِسَ بِلاَحِقِ
أَرَىٰ أَخُونِيسَا مِنْ أَلِيسَا وَأَفْنَا وَأَفْنَا
بَلَىٰ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَٰكِنْ تَنْجُرْجُمُا
أَخُصُ حُصُوصا عَبْدُ شَمْسَ وَتَوْفَلاً
هُمَا أَضَمَ وَمَا عَبْدُ شَمْسَ وَتَوْفَلاً
هُمَا أَشْرَكَا فِي الْمَجْدِ مَنْ لاَ أَبَا لَهُ
وَتَسِيمٌ وَمَخُونَهُ وَوَهُ فَوَهُ فَالرَةً وَمِنْلاً هُمَا لَهُمْ

الا كنيت حظى من حياط تكم بكول المكون المساقين من بوليه قطر أوا من على الساقين من بوليه قطر أوا من بوليه أوا من أوا من بوليه أوا من أوا م

قَهِ وَالنَّفَا مِن لِاَيْتَ فَيَ فَلَكُ وَلِنَتْ الْعَمْ الْوَقِي آلِيهُ وَلاَ مِنْ هُمُهُمُ مُلِكُ الْمَافُر فَهِ فَي فَي مَا مَن عَلَى مَن اللّهُ مُهُمُ الْوَعُ فَي وَكُنا أَيُوا كَيْجَهُ فُرِي إِنْ فِيسَ مَا صَلَعَتْ جَفْر مُنْ قَالِ النَّا هُمْنَام: تَرْكَنَا مُنْعَالِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ ال

### أبو طالب يمنع رسول الله على ويدعو لذلك قومه فيجيبونه:

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إِنَّ قُرَيشاً تَذَامَروا بينهم عَلَى مَنْ في القبائل منهم من أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ الذين أسلموا معه؛ فوثبت كلُّ قبيلة على من فِيهم من المسلمين يُعذَّبونهم، ويفتنونهم عَنْ دِينِهِم، وَمَنَعَ الله رَسُولَه ﷺ منهم بعمه أبي طالب، وقد قام أبو طالب ـ حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعونَ ـ في بني هاشم وبني المطلب فَدَعَاهُمْ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مَنْع رَسُولِ الله ﷺ والقيام دُوْنَه، فاجتمعوا إليه، وقاموا مَعَهُ، وأجابوه إِلَى ما دَعَاهُمْ إليه، إِلاَّ مَا كَانْ مِنْ أَبِي لَهَبْ عَدُقَ الله المَلْعَوْنُ أَنْ الم

### أبو طالب يمدح من وافقه على منع رسول الله علي ويذكر فضله:

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سَرَّه في جَهْدهم معه وحَدَبهم عليه، جَعَل يَمْدَحُهُمْ، ويَذْكُرُ قديمهم، ويَذْكُرُ قال الله عَلَيْ فَيهِمْ، وَمَكَانَهُ مِنْهُمْ؛ ليشد لهم رأيهم، وليَحْدبوا معه على أمره، فقال [من الطويل]:

قَعَبُنُ مُنْافِ سِرُهَا وَصَمِيمُهَا فَعَنِي هَاشِم أَشَرَافُهَا وَقَدِيمُهَا هُوَ الْمُضْطَفَّلُ مِنْ سِرُهَا وَكَرِيمُهَا عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرْ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا إِذَا مَا ثَيْنَوْا صُعْلَرُ الْحُدُودِ نُقِيمُهَا وَنَضِرِبُ عَنْ أَحْجَاذِهَا مَنْ يَرُومُهَا يِأَكُنَا إِنَّا تَعْذَلُ الْحُدُودِ نُقِيمُهَا يِأَكُنَا إِنَّا مَا تَعْذَلُ الْحَدُودِ الْقِيمَةِ

#### الوليد بن المغيرة وقريش يتناقشون في أمر النبي ﷺ:

ثم إِنَّ الوليد بْنَ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعُ إليه نَقَرُ مِنْ قُرَيْشِ، وَكَانَ ذَا سِنَ فَيهم، وَقَدْ حَضَرَ الْمُوسِمُ، فَقَالَ لهم: يَا معشر قُرَيْشِ، إِنَّه قَدْ حَضَر هَذَا الموسِمُ، وَإِنَّ وقود العَرَبِ سَتَقَدُمُ عليكم فيه، وقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هذا، فأجْمِعُوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاً، ويَرُدَّ قولُكم بعضه بعضاً، قالوا: فأنت يا أباعبه شمس فَقُلْ وأَقِمْ لِنا رأيا نَقُلْ به، قال: بل أنتم فقولوا أَسْمَعْ، قالوا: نقول: كاهن، قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكُهَّانَ فما هو بزَمْزَمَة الكاهن ولا شَجْعه، قالوا: فنقول: مَجْنُون، قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الْجُنُونَ وعرفناه فما هو بخَنْقِهِ ولا تَخَالُجِهِ ولا وَسُوسَتِه، قالوا: فنقول: شَاعِر، قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رَجَزَه وهَزَجَه وقَريضَه ومَقْبُوضِه ومَبْسُوطه، فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: مَا هو بِسَاحِر، لقد رأينا السَّحَار وسِخرَهم؛ فما هو بنَفْتِهم ولا عَقْدِهم، قالوا: فما نقول يُا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟؟ قال: والله إنْ لقوله لَحَلاَوَةً، وإنْ أصله لَعَذَق، وإن فَزعَه لَجَنَاة ـ قال

ابن هشام: ويقال لَغَدق ـ وما أنتم بقائلين مِنْ هَذَا شَيئاً إِلاَّ عُرِف أنه باطلٌ، وإنَّ أقرب القَوْلِ فيه لأَن تقولوا هُوَ سَاحِرٌ، جاء بقول هُوَ سِحْرٌ يُفَرِّق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرَّقوا عنه بذلك؛ فجعلوا يجلسون بسُبُل النَّاسِ ـ حِين قدموا المَوْسِمَ ـ لا يَمُرُّ بهم أَحَدٌ إِلاَّ حَذَّروه إِيَّاهُ، وذكروا لهم أَمْرَهُ.

# نزول القرآن في شأن الوليد:

فأنزلَ الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَتُودًا ﴿ وَمَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدَتُ لَمُ مَالًا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا ﴿ وَمَهَدَتُ لَمُ مَنْهِيدًا ﴿ فَيَ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ كَا لَكُ اللَّهُ كَانَ لِآئِكُ كَانَ لِآئِكُ اللَّهُ المَدُّثر: اللهُ اللهُ

قال ابن هشام: عَنِيدٌ: مُعَانِدٌ مُخَالِفٌ؛ قال رؤبة بن العجاج [من الرجز]: وَنَصِيدُ مُعَانِدٌ مُخَالِفٌ؛ فَال

وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ سَأَرْمِقُكُم صَعُودًا ﴿ لَيَ إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَرَ ﴿ فَا فَقُلِلَ كَيْفَ قَدْرَ ﴿ فَا ثَكُم فَلُولُ ﴿ فَكُ عَبَسَ وَيَسَرَ ﴿ فَا فَكُولُ الْمُ فَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ابن هشام: بَسَرَ: كَرِهَ وَجْهَهُ؛ قال العجاج [من الرجز]:

مُضَبِّرُ اللِّحْيَيْنِ بَسْراً مِنْهَسَا

يصف كراهية وجهه، وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ ثُمَّ أَدَبُرَ وَاسْتَكَبَرَ ١ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِنْرٌ بُؤْتُرُ ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ ﴾ [المبدَّثر: ٢٣ ـ ٢٠].

قال ابن إسجاق: وأنزل الله تعالى في رسوله ﷺ وفيما جاء به من الله تعالى وَفي النَّفَرِ الَّذِينَ كانوا معه يُصَنَّفُون القول في رسول الله ﷺ وفيما جاء به من الله تعالى: ﴿كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمْلُوا اللهِ عَمْلُوا اللهِ عَمْلُونَ ﴿ وَمَا جَاء به من الله تعالى: ﴿كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمْلُونَ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِينَا لَهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّ

قال ابن هشام: واحدة العضين: عِضَةٌ، يقول: عَضَوْهُ: فَرَّقُوه؛ قال رؤية بن العجاج [مِنِ الرجز]: ولَـــيْــيسَ دِيـــنُ الــــلَّـــهِ بـــالْـــمُـــعَـــضَّــــىٰ

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: فجعل أولئك النَّفَرُ يقولون ذَلِكَ فِي رَسُولِ الله ﷺ لِمن لَقُوا من النَّاسِ، وصدَرَت العربُ من ذلك الموسِم بأمرِ رسولِ الله ﷺ؛ فَانتشر ذِكْرُهُ في بِلاَدِ العَرَبِ كُلُّها.

# أبو طالب يعتب على قريش ويخبرهم أنه غير مسلِّم النبي ﷺ لهم:

فلما خشي أبو طالب دَهْمَاء العَرَبِ أَن يركبوه مَعَ قَوْمِهِ، قال قصيدته التي تَعَوَّذ فيها بحَرَم مَكَّةَ وبمكانه منها، وتَوَدَّدَ فيها أَشْرَافَ قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك مِنْ شِعْرِهِ أنه غير مُسْلِم رسول الله ﷺ، ولا تاركه لشيء أبداً، حَتَّى يَهْلِكَ دُوْنَهُ، فقال أبو طالب [من الطويل]:

وَقَدْ قَدْ اللَّهُ عَبُوا كُولُ الْسَعُسُونِي وَالْسُوسَ الْسُلَّ وَقَيَلًا طَسَاوَعُسُوا أَمْهِرَ الْسَعَبُدُوُ الْسَمُسَوَالِسَلَ يَرِيعَ بِخُسُونَ عَنَيْهِظَالًا الْحَيَالَةُ فَيِنِيلَ عِنَالِأَيْسَاعِنَا لِأَيْسَاعِنَا لِأَيْسَاعِنَا وَأَلْسَيَهُ مَ حَصْبَ مِن تُسَوّاتِ الْمَسَقَبَاوِلِ أَ وَأَمْسِسَكُ مُتُ مِنْ أَلِثْ وَالِهِ بِالْمُوصَالِسِ لَ لَبِدَىٰ جَيْبِهُ يَهُ فِي مِ خَلْفَهُ كُيْلُ خَافِلُ بِهُ فِي مَا لِي شَيْدُ وَالِي مِينَ إِمْرِافِ وَإِسَالِكِ الْرَافِ وَلَا الْإِسْلِ مُنْخَذِينَ اللَّهُ بَالْنِينَ اللَّهُ لَذِيا بِن وَبَالِكِ بِلْأَغْ شَنَاقِ لَهَمَا يُمَا عُدِهُ وَيَقَ كَبُالُ مَا ثَمَا الْمُعَاكِلَ عَهِ لَهِ يَنِكَ لَا يِهِ بَسُبُودٍ أَنْ مُؤَلِلًا يَحُ بِبِأَبَدَ الطِّيلُ أَ وَمِنْ مُنْلِجِينَ فِي اللَّهُ مِنْ مَا لِلْمُ نُنْحَاوِلَ وَرَاقِ لِسِيَ مُرَاقًا لِي وَسَمِي خِلْرَاءَ وَلَهِ مَا إِذَالِهِ وَبِسَالُهُ إِنَّ الْهِبَلِّينَ لَهُ يَنْ حِينَ الْمِسَالُ اللَّهِ الْمِسْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذَا ٱلْحَتَ نَعِفُ وهُ بِسَالَ خُرْحَ عَيْ وَالْأَصَابِ لَا عَسَلَهُ قَسْلَهُ مُنْفِئِهِ حَبِافِ يَنْلُهُ عَسِيْلُ فَيَالِحُ لَيْهِ الْخِيلَ إِ وَمَسَا فِلَيْنَ هُ مُمَلَامِ فَيْ صُبُودَةٍ وَتَدِمَا لِلهُ وَمِسَنُ كُسِلُ ذِي نَصَابُ وَمِي نَا كُسِلُ إِدَاجِسِلِ إلاَكِ إَلَى مُسَافَ مَسَافَ عَلَى الدُّشِّرِوَاجِ الْسَاقَ وَابِسِلْ ا يُهِ جِنِكُ مُ رَاكِ بِاللَّهُ بِدِي مَصْدَةُ وَزَّا النَّزَّ وَاحِمَلُ اللَّهُ وَاحِمَلُ ا وَهُ لَيْ فَسُوْقًا لِهِ أَ مِنْ لَكُ رَمَّا إِذَ وَمَا لِكُ اللَّهِ سِرَاعِلَا كَنَهُ إِنَا يَخْرُخُونَ مِنْنُ. وَقُلِعَ وَلِيْدَلِ يَمْ وُهُ أَوْنَ قِلِلْ أَن أَلْسَلْهَ عَلَا فِيلَا لَيْجَبَ مَعَا وِلِللَّهِ تُتِجِيَزُ بِنِهِنَ خِ جُلِلْجُ ثِنْكُ وَ بَهِن وَالْإِلَ وَدَدًا عَسَلَنْ عِيهِ عَسَاطٍ فَسَاتِ الْسُوصَ الْسُالِ لَ وَهُرِينَهُ وَقِينَهُ وَخِيدَ الْيَهَ لَنْهَ لِنَاهُ إِلْهِ بَصَعِولِهِ الْحَالَةُ أَ وَهُلِ أَنْ مُونِنْ مُ عِنْدِ لِي نَدَّبُ قِمْى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِينَ تُمْسِسَ بِدُ بِشْ فَيْسَا عَلَيْسِ وَلَابُ عِلْسِ وَكَلَ وَكَلَا لِهُ يَعِلَ إِ وَيَسِظُلْ جَسِينُ إِلاَّ أَمْصُورُكُولَ مَ فِيهِي ۚ يَسَلاَبُ سَوَّلَ الْ وَلَدِ مُنَاهُ أَدِّ ظُهُ فَاعِينَ فَ هُونَي لِهُ وَنُدِينًا بِالْضِيدُ لِيَ وَئُهِ لَهُ أَلَ عَهِ نَا لَمُ مَنْ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ وَالْمَهُ مُعَالِكُ لِلْهُ إِلَى الْمُ نُهُ وَصُنْ الفِّرُواتِي الْمَرْحِينَةُ فَاتِ اللَّهُ مِلْكُضِ الْمُ

وَلَدِمُ الدَّالِثُ الْسَقِّدُ فِي الْمُعَالِمُ اللهُ وَدُّ فِي الْمُعَالِمُ اللهُ وَقَدْ صَدَاوَةِ وَالْأَذَى وَقَدْ حَالَهُ وَا قَدُوماً عَالَيْ مَا أَظِئَّةً صَبَرْتُ لَهُمْ تَفْسِي بِسَنْمُواءَ سَمْحَةِ وأخضرت عينك البكينت وخطي واخوتى قِهَامِهُا عَدْ كُلُمُ مُذَاتِهُ لِللَّهِ إِنَّ الرَّالِكِينَ ارْتُلَاجَهُ وَ حَدِيثُ فِي زِيدِ خُ الأَشْدِعَ رُونَ رِكَ السَهُدِ مُ مُ لِوَثِّ مَا أَلاَعُهِ خَالِا أَوْ قَدْصَارَاتِ إِلَى ا تَهْرَي الْسَوَدْعُ فِسَيْسَهُمْ لِ وَالْسُرْخُ الْمُ وَزِيسَنَسَةً أغُدونُ بِسْرَبُ السنَّسَاسِ مِسنَ لَكُسُلُ طَسَاعِسَنَ وَمِنْ لِكَناشِعِ لِمَا شَعَى لِمَنَّالِ مُعَايِّبَ فَيَ وَتُصِوْدِ وَمُصَلُّ أَوْمَصَى تُصَبِّبَ إِمَامَهُ كَا جَالَيْهُ وَيِهِ الْبُهُ يُسِيِّةِ حَدَقُ الْبَعْلُ بِي مِنْ بَرَظُن مَدَكِيةٍ وَيِهِ الْمُؤْخِذِينُ أَلْمُ شَيْرَةً إِذْ يَهَمُ لَسَرَّا جُلُولَكُهُ ا وَمَسْوَطِسَىءَ إِنْسُوَاهِ عَنْهُمْ فِي السَصْخُرِ وَطُهِدَةً وَأَشْوَاطِ بَسَيْنَ الْمَسْزَوْتَنْ بَيْنَ إِلَىٰ الْبِطْسَعَ الْمُسْتَعَلِيهِ وَهُنِنُ حَبِجُ بُلَيْتُ تَ البِلَدُ مِنْ كُولُ وَالجِبِ وبسأن مستسبعش الأقلصل إذا عسمت أوا أشفع وَتُروْفَ الْحِيهُ مُ فَسَوْقَ الْمُحِيدُ اللَّهُ عَيِثِ لِيَّالِهُ عَيِثِ لِيُّدُ <u> وَلَيْ لِلَّهِ خَلْعُ وَالرَّمَةِ كَاٰذِكِ وَيَنْ مِسْنَى ۚ</u> وَجَهَا فَصَعْمَ إِذَا مَحْلَالُكُ مُضْفُسُونَا لِيَكَ ٱلْجَسَوْنَ فَي وَبِ الْهِ جَالَمُ الرَّوِ الْسُكُونِي إِذَا صَّاعَ لُوْلا لَهُ الْ وكم في الله المرابع الله المرابع المرا جَلِيفَ أَنِ شَبُّ اعَفْدَ مَا أَجْ قِلَ فَ إِلَىٰ وتحبطه وبشر أكسانم أكساني فتسريحناني فَهَ لَ إِنْ عَبْدُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْعَاذُ لِعَمَالُمُنْ الْمُعَاذُ لِعَمَالُمُنْذِ؟ يُسْطَعُنَا خُ لِنَا لَمُعْرِدُ الْمُدْعِدُ إِلَى مُعْرِدُ الْعَرِيدُ الْمُذَاءِلُنَا عَمُوا لَا عُذَا كَهُ ذَلِهُ تُرْجُهُ أَنْ وَبُلِيدُ مِنْ اللَّهُ وَنَعَفُ وُلُكُ مَا يُحِيدُ كَلِذَبْناتُكُمْ ، وَيَسْلُحُتِ اللهِ عَالَبُ بِنَوَى مُ حَدِّدًا إِنَّ وَأَنْسَطِّلُوا مُلِكُ لَحَ لَنَّالُ لُكِ مِنْسَوَعًا كَلُولُهُ الْعَالَى لُسُعِلُسُوعًا كَلُولُولُهُ الْعَالَ وَيِهُ نَجُهُ جَهُنَ ۚ قَهُوٰجٌ بِسَالُ جَحَذِلِايِهِ لِأَ لِلَّذِيْ كَكُلَمُ الْ مِنَ الطُّعْنِ فِعْلَ الأَثْكَبِ الْمُتَحَامِل لَتَعَلَّتَ بِسَنْ أَسْيَافُ فَا بِالْأَمَاثِلَ أَخِي ثِنَة جَامِي الْحَقِيدة بَاسِل عَلَيْنَا وَتَأْتِي حِجْةً بَعْدَ قَابِل يَــحُــوطُ الـــذُمَــارَ غَــيْــرَ ذَرْبِ مُــوَاكِــل ثيبال البتبامل عبضمة للأزامل فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةٍ وَفَوَاضِلَ إلَى بُعْضِنَا، وَجَزَّانَا لِآكِسل ولكن أطاعا أنسر تبلك القبائل وَلَهُمْ يَسِرُقُبَ فِسِهَا مِسْقَالَةً قَائِلً وَكُــلُّ تَــوَلُــىٰ مُـعَــرضـاً لَــمْ يُــجَــامِــلَ نَكِلْ لَهُ مَا صَاعاً بِصَاعِ الْمُكَايِل لِيُظْعِنَنَا فِي أَهْل شَاءٍ وَجَامِلُ فَسَنَاج أَبُسا عَسَمُ رُو بِسَنَا ثُسمٌ خَساتِسلُ بَـلَـى قَـذ تَـرَاهُ جَـهُـرةً غَـيْـرَ حـائِـلَ مِنَ الأَرْضِ بَنِينَ أَخْشَبِ فَمَسَجَادِلِ بسَغيكَ فِينَا مُغرضاً كَالْمُخَاتِل؟ ورخمت بجاهل حَـــــــــود كَــــدُوب مُـــبُــخِــض ذِي دَغَـــاوِلِ كَـمَـا مَـرَّ قَـيْـلٌ مِـنَ عِـظَـام الْـمَـقَـاوِلِ وَيَـزْعُـمُ أَنَّـى لَـسْتُ عَـنْكُـمُ بِعَـافِـل شَفِيتُ ويُدخُ فِي عَارِمَاتِ الدَّواخِل وَلاَ مُعْظِم عِنْدَ الْأُمُودِ الْحَسلاَئِسلَ أُولِي جَدَلِ مِن الْحُصُوم المَسَاجِل وَإِنْسِي مَستَسِي أُوكِسِلْ فَسلَسَتُ بِسوَائِسِل عُـفُوبَـةَ شَـرٌ عَـاجِـلاً غَـيْـرَ آجِـل لَـهُ شِاهِـدٌ مِنْ نَفْسِهِ خَيْرُ عَائِل بنبي خكف قيضا بنا والغياطل وَآلِ قُهِمَهِ فِهِ الْهُوائِدِ الْأُوَائِدِ لَ عَـلَيْنَا الْعِدَا مِن كُلُّ طِمْل وَخَامِل فَسِلاَ تُسشركُوا فِي أَمْركُمْ كُلَّ وَاغِل

وَحَتَّىٰ نَوَىٰ ذَا البَضْ غَن يَوْكَبُ وَذَعَهُ وَإِنِّنَا لَيعَهِ مُن السِّلْمِهِ إِنْ جَدَّ مَسا أَرَىٰ بكفئ فتت مفل الشهاب سميذع شههورا وأياسا وحولا مبجرما وَمَسِا تَسِرُكُ قَسِوْم - لاَ أَبَسا لَسِكَ - سَسِيْسِداً وَأَثِيَضُ يُسْتَشَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ يَــلُـوذُ بِـهِ الْـهُــلاَكُ مِــنَ آلِ هَــاشِــم لَـعَــمْــرِي لَــقَــذ أَجْـرَىٰ أَسِــيــدُ وَبَــحُــرُهُ وَعُ شَمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ أطَاعَيا أُبَيِّداً وَأَبْنَ عَبْدِ يَنغُوثِهِمْ كَمَا قَدْ لَقِينَا مِنْ سُبَيْع وَنَوْفَلِ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوْ يُمْكِن اللَّهُ مِنْهُمَا وَذَاكَ أَبُسُو عَسَمُسُرُو أَبَسَىٰ غَسِيْسَ بُسِغَسَضِسَنَا يُنَاجِي بِنَا فِي كُلُّ مُمْسَى ومُضِبَح وَيُسؤلِي لَنَا بِاللِّهِ مَا إِنْ يَعُسُنَاً أَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضُنَا كُلُّ تَلْعَةِ وسَائِلْ أَبَا الْوَلِيدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا وَكُسنْسَتَ الْمُسرِءَا مِسمَّىنْ يُسعَساشُ بِسرَأْيِسِهِ فَعُشْبَةُ، لاَ تَسْمَعْ بِنَا قَوْلَ كَاشِع وَمَسرَّ أَبُسُو سُسفُسِيَسانَ عَسنُسيَ مُسغَسِرِضساً يَسفِسرُ إلَسيٰ نَسجُدِ وَبَسرُدِ مِسيَساهِدِ وَيُسْخُدِبِ رُبُسا فِسِعْسَلَ الْسُمُسَسَاصِحِ أَنْسَهُ أمُطْعِمُ، لَمْ أَخْذُلْكَ فِي يَوْم نَلْجُدَةٍ وَلاَ يَسوْم خَسضهم إِذْ أَتَسوْكَ أَلِسدَّةٍ أمُسطَعِهُ، إِنَّ الْسَوْرَةُ سَسامُ وكَ خُسطَةً جَـزَى الله عَـنُـا عَـنِـدَ شَـمُـس وَنَـوْفَـلاً بِسِيسِزَانِ قِيسُطِ لاَ يُسِخِسُ شَعِيسِرَة لَــقَــذ سَــفُــهَــتُ أَحْــلاَمُ قَــوْم تَــبَــدُلُــوا وَنَحْدِنُ البِصَّمِيهُ مِنْ ذُوَّابَّةِ هَاشِهم وَسَهِمْ وَمَسْخُرُومُ تَسَمَسَالَسُوا وَأَلَّبُسُواً فَعَبُدَ مَنِنَافِ، أَنْيَتُمُ خَيْرُ قَوْمِيكُمْ

وجنتم بأمر مخطىء للمفاصل أَلانَ حِسطَسابُ أَقْسدُر وَمُسرَاحِسل وَخُذُلانُنَا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِلُ وتتخشلب وها لفخة غير باهل نَفَاهُمْ إِلَيْنَا كُلُّ صَفْرٍ حُلاَحِلِ وَأَلاَّمُ حَسَافٍ مِسَنَّ مَسعَسدٌ وَنَسَاعِسلَ وبَشُرْ قُصَيّاً بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ إذَنْ مَا لَجَالَا دُونَهُمْ فِي ٱلْمَدَاخِل لَكُنَّا أُسِيِّ عِنْدَ النِّسَاءِ الْمَطَافِلَ لَعَمْري وَجَدْنَا غِبُّهُ غَيْرَ طَائِلً بَسرَاءُ إلَـنِهُ مَسعَـقُهِ خَسادِلِ وَيَحْسُرُ عَنْنَا كُلُّ بَاغٌ وَجَاهِلٍ وَنَخِنُ الْكُدَىٰ مِنْ غَالِب وَالْكَوَاهِلَ كبيض الشيوف بَيْنَ أَيْدِي الصياقِل وَلاَ حَسَالَ فُهُ وَا إِلاَّ شِسْرَارَ الْسَقَسَبَ الِسَلَ ضَوَادِي أُسُودِ فَوقَ لَسَخْهُم خَسَرَادِلِ بَنِي جُنَمَح عُبَيْدٍ قَيْسٍ بُنُ عَاقِل بِسهِمْ نُسعِيُّ الأقْسَوَامُ عِسنُدَ الْسَبْسَوَاطِسلُ زُهَيْدٌ حُسَاماً مُفَرَداً مِنْ حَمَائِل إلى حسب في حومة المنجد فاضل وَإِخْـوَتِـهِ وَأَبَ الْـمُـحِـبُ الْـمُـوَاصِـل وَزَيْدُ الْمُ سَنَّ وَالأَهُ رَبُّ الْمُ شَاكِلُ إذًا قَسَاسَتُهُ الْسُحُسَكِّامُ عِسَلَدَ السَّسَفَاضُ لَ يُسوَّالِنِي إِلْمُهِا لَيُسسُ عَنْمَهُ بِعَافِلَ تَجُرُ عَلَىٰ أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِل مِنَ الدُّهُ و جِداً غَيْرَ قَوْلِ السُّهَاذُلِ لَدَيْنَا وَلاَ يُعنَىٰ بقَوْلِ الأَبَاطِل تُقَصَّرُ عَنْهُ سَوِرَةُ الْمُتَطَاوِلِ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذِّرَا وَالْكَلاَكِل وَأَظْهَرَ دِيناً حَفَّهُ غَيْرُ بَاطِل إلى المخير آباة كرامُ الممحاصِل

لَعَمْري لَفَدْ وَهَنْتُمُ وَعَجَزتُمُ وَكُنْتُمْ حَدِيثاً حَطْبَ قِنْ وَأَنْتُمُ لِيَهُنِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُفُوقُنَا فَإِنْ نَـكُ قَـوْمِاً نَـتَّـدِ مَا صَـنَـعُـثُـمُ وَسَائِطُ كَانَتْ فِي لُـؤَيِّ بُـن غَـالِـب وَرَهَ طُ نُفَيْل شَرُّ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى فَأَبُلِغُ قُصَيِبًا أَنْ سَيُنْشِرُ أَمْرُنَا وَلَوْ طَرَقَتْ لَيْ لَا قُصَيّاً عَظِيمَةً وَلَـوْ صَـدَقُـوا ضَـرْباً خِـلاَلَ بُسيُـوتِـهـمْ فَــكُــلُ صَــدِيــقِ وَأَبُــن أُخَــتِ نَــعُــدُهُ سِوَىٰ أَنْ رَهْ طَا مِنْ كِسلاَبِ بُسِنِ مُسرَّةٍ وَهَنَّا لَهُمْ حَنَّىٰ تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّفَايَةِ فِيهِمُ شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّبِينَ وَهَاشِمَ فَــمَــا أَذْرَكُــوا ذَخــلاً وَلاَ سَــفَــكُــوا دَمــاً بنضرب تَرَى الْفِشْيَانَ فِيهِ كَأَلُّهُمْ بَنِي أَمَةِ مَحْبُوبَةِ هِـنْدِكِيُّةِ وَلَكِ مَنْ فَا نَسْسُلُ كِسْرَامٌ لِسسَادَةٍ وَنِعْمَ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ أَشَمُ مِنَ الشُّمُ الْبَهَالِيل يَنْتَمِي لَعَمْري لَقَدْ كَلِفْتُ وَجُداً بِأَحْمَدٍ فَلاَ زَالَ فِي الدُّنيَا جَمَالاً لِأَهْلِهَا فَسَمَسَنُ مِستُسلُسَهُ فِسِي السنَّساسِ أَيُّ مُسؤَمَّسُل حَـلِيهُ رَشِيدٌ عَسادِلٌ غَـيْدُ طَسائِسُ فَوَاللَّهِ، لَوْلاَ أَنْ أَجِيءَ بِسُبِّةٍ لَكُنَّا أَتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ كُلُّ حَالَةِ لَــقَــذ عَــلِـمُــوا أَنَّ ٱبْسَنَسَا لاَ مُسكَــذُبّ فَأَصْبَحَ فِيسِنَا أَحْمَدٌ فِي أَرُومَةٍ حَدِيْتُ بِسَنَفْسِي دُونَـهُ وَحَمَيْتُهُ فَايَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ رِجَالٌ كِرَامٌ غَنِهُ مِسِل نَسمَاهُهُ فَسَالِنْ تَسَكُ كَسَعُسَبٌ فِسِنْ لُسَوَيِّ صَسِقِسِيبَةً ﴿ فَسَلاَ بُسَدَّ يَسَوْمُسَا مَسَرَّةً مِسَنْ تَسَزَايُسَلِ ﴿ قَالَ ابْنَ هَشَامُ: هَذَا مَا ضَحَّ لِي مِنْ هذه القصيدةِ، وَبَغضُ أَهْلِ العِلْمَ بَالشَّغْرِ يُنْكِرُ أَكْثَرَهَا.

رسول الله ﷺ يستسقى لأهل المدينة فيسقيهم الله فيتمنى لو أنَّ أبا طالب حي ليرى ذلك:

قال ابن هشام: وَحَدَّنْنِي مَنْ أَثِقَ به، قَالَ: أَفْحَطَ أَهْلُ المدينةُ، فَأَتَوْا رسولَ الله ﷺ فَشَكُوْا ذلك إليه، فَصَعَدَ رسول الله ﷺ المنبرَ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ مِنَ المَطَرِ ما أَتَاه أَهْلُ الضَّوَاحِي يَشْكُون منه الغَرَقَ، فقالَ رسولَ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ، حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فَانْجَابَ السَّحَابُ عن المدينةِ، فَصَارَ حواليها كالإكليل؛ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لَوْ أَدْرَكَ أَبُو طَالِبٍ هٰذَا الْيَوْمَ، لَسَرَّهُ " فقالَ له بعضُ أصحابه: كأنك يا رسولَ الله، أردت قوله [من الطويل]:

وَأَبْيَضُ يُستَسفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ فِي فِيمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةَ لِالْزَامِلِ

قال: «أجل».

قال ابن هشام: وقوله: وشِبْرِقَهُ؛ عن غير ابن إسحاق.

#### ترجمة الأعلام التي ذكرها أبو طالب في قصيدته:

قال ابن إسحاق: والغياطل من بني شَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص.

وأبو سفيان: ابن حرب بن أمية.

ومطعم: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

وزهير: ابن أبي أمَّيَّةً بن الْمُغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مَخزومٌ، وأمُّهُ عاتكة بنت عبد المطلب.

قال ابن إسحاق: وأسيدٌ، وبِكُرُه: عتاب بن أسيدِ بن أبي العيص بن أُميَّة بن عَبْد شَمْس بن عبد مَنَاف بن قُصَي.

وعثمانُ: ابن عُبَيْدالله أخو طَلْحَةَ بْن عُبَيْدالله التَّيْميّ.

وقُنْفَذُ: ابن عُمَير بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة.

وَأَبُو الوَلِيدِ: عُتْبَةُ بْنُ رَبِيغَةً.

وأبيِّ: الأخنسُ بن شريق الثَّقفي، حليف بني زهرة بن كلاب.

قال ابن هشام: وإنما سُمِّي الأخنسُ؛ لأنه خَنَس بالقومِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَإِنَّمَا اسْمُه أُبِيِّ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عِلاجٍ؛ وهو عِلاجُ بن أبي سَلَمة بن عَوْف بن عُقْبة.

وَالْأَسُودُ: ابنَ عَبْدُ يَغُوثُ بنَ وَهْبِ بنَ عَبْدُ مَنافُ بن زُهْرَة بن كلاب.

وسُنَبَيْع: ابن خالد، أخو بَلْحُرْث بن فِهْر.

ونَوْفَل: ابن خُوَيلد بن أَسَدَ بن عبد الْعُزَّى بن قُصيٌّ، وهو ابن الْعَدَوِيَّة، وَكَانَ مِنْ شَيَاطِين قُرَيْش، وهو الذي قَرَنَ بين أبي بكر الصِّدِّيقِ وَطَلْحَةَ بْنِ عبيدالله، رضي الله عنهما، في حَبْل حين أَسْلَمَا، فَبِذَلِكَ كَانَا يُسَمَّيَانِ القرينين، قَتَلهُ عليٌّ بن أبي طالب عَلِيَئِلِا يَوْمَ بَدْرٍ.

وَأَبُو عَمْرُو: قُرْظُةٌ بِن عَبْلُ عَمْرُو بِن نَوْفُلُ بِن عَبْد مناف،

وقوم علينا أَظِئَّةٌ: بنو بكر بن عبد مَنَاةَ بن كنانة.

فَهَوُلاءِ الذين عَدَّد أبو طالبِ في شِعْرِهِ مِنَ العَرَبِ.

### ذكر رسول الله على ينتشر في العرب وبين أهل المدينة:

فلمًّا انْتَشَر أَمْرُ رسولِ الله ﷺ في العَرَب، وبلغ الْبُلْدَان ذُكِرَ بالمدينة، ولم يَكُنْ حَيٍّ مِنَ العَرَبِ أَعْلَمَ بأمرِ رَسُولِ الله ﷺ حين ذكر ـ وقبل أن يذكر ـ مِنْ هذا الحيِّ مِنَ الأَوْسِ والخزرجِ، وذلك لما كانوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَحْبَارِ اليهودِ، وكانوا لهم حُلَفَاء ومعهم فِي بِلاَدِهِم، فَلمًّا وَقَعَ ذكرُهُ بالمدينةِ وَتَحَدَّثُوا بما بَيْنَ قُرَيش فيه من الاختلافِ، قال أبو قَيْس ابن الأَسْلَت أخو بني وَاقِفِ.

#### نسب أبي قيس ابن الأسلت:

قال ابن هشام: نَسَبَ ابْنُ إسحاق أبا قيسٍ هذا ههنا إلى بني واقف، وَنَسَبَهُ في حديثِ الفيلِ إلى خَطْمَةَ؛ لأنّ العَرَبَ قَدْ تَنْسِبُ الرجلَ إلى أخِي جَدِّهِ الذي هو أشهرُ منه.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن الْحَكَم بن عَمْرو الْغِفَاري من ولد نُعَيْلة أخي غِفَار، وهو غِفَارُ بْنُ مُلَيْل، وَنُعَيْلة: ابن مُلَيْل بن ضَمْرة بن بَكْر بن عبد مَنَاةَ، وقد قالوا: عُتْبَةُ بن غَزْوان السُّلَمي، وَهُوَ مِنْ وَلَدِ مَازِنَ بْنِ مَنْصُور، وَسُلَيم: ابن مَنْصور.

قال ابن هشام: فأبو قيس ابن الأسلت مِن بني وَائِلٍ، وَوَائِلٌ وواقف وخَطْمة إخوة، من الأوسِ.

قال ابن إسحاق: فقال أبو قيس ابن الأُسْلَت ـ وكان يحبُّ قريشاً، وكان لهم صِهْراً؛ كانت عنده أَرْنَبُ بنت أَسَد بن عبدالْعُزَّى بن قُصَيّ، وكان يقيم عندهم السِّنِينَ بامرأته ـ قصيدةً يعظّم فيها الحرمةً، وَيَنْهى قريشاً فِيهَا عَنِ الحَرْبِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالكَفِّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، ويذكر فَضْلَهم وأخلاَمَهُمْ، ويأمُرُهمْ بالْكَفِّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، ويُذكّرهم بَلاءً الله عندهم، ودَفْعَه عنهم الفيل وكيدَهُ عنهم؛ فقال [من الطويل]:

يَسَا رَاكِسِساً إِمِّسا عَرَضَتَ فَسِسَلُغَنْ رَسُولَ أَمْسِيء قَدْ رَاعَهُ ذَاتُ بَسْنِيكُمْ وَقَدْ كَانَ عِنْدِي لِللّهُ مُومٍ مُعَرَسٌ وَقَدْ كَانَ عِنْدِي لِللّهُ مُومٍ مُعَرَسٌ نُسِيبُكُمْ شَرَجَيْنِ: كُلُّ قَسِيلَة أُعِيدُكُمْ بِاللّهِ مِنْ شَرَّ صُنْعِكُمْ وَإِظْهَارِ أَخْلاَقٍ وَنَجْوَىٰ سَقِيمَة وَإِظْهَارِ أَخْلاَقٍ وَنَجْوىٰ سَقِيمَة وَإِظْهَارِ أَخْلاَقٍ وَنَجْوىٰ سَقِيمَة وَأَلْهُ يَحْكُمُ حُكْمَ مُكَدَمَهُ وَقُلْ لَهُمْ وَالله يَحْكُمُ حُكْمَ مُكَدَمَهُ وَقُلْ لَهُمْ وَالله يَحْكُمُ حُكْمَ مُكَدَمَهُ وَقُلْ لَهُمْ وَالله يَحْكُمُ حُكْمَهُ وَلَه يَحْكُمُ مُكَدَمَهُ وَقُلْ وَهِمَا تَبْعَمُوهَا ذَمِيمَة مُتَى فَيْعَالِمُ اللّه يَحْكُمُ مُكَدَمَهُ وَقُلْ وَهِمَا وَتُسْمَع أَرْجَاما وَتُسْمَلُوها وَيُعْمَلُوهَا وَمِيمَة وَلَا الْمَعْمُ وَالله يَحْكُمُ مُكُمَّ مُكَدَمَهُ وَقُلْ لَكُمْ وَاللّه يَحْكُمُ مُكْمَلُهُ وَلَيْ اللّه اللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا عَبْدَوا اللّه وَاللّه وَلَا عُنْدَا اللّه اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه عَلْمُ وَاللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ وَالْكَافُورِ غُنْدِوا اللّهُ اللّهُ وَالْكَافُورِ غُنْدِوا اللّهُ اللّهُ وَالْكَافُورِ غُنْدُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ ا

مُغَلْعَلَةً عَنْي لُوَيٌ بُن غَالِبِ عَلَى النَّاي مَحْرُونٍ بِلَالِكَ نَاصِبِ فَلَمْ أَقْضِ مِنْهَا حَاجَتِي وَمَآرِبِي لَسهَا أَزْمَلُ مِنْ بَيْنِ مُلْكِ وَحَاطِبِ وَشَرٌ تَسبَاغِيكُمْ وَدَسٌ الْعَقَارِبِ كَوَخُو الْأَشَافِي وَقْعُهَا حَقُ صَائِبِ كَوَخُو الْأَشَافِي وَقْعُهَا حَقُ صَائِبِ وَإِحْلَالِ أَحْرَامِ النَّقُبِ عَنْكُمْ فِي الْمَرَاحِبِ ذَرُوا الْحَرْبَ تَلْهَبْ عَنْكُمْ فِي الْمَرَاحِبِ هِي الْمُولُ لِلْأَقْصَيْنَ أَوْ لِللْقَارِبِ وَتَنْبُرِي السَّدِيفَ مِنْ سَنَامٍ وَغَارِبِ وَتَنْبُرِي السَّدِيفَ مِنْ سَنَامٍ وَغَارِبِ شَلِيلًا وَأَصْدَاءً ثِيمَابَ الْمُحَارِبِ

فَإِيَّاكُمُ والْحَرْبَ لاَ تَعْلَقَنَّكُمْ تَرزَيْسِنُ لِسلاَقُسوام ثُسمٌ يَسرَوْنَهَا تُحَرُقُ لاَ تُسْوِي ضَعِيفاً وَتَـٰنتَحِي أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْب دَاحِس وَكَـــُمْ قَـــُدُ أَصَـــابَــتُ مِــنُ شَــريــفِ مُــسَــوَّدٍ عَسِظِيهِ رَمَسادِ السِّسَادِ يُسخُسمَدُ أَمْسرُهُ وَمَاءٍ هُـرِيتَ فِي النَّصْلاَلِ كَاأَنْهَا يُخَبِّرُكُم عَنْهَا أَمْرُوْ حَتَّ عَالِم فَبِيعُوا الْحِرَابَ مِلْمُحَادِبِ وَٱذْكُرُواَ وَلِي أَمْرَى مِ فَأَخْتَارَ دِيسَا، فَلا يَكُن أقيه مُوا كَنَا دِيناً حَزِيها فَأَنْتُمُ وَأَنْــتُــمُ لِــهــذَا الــنَّــاس نُــودٌ وَعِـــــمَــةُ وَأَنْـتُـمْ - إِذَا مَـا حُـصًـلَ الـنَّـاسُ - جَـوْهَـرٌ تَـصُـونُـونَ أَجُـسَاداً كِـرَامِـاً عَــتِــِـقَـةً يَرَىٰ طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوتِكُمْ لَــقَــدُ عَــلِــمَ الأَقْــوَامُ أَنْ سَـرَاتَــكُــمُ وأفضله رأيا وأغلاه سُئة فَقُومُوا فَصَلُوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا فَعِنْدَكُمُ مِنْهُ بَالْاَءُ وَمَصْدَقُ كَتِيبَتُهُ بِالسَّهَلِ تَنْشِي وَرِجْلُهُ فَلَمَّا أَتَاكُم نَصْرُ ذِي الْعَرْش رَدَّهُم فَوَلِّوا سِرَاحِاً هَارِسِينَ وَلَهُ يَـؤُبُ فَإِنْ تَهٰلِكُوا نَهٰلِكُ وَتَهٰلِكُ مَوَاسِمٌ

وَحَـوْضاً وَخِيمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَارِبِ بعَاقِبَةِ إِذْ بَدِّنتُ أُمَّ صَاحِب ذُوي الْعِزِّ مِنْكُم بِالْحُتُوفِ الصَّوَائِبِ فَتَعْتَبِرُوا أَوْ كَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبٍ؟ طَوِيلِ الْعِمَادِ ضَيْفُهُ غَيْرُ خَائِبَ وَذِي شِيمة مَحْضِ كَرِيمِ الْمَضَارِبِ أَذَاعِتْ بِهِ رِيحُ الصَّبَا وَالْجَسَائِبَ بأيّامِهَا والْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارِبُ حِـسَابَكُم، وَالله خَـيْـرُ مُـحَـاسِب عَـلَيْكُم رَقِيباً غَيْس رَبُ الشُّواقِب لَنَا غَايَةٌ، قَدْ يُهِتَدَىٰ بِالذَّوَائِبُ تُــوَمُــونَ وَالأَحْــلاَمُ غَـــيْــرُ عَــوَازِبِ لَـكُـن سُرَةُ الْبَسطُحَاءِ شُـمُ الأَرَانِبَ مُهَذَّبَةَ الأنْسَابِ غَيْرَ أَشَائِبَ عَصَائِبَ هَلْكَيْ تُهْتَدِي بِعَصَائِب عَلَىٰ كُلُّ حَالِ خَيْرُ أَهْلِ الْجَبَاجِبَ وَأَقْوَلُهُ لِللَّحَقِّ وَسُطَّ الْمَوَاكِب سأزكان لهذا البنيت بنين الأخاشب غَــدَاةَ أبــى يَــخُــسُــومَ هَــادِي الْــكَــتَــائِــبِ عَملَى الْقَاذِفَاتِ فِي رُؤُوسِ الْمَنَاقِبِ جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ سَافٍ وحَاصِب إلى أهله ملحبش غير عصايب يُعَاشُ بِهَا، قَوْلُ ٱمْرِىء غَيْرِ كَاذِبِ

قال ابن هشام: أَنْشَدَنِي بَيْتَهُ: ومَاءٍ هُرِيق، وَبَيْتَهُ: فَبِيعوا الْحِراب، وقوله: وَلَيُّ امرىء فاختار، وقوله: على القاذفات في رؤوس المناقب، أبو زيد الأنصاري وغيره.

#### حرب داحس والغبراء:

قال ابن هشام: وأما قولُهُ:

أَلَـمْ تَـعْـلُـمُـوا مَـا كَـانَ فِـي حَـرْبِ دَاحِـس ..... أَلَــمْ تَـعْـلُـمُـوا مَـا كَـانَ فِـي حَـرْبِ دَاحِـس

فَحِدَّثني أبو عبيدة النَّحْوِي: أَنَّ دَاحِساً فَرَسٌ كَانَ لقيسِ بْنِ زُهَيْر بن جَذِيمة بن رَوَاحة بن ربيعة بن الْحَارِثِ بن مازن بن قُطَيْعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْث بن غَطَفان؛ أَجْرَاهُ مع فرس لحُذَيْفَة بن بَدْر بنِ

عَمْرو بن زيد بن جُوَيَّة بن لَوْذَان بن ثَعْلَبة بن عَدِيِّ بن فَزَارة بن ذُبْيان بن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفان، يقال لها: الْغَبْراء؛ فَدَسَّ حُذَيْفَةُ قوماً، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوا وَجْهَ داحسٍ إِنْ رَأَوْهُ قَدْ جَاءَ سَابِقاً، فجاء داحس سَابِقاً، فَضَرَبُوا وَجْهَه؛ وَجَاءَتِ الْغَبْرَاءُ، فلمَّا جَاءَ فارس داحس أخبر قيساً الخَبَرَ، فَوَثَبَ أخوه مالكُ بْنُ زُهَير فَلَطَمَ وَجْهَ الغبراء، فَقَامَ حَمَلُ بن بَدْر فَلَطَمَ مَالِكاً، ثم إِن أَبا الْجُنَيْدِب الْعَبْسِيِّ لقي عَوْف بن حُذَيفة فقتله، ثم لقي رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَالكاً فَقَتَلَهُ، فقال حَمَلُ بنُ بَدْرٍ أخو حُذَيْفة بن بدر [من الطويل]:

قَتَلْنَا بِعَوْفِ مَالِكا وَهُو تَارُنَا فَإِنْ تَطْلُبُوا مِنَّا سِوَى الْحَقُّ تَنْدَمُوا

وهذا البيت في أبيات له.

وقال الربيع بن زياد العبسي [من الكامل]:

أَفَ بَعْدَ مَـ قُــتَــلِ مَــالِــكِ بُــنِ زُهَــيْــرِ تَــرُجُــو الــنُــسَــاءُ عَــوَاقِــبَ الأَطْــهــارِ؟ وهذا البيت في قصيدة له.

فَوَقَعَتِ الحرِبُ بَيْنَ عَبْس وفَزَارَة، فَقُتِلَ حُذَيفة بن بدر وأخوه حَمَل بن بدر، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ زُهَير بن جَذيمة يرثي حُذَيْفَةَ وَجَزِعَ عليه [من الكامل]:

كَــمْ فَــارِسٍ يُسَدُعَــىٰ وَلَــيْـسَ بِـفَــارِسِ وَعــلَــى الْــهَــبَــاءَةِ فَــارِسٌ ذُو مَــصْــدَقِ فَــاَبْــكُــوا حُــدَيْــفَـةَ لَــنْ تُــرَثُــوا مِـثْـلَـهُ حَــتَّــىٰ تَــبِــيــدَ قَــبَــائِــلّ لَــمْ تُــخُــلَــقِ وهذان البيتان في أبيات له.

وقال قيس بن زهير [من الوافر]:

عَــلَــىٰ أَنَّ الْــفَــتَــىٰ حَــمَــلَ بُــنَ بَــدْرِ بَــغَــىٰ، وَالـظُــلُــمُ مَــزَتَــعُــهُ وَخِــيــمُ وهذا البيت في أبيات له.

وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير [من الوافر]:

تَـرَكُـتُ عَـلَـى الْـهَـبَـاءَةِ غَـيْـرَ فَـخُـرٍ حُـذَيْـفَـةَ عِـنْـدَهُ قِـصَـدُ الْـعَـوَالِـي وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: أَرْسَلَ قيسٌ دَاحِساً والغبراءَ، وَأَرْسَلَ حَذَيْفَةُ الخَطَّارِ وَالْحَنْفَاء، والأولُ أَصَحُّ الحديثين، وهو حديثٌ طويلٌ منعني مِن اسْتِقْصَائِهِ قَطْعُه حديثَ سِيرَةِ رسولِ الله ﷺ.

#### حرب حاطب:

قال ابن هشام: وأما قوله:

فيعني: حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشَة بن الحارث بن أُمَية بن مُعَاوية بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن عَمْو بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس، كَانَ قَتَلَ يَهُودِيّاً جَاراً للخزرج، فَخَرَجَ إليه يزيدُ بْنُ الحارث بْنِ الْحَرْرج بن الحارث بن الخزرج ـ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ له: ابْنُ فُسْحُم، وَفُسْحُمُ أُمه، وهي امرأةٌ مِنَ الْقَيْن بن جَسْر ـ ليلاً في نفرٍ مِنْ بني الحارث بن الخزرج

فَقَتَلُوهُ، فَوَقَعَتِ الحَرْبُ بِينِ الأوس والخزرجِ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيداً، فَكَانَ الظَّفَرُ للخزرجِ على الأوسِ، وَقُتِلَ يَوْمَئذِ سُوَيدُ بْنُ صامت بن خالد بن عَطِيَّة بن حَوْط بن حَبيب بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس، قَتَلَهُ الْمُجَذِّر بن ذَيَّاد الْبلوى، واسمُهُ: عبدُالله بن ذَيَّاد البلوى، حليف بني عَوْف بن الخزرج، فلمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد خَرَجَ الْمُجَذِّر بن ذَيَّاد مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَخَرَجَ معه الحارث بن سُويد بن صامت، فَوَجَدَ الحارث بن سُويد بن صامت، فَوَجَدَ الحارث بن سُويد غِرَّةً من الْمُجَذِّر، فَقَتَلَهُ بأبيه، وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَهُ في مَوْضِعِه، إن شاء الله تعالى.

ثم كانت بينهم حروبٌ مَنَعَنِي مَن ذكرها واستقصاء هذا الحديثِ ما ذكرت في حديثِ حَرْبِ داحس.

### حكيم بن أمية يعاتبُ قومه في عداوتهم النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقال حكيمُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ حارثة بن الأوْقَص السُّلَمي، حليفُ بني أميّة، وقد أسلم، يُورُع قومه عمَّا أَجْمَعُوا عليه من عَدَاوة رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَ فِيهِمْ شَرِيفاً مُطَاعاً [من الطويل]:

عَلَيْهِ؟! وَهَلْ غَضْبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ؟! لِأَقْصَى الْمَوَالِي والأَقَارِبِ جَامِعُ؟! وَأَهْدَبُ رُكُ مِنْ مَسا دَامَ مُسَدُلِ وَنَسازِعُ وَلَسُوْ رَاعَدِنِي مِنَ السَّدِيتِ رَوَائِعُ هَ لَ قَ الِسَلِّ قَ وَلاَ مِنَ الْسَحَىقُ قَ اعِدُ وَهَ لَ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيرَةُ نَفْعَهُ تَ بَرَّأْتُ إِلاَّ وَجُهَ مَنْ يَسَلِكُ السَّسِبَا وَأُسْلِمُ وَجُهِي لِلْإِلْهِ وَمَنْ طِهِي

### ذكر بعض ما لقي رسول الله ﷺ من قومه

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ قُرِيْشاً اشْتَدَّ أمرُهم للشَّقَاءِ الذي أَصَابَهُمْ في عَدَاوة رسولِ الله ﷺ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْهُمْ، فأَغْرَوْا بِرَسُولِ الله ﷺ وَمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْهُمْ، فأَغْرَوْا بِرَسُولِ الله ﷺ والحَنونِ، وَرَمُوه بالشَّعْرِ والسِّحْرِ والكَهَانَةِ والجنونِ، وَرَسُولُ الله ﷺ مُظْهِرٌ لأمر الله، لا يَسْتَخْفِي به، مُبَادٍ لهم بما يكْرَهُونَ؛ مِنْ عَيْبِ دِينِهِمْ، واعتزالِ أَوْثَانِهِمْ، وفراقه إيَّاهم عَلى كُفْرِهِمْ.

#### أشد ما أوذي به الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عُزوة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قلتُ له: ما أكثر ما رأيت قُريشاً أصَابُوا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فيما كانوا يُظْهِرُونَ مِنْ عَدَاوَتِه؟ قال: حَضَرتهم وقد اجتمع أَشْرَافُهُمْ يوماً في الحجر، فَذَكَرُوا رَسُولَ الله ﷺ، فقالوا: مَا رَأَيْنَا مِفْلَ مَا صَبَرْنَا عليه من أَشْرِ هذا الرجلِ قَطْ؛ سَفَّه أخلاَمَنَا، وَشَتَم آباءَنا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبُ صَبَرْنَا عليه من أَشْرِ هذا الرجلِ قَطْ؛ سَفَّه أخلاَمَنَا، وَشَتَم آباءَنا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبُ اللهَ عَلَى أَشْرِ عَظِيم، أو كما قالوا، فبينما هم في ذلك إذْ طَلَعَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حتى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثم مَرَّ بهم طائفاً بالبيتِ، فَلمًا مَرَّ بهم الثانية غَمَزُوه بِمِغْلِها، فَعَرَفْتُ ذلك في وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ، قال: هَم مَضَى، فلمًا مَرَّ بهم الثانية غَمَزُوه بِمِغْلِها، فَعَرَفْتُ ذلك في وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ، ثم مَرَّ بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فَوقَفَ، ثم قال: «أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي وَقَعْ بِيلِهِ، لَقُدْ جِثْتُكُمْ بِالذَّبِعِ قال: فَأَخَذَتِ القَوْمَ كلمتُهُ، حتى ما منهم رَجُلٌ إِلاَ كَانما على رَأْسِهِ طَائِرٌ وَقِعْ، حتى إِنَّ أَشَدُهُمْ فيه وَصَاة قَبل ذلك لَيْرَفَقُه بأخسَن ما يجد مِنَ الْقَولِ، حتى إِنْ أَشَدُهُمْ فيه وَصَاة قَبل ذلك لَيْرَفَقُه بأخسَن ما يجد مِنَ الْقَولِ، حتى إِنْ الغَدُ اجْتَمَعُوا في الحجرِ وأنا الغَدُ اجْتَمَعُوا في الحجرِ وأنا الغَدُ اجْتَمَعُوا في الحجرِ وأنا

معهم، فقال بَغْضُهُمْ لبعض: ذكرتم ما بَلَغَ منكم وَمَا بَلَغَكُمْ عنه، حتى إذا بَادَاكُمْ بما تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ، فبينما هم في ذلك طَلَعَ عليهم رَسُولُ الله ﷺ، فَوَثَبُوا إليه وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا به يَقُولُونَ: أنت الذي تَقُولُ كذا وكذا؟! لما كان يقولُ مِنْ عَيْبِ آلهتهم ودِينهِمْ، فيقول رسولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ» قال: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً منهم أَخَذَ بمَجْمَعِ رِدَاثِهِ، قال: فَقَامَ أبو بكر ﷺ دُونَه وَهُوَ يَبكِي، ويقولُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبُي الله، ثم انصَرَفُوا عنه، فَإِنَّ ذلك لَأَشَدٌ ما رأيتُ قُريْشاً نالوا منه قَطْ. [تاريخ الطبري ٢/ ٣٣٣، ٣٣٣ ودلائل النبوة لأبي نعيم ص١٦٥].

قَالَ ابن إسحاقَ: وحدثني بعضُ آلِ أُمَّ كُلثوم ابنة أبي بكر أنها قالت: رَجَعَ أبو بكر يَوْمَئذِ وقد صَدَعُوا فَرْقَ رأسِهِ ممَّا جَبَذُوه بِلِحْيَتِهِ، وكان رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعْرِ.

قال ابن هشام: حدثني بعضُ أهلِ العلم: أَنْ أَشَدًّ مَا لَقِي رَسُولُ الله ﷺ مِنْ قُرَيْشِ أَنه خَرَجَ يوماً، فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ كَذَّبَهُ وآذاه، لا حُرَّ ولا عَبْدٌ، فَرَجَعَ رسولُ الله ﷺ إلى مَنْزِلِه فَتَدَثَّر مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهُ، فَأَنْزَلَ الله تِعالَى عليه: ﴿بَائَيُمُ اللهُدَّئِرُ ﴾ [المدثر: ١ ـ ٢].

# إِسْلاَمُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ عُمْ رَسُولِ اللهُ ﷺ

قال ابن إسحاق: حدثني رَجُلٌ مِن أسلم، كان واعية: أن أبا جَهْلٍ مَرْ بِرسُولِ الله ﷺ عِنْدَ الصفا، فآذاه وَشَتَمَهُ، وَنَالَ منه بَعْضَ مَا يَكُرَهُ مِنَ العيبِ لِدِينِهِ والتضعيفِ الأَمْرِهِ، فَلم يُكَلِّمهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَمَوْلاَةٌ لِعبدالله بْنِ جُدْعالُ بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة في مَسْكنِ لها تَسْمَعُ ذلك، ثم الْصَرَفَ عنه، فَعَمَدَ إلى نادٍ مِن قُرَيْسٍ عند الكعبة، فَجَلَس معهم، فَلَمْ يَلْبَتْ حمزةُ بْنُ عبد المطلب ﷺ أَنْ أَقْبَلَ مُتوشِّحاً قَوْسَهُ رَاجِعاً مِنْ قَنَصِ له، وكان صاحبَ قَنص يرميه ويَخْرُجُ له، وكان إِذَا رَجَعَ من قَنَصِهِ لم يَصِلْ الله الله عليه وكان إِذَا فَعَلَ ذلك لم يَمُرُ على نادٍ من قُرَيْشٍ إِلاَ وَقَفَ وسَلَّم وَتَحَدَّثَ معهم، وكَانَ أَعَرُ فَتَى في قُرَيْشٍ، وأشدً شكيمة، فلما مرَّ بالْمَولاَةِ وَقَدْ رَجَع رَسُولُ الله ﷺ إلى بَيْتِهِ قالت له: يا أبا عُمَارَة، لو رأيتَ ما لقي ابنُ أَخِيكَ محمد آنفا مِن أبي الحَكَم بن هشام!! وَجَدَهُ ههنا جَالِساً فَآذاه من كرامتِهِ، فَخَرَجَ يَسْعَى، وَلَمْ يَقِفُ عَلَى أَحَدٍ، مُعِداً لأبي جَهْلٍ اإذا لقيه - أَن يُوقِعَ به؛ فلما ذَخلَ من كرامتِهِ، فَخَرَجَ يَسْعَى، وَلَمْ يَقِفُ عَلَى أَحَدٍ، مُعِداً لأبي جَهْلٍ - إذا لقيه - أَن يُوقِعَ به؛ فلمًا دَخلَ من كرامتِه، فَخَرَجَ يَسْعَى، وَلَمْ يَقِفُ عَلَى أَحْدٍ، مُعِداً لأبي جَهْلٍ - إذا لقيه - أَن يُوقِعَ به؛ فلمًا دَخلَ من عالى: أَنْشَرَبُهُ بها فَشَجَهُ شَجَّهُ مَنْ مَالَ الله عَمَارَة، فإني والله، قَلْ مَنْ أَنْ يُوقِعَ به؛ فلما مُنتَامَ عَمْرَةً الله عَمَارة، فإني والله، قد سَبَبْت ابْنَ أَخِيه سَبَأ مَنولِهِ مَنْ قَوْلُهِ.

فلمَّا أسلم حمزةُ عَرَفَتْ قريشٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قد عَزَّ وامْتَنَعَ، وأَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُهُ، فَكَفُّوا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا يَنَالُونَ منه.

### عتبة بن ربيعة يفاوض رَسُولُ الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب الْقُرْظيّ قال: حُدِّثت أنَّ عُتبة بن ربيعة، وَكَان سَيِّداً، قال يَوْمَاً وَهُوَ جَالِسٌ في نادي قريشٍ، ورَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ في المَسْجِدِ وَحْدَهُ: يا معشرَ

قُرَيْش، أَلاَ أَقُومُ إلى محمدٍ فأكلُّمه وأعرضَ عليه أُمُوراً، لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا، فنعطيه أيها شاءَ وَيَكفّ عَنَّا، وذلكُ حين أَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَرَأَوْا أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ يَزيدُون ويكثرون، فقالوا: بلي يا أبا الوليد، قُمْ إليه فَكَلُّمْهُ، فَقَامَ إليه عُتبة حتى جَلَسَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، فقال: يا ابن أخي، إنَّك مِنَّا حَيْثُ قد عَلِمْتَ؛ من السُّطَةِ في العشيرة والمكان في النَّسَب، وَإِنَّكَ قد أتيتَ قَوْمَكَ بأمرِ عظيم فَرَّقْتَ بِه جَمَاعَتَهُم، وَسَفَّهْتَ بُه أَخلاَمَهُمْ، وعِبْتَ به آلهتَهُمْ ودينَهُمْ، وكَفَّرْتَ به مَنْ مَضَى من آبائهم، فَأَسْمَعْ مني أغرِضْ عَلَيْكَ أموراً تَنْظُرُ فيها لَعَلَّكَ تقبل منها بغضَها، قال: فَقَالَ له رَسُولُ الله ﷺ: «قُل يا أَبَا الْوَلِيدِ، أَسْمَعُ عَالِ: يا ابن أَخِي، إنْ كُنْتَ إنَّمَا تُرِيدُ بما جِنْتَ به مِنْ هذا الأمرِ مَالاً جَمَعْنَا لك مِنْ أَمْوَالنا حتى تَكُونَ أكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ إنما تُرِيدُ به شَرَفاً سَؤَدْنَاكَ عَلَيْنَا حتى لا نَقْطَعَ أمراً دُونَكَ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ به مُلْكاً مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هذا الذِّي يَأْتِيكَ رَثِيّاً تَرَاهُ لا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لك الطُّبُّ وَبَذَلْنَا فيه أَمْوَالَنَا حتى نُبْرِئك منه، فإنه ربما غَلَب التابعُ على الرَّجُل حتى يُدَاوَىٰ منه، أو كما قال له، حتى إذا فرغ عتبةُ وَرَسُولُ الله ﷺ يَسْتَمِعُ منه قال: «أَقَذُ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد؟» قال: نَعَمْ، قَالَ: «فاستَمِعْ مِنِي» قَالَ: أَفْعَلُ، فقال: ﴿يِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، حمَّد ﴿ تَعْزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُسِّلَتَ مَايَنتُهُ فُرْمَانًا عَرَبَيًّا لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ مَا الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا فَلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِمَّا نَدْعُونًا إِلَيهِ ﴾ [فصلت: ١-٥] ثم مَضَىٰ رَسُولُ الله ـ ﷺ، فيها يَقْرؤها عليه، فَلمَّا سَمِعَها منه عُثْبَة أَنْصَتَ لها، وَأَلْقَىٰ يديه خَلْفَ ظَهْرهِ معتمداً عليهما يَسْمَعُ منه، ثم انْتَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ إلى السَّجْدَةِ منها فَسَجَدَ، ثم قال: «قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَاكَ».

#### رأي عتبة :

فقام عتبة إلى أَضحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبعضٍ: نَحْلِفُ بالله لقد جَاءكم أبو الوليد بغيرِ الوَجْه الذِي ذَهَبَ به، فلمَّا جَلَسَ إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سَمِعْتُ قولاً والله ما سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطْ، والله ما هو بالشَّغْرِ، ولا بالسَّحْرِ، ولا بالكَهانَةِ، يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَطِيعُونِي، وَاجْعَلُوهَا بِي، وخَلُوا بين هذا الرَّجُلِ وبين ما هو فيه، فَاعْتَزِلُوهُ، فوالله ليكوننَّ لِقَوْلِهِ الذي سَمَعتُ منه نبأٌ عظيمٌ، فإن تُصِبْهُ العربُ فقد كُفِيتُمُوهُ بغيرِكم، وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى العَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وعِزُه عِزْكُمْ، وكنتم أَسْعَدَ الناسِ به، قالوا: سَحَرَك والله يا أبا الوليد بِلِسَانِهِ، قال: هذا رأيي فيه، فَاصْنَعُوا ما بدا لكم.

#### حديث زعماء قريش مع النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ الإِسْلاَمَ جَعَلَ يَفْشُو بِمكَّةَ في قبائل قريشٍ في الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وقريشٌ تَحْبِسُ مَنْ قَدَرَت عَلَىٰ حُبْسِهِ، وَتَفْتِنُ مِن استطاعت فتنته مِن المسلمين، ثم إِنَّ أَشْرَافَ قريشٍ مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ؛ كما حدثني بعضُ أهلِ العلم، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عباس رَضِيَ الله عنهما قال: اَجْتَمَعَ عتبةُ بنُ رَبيعة، وشَيْبة بن ربيعة، وأبو سُفْيان بْنُ حَرْب، والنَّضْر بن الحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار، وأبو الْبَخْتَرِيّ بن هشام، والأسود بن المطلب بن أسد، وَزَمْعَةُ بن الأسود، والوليدُ بْنُ المغيرة، وأبو جَهْلِ بْنُ هشام، وَعَبْدُالله بْنُ أبي أمية، والعاص بن وائل، وَنُبَيْه ومُنَبّه

ابنا الحجَّاج السهميَّان، وأُمَيَّة بن خلف، أَوْ مَنِ اجْتَمَعَ منهم، قال: اجْتَمَعُوا بَعْد غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الكَعْبَةِ، ثم قال بعضُهم لبعض: ابعثوا إلى مُحمدٍ فَكَلُّمُوه وَخَاصموه حتى تُعْذِرُوا فَيه، فَبَعَثُوا إليه أَنَّ أَشْرَافَ قَوْمِكَ قدِ اجْتَمَعُوا لكَ ليكلِّمُوكِ فأتِهِم، فجاءهم رَسُولُ الله ﷺ سَرِيعاً، وهو يَظُنُ أَنْ قَدْ بَدَا لهم فيما كلَّمَهم فيه بَدَاء، وَكَانَ عليهم حَريصاً؛ يُحِبُّ رُشْدَهم، وَيَعِزُّ عَلَيْهِ عَنتُهم، حَتَّىٰ جَلَس إليهم، فَقَالُوا له: يا محمدُ، إنا قد بَعَثَنَا إليك لِنُكَلِّمُكَ، وإنَّا والله ما نَعْلَم رَجُلاً مِنَ العَرَبِ أَذْخَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِثْلَ ما أدخلتَ على قَوْمِكَ؛ لقد شتمتَ الآباء، وعِبْت الدِّينَ، وَشَتَمْت الآلهة، وسَفَّهْتَ الأَحْلاَمَ، وفَرَّقْتَ الجماعة، فما بقي أمرٌ قبيحٌ إِلاَّ قَدْ جِئْتَهُ فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له؛ فَإِنْ كنتَ إنما جئتَ بهذا الحديثِ تَطْلُبُ بِهُ مَالاً جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حتى تَكُونَ أكثرنا مالاً، وَإِنْ كنتَ إِنَّما تَطْلُبُ بِهِ الشَّرَفَ فينا فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ علينا، وإن كنت تريد به مُلْكاً مَلَّكْناك علينا؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رَثِيّاً تراه قد غَلَب عليك \_ وكانوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنَ الجِنِّ رَئِيّاً \_ فَرُبَّمَا كَانَ ذلك؛ بَذَلْنَا لك أَمْوَالَنَا في طَلَب الطبِّ لك حتى نُبرئكَ منه أو نُغذر فيك، فَقَال لهم رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا بِي مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلاَ المُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَنَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولاً، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَاباً، وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيراً وَنَذِيراً، فَبَلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَىَّ أَصْبِرْ لأَمْرِ الله حَتَّى يَحْكُمَ الله بَنينِي وَبَيْنَكُمْ» أو كما قال ﷺ. قالوا: يا محمد، فَإِنْ كُنْتَ عَيْرَ قَابِل منا شيئاً مما عرضناه عليك، فإنَّكَ قد عَلِمْتَ أنه ليس مِنَ النَّاس أَحَدُ أَضيقَ بلداً، ولا أَقَلَ ماءً، ولا أَشَدُّ عَيْشاً مِنَّا، فَسَلْ لنا رَبُّكَ الذي بَعَثَكَ بما بَعَثَكَ به فَلْيُسَيِّرْ عنا هذه الجبالَ التي قد ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا، ولْيَبْسُط لنا بلاَدَنَا، ولْيُفَجُّر لنا فيها أَنْهَاراً كأنهار الشَّام والعِرَاقِ، ولْيَبْعَثْ لَنَا مَنْ مَضَىٰ مِنْ آبائنا، وليكن فِيمَنْ يَبْعَثُ لنا منهم قُصَيّ بن كلاب، فإنه كَانَ شَيْخَ صِدْقِ، فنسألهم عما تَقُولُ، أَحَقّ هو أم باطلٌ؛ فَإِنْ صَدَّقُوكَ وصنعتَ ما سَأَلناكَ صَدَّقْنَاكَ وَعَرَفْنَا به مَنْزِلَتَكَ مِنَ الله، وأنه بَعَثَكَ رَسُولاً كما تقولُ؛ فقال لهم ـ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه ـ: «مَا بِهَذَا بُعِفْتُ إِلَيْكُمْ، إِنَّمَا جِثْتُكُمْ مِنَ الله بِمَا بَعَثَني بِهِ، وَقَذ بَلَّغْنُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوهُ، فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لأَمْرِ الله ـ تَعَالَىٰ \_ حَتَّى يَحْكُمَ الله بَينِي وَبَيْنَكُمْ، قالوا: فَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ هذا لنا فَخُذْ لِنَفْسِكَ، سَلْ رَبَّكَ أَنْ يَبْعَثَ معك مَلَكاً يُصَدُّقُكَ بِمَا تَقُولُ ويراجعنا عنك، وسَلْه فَلْيَجْعَلْ لك جِنَاناً وَقَصُوراً وكنوزاً من ذَهَبِ وفضَّةٍ يُغْنِيكَ بها عَمًّا نراك تَبْتَغِي، وَفإنك تَقُومُ بالأسواقِ كما نقومُ، وَتَلْتَمِسُ المَعَاشَ كما نَلْتَمِسُهُ؛ حُتى نعرفَ فَضْلَكَ ومنزلتك من ربُّك إن كُنْتَ رسولاً كما تزعم، فقال لهم رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَنَا بِفَاعِل، وَمَا أَنَا بِالَّذِي يَسْأَلُ رَبُّهُ لِهٰذَا، وَمَا بُعِفْتُ إِلَيْكُمْ بِهٰذَا وَلٰكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيراً وَنَذِيراً» أو كما قال ﷺ: «فَإِنْ تَقْبَلُوا مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وإنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لأَمْرِ الله حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ». قَالُوا: فأسْقِط السَّمَاءَ عَلَيْنَا كِسَفاً كما زَعَمْتَ أَنَّ رَبُّكَ إِن شَاءَ فَعَلَ؛ فإنا لا نُؤمِنُ لك إلاَّ أَنْ تَفْعَلَ، قال: فقال رَسُولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ إلى الله إنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ». قالوا: يا محمد، أَفَمَا عَلِمَ رَبُّكَ أَنّا سَنَجْلِسُ مَعَكَ وَنَسَالُكَ عَمَّا سَالِناك عنه وَنَطْلُبُ مِنْكَ ما نَطْلُبُ، فيتقدَّمُ إِلَيكَ فيعلَّمك مَا تُراجعنا به، وَيُخبِرُكَ ما هو صَانِعٌ في ذلك بنا إذا لم نَقْبَل منك ما جِثْتَنَا به؟ إنَّهُ قد بَلَغَنَا أنك إنَّما يُعَلِّمُكَ هذا رجلٌ باليمامة يُقَالُ له:

**(173**)

الرحمٰن؛ وإنَّا والله لا نُؤمِنُ بالرحمٰن أبداً، فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَيْكَ يا محمد، وَإِنَّا وَالله، لا نَتْرُكُكَ وَمَا بَلَغْتَ مَنَا حَتَى نُهلِكَكَ أَو تُهْلِكَنَا، وقال قائلهم: لَنْ نُؤمِنَ لك حتى نُهلِكَكَ أَو تُهْلِكَنَا، وقال قائلهم: لَنْ نُؤمِنَ لك حتى تَأْتِيَنَا بالله والملائكة قبيلاً.

#### عبدالله بن أبي أمية ورسول الله ﷺ:

فَلَمَّا قَالُوا ذلك لِرَسُولِ الله ﷺ قام عنهم، وقام معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، وهو ابن عمّته؛ فهو لِعَاتِكَة بِنْتِ عبد المطلب، فقال له: يا محمد، عَرَضَ عليك قَومُكَ ما عَرَضُوا فَلَم تَقْبَلُهُ منهم، ثم سَأَلُوك لِأَنْفُسِهِمْ أموراً لِيَعْرِفُوا بها منزلتك مِنَ الله كما تَقُولُ ويصدقوك وَيَتَبِعُوكَ فَلَمْ تَفْعَلْ، ثم سَأَلُوك أَنْ تَأْخُذ لِنَفْسِكَ مَا يَعْرِفُونَ بِه فَصْلَكَ عليهم وَمَنْزِلتكَ مِنَ الله، فلم تَفْعَلْ، ثم سَأَلُوك أَنْ تُعَجِّلَ لهم بَعْضَ مَا تخوفُهم به مِنَ العَدَابِ، فَلَمْ تَفْعَلْ، أو كما قال له؛ فوالله، لا أؤمن بك أبداً حتى تَتَخذ إلى السَّماء سُلَما ثم تَرْقَىٰ فيه، وَأَنَا أَنظُرُ إليك حتى تَأْتِيها، ثم تأتي مَعَك أربعة مِنَ الملائكةِ يَشْهَدُونَ لك أَنَّك كما تَقُولُ، وايم الله، أَنْ لَوْ فعلتَ ذَلِكَ ما ظَنَنْتُ أني أُصَدِّقُكَ، ثم انْصَرَفَ عِن رَسُولِ الله ﷺ، وانصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ إلى أَهْلِهِ حزيناً آسفاً مما فَاتَهُ، مما كان يَطْمَعُ به مِنْ قَوْمِهِ حين دَعَوْهُ، ولِمَا رأى مِنْ مُبَاعَدَتِهِمْ إياه.

#### أبو جهل يتوعّد الرسول ﷺ:

فَلَمَّا قَامَ عنهم رَسُولُ الله ﷺ قال أبو جهل لَعَنهُ الله: يا معشر قُرَيْش، إِنَّ محمداً قد أَبَى إِلاَّ ما تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ دِينِنَا وَشَتْمِ آبائنا وَتَسْفِيهِ أَخْلاَمِنَا وَشَتْمِ آلهتنا، وإنِّي أُعَاهِدُ الله لأَجْلِسَنَّ له غداً بحَجَر ما أطيقُ حَمْلَهُ، أو كما قال؛ فإذَا سَجَدَ في صلاتِهِ فَضَخْتُ به رَأْسَهُ، فأَسْلِمُوني عند ذلك أو امْنَعُونِي؛ فَلْيَصْنَعْ بعد ذلك بنو عبد مناف ما بَدَا لهم، قالوا: والله مَا نُسْلِمُكَ لشيءٍ أبداً، فامْضِ لِمَا تُرِيدُ.

فلمًا أَصْبَحَ أبو جَهْلِ أَخَذَ حجراً كما وَصَفَ، ثم جَلَسَ لرسولِ الله ﷺ يَنْتَظِرُهُ، وغَدا رَسُولُ الله ﷺ يَخْدُو، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصَلِّي صلَّى صلَّى بين الركن اليماني والحجرِ الأسود، وَجَعَلَ الكَعْبَةَ بينه وبين الشَّامِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي، وقد غَدَتْ قريشٌ، فجلسوا في أنديتهم يَنْتَظِرُونَ ما أبو جهل فَاعِلٌ، فلمَّا سَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ احْتَمَلَ أبو جهل الحَجَر، ثم أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حتى إذا دنا منه رَجَعَ مُنْهَزِماً مُنْتَقعاً لونُه مَرْعُوباً، قد يَبِسَتْ يَدَاهُ على حَجَره، حَتَّىٰ قَذَفَ الحجر مِنْ يَدِهِ، وَقَامَتْ إليه رِجَالُ قريشٍ، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمتُ إليه لأَفْعَلَ به ما قُلْتُ لكم البَارِحَة، فلمًا دَنَوْتُ منه عَرَضَ لي دونه فَحْلٌ مِنَ الإِبِلِ، لا والله ما رأيتُ مِثْلَ هَامَتِهِ ولا مِثْلَ قَصَرتِهِ ولا أنيابهِ لَفَحْلِ قَطُ؛ فَهَمَّ بِي أَنْ يَأْكُلُنِي.

قال ابن إسحاق: فذُكر لي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿ فَلِكَ جِبْرِيلُ عليه السَّلامِ، لَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ ﴾. [السير والمغازي ص١٩٩، ٢٠٠].

#### النضر بن الحارث يذكر لقريش رأيه في النبي ﷺ:

فلمًا قال لهم ذلك أبو جهل، قَامَ النَّضُر بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقَمَة بن عَبْد مَنَاف بن عبد الدار بن قصى. **₹**[٣]

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن عَلْقَمَة بن كَلَدة بن عبد مناف.

قال ابن إسحاق: فقال: يَا مَعْشَرَ قريشٍ، إنه والله قَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ ما أَتَيْتُمْ له بِحِيلَةٍ بعدُ، قَدْ كَانَ محمدُ فيكم غُلاَماً حَدَثاً، أَرْضَاكُمْ في صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ فيكم غُلاَماً حَدَثاً، أَرْضَاكُمْ في صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ وجاءكم بما جَاءَكُمْ به قلتم: سَاحِرٌ، لا والله، ما هُو بِسَاحِرٍ، لقد رَأَيْنَا السَّحَرَة وَنَفْنَهُمْ وعَقْدَهم، وقلتم: كَاهِنّ، لا والله مَا هُو بكاهنٍ، قد رَأَيْنَا الكَهَنَة وَتَخَالَجَهُمْ، وسمعنا سَجْعَهم، وقلتم: شَاعِرٌ، لا والله، ما هو بمجنونِ؛ هو بِشَاعرٍ، قد رَأَيْنَا الشَّعْر وسَمِعْنَا أَصْنَافَهُ كُلّها هَزَجَه ورَجَزه؛ وقلتم: مَجْنُونٌ، لا والله، ما هو بمجنونِ؛ لقد رأينا الجنونَ فما هو بخَنقه ولا وَسُوسته ولا تَخليطه، يا معشر قريش؛ فَانْظُرُوا في شَأْنِكُمْ؛ فإنّه والله، لقد نَزَلَ بكم أَمْرٌ عَظِيمٌ.

#### أذى النَّضر للرسول ﷺ:

وكان النضر بن الحارث مِنْ شَيَاطِينِ قريش، وممّن كان يؤذي رَسُولَ الله ﷺ ويَنْصب له العَدَاوَة، وكان قد قَدِمَ الحيرة وتعلّم بها أحاديثَ ملوكِ الفُرْسِ وأحاديثَ رُسْتم واسفنديار، فكان إذا جَلَس رسولُ الله ﷺ مَجْلِساً فَلَكَّرَ فيه بالله وحَذَّر قَوْمَهُ ما أصاب مَنْ قبلهم مِنَ الأُمَم من نِقْمَة الله؛ خَلَفَه في مَجْلِسِه إذا قَامَ، ثم قال: أنا والله يا مَعْشَرَ قريشٍ أخسَن حَدِيثًا منه، فَهَلُمَّ إليَّ فأنا أَحَدُّثُكُمْ أحسن من حَدِيثِهِ، ثم يحدَّثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً منى.

قال ابن هشام: وَهُوَ الذي قَالَ فيما بلغني: سَأُنْزِلُ مثل ما أَنْزَلَ الله.

قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقولُ ـ فيما بلغني ـ: نَزَلَ فيه ثمان آيات من القرآنِ، قول الله عزَّ وجلً : ﴿إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ﴿ اللَّهَامِ : ١٥] وكل ما ذُكر فيه من الأساطير من القرآن.

# قريش ترسل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود المدينة يسألانهم عن النبي على:

فَلَمًا قال لهم ذلك النضر بن الحارث بَعَثُوهُ وَبَعَثُوا معه عُقْبَةً بن أبي مُعَيْط إلى أَخْبَارِ يَهُودِ بالمدينة، وقالوا لهما: سَلاَهُمْ عن مَحمد، وصِفَا لَهُمْ صفته، وأخبراهم بقولِهِ، فإِنّهم أهْلُ الكتابِ الأولِ، وعندهم علم ليس عندنا مِنْ عِلْمِ الأنبياءِ، فَخَرَجَا حتى قَدِمَا المدينة، فسألا أحبار يهودٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَوَصَفَا لهم أَمْرَهُ، وَأَخْبَرَاهُمْ ببعضِ قَوْلِهِ، وقالا لهم: إِنّكم أهلُ التّوْرَاة، وقد جِثْنَاكم لتخبرونا عن صَاحِبِنا هذا، فقالت لهما أحبار يهودٍ: سَلُوه عَنْ ثَلاَثٍ نَأْمُرُكُمْ بِهِنَّ؛ فإن أخبركم بهنَّ، فهو نبيٍّ مُرْسَلٌ، وإن لم يَفْعَلْ، فالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرُوا فيه رأيكم، سَلُوهُ عن فِتْيَةٍ ذَهَبُوا في الدَّهْرِ الأوَّلِ، مَا كَانَ أَمْرُهُمْ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب، وَسَلُوهُ عَنْ رَجُلِ طَوَّافِ قد بَلَغَ مَشَارِقَ الأرضِ وَمَغَارِبَهَا، ما كان نَبَوُه؟ وَسَلُوه عَنِ الروحِ ما هِيَ؟ فإن أخبركم بذلك، فَاتَبِعُوهُ فإنه نبيً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فهو رَجُلٌ مُتَقَوِّلٌ، فاصنعوا في أَمْرِهِ مَا بَدا لكم.

فأقبل النضرُ بْنُ الحارث وعُقْبة بن أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرو بن أُمَيَّة بن عَبْد شمس بن عَبْد مَنَاف بن

قصي، حتى قدما مكَّةَ على قريشٍ، فقالا: يا مَعْشَرَ قُرَيْش، قد جئناكم بفَصْلِ ما بينكم وبين مُحَمَّدِ ﷺ، قد أُخْبَرَنا أحبارُ يهودِ أَنْ نَسْأَلَهُ عن أشياء أَمَرُونا بها، فَإِنْ أخبركم عنها فهو نبيٍّ، وَإِنْ لم يَفْعَلْ، فالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ، فَرُوْا فيه رأيكم.

#### قريش تسأل النبي ﷺ عما أوعز به أحبار يهود:

فجاؤوا رَسُولَ الله ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرنا عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا في الدَّهْرِ الأَوَّلِ قد كَانَتْ لهم قصة عَجَبْ، وَعَنْ رَجُلِ كَانَ طَوَّافاً قد بَلَغَ مَشَارِقَ الأرضِ وَمَغَارِبَهَا، وَأَخْبِرْنَا عن الروحِ ما هِيَ؟ قال: فقال لهم رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْبِرُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ خَداً» ولم يَسْتَثْنِ، فَانْصَرَفُوا عنه، فَمَكَثَ رَسُولُ الله ﷺ في دلكرون ـ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلةً لا يُحْدِثُ الله إليه في ذلك وَخياً ولا يأتيه جِبْرِيلُ، حتى أَرْجَفَ أَهْلُ مَكَةً، يذكرون ـ خَمْسَ عَشْرَة لَيْلةً لا يُحْدِثُ الله قد أصبحنا منها لا يخبرنا بِشَيْءٍ مما سَأَلنَاهُ عنه، وحتَّى وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بِشَيْءٍ مما سَأَلْنَاهُ عنه، وحتَّى أَخْزَنَ رَسُولَ الله ﷺ مُحُثُ الوَحْي عنه، وَشَقَّ عليه مَا يَتَكَلَّمُ به أَهْلُ مَكَّةَ، ثم جاءه جبريلُ مِنَ الله عَزْ وجلَّ بسورةِ أصحابِ الكهفِ؛ فيها معاتبته إِيَّاه عَلَىٰ حُزْنِهِ عليهم، وَخَبَرُ ما سألوه عنه مِنْ أَمْرِ الفتيةِ والرَّجُلِ الطَّوَّاف والرُّوح.

#### الرد على قريش فيما سألوه:

قال ابن إسحاق: فذُكِر لي أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال لَجبريلَ حِينَ جاءه: «لَقَدِ ٱخْتَبَسْتَ عَنِي يَا جِبْرِيلُ حَتَى سُؤْتُ ظَنّاً فقال له جبريلُ: ﴿ وَمَا نَنْزَلُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُ مَا بَيْنَ آلِدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلِكُ وَتعالَى بِحَمْدِهِ، وذكرِ نُبُوّةِ رَسُولِهِ، لما أَنْكُرُوا عليه من ذلك، فقال: ﴿ اَلْمَهْنَدُ لِلّهِ اللّهِ اللهِ مِن ذلك، فقال: ﴿ اَلْمَهْنَدُ لِلّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْو الكهف: ١] يعني محمداً ﷺ، إنك رسولُ مني، أي تحقيق لما سألوا عنه من نُبُوّتِكَ ﴿ وَلَدْ يَجْعَلَ لَهُ عِوْمًا ﴿ فَيَهَا لَهُ إِللّهُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال ابن هشام: بَاخِعٌ نَفْسَكَ: أي مُهْلِكٌ نَفْسَكَ، فيما حدثني أبو عبيدة؛ قال ذو الرُّمَّة [من الطويل]: أَلاَ أَيُّــهَـــذَا الْــبَــاخِــعُ الْــوَجُــدِ نَــفْــسَــهُ لِـشَــيْءِ نَــحَـــــهُ عَـــنْ يَــدَيْــهِ الْــمَـــقَــادِرُ وهذا البيت في قصيدة له.

وجمعه: باخعون وبَخَعة، وتقولُ العرب: قد بَخعتُ له نُصحى ونفسى، أي: جهدت له.

﴿إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لِمَّا لِنَـبَلُوهُرَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞﴾ [الكهف: ٧]. قال ابن إسحاق: أي: أيّهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي ﴿وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞﴾ [الكهف: ٨] أي: الأرض، وإنّ ما عليها لَفَانٍ وزائلٍ، وإنّ المَرْجِعَ إليّ، فأجزي كُلاّ بِعَمَلِهِ، فَلاَ تَأْسَ ولا يحزُنك ما تَسْمَعُ وَتَرَىٰ فيها.

قال ابن هشام: الصعيد: الأرض، وجمعه: صُعُذ؛ قال ذو الرّمّة يصف ظبياً صغيراً [من البسيط]: كَــَأَنّـهُ بِــالـــــُشـــحَـــىٰ تَـــزمِـــي الــــصُّــعِــــــدَ بِــهِ دَبُـــابَـــةٌ فِـــي عِـــظَـــامِ الـــرَأْسِ خُـــرُطُـــومُ وهذا البيت في قصيدة له.

والصعيد أيضاً: الطريق، وقد جاء في الحديث: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْقُعُودَ عَلَى الصَّعُدَاتِ» يريدُ الطرقَ، والْجُرُز: الأرضُ التي لا تُنبِتُ شيئاً، وجمعها أجراز، ويقال: سَنَة جُرُز، وسنون أجراز، وهي التي لاَ يَكُونُ فيها مَطَرٌ، وتكون فيها جدوبةٌ ويبسّ وشِدَّةً؛ قال ذو الرمّة يَصِفُ إبلاّ [من الطويل]:

طَوَى النَّحْرُ وَالأَجْرَازُ مَا فِي بُطُونِهَا فَمَا بَقِيَتْ إِلاَّ النَّسُلُوعُ الْجَرَاشِعُ وهذا البيت في قصيدة له.

#### خبر أهل الكهف:

قال ابن إسحاق: ثم اسْتَقْبَلَ قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَبَا ﴿ إِلَى العباد من الله على العباد من الله على العباد من حججي ما هو أعجب من ذلك.

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمِةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ٓ عَالِنَا مِن لَدُنك رَحَمُهُ وَهَنِيْ اَلَمُهُ لِنَا مِن اَلْمَانُ وَهُوَ وَهَنِيْ اَلْمَهُ لِنَا لِمِنْوَا الْمَانُ وَهُوَ عَلَى عَادَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّ

قال ابن هشام: والشططُ: الْغُلُوُّ ومجاوزةُ الحقِّ؛ قال أعشى بني قيس بن ثعلبة [من البسيط]:

لاَ يَـنْـتَـهُـونَ وَلاَ يَـنْـهَـىٰ ذَوِي شَـطَـطِ كَـالـطَّـغَـنِ يَـذْهَـبُ فِيـهِ الـزَّيْـتُ والْـفُـتُـلُ وهذا البيتُ في قصيدة له.

﴿ هَـٰتُوَكَّةِ فَوْمُنَا ۚ اَتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ اَلِهَا ۗ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنَنِ بَيِّنِ ﴾ [الكهف: ١٥] قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة ﴿ فَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ فَأْنُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُزْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ. وَيُهَيِّقُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُر مِّرْفَقًا ۞ وَزَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَدُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا خَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْةُ ﴾ [الكهف: ١٥ -١٧].

قال ابن هشام: تَزَاوَرُ: تميلُ، وهو مِنَ الزُّوْرِ؛ وقالَ امرؤ القيس بن حُجْر [من الطويل]:

وَإِنِّي زَعِيهُ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلِّكًا بِسَيْرٍ تَسرَىٰ مِنْهُ الْفُرَانِقَ أَذْوَرَا وهذا البيتُ في قصيدة لَهُ.

وقال أبو الزحفُ الكليبي يَصِفُ بلداً [من الرجز]:

جَــأَبُ الْــمُــنَــدَّىٰ عَـــنَ هَـــوَانَــاً أَزْوَرُ لَــُـنْضِــي الْـمَـطَــايَــا خِـمْـسُـهُ الْـعَـشَــلْـزَرُ وهذان البيتان في أرجوزة له.

وتقرضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، تجاوزهم وَتَتْرُكُهم عَنْ شِمَالِها؛ قال ذو الرمة [من الطويل]:

إِلَــىٰ ظُــعُــنِ يَــقْــرِضْــنَ أَقْــوَازَ مُــشــرِفِ شِــمَــالاً وَعــنْ أَيْــمَــانِــهِــنَّ الْــفَــوَارِسُ وهذا البيت في قصيدة له.

والفجوة: السَّعةُ، وَجَمْعُهَا الفِجاءُ؛ قال الشاعر [من البسيط]:

أَلْسَبَسْتَ قَـوْمَـكَ مَخَـزَاةً وَمَـنْـقَـصَـةً حَـتَّـى أُبِسِحُـوا وَخَـلُـوا فَـجْـوةَ الـدَّارِ وَذَلك مِنْ ءَايَتِ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ١٧] أي: في الحجّةِ عَلَىٰ مَنْ عَرَفَ ذلك من أمورِهم مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ممن أَمَرَ هؤلاء بِمَسْأَلَتِكَ عنهم، في صِدْقِ نبؤتِكَ بتحقيقِ الخبرِ عنهم ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلمُهْتَدُّ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلمُهْتَدِّ وَمَن يَعْدِ لَلُهُ وَلِيًا مُنْشِدًا إِنَّى وَعَسَبُهُم أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِمَالِ وَكَلْبُهُم بَسِطً وَلَعْبِهِ بِٱلْوَصِيدُ ﴾ [الكهف: ١٧، ١٨].

قال ابن هشام: الوصيد: الباب، قال العبسى واسمه عُبَيْد بن وهب [من الطويل]:

بِ أَرْضِ فَ للاَّ يُ سَدُّ وَصِ لِ لَهُ مَا ﴿ عَلَىٰ وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ مُـذْكَـرِ وَهَذَّا البيت في أبيات له.

والوصيدُ أيضاً: الفناءُ، وَجَمْعُهُ وَصَائد ووصُدُ ووُصْدَان، وأُصُد وأُصْدَان.

﴿ لَوْ اَطْلَقْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [الكهف: ١٦] إلى قوله: ﴿ وَاَلَ اللَّذِينَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الكهف: ٢١] أهلُ السلطانِ والملكِ منهم ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجَّنًا يعني: أَخْبَارَ يهودِ الذين أَمَرُوهُمْ بالمسألةِ عنهم ﴿ وَلَنَتْخِذَتَ عَلَيْهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجَّنًا يعني: أَخْبَارَ يهودِ الذين أَمَرُوهُمْ بالمسألةِ عنهم ﴿ وَلَائَمَةٌ وَلَا مَنْهُمْ مَلَهُمْ مَلَ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلَا اللَّهُمْ رَبِّكُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

\$127

وَٱلْأَرْضِ ۚ أَشِيرَ بِهِ. وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ: أَحَدًا ۞﴾ [الكهف: ٢٦] أي: لـم يخف عليه شيء مما سألوك عنه.

### خبر ذي القرنين:

وقال فيما سألوه عنه من أمرِ الرَّجُل الطواف: ﴿وَيَسْنَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْفَـرَنَكَيْنِ قُلْ سَــاَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنَـهُ ذِكَرًا ۞ إِنَّا مَكَنَا لَمُ فِى ٱلأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ۞ فَأَلَبْعَ سَبَبًا ۞ [الكهف: ٨٣\_٥٥] حتى انتهى إلى آخرِ قِصَّةِ خَبَرِهِ.

وكان مِنْ خَبَرِ ذي القرنين أنه أوتي ما لم يُؤتَ أحدٌ غَيْره، فمُدَّت له الأسباب حتى انتهى مِنَ البلادِ إلى مَشَارِقِ الأرضِ وَمَغَارِبَهَا، لا يَطَأُ أرضاً إلا سُلُط على أَهْلِهَا، حتى انتهى مِنَ المشرقِ والمغربِ إلى ما ليس وراءه شيءٌ مِنَ الخلْقِ.

قال ابن إسحاق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم ـ فيما توارثوا من علمه ـ أَنَّ ذا القرنين كَانَ رَجُلاً مِنْ أَهْل مصر اسمُهُ مَرْزُبان بن مرذبة اليوناني؛ من ولد يونان بن يافث بن نوح.

قال ابن هشام: واسمُهُ الإسكندَرُ، وهو الذي بني الإسكندرية فَنُسِبَتْ إليه.

قال ابن إسحاق: وقد حدثني ثَوْرُ بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان الكَلاَعي، وكان رَجُلاَ قد أَدْرَكَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُثِلَ عن ذي القرنين فقال: «مَلكُ مَسَحَ ا**لأَرْضَ مِنْ تَخْتِهَا بالأَسْبَابِ**».

وقال خالد: سَمَع عمرُ بن الخطاب رَجُلاً يقول: يا ذا القرنين، فقال عمر: اللَّهُمَّ غَفْراً، ما رَضِيتم أَنْ تَسَمَّوْا بالأنبياءِ، حتى تسميتم بالملائكةِ.

قال ابن إسحاق: والله أَعْلَمُ أيُّ ذلك كان، أقال ذلك رَسُولُ الله ﷺ أم لاً؟ فإن كان قاله فالحقُّ ما قال.

#### أمر الروح:

وقال تعالى فيما سألوه عنه مِنْ أَمْرِ الرُّوحِ: ﴿وَيَشْنَانُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُم مِنَ اَلْهِابِهِ إِلَّا قَايِـلَا ۞﴾ [الإسراء: ٨٥].

# وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً:

قال ابن إسحاق: وحُدُّثت عن ابن عباس أنه قال: لما قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينة قَالَتْ أحبارُ يهودٍ: يا محمد، أَرَأَيْتَ قُولَكَ ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْفِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ إيانا تُرِيدُ أَم قَوْمَكَ؟ قال: كُلَّ، قالوا: فإنك تتلُوا فيما جَاءَكَ أنا قد أُوتينا التوراة فيها بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّهَا فِي عِلْمِ الله قَلِيلٌ، وَعِنْدَكُمْ في ذَٰلِكَ مَا يَكْفِيكُمْ لَوْ أَقَمْتُمُوهُ عَال: فَأَنْزَلَ الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ القَمَانَ عَلْمَانَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيلٌ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَيلٌ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيلٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيلٌ . إِنَّ التوراة في هذا مِن عِلْم الله قليلٌ .

#### ما نزل من القرآن في مطالب قريش:

قال: وَأَنزِلَ الله تعالَى عليه فيما سأله قَوْمُهُ لأنفسِهِمْ مِنْ تَسييرِ الجِبَالِ وتقطيعِ الأرضِ، وبَغْثُ مَنْ مَضَىٰ مِنْ آبائهم من السموتى: ﴿وَلَوَ أَنَ قُرْمَانَا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّمَتْ بِهِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمُوَتَّى بَلَ يَلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١] أي: لا أَصْنَعُ من ذلك إلاً ما شئت.

وأَنْزَلَ عليه في قولهم: خُذْ لِنَفْسِكَ، ما سألوه أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ له جناناً وقصوراً وكنوزاً ويبعث معه مَلَكاً يُصَدُّقُهُ بما يقول ويرد عنه: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَارَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَمْوَاقِ آوَلَا أُنْلِ أَلَا الْطَلِيُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِيلُونَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِيلُونَ إِلَا يَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِيلُونَ اللَّهُ مَلَكُ فَيْكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهُولًا فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وأنزل الله عليه فيما قال عبدالله بن أبي أمية: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا نَقْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونِ أَوْ تَرْقَى فِى السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَى تُنَزِلَ عَلَيْنَا كِسَفًا لَقَ رَأَقَى فِى السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَى تُنَزِلَ عَلَيْنَا كِسَاءً نَقْرَوْنَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونٍ أَوْ تَرْقَى فِى السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَى تُنَزِلَ عَلَيْنَا كَسُولًا ۞ [الإسراء: ٧٠ ـ ١٣].

قال ابن هشام: الينبوعُ: ما نَبَعَ مِنَ الماءِ مِنَ الأَرضِ وغيرِها، وجمعُهُ: يَنَابِيعُ؛ قال ابن هَرْمَةً؛ واسمه إبراهيم بن عبدالله الفهري [من الكامل]:

وَإِذَا هَـــرَقْـــتَ بِـــكُـــلٌ دَارٍ عَـــبُــرَةً نُــزِفَ السَّشُئُــونُ وَدَمْــعُــكَ الْــيَــنْـبُــوعُ وهذا البيت في قصيدة له.

والكِسَفُ: القطعُ مِنَ العَذَابِ، وواحدته: كِسْفَة، مثل سِدْرة وسِدر، وهي أيضاً واحدة: الكِسْف، والقبيلُ: يكون مُقَابِلةً ومُعَايِنةً، وهو كقوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً﴾ [الكهف: ٥٥] أي: عياناً، وأنشدني أبو عبيدة لأعشَىٰ بني قيس بن ثعلبة [من الطويل]:

أُصَالِحُكُمْ حَتَّىٰ تَبُووُوا بِمِثْلِهَا كَصَرْخَةِ حُبْلَىٰ يَسَّرَثُهَا قَبِيلُهَا يَعني القابلة؛ لأنّها تُقَابلها وتقبل ولدها، وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

وَيُقَالُ: القبيلُ جمعُهُ قُبُل، وهي الجماعاتُ، وفي كتابِ الله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ [الانعام: ١١١] فقُبُل : جمع قبيل، مثل سُبُل: جمع سبيل، وسُرُر: جمع سرير، وقُمُص جمع قميص. والقبيل أيضاً في مثل من الأمثال، وهو قولهم: «ما يعرف قبيلاً من دَبِير» أي: لا يعرف ما أقبل مما أدبر؛ قال الكُمَيْتُ بن زيد [من الوافر]:

تَــفَــرَّقَــتِ الأُمُــورُ بِــوِجْــهَــتَــيْــهِــمْ فَــمَــا عَــرَفُــوا الـدَّبِــيــرَ مِــنَ الْــقَــبِـــلِ وهذا البيت في قصيدة له.

ويقال: إنما أريدَ بهذا القبيل: الفتل؛ فما قُتل إلى الذراعِ فهو الْقَبيل، وما فُتِل إلى أطرافِ الأصابِع فهو الدبيرُ، وهو من الإِقبال والإِدبار الذي ذكرت، وَيُقَالُ: فتل المغْزَل، فإِذا فتل إلى الركبةِ فهو القبيلُ، وإذا

فتل إلى الوركِ فَهُوَ الدبيرُ، والقبيلُ أيضاً: قومُ الرجلِ، والزُّخْرُف: الذهبُ، والمُزَخْرَفُ: المزيَّنُ بالذَّهَبِ؛ قال الْعَجَّاجِ [من الرجز]:

مِنْ طَـلَـلٍ أَمْـسَـىٰ تَـخَـالُ الْـمُـصْحَـفَـا رُسُـومَــهُ وَالْــمُــذْهَــبَ الْــمُــزَخْــرَفَــا وهذان البيتان في أرجوزة له.

ويقال أيضاً لكل مزيّن: مزخرف.

قال ابن إسحاق: وَأُنْزِلَ عليه في قَوْلِهم: إِنَّا قد بلغنا أَنْك إنما يُعَلِّمك رَجُلٌ باليمامةِ يُقَال له: الرحمنُ، ولن نؤمن به أَبْدَأً: ﴿كَنَاكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أَمَّةٍ فَدْ خَلَتَ مِن فَبْلِهَا أَمَّمٌ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ وَلن نؤمن به أَبْدَأَ: ﴿كَنَاكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ وَلنَهِ مَنَابٍ (إِنَّهُ هُوَ رَبِي لَا إِلَهُ هُو عَلَيْهِ قَوَحَمَّلَتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ (إِنَّهُ الرَحْدُنَ قُلْ هُو رَبِي لَا إِلَهُ هُو عَلَيْهِ قَوَحَمَّلَتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ (إِنَّهُ الرحد: ٣٠].

# ما نزل من القرآن في أبي جهل:

وأنزل عليه فيما قال أبو جهل ابن هشام لعنه الله وما هَمَّ به: ﴿ آَوَيْتَ الَّذِى يَنْهَنِ ۚ ۚ عَبَدًا إِذَا صَلَقَ ۚ ۚ ۚ ۚ اَوْمَ الله وما هَمَّ به: ﴿ آَوَيْتَ الَّذِى يَنْهَنِ ۚ ۚ عَبَدًا إِذَا صَلَقَ ۚ ۚ ۚ اَوَمَ الله وما هَمَّ به الله وما هَمَّ به الله عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ

قال ابن هشام: لنَسْفَعاً: لنَجْذِبَنْ ولنأخذَنْ؛ قال الشاعر [من الكامل]:

قَــوْمُ إِذَا سَــمِـعُــوا الــصُّــرَاخَ رَأَيْــتَـهُــمُ مِــنْ بَــيْــنِ مُــلْـجِــمِ مُــهــرِهِ أَوْ سَــافِــعِ والنادي: المجلسُ الذي يَجْتَمِعُ فيه القومُ ويقضون فيه أمورَهُمْ، وفي كتاب الله تعالى: ﴿وَيَأْتُونَ فِي كَابِ الله تعالى: ﴿وَيَأْتُونَ فِي كَابِ الله تعالى: كُمُ ٱلمُنكِرُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وهو النّدِيُّ؛ قال عبيدُ بن الأبْرص [من البسيط]:

اذْهَـبُ إِلَـيْكُ فَـإِنِّـي مِـنْ بَـنِي أَسَـدِ أَهْلِ الـنَّـدِيُ وَأَهْـلِ الْـجُـرْدِ وَالـنَّـادِي وَفي كتاب الله تعالى: ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ [مريم: ٧٧] وَجَمْعُهُ أنديةٌ ، يَقُولُ: فلْيَدْعُ أَهلَ نَادِيَه ، كما قال تعالى: ﴿ وَسَعَلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَسَعَلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَــوْمَــانِ: يَــوْمُ مُــقَــامَــاتِ وَأَنْــدِيَــةٍ وَيَــوْمُ سَــيْــرٍ إِلَــى الأَعْـــدَاءِ تَــأويــبِ
وهذا البيت في قصيدة له.

وقال الكُمَيْتُ بن زيد [من الخفيف]:

لاَ مَهَاذِيلَ فِي النَّدِيُ مَكَاثِي مَكَاثِي مَكَاثِي مَكَاثِي مَكَاثِي مِن بِالإِفْحَامِ وهذا البيت في قصيدة له.

ويقال: النادي: الجُلساء، والزبانية: الغلاظُ الشِّدَادُ، وهم في هذا الموضعِ خزنةُ النارِ، والزبانيةُ أيضاً في الدنيا: أعوانُ الرَّجُلِ الذين يخدمونه ويعينونه، والواحدُ زِبْنِيَةٌ؛ قال ابن الزِّبَعْرَى في ذلك [من الطويل]: مَطَاعِيمُ فِي الْمَقْرَىٰ مَطَاعِينُ فِي الْوَغَىٰ زَبَسانِيةٌ غُلْبِ عِلْمَامٌ حُلُومُهَا مَطَاعِينُ فِي الْوَغَىٰ وَبَسانِيةٌ غُلْبِ عِلْمَامٌ حُلُومُهَا يقول: شِدَاد، وهذا البيت في أبيات له.

وقال صَخْرُ بن عبدالله الْهُذَائِيُّ، وهو صخر الْغَيُّ [من الرجز]: وَمِـــنُ كَــــبِــــيـــرِ نَــــفَــــرٌ زَبَــــانِــــيَــــهُ

وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن إسحاَّق: وَأَنْزَلَ الله تعالى عليه فيما عَرَضُوا عليه مِنْ أَمْوَالِهِمْ: ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبا: ٤٧].

#### كفر قريش عناداً وبغياً:

فلما جاءهم رَسُولُ الله ﷺ بما عَرَفُوا مِنَ الحقّ، وعرفوا صِدْقَهُ فيما حَدَّثَ، وَمَوْقِعَ نُبُوَّتِهِ فيما جاءهم به مِن علم الغيوب ـ حين سألوه عما سألوا عنه ـ حالَ الحسدُ منهم له بينهم وبين اتّباعه وتصديقه، فَعَتَوْا على الله، وَتَرَكُوا أَمْرَهُ عياناً، وَلَجُوا فيما هم عليه مِنَ الْكُفْرِ، فقال قائلُهم: ﴿لاَ شَمْعُوا لِمَاذَا الْقُرْمَانِ وَالْفَوَا فِيهِ لَعَلَكُمْ لَقُلِكُوا أَمْرَهُ عياناً، وَلَجُوا فيما هم عليه مِنَ الْكُفْرِ، فقال قائلُهم: ﴿لاَ شَمْعُوا لِمَاذَا الْقُرْمَانِ وَالْفَوَا فِيهِ لَعَلَكُمْ لَعَلِيكُمْ تَغْلِبُونَهُ بَذَلك، فإنكم إِنْ ناظرتُمُوهُ أَقْلِبُونَهُ بَذَلك، فإنكم إِنْ ناظرتُمُوهُ أو خَاصَمْتُمُوهُ يوماً، غَلَبَكُمْ.

# مقالة لأبي جهل وما نزل فيها من القرآن:

فقال أبو جهل يَوْماً وهو يَهْزَأُ بِرَسُولِ الله ﷺ وما جاء به من الحقّ: يا معشر قريش، يَزْعَمُ محمدٌ أَنَّ جنودَ الله الذين يُعَذِّبُونَكُمْ في النارِ وَيَحْبِسُونَكُم فيها تِسْعَةَ عشر، وأنتم أكْثَرُ الناسِ عدداً وكثرةً؛ أفيعجزُ كلُّ مائةٍ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَنْ رَجُلٍ منهم، فأَنْزَلَ الله تعالى عليه في ذلك مِنْ قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَضَلَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةٌ وَمَا جَمَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [المدثر: ٣١] إلى آخر القصة.

فلما قال ذلك بعضُهم لبعض جَعَلُوا إذا جَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ بالقرآن وهو يُصَلِّي يَتَفَرَّقُون عنه، ويأبُون أَن يَسْتَمِعُوا له، فكان الرجلُ منهم إذا أراد أن يَسْتَمِعُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ بعضَ ما يتلو من القرآن وَهُوَ يُصَلِّي اسْتَرَقَ السَّمْعَ دونهم فَرَقاً منهم؛ فإن رأى أنهم قد عَرَفُوا أنه يَسْتَمِعُ منه ذَهَبَ خَشْيَةً أَذَاهُمْ، فلم يَسْتَمِعُ، وإن خفض رَسُولُ الله ﷺ صَوْتَهُ فَظَنَّ الذي يَسْتَمِعُ أنهم لا يستمعون شيئاً مِنْ قِرَاءَتِهِ وَسَمِعَ هو شيئاً دونهم أَصَاخَ له يَسْتَمِعُ منه.

قال ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان، أنْ عكرمة مولى ابن عباس حدّثهم، أنْ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حدّثهم، إنما أنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا بَحْهَرٌ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْ فَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] مِنْ أَجْلِ أُولئك النفرِ؛ يقولُ: لا تجهر بِصَلاَتِكَ فيتفرَّقوا عنك، ولا تُخَافِتْ بها فلا يَسْمَعْهَا مَنْ يحبُ أَنْ يَسْمَعَهَا ممن يَسْتَرِقُ ذلك دُونَهُمْ، لعلَّه يَرْعَوِي إلى بَعْضِ ما يَسْمَعُ فينتفع به.

# أول من جهر بالقرآن في مكة من أصحاب النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على الله على الله عنه، قال: اجتمع يوماً أصحابُ رسول الله على الله الله الله عنه، قال: اجتمع يوماً أصحابُ رسول الله على الله والله ما سَمِعَتْ قريشٌ هذا القرآن يُجْهَرُ لها به قطّ، فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمُوه؟ فقال عبدالله بن مسعود: أنا، قالوا: إنّا نخشاهم عليك، إنّما نُرِيدُ رَجُلاً له عشيرة يَمْنَعُونَهُ مِنَ القَوْمِ إِنْ أَرَادُوه، قال: دعوني فإن الله

120

سَيَمْنَعُني، قال: فغدا ابنُ مسعود حتى أتى المقام في الضُّحَىٰ، وقريشٌ في أنديتها، حتى قَامَ عند المقامِ، ثم قرأ ﴿ يِنْسِمِ اللهِ النَّرِيَسِمِ ﴾ رافعاً بها صوته: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْمَانَ ﴿ الرَّحَمْنُ اللهِ عَلَمَ الْقُرْمَانَ ﴾ [الرحلن: ١٠ ٢] قال: ثم استقبلها يقرؤها، قال: فَتَأَمَّلُوهُ، فجعلوا يَقُولُون: مَاذَا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بَعْضَ مَا جَاءً به محمد \_ عَلَيْ عَلَمُ اللهِ ، فجعلوا يَضْرِبُونَ في وَجْهِه، وَجَعَلَ يَقُرأُ حَتى بَلَغَ منها ما شاء الله أَنْ يَبْلُغَ، ثم انْصَرَفَ إلى أصحابِهِ، وَقَدْ أثروا في وَجْهِه، فقالوا له: هذا الذي خَشينا عليك، فقال: ما كان أعداءُ الله أَهْوَن عليَّ منهم الآن، وَلَئِنْ شِئْتُمْ لأَغَادِيَنَهُم بمثلها غَداً، قالوا: لا، حَسْبُكَ قد أَسْمَعْتَهُمْ ما يَكُرَهُونَ.

# بعض المشركين يخرج ليلاً ليستمع القرآن:

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أنه حُدَّث: أن أبا سفيان ابن حرب وأبا جهلِ ابن هشام والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة؛ خَرَجُوا ليلةً لِيَسْتَمِعُوا من رسولِ الله ﷺ وهو يُصَلِّي مِنَ الليلِ في بَيْتِه، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مجلساً يَسْتَمِعُ فيه، وكلَّ لا يَعْلَمُ بمكانِ صاحبِه، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا طَلَعَ الفَجْرُ تَفَرُّقُوا، فجمعهم الطريق، فَتَلاَوَمُوا، وقال بعضهم لبعض: لا تَعُودُوا، فلو رآكم بَعْضُ سفهائكم لأوقعتم في نَفْسِهِ شَيْئاً، ثم انْصَرَفُوا، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم الطريق، فقال بعضهم للطريق، فقال بعضهم لبعض مِثْلَ ما قالوا أَوَّل مَرَّةٍ، ثم انْصَرَفُوا، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَجْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا كانتِ الليلةُ الثالثةُ أَخذَ كُلُّ رَجُلٍ منهم مَخْلِسَهُ، فباتوا يَسْتَمِعُونَ له، حتى إذا طَلَعُ الفَجْر تَفَرَّقُوا، فجمعهم الطريقُ، فقال بعضُهم لبعضٍ: لا نَبْرَحُ حتى نتعاهدَ أَلاَ نعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرَّقوا.

### الأخنس يستفهم عما سمعه:

فَلَمَّا أصبح الأخنسُ بن شَرِيق أَخَذَ عَصَاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سَمِعْتَ من محمدٍ، فقال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعتُ أشياءَ أَغْرِفُهَا وأعرفُ ما يُرَادُ بها، وسمعتُ أشياءَ ما عرفتُ معناها ولا ما يرادُ بها، قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به كذلك، قال: ثم خرَجَ مِنْ عِنْدِه حتى أتى أبا جهل فَدَخَلَ عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعتَ من محمدٍ؟ فقال: ما سمعتُ؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطْعَمُوا فَأَطْعَمْنا، وحملوا فحملنا، وأعطَوْا فأعطَيْنا، حتى إذا تَجَاذَيْنَا على الركبِ وكنا كفَرَسَيْ رِهان قالوا: مِنَّا نبيُّ يأتيه الوحيُ مِنَ السماءِ، فمتى نُذْرِكُ مثلَ هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً، ولا نصدُّقُهُ، قال: فَقَامَ عنه الأخنس وَتَرَكَهُ.

### تعنَّت قريش عند سماعهم القرآن وما نزل فيهم:

قال ابن إسحاق: وكان رَسُولُ الله ﷺ إذا تَلاَ عليهم القرآن وَدَعَاهُمْ إلى الله قَالُوا يَهْزَؤُونَ به: ﴿ قُلُوبُنَا فِى اللهَ عَلَى اللهَ قَالُوا يَهْزَؤُونَ به: ﴿ قُلُوبُنَا فِى السَّمَعُ مَا تَقُولُ، ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ قَدْ خَالَ بيننا وبينك، ﴿ وَأَغْمَلُ ﴾ بما أنتَ عليه ﴿ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾ بما نحن عليه، إنا لا نَفْقَهُ عنك شيئاً، فَأَنْزَلَ الله ـ تعالى ـ عليه في ذلك من قولهم: ﴿ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا قَسْتُورًا ﴿ إِنَّا لَا الإسراء:

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سألتُهُ عَنْ قَوْلِ الله تعالى: ﴿أَوْ خَلْفًا مِنَمًا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُو ۖ ﴾ [الإسراء: ٥١] ما الذي أراد الله به؟ فقال: الموتُ.

# ذِكْلُ عُدْوَانِ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ بِالأَذَىٰ وَالْفِتْنَةِ

# صنوف من تعذيب الكفار للمستضعفين من المسلمين:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّهم عَدَوًا عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ واتَّبَعَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَثَبَتْ كُلُّ قبيلةٍ على مَنْ فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم، وَيُعَذِّبُونَهُمْ بالضربِ والجوعِ والعطشِ وبرمضاء مكَّة إذا اشْتَدَّ الحرُّ، مَنِ استضعفوا منهم؛ يَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِم؛ فمنهم مَنْ يُفتن مِنْ شِدَّةِ البلاءِ الذي يُصِيبُهُ، ومنهم مَنْ يَصْلُبُ لهم ويَعْصِمُهُ الله منهم.

#### بلال بن رباح وصبره على التعذيب:

وكان بِلاَلٌ مولى أبي بكر - رضي الله عنهما - لبعضِ بني جُمَح مُولَّداً من مولَّديهم ؛ وهو بلالُ بن رَبَاح ، وكان اسم أُمه حَمَامة ، وكان صَادِقَ الإسلام ، طَاهِرَ القلبِ ، وكان أمَيَّةُ بن خَلَف بن وهب بن حذافة بن جُمَح يُخْرِجُهُ - إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيرةُ - فَيَظُّرَحُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ في بَطْحَاء مكَّة ، ثم يأمُر بالصَّخرةِ العظيمةِ فتُوضَعُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثم يقولُ له : لا تزالُ هكذا حتى تمُوتَ أو تَكْفُرَ بمحمدٍ وتعبدَ اللاَّتَ والْعُزَّى ، فيقولُ وهو في ذلك البلاء : أَحَدٌ أَحَدٌ .

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان وَرَقَةُ بن نَوْفَل يَمُرُّ به وَهُوَ يُعَذَّبُ بِذَلك، وهو يقولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ والله يا بلال، ثم يُقْبل على أمية بن خلف وَمَنْ يَصْنَعُ ذلك به من بني جمح؛ فيقول: أَخلِفُ بالله، لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ على هذا؛ لأتخذنَّه حَنَاناً، حتى مَرَّ به أبو بكر الصديقُ يوماً وَهم يَصْنَعُونَ ذلك به، وَكَانَتْ دارُ أبي بكر في بني جُمَح، فَقَال لأمية بن خلف: ألا تَتَقِي الله في هذا المِسْكِينِ؟ حَتَّىٰ مَتَى؟ قال: أنت الذي أفْسَدْتَهُ، فأنْقِذُهُ مما تَرَىٰ، فقال أبو بكر: أَفْعَلُ، عندي غلامٌ أَسُودُ أَجْلَدُ منه، وأقوى على دِينِك، أُعْطِيكَهُ به، قال: قَدْ قَبِلْتُ، قال: هُوَ لَكَ، فَأَعْطَاهُ أبو بكر الصديق غُلاَمَهُ ذلك، وأخذه فَأَعْتَقَهُ.

#### **र**ाः∑

### عتقاء أبي بكر رضي الله عنه:

ثم أعتق معه على الإسلام قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إلى المدينةِ ستَّ رقابٍ، بلالٌ سابعهم: عَامِر بن فُهَيْرَة، شَهِد بدراً وأحداً وقُتل يوم بئرِ مَعُونه شَهِيداً، وأم عُبَيس، وزِنُيرَة، وأصيب بَصَرُهَا حين أَعْتَقَهَا، فقالتْ قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضرُّ اللاتُ والعزى، وما تنفعان، فردً الله بَصَرَهَا؛ وأعتقَ النَّهْدِيَّةَ وبنتَهَا، وكانتا لامرأةٍ من بني عبد الدار، فَمَرَّ بهما وَقَدْ بَعَتَتْهُمَا سيدتهما بطحين لها وهي تقولُ: والله، لا أعتقكما أبداً، فقال أبو بكر : حِلَّ يا أم فلان، فقالت: حِلِّ، أنت أَفْسَدْتَهُمَا فأغيقُهُما، قال: فَبِكُمْ هما؟ قالت: بكذا وكذا، قال: قد أخذتُهُمَا وهما حُرَّتَان، أرْجِعَا إليها طَحِينَهَا، قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: ذلك إنْ شِنْتُمَا.

وَمَرَّ بجاريةِ بني مؤمَّل - حيّ من بني عدي بن كعب - وَكَانَتْ مسلمةً، وكان عمرُ بْنُ الخطاب يُعَذِّبُهَا لتتركَ الإِسلامَ، وَهُو يُومئذِ مُشْرِكُ وهو يضربُها، حتى إذا مَلَّ قال: إني أَغْتَذِرُ إليك، إنِّي لَمْ أَتْرُكُكِ إِلاَّ مَلاَلَةً، فتقولُ: كذلك فَعَلَ الله بك، فَابْتَاعَهَا أبو بكر، فَأَغْتَقَهَا.

### أبو قُحافة يلوم أبا بكر رضى الله عنه:

### عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبون في سبيل الله:

قال ابن إسحاق: وَكَانَتْ بنو مخزوم يَخْرجُونَ بعَمَّار بن ياسر وبأبيه وأُمه ـ وكانوا أَهْلَ بيتِ إسلام ـ إذا حَمِيَت الظَّهِيرةُ يُعَذِّبُونهم برَمْضَاء مَكَّة، فيمرُّ بِهِمْ رَسُولُ الله ﷺ فيقولُ فيما بلغني: «صَبْراً آلَ يَاسِرٍ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ» فَأَمَّا أُمُهُ فقتلُوها وهي تأبى إلاَّ الإِسلامَ.

# تحريض أبي جهل وأذاه للمسلمين:

وكان أبو جهلِ الفَاسِقُ الذي يُغْرِي بهم في رِجَالٍ من قريش، إذا سَمِعَ بالرجلِ قَدْ أَسْلَمَ له شَرَفٌ وَمَنَعة أَنَّبه وخَزَّاه، وَقَالَ: تَرَكْتَ دِينَ أَبِيكَ وهو خَيْرٌ مِنْكَ، لَنُسَفُهَنَّ حِلْمَكَ، وَلَنُفَيِّلَنَّ رأيك، وَلَنَضَعَنَّ شَرَفَكَ، وَإِنْ كَانَ تَاجِراً قال: والله، لنُكْسِدَنْ تِجَارَتَكَ، وَلَنُهْلِكَنَّ مَالَكَ، وإِنْ كَانَ ضَعِيفاً ضَرَبَه وَأَغْرَىٰى به.

#### فتنة المسلمين:

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: أَكَانَ المشركون يَبْلغونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ العذابِ ما يُغذّرون به في تَرْكِ دِينهِمْ؟ قال: نعم والله؛ إنْ كَانُوا لَيَضْرِبُون أَحَدَهم ويُجِيعُونَهُ ويعطشونَهُ حتى ما يَقْدرُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَوِيَ جالساً مِنْ شِدَّةِ الضُرِّ الذي نَزَلَ به، حتى يُعْطِيَهُمْ ما سأَلُوه مِنَ الفتنةِ، حتى يَقُولُوا له: اللات والعزى إِلْهُكَ مِنَ دُونِ الله؟ فيقول: نعم، حَتَّىٰ إِنَّ الْجُعْلَ لَيَمُرُّ بهم فيقولُون له: هذا الْجعل إِلْهُكَ من دون الله فيقولُ: نعم، افتداءً منهم مما يَبْلُغُونَ مِنْ جَهْدِهِ.

### مشركو مكة يحاولون إيذاء جماعة ممن أسلموا فيدفعهم الله عنهم:

قال ابن إسحاق: وحدثني الزبير بن عكاشة بن عبدالله بن أبي أحمد، أنه حُدُث، أَنَّ رجالاً من بني مخزوم مَشَوْا إلى هشام بن الوليد ـ حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة ـ وكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذُوا فَتِيةٌ منهم كانوا قد أَسْلَمُوا: منهم سلمةُ بنُ هشام، وعَيَّاشُ بْنُ أبي ربيعة، قال: فقالوا له وخَشُوا شَرَّه: إِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نُعَاتِبُ هؤلاءِ الفتيةَ عَلَىٰ هذا الدين الذي أَحْدَثُوا؛ فإنا نَأْمَنُ بذلك في غَيْرِهم، قال: هذا فعليكم به فَعَاتِبُوهُ، وإياكم ونفسه، ثم قال [من الوافر]:

أَلاَ لاَ يُفْ تَلَنَّ أَخِي عُيَيْ شُ فَيَبْقَىٰ بَيْنَنَا أَبِدا تَلاَحِي

احْذَروا على نَفْسِهِ، فَأُقْسِمُ بالله لئن قَتَلْتُمُوهُ لأقتلنَّ أَشْرَفَكُمْ رَجُلاً، قال: فقالوا: اللهم الْعَنْهُ، مَنْ يغرر بهذا الخبيث، فوالله، لو أُصيب في أيدينا لَقَتَلَ أَشْرَفَنَا رجلاً، فتركوه وَنَزَعُوا عنه، قال: وكان ذلك مما دَفَعَ الله به عنهم.

# ذِعْر الْهِجْرَةِ الأُولَىٰ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ بـــامنالرحم الرحيم

#### سبب الهجرة إلى الحبشة:

قال: حدثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبدالله الْبَكَائي، عن محمد بن إسحاق الْمُطَّلبي، قال:

فلماً رَأَىٰ رَسُولُ الله ﷺ ما يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنَ البلاءِ، وما هو فيه مِنَ الْعَافِيَةِ؛ لِمَكَانِهِ مِنَ الله، وَمِنْ عَمَهِ أَبِي طالب، وَأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ على أَنْ يَمْنَعَهُمْ مما هُمْ فيه مِنَ البلاءِ، قال لهم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، أَبِي طالب، وَأَنَّهُ لاَ يَظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ فَرَجاً مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ». فَخَرَجَ عند ذلك المسلمون من أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ إلى أَرْضِ الحَبَشَةِ؛ مَخَافَةَ الفِتْنَةِ، وفراراً إلى الله بِدِينِهِمْ، فَكَانَتْ أُولُ هجرةٍ كَانَتْ في الإِسْلامَ.

## المهاجرون الأولون إلى أرض الحبشة وقبائلهم:

وكَانَ أُوَّلُ مَنْ خَرَجَ من المسلمين:

من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: عثمانُ بن عَفَّان بن أبي العاص بن أمية، مَعَهُ امرأتُهُ رُفَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ.

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمِسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَاف: أبو حذيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس، معه امرأته سَهْلة بنت سُهَيل بن عَمْرو، أحد بني عامر بن لؤي، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الحبشة محمد بن أبي حذيفة. وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بن عبد العُزّى بن قصي: الزُّبَيْر بن الْعَوَّام بن خُويْلد بن أسد.

ومن بني عبد الدار بن قصي: مُضعَب بن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

ومن بني زُهْرة بن كلاب: عَبْدُالرحمن بن عَوْف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة.

ومن بني مَخْزوم بن يَقَظَة بن مرة: أبو سَلَمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عُمَر بن مَخْزوم، مَعَهُ امرأَتُهُ أُمُّ سَلَمَة بِنْتُ أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم.

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب: عُثْمَان بن مَظْعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن مُحَد.

ومن بني عديً بن كعب: عامر بن ربيعة، حليف آل الخطاب، من عنز بن وائل ـ قال ابن هشام: وَيُقَالُ: مِنْ عنزة بن أسد بن ربيعة ـ، مَعَه امرأته لَيْلى بنت أبي حَثْمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عَوْف بن عبيد بن عُويج بن عدي بن كعب.

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد الْعُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر، ويقال: بل أبو حاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ودّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ ويقال: هُوَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَهَا.

ومن بني الحارث بن فهر: سُهَيْل بن بَيْضَاء، وهو سُهَيل بن وَهْب بن رَبيعة بن هِلال بن أُهَيْب بن ضَبَّة بن الحارث.

فَكَانَ هؤلاءِ العشرةُ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ مِنَ المسلمين إِلَىٰ أَرْضِ الحبشة، فيما بَلَغَنِي.

قال ابن هشام: وَكَانَ عليهم عثمانُ بن مَظْعون، فيما ذَكَرَ لي بعضُ أَهْلِ العِلم.

قال ابن إسحاق: ثم خَرَجَ جعفر بن أبي طالب ، وَتَتَابَعَ المسلمون حتى اجْتَمَعُوا بأرضِ الحَبَشَةِ فَكَانُوا بها، منهم مَنْ خَرَجَ بأهلِهِ معه، ومنهم مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ لا أَهْلَ له معه.

### المهاجرون من بني هاشم إلى الحبشة:

من بني هاشم بن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مرة بن كَعْب بن لُؤي بن غالب بن فهر: جعفرُ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، معه امرأته أسماء بنت عُمَيس بن النُّعْمان بن كَعْب بن مالك بن قُحَافة بن خَنْعم، وَلَدَتْ له بِأَرْضِ الحَبَشَةِ عبدالله بن جعفر، رَجُلٌ.

#### المهاجرون من بني أمية إلى الحبشة:

ومن بني أُمِيَّة بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمانُ بن عَفَّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، مَعَهُ آمْرَأَتُهُ رُقَيَّة ابنة رَسُولِ الله ﷺ؛ وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، معه امرأتُه فَاطِمَةُ بِنْتُ صَفْوَان بن أمية بن محرث بن شق بن رَقَبة بن مُخْدج الكِنَانيّ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، معه امرأته أُمَيْنَة بنتُ خلف بن أسعد بن عامر بن بَيَاضة بن يثيع بن جُعثمة بن سَعْد بن مليح بن عمرو، من خزاعة.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: هُمَيْنَة بنت خلف.

قال ابن إسحاق: وَلَدَتْ له بأرضِ الحَبَشَةِ سعيد بن خالد، وأمة بنت خالد؛ وَتَزَوَّجَ أمة بعد ذلك الزبير بن العوام، فَوَلَدَتْ لَهُ عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير.

### المهاجرون إلى الحبشة من بنى أسد بن خزيمة:

وَمِنْ حلفائهم من بني أسد بن خزيمة: عبدالله بن جَحْش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبرة بن مُرَّة بن كَبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسد، وأخوه عُبَيْدالله بن جحش، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أمُّ حبيبة بِنْتُ أبي سفيان بن حرب بن أمية، وقَيْسُ بن عَبْدالله، رَجُلٌ من بني أسد بن خزيمة، مَعَهُ أمْرَأَتُهُ بَرَكةُ بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب بن أمية، وهؤلاء آلُ سعيد بن العاص، سبعة نفر.

قال ابن هشام: مُعَيْقيب من دَوْس.

### المهاجرون إلى الحبشة من بني عبد شمس:

قال ابن إسحاق: ومن بني عبد شَمْس بن عبد مناف: أبو حُذَيْفة بن عُتْبة بن رَبيعة بن عبد شمس؛ وأبو موسى الأشعري، واسمه عبدالله بن قَيْس حليف آل عتبة بن ربيعة، رجلان.

#### المهاجرون من بني نوفل:

ومن بني نَوْفَل بْنِ عَبْدِ مناف: عُتْبة بْنُ غَزْوان بن جابر بن وَهْب بن نَسيب بن مالك بن الْحارث بن مازن بن مَنْصور بن عِكْرمة بن خَصَفة بن قَيْس بن عَيْلان، حَلِيفٌ لهم، رَجُلٌ.

### المهاجرون من بني أسد بن عبد العزى:

ومن بني أسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي: الزُّبَيْر بْنُ الْعَوَّام بْنِ خُوَيلد بن أسد، والأَسْوَدُ بن نوفل بن خُوَيْلد بن أسد، ويَزيدُ بْنُ زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد، وعَمْرو بن أمية بن الحارث بن أسد، أربعةُ نفر.

#### المهاجرون من بني عبد بن قصى:

وَمِنْ بني عبد بْنِ قصي: طُلَيْبُ بْنُ عُمَير بن وَهْب بن أبي كبير بن عَبْد بن قصي، رجل.

#### المهاجرون من بني عبد الدار بن قصي:

ومن بني عبد الدَّار بن قصي: مُضعَبُ بْنُ عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وسويبطُ بن سَعْد بن حَرْمَلَة بن مالك بن عُمَيلة بن السَّبَّاق بن عبد الدار، وجَهْمُ بْنُ قيْسٍ بْنِ عبد شُرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَمُ حَرْمَلَة بنت عَبْدِ الأسود بن جُذَيمة بن أقيش بن عامر بن بَيَاضة بن يثيع بن عبد الدار، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَمْ حَرْمَلة بنت عَبْدِ الأسود بن جُذَيمة بن أقيش بن عامر بن بَياضة بن يثيع بن عَمْرو، من خزاعة، وابناه: عمرو بن جَهْم، وخزيمة بن جَهْم، وأبو الروم بن عُمْد بن مُليخ بن عَمْد الدار، وفِرَاس بن النَّضْر بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقَمة بن عَبْد مَنَاف بن عَبْد الدار، وفِرَاس بن النَّضْر بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقَمة بن عَبْد مَناف بن عبد الدار، خمسة نفر.

#### المهاجرون من بني زهرة بن كلاب:

ومن بني زهرة بن كلاب: عَبْدُ الرحمن بن عَوْف بن عَبْد عوف بن عَبْد بن الْحارث بن زهرة، وعَامِرُ بْنُ

أبي وَقَاص، وأبو وقاص: مَالِكُ بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زُهْرة، والمطَّلبُ بْنُ أَزهر بن عَبْد عَوْف بن عَبْد بن الْحارث بن زهرة، معه امرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سُعَيْد بن سعد بن سَهْم، ولدت له بأرض الحبشة عبدالله بن المطلب.

#### المهاجرون من هذيل:

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ هُذَيْل: عبدالله بن مَسْعود بن الحارث بن شمخ بن مَخْزوم بن صَاهلة بن كَاهل بن الحارث بن تميم بن سَعْد بن هذيل، وأخوه عُتْبَة بن مسعود.

#### المهاجرون من بهراء:

وَمِنْ بَهَراء: الْمِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مالك بن رَبيعة بن ثُمامة بن مَطْرود بن عَمْرو بن سَعْد بن زُهَير بن ثور بن ثعْلبة بن مالك بن الشّريد بن هزل بن فائش بن دُرَيم بن الْقَيْن بن أهود بن بَهْرَاءَ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: هزلُ بن فاس بن ذر، ودَهير بن ثَوْر.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ يُقَالُ له: المقدادُ بْنُ الأسود بن عبد يَغُوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وذلك أنه كان تَبَنَّاه في الجاهلية وحالفه، ستة نفر.

#### المهاجرون من بني تيم بن مرة:

وَمِنْ بني تَيْم بن مُرَّة: الحارث بْنُ خَالد بن صَخْر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تَيْم، مَعَهُ امْرَأَتُهُ رَيْطَةُ بِنْتُ الحارث بن جَبَلَة بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم، ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث، وعائشة بنت الحارث، وزَيْنَبَ بِنْتِ الحارث، وفاطمة بنت الحارث، وعَمْرُو بن عثمان بن عَمْرو بن عَمْد بن تيم، رجلان.

### المهاجرون من بني مخزوم وحلفائهم:

وَمِنْ بَنِي مَخْرُومَ بَن يَقَظَة بِن مُرَّة: أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الْأَسِدِ بِن هِلال بِن عبدالله بِن عُمَر بِن مَخْرُوم، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَمُّ سَلَمَة بَنت أَبِي أَمِية بِن المغيرة بِن عبدالله بِن عُمَر بِن مَخْرُوم، وَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ زِينبَ بِن أَبِي سَلَمَة ، واسمُ أَمُّ سَلَمَة: هند، وشَمَّاسُ بِن عثمانَ بِن عَبْد بِن الشّريد بِن شُويد بِن هَرْمِي بِن عامر بِن مَخْرُوم.

قال أبن هشام: اسم شمَّاس عثمان، وإنما سُمِّي شمَّاساً؛ لأنَّ شَمَّاساً من الشمامسة قدم مَكَّة في الجاهلية، وَكَانَ جميلاً، فَعَجِبَ النَّاسَ من جمالِه، فقال عتبة بن ربيعة وكَانَ خَالَ شَمَّاس: فَأَنَا الجاهلية، وَكَانَ جميلاً، فيما ذكر ابن شهاب آتيكُمْ بشمَّاسٍ أحسنَ منه، فجاء بابن أُختِهِ عثمان بن عثمان، فَسُمِّي شمّاساً، فيما ذكر ابن شهاب وغيره.

قال ابن إسحاق: وهَبَّار بْنُ سُفْيان بن عَبْد الأسد بن هِلال بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، وأخوه عَبْدُالله بْنُ سفيان، وهِشامُ بْنُ أَبِي حُذَيفة بْنِ الْمُغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، وسَلَمة بن هِشام بن الْمُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وعَيَّاش بن أبي ربيعة بن الْمُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 107>

وَمِنْ حُلَفَائِهِم: مُعَتَّب بْنُ عَوْفِ بْنِ عامر بن الْفَضْل بن عَفِيف بن كُلَيب بن حَبَشية بن سَلُول بن كَعْب بن عمرو، من خزاعة، وهو الذي يُقَالُ له: عَيْهَامةُ، ثمانية نَفَرٍ.

قال ابن هشام: ويقال حُبْشِية بن سلول، وهو الذي يقال له: مُعتُب بن حمراء.

### المهاجرون من بني جُمح:

ومن بني جُمَح بن عَمْرو بن هُصَيص بن كعب: عثمانُ بن مَظْعون بن حَبيب بن وَهْب بن حذَافة بن جُمَح، وابنه السَّائِبُ بْنُ عثمان، وأخواه: قُدامة بن مَظْعون، وعبدالله بن مظعون، وحاطب بن الْحَارِث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح، مَعَهُ امْرَأَتُهُ فاطمةُ بنت الْمُجَلّل بن عبدالله بن أبي قَيْس بن عَبْدِ ود بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وَابْنَاهُ: محمدُ بنُ حاطب، والحارث بن حاطب، وهما ليِنْتِ الْمُجَلّل، وأخوه حَطَّاب بن الْحَارث، معه امرأته فُكيهة بنت يسار، وسُفْيان بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح، معه ابناه: جابر بن سفيان، وجُنادة بن سفيان، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ حسنة، وهي أمُهما، وأخوهما مِنْ أُمّهما شُرَحبيل بن حَسنة، أَحَدُ الغوثِ.

قال ابن هشام: شُرَحبيل: ابنُ عبدالله أحد الْغوث بن مُرّ أخي تميم بن مُرّ.

قال ابن إسحاق: وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح، أحد عَشَر رَجُلاً.

### المهاجرون من بني سهم بن عمرو:

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرو بن هُصَيص بن كعب: خُنَيس بن حُذَافة بن قَيْس بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، وعَبْدُالله بن الحارث بن قَيْس بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، وهشام بن الْعَاص بن وائل بن سَعْد بن سهم.

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سَعْد بن سهم.

قال ابن إسحاق: وقَيْسُ بْنُ حُذَافة بن قَيْس بن عَدِيّ بن سَعْد بن سهم، وأبو قيس ابْنُ الحارث بْنِ قَيْس بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، والْحارثُ بْنُ الحارثِ بْنِ عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، والْحارثُ بْنُ الحارثِ بْنِ قَيْسِ بْنُ عَدِيّ بْنِ سَعْد بْنِ سَهْم، وَبِشْرُ بْنُ الحارثِ بْنِ قَيْسِ بْنُ عَدِيّ بْنِ سَعْد بْنِ سَهْم، وَبِشْرُ بْنُ الحارثِ بْنِ قَيْسِ بْنُ عَدِيّ بْنِ سَعْد بْنِ سَهْم، وَبِشْرُ بْنُ الحارثِ بن قَيْس بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، وَأَخُ له مِنْ أُمّهِ من بني تميم يُقَالُ له: سعيد بن عمرو، وسعيد بن الحارثِ بن قَيْسِ بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، والسائب بن الحارثِ بن قَيْسِ بن عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، والسائب بن الحارثِ بن قَيْسِ بْنِ عَدِيّ بن سَعْد بن سَهْم، ومَحْمية بن الجزاء، حليف لهم من بني زُبَيد، أربعة عَشَرَ رَجُلاً.

#### المهاجرون من بني عدي بن كعب:

وَمِنْ بَنِي عَدِيٌ بْنِ كَعَبِ: مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ نَصْلَةَ بْنِ عبد الْعُزَّى بن حُرْثان بن عَوْف بن عُبَيْد بن عُوق بن عُبَيْد بن عُوق بن عُبَيْد بن عُوق بن عُبيد بن عُوق بن عُرَق بن عَدِي، وَعَدِيّ بن نَصْلَة بن عبد الْعُزَّى بن حُرْثان بن عَوْف بن عُبيد بن عُوق بن عَدي، وابنه النَّعْمَان بن عدي، وعامر بن رَبيعة، حليف لآل الخطاب من عَنْز بن وائل، مَعَهُ امْرَأَتُهُ لَيْلَىٰ بِنْتُ أَبِي حَثْمة بْنِ غانم، خَمْسَةُ نَفَرٍ.

### المهاجرون من بني عامر بن لؤي:

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عَبْد الْعُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُد بن نَصْر بن مَالِك بن حِسل بن عامر، معه امرأته أمُّ كلثوم بنتُ سهَيل بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نَصْر بن مالك بن حِسْلِ بن حسْل بن عامر، وعبد الله بن مَخْرمة بن عبد الْعُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُد بن نَصْرِ بنِ مالك بن حِسْلِ بنِ عامرٍ، وسليطُ عامرٍ، وعبد الله بن سَهيلِ بنِ عمرو بن عَبْدِ شَمْسِ بنِ عبد وُد بن نَصْرِ بنِ مالك بن حِسْلِ بن عامرٍ، وأخوه السَّكرانُ بنُ عمرو، ومَعَهُ امْرَأَتُهُ سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَة بن قَيْس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وأخوه السَّكرانُ بنُ عمره، ومالك بن زمعة بن قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، مَعَهُ امْرَأَتُهُ عَمْرةُ بنتُ السَّعْدي بن وَقْدَان بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، مَعَهُ امْرَأَتُهُ عَمْرةُ بنتُ السَّعْدي بن وَقْدَان بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وحاطب بن عَمْرو بن عَبْد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن عامر، وسعد بن خَوْلة، حليفٌ لهم، ثمانية نفر .

قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن.

#### المهاجرون من بني الحارث بن فهر:

قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عُبَيْدة بن الْجَرَّاح، وهو عَامِرُ بْنُ عبدالله بن أَهَيْب هِلال بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث، وسُهيْل بن بَيْضَاء، وهو سُهيْل بن وَهْب بن رَبيعة بن هِلال بن أُهَيْب بن ضَبَّة بن الحارث، ولكنَّ أُمَّهُ غَلَبَتْ عَلَى نَسَبِهِ، فَهُو يُنْسَبُ إليها، وهي دَعْدُ بِنْتُ جحْدَم بن أُميَّة بن ظَرِب بن الحارث بن فِهْر، وَكَانَتْ تُدْعَىٰ بيضاء، وَعَمْرو بن أبي سَرْح بن رَبيعة بن هِلال بن أُهيْب بن ضَبّة بن الحارث، وعِيَاضُ بن زُهيْر بنِ أبي شَدًادِ بنِ ربيعة بن هِلال بنِ أُهيْبِ بْنِ ضَبّة بن الْحَارث، ويقال: بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضَبة، وعَمْرو بن الحارث بنِ زُهيْر بْنِ أبي شَدًادِ بْنِ ربيعة بن هِلالِ بْنِ مالك بن ضَبّة بن الحارث، وعثمان بن عَبْدِ غَنْم بن زُهيْر بْنِ أبي شَدًادِ بن ربيعة بن هِلالِ بْنِ مالك بن ضَبّة بن الحارث، والحارث بن عَبْد غَنْم بن زُهيْر بْنِ أبي شَدًادِ بن ربيعة بن هِلالِ بْنِ مالك بن ضَبّة بن الحارث، والحارث بن عَبْد قَيْس بن أَميَّة بنِ ظرِبِ بن الحارث، والحارث بن عَبْد قَيْس بن أَميَّة بنِ ظربِ بن الحارث، والحارث بن عَبْد قَيْس بن أَميَّة بن عامر بن أُميَّة بن عامر بن أمية بن طَبْر بن الحارث بن فهر، ثمانية نَهْر.

### عدد مهاجري الحبشة:

فَكَانَ جَمِيعُ مَنْ لَحِقَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ وَهَاجَرَ إليها مِنَ المسلمين ـ سوى أبنائهم الذين خَرَجُوا بهم مَعَهُم صِغَاراً وَوُلِدوا بِهَا ـ ثلاثةً وثمانين رَجُلاً، إِن كان عمار بن ياسر فيهم، وَهُوَ يُشَكُّ فيه.

# شعر عبدالله بن الحارث في هجرة الحبشة:

وَكَانَ مَمَا قَيْلَ مِنَ الشَّغْرِ فِي الحَبَشَةِ؛ أَنَّ عبدالله بن الحارث بن قَيْسِ بن عَدِيِّ بن سَعدِ بن سَهْم، حين أَمِنُوا بِأَرضِ الحَبَشَةِ، وحمدوا جِوَارَ النَّجَاشيِّ، وعَبَدوا الله لاَ يَخَافُونَ عَلَىٰ ذلك أحداً، وَقَذْ أَحْسَنَ النجاشيُّ جِوَارَهُمْ حين نَزَلُوا به؛ قال [من البسيط]:

يَا رَاكِباً بَالْخَنْ عَنْي مُخَلْخَلَةً كُلُ أَمْرِيءٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهَدٍ

مَنْ كَانَ يَرْجُو بَلاَغَ اللَّهِ وَالدُّينِ بِبِهِ مَانَ يَرْجُو بَلاَغَ اللَّهِ وَالدُّينِ بِبِهِ

أَنَّا وَجَدْنَا بِلاَدَ السَّهِ وَاسِعَةً فَلاَ تُعِيمُوا عَلَىٰ ذُلُ الْحَيَاةِ وَخِزْ فَلاَ تُعِيمُوا عَلَىٰ ذُلُ الْحَيَاةِ وَخِزْ إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ السَّهِ وَٱطَّرَحُوا فَالْجَعَلُ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بَغَوْا

تُنبِجِي مِنَ اللَّلُ وَالْمَخْزَاةِ وَالْهُونِ ي فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَأْمُونِ قَوْلُ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِينِ وَعَائِدٌ بِكَ أَنْ يَعْلُوا فَيُ طُعُونِي

وقال عبدالله بن الحارث أيضاً، يذكر نَفْي قريش إياهم من بلادهم، ويعاتب بعض قومه في ذلك [من الطويل]:

> أَبَتْ كَبِدِي لاَ أَكُذِبَنْكُ قِتَالَهُمْ وَكَنْفَ فَ قِتَالِي مَعْشَراً أَذْبُوكُمُ نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْجِنُ مِنْ حُرٌ أَرْضِهِمْ فَإِنْ تَكُ كَانَتْ فِي عَدِيٌ أَمَانَةً فَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ ذٰلِكَ فِيكُمُ وَبُدُلْتُ شِبْلاً شِبْلَ كُلٌ خَبِيثَةٍ

> وقال عبدالله بن الحارث أيضاً [من الطويل]: وتِلْكَ قُرنِيشٌ تَجْحَدُ اللَّهَ حَقَّهُ فَإِنْ أَنَا لَمْ أُبْرِقْ فَلاَ يَسَعَنَينِي بِأَرْضِ بِهَا عَبْدُ الإِلْهِ مُحَمَّدٌ

عَلَى وَتَابُاهُ عَلَى أَنَامِلِي عَلَى الْحَقُ أَلاً تَالْشِبُوهُ بِبَاطِلِ؟ فَأَضْحَوْا عَلَىٰ أَمْرٍ شَدِيدِ الْبَلاَبِلِ عَدِيٌ بُنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَى أَوْ تَوَاصُلِ بِحَمْدِ الَّذِي لاَ يُطَبَّىٰ بِالْجَعَائِلِ بِنِي فَجَرٍ مَاْوَى النَّعَافِ الأَرَامِلِ

كَمَا جَحَدَثُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْحِجْرُ مِنَ الأَرْضِ بَسِرٌ ذُو فَسضَاءٍ وَلاَ بَسخرُ أُبَيُنُ مَا فِي النَّفْسِ إِذْ بُلِغَ النَّفْرُ

فَسُمِّيَ عبدالله بن الحارث يرحمه الله لبيته الذي قال: المُبْرِق.

#### عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف:

وقال عثمانُ بْنُ مَظْعُونَ يُعَاتِبُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح، وهو ابنُ عَمِّهِ، وَكَانَ يؤذيه في إسْلاَمِه، وَكَانَ أُميةُ شَريفاً في قَوْمِهِ في زَمَانِهِ ذلك [من الطويل]:

أَتَيْمَ بُن عَمْرِه، لِلَّذِي جَاءً بِغُضَةً المَّخْصَةُ الْحَرَجُ تَنِي مِن بَطْنِ مَكْمة آمِناً الْحَرِيثُ وَبِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَمِنْ دُونِهِ السَّرْمَانِ وَالْبَرِكُ أَكُنَّعُ وَأَسْكَنْتَنِي فِي صَرْحِ بَيْضَاءَ تُفَذَعُ؟ وَتَسْبُرِي نِبَالاً دِيسُهَا لَكَ أَجْمَعُ وَأَهْلَكُتَ أَفْوَاماً بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ وَأَهْلَكُمَتَ أَفْوَاماً بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ وَأَسْلَمَكَ الأَوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ

وتيم بن عمرو الذي يدعو عثمان: جُمحُ، كان اسمه تَيْماً.

### قريش تبعث إلى الحبشة ليردوا عليهم المهاجرين:

قال ابن إسحاق: فلمَّا رَأَتْ قريشٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ قد أَمِنُوا واطمأنُوا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وأَنَّهم قد أَصَابُوا بها داراً وَقَراراً؛ التمروا بَيْنَهُمْ أَنْ يَبْعَثُوا فيهم منهم رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ جلدين إلى النّجاشيِّ فيردّهم عَلَيْهِمْ؛ لِيَفْتِنُوهُمْ في دِينِهِم، ويُخْرِجُوهم مِنْ دَارِهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فَبَعَثُوا عبدالله بن أبي

ربيعةَ وَعَمْرُو بَنَ العاص بن واثل، وَجَمَعُوا لَهُمَا هدايا للنجاشي ولبطارقتِهِ، ثم بَعَثُوهمَا إليه فيهم.

# شعر أبي طالب للنّجاشي:

فقال أبو طالب حِينَ رأىٰ ذلك في رأَيْهِمْ وَمَا بَعَثُوا بهما فيه أبياتاً للنجاشي يحضُّه على حُسْن جِوَارِهِمْ والدَّفْع عنهم [من الطويل]:

> أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ فِي النَّأْيِ جَعْفَرٌ فَهَلْ نَالت أَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعْفَراً تَعَلَّمْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ أَنَّكَ مَاجِدٌ تَعَلَّمْ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسسطَةً وَأَنَّكَ فَسِيْضُ ذُو سِجَالٍ غَرِيرَةٍ

وَعَهُ مُرُو وَأَعُهُ الْهِ عَهُ الْأَفَهَ الْأَفَهَ الْأَفَهَ الْأَفَهَ الْأَفَهَ الْأَفَهُ الْأَفَهُ الْمُعُهُ وَأَصْهَ خَلَاكُ اللّهُ الْمُحَالِبُ كَرِيمٌ فَهُ لاَ يَسْفَعَ لَهُ لَذَيْكَ الْمُحَالِبُ وَأَشْبَابَ خَيْدٍ كُلّهُ اللّهَا إِللّهَ لاَزِبُ يَسْفُعُهَا إِللّهَ الأَفَهَا وَالأَفَهَا وَالأَفَهَا وَالأَفَهَا وَالأَفَهارِبُ

### حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للتجاشي:

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزُهْرِيّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمية بن المغيرة زَوْج النبيِّ ﷺ، قال: قَالَتْ: لمَّا نَزَلْنَا أرضَ الحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بها خَيْرَ جارِ، النجاشيّ، أمِنّا على دِينِنَا، وَعَبَدْنا الله تعالى لا نُؤذَى ولا نَسْمَعُ شَيْئاً نَكْرَهُهُ، فلمَّا بَلَغَ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أَنْ يَبْعَثُوا إلى النجاشيِّ فينا رجلين منهم جَلدين، وَأَنْ يُهْدُوا للنجاشيِّ هدايا مما يُسْتَطْرِفُ منْ مَتَاعِ مكَّةَ، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ ما يأتيه منها الأدَمُ، فَجَمَعُوا له أَدَماً كثيراً، ولم يَتْرُكُوا من بطارِقتهِ بطريقاً إِلاَّ أَهْدَوْا له هَدِيَّة، ثم بَعَثُوا بذلك عبدالله بن أبي ربيعة وَعَمْرو بن العاص، وَأَمَرُوهُمَا بأمرِهم، وقالوا لهما: ادْفَعَا إلى كُلِّ بطريقِ هَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّما النجاشيِّ فيهم، ثم قَدِّمًا إلى النجاشيِّ هداياه، ثم سَلاَه أن يُسْلمهم إليكما قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُم، قالت: فخرجا حتى قَدِمًا على النجاشيّ، ونحن عنده بخيرِ دارٍ عند خَيْرِ جارٍ، فلم يَبْقَ من بطارقَتِهِ بِطريقٌ إِلاَّ دَفَعَا إليه هديَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يكلِّما النجاشيُّ، وقالا لكلِّ بطريقٍ منهم: إنه قد ضَوَى إلى بلدِ الملك منا غِلْمَانٌ سُفَهاء، فارقوا دِينَ قَوْمِهِمْ، ولم يَدْخُلُوا في دِينِكُمْ، وجاۋوا بدينِ مُبْتَدَع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وَقَدْ بَعَثَنا إلى الملكِ فيهم أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ ليردِّهم إليهم، فَإِذَا كَلُّمْنَا المّلكَ فيهم فَأَشِيرُوا عليهِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمْ إلينا، ولا يُكَلِّمَهُمْ؛ فإنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم إنهما قدَّمَا هداياهما إلى النجاشيِّ، فَقَبِلَهَا منهما، ثم كَلَّماه فقالا له: أيُّها الملكُ، إنه قَدْ ضَوَى إلى بَلَدِكَ مِنَّا عَلَمَانٌ سفهاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ ولم يَدْخُلُوا في دِينِكَ، وَجَاوُوا بِدِينِ ابْتَدَعُوه لا نَعْرِفُهُ نَحْنُ ولا أنتَ، وَقَدْ بَعَثَنا إليك فيهم أشرافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبائهم وأعمامِهِمْ وعَشَائِرِهِمْ لتردُّهم عليهم، فهم أعلى بهم عيناً، وأعلمُ بما عَابُوا عليهم وَعَاتَبُوهُمْ فيه.

قالت: ولم يَكُنْ شيءٌ أَبْغَضُ إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاصِ من أَنْ يسمع كلامَهُم النجاشي، قالت: فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حوله: صَدَقَا أَيُّها الملك، قَوْمُهُم أَعْلَىٰ بهم عيناً، وَأَعْلَمُ بما عابوا عليهم، فأسْلِمْهُمْ إليهما فَلْيَرُدًاهم إلى بِلاَدِهِمْ وَقَوْمِهِمْ، قالت: فَغَضِبَ النجاشيُّ، ثم قال: لا هَا الله، إذن

[0]

لا أُسْلِمُهُمْ إليهما، ولا يُكَادُ قومٌ جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بلادي واخْتَارُونِي على مَنْ سواي حتى أَدْعُوهُمْ فأسألهم عما يقولُ هذان في أمرِهم؛ فإنْ كانوا كما يقولان أسلمتُهم إليهما، ورددتُهم إلى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا على غَيْرِ ذلك مَنَعْتُهُمْ منهما، وأحسنتُ جوارَهُمْ ما جاوروني.

### الحوار الذي دار بين المهاجرين والنَّجاشي:

قالت: ثم أَرْسَلَ إلى أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ، فَدَعَاهُمْ، فلما جَاءَهم رَسُولُه اجْتَمَعُوا، ثم قال بَعْضُهُمْ لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نَقُولُ والله ما علّمنا، وَمَا أَمَرَنا به نبينا ﷺ كائناً في ذلك ما هو كَائنٌ، فلمَّا جاؤوا ـ وَقد دعا النجاشيُّ أَسَاقِفَتَه فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حوله ـ سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فَارَقْتُمْ فيه قَوْمَكُمْ ولم تَدْخُلُوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلَّمه جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالَبٍ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلْكُ، كَنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهليةٍ، نَعْبُدُ الأصنامَ، ونأكِلُ الميتةَ، ونأتي الفواحشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، ونُسيء الجوارَ، وَيَأْكُلُ القويُّ منا الضعيفَ، فكُنَّا على ذلك حتى بَعَثَ الله إلينا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وصِدقَهُ وأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فدعانا إلى الله لِنوحُدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، ونَخْلَعَ ما كُنَّا نعبد نحن وآباؤنا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحجارةِ والأوثانِ، وأمرنا بِصدْقِ الحديثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وصلةِ الرَّحِم، وحُسْن الجوار، والكَفُّ عَنِ المحارمِ والدماءِ، وَنَهَانَا عَنِ الفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزورِ، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيم، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، وأَمَرَنا أَنْ نَعْبُد الله وَحْدَهُ لا نُشْرِكَ به شَيْئاً، وأمرنا بالصلاةِ والزَّكاةِ والصيام، قالت: فعدَّد عليه أمورَ الإسلام، فَصَدَّقْنَاهُ وآمنًا به واتَّبَعْنَاه عَلَىٰ مَا جَاءَ به منَ الله؛ فعبدنا الله وحده فلمَ نشرك به شيئًا، وحَرَّمْنا ما حرّم عَلينا، وأحللنا ما أَحَلَّ لَنا، فَعَدَا علينا قومُنَا فعذَّبونا وفَتَنُونا عَنْ دِينِنَا؛ ليردُّونا إِلَى عِبَادَةِ الأوثان مِنْ عِبَادَةِ الله ـ تعالى ـ، وَأَنْ نَسْتَحِلُّ ما كنا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخبائِث، فلمَّا قَهَرونا وَظَلَمُونا وضَيَّقوا علينا وَحَالُوا بيننا وبين دِيننا، خَرَجْنَا إلى بلادِكَ، واخترناك عَلَى مَنْ سِواكَ، وَرَغِبْنَا في جِوَارِكَ، وَرَجَوْنا أَلاّ نُظْلَم عندك أيها الملك، قالت: فقال له النجاشيُّ: هَلْ مَعَكَ مما جَاءَ به عَن الله من شَيْءٍ؟ قالت: فقال له جعفر: نَعَمْ، فقال له النجاشي: فَاقْرَأْهُ عليَّ، قالت: فقرأ عليه صدراً من ﴿كَهِبَعْسَ ١٠ امريم: ١١ قالت: فَبَكَىٰ والله النجاشي حتى اخْضَلَّتْ لحيتُه؛ وبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حتى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حين سَمِعُوا ما تَلا عليهم، ثم قال النجاشيُّ: إنَّ هذا والذي جاء به عِيسى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ واحدةٍ، انطلقا فلا والله لا أسلمُهم إليكما، ولا يُكَادُون.

# عمرو بن العاص يحاول الإيقاع بالمسلمين عند النجاشي:

قالت: فلما خَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ قال عمرو بن العاص: والله، لآتيته غَداً عنهم بما أَسْتَأْصِلُ به خَضْرَاءَهم، قالت: فقال له عبدالله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تَفْعَلْ؛ فإنَّ لهم أَرْحَاماً وَإِنْ كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسى بن مريم عَبْدٌ، قالت: ثم غَدَا عليه مِنَ الغَدِ، فقال: أيُها الملك، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عيسى بن مريم قَوْلاً عظيماً، فَأَرْسِلْ إليهم فَسَلْهُمْ عَمًّا يَقُولُون فيه، قالت: فَأَرْسَلْ إليهم لَسألهم عنه، قالت: ولم يَنْزِل بنا مِثْلَهَا قَطْ، فاجْتَمَعَ القَوْمُ، ثم قال بعضُهم لبعضٍ: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إِذَا سَأَلَكُمْ عنه؟ قالوا: نَقُولُ والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائناً في ذلك ما

هو كائنٌ، قالت: فلمًّا دَخَلُوا عليه قال لهم: ماذا تَقُولُونَ في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جَعْفَرُ بن أبي طالب: نقولُ فيه الذي جاءنا به نبينا ﷺ: هو عَبْدُ اللَّه ورسولُه وروحُه وكلمتُه أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ، قالت: فَضَرَبَ النجاشيُّ بيدِهِ إلى الأرضِ فَأَخَذَ منها عوداً ثم قال: والله ما عَدَا عيسى بنُ مريم ما قلتَ هذا العُودَ، قالت: فَتَنَاخَرَتْ بطارقَتُهُ حَوْلَه حِينَ قال ما قال، فقال: وإن نخرتُم والله، اذْهَبُوا فأنتم شيومٌ بأرضي \_ والشيوم: الآمنون \_ من سَبّكُمْ غرم، ثم قال: مَنْ سبكم غَرِم، ثم قال: من سبكم غَرِم، ما أحب أنَّ لي دَبْراً مِنْ ذَهَبٍ \_ قال ابن هشام: ويقال: دِبْري من ذهب، ويقال: فأنتم سيوم \_ وأني آذيت رجلاً منكم \_ والدبر بلسان الحبشة: الجبل \_ رُدُوا عليهما هداياهما فلا حَاجَةَ لي بها، فوالله، ما أخذ الله مني الرُسْوةَ حين رَدَ عليَّ مُلْكِي فآخذ الرشوةَ فيه، وَمَا أَطَاعَ الناسَ فيَّ فأطيعهم فيه، قالت: فَخَرَجَا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخيرِ دارٍ مع خَيْرِ جارٍ.

### رجل من الحبشة ينازع النجاشي الملك فينصره الله عليه:

قالت: فوالله إنَّا لعلى ذلك إِذْ نَزَلَ به رَجُلٌ مِنَ الحبشةِ يُنَازِعُهُ في مُلْكِهِ، قالت: فوالله، ما علمتُنَا حَزِنًا حُرْنًا قَطُّ كان أشدٌ مِنْ حزنِ حَزِنًاه عند ذلك؛ تخوُفاً أن يَظْهَرَ ذلك الرجلُ على النجاشيّ، فيأتي رجلٌ لا يَغْرِفُ مِنْ حقنا ما كان النجاشي يَغْرِفُ منه.

قالت: وَسَارَ إليه النجاشيُ وبينهما عَرَضُ النيل، قالت: فقال أصحابُ رَسُولِ الله ﷺ: مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتى يحضُرَ وقيعةَ القوم، ثم يأتينا بالخبر، قالت: فقال الزبيرُ بْنُ العوام: أنا، فقالوا: فأنت، وكان مِنْ أَخدَثِ الْقَوْمِ سِنّاً، قالت: فَنَفَخُوا له قربةً، فجعلها في صَدْرِهِ، ثم سَبَحَ عليها حَتَّىٰ خَرَجَ إلى ناحيةِ النيلِ التي بِها مُلْتَقَى القوم، ثم انطَلَقَ حتى حَضَرَهم، قالت: فَدَعَوْنا الله تعالى للنجاشيُ بالظهورِ على عَدُوهِ، والتمكينِ له في بلادِه، قالت: فوالله، إنّا لَعَلى ذلك متوقِّعون لما هو كائنٌ إذ طَلَعَ الزبير وهو يَسْعَىٰ، فلمع بثوبِهِ وهو يقولُ: أَلا أَبْشِرُوا فقد ظَفَرَ النجاشيُّ، وأهلك الله عَدُوهُ، وَمَكَنَ له في بلادِه، قالت: فوالله، ما علمتُنَا فَرِحْنَا فَرْحَةً قطَّ مثلها، قالت: ورَجَعَ النجاشيُّ وقد أَهْلَكَ الله عَدُوهُ، ومكّنَ له في بلادِه، واستوثقَ عليه أمرُ الحبشةِ، فَكُنًا عنده في خَيْرِ مَنزلِ، حتى قدمنا على رَسُولِ الله ﷺ وهو بمكّة.

### قصة تملُّك النجاشي على الحبشة:

قال ابن إسحاق: قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة زَوْجِ النبيِّ ﷺ، فقال: هل تَدْرِي ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حِينَ رَدَّ علي مُلْكِي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع النّاسَ في فأطيعُ النّاسَ فيه؟ قال: قلت: لا، قال: فإن عائشة أمَّ المؤمنين حدثتني: أنَّ أباه كان مَلِكَ قَوْمِهِ، ولم يَكُن له وَلَد إلاَّ النجاشي، وكان للنجاشيُ عَمَّ له مِنْ صِلبهِ اثنا عشرَ رَجُلاً، وكانوا أَهْلَ بيتِ مملكةِ الحبشة، فقالتِ الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه، فَإِنه لاَ وَلَد له غير هذا الغلام، وَإِنَّ لأخيه مِنْ صُلْبِهِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فتوارثوا مُلْكَهُ مِنْ بَعْدِهِ؛ بقيتِ الحبشة بَعْدَهُ دهراً، فَعَدَوْا على أبي النجاشي، فَقَتَلُوهُ، وَمَلَّكُوا أخاه؛ فَمَكَتُوا على ذلك حيناً، ونشأ النجاشيُ مع عَمِّه، وكان لبيباً حازماً

مِنَ الرجالِ، فَغَلَبَ على أَمْرِ عَمِّهِ، وَنَزَل منه بكلِّ منزلةٍ؛ فلمَّا رَأَتِ الحبشةُ مكانه منه قالت بينها: والله، لقد غلب هذا الفتى على أَمْرِ عَمُّهِ، وإنَّا لنتخوَّفُ أن يُمَلِّكه علينا، وَإِنْ مَلَّكَه علينا لَيَقْتُلَنَّنَا أجمعين، لَقَدْ عَرَفَ أَنَا نَحَنَ قَتَلْنَا أَبَاهُ، فَمَشُوا إِلَى عَمُّهُ، فقالوا: إمَّا أَنْ تَقْتُلَ هذا الفتي، وإمَّا أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ بَيْن أظهرنا، فإنا قد خِفْناه على أَنْفُسِنا، قال: وَيْلَكُمْ!! قَتَلْتُ أباه بالأمس وأقتلُهُ اليوم؟ بل أخرجُهُ مِنْ بِلاَدِكُمْ، قالت: فَخَرَجُوا به إلى السوق، فبأعوه من رجل مِنَ التجّارِ بستمائة درهم، فَقَذَفَهُ فِي سَفِينَةٍ، فانطلقَ به حتى إذا كان العشيُّ مِنْ ذلك اليوم هَاجَتْ سَحَابةٌ مِنْ سحائب الخريفِ، فَخُرَجَ عَمُّه يستمطر تحتها، فَأَصَابَتْهُ صاعقةٌ فَقَتَلَتُهُ، قالت: ففزعتِ الحبشةُ إلى ولده، فإذا هو مُحْمِقٌ ليس في وَلَدِهِ خَيْرٌ، فَمَرَجَ على الحبشة أَمْرهُمْ، فلمًّا ضَاقَ عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضُهم لبعض: تَعَلَّمُوا والله إن مَلِكَكم الذي لا يُقيم أَمْرَكم غيرُه للَّذي بِغْتُمْ غُدُوَّةً، فَإِنْ كَانَ لكم بأمر الحبشةِ حَاجَةٌ فَأَذْرِكُوهُ، قالت: فخرجوا في طَلَبِهِ وَطَلَب الرجل الذي باعوه منه، حتى أَذْرَكُوهُ فأخذوه منه، ثم جَاؤُوا بَه فَعَقَدُوا عليه التاجَ، وَأَقْعَدُوهُ على سرير الملك فملَّكوه، فجاءهم التاجرُ الذي كانوا باعوه منه، فقال: إما أن تُعْطُوني مالي، وَإِمَّا أَنْ أُكَلِّمَهُ في ذلك، قالوا: لا نعطيك شيئاً، قال: إذن والله أكلِّمُهُ، قالوا: فَدُونَكَ وإياه، قالت: فجاءه، فَجَلَس بين يديه، فقال: أيُّها الملك، ابْتَعْتُ غلاماً مِنْ قَوْم بالسوقِ بستمائة درهم، فأَسْلَمُوا إلي غُلاَمِي وأخذوا دَرَاهمي، حَتَّىٰ إذا سِرْتُ بغُلاَمِي أَدْرَكُونِي فَأَخَذُوا غلاَمي ومنعوني دَرَاهِمي، قالت: فَقَالَ لهم النجاشِيُّ: لتَعْطُنَّهُ دَرَاهِمَهُ أو لَيَضَعَنَّ غُلاَمُهُ يَدَهُ فِي يَدِهِ فَلَيَذْهَبَنَّ به حيثُ شاء، قالوا: بَلْ نُعْطِيهِ دَرَاهِمَهُ، قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوةً حين رَدًّ عليًّ مُلْكِي فَآخُذُ الرشوة فيه، وما أطاع النَّاسَ فيَّ فأطيع النَّاسَ فيه. قالت: وكان ذلك أوَّلُ مَا خُبِرَ مِنْ صَلاَبَتِهِ فِي دينِهِ وَعَدْلِهِ فَي حُكْمِهِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لما مات النجاشيُ كان يُتَحَدَّثُ أنه لا يَزَالُ يُرَى على قَبْرِهِ نورٌ.

# أهل الحبشة يحاولون خلع النجاشي فيكيد لهم:

قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديننا، وَخَرَجُوا عليه، قال: فَأَرْسَلَ إلى جعفر وأصحابه، فهيّأ لهم سُفُناً؛ وقال: ارْكَبُوا فيها، وَكُونُوا كما أنتم، فَإِنْ هُزِمْتُ فامْضُوا حتى تَلْحَقُوا بحيث شئتم، وإن ظَفِرْت فاثبتوا، ثم عَمَد إلى كتابٍ فَكَتَبَ فيه: هو يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، وَيَشْهَدُ أن عيسى ابن مريم عَبْدُهُ ورسولُهُ وروحُهُ وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم، ثم جَعَلَهُ في قبائِهِ عند المنكِب الأيمنِ، وَخَرَجَ إلى الحبشة وصفُوا له، فقال: يا مَعْشَرَ الحبشة، ألستُ أَحَقُ الناسِ بكم؟ قالوا: بلى، قال: فَكَيْفَ رأيتم سِيرَتي فيكم؟ قالوا: خَيْر سيرةٍ، قال: فما لكم؟ قالوا: خَارَقْتَ دِينَنَا، وَزَعَمْتَ أَنَّ عيسى عَبْدٌ، قال: فما تَقُولُون أنتم في عيسى؟ قالوا: فَقُولُ: هو ابن الله، فقال النجاشي ـ وَوَضَعَ يَدَهُ على صَدْرِهِ على قبائه ـ: هو يَشْهَدُ أن عيسى ابن مريم لم يَزِدْ على هذا شيئاً، وإنما يعني مَا كَتَبَ، فَرَضُوا، وانْصَرَفُوا، فَبَلَغَ ذلك النبي عَلَيْهُ، فلمًا مَاتَ النجاشيُ صَلَىٰ عليه واسْتَغْفَر له.

#### (109)

# ذِكْلُ إِسْلاَم عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ

قال ابن إسحاق: ولمَّا قدم عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة على قريشٍ وَلَمْ يدركوا ما طَلَبُوا من أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ، وردَّهما النجاشي بما يَكْرَهُون، وَأَسْلَمَ عُمَرُ بن الخطاب، وكان رَجُلاً ذا شكيمةٍ لا يُرَامُ ما وراء ظَهْره، امتنع به أصحابُ رَسُولِ الله ﷺ وبحمزةَ حتى عَازُّوا قريشاً، وكان عبدالله بن مسعود يَقُولُ: ما كُنَّا نَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ نصَلِّي عند الكعبةِ حتى أُسلم عُمَرُ، فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلَّىٰ عند الكعبة وَصَلَّىٰ عند الكعبة وَصَلَّىٰ الله ﷺ إلى الحبشة.

#### المسلمون يعتزون بإسلام عمر:

قال البكّائي: قال: حدثني مِسْعَرُ بن كِدام، عن سَعْد بن إبراهيم، قال: قال عبدالله بن مسعود: إنَّ إسلامَ عمر كان فتحاً، وإنَّ هِجْرَتَهُ كانت نصراً، وإن إمارتَهُ كانت رحمةً، ولقد كُنَّا ما نُصلِّي عند الكعبةِ حتى أسلم عُمَرُ، فلما أسلم قَاتَل قريشاً حتى صلّى عند الكعبةِ وَصَلَّيْنَا معه.

# حديث أم عبدالله بنت أبي حثمة عن إسلام عمر:

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عَيَاش بن أبي ربيعة، عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أمّه أم عبدالله بنت أبي حَثْمة، قالت: والله إنّا لنترجل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عليّ، وهو على شِرْكه، قالت: وكنا نَلْقَى منه البلاء أذى لنا وشدَّة علينا، قالت: فقال: إنّه الانطلاقُ يا أمّ عبدالله! قالت: فقلت: نعم والله، لنخرجَن في أَرْضِ الله، آذيتمونا وَقَهَرْتُمُونَا، حتى يجعلُ الله لنا مَخْرجاً، قالت: فقال: صَحِبَكم الله، ورأيتُ له رِقَّة لم أَكُن أراها، ثم انصرَف وقد أخزَنه له فيما أرى - خُرُوجُنَا، قالت: فجاء عامِرُ بحاجتِه الله، ورأيتُ له: يا أبا عبدالله، لو رَأَيْتَ عمر آنفاً ورقَّتهُ وحزنه علينا، قال: أطَمِعْتِ في إسْلاَمِهِ؟ قالت: يلك، فقلتُ له: يا أبا عبدالله، لو رَأَيْتَ عمر آنفاً ورقَّتهُ وحزنه علينا، قال: يأساً منه لما كان يرى مِنْ غلظته وقَسُوته على الإسلام.

### سبب إسلام عمر:

قال ابن إسحاق: وكان إسلامُ عُمر ـ فيما بلغني ـ أَنَّ أُخْتَهُ فاطمة بِنْتَ الخطاب؛ وكانت عند سعيدِ بْنِ زَيْد بن عَمْرو بن نفيل، وكانت قد أسلمتْ وَأَسْلَمَ بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامِهِمَا مِنْ عمر، وكان نُعيْم بن عبدالله النَّحَام ـ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ من بني عدي بن كعب ـ قَدْ أَسْلَمَ، وَكَانَ أَيضاً يستخفي بإسلامِهِ فَرَقاً مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانَ خَبَّابُ بن الأرْت يَخْتَلِفُ إلى فاطمة بنت الخطاب يُقْرئها القرآنَ، فَخَرَجَ عُمَرُ يوماً متوشَّحاً بسيفِهِ يُرِيدُ رَسُولَ الله ﷺ ورهطاً مِنْ أصحابه قد ذكروا له أنهم قدِ اجْتَمَعُوا في بَيْتِ عند الصفا، وهم قريبٌ من أربعين ما بين رجالٍ ونساءٍ، وَمَعَ رسولِ الله ﷺ عَمْه حمزةُ بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب في رجالٍ من المسلمين رضي الله عنهم، ممن كَانَ أقامَ مَعَ رسُولِ الله ﷺ بمخَّة ولم يخرِجُ فيمن خَرَجَ إلى أرضِ الحَبَشَةِ، فَلَقِيّهُ نُعَيْم بن عبدالله، فقال له: أَيْنَ تُرِيدُ يا عمر؟ فقال: أُرِيدُ محمّداً هذا الصابىءُ الذي فَرَق أَمْرَ قريشٍ وسَفَّه أحلامَهَا، وَعَابَ دِينها، وَسَبَّ آلهتها؛ عمر؟ فقال: أُريدُ محمّداً هذا الصابىءُ الذي فَرَق أَمْرَ قريشٍ وسَفَّه أحلامَهَا، وَعَابَ دِينها، وَسَبَّ آلهتها؛

**(17)** 

فَأَقْتُلُهُ، فقالَ له نُعيم: والله لقد غَرَّتْكَ نَفسُكَ مِنْ نَفْسِكَ يا عمر، أَتَرَىٰ بني عبد مَنَافٍ تَارِكِيكَ تَمْشِي عَلَىٰ الأرض وقد قَتَلْتَ محمداً، أفلا تَرْجِعُ إِلَى أهل بَيْتِكَ فَتُقِيم أمرَهم!!! قال: وأيُّ أهلِ بيتي؟ قال: خَتَنُكَ وابنُ عَمُّك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختُك فاطمةُ بنت الخطاب، فقد والله أُسلَمَا وتَابِعاً محمداً على دِينهِ، فعليك بهمًا، قال: فَرَجَعَ عمر عامداً إلى أُخْتِهِ وخَتَنِهِ، وعندهما خَبَّاب بن الأرتّ معه صحيفة فيها ﴿طهٰ﴾ يُقْرِئُهُمَا إياها، فلمَّا سَمِعُوا حِسَّ عمر تَغَيَّب خَبَّاب في مِخْدَعَ لهم أو في بعض البيتِ، وَأَخَذَتْ فاطمةُ بِنْتُ الخطاب الصَّحيفة فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عمرُ حين دَنَا إلى البيتِ قِرَاءةَ خَبَّاب عليهما، فَلَما دَخَلَ قال: ما هذه الْهَيْنَمَةُ التي سَمِعْتُ؟ قالا له: مَا سَمِعْتَ شيئًا، قال: بلى والله، لقد أُخْبِرْتُ أَنْكُمَا تابعتما محمداً على دِينِهِ، وبَطَشَ بخَتَنِهِ سعيد بن زيد، فَقَامَتْ إليه أختُهُ فاطمةُ بِنْتُ الخطاب لتَكُفّه عن زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَشَجُّها، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلك قَالَتْ لَهُ أَخْتُهُ وخَتَنُهُ: نعم، قد أَسْلَمْنَا وآمنّا بالله وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ ما بدا لك، فلمَّا رَأَىٰ عُمَرُ ما بأُخْتِهِ من الدم، نَدِمَ على ما صَنَعَ، فارْعَوى، وقال لأختِهِ: أَغطيني هذه الصحيفة التي سَمِعْتُكُمْ تَقْرَؤُونَ آنفاً؛ أَنْظُرُ ما هذا الذي جَاءَ به محمدٌ، وكان عمر كاتباً، فلمّا قال ذلك قالتْ له أختُهُ: إنَّا نَخْشَاكَ عليها، قال: لا تَخَافِي، وَحَلَفَ لها بآلهتِهِ لَيَرُدَّنَّها إذَا قَرَأَهَا إليها، فلمَّا قال ذلك طمعت في إسلامِهِ، فقالتْ له: يا أخي، إنك نَجِسٌ عَلَىٰ شِرْكِكَ، وإنه لا يَمَسُّهَا إلا الطَّاهرُ، فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فأعطته الصحيفة وفيها «طه» فَقَرَأُها، فلما قَرَأُ منها صَدْراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!! فَلَمَّا سَمِعَ ذَلَكَ خَبَّابٌ خَرَجَ إليه؛ فقال له: يا عمرُ، والله إنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الله قد خَصَّكَ بدَّعْوَةِ نبيَّهِ، فإني سمَّعتُهُ أَمْسَ وهو يقولُ: «اللَّهُمَّ أَيْدِ الإِسْلاَمَ بأبي الحكم ابن هشام أو بِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فالله الله يا عمر، فقال له عِنْدَ ذلك عُمَرُ: فدُلّني يَا خَبَّابُ على محمدٍ حَتّى آتيه فَأُسْلِمَ، فَقَال لَه خباب: هو في بَيْتِ عند الصفا معه فيه نَفَرٌ من أصحابِهِ، فأخذ عمرُ سَيْفَهُ فتوشَّحَهُ، ثم عَمَدَ إلى رسولِ الله ﷺ وأصحابه، فَضَرَب عليهم البابَ، فلمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ قام رَجُلٌ من أصحابٍ رَسُولِ الله ﷺ فَنَظَرَ من خَلَل البابِ فرآه متوشَّحاً السيفَ، فَرَجَعَ إلى رَسُولِ الله ﷺ وهو فَزعٌ، فقال: يا رَسُولَ الله، هذا عمرُ بْنُ الخطابِ مُتَوَشَّحاً السيفَ، فقال حمزةُ بنَّ عبد المطلب: فأذَنْ له، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خيراً بذلناه له، وإنْ كان يُرِيدُ شرّاً قَتَلْنَاهُ بسيفِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الثَّذَنْ لَهُ» فَأَذِنَ له الرجلُ، وَنَهَضَ إليه رَسُولُ الله ﷺ حتى لقيه بالحجرةِ، فَأَخَذَ بحُجْزَته، أو بمجمع رِدَاثِهِ، ثم جَبَذَهُ جَبْذَةً شديدةً، وقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا ٱبْنَ الْخَطَّابِ، فَوَالله مَا أَرَى أَنْ تَنْتَهِيَ حَتَّى يُنْزِلَ اللهَ بِك قَارِعَةً» فقال عمر: يَا رَسُولَ الله، جِنْتُكَ لأومنَ بالله وَبِرَسُولِهِ وَبِمَا جَاءَ من عند الله، قال: فَكَبَّرَ رَسُولُ الله ﷺ تكبيرةً عَرَفَ أَهلُ البيتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ عمر قد أَسْلَم، فتفرَّق أصحابُ رَسُولِ الله ﷺ من مكانهم وقَدْ عَزُوا في أنفسهم حين أسلم عُمَرُ مَعَ إِسْلاَم حَمْزَةَ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله ﷺ، وينتصفون بهما من عدوِّهم، فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. [الطبقات الكبرى ٣/ ٢٦٧ ـ ٢٦٩].

### رواية أخرى في سبب إسلام عمر:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح المكئ، عن أصحابه؛ عطاء ومجاهد، أو عمن روى ذلك، أن إسلام عمر ـ فيما تحدّثوا به عنه ـ أنه كَانَ يَقُول: كُنْتُ لِلإِسْلاَم مُبَاعداً، وكنت صاحب خَمْرٍ في

₹**1**71

الجاهلية أُحِبُّها وأُسَرُّ بها، وكان لنا مَجْلِسٌ يجتمع فيه رِجَالٌ مِنْ قريشٍ بالْحَزوَرَةِ عند دور آلِ عُمَر بن عَبْد بن عمران المخزومي، قال: فخرجتُ لَيْلَةً أريدُ جلسائي أولئكَ فِي مُجلسهِمْ ذلك، قال: فجئتهم، فلم أَجَدُ فيه منهُمْ أحداً، قال: فقلتُ: لو أنّي جئت فلاناً الخمّارَ، وكان بمكة يبيعُ الخمرَ، لعلّي أجدُ عنده خمراً فأشرَبُ منها، قال: فخرجتُ فجثتهُ، فَلَمْ أَجِدْهُ، قال: فقلت: لو أني جنَّت الكعبة فطُفْتُ بها سَبْعاً أو سبعين، قال: فجئت المسجد أريد أن أطوفَ بالكعبةِ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ قائمٌ يصلي، وكانَ إِذَا صَلَّى استقبل الشَّام وجعلَ الكعبة بينه وبينَ الشام، وكان مُصَلاَّهُ بين الركنين: الركنِ الأسودِ والركنِ اليماني، قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعتَ من محمد الليلةَ حتَّى أسمَع ما يقول، فقلت: لئن دنوتُ منه أستمعُ منه لِأَرَوُّعَنَّه، فجئتُ مِنْ قِبَلِ الحَجَرِ فدخلتُ تحتَ ثِيَابِهَا، فجعلتُ أمشي رُوَيْداً ورسولُ الله ﷺ قائمٌ يُصَلِّي يَقْرأُ الْقُرآنَ، حَتَّى قمتُ في قبلته مُستقبله مَا بَينِي وبَيْنَهُ إِلاَّ ثِيَابُ الكَعْبَةِ، قال: فلما سمعتُ القُرْآنَ رَقَّ له قَلْبِي، فَبكيتُ ودخلني الإِسْلاَمُ، فلم أَزَلْ قَائِماً في مكانِّي ذلك حتى قَضى رسولُ الله ﷺ صَلاتَهُ، ثُمَّ انصرف، وكان إِذا انصرف خَرَجَ عَلَى دارِ ابن أبي حُسَين، وكانت طريقه، حتى يَجْزَعَ الْمَسْعَى، ثم يَسْلُكَ بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر بن عَبْد عَوْف الزُّهْري، ثم عَلَى دَارَ الأخنس بن شَرِيق، حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ، وَكَانَ مَسْكَنُهُ ﷺ في الدَّارِ الرَّقْطَاء التي كانتْ بيدي معاوية بن أبي سفيان، قال عمر رضي الله عنه: فتبعتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بين دارِ عَبَّاس ودَارِ ابن أزهر أدركته، فلما سمع رسولُ الله ﷺ حسِّي عَرَفَنِي، فظنّ رَسُولُ الله ﷺ أنِّي إنما اتبعتُه لأوذيهُ، فَنَهَمَني ثم قال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لهٰذِه السَّاعة» قال: قُلْتُ: جئت لأومن بالله وَبِرَسُولِه وبما جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله، قال: فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ الله ﷺ، ثم قال: «قَدْ هَدَاكَ الله يَا عُمَرُ» ثم مَسَحَ صَدْري، ودعا لي بالثَّبَاتِ، ثم انصرفتُ عن رسول الله ﷺ؛ ودخل رسول الله ﷺ بيته.

قال ابن إسحاق: والله أعلم أي ذلك كان.

### عمر يذيع إسلامه في قريش:

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عن ابن عمر قال: لما أسلم أبي عُمَرُ قال: أيُ قريش أنْقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن مَعْمر الْجُمَحي، قَالَ: فَعَدَا عليه، قال عبدالله بن عمر: فعدوت أَتْبِعُ أَثْرَهُ وَانظر ما يفعلُ، وَأَنَا عُلامٌ أعقِل كُلَّ ما رأيت؛ حتى جاءه، فقال له: أعلمتَ يا جميلُ أني قد أسلمتُ ودخلتُ في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ ردّاءه، واتّبعه عمر، واتّبعتُ أبي، حتى إِذَا قَامَ على بَابِ المسجد صَرَخَ بأعلى صوته: يَا مَعْشَرَ قُريْش، وهُمْ في أنديتهم حول بابِ الكعبة؛ ألا إِنْ عُمَرَ بْنَ الخطّابِ قَد صَبَأ، قال: ويقول عمر من خلفه: كَذَب، ولكني قد أسلمتُ وشَهِدْتُ أن لا إِنْ عُمَرَ بْنَ الخطّابِ قَد صَبَأ، قال: ويقول عمر من خلفه: كَذَب، ولكني قد أسلمتُ وشَهِدْتُ أن لا إِلا الله وأنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قَامَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُوسِهِمْ، قال: وطلح، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقولُ: افعلوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَخْلِفُ بالله أَنْ لَوْ قَدْ كُنَّ ثلاثمائة رجلٍ لقد تركناها لَكُمْ، أو تركتموها لنا؛ قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخٌ مِنْ قُرَيْشِ عليه ثلاثمائة رجلٍ لقد تركناها لَكُمْ، أو تركتموها لنا؛ قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخٌ مِنْ قُرَيْشِ عليه خلةٌ حِبْرةٌ وقميصٌ مُوشَى حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صَبَأَ عُمْرُ، فقال: فَمَه؟ رَجُلُ اختَارَ لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عدى بن كعب يُسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خَلوا عَنِ الرَّجُل؛ قال:

فوالله لكأنما كَانُوا ثوباً كُشطَ عنه، قال: فقلتُ لأَبِي بعد أَنْ هَاجَرَ إِلَى المدينة: يا أَبَتِ، من الرَّجُلُ الَّذِي زَجر القومَ عَنْكَ بمكَّةَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ وهُمْ يُقَاتِلُونَكَ؟ فقال: ذاكَ أيْ بُنَيَّ الْعَاصُ بن وائل السَّهْمِيُّ.

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أنه قال: يا أبت، مَنِ الرجل الذي زَجَر القوم عنك بمكّة يومَ أَسْلَمْتَ وهم يقاتلونك جزاه الله خيراً؟ قال: يا بني، ذَاكَ العاصِ بن واثل، لا جزاه الله خيراً.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن الحارث، عن بعض آلِ عُمَرَ، أو بعض أهله، قال: قال عمر: لما أسلمتُ تلك الليلة تذكَّرْتُ أيَّ أهل مَكَّة أشد لرسولِ الله ﷺ عداوة حتى آتيه فَأُخْبِرَهُ أني قد أَسْلَمْتُ، قال: قلت: أبو جَهْل - وكان عمر لحَنْتَمَة بنت هِشام بن الْمُغْيرةِ - قال: فَأَقْبَلْتُ حين أصبحتُ حَتَّى ضربت عليه بَابَهُ، قال: فخرج إلَيَّ أَبُو جَهْلٍ، فقال: مَرْحَباً وأهلاً بابن أُخْتِي، مَا جَاء بِكَ؟ قال: قلت: جِئْتُ لِأَخْبِركُ أنِّي قد آمنتُ بِالله وبرسولِهِ محمدٍ، وصدَّقْتُ بما جاء به، قال: فَضَرَبَ البَابَ فِي وَجْهى، وقال: قَبَّحَكَ الله، وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بهِ.

# خَبَرُ الصَّحِيفَةِ

### تآمر المشركين على بني هاشم:

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أَنَّ أَصْحَابَ رسولِ الله ﷺ قد نزلوا بَلداً أصابُوا به أَمْناً وقَرَاراً، وأَنَّ النَجَاشِيُّ قَدْ مَنَعَ مَنْ لجأ إليه منهم، وَأَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ فَكَانَ هُوَ وحمزةُ بنُ عَبْدِ المطلبِ مَعَ رسول الله ﷺ وأصْحَابِهِ، وَجَعَلَ الإِسْلاَمُ يَفْشُو فِي القَبَائِلِ؛ اجتمعوا وائتمروا أَنْ يَكْتُبُوا كِتَاباً يَتَعَاقَدُونَ فِيهِ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطْلِبِ: عَلَى أَلاّ يَنْكِحُوا إِلَيْهم، ولا يُنْكِحُوهُم، ولا يَبِيعُوهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا عَلَى ذَلِكَ، ثم عَلَّقوا الصحيفة في جَوْف فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا عَلَى ذَلِكَ، ثم عَلَّقوا الصحيفة في جَوْف الكعبة توكيداً على أَنْفُسِهِمْ، وكان كاتب الصحيفة مَنْصُور بن عِكْرِمَةَ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَي ـ قال ابن هشام: ويقال: النَّضْرُ بن الْحَارِث ـ فدعا عليه رسول الله ﷺ، فَشَلَّ بَعْضُ أَصابعه.

قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طَالِبٍ بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شِعْبه، فاجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبُو لَهَب عبدُ العُزَّى بن عبد المطلب إلى قريش، فظاهرهم.

# أبو لهب يخالف إخوته بني عبد المطلب ويظاهر قريشاً ويفخر بذلك:

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله: أن أبا لهب لقي هِنْد بنتَ عُتْبَة بن ربيعة ـ حين فارق قومه، وظاهر عليهم قريشاً ـ فقال: يا بنت عتبة، هل نَصَرْتُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى، وفارقتُ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة.

قال ابن إسحاق: وَحُدَّثُتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: يَعِدني محمد أشياء لاَ أَرَاهَا؛ يزعم أنها كائنة بعد الموت، فَمَاذا وَضَعَ في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه، ويقول: تبّاً لَكُما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞﴾ [المسد: ١]. ₹<u>₹</u>₩

قال ابن هشام: تبت: خَسِرَتْ، والتَّبَابُ: الخُسران، قال حَبيبُ بن خُذْرة الخارجي أحدُ بني هلال بن عامر بن صَعْصَعَةَ [من المنسرح]:

يَا طِيبُ إِنَّا فِي مَعْشَرٍ ذَهَبَتْ مَسْعَاتُهُمْ فِي التَّبَارِ وَالتَّبَبِ
وهذا البيت في قصيدة له.

# شعر أبي طالب في مقاطعة قريش بني هاشم:

قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت عَلَى ذلك قُرَيْشٌ وصنعوا فيه الَّذِي صَنَعُوا، قال أبو طالب [من لطويل]:

الا أبسلغا عني على ذات بيننا المنع تعلى ذات بيننا المحمدا الله وحدنا محمدا وان عمليه وان عمليه وان عمليه وان عمليه وان عمليه وان عمليه وان المحمدا وان المني المحمدا المنية والمنه والم

لُوقِياً وَحُصَّا مِنْ لُوقِيُّ بَنِي كَعْبِ
فَيِياً كَمُوسَىٰ خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتْبِ؟
وَلاَ خَيْرَ مِمَّنْ خَصَّهُ الله بِالْحُبُ
لَكُمْ كَائِنْ نَحْساً كَرَاغِيَةِ السَّقْبِ
وَيُصْبِحَ مَنْ لَمْ يَجْنِ ذَنْباً كَذِي الذَّنْبِ
أَوَاصِرَنَا بَعْدَ الْمَصَوَدَةِ وَالْقُرْبِ
أَوَاصِرَنَا بَعْدَ الْمَصَوَدَةِ وَالْقُرْبِ
أَمَرَ عَلَىٰ مَنْ ذَاقَهُ جَلَبُ الْحَرْبِ
لِعَزَاءَ مِنْ عَضِّ النَّمَانِ وَلاَ كَرْبِ
فِأَيْدٍ أُتِرَقْ بِالْقُسَاسِيَّةِ الشَّهْبِ
بِهِ وَالنَّسُورَ الطُّخْمَ يَعْكُفْنَ كَالشَّرْبِ
بِهِ وَالنَّسُورَ الطُّخْمَ يَعْكُفْنَ كَالشَّرْبِ
وَمَعْمَعَةَ الأَبْطَالِ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ
وَافَصَىٰ بَنِيهِ بِالطَّعْالِ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ
وَافَصَىٰ بَنِيهِ بِالطَّعَانِ وَبِالضَّرِبِ؟
وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدْ يَنُوبُ مِنَ النَّكُبِ

# حكيم بن حزام يصل بني هاشم فيراه أبو جهل:

فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِك سنتين أو ثلاثاً، حتى جَهِدُوا، لا يصلُ إليهم شيءٌ إلا سِرّاً، مستخفياً به من أراد صلتهم مِنْ قريشٍ، وقد كَانَ أَبُو جَهْلِ بن هشام ـ فيما يذكرون ـ لقي حكيم بن حزام بن خُويلد بن أَسَد معه غلامٌ يَحْمِلُ قَمْحاً يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله على ومعه في الشعب، فتعلن به، وقال: أَتَذْهَبُ بِالطَّعَامِ إِلَى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حَتَّى أَفْضَحَكَ بِمكَةً، فجاءه أبو الْبُختَرِي بن هشام بن الحارث بن أسد، فقال: مَا لَكَ وَلَهُ؟ فقال: يَحْمِلُ الطعامَ إلى بني هاشم، فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عِنْدَهُ بعثت إليه أفتمنعه أَنْ يأتيها بطعامها؟ خَلُ سَبِيلَ الرَّجُلِ، قال: فأبى أبو جهل، حَتَّى نَالَ أَحَدُهُما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لَحْيَ بعير فضربه به، فَشَجَّهُ، ووطئه وطئاً شَدِيداً، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسولَ الله على وأصحابه فَيَشْمَتُوا بِهِمْ، ورسولُ عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسولَ الله على وأصحابه فَيَشْمَتُوا بِهِمْ، ورسولُ

الله ﷺ على ذلك يدعو قومه ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، مبادياً بأمرِ الله، لا يتقي فيه أحداً مِنَ النَّاس.

### نزول القرآن في المستهزئين بالنبي ﷺ:

فجعلتْ قريشٌ ـ حين منعه الله منها، وقام عَمَّهُ وَقَوْمُهُ من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحَالُوا بينه وبينَ مَا أَرَادُوا مِنَ البَطْشِ به ـ يهمزونه ويستهزئونَ به، ويُخَاصِمُونَهُ، وَجَعلَ القرآنُ يَنْزِلُ في قريشِ بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم، فمنهم مَنْ سُمِّي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة مَنْ ذَكَرَ الله مِنَ الْكُفَّارِ.

# ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته:

فكان ممن سُمِّي لنا مِنْ قريشَ ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية حمّالة الحطب، وإنما سمَّاهَا الله تعالى حَمَّالَةَ الحَطَبِ؛ لأنها كانت ـ فيما بلغني ـ تحمل الشَّوكَ فَتَطْرَحُهُ على طَرِيق رسولِ الله ﷺ حيث يَمُرُّ، فأنزل الله تَعَالَى فِيهِمَا: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَّ لِللهِ مَا أَمُّو وَمَا كَسَبَ لَلَ سَيَعْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ لَى وَآمَرَأَتُمُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ لَى فِي عِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدِهِ فَهُ اللهِ المسد: ١ ـ ٥].

قال ابن هشام: الجيد: العنق؛ قال أعشى بني قيس بن ثعلبة [من الخفيف]:

يَسَوْمَ تُنبَدِي لَنَا قُسَيْلَةُ عَنْ جِيبَ لِهِ أَسِيبِ لِ تَسْزِيبِ لُهُ الأَطْسَوَاقُ وهذا البيت في قصيدة له.

وجمعه أَجْيَادٌ. وَالمَسَدُ: شَجَرٌ يُدَقُّ كَمَا يُدَقُّ الكِتَّانُ فَيَفْتَلُ مِنْهُ حِبَالٌ؛ قال النابغة الذبياني؛ واسمه زياد بن عمرو بن معاوية [من البسيط]:

مَــقُــذُوفَــةٍ بِـدَخِـيـسِ الـنَّـخـضِ بَـازِلُـهَـا لَــ لَـهُ صَـرِيـفٌ صَـرِيـفَ الْـقَـغــوِ بِـالْـمَـسَــدِ وهذا البيت في قصيدة له.

وواحدته: مَسَدة.

قال ابن إسحاق: فذُكر لي أن أمَّ جَمِيلٍ حَمَّالَةَ الحَطَبِ ـ حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجِها مِنَ القُرآن ـ أتت رسولَ الله ﷺ وهو جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ عِنْدَ الكَعْبَةِ ومعه أبو بَكْرِ الصَّدِيق، وفي يدها فِهْرٌ مِنْ حِجَارَةِ، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ﷺ، فَلاَ تَرَى إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربتُ بهذا الفِهْرِ فَاهُ، أَمَا والله إني لشاعرة؛ ثم قالت [من مجزوء الرجز]:

مُ ذَمَّ م أَ عَ صَ يُ نَا وَأَمْ رَهُ أَبَ يُ نَا وَوَي نَا اللهِ المَا المِلْمُلِي المَّالِيَّ

نُمُّ انْصَرَفَتْ، فقال أبو بكر: يَا رَسُولَ الله، أَما تَرَاهَا رَأَتْكَ؟ فقال: ما رأتنيَّ، لَقَدْ أَخَذَ الله بِبَصَرِهَا عَنِّى.

قال ابن هشام: قولها: ودينه قَلَيْنَا؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله على مُذَمَّما، ثم يَسُبُّونه، فكان رسول الله على الله على الله على يسترف الله على الله على عنه الله على عنه الله على عنه الله على عنه عنه الله على عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله المناقب]. البخاري ١٩٢/٤ في كتاب المناقب].

# إيذاء أمية بن خلف للنبي علي وما نزل فيه من القرآن:

وأمية بن خلف بن وهب بن حُذَافة بن جُمَح، كان إذا رأى رسول الله ﷺ هَمَزَهُ وَلَمَزَهُ، فأنزل الله تعالى فسيه : ﴿وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَكُنَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ ﴿ فَي يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ﴿ كَالَّا لَيُلْبَدُنَ فِي الْخُطَمَةُ ﴿ فَي اللَّهُ مَا الْخُطَمَةُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ وَمَا أَذَرَكُ مَا الْخُطَمَةُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ وَمَا أَذَرَكُ مَا الْخُطَمَةُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ فَي إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً فَي الْمُوعَدِي الله عَلَيْهِم مُؤْمَدَةً فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

قال ابن هشام: والْهُمَزة: الذي يَشْتُمُ الرَّجُلَ عَلاَنِيَةً، وَيَكْسِرُ عَيْنَيْهِ عليه، ويغمز به؛ قال حسان بن ثابت [من الوافر]:

هَــمَـزْتُـكَ فَــاَخْـتَـضَـغْـتَ لِـذُلُ نَـفْـسٍ بِــقَــافِــيَــةِ تَــاَجَّــجُ كَــالــشُــوَاظِ وهذا البيت في قصيدة له.

وجمعه هُمَزاتٌ، واللَّمَزَة: الذي يَعِيبُ النَّاسَ سرّاً ويؤذيهم؛ قال رؤبة بن العجاج [من الرجز]: فِسي ظِللٌ عَلَّمُ رِي بَساطِلِي وَلَسَمْرِي

وهذا البيت في أرجوزة له.

وجمعه: لُمَزَاتٌ.

### مقالة العاص بن وائل السهمي وما نزل فيها من القرآن:

قال ابن إسحاق: والعاص بن وائل السَّهْمِي، كان خَبَّابُ بن الأَرْتُ صاحب رسول الله عَنِّ قَيْناً بَمْكَةً يَعْمَلُ السَّيوفَ، وكان قَدْ بَاعَ مِنَ العَاصِ بن وائل سُيُوفاً عملها له، حَتَّى إِذَا كَانَ لَهُ عليه مَالُ، فجاء يتقاضاه، فقالَ له: يا خَبَّاب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أَنَّ في الجنة ما ابْتَغَى أَهْلُهَا مِنْ ذَهَبِ أَو فِضَة أَو ثِيَابٍ أَو خَدَم؟ قال خباب: بَلَى، قال: فَأَنْظِرْني إلى يوم القيامة يا خَبَّاب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هُنَالِكَ حَقَّكَ، فوالله لا تكونُ أنت وأصحابُكَ، يا خَبَّاب، آثرَ عند الله مني، ولا أعظم حظاً في ذلك، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ أَفَرَيْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا لَهُ المِنْ اللهِ اللهُ الل

#### مقالة أبى جهل وما نزل فيها من القرآن:

ولقي أبو جهل بن هشام رسولَ الله ﷺ، فيما بلغني، فقال له: والله يا محمد لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلهتنا أو لَنَسُبَّنَ إِلٰهِكَ الذي تَعْبُدُ، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَلَا نَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانعام: ١٠٨] فذُكر لي أن رسول الله ﷺ كَفَّ عن سَبُ آلهتهم، وجعل يدعوهم إِلَى الله.

#### النضر بن الحارث وما نزل فيه من القرآن:

والنَّضْر بن الجارث بن كَلَدة بن عَلْقَمةَ بن عَبْد مَنَاف بن عبد الدار بن قصي، كَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ مَجْلِساً فدعا فيه إِلَى الله تَعَالَى، وتلا فيه الْقُرآنَ، وحَذَّر قريشاً ما أصابَ الأممَ الخالية، خَلَفَهُ في مَجْلِسِهِ إِذَا قَامَ، فحدَّثهم عن رستم السَّنديد وعن أسفنديار وملوك فارس، ثم يقول: والله ما محمد بأخسَنَ حديثاً مِنِّي، وما حديثه إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأُولِينِ اكْتَتَبْتُهَا كما اكْتَتَبْهَا، فأنزل الله فيه: ﴿ وَقَالُوۤا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينِ اَكْتَبَهَا كما اكْتَتَبْهَا، فأنزل الله فيه: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينِ الْحَتَبَهَا كَمَا الْكَتَبُهَا وَاللهُ اللهُ فيه: ﴿ وَقَالُوۤا أَسَاطِيرُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابن هشام: الأَفَّاكُ: الكَذَّابُ؛ وفي كتابِ الله تعالَى: ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُم مِنَ إِفْكِهِمۤ لَيَقُولُوكَ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَذِبُونَ ۚ ﴿ الصافات: ١٥١ ـ ١٥٢]، وقال رؤبة [من الرجز]:

## مَا لأَمْرِيءِ أَفْكَ قَوْلاً إِفْكَا

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: وَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ، يوماً - فيما بلغني - مع الوليدِ بنِ المغيرةِ في المسجدِ؛ فجاء النَّضُرُ بن الحارث حَتَّى جَلَسَ معهم في المجلس، وفي المجلس غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ، فتكلّم رسول الله ﷺ حتى أَفْحَمَهُ؛ ثُمَّ تلا عليه وعليهم: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَهَا عَلِهُ وَاللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيهِم : ﴿ وَلَيهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

قال ابن هشام: حَصَبُ جَهَنَّمَ: كُلُّ ما أُوقِدَتْ به؛ قال أبو ذؤيب الهذَّلي؛ واسمه خُوَيْلد بن خالد [من الطويل]:

فَــأَطْـفِــى ۚ وَلاَ تُــكُ مُـخْـصِـباً لِـنَــارِ الْـعُــدَاةِ أَنْ تَــطِــيــرَ شَــكَــاتُــهَــا وهذا البيت في أبيات له.

ويروى: ولا تك مِحْضًا.

قال الشاعر [من الطويل]:

حَضَاْتُ لَـهُ نَـادِي فَـ أَبْصَرَ ضَـوْءَهَا وَمَا كَانَ لَـوْلاَ حَضَاَةُ النَّادِ يَـهُـتَـدِي

### ابن الزُّبَعْرَى وما قيل فيه:

فأنزل الله تعالى عليه في ذلك: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسَّنَةَ أُولَيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿إِنَّ لَا

يَشَمَعُونَ حَسِيسَهُمْ وَهُمْ فِي مَا آشَتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠١ ـ ١٠٦]، أي: عيسى ابن مريم وعزير ومن عُبدوا من الأخبَارِ والرُّهْبَانِ الذين مَضَوا على طاعةِ الله فاتخذهم مَنْ يَعْبُدهم مِنْ أَهْلِ الضلالة أَرْبَاناً مِنْ دُونِ اللهِ.

ونزل فيما يذكرون أنَّهُمْ يَعبُدُونَ المَلاَئِكَةَ، وأنها بَنَاتُ الله: ﴿وَقَالُواْ اَتَّخَـٰذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدَأَ سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوك ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِبِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُوك ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَمَ كَذَلِكَ جَيْنِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَهُ إِلانبياء: ٢٦-٢٩].

ونزل فيما ذُكر مِنْ أَمْرِ عيسى ابنِ مَرْيَمَ أَنَّه يُغبَد من دون الله وعَجَبَ الوليد ومن حَضَرَه من حُجَّته وخصومته: ﴿ وَلَمَّا شُرِبَ أَنْ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ الزخرف: ٧٥] أي: يصدُّون عن أمرك بذلك من قولهم، ثم ذكر عيسى ابن مريم فقال: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَا مُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَا عَبْدُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ عَهَا اللهِ على عِلْمِ السَّاعَةِ، وَلَا تَمْتُرُكَ عَهَا وَلَا عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ، وَلَا تَمْتُرُكَ عَهَا وَلَا عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ، وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا تَمْتُرُكَ عَهَا وَلَا عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ، وَلَا اللهِ عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ، وَلَا تَمْتُرُكَ عَهَا وَلَا تَمْتُونَ هَالْ مَرَطُ مُسَتَقِيمٌ ﴾ [الزخرف: 17].

## الأخنس بن شريق وما نزل فيه من القرآن:

والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليفُ بني زهرة، وكَانَ مِنْ أَشَرَافِ القَوْم، وممّن يُسْتَمَع منه، فكان يصيب من رسول الله ﷺ ويرد عليه، فَأَنْزَلَ الله تعالى فيه: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّفِ مَهِينٍ لَيْ هَمَانِ مَشَلَمْ بِنَوِيمِ لَكِ اللهُ اللهُ

زَنِيهُ تَهُ السَّرِجَالُ زِيَادَةً كَهَا زِيهَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعُ مَا زِيهَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعُ مَقَالَة الوليد بن المغيرة وما نزل فيها من القرآن:

والوليد بن المغيرة، قال: أَيُنزَّل على محمد وأُترك وأنا كبير قريش وسيدها؟ ويُترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سَيِّدُ ثقيف؟ ونحن عظيما القريتين، فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغني: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﷺ [الزخرف: ٣٦] إلى قوله تعالى: ﴿مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣].

# أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما أنزل فيهما:

وأبيُّ بن خلف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح، وعقبة بن أبي معيط، وكانا متصافيين، حَسَناً ما بينهما، فكان عُقْبَةُ قد جلس إلى رَسُولِ الله ﷺ، وسمع منه، فبلغ ذلك أبيّاً، فأتى عُقبةً، فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت مِنْهُ؟ ثم قال: وَجْهِي من وجْهِكَ حَرَامٌ أَنْ أُكَلِّمَكَ، واسْتَغْلَظَ له من اليمين، إن أنت جَلَسْتَ إليه أو سَمِعْتَ منه، أو لم تأته فتَتْفُل في وجهه، ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي مُعَيْطٍ، لعنه الله، فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي التَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الله قوله تعالى: ﴿ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩].

ومشى أبيُ بن خَلَف إلى رَسُولِ الله ﷺ بعَظْم بالِ قد ارْفَتْ فقال: يا محمد، أنت تزعم أَنَّ الله يبعث هذا بعد ما أرَمَّ؟! ثم فَتَه بيده، ثم نفخه في الريح نَحْوَ رَسُولِ الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «نَعَمْ أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، يَبْعَثُهُ الله وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَا تَكُونَانِ هَكَذَا، ثُمَّ يُدْخِلُكَ الله النَّارَ» فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلِكَ، يَبْعَثُهُ الله وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَا تَكُونَانِ هَكَذَا، ثُمَّ يُدْخِلُكَ الله النَّارَ» فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلِكَ، يَبْعُثُهُ أَلَّ مَن يُغِي الْفِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ فَي تُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ

# الأسود والوليد وأمية والعاص يساومون النبي ﷺ:

واعترض رسول الله ﷺ وهو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فيما بلغني، الأسودُ بن المطلب بن أسد بن عبد الْعُزَّى، والوليدُ بن المغيرة، وأُمَيَّةُ بن خلف، والعاصُ بن وائل السَّهْمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم؛ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ فَلْنَعْبُدُ ما تعبدُ، وتَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ، فنشترك نحن وأنت في الأمر؛ فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى نعبد كنا قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١ - ٢] السورة كلَّها، أي: إِنْ كُنْتُم لا تعبدون الله إلاَّ أن أَعْبُدُ مَا تعبدونَ فلا حَاجَةً لِي بذلك منكم، لكم دينكم جميعاً ولي ديني.

### أبو جهل بن هشام يهزأ من شجرة الزقوم:

قال ابن هشام: المُهْلُ: كُلُّ شَيءٍ أَذَبْتَه مِنْ نُحَاسٍ أو رَصَاصٍ، أو ما أشبه ذلك، فيما أخبرني أبو عبيدة.

وبلغنا عن الحسن البَصْري، أنه قال: كان عبدالله بن مسعود والياً لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَى بَيْتِ مَالِ الكُوفَةِ، وأنه أمر يوماً بفِضَّةٍ فأُذيبت، فجعلتَ تَلَوَّنُ ألواناً؛ فقال: هَلْ بالبابِ مِنْ أَحَدٍ؟ قالوا: نعم، قال: فأَذْخِلُوهُمْ، فأُدخلوا، فقال: إنَّ أَذْنَى ما أنتم راؤُونَ شَبَهاً بالمُهْلِ لهٰذا. وقال الشاعر [من البسيط]:

يَـشَـقِـيـهِ رَبِّـي حَـمِـيــمَ الْـمُـهُـلِ يَـجُـرَعُـهُ يَـشُـوِّي الْـوُجُـوهَ فَـهُـوْ فِـي بَـطُــنِـهِ صَــهِــرُ وقال عبدالله بن الزُبَيْر الأسديُّ [من الطويل]:

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْداً وَإِنْ يَمُتْ فَفِي النَّارِ يُسْقَىٰ مُهْلَهَا وَصَدِيدَهَا وهذا البيت في قصيدة له.

ويقال: إِنَّ المُهْلَ صَدِيدُ الجَسَدِ.

بلغنا أن أبا بَكْرِ الصَّدِّيق رضي الله عنه لما حُضِرَ أمر بثوبين لَبِيسَيْنِ يُغْسَلان فَيُكفِّن فيهما، فقالت له عائشة: قَدْ أَغْنَاكَ الله يا أَبَتِ عَنْهُمَا، فَاشْتَرِ كَفَناً، فقال: إنما هي ساعةٌ حتى يصير إلى المهل.

قال الشاعر [من الخفيف]:

شَسَابَ بِسَالْسَمَاءِ مِسِنْسَهُ مُسَهَّلًا كَسِرِيهِا ثُسَمَّ عَسَلَّ الْسَمُّتُسُونَ بَسَعْدَ السَّنَهَالِ قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَغُنَوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠].

# ابن أم مكتوم يعرض للرسول ﷺ وهو يدعو الوليد بن المغيرة للإسلام:

وَوَقَفَ الوليدُ بن المغيرة مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ورسولُ الله ﷺ يكلمه، وقد طَمعَ في إِسْلاَمِهِ، فبينا هو في ذلك إذ مَرَّ به ابن أمّ مَكْتُوم الأَعْمَى، فكلّم رسولَ الله ﷺ وجَعَلَ يَسْتَقْرِئُهُ الْقُرْآن، فَشَقَ ذلك منه على رسولِ الله ﷺ، حَتَّى أَضْجَرَهُ، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد، وما طمع فيه من إسْلاَمِهِ، فَلَمَّا رَسُولِ الله ﷺ كَانَ عَليه انصرف عنه عَاسِماً وتركه، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿عَبَسَ وَتَوَلّهُ إِلَى أَن جَمَّهُ الْأَعْمَى اللهُ عَلَي اللهُ تعالى : ﴿ فِي مُعُنِ مُكَرِّمَةٍ اللهُ عَمْدُ مُطَهَّمَ اللهُ الل

قال ابن هشام: أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَحَدُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، واسمه عَبْدُ الله، ويقال: عَمْرو.

#### العائدون من أرض الحبشة

# ذكر من عاد من الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة:

قال ابن إسحاق: وبلغ أَضحَابَ رسولِ الله ﷺ الذين خرجوا إلى أَرْضِ الحبشةِ إِسْلامُ أَهْلِ مَكَّةَ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك؛ حتى إِذَا دَنَوْا من مكة؛ بلغهم أَنَّ مَا كَانوا تَحَدَّثُوا به مِنْ إِسْلاَمٍ أَهْلِ مَكَّةَ كان باطلاً، فلم يدخل منهم أَحَدٌ إلا بِجِوَارِ أو مُسْتَخْفِياً.

فكان ممّن قدم عليه مَكَّةَ مِنْهُمْ فأقام بها حَتَّى هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَشَهِدَ مَعَهُ بَدْراً، ومن حُبس عنه حَتَّى فَاتَهُ بَدْرٌ وَغَيْرُهُ، وَمَنْ مَاتَ بِمَكَّةً؛ منهم:

من بني عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف بن قُصَيّ: عُثْمان بنُ عَفَّان بنِ أبي العاص بن أمَيَّة بن عَبْد شَمس، مَعَهُ امرأته رُفَيَّةُ بِنْتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. امرأته رُفَيَّةُ بِنْتُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: عِبْدَالله بنُ جَحْش بن رِئاب.

وَمِنْ بَنِي نَوْفَلَ بن عبد مناف: عُثْبَة بنُ غَزْوان، حليفٌ لهم من قيس عَيْلان.

وَمِنْ بَنِي أَسَد بن عَبْد الْعُزَّى بن قُصَيّ: الزُّبَيْرُ بنُ الْعَوَّام بنِ خُوَيلد بن أَسَد.

وَمِنْ بني عَبْدِ الدَّارِ بن قصي: مُصْعبُ بنُ عُمَير بنِ هَاشم بَنِ عَبْد مَنَاف، وسُوَيْبطُ بنُ سَعد بنِ حَرْمَلة.

وَمِنْ بني عَبْد بن قُصَي: طُلَيْبُ بنُ عُمَير بنِ وَهْب بنِ أَبِي كَبِير بنِ عَبْد.

وَمِنْ بني زهرة بن كلاب: عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف بنِ عَبْد عَوْف بن عَبْد بن الحارث بن زُهْرة؛ والمقْدَادُ بنُ عَمْرو حليف لهم؛ وعبد الله بن مَسْعود حليف لهم.

وَمِنْ بَنِي مَخْزُوم بن يَقَظَة: أبو سَلَمة بْنُ عَبْدِ الأَسْدُ بنِ هِلال بنِ عبدالله بن عُمَر بن مَخْزُوم، معه أَمْرَأَتُهُ أُمُّ سلمة بِنْتُ أبي أُمَيَّةَ بنِ الْمُغِيرة، وَشَمَّاسُ بنُ عُثْمَان بنِ الشَّريد بنِ سويد بنِ هَرْميّ بنِ عامر بنِ مخزوم، وسَلَمَة بنُ هِشام بنِ الْمُغِيرة، حَبَسَه عَمُّه بمكة فلم يَقْدُمْ إلا بعد بَدْرٍ وأُحُدٍ والْخَنْدَقِ؛ وعَيَّاش بنُ أبي رَبِيعَةَ بْنِ المغيرةِ، هاجر معه إلى المدينةِ، ولحقَ بِه أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام، فرجعا به إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَاهُ بِهَا حَتَّى مضى بدر وأحد والخندق.

وَمِنْ حلفائهم: عَمَّار بْنُ ياسر، يُشَكُّ فيه، أكان خرج إلى الحبشة أم لا؛ ومُعَتَّب بن عَوْف بن عامر من خُزَاعة.

وَمِنْ بَنِي جُمَح بن عَمْرو بن هُصَيص بن كَعْب: عُثْمان بن مَظْعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح؛ وابْنُه السَّائب بن عثمان، وقُدَامة بن مَظْعون، وعبدالله بن مظعون.

وَمِنْ بَنِي سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص بن كعب: خُنَيْس بن حُذافة بن قَيْس بن عَدِي؛ وهشَام بنُ الْعاص بن واثل؛ حُبس بِمكة بَعْدَ هِجْرَةِ رسولِ الله ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَ بَعْدَ بَدْرٍ وَأُحْدٍ والخَنْدَقِ.

وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بن كَعْب بن لُوّي: عَامِرُ بْنُ ربيعة حليف لهم، معه امرأَته لَيْلَى بنتُ أبي حَثْمة بن غانم. وَمِنْ بني عَامِر بن لؤي: عبدالله بن مَخْرَمَة بنِ عبد الْعُزَّى بنِ أبي قَيْس؛ وعبدُالله بنُ سُهيْل بنِ عَمْرو، وكان حُبس عن رسول الله ﷺ حين هَاجَرَ إلى المَدِينَةِ، حتَّى كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فانحاز من المشركين إلى رَسُولِ الله ﷺ، فَشَهِدَ مَعَهُ بَدْراً؛ وأبو سَبْرة بن أبي رُهْم بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، مَعَهُ أَمْرَأَتُهُ أُمُ كُلْنُوم بِنْتُ سُهَيل بن عَمْرو، والسَّكْرَان بن عَمْرو بن عبد شَمْس، معه امرأته سَوْدة بِنْتُ زَمْعة بن قيس، مَاتَ بمكَّة قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى المَدِينَةِ، فَخَلَفَ رسولُ الله ﷺ عَلَى ٱمْرَأَتِهِ سَوْدة بِنْتِ زَمْعة.

وَمِنْ حَلْفَاتُهُمْ: سَعَدُ بِنُ خَوْلَةً.

وَمِنْ بني الحارث بن فِهْر: أبو عُبَيْدة بنُ الْجَرَّاح، وهو عَامِرُ بْنُ عبدِالله بن الجراح، وعَمْرو بن الحارث بن زُهَير بن أبي شَدَّاد، وسُهَيْل بن بَيْضاء، وهو سهيل بن وَهْب بن ربيعة بن هلال، وعَمْرُو بن أبي سَرْح بن رَبيعة بن هِلال.

فجميع مَنْ قَدِمَ عليه مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ ثَلاَثَةٌ وثلاثونَ رجُلاً.

وكان مَنْ دَخَلَ منهم بِجِوَارٍ، فيمن سُمِّيَ لنا: عثمانُ بن مَظْعون بن حَبيب الْجُمَحِيّ، دخل بجوار من الْوَليد بن المغيرة، وأبو سَلَمة بن عبد الأسّد بن هِلال الْمَخزومي، دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب، وكان خَالَه، وأمَّ أبي سلمة بَرَّة بنت عبد المطلب.

### قصة عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد:

قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مَظْعون، فإنّ صالح بن إبراهيم بن عَبْدالرحمن بن عَوْف حدثني، عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمانُ بن مَظْعون ما فيه أصحابُ رسولِ الله عَيْدُ مِنَ الْبَلاَء، وهو يَغْدو ويَرُوح في أَمَانٍ مِنَ الوليدِ بنِ الْمُغِيرَةِ، قَال: والله إنَّ عُدُوي ورَوَاحي آمناً بجوارِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشُرْكِ وَأَصْحَابِي وَأَهْلُ ديني يلْقَوْنَ مِنَ البَلاَءِ والأَذَى فِي الله ما لا يصيبني لنَقْصٌ كبيرٌ في نَفْسِي، فَمَشى إلى الوليدِ بنِ المغِيرَةِ، فقال له: يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ، وَفَتْ ذِمْتُكَ، وقد رَدَدْتُ إليك جِوَارَكَ، فقال له: لِمَ يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قومي؟ قال: لاَ، وَلَكِني أَرْضَى بِجِوَارِ الله، ولا أريدُ أَنْ أستجيرَ بغيرِهِ، قال: فانطلقا، فخرجا حتى أَتَيَا فانطلقا، فخرجا حتى أَتَيَا المَسجد، فقال الوليد: هذا عثمانُ قد جاء يَرُدُ عليَّ جِوَارِي، قال: صَدَق، قَد وَجَدْتُه وَفِيّاً كريمَ الْجِوار،

قال عثمان: صدقت، قال لبيد [من الطويل]:

# وَكُلُ نَعِدهم لا مَحَالَة ذَائِسلُ

قال عثمان: كَذَبْتَ، نعيمُ الجنة لاَ يَزُولُ، قال لبيدٌ بن ربيعة: يا معشر قريش، والله مَا كَانَ يُؤذَى جَلِيسُكُم، فمتى حَدَثَ هَذَا فِيكُم؟! فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: إنّ هذا سفية في سُفَهَاء مَعَهُ قَدْ فَارَقُوا ديننا، فَلاَ تَجِدَنَ في نَفْسِكَ مِنْ قوله، فرد عليه عُثْمَانُ حَتَى شَرِيَ آَمْرُهُما فقام إليه ذَلِكَ الرَّجُلُ فَلَطَمَ عينه فَخَضَرها، والوليدُ بن المغيرة قريبٌ يَرَى ما بلغ مِنْ عُثْمَانَ، فقال: أَمَا والله يَا ٱبْنَ أَخِي إِنْ كَانَت عَينُك عَمَّا أصابها لَغَنِيّة، لَقَدْ كُنْتَ فِي ذِمَّة مَنِيعَةٍ، قال: يقول عثمان: بَلْ والله إِنْ عَيْنِي الصَّحِيْحَة لفقيرة إلى مِثْلِ مَا أَصَابَ أَخْتَهَا فِي الله، وَإِنِّي والله لفي جوارِ مَنْ هو أعزُ مِنْكَ وَأَقْدَرُ يا أَبا عَبْدِ شَمْسٍ، فقال له الوليدُ: هَلُمْ يا ابن أَخِي إِنْ شِئْتَ إِلَى جَوَارِك فَعُدْ، فقال: لا.

### قصة أبي سلمة في جواره:

قال ابن إسحاق: وأما أبو سَلمة بن عبد الأسد، فحدثني أبي إسحاق بن يَسَار، عن سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سَلَمة، أنه حدثه: أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجالُ بني مَخْزوم، فقالوا: يا أبا طالب، مَا هَذَا؟ مَنَعْتَ منًا ابنَ أخيك محمداً، فما لك ولصاحبنا تمنّعُهُ منًا؟ قال: إنه استجار بي، وهو ابن أختي، وَإِنْ أنا لم أمننغ ابنَ أختي لَمْ أمننغ ابن أخي، فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتُم على هَذَا الشَّيْخِ، ما تزالون تَتَواتَبون عليه في جِوَارِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ، والله لَتَنْتَهُنَّ عنه أوْ لَنَقُومَنْ معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أرادَ، قال: فقالوا: بل ننصرف عَمًا تكره يا أبا عُتْبَة، وكان لهم وَليّاً وناصراً على رَسُولِ الله ﷺ، فأبقوا على ذلك، فَطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجا أن يقوم معه في شأنِ رسولِ الله ﷺ، فقال أبو طالب يُحَرّضُ أبا لَهَب على نُصْرَتِهِ، ونُصْرَةِ رَسُولِ الله ﷺ [من الطوط]:

إِنْ أَنْ رَأَ أَبُو عُستَ بَهِ بَهَ عَهُ هُ أَفُسُولُ لَهُ وَأَيْسِنَ مِسْهُ نَسْمِسِ حَسِيعٍ؟ أَفُسُلُ لَهُ وَأَيْسِنَ مِسْنَهُ نَسْمِسِ حَسْتَ خُطَةً وَلَا تَسْفِيلًا اللَّهُ خِزِ غَيْرِكَ مِسْهُمُ وَحَارِبُ فَالِنَّ الْحَرْبَ نَسْفَ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَارِبُ فَالِنَّ الْحَرْبَ نَسْفَ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَارِبُ فَاللَّهُ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَارِبُ فَاللَّهُ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَارِبُ فَاللَّهُ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَارِبُ فَاللَّهُ وَلَنْ تَرَىٰ وَحَدُوا عَلَيْكَ عَظِيمَةً وَلَنْ تَرَىٰ جَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمةً وَلَا تَعْدِو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ وُدًّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا الْمُعَالَةُ وَاللَّهُ و

لَفِي رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامَ الْمَظَالِمَا أَبُا مُسغَيِّ مِنَا إِنْ يُسَامَ الْمَظَالِمَا أَبَا مُسغِيبٍ ثَبَّتُ سَوَاذَكَ قَالِمَا تُسَبُّ بِهَا إِمًا هَبَطْتَ الْمَوَاسِمَا فَإِلَّكَ لَمْ تُخلَقْ عَلَى الْعَجْزِ لاَزِمَا أَخَا الْعَرْبِ يُعْطِي الْخَسْفَ حَتَّىٰ يُسَالَمَا وَلَمْ يَخلُلُوكَ غَانِهِما أَوْ مُعَارِمَا وَلَمْ يَخلُلُوكَ غَانِهما أَوْ مُعَارِمَا وَتَيْهما وَمَخرُوما عُقُوفا وَمَأْلُهما وَتَيْهما وَمَخروما عُقوفا وَمَأْلُهما جَمَاعِتَنَا كَيْهما يَنَالُوا الْهمَحارِمَا

كَـذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَىٰ مُحَمَّداً وَلَمَّا تَرَوْا يَـوْماً لَـدَى السَّعْبِ قَاتِـمَا قالِ ابن هشام: نُبْزَى: نُسْلَب.

قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه.

# دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه:

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصِّدِّيقُ رضي الله عنه ـ كما حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها ـ حين ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَكَّةُ، وَأَصَابَهُ فيها الأَذَى، وَرَأَى مِنْ تَظَاهُرِ قُريشٍ على رسول الله ﷺ في الهجرة، فَأَذِنَ لَهُ، فخرج أبو بكر مُهَاجِراً، حتى إِذَا سَارَ مِنْ مكّة يَوْماً أو يومين لقيه ابن الدُّعُنَّةِ أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مَنَاة بنِ كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش.

قال ابن إسحاق: والأَحَابِيشُ: بنو الحارثِ بن عبد مناة بن كنانة والْهُونِ بن خُزَيمة بن مدركة وبنو الْمُصْطَلق من خزاعة.

قال ابن هشام: تحالفوا جميعاً، فسُمُّوا الأحابيش لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له: الأحابيش بِأَسْفَلَ مَكَّةَ للحِلْف، ويقال: ابن الدُّغينة.

قال ابن إسحاق: حدثني الزُهْري، عن عُرُوة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: فقال ابن الدُّعُنَة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخْرَجُني قومي، وآذَوْني، وضَيَّقُوا عليَّ، قال: وَلِمَ؟ فوالله إِنَّك لَتَزينُ الْعَشِيرة، وتُعِينُ على النَّوائِب، وتَفْعَلُ الْمَعْرُوف، وتَكْسِبُ الْمَعْدومَ، ارْجِعْ وأنت في جِوَارِي؛ فَرَجَعَ مَعُهُ؛ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَةً قَامَ ابن الدُّعُنَّة فقال: يا معشر قريش؛ إِنِّي قد أَجَرْت ابن أبي تُحَافَة؛ فلا يَغْرِضَنَّ له أحد إِلاَّ بخير؛ قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب دَارِهِ في بني جُمَح، فكان يُصَلّي فيه؛ وكَانَ رَجُلاً رقيقاً إذا قرأ القرآن استبكى، قالت: فيقفُ عليه الصبيان والعبيد والنساء يُعْجَبُون لما يَرَوْن من هيئته، والت: فَمَشَى رجالٌ من قريش إلى ابنِ الدُّعُنَّة فقالوا: يا ابن الدُّعُنَّة، إنك لم تُجِرْ هذا الرجل ليوْذِينَا؛ إنه رجل إذَا صَلّى وَقَرَأَ مَا جَاء به مُحَمَّد يَرِقُ ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نَتَخُوف على صبياننا وضعَفَتنا أَنْ يَفْتِنَهُمْ؛ فأَيِهِ فَمُرْه أَن يَذْخل بيته فَلْيُصْنَع فِيه مَا شَاءً؛ قالت: فمشى ابن الدُّعُنَّة إليه؛ ونسائنا وضَعَفَتنا أَنْ يَفْتِنَهُمْ؛ فأَيِهِ فَمُرْه أَن يَذْخل بيته فَلْيُصْنَع فِيه مَا شَاءً؛ قالت: فمشى ابن الدُّعُنَة إليه؛ فقال له: يا أبا بكر، إني لَمْ أُجِرْكَ لتوذِي قَوْمَكَ، إنهم قد كرهوا مَكَانَكَ الذي أنت به وتأذُوا بذلك منك، فقال له: يا أبا بكر، إني لَمْ أُجِرْكَ لتوذِي قَوْمَكَ، إنهم قد كرهوا مَكَانَكَ الذي أنت به وتأذُوا بذلك منك، على المُعْشَر قُرَيْسٍ، إِنَّ ابْنَ أَبِي فُحَافة قد رَدً

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدُالرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، قال: لقيه سفية من سُفهاء قُرَيْشٍ، وهو عَامِدٌ إلى الكَعْبَةِ، فَحَنَا عَلَى رأسه تُراباً، قال: فمرَّ بأبي بكر الوليدُ بن المغيرة، أو العاص بن واثل، قال: أنتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ، قال: أنتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ، قال: وهو يقول: أي رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ، أيْ رَبِّ مَا أَحْلَمَكَ، أيْ رَبِّ مَا أَحْلَمَكَ.

# حَدِيثُ نَقْضِ الصَّحِيفَةِ

### موالاة هشام بن عمرو لبني هاشم:

قال ابن إسحاق: وَبنُو هَاشِم وبَنُو المُطَّلِبِ فِي مَنْزِلِهم الَّذِي تَعَاقَدَتْ فيه قريشٌ عليهم في الصحيفة التي كَتَبُوها، ثم إنه قَامَ فِي نَقْضِ تِلْكَ الصحيفة الَّتي تكاتبتْ فيها قُرَيْشٌ عَلَى بَنِي هَاشِم وبني المطلب نَفَرٌ من قريش، ولم يُبْلِ فيها أحد الخسن من بلاء هشام بن عَمْرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نَصْر بن جُذيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نَصْلة بن هاشم بن عبد مَنَاف لأمّه، فكان هشام لبني هاشم واصلاً، وكَانَ ذَا شَرَفٍ في قومه، فكان ـ فيما بلغني ـ يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشَّعب ليلاً قد أَوْقَرهُ طعاماً، حتى إِذَا أقبل به فَمَ الشَّعب خَلَعَ خِطَامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشَّعب عليهم، ثمَّ يأتي به قد أوقره بُراً فيفعل به مثل ذلك.

### هشام بن عمرو يحرض زهير بن أبي أمية على نقض الصحيفة:

قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زُهَيْر بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مَخْزوم، وكانت أمَّه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تَأْكُلَ الطَّعَامَ وتَلْبَسَ الثَّيَابَ وتَنْكِحَ النِّسَاءَ وأخوالُكَ حيثُ قَدْ علمتَ لا يُبَاعُون وَلا يُبْتَاع منهم، ولا يَنْكِحُونَ ولا يُنْكُحُ إليهم، أَمَا إِنِّي أَخْلِفُ بالله أَنْ لَوْ كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دَعَوْتَهُ إلى مِثْلِ ما دعاكَ إليه منهم مَا أَجَابَك إليه أبداً، قال: ويحك يا هِشَام!! فماذا أصنَعُ؟ إنما أنا رَجُلٌ وَاحِدٌ، والله لَوْ كان معي رجلٌ آخر لَقُمْت في نَقْضها حتى أنقضها؛ قال: قال: قل وجدت رجلاً، قال: مَنْ هُوَ؟ قال: أنا، قال له زهير: أَبْغِنَا رَجُلاً ثالثاً.

#### هشام يحرض المطعم بن عدي:

فذهب إلى الْمُطْعِم بن عدى، فقال له: يا مطعم، أقَدْ رضيتَ أَنْ يَهْلِكَ بَطْنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافقٌ لقريش فيه؟ أما والله لَئِنْ أَمْكَنْتُمُوهم من هذه لَتَجِدُنَّهُم إليها منكم سِرَاعاً، قال: ويحك!! فماذا أَضْنَعُ؟ إنما أنّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، قال: قد وجدتَ ثانياً، قال: مَنْ هُوَ؟ قال: أَنَا، قال: أبغنا ثالثاً، قال: قَد فعلت، قال: من هو؟ قال: زُهَيْر بن أبي أمية، قال: أَبْغِنَا رَابِعاً.

### هشام يحرض أبا البختري بن هشام:

فذهب إلى أبي الْبَخْتَري بن هشام، فقال له نحواً مما قال لِلمُطْعِم بن عَدي، فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نَعَمْ، قال: مَنْ هو؟ قال: رُهَير بن أبي أميَّة والْمُطْعِم بن عدي وَأَنَا مَعَكَ، قال: أبغنا خامساً.

# هشام يحرض زمعة بن الأسود بن المطلب:

فَذُهِبِ إِلَى زَمْعَة بن الأسود بن الْمُطّلب بن أسد، فكلَّمه، وذكر له قرابتهم وحَقَّهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أَحَدِ؟ قال: نعم، ثم سمّى له القوم، فاتَّعَدُوا خَطْمَ الْحَجُونِ ليلاً بأعلى مَكَّةً.

# اجتماع الخمسة واتفاقهم على المجاهرة بنقض الصحيفة:

فاجتمعُوا هُنَالِكَ، فأجمعُوا أَمْرَهُم، وَتَعَاقَدُوا عَلَى القِيَامِ في الصَّحِيفَة حَتَّى ينقُضُوهَا، وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أول مَنْ يَتَكَلَّمُ.

فلما أَصْبَحُوا غَدَوْا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمَيَّة عليه حُلَّة، فَطَافَ بالبيت سَبْعاً، ثم أقبلَ عَلَى النَّاسِ فقال: يا أَهْلَ مَكَّة، أَنْاكُلُ الطعامَ وَنَلْبَسِ النَّيَابَ وبنو هاشم هَلْكى لا يُبَاعون ولا يُبْتَاع منهم، والله لا أقعد حتى تُشَق هذه الصحيفة القاطِعَة الظَالِمَة، قال أبو جهل وكان في ناحية المسجدِ: كذبتَ والله لا تُشَق، قال زمعة بن الأسود: أَنْتَ والله أَكْذَبُ، ما رضينا كِتَابَهَا حيث كُتبت، قال أبو الْبَخْتَري: صدق زَمْعة، لا نرضَى ما كُتِبَ والله فيها ولا نُقِرُ به، قال المُطْعِمُ بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كُتِبَ فيها، وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك، فقال أبو جهل: هذا أَمْرٌ قُضِيَ نبرأ إلى الله منها ومما كُتِبَ فيها، وأبو طالب جالسٌ في ناحية المسجدِ، فقام الْمُطْعِمُ إلى الصحيفة بِلَيْل، تُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان، وأبو طالب جالسٌ في ناحية المسجدِ، فقام الْمُطْعِمُ إلى الصحيفة ليَشَقُها، فوجد الأرَضَة قد أكلتها إلاَّ "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»، وكان كاتب الصحيفة منصورَ بن عِكْرِمة، فشَلَتْ يُدُه، فيما يزعمون.

قال ابن هشام: وقد ذكرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال لأبي طَالِب:

ديا حَمْ، إِنْ رَبِّي الله قد سَلَّطَ الأَرْضَة علَى صحيفة قريش، فلم تَدَّغ فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منها الظُّلَمَ وَالْقَطِيعَة والْبُهْتَانَ»، فقال: أَرَبُّكِ أَخْبَرَك بِهذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَوَالله مَا يَدْخُلُ عليك أَحَدٌ، ثم خرج إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؛ إِنَّ ابْنَ أَخِي أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فهَلُمَّ صحيفَتَكُم؛ فَإِنْ كَانَ كَا فَالَ ابْنُ أَخِي فَانْتَهُوا عَنْ قَطيعتِنَا، وانْزِلُوا عَمًّا فيها، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً دفعتُ إليكم ابن أَخِي؛ فقال القَوْمُ: رَضِينَا، فتعاقدُوا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَظُرُوا؛ فإذا هِيَ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَزَادَهُم ذَلِكَ شَرّاً؛ فعند ذَلِكَ صَنَعَ الرَّهْطُ مِنْ قُرَيْش في نَقْض الصَّحِيفَةِ مَا صَنعُوا.

### شعر أبي طالب في أمر الصحيفة:

قال ابن إسحاق: فلما مُزِّقت الصحيفةُ وبَطُلَ ما فيها، قال أبو طالب فيما كان من أمر أولئك النَّفَرِ الذين قاموا في نَقْضها يمدحهم [من الطويل]:

ألاً هَلَ أَتَى بَخُرِيَّنَا صُنْعُ رَبُنَا فَيُخِرِرَهُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزُقَتْ تَرَاوَحَهَا إِفْكُ وَسِخُرْ مُحَمَّعٌ تَدَاعَىٰ لَهَا مَنْ لَيْسَ فِيهَا بِقَرْقَرِ وَكَانَتْ كِفَاءَ وَفْعَةٌ بِأَرْسِمَةٍ وَكَانَتْ كِفَاءَ وَفْعَةٌ بِأَرْسِمَةٍ وَيَظْعَنُ أَهْلُ الْمَكَنَيْنِ فَيَهُرُبُوا وَيُصْعَدُ بَيْنَ الأَخْشَبِيْنِ كَتِيبَةً وَيُصْعَدُ بَيْنَ الأَخْشَبِيْنِ كَتِيبَةً

عَلَى نَايهِم وَاللّه بِالنّاسِ أَزوَدُ؟ وَأَنْ كُلُ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللّهُ مُفْسَدُ وَلَمْ يُلُفَ سِحْرٌ آخِرَ الدَّهْرِ يَضعَدُ فَطَائِرُهَا فِي رَأْسِهَا يَستَسرَدَّدُ لِيُقطَعَ مِنْهَا سَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرُ تُرْعَدُ أَيُسْهِمُ فِيهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُسْجِدُ لَيهَا حُدُجٌ سَهَم وقَوْوَسْ وَمِرْهَدُ فَعِرْتُنَا فِي بَطْنِ مَكَمةً أَتْلَدُ

نَـشَـأنَـا بِـهَـا وَالـنِّـاسُ فِـيـهَـا قَــلاَئِـلٌ وَنُطْعِمُ حَتَّىٰ يَتُولُكُ النَّاسُ فَضَلَهُمْ جَزَى اللَّهُ رَهُ طأ بالْحَجُونِ تَتَابَعُوا قُعُوداً لَدَىٰ خَطْمُ الْحَجُونِ كَأَنَّهُمْ أَعَانَ عَـلَيْهَا كُـلُ صَـفَـرِ كَـاأَنَّـهُ جَرِيءُ عَلَىٰ جُلَى الْحُطُوبُ كَالُّهُ مِنَ الأَكْرَمِدِنَ مِنْ لُوَيِّ بُسن غَدالِب طَوِيلُ النِّبجَادِ خَارِجٌ نِيضِفُ سَاقِيهِ عَـظَ يهُ الرَّمَادِ سَـيُّـدٌ وَٱبْسُ سَيُّـدٍ وَيَبْنِي لِأَبْنَاءِ الْعَشِيرةِ صَالِحاً أَلَظٌ بِسَهُذَا السُّلْحِ كُلُّ مُسبَرًا قَضَوْا مَا قَضَوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا هُــُم رَجَـعُــوا سَــهُـلَ بُـنَ بَـيْـضَـاءَ رَاضِـيـاً مَستَسىٰ شُسرِكَ الأَقْسَوَامُ فسي جُسلٌ أَمْسرِنَسا وَكُـنَّا قَـدِيـماً لاَ نُـقِـرُ ظُـلاَمَـةً فَيَالَ قُصَيِّ لَكُمْ فِي نُفُوسِكُمْ فَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلٌ:

فَـلَـمْ نَـنْـفَـكِـكْ نَـزْدَادُ خَـيـراً ونُـخـمَــدُ إِذَا جَعَلَتْ أَيْدِي الْـمُـفِيسِضِينَ تُرْعَـدُ غَــلَــئ مَــلَإ يَــهــدِي لِــحَــزْم وَيُسرْشِــدُ مَــقَــاولَــة بَــل هُــم أعَــز وأمــجَــد إذًا مَا مَشَى فِي رَفْرَفِ السَّرْعِ أَحْرَدُ شِهَابٌ بِكُفِّي قَابِس يَتَّفُونَ فَالِس يَتَّفُونَكُ إِذَا سِيعَ خَسْفًا وَجُهُهُ يُسَرِّبُدُ عَلَىٰ وَجُهِ يُسْقَى الْعَمَامُ وَيُسْعَدُ يَحُضُ عَلَىٰ مَقْرَى النَّهِيُوفِ وَيَحْشُدُ إذًا نَـحْـنُ طُـفْـنَـا فِـي الْـبِـلِادِ وَيَـمْـهَـدُ عَسِظِيهِ السِّلُوَاءِ أَمْسِرُهُ ثَسمٌ يُسخِمَسدُ عَــلَــىٰ مَــهَــل وَسَــاثِــرُ الــــئــاسِ رُقَـــدُ وَسُـرً ٱبُــو بَــنُحُــر بِــهَــا وَمُــحَــمُـــدُ وَكُـنُـا قَـدِيـماً قَـنِـلَـهَا نُـتَـوَدُهُ وَنُدْدِكُ مَا شِـفْنَا وَلاَ نَـتَـشَـدُهُ وَهَـلْ لَـكُـمُ فِـيـمَا يَـجِـيءُ بِـهِ غَـدُ؟ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْ تَكَلَّمْتَ، أَسْوَدُ

### شعر لحسان في المطعم بن عدي:

وقال حَسَّان بن ثابت يبكي الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيّ حين مات، ويذكر قيامه في نَقْض الصحيفة [من الطويل]:

بِدَمْعِ وَإِنْ أَنْزَفْتِهِ فَاسْكُبِي الدَّمَا عَلَى الدَّمَا عَلَى الدَّمَا مَعْرُوفاً لَهُ مَا تَكَلَّمَا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمَا عَبِيدَكَ مَا لَبَّى مُهِلًا وَأَحْرَمَا عَبِيدَكَ مَا لَبَّى مُهِلً وَأَحْرَمَا وَقَحْطانُ أَوْ بَاقِي بَقِيَّةٍ جُرهُمَا وَوْمَّتِهِ عَرهُمَا إِذَا مَا تَسَدَّمُ مَا اللَّهُمَا عَلَى مِثْلِهِ فِيهِمْ أَعَرَّ وَأَعْظَمَا وَأَنْوَمَ عَنْ جَارٍ إِذَا اللَّهُمُلُ أَطْلَمَا أَوْلَا مَا لَلْهُمُلَا أَطْلَمَا وَأَنْوَمَ عَنْ جَارٍ إِذَا اللَّهُمُلِ أَلْمَلَمَا أَطْلَمَا أَطْلَمَا أَطْلَمَا أَلْمُلَمَا أَلْمُلَمَا أَلْمُلَمَا أَلْمُلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ أَلَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَالَ اللَّهُ الْمُلْمَا الْمُلْمَالَ اللَّهُ الْمُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَالُمَا اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمِي الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْ الْمُلْمُ الْمُلْمَالُمُ الْمُلْمَالُولُ الْمِنْ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِالُولُ اللَّهُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمُ ا

أَيَا عَيْنُ فَأَبْكِي سَيِّدَ الْقَوْمِ وَأَسْفَحِي وَبَكِّي عَظِيمَ الْمَشْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِداً أَجَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا فَلَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدٌّ بِأَسْرِهَا لَقَالُوا: هُوَ الْمُوفِي بِخُفْرَةِ جَارِهِ فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ وَآبَى إِذَا يَاأْبَى وَأَعْظَمَ شِيدَمَةً

قال ابن هشام: قوله: كليهما؛ عن غير ابن إسحاق.

#### جوار المطعم للنبي ﷺ:

قال ابن هشام: وأما قوله: أجرتَ رسول الله ﷺ منهم؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لما انصرف عن أهل الطَّائِفِ

ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونُضرته، صار إلى حِرَاءَ، ثم بعث إلى الأخنسِ بْنِ شَرِيق لَيُجيرَهُ، فقال: أنا حليفٌ والحليفُ لا يجير، فبعث إلى سهيل بن عَمْرو، فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كَعْب، فبعث إلى المُطْعِم بن عَدِيّ، فأجابه إلى ذلك، ثم تسلّح المطعم وأهلُ بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بَعَثَ إلى رَسُولِ الله ﷺ أَنِ ٱدْخُلْ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّى عنده ثُمَّ الْمَصْرَفَ إلى مَنْزِلِه، فذلك الذي يعني حسان بن ثابت.

# حسان يمدح هشام بن عمرو:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً يمدح هشام بن عَمْرو لقيامه في الصَّحيفة [من الكامل]:

عَـفَـداً كَـمَا أَوْفَـى جِـوَارُ هِـشَـامِ؟ لِـلْـحَـارِثِ بْـنِ حُـبَيْبٍ ٱبْـنِ سُـحَـامِ أَوْفَــوْا وَأَدُوا جَـارَهـم بِـسَـلامِ هَــلْ يُسوفِ يَــنَّ بَــئُــو أُمَــيَّــةَ ذِمَــةً مِـنْ مَــغُــشَرِ لاَ يَــغُــدِرُونَ بِـجَــارِهِـمْ وَإِذَا بَــئُـــو حِــشـــلٍ أَجَــارُوا ذِمَــة وكان هشام أخا سُحَامٍ

قال ابن هشام: ويقالُ سُخام.

# إِسْلاَمُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ

قال ابن إسحاق: وكان رَسُولُ الله ﷺ عَلَى مَا يَرَى مِنْ قَومه ـ يَبْذُل لهم النَّصِيحَةَ، ويَدْعُوهُم إلى النَّجَاةِ مِمَّا هُمْ فيه، وجعلت قريشٌ حين مَنَعَه الله منهم يُحَذِّرونَهُ النَّاسَ ومَنْ قَدِم عليهم مِنَ العَرَب.

وكان الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ الدَّوْسِيُّ يُحدِّث: أنه قَدِمَ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله ﷺ بها، فمشى إليه رجال مِنْ قريش، وكان الطُّفَيْلُ رجلاً شريفاً، شاعراً، لَبِيباً، فقالوا له: يا طُفَيْلُ، إنك قدِمْتَ بلادَنَا، وهَذَا الرَّجُلُ الذي بَين الْهُورِنَا قد أَغْضَلَ بنا، وقد فَرَقَ جماعتنا، وشتَّت أَمْرَنَا، وإنما قولُه كالسِّخرِ؛ يُفَرِّقُ بين الرجلِ وبين أبيه، وبين الرجلِ وبين زوجتهِ، وإنا نَخْسى عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ ما قد دَخَلَ عَلَيْنَا، فلا تُكلَّمَنُهُ، ولا تَسْمَعَنُ منه شَيْناً، قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتُ ألا أسمعَ منه شيئاً ولا أُكلِّمَهُ، حتى حشوتُ في أُذُنَيَّ حِينَ غَدَوْتُ إلى المسجدِ كُرْسُفا فَرَقاً من أن يبلغني شيء من قوله، وَأَنا لا أُرِيدُ أَن مَسْمَعَهُ، قال: فَعَدُوتُ إلى المسجدِ فإذا رسولُ الله ﷺ قائمٌ يُصَلِّي عند الكَعْبَةِ، قال: فَقُمْتُ منه قريباً، أَسْمَعَ من هذا الرجل ما يقولُ؟ فإن لرجل لَبِيبٌ شاعرٌ ما يَخْفى عليَّ الْحَسَنُ مِنَ القَبيحِ، فما يمنعني أَنْ أَسْمَعَ من هذا الرجل ما يقولُ؟ فإن الذي يأتي به حسناً قبِلتُه، وَإِنْ كَانَ قبيحاً تركتُهُ.

قال: فَمكَثْتُ حتى انصرف رسولُ الله ﷺ إِلَى بَيْتِهِ، فَاتَّبَعْتُهُ حتى إِذَا دَخَلَ بيته دخلتُ عليه، فقلت: يا محمد، إِنَّ قومكَ قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا، فوالله ما بَرِحُوا يُخَوِّفُونني أَمْرَكَ حتى سَدَدْتُ أَذْنَيُ بِكُرْسُفِ لئلا أسمع قولك، ثُمَّ أبى الله إلاَّ أَنْ يُسمعني قولك، فسمعته قولاً حسناً، فاغرِضْ عليَّ أَمْرَكَ، بكُرْسُفِ لئلا أسمعتُ قولاً قَطْ أَحْسَنَ مِنْهُ، ولا قال: فعرض عليَّ رسولُ الله ﷺ الإِسْلام، وتلا عَلَيَّ القرآن، فلا والله ما سمعتُ قولاً قَطْ أَحْسَنَ مِنْهُ، ولا أَمْراً أَعْدَلَ منه، قال: فأسلمتُ، وشَهدتُ شَهَادَة الحَقِّ، وقلتُ: يا نبيَّ الله، إنّي امرؤ مُطَاعٌ فِي قَومي، وَأَنا

راجع إليهم، وداعيهم إِلَى الإسلام، فادعُ الله أن يجعل لي آية تكونُ لِي عَوْناً عليهم فيما أدعوهم إليه، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيةً» قال: فَخَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةٍ تُطْلعني على الحاضِر وقع نورٌ بين عَيْنَيَّ مثلُ الْمِصْبَاحِ، فقلتُ: اللَّهُمَّ في غير وجهي، إني أخشى أن يَظُنُوا أنها مُثْلَة وَقَعَتْ في وجهي لفراقي دينَهُم، قال: فَتَحَوَّلُ فوقع في رَأْسِ سَوْطي، قال: فجعل الحاضِرُون يَتَرَاءُونَ ذلك النُّورَ في سَوْطي كالقنديل المعلَّق، وأنا أهبِطُ إليهم من التَّنِيَة، قال: حَتَّى جِثْتُهُمْ، فَأصبحتُ فيهم.

#### إسلام والد الطفيل وزوجه:

قال: فلما نزلت أتاني أبي ـ وكان شيخاً كبيراً ـ قال: فقلتُ: إِلَيْك عَنِّي يا أَبتِ، فلستُ منك ولستَ منى، قال: ولِمَ يا بُنَيَّ؟ قال: قلتُ: أسلمتُ وتابعتُ دينَ مُحَمَّدٍ ﷺ، قال: أيْ بُنَيَّ فَدِيني دِينُكَ، قال: فقلتُ: فاذهبْ فاغتسلْ وطَهِّرْ ثيابَكَ ثم تَعَالَ حَتَّى أُعَلِّمَكَ ما عُلِّمْتُ، قال: فَذَهَبَ فاغتسلَ وَطَهَّرَ ثيابَهُ، قال: ثُمَّ جاء فَعَرَضْتُ عليه الإسلامَ فأَسْلَم، ثم أتنني صاحبتي، فقلتُ: إليكِ عني، فلستُ منكِ ولستِ مِنْي، قالت: لِمَ بأَبِي أنتَ وأمِّي؟ قال: قلت: قد فَرَّقَ بيني وبينك الإسْلاَمُ، وتابعتُ دينَ محمدِ ﷺ، قالت: فديني دينُكَ، قال: قلتُ: فاذهبي إلى حَنّا ذي الشَّرَى ـ قال ابن هشام: ويقال حِمَى ذِي الشرَى ـ فَتَطَهَّرِي منه؛ وكان ذُو الشَّرَى صَنَماً لدَوْس، وكان الْحِمَى حِمىٌ حَمَوْهُ له، به وَشَلٌ من ماء يَهْبِطُ مِنْ جَبَل، قال: قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصُّبْيَة من ذي الشرى شيئاً؟ قال: قلتُ: لا، أنا ضَامنٌ لذلك، قال: فَذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ، ثمَّ جَاءَتْ فعرضتُ عليها الإِسْلاَمَ، فأَسْلَمَتْ، ثم دعوتُ دَوْساً إِلَى الإسلام، فأَبْطَوُا عليَّ، ثم جثتُ إلى رَسُولِ الله ﷺ بِمَكَّةَ، فقلتُ له: يَا نَبيَّ الله، إِنَّه قَدْ غلبني على دَوْسِ الزنا فاذَعُ الله عليهم، فقال: «اللَّهُمَّ آهدِ دَوْساً، ازجِعْ إلى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقْ بِهِمْ» قال: فَلَمْ أَزَلْ بِأَرْضِ دَوْسِ أدعوهم إِلَى الإِسْلاَم حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى المَدِينَةِ، ومَضَى بدر وأُحد والخندق، ثم قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِمَنْ أَشْلَمَ معي مِنْ قَومِي وَرَسُولُ الله ﷺ بِخَيْبَرَ، حَتَّى نَزَلْتُ المدينة بسبعين أو ثمانِين بيتاً من دَوْس، ثم لَحِقنا برسولِ الله ﷺ بخَيْبَر فأَسْهَم لنا مَعَ المسلمينَ، ثم لم أزلُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حتَّى إذا فَتَحَ الله عليه مَكَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ابْعَنْنِي إِلَى ذي الْكَفِّين؛ صنَّم عمرو بن حُمَّمة؛ حتَّى أحرّقه .

إِنِّسِي حَسَشَوْتُ السِّئَارَ فِسِي فُسَوَّادِكَا

#### رؤيا طفيل وتعبيره إياها:

قال: ثم رَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ؛ فكان معه بالمدينةِ حتى قَبَضَ الله رسوله ﷺ، فلما ارْتَدَّتِ العربُ خَرَجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فسار معهم حَتَّى فَرَغوا من طُلَيْحَة ومن أرض نجد كُلُها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامةِ ومعه ابْنُهُ عَمْرو بن الطُّفَيْل، فرأى رؤيا وهو مُتَوَجَّة إلى اليمَامةِ، فقال لأصحابه: إنِّي قد رأيت رؤيا فَاغْبُرُوها لي؛ رَأَيْتُ أنَّ رأسي حُلِقَ، وأنه خَرَجَ من فمي طائرٌ، وأنه لَقِيْتني امرأةٌ فأدخلتني فِي فَرْجِهَا، وأرى ابني يطلبني طَلَباً حَثِيثاً، ثم رأيته حُبِس عني، قالوا: خيراً، قال: أَمَّا أَنَا والله فقد أَوَّلْتُها، قالوا: ماذا؟ قال: أما حلقُ رأسي فوضعه، وأما الطَّائِرُ الذي خَرَجَ من فمي فَرُوحِي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرضُ تُحْفَر لي فأُعَيَّب فيها، وأما طَلَبُ ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني، فَقُتِلَ رحمه الله شهيداً باليمامة، وجرح ابنه جِرَاحَة شديدة ثم اسْتَبَلَ منها، ثم قُتِلَ عام الْيَرْمُوك في زمن عمر رضى الله عنه شهيداً.

### أعشى بني قيس يفد على مكة ليسلم فتصده قريش:

قال ابن هشام: حدثني خَلاَّد بن قُرَّة بن خالد السَّدُوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم، أَنَّ أَعْشَى بني قيس بن ثَعْلبة بن عُكَابة بن صَعْب بن علي بن بَكْر بن وائل، خَرَجَ إلى رَسُولِ الله ﷺ يريدُ الإسْلاَم، فقال يَمْدَحُ رَسُولَ الله ﷺ [من الطويل]:

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكُ لَيْلَةً أَرْمَدَا وَمَا ذَاكَ مِنْ عِسْقِ النِّسَاءِ، وَإِنْـمَـا وَلْسَكِسِنْ أَرَى السَّدُهُسِرَ السَّنِي هُسُو خَسائِسِنٌ كُهُولًا وَشُبِّاناً فَهَدُّتُ وَثُرْوَةً وَمَا ذِلْتُ أَبْخِي الْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعٌ وَأَبْتَذِلُ الْعِيسَ الْمَرَاقِيلَ تَغْتَلِى أَلاَ أَيْسِهُ ذَا السَّسَائِسِلِسِي أَيْسِنَ يَسَمَّسَتْ فَإِنْ تَسْأَلِى عَنْى فَيَا رُبُّ سَائِل أَجَدُّتْ بِسِرِجُ لَيْهَا النَّبِجَاءَ وَرَاجَعَتُ وَفِيهَا إِذَا مَا هَـجُـرَتْ عَـجُـرَفِيَّةٌ وَٱلۡسِیۡتُ لاَ آوِي لَــهَــا مِــنْ کَـــلاَلَــةِ مَتَىٰ مَا تُسَاخِى عِنْدَ بَابِ ٱبُن هَاشِم نَسبِئْ يَسرَىٰ مَسا لاَ تَسرَوْنَ، وَذِكْرُهُ لَــهُ صَــدَقَــاتٌ مَــا تُــخِــبُ وَنَــائِــلٌ أَجِدُكَ لَمْ تَسْمَعْ وَصَاةً مُحَمَّدِ إذَا أَنْتَ لَـمْ تَـرْحَـلْ بِـزَادٍ مِـنَ الـتُـقَـىٰ نَـدِمْـتَ عَـلَـىٰ أَلاَّ تَـكُـونَ كَـمِـثُـلِـهِ فَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لاَ تَـقُرَبَئُهَا وَلاَ النُّصُبَ الْمَنْصُوبَ لاَ تَنْسُكَنَّهُ وَلاَ تَسَقَّرَبَسَنَّ حُسَرَّةً كَسَانَ سِسَرُّهَ ا وَذَا السرِّحِهِ الْسَقْرَبَى فَلاَ تَسَقَّطَ عَنَّهُ وَسَبِّحْ عَلَىٰ حِينِ الْعَشِيَّاتِ وَالضَّحَىٰ

وَبِثَ كُمَا بَاتَ السَّلِيمُ مُسَهَّدَا؟ تَنَاسَيْتُ قَبْلَ الْيَوْم خُلَّةً مَهْدَدًا إِذَا أَصْلَحَتْ كَفَّايَ عَادَ فَأَفْسَدَا فَلِلَّهِ هٰذَا البَّاهْرُ كَنِيفَ تَرِدُدَا؟ وَلِيداً وَكُهُ لا حِينَ شِبْتُ وَأَمْرَدَا مَسَافَةً مَا بَيْنَ النُّجَيْرِ فَصَرْخَدًا فَإِنَّ لَهَا فِي أَهْلِ يَسْرَبَ مَسْوَعِدًا حَفِي عَن الأَعْشَىٰ بِهِ حَيْثُ أَصْعَدَا يَـدَاهَـا خِـنَافاً لَـيُـناً غَـيْـرَ أَحْـرَدَا إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الطُّهِيرَةِ أَضيَدَا وَلاَ مِنْ حَفِي حَتَّىٰ ثُلاَقِيٰ مُحَمَّدُا تُسرَاحِي وَتَسَلَّقَيلَ مِسنُ فَسَوَاضِلِهِ نَسدَىٰ أغَارَ لَعَمْري فِي ٱلْبِلاَدِ وَأَنْجَدَا وَلَـيْسَ عَـطَاءُ الْـيَـوْم مَـانِـعَـهُ غَـدَا نَــِــــــــــــ الإلــــهِ حَــــنِـــثُ أَوْصَــــى وَأَشَــهـــدَا وَلاَقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ ٱلْدِي كَانَ أَرْصَدَا وَلاَ تَا أُخُدُنُ سَهُما حَدِيداً لِتَهُ فَصِداً وَلاَ تَعِيبُ لا الأَوْتَانَ وَاللَّه فَاعْبُ ذَا عَـلَيْكَ حَرَاماً فَأَنْكِحَنْ أَوْ تَابُّدُا لِعَاقِبَةِ وَلاَ الأَسِيرَ الْمُقَيِّدَا وَلاَ تَحْمَدِ الشَّيْطَانُ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا وَلاَ تَسْخُرَنْ مِنْ بَسائِسٍ ذِي ضَرَارَةٍ وَلاَ تَحْسَبَنُ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُحْلِدًا

فَلَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ قَرِيباً منها أَغْتَرَضَهُ بَعْضُ المشركينَ مِنْ قريشٍ، فسأله عَنْ أَمْرِهِ، فأخبره أَنه جَاءَ يريدُ رَسُولَ الله ﷺ ليُسْلم، فقال له: يَا أَبا بَصِيرٍ، إنه يُحَرِّمُ الزِّنا، فقال الأعشى: والله إنْ ذلك لأمر ما لي فيه مِنْ أَرَبٍ، فقال له: يا أبا بَصِيرٍ، فإنَّه يحرم الْخَمْرَ، فقال الأعشى: أما هذه فوالله إنَّ في النفس منها لَعَلالاَتٍ، ولكني مُنْصَرِفٌ فأترَوَّى منها عامي هذا، ثم آتيه فَأُسْلِمَ، فانصرفَ، فمات في عامه ذلكَ، ولَمْ يَعُدْ إِلَى رسول الله ﷺ.

# خوف أبي جَهل من النبي ﷺ وقصة الأراشي:

قال ابن إسحاق: وقد كان عدوُّ الله أبو جهل بن هشام، لَعَنَهُ الله، مع عداوته لِرَسُولِ الله ﷺ وبُغْضِهِ إِيَّاهُ وشِدَّتِهِ عَلَيْهِ، يُذِلُّه الله له إِذَا رَآهُ.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالملك بن عبدالله بن أبي سفيان الثقفي، وكان واعية، قال: قدم رجل مِن أراشٍ وقال ابن هشام: ويقال أراشة - بإبل له بمكة، فابتاعها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها، فأقبل الأراشِيُ حتى وقف على نادٍ من قريش ورسول الله على في ناحية المسجد جَالِسٌ، فقال: يا معشر قُرَيْش، مَنْ رَجُلْ يُؤديني على أبي الحكم بن هشام فَإِنِّي رَجُلْ غريبٌ ابنُ سبيل، وقَدْ غَلَبَني عَلَى جَقِّي، قال: فقال له أهلُ ذَلِك المجلسِ: أترى ذلك الرَّجُلَ الجَالِسَ، لرسول الله على وهم يَهْزَوْنَ به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل مِن المحجلسِ: أترى ذلك الرَّجُلَ الجَالِسَ، لرسول الله على عنى على عتى المقدارة عن الله الله الله وقد سألتُ هؤلاء القوم عن الله، إن أبا الحكم بن هِشَامٍ قد غلبني على حتى لي قِبَلَهُ، وأنا غَرِيبٌ ابن سَبِيلٍ، وقد سألتُ هؤلاء القوم عن رجلٍ يُودِيني عليه يأخذُ لي حقي منه يَرْحَمُكَ الله، قال: «انطَلِق إلَيه» وقام مَعه قالوا لرجلٍ ممن معهم: اتبعه فانظُرْ ماذا يَصْنَعُ، قال: وخرج رسولُ الله على عنى الله على المؤلود الله وما في وقام مَعهُ رسولُ الله على عنى أغلِيه الله المؤلود الله وما في وقم من رَائِحَة عنى المؤلود الله المؤلود الله وما في المؤلود الله وما في الله المؤلود الله يَسْ مَدَّ الله الله الله المؤلود الله المؤلود الله الله الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله الله الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله الله المؤلود الله أنفرة الله المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله أن المؤلود الله المؤلود الله أنه المؤلود الله أن المؤلود الله أنه المؤلود الله أن المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله المؤلود الله المؤلود المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله المؤلود الله أنه المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله المؤلود الله أنه المؤلود الله أنه المؤلود الله أنهود الله أنه المؤلود المؤلود الله المؤلود الله أنهود المؤلود الله أنهود الله أنهود

قال: وَجَاءَ الرَّجُلُ الذي بَعَثُوا مَعَهُ، فقالوا: وَيُحَكَ!! مَاذَا رَأَيْتَ؟ قال: عَجَباً مِنَ العَجَبِ، والله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ضَرَبَ عليه بَابَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَا مَعَهُ رُوحهُ، فقال له: أَعْطِ هذا حَقَّهُ، فقال: نَعَمْ لا تبرحُ حتَّى أُخْرِجَ إليه حَقَّهُ، فَدَخَلَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ بِحَقِّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قال: ثُمَّ لَمْ يَلْبَتْ أَبُو جَهْلِ أَنْ جَاءَ، فَقَالُوا: وَيُلكَ! مَا لَكَ! والله ما رأينا مثل ما صَنَعْتَ قطّ، قال: ويحكم!! والله ما هو إلاَّ أَنْ ضَرَبَ عليَّ بابي وسمعتُ صوتَه فَمُلِثْتُ مِنْهُ رُعْباً، ثم خَرَجْتُ إليه وإنَّ فوقَ رَأْسِهِ لَفَحْلاً مِنَ الإِبِلِ مَا رَأَيْتُ مِثلَ هامته ولا قَصَرَته ولا أنيابه لَفَحْل قط، والله لو أَبَيْتُ لاَكَذِي.

### ركانة بن عبد يزيد والنبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاقُ بن يَسَار، قال: كَانَ رُكَانَة بن عَبْد يزيد بن هاشم بن المطلب بن

عبد منافِ أَشَدُ قُرِيش، فخلا يوماً برسولِ الله على في بعض شِعَاب مَكَة، فقال له رَسُولُ الله على: (كَانَةُ، ألا تَتْقِي الله وتَقْبَلُ ما أدعوك إليه»، قال: إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ الذي تقولُ حَقَّ لاَتَبْعَتُكَ، قال: فقال له رسول الله على: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَقُولُ حَقَّ ؟» قال: نَعَمْ، قال: «فَقُمْ حَتَّى أُصَارِعَكَ» قال: فقام رُكَانَةُ إليه فَصَارَعَهُ، فلما بَطَشَ به رسولُ الله على أَضْجَعهُ وَهُو لا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيئاً، ثُمَّ قال: عُدْ يا محمد، فَعَادَ، فَصَرَعَهُ، ثم قال: يَا مُحَمَّدُ، والله إِنَّ هذا لَلْعَجَبُ، أَتَصْرَعُني؟ فقال رسولُ الله على: «وَأَخْجَبُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شِفْتَ أَنْ أُرِيكَهُ إِنِ اتَقَيْتَ اللهَ واتّبَعْتَ أَمْرِي» قال: مَا هُوَ؟ قال: «أدعو لك هذه الشّجَرَةَ الّتِي تَرَى فَتَأْتِينِي»، قال: اذعُهَا، فَدَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وقفْتْ بين يدي رسولِ الله على: قال: فقال الشّجَرَةَ الّتِي تَرَى فَتَأْتِينِي»، قال: اذعُهَا، فَدَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وقفْتْ بين يدي رسولِ الله على قال: فقال لها: «ارْجِعِي إلَى مَكَانِكِ» قال: فرجعتْ إلَى مَكانِهَا، قال: فذهب رُكَانَةُ إِلَى قَوْمِهِ فقال: يَا بني عَبْدِ مَنَافٍ، سَاحِرُوا بِصَاحِبُكُمْ أهلَ الأَرْضِ، فوالله ما رأيتُ أَسْحَرَ مِنْهُ قَطْ، ثم أخبرهم بالذي رأى والّذِي صَنَعْ.

# وفد نصارى الحبشة على رسول الله على الله على ومقالة قريش لهم وردهم عليهم:

قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله ﷺ وهو بمكة عشرونَ رَجُلاً، أو قريب من ذلك، من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجَلَسُوا إليه وكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوه، ورجالٌ من قريش في أنديتهم حَوْلَ الكَغبَةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ مَسْأَلةِ رَسُولِ الله ﷺ عما أرادوا دعاهم رسول الله ﷺ إلى الله عزّ وجلّ، وتلا عليهم القرآنَ، فلمَّا سَمِعُوا القرآن فَاضَتْ أعينُهم من الدَّمْع، ثم استجابوا لله وآمنوا به، وصَدّقُوهُ وَعَرَفُوا منه ما كان يُوصَف لهم في كتابهم من أمرِه، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفرٍ من قريش، فقالوا لهم: خَيَّبُكُم الله من رَكْبٍ، بعثكم مَنْ وراءكُمْ مِنْ أَهْلِ دينكم تَرْتَادُونَ لهم لتأتوهم بخبر الرجلِ، فلم تَطْمَئِنَ مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركباً أخمَقَ منكم، أو كما قالوا، فقالوا لهم: سلامٌ عليكم؛ لا نُجَاهِلُكُمْ، لنا ما نحنُ عليه ولكم ما أنتم عليه، أن أنفسنا خيراً.

ويقال: إن النفر من النّصَارَى من أهل نَجْرَانَ، فالله أعلم أي ذلك كان، فيقال والله أعلم: فيهم نزلت هؤلاء الآيات: ﴿ اللَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ إِنّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِلَى قَولُهُ: ﴿ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي إِنّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْكُونُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ الل

قال ابن إسحاق: وقد سألت ابن شهاب الزُّهري عن هؤلاء الآيات فيمن أُنْزِلنَ، فقال لي: مَا زِلْتُ أَسْمَعُ مِنْ عُلَمَاثِنَا أَنهِنَّ أُنْزِلْنَ في النَّجَاشِيِّ وأصحابه، والآياتِ من المائدة من قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُّ قِتِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيُونَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ فَأَكْثَبْتُ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٨٣ ـ ٨٣].

# مشركو قريش يزعمون أن أتباع الفقراء للنبي ﷺ نقص في الدين:

قال ابن إسحاق: وكإن رسول الله ﷺ إِذَا جَلَسَ في المسجدِ فَجَلَس إليه المستضعفونَ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ خَبَّابٌ وَعَمَّارٌ وأَبُو فُكَيْهَةُ يَسَار مولى صَفُوان بن أمية بن محرَّث وصُهَيْبٌ وأشباههم من المسلمين؛ هزأت 

### ادعاؤهم أنه على الله يتعلم من غلام نصراني:

وكان رسول الله ﷺ، فيما بلغني، كثيراً ما يَجْلِسُ عِنْدَ المرْوَة إلى مَبِيعَةِ غُلاَم نصراني يقال له: جبر، عَبْدٌ لابن الحضرمي، وكانوا يقولون: والله ما يُعَلِّم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصرانيُّ غلامُ ابن الحضرمي، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿وَلَقَدْ نَمْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِنَّمَا يُمُلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِنَّهِ أَعْجَعِيُّ وَهَنَا لِسَانُ عَرَبِ مُ مُبِينً النَّهِ النحل: ١٠٣].

قال ابن هشام: يُلْحِدُونَ إليه: يميلون إليه، والإلحاد: المَيْلُ عَنِ الحَقِّ؛ قال رؤبة بن العجَّاج [من الرجز]:

إِذَا تَــبِعَ النَّهُ حُـاكَ كُـلُ مُـلَحِدِ

قال ابن هشام: يعني الضَّحَّاك الخارجي، وهذا البيت في أُرجوزة له.

### سبب نزول سورة الكوثر مع ذكر تفسيرها:

قال ابن إسحاق: وكان العاص بن وائل السَّهْمِيُّ، فيما بلغنِي، إذا ذُكر رسول الله ﷺ قال: دَعُوه فإنما هو رجل أَبْتَرُ لاَ عَقِبَ لَهُ، لَوْ مَاتَ لانقطَعَ ذِكْرُهُ واسترختُمْ مِنْهُ، فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿إِنَّ أَعَطَيْنَكَ أَلُكُوْثُمَ لِللهِ فَي ذلك قوله: ﴿إِنَّ أَعَطَيْنَكَ مُو اللَّهُ ثُولُ اللهُ فَي ذلك قوله: ﴿إِنَّ أَعَطَيْنَكَ مُو اللَّهُ ثُولُ اللهُ فَي اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هو خير لك من الدنيا وما فيها، والكوثر: العظيم.

قال ابن إسحاق: قال لَبِيدُ بن رَبِيعَةَ الكلابيُّ [من الطويل]:

وَصَاحِبُ مَـلْـحُـوبٍ فُـجِـعْـنَا بِيَـوْمِـهِ وَعِــنْــدَ السرَّدَاعِ بَــنِــتُ آخَــرَ كَــوْنَــرِ يقول: عظيم.

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.

وصَاحِبُ مَلْحُوبٍ: عَوْفُ بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، مات بملحوب، وقوله: وعند الرداع بيت آخر كوثر؛ يعني شُرَيْحَ بن الأخوص بن جَعْفَر بن كلاب، مات بالرداع، والكوثر: أراد الكثير، ولفظه مشتق من لفظ الكثير.

قال ابن هشام: قال الكميت بن زيد يمدح هشام بن عبدالملك بن مروان [من الطويل]:

وأَنْتَ كَــــُولَى الْبِـنَ مَــرُوانَ طَــيُّــبٌ ﴿ وَكَــانَ أَبُـــوكَ ٱبْــنُ الْــعَــقَــائِــلِ كَــوْئَــرَا وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن هشام: وقال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف حمارَ وَخُش [من المتقارب]:

يُحَامِي الْحَقِيقَ إِذَا مَا آخَتَدَمْنَ وَحَمْخَمْنَ فِي كَوْتُورِ كَالْجِلالُ يَعْنِي بِالْكُوثِر: الْغُبَارُ الْكَثِيرُ، شبهه لكثرته عليه بالجِلالِ، وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو \_ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْرِي \_ عن عبدالله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شِهَاب الزُّهْرِي، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ وقيل له: يَا رَسُولَ الله، مَا الْكَوْئُرُ الَّذِي أَعطَاكَ الله؟ قال «نَهْرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءً إِلَى أَيلة، آنِيتُهُ كَعَدَدِ نُجُوم السَّماءِ، تَرِدُهُ طُيورٌ لَهَا أَعْنَاقٌ كَأَعْنَاقِ الإِبِلِ» قال: يقول عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّهَا يَا رَسُولَ الله لَنَاعِمَةً، قال: «آكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا».

قال ابن إسحاق: وقد سمعتُ في هذا الحديث أو غيره أنه قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لاَ يَظْمَأ أَبَداً».

طلب كفار قريش إنزال مَلَكِ: قال ابن إسحاق: وَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ قومه إِلَى الإِسْلاَم، وكلَّمهم فأَبْلَغَ إِلَيْهِمْ، فقال زَمْعَةُ بنُ الأَسْوَدِ، والنَّضْرُ بْنُ الحَارِثِ، والأَسْوَدُ بُن عَبْدِ يَغُوِثَ، وأبيُّ بْنُ خَلَف، والعاص بن وائلِ: لَوْ جُعِلَ مَعَكَ يَا مُحَمِّد

مَلَك يُحَدُّث عنكُ النَّاسَ وَيُرَى مَعَكَ، فأَنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ مَلَكُ أَنْهِ لَكَ مُلكًا لَقُضِى ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۞﴾

[الأنعام: ٨ ـ ٩].

## نزول آيات رداً على المستهزئين:

قال ابن إسحاق: ومَرَّ رسولُ الله ﷺ، فيما بلغني، بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهلِ بن هشام، فغمزوه وهمزوه واستهزؤوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم: ﴿وَلَقَدِ السُّهُزِّئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَكَانَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّاعَام: ١٠].

# ذِكْلُ الإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ

قال ابْنُ هِشام: حدثنا زياد بن عَبْداللّه الْبَكَائيُ، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِبيِّ، قال: ثم أُسْرِيَ برسول الله على المسجد الأقصى، وهو بيتُ المقدس، من إيلياء، وقد فَشَا الإسلامُ بمكة في قريش وفي القبائل كُلُها.

قال ابن إسحاق: كان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاه ﷺ، عن عبدالله بن مسعود، وأبي سعيد المُخذريّ، وعائشة زوج النبي ﷺ، ومُعاوية بن أبي سُفْيَانَ، والحسن بن أبي الحسن البصري، وابن شِهَاب الزُهْرِيّ، وَقَتَادة، وغيرهم من أهل العلم، وأمَّ هانيء بنتِ أبي طالب، ما اجتمع في هذا الحديث، كلِّ يحدِّث عنه بعض ما ذُكر من أمره حين أُسْرِي به ﷺ؛ وكان في مَسْراه، وما ذكر عنه بَلاة وَتَمْجِيصٌ، وأمرٌ مِن أمر الله ﷺ في قُدْرته وسُلطانه، فيه عِبْرَةٌ لأولي الألباب، وهُدى ورحمةٌ وثَبَات لمن آمن وصَدِّق، وكان مِن أمر الله على يقين، فأسرَى به كيف شاء لِيُرِيّهُ من آياته ما أراد، حتى عَايَنَ ما عاين من أمره وسُلطانه العظيم، وقُدْرته التي يصنع بها ما يُريد.

### رواية عبدالله بن مسعود عن مسراه ﷺ:

فكان عبدُالله بن مسعود ـ فيما بلغني عنه ـ يقول: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بالْبُراق وهي الدابَّةُ التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله؛ تَضَعُ حافِرَها في مُنتهى طَرْفِهَا، فَحُمِلَ عليها، ثم خرج به صاحبُه، يرى الآياتِ فيما بينَ السماء والأرض، حتى انتهى إلى بيتِ المقدس، فوجد فيه إبراهيمَ الخليل وموسى وعيسى في نَفَر من الأنبياء قد جُمِعُوا له فَصَلَّى بهم، ثم أُتِيَ بثلاثةِ آنيةِ: إناءٌ فيه لبنّ، وإناءٌ فيه خَمْر، وإناءٌ فيه ماء، قال: فقال رسول الله ﷺ: "فَسَمِغتُ قَائِلاً يَقُولُ حِينَ عُرِضَتْ عَلَيّ: إِنْ أَخَذَ الْمَاءَ غَرِقَ وَغَرِقَتُ أُمَّتُهُ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَاءَ غَرِقَ وَغَرِقَتُ أُمَّتُهُ، وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِيَ وهُدِيَتُ أُمَّتُهُ قال: "فَأَخَذْتُ إِنَاءَ اللَّبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فقال لي جبريلُ عَلِيَتِ هُدِيتَ وهُدِيَتُ أُمَّتُهُ عَلَى المحمدُ».

#### حديث الحسن عن مسراه عليه:

قال ابن إسحاق: وحُدِّثْتُ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "بَيْنَا أَنَا نَاثُمٌ في الْحِجْر، إذ جاءني جبريلُ، فَهَمَزني بِقَدَمه فجلستُ، فلم أَرَ شيئاً، فَعُدْتُ إلى مَضْجَعِي، فجاءني الثانية، فَهَمَزَني بِقَدمه، فجلستُ فلم أَرَ شيئاً، فَعُدتُ إلى مَضْجَعي، فجاءني الثالثة، فَهَمَزَني بقدمه، فجلستُ، فأخذ بعَضُدِي، فجلستُ معه، فخرج بي إلى باب المسجد، فإذا دابّة أبيض، بينَ الْبَغْل والحمار، في فخذيه جَنَاحان يَحْفِزُ بهما رجليه، يضعُ يده في مئتهى طَرْفه، فحملني عليه، ثم خرج معي لا يَفُوتني ولا أفوته»

#### حديث قتادة عن مسراه ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحُدُّنْتُ عن قَتَادة أَنَّه قال: حُدُّنْت أن رسول الله ﷺ قال: «لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لأركبَه شمَسَ، فَوضع جبريلُ يدَهُ على مَعْرَفَتِه، ثم قال: ألا تَسْتَحي يا بُرَاقُ مِمَّا تصنعُ؟ فوالله مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لله قبلَ محمدِ أكرمُ عليه منه، قال: فاستحيا حتَّى ارْفَضَّ عَرقاً، ثم قَرَّ حتى رَكِبْتُهُ».

### عود إلى رواية الحسن وسبب تسمية أبى بكر الصديق:

قال الحَسَنُ في حديثه: فَمَضي رسولُ الله ﷺ ومضى جبريلُ عَلَيْهِ معه، حتى انتهى به إلى بيتِ المقدس، فوجد فيه إبراهيم ومُوسى وعيسى في نفرٍ من الأنبياء، فأمّهُمْ رسولُ الله ﷺ فصلّى بهم، ثم أُتِي بإناءين في أحدهما خَمْر، وفي الآخر لَبَنُ، قال: فأخذ رسولُ الله ﷺ إناءَ اللبنِ، فشرِبَ منه، وترك إناءَ الخمر، قال: فقال له جبريلُ: هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ وهُديتُ أُمّتُكَ يا محمدُ، وحُرِّمَت عليكم الخمر، ثم انصرف رسولُ الله ﷺ إلى مكّة.

فلمًا أصبح غَدَا على قريشٍ، فأخبرهم الخبرَ، فقال أكثرُ الناس: هذا والله الإمْرُ الْبَيْنُ، والله إنَّ الْعِير لَتَطْرُد شَهْراً من مكّة إلى الشام مُدْبِرة وشهراً مُقْبِلةً، أفيذهبُ ذلك محمدٌ في ليلةٍ واحدة ويرجع إلى مكّة؟! قال: فارْتَدَّ كثيرٌ مِمَّن كان أسلم، وذهب الناسُ إلى أبي بَكْر، فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؛ يزعمُ أنَّه قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدس وصلًى فيه وَرَجَع إلى مكّة، قال: فقال لهم أبو بكر: إنَّكم تَكذبون عليه، فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يُحَدُّث به الناسَ، فقال أبو بكر: والله، لئن كان قاله لَقَدْ صدق، فما يُعْجِبكم من ذلك؟! فوالله إنَّه لَيُخْبِرُني أنّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليلٍ أو نهار

فَأْصَدُّقه، فَهَذَا أَبِعدُ مِمَّا تَعجبُونَ منه، ثم أقبل حتَّى انتهى إلى رسولِ الله ﷺ فقالَ: يا نَبِيَّ الله، أَحَدَّثَتَ هؤلاءِ القومَ أنك جثت بيتَ الْمَقدِس هذه الليلة؟ قال: (نعم، قال: يا نبيَّ الله، فصِفْهُ لي فإني قد جِئْتُه، قال الحسن: فقال رسول الله ﷺ يَصِفُه لأبي بكر، ويقول الحسن: فقال رسول الله ﷺ يَصِفُه لأبي بكر، ويقول أبو بكر: صَدَقتَ، أشهد أنك رسول الله، أبو بكر: صَنَّى أَبَا بَكْرِ الصَّدِينُ، فيومَنِذِ سماه الصَّدِيق.

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمَنِ ارتدَّ عن إسلامه لذلكُ: ﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّتَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيْنَكَ إِلَا مِثْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ فِي ٱلْقُرْمَانِۚ وَثَمْوِقَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَجِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠].

فهذا حديثُ الحسن عن مَسْرَى رسولِ الله ﷺ وما دخل فيه من حديث قَتَادة.

#### حديث عائشة عن مسراه ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحَدَّثني بعضُ آل أبي بكر أنَّ عائشةَ زوجَ النبي ﷺ كانت تقول: مَا فُقِدَ جَسَدُ رسولِ الله ﷺ ولكنّ الله أَسْرَى برُوحِه.

#### حديث معاوية عن مسراه ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بن عُتْبَةَ بن الْمُغيرة بن الأخنس: أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيان كان إذا سُئل عن مَسْرَى رسول الله ﷺ قال: كانَتْ رؤيا من الله تعالى صادقةً.

#### جواز أن يكون الإسراء رؤيا:

فلم يُنْكَرْ ذلك من قولهما، لقول الحسن: إنَّ هذه الآية أُنْزِلت في ذلك؛ قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَمَلْنَا الرَّهَا الَّهِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] ولقول الله تعالى في الخبر عن إبراهيم عَلَيْتَلَا إذ قال الإبنه: ﴿يَبُنَى ۚ إِنَّ الْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبُكُ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، ثم مَضَى على ذلك، فعرفْتُ أنَّ الوحيَ من الله يأتى الأنبياء أيقاظاً ونياماً.

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ الله ﷺ عليه على أي ديقول: «تَنَامُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي يَقْظَانُ». والله أعلمُ أي ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه ما عاين، مِنْ أمْر الله، على أيّ حَاليْهِ كان: نائماً أو يقظانَ، كُلُّ ذلك حَقَّ وصِدْقٌ.

#### وصف رسول الله ﷺ لإبراهيم وموسى وعيسى:

قال ابن إسحاق: وزعم الزُهْرِيُ عن سَعِيد بن الْمُسَيِّب أنَّ رسولَ الله ﷺ وصف لأصحابه إبراهيم ولا ومُوسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلةِ، فقال: «أمَّا إبراهيمُ فلم أَرَ رَجُلاً أَشْبَهَ قط بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه، وأمَّا موسى فرجل آدَمُ طويلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ، أقنى، كأنه من رجال شَنُوءة، وأمَّا عيسى ابن مريم، فرجل أخمَرُ، بين الْقصير والطويل، سَبْطُ الشَّعر، كثير خِيلانِ الوجه، كأنه خرج من ديماس، تَخَالُ رأسَهُ يَقْطُر مَاءً، وليس به ماءً، أشبهُ رجالكم به عُزوةُ بنُ مسعود الثقفي».

#### وصف على لرسول الله ﷺ:

قال ابنُ هشام: وكانت صفة رسول الله ﷺ فيما ذكر عمرُ مولى غُفْرة، عن إبراهيمَ بن محمد بن

على بن أبي طالب، قال: كان على بن أبي طالب ﴿ إذا نَعَتَ رسولَ الله ﷺ قال: لم يكن بالطويلِ الْمُمَغَّط، ولا القصير المتردِّد، كان رَبْعَةً من القوم، ولم يكن بالْجَعْدِ الْقَطَط، ولا بالسَّبْط، كان جَعْداً رَجِلاً، ولم يكن بالْمُطَهِّم، ولا الْمُكَلْثَم، وكان أبيضَ مُشْرَباً، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، أهْدَبَ الأَشْفَارِ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ والْكَتَدِ، دَقيقَ الْمَسْرُبَة، أَجْرَدَ شَشْنَ الْكَفَيْنِ والقَدَمين، إذا مشى تَقَلَّعَ كائمًا يمشي في صَبَب، وإذا الْمُشَاشِ والْكَتَدِ، دَقيقَ الْمَسْرُبَة، أَجْرَدَ شَشْنَ الْكَفَيْنِ والقَدَمين، إذا مشى تَقَلَّعَ كائمًا يمشي في صَبَب، وإذا الْتَفَتَ مَعاً، بين كَتِفَيْه خَاتمُ النَّبُوة، وهو خاتم النبيين، أجودُ الناس كَفّا، وأجرأ الناس صَدْراً، وأصدقُ الناس لَهْجَةً، وأوفى الناسِ ذِمَّة، وألينهم عَرِيكَةً، وأكرمهم عِشْرَة، مَنْ رآه بديهة هابه، ومَنْ خالطه أحبَه، يقول ناعِتُه: لَمْ أَرَ قَبْلُه ولا بعدَه مثلَه، ﷺ. [رواه الترمذي برقم: ٢٧١٨ في المناقب باب ما جاء في صفة النبي ﷺ].

### حديث أم هانئ عن مسراه ﷺ:

قال محمد بن إسحاق: وكان فيما بلغني عن أمّ هانيء بنتِ أبي طالب رضي الله عنها ـ واسمها هند ـ في مَسْرَى رسول الله ﷺ أنَّها كانت تقُول: ما أُسْرِي برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتي، نائم عندي تلك الليلة في بيتي، فصلَّى العشاءَ الآخرةَ، ثم نام ونِمْنَا، فلَّما كان قُبيلَ الفجر أهبَّنا رسولُ الله ﷺ، فلمَّا صلَّى الصُّبْحَ وصلَّينا معه، قال: «يا أمَّ هانيء، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَكم العشاءَ الآخرةَ كما رأيتِ بهذا الوادي، ثم جنْتُ بيتَ المقدس فصلَّيْتُ فيه، ثم قد صلَّيت صلاة الغداةِ مَعَكم الآن كما تَرَيْنَ ، ثم قام ليخرج، فأخذتُ بَطَرَف ردائه، فتكشّفَ عن بطنه وكأنه قُبْطِيَّةٌ مَطْوِيَّةٌ، فقلتُ له: يا نَبِيَّ الله، لا تحدُّث بهذا الناسَ فَيُكَذِّبوك ويُؤذوك، قال: "وَاللَّهِ لأَحَدُّثَنَهُمُوهُ» قالت: فقلتُ لجاريةٍ لي حبشيةٍ: وَيْحَكِ اتبعي محمداً رسول الله ﷺ حتى تسمعي ما يقولُ للناس، وما يقولون له، فلمَّا خرج رسولُ الله ﷺ إلى الناس أخبرهم، فعَجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمدُ، فإنا لم نسمغ بمثل هذا قطّ؟ قال: ﴿آيَةُ ذَلِكَ أَنِّي مَرَرْتُ بِعِيرِ بَنِي فلان بِوَادي كذا وكذا، فأنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ، فَنَدَّ لَهُمْ بعيرٌ ، فَدَللتُهمْ عليه ، وأنا مُوَجُّه إلى الشام ، ثم أُقبلتُ حتى إذا كنتُ بضَجَنَانِ مررتُ بِعِيرِ بني فلان فوجدتُ القوم نِيَاماً، ولهم إناء فيه ماء قد غَطَّوا عليه بشيء، فَكَشَفْتُ غِطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيتُ عليه كما كان، وآيةُ ذلك أنَّ عِيرَهُم الآن تُصَوِّبُ من البيضاء ثَنِيَّة التنعيم يَقْدُمها جَمَلٌ أَوْرَقُ، عليه غرارتان إحداهما سوداء، والأخرى بَرْقاء». قالت: فابْتَدَرَ القومُ الثَّنِيَّةَ فلم يَلْقَهُمْ أوَّلُ مِنَ الجمل كما وصف لهم، وسألوهم عن الإناء، فأخبروهم أنَّهم وضعوه مملوءاً ماءً ثم غَطَّوْهُ، وأنهم هَبُّوا فوجدوه مُغَطَّى كما غَطُّوه ولم يجدوا فيه ماءً، وسألوا الآخرين وهم بمكَّة، فقالوا: صَدَقَ والله، لقد أنْفَرَنَا في الوادي الذي ذكر، ونَدَّ لنا بعير، فسمعنا صوتَ رجل يدعونا إليه، حتى أخذناه. [انظر الحديث في تاريخ الإسلام ـ السيرة ـ ص٧٤٠ ـ ٢٤٦].

#### حديث الخدري عن المعراج:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني مَنْ لا أَتَّهِمُ، عن أبي سعيد الْخُذرِي ﷺ أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كان في بَيْتِ الْمَقدِس، أَتِي بالْمِغْرَاج، ولم أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ منه، وهو الذي بَمُدُّ إليه مَيتُكم عَيْنَيه إذا حُضِرَ، فأضعَدَني صاحبي فيه، حتى انتهى بي إلى بابٍ من أبواب السماء، يقال له: باب الْحَفَظَة، عليه مَلك من الملائكة، يقال له: إسماعيل، تحت يديه اثنا عشرَ ألفَ مَلَكِ، تحت يَدَيٰ كل منهم اثنا عشر ألف مَلَكِ، قال: يقولُ رسول الله ﷺ حين حَدَّثَ بهذا الحديثِ: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا

هُوَّ ﴾ [المدثر: ٣١] قال: «فَلَمّا دَخَلَ بي قال: مَنْ هذا يا جبريلُ؟ قال: محمد، قال: أَوَقدْ بُعِثَ؟ قال: نعم، قال: فَدَعا لي بخير وقاله». [البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١].

### عدم ضحك خادم النار للرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعضُ أهل العلم، عمن حدَّثه عن رسول الله عَلَيُّ أنه قال: «تَلَقَّنني الملائكةُ حينَ دَخَلْتُ السماءَ الدُّنيا، فلم يَلْقَني مَلَكُ إلَّا ضاحكاً مستبشراً، يقول خيراً ويدعو به، حتى لقيني مَلَكُ من الملائكةِ، فقال مثل ما قالوا، ودعا بمثل ما دَعَوْا به، إلَّا أنّه لم يضحكُ، ولم أَرَ منه من البشر مثلَ ما رأيتُ من غيره، فقلتُ لجبريل: يا جبريلُ، مَنْ هذا المَلَكُ الذي قال لي كما قالتِ الملائكة ولم يضحكُ، ولم أَرَ منه من البشر مثلَ الذي رأيتُ من غيره؟ قال: فقال لي جبريلُ: أما إنَّه لو ضَجِكَ إلى أحد كان قبلكَ، أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدَك لَضَجِك إليكَ، ولكنّه لا يضحكُ، هذا مَالِكَ خازنُ النار، فقال رسولُ الله عَلَيُّة: «فقلتُ لجبريل -، وهو مِنَ الله تعالى بالمكان الذي وَصَف لكم ﴿ مُلُع مُمَّالِينِ اللهِ وَالتَكوير: ٢١] - أَلا تأمرَه أَنْ يُرِيني النارَ، فقال: بلى، يا مالكُ، أر محمداً النارَ، قال: فكشف عنها غِطَاءها، وقلَو وارْتَفَعَت حتى ظننتُ لَتأَخُذَنَ ما أرى، قال: فقلتُ لجبريل: يا جبريلُ، مُرْهُ فَلْيَرُدُهَا إلى مكانها، قال: فأمره، فقال لها: الخبي، فرجعت إلى مكانها الذي خَرجت منه، فما شَبَّهْتُ رُجوعَها إلا وُقُوع الظُل، حَتَّى إذا دخلت من حيثُ خرجت رَدً عليها غِطاءها».

#### عود إلى حديث الخدري عن المعراج:

قال أبو سَعيد الْخُدْرِيُّ في حديثه: إن رسول الله ﷺ قال: «لمَّا دخلتُ السماءَ الدنيا رأيتُ بها رَجُلاً جالساً تُغرَض عليه أرواحُ بني آدم، فيقول لبعضِها إذا عُرِضَتْ عليه خيراً ويُسَرُّ به، ويقول: رُوح طيّبة خَرَجَتْ مِن جَسَد طيّب، ويقول لبعضها إذا عُرضت عليه: أنِ، ويَغْسِسُ بوجهه ويقول: رُوح خبيثةٌ خرجَتْ من جَسَد خبيث، قال: قلتُ: مَنْ هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا أبوك آدمُ، تُغرَض عليه أرواحُ ذُريّته، فإذا مَرَّت به رُوحُ المافِمن منهم سُرَّ بها، وقال: رُوح طيّبة خرجتْ مِن جَسدِ طيّب، وإذا مَرَّت به روحُ الكافِرِ منهم أَفْفَ منها وكرِهَها وساءه ذلك، وقال: رُوح خبيثة خرجتْ من جَسَد خبيث».

#### صفة أكلة أموال البتامي:

قال: «ثُمَّ رأيتُ رجالاً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل، في أيديهم قِطَعٌ من نار كالأفهار، يقذفونها في أفواههم، فتخرُج من أدبارهم، فقلتُ: مَنْ هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء أكلَةُ أموالِ اليتامي ظُلماً».

### صفة أكلة الربا:

قال: «ثم رأيتُ رجالاً لهم بُطُونٌ لم أرَ مثلَها قطُّ بسبيل آل فرعونَ، يَمُرُونَ عليهم كالإبِل الْمَهْيُومة حين يُغرَضون على النَّارِ، يطؤونهم لا يَقْدِرون على أنْ يتحوَّلُوا مِنْ مكانهم ذلك، قال: قُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ أَكَلَةُ الرُّبا».

#### صفة الزناة:

قال: «ثم رأيتُ رجالاً بينَ أيديهم لَخم سَمِينَ طيبٌ إلى جَنْبِهِ لحمٌ غَثْ مُنْتِن، يأكلون مِنَ الغَث المُنتن

ويتركون السَّمين الطيّب، قال: قلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ الذين يتركون ما أحلَّ الله لهم مِنَ النّساء ويذهبون إلى ما حرّم اللّه عليهم منهن».

## صفة النساء اللاتي يُدخلن على الأزواج ما ليس منهم:

قال: «ثم رأيتُ نساءً معَلَقاتِ بِثُدُيْهِنَ، فقلتُ: مَنْ هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء اللَّاتي أدخْلَن على الرَّجال مَنْ ليس مِنْ أولادهم».

قال ابن إسحاق: وحدَّثنِي جَعفر بن عمرو، عن القاسم بن محمد، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امرأةِ أَدخلتُ على قوم مَنْ ليس منهم، فأكلَ حَرَاثِيَهُمْ، واطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ».

#### عود إلى حديث الخدري عن المعراج:

ثم رجع إلى حديثِ أبي سعيد الحُدرِيّ، قال: «ثم أَصْعَدَني إلى السَّماء الثانية، فإذا فيها ابْنَا الخالةِ عيسى ابن مريم، ويَحْيى بن رَكَريًا، قال: ثم أَصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجُلٌ صورتُه كصورة القَمَرِ ليلةَ البدر، قال: قلتُ: مَنْ هذا يا جبريل؟ قال: هذَا أَحُوكَ يُوسُفُ بنُ يعقوب، قال: ثم أَصعدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجُلٌ، فسألته مَنْ هُو؟ فقال: هذا إدريس، قال: يقولُ رسولُ الله عَلَىٰ السماء الرابعة، فإذا فيها رجُلٌ، فسألته مَنْ هُو؟ فقال: هذا إدريس، قال: يقولُ رسولُ الله عَلَىٰ واللَّحية، عظيمُ المُغْنُونِ، لم أَرَ كَهٰلاً أجمل منه، قال: قلتُ: مَنْ هذا يا جبريل؟ قال: هذا الْمُحَبِّبُ في واللَّحية، عظيمُ المُغْنُونِ، لم أَرَ كَهٰلاً أجمل منه، قال: قلتُ: مَنْ هذا يا جبريل؟ قال: هذا الْمُحَبِّبُ في رجال شَنُوءَة، فقلتُ له: مَنْ هٰذا يا جبريلُ؟ قال: هٰذا أخُوكَ موسى بنُ عِمران، ثم أصعدني إلى السماء السابعة، فإذا فيها كَهُلٌ جالِسٌ على كرسيٌ إلى باب البيتِ المعمورِ، يَذْخُله كُلُ يوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، لا يرجعُون فيه إلى يوم القيامة، لَمْ أَرَ رَجُلاً أَشبة بِصاحِبِكم ولا صاحبكم أشبه به منه، قال: قلتُ: مَنْ هذا يا جبريل؟ قال: هٰذا أبوك إبراهيمُ، قال: ثم دخل بي إلى الجنّةِ، فرأيتُ فيها جاريةً لَغسَاء، فسألتُها: لِمَنْ أَبِي وقد أُعجبتني حينَ رأيتُهَا، فقالت: لزيد بن حارثَةَ، فبَشَرَ بها رسولُ الله ﷺ زَيْد بن حارثة.

قال ابن إسحاق: ومِنْ حديثِ ابن مسعود على عن النبي على فيما بلغني: أنَّ جبريلَ لم يَضْعَدْ به إلى سماءِ من السماوات إلا قالوا له حين يَسْتأذن في دخولها: مَنْ هذا يا جبريلُ؟ فيقول: محمد على السماء فيقولون: أوَقَدْ بُعِثَ؟ فيقول: نعم، فيقولون: حَيَّاهُ الله مِنْ أخِ وصاحبٍ، حتَّى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه، فَفَرَضَ عليه خَمْسينَ صلاةً في كلَّ يوم.

### مشورة موسى على الرسول عليهما السلام في شأن تخفيف الصلاة:

قال رسولُ الله ﷺ: «فَأَقْبَلْتُ راجعاً، فَلمَّا مَرَرْتُ بموسى بن عِمران، ونِغَمَ الصَّاحِبُ كان لكم، سألني كَمْ فَرَضَ عليكَ مِن الصلاة؟ فقلتُ: خمسينَ صلاةً كلَّ يوم، فقال: إنَّ الصلاة ثقيلةٌ، وإنَّ أمَّتكَ ضعيفةٌ، فارجِغ إلى ربِّكَ، فاسألهُ أنْ يخفِّفَ عَنْي وعن أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فسألتُ رَبِّي أنْ يخفِّفَ عني وعن أُمِّتِي، فوضع عني فوضع عني عَشْراً، ثم انصرفتُ فَمَرَرتُ على موسى، فقال لي مثل ذلك، فرجعتُ فسألتُه، فوضع عني عشراً، ثم لم مَشْراً، ثم الم

يزل يقول لي مثلَ ذلك، كلَّما رجعتُ إليه، قال: فارجعْ فاسأَل ربك، حتى انتهيتُ إلى أنْ وضع ذلك عَنِّي، إلا خَمْسَ صلواتِ في كُلِّ يومِ وليلة، ثم رجعتُ إلى موسى، فقال لي مثلَ ذلك، فقلتُ: قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وسأَلته حتَّى استْحَيَيْتُ منه، فما أنا بفاعلٍ. فَمَنْ أَذَاهُنَّ منكم إيماناً بهنَّ، واحتساباً لَهُنَّ، كان له أُجرُ خمسين صلاة».

### كفاية الله أمر المستهزئين بالرسول ﷺ

قال ابن إسحاق: فأقام رسولُ الله ﷺ على أَمْرِ الله تعالى صابراً محتسباً مُؤَدِّياً إلى قومه النصيحة، على ما يَلْقَى منهم من التكذيب والأَذَى، وكان عُظماءُ المستهزئين ـ كما حدثني يَزيدُ بنُ رُوَمان، عن عروة بن الزبير ـ خمسةَ نفرِ من قومهم، وكانوا ذَوِي أسنانِ وشَرَفٍ في قومهم.

من بني أَسد بن عبد الْعُزَى بن قُصَيّ بن كلاب: الأَسْوَدُ بنُ المُطَّلِب بن أَسَد أبو زَمْعَةَ، وكان رسولُ الله ﷺ وفي الله عليه لما كان يبلُغه مِنْ أذاه واستهزائِه به، فقال: «اللَّهُمَّ أَخْمِ بَصَرَه وَأَنْكِلْهُ وَلَدَه».

ومن بني زُهْرةً بنِ كلاب: الأَسْوَدُ بن عَبْدِ يَغُوتُ بن وَهْب بن عَبْد مَناف بن زُهرة.

ومن بني مَخْزوم بن يَقظة بن مُرَّة: الوليدُ بنُ المغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مَخْزوم.

ومِنْ بني سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص بن كَعْب: العاصُ بن وائل بن هِشام.

قال ابن هشام: العاص بنُ وائل بن هاشم بن سُعَيْد بن سَهُم.

ومن بني خُزاعة: الحارث بن الطُّلاطِلة بن عَمْرو بن الحارث بن عَبْد عَمْرو بن مَلْكان.

فلما تمادُوا في الشَّرِّ، وأكثروا برسول الله ﷺ الاستهزاء؛ أنزل الله تعالى عليه: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلْسُنَهْرِوِينَ ۗ إِنَّا اللهِ عَلِيهُ عَلَمُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَاجَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ما أصاب المستهزئين:

قال ابن إسحاق: فحدثني يَزِيدُ بن رُومَان، عن عُرُوة بن الزبير، أو غيره من العلماء: أنَّ جبريلَ أتى رسولَ الله عَلَيْ وهُمْ يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله عَلَيْ إلى جَنْبه، فَمَرَّ به الأسودُ بن المُطّلب، فَرَمَى في وجهه بورَقَةٍ خَضْرَاء فَعَمِيَ، وَمَرَّ به الأَسْوَدُ بن عبد يَغُوث، فأشار إلى بَطْنِه فاسْتَسْقَى بطنه فمات منه حَبَناً؛ وَمَرَّ به الوليدُ بن المغيرة، فأشار إلى أثر جُرْح بأسفل كَعْبِ رِجْله كان أصابه قبل ذلك بسنين وهو يَجُرُ سَبَلَه، وذلك أنَّه مَرَّ برجلٍ من خُزَاعة وهو يَريشُ نَبْلاً له، فتعلَّقَ سَهْمٌ من نَبله بإزاره فَخَدشَ في رجله ذلك الخَدْشَ، وليس بشيء، فانتقض به فقتله؛ ومَرَّ به العاصُ بن وائل فأشار إلى أخمُص رِجْلِهِ، فخرج على حِمَارٍ له يُريدُ الطائف، فَرَبَضَ به على شُبارِقَة، فدخلت في أخمُص رجله شَوْكَةٌ فقتلته، ومَرَّ به الحارثُ بن الطُلاَطِلَة، فأشار إلى رأسه، فامتخض قَيْحاً فقتله.

# قصة أبي أزَيْهِر الدوسي

قال ابن إسحاق: فلما حَضَرت الوليدَ الوفاةُ دعا بنيه، وكانوا ثلاثةً: هشامَ بن الوليد، والوليد بن

الوليد، وخالد بن الوليد؛ فقال لهم: أيْ بَنِيّ، أوصِيكم بثلاثٍ فلا تُضيّعوا فيهنَّ: دَمِي في خُزاعةَ فلا تُطِلُّنَّه، والله إنِّي لأعلمُ أنَّهم منه بُرَآء، ولكنِّي أخشَى أنْ تُسَبُّوا به بعدَ اليوم، ورِبَايَ في ثقيفٍ، فلا تَدَعُوه حتَّى تأخذوه، وعُقْري عند أبي أُزَيْهر الدَّوْسيِّ، فلا يَفُوتَنَّكم به. وكان أبو أُزَيْهر قد زوَّجَهُ بنْتاً، ثم أمسكها عنه، فلم يُدْخِلْها عليه حتَّى مات.

فلمًّا هلك الوليدُ بنُ المُغيرة وَتَبَتْ بنو مَخْزوم على خُزَاعة يطلبُون منهم عَقْلَ الوليدِ، وقالوا: إنَّما قتله سَهْمُ صاحبكم \_ وكان لبني كَعْب حِلْفٌ من بني عبد المُطّلِب بن هاشم \_ فأبت عليهم خُزَاعةُ ذلك، حتى تَقَاوَلُوا أَشْعَاراً، وغَلُظَ بينهم الأمرُ \_ وكان الذي أصاب الوليدَ سَهْمُه رجلاً من بني كعب بن عمرو، من خُزاعةً \_ فقال عبدُالله بن أبي أُميَّة بن الْمُغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مَخْزوم :

إنْسي ذَعِيهُ أَنْ تَسِسِيرُوا فَسَتَهُ رُبُوا وَأَنْ تَشْرُكُوا النظِّهُ رَانَ تَعْوى ثَعَالبُهُ وَأَنْ تَستُسرُكُسُوا مَساءً بِسجِسزْعَسةِ أَطْسرقَسا ﴿ وَأَنْ تَسسْسَأَلْسُوا: أَيُّ الأَرَاكِ أَطَسابِسبُهُ؟ فَسَإِنَّا أَنِاسٌ لَا تُسطَسلُ دِمَساؤُنَا وَلا يَستَعَالَى صَاعِداً مَن نُحَادِبُهُ

وكانت الظُّهْران والأراك منازل بني كعب، من خُزاعة. فأجابه ٱلْجَوْنُ بن أبي الْجَوْنِ، أخو بني كعب بن عَمْرُو الْخُزاعِي، فقال:

> وَالسُّهِ، لَا نُسؤرِسي الْوَلِيسَدَ ظُسلَامَسَةً وَيُنصَرَعُ مِنْكُمَ مُسْمِنٌ عِنْدَ مُسْمِنِ إِذَا مَا أَكَلْتُمْ خُبِزَكُمْ وَخَزِيرَكُمْ

وَلَـمُّا تَـرَوْا يَـوْماً تَـزُولُ كَـوَاكِـبُـهُ وَتُسْفَتَحُ بَسَعْدَ الْمَسَوْتِ قَسْراً مَشَادِبُهُ فَ كُلُّ كُم بَاكِي ٱلْوَلِيدِ وَنَادِبُهُ

ثم إنَّ الناس ترادُّوا، وعرفوا أنَّما يَخْشَى القومُ السُّبَّةَ، فأعطتهم خُزَاعَةُ بعضَ الْعَقْل وانصرفوا عن بعض، فلمًّا اصطلح القومُ قال الْجَوْنُ بن أبي الْجَوْنِ:

وقايلة لمما أضطلخنا تعجبا أكنع تُنقُسِمُ وا تُنؤتُوا ٱلْوَلِيدَ ظُلاَمَةً فَنَحْنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسَّلْم فَأَسْتَوَتْ

لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيدِ وَقَائِل وَلَـمُـا تَـرَوْا يَـوْمـاً كَـثِـيـرَ الْـبَـلَإبـل فَ أُمَّ هَ وَاهُ آمِ نَا كُولُ رَاحِ لَ

ثم لم ينتهِ الجَوْنُ بن أبي الجَوْن حتى افتخر بقَتْل الوليد، وذكر أنَّهم أصابوه، وكان ذلك باطلاً، فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حَذِرَ، فَقال الْجَون بن أبي الْجَوْنِ:

ألَا زَعَهُ الْمُ غِيرِةُ أَنَّ كَعْبِاً فَ لاَ تَسفَحُون مُسغِيرة أَنْ تَسرَاهَا بسها آباؤنا وبسها وللذنا وَمَا قَالَ الْمُصِغِينِ رَةُ ذَاكَ إِلَّا فَ إِنَّ دَمَ الْسَوَلِدِيدِ يُسَطَّلُ إِنَّا كسساه ألفاتك المنهما فخر ببطن مكة مسلجبا سَيَحُ فِينِي مِطَالَ أَبِي هِسَام

بِمَحُّةَ مِنْهُمُ قَدْرٌ كَشِيرُ بِهَا يَمْشِي الْمُعَلْهَجُ وَالْمَهِيرُ كَـمَـا أَرْسَـىٰ بِـمَـثُـبَـتِـهِ ثَـبِـيـرُ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَثِيرُ نُـطِـلُ دِمَـاءَ أنْـتَ بِـهَـا خَـبِيرُ زُعَافاً وَهُوَ مُسمنت لِيءٌ بَسهدر كَالَّهُ عِلْمَا وَجُلِبَتِهِ بَسِعِلِهُ صِعْدادٌ جَعدةُ الأَوْبَدارِ خُدودُ

قال ابن هشام: تركنا منها بيتاً واحداً أقذع فيه.

قال ابن إسحاق: ثم عدا هشامُ بن الوليد على أبي أُزَيْهِر وهو بسُوقِ ذي المجاز، وكانت عندَ أبي سفيان بن حَرْبٍ عاتكة بنتُ أبي أُزَيْهِر، وكان أبو أُزَيْهِرِ رجلاً شريفاً في قومه؛ فقتله بِعُقْرِ الوليدِ الذي كانَ عنده، لوصيَّة أبيه إيَّاه، وذلك بعد أن هاجر رسولُ الله ﷺ إلى المدينة، ومضى بدرٌ وأُصِيبَ به مَنْ أُصِيبَ مِنْ أشرافِ قُرَيشِ من المشركين؛ فخرج يزيدُ بن أبي سُفيان فجمع بني عبد مناف، وأبو سفيان بذي المجاز، فقال النَّاس: أُخْفِرَ أبو سفيان في صِهْرِهِ فهو ثائرٌ به، فلمَّا سَمِعَ أبو سفيان بالذي صنع ابنُه يزيدُ ـ وكان أبو سفيان رجلاً حليماً مُنْكراً، يحب قومه حُبّاً شديداً ـ انحطّ سريعاً إلى مَكَّة، وخَشِيَ أنْ يكونَ بين قريش حَدَثُ في أبي أُزَيْهِر، فأتى ابنه وهو في الحديد، في قومه من بني عبد مناف والمطيّبين، فأخذ الرمحَ من يده، ثم ضَرَبَ به على رأسه ضربةً هَدَّه منها، ثم قال له: قَبَّحَكَ الله! أتريدُ أنْ تضرِبَ قُريشاً بعضَها ببعض في رجل من دَوْسِ؟! سنُؤْتيهم الْعَقْلَ إِنْ قَبِلُوه، وأطفأ ذلك الأمرَ.

فانبعث حَسَّانُ بن ثابت يُحَرِّضُ في دم أبي أُزَيْهِر، ويُعَيِّرُ أبا سفيان خُفْرَتَهُ ويُجْبِنُه، فقال:

غَدَا أَهْلُ ضَوْجَى ذِي الْمَجَازِ كِلَيْهِمَا وَلَـمْ يَـمْـنَـع ٱلْـعَـيْـرُ الـضَّـرُوطُ ذِمَـارَهُ كَسَاكَ هِسَنَامُ بُنُ الْوَلِيدِ ثِيَابَهُ قنضى وطرأ منه فأضبخ ماجدا فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِبَدْرِ تَصَاهدُوا

وَجَارُ ٱبْسَ حَرْبِ بِالْمُغَمِّسِ مَا يَعْدُو وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِلهِ هَا هِلْدُ فَأَبُل وَأَخْلِفُ مِثْلَهَا جُدُداً بَعْدُ وَأَصْبَحْتَ رِخُواً مَا تَخُبُ وَمَا تَعْدُو لَـبَـلُ نِـعَـالَ الْـقَـوْم مُـعَـتَـبَـطٌ وَدْدُ

ولما بلغ أبا سفيان قولُ حسان قال: يُريدُ حسَّانُ أنْ يضرِبَ بعضَنَا ببعضٍ في رجل من دَوْسٍ، بئس والله ما ظنًا!

ولمَّا أسلم أهلُ الطائف كَلَّم رسولَ الله ﷺ خالدُ بن الوليد في رِبا الوليد، الذي كان في ثَقِيف، لما كان أبوه أوصاه به.

قال ابن إسحاق: فذكر لي بعضُ أهل العلم أنَّ هؤلاءِ الآيات مِنْ تحريم ما بَقِي من الرَّبا بأيدي الناس نَــزَلْــنَ فــي ذلــك مِــنْ طــلــب خــالــد الــرّبــا: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّـقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّيَوَا إِن كُنتُــم مُوِّمِنِينَ ﴿ لَا لِلَّهُ \* [البقرة: ٢٧٨] إلى آخِر القِصَّةِ فيها.

### ثورة دوس للأخذ بثأر أبي أزيهر، وحديث أم غيلان:

ولم يكن في أبي أَزَيْهِر ثَارٌ نعلمه، حتى حَجَزَ الْإسلامُ بينَ الناس، إلا أنَّ ضِرَار بْن الخطَّاب بن مِرْداس الفِهْرِيُّ خرج في نَفَر من قريش إلى أرض دَوْس، فنزلوا على امرأة يُقال لها: أم غَيْلان، مولاة لدّوس، وكانت تمشُطُ النِّساءَ وتُجهِّز العرائس، فأرادتُ دوسٌ قتلَهم بأبي أَزَيْهِر، فقامتْ دُونَهم أمُّ غَيْلان ونسوةٌ معها، حتَّى منعتهم، فقال ضِرَار بن الخطَّاب في ذلك:

جَــزَى الــلَّهُ عَــنُــا أُمَّ غَــنِــلَانَ صَــالِحــاً فَـهُـنَّ دَفَعْـنَ الْـمَـوْتَ بَـعْـدَ ٱلْحَسِرَابِـهِ ﴿ وَقَـدْ بَـرَزَتْ لِسَلَخُ الْسِرِيـنَ السَمَـقَـالِسلُ دَعَـتُ دَعْـوَةً دَوْساً فَـسَـالَـتْ شِـعَـابُـهَـا

وَنِهُ عَوَاطِلُ بعيزٌ وَأَذْنَهَا السَّهُ رَاجُ الْسَقُوابِ لُ 191

وَعَسَمْ رَا جَسَزَاهُ السَّلَهُ خَيْسِراً فَسَمَا وَنَسَى وَمَا بَسرَدَتْ مِسْسَهُ لَسدَى الْسَمَ فَساصِلُ فَ خَيْراً فَسَمَا وَنَسَى أَقَاتِسلُ فَحَرَّدْتُ سَيْفِي ثُمَّةً قُمْتُ بِنَصْلِهِ وَعَنْ أَيُّ نَفْسِ بَعْدَ نَسَفْسِي أُقَاتِسلُ

قال ابنُ هِشام: وحدَّثني أبو عبيدَة: أنَّ التي قامتُ دونَ ضرار أمُّ جميلٍ، ويُقال: أم غيلان، قال: ويجوز أنْ تكونَ أُمُّ غيلان قامتُ مع أمُّ جميل فيمَن قام دونَه.

### أم جميل وعمر بن الخطاب:

فلَّما قام عمرُ بن الخطَّاب أتنَّه أُمُّ جَميل، وهي ترى أنَّه أخوه، فلَّما انتسبْت له عَرَفَ القِصَّة، فقال: إنّي لستُ بأخيه إلا في الإِسلام، وهو غازٍ، وقد عَرَفْتُ مِئْتَكِ عليه، فأعطاها على أنَّها ابنةُ سبيل.

قال الراوي: قال ابنُ هشام: وكان ضِرَار لَحِقَ عمرَ بن الخطَّاب يومَ أُحُد، فجعل يضرِبُه بعرض الرمح ويقول: انْجُ يا ابنَ الخطَّاب لا أقتلك، فكان عمرُ يعرفها له بعدَ إسلامه.

### وفاة أبي طالب وخديجة

### صبر الرسول على إيذاء المشركين:

قال ابن إسحاق: وكان النَّفَرُ الذين يُؤذون رسولَ الله عِنْ في بيته: أبا لَهَبِ، والحَكَمَ بن العاص بن أُمِية، وعُقْبة بن أبي مُعَيط، وعَدِي بن حمراء الثَّقفِي، وابن الأصداء الهُذَلِيّ، وكانوا جيرانَه، لم يُسْلِمْ منهم أحد إلا الحكم بن العاص؛ فكان أحدُهم - فيما ذُكِرَ لي - يطرح عليه عَنْ رَحِمَ الشاة وهو يُصَلِّي، وكان أحدُهم يطرحها في بُرْمَته إذا نُصِبْت له، حتى اتخذ رسولُ الله عَنْ حِجراً يستتر به منهم إذا صَلَّى؛ فكان رسولُ الله عَنْ إذا طرحوا عليه ذلك الأذى - كما حدثني عمرُ بن عبدالله بن عُروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير - يخرج به رسولُ الله عَنْ على العود، فَيَقِفُ به على بابه، ثم يقول: ﴿يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَيْ جِوارِ هذا!» [مسلم برقم: ١٧٩٤ والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٥٣، ٤٥] ثم يُلقيه في الطريق.

### طمع المشركين في الرسول على بعد وفاة أبي طالب وخديجة:

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ خديجةَ بنتَ خُويلد وأبا طالب هَلَكا في عام واحد، فتتابعتْ على رسولِ الله ﷺ المصائبُ بِهُلْكِ خديجةَ، وكانت له وَزِيرَ صِدْقِ على الإسلام، يشكو إليها، وَبِهُلْكِ عَمُه أبي طالب، وكان له عَضُداً وَحِرْزاً في أمره، وَمَنَعَة وناصراً على قومه، وذلك قبل مُهَاجره إلى المدينة بثلاثِ سنين، فلمًا هلك أبو طالب نالتْ قريشٌ من رسول الله ﷺ من الأذى ما لم تَكُنْ تطمعُ به في حياةِ أبي طالب، حتَّى اعترضه سَفية من سُفَهاءِ قريش فَتَشَر على رأسه تراباً.

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عُرُوةً، عن أبيه عروةً بن الزبير، قال: لما نثر ذلك السفيهُ على رأس رسولِ الله ﷺ بيتَه والترابُ على رأسه، فقامتْ إليه إحدى بناته فجعلتْ تغسل عنه الترابَ وهي تبكي، ورسولُ الله ﷺ يقول لها: «لا تَبْكِي يا بُنَيَةُ؛ فإِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ أباكِ» قال: ويقول بين ذلك: «مَا نَالَتْ مِنْي قُرَيْشْ شَيْتاً أَكْرَهُهُ حَتَّى مات أبو طالب». [أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام ـ السيرة ـ ص ٢٣٥].

# المشركون عند أبي طالب لما ثقل به المرض، يطلبون عهداً بينهم وبين الرسول على:

قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشاً ثقلُه، قالتْ قريشٌ بعضُها لبعض: إنَّ حمزةَ وعمرَ قد أسلما، وقد فشا أَمْرُ محمدٍ في قبائِل قريشٍ كُلِّها، فانطلِقوا بنا إلى أبي طالب فَلْيَأْخُذْ لنا على ابن أخيه ولْيُعْطِهِ مِنّا، والله، ما نامنُ أنْ يَبْتَزُّونا أمرَنا.

قال ابن إسحاق: فحدثني العباسُ بن عبدالله بن مَغبَدِ بن عباس، عن بعض أهله، عن ابن عباس، قال: مَشَوْا إلى أبي طالب فكَلْموه ـ وهم أشراف قومه: عُتْبَةُ بْنُ ربيعَة، وشَيْبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأُميّةُ بن خلف، وأبو سُفيانَ بنِ حرب، في رجال من أشرافهم ـ فقالوا: يا أبا طالب، إنّك مِنّا حيثُ قد علمتَ، وقد حَضرك ما ترى، وتَخَوِّفْنَا عليك، وقد علمتَ الذي بيننا وبينَ ابنِ أخيك، فادْعُه، فخذُ له مِنًا، وخُذُ لنا منه، لِيَكُفَّ عَنًا، ونَكُفَّ عنه، ولِيَدَعَنَا وديننا، ونَدَعَه ودينه، فبعثَ إليه أبو طالب، فخأه، فقال: يا ابن أخي، هؤلاءِ أشراف قومِكَ، قد اجتمعوا لك، ليُعطوكَ، وليأخذوا منك، قال: فقال وسولُ الله عَلَيْ: «نعم، كلمة واحدة تُعطُونيها تملِكُونَ بِهَا العَرَبَ وتَدِينُ لكم بها العَجَمُ» قال: فقال أبو جهل: نَعَمْ وأبيك، وعَشْر كلماتِ، قال: «تَقولون: لا إِلٰهَ إلا الله، وتَخْلَعُونَ ما تعبدون مِنْ دُونِهِ»، قال: فضل بعضه فصفقوا بأيديهم، ثم قالوا: أتريد يا محمدُ أنْ تجعلَ الآلهة إلها واحداً؟ إنَّ أمَرك لَعَجبٌ! ثم قال بعضهم لبعض: إنَّه والله، ما هذا الرجلُ بمُعطيكم شيئاً مِمًّا تريدون، فانطلِقُوا وامْضُوا على دِين آبائكم، حتَّى يحكم اللَّهُ بينَكم وبينه، قال: ثم تفرَقُوا.

## طمع الرسول ﷺ في إسلام أبي طالب:

فقال أبو طالب لرسولِ الله ﷺ: والله، يا ابن أخي، ما رأيتُكَ سألتَهم شَطَطاً. قال: فلمًا قالها أبو طالب طمع رسولُ الله ﷺ في إسلامه، فجَعَل يقولُ له: «أَيْ عَمِّ، فأنت فَقُلْها، أَسْتَجِل لَكَ بِهَا الشَّفَاعَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قال: فلمًا رأى حِرْصَ رسولِ الله ﷺ عليه قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافةُ الشبَّة عليك وعلى بني أبيك مِنْ بَعْدي، وأَن تَظُنَّ قريشٌ أَنِي إنما قلتُها جَزَعاً مِنَ الموت لَقُلْتُهَا، لا أقولها إلا لأَسْرَكَ بها، قال: فلمًا تقارب مِنْ أبي طالب الموتُ قال: نظر العبَّاسُ إليه يُحَرُّكُ شفتيه، قال: فأصغى إلى بأذنه، قال: فقال: فقال أرسولُ الله ﷺ (لمَ أَسْمَعُ».

### ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول على عند أبي طالب:

قال: وأنزل الله تعالى في الرَّهْطِ الذين كانوا اجتمعوا إليه، وقال لهم ما قالَ، ورَدُّوا عليه ما ردّوا: ﴿ مَنْ وَالْفُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ ۚ لَى بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّقِ وَشِقَاقٍ ﴾ [ص: ١، ٢] إلى قوله تعالى: ﴿ أَجْمَلَ الْآلِمَةَ وَنَ وَشِقَاقٍ ﴾ [ص: ١، ٢] إلى قوله تعالى: ﴿ أَجْمَلَ الْآلِمَةَ إِنَا اللهَ وَاللهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### سعى الرسول ﷺ إلى ثقيف يطلب النصرة

قال ابن إسحاق: ولمَّا هلك أبو طالب نالتْ قريشٌ من رسول الله ﷺ من الأذى ما لم تكن تنالُ منه في حياة عَمَّه أبي طالب، فخرج رسولُ الله ﷺ إلى الطائف، يَلْتَمِسُ النُّصْرَة من ثَقِيف، والْمَنَعة بهم مِنْ قومِه، ورجاء أنْ يَقْبَلُوا منه ما جاءهم به مِنَ الله عز وجل، فخرج إليهم وحدَه.

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيدُ بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظِيّ، قال: لما انتهى رسولُ الله على الله الله الطائف عَمَدَ إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عَبْدُ ياليل بن عمرو بن عمير، ومَسْعُود بن عَمْرو بن عَمْرو بن عمير بن عَوْف بن عُقدة بن غيرة بن عَوْف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قُريش من بني جُمَح، فجلس إليهم رسولُ الله على فدعاهم إلى الله، وكلَّمهم بما جاءهم له من نُصْرَتِهِ على الإسلام والقيام معه على مَنْ خالفَه مِنْ قومِه، فقال له أحدُهم: هو يَمْرُطُ ثيابَ الكعبة إنْ كان الله أرسلك، وقال الآخر: أمَا وَجَد اللَّهُ أحداً يُرْسِلُه غيرَك؟! وقال الثالث: والله، لا أُكلُّمك أبداً، لئن كُنتَ رسولاً من الله \_ كما تقول \_ لأنت أعظمُ خَطَراً مِنْ أَنْ أَرُدٌ عليكَ الكلام، ولَئِنْ كنتَ تكذب على الله، ما ينبغي لي أنْ أكلُّمك، فقام رسولُ الله على من عندهم وقد يَئِسَ من خَيْرِ ثَيْفَ، وقد قال لهم \_ فيما ذكر لي \_: "إذْ فَعَلتم ما فعلتُم فاكتُموا عَني»، وكَرِه رسولُ الله على أنْ يبلغ قومه عنه، فيُذْيُرهُمْ ذلك عليه.

قال ابنُ هشام: قال عَبِيدُ بن الأبرص:

وَلَـقَـدْ أَتَـانِي عَـنْ تَـمِـم أَنَّهُمْ ذَيْرُوا لِـقَـثَـلَـى عَـامِـرٍ وَتَـعَـصَّبُوا

فلم يفعلوا، وأغْرَوْا به سُفهاءَهم وعَبيدهم يَسُبُونَه ويصِيحون به، حتى اجتمع عليه الناسُ، وألجؤوه إلى حائط لُعتْبَة بنِ ربيعة وشَيْبَة بن ربيعة وهما فيه، وَرَجَع عنه من سُفَهاء ثَقيف مَنْ كان يتبعه، فعَمِدَ إلى ظِلً حَبَلَة مِن عِنَبِ فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه، ويَرَيان ما لَقِيَ من سُفَهاء أهلِ الطائف، وقد لَقِيَ رسولُ الله ﷺ فيما ذُكِر لي ـ المرأة التي مِنْ بني جُمَح، فقال لها: «مَاذًا لَقِينًا مِنْ أَحْمَائِكِ؟».

#### توجهه ﷺ إلى ربه بالشكوى:

فلمًا اطمأنَّ رسولُ الله ﷺ قال ـ فيما ذكر لي ـ : «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَغْفَ قُوْتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتي، وهَوَانِي عَلَى النَّاس، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُني؟ إِلى بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلى عَدُو مَلَّكِ عَلَيْ عَضَبٌ فَلا أَبَالِي، ولكن عافِيتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أعوذ بِنُورِ وَجُهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلماتُ، وَصَلَحَ عليه أَمْرُ الدنيا والآخرة من أَنْ تُنزِلَ بِي غَضَبك، أَوْ يَحِلُّ عَلَيْ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُثِي حَتَّى تَرْضَى، ولَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِك» .

#### قصة عداس النصراني معه ﷺ:

قال: فلمَّا رآه ابنا ربيعةً، عتبةُ وشيبةُ، وما لَقِي، تحركَتْ له رَحمُهُما، فَدَعَوَا غلاماً لهما نَصْرَانيّاً، يقال له: عَدَّاس، فقالاً له: خذ قِطْفا مِنْ هذا العنبِ فضَعْه في هذا الطَّبَق، ثم اذهبْ به إلى ذلك الرجلِ، فقُلْ له يَكُل منه، ففعل عَدَّاس، ثم أقبل به حَتَّى وضعه بينَ يدي رسولِ الله ﷺ، ثم قال له: كُلْ، فلمَّا وضع

رسولُ الله على فيه يده قال: «باسم الله»، ثم أكل، فنظر عَدًاس في وَجْهِه ثم قال: والله، إنَّ هذا الكلامَ ما يقولُه أهلُ هذه البلاد، فقال له رسولُ الله على: «ومِنْ أَهْلِ أَيُّ البلاد أَنْتَ يا عَدَّاسُ؟ وما دِينُكَ؟» قال: نَصْرانيَّ، وأنا رجلٌ من أهل نِينَوَى، فقال له رسولُ الله على هذا الرَّجُل الصَّالِح يُونُسَ بْنِ مَتَّى؟» فقال عدَّاسُ: وما يُدْريك ما يونسُ بن مَتَّى؟ فقال رسولُ الله على رَسُولِ الله على رَسُولِ الله على رَسُولِ الله على مَا يونسُ بن مَتَّى؟ فقال رسولُ الله على رَسُولِ الله على مَا يونسُ بن مَتَّى؟ فقال رسولُ الله على رَسُولِ الله على مَا يُعَلَّمُ وَأَسَهُ ويَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، قال: يَقُولُ ابنا ربيعة، أحدُهما لِصَاحِبِهِ: أَمَّا عُلامُك فَقَدْ أَفْسَدَهُ عليك، فلمَّا جَاءَهُمَا عَدًّاسٌ قالا له: وَيْلَكَ يا عَدَّاس! مَا لَكَ تُقبَّلُ رَأْسَ هذا الرجلِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ؟ قال: يا سيدي ما في الأرضِ شيء خَيْرٌ مِنْ هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمُهُ إلا نَبِيّ، قالا له: ويحدك يا عَدَّاس! لا يَصْرِفَنَكِ عَنْ دِينِكَ، فإنْ دِينَكَ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ.

#### وفد جِنَّ نَصِيبِينَ:

قال: ثم إنَّ رَسول الله ﷺ انْصَرَفَ مِنَ الطَّائِفِ رَاجِعاً إلى مكَّة، حِين يَئِسَ مِنْ خَيْرِ ثقيف، حتى إذا كان بنْخَلَة قَامَ مِنْ جَوْفِ الليل يُصَلِّي، فَمَرَّ بِهِ النَّقَرُ من الجنِّ الذين ذَكَرَهُمْ الله تبارك وتعالى، وهم - فيما ذكر لي - سَبْعَةُ نَفَرٍ مِنْ جِنِّ أَهْلِ نَصِيبين، فاستمعوا له، فلما فَرَغَ من صلاتِهِ وَلَوْا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذرين، قد آمنوا وأَجَابُوا إلى مَا سَمِعُوا، فَقَصَّ الله خَبَرَهُمْ عليه ﷺ، قال الله تَظَلَّذ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ آلِيمِ وَالاحقاف: ٢٩] إلى قوله تعالى: ﴿ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليمِ ﴾ [الاحقاف: ٣١] وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليمِ ﴾ [الاحقاف: ٣١] وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعْرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليمِ وَالاحقاف: ٣١] وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَيُعِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليمِ هُ اللهِ عَدْهُ السورة.

# عَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائِلِ

#### عرض الرسول على نفسه على العرب في مواسمهم:

قال ابن إسحاق: ثم قدم رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ وقومُهُ أَشَدُ مَا كانوا عليه مِنْ خِلافِهِ وفراقِ دينه، إلا قليلاً مُسْتضعفين ممن آمن به؛ فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْرِض نَفْسَهُ في المواسم إذا كانت؛ عَلَى قَبَائِل العَرَبِ يَدْعُوهُمْ إلى اللَّهِ، ويخبرُهم أنه نَبِيٍّ مرسلٌ، وَيَسَأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوه ويمنعوه، حتى يبينَ لهم عَنِ الله ما بَعَثَهُ به.

قال ابن إسحاق: فحدَّثَنِي من أَصْحَابِنَا مَنْ لا أَتَّهِمُ، عن زيد بن أسلم، عن ربيعة بن عَبَّاد الديلي، أو إنهمن حدثه أبو الزناد عنه.

قال ابن هشام: رَبيعة بن عِبَاد.

قال ابن إسحاق: وجَدِّثني حُسَين بن عبدالله بن عُبيدالله بن عباس، قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي؛ قال: إني لَغُلامٌ شابٌ مع أبي بمنّى، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقِفُ على مَنَاذِلِ القبائلِ مِنَ العَرَبِ فيقول: «يَا بَنِي فُلان، إنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ، يأمُركم أَنْ تَغبُدُوا الله ولا تُشْرِكوا به شيئاً، وَأَنْ تَخلَعوا ما تَغبُدون مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ الأَنْدَادِ، وَأَنْ تُخلَعوا ما تَغبُدون مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ الأَنْدَادِ، وَأَنْ تُخلِعوا ما تَغبُدون مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ الأَنْدَادِ، وَأَنْ تُخلِعوا ما تَغبُدون مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ الأَنْدَادِ، وَأَنْ تُخلَعوا ما تَغبُدون مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وما دعا إليه، قال ذلك أخول وَضيء، لَهُ عَدِيرتان، عَلَيْه حُلَّةٌ عَدَنِيّة، فإذا فرغ رسولُ الله ﷺ مِنْ قَوْلِهِ وما دعا إليه، قال ذلك الرجُلُ: يا بني فلانٍ، إنَّ هذا إنما يَدْعُوكُمْ إلى أَنْ تسلخوا اللاتَ والْعُرَى من أعناقكم، وحلفاءكم مِنَ الجِنّ مِن البِدْعَةِ والضلالِةِ، فلا تُطبعوه ولا تَسْمَعُوا منه، قال: فقلت لأبي: مِنَ بني مالك بن أُقَيْش، إلى مَا جَاءَ بِهِ مِن البِدْعَةِ والضلالِةِ، فلا تُطبعوه ولا تَسْمَعُوا منه، قال: فقلت لأبي:

يا أبتِ، مَنْ هذا الذي يتبعه ويردُّ عليه ما يقولُ؟ قال: هذا عمُّه عبد الْعُزَّى بن عبد المطلب أبو لهب.

قال ابن هشام: قال النابغة:

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنْ

قال ابن إسحاق: حدثنا ابن شُهاب الزهريّ: أنه أتى كِنْدَةَ في منازلهم وفيهم سيد لهم يُقَال له: مُلَيح، فَدَعاهم إلى الله ﷺ، وعَرَض عليهم نفسه، فأَبُوْا عليه.

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصين: أنه أتى كَلْباً في منازلهم، إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عبدالله، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول لهم: «يا بَنِي عَبْدِالله، إنَّ الله قَدْ أَخْسَنَ اسْمَ أَبِيكُمْ» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم.

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أصحابنا، عن عبدالله بن كعب بن مالك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أتى بني حنيفة في مَنَازِلِهِمْ، فَدَعَاهُمْ إلى اللَّهِ، وَعَرَضَ عليهم نَفْسَهُ، فلم يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ العَرَبِ أَقْبَحَ عليه ردّاً منهم.

#### عرض الرسول نفسه على بني عامر:

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري: أنه أتى بني عامر بن صَعْصَعَة، فدعاهم إلى الله عَلَى وَعَرَضَ عليهم نَفْسَهُ، فقال له رَجُلٌ منهم يُقَالُ له: بَيْحَرة بن فراس ـ قال ابن هشام: فِراس بنُ عبدالله بن سَلمة الخير بن قُشَير بن كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة ـ والله، لو أني أخَذْتُ هذا الفتى مِنْ قُرَيْس لأكَلْتُ به العَرَبَ؛ ثم قال له: أرأيتَ إِنْ نَحْنُ بايعناكَ على أمرِكَ، ثم أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ خالَفَكَ، أيكونُ لنا الأمرُ من بعدك؟ قال: «الأمرُ إلى الله يَضَعُه حَيْثُ يَشَاءُ» قال: فقال له: أَفَتُهْدِف نُحُورَنا للعربِ دُونَكَ، فَإِذا أَظْهَرَكَ الله كَانَ الأمرُ لغيرنا! لا حَاجَة لنا بأمرِكَ، فَأَبُوا عليه.

فلمًا صَدَرَ الناسُ رجعتْ بنو عامر إلى شيخٍ لهم، قد كانت أدركتْهُ السنُّ، حتى لا يَقْدِرُ أَنْ يُوافِيَ معهم المواسم، فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا إليه حدَّنُوهُ بما يكون في ذلك المَوْسم، فلمَّا قَدِمُوا عليه ذلك العام سَأَلَهُمْ عَمَّا كَانَ في مَوسِمِهم، فقالوا: جاءنا فتى مِنْ قُرَيْش، ثم أَحَدُ بني عبد المطّلب، يَزْعُمُ أنه نبيًّ، يَدْعُونَا إلى أَنْ نَمْنَعُهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، ونخرج به إلى بِلادِنَا، قال: فَوَضَعَ الشيخُ يَدَيْهِ على رأْسِهِ، ثم قال: يا بني عامر، هل لها مِنْ تَلافِ؟ هل لذُنَابَاها مِنْ مَطْلَب، والذي نَفْسُ فلانِ بيدِهِ، ما تَقَوَّلَهَا إسماعيليُّ قَطُّ، وَإِنَّها لحقٌ، فأين رأيكُم كَانَ عنكم.

قال ابن إسحاق: فكان رسولُ الله ﷺ على ذلك من أَمْرِهِ، كلَّما اجتمعَ له الناسُ بالمَوْسِمِ أتاهم يَذَعُو القبائلَ إلى الله وإلى الإسلام، ويَعْرِضُ عليهم نَفْسَهُ، وما جَاءَ به من الله من الهُدى والرحمة، وهو لا يسمعُ بِقَادِمٍ يَقْدُم مَكَّةَ مِنَ العَرَبِ، له اسمٌ وَشَرَفٌ؛ إلا تَصَدَّى له فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده.

#### سويد بن صامت ورسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، ثم الظَّفري، عن أشياخ من قَوْمِهِ، قالوا: قدم سُوَيْد بن صامت، أخو بني عمرو بن عَوْف، مكَّةَ حاجًا أَوْ مُعتمراً ـ وكان سُوَيد إنما يسمِّيه قومُه فيهم: الكامل، لِجَلَدِهِ وشرفه وشعره ونسبه، وهو الذي يقول:

أَلَا رُبُ مَن تَذَعُو صَدِيهًا وَلَوْ تَرَىٰ مَا كَانَ شَاهِداً مَا كَانَ شَاهِداً يَصَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَا كَانَ شَاهِداً يَصَدرُكَ بَادِيهِ وَتَسختَ أَدِيهِ عَلَيهِ تُنبِينُ لَكَ ٱلْعَيْضَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ فَرِشْنِي بِخَيْرِ طَالَمَا قَدْ بَرَيْقَنِي

مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَكَ مَا يَفْرِي وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغْرَةِ النَّخْرِ نَصِيمَةُ غِشُ تَبْتَرِي عَقِبَ الظَّهْرِ مِنَ الْغِلُ وَٱلْبَغْضَاءِ بِالنَّظَرِ الشَّزْرِ فخيرُ الْمَوالِي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْرِي

وهو الذي يقولُ وَنَافَرَ رجلاً من بني سُلَيم، ثم أحد بني زِعْب بن مالك ماثة ناقة إلى كاهنة من كُهَّان العرب، فَقَضَتْ له، فَانْصَرَف عنها هو والسلميُّ، ليس معهما غيرهما، فلما فَرَّقَتْ بينهما الطريقُ قال: مالي يا أخا بني سُلَيم، قال: أبْعَثُ إليك به، قال: فَمَنْ لي بذلك إذا فُتَنى به؟ قال: أنا، قال: كلا، والذي نَفْسُ سُوَيْدِ بيده، لا تُفَارِقَنِي حتى أُوتى بمالي، فاتَّخذا فَضَرَبَ به الأرضَ، ثم أُوثَقَهُ رِبَاطاً، ثم انظَلَقَ به إلى دار بني عمرو بن عَوْفِ، فلم يَزَلْ عنده حتى بعثتْ إليه سُلَيْمٌ بالذي له، فقال في ذلك:

لاَ تَخسَبَنِّي يَا أَبْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكِ تَحَوُّلْتَ قِرْناً إِذْ صُرِعْتَ بِخِرَة ضَرَبْتُ بِهِ إِبْطَ الشَّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ

كَمَنْ كُنْتَ تُرْدِي بِالْغُيُوبِ وَتَخْتِلُ كَسَلَلِكَ إِنَّ الْسَحَسَاذِمَ الْسُمُسَتَسَحَسُولُ عَسَلَسَىٰ كُسلٌ حَسَالٍ خَسدُهُ هُسَوَ أَسْسَفَسلُ

في أشعار كثيرة كان يقولها - فَتَصَدَّى له رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حين سَمِعَ به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له سُويد: فَلَعَلَّ الذي مَعَكَ ؟ قال: مَجَلَّة فقال له سُويد: فَلَعَلَّ الذي مَعَكَ ؟ قال: مَجَلَّة لقمان - يَعْنِي حكمة لقمان - فقال له رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْرِضْهَا عَلَيّ فَعَرَضَهَا عليه، فقال له: إنَّ هذا لكلامٌ حسنٌ، والذي معي أَفْضَلُ من هذا، قرآنٌ أنْزَلَهُ الله تعالى عليَّ هو هُدَّى ونور، فتلا عليه رسُولُ الله ﷺ القرآن، ودَعَاه إلى الإسلام، فلم يَبْعدُ منه، وقال: إنَّ هذا لقولٌ حَسَنٌ، ثم انصَرَفَ عنه، فقدم المدينة على قومِه، فلم يَلْبَثُ أَن قَتَلَتْهُ الخزرجُ، فإن كان رجالٌ من قومه لَيَقُولون: إنا لنواه قد قُتْل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بُعَاث.

#### إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر

قال ابن إسحاق: وحدثني الْحُصَيْن بن عبدالرحمن بن عَمْرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن لبيد، قال: لما قدم أبو الْحَيْسَر، أنَسُ بن رافع، مكَّة، ومعه فِتْيَةٌ مِنْ بني عبدالأشهل، فيهم إياسُ بن مُعاذ، يَلتَمِسُونَ الْحِلْفَ من قريشٍ عَلىٰ قَوْمِهِمْ مِنَ الخزرجِ، سَمِعَ بهم رَسُولُ الله عَنِي، فأتاهم، فَجَلَسَ إليهم، فقال لهم: «هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمًّا جِئْتُمْ لَهُ» قال: فقالوا له: وَمَا ذَاك؟ قال: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، بَعَنَنِي إلى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يَغَبُدوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَأَنْزَلَ عَلَيً الْكَتَابِ» قال: ثم ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: فقال إياسُ بن مُعاذ، وكَانَ غُلاماً حدثاً: أيْ قَوْمٍ، هذا والله خيرٌ مما جئتم له، قال: فيأخذ أبو الْحَيْسَر أنَسُ بنُ رافع، حَفنة من تراب الْبَطْحاء، فَضَرَبَ بها وَجْهَ إياس بن مُعاذ، وقال: دَعْنَا فيلاء فَلَا الله عَيْر هذا، قال: فَصَمَتَ إياس، وقامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عنهم، وَانْصَرَفُوا إلى منك، فَلَعَمْرِي لقد جِئْنَا لغير هذا، قال: فَصَمَتَ إياس، وقامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عنهم، وَانْصَرَفُوا إلى المدينةِ، وكانت وقعة بُعَاث بين الأوس والخزرج، قال: ثم لم يلبث إياسُ بن معاذ أَنْ هَلَكَ، قال

محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَومِهِ عند مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ الله تعالى ويُكَبِّره ويَحَمَدُهُ ويُسَبِّحُه حتى مَاتَ، فما كانوا يَشُكُونَ أن قد مَاتَ مسلماً، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس، حين سَمِعَ من رَسُولِ الله ﷺ ما سمع.

#### بدء إسلام الأنصار

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله كَالَ إظهارَ دِينِهِ، وإعزازَ نبيه ﷺ، وإنجازَ مَوْعِدِهِ له، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ في الموسم الذي لقيه فيه النَّفَرُ مِنَ الأنصارِ، فَعَرَضَ نَفْسَهُ على قبائل العرب، كما كان يَضْنَعُ في كلِّ مَوْسِم، فبينما هو عند العقبة لقي رَهْطاً من الخزرج أَرَادَ الله بهم خيراً.

قال ابن إسحاقً: فحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه، قالوا: لَمَّا لقيهم رَسُولُ الله على قال اللهم: «مَن أَلْتُمْ» قالوا: نَفَرٌ مِنَ الخزرج، قال: «أَمِن مَوالي يَهُودِ؟» قالوا: نعم، قال: «أَفَلا تَجْلِسونَ أَكُلُمُكُمْ؟» قالوا: بلى، فَجَلَسُوا معه، فدعاهم إلى الله، وعَرَضَ عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: وكان مما صَنَعَ الله بهم في الإسلام أنَّ يهود كانوا معهم في بلادِهم، وَكانُوا أهل كتابٍ وعلم، وكَانُوا هم أهلَ شِرْكِ وأصحاب أوثان، وَكَانُوا قد عَزُوهُمْ ببلادهم، فكانوا إذا كَانَ بينهم شيءً قالوا لهم: إنَّ نبياً مَبْعُونُ الآن، قد أظلَّ زمائهُ، نتَّبعه فَتَقْتُلُكُمْ معه قَتْلَ عَادٍ وإرمَ، فَلَمًا كَلَّم رَسُولُ الله عليه أولئك النَّفَر، وَدَعَاهم إلى اللَّهِ، قال بعضُهم لبعض: يا قَوْم، تَعَلَّمُوا والله إنه للنَّبِيُّ الذي توعَدكم به يهود أولا تَسْبِقَنَكم إليه، فأجابوه فيما دَعَاهُمْ إليه، بِأَن صَدْقوه وَقَبِلُوا منه ما عَرَضَ عليهم من الإسلام، وقالوا: إنَّا قد تركنا قَوْمَنَا، ولا قوم بينهم مِنَ العَدَاوةِ والشرُ ما بينهم، فعَسَى أَنْ يَجْمَعهُمُ الله بك، فسَنقْدم عليهم، فَنْ عُرضُ عليهم الذي أجبناك إليه مِنْ هذا الدينِ، فإنْ يَجْمَعهُمُ الله عليه، فَلاَ رَجُلَ أعزَ مَلُول الله عليه، فَلاَ رَجُلَ أعزَ مَلْ الله أمرِكَ، ونَعْرض عليهم الذي أجبناك إليه مِنْ هذا الدينِ، فإنْ يَجْمَعهُمُ الله عليه، فَلاَ رَجُلَ أعزَ مَنْ أَلَى بَاهُ مَا وَسَدَّوُوا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ رَاجِعِين إلى بلادهم، وقد آمنوا وَصَدَّقُوا.

#### أسماء الرهط الخزرجيين الذين التقوا بالرسول على عند العقبة:

قال ابن إسحاق: وهم ـ فيما ذُكر لي ـ ستَّةُ نفرٍ من الخزرج:

منهم من بني النجار ـ وهو تَيْمُ الله ـ ثم من بني مالك بن النَّجَار بن ثَعْلبة بن عَمْرو بن الخزَرج بن حارثة بن عَمْرو بن عامر: أسعَدُ بن زُرَارَة بن عُدَس بن عُبَيْد بن ثَعْلَبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَار، وهو أبو أمامة، وعَوْفُ بن الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار، وهو ابن عفراء.

قال ابن هشام: وَعَفْرَاءُ بنتُ عُبَيد بن ثَعْلَبة بن عُبَيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار.

قال ابن إسحاق: ومن بني زُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج: رافعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَان بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيق.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: عامِرُ بنُ الأزْرق.

قال ابن إسحاق: ومن بني سَلِمة بن سَغد بن علي بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج، ثم مِن بَني سَوَاد بن غَنْم بن سواد. بَنِي سَوَاد بن غَنْم بن سواد.

قال ابن هشام: عَمْرو بنُ سواد؛ وليس لسواد ابنٌ يقال له: غَنْم.

قال ابن إسحاق: ومن بني حَرَام بن كَعْبِ بن غَنْم بن كَعْب بن سَلِمة: عُقْبَةُ بن عامر بن نابي بن زيد بن حَرام.

ومن بني عُبَيد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كَعْب بن سَلِمة: جابرُ بن عبدالله بن رِئاب بن النُّعمان بن سِنان بن عُسَد.

فلمًا قَدِمُوا المَدِينةَ إلى قَوْمِهِمْ ذَكروا لهم رَسُولَ الله ﷺ؛ وَدَعَوْهُمْ إلى الإِسلامِ حتى فَشَا فيهم، فلم تَبْقَ دارٌ من دُورِ الأنصارِ إلا وفيها ذكرٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

#### بيعة العقبة الأولى

حتى إذا كان العامُ المُقبَّل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً، فَلَقُوهُ بالعقبةِ، وهي العقبةُ الأولى، فَبَايَعُوا رَسُولَ الله ﷺ على بيعةِ النِّساءِ، وذلك قبل أَنْ تُفْتَرَضَ عليهم الحربُ.

#### رجال العقبة الأولى:

منهم مِنْ بَنِي النَّجار، ثم من بني مالك بن النجَّار: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارة بن عُدَس بن عُبيد بن ثَعْلبة بن غَنْم بن مالك بن النِّجار، وهو أبو أمامة، وعَوْفٌ، ومُعاذ ابنا الحارث بن رِفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النِّجار، وهما ابنا عفراء.

وَمِنْ بَنِي زُرَيق بن عامر: رافعُ بْنُ مَالِكِ بن الْعَجْلان بن عَمْرو بن عامر بن زريق، وذَكْوَان بن عَبْد قَيْس بن خَلْدَةَ بن مُخْلِد بن عامر بن زُرَيق.

قال ابن هشام: ذَكْوَانُ، مهاجري أنصاري.

ومن بني عَوْف بن الخزرج، ثم من بني غَنْم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الخزرج، وهم الْقَواقِل: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسَ بن أَصْرَم بْنِ فِهر بْنِ ثَعْلَبة بن غَنْم؛ وأبو عَبْدِالرحمن، وهو يَزِيدُ بنُ ثَعْلَبة بن حزمَة بْنِ أَصرم بن عَمْرو بن عمارَة من بني غُضَيْئة من بَلِيِّ، حليفٍ لهم.

قال ابن هشام: وإنما قِيْلَ لهم: الْقُواقِل، لأنَّهم كانوا إذا اسْتَجَارَ بهم الرجلُ دَفَعُوا له سَهْماً وقالوا له: قَوْقِلْ به بيثرب حيث شِنْتَ.

قال ابن هشام: الْقَوْقَلة: ضَرْبٌ مِنَ المشي.

قال ابن إسحاق: ومن بني سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن الخزرج، ثم من بني الْعَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم: العباس بن عُبَادة بن نَصْلة بن مالك بن الْعَجْلان.

ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن الْخَزرج، ثم من بني حَرَام بن كَعْب بن غَنْم بن سلمة: عُقْبَة بْنُ عَامِرِ بْنِ نابي بن زيد بن حرام.

ومن بني سَوَاد بن غَنْم بن كَعْب بن سلمة: قُطْبة بن عامر بن حديدة بن عَمْرو بن غَنْم بن سواد.

وَشَهِدَهَا مِنَ الأَوْسِ بن حارثة بن تَعْلَبة بن عَمْرو بن عامر، ثم من بني عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخُوْرَج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس: أبو الْهَيْثَم ابن التَّيْهَان، واسمه مالك.

قال ابن هشام: التَّيهان: يُخَفف وَيُثَقِّلُ؛ كقوله مَيِّت ومَيْت.

ومن بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس: عُوَيْم بن ساعدة.

#### عهد الرسول ﷺ على مبايعي العقبة:

قال ابن إسحاق: وحدثني يَزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله الْيَزَني، عن عبدالرحمن بن عُسَيلة الصَّنابحي، عن عُبَادة بن الصامت؛ قال: كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ العقبةَ الأُولى، وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رجلاً، فبايعنا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وذلك قَبْلَ أن تُفْتَرض الحربُ: على أَنْ لا نُشْرِكَ بالله شيئاً، وَلا نَسْرِقَ، ولا نَزْنِي، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بِبُهْتَان نَفْتَرِيه مِنْ بين أيدينا وَأَرْجُلِنَا، ولا نعصية في معرُوفٍ، فإن وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الجنةُ، وإنْ غَشِيتُمْ من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله، إنْ شَاءَ عذب، وإنْ شَاءَ غَفر. [تاريخ الطبري ٢/ ٣٥٦].

قال ابن إسحاق: وذكر لي ابنُ شهاب الزُّهْري، عن عائذ الله بن عبدالله الخَوْلاني أبي إدريس، أَنَّ عُبَادَة بَنَ الصامتِ حَدَّثَهُ أَنه قال: بايعنا رَسُولَ الله ﷺ ليلةَ العقبةِ الأولى عَلى أَنْ لا نُشْرِكَ بالله شيئاً، وَلا نَسْرِق، ولا نزني، ولا نقتل أَوْلادَنَا، ولا نأتي ببهتانِ نفتريه من بين أيدينا وَأَرْجُلِنَا، ولا نَعْصيه في مَعْرُوفِ، فإن وَفَيْتُمْ فلكم الجنةُ، وإنْ غَشِيتم من ذلك فأُخِذْتُم بحَدُه في الدنيا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ له، وإن سُتِرْتُم عليه إلى يَوْمِ القيامةِ، فأمرُكم إلى الله، إنْ شَاءَ عَذْبَ، وإنْ شاءَ غَفَر.

#### إرسال الرسول على مصعب بن عمير مع وفد العقبة:

قال ابن إسحاق: فلمَّا انْصَرَفَ عنه ﷺ القومُ بعث رسولُ الله ﷺ معهم مُضْعَبَ بنَ عُمَير بن هاشم بن عبد مَنَاف بن عبد الدَّار بن قُصَي، وَأَمَرَهُ أَن يُقْرِئهم القرآنَ، ويُعَلِّمَهُمُ الإسلامَ، ويُفَقِّهَهُمْ في الدينِ، فَكَان يُسَمَّى المُقْرىءَ بالمدينة: مُصْعَبُ. وكان مَنْزَلُه على أسعد بن زُرَارة بن عُدَس أبي أمامة.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عُمَر بن قتَادة: أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كَرهَ بَعْضُهم أن يَوُمَّه بَعْضٌ.

#### أول جمعة أقيمت بالمدينة

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيف، عن أبيه أبي أمامة، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي، كَعْبِ بن مالك، حين ذهب بصره، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ به إلى الجُمُعةِ، فَسَمِعَ الأَذَانَ بها صَلَّى على أبي أُمامةً، أسعد بن زُرَارة، قال: فمكَثَ حِيناً على ذلك، لا يَسْمَعُ الأَذَانَ للجُمعةِ إلا صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، قال: فقلتُ في نَفْسِي: والله إنَّ هذا بي لَعَجْزٌ، ألا أسأله ما له إذا سَمِعَ الأذانَ للجمعةِ صلَّى على أبي أُمامة أسعد بن زرارة؟ قال: فخرجتُ به في يَوْم جُمعةٍ كما كُنْتُ أَخرُجُ، فلمَّا سَمِعَ الأذانَ للجمعةِ صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، قال: فقلتُ له: يا أبتِ، مالكَ إذا سَمِعْتَ الأذانَ للجمعةِ صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، قال: فقلتُ له: يا أبتِ، مالكَ إذا سَمِعْتَ الأذانَ للجمعةِ صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، قال: فقلتُ له: يا أبتِ، مالكَ إذا سَمِعْتَ الأذانَ للجمعةِ صلَّى أبي أمامة؟ فقال: أيْ بُنيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بنا بالمدينةِ في هَزْم النَّبيت من حَرَّة بني بَيَاضَة، يقال له: نقيعُ الْخَضْمَات، قال: قلتُ: وَكُمْ أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً.

#### إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير:

قال ابن إسحاق: وحدثني عُبَيْدالله بن المغيرة بن مُعَيقب، وعبدُالله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن

حَزْم: أن أسعد بن زُرَارة خرج بمُصْعَب بن عُمَيْر يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظَفَر، وكان سَعْدُ بن مُعَاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابنَ خالةِ أسعدَ بن زُرَارة، فدخل به حائطاً من حَوائط بني ظَفَر ـ قال ابن هشام: واسمُ ظَفَر كعبُ بن الحارث بن الْخَزْرَج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس \_ قالا: على بِنْرِ يُقالُ لها: بنرُ مَرَق، فجلسا في الحائطِ، واجتمع إليهما رِجالٌ ممن أَسْلَمَ، وسَعْدُ بن مُعَاذ وأُسيد بن حُضير يَوْمَثِذٍ سَيِّدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكَلَاهما مُشْرِكُ عَلى دِين قَوْمِهِ، فلمَّا سَمِعَا به قَالَ سعدُ بن معاذ لأُسيد بن حضير: لا أبا لك، انْطَلِقْ إلى هذين الرَّجُلَيْن اللذين قد أَتَيَا دَارَيْنا ليسفِّهَا ضُعَفَاءَنَا، فَازْجُرْهُما وانْهَهُمَا عن أن يأتيا دارَيْنا، فإنه لَوْلَا أَنَّ أَسْعَدَ بن زُرَارة منِّي حيثُ قد علمتَ كَفَيْتُكَ ذلك، هو ابنُ خالتي وَلا أجد عليه مقدماً، قال: فَأَخَذَ أسيدُ بْنُ حُضَير حَرْبته ثُم أقْبَلَ إليهما، فَلَمَّا رآه أَسْعَدُ بْنُ زُرَارة، قال لمُضعَب بن عُمَير: هذا سيدُ قَوْمِهِ قَدْ جَاءَكَ، فاضدُق اللَّه فيه، قال مُصْعَبٌ: إِنْ يَجْلِسْ أَكَلُّمُه، قال: فَوَقَفَ عليهما مُتَشَتُّما، قال: مَا جَاءَ بكُمَا إلينا تُسَفِّهان ضعفاءنا؟ اعْتَزلانا إِنْ كَانَتْ لَكما بِالْفُسِكُما حاجةٌ، فقال له مصعبٌ: أَو تَجْلِس فَتَسْمَعُ، فإِن رضِيتَ أمراً قبلتَهُ، وإِنْ كَرِهْتَهُ كُفَّ عَنْك ما تكره، قال: أنْصَفْت، ثم رَكَزَ حَرْبته وَجَلَس إليهما، فَكَلَّمه مُضعبٌ بالإسلام، وَقَرَأُ عليه القرآنَ، فقالاً ـ فيما يذكر عنهما ـ: والله لَعَرَفْنا في وَجْهِهِ الإسلامَ قبل أن يَتَكَلِّمَ به في إشراقِهِ وتَسَهُّله، ثم قال: ما أَحْسَنَ هذا الكلام وأجمله! كيف تَصْنَعُونَ إذا أردتم أَنْ تَذْخُلُوا في هذا الدين؟ قالا له: تَغْتَسِلُ فَتَطَّهِّر وتُطَهِّر ثَوبَيْكَ، ثم تَشهَد شهادةَ الحقِّ، ثم تُصَلِّي، فقام فَاغْتَسَلَ وطَهَّر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إنَّ وراثى رَجُلًا إن اتبعكما لم يَتَخَلَّفْ عنه أحد مِن قومه، وسأرسله إليكما الآن؛ سعدَ بن معاذ، ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سَغْد بن معاذ مُقبلًا قال: أَحْلِفُ بالله لقد جَاءَكم أُسَيْدٌ بغير الوَجْه الذي ذَهَبَ به مِنْ عندكم، فلمَّا وَقَفَ على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلَّمتُ الرجلين فوالله ما رأيتُ بهما بأساً، وقد نهيتُهما، فقالا: نَفْعَلُ ما أحببت، وقد حُدِّثْتُ أنَّ بني حارثة قد خَرَجُوا إلى أسعد بن زُرَارة ليقتلوه، وذلك أنهم قَدْ عرفوا أنه ابنُ خالتك لِيُخْفروك، قال: فقام سعدٌ مُغْضَباً مبادراً تَخَوُّفاً للذي ذُكر له مِنْ بني حارثة، فأَخَذَ الحربةَ مِنْ يَدِهِ، ثم قال: والله، مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ شيئاً، ثم خَرَجَ إليهما، فلما رآهما سعدٌ مطمئنين، عَرَف سَغدٌ أنّ أُسْيِداً إِنَّما أراد منه أنْ يَسْمَعَ منهما، فَوَقَف عليهما مُتَشتِّماً، ثم قال لأسعد بن زُرارة: يا أبا أمامة، أما والله لَوْلا مَا بَيْنِي وبينِكَ مِنَ القَرَابةِ مَا رُمْتَ هذا منِّي، أَتَغْشَانَا في دَارينا بِمَا نَكْرَهُ ـ وقد قال أسعدُ بن زُرارة لمصعب بن عُمَير: أيْ مُصْعَبُ، جَاءَكَ والله سيَّدُ مَنْ وَرَاءه مِنْ قَوْمِهِ، إنْ يَتْبَعْكَ لا يَتَخَلَّفْ عنك منهم اثنان ـ قال: فقال له مصعبٌ: أَو تَقْعُدُ فَتَسَمَعُ، فإنْ رَضِيتَ أمراً ورغبتَ فيه قَبِلتَهُ، وإن كرهتَهُ عَزَلْنا عنك ما تَكْرَهُ؟ قال سعد: أَنْصَفْتَ، ثم رَكَزَ الحربةَ وجَلَسَ، فعرض عليه الإسلامَ، وَقَرَأُ عليه القرآنَ، قالا: فَعَرَفْنَا والله في وَجْهِهِ الإِسلامَ قَبْلَ أَنْ يَتَكِلَّمَ لإِشراقِهِ وتَسَهُّله، ثم قال لهما: كيفَ تَصْنَعُونَ إذا أنتم أسلمتُم ودخلتُم في هذا الدين؟ قالا: تَغْتَسِلُ فَتَطَّهْرِ وَتُطَهِّرِ ثَوْبَيْكَ، ثم تَشْهَدُ شَهَادةَ الحقّ ثم تُصَلّى رَكْعَتَيْنُ، قال: فَقَامَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّرَ ثَوبيه، وتَشَهَّدَ شَهَادَةَ الحقِّ، ثم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثم أَخَذَ حَزبَتُهُ فَأَقْبَلَ عامداً إلى نادي قَوْمِهِ ومعه أُسَيْد بن حُضَير. قال: فلمّا رآه قَوْمُهُ مُقْبِلاً قالوا: نَحْلِفُ بالله لقد رَجَعَ إليكم سعدٌ بغير الوجهِ الذي ذَهَبَ به مِنْ عندكم، فلمّا وَقَفَ عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كَيْفَ تعلمون أمرِي فيكم؟ قالوا: سيدُنا وأفضلُنا رأياً وَأَيْمَنْنَا نَقِيبَةً، قال: فإنَّ كلام رِجَالِكُمْ ونسائكم عليَّ حَرَامٌ حتى تُؤْمِنُوا بالله وَبِرَسُولِهِ. قالا: فوالله ما أمْسَى في دَارِ بني عبد الأشهل رَجُلٌ ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة، ورَجَعَ أَسْعَدُ ومُضعَبٌ إلى مَنْزِلِ أسعد بن زُرَارة، فأقام عنده يَدْعو الناسَ إلى الإسلام، حتى لم تَبْقَ دَارٌ من دورِ الأنصارِ إلّا وفيها رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس ابن الأسلت وهو صَيفيًّ، وكان شَاعِراً لهم وقائداً، يَسْمَعُونَ منه وَيُطْيعُونَهُ، وألك أنه كان فيهم عن الإسلام، فلم يَزَلُ على ذلك حتى هاجَرَ رسولُ الله ﷺ إلى المدينةِ وَمَضَى بدرٌ وأحدُ والخندقُ، وقال فيما رأى من الإسلام، وما اختلفَ الناسُ فيه من أمره:

يُلَفُ الصَّغبُ مِنْهَا بِالذَّلُولِ فَيَصَّزْنَا لِمَغرُوفِ الصَّبِيلِ وَمَا دِينُ الْيَهُودِ بِنِي شُكُولِ مَعَ الرُّهْبَانِ فِي جَبَلِ الْجَلِيلِ حَنِيفًا دِينُنَا عَنْ كُلُّ جِيلِ مُكشَّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ أَرَبُ النِّاسِ، أَشْنِاءُ أَلَّمَّتُ أَرَبُ النِّاسِ، أَمَّا إِذْ ضَلَلْنَا فَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا يَهُ وداً وَلَوْلاً رَبُّنَا كُنَّا يَهُ وداً وَلَوْلاً رَبُّنَا كُنَّا يَصَارَىٰ وَلْكِنَّا خُلِقْنَا إِذْ خُلِقْنَا وَلٰكِنَّا خُلِقْنَا إِذْ خُلِقْنَا يَسُوقُ الْهَدْىَ تَرْسُفُ مُذْعِنَاتِ

قال ابن هشام: أنشَدَنِي قَوْله: فلولا ربنا، وقوله: ولولا ربنا، وقوله: مكشفة المناكب في الجلول؛ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ، أو من خزاعة.

#### أمر العقبة الثانية

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ مُضْعَب بن عُمَير رَجَعَ إلى مكَّة؛ وَخَرَجَ مَنْ خَرَجَ مِن الأنصارِ منَ المسلمين إلى المَوْسمِ مع حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْك، حتى قدموا مكَّة، فواعدوا رَسُولَ الله ﷺ العقبةَ من أوسط أيامِ التشريقِ؛ حين أَرَادَ الله بهم ما أراد مِنْ كَرَامَتِهِ، والنَّصْر لنبيّهِ، وإعزاز الإِسْلام وأَهْلِهِ، وإذلالِ الشركِ وأهلِهِ.

#### البراء بن معرور وصلاته إلى الكعبة:

قال ابن إسحاق: حدثني مَغبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن الْقَيْن، أخو بني سلمة، أن أخاه عبدَالله بن كعب، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الأنصار، حدثه أنَّ أباه كعباً حدَّثه، وكَانَ كَغبٌ ممن شَهِدَ العقبة، وبَايَعَ رسولَ الله ﷺ بها، قال: خَرَجْنَا في حُجَّاج قَومِنَا مِنَ المشركين، وقد صَلَيْنَا وَفَقهنا، وَمَعَنا الْبَرَاءُ بن مَعْرُور سَيِّدُنا وكبيرنا، فلمًّا وَجَهْنَا لِسفرنا، وخَرَجْنَا مِنَ المدينةِ، قال البراءُ لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيتُ مَعْرُور سَيِّدُنا وكبيرنا، فلمًّا وَجَهْنَا لِسفرنا، وخَرَجْنَا مِنَ المدينةِ، قال البراءُ لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيتُ رأياً، فوالله ما أَدْرِي، أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذَاك؟ قال: قد رأيتُ اللَّ أدعَ هذه الْبَنِيَّة مني بِظَهْرٍ، يعني الكَعْبَة، وأَنْ أُصَلِّي إليها، قال: فقلنا: والله ما بلغنا أنَّ نَبِينا ﷺ يُصِلِّي إلَّا إلى الشام، وملى إلى الكعبةِ، حتى قَدِمنا مكَّة، قال: وَقَدْ كُنًا عِبْنَا عليه ما صنع، وأبى إلا الصلاة صَلَينَا إلى الشام، وصلى إلى الكعبةِ، حتى قَدِمنا مكَّة، قال: وَقَدْ كُنًا عِبْنَا عليه ما صنع، وأبى إلا

الإقامة على ذلك، فلما قدمنا مكّة قال لي: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رَسُولِ الله على حتى نَسْأَلهُ عَمَّا صنعتُ في سفري هَذَا، فإنه والله لَقَدْ وَقَعَ في نَفْسِي منه شيء، لما رأيت مِن خِلافِكُمْ إياي فيه، قال: فخرجنا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ الله على وكنًا لا نَغْرِفُهُ، ولمْ نَرَهُ قَبْلَ ذلك، فلقينا رَجُلا مِنْ أَهْلِ مَكَّة، فسألناه عَمْهُ؟ قال: فعل رَسُولِ الله على نقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا، قال: فهل تَغْرِفُ العباسَ بن عبد المطلب عَمْهُ؟ قال: قلنا: نعم \_ قال: وقد كُنًا نَعْرِفُ العباسَ كان لا يزالُ يَقدم علينا تَاجِراً - قال: فَإِذا دَخَلتُما المسجد فَهُوَ الرجلُ الجالسُ مَع العَبّاسِ، قال: فدخلنا المسجد، فإذا العباسُ: "هَل تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْل؟" معه، فسلَّمنا ثم جلسنا إليه، . فقال رسولُ الله على للعباسِ: "هَل تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْل؟" وسولِ الله على «الشّاعِر؟» قال: نعم، قال: فقال له البراء بن مَعْرور: يا نبي الله، إني خرجتُ في سَفَرِي رسولِ الله على «الشّاعِر؟» قال: نعم، قال: فقال له البراء بن مَعْرور: يا نبي الله، إني خرجتُ في سَفَرِي مذا، وقد هداني الله للإسلام، فرأيتُ أن لا أجعل هذه الْبَنِيَّة متّى بظَهْر، فصلَيْتُ إليها، وقد خَلَفَنِي أصحابي في ذلك، حتى وقع في نَفْسِي من ذلك شَيْء، فماذا ترى يا رَسُولُ الله؟ قال: فرجع البراء إلى قبلة رَسُولِ الله على معنا إلى الشامِ، قال: وأهله يَزعُمُونَ أَفْ صَبَرْتَ عَلَيْهُا منهم.

قال ابن هشام: وقال عَوْن بن أيُّوب الأنصاري:

وَمِئُنَا الْمُصَّلِّي أَوَّلَ النِّنَاسِ مُقْبِلاً عَلَىٰ كَعْبَةِ الرَّحْمُٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِرِ يعني: البراء بن معرور، وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

#### إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام:

قال ابن إسحاق: حدثني مَغبد بن كَغب، أن أخاه عبدالله بن كعب حدثه، أن أباه كعبَ بن مالك حدثه، قال كعب: ثم خَرَجْنا إلى الحجِّ، وواعدنا رسول الله على بالعقبة مِنْ أوسط أيامِ التشريقِ، قال: فلما فَرَغنَا مِنَ الحجِّ، وكَانَتِ الليلةُ التي واعدنا رسولَ الله على لها، ومعنا عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام أبو جابر، سَيْدٌ مِنْ سَادَاتِنَا، وشريفٌ مِنْ أشرافِنَا، أخذناه مَعنَا، وَكُنَّا نَكْتُم مَنْ معنا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ المشركين أَمْرَنَا، فَكُلَّم نَاهُ مِنْ أَشْرَافِنَا، وإنا نرغبُ بك عما أَمْرَنَا، فكلَّمناه، وقُلنا له: يا أبا جابر، إنَّكَ سَيْدٌ مِنْ سَادَاتِنَا، وشريفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وإنا نرغبُ بك عما أَنْ تَكُونَ حطباً للنار غداً، ثم دَعَوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعادِ رَسُولِ الله على إيانا العقبة، قَلَان نقيباً.

قال: فَنِمْنَا تلك الليلة مَعَ قَوْمِنَا في رِحَالِنَا، حتى إذا مَضَى ثُلُث اللَّيلِ، خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لميعاد رَسُولِ الله ﷺ، نَتَسَلَّلُ تَسَلَّلُ الْقَطَا مُسْتَخْفِين، حتى اجتمعنا في الشَّعْب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجُلاً، ومعنا امرأتانِ مِنْ نِسائنا: نَسيبةُ بنت كَعب، أمُّ عُمارة، إحدى نِسَاءِ بني مازن بن النجار، وأسْمَاء بنت عَمْرو بن عديّ بن نابي، إحْدى نِسَاءِ بني سَلِمة، وهي أمُّ منبع.

### العباس يتوثق للنبي ﷺ:

قال: فاجتمعنا في الشُّغُبِّ نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله ﷺ، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو

{Y·Y

يَوْمَثِذِ علىٰ دِينِ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنه أَحَبُ أَنْ يَحضُر أمر ابن أخيه، وَيَتَوَثَّقَ له، فلمَّا جَلَسَ كَانَ أَوَّلَ متكلم العباسُ بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج ـ قال: وكانتِ العربُ إنما يسمون هذا الحيَّ مِنَ الأنصارِ: الخزرج؛ خَزْرَجَها وَأْوْسَها ـ إِنَّ محمداً منَّا حيثُ قد علمتُمْ، وَقَدْ مَنْعَناهُ مِنْ قَوْمِنَا، مِمَّن هو على مثلِ رأينا فيه، فهو في عِزِّ مِنْ قَوْمِهِ، وَمَنَعَةٍ في بَلَدِهِ، وإنه قَدْ أبى إِلَّا الانحيازَ إليكم، واللُّحُوق بكم، فإنْ كنتم تَروْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بما دَعَوتموه إليه، ومَانِعُوه مِمَّن خَالَفَهُ، فأنتم وما تحمَّلتم مِنْ ذلك، وَإِنْ كُنتم تَروْنَ أَنَّكُم مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بعد الخروجِ به إليكم، فَمِنَ الآن فَدَعُوه، فإنَّه في عِزِّ وَمَعةٍ مِنْ قَومِهِ وبلدِهِ.

قال: فقلنا له: قد سَمِعْنا ما قلتَ، فتكلُّمْ يا رسولَ اللَّهِ، فخذ لِنَفْسِكَ ولربُّكَ ما أحببتَ.

### عهد الرسول ﷺ على الأنصار:

قال: فتَكلَّم رَسُولُ الله ﷺ، فَتَلا القرآنَ، وَدَعَا إلى الله، ورَغَّب في الإِسلام، ثم قال: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكم، قال: فأخذ البراء بن مَعْرور بِيَدِهِ، ثم قال: نَعَمْ والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لَنَمْنَعُنْكَ مما نَمْنَعُ منه أُزُرَنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأَهْلُ الْحَلَقَة، ورِثْنَاها كابراً عَنْ كَابِرٍ، قال: فَاعْتَرَضَ القولَ، والبراءُ يُكلِّمُ رَسُولَ الله ﷺ، أَبُو الْهَيْثَمِ بن التَّيُّهَان، فقال: يَا رَسُولَ الله ﷺ، أَبُو الْهَيْثَمِ بن التَّيُّهَان، فقال: يَا رَسُولَ الله الله، إنَّ بيننا وبين الرجالِ حِبالاً، وإنَّا قَاطِعُوهَا \_ يعني اليهود \_ فَهَلْ عَسيتَ إِنْ نَحْنُ فعلنا ذلك ثم أَظْهَرَكَ الله أَن تَرْجِعَ إلى قَوْمِكَ وتَدَعَنَا؟ قال: فَتَبَسَّم رَسُولُ الله ﷺ ثم قال: «بَلِ الدَّمُ الدَّمُ، والْهَدُمُ الْهَدُمُ، أنا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْي، أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ».

قال ابن هشام: ويقال: الْهَدَمُ الْهَدَمُ: يعني الحرمة أي: ذِمَّتِي ذِمَّتُكُمْ، وحرمتي حُرمتُكم.

قال كعب بن مالك: وقد قال رَسُولُ الله ﷺ: «أُخْرِجُوا إِليَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس.

# أَسْمَاءُ النُّقَباءِ الاثْنَيْ عَشَرَ، وَتَمَامُ خَبَرِ العَقَبَةِ

#### نقباء الخزرج:

قال ابن هشام: من الخزرج - فيما حدثنا زيادُ بن عَبْدالله الْبَكَائِي عن محمد بن إسحاق المطلبي -: أبو أمامة أسْعَدُ بْنُ زُرَارة بْنِ عُدَسِ بْنِ عبيدِ بن قَعلبة بن غَنْم بْنِ مَالِكِ بن النَّجَارِ، وهُو تَيمُ اللَّهِ، بْن قعلبة بْنِ عَمرو بن الْخَزرج، وسَعْد بن الرّبيع بن عَمْرو بن أبي زُهَيْر بْنِ مَالِكِ بن امرى الْقَيْسِ بن مالك بن تَعْلبة بن رَوَاحَة بن ثعلبة بن امرى الله بن تَعْلبة بن الحَزرج؛ وعبدالله بن رَوَاحَة بن ثعلبة بن المرى القيس بن مالك بن تَعْلبة بن كعب بن الْخَزرج بن الْحارث بن الْخَزرج؛ ورَافعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرِيق بن عَبْد حارثة بن مالك بن غَشْم بن الْخَزرج، والْبَراء بن مَعْرور بن صَخْر بن خَنْسَاء بن سنان بن عُبيد بن عَدِيٌ بن غَنْم بن كَعْب بن الْخَزرج، والْبَراء بن مَعْرور بن صَخْر بن خَنْسَاء بن سنان بن عُبيد بن عَدِيٌ بن عَنْم بن كَعْب بن سَلِمة بن سَعْد بن علي بن أسد بن سَارِدة بن تزيد بن جُشَم بن الْخَزرج، وعبدُالله بن عَمْرو بن حَرَام بن مَعْلبة بن حَرَام بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن حَرَام بن كَعْب بن عَلْه بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن علي بن أسَد بن سارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن سَلْمة بن حَرَام بن كَعْب بن عَنْم بن كَعْب بن سَلْمة بن سَلْمة بن سَلْمة بن سَلْمة بن سَارِدة بن تزيد بن سَلْمة بن س

جُشَم بن الْخَزْرج؛ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيس بن أصرم بن فِهْر بن ثغلبة بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الْخَزْرَج.

قَالَ ابن هشام: هُوَ غَنمُ بن عوف، أخو سَالِم بْنِ عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج.

قَالَ ابن إسحاق: وَسَعْدُ بن عُبَادة بن دُلَيم بن حَارِثة بن أبي خُزَيْمَةَ بن ثَعْلَبة بن طَريفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بن ساعِدَة بن كَعْب بن الْخَزْرَجِ؛ وَالْمُنْذِر بن عَمْرو بن خنيس بن حَارِثَةَ بن لَوْذَان بن عَبد وذ بن زَيْد بن تَعْب بن الخزرج.

قال ابن هشام: وَيُقَال: ابن خنيس.

#### نقباء الأوس:

ومن الأوس: أُسَيْد بْنُ حُضَيرِ بْنِ سماكِ بْنِ عَتِيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وَسَعْدُ بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النَّحَاط بن كعب بن حَارِثَةَ بْنِ غَنْم بن السَّلم بن المرىء القيس بن مالك بن الأوس؛ وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ المنذرِ بْنِ زَنْبَرَ بن زَيْد بن أُمَيَّة بن زَيْدِ بن مالك بن عَوْفِ بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس.

#### شعر كعب في النقباء:

قال ابن هشام: وَأَهْلُ العِلْم يَعُدُونَ فيهم أَبا الْهَيْثُم بن التَّيُّهان، ولا يعدُّون رفاعة.

وقال كعبُ بْنُ مالك يذكرهم، فيما أَنْشَدَني أَبُو زيد الأنصاري:

أبسلط أبسيا أنسه فسال وأيسه أبسى الله مَا مَنْ فَكَ نَفْسُكَ إِنّهُ وَأَبْلِعُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَا لَنا وَأَبْلِعُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَا لَنا وَلَا تُرخسن في حَشْدِ أَمْسٍ تُريدُهُ وَدُونَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ نَقْضَ عُهُودِنَا وَدُونَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ نَقْضَ عُهُودِنَا وَدُونَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُودِنَا وَدُونَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُودِنَا وَدُونَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُودِنَا وَرُونَكَ فَاللهُ السَّاعِدِيُّ وَمُسْلِدِ وَاللهُ وَمَا أَبُنُ وَاللهُ وَفَاءَ بِهِ وَالْفَوْقَلِي إِنْ تَنَاوَلْتَ عَهْدَهُ وَمَا أَبُنُ رَوَاحَةٍ وَفَاءَ بِهِ وَالْفَوْقَلِي أَبْنُ مَا وَفِي بِمِشْلِها وَفَا إِنْ أَرَدُتَ ، بِمَطْمَعِ أَبُنُ وَوَالِكَ وَمَا أَبُنُ حُضَيْرٍ ، إِنْ أَرَدُتَ ، بِمَطْمَع وَمَا أَبُنُ حُضَيْرٍ ، إِنْ أَرَدُتَ ، بِمَطْمَع وَمَا أَبُنُ حُضَيْرٍ و بْنِ عَوْفِ فَاإِنَّهُ أَوْلَاكُ نُحُومٍ لَا يُسْعِبُ فَا مِنْ عَوْفِ فَاإِنَّهُ أَنْكُ مِنْ هُمُ أُولُكُ نُحُومٍ لَا يُسْعِبُ لَي مِنْ فَالْ فَا يُسْعِبُ لَا يُسْعِبُ لَا يُسْعِبُ لَا يُسْعِبُ فَا مِنْ عَوْفِ فَاإِنَّهُ أَوْلُاكُ نُحُومٍ لَا يُسْعِبُ فَا مِنْ عَوْفِ فَاإِنَا اللَّهُ الْمُنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ مَا لَا يُسْعِبُ لَا يُسْعِبُ فَا اللَّهُ الْمُنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ مَا لَا يُسْعِبُ الْمُنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ مَا لَا يُسْعِبُ اللَّهُ الْمُنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

وَحَانَ غَدَاةَ السَّعْبِ وَالْحَيْنُ وَاقِعُ يَسِورَصَادِ أَمْسِ السَّاسِ رَاءٍ وَسَامِعُ يِأَحْمَدَ نُورٌ مِنْ هُدَى اللَّهِ سَاطِعُ وَأَلْبُ وَجَمَعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ وَأَلْبُ وَجَمَعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ أَبُاهُ عَلَيْكُ الرَّهْ لُم حِينَ تَبَايَعُوا وَأَسْعَدُ يَاأَبُاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ وَأَلْفِعُ وَيَانِي تَبَايَعُوا لِأَنْفِكَ، إِنْ حَاوَلْتَ ذَلِيكَ، جَادِعُ لِأَنْفِكَ، إِنْ حَاوَلْتَ ذَلِيكَ، جَادِعُ وَالْفِعُ وَالْفِعُ وَالْفِعُ وَلَيْكَ، خَادِعُ وَالْفِعُ وَلَا يَطْمَعَنَ ثَمَ طَامِعُ وَالْفِعُ وَالْفِعُ وَلَا يَعْمَا تُحَاوِلُ يَافِعُ وَالْفِعُ وَالْمَعَ فَى الْمُعْلِي مِنَ الْعَهْدِ خَالِعُ وَلَا يَعْمَا أَنْحَاوِلُ يَافِعُ وَلَا يَعْمَا أَحْمُوقَةِ الْعَمْ عَنْ أَنْ الْعَلَيْ مَا الْعَلَى مِنَ الْعَهْدِ خَالِعُ فَيَانِعُ وَلَيْعُ مَا أَحْمُوقَةِ الْغَيْ يَانِعُ فَيَانِعُ مَا خَاوَلْتَ مِللَّمُ مِنَ الْعَهْدِ مَالِعُ مَا حَاوَلْتَ مِللَّمُ مِنَ الْعَلِي طَالِعُ عَلَيْكُ مِنَ الْعَلَيْ طَالِعُ عَلَيْكُ مِنَ الْعَلَيْلِ طَالِعُ عَلَيْكُ مِنَ الْعَلَيْ وَالْمَالِعُ عَلَيْكُ وَالْعَ مَا تَعْمَا اللَّيْلِ طَالِعُ عَلَيْكُ مِنَ الْعَلَيْدُ وَلَيْمِ وَالْمَالِعُ مَا اللَّهُ لِطَالِعُ عَلَيْكُ وَلَمَا عَلَيْكُ وَالْمَالِعُ وَلَيْكُ وَالْمَالِعُ وَلَيْتُ وَالْمَالِعُ وَلَيْكُ وَلَاكُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَاكُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَلَا الْمَالِعُ وَلَعْلَى الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَلَاكُ وَلَالَعُ وَالْمَالِعُ وَالْمِلْعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَلَالَعُ وَالْمَالِعُ وَلَا الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمِلْوِي وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمِلْمِ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِعُ وَالْمَالِعُلُومُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِ

<u>۲</u>۰۵

فذكر كعب فيهم أبا الهيثم بن التَّيُّهان؛ ولم يذكر رفاعة.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله ﷺ قال للنُقباء: «أَنْتُمْ عَلَىٰ قَوْمِكُمْ بِمَا فيهِمْ كُفَلاءُ كَكَفَالَةِ الْحَوارِيِّينَ لِعيسى ابنِ مَريَمَ، وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَىٰ قَوْمِي " يعني: المسلمين، قالوا: نعم.

### كلمة العباس بن عبادة في الخزرج قبل المبايعة:

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة: أن القوم لما اجتمعوا لِبَيْعَة رسول الله على العبَّاسُ بن عُبادة بن نَضْلة الأنصاري أخو بني سالم بن عَوْف: يَا مَعْشَرَ الخزرج، هَلْ تَذْرُونَ عَلَام تُبَايِعُونَ هَذَا الرَجُلَ؟ قَالُوا: نَعَم؛ قال: إنَّكُم تُبايعونَهُ عَلىٰ حَرْبِ الأحمرِ والأسودِ مِنَ النَّاسِ، فإن كُنتُم تَرُونَ أَنَّكُمْ إِذَا نُهكَتْ أموالكم مُصيبة وأشرافكم قَتْلاً أَسْلَمْتُمُوهُ فَمِنَ الآن، فَهُوَ وَاللَّهِ إِنْ فَعْلَتُمْ خِزْيُ الدنيا والآخرة، وَإِنْ كُنتُمْ تَرُونَ أَنْكُمْ وَافُونَ لَهُ بِما دَعُوتُمُوه إليه على نَهْكَة الأموال، وَقَتْلِ الأشرافِ، فَمُلُوه؛ فَهُوَ واللَّهِ خَيْرُ الدنيا والآخرة، قالُوا: فإنا نأخُذُه عَلى مُصيبةِ الأموالِ وَقَتْلِ الأشرافِ، فما لنا بذلك يا رَسُولَ الله إنْ نَحْنُ وَقَيْلِ الأشرافِ، فما لنا بذلك يا رَسُولَ الله إنْ نَحْنُ وَقَيْلِ الأشرافِ، فما لنا بذلك يا رَسُولَ الله إنْ نَحْنُ وَقَيْنِا؟ قال: «الجنّةُ» قالوا: ابْسُطْ يَدَكَ؛ فَبَسَط يَدَه فبايعوه.

وأما عاصم بن عُمَر بن قتادة فقال: وَالله، ما قَالَ ذلك العبَّاسُ إِلَّا لِيَشُدَّ الْعَقْدَ لرسولِ الله ﷺ في أَعْنَاقِهِم، وأما عبدُ الله بن أبي بكر فقال: مَا قَال ذلك العبَّاس إلا ليؤخّر القومَ تلك الليلة، رَجَاءَ أَنْ يَحْضرَهَا عَبدُالله بن أبيٌ بن سَلُول فيكون أقوى لأمر القَوْم، فالله أعلمُ أيُّ ذلك كان.

قَالَ ابن هشَام: سَلُولُ: امرأةٌ من خزاعة، وهي أُمُّ أبيُّ بن مالك بن الحارث.

# أول من ضرب على يد الرسول على بيعة العقبة الثانية:

قَالَ ابن إسحاق: فَبَنُو النجَّارِ يَزْعُمونَ أَنَّ أَبا أُمامَةَ، أَسْعَدَ بن زُرَارة؛ كَانَ أُولَ مَن ضَرَبَ على يده، وبنو عَبْد الأشهل يقولون: بل أَبُو الْهَيْئَم بن التَّيِّهَان.

قال ابن إسحاق: فأما معبد بن كعب بن مالك، فحدثني في حديثه، عن أخيه عبدالله بن كعب، عن أبيه كغب بن مالك، قال: كَانَ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ على يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ البراء بن معرور، ثم بَايَعَ بعدُ القومُ.

#### تنفير الشيطان لمن بايع في العقبة الثانية:

فلما بايعنا رَسُولَ الله عَلَيْ صَرَح الشيطانُ مِنْ رَأْسِ العَقَبَةِ بأنفذ صوت سِمعْتُه قَطَّ: يا أهل الْجَباجِب والحباجب: المنازل \_ هلْ لَكُم في مُذَمَّم والصَّبَاة مَعْهُ قَدِ اجْتَمَعُوا على حَرْبِكم؟ قال: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «هَذَا أَزَبُ الْعَقَبَة، هٰذَا ابْنُ أَزْيَبٍ» \_ قَال ابن هشام: ويقال: ابن أُزَيْب \_ «أَتَسْمَعُ أَيْ عَدُوً اللّهِ، أَمَا واللّهِ الْفُرْغَنَ لك».

#### استعجال المبايعين للإذن بالحرب:

قال: ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْفَضُوا إلى رِحَالِكُمْ» قال: فَقَال له العباسُ بن عُبَادة بن نَضلة: والله الذي بَعَثَكَ بالحقّ، إِنْ شِثْتَ لَنَمِيلنَّ علىٰ أَهْلِ مِنى عَداً بِأَسْيَافِنَا، قال: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمْ نُؤْمَرْ بِلْكَ، وَلٰكِن ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ» قال: فَرَجَعْنَا إلى مَضَاجِعِنا، فنمنا عليها حَتَّى أَصْبَحْنَا.

#### **₹**₹

### غدو قريش على الأنصار في شأن البيعة:

قال: فلمًّا أصبحنا غَدَت علينا جلَّة قُريش، حتى جَاوُونا في مَنَازِلِنَا، فقالوا: يا مَعْشَرَ الخزرْج، إنَّه قد بلغنا أَنْكُمْ قد جِئتم إلى صَاحِبنَا هذا تَسْتَخْرَجُونَهُ من بين أظْهُرِنَا، وتبايعونَهُ على حَرْبنا، وإنه والله مَا مِنْ حَيٍّ مِنَ العَربِ أَبْغَضُ إلينا، أن تَنْشِبَ الحربُ بيننا وبينهم، منكم. قال: فَانْبَعَثَ مَنْ هناك من مُشْرِكي قومِنا يَخلِفونَ بالله مَا كَانَ مِنْ هذا شَيْء، وَمَا عَلِمْنَاهُ، قال: وَقَد صَدَقُوا لم يَعْلَمُوهُ، قال: وَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إلى بعض، قال: ثم قام القومُ وفيهم الْحَارث بنُ هشام بن المُغيرة المخزوميّ وعليه نَعْلَان له جَديدان، قال: فقلتُ له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر، أما تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَّخِذَ، وَأَنْتَ سيدٌ مِنْ سَاذَاتِنَا مِثْلُ نَعْلَيْ هذا الفتى من قُريش؟ قال: فَسَمِعَها الحارثُ، فخلعهما مِنْ رجُليه، ثم رَمَى بهما إليًّ، سَاذَاتِنَا مِثْلُ نَعْلَيْ هذا الفتى من قُريش؟ قال: فَسَمِعَها الحارثُ، فخلعهما مِنْ رجُليه، ثم رَمَى بهما إليًّ، وقال: والله لَتَنْتَعِلَنُهُمَا، قال: يَقُولُ أبو جابر: مَه، أَخْفَظْتَ والله الفتى، فارْدُدْ إليه نَعْلَيهِ، قال: قلتُ: لا والله لَتَنْتَعِلَنُهُمَا، قال: يَقُولُ أبو جابر: مَه، أَخْفَظْتَ والله الفتى، فارْدُدْ إليه نَعْلَيهِ، قال: قلتُ: لا والله لا أردُهما، فَأَلُ واللهِ صالحٌ، لَئِنْ صَدَق الفالُ لأَسْلَبُنَه.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: أنهم أَتَوا عبدَاللَّهِ بْنَ أَبِيّ بْنَ سَلُولٍ فقالوا له مِثْلَ ما قال كَعْبٌ من القولِ، فقال لهم: إن هذا لأمْرٌ جَسِيمٌ، مَا كَانَ قَوْمِي لِيَتَفَوّتُوا عليّ بمثلِ هذا، وما علمتُهُ كَانَ، قال: فانْصَرفُوا عنه.

### خروج قريش في طلب الأنصار:

قال: ونَفَر النَّاسُ من مِنى، فَتَنَطَّسَ القومُ الْخَبَرَ، فَوَجَدُوهُ قَدْ كَانَ، وَخَرَجوا في طَلَبِ القومِ، فَأَذْرَكُوا سَعْدَ بن عُبَادة بأَذَاخِر، والمُنذرَ بن عَمرو، أَخا بني سَاعِدة بن كعب بن الخزرج، وَكِلاَهُمَا كَانَ نَقيباً، فأما المُنذرُ فأعجزَ القومَ، وأما سعد فَأَخَذُوهُ، فَرَبَطُوا يَدَيْهِ إلى عُنْقه بنِسْعِ رَخْلِهِ، ثم أَقْبَلُوا به حتى أَذْخَلُوهُ مَكَّةَ يَضْربونَهُ ويَجْذِبُونَهُ بجُمَّتِه، وَكَانَ ذا شَعَر كثير.

# خلاص سعد بن عبادة من أسر قريش، وما قيل في ذلك من شعر:

قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إِذْ طَلَعَ عليَّ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فيهم رَجُلٌ وَضيء أبيضُ، شَعْشَاع حلو مِنَ الرجالِ.

قال ابن هشام: الشعشاع: الطويل الحسن. قال رؤبة:

### يسمسطُّوه من شبعشساع غييس مُسودن

يعني: عنق البعير غير قصير، يقول: مُودن اليد، أي ناقص اليد.

قال: فقلتُ في نفسي: إنْ يَكُ عند أحدٍ مِنَ القومِ خَيْرٌ، فعند هذا، قال: فلمَّا دَنَا مِنِّي رَفَعَ يَدَهُ فَلَكَمَنِي لَكُمةً شديدةً؛ قال: قُلْتُ في نَفْسِي: لا والله، ما عِنْدَهُمْ بَعْدَ هذا مِنْ خَيْرٍ، قال: فوالله، إنِّي لفي أيديهم يَسْحَبُونني إذ أوى لي رَجُلٌ مَمَّنْ كَانَ معهم، فقال: وَيْحَكَ! أَمَا بَيْنَكَ وبين أحدٍ من قُريشٍ جوارٌ ولا عَهْدٌ؟ قال: قلتُ: بلى والله، لقد كنتُ أجيرُ لِجُبَير بن مُطْعِم بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف تُجَارَهُ، وأمَنعُهُمْ مَمَّن أراد ظُلمَهُم ببلادِي، وللحارِث بن حَرْبِ بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف. قال: ويحك! فاهْتِفْ باسمِ الرَّجُلَيْنِ؛ وَاذْكُرْ ما بينك وبينهما، قال: ففعلتُ، وَخَرَجَ ذلك الرجلُ إليهما، فَوَجَدَهما في

 $\overline{\mathbf{Y} \cdot \mathbf{y}}$ 

المسجدِ عند الكعبة فقال لهما: إنَّ رَجُلاً من الخزرج الآن يُضْرَبُ بالأبطحِ وَيهْتِف بِكُمَا، وَيَذْكُرُ أَنَّ بِينَهُ وَبِينَكما جواراً، قالا: وَمَنْ هُو؟ قال: سَعْدُ بن عُبادة، قالا: صَدَقَ والله، إنْ كانَ لَيُجِير لنا تجارَنا، وَيَمْنَعُهُمْ أَنْ يُظْلَموا بِبَلَدِهِ، قال: فجاءا فخلصا سعداً مِنْ أيديهم، فَانْطَلَقَ، وَكَانَ الذي لَكَمَ سعداً، شَهَيْلُ بن عَمْرو أخو بنى عامر بن لؤي.

قال ابن هشام: وَكَانَ الرجلُ الذي أوى إلَيه أبا الْبَخْتَرِي بن هشام.

قال ابن إسحاق: وكان أُوَّلُ شِعْرِ قيل في الهجرةِ بيتين، قالهما ضِرار بْنُ الخَطَّابِ بن مِرادس، أخو بني مُحَارِب بن فِهْر:

تَدَارَكُتُ سَعْداً عَنْوَةً فَاخَذَتُهُ وَلَوْ نِلْتُهُ صَعْداً عَنْوَةً فَاخَذَتُهُ وَلَوْ نِلْتُهُ مُلْتُ هُنَاكِ جِرَاحُهُ

وَكَانَ شِفَاءَ لَوْ تَلَارَكُتُ مُنْكِرَا وَكَانَ شِفَاءَ لَوْ تَلَارَكُتُ مُنْكِرَا وَكَانَ حَدِيلًا أَنْ يُسهَانَ وَيُسهُدَرا

قال ابن هشام: ويروى: وكان حقيقاً أن يُهان وَيُهْدَرا.

قال ابن إسحاق: فأجابه حسَّان بن ثابت فيهما، فقال:

لَسْتَ إِلَى سَعْدِ وَلَا الْمَسرَءِ مُسْدِدِ وَلَا الْمَسرَءِ مُسْدِدِ وَلَا الْمَسرَةِ مُسْدِدِ وَلَا الْمَسرَةُ قَصَائِلًّ الْسَفْحَ وُ بِالْمَكَتَّانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ أَتَّهُ فَلَلا تَسكُ كَالُوسْسَنَانِ يَسخسلُمُ أَنَّهُ وَلاَ تَكُ كَالنَّكُ كَالْوَسْسَنَانِ يَسخسلُمُ أَنَّهُ وَلاَ تَكُ كَالنَّكُ كَالنَّهُ لَي وَكَانَتْ بِمَعْزِلِ وَلاَ تَكُ كَالنَّهُ إِلَّهُ لَي وَكَانَتْ بِمَعْزِلِ وَلاَ تَكُ كَالنَّهُ إِلَي وَكَانَتُ بِمَعْذِلِ وَلاَ تَكُ كَالنَّهُ إِلَي اللَّهُ الْمَعْدِي الْقَصائِد لَنخونا وَاللَّهُ الْمَا وَمَنْ يُسهْدِي الْقَصائِد لَنخونا وَاللَّهُ الْقَصائِد لَنخونا

إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ أَصْبَحْنَ ضُمَّراً عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهْ وِينَ حُسَّرَا وَقَدْ تَلْبَسُ الأَنْبَاطُ رَيْطاً مُقَصَّرًا بِقَرْيَةِ قَيْصَرا بِقَرْيَةِ قَيْصَرا عَنِ الشَّكُلِ لَوْ كَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا بِحَفْرِ ذِرَاعَيْهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرا بِحَفْر أَلْ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا بِحَفْر فَرْضَ مَحْفَرا وَلَمْ يَخْشَهُ سَهْماً مِنَ النَّبْلِ مُضْمَرا وَلَمْ يَخْشَهُ سَهْماً مِنَ النَّبْلِ مُضْمَرا كَمُ مُنْ أَهْلِ خَيْبَرا كَمُ مُنْ الْمَا خَيْبَرا كَمُ مُنْ الْمَا فَلِ خَيْبَرا كُمُ الْمَا فَلْ خَيْبَرا كُمُ مُنْ الْمَا فَالِ خَيْبَرا الْمَا فَالِ خَيْبَرا

#### قصة صنم عمرو بن الجموح

فلما قدِموا المدينة أظهرُوا الإسلام بها، وفي قُوْمِهِم بَقَايا مِن شُيُوخ لهم على دِينهِم مِنَ الشَّركِ: منهم عَمْرو بن الْجَمُوحِ بن زيد بن حَرام بن كَعْبِ بن غَنْم بن كَعْبِ بن سَلِمَة، وكان ابنه مُعَاذُ بن عمرو شهد الْعَقَبَة وبَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ بها، وَكَانَ عمرُو بن الجموح سيداً من سادات بني سَلِمَة، وشريفاً مِن أَشْرَافِهِم، وَكَانَ قد اتَّخَذَ في دَارِهِ صَنَماً مِنْ خَشَبِ يُقَالُ له: مناة، كما كانتِ الأشراف يَضْنَعُونَ، تَتَّخِذُ إللها تُعظَّمُه وتُطَهّره، فلما أَسْلَمَ فِتْيَانُ بني سَلِمة: مُعَاذُ بن جَبَل، وابنه مُعَاذُ بن عمرو بن الجموح، في فئيان منهم ممن أَسْلَمَ وشَهِدَ العقبة، كَانُوا يُدْلِجُونَ بالليلِ على صَنَم عَمْرو ذلك، فَيَحْمِلُونَه فَيَطْرَحُونَهُ في بَعْضِ حُفر بني سَلِمة، وفيها عُذَرُ الناس، مُنَكَساً على رَأْسِهِ، فإذا أَصْبَعَ عَمْرو، قال: وَيَلْكُمْ! مَنْ عَدَا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدُو يَلْيَمِسُهُ، حتى إذا وَجَدَهُ غَسَلَهُ وطَهَّره وطيَّبَه، ثم قال: أَما والله لَوْ أَعْلَمُ مَنْ فَعَلَ هذا إلى لأَخْزِيَنُهُ، فإذا أَمسى ونَامَ عَمْرو، عَدَوا عليه فَقَعَلوا به مِثْلَ ذَلِكَ، فيغدو فَيَجدهُ في مِثْلِ مَا كَانَ فيه من الأذى، فَيُعَسِّلُهُ وَيُطَهِّرهُ ويُطَهِّرهُ ويُطَيِّبه، ثم يَعْدون عليه إذا أمسى فَيَفْعَلونَ به مِثْلَ ذلك، في مِثْلِ مَا كَانَ فيه من الأذى، فَيُعَسِّلُهُ ويُطَهَّره وطَيَّبه، ثم قال: إني والله مَا أَعْلَمُ من حَيث أَلْقُوهُ يوماً، فغسلهُ وطَهَّره وطَيَّبه، ثم جاء بِسيفِهِ فعلقه عليه، ثم قال: إني والله مَا أَعلَمُ من حَيث أَلْقُوهُ يوماً، فغسلهُ وطَهَّره وطَيَّبه، ثم جاء بِسيفِهِ فعلقه عليه، ثم قال: إني والله مَا أَعلَمُ من حَيث أَلْقُوهُ يوماً، فغسلهُ وطَهَّره وطَيَّبه، ثم جاء بِسيفِهِ فعلقه عليه، ثم قال: إني والله مَا أَعلَمُ من حَيث أَلْقُوهُ يُوماً، فغسلهُ وطَهَّره وطَيَّه، ثم جاء بِسيفِهِ فعلقه عليه، ثم قال: إني والله مَا أَعلَمُ

مَنْ يَصْنع بك ما ترى، فَإِنْ كان فيك خَيْرٌ فامْتَنِعْ، فهذا السيفُ مَعَكَ، فلمَّا أمسى وَنَامَ عَمْرُو، عَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذُوا السيفَ مِنْ عُنُقِهِ، ثم أَخَذُوا كَلْبًا مَيْتًا فَقَرَنُوه به بحَبْلٍ، ثم أَلْقَوْه في بنرٍ مِنْ آبارِ بَني سَلِمة، فيها عُذَرُ من عُذَرِ الناسِ، ثم غدا عَمْرو بن الجموح فلم يَجِدْهُ في مكانِهِ الذي كانَ به.

### إسلام عمرو وشعره في ذلك:

فَخَرَج يتبعه حتى وَجَدَهُ في تلك البثرِ مُنَكِّساً مَقْرُوناً بكلبِ ميتٍ، فلمَّا رآه وأَبْصَرَ شَأْنَهُ وكلَّمه مَنْ أسلم من قوْمِهِ، فأسلم يَوْحَمُهُ الله وَحَسُنَ إسلامُهُ، فقال حين أسلم، وعَرَفَ مِنَ الله ما عَرَفَ، وهو يَذْكُرُ صَنَمَهُ ذلك، وما أبصر من أمْرهِ، ويشكرُ الله تعالى الذي أَنْقَذَهُ مما كان فيه مِنَ العَمَى والضلالةِ:

وَاللَّهِ لَـوْ كُـنْتَ إِلْـهِا لَـمْ تَـكُـنَ أَنْـتَ وَكَـلْبُ وَسُطَ بِـنْـرِ فـي قَـرَنْ أُفُّ لِمَ لْقَاكَ إِلْهَا مُسْتَدَنُ أَلَّانَ فَتَشْنَاكَ عَن سُوءِ الْغَبَن الْسَحَمْدُ لِللَّهِ السَعَلِيِّ ذِي الْسِنَنَ الْسَوَاهِسِ السَرِّزَاقِ دَيَّانِ السِّدِينَ الْسَوّ أُكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْتَهَنَ

هُـوَ الَّـذِي أَنْـقَـذَنِـي مِـنْ قَـبُـل أَنْ بِأَحْمَدَ الْمَهُدِي النَّهِيِّ الْمُؤتَمَنَ

#### شروط البيعة في العقبة الأخيرة

قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله ﷺ في القتال شروطاً سوى شُرْطه عليهم في العقبة الأولى، كانت الأولى على بَيْعة النِّساءِ، وذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى لَم يَكُنْ أَذِنَ لِرَسولِه ﷺ في الحرب، فَلَمَّا أَذِنَ الله له فيها، وبايعهم رَسُولُ الله ﷺ في العقبةِ الأخيرة عَلَى حَرْبِ الأحمر وَالأسودِ، أَخَذَ لِنَفْسِهِ، واشْتَرَطُ على القوم لربُّه، وَجَعَلَ لهم على الْوَفاءِ بذلك الجنَّة.

قال ابن إسحاق: فحدثني عُبَادة بن الْوَليد بن عُبادة بن الصَّامت، عن أبيه الوليد، عَنْ جَدِّهِ عُبَادة بن الصَّامِت، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ، قال: بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ بَيْعَةَ الْحَرْبِ ـ وَكَانَ عُبَادة من الاثْنَي عَشَرَ الذين بايعوه في العقبة الأولى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ ـ على السَّمْع والطاعةِ في عُسْرِنا ويُسْرِنا ومَنْشَطِنَا ومَكْرَهِنَا وأَثَرَة علينا، وأن لا نُنازع الأَمْرَ أهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بالحقِّ أينما َكُنَّا، لا نَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم.

#### أسماء من شهد العقبة الأخيرة

قال ابن إسحاق: وهذا تسميةُ من شَهِدَ العَقَبَة، وبَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ بها، مِنَ الأوسِ والخزرج، وكانوا ثلاثةً وسبعين رَجُلاً وامْرَأْتين.

#### من شهدها من الأوس:

شَهِدَهَا من الأوس بن حارثة بن تَعلبة بن عَمْرو بن عامر، ثم من بني عبد الأشهل بن جُشَم بن الْحَارِث بن الْخَزْرِج بن عَمْرو بن مَالك بن الأوس: أَسَيْد بن حُضَيْر بن سِماك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زَيْد بن عبد الأشهل، نَقِيب، لَمْ يَشْهَدْ بدْراً.

وأبو الْهَيْثُم بن التَّيْهانِ، واسمه مَالِكٌ، شَهِدَ بدراً.

وسلمة بن سلامَة بن وَقْش بن زُغْبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل، شَهِدَ بَدْراً؛ ثلاثة نَفَر.

قَالَ ابن هشام: وَيُقَالُ بن زَعَوْرَاء (بفتحِ العَيْنِ).

قال ابن إسحاق: وَمِنْ بني حَارثة بن الْحَارث بن الْخَزرج بن عَمْرو بن مَالك بن الأوس: ظَهِيرُ بْنُ رافع بْنِ عَدِيّ بن زَيْد بن جُشَم بن حارثة.

وأبو بُرْدة بن نيار، واسمه هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهْمان بن غَنْم بن ذُبْيان بن هُميم بن دُهل بني هني بن بَلِي بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، حليف لهم، شَهِدَ بَدْراً.

ونُهير بن الهيثم، مِنْ بَنِي نابى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس؛ ثم مِنْ آلِ السوَّاف بن قيس بن عامر بن نابى بن مجدعة بن حارثة؛ ثلاثة نَفَرٍ.

ومن بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس: سَعْدُ بن خيثمة بن الْحَارث بن مالك بن كعب بن النَّحَاط بن كعب بن النَّحَاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس، نَقِيبٌ شَهِدَ بدراً، فَقُتِلَ به مَعَ رَسولِ الله ﷺ شَهيداً.

قال ابن هشام: ونسبه ابن إسحاق في بني عَمْرو بن عَوْف وَهُوَ من بني غَنْم بن السلم، لأنَّه رُبَّما كانَتْ دَعْوةُ الرجلِ في القَوْم، ويَكُونُ فيهم فَيُنْسَبُ إليهم.

قال ابن إسحاق: ورفاعة بن عبد المُنذر بن زُنْبَر بن زيد بن أُميَّة بن زَيْد بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو، نقيب شهد بدراً.

وعبدالله بن جُبير بن النعمان بن أميَّة بن الْبُرَك، واسْمُ البرك: امرؤ القيس بن تَعْلَبة بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس؛ شهد بدراً، وقُتل يوم أحد شهيداً أميراً لِرَسولِ الله ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ، وَيُقالُ: أُميَّة بن الْبَرْك، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ومعنُ بن عدي بن الجد بن العَجْلان بن حارثة بن ضُبيعة، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بليّ، شَهِدَ بَدْراً وأُحداً والخَنْدَقَ وَمَشاهِدَ رسولِ الله ﷺ كَلَها، قُتِلَ يَوْمَ اليمامةِ شَهِيداً في خِلاَفَةِ أبي بكر الصديق ﷺ.

وعُوَيْمُ بن ساعدة، شَهِدَ بَدْراً وأُحداً والخندق؛ خمسة نَفَرٍ.

فجميعُ مَنْ شَهِدَ العقبة من الأوس أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً.

#### من شهدها من الخزرج:

وَشَهِدَهَا مِنَ الخزرج بن حَارثة بن تَعْلَبة بن عَمْرو بن عامر، ثم من بني النَّجَار، وَهُوَ تَيْمُ الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب، وَهُوَ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عَبْد عَوْفٍ بن غَنْم بن مالك بن النَّجَار، شَهِدَ بَدْراً وأُحداً والخندق، والمشاهد كُلُها، مَات بأرضِ الروم غَازِياً في زَمَنِ مُعَاويَةَ بْنِ أَبِي سَفِيان.

ومُعَاذ بن الْحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار، شَهِدَ بَدْراً وأُحداً والخندقَ وَالمَشَاهِدَ كُلُها، وَهُوَ ابن عَفْراء. وأُخُوه عَوْف بن الحارِث، شَهِدَ بَدْراً وقُتِلَ به شهيداً، وهو عفراء.

وأخوه معوذ بن الحارث، شَهِدَ بَذْراً وقُتِلَ به شَهِيداً. وهو الذي قَتَلَ أبا جَهْلِ بن هشام بن المغيرة، وهو لعفراء. ويُقَالُ: رفاعة بنُ الْحارث بن سَوَاد، فيما قال ابن هشام.

وعمارة بن حَزْم بن زيد بن لَوْذَان بن عَمْرو بن عَبْد عَوْف بن غَنْم بن مالك بن النَّجَار، شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً والْخَنْدَقَ والمَشَاهِدَ كُلِّها، قُتِلَ يَوْمَ اليمامة شَهِيداً في خلافة أبي بكر الصديق ﷺ.

وأسعدُ بن زُرَارة بن عُدَس بن عبيد بن ثَعْلبة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّار، نَقِيبٌ، مَاتَ قَبْلَ بَدْرٍ وَمَسْجِدُ رَسُولِ الله ﷺ يُبْنَى، وهو أبو أمامة، ستة نفر.

ومن بني عمرو بن مبذول ــ ومبذول: عامر بن مالك بن النَّجار ــ: سهلُ بن عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو، شهد بدراً؛ رجل.

ومن بني عَمْرو بن مالك بن النَّجَّار وهم بنو حُدَيلة ـ قال ابن هشام: حُدَيلة: بنت مالك بن زَيْد بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج ـ: أُوسُ بْنُ ثابت بن المنذر بن حَرام بن عَمْرو بن مالك بن النَّجار، شَهدَ بَدْراً.

وأبو طلحة، وَهُوَ زَيْدُ بن سَهْل بن الأسود بن حَرَام بن عَمْرو بن زَيْد مَنَاة بن عَدِيّ بن عَمْرو بن مالك بن النّجار، شَهِدَ بَدْراً، رَجُلاَنِ.

ومن بني مازن بن النجار: قَيْسُ بن أبي صَعْصَعَة، واسْمُ أبي صعصعة: عَمْرو بن زيد بن عَوْف بن مَبْذُول بن عَمرو بن غَنْم بن مازن، شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ جَعَلَهُ عَلَى السَّاقَةِ يَوْمَئِذٍ.

وعمرو بن غزّية بن عمرو بن تَعْلَبَة بن خنساء بن مَبذول بن عمرو بن غَنم بن مازن، رَجُلاَنِ.

فجميعُ مَنْ شَهِدَ العَقَبَة مِنْ بَني النجار أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً.

قال ابن هشام: عمرو بن غزّية بن عمرو بن ثعلبة بن خُنْساء، هذا الذي ذكره ابنُ إسحاق إنما هو غزية بن عمرو بن عطيّة بن خنساء.

قال ابن إسحاق: ومن بَلْحارث بن الْخَزْرج: سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن المحرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، نَقِيبٌ شَهِدَ بَدْراً، وقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِداً.

وخارجةُ بن زَيْد بن أبي زُهَير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن تَعْلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، شهد بدراً وقتل يوم أُحد شهيداً.

وعبدُالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً والخَنْدَقَ وَمَشَاهِدَ رَسُولِ الله ﷺ كلَّها، إلَّا الفتحَ وَمَا بَعْدَهُ، وقُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَة شَهِيداً أميراً لِرَسُولِ الله ﷺ.

وبشير بن سَعْد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، أبو النعمان بن بشير، شَهدَ بَدْراً.

وعبدُالله بن زيد بن تُعْلبة بن عبدالله بن زيد مناة بن الحارث بن الخزرج، شهد بدراً، وهو الذي أُرِيَ النَّدَاءَ للصلاة، فجاء به إلى رَسُولِ الله ﷺ فأمر به.

وخَلَّاد بن سُوَيد بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك بن ثَعْلبة بن كَعْب بن الخزرج، شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً والخَنْدَقَ، وقُتِلَ يَوْمَ بَني قُرَيْظة شَهِيداً، طُرِحَتْ عَلَيْهِ رَحاً مِنْ أُطُمٍ مَنْ آطامها فَشَدَخَتْه شَدْخاً شَدِيداً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ - فيما يَذْكُرونَ -: «إِنَّ لَهُ لأَجْرَ شَهِيدَيْنِ».

وعقبةُ بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيْرة بن عُسَيرة بن جِدَارة بن عَوْف بن الحارثِ بن الخزرج، وَهُوَ أَبو مَسْعود، وَكَانَ أَحْدَثَ مَنْ شَهِدَ العَقَبَة سِنّاً، مَاتَ فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيَةً، لَمْ يَشْهَدْ بَدْراً؛ سبعةُ نَفَرٍ.

ومن بني بَيَاضة بن عامر بن زُرَيق بن عَبْد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج: زيادُ بن لَبيد بن ثَعْلَبة بن سِنان بن عامر بن عَدِي بن أُمَيَّة بن بَيَاضة، شَهِدَ بَدْراً.

وَفَرْوَةُ بِن عَمْرِو بِن وَذَفَةَ بِن عُبِيد بِن عامر بِن بَيَاضَةً، شَهِدَ بَدْراً.

قال ابن هشام: ويقال ودفة.

قال ابن إسحاق: وخالَدُ بن قَيْس بن مالك بن الْعَجْلان بن عامر بن بَيَاضة، شَهِدَ بَدْراً، ثلاثة نَفَر.

ومن بني زُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج: رَافع بن مالك بن الْعَجْلَان بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيق، نقيب.

وَذَكُوَانَ بِنَ عِبدَ قَيْسَ بِنَ خَلْدَةَ بِنَ مَخَلَّدَ بِنَ عَامِرِ بِنَ زُرَيْقٍ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وَكَانَ مَعهُ بِمِكَّةً ، وَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ المَدِينَةِ ، فَكَانَ يُقَالُ له: مُهَاجِرِيٍّ أَنْصَارِيٍّ ، شَهِدَ بَذُراً وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِداً .

وعبَّاد بن قَيْس بن عامر بن خَلَدَة بن مخلَّد بن عامر بن زُرَيق، شَهِدَ بَدْراً.

والحارثُ بن قيس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق، وهو أبو خالد، شَهِدَ بَدْراً، أربعة نفرٍ.

ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن علي بن أسَد بن سَارِدة بن تزيد بن جُشَم بن الْخَزْرج، ثم من بني عبيد بن عَدِي بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة: الْبَرَاء بن مَعْرور بن صَخْر بن خَنْسَاء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غَنْم، نَقِيبٌ، وَهُوَ الذي تَزْعُمُ بنو سَلِمَة أَنَّه كَانَ أُوَّلَ مَنْ ضَرَبَ على يَدِ رَسُولِ الله ﷺ، وشَرَطَ له، واشْتَرَطَ عليه، ثم تُوفِّي قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ الله ﷺ المدينة.

وابنه بشر بن الْبَرَاء بن معرورَ شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً والخَنَدَق، وَمَاتَ بخيبر مِنْ أَكْلَة أَكلَها مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِن الشَّاةِ التي سُمَّ فيها، وَهُوَ الذي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَأَلَ بني سَلمة «مَنْ سَيْدُكُمْ يَا بَني سَلمة؟» فَقَالوا: الجدُّ بن قيس على بُخلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وأي دَاءِ أَكْبَرُ مِنَ الْبُخل؟ سَيْدُ بَني سَلمة الأَبْيَضُ الْجَعْدُ بِشْر بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ».

وَسنانُ بن صَيْفي بَن صَخْر بن خُنساء بن سنان بن عُبيد، شهد بدراً، وقُتل يَوْمَ الخَنْدَقِ شَهِيداً. والطُّفَيْل بن النُّعْمان بن خُنساء بن سِنان بن عبيد، شَهِدَ بَدْراً، وَقُتِلَ يَوْمَ الخَنْدَقِ شَهِيداً.

ومعقل بن المُنْذر بن سَرْح بن خناس بن سِنان بن عُبيد، شَهِدَ بَدْراً.

ويزيد بن المنذر، شَهِدَ بَدْراً.

ومسعودُ بن يزيد بن سُبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد.

والضَّحَّاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيدٌ، شَهِدَ بَدْراً.

ویزید بن حرام بن سُبیع بن خنساء بن سنان بن عبید.

وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد، شَهِدَ بَدْرَاً.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: جَبَّار بن صخر بن أُميَّة بن خناس.

قال ابن إسحاق: والطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد، شَهِدَ بَدْراً، أُحَدَ عَشَرَ رَجُلاً.

وَمن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلمة، ثم من بني كعب بن سواد: كَعْبُ بن مالك بن أبي كعب بن الْقَيْن بن كعب، رَجُلٌ.

ومن بني غَنْم بن سَوَاد بن غَنْم بن كَعْب بن سلمة: سُليم بن عَمْرو بن حديدة بن عمرو بن غنم، شَهدَ بَدْراً.

وقُطْبَة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم، شَهِدَ بَدْراً.

وأخوه يزيد بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم، وهو أبو المنذر، شَهِدَ بَدْراً.

وأبو الْيَسر، واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم، شَهِدَ بَدْراً.

وصَيفيّ بن سَوَاد بن عبَّاد بن عمرو بن غنم، خمسة نَفَرِ.

قال ابن هشام: صَيْفِي بْنُ أسود بن عباد بن عمرو بن غنّم بن سواد، وليس لسواد ابن يُقال له: غنم.

قال ابن إسحاق: ومن بنى نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كَعْب بن سَلمة: ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابى، شَهدَ بَدْراً، وقُتِلَ بالْخَنْدَق شَهيداً.

وعمرو بن غنمة بن عدي بن نابي.

وعبس بن عامر بن عدي بن نابي، شهد بدراً.

وعبدُالله بن أنيس، حليف لهم من قُضاعة.

وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي، خَمْسَةُ نفرٍ.

قال ابن إسحاق: ومن بني حَرَام بن كَعْب بنَ غنم بن كعب بن سَلمة: عَبْدُالله بن عَمْرو بن حَرام بن تعلبة بن حَرَام، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْراً، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً.

وابنه جابر بن عبدالله.

ومعَاذُ بن عمرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حَرَام، شهد بدراً.

وثابت بن الجذْع، والجذْع: ثعلبة بن زيد بن الْحارث بن حَرَام، شَهِدَ بَدْراً، وقُتِلَ بالطائِفِ شَهِيداً.

وعُمَيْر بن الْحارث بن ثعلبة بن الْحارث بن حَرَام، شَهِدَ بَدْراً.

قال ابن هشام: عُمَيْر بن الحارث بن لَبْدَة بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وخَدِيج بن سَلَامة بن أوْس بن عَمْرو بن الْفُرَافِر، حَلِيفٌ لهم مِنْ بليّ.

ومُعَاذُ بن جَبَل بن عَمْرو بن أوْس بن عائذ بن كَعْب بن عَمْرو بن أُدَيِّ بن سَعْد بن علي بن أسد، ويقال: أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج، وَكَانَ في بَني سَلِمَةَ، شَهِدٌ بَدْراً، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَمَاتَ بَعَمُواسَ عامَ الطَّاعُونِ بالشَّام،، في خِلاَقَةٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عَنْهُ، وإنما ادَّعَتْه بنو سَلمة

أنه كان أَخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خساء بن سِنان بن عبيد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كَعْب بن سَلِمة الأمه، سبعة نَقَر.

قال ابن هشام: أوس بن عباد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أُذَن بن سعد.

قال ابن إسحاق: ومن بني عَوْف بن الْخَرْرج، ثم من بني سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الْخَرْرج: عُبَادة بن الصَّامِت بن قَيْشِ بن أَصْرَم بن فِهْر بن ثَعْلَبة بن غَنْم بن سَالم بن عَوف، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْراً وَالْمَشَاهِد كُلُهَا.

قال ابن هشام: وهو غنم بن عَوْف، أخو سالم بن عوف بن عَمْرو بن عَوْف بن الْخَزْرج.

قال ابن إسحاق: والعبَّاسُ بن عُبَادة بن نَضْلة بن مالك بن الْعَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سَالم بن عَوْف، وَكَانَ مَمَّن خَرْجَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، وهو بمكَّة فَأَقَامَ مَعهُ بها، فَكَان يُقَالُ له: مُهَاجِريٌ أنصَادِيُ، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيداً.

وأبو عبدالرحمن يزيد بن تَعْلَبَة بن حَزْمة بن أَصْرَم بن عَمْرو بن عمارة، حَلِيفٌ لَهُمْ من بني غُصَيْنَة من يَّى:

وعَمْرُو بن الحارثِ بن لَبْدَة بن عمرو بن ثعلبة، أربعة نَفَرٍ، وَهُمُ القواقِلُ.

ومن بني سالم بن غَنْم بن عَوْف بن الخزرج، وهم بنو الْحُبْلي ـ قال ابن هشام: الْحُبليّ: سَالم بن غَنْم بن عَوْف، وإنما سمي الْحُبْلي لِعِظَمِ بَطْنِهِ ـ: رفاعةُ بْنُ عمرو بن زيد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مالك بن سالم بن غَنْم، شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ أَبُو الوَلِيدِ.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: رفاعة بن مالك، ومالك: ابن الوليد بن عبدالله بن مالك بن ثعلبة بن جُشَم بن مالك بن سالم.

قال ابن إسحاق: وعُقْبَة بن وَهْب بن كَلدَة بن الْجَعْد بن هِلال بن الحارث بن عَمْرو بن عَدِيّ بن جُشَم بن عَوْف بن بُهْنَة بن عبدالله بن غَطفان بن سعد بن قَيْس بن عَيْلان، حليف لهم، شَهِدَ بدراً، وَكَانَ مِمَّن خَرَجَ إلى رَسُولِ الله ﷺ مُهَاجِراً مِنَ المَدِينَةِ إلى مكَّةَ، فَكَانَ يُقَالُ له: مُهَاجِريٌّ أَنْصَارِيٌّ.

قال ابن هشام: رجلان.

قال ابن إسحاق: وَمِنْ بني ساعدة بن كَعْب بن الخزرج: سعد بن عُبَادة بن دُلَيم بن حَارِثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طَريف بن الْخَزْرج بن ساعدة، نَقِيبٌ.

والمنذرُ بن عَمْرو بْنِ خُنَيس بْنِ حَارِئَة بن لَوْذان بن عبد ودّ بن زَيْد بن تَعْلَبة بن جُشَم بن الْخَزْرج بن ساعِدة، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً، وَقُتِلَ يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةَ أَمِيراً لِرَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ الذي كَانَ يُقَال له: أَعْنَقَ لِيَمُوتَ، رَجُلاَنِ.

قال ابن هشام: ويقال: المنذر بنُ عمرو بن حنش.

قال ابن إسحاق: فجميعُ مَنْ شَهِدَ العَقَبَة، مِنْ الأوْسِ والخزرجِ ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلاً وامْرَأْتانِ منهم، يَزْعُمُون أَنهما قَدْ بَايَعَتَا، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّما كَانَ يأْخُذُ عليهنَ، فَإِذا أَقْرَرْنَ قال: «اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ».

ومن بني مازن بن النجار: نُسَيْبة بنت كَعْب بن عَمْرو بن عَوْف من مَبْدُول بن عَمْرو بن غَنم بن مازن، وهِيَ أُمُّ عِمَارَةَ، كَانَتْ شَهِدَتْ الحربَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَشَهِدَتْ معها أُختُها، وَزَوْجُها زَيْد بن عاصم بن كعب، وابناها: حبيبُ بن زيد، وعبدالله بن زيد، وابْنُها حبيب الذي أُخذه مُسَيْلمة الكذَّابُ الْحَنَفِي، صاحبُ اليمامة، فَجَعَلَ يَقُولُ له: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً رَسُولُ الله؟ فيقولُ: نعم، فيقول: أَفتَشْهَدُ أَني رَسُولُ الله؟ فيقولُ: نعم، فيقول: أَفتَشْهَدُ أَني رَسُولُ الله؟ فيقولُ: لا أَسْمَعُ، فَجَعَلَ يَقَطعُهُ عُضُواً عُضُواً حَتَّى مَاتَ في يدِهِ، لا يزيدُهُ على ذلك، إذا ذُكر رَسُولُ الله ﷺ آمن به وَصلَى عليه، وإذا ذُكِرَ لَهُ مُسَيلمَةُ قَالَ: لَا أَسمَعُ، فخرجَتْ إلى اليمامَةِ مَعَ المسلمينَ، فباشَرَتْ الحربَ بِنَفْسِهَا حَتَّى قَتَلَ الله مُسَيْلَمَةً، وَرَجَعَتْ وبها اثْنَا عَشَرَ جُرْحاً مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ.

قال ابن إسحاق: حدثني هذا الحديث عنها محمدُ بن يَحْيى بن حبان، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة.

ومن بني سلمة: أُمُّ منيع، واسمُها أَسْمَاءُ بِنْتُ عمرو بن عَدِيّ بن نابى بن عمرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كغب بن سلمة.

# نُزُولُ الْأَمْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدَّثنا أبو محمد عبدُالملك بن هشام، قال: حدثنا زيادُ بن عبدالله البُحَّائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَيْعَةِ العَقَبَةِ لَم يُؤْذَنْ لَهُ في الحَرْبِ، ولم تُحَلَّل له الدُماءُ، إِنَّما يُؤْمَرُ بالدُّعَاءِ إلى اللَّهِ، والصَّبر على الأذَى، والصَّفْحِ عَنِ الجَاهِلِ، وكانَتْ قُرَيشٌ قَدِ اضطهدت مَنِ اتَبْعَه مِن المهاجرين حتى فَتَنُوهُم عن دينهم، ونَفَوْهُم مِنْ بِلَادِهِم، فَهُمْ مِن بين مَفْتُون في دِينِهِ، وَمِنْ بَيْنِ مُعَذَّب في أيدِيهم، وَبَيْنَ هَارِبٍ في البِلَادِ فراراً منهم، منهم مَنْ بأرضِ الحَبَشَة، ومنهم مَنْ بالمدينة، وفي كُلُّ وَجْهِ.

بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرِّ وَلِلَهِ عَلِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا، أي: إني إنما أحللتُ لهم القتالَ، لأنَّهم ظُلِمُوا، وَلَمْ يَكُنْ لهم ذَنْبٌ فيما بينهم وَبَيْنَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا الله، وأنَّهمْ إذا ظَهَرُوا أقاموا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكاةَ وأمَرُوا بالمَعروفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، يَعْنَي النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.

ثم أَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليه: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣] أي: حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه ﴿وَيَكُونَ اَلدِينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣] أي حتى يُغبَدَ الله لا يُغبَد مَعَهُ غَيْرُهُ.

#### إذنه عَلَيْ لمسلمي مكة بالهجرة:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا أَذِنَ الله تَعَالَى لَهُ ﷺ في الْحَرْبِ، وَبَايَعُه هذا الحيُّ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالنُّصْرَة له وَلِمَن اتَّبَعهُ وأوى إليهم مِنَ المُسلمين؛ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أصحابه مِنَ المهاجرين مِنْ قَوْمِهِ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مَن المسلمين بالخروجِ إلى المَدينَةِ، والهجرةِ إليها، واللُّحُوقِ بإخوانِهِمْ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكم إخواناً وَدَاراً تَأْمَنُونَ بها»، فَخَرَجُوا أَرْسَالاً، وَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: "إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكم إخواناً وَدَاراً تَأْمَنُونَ بها»، فَخَرَجُوا أَرْسَالاً، وَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بمكَّةً يَنْتَظِرُ أَنْ يَأْذَنَ لَه رَبُّهُ في الخروج مِنْ مَكَّةً والهجرة إلى المدينةِ .

### ذكر المهاجرين إلى المدينة

#### هجرة أبي سلمة وزوجه:

فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إلى المَدينةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ من المهاجرين مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بني مخزوم: أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الأسد بن هِلال بن عَبْدالله بن عُمَر بن مَخْزوم، واسْمُهُ: عَبْدُالله، هَاجَرَ إلى المدينةِ قَبْلَ بَيْعةِ أَصحابِ العَقَبَةِ بِسَنَةٍ، وَكَانَ قَدِمَ عَلى رَسُولِ الله ﷺ مَكَّةَ من أَرْضِ الحَبَشَةِ، فلمَّا آذته قُرَيْشٌ وبَلَغَه إسْلاَمُ مِنْ أَسَلَمَ مِنَ الأَنْصارِ خَرَجَ إلى المدينةِ مُهَاجِراً.

قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يُسَار، عن سَلَمَة بن عبدالله بن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عن جَدَّته أمُ سلمة، زَوْجِ النبي عَلَيْ، قالت: لَمَّا أَجمَعَ أبو سلمة الخروجَ إلى المدينةِ رَحَلَ لِي بعيرَهُ، ثم حَمَلَنِي عليه، وحَمَلَ معي ابني سَلَمَة بن أبي سَلَمة في حِجْرِي، ثم خَرَجَ بي يَقُود بي بَعِيرَهُ، فلما رأته رِجَالُ بني المُغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم قامُوا إليه، فقالوا: هذه نَفْسُكَ غَلَبْتَنا عَلَيْهَا، أَرَأَيْتَ صَاحِبَتَك هذه؟ عَلَامَ نَثُرُكُك تَسِيرُ بها في البلادِ؟ قالت: فَنَزَعُوا خُطَامَ البَعيرِ مِنْ يَدِه، فَأَخَدُونِي منه، قالت: وَغَضِبَ عند ذلك بنو عبد الأسدِ رَهْطُ أبي سلمة، قالوا: لا والله، لا نَتْرُكُ ابننا عِندَهَا، إذ وَجَبَسَني بنو المُغيرة عندهم، وَانْطَلَق رَوْجِي أبو سلمة إلى المَدِينةِ، قَالَتْ: فَقُرَقَ بيني وبين زَوْجِي وبَيْنَ وَكِبَسَني بنو المُغيرة عندهم، وَانْطَلَق رَوْجِي أبو سلمة إلى المَدِينةِ، قَالَتْ: فَقُرُق بيني وبين زَوْجِي وبَيْنَ حتى مَلَّ عَرَبي مَنْ أَمْنِي، سَنَة أو قريباً منها، حتى مَرً بي رَجُلٌ من بني عَمِّي، أحدُ بني المغيرة، فَرَأَى ما بِي، فَرَحمني، فَقَال لبني المغيرة: أَلَا بيني، قالت: فَقَالُوا لِي: الْحَقِي بزَوْجِكِ إنْ شِيْتِ، قالت: وَرَدُ بنو عبد الأسد إليً عند ذلك ابني، قالت: فَارْتَحَلْتُ بعيرِي، ثم أَخَذْتُ ابني أَوْدَ بي وبالمدينةِ، قالت: وما معي أَحَدٌ مِنْ خَلْق الله، قالت: فقلتُ: أَتَلُمْ فَقَلْتُ: أَتَلُمْ فَقَلْ الله، قالت: فقلتُ: أَتَلُمْ فَيْق، قَالَ المني فقلت: أَتَلُمْ فَيْ وَنُوبَ الله فَيْقَ أَتَلُولُ الله، قالت: وما معي أَحَدٌ مِنْ خَلْق الله، قالت: فقلتُ: أَتَلُمْ فَيْتُ الْتُهُ فَلَاتُ الله، قَلْتُ الْتُهُ أَلُولُ الْمَنْ فَلْتُ الله المَدْ الْله المَد المُسكِنة عَلْ الله عَلْ الله الله الله المَدْ أَلُولُ الله عَلْمَا أَدُنُ الله ، قالت: فقلتُ: أَتَلُمُ الله المَد فقل الله المَد المُعْلَدُ وَلُو الله المَد فقل الله المَد فقل الله المَد المُعْلَمُ الله المَد فقل الله المَد المُعْلَق الله ، قَلْمَا أَنْ الله المَد المُعْلَد الله المَد المُعْرَفِي الله المَد المُعْلَد الله المَد المُعْلِي المَد المُعْلُمُ المُعْلَى الله المَد المُعْلَى المُعْلَد الله المَد المُعْلَى المَد المُولِود المُعْلَى الله المَد المُعْلُولُود المُعْلَا

بمن لَقِيتُ حتى أَقْدُمَ عَلَى زَوْجِي، حَتَّى إذا كُنتُ بالتُنعيم لَقِيتُ عُثْمَانَ بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة، أخا بني عبد الدار، فَقَال لي: إلى أَيْنَ يا بنت أبي أميَّة؟ قالت: فقلتُ: أُرِيدُ زَوْجِي بالمَدِينَةِ، قال: أوما مَعَكِ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: فقلتُ: أُرِيدُ رَوْجِي بالمَدِينَةِ، قال: أوما مَعَكِ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: فقلتُ: لَا والله، إلَّا الله وبُنَيّ هذا، قال: والله مَا لَكِ مِنْ مَتْرَكِ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ البَعيرِ، فَانْظَلَق مَعِي يَهْوي بي، فوالله، ما صَحِبْتُ رَجُلاً مِنَ العَرَبِ قَطْ، أرى أنه كَانَ أكْرَمَ مِنْهُ، كَانَ إذا بَلَغَ المنزلَ أَنَاخَ بي ثم اسْتَأْخَرَ عَنِي، حتى إذا نَزَلتُ عنه اسْتَأْخَر بِبَعِيرِي فحطَّ عنه، ثم قَيَّدَه في الشَّجَرَةِ، ثم المنتأخَر عني إلى شَجَرَة، فاضطَجَع تَحْتَهَا، فَإذا دَنَا الرَّوَاحُ، قام إلى بَعِيرِي فَقَدَّمَهُ فَرَحَله، ثم اسْتَأْخَر عَنِي، وقال: ارْكبي، فإذا ركبتُ واستويتُ على بعيرِي أتى فأخذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَه، حتى يَنْزِلَ بي، فلم عني، وقال: ارْكبي، فإذا ركبتُ واستويتُ على بعيرِي أتى فأخذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَه، حتى يَنْزِلَ بي، فلم عني، وقال: ارْكبي، فإذا ركبتُ واستويتُ على بعيرِي أتى فأخذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَه، حتى يَنْزِلَ بي، فلم عني، وقال: الرّكبي، فإذا ركبتُ واستويتُ على بتركةِ الله، ثم انصَرَف رَاجِعاً إلى مكّة، قال: يَرْلُ يَصْنَعُ ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلَما نَظَرَ إلى قَرْيَةِ بني عَمْرو بن عوف بِقُبَاء قال: زَوْجُكِ في هذه القريةِ، وَكَانَ أبو سَلَمة بها نازلاً، فاذخُلِيها على بَرَكَةِ الله، ثم انصَرَف رَاجِعاً إلى مكّة، قال: فكَانَتْ تَقُولُ: والله ما أغلَمُ أهلَ بَيْتِ في الإسْلاَمِ أصابهم مَا أصابَ آلَ أبي سَلَمة، وما رأيتُ صَاحِباً قَطُ كان أَكْرَمَ من عُثْمَانَ بْن طَلحة.

#### هجرة عامر وزوجه، وهجرة بني جحش:

قال ابن إسحاق: ثم كَانَ أوَّلَ مَنْ قَدِمها من المهاجرين بعد أبي سلمة: عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، معه امرأتُهُ ليلى بِنْتُ أبي حَثْمة بن غانم بن عبدالله بن عَوْف بن عبيد بن عَدِيّ بن كعب، ثم عَبْدُالله بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئاب بن يَعْمر بن صَبِرة بن مُرَّة بن كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسد بن خُزيمة، حليفُ بني أمية بن عبد شمس، اختَمَلَ بأهله وبأخيه عَبْد بن جَحْش، وهو أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلاً ضرير البصر، وَكَانَ يَطُوفُ مَكَّة، أَعْلاهَا وأَسْفَلَهَا بغَيْرِ قَائِدٍ، وَكَانَ شَاعِراً، وَكَانَتْ عنده الفرعة بنت أبي سُفْيان بن حَرْب، وكانت أمَّه أُمَيْمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فَعُلَقتْ دارُ بني جَحْش هجرةً، فمرً بها عُتْبَةُ بن ربيعة والعباسُ بن عبد المطلب، وأبو جَهْلِ بن هشام بن المغيرة - وهي دارُ أبان بن عثمان اليوم التي بالرَّدْم - وَهُمْ مُضْعِدُونَ إلى أَعْلَى مكَّة، فَنَظَرَ إليها عتبةُ بن ربيعة تخفق أبوابها يَبَاباً لَيْسَ فيها سَاكِنٌ، فلَما رآها كَذَلِكَ تَنَفَّسَ الصَّعَدَاء، ثم قال:

وَكُــلُ دَارٍ وَإِنْ طَــالَــتْ سَـــلاَمَـــتُــهَــا يَــوْمــاً سَــتُــذرِكُــهَــا الـــَّــخُــبَــاءُ وَالْــحُــوبُ قال ابن هشام: وهذا البيتُ لأبي دُواد الإيادي في قصيدة له، والْحُوبُ: التوجع.

قال ابن إسحاق: ثم قال عتبةُ بن ربيعة: أَصْبَحَتْ دارُ بني جَحْش خَلاءً من أهلها، فقال أبو جهل: وَمَا تَبْكِي عَلَيهِ مِن قُلّ بنِ قُل.

قال ابن هشام: القلِّ: الوَاحِدُ؛ قال لبيد بن ربيعة:

كُـــلُّ بَـــنِــــي حُـــرَّةِ مَــــصِـــيـــرُهُـــمُ قُـــلُّ وَإِنْ أَكُــــتَــرَتْ مِـــنَ الْـــعَـــدَدِ قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عَمَلُ ابن أَخِي هذا، فَرَّقَ جَمَّاعَتَنَا، وَشَتَّتَت أَمْرَنَا، وَقَطَعَ بيننا.

فَكَانَ مَنْزِلُ أَبِي سَلَمة بنِ عبدِ الأسدِ وعامِرِ بن ربيعة، وَعَبْدِالله بن جَحْش، وأخيه أبي أحمد بن جَحْش، على مُبَشَّر بن عَبْد الْمُنْذِر بن زَنْبَر بقُباء في بني عَمْرو بن عَوْف.

ثم قَدِمَ المهاجرون أَرْسالاً، وَكَانَ بنو غَنْم بن دُودَان أهلَ إسلام؛ قد أَوْعَبُوا إلى المدينةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ هِجرةً رِجالُهُمْ ونساؤهم: عبدُ الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وَعُكَّاشَة بن مِحْصَن، وشجاع وعقبة، ابنا وهب، وأربد بن حُمَيِّرة.

قال ابن هشام: ويقال: ابن حُمَيْرة.

قال ابن إسحاق: ومُنْقِذ بن نُبَاتَة، وسعيد بن رُقَيْش، ومُحْرز بن نَضْلة، ويزيد بن رُقَيْش، وقيس بن جابر، وعمرو بن مِحْصَن، ومالك بن عمرو، وصَفُوان بن عمرو، وتَقْفُ بن عمرو، وربيعة بن أكثم، والزبير بن عبيد، وتمَّام بن عُبيدة، وسَخْبَرة بن عبيدة، ومحمد بن عبدالله بن جحش.

وَمِنْ نِسَائِهِمْ: زَيْنَب بنت جَحْش، وَأَمُّ حبيب بنتُ جَحْش، وجُذامة بنتُ جَنْدل، وَأَمُّ قَيس بنتُ مِحْصن، وأمُّ حبيب بنت ثُمامة، وآمنة بنت رُقَيْش، وسَخْبَرة بنت تميم، وحَمْنَة بنت جَحْش.

## شعر أبي أحمد ابن جحش في هجرة بني أسد:

وقَالَ أَبُو أَحْمَد ابن جَحْش بن رِئاب، وَهُوَ يَذْكُرُ هِجْرَةَ بني أَسَد بن خُزَيمة من قَومِهِ إلى الله تعالى، وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، وإيعابَهُمْ في ذلك حِينَ دُعُوا إِلَى الهجرة:

وَلَوْ حَلَفَتْ بَيْنَ الصَّفَا أَمُّ أَحْمَدِ لَـنَـحُـنُ الْأُلَـىٰ كُـنًا بِهَا ثُـمٌ لَـمْ نَـزَلُ بسها خَيْمَتْ غَنْمُ بْنُ دُودَانَ وَابْتَنَتْ إلسى السلب تسغسدو بسيسن مستسنسي وواجد

وقال أبو أحمد ابن جَحْش أيضاً:

لَـمَـا رَأْتُـنِـى أُمُّ أَحْـمَـدَ غَـادِياً تَــقُـولُ: فَــإمّـا كُـنْـتَ لَا بُــدَّ فَــاعِــلّا فَقُلْتُ لَهَا: بَلْ يَغْرِبُ الْيَوْمَ وَجُهُنَا إلى الله وجهي والرسول ومن يُقِم فَكُمْ قَدْ تَرَكُنَا مِنْ حَمِيم مُنَاصِح تَــرَىٰ أَنَّ وَتُــراً نَــأَيُــنَــا عَــنُ بِــلَادِنَــاً دَعَوْتُ بَسِنِي غَسْم لِحَقْس دِمَالِهِمْ أجَابُوا بِحَدِيدِ ٱللَّهِ لَـمَّا دَعَاهُمُ وَكُنَّا وَأَصْحَاباً لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى كَ فَ وُجَدِيْنِ: أُمُّنا مِنْهُ مَنا فَسُمُ وَفِّقٌ طَخَوْا وَتَسمَنُوا كِذْبَهُ وَأَزَلُهُمُ وَرِغْسَنَا إِلْسَى قَسُولِ السُّنِسِيُّ مُسحَسَّدٍ نَــمُــتُ بِسِأَزحَــام إِلَــيْــهِـــمْ قَــرِيــبَــةِ فَأَيُّ أَبْنِ أُخْتِ بَلُّغُدَنَا يَأُمَنَنُّكُمْ

وَمَسرُورَتِهَا بِاللَّهِ بَسرَّتْ يَسِينُهَا بمَكَّةَ حَتَّى عَادَ غَنَّا سَمِينُهَا وَمَا إِنْ غَدَتْ غَنْمٌ وَخَفٌّ قَطِينُهَا وَدِينُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحَقُّ دِينُهَا

بذِمَّةِ مَنْ أَخْسَى بغَيْب وَأَرْهَبُ فَيَهُمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلْتُنْاً يَضْرِبُ وَمَا يَشَأُ السرَّحْمُ نُ فَالْعَبُدُ يَسِرُكُبُ إلَى اللَّهِ يَوْما وَجْهَهُ لاَ يُحَيَّبُ وناصحة تبكى بدنمع وتندث وَنَصِحُونُ نَسرَىٰ أَنَّ السرَّغَائِسِ أَسَطُلُبُ وَلِلْحَدِقُ لَمُّهِ الْاحَ لِلنِّساسِ مَلْفَحَبُ إلَى الْحَدِقُ دَاعِ وَالسَّبِحِاحِ فَاوْعَبُوا أعَانُوا عَلَيْنَا بِالسَّلَاحِ وَأَجْلَبُوا عَـلَـى الْـحَـقُ مَـهـدِي، وَفَـوْجُ مُعَـذُبُ عَن الْحَقِّ إِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخَيُّبُوا فَطَابَ وُلَاةُ الْحَقِّ مِئْمًا وَطَيُّبُوا وَلَا قُـرْبَ بِسَالاًرْحَسَام إِذْ لَا نُسَقَسَرُبُ وَأَيْتُهُ صِهِ رِ بَسِغِدَ صِسَهِ رِيَ تُسرُقَبُ سَــتَــغــلَــمُ يَـــؤمــاً أَيُّــنَـا إِذْ تَـــزَايَــلُــوا وَزُيُــلَ أَمْــرُ الــنَــاسِ لِــلْــحَــقُ أَضــوبُ وَلَيُنا يشرب وقوله: إذ لا نقرب؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن هشام: يُرِيدُ بـقـولـه: «إذ»: إذا، كـقـول الله ﷺ: ﴿ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُوكَ عِنـدَ رَبِّهِمْ ﴾ [سبأ: ٣١]، قال أبو النجم العجليّ:

ثُـمُ جَـزَاهُ الـلّـهُ عَـنّـا إِذْ جَـزَىٰ جَنّاتِ عَـذَنِ فِي الْعَـ الْكِ وَالْعُـلا

#### هجرة عمر وقصة عياش وهشام معه

قال ابن إسحاق: ثم خَرَجَ عُمَرُ بن الخطاب وعَيَّاشُ بن أبي ربيعة الْمَخْزوميُّ، حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ.

فحدَّثني نافع مَوْلى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، قال: اتَّعَدْتُ، لما أَرَدْنَا الهجرة إلى المدينة؛ أنا وعَيَّاشُ بن أبي ربيعة وهِشَامُ بن العاص بن وائل السَّهمي التَّنَاضُبَ من أَضَاةِ بني غِفَار فوق سَرِف، وَقُلْنَا: أَيُّنَا لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَها فَقَدْ حُبِسَ فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ، قال: فَأَصْبَحْتُ أَنا وعَيَّاشُ بن أبي رَبِيعَة عند التناضُب، وَحُبِسَ عنا هشامٌ وفُتِنَ فَافْتَتَنْ.

# تغرير أبي جهل والحارث بعياش:

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا في بني عَمْرو بن عَوْف بقُباء، وَخَرَجَ أبو جهل بن هشام والحارثُ بن هشام إلى عَيَاش بن أبي رَبِيعَة، وَكَانَ ابن عَمِّهِمَا وَأَخَاهُما لأَمْهِمَا، حتى قَدِمَا عَلَيْنَا الْمَدِينَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بمكَّةَ، فَكَلَّماه، وَقَالاً: إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ لا يَمَسَّ رَأْسَهَا مُشْطُّ حتى تَرَاكَ، وَلا تَسْتَظِلُ من شَمْسِ حَتَّى تَرَاكَ، فَرَقَ لَها، فَقُلْتُ له: يا عياش، إنَّه واللَّهِ إنْ يُريدُكَ القَوْمُ إلَّا لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دِينِكَ فَاحْذَرْهُمْ، فوالله لَوْ قَدْ آذى أُمِّكَ القَمْلُ لامْتَشَطَتْ، وَلَو قَدِ اشْتَدَّ عليها حَرُّ مَكَّةَ لاستظلَّتْ، قال: فقال: أبر قَسَمَ أُمِّي، ولي هنالك مَالُ أُمِّكَ القَمْلُ لامْتَشَطَتْ، وَللهُ إِنْ لَمَن أَنِي لمن أَكْثِو قُرَيش مَالاً، فَلَكَ نِضِفُ مالي ولا تَذْهَب مَعَهُمَا، قال: فأبى عليَ إلا أنْ يخرجَ مَعَهُما؛ فَلَمَّ أبى إلاَّ ذلك، قال: قلتُ له: أمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ ما فعلتَ، فَخُذْ نَاقَتِي فَلْهِ، فَإِنْ وَابِكُ مِنَ القوم رَيْبٌ، فانْجُ عليها.

فَخَرَجَ عَليها مَعَهُمَا، حتى إذا كانوا بِبَغْضَ الطَّرِيقِ، قَالَ لَه أبو جَهْل: يا ابن أخي، والله لقد اسْتَغْلَظْتُ بَعِيرِي هذا، أفلا تُعْقِبُني عَلَىٰ نَاقَتِكَ هذه؟ قال: بلى، قال: فَأَنَاخَ وَأَناخَا لِيَتَحوَّلَ عليها، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بالأَرْضِ عَدَوَا عليه فَاوثَقَاهُ ورَبَطاه ثم دَخَلاَ مكَّة، وفَتَنَاهُ فَافْتتن.

قال ابن إسحاق: فحدثني به بَعْضُ آل عياش بن أبي ربيعة أنَّهُما حِين دَخَلاَ به مكَّة دخلاَ به نَهَاراً مُوثقاً، ثم قالا: يا أَهْلَ مَكَّةَ؛ هكذا فَافْعَلُوا بسُفَهائِكُم كما فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هذا.

## كتاب عمر إلى هشام بن العاص:

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع، عن عبدالله بن عمر، عن عمر في حديثه؛ قال: فكنًا نقول: ما اللّه يُقالِل مِمَّن افْتَتَنَ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ولا تَوْبَةً؛ قَوْمٌ عَرَفُوا الله ثُمَّ رَجَعُوا إلى الكُفْرِ لبلاء أصابَهُمْ، قال: وكانوا يَقُولُون ذلك لأَنفُسِهِمْ، فلمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: ﴿ قُلُ يَعْبَادِى اللّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيمُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسَلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُتَصَرُونَ ﴿ وَأَنْ عَالَا أَنْ عَالَمُ مَا الْحَدَابُ عَلْمَةً وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴿ الزمر: ٥٣ ـ ٥٥].

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال: فقال هشام بن العاص، قال: فقال هشام بن العاص: فلمَّا أتتني جَعَلْتُ أَقْرَوُهَا بذي طُوّى أُصعِّدُ بها فيه وأصوِّب وَلاَ أَفهمُهَا، حتى قلتُ: اللَّهُمَّ، فَهَمْنِيها، قال: فَأَلْقَى الله تعالى في قَلْبي أنَّها إنَّما أُنْزِلَتْ فينا، وفيما كُنَّا نَقُولُ لأَنْفُسِنَا وَيُقَالُ فينا، قال: فَرَجَعْتُ إلى بَعِيرِي فَجَلَسْتُ عليه، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ الله ﷺ وهو بالمدينة.

# خروج الوليد بن الوليد إلى مكة في أمر عياش وهشام:

قال ابن هشام: فحدثني مَنْ أَثِقُ به: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال وهو بالمدينةِ: «مَنْ لِي بِعَيَاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِشَامِ بْنِ الْعَاصِي؟» فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أَنا لَكَ يا رَسُولَ الله بِهِمَا، فَخَرَجَ إلى مَكَةً، فقدمها مُسْتَخْفِياً، فَلَقِيَ امرأة تَحْمِلُ طَعَاماً، فقال لها: أَيْنَ تُرِيدِينَ يا أَمةَ الله؟ قالت: أُرِيدُ هذين المحبوسين، تَعْنِيهِمَا، فَتَبِعَها حَتَّى عَرَفَ مَوْضِعَهُمَا، وَكَانَا محبوسين في بَيْتٍ لا سَقْفَ له، فَلَمَّا أَمْسَى تَسَوَّرَ عَلَيْهِمَا، ثم أَخَذَ مَرْوَةً فَوضَعَها تحت قَيْدَيْهما، ثم ضَرَبَهُمَا بِسَيْفِهِ، فَقَطَعَهُمَا، فَكَانَ يُقَالُ لِسَيفِهِ: ذو الْمَرْوَة، لِذَلِكَ، ثم حَمَلَهُمَا عَلَىٰ بَعِيرِهِ وَسَاقَ بِهما، فَعَثَر فَدَمِيتْ إصبعُهُ، فقال:

هَـــلُ أَنْـــتِ إِلاَّ إِصْـــبَــعٌ دَمِـــيــتِ؟! وَفِــي سَــبــيــلِ الــــلَـــهِ مَـــا لَــقِـــــتِ! ثم قدم بِهِمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ المدينة.

#### منازل المهاجرين بالمدينة

َ قَالَ ابن إسحاق: وَنَزَلَ عُمرُ بن الخطاب حين قَدِمَ المدينةَ ومَنْ لَحِقَ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ، وَأخوه زَيْدُ بن البخطّاب، وعَمْرو وعبدُالله ابنا سراقة بن المعتمر، وخُنَيْس بن حُذَافة السَّهْميُّ ـ وَكَانَ صِهْرَه على ابنتِهِ حَفْصة بنْتِ عمر، فخَلَف عَلَيْها رَسُولُ الله ﷺ بعده ـ وسعيدُ بن زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيل، ووَاقِدُ بن عبدالله التميمي، حَلِيفٌ لِهم، وخَوْليُ بن أبي خَوْلي، ومالكُ بن أبي خَوْلي، حليفان لهم.

قال ابن هشام: أبو خَوْلي: من بني عِجْل بن لُجَيْم بن صَعْبِ بن علي بن بَكر بن واثل.

قال ابن إسحاق: وبنو الْبُكَيْر أربعتهم: إياس بن الْبُكَيْر، وعاقل بن البكير، وعامر بن البكير، وخالد بن البكير، وخالد بن البكير، حلفاؤهم من بني سعد بن لَيْثِ، عَلَى رِفَاعَة بن عَبْد الْمُنْذَر بن زَنْبَر في بني عَمْرو بن عَوْف بقباء، وقد كان مَنْزَل عَيَّاش بن أبي ربيعة معه عَلَيْهِ حِينَ قَدِمَا المَدِينَةَ.

ثم تَتَابَعَ المُهَاجِرُونَ: فَنَزَلَ طَلْحَةُ بن عبيد الله بن عثمان، وصُهَيْب بن سِنان، على خُبَيْب بن إساف، أَخِي بَلْحَارِث بن الخزرج بِالسُّنْح.

وَيُقَالُ: بِل نزلَ طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زُرَارة أخي بني النجَّار.

قال ابن هشام: وَذُكِرَ لي عن أبي عثمان النَّهْدِيّ أنه قال: بَلَغَنِي أَنَّ صُهَيْباً حين أَرَادَ الهِجْرَةَ قَالَ لِه كُفَّارُ قريشِ: أَتَيْتنا صُغْلُوكاً حَقِيراً فَكَثْرَ مَالُكَ عندنا وبَلَغْتَ الذي بَلَغْتَ، ثم تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ، والله لا يَكُونُ ذلك، فَقَال لهم صُهَيْبٌ: أَرَأَيْتُم إِنْ جَعَلْتُ لَكُمْ مالي أَتُخلُونَ سَبِيلي؟ قَالُوا: نَعَمُ، قال: فَإِنِّي . جَعَلْتُ لَكُمْ مالي، وَبِعَ صُهَيْب، رَبِعَ صُهَيْب.

قال ابن إسحاق: وَنَزلَ حَمْزَةُ بْنُ عبد المطلب، وزَيْد بن حارثة، وأبو مَرْثَد كَنَّازُ بن حِضن - قال ابن هشام: وَيُقالُ: ابْنُ حُصَيْن - قَالَ ابن إسحاق: وَابْنُهُ مَرْثَد الغَنويَّانِ، حَلِيفا حمزة بن عبد المطلب، وأَنسَةُ وأبو كَبْشَة مَوْلَيا رَسُولِ الله ﷺ، على كُلْثُوم بن هدم، أَخِي بني عمرو بن عوف بِقُباء، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلُوا على سَعْدِ بن خَيْئَمة، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلَ حمزةُ بْنُ عبد المطلب على أَسْعَد بن زُرَارة أخي بني النَّجَّار؛ كُلُّ ذلك يُقَالُ.

وَنَزَل عُبَيْدَة بن الْحَارِث بن عبد المطلب، وَأَخَواهُ: الطَّفَيلُ بن الْحارِث، والْحُصَيْن بن الحارث، ومُللَيْب بن ومِسْطَح بن أَثَاثَة بن عبد الدار، وَطُلَيْب بن عُمير، أخو بني عبد الدار، وَطُلَيْب بن عُمير، أخو بني عبد بن قُصَيْ، وخَبَّابٌ، مولى عُتْبَة بن غَزْوَان، عَلى عَبْدِالله بن سَلِمَة أخي بَلْعَجْلاَنِ بِقُباء.

وَنَزَلَ عَبْدُالرحمن بن عوف في رِجَالٍ مِنَ المهاجرين على سَعْدِ بن الربيع أخي بَلْحارث بن الخزرج، في دار بَلْحَارث بن الْخَزْرَج.

ونزل الزُّبَيْر بن الْعَوَّام، وأبو سَبْرَةَ بن أبي رُهْم بن عَبْد الْعُزَّى، على مُنْذِر بن محمد بن عُقْبة بن أُحَيْحَة بن الْجُلاَح، بالْعُصْبَة دَارِ بني جَحْجَبي.

وَنَزَل مُصْعَب بن عُمَيْر بن هاشم أخو بني عَبْد الدار؛ على سَعْدِ بن مُعَاذ بن النُعْمَان أخي بني عبد الأشهَل؛ في دَارِ بني عَبْدِ الأشْهَلِ.

وَنَزَل أَبُو حُذَيْفة بن عُثْبَة بن ربيعة، وَسَالَمٌ مَوْلَى أَبِي حذيفة.

قال ابن هشام: سالم مولى أبي حُذيفة سَائِبةٌ لِثُبَيْتَةَ بنتِ يَعَار بن زَيْد بن عُبَيْد بن زَيْد بن مالك بن عَوْف بن عَوْف بن عَوْف بن مالك بن الأوس، سَيَّبَتْهُ فَانْقَطَعَ إلى أبي حُذيفة بن عتبة بن ربيعة، فَتَبَنَّاهُ، فَقِيلَ: سَالمٌ مَوْلَىٰ أبي حَذيفة بن عُتْبَة، فَأعتقت سالماً سائبةً فَقِيلَ: سَالمٌ مولى أبي حُذيفة.

قال ابن إسحاق: وَنَزْلَ عُتْبَةُ بن غَزْوَان بن جابر، عَلَىٰ عَبَّادِ بن بشر بن وَقْش أَخِي بني عبد الأشهل، في دَارِ عَبْدِ الأشْهَلِ.

وَنَزَلَ عثمان بن عَفَّان على أَوْس بن ثابت بن الْمُنْذِر أَخي حَسَّان بن ثابت، في دَارِ بَنِي النَّجَّار، فَلِذَلِكَ كَانَ حَسَّان يُحِبُّ عُثْمان وَيَبْكِيه حين قُتِلَ.

وَكَانَ يُقَالُ: نَزَلَ الأعزاب مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى سَعْد بن خَيْثَمَة، وَذَلِكَ أَنه كَانَ عَزَباً؛ فالله أَعْلَمُ أَيُّ ذلك كَانَ.

### هجرة الرسول ﷺ

## تأخر علي وأبي بكر في الهجرة:

وَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بمَّكَةَ بَعْدَ أَصْحَابِهِ مِنَ المهاجرين يَنْتَظِر أَن يُؤذَنَ له في الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ معه بمكَّةَ أَحَدٌ مِنَ المهاجرين إِلاَّ من حُبِسَ أَو فُتِنَ، إِلاَّ عليّ بن أبي طالب، وأبو بكر بن أبي قُحَافَةَ الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَا، وكَانَ أبو بكر كثيراً ما يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ الله ﷺ في الهِجْرَةِ، فيقولُ له رَسُولُ الله ﷺ «لا تَعْجَلُ لَعَلَّ الله يَجْعَلُ لَكَ صَاحِباً»، فَيَطْمَعُ أبو بكر أَنْ يَكُونَهُ.

## اجتماع الملأ من قريش، وتشاورهم في أمر الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ صارتْ له شِيعَةٌ وَأَضحابٌ مِنْ غَيْرِهم بِغَيْرِ بَلَدِهِم، وَرَأَوْا خُرُوجَ أَصحابه مِنَ المهاجرين إلَيْهِمْ؛ عَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا دَاراً، وَأَصَابُوا منهم مَنَعَةً، فَحَذِرُوا خُروجَ رَسُولِ الله ﷺ إليهم، وَعَرَفُوا أنه قَدْ أَجْمَعَ لحَربِهِمْ، فاجْتَمَعُوا له في دَارِ النَّدْوَةِ \_ وهي دار قصي بن كِلاب التي كانت قريش لا تَقْضِي أمراً إلا فيها \_ يَتَشَاوَرُونَ فيها مَا يَصْنَعُونَ في أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ خَافُوه.

قال ابن إسحاق: فَحدَّثَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ مِنْ أَصحابنا، عن عبدالله بن أبي نَجيح، عن مُجَاهِد بن جَبْرِ أبي الحجَّاج، وغيره ممَّن لا أَتَّهِمُ، عن عبدالله بن عبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قال: لمَّا أَجْمعوا لِذَلِكَ واتَّعَدُوا أَنْ يَدْخُلُوا في دار النَّدُوةِ لِيَتَشاوَروا فيها في أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ، غَدَوْا في اليَوْم الذي اتَّعَدُوا له، وَكَانَ ذلك اليوم يُسمَّى يَوْمُ الزَّحْمةِ، فَاعْتَرَضَهُمْ إبليسُ، في هيئةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتلةٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الدَّارِ، فَلَمَّا ليوم يُسمَّى يَوْمُ الزَّحْمةِ، فَاعْتَرَضَهُمْ إبليسُ، في هيئةٍ شَيْخٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ بَتلةٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الدَّارِ، فَلَمَّا رَأَوْه وَاقِفاً على بَابِها قالوا: مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالَ: شَيْخُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ سَمِعَ بالذي اتَّعَدْتُم له، فَحَضَرَ مَعَكُمْ لِيَسْمَعَ مَا تَقُولُونَ، وَعَسَى أَنْ لا يُعْدِمَكُم منه رأياً وَنُصْحاً، قالوا: أَجَل، فاذخُل، فَدَخَلَ مَعهم، وَقَدِ الْجَتَمَعَ فيها أَسْرافُ قُرَيش

من بَني عبد شَمْس: عُتَبْة بْنُ ربيعة، وشَيْبَةُ بْنُ ربيعة، وأبو سفيان بن حرب.

وَمِنْ بني نَوْفَل بن عبد مناف: طُعَيْمَة بْنُ عَدِي، وَجُبَيْر بن مُطْعِم، والْحَارث بن عامر بن نوفل.

ومن بني عَبْدِالدار بن قُصَي: النَّضُر بن الحارث بن كَلَدَةً.

ومن بني أَسَدِ بن عبد الْعُزَّى: أبو الْبَخْتَرِيّ بن هشام، وَزَمْعَةُ بن الأسود بن المطلب، وحَكيم بن حِزام.

ومن بني مَخْزُوم: أبو جهل بن هشام.

ومن بني سَهْم: نُبَيه وَمُنَبِّه ابنا الْحَجَّاج.

ومن بني جُمَحَ: أُمَّيَّة بن خَلَف، وَمَنْ كَان مَعَهُمْ، وَغَيْرهم ممَّن لاَ يُعَدّ مِنْ قُرَيْشٍ.

فقال بَعْضُهُم لِبَعْضِ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فإنَّا والله ما نأمنه على الوثوبِ علينا فيمن قَدِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِنَا فَأَجْمِعُوا فيه رأياً، قال: فَتَشَاوَرُوا، ثم قال قائلٌ منهم: اخبِسُوه في الحديدِ، وَأَغْلِقُوا عليه باباً، ثم تربَّصُوا به مَا أَصابَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الشُّعَرَاءِ الذين كَانُوا قَبْلَهُ زُهَيْراً والنابغة، ومَنْ مَضَى منهم من هذا الموتِ، حتى يُصِيبَهُ ما أصابهم، فقال الشيخُ النجديُّ: لا والله، ما هذا لَكُمْ برأي، والله لَئِنْ حَبَسْتُمُوهُ كما تَقُولُون لَيَخْرُجَنَّ أَمْرُهُ مِنْ وَرَاءِ البابِ الذي أَعْلقتم دُونَهُ إلى أَصْحَابِهِ فَلأَوْشَكُوا أَن يَثِبُوا عَلَيْكُمْ، فَيَنْزِعُوهُ مِنْ أَيْدِيكُمْ، ثم يُكَاثُرُوكُمْ به، حتى يغلبوكم عَلَىٰ أَمْرِكُمْ، ما هذا لَكُمْ برأي، فَانْظُرُوا في غَيْرُو.

فَتَشَاوَرُوا عليه، ثم قال قائلٌ منهم: نُخْرِجُهُ من بين أَظهُرِنَا، فننفيه مِنْ بَلاَدِنَا، فَإِذا أُخْرِجَ عَنَا فوالله مَا نُبَالِي أَيْنَ ذَهَبَ، ولا حيث وَقَعَ، إذا غَابَ عَنَا وَفَرَغْنَا منه، فأصلحنا أَهْرَنَا وَأَلْفَتَنَا كما كَانَتْ، قال الشيخُ النجديُّ: لا والله، ما هذا لَكُمْ برأي، ألم تَرَوا حُسْنَ حَدِيثه وَحَلاَوَةَ مَنْطِقِهِ وَغَلَبَتَهُ عَلَى قُلُوبِ الرِّجَالِ بما يأتي به، والله لو فَعَلْتُم ذلك ما أمنتم أن يَحُلُّ على حيٍّ مِنَ العَرَبِ، فيغلب عليهم بذلك مِنْ قَوْلِهِ وحديثِهِ حتى يُتَابِعُوهُ عليه، ثم يَسِيرَ بهم إلَيْكُمْ حتى يَطَأَكُمْ بهم في بلادِكم فيأخذ أَمْرَكُمْ مِنْ أَيْدِيكُمْ، ثم يفعل بكم ما أراد، دَبُروا فيه رأياً غير هذا.

قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إنّ لي فيه لرأياً ما أراكم وَقَغْتُمْ عليه بعد، قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أنْ نَاخُذَ مِنْ كُلِّ قبيلةٍ فتى شاباً جَليداً نَسيباً وَسِيطاً فينا، ثم نُعْطي كُلَّ فَتَى منهم سَيْفاً صَارِماً، ثم يَعْمَدُوا إليه، فَيَضْرِبُوهُ بها ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فيقتلوه، فَنَسْتَرِيحَ منه، فإنهم إذا فَعَلوا ذلك تَفَرَّقَ مَاهُ في القبائل جميعاً، فَلَمْ يَقْدِرْ بنو عبد مناف على حرب قَوْمِهِمْ جَمِيعاً، فَرَضُوا منا بالْعَقْل فَعَقَلْنَاهُ لهم، قال: يقولُ الشيخُ النجديُّ: القولُ ما قال الرَّجُلُ، هذا الرأي، لا رأي غَيْرُهُ، فتفرق القومُ على ذلك وهم مجمعون له.

# خروج النبي ﷺ واستخلافه علياً على فراشه:

فأتى جبريلُ عَلَيْ رَسُولَ الله عَلَيْ فقال: لا تبِتْ هذه الليلة على فِرَاشِكَ الذي كُنْتَ تَبِيتُ عليه، قال: فلمَّا كَانَتْ عَتَمَةٌ من الليلِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ بَابِهِ يَرْصُدُونَه متى يَنَامُ فَيَثِبُونَ عليه، فلمَّا رأى رَسُولُ الله عَلَيْ مَكَانَهُمْ، قال لعليُ بن أبي طالب: «نَمْ عَلَى فِراشِي وَتَسَجَّ بِبُرْدِي هٰذَا الْحَضْرَمِيِّ الأَخْضَر، فَنَمْ فِيه؛ فَإِنّهُ لَنْ يَخُلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنْهُمْ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ ينام في بُرْدِهِ ذلك إذا نام.

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: لمَّا اجتمعوا له، وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وَهُمْ على بابه: إنَّ مُحَمَّداً يَزعُمُ أَنَّكُمْ إنْ تَابَعْتُمُوهُ على أَمْرِهِ كنتم مُلُوكَ العربِ والعَجَمِ، ثم بُعِثْتُم من بعد موتكم، فجُعِلَتْ لَكُمْ جِنان كجنانِ الأردن، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ له فيكم ذبح، ثم بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثم جُعِلَتْ لَكُمْ نازٌ تُحْرَقُون فيها.

قَال: وَخرج عليهم رَسُولُ الله ﷺ، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ في يَدِهِ، ثم قال: «نَعَمْ أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، أَنْتَ أَحَدُهُمْ وَأَخَذَ الله تعالى على أَبْصَارِهِمْ عنه فلا يَرَوْنَهُ، فَجَعَلَ يَنْثُرُ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهُو يَتْلُو هولاء الآيات من يس: (بِسَ ﴿ وَالْفُرْءَانِ الْفَرَكِيمِ ﴾ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَفِيرِ ﴾ آيس ١-٥] إلى قوله: ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ﴾ [يس: ١٩] حتى فرغ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ هَوْلاءِ الآياتِ، وَلَمْ يَبْقَ منهم رَجُلُ إلا وَقَدْ وَضَعَ على رأسِهِ تراباً، ثم الْصَرَف إلى حيثُ أَرادَ أَنْ يَدْهَبَ، فأتاهم آتٍ ممن لَمْ يَكُنْ معهم، فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُونَ ههنا؟ قالوا: محمداً، قال: خَيْبكم الله!! قَدْ

والله خَرَجَ عليكم محمدٌ، ثم مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلاً إِلاَّ وَقَدْ وَضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ تراباً وانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، أَفَمَا تَروْنَ ما يِكُمْ؟ قال: فَوَضَعَ كُلُّ رَجُل منهم يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فإذا عَلَيْهِ ثُرَابٌ، ثُمَّ جَعَلُوا يَتَطَلَّعُونَ فَيَروْنَ عليّاً على ما يِكُمْ؟ قال: فَوَضَعَ كُلُّ رَجُل منهم يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فإذا عَلَيْهِ ثُرَابٌ، ثُمَّ جَعَلُوا يَتَطَلَّعُونَ فَيَروْنَ عليّاً على الفراشِ مُتَسَجِّياً بِبُرْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فيقولون: والله إنَّ هذا لمحمدٌ نائماً، عليه بُرْدُهُ، فلم يَبْرَحُوا كذلك حتى أَصْبَحُوا، فَقَامَ عليَّ ﷺ عَنِ الفراشِ، فقالوا: والله لَقَدْ كَانَ صَدَقَنا الذي حَدَّثَنَا.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ مَمَا أَنْزَلَ الله ﷺ مِنَ القرآنِ في ذلك اليومِ وَمَا كَانُوا أَجْمَعُوا له: ﴿وَإِذَ يَمْكُرُ مِنَ القرآنِ في ذلك اليومِ وَمَا كَانُوا أَجْمَعُوا له: ﴿وَإِذَ يَمْكُرُ مِنَ لَكُ مِنَ كَفُوا لِللهِ عَلَى الْمَنْكِرِينَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قال ابن هشام: المَنُونُ: الموتُ، ورَيْبُ المنون: ما يريبُ ويَعرِضُ منها؛ قال أبو ذؤيب الهذلي: أَمِـنَ الْـمَـنُـونِ وَرَيْـبِـهَـا تَـتَـوَجُـعُ؟ وَالـدَّهْـرُ لَـيْـسَ بِـمُـغـتِـبٍ مَـنْ يَـجْـزَعُ وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه ﷺ عند ذلك في الهجرة.

# طمع أبي بكر في أن يكون صاحب النبي ﷺ في الهجرة، وما أعد لذلك:

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر ﷺ رَجُلاً ذَا مالِ؛ فَكَانَ حين اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ في الهجرةِ فَقَالَ له رَسُولُ الله ﷺ إنما يَعْنِي نَفْسَهُ رَسُولُ الله ﷺ إنما يَعْنِي نَفْسَهُ حِينَ قَالَ له ذلك، فابْتَاعَ راحلتين فاحْتَبَسَهُمَا في دَارِهِ يَعْلفهما إعداداً لذلك.

# حديث هجرته ﷺ إلى المدينة:

قال ابن إسحاق: فحدثني مَنْ لا أتّهِم، عَنْ عُروة بن الزبير، عَنْ عائِشَة أم المؤمنين، أنّها قالت: كَانَ لا يخطىء وَسُولُ الله عليه أن يأتي بيت أبي بكر أحَدَ طرفي النهارِ: إمّا بُكرة، وإمّا عشية، حتى إذا كَانَ اليوم الذي أُذِنَ فيه لِرسُولِ الله عليه في الهِجْرَة والخروج مِنْ مَكّة مِنْ بين ظَهْرَي قَوْمِهِ، أتانا رَسُولُ الله عليه اللهاجِرَة في سَاعَة كان لا يأتي فيها، قالت: فلما رآه أبو بكر قال: مَا جَاءَ رَسُولُ الله عليه هذه الساعة إلا أنه وحَدَث، قالت: فَلَمًا دَخَلَ تَأَخْرَ له أبو بكر عن سَريرِه، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عليه، وَلَيْسَ عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رَسُولُ الله عليه: "أَخْرِج عَنِي مَنْ عِنلَكَ»، فقال: يَا رَسُولُ الله عَلَى أَنْ في الْخُرُوج والهِجْرَةِ قَالَتْ: فقال إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، الصُّخبَة عال: "إنَّ الله قَذ أَذِنَ لي في الْخُرُوج والهِجْرَةِ قَالَتْ: فقال أبو بكر: الصُّخبَة يا رَسُولَ الله، قال: "الصَّخبَة عالى الله عَلَى الطريقِ، فَدَفَعَا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يَرْعَاهُمَا لهيعادِهما.

# من كان يعلم بهجرة الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: وَلَمْ يَعَلُّم، فيما بلغني، بَخُروج رَسُولِ الله ﷺ أَحَدُّ حين خَرَجَ، إلاَّ عليُّ بن أبي

طالب، وأبو بكر الصدّيق، وآل أبي بكر؛ أمَّا علي فإنَّ رَسُولِ الله ﷺ، فيما بلغني، أَخْبَرَهُ بخروجِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يتخلّف بَغْدَه بمكّةً، حتى يؤدّي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ الودائع التي كانَتْ عنده للناسِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ ليس بمكّة أحَدٌ عنده شَيْءٌ يَخْشَى عليه إلاًّ وَضَعَهُ عنده؛ لِمَا يَعْلَمُ من صِدْقِه وأمانتِه ﷺ .

# قصة الرسول ﷺ مع أبي بكر في الغار:

قال ابن إسحاق: فلما أَجْمَعَ رَسُولُ الله ﷺ الخروج أتى أبا بكر بن أبي قُحافَةً فَخَرَجَا مِنْ خوخة لأبي بكر في ظَهْرِ بَيْتِهِ، ثم غَمِدا إلى غارٍ بِنَوْرٍ جَبَلٍ بأسفل مكَّة، فَدَخَلاه، وأمر أبو بكر أبْنَهُ عَبْدَالله بن أبي بكر أن يتسمَّعَ لهما ما يقولُ الناسُ فيهما نَهَارَهُ ثم يأتيهما إذا أمْسَى بما يَكُونُ في ذلك اليوم مِنَ الخَبرِ، وأَمَرَ عامِرَ بن فُهيرة مولاه أن يَرْعَى غَنَمَهُ نَهَارَهُ ثم يُرِيحَهَا عليهما، يأتيهما إذا أمْسَى في الغَارِ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْت أبي بكرٍ تَأتيهما مِنَ الطعام إذا أَمْسَتْ بما يُصْلِحُهُما.

قال ابن هشام: وحدثني بعضُ أهلِ العلم، أَنَّ الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَسَ الغار، لينظر أفيه سَبُع أَوْ حَيَّةٌ؟ يقي رَسُولَ الله ﷺ، فَلَمَسَ الغار، لينظر أفيه سَبُع أَوْ حَيَّةٌ؟ يقي رَسُولَ الله ﷺ بنفسه.

## ابنا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار:

قال ابن إسحاق: فَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ في الغَارِ ثَلاثاً ومعه أبو بكر، وجعلت قُريشٌ فيه حين فَقَدُوه مائة ناقة لمن يَرُدُهُ عليهم، وكان عبدالله بن أبي بكر يكون في قريش نَهَارَهُ مَعَهُمْ، يَسْمَع ما يَأْتَمِرُونَ به وما يَقُولُون في شأنِ رَسُولِ الله ﷺ وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمْسَى فيخبرهما الخبر، وَكَانَ عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر، ها، يَرْعَى في رُغيان أَهْلِ مكَّةً؛ فإذا أمْسَى أَرَاحَ عليهما غنم أبي بكر، فاحتلَبًا وَذَبَحا؛ فإذا عبدالله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكَّة اتَّبَعَ عامرُ بن فهيرة أثره بالغنم حَتَّى يُعَفِّي عليه، حتى إذا مضتِ الثلاثُ وَسَكَنَ عنهما الناسُ أتاهما صاحبُهما الذي اسْتأَجْرَاهُ بِبَعِيرَيْهِما وبعيرٍ له.

#### سبب تسمية أسماء بذات النطاق:

وأتتهما أسماءُ بِنْتُ أبي بكر رضِي الله عِنهما بِسُفْرتهمَا، ونسيت أن تَجْعَلَ لهما عِصَاماً، فلمَّا ارْتَحَلا ذهبت لتُعَلِّق السُّفْرَةَ فإِذا لَيْسَ لها عِصَامً، فتَحِلُّ نِطَاقَهَا فتجعله عِصاماً، ثم عَلَّقَتْهَا به.

فَكَانَ يُقَال لأسماء بنت أبي بكر: ذَاتُ النطاق لذلك.

قال ابن هشام: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العلمِ يَقُولُ: ذات النَّطَاقَيْن، وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلُّقَ السُّفْرَةَ شَقَّتْ نِطاقها باثنين: فعلَّقت السُّفْرَةَ بواحدٍ، وانْتَطَقت بالآخر.

### أبو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: فلما قِرَّب أبو بكر، ﴿ الراحلتين إلى رَسُولِ الله ﷺ قدَّم له أفضلَهُما، ثم قال: ارْكَبْ فِدَاك أبي وأمي، فَقَال: فَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، بأبي أنت وأمي، فَقَال: فَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، بأبي أنت وأمي، قال: ﴿ لاَ ، وَلَكِنْ مَا الشَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ؟ ﴾ قال: كذا وكذا، قال: ﴿ قَدْ أَخَذْتُهَا بِهِ ﴾ قال: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله ، فَرَكِبَا وَانْطَلَقًا، وأَرْدَفَ أبو بكر الصَّدِّيقُ ﷺ، عامرَ بن فُهيرة مولاه خَلْفَهُ ليَخْدُمَهُمَا في الطريق.

# ضرب أبي جهل لأسماء:

قال ابن إسحاق: فَحُدُثْتُ عَنْ أَسَماءً بِنْتِ أبي بكر أَنْها قالت: لمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وأبو بكر الله التانا نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فيهم أبو جهل بن هشام، فَوَقَفُوا عَلَى بَابِ أبي بكر، فخرجتُ إليهم، فقالوا: أين أبوكِ يا بنتَ أبي بكر؟ قالت: قلتُ: لا أَذْرِي والله أين أبي؛ قالت: فَرفع أبو جهل يَدَه، وَكَانَ فَاحِشاً خبيثاً، فَلَطَمَ خَدِّي لَطْمَةً، طَرَحَ منها قُرْطي.

# خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته:

قالت: ثم انْصَرَفُوا، فمكثنا ثَلاَثَ ليالِ وَمَا نَدْرِي أَين وَجَّهُ رَسُولُ الله ﷺ حتى أَفْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الجن مِنْ أسفل مكَّة يَتَغَنَّى بأبياتٍ مِنْ شِعْرِ غِنَاءِ العربِ، وإنَّ الناسَ لَيَتْبَعُونَهُ يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وما يَرَوْنَه، حتى خَرَجَ مِنْ أعلى مكَّة، وهو يَقُولُ:

جَزَى اللّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَيْ أُمُّ مَعْبَدِ هُلَّهُ مَعْبَدِ هُلَّهُ مَعْبَدِ هُلَّهُ اللّهُ رَفِيقَ مُحَمَّدِ هُلَّا لَللَّهُ وَلِيقَ مُحَمَّدِ لِيَاللَّهِ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُوْمِنِينَ بِمَرْصَدِ لِيَهُنِ بَضِينَ بِمَرْصَدِ

### نسب أم معبد:

قال ابن هشام: أمّ معبد بنت كَعْب، امرأة من بني كعب من خُزاعة، وقوله: حلا خيمتي، و هما نزلا بالبر ثم تروّحا؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: قَالَتْ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: فلمَّا سَمِعْنَا قَوْلَه عَرْفَنَا حيثُ وَجَّهَ رَسُولُ الله ﷺ، وأبن بكر الصَّدِّيق ﷺ، وعامرُ بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبدالله بن أرْقَط دليلهما.

قال ابن هشام: وَيُقَال: عبدالله بن أريقط.

# أبو قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر:

قال ابن إسحاق: فحدثني يَحْيَى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير، أن أباه عَبّاداً حَدَّثَهُ، عَنْ جَدتِهِ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بكر، قالت: لما خَرج رسول الله ﷺ وَخَرَجَ أبو بكر مَعَهُ احتمل أبو بكر مالَه كُلَّه، ومَعَهُ خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف، فَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ، قالت: فَدَخَلَ علينا جَدِّي أبو قُحَافة، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فقال: والله، إنِّي لأرَاهُ قد فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، قالت: قلتُ: كلا يا أبتِ، إنه قَدْ تَرَكَ لَنَا خيراً كثيراً، قالت: فأخذتُ أخجَاراً فَوضَعْتُها في كُوَّةٍ في البيتِ كَانَ أبي يَضَعُ ماله فيها، ثم وَضَعْتُ عليها ثوباً، ثم أخذتُ بيدِهِ، فقلت: يا أبتِ، ضَعْ يَدَكَ على هذا المال، قالت: فَوضَعْ يَدَهُ عليه، فقال: لا بأسَ، إذا كان تَرَكَ لكم هذا فقد أَحْسَنَ، وفي هذا بَلاَغْ لَكُمْ، ولا والله ما تَرَكَ لنا شيئاً، ولكني أَرْدَتُ أَنْ أَسَكُن الشيخَ بذلك.

### سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني الزُّهري، أن عبدَالرحمن بن مالك بن جُعْشُم حدثه، عن أبيه، عن عمه

سُرَاقة بن مالك بن جُعشم، قال: لَمَّا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ مِنْ مَكْةَ مهاجراً إلى المدينةِ جَعَلَتْ قُرَيْشٌ فيه مائة ناقة لمن رَدُّهُ عليهم، قال: فبينا أَنَا جَالِسٌ في نَادِي قَوْمِي إذ أقبل رَجُلٌ منا حتى وَقَفَ علينا، فقال: واللَّهِ، لقد رأيْتُ ركبةَ ثلاثةٍ مَرُوا علي آنفاً إني لأرَّاهم مُحَمَّداً وأصحابه، قال: فَأَوْمأتُ إليه بعيني أن اسْكُتْ، ثم قلتُ: إنَّما هم بنو فلان، يَبْتَغُونَ ضَالَّةً لهم، قال: لَعَلَّهُ، ثم سَكَتَ، قال: ثم مَكَثْتُ قليلاً، ثم قُمْتُ فَدَخَلْتُ بيتى، ثم أمْرتُ بفرسى فَقُيِّد لى إلى بطن الوادي، وأمرتُ بِسِلاَحِي، فَأَخْرَجَ لي مِنْ دُبُر حجرتي، ثم أخذتُ قِدَاحي التي أَسْتَقْسِم بها، ثم الْطَلَقْتُ فلبسْتُ لأمّتِي، ثم أخرجْتُ قِداحي، فاستَقْسَمتُ بها، فَخَرَج السهمُ الذي أكْرَهُ: لا يضرّه، قال: وكنتُ أرْجُو أَنْ أردَّهُ على قُريشِ فآخذ المائةَ الناقةَ، قَالَ: فركبتُ علىٰ أَثَرِهِ، فبينما فرسي يَشْتَذُ بي عَثَر بي فَسَقَطْتُ عنه، قَالَ: فقلتُ: ما هذا؟ قال: ثم أخرجتُ قِداحي فَاسْتَقْسَمتُ بها، فخَرَجَ السهمُ الذي أَكْرَهُ: لا يضره، قال: فأبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَتْبَعهُ، قال: فركبتُ في أَثَرُو، فبينا فرسى يَشْتَذُ بي عَثَرَ بي، فَسَقَطْتُ عنه، قال: فقلتُ: ما هذا؟ قال: ثم أخرجتُ قِداحي فاسْتَقْسَمْتُ بها، فخرج السهمُ الذي أَكْرَهُ: لا يضره، قال: فَأَبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَتبعه، فركبتُ في أَثْرِهِ، فلمَّا بَدَا لى القومُ ورأيتهم عَثَرَ بي فرسي، فذهبتْ يَدَاه في الأرض، وسَقَطْتُ عنه، ثم انتزَع يديه من الأرض وتبعهما دُخَانٌ كالإعصارِ، قال: فَعَرَفْتُ حين رأيتُ ذلك أنه قَدْ مُنِعَ مني، وَأَنَّه ظَاهِرٌ، قال: فَنَادَيْتُ القَومَ، فقلت: أنا سُرَاقَةُ بن جُعْشُم، أنظِرونُي أُكَلِّمكُمُ، فوالله لا أرِيبكم ولا يَأْتيكم مني شيءٌ تَكْرَهُونَهُ، قال: فقال رَسُولُ الله ﷺ لأبي بكر: «قُلْ لَهُ وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟» قال: فقال ذلك أبو بكر، قال: قلت: تَكْتُبُ لي كَتَابًا يَكُونُ آيَةً بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قال: «اكْتُبْ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ».

### إسلام سراقة:

قال ابن هشام: عبدالرحمن بنُ الحارث بن مالك بن جُعْشم.

### طريقه ﷺ في هجرته:

قال ابن إسحاق: فلمَّا خَرجَ بهما دَلِيلُهما عبدُ الله بن أرْقط سَلَكَ بهما أَسْفَلَ مكَّةَ، ثم مَضَى بهما على السَّاحِلِ حتى عَارَضَ الطريقَ أسفلَ من عُسْفان، ثم سَلكَ بهما على أسفلَ أمّجَ، ثم اسْتَجَازَ بهما حتى

عَارَضَ بهما الطريقَ، بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قُدَيْداً، ثم أَجَازَ بهما مِنْ مَكَانِهِ ذلك فَسَلَكَ بهما الْخَرَار، ثم سَلَكَ بهما ثنيةَ الْمَرَاة، ثم سَلَكَ بهما يَقْفاً.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ لِفْتاً؛ قال مَعْقِلُ بن خُويلد الْهُذَلي:

نَـزِيعاً مُخْلِباً مِنْ أهلِ لِفْتِ لَـجِيٌّ بَـيْن أَثْلَـة والـنُـحَامِ

قال ابن إسحاق: ثم أَجازَ بهما مَذْلَجَةَ لِقْفِ، ثم استبطن بهما مَذْلَجَة مِحَاج \_ ويقال: مَجَاج، فيما قال ابن هشام: ويقال: ابن هشام ـ ثم سَلَكَ بهما مَرْجِحَ مَحَاج، ثم تَبَطَّنَ بهما مَرْجح مِنْ ذِي الْغَضْوَيْنِ \_ قال ابن هشام: ويقال: الْعَضَوَيْنِ \_ ثم بطن ذي كَشرَ ثم أَخَذَ بِهِمَا على الْجَداجِد ثم على الأَجْرَدِ، ثم سَلَكَ بِهِمَا ذا سَلَمٍ مِنْ بَطْنِ أَعْداء مَذْلَجَة نِغْهِنَ، ثم على الْعَبَابِيد.

قال ابن هشام: ويُقَالُ: الْعَبَابِيب، ويُقَالُ: الْعِثْيَانَةَ، يريد: العبابيب.

قال ابن إسحاق: ثم أَجَازَ بِهِمَا الْفَاجَّة، ويقال: الْقَاحَّة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن هشام: ثم هَبَطَ بهما الْعَرْجَ وقد أَبْطاً عليهما بَعْضُ ظهرهِم، فحمل رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَسلم، يُقَالُ له: أَوْسُ بن حُجر، على جَمَلٍ له يُقَالُ له: ابن الزداء، إلى المَدِينةِ، وَبَعَثَ مَعَهُ غلاماً لَهُ، يُقَالُ له: مَسْعُود بن هُنَيْدَة، ثم خَرَجَ بهما دليلهما مِنَ الْعَرْج، فَسَلَكَ بهما ثَنِيَّة العائر عن يمين ركُوبة \_ يُقَالُ له: ثنية الغائر، فيما قال ابن هشام \_ حتى هَبَطَ بهما بَطْنَ رئم، ثم قَدِمَ بهما قُباء، على بني عَمْرو بن عوف، لاثنتَيْ عَشْرَةً لَيْلَةً خلت من شَهْرِ ربيع الأول يوم الاثنين، حِينَ اشْتَدَّ الضحاءُ وَكَادَتِ الشمسُ تَعْتَدِلُ.

#### قدومه ﷺ قباء:

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عُويمر بن ساعدة، قال: حدثني رِجَالٌ من قومي مِنْ أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالُوا: لما سَمِعْنَا بِمَحْرَج رَسُولِ الله ﷺ، قَالُوا: لما سَمِعْنَا بِمَحْرَج رَسُولِ الله ﷺ، قَالُوا: لما سَمِعْنَا بِمَحْرَج رَسُولِ الله ﷺ، وَدَلك نَهْ بَنِي مَنْ رَسُولُ الله ﷺ، فوالله، ما نَبْرَحُ حتى تَعْلِبَنَا الشمسُ على الظلالِ، فإذَا لم نَجِدْ ظلاً دَخَلْنَا، وذلك في أيام حَارَة، حتى إذا كَانَ اليومُ الذي قدم فيه رَسُولُ الله ﷺ جَلَسْنَا كما كُنّا نَجْلِسُ حتى إذا لَمْ يَبْقَ ظلَّ دَخَلْنا بيوتَنَا، وقدم رَسُولُ الله ﷺ حين دخلنا البيوت، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رآه رجلٌ من اليهودِ، وَقَدْ رأى ما كُنّا نَضِنَعُ وأَنّا نَنْتَظِرُ وَسُولُ الله ﷺ علينا، فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يا بني قيْلَة، هذا جَدُّكُمْ قد جَاءً، قال: فخرجنا إلى رَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ في ظِلٌ نَخْلة، وَمَعهُ أبو بكر ﷺ في مِثْلِ سِنّه، وأكثَوْنا لم يَكُنْ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ فقام أبو بكر الله الظلّ عن رسول الله ﷺ فقام أبو بكر فأظلًه وركبه الناس، وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظلّ عن رسول الله ﷺ فقام أبو بكر فأظلًه بردائه، فعرفناه عند ذلك.

#### منازله ﷺ بقباء:

قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله ﷺ - فيما يَذْكُرونَ - على كُلْنُوم بن هِذْم، أخي بني عمرو بن عوف، ثم أحد بني عُبيد، وَيُقَالُ: بل نَزَل على سَعْدِ بن خَيْثَمَةَ، وَيَقُولُ مَنْ يَذْكُرُ أَنه نَزَلَ على كُلثوم بن هِذْم:

إنما كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِ كُلثوم بن هدم جَلَسَ للناسِ في بَيْتِ سعد بن خَيْثَمَة، وذلك أنه كان عَزَباً لا أهل له، وكان منزل الأعزاب مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ المهاجرين، فمن هنالك يقال: نَزَلَ على سعد بن خَيْثَمَة، وكان يُقَال لبيت سعد بن خيثمة: بيت الأعزاب، فالله أعلم أي ذلك كان؛ كُلاً قد سمعنا.

### منزل أبي بكر بقباء:

وَنَزَل أَبُو بَكُر الصديق ﷺ على خُبَيب بن إساف، أحد بني الحارث بن الخزرج بالسُّنْح، وَيَقُولُ قَائِلٌ: كَانَ مَنْزِلُهُ على خارجة بن زيد بن أبي زُهير، أخي بني الحارث بن الخزرج.

## منزل علي بن أبي طالب بقباء:

وأقامَ عليُّ بن أبي طالب عَلِيتَ بمكةَ ثلاثَ ليالٍ وأيامها، حتى أدَّى عَن رَسُولِ الله ﷺ الودائع التي كَانْت عنده للناسِ، حتى إذا فَرَغَ منها لَحِقَ بِرَسُولِ الله ﷺ، فَنَزَلَ معه على كُلْثُوم بن هِدْم.

## سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام:

فكان عليٌ بن أبي طالب، وإنما كَانَتْ إقامَتُهُ بِقُبَاء ليلةٌ أو ليلتين، يقُولُ: كانت بقُباء امرأةٌ لا زَوْج لها، مُسْلِمةٌ، قال: فرأيتُ إنساناً يأتيها من جَوْف الليلِ، فَيَضْرِبُ عليها بَابَها، فَتَخْرُجُ إليه، فيعطيها شيئاً معه، فَتَأْخُذُه، قال: فَاسَتْرَبْتُ بشأنِه، فقلتُ لها: يَا أُمَةَ الله، مَنْ هذا الرجلُ الذي يَضْرِب عليكِ بابَكِ كُلَّ ليلة فَتَخْرُجِينَ إليه فَيعُطِيكِ شَيْئاً لا أَدْرِي ما هو، وأنت امرأة مسلمة لا زَوْجَ لك؟ قالت: هذا سَهْلُ بن حُنَيْف بن واهب، قد عَرَفَ أني امرأة لا أَحَد لي، فإذا أَمسىٰ عَدَا على أَوْثَان قَوْمِهِ فَكَسَّرَها، ثم جاءني بها، فقال: احتطبي بهذا، فكان عليَّ رضي الله عنه يَأْثُر ذلك من أمر سَهْل بن حُنَيْف، حتى هلك عنده بالعراق.

قال ابن إسحاق: وحدثني هذا، من حديث علي رضي الله عنه؛ هِنْدُ بن سَعْد بن سَهْل بن حُنَيْفٍ، الله عنه؛ هِنْدُ بن سَعْد بن سَهْل بن

#### بناء مسجد قباء:

قال ابن إسحاق: فَأَقامَ رَسُولُ الله ﷺ بِقُبَاء في بني عَمْرو بن عَوْف، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويَوْم الأربعاء، ويَوْم الخميس، وَأَسَّسَ مَسْجِدَهُ.

#### خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة:

ثم أُخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ يَوْمَ الجمعةِ، وبنو عمرو بن عوف يَزْعُمون أنه مَكَثَ فيهم أكثر من ذلك؛ فالله أَعْلَمُ أَيُّ ذلك كان. فأذرَكتْ رَسُولَ الله ﷺ الجمعة في بني سالم بن عَوْفِ، فَصَلاَّها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رَانُوناء، فكانت أوّل جمعة صَلاَّها بالمدينة.

#### اعتراض القبائل له ﷺ تبغى نزوله عندها:

فأتاه عِتْبان بن مالك، وعباس بن عبادة بن نَضْلة في رِجالٍ من بني سالم بن عَوْف، فقالوا: يَا رَسُولَ

اللّهِ، أقم عندنا في الْعَدَد والْعُدَّة وَالْمَنَعَة، قال: «تَحلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنْهَا مَأْمُورَة» لناقتِهِ، فَخَلُوا سبيلها، فانطلقت، حتى إِذا وازَنَتْ دار بني بَيَاضَة تَلقَّاهُ زياد بن لَبيد وَفَرْوَةُ بن عَمْرو، في رجال من بني بَيَاضَة، فقالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، هلم إِلينا، إلى الْعَدَد وَالْعُدَّة وَالْمَنَعة، قال: «خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَة»، فَخَلُوا سبيلها، فَانْطَلَقَتْ، حتى إذا مَرَّتْ بدار بني سَاعِدة اعترضه سَعْدُ بن عُبَادة والْمُنْذِر بن عمْرو، في رِجَالِ من بني ساعدة، فقالوا: يا رَسُولَ الله، هَلُمَّ إلينا إلى الْعَدَدِ والْعُدَّة وَالْمَنَعَة، قال: «خَلُوا سبيلها، فانطلقت، حتى إذا وَازَنَتْ دار بني الْحَارِث بن الْخَزْرَج، اعترضه سعدُ بن الربيع وخارجةُ بن زيد وعبدالله بن رَوَاحة، في رِجَالٍ من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يَا رَسُولَ الله، هَلُمَّ إلينا إلى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمُنَعّة، قال: «خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّها مَأْمُورَة»، فَخَلُوا سبيلها، فَانْطَلَقَتْ، حتى إذا مَرَّث بدار بني عَدِيّ بن النجار وهم أخوالُه دُنْيَا: أُمُّ عبدِ المطلب، سَلْمي بِنْتُ عَمْرِو إحدى نسائهم - اغتَرَضها بدار بني عَدِيّ بن النجار - وهم أخوالُه دُنْيَا: أُمُّ عبدِ المطلب، سَلْمي بِنْتُ عَمْرو إحدى نسائهم - اغتَرَضها سليط بن قيس، وأبو سليط أسيرة بن أبي خارجة، في رِجالٍ من بني عَدِيّ بن النجار، فقالوا: يا رسول الله، مَلُمُ إلى أَخْوَالِكَ إِلَى الْعَدَدِ والْمُدَّةِ وَالْمُنَعَة، قال: «خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنِّها مَأْمُورَة»، فَخَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنْها مَأْمُورَة»، فَخَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنْها مَأْمُورَة»، فَخَلُوا سَبِي عَلَى قَالَتْ الْعَدَةِ وَالْمُنَةَة وَالْمُنَة وَالْمُنَة وَالْمَائِكُة وَالْمُنَادَة وَالْمُنَة وَالْمُنَة وَالْمُنَادِ وَالْمُنَادَة وَالْمُنَادَة وَالْمُنَادَة وَالْمُنَادَة وَالْمُنَادَة وَالْمُنَاد وَلَيْها مَالُه وَوَلَاها مَالُورَة وَالْمُنَاد وَلَامُنَاد وَلَالْمُنَاد وَلَوْها سَبِي عَلَى الْعَلَا وَالْمَنَاد والْمُدَّة وَالْمُنَاد وَالْمُنَاد وَالْمُنَاد وَالْمُنَاد وَالْمُورَة وَالْمُنَاد وَلَوْمَالُولُولُولُولُ وَلَالَا الله وَلَامِنُ وَلَيْ الْعَدُولُ الْمُؤْلُهُ وَلُولُ الْمُعَالُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُها مَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

## مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار:

حتى إذا أَتَتْ دار بني مالك بن النَّجار بَرَكَتْ على باب مَسْجِدِهِ ﷺ، وهو يومئذ مِرْبَدٌ لِغُلاَمَيْن يتيمين من بني النَّجار، ثم من بني مالك بن النَّجار، وهما في حِجْر مُعَاذ بن عفراء: سهلٍ وَسُهَيْلِ ابني عمرو؛ فلمًّا بَرَكَتْ وَرَسُولُ الله ﷺ واضعٌ لها زِمَامَهَا لا فلمًّا بَرَكَتْ وَرَسُولُ الله ﷺ واضعٌ لها زِمَامَهَا لا يَثْنِيهَا به، ثم الْتَفَتَتْ إلى خلفها، فَرَجَعْت إلى مَبْرَكهَا أولَ مرة فبركت فيه، ثم تَحَلْحَلَتْ وَرَزَمَتْ ووضعت جِرَانها، فَنَزَلَ عنها رَسُولُ الله ﷺ، فاحتَمَلَ أبو أيوب خالدُ بن زيد رَحْلَهُ فوضعه في بيته، وَنَزَلَ عليه رَسُولُ الله عليه وسَهَيْلِ ابني عمرو، وهما يتيمان لي؛ وسَأَنْ ضِيهُمَا منه، فاتخذه مسجداً.

#### بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ:

قال: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبْنَىٰ مَسْجِداً، وَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ على أبي أيُّوب حتى بني مَسْجِدَهُ وَمَسَاكِنَهُ، فَعَمِلَ فيه رَسُولُ الله ﷺ ليُرَغُبَ المسلمين في العمل فيه، فَعَمِلَ فيه المهاجرون والأنصار، وَدَأَبُوا فيه، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ المسلمين:

لَـــِـنْ قَـعَــذُنَـا وَالــنَّــيِّ يَـعْـمَــلُ لَــذَاكَ مِــنَّـا الْـعَــمَــلُ الْـمُـضَــلَّـلُ وارتجز المسلمون وهم يَثْنُونه، ويقولون:

قال ابن إسحاق: فَيَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: «لا عَيشَ إلا عَيشُ الآخرةِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرينَ وَالْأَنصَارَ». [أخرجه البخاري بنحوه في مناقب الأنصار ٣/ ٢٢٥].

#### إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له:

قال: فدخل عَمَّار بن ياسر، وقد أَثْقَلُوه باللَّبِنِ، فقال: يا رسول الله، قَتَلُوني يَحْمِلُون عَلَيَّ ما لا يَحملون، قَالَتْ أَمُّ سَلَمَة زَوْجُ النبيِّ ﷺ: فرأيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْفُضُ وَفْرَتَهُ بِيَدِهِ، وَكَانَ رَجُلاً جَعْداً، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَيْحَ ابْنَ سُمَيَّةَ، لَيْسُوا بِالَّذِينَ يَقْتُلُونَكَ، إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاخِيَةُ». [أخرجه مسلم بنحوه في الفتن برقم ٢٩١٥].

## ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد:

وارْتَجَز عليٌّ بن أبي طالب ﷺ يومئذ:

لاَ يَسْتَوي مَنْ يَخْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَدْأَبُ فِيهَا قَائِهِماً وَقَاعِدَا وَقَاعِدَا وَمَانِيهِا وَمَانِي

قال ابن هشام: سألت غيرَ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العلمِ بالشُّغرِ عن هذا الرجز، فقالوا: بلغنا أن عليَّ بن أبي طالب ارتجز به، فلا يُدْرَى أهو قائله أم غيُره.

قال ابن إسحاق: فأخذها عَمَّار بن ياسر، فجعل يرتجز بها.

قال ابن هشام: فلما أكثر، ظَنَّ رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ أنه إنما يُعَرِّضُ به، فيما حدثنا زيادُ بن عبدالله البَكَاثي، عن ابن إسحاق، وقد سمى ابنُ إسحاق الرجل.

#### وصاة الرسول على بعمار:

قال ابن إسحاق: فقال: قد سمِغتُ ما تَقُولُ مُنْذُ اليوم يا ابن سُمَيَّة، والله إني لأراني سَاعرِضُ هذه العصا لأنفك، قال: وفي يَدِهِ عَصَا، قال: فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إلى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ عَمَّاراً جِلْدَةُ ما بَيْنَ عَيْنِي وَأَنْفِي، فَإِذا بلغ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ فَلَم يُسْتَبقَ فَاجْتَنِبُوهُ».

#### من بنى أول مسجد:

قال ابن هشام: وَذَكرَ سُفيان بن عُينِنَة عن زكرياء، عن الشَّعبيّ، قال: إن أوّل من بَنَى مسجداً عَمَّارُ بن ياسر.

# في ضيافة أبي أيوب:

قال ابن إسحاق: فَأَقامَ رَسُولُ الله ﷺ في بيْتِ أبي أيوب حتى بُنِي له مَسْجِدُهُ ومساكنُهُ، ثم انْتَقَلَ إلى مَسَاكِنِهِ مِن بيت أبي أيوب، رحمة الله عليه ورضوانه.

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مَرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي رُهُم السَّماعي، قال: حدثني أبو أيوب، قال: لَمَّا نَزَلَ عليَّ رَسُولُ الله ﷺ في بيتي، نَزَلَ في السُّفْلِ، وَأَنَا وَأُمَّ أيوب في العُلو، فقلتُ له: يا نَبِيَّ الله، بأبي أنت وأُمِّي، إنِّي لأَكْرَهُ وأُعْظِمُ أن أَكُونَ فوقك، وتكون تحتي، فاظَهَرْ العُلو، فقلتُ له: يا نَبِيَّ الله، بأبي أنت وأُمِّي، إنِّي لأَكْرَهُ وأُعْظِمُ أن أَكُونَ فوقك، وتكون تحتي، فاظَهَرْ أنت فكن في العُلو، وننزل نحن فَنكُونُ في السُّفل، فقال: «يَا أَبُوبَ، إنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ». قال: فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ في سَفْلِه، وَكُنَّا فَوْقَهُ في المسكنِ، فلقد انكسرَ حُبُّ لنا فيه

ماء فَقُمْتُ أَنا وأَمُّ أيوب بِقَطِيفةٍ لنا مالنا لِحَافٌ غَيْرُهَا نُنَشِّفُ بها الماء تَخَوُّفاً أَن يَقْطرَ عَلى رَسُولِ الله ﷺ منه شَيْءٌ فيؤذيه.

قال: وَكُنّا نَصْنَعُ له العَشَاء ثم نَبْعَتُ به إليه، فإذا رَدَّ عَلَيْنَا فَضْلَهُ تَيَمَّمْتُ أنا وأم أيوب مَوْضِعَ يَدِهِ فأكلنا منه نَبْتَغِي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بِعَشَائِهِ وقد جعلنا له بَصَلاً أو ثُوماً، فَرَدَّ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ولم أر ليده فيه أثراً، قال: فجئتُه فَزِعاً، فقلتُ: يا رَسُولَ الله، بأبي أنت وأُمِّي، رَدَدْتَ عَلَيْنا تَيَمَّمْتُ أَنَا وأُمُ أيوب مَوْضِع يدك، وَكُنْتُ إذا رَدَدْتَه عَلَيْنا تَيَمَّمْتُ أَنَا وأُمُ أيوب مَوْضِع يدك، نبتغي بذلك البَرَكة، قال: هإني وَجَدْتُ فيه رِيحَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي، فَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ قال: فأكلناه، ولم نصنع له تلك الشجرة بعد.

### تلاحق المهاجرين إلى الرسول على المدينة:

قال ابن إسحاق: وَتَلاَحَقَ المهاجرون إلى رسول الله ﷺ، فلم يَبْقَ بمكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا مَفْتُونُ أَوْ مَخْبُوسٌ، ولم يُوعِبْ أهلُ هِجْرَةٍ من مكَّة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله ﷺ، إلا أهل دور مُسَمَّوْنَ: بنو مَظْعُون من بني جُمَح، وبنو جَحْش بن رئاب، حُلَفَاء بني أُميَّة، وبنو الْبُكَيْر، من بني سَعْد بن ليث، حُلَفَاء بني عَدِيّ بن كعب؛ فإن دُورهم غُلُقَتْ بمكة هجرةً، ليس فيها ساكن.

## عدوان أبي سفيان على دار بني جحش:

ولمًّا خَرَجَ بنو جَحْش بن رئاب مِنْ دَارِهِمْ عَدَا عليها أبو سفيان بن حَرْب فَبَاعَها من عمرو بن عَلْقَمَة، أخي بني عامر بن لؤي، فَلَمَّا بَلَغَ بني جَحْش ما صَنَعَ أبو سفيان بِدَارِهِمْ، ذكر ذلك عَبْدُالله بن جَحْش لرسولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَلاَ تَرْضَى يَا عَبْدَالله أَن يُعْطِيكَ اللَّهُ بِها دَاراً خَيْراً مِنْهَا في الْجَنَّةِ قال: بلى، قال: «فَلْلِكَ لَكَ». فلما افْتَتَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مكَّة، كلَّمه أبو أحمد في دارهم، فَأَبْطَأَ عليه رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الناسُ لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَنْ مَوالِكُمْ أُصِيبَ منكم في الله عَلَى، فأمسك عن كلام رسول الله عَلَيْهُ، وقال لأبي سفيان:

أَبْسِلِ غَ أَبَسَا سُفْسِيَانَ عَسِنَ دَارُ أَبْسِنِ عَسَمُّكَ بِعِسْتَهَا وَحَسِلِسِيهُ كُسِمْ بِالسَّلَهِ رَ اذْهَا بِسها اذْهَا بِسهَا

أَمْسِرٍ عَسَوَاقِسَبُسَهُ نَسَدَامَسَهُ تَسَدَامَسَهُ تَسَدَامَسَهُ تَسَفُضِي بِهِا عَنْكَ الْغَرَامَةُ بِ النَّسَاسِ مُنْجَتَهِدُ الْقَسَامَةُ طُوقَ الْحَمَمَامَةُ طُوقَ الْحَمَمَامَةُ

#### انتشار الإسلام، ومن بقى على شركه:

قال ابن إسحاق: فَأَقامَ رَسُولُ الله ﷺ بالمدينةِ إذ قَدِمَها شَهرَ ربيع الأول، إلى صفر من السنة الداخلة، حتَّى بُني له فيها مَسْجِدُه وَمَساكنه، واسْتَجْمَعَ له إسلامُ هذا الحيِّ مِنَ الأنصارِ، فَلَمْ يَبْقَ دارٌ من دور الأنصار إلا أَسْلَمَ أهلُها، إلا ما كان من خَطْمَةَ وواقف ووائل وأُميَّة، وتلك أوس الله، وَهُمْ حيِّ من الأوس، فإنهم أقاموا على شِرْكِهمْ.

## أول خطبة له عليه الصلاة والسلام:

وَكَانَتْ أَوَّلُ خُطبةٍ خَطَبَهَا رَسُولُ الله ﷺ، فيما بلغني عَن أبي سلمة بن عبدالرحمن ـ نَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ نَقُولَ على رَسُولِ اللّهَ ﷺ ما لم يَقُلْ ـ أنه قَامَ فيهم: فَحَمِد الله، وأثنى عليه بما هو أهلُه، ثم قال: «أَمَّا بَعْد: أَيُهَا النَّاسُ فَقَدُمُوا الْأَنْفُسِكُمْ، تَعْلَمُنَّ وَاللّهِ لَيَضْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ خَنَمه لَيْسَ لَهَا رَاعٍ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ له ربه، وَلَيْسَ لَه تَرْجُمَانٌ وَلاَ حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ: أَلم يَأْتِكَ رَسُولي فَبَلَّغَكَ، وَآتَيْتُكَ مَالاً وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ؟ فَمَا وَلَيْسَ لَه تَرْجُمَانٌ وَلاَ حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُونَهُ: أَلم يَأْتِكَ رَسُولي فَبَلَّغَكَ، وَآتَيْتُكَ مَالاً وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ؟ فَمَا قَدْمُتُ لِنَفْسِكَ؟ فَلَيَنْظُرَنْ يَمِيناً وَشِمَالاً فَلاَ يَرَى شَيناً، ثُم لَيَنْظُرَنْ قُدَّامَهُ فَلاَ يَرَى خَيْرَ جَهَنَّمَ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِي وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌ مِنَ تَمْرَةٍ فَلَيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ، فَإِنْ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَنْ وَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ، فَإِنْ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَنْهُ إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعْفِ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

#### خطبته الثانية ﷺ:

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله ﷺ الناسَ مرة أخرى، فقال: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِلَهِ، أَخْمَدُهُ وأستَعينُهُ، وَمُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيْنَاتِ أَخْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّهُ وَحَدُه لاَ شَرِيكَ لَهُ، إِنَّ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَابُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ الله في قَلْبِهِ، وأَذْخَلَهُ في الإسلام بَعْدَ الْكُفْر، والْحَتَارَةُ عَلَى ما سِواهُ مِنْ أَحاديثِ النَّاسِ، إِنَّهُ أَخْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ، وَلاَ تَشْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا كَلاَمَ اللهُ وَذِكْرَهُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَلاَ تَمَلُّوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْنًا، وَالْصَالِحَ مِنَ الْمُورِكُمْ، وَلَا مَالُحَمُ مَن الْمُعَمَلِ مَن الْمُعْمَالِ، وَمُصْطَفَلُهُ مِن الْمُعْمَلِ وَالْمَالِحَةُ وَلَوْنَ بَأَنُواهِكُمْ، وَتَحَابُوا بِرُوحِ اللّهِ بَيْنَكُمْ، إِنَّ الله يَغْضَبُ أَنْ يُنْكَثَ عَهْدُهُ، والسلام عليكم».

### كتابه على بين المهاجرين والأنصار وموادعة يهود:

قال ابن إسحاق: وَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وَادَعَ فيه يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وأَفْرَا لِهِمْ، وشرط لهم، واشترط عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هَذا كِتابٌ مِن مُحمد النبي ﷺ بين المؤمنين والمسلمين مِن قُريشٍ وَيشرب وَمَن تَبِعَهُمْ فَلَجِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، إنَّهُمْ أمة واحدة مِن دُونِ الناسِ، المهاجرون مِن قريش على رِبْعَتِهم يَتَعاقلون بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بالمعروفِ والقسط بين المؤمنين، وَبَنُو عَوْفٍ على رِبْمَتِهِمْ يَتَعاقلون مَعَاقِلَهُمُ الأولى، وكُلُّ طائفة تَفْدي عَانِيها بالمعروف والقِسْطِ بين المؤمنين، وبنو العارث على ربعتهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة مِنْهِم طَائِفة تَفْدي عانِيها بالمعروف والقِسْطِ بين المؤمنين؛ وبنو الحارث على ربعتهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة تَفْدي عانِيها بالمعروف والقِسْطِ بين المؤمنين؛ وبنو جُشَم على ربْعَتِهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة منهم تَفْدي عانِيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النَّجُار على ربْعَتِهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة منهم تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النَّجُور بن عَوْفِ على ربغتِهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة منهم تَقْدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النَّجُور بن عَوْفِ على ربغتِهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة تَفْدي عانِيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو المؤمنين، وبنو مَفْرو بن عَوْفِ على ربغتِهم يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولى، وكُلُّ طائفة تَفْدِي عَانِيهَا بالمَعْرُوفِ والقِسْطِ بين المؤمنين، وبنو مَنْ المؤمنين، وبنو النَّبِي على المؤمنين، وبنُو النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المُؤْوِلُولُ والقِسْطِ بين المؤمنين، وبنو أَنْ طائفة تَفْدِي عَالَيْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ عَالِيهُ اللَّهُ الْمُؤْوِلُ والقِسْطِ بين المؤمنين، وبنو أَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المُؤْوِلُ والقَسْطِ بين المؤمنين، وبَنُولُ المُؤْوِلُ والنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المُؤْوِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ

رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُم الأُولَى، وكُلُّ طائفةٍ تَفْدِي عَانِيها بالمَغْرُونِ والقِسْطِ بين المؤمنين، وَبَنُو الأُوسِ على رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى، وَكُلُّ طائفةٍ منهم تَفْدِي عانِيهَا بالمغرُوفِ والقِسْطِ بين المؤمنين، وَإِنَّ المؤمنين لا يَترُكُونَ مُفْرَحاً بينهم أنْ يُعْطُوه بالمعروفِ في فداء أَو عَقْل».

قال ابن هشام: المُفْرَح: المُثْقل بالدِّين الكثير والعيال؛ قال الشاعر [من الطويل]:

وَتَسخسمِ لُ أُخسرَى أَفْسرَ حَسنُ كَ الْسوَدَائِسعُ إِذَا أَنْسَتَ لَسِمْ تَسْبُسِرَحْ تُسؤَدِي أَمَسَانَسَةً «وأن لا يحالِف مؤمنٌ مَوْلَى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين عَلَى مَنْ بَغَى منهم، أو ابتغى دَسِيعة ظُلم أو إثم، أو عُذُوان، أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان وَلَدَ أحدهم، ولا يقْتُلُ مؤمنٌ مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مُؤمِن، وَإِنَّ ذمةَ الله واحدةٌ: يُجيرُ عليهم أَذْنَاهُم، وَإِنَّ المؤمنين بَعْضُهُمْ مَوالي بَعْض دون الناس، وإنه مَنْ تَبِعَنَا من يَهُودَ فإن له النصرَ والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وَإِنَّ سَلْم المؤمنين وَاحِدةٌ: لا يُسالم مؤمن دُونَ مؤمن في قِتَالِ في سَبيل الله، إلاَّ على سَوَاءِ وَعَدْلِ بينهم، وَإِنَّ كُلُّ غَازِيةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعقب بعضُهَا بعضاً، وَإِنَّ المؤمنين يبيءُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض بمَا نَالَ دماءهم في سبيل الله، وَإِنَّ المؤمنين المتقين على أَحْسَن هدى وَأَقْوَمِهِ، وَإِنَّه لا يُجير مُشْركٌ مالاً لقريش، وَلاَ نَفْساً، ولا يحول دُونَهُ عَلَى مُؤْمِن، وإنه مَن اغْتَبَطَ مُؤْمناً قتلاً عن بَيْنة فإنه قَوَدْ بِهِ إِلاَّ أَن يَرْضَى وَلَيُّ المقتولِ، وَإِنَّ المؤمنين عَلَيْهِ كَافَّة، ولا يَحِلُّ لهم إلاَّ قيامٌ عليه، وإنه لا يَحِلُّ لمؤمن أقرَّ بما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وآمَنَ باللَّهِ واليَوْم الآخرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثاً ولا يُؤوِيه، وإِنَّه مَنْ نَصَرَهُ أو آواه فإن عليه لعنة الله وَغَضَبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صَرْف ولا عَذل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مَرَدُهُ إلى الله ﷺ وإلى محمَّدِ ﷺ، وإنَّ اليهودَ يُنْفِقُونَ مَعَ المؤمنين مَا دَامُوا محاربين، وَإِنَّ يهودَ بني عَوْف أُمةٌ مَعَ المؤمنين: لليهود دينهُمْ، وللمسلمين دِينُهُمْ، مَوَالِيهم وأنفسهم؛ إِلاَّ مَنْ ظلَمَ وأثم، فإنه لا يُوتِغ إلا نَفْسَهُ، وأهلَ بيتِهِ، وإن لِيَهُودِ بني النجارِ مِثْلَ ما ليهودِ بَني عَوْفٍ، وَإِنَّ ليهودِ بني الحارث مِثْلَ ما لِيَهُودِ بني عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بني ساعِبَة مِثْلَ ما لِيهودِ بني عَوْفٍ، وإن ليهود بني جُشَمَ مثْلَ ما ليهود بني عَوْف، وَإِنَّ لِيَهُودِ بني الأوْس مِثْلَ ما ليهود بني عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهودِ بني ثَعْلَبَةً مثْلَ ما لِيَهُودِ بني عَوْفٍ، إلاَّ من ظلم وأثِم، فإنه لا يُوتِغُ إلا نَفْسَهُ وأَهْلَ بَيْتِهِ، وإن جفنة بطن مِنْ ثَعْلَبة كَأَنْفُسِهمْ، وإنَّ لبني الشُّطَيْبَة مِثْلَ ما لِيَهُودِ بني عوف، وإن الْبرَّ دُونَ الإثم، وإنّ موالي ثَمْلبة كأنفُسِهم، وَإنّ بطانة يَهُودِ كأنفسِهِم، وإنّه لا يخرجُ منهم أحَدٌ إلا بإذنِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وإنه لا ينحجز على ثار جُزح، وَإنَّه من فَتَكَ فَبنفسِهِ فَتَكَ، وَأَهل بَيْنِهِ، إلاَّ من ظَلَمَ، وإن الله على أبرُ هذا، وَإِنَّ على اليهودِ نَفَقَتُهُمْ، وعلى المسلمين نفقتُهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ على مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هذه الصحيفةِ، وإن بينهم النُّصح والنصيحة والبرُّ دون الإثم، وَإِنَّه لَمْ يأثم امرؤ بحليفِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ للمظلوم، وَإِنَّ اليهودَ يُنْفِقُونَ مَعَ المؤمنين مَا دَامُوا مُحاربين، وإن يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْنُهَا لأَهل هذه الصحيفةِ، وَإِنَّ الجَارَ كالنفس غَير مُضَار ولا آثم، وَإِنَّهُ لا تُجَارُ حُرْمة إلا بإذن أَهْلِهَا، وَإِنَّهُ ما كَانَ بَيْنَ أَهْل هذه الصحيفة من حَدَثِ أَو اشتجار يُخَاف فَسَادُه، فإن مَرَدُه إلى الله ﷺ وإلى محمدٍ رَسُولِ الله ﷺ، وإن الله على أتقَى ما في هذه الصحيفة وأبرُه، وإنه لا تُجَارُ قريش ولا من نَصَرها؛ وإن بينهم النصر على من دَهَمَ يثرب، وإذا دُعُوا إلى صُلْح يصالحونه ويلبسونه فإنَّهم يُصَالِحُونَهُ ويَلبسونه، وإنَّهُمْ إذا دُعُوا إلى مِثْل ذَلِكَ فإِنَّه لَهُمْ على المؤمنين إلاَّ مَنْ حَارَبَ في الدين: عَلَى كُلِّ أناسِ حصتُهُمْ من جانبهم الذي قِبَلهم، وإن يهود الأؤس مَوَالِيَهُمْ وأنفُسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفةِ، مَعَ البرِّ المحض مِنْ أَهْل هذه الصحيفة».

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: مع البر المُحسن مِنْ أهل هذه الصحيفة.

قال ابن إسحاق: ﴿وَإِنْ البَرِّ دُونَ الإِثْمَ، لا يكسب كاسبٌ إلا على نَفْسِهِ، وِإِنَّ الله على أصدَقِ ما في هذه الصحيفة وأبرّه، وإنه لا يحولُ هذا الكتاب دُونَ ظالم وآثمٍ، وَإِنَّه مَنْ خَرَجَ آمنٌ، ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جارٌ لمن بَرَ واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ.

#### المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال ـ فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يُقل ـ : «تَآخَوا في اللّه أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ» ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: «هذا أخي»، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ سيّدُ المرسلين، وإمامُ المتقين ورسُولُ ربِّ العالمين، الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعليٌ بن أبي طالب ﷺ، أخَوَيْن.

وكَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبِدَ المَطلَب، أَسَدُ الله وأَسَدُ رَسُولِهِ ﷺ وَعَمُّ رَسُولِ الله ﷺ؛ وَزَيْدُ بن حارثة، مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ أَخَوَيْنِ، وإليه أوصى حمزةُ يومَ أُحُدٍ حين حَضَرَهُ القتالُ، إنْ حَدَثَ به حَادِثُ الموتِ.

وجعفرُ بن أبي طالب ذو الجناحين الطُّيَّارُ في الجنة ومعاذ بن جبل أخو بني سَلِمة أخوين.

قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبي طالب يومئذٍ غَائِبًا بأرض الحبَشَةِ.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ أبو بكر الصدّيق، ﷺ، ابن أبي قُحَافة، وخَارِجَة بن زُهَير، أخو بَلْحارث بن الْخَزْرج أخوين.

وعمر بن الخطّاب ه وعِتْبان بن مالك، أخو بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين.

وأبو عُبيدة بن عبدالله بن الجرّاح واسمه عامر بن عبدالله، وسَعْدُ بن مُعَاذ بن النعمان أخو بني عبد الأشهل، أخوين.

وعبدُ الرَّحمن بن عَوْف، وسَعْدُ بن الرَّبيع أخو بَلْحَارث بن الخزرج، أخوين.

والزُّبَيْر بن الْعَوَّام وَسلامَة بن سَلَامَة بن وَقْش، أخو بني عبد الأشهل، أخوين؛ ويقال: بل الزبير وعَبْدُالله بن مسعود، حليفُ بني زُهْرَة أخوين.

وعُثْمَان بن عَفَّان وأوْسُ بن ثابت بن الْمُنْذِر أخو بني النَّجار، أخوين.

وطلحة بن عُبَيْدالله، وكَعْبُ بن مالك أخو بني سَلِمة، أخوَيْن.

وسعيد بن زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيل، وأُبتي بن كَعْب، أخو بني النجّار، أخوين.

ومُصْعَب بن عُمَيْر بن هاشم، وأبو أيوب خَالدُ بن زيد، أخو بني النَّجار، أَخوين.

وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة، وعَبَّاد بن بِشْر بن وَقْش، أخو بني عبد الأشهل، أخوين.

وعَمَّار بن ياسر، حَليفُ بني مَخْزُوم، وحُذَيْفة بن اليمان، أخو بني عبد عبس، حليف بني عبد الأشهل، أخوين، ويُقَال: ثابتُ بن قيس بن الشَّماس، أخو بَلْحَارث بن الخزرج، خَطيب رَسُولِ الله ﷺ؛ وعمَّار بن ياسر، أخوين.

وأبو ذر، وهو بُرير بن جُنادة الغِفاريّ، والْمُنْذِر بن عمرو، الْمُغْنِق ليموت، أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، أخوين.

قال ابن هشام: وسمعت غيرَ واحدٍ مِنَ العُلَماءِ يَقُولُ: أَبُو ذَرّ: جُنْدَبُ بن جُنادة.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَة، حليفُ بني أَسَد بن عبد الْعُزَّى، وَعُوَيْم بن ساعدة أخو بنى عَمْرو بن عَوْف، أَخَوَيْن.

وسَلْمَان الْفَارِسِيُّ وَأَبُو الدُّرْدَاء، عُوَيْمر بن ثعلبة، أخو بَلْحارث بن الخُزْرج، أخوين.

قال ابن هشام: عُوَيْمر بنُ عامر، وَيُقَالُ: عُويمر بن زَيد.

قال ابن إسحاق: وَبِلاَلٌ مَوْلَى أبي بكر رضي الله عنهما، مُؤذّن رَسُول الله ﷺ وأبو رُوَيْحَة، عبدُالله بن عبدالرحمن الْخَثْعَمي ثم أحدُ الفزّع، أخوين.

فهؤلاء من سُمِّيَ لَنَا، ممَّن كَانَ رَسُولُ الله ﷺ آخى بينهم من أصحابه.

## بلال يوصى بديوانه لأبي رويحة:

فلما دَوَّنَ عمرُ بن الخطاب الدواوين بالشام؛ وكان بلالٌ قد خرج إلى الشام، فأقام بها مُجاهداً؛ فقال عمرُ لبلال: إلى مَنْ تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رُوَيْحة، لا أفارقه أبداً، للأُخُوّة التي كان رسولُ الله على عقد بينه وبيني؛ فضم إليه، وَضُمَّ ديوان الحبشة إلى خَثْعَم؛ لمكان بلال منهم، فهو في خَثْعَم إلى هذا اليوم بالشام.

#### أبو أمامة

قال ابن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبُو أُمَامة، أَسْعَدُ بْن زُرَارة، والمسجد يُبْنَى، أُخذته الذَّبْحَةُ أَوْ الشَّفقَة.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن أبُو أُمَامَةً لِيَهُود وَمُنَافِقِي الْعَرَبِ، عبدالرحمن بن أَسُعَد بن زُرَارَة: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قال: ﴿ بِشَسَ الْمَيْتُ أَبُو أُمَامَةً لِيَهُود وَمُنَافِقِي الْعَرَبِ، يقولون: لَوْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ، وَلاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي وَلاَ لِصَاحِبِي مِنَ اللَّهِ شَيْتاً». [أخرجه ابن ماجه بنحوه برقم: ٣٤٩٢].

## بموته صار النبي ﷺ نقيباً لبني النجار:

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أنه لما مات أبو أمامة، أسْعَدُ بن زُرَارة، اجتمعت بنو النَّجَّار إلى رسول الله ﷺ، وكان أبو أمامة نَقِيبَهُمْ، فَقَالُوا له: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هذا قَد كَانَ مِنًا حَيْثُ قد عَلِمْتَ، فاجْعَلْ مِنًا رَجُلاً مَكَانَهُ، يُقِيمُ من أمرنا ما كان يقيم، فقال رَسُولُ الله ﷺ أن يخص بها بَعْضَهُم دون بعض، لهم: «أَنْتُمْ أَخُوالِي وَأَنَا بِمَا فيكُمْ، وَأَنَا نَقِيبُكم، وكره رسولُ الله ﷺ أن يخص بها بَعْضَهُم دون بعض،

فكان من فضل بني النجَّار الذي كانوا يَعُدُّون على قومهم أن كان رسولُ الله ﷺ نقيبَهُمْ.

# خَبَرُ الأَذَانِ

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنَّ رَسُولُ الله ﷺ بالمدينةِ، واجْتَمَعَ إليه إخوانُهُ مِنَ المُهاجرين، واجْتَمَعَ أمرُ الأنصارِ؛ اسْتَحْكَمَ أمْرُ الإسلام، فقامتِ الصلاة، وفُرِضَت الزكاةُ والصيام، وقامتِ الحدود، وفُرض المنصارِ؛ اسْتَحْكَمَ أمْرُ الإسلام، بين أظهُرِهِم، وَكَانَ هذا الحيُّ من الأنصارِ هم الذين تَبَوَّؤُوا الدارَ والإيمان، وقد كانَ رَسُولُ الله ﷺ حين قدِمها إنما يجتمعُ الناسُ إليه للصلاةِ لحين مواقيتها بغير دعوة، فَهَمَّ رسولُ الله ﷺ حين قدِمها أن يجعل بُوقاً كَبُوقِ يَهُود الذي يَدْعُونَ به لِصَلاَتِهِم، ثم كَرِهَهُ، ثم أمرَ بالناقوسِ فَنُجِت ليُضْرَب به للمسلمين للصلاة.

## رؤيا عبدالله بن زيد في الأذان:

فبينما هم على ذلك، إِذ رأى عبدُالله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد ربه، أخو بَلْحارث بن الخَزْرج النّدَاء، فَأْتَىٰ رَسُول الله عَلَيْه، فَقَالَ له: يَا رَسُولَ اللّه، إنه طافَ بي هذه الليلة طَائفٌ، مَرَّ بي رَجُلٌ عليه ثوبان أخضَران يَحْمِلُ ناقوساً في يَدِهِ، فقلتُ له: يا عبدَالله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وَمَا تَصْنَعُ به؟ قال: قلتُ: نَدْعُو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدُلُكَ على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله.

### تعليم بلال الأذان:

فلما أخبرَ بها رسول الله عَلَيْ قال: ﴿إِنَّهَا لَرُؤْمِا حَقٌ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلاَلِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا، فَلِمَا أَذَن بها بلالٌ سمعها عمرُ بن الخطاب، وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله عَلَيْ وهو يَجُرُ رداءه وهو يقول: يا نبيَّ الله، والذي بعثك بالحقّ، لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله عَلَيْ الله الْحَمدُ عَلَى ذَلِكَ».

قال ابن إسحاق: حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربِّه، عن أبيه.

## رؤيا عمر في الأذان، وسبق الوحي به:

قال ابن هشام: وذكر ابن جُرَيج، قال: قال لي عطاء: سمعتُ عُبيد بن عُمير الليثي يقول: ائتمر النبيُ ﷺ وأصحابُه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينما عُمَرُ بن الخطاب يُريد أَنْ يَشْتَرِي خشبتين للنَّاقوس، إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام: أن لا تجعلوا الناقوس بل أذّنوا للصلاة؛ فذهب عمرُ إلى النبي ﷺ ليُخبرَه بالذي رأى، وقد جاء النبي ﷺ الوحيُ بذلك، فما راع عُمَرَ إلا بلالٌ يؤذن، فقال رسولُ الله ﷺ حين أخبره بذلك: «قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ».

#### ما كان يقوله بلال قبل الأذان:

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزُبير، عن عُروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيتٍ حولَ المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كلَّ غَدَاةٍ، فيأتي بسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمَطَّى، ثم قال: اللَّهُمَّ إني أَحْمَدُكَ وأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْش أَنْ يُقْمِموا على دينك، قالت: والله ما علمته كان يَتُرُكها ليلةً واحدةً.

#### أبو قيس ابن أبي أنس

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنت برسولِ الله ﷺ دارُه، وأظهر الله بها دينه، وسَرَّه بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته، قال أبو قَيْسِ صِرْمَةُ بن أبي أنس أخو بني عَدِيّ بن النجَّار.

قال ابن هشام: أبو قيس: صِرْمَةُ بن أبي أنس بن صِرْمَة بن مالك بن عدي بن عامر بن غَنْم بن عَدِيّ بن النجار.

قال ابن إسحاق: وكان رجلاً قد تَرَهّب في الجاهلية، ولبسَ الْمُسُوح، وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، وتَطَهّر من الحائض من النساء، وهَمّ بالنصرانية، ثم أمسك عنها، ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا تدخله عليه فيه طامث ولا جُنُب، وقال: أغبُدُ ربَّ إبراهيم، حين فارق الأوثان وكرهها، حتى قدم رسولُ الله ﷺ المدينة، فأسلم وحَسُن إسلامه، وهو شيخ كبير، وكان قَوّالاً بالحق، مُعَظّماً لله عز وجل في جاهليته، يقول أشعاراً في ذلك حِسَاناً، وهو الذي يقول:

يَسَقُسُولُ أَبُسُو قَنْيُسِ وَأَصْبَسَحَ غَسَادِياً: فَاوصي كُسمُ بِاللَّهِ وَالْبِرِ وَالشَّقَىٰ وَإِنْ قَدْمُ كُسمُ سَادُوا فَلاَ تَسْخَسُدُنَّهُمْ وَإِنْ نَرَلَتْ إِحْدَى الدَّوَاهِي بِقَوْمِكُمُ وَإِنْ نَسَابَ غُسِرْمٌ فَسَادِحٌ فَسَازُفُ فُسُوهُمُ وَإِنْ أَنْسَتُمُ أَمْسَعَرْتُمُ فَسَيَعَفَّ فُسُوا وَإِنْ أَنْسَتُمُ أَمْسَعَرْتُمُ فَسَيَعَفَّ فُسُوا

ألاً مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِيَ فَافْعَلُوا وَأَغْرَاضِكُم وَالْسِرُ بِسالسلَّهِ أَوْلُ وَإِنْ كُنْتُمُ أَهْلَ الرِّيَاسَةِ فَاعْدِلُوا فَانْفُسَكُم دُونَ الْعَشِيرَةِ فَاجْعَلُوا وَمَا حَمْلُوكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاجْعِلُوا وَمَا حَمْلُوكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاجْمِلُوا وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْخَيْرِ فِيكُمْ فَأَفْضِلُوا

قال ابن هشام: ويروَىٰ:

# وَإِنْ نَسابَ أَمْسرٌ فَسادِحٌ فَسازَدِفُسوهُسمُ

قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس صِرْمَةُ أيضاً:

سَبُّحُوا السَّه شَرِقَ كُسلٌ صَبَاحٍ

عَالِهُ السِّرُ وَالْبَسِيَانِ لَسدَيْنَا

وَلَهُ السِّسرُ وَالْبَسِيَانِ لَسدَيْنَا

وَلَهُ السَّلْسِرُ تَسستَسرِيهُ وَتَافِي

وَلَهُ الْسَوْحُسُ بِالْفَسلَاةِ تَسرَاهَا

وَلَهُ هَسودُ وَدَانَستُ

وَلَهُ شَمَّسَ السَّسَارَى وَقَامَوا

طَلَعَتْ شَنْسُهُ وَكُلُ هِلاَلِ لَنِيسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلاَلِ فِي وُكُودٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِ فِي وَكُودٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِ فِي حِقَافٍ وَفِي ظِللاَلِ السرِّمَالِ كُلُ دِيسَنٍ إِذَا ذَكَسرْتَ عُسضَالِ كُلُ عِيدٍ لِيرَبُّهِمَ وَآخِتِفَالِ

رَهْ نَ بُوسٍ وَكَانَ نَاءِ مَ بَالِ وَصِالُوهَا قَصِيرَةً مِن طِوالِ وَصِالُوهَا قَصِيرَةً مِن طِوالِ رُبَّمَا يُستَحَلُّ غَيْرُ الْحَلاَلِ عَالِماً يُستَحَلُّ غَيْرُ الْحَلاَلِ عَالِماً يَا يَعْنَدِ السَّوَالِ عَالِماً السَّوَالِ وَمَالَ الْسَيتِيمِ مِيزَعَاهُ وَالِي إِنَّ مَالَ الْسَيتِيمِ مِيزِعَاهُ وَالِي إِنَّ مَالَ الْسَيتِيمِ مِيزِعَاهُ وَالِي إِنَّ مَالَ الْسَيتِيمِ مِيرِعَاهُ وَالِي إِنَّ مَالَ الْسَيتِيمِ مِيرِعَاهُ وَالِي إِنَّ مَالَ السَّوَالِي وَالْمَدَرُوا مَحْرَهَا وَمَرَّ اللَّيالِي وَالَّذِي اللَّهِ الْمَحَالُ مِن جَدِيدٍ وَبَالِي وَيُالِي وَيُ وَلَى وَتَوْلُ الْمَحَالَ اللَّهُ الْمَحَالَ اللَّهُ الْمَحَالُ وَالْمَدِيدِ وَاللَّهُ وَالْمَدِيدِ وَاللَّهُ وَلَى وَتَوْلُ الْمَحَالَ اللَّهُ الْمَحَالُ وَالْمَدِيدِ وَاللَّهِ وَيَالِي وَيَعْلِي وَتَعْرِكُ الْمُحَادِيدِ وَالْمَدِيدِ وَالْمَدِيدِ وَيَالِي وَيَعْلِي وَتَعْرِكُ الْمُحَادِيدِ وَالْمَدِيدِ وَيَالِي وَيَعْرِيدِ وَالْمِي وَيَعْلَى الْمُحَادِيدِ وَالْمِيلِي وَيَعْلِيلِي وَيَعْرِيدٍ وَالْمَدِيدِ وَيَالِي وَيَعْرِيدٍ وَالْمَدَى الْمُعْرِقِيقِ اللْمِيدِيدِ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِيقِ الْمِيلِيدِ وَالْمُولِي وَتَعْرِقُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي ال

وقال أبو قيس صِرْمَةُ أيضاً، يَذْكُرُ ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسْلاَمِ، وما خَصَّهُمُ الله به من نُزول رسوله ﷺ عليهم:

> قَوَىٰ فِي قُرنِسْ بِضعَ عَشْرَةَ حِجْةً وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ قَلَمَّا أَسَانَسا أَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَأَلْفَى صَدِيقاً وَأَظْمَأَنْتْ بِهِ النَّوَىٰ يَقْسَصُّ لَنَا مَا قَالَ نُسوحُ لِقَوْمِهِ فَأَصْبَحَ لاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِداً فَأَصْبَحَ لاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِداً بَلْلْنَا لَهُ الأَمْوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِئَا وَنَسَعْلَمُ أَنَّ السَلَّهَ لاَ شَيْءَ غَنِيرُهُ وَنَسَعْلَمُ أَنَّ السَلَّهَ لاَ شَيْءَ غَنِيرُهُ وَنَسَعْلَمُ أَنَّ السَلَّهَ لاَ شَيْءَ غَنِيرُهُ أَقُولُ إِذَا أَذْعُولُ فِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَقُولُ إِذَا أَذْعُولُ فِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلُهِمْ فَولُ إِذَا أَدْعُولُ فِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلُهِمْ أَقُولُ إِذَا أَدْعُولُ فِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلُهِمْ فَطَأْ مُعْرِضاً إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيمِونَ فَطَأْ مُعْرِضاً إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيمِهِمَةً وَبِيهِ فَوَاللَّهِ مَا يَدْرِي الْفَتَىٰ كَيْفَ يَتْقِي

يُدَكُرُ لَوْ يَلْقَىٰ صَدِيقًا مُواتِيَا فَلَمْ يَرَ مَنْ يُوْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا فَأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِطَيْبَةَ رَاضِيَا وَكَانَ لَنَا عَوْناً مِنَ اللَّهِ بَادِيَا وَمَا قَالَ مُوسَىٰ إِذْ أَجَابَ المُنَاسِ نَائِيَا قريباً وَلاَ يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ نَائِيَا وَأَنْ فُسَنَا عِنْدَ الْمُوَغَىٰ والتَّاسِ نَائِيا وَأَنْ فُسَنَا عِنْدَ الْمُوغَىٰ والتَّاسِ نَائِيا وَنَعْلَمُ مَا أَنَّ اللَّهَ أَفْصَلُ هَادِيا وَنَعْلَمُ مَا وَلَا كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافِيا جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافِيا تَبَارَكُتَ قَدْ أَكْثَرْتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيا تَبَارَكُتَ قَدْ أَكْثَرَتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيا وَإِنَّاكُ لاَ تُنْفِي لِنَهُ هِنِ عَلَى الْأَعَادِيا إِذَا هُو لَمْ يَحْعَلْ لَهُ اللَّهُ وَاقِيا إِذَا هُو لَمْ يَحْعَلْ لِيَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاقِيا إِذَا أُصْبَحَتْ رِياً وَأَصْبَحَ تَاوِيَا

قال ابن هشام: البّينتُ الذي أوله:

فَطَأْ مُغرِضاً إِنَّ السحُسَدُوفَ كَشِيرَةً

والبيت الذي يليه:

فَــوَالـــلَــهِ مَــا يَـــدْرِي الــفَـــتَــىٰ كَـــيْــفَ يَـــتَّــقِــي لأفنون التغلبي، وهو صُرَيْمُ بْنُ مَعْشَرِ، في أبياتٍ له.

#### عداوة اليهود

#### سبب عداوتهم للمسلمين:

قال ابنُ إسحاق: وَنَصَبَتْ عند ذلك أحبارُ يَهُودَ لرسول الله على العداوة بَغْياً وحَسَداً وَضِغْناً؛ لما خَصَّ الله تعالى به العربَ مِنْ أخذِه رسولَهُ منهم، وانضاف إليهم رِجَالٌ من الأُوسِ والْخَزْرج مِمَّن كان عَسَى على جاهليَّته، فكانوا أَهْلَ نِفَاقِ على دِينِ آبائهم من الشَّرْكِ والتكذيبِ بِالبَعْثِ، إِلاَّ أَنَّ الإسلام قَهَرَهم بطُهوره، واجتماع قومهم عليه، فَظَهَرُوا بالإسلام، واتخذوه جُنَّةً مِنَ القَتْلِ، ونافقُوا في السِّر، وكان هَواهُمْ مع يَهُودَ؛ لتكذيبهم النبي عَلَيْ وجُحودِهِم الإسلام، وكانَتْ أحبار يَهُودَ هُمُ الذين يسألون رسولَ الله عَلَيْ من ويتَعَنتُونه ويأتونه باللبسِ، لِيَلْبِسُوا الحَقِّ بالباطِلِ، فكان القرآنُ ينزِل فيهم وفيما يسألون عنه، إلاَّ قليلاً من المسائل في الحلالِ والحرام كان المُسْلمون يَسألون عنها.

#### من بني النضير:

منهم حُيَيُّ بن أَخْطَبَ، وأخواه: أبو ياسِر ابْنُ أخطب، وجُدَيُّ بن أَخْطَب، وسَلَّمُ بن مِشْكَم، وكِنَانَةُ بن الرَّبِيع بن أبي الْحُقَيْقِ، أبو رَافِع الأَغْوَرُ، وهو الذي قتله أصحابُ رسول الله ﷺ بخيبرَ، والرَّبِيعُ بن الربيع بن أبي الْحُقَيْق، وعَمْرُو بن جَحَّاش، وكعب بن الأشرف، وهو من طَيِّىء، ثم أَحَد بني نَبْهَانَ، وأُمَّهُ من بني النَّضِير، والْحَجَّاجُ بن عمرو، حَلِيفُ كعب بن الأشرف، وكَرْدَم بن قيس حليفُ كعب بن الأشرف؛ فهؤلاء من بني النَّضير.

# من بني ثعلبة:

ومن بنى ثعلبةَ بن الفِطيون: عبدالله بن صُوريا الأغْوَرُ، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحدٌ أعلم بالتَّوراة منه، وابنُ صَلُوبًا، ومُخَيْرِيقٌ، وكان حَبْرَهم، أَسْلَم.

### من بني قينقاع:

ومِنْ بني قَيْنُقَاعَ: زيد بن اللَّصِيْت ـ ويقال: ابن اللَّصَيت، فيما قال ابن هشام ـ وسعد بن حُنَيْف، ومحمود بن سَيْحان، وعُزَير بن أبي عُزَيْر، وعبدالله بن صَيْف.

قال ابنُ هشام: ويقال: ابن ضَيْف.

قال ابن إسحاق: وسُوَيْد بن الحارث، ورفاعة بن قَيْس، وفِنْحَاصُ، وأَشْيَعُ، ونُعمان بن أضا، وبَحْرِيّ بن عمرو، وبَاسُ بن عديّ، وشَاسُ بن قيس، وزيد بن الحارث، ونُعمان بن عمرو، وسُكين بن أبي أوفى، أبو أنسٍ، ومحمود بن دِخيّة، ومالك بن صف.

قال ابن هشام: ويقال: ابن ضيف.

قال ابن إسحاق: وكعب بن راشد، وعازر، ورافع بن أبي رافع، وخالد، وأزار بن أبي أزار.

قال ابن هشام: ويقال آزر بن آزر.

قال ابن إسحاق: ورافع بن حارثة، ورافع بن حُرَيْمِلةً، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف،

ورفاعة بن زيد بن التَّابُوت، وعبدالله بن سَلاَم بن الْحارث، وكان حَبْرَهُمْ وأعْلَمَهُمْ، وكان اسمه الحُصَيْن، فلما أسلم سَمَّاه رسولُ الله ﷺ عبدَالله؛ فهؤلاء من بني قَيْنُقاع.

#### من بني قريظة:

ومن بني قُرَيْظَةَ: الزَّبَيْرُ بْنُ بَاطَا بن وَهْب، وعَزَّال بن شَمْويل، وكعب بن أسد وهو صاحبُ عَقْدِ بني قُريظة الذي نُقض عام الأحزاب، وشَمْويل بن زيد، وجَبَلُ بن عمرو بن سُكينة، والنَّحَّام بن زيد، وقردم بن كعب، وَوَهْبُ بن زيد، ونَافِعُ بن أبي نافِع، وأبو نافع، وعَدِيُّ بن زيد، والحارث بن عَوْف، وكَرْدَم بن زيد، وأسامة بن حَبِيبٍ، ورافع بن رُمَيلة، وجَبَلُ بن أبي قُشَيْرٍ، ووهب بن يَهُوذَا؛ فهؤلاء من بن قُريْظة.

#### من بني زريق:

ومن يهود بني زُرَيْقٍ: لَبِيدُ بن أَعْصَمَ؛ وهو الذي أَخْذَ رسولَ الله ﷺ عن نسائه.

#### من بني حارثة:

ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صُورِيَا.

#### من بني عمرو بن عوف:

ومن يهود بني عَمْرو بن عَوْفٍ: قردم بن عمرو.

# من بني النجّار:

ومن يهود بني النجَّار: سِلْسِلة بن بَرْهام.

فهؤلاءِ أحبارُ اليهود، أهلُ الشُّرورِ والعداوةِ لرسول الله ﷺ وأصحابه، وأصحابُ المسألة، والنَّضبِ لأمر الإسلام الشرور لِيُطْفِئُوهُ؛ إلا ما كان من عبدالله بن سَلاَم ومُخَيْرِيقِ.

# إِسْلاَمُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَم

قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبدالله بن سَلام؛ كما حدَّثني بعض أهله عنه، وعن إسلامه حين أسلم، وكان حَبْراً عالماً، قال: لَمَّا سمعتُ برسولِ الله عَنْ عَرَفْتُ صفتَهُ، واسمَهُ وزمَانَهُ الذي كُنَّا نَتَوَكَّفُ له، فكنتُ مُسِراً لذلك، صامتاً عليه، حتى قَدِمَ رسولُ الله عَنْ المدينة، فلما نَزَلَ بِقُبَاء في بني عَمْرو بن عَوْف، أَقْبَلَ رَجُلِّ حتى أَخْبَرَ بقُدومه، وأنا في رأسِ نخلةٍ لي أعملُ فيها، وَعمَّتِي خَالِدَةُ ابنة الحارث تحتي جالسة، فلما سَمِعْتُ الخبر بقُدُومِ رسول الله عَنْ كَبَرْتُ، فقالتْ لي عَمَّتِي حين سمعتْ تكبيري: خَيْبَكَ الله! والله لو كنتَ سمعتَ بمُوسَى بن عمران قادماً ما زِدتَ، قال: فقلتُ لها: أي عمَّة، هو والله أخو موسى بن عِمْرانَ، وعلى دينه، بُعِثَ بما بُعِثَ به، قال: فقالتْ: أي ابنَ أخي، أهو النبيُّ الذي كُنَّا نُخبرُ رسول الله عَنْ فأسلَمْتُ، ثم رَجَعْتُ إلى أهل بيتي، فأمرتُهُمْ فأسلموا.

قال: وكتمتُ إسلامِي من يَهُودَ، ثم جِثْتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ له: يا رسولَ الله، إِنَّ يَهُودَ قومٌ بُهْتٌ،

وإنّي أُحِبُ أَنْ تَدَخَلني في بعض بيُوتَكُ وتغيِبني عنهم، ثم تسألهم عَنّي، حتى يُخبروك كيف أنا فيهم، قبلَ أَنْ يَعْلَموا بإسلامي؛ فإنهم إن عَلموا به بَهَتُوني وعابوني، قال: فأدْخَلني رسولُ الله على في بعض بُيوته، ودخلوا عليه فكلّموه وسألوه، ثم قال لهم: «أَيُّ رَجُلٍ الْحُصَينُ بْنُ سَلامٍ فِيكُمْ؟» قالوا: سَيّدُنا وابنُ سيّدنا، وحَبْرُنا وعالمنا، قال: فلمّا فرغوا من قولهم خرجتُ عليهم، فقلتُ لهم: يا معشرَ يهود، اتّقُوا اللّهَ واقْبَلُوا ما جاءكم به، فوالله، إنّكم لَتَعَلّمُونَ إنّه لَرَسُولُ الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصِفَته؛ فإنّي أشهدُ أنّه رسولُ الله عَلَيْ وأومِنُ به وأصدتُ أه وأعرفه، فقالوا: كَذَبْتَ، ثم وقعوا بي، قال: فقلتُ لرسول الله عَنْ أَلم أُخبِرْكَ يا رسولَ الله أنّهُمْ قومٌ بُهْتٌ، أَهْلُ غَذْرٍ وكَذِبٍ وَفُجُورٍ؟! قال: وأظهرتُ إسلامي وإسلامَ أهل بيتي، وأسلمَتْ عَمّتي خالدةُ بنتُ الحارث؛ فحسُنَ إسلامُهَا.

# حَدِيثُ مُخَيْرِيقٍ

قال ابنُ إسحاق: وكان من حديث مُخَيْرِيق، وكان حَبْراً عالماً، وكان رجلاً غنيًا كثيرَ الأموالِ من النخل، وكان يَغْرِفُ رسولَ الله ﷺ بصفِتَه وما يجدُ في علمه، وغَلَبَ عليه إِلْفُ دِينهِ، فلم يَزَلُ على ذلك، حتَّى إذا كان يوم أُحُدٍ، وكان يوم أُحُدٍ يوم السبت، قال: يا معشرَ يَهُودَ، واللَّهِ إِنَّكُمْ لتعلمون إنَّ نصر محمَّدِ عليكم لَحَقُّ، قالوا: إِنَّ اليومَ يومُ السبت، قال: لا سَبْتَ لَكُمْ، ثم أخذ سلاحَهُ، فخرج حتَّى أتى رسولَ الله ﷺ بأُحُدٍ، وعَهِدَ إلى مَنْ وراءه مِنْ قومه: إِنْ قُتِلْتُ هذا اليوم فأموالي لمحمَّد ﷺ يَضنَعُ فيها ما أراه الله، فلمَّا اقتل الناسُ قَاتَلَ حتَّى قُتِلَ؛ فكان رسولُ الله ﷺ وفيما بلغني \_ يقول: المُخَيْرِيق خَيْرُ يَهُودَا وَقَبْضَ رسولُ الله ﷺ بالمدينة منها.

#### حديث صفية عن أبيها وعمها

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدُالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، قال: حُدُّثُ عن صَفِيّة بنتِ حُمَيٌ بن أَخْطَبَ أَنَّها قالتْ: كُنْتُ أَحَبَّ وَلدِ أبي إليه وإلى عَمِّي أبي يَاسِرٍ، لم أَلْقَهُمَا قَطُّ مَع ولد لهما إلاَّ أخذاني دُونَهُ، قالتْ: فلما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة ونزل قُبَاء في بني عَمْرِو بن عَوْفِ، غدا عليه أبي، حُمَيُّ بن أخطب، وَعمِّي أبو ياسر ابن أخطب، مُغَلِّسَيْنِ، قالتْ: فلم يرْجِعا حتَّى كان مع غروب الشمس، قالتْ: فأتيا كَالَيْنِ كَسْلاَنَيْنِ ساقطَيْنِ يَمْشِيَانِ الْهُوَيْنَى، قالت: فَهَشِشْتُ إليهما كما كنتُ أصنعُ ، فوالله، ما التَفَتَ إليَّ واحدٌ منهما مع ما بهما من الغَمِّ، قالت: وسمعتُ عَمِّي أبا ياسرٍ وهو يقول الأبي حُمَيٌ بن أَخْطَبَ: أهو هو؟ قال: نعم، واللهِ، قال: عَدَاوَتُهُ واللهِ مَا بَقِيتُ.

#### المنافقون بالمدينة

قال ابن إسحاق: وكان مِمَّن انضاف إلى يهود، مِمَّن سُمِّيَ لنا من المنافقين، من الأوس، والخزرج، والله أعلم:

من الأوس، ثم من بني عَمْرِو بن عَوْفِ بن مالك بن الأوس، ثم من بني لَوْذانَ بن عَمْرو بن عوف: زُوَي بن الحارث.

ومن بني حَبِيبِ بن عَمْرِو بن عوف: جُلاَسُ بن سُوَيْد بن الصامت، وأخوه الحارث بن سُوَيْدٍ.

وجُلاَسٌ الذي قال \_ وكان مِمْن تخلَف عن رسول الله ﷺ في غزوة تَبُوكَ \_ لَئِن كان هذا الرَّجُلُ صادقاً لَنَحْنُ شَرَّ مِنَ الْحُمُرِ، فرَفَعَ ذلك مِنْ قوله إلى رسول الله ﷺ عُمَيْرُ بن سَعْدٍ، أحدهم، وكان في حِجْر جُلاَس، خلف جُلاَسٌ على أُمّه بعد أبيه، فقال له عُمَيْرُ بن سعد: واللَّهِ يا جُلاَس، إِنَّك لاَحَبُ الناس إليَّ، وأحسنهم عندي يَداً، وأعَرُهم عليَّ أَنْ يصيبه شَيْءٌ يكرهه، ولقد قُلْتَ مقالة لَئِنْ رفعتُها عليك لأَفْضَحَنَّكَ، ولئن صَمَت عليها لَيْهلِكَنَّ دِيني، وَلإِخداهُما أَيْسَرُ عَلَيَّ من الأخرى، ثم مَشَىٰ إلى رسول الله ﷺ فذكر له ما قال جُلاَس، فحلف جُلاَس بالله لرسولِ الله ﷺ لقد كَذَبَ عليّ عُمَيْرٌ، وما قلتُ ما قال عُمير بن سعد، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيه: ﴿ يَقْلِفُونَ كَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كِلَفَهُ النَّهُ وَيَسُولُمُ مِن فَصْلِمُ مَن الْحُورُ يَكُوا يَكُمَيُرُ اللّهُ وَكُولُوا يَكُمَوا يَكُمَيُوا يَكُمَيُرُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَيَعُولُوا مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَمَا لَكُنُوا يَكُمَلُوا وَلَا يَعَمُوا يَكُ فَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن الأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَكَا نَصِيرٍ فَلُ اللّهُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِي وَالْاَحِرَةُ وَمَا فَمُد فِي الأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ فَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنِي وَالْاَحِرَةُ وَمَا فَمُدُولُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ فَى وَلَا نَصِيرٍ فَهِ وَلا نَصِيرٍ فَى اللّولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فَمُنْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَم الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

قال ابنُ هشام: الأَلِيمُ: الْمُوجِعُ؛ قال ذو الرَّمَّة يصف إبلاً:

وَتَسرْفَسعُ مِسنْ صُسدُورِ شَسمَسرْدَلاَتِ يَسصُلكُ وُجُوهَ لهَا وَهَـجُ أَلِيهِ مُ وهذا البيتُ في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: فزعموا أَنَّه تاب فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ حتى عُرِفَ منه الخَيْرُ والإسلام.

وأخوه الحارث بن سُوَيدٍ الذي قَتَلَ المُجَذَّرَ بْنَ ذِيَادِ الْبَلَوِيِّ وقَيْسَ بْنَ زَيْدٍ، أَحدَ بني ضُبَيْعَةَ يوم أَحُد؛ خرج مع المسلمين، وكان منافقاً، فلمَّا التقى الناسُ عدا عليهما، فقتلهما ثم لَحِقَ بقريش.

قال ابنُ هشام: وكان المُجَذِّر بن ذِياد قَتَلَ سُويْد بْنَ صامت في بعض الحروب التي كانَتْ بين الأوس والخزرج، فلما كان يَوْمُ أُحُدٍ طَلَبَ الحارث بْنُ سُويْدِ غِرَّةَ المجذَّر بْنِ ذيادٍ، ليقتله بأبيه، فقتله وحدَه، وسمعتُ غَيْرَ واحد من أهل العلم يقول: والدَّليلُ على أنَّه لم يقتلْ قيس بن زيد، أن ابن إسحاق لم يذكره في قَتْلَى أُحُد.

قال ابن إسحاق: قتل سُوَيْد بْنَ صامتِ مُعَاذُ بن عَفْرَاءَ غِيلَةً، في غير حَرْبٍ، رماه بسَهْم فقتله، قبلَ يوم بُعَاث.

قال ابنُ إسحاق: وكان رسول الله ﷺ فيما يذكرون ـ قد أمر عُمر بن الخطَّابِ بِقَتْلِهِ إِنْ هو ظَفِرَ به، فَفَاته، فكان بِمَكَّة، ثم بعث إلى أخيه جُلاَس يطلب التَّوبة، لِيَرْجِعَ إِلَىٰ قومه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عباس: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا كَفُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوّا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الطَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الطَّهُ لَا يَهْدِى اللهُ قُومًا حَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوّا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّهُ لَا يَهْدِى الْفَقُومُ الظَّهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومن بني ضُبَيْعَة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوف: بِجاد بن عثمان بن عامر.

ومن بني لَوْذَانَ بن عمرو بن عَوْف: نَبْتَلُ بن الحارث، وهو الذي قال له رسولُ الله ﷺ ـ فيما بلغني ـ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطانِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الحارث، وكان رَجُلاً جَسِيماً أَذْلَمَ، ثائر شَغر الرأس، أحمرَ العينين، أَسْفَعَ الْخَدَّيْن، وكان يأتي رسول الله ﷺ يتحدَّثُ إليه، فيسمع منه، ثم ينقل حديثه

إلى المُنافقين، وهو الذي قال: إنَّما محَمَّدٌ أُذُنَّ؛ مَنْ حَدَّثَهُ شيئاً صَدَّقَهُ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيه: ﴿وَمِثُهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكِ ٱلِيمٌ ﴿ ﴾ [التوبة: ٦١].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعضُ رجال بَلْعَجْلاَنِ أَنَّه حُدُّثَ أَنَّ جبريل عَلَيْتُ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ فقال له: إنه يَجْلِسُ إليك رجلٌ أَذْلَم ثَائرُ شَغْرِ الرأسِ، أَسْفَعُ الخدَّيْنِ، أحمر العينين، كأنهما قِدْرَانِ من صُفْرٍ، كَبِدُهُ أَعْلَظُ من كَبِدِ الحِمَارِ، يَنْقُلُ حديثَكَ إلى المنافقين، فَٱخْذَرُهُ، وكانت تلك صِفَةَ نَبْتَل بن الحارث، فيما يذكرون.

ومن بني ضُبَيْعَةَ: أبو حبيبة بن الأزعر، وكان مِمَّنْ بَنَى مسجدَ الضّرار؛ وثعلبةُ بن حَاطِب؛ ومُعَتِّب بن قُشيْر، وهما اللَّذان عاهدَا الله لئن آتانا مِنْ فضله لَنَصَّدُقَنَّ ولنكُونَنَ من الصالحين، إلى آخر القصة، ومعتِّب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شَيْءٌ ما قُتلنا ههنا، فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿ وَطَآيِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ اَلْمَهِلِيَّةٍ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِن الأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُل إِنَ الأَمْرَ كُلَهُ لِلّهِ يَعْفُونَ فِنَ أَنفُسُهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِن الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلنَا هَلهُنَّا هَلهُنَا هَاللهُ اللهُ عَمُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِن الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلنَا هَلهُنَّا هُولَانَ عَمران الله اللهِ اللهِ عَلْ يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَل فيه: ﴿ وَلِذَ يَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَثُنُ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لا يَأْمُونَ لَو الحارث بن حاطب.

قال ابنُ هشام: مُعتِّب بن قُشَيْر، وتَعْلَبَةُ والحارث ابنا حاطب، وهم من بني أمية بن زيد، من أهل بدر، وليسوا من المنافقين فيما ذَكَر لي مَنْ أثِقُ به من أهل العِلْم، وقد نسب ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بَدْر.

قال ابنُ إسحاق: وعَبَّاد بن حُنَيْفٍ؛ أخو سهل بن حُنَيْف؛ وبَعْزَج، وهم مِمَّن كان بنى مسجدَ الضّرار، وعمرو بن خِذام، وعبدالله بن نَبْتَل.

ومن بني ثعلبة بن عَمْرو بن عوف: جَارِيَة بن عامر بن العَطَّاف، وابناه: زيد ومُجَمَّع ابْنَا جاريَة، وهم ممَّن اتخذ مسجد الضِّرَارِ، وكان مُجَمَّعٌ غلاماً حَدَثاً قد جمع من القرآن أكثره، وكان يُصلِّي بهم فيه، ثم إنَّه لما أُخرب المسجد وذَهَبَ رجالٌ من بني عَمْرِو بن عَوْفٍ، كانوا يصلُّون ببني عمرو بن عوف في مسجدهم؛ وكان زمانُ عمر بن الخطَّاب، كُلِّمَ في مُجَمَّع ليصلي بهم، فقال: لا، أَوَلَيْسَ بإمامِ المنافقين في مَسجد الضَّرار؟! فقال لعمر: يا أميرَ المؤمنين، واللهِ الذي لا إله إلا هو، ما علمت بشيء من أمرهم، ولكني كنتُ غلاماً قارئاً للقرآن، وكانوا لا قرآنَ معهم، فَقَدَّموني أُصَلِّي بهم، وما أَرَى أَمْرَهُمْ إِلاَّ على أحسن ما يذكُرُونَ، فزعموا أَنْ عُمرَ تركه فصلًى بقومه.

ومِنْ بني أُميَّة بن زيد بن مالك: وديعةُ بن ثابتٍ، وهو ممَّن بنى مسجد الضِّرار، وهو الذي قال: إنَّما كُنَّا نخوضُ ونَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ كُنَّا نخوضُ ونَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَكَيْنَ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَوَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَوَلَيْنِ مِنْ القصة.

ومن بني عُبَيْد بن زيد بن مالك: خِذَامُ بن خَالِدٍ، وهو الذي أُخْرِجَ مسجدُ الضَّرَارِ من داره، وبشر ورافع ابنا زيد.

ومن بني النّبِيتِ - قال ابنُ هشام: النّبِيتُ: عمرو بنُ مالك بن الأوس - قال ابن إسحاق: ثم من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مِزبَعُ بن قَيْظِيٌ، وهو الذي قال لرسول الله على حين أجاز في حائِطِهِ ورسولُ الله على عامدٌ إلى أُحُد: لا أُحِلُ لك يا محمد - إنْ كنتَ نبياً - أنْ تمرّ في حائطي، وأَخذَ في يده حفْنة من تراب، ثم قال: وَاللّهِ، لو أعلم أنّي لا أصيبُ بهذا التراب غَيْرَكَ لَرَمَيْتُكَ به، فابتدره القومُ ليقتلوه، فقال رسولُ الله على: «دَعُوهُ؛ فَهَذَا الأَحْمَىٰ، أَحْمَى الْقَلْبِ أَحْمَى الْبَصيرة»، فضربه سعدُ بن زيد، أخو بني عبد الأشهل بالقَوْسِ فشجّه.

وأخوه أوْسُ بن قَيْظِيِّ، وهو الذي قال لرسول الله ﷺ يومَ الخنْدَقِ: يا رسول الله، إِنَّ بُيُوتنا عَوْرَةً، فَأَذَنْ لنا فلنرجعْ إليها، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

قال ابنُ هشام: عَوْرَة: أي مُغورة للعدّق وضائعةٌ، وجمعها: عَوْرَاتٌ. قال النَّابغة النُّبياني:

مَتَى تَلْقَهُمْ لاَ تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلاَ الْجَارَ مَحْرُوماً وَلاَ الْأَمْرَ ضَائِعًا

وهذا البيتُ في أبياتٍ له، والعورة أيضاً: عَوْرَةُ الرجل، وهي حُزْمَتُهُ، والعورة أيضاً: السَّوْءَةُ.

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني ظفر - واسمُ ظفر: كَعب بن الحارث بن الخَزْرج - حاطبُ بن أمية بن رافع، وكان شيخاً جسيماً قد عَسَا في جاهليَّتِهِ، وكان له ابْنُ من خيَارِ المُسلمين يقال له: يزيد بن حَاطِبٍ، أصيب يومَ أُحد حتى أثبتتُه الجراحاتُ، فَحُمِلَ إلى دار بني ظفر.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصمُ بنُ عمر بن قتادة: أنه اجتمع إليه مَنْ بها من رجال المُسلمين ونسائهم، وهو بالمَوْتِ، فجعلوا يقولون: أَبْشِرْ يا ابْنَ حاطب بالجَنَّةِ، قال: فَنَجَم نِفَاقُه حينئذ، قال يقول أبوه: أَجَلْ جَنَّةٌ والله من حَرْمَل!!! غَرَرْتُمْ واللَّهِ هذا المسكينَ من نفسه.

قال ابنُ إسحاق: وبُشَيْرُ بْنُ أُبَيْرِقِ، وهو أبو طُعمَة، سارق الدُّرْعَيْنِ، الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿وَلَا تُجْكِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿إِنَّ اللّهَ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقُزْمَانُ: حليف لهم.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ» فلَما كان يوم أُحد قاتل قتالاً شديداً حتى قَتَلَ بضعة نَفَرٍ من المشركين، فأثبتته الجراحاتُ، فَحُمِلَ إلى دار بني ظفر، فقال له رجال من المسلمين: أَبِشْر يا قُزْمَانُ فقد أَبْلَيْتَ اليومَ، وقد أصابك ما تَرَىٰ في الله، قال: بماذا أُبْشِرُ؟! فوالله، ما قاتلتُ إلاَّ حَمِيَّة عن قومي، فلمًا اشتدَّتْ به جراحاتُه وآذَتُهُ أَخَذَ سَهْماً من كِنَانَتِهِ فقطع به رَوَاهِشَ يده، فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافقٌ ولا منافقٌ يُعْلَمُ، إِلاَّ أَنَّ الضَّحَّاكِ بنَ ثابت، أَحَدَ بني كعب، رَهْطِ سعد بن زيد، قد كان يُتَّهَمُ بالنفاقِ وَحُبُّ يهود.

#### قال حسان بن ثابت:

مَن مُنلِعُ الضَّحَاكِ أَنْ عُرُوفَهُ أَتُحِبُ يُههدانَ الْحِجَاذِ وَدِينَهُمْ دِيناً، لَعَمْري، لا يُوافِقُ دِينَا

أَعْيَتْ عَلَى الإِسْلاَمِ أَنْ تَتَمَدَّمَ جُدَا كَيْ الْمُعَلَّمُ أَنْ تَتَمَدُّمَ الْمُحَمَّدَا كَيْ الْمُحَبُّدُ الْمُحَمَّدَا مَا الْسَتَسَنَّ آلٌ فِي الْمُضَاءِ وَخَوْدَا

وكان جُلَاسُ بنُ سُوَيْدِ بن صامتٍ قبلَ توبته ـ فيما بلغني ـ ومعتب بن قُشَيْر، ورافع بن زيد، وبِشْر، وكانوا يُدْعَوْنَ بالإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانتْ بينهم إلى رسول الله ﷺ، فَدَعَوْهُمْ إلى الْكُهَّانِ حُكَّام أهلِ الجاهليَّةِ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدَّ أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيَطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ مَكَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِلَى النساء: ٦٠] إلى آخر القصة.

ومن الخزرج، ثم من بني النّجار: رافعُ بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو بن قيس، وقيس بن عمرو بن سهل.

ومن بني جُشَمَ بن الخزرج، ثم من بني سَلِمَةَ: الْجَدُّ بن قَيْسٍ، وهو الذي يقول: يا محمد، آثَذَنْ لي، وَلاَ تَفْتِنْي؛ فَأَنزل الله تعالى فيه: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ آثَذَنَ لِيَوَلَا نَفْتِنَى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْـنَةِ سَقَعْلُوا ۗ وَإِنَ جَهَنَّكَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴿ التوبة: ٤٩] إلى آخر القصة.

ومن بني عَوْف بن الخزرج: عَبْدُالله بْنُ أُبِي ابْنِ سَلُول، وكان رأسَ المُنافقين، وإليه يجتمعون، وهو الذي قال: لئن رَجَعْنَا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، في غَزْوة بني المُصْطَلِق، وفي قوله ذلك، نزلت سورةُ المُنافقين بأسرها، وفيه وفي وديعة ـ رجلٍ من بني عَوْف ـ ومالِك بن أبي قَوْقل، وسُويْد، ودَاعِس، وهم مِنْ رَهْط عبدالله بن أبي ابْنِ سَلُول، وعَبْدُالله بن أبي ابْنِ سَلُول، فهؤلاءِ النَّفُرُ من قومه الذين كانوا يدسُّونَ إلى بني النَّضِير حين حاصرَهم رسولُ الله ﷺ: أن اثبتوا، فوالله، لَيْنَ أُخْرِجْتُم لَنَخْرُجَنَّ مَعكم ولا نطيعُ فيكم أحداً أبداً، وإنْ قُوتلتم لننصرنَّكُمْ، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الدِّينَ كَفُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيْنَ أُخْرِجْتُم مَعكمُ وَلا نُولِعُهُ وَيَكُو أَمَدًا أَبْدًا وَإِن قُوتِلْتُم لَنَعْرُمُ عَنَى مَعكمُ وَلا نُولِعُهُ فِيكُو أَمَدًا أَبْدًا وَإِن قُوتِلْتُم لَنَعْرُمُ الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ الله تعالى فيهم اللَّذِينَ كَفُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيْ أُخْرِجْتُم مَعكمُم وَلا نُولِعُهُ فِيكُو أَمَدًا أَبْدًا وَإِن قُوتِلْتُم لَنَعْرَا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيْ أُخْرِجْتُم مَعكمُم وَلا نُطِيعُ فِيكُو أَمَدًا أَبْدًا وَإِن قُوتِلْتُم لَا أَنْ أَولِهُ اللهِ اللهِ قُولُهُ وَلَا اللهُ يَشْهُدُ إِنَّهُ لِنَهُمُ لَكُوبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# من أسلم من أحبار يهود نفاقاً

قال ابن إسحاق: وكان مِمَّنْ تَعَوَّذَ بالإِسلام، وَدَخَلَ فيه مع المُسلمين وأظْهره وهو منافق، من أُخبَارِ يَهُودَ:

#### من بني قينقاع:

من بني قَيْنُقَاعَ: سَغْدُ بْنُ حُنَيْفِ، وزَيْد بن اللَّصَيْتِ، وَنُعْمَانُ بن أوفى بن عمرو، وعثمان بن أوفى. وَزَيْدُ بن اللَّصَيْتِ الذي قاتل عمرَ بن الخطَّاب ﷺ بسوق بني قَيْنُقَاع، وهو الذي قال حين ضلَّتْ ناقةُ رسول الله ﷺ: يزعم محمَّدٌ أنَّه يأتيه خَبَرُ السماء، وهو لا يدري أين ناقتُه!! فقال رسولُ الله ﷺ وجاءه الخبر بما قال عَدُوْ الله في رَخله، وَدَلَّ الله تبارك وتعالى رسولَه ﷺ على ناقته ـ: «إِنَّ قَائِلاً قَالَ: يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ، وَإِنِّي وَاللّهِ، مَا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللّهُ، وَقَدْ دَلَّنِي اللّهُ مَحَمَّدٌ أَنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ، وَإِنِّي وَاللّهِ، مَا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللّهُ، وَقَدْ دَلَّنِي اللّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشّغبِ قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةً بِزِمَامِهَا»، فذهب رجالٌ من المسلمين، فوجدوها حيث قال رسول الله ﷺ وكما وَصَفَ.

ورافع بن حُرَيْمِلَةَ، وهو الذي قال له رسولُ الله ﷺ على الله على الله على عنه عنه عنه من الله على من عظيم مِن عُظَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ».

ورِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بن التَّابُوتِ، وهو الذي قال له رسولُ الله ﷺ حين هَبَّتْ عليه الرِّيحُ وهو قَافِلٌ مِنْ غَزوة بني الْمُصْطَلِقِ، فاشتدَّتْ عليه حتى أَشْفَقَ المسلمون منها، فقال لهم رسولُ الله ﷺ: «لاَ تَخَافُوا؛ فَإِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيم مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ»، فلما قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينة وَجَدَ رفاعة بن زيد بن التَّابُوتِ مات في ذلك اليوم الذي هَبَّتْ فيه الرُّيح.

وسلسلة بن برهام، وكنانة بن صُورِيًا.

#### طرد المنافقين من مسجد الرسول ﷺ:

وكان هؤلاءِ المنافقون يَخْضُرُونَ المسجد فيستمعون أحاديثَ المُسلمين، ويَسْخَرون منهم، ويستهزئون بدينهم.

فاجتمع يوماً في المَسْجد منهم ناسٌ، فرآهم رسولُ الله ﷺ يتحدَّنُونَ بينهم خَافِضِي أَصُواتِهمْ، قد لَصِقَ بعضُهم ببعض، فأمر بهم رسولُ الله ﷺ فأُخْرِجُوا من المسجدِ إِخْرَاجاً عَنِيفاً؛ فقام أبو أيُّوبَ خالِدُ بن زيد بن كُلَيْبٍ، إلى عمر بن قَيْسٍ، أخي بني غَنْم بن مالك بن النجار ـ كان صاحبَ آلهتهم في الجاهلية ـ فأخذ بِرِجْلِهِ فَسَحَبَهُ، حتَّى أخرجه من المسجد، وهو يقول: أَتُخْرِجُني يا أبا أيُّوبَ من مِرْبَدِ بني ثعلبة؟! ثم أقبل أبو أيوبَ أيضاً إلى رافع بن وَدِيعَة أحدِ بني النَّجَار فَلَبَّبُهُ بِردانه ثم نَتَرَهُ نَتْراً شديداً، ولطم وَجْهَهُ، ثم أخرجه من المسجد، وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقاً خَبِيثاً، أَذْرَاجَكَ يا منافقُ من مسجد رسول الله ﷺ.

قال ابنُ هشام: أي: أَرْجِعْ من الطريق التي جِنْتَ منها؛ قال الشاعر:

قَسَسُولَسَسَىٰ وَأَذْبَسَسَرَ أَذْرَاجَسَهُ وَقَادُ بَاءَ بِالظَّالَمِ مَنْ كَانَ ثَسَمَ وقام عُمَارَةُ بن حَزْم إلى زيد بن عَمْرو، وكان رجلاً طويلَ اللَّحية، فأخذ بِلِحْيَته فقاده بها قَوْداً عَنِيفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جَمَعَ عُمارةُ يديه جميعاً، فَلَدَمَهُ بهما في صدره لَدْمَةً خَرَّ منها، قال: يقول: خَدَشْتَنِي يا عمارة، قال: أَبْعَدَكَ الله يا مُنافقُ، فما أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ العذابِ أَشَدُّ مِنْ ذلك، فلا تَقْرَبَنَ مسجدَ رسولِ الله ﷺ.

قال ابن هشام: وَاللَّذُمُ: الضرب ببطن الكَفَّ؛ قال تميم بن أُبَيِّ بن مُڤْبِلٍ: وَلِسَلْسَفُسَوَّادِ وَجِسِسَبٌ تَسَخَستَ أَبْسَهَسِرِهِ لَسَدْمَ الْسَوَلِسِيدِ وَرَاءَ الْسَخَسْبِ بِسالْسَحَجَسِر قال ابن هشام: الغَيْبُ: ما انخفض من الأرض، والأَبْهَرُ: عِزق القلب.

قال ابن إسحاق: وقام أبو محمد، رجُلٌ من بني النجّار، كان بَدْرِيّاً، وأبو محمد مسعود بن أَوْس بن زيد بن أَصْرَمَ بن زيد بن تَعْلَبَةَ بْن غَنْمِ بن مالك بن النجار، إلى قيس بن عَمْرِو بن سَهْلٍ، وكان قَيْسٌ غلاماً شابّاً، وكان لا يُعْلَمُ في المُنافقين شَابٌ غيره، فجعل يَدْفَعُ في قفاه حتى أُخْرجه من المسجد.

وقام رجل من بَلْخُدْرَةِ بْنِ الخزرجِ، رَهْطِ أَبِي سَعَيدِ الْخُدْرِيِّ، يقال له: عبدالله بن الحارث، حين أمر رسول الله ﷺ بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجلٍ يقال له: الحارث بن عمرو، وكان ذَا جُمَّةٍ، فأخذ بِجُمَّتِهِ، فسحبه بها سَخباً عنيفاً، على ما مَرَّ به من الأرض، حتى أخرجه من المَسْجد، قال: يقول له المنافق: لَقَدْ أَغْلَظْتَ يا ابن الحارِثِ، فقال له: إِنَّكَ أَهْلُ لذلك، أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، لِمَا أنزل الله فيك؛ فَلاَ تَقْرَبَنُ مسجد رسولِ الله ﷺ فإنك نَجَسٌ.

وقام رجل من بني عمرو بن عَوْف إلى أخيه زُوَيٌ بن الحارث، فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفاً، وأَقْفَ منه، وقال: غَلَبَ عليكَ الشيطانُ وأمره.

فهؤلاءِ مَنْ حَضَرَ المسجدَ يُومئذِ من المنافقين، وأمر رسولُ الله ﷺ بإخراجهم.

# ما نزل في المنافقين ويهود

ففي هؤلاء مِنْ أَحبار يهودَ، والمُنافقينَ مِنَ الأوس والخَزْرج، نَزَلَ صَدْرُ سورة البقرة إلى المائة منها، فيما بلغني، والله أعلم؛ يقولُ الله سبحانه وبحمده: ﴿الْمَرْ إِلَى الْكِنْابُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ سُكُ فِيهِ اللَّهُ ل

قال ابن هشام: قال ساعدة بن جُؤَيَّةَ الْهُذَلِيُّ:

فَقَالُوا: عَهِذْنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصِرُوا بِهِ فَلاَ رَيْبَ أَنْ قَدْ كَانَ ثَمَّ لَحِيبُ

وهذا البيت في قصيدة له. والزِّيْبُ أيضاً: الرِّيبَةُ؛ قال خالد بن زُهَيْرِ الهذليُّ:

كَائْدِنِي أُرِيبُهُ بِرَيْدِ

قال ابن هشام: ومنهم من يرويه:

كَالَّنِي أَرَبْتُ وَ بِرَيْتِ

وهذا البيت في أبياتٍ له، وهو ابن أخِي أبي ذُويْبِ الهُذَلِيِّ.

﴿ هُدُى لِلْمُنَقِينَ ﴾ أي: الذين يَخذَرُونَ مِنَ الله عقوبتَهُ في تَوْكِ ما يَغرفون من الهُدَىٰ، ويَرْجُونَ رحمته بالتصديق بما جاءهم منه ﴿ اَلَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الْعَهَلُوٰةَ وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُوكَ ﴿ آَنِ يُقِمِونَ الصلاة بَفرضها ويُوْتُون الزكاة احتساباً لها ﴿ وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنُولَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي: يصدقونك بما جنت به من الله عَلَى وما جاء به مَن قبلك مِن المرسلين لا يَفرُقُونَ بينهم، ولا يَجْحَدُونَ ما جاؤوهم به من رَبِّهم ﴿ وَيَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أي: بالبَغث والقيامة والجَنّة والنار والحساب والميزان، أي: هؤلاء الذين يَزْعُمُونَ أنهم آمنوا بما كان مِنْ قبلك، وبما جاءك من ربّكَ ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِم اللهِ الذين أدركوا ما طلبوا أي: على نُورٍ من ربهم واستقامةٍ على ما جاءهم ﴿ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أي: الذين أدركوا ما طلبوا

ونجوا مِنْ شَرِّ ما منه هَرَبُوا. ﴿إِنَّ الَّذِيثَ كَفَرُوا﴾ أي: بما أُنْزِلَ إليك، وإن قالوا: إنا قَدْ آمنا بما جاءنا قبلك ﴿سَوَآهُ عَلَيْهِمْ مَأْنَذُنْهُمْ أَمْ لَمْ نُنْذِرْمُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: أنهم قد كَفَرُوا بما عندهم من ذِكْرك، وجَحدُوا ما أُخِذَ عليهم الميثاق لك؛ فقد كَفَرُوا بما جاءك وبما عندهم مما جَاءَهُمْ به غيرُك، فكَيْفَ يستمعون منك إنذاراً أو تحذيراً وقد كفروا بما عندهم مِنْ علمك ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَهُ ﴾ إنذاراً أو تحذيراً وقد كفروا بما عندهم مِنْ علمك ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوهُ ﴾ الله حتى يؤمنوا البقرة: ٧] أي: عَنِ الهُدَى أن يُصيبوه أبداً، يعني: بما كذّبوك به من الحَقّ الذي جاءك من ربّك حتى يؤمنوا به، وإن آمنوا بكُلُ ما كان قبلك ﴿وَلَهُمْ ﴾ بما هم عليه من خِلاَفِكَ ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧].

فهذا في الأحبار من يَهُودَ، فيما كذَّبوا به من الحَقِّ بعد معرفته.

﴿ وَيَنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ اَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا لُمُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَعْنِي: المنافقين من الأوس والخزرج ومَنْ كان على أمرهم ﴿ يُخْلِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَمَا يَخْلَعُونَ إِلّاَ النَّسُهُمْ وَمَا يَسْعُمُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ السُّمُهُمْ وَمَا يَسْعُمُونَ وَإِذَا قِيلَ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. شَكّا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِّمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُعْلِعُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا نريدُ الإضلاحَ بين الفريقَيْنِ من المؤمنين لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُعْلِعُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُمُونَ ﴿ وَإِنَا لِيقُلُ لَهُمْ المُعْمَلِينَ مَا المؤمنين وأَهْلِ الكتاب، يقولُ الله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ الشّعَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَشْعُمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ المَنُوا قَالُوا ءَامَنَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى إِلّهُ إِنَّكُمْ اللّهُ عَنْ مُسْتَغِرُعُونَ ﴾ [البقرة: ١٤] أي: إنا على مِثْلِ ما أنتم عليه ﴿ إِنَّمَا عَمْنُ مُسْتَغِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٤] أي: إنما نستهزى ونلعَبُ بهم ؛ يقول الله عزّ وجل : ﴿ اللّهُ يَسْتَهْرَئُ عَمْ وَيُعَدّعُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُثْلُولًا إِنّا عَلَى مُثْلِمُ اللّهُ عَنْ مُسْتَغِرَعُومُ فَى وَلِلْعَبُ بهم ؛ يقول الله عزّ وجل : ﴿ اللّهُ يَسْتَهْرَئُ عَمْ وَيُعَدّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَيْ إِلَى الْمُولِي اللّهُ عَزْ وجل : ﴿ أَلَهُ يُسْتَهْرَئُ عَمْ فَي عُلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وجل الله عزّ وجل : ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَيُعَلِيْهِمْ يَعْمَهُونَ فَي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ وجل اللهُ عزّ وجل : ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَمُؤْمِلُ اللّهُ عَنْ واللّهُ عَنْ وجل اللهُ عزّ وجل : ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الل

قال ابن هشام: يَعْمَهُونَ: يَحَارُونَ، تقول العرب: رَجُلٌ عَمِهٌ وَعَامِهٌ، أي: حَيْرَانُ؛ قال رؤبة بن العجاج يصف بلداً:

## أغمنى الهددى بالجاهلين العمه

وهذا البيت في أرجوزة له.

فالعُمَّه: جمع عَامِهِ، وأما عَمِهُ، فجمعه: عَمِهُونَ، والمرأة عَمِهَةُ وعَمْهَاء.

﴿ أُوْلَيَكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الطَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ أي: الكفر بالإيمان ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ لبقرة: ١٦].

قال ابن إسحاق: ثم ضَرَبَ لهم مثلاً، فقال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَا آصَاءَتُمَا حَوْلَهُ 
ذَهَبَ ٱللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتُ لَا يُبْصِرُونَ إِلَى الْمَيْرُونَ الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به 
من ظلمات الكُفْر أَطْفَؤُوهُ بكُفْرهم به ونفاقهم فيه؛ فتركهم الله في ظُلْمَةِ الكفر؛ فهم لا يُبْصِرُونَ هُدَى، ولا 
يستقيمون على حَقَّ ﴿مُثُمُ عُنَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الهُدَى، صُمَّ بُكُمْ عُمْيَ عن 
الخير، لا يرجعون إلى خَيْرٍ، ولا يصيبون نَجَاةً ما كانوا على ما هُمْ عليه ﴿أَق كُمينِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْتُتُ 
وَرَعْدٌ وَيَرَقُ يَجْعَلُونَ أَمَنْهِمُمْ فِي عَاذَانِهم مِنَ الفَهَوَي حَذَرَ ٱلْمَوْتُ وَاللّهُ نُجِيطًا بِالكَفِينَ اللّهَا ﴾

قال ابن هشام: الصَّيِّب: المَطَّرُ، وهو مِنْ: صَابُ يَصُوبُ، مثلُ قولهم: السَّيْدُ مِنْ سَادَ يَسُودُ، وَالْمَيِّتُ من مَاتَ يَمُوتُ، وجمعه: صَيائِبُ؛ قَال عَلْقَمَة بن عَبْدَةَ، أحدُ بني ربيعة بن مالك بن زيد مَنَاةَ بْن تميم: كَأَنَّهُمُ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَ دَبِيبُ وفيها:

فَــلاَ تَـغــدِلِــي بَــيْــنِــي وَبَــيْــنَ مُــغَــمَّــرِ ســقــتــك رَوَايَــا الــمُــزْنِ حَــيْــثُ تَــصُــوبُ وهذان البيتان في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: أي هُمْ مِنْ ظُلْمَةِ ما هم فيه من الكُفْرِ وَالْحَذَرِ من القتل، مِنَ الذي هُمْ عليه من الخلافِ والتخوُف لكم، على مِثْلِ ما وُصِفَ من الذي هو في ظلمة الصَّيِّب يَجْعَلُ أصابعه في أُذنيه من الصواعق حَذَرَ الموتِ؛ يقول: والله مُنْزِلٌ ذلك بهم من النقمة، أي هو محيط بالكافرين، ﴿يَكَادُ البَرَقُ يَخْطَفُ أَبَصَرَهُمُ ﴿ وَاللَّهُ مَ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمٍ قَامُوا ﴾ [البقرة: ٢٠] أي: لشدَّة ضوء الحق، ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمٍ قَامُوا ﴾ [البقرة: ٢٠] أي: يعرفون الحق ويتكلَّمون به؛ فهم مِنْ قولهم به على استقامةٍ، فإذا ارتَكَسُوا منه في الكُفْرِ قاموا متحيرين، ﴿ وَلَقَ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْسَرِهِمُ ﴾ [البقرة: ٢٠] أي: لِمَا تَرَكُوا من الحقُ بعد معرفته، ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠].

ثم قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] للفريقَيْنِ جميعاً من الكُفَّارِ والمنافقين، أي: وَحُدوا ربــــــــــــــــم ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَ جَعَلُوا بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾

قال ابن هشام: الأنْدَادُ: الأمثال، واحدهم: نِدُّ؛ قال لَبِيدُ بن ربيعة:

أَخْـــمَـــدُ السَــلَـــةَ فَــــلاَ نِـــدَّ لَــــهُ بِــيَــدَيْــهِ الْــخَــيْــرُ مَــا شَـــاءَ فَــعَـــلُ وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: أي: لا تُشْرِكُوا بالله غيره من الأندادِ التي لا تنفع ولا تضرُ وأنتم تعلمون أنه لا رَبَّ لكم يرزقُكُمْ غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسُولُ من توحيده هو الحقُ لا شكَّ فيه، ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِتَا نَزَلنا عَلَى عَبْدِنا ﴾ [البقرة: ٣٣] أي: في شَكَّ مما جاءكم به، ﴿فَأْتُوا بِسُورَةِ مِن مِنْلِهِ، وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٣٣] أي: مَن الستطعتُمْ من أعوانكم على ما أنتم عليه، ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَلهُ مَن نَقْمَلُوا ﴾ [البقرة: ٣٣] أي: فقد تبيّن لكم الحق، ﴿فَالتَّقُوا النَّارَ ٱلِّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ أَوْلَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] أي: لمن كان عَلَى مثل ما أنتُمْ عليه من الكُفْر.

ثم رغّبهم وحذَّرهم نَقْضَ الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيّه ﷺ إذا جاءهم، وذكرَ لهم بَدْءَ خَلْقهم حين خَلَقهم، وشأن أبيهم آدم عَلِيَتِ وأَمْرَهُ، وكَيْف صُنع به حِينَ خَالف عن طاعته، ثم قال: ﴿يَبَنِي إِسْرَهِيلَ ﴾ للأحبار من يَهُودَ ﴿أَذَكُرُ الْ يَمْبَقَى النِّي النّبِي عَندكم، وعند آبائكم، لما كان نَجّاهُمْ به من فرعونِ وقومه، ﴿وَأَوْفُوا بِمَهْدِئ ﴾ [البقرة: ٤٠] الذي أخذت في أعناقكم لنبيّي أَحْمَد إذا جَاءكم، ﴿وَأُوفِ بِمَهْدِكُم ﴾ [البقرة: ٤٠] الذي أخذت في أعناقكم لنبيّي أَحْمَد إذا جَاءكم، ﴿وَأُوفِ بِمَهْدِكُم ﴾ [البقرة: ٤٠]. أُنْجِزْ لكم ما وعدتُكُمْ على تصديقه واتباعِه بِوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلالِ التي كانَتْ في أعناقكم بذنوبكم التي كانَتْ من أحداثكم، ﴿وَإِيّنَ فَأَدْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠] أي: أَنْ أَنْ بَكُونُوا أَوْلُ كَافِر بِيّهِ ﴾ [البقرة: ٤١]؛ وعندكم من العلم فيه ما لَيْسَ عند غيركم، أَنْزُلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِيّهِ ﴾ [البقرة: ٤١]؛ وعندكم من العلم فيه ما لَيْسَ عند غيركم،

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَولِلِ وَتَكْنُمُوا الْحَقَ وَانَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ثم عدَّد عليهم أَحْدَاثَهُمْ؛ فَذَكَرَ لهم الْعِجْلَ وما صنعوا فيه، وتَوْبَتَهُ عليهم وإِقالَتَهُ إياهم، ثم قولَهُمْ: ﴿ أَيِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣].

قال ابن هشام: جَهْرَةً، أي: ظاهراً لنا لا شَيْء يستره عنّا؛ قال أبو الأُخْزَرِ الْحِمَّانِيُّ، وَٱسْمُه قُتَيْبَةُ: يَـــجْـــهَـــرُ أَجْـــوَافَ الْـــمِـــيَـــاهِ الــــشَـــدُم

وهذا البيت في أرجوزة له.

يجهر: يقول: يُظْهِرُ الماءَ، ويَكْشِفُ عنه ما يستره من الرَّمْل وغيره.

قال ابن إسحاق: وَأَخْذَ الصاعقةِ إِياهم عِنْدَ ذلك لِغرَّتِهِمْ، ثم إحياءَهُ إِياهم بعد موتهم، وتظليلَهُ عليهم الغَمَامَ، وإنزالَهُ عليهم المَنَّ وَالسَّلْوَى، وقولَهُ لهم: ﴿وَأَدْخُلُواْ آلْبَابَ سُجَّكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: ٥٥] أي: قولوا ما آمُرُكُمْ به، أَحُطَّ به ذنوبكم عَنْكُمْ، وتبديلَهُمْ ذلك من قوله استهزاءً بأمره، وإقالَتُهُ إياهم ذلك بعد هُزْئِهِمْ.

قال ابن هشام: المَنُّ: شيء كان يسقط في السَّحَرِ على شَجَرِهم، فيجتنونه حُلْواً مثل العَسَلِ فيشربونه ويأكلونه؛ قال أعشى بنى قَيْس بن ثعلبة:

لَـوْ أُطْعِمُوا الْـمَـنُّ وَالسَّـلُـوَىٰ مَكَانَـهُمُ مَا أَبْصَرَ النَّـاسُ طُعْماً فِيهِمُ نَجَعَا وهذا البيت في قصيدة له.

والسَّلْوَى: طَيْر، واحدتها: سَلْوَاةً، ويقال: إنها السَّمّاني، ويقال للعسل أيضاً: السَّلْوَى؛ وقال خالد بن زُهَيْرِ الْهُذَلِيُّ:

وَقَـاسَــمَــهَـا بِـالـلّـهِ حَـقّاً لَأَنْـتُـمُ أَلَـذُ مِـنَ السَّلْـوَى إِذَا مَـا نَـشُـورُهَـا وهذا البيت في قصيدة له.

وحِطْة: أي: حُطْ عنا ذُنوبنا.

قال ابن إسحاق: وكان مِنْ تَبْديلهم ذلك، كما حدَّثني صالح بن كَيْسَانَ، عن صالحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ بِنْتِ أُميَّة بن خَلَفٍ، عن أبي هُريرة؛ ومن لا أتَّهم، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: «دَخَلُوا البابَ الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا مِنْهُ سُجِّداً يَزْحَفُونَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: حِنْطٌ في شَعِير».

قال ابن هشام: وَيُرُوىٰ: حِنْطَةٌ في شَعِيَرةٍ.

قال ابن إسحاق: واستسقاءَ مُوسَىٰ لقومه، وأَمْرَهُ إياه أن يضرب بعصاه الحَجَر فانفجرَتْ لهم منه اثنتا عشرة عيناً، لكل سِبْطِ عَيْنٌ يَشْربون منها، قد علم كُلُّ سِبْطِ عَيْنَهُ التي منها يشرب، وقولَهُمْ لمن عَلِيَتَهِمَا ﴿ لَنَ نَصْمِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجْ لَنَا مِنَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْشُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِلْهَا لَمُوسَىٰ عَلِيَتَهِمَا ﴾ [القرة: 11].

قال ابن هشام: الْفُومُ: الحِنْطَةُ، قال أُمية بن أبي الصَّلْتِ الثَّقَفِيُّ:

فَــُوْقَ شِــيــزَىٰ مِــثُــلِ الْــجَــوَابِــي عَــلَــنِــهَــا قِــطَــعٌ كَـــالْــوَذِيـــلِ فِـــي نِـــقْـــي فُـــومِ قال ابن هشام: الْوَذِيلُ: قِطَعُ الفِضَّة، والفوم: القمح، واحدته: فُومَةٌ، وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ۚ قَالَ أَشَنَبْلِوْنَ الَّذِى هُوَ أَذَنَ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُهُ ﴾ [البقرة: ٢٦].

قال ابن إسحاق: فلم يفعلوا، وَرَفْعَه الطُّورَ فوقهم ليأخذوا ما أُوتُوا، والمَسْخَ الذي كان فيهم؛ إذْ جعلهم قِرَدَةً بأحداثهم، والبَقَرَةَ التي أراهم الله صَلَّلً بها العِبْرة في القتل الذي اختلفُوا فيه، حَتَّى بَيْن الله لهم أمره، بعد التردُّد على موسى عَلَيْتُلَا في صفة البقرة، وقَسْوَةَ قلوبهم بعد ذلك حتى كانَتْ كالحجارة أو أشدً قسوة، ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِبَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاتُونُ فِي المِعْرة؛ كَا أَي وَإِن من الحجارة لأَلْيَنُ من قُلُوبكم عمًّا تُدْعَوْنَ إليه من الحق، ﴿وَمَا اللهُ بِنَافِل عَمًّا تَدْعَوْنَ إليه من الحق، ﴿وَمَا اللهُ بِنَافِل عَمًّا تَدْعَوْنَ إليه من الحق، ﴿وَمَا اللهُ بِنَافِل عَمًّا تَدْعَوْنَ إليه من الحق،

ثم قال لمحمَّد عليه الصَّلاة والسلام ولِمَنْ معه من المؤمنين يُؤْيِسُهُمْ منهم: ﴿أَنَنَظَمُهُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْـدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنِ اللَّهِ وَلَـيـس قـوك. يَسمعون التوراة أَن كُلُّهم قد سَمِعَها، ولكنّه فريقٌ منهم؛ أيْ خاصَّة.

قال ابن إسحاق: فيما بلغني عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: يا موسَىٰ، قد حِيلَ بيننا وبين رُؤْيةِ اللهِ، فأسمعنا كلامَهُ حين يكلِّمُكَ، فطلبَ ذلك موسَىٰ عَلَيْتُ من ربه، فقال له: نَعَم، مُرْهُم، فَلْيطَّهُرُوا أو لَيُطَهُرُوا ثِيَابَهُم، وَلْيَصُومُوا، فَفَعَلُوا، ثم خَرَجَ بهم حتى أتى بهم الطُّورَ، فلما غشيهمُ الغَمَامُ أمرهم موسَىٰ فوقعوا سُجَّداً، وكَلَّمَهُ ربه، فسمعوا كلامَهُ تبارَكَ وتعالَىٰ يأمرهم وينهاهم حتَّىٰ عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل، فلما جاءهم حَرَّفَ فريقٌ منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسَىٰ لبني إسرائيل، فلما جاءهم حَرَّفَ فريقٌ منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسَىٰ لبني إسرائيل، فلما جاءهم مَرَّفَ منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسَىٰ لبني السرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريقُ الذي ذكرَ اللهُ: إنما قال كذا وكذا؛ خلافاً لما قال الله لهم، فهم الذين عَنَى اللهُ عَلَى لرسوله محمد عَلَى .

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا ﴾ [البقرة: ٧٦] أي: أنَّ صاحبكم رسولُ اللَّهِ ولكنَّهُ إليكم خاصَّة، وإذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ قَالُوا: لا تحدُّثُوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تَسْتَفْتِحُونَ به عليهم، فكان فيهم؛ فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا مَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْمُهُمْ إِلَى بَعْضِ عليهم، فكان فيهم؛ فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا مَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْمُهُمْ إِلَى بَعْضِ عَلَيْكُمْ لِيُعاجِّكُمْ بِدِء عِندَ رَتِكُمُ أَفَلا نَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا مَالَا مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ بِعَلَمُ وَمِنْ اللّهِ عَلَى كتابنا، عمل الله عز وجل: ﴿ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمِنْ اللّهِ عَلَى وَجِلْ اللّهُ عَزِ وجل: ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللّهَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُولَا اللهُ عَلْ وجل اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُسْلُونَ وَمَا يُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

قال ابن هشام، عن أبي عُبَيْدَة: إلا أمانيِّ: إلا قِرَاءَةً؛ لأن الأميِّ: الذي يقرأ ولا يكتب، يقول: لا يعلمون الكتاب إلاَّ أنهم يَقْرَؤُونَهُ.

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويُونُسَ؛ أنهما تأولا ذلك عن العرب في قول الله عزَّ وجلَّ، حدَّثني أبو عبيدة بذلك. قال ابن هشام: وحدَّثني يُونُسُ بن حَبِيبِ النحويُّ، وأبو عُبيدة: أن العربِ تقول: تَمَنَّىٰ، في معنى قَرَأَ، وفـي كــتــابِ الله تــبــارك وتــعــالـــى: ﴿وَمَا ۖ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِنَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَنُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِـ،﴾ [الحج: ٥٦]؛ قال: وأنشدني أبو عُبيدة النَّحْويُّ:

تَــمَــنَــى كِــتَــابَ الــلَّــهِ أَوَّلَ لَــنِــلَــةٍ َ وَآخِــرَهُ وَافَـــى حِــمَــامَ الْــمَــقَــادِرِ وأنشدني أيضاً:

تَـمـنّـى كِـتَـابَ الـلَّـهِ فِـي الـلَّـيْـلِ خَـالِـيـاً تَــمَــنّــي دَاوُدَ الــزُّبُــورَ عَــلَــى رِسْــلِ
وواحدة الأَمانِيِّ: أُمْنِيَّةٌ، والأمانيُّ أيضاً: أن يتمنَّى الرجلُ المالَ أو غيره.

قال ابن إسحاق: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ ﴾ [البقرة: ٧٨] أي: لا يعلمون الكتاب ولا يَذرون ما فيه، وهم يَجْحدون نُبُوَّتَكَ بالظنِّ، ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَنْيَامًا مَعْـدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَلُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُوكَ ﴿ إِلّٰهَا ﴾

قال ابن إسحاق: حدَّثني مَوْلَى لزيد بن ثابت، عن عِكْرِمَة، أو عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة، واليَهُودُ تقولُ: إنما مُدَّةُ الدنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ، وإنما يعذَّبُ الله الناسَ في النارِ بكلِّ ألفِ سنةٍ من أيام الدنيا يوماً واحداً في النارِ مِن أيام الآخرة، وإنما هي سبعةُ أيام، ثم ينقطع العداب، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النّكارُ إِلاَّ أَسَكامًا مَعْدُودَةٌ فُلْ أَغَدَّتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِف الله عَهْدَا فَلَن يُخْلِف الله عَهْدَا فَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون فِي بَهَ عَهْدا فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَند الله من خَطِيتَتُكُم اي: مَن عَمِل بمثل أعمالِكُمْ، وكَفَرَ بمثل ما كَفَرْتم به، حتى يُجِيطَ كُفْرُهُ بما له عند الله من حَسنة ﴿ فَأُولَتِكَ أَصْحَكُ النّكارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] أي: خُلْداً أَبداً، ﴿ وَالّذِيكَ يَامُولُ وَعَمِلُوا اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنه الله عند الله من الشَلِحنتِ أُولَتِكَ أَصْحَكُ الْجَنَدِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فِي النّحَيْرِ والشّر مُقِيمٌ على أهله أبداً، لا انقطاع.

قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجل يؤنبهم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ [البقرة: ٨٦] أي: ميشاقَكُمْ، ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّه عز وجل يؤنبهم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسَنَا وَأَقِيمُوا الشّكَلَوْةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُولُهُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءًكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤].

قال ابن هشام: تَسْفِكُونَ: تَصُبُّونَ؛ تقول العرب: سَفَكَ دَمَهُ، أي: صَبَّهُ، وسَفَكَ الزَّقَّ، أي: هَرَاقَهُ؛ قال الشاعر:

وَكُنَّا إِذًا مَا الضَّيْفُ حَلَّ بِأَرْضِنَا ﴿ سَفَكْنَا دِمَاءَ الْبُدْدِ فِي تُرْبَّةِ الْبَحَالِ

قال ابن هشام: يعني بالحَالِ: الطَّينَ الذي يخالطه الرَّمْلُ، وهو الذي تقول له العرب: السَّهْلَةُ؛ وقد جاء في الحديث: ﴿أَنَّ جِبْرِيلَ لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿ مَامَتُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ مَامَتُ بِهِ. بُنُوّا إِسْرَهِيلَ ﴾ [يونس: ١٩٠] أَخَذَ مِنْ حَالِ البحر وحَماتُهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَ فِرْعَوْنَ ﴾، والحالُ: مثل الحمأة.

قال ابن إسحاق: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِينرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُدْ تَشْهَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] على أن هذا حَقُّ من ميثاقي عليكم، ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلاَهِ تَقْلُهُرُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِينرِهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم

بِٱلْمِثْمِ وَٱلْعُدُوَٰنِ ﴾ [البقرة: ٨٥] أي: أَهْلَ الشرك حتى يَسْفِكُوا دماءهم معهم، ويُخْرَجُوهُمْ من ديارهم معهم، ﴿وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَنَّدُوهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]؛ وقد عرفتُمْ أن ذلك عليكم في دِينِكُمْ، ﴿وَهُوَ مُحَرَّمُّ عَلَيْكُمْ في كتابكم إخْرَاجُهُم؛ ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٨٥]؛ أي: أتفادونَهُمْ مؤمنين بذلك؟! وتخرجونهم كُفَّاراً بذلك؟! ﴿فَمَا جَزَّآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأَ وَيَوْمَ الْقِيَكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ الْعَلَابُ وَمَا اللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ أُوْلِتَهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عز وجل بذلك مِنْ فعلهم؛ وقد حَرَّم عليهم في التوراة سَفْكَ دمائهم، وافترضَ عليهم فيها فِداءَ أَسْرَاهُمْ. فكانوا فريقين: منهم بَنُو قَيْنُقَاعَ وَلَفُّهُمْ حُلَفَاءُ الْخَزْرَج، والنَّضِيرُ وقُرَيظةُ وَلَفُّهُمْ حُلَفًاءُ الأَوْسِ؛ فكانوا إذا كانَتْ بين الأوس والخزرج حَرْبٌ؛ خرجَتْ بنو قَيْنُقَاعَ مع الخزرج، وخرجَتِ النضيرُ وقُريظَةُ مع الأوس؛ يُظَاهِرُ كُلُّ واحدِ من الفريقين حلفاءه على إخوانه، حتى يتسافَكُوا دماءهم بينهم، وبأيْديهم التوراةُ يَعْرفُونَ فيها ما عليهم وما لهم، والأوسُ والخزرجُ أَهْلُ شركِ يعبدون الأوثان؛ لا يعرفون جَنَّةَ ولا ناراً، ولا بعثاً ولا قيامةً، ولا كتابًا، ولا حَلاَلاً ولا حرامًا، فإذا وضعت الحربُ أوزارها افْتَدَوْا أُسارَاهُمْ تصديقاً لما في التوراة، وأُخَذَ به بعضُهُمْ من بعض؛ يفتدي بَنُو قَيْنُقاعَ مَنْ كانَ مِنْ أسراهم في أيدي الأوس، وتَفتَدي النضيرُ وقريظةُ ما في أيدي الخزرج منهم، ويُطِلُّونَ ما أصابوا من الدماءِ وقَتْلَىٰ مَنْ قُتِلُوا منهم فيما بينهم؛ مُظَاهَرَةً لأَهْل الشرك عليهم؛ يقول الله تعالى لهم حين أنَّبَهُمْ بذلك: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضَ ﴾ [البقرة: ه ٨]؟! أي: تُفَادِيهِ بحُكْم التوراة، وتقتُله، وفي حكم التوراة أن لا تفعل، تقتله وتخرجُهُ مِنْ داره وتظاهرُ عليه مَنْ يُشْرِكُ بالله، ويعبد الأوثانَ مِن دونه؟ ابتْغَاءَ عَرَض الدنيا. ففي ذلك مِنْ فعلهم مع الأوس والخزرج ـ فيما بلغني ـ نزلَتْ هذه القصة.

شم قبال تبعبالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالرَّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبَنَ مَرْبَمَ الْبَيْنَتِ ﴾ [البقرة: ٨٧] أي: الآيات التي وَضَعت على يديه: مِنْ إِحياء المُوتَى، وخَلْقِهِ من الطينِ كهيئة الطَّيْرِ، ثم ينفُخُ فيه فيكونُ طيراً بإذنِ الله، وإبراءِ الأسقام، والخَبَر بِكثيرٍ مِنَ الغيوب ممَّا يَدَّخِرُونَ من بيوتهم، وما رَدَّ عليهم في التوراة مع الإنجيل الذي أَخدَثَ اللَّهُ إليه، ثم ذكرَ كُفْرهم بذلك كلَّه، فقال: ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهْوَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثم قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ قُلُومُنَا غُلْفُأٌ ﴾ [البقرة: ٨٨] أي: في أَكِنَّةٍ؛ يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿بَل لَمَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَتْ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَكِدَّتٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ بَسْنَفْتِهُونَ عَلَى الّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ. فَلَمْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ اللّهِ ﴾

قال ابن إسحاق: حدَّثني عاصم بن عُمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه، قال: قالوا: فينا واللَّهِ وفِيهِمْ نزلَتْ هذه القصَّةُ؛ كنا قد علوناهم ظَهْراً في الجاهليَّة ونَحْنُ أهلُ شِرْكِ وهُمْ أهل كتاب، فكانوا يقولون لنا: إن نبيّاً يُبْعَثُ الآنَ نَتَبِعُهُ قد أَظَلَّ زمانُهُ نقتلُكُمْ معه قَتْلَ عادٍ وإِرَمَ، فلمَّا بَعَثَ اللَّهُ رسولَهُ عَلَيْ من قُريشِ فاتبعناه كفروا به؛ يقول الله: ﴿فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِمِّه فَلَمَّنَهُ اللَّهِ عَلَى الكَنفِينَ بِشَكَا اشْتَرَوا بِهِ الْفُسُهُمْ أَن يَكْفُوا بِمَا أَنْ يُغْلِلُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَاوِمٌ السَّمَوا الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

أَيْ: أَنْ جَعَلَهُ في غيرهم، ﴿فَبَآمُو بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاتٍ مُّهِينٌ ﴿ الْبَقْرَة: ٩٠].

قال ابن هشام: فباؤوا بِغَضَبٍ، أي: اعترفوا به واحتملوه؛ قال أعشى بني قيس بن ثعلبة [من الطويل]: أُصَـالِـحُـكُـمْ حَـتَّـى تَـبُـوؤُوا بِـمِـثُـلِـهَـا كَـصَـرْخَـةِ حُـبُـلَـىٰ يَـسَّـرَتُـهَـا قَـبِـيـلُـهَـا

قال ابن هشام: يسَّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: فالغَضَبُ على الغَضَبِ لِغَضَبِ لِغَضَبِهِ عليهم فيما كانوا ضَيَّعوا من التوراَةِ، وهي معهم، وغَضَب بكفرهم بهذا النبيُ ﷺ الذي أَخدَثَ الله إليهم.

ثم أَنْبَهُمْ برَفْعِ الطُّورِ عليهم، واتخاذِهِمُ الْعِجْلَ إِلْها دُونَ ربّهم؛ يقول الله تعالى لمحمَّد ﷺ: ﴿ وَلَنَ كَانَتْ لَكُمُ مُلَاقِينَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### سؤال اليهود الرسول ﷺ، وإجابته لهم:

قال ابن إسحاق: حدَّثني عبدُالله بن عبدالرحمن بن أبي حُسَيْنِ المَكَيُّ، عن شَهْر بن حَوْشَبِ الأشعريُّ؛ أن نَفَرا من أحبارِ يَهُودَ جَاؤُوا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا عَنْ أَرَبِعِ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَ، فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ٱنْبَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ وَآمَنًا بِكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِلَلِكَ مَهدُ اللّهِ وَمِيْاللّهُ يَقِيْنَ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ بِلَلِكَ نَصْدَدُتُني؟!» قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا الله ﷺ وَأَنشُدُكُمْ بِاللّهِ وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي يُشْهِ الرَّلَدُ أُمّهُ، وَإِنْمَا النَّطْفَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟!، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنشُدُكُمْ بِاللّهِ وَبِأَيَامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ، وَنُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْواهُ رَقِيقَةٌ، فَأَيْنُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبَتَهَا كَانَ الشَّبِهِ عَلْدَ بَنِي إِسْرائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ نُطْفَةُ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ، وَنُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْواهُ رَقِيقَةٌ، فَأَيْنُهُمَا عَلَىٰ إِسْرائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ عَلَىٰ الشَّبِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرائِيلَ، عَلَىٰ الشَّبُهُ وَاللّهُ مَنْ فَعْمُ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّم إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: وأَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ وَبِأَيْمِهِ فَعْرَمُ عَلَىٰ الشَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَبِأَيْمِهِ عَنْدَ بَنِي إِسْرائِيلَ، هَلْ تَعْمُ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عَمًا حَرَّم إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: وأَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ وَبِأَيْمِهِ عَنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللّهُ مِنْهُا، فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَحَبُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ الْبُكُمْ وَمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَحُومَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَحْدُ اللّهُ مَنْ عَمْ، وَلَكِنَهُ يَا مُحَمَّدُ لَنَا عَدُومٌ عَلَىٰ نَفْهِ الْحُومَ وَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَلَى قَلْبِكَ بِإِذِنِ ٱللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى قَلِكَ بِإِذِنِ ٱللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَسُدُ وَلِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنِ حِتَنِ ٱللّهِ وَزَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَسُدُ وَلِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْنِ حِتَنِ ٱللّهِ وَزَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اللّه مُصَدِقًا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيَمَنَ ﴾ أي: السِّخِرَ ﴿ وَمَا حَغَرَ سُلِيَمَنُ وَلَذِينَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الشَّاسَ السِّخِرَ ﴾ والبقرة: ٧٧ ـ ١٠٠].

## إنكار اليهود نبوة سليمان عَلَيْ ورد الله عليهم:

قال ابن إسحاق: وذلك أن رسولَ الله ﷺ فيما بلغني ـ لَمَّا ذكر سليمانَ بْنَ دَاوُدَ في ٱلْمُرسَلِينَ، قال بَعْضُ أحبارهم: أَلاَ تَعْجَبُونَ من محمد؟! يزعم أن سليمان بن داود كان نبيّاً، واللهِ ما كانَ إلاَّ ساحراً، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِئَ ٱلشَّبَطِينَ كَفَرُوا ﴾[البقرة: ١٠٢] أي: باتباعهم السَّخرَ وَعَمَلِهِمْ به، ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَدُوتَ وَمَرُونَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ أَحَدٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعضُ من لا أتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: الذي حَرَّمَ إسرائيلُ على نَفْسِهِ زَائِدَتَا الْكَبِدِ والْكُلْيَتَانِ والشَّحْمِ، إلا ما كان على الظَّهْرِ، فإن ذلك كان يُقَرَّبُ للقُربان فتأكله النار.

# كتابه ﷺ إلى يهود خيبر:

قال ابن إسحاق: وكتب رسولُ الله ﷺ إلى يَهُودِ خَيْبَرَ، فيما حدَّثني مولَى لآل زيد بن ثابت، عن عكرمة أو عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عكرمة أو عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُصَدُّقِ لِمَا جَاءً بِهِ مُوسَىٰ، أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَالَ لَكُمَّ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ، وَإِنَّكُمْ صَاحِبِ مُوسَىٰ وَلَيْنِ مَمَهُ أَيْدَاهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهِ وَرَضَونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمَ فِي التَّورَيَةِ وَمَثَلُمُ فِي التَّورَيَةِ وَمَثَلُمُ فِي التَّورَيَةِ وَمَثَلُمُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِلَى نَبِيهِ».

قال ابن هشام: شَطْأَهُ: فِرَاخَهُ، وواحدتُهُ: شَطْأَةٌ؛ تقول العرب: قد أشطأ الزرع، إذا أخرج فِراخَه، وآزره: عاونه، فصار الذي قبله مِثْلَ الأمهات؛ قال امرؤ القيس بْنُ حُجْرِ الكِنْدِيُّ:

بِـمَـحْـنِـيَـةِ قَــدْ آزَرَ الـطَّــالَ نَـبْـتُــهَـا مَــجَــرَ جُــيُّــوشٍ غَــانِــــمِـــنَ وَخُــيَّـبِ
وهذا البيت في قصيدة له.

وقال حُمَيْدُ بن مالك الأَزْقَطُ، أَحَدُ بني رَبيعة بن مالك بن زيد مناة:

زَرْعِاً وَقَاضِها مُؤْرَرَ السَّهَاتِ

وهذا البيت في أرجوزة له.

وَسُوقُهُ: جمع سَاقٍ، لساقِ الشجرةِ.

## ما نزل في أبي ياسر وأخيه:

قال ابن إسحاق: وكان ممن نزل فيه القرآنُ، بخَاصَّةً من الأحبار وكُفَّار يهود الذين كَانُوا يسألونه وَيَتَعَنَّتُونَه لِيَلْبِسُوا الحَقُّ بالباطل ـ فيما ذُكِرَ لي عن عبدالله بن عبَّاس وجابر بن عبدالله بن رِثَابٍ ـ أن أبا يَاسِرِ ابنَ أُخْطَبَ مَرَّ برسُولِ الله ﷺ وهو يَتْلُو فاتحة البقرة: ﴿الْمَرْ ۚ إِلَّهُ الْكِئْبُ لَا رَيْبٌ فِيهٍ ﴾ [البقرة: ١، ٢] فأتَىٰ أخاه حُيَيٌّ بن أَخْطَبَ في رجال من يَهُودَ، فقال: تَعَلَّمُوا واللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ محمداً يتلو فيما أُنْزِلَ عليه: ﴿الْمَرّ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْلُ ﴾ فقالوا: أنتَ سمعته؟ فقال: نعم، فَمَشَىٰ حُيَيٌ بن أَخطَبَ في أولئك النفر من يَهُودَ إلى رسول الله ﷺ فقالوا له: يا محمد، ألم يُذْكَرُ لنا أنَّكَ تتلو فيما أنزل إليك: ﴿ الْمَرْ ۚ ۚ فَالِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾؟ فقال رسول الله ﷺ: «بَلَمٰي» قَالُوا: أجاءَكَ بها جِبْريلُ مِنْ عند الله؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قالوا: لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ قَبْلَكَ أنبياء، مَا نَعْلَمُهُ بَيَّنَ لنبيِّ منهم ما مُدَّة مُلْكِهِ، وما أكُلُ أمته غيرك!! فقال حُيَيُّ بن أَخْطَبَ، وأقبل على من مَعه، فَقَالَ لهم: الأَلِفُ واحدة، واللامُ ثلاثون، والميمُ أربعون؛ فهذه إحدَى وسبعون سنة، أفتدخُلُونَ في دين إنما مدَّةُ ملكه وأُكُلُ أمته إحدَىٰ وسبعون سنة؟! ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال: يا مُحَمَّدُ، هَلْ مَعَ هذًا غيره؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قال: مَاذَا؟ قال: ﴿ الْمَصِّ ١ ﴾ [الأعراف: ١] قال: هذه، واللَّهِ، أَثْقَلُ وأَطْوَلُ، الألفُ واحدة، واللامُ ثلاثون، والمِيمُ أربعون، والصَّاد تسعون؛ فهذه إحدى وستون ومائةُ سنة، هل مع هذا يا محمَّد غيره؟ قال: «نعم ﴿ الرَّ ﴾ [بوسف: ١] قال: هذه والله أثقلُ وأطولُ، الألفُ واحدٌ، واللامُ ثلاثون، والراءُ مائتان؛ فهذه إحدَىٰ وثلاثون ومائتان، هل مَعَ هذا غيره يا محمد؟ قال: «نعم ﴿الْمَرَّ﴾ [الرعد: ١]» قال: هذه أثقلُ وأطولُ، الألفُ واحدٌ، واللامُ ثلاثون، والميمُ أربعون، والراءُ مائتان؛ فهذه إحدَى وسبعون ومأنتا سنةٍ، ثم قال: لَقَدْ لُبِّسَ علينا أَمْرُكَ يا محمَّد؛ حتى ما ندري أقليلاً أُعْطِيتَ أم كثيراً، ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حُيَيٌّ بن أَخْطَبَ ولمن معه من الأحبار: ما يُذريكُمْ لعلَّهُ قد جُمِعَ هذا كلُّه لمحمَّد؛ إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، وإحدى وثلاثون ومائتان، وإحدى وسبعون ومائتان؛ فذلك سَبْعُمائَةٍ وأَرْبَعْ وثلاثُونَ سنَةً، فقالوا: لقد تَشَابَهَ علينا أمرُه، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ هؤلاءِ الآياتِ نزلَتْ فيهم: ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ ثُمَّتَكَنُّ هُنَّأُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ [آل عمران: ٧].

قال ابن إسحاق: وقد سَمِعْتُ من لا أَتَّهِمُ مِنْ أهل العلم يذكُرُ: أن هؤلاءِ الآياتِ إنما أُنْزِلْنَ في أهل نَجْرَانَ حين قَدِمُوا على رسول الله ﷺ يسألونه عن عيسى بن مريم، ﷺ.

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني محمد بن أَبي أُمامة بن سَهْلِ بن حُنَيْفِ أنه قد سمع: أن هؤلاءِ الآياتِ إنما أُنزلْنَ في نَفَرِ من يهودَ، ولم يُفَسِّرُ ذلك لي؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان.

## كفر اليهود به ﷺ بعد استفتاحهم به، وما نزل في ذلك:

قال ابن إسحاق: وكان فيما بلغني عن عكرمة مَوْلَى ابن عَبَّاس أو عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس: أن يَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ على الأوس والخزرج برَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ مَبْعثه، فلما بَعثه الله من العرب كفروا به، وجَحَدُوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم مُعَاذُ بن جَبَلٍ وبِشْرُ بن البراءِ بن مَعْرُورٍ، أخو بني سَلِمَةَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ، اتقوا الله وأسْلِمُوا، فقد كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ علينا بمحمَّد، ونحن أَهْلُ شِرْكِ، وتُخبروننا أنه مبعوث، وتَصِفُونَهُ لَنَا بصفته، فقَالَ سَلَّامُ بْنُ مِشْكَم أحدُ بني النّضير: ما جاءنا بشيء نعرفُهُ، وما هو بالذي كنا نَذْكُرُهُ لكم، فأنزل الله في ذلك مِنْ قولهم: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَنَّ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ بَسْنَفْنِهُوكَ عَلَى النّهِ مِنْ قولهم مَا عَرَفُواْ حِيْمَ فَلَمْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِيكَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا عَرَفُواْ حَفَرُوا بِؤْم فَلَمْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِيكَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَا عَرَفُواْ حَفَرُوا بِؤْم فَلَمْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَنْفِيكَ اللّهِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

قال ابن إسحاق: وقال مالكُ بن الصّيْفِ ـ حين بُعِثَ رسولُ الله ﷺ وذكر لهم ما أُخِذَ عليهم له من الميثاق وما عَهِدَ الله إليهم فيه ـ: واللّهِ ما عُهِدَ إلينا في محمَّد عَهْدٌ، وما أُخِذَ له علينا مِنْ ميثاقِ، فأنزل الله فيه : ﴿أَوَكُلُمُ لَا يَثْوَمِنُونَ ﴿ اللّهِ مَا عَهَدًا نَبَدُهُ وَرِيقٌ مِنْهُمَ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٠] .

وقال أبو صَلُوبَا الْفِطْيَوْنِيُّ لرسول الله ﷺ: يا محمَّد، ما جنتْنَا بَشْيَءِ نَعْرِفه، وما أنزل الله عَلَيْكَ من آية بينة فَنَتَّبِعَكَ لها! فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿وَلَقَدَّ أَنَرُلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ۖ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ ﴿إِنَّ ﴾ [البقرة: ٩٩].

### ما نزل في قول ابن حريملة ووهب:

وقال رافع بن حُرَيْمِلَةَ وَوَهْبُ بن زيد لرسول الله ﷺ: يا محمَّدُ، ائتنا بكتابِ تُنزِّله علينا من السماء نَقْرَوُه وفجْر لنا أنهاراً نتبعك ونصدُقك!! فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ﴿أَمْ نُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن مَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ مَسَلَّسَوَآءَ السَكِيلِ ﴿ البقرة: ١٠٨].

قال ابن هشام: سواءُ السَّبِيلِ: وَسَطُ السَّبِيلِ؛ قال حسان بن ثابت:

يَا وَيْتَ أَنْصَارِ النَّبِيِّ وَرَهْطِهِ بَعْدَ الْمُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ الْمُلْحَدِ وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها، إن شاء الله تعالى.

قال ابن إسحاق: وكان حُيَيٌ بن أَخْطَبَ وأخوه أبو ياسر ابن أخطب، من أَشَدٌ يَهُودَ للعرب حَسَداً؛ إذْ خَصَّهُمُ الله تعالى بَرَسُولِه ﷺ، وكانا جَاهِدَيْنِ في رَدُ الناسِ عن الإسلام بما استطاعا، فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِنْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَدُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ يَأْتِي اللهُ إِنْهُوهُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَدِرٌ الْإِنَّ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

### تنازع اليهود والنصارى عند الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: ولما قَدِمَ أَهْلُ نَجْرَانَ من النَّصارَى عَلَى رَسول الله ﷺ؛ أَتَتُهُمْ أَحْبارُ يَهُودَ، فتنازعوا عند رسول الله ﷺ، فقال رافعُ بن حُرَيْملَةً: ما أنتم على شَيْءٍ، وكَفَرَ بِعِيسىٰ وبالإِنجيل، فقال رجل من أهل نَجْرَانَ من النصارَىٰ لليهود: ما أنتُمْ على شيء، وَجَحَدَ نُبُوّةً مُوسى وَكَفَرَ بالتوراةِ؛ فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ فِي ذلك من قولهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ النَّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنَاتُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللّهِ اللهِ الله الله عليهم على لِيتلو في كتابه تصديق ما كَفَرَ به، أي: تَكْفُرُ اليهودُ بعيسىٰ وعندهم التوراةُ فيها ما أَخَذَ اللّهُ عليهم على لِسَانِ موسَى عَلِيتُهُ مِن التصديقِ بعيسَى عَلِيتُهُمْ، وفي الإِنجيلِ ما جاء به

عيسىٰ عَلَيْتُ مِن تصديقِ موسَىٰ عَلِيَّة وما جاء به من التوراةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وكُلُّ يكفر بما في يد صاحه.

قال ابن إسحاق: وقال رافعُ بن حُرَيْمِلَةَ لرسول الله ﷺ: يا محمَّدُ، إِن كُنْتَ رسولاً من الله كما تَقُولُ؛ فقلْ لِلّهِ فَلْيُكَلِّمُنَا حتى نَسْمَعَ كلامه، فأنزل الله تعالَى في ذلك من قوله: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهِ مَنْ لَكُ مَن قوله: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهَ عَلَيْهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا الْآيَنَ لِفَوْمِ لَوَلَهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا الْآيَنَ لِفَوْمِ لَوَلَهِمْ لَوْلُهُمْ لَا اللّهُ وَلَهُمْ لَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

# ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهود:

وقال عَبْدُالله بْنُ صُورِيا الأغوَرُ الْفِطْيَوْنِيُ لرسول الله ﷺ: مَا الْهُدَىٰ إِلاَّ مَا نَحْنُ عليه، فاتبغنَا يا محمد تَهْتَدِ، قال: وقالت النصارَىٰ مثلَ ذلك؛ فأنزل الله تعالَىٰ في ذلك مِنْ قَوْلِ عبدالله بن صُورِيا وما قالتِ النصارَى: ﴿وَقَالُوا حَكُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَرَى تَهْدَدُوا قُلُ بَلْ مِلَةَ إِزَهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم وَلا نُسْتَلُونَ عَمّا كَانُوا فَيْ اللّهُ تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم وَلا نُسْتَلُونَ عَمّا كَانُوا فَيْ اللّهُ الل

#### مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة:

قال ابن إسحاق: ولما صُرِفَتِ القبلةُ عن الشامِ إلى الكعبةِ، وصرفَتْ في رجب على رأس سَبْعةَ عَشَرَ شهراً من مَقْدَم رسولِ الله ﷺ والمحبّاء بن عمرو، حليفُ كعب بن الأشرف، والوبيع بن الربيع بن الربيع بن الإشرف، ورافع بن أبي رافع، والحبّاء بن عمرو، حليفُ كعب بن الأشرف، والربيع بن الربيع بن أبي المُحقّيقِ، فقالوا: يا محمّد، ما وَلاَكَ عن قبلتك التي كنت عليها وأنت المُحقّيق، وإنما يريدون تزعم أنك على ملّة إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك التي كنتَ عليها نتبغكَ ونصدقك، وإنما يريدون بذلك فِنتَتَهُ عن دينهِ؛ فانزلَ الله تعالى فيهم: ﴿ سَيَعُولُ الشّهَهَا مُن النّاسِ مَا وَلَنَهُم عَن قِبَلَيْمُ الّقَى كَافًا عَتَهَا فَل مِرَط شَسَتَقِيم ﴿ سَيَعُولُ الشّهَا مُن يَلِيمُ اللّهِ عَمَلَنكُمْ أَمّةً وَسَطّا لِنصَوْولُ اللّهَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُا وَمَا جَمَلَنَا الْقِبْلَةَ الّقِي كُنتَ عَلَيّاً إلّا لِتَعْلَم مَن يَلِيمُ اللّهِ عَلَى عَقِبَيّةٍ ﴾ ويكون النّاسِ ويكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُا وَمَا جَمَلَنَا الْقِبْلَةَ الّقِي كُنتَ عَلَيّاً إلّا لِيقلَم مَن يَلِيمُ اللّهِ عَلَى النّاسِ ويكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيمُعْتِم إليهُ اللّهِ اللهُ اللهُ المُعْرَاقِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ المُولَى، وتصديقَكُمُ اللهُ مَن وَبِعَهُ إلى القبلةِ الآخِرَةِ، وطاعَتُكُمْ أبيكم فيها، أي: إيمانكُمْ أبجهاكَ في السّمَاةِ فَلَوْلَي، وتصديقَكُمْ إلى النّاسِ لَهُ وقد تَجِيدُ في السّمَاةِ فَلَوْلَتُهُمْ مَا كُنتُم فَولًا وَجُهكَ في السّمَاةِ فَلَوْلَ اللّهُ لِيمُعَلَى فِي السّمَاةِ فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

قال ابن هشام: شَطْرَهُ: نحوَهُ وقصْدَهُ؛ قال عَمْرو بن ِ أَحْمَرَ الباهليُّ ـ وَباهلَةُ بن يَعْصُرَ بْنِ سَعْدِ بن قيس بن عَيْلاَنَ ــ يصف ناقةً له:

تَعْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْعٍ وَهْيَ عَاقِدَةً قَدْ كَارَبَ الْعَقْدُ مِنْ إِيفَادِهَا الْحَقَبَا وهذا البيت في قصيدة له.

وقال قيس بن خُوَيْلِدِ الْهُذَلِيُّ يصف ناقته [من البسيط]:

إِنَّ النَّهُ عُسُوسَ بِهَا دَاءً مُ خَسَامِ مَا اللهُ فَ شَطْرُهَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُورُ وَ النَّهُ في أبيات له.

قال ابن هشام: والنُّعُوسُ: ناقته، وكان بها داءً، فنظر إليها نظر حَسِيرٍ من قوله: ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ١٤].

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِن زَبِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَتَنِتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ أَوْتُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا نَبِعُوا فِيلْنَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَئُهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ الْكِنْبَ بِكُلْهِمِنَ وَلَهُنَ الْعَلِيمِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

قال ابن إسحاق: إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَمَّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### كتمانهم ما في التوراة من الحق:

وسأل معاذُ بْنُ جبلٍ أَخُو بني سَلِمَة، وسَعْدُ بن مُعَاذ، أَخُو بني عبد الأشهل، وخارجةُ بن زيد، أَخُو بَني عبد الأشهل، وخارجةُ بن زيد، أَخُو بَلْحَارِث بن الْخَزْرج؛ نَفَراً من أحبار يهودَ عن بعض ما في التوراة، فَكَتَمُوهُمْ إياه، وأَبَوْا أَن يُخبروهم عنه؛ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يَكْتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَأَلْمُكَنَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيُلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيُلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيُؤْمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيُونَا لِللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلِعِلْهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهِ وَيُونَا لِللهِ وَيُلِعَلُونَا وَيُوا اللهِ وَيَلِعُونَا اللهِ وَيَلْعَلُونَا وَيَتُمُونُهُمُ اللهُ وَيُؤْمُ اللهُ وَاللهِ وَلَيْلُهُ وَاللَّهُ وَي إِلَيْهُ وَاللّهِ وَيُعْمَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَهُ وَلِيْلِكُ وَلِي اللّهِ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللللهِ وَاللّهِ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي الللهِ وَاللّهُ وَلِي اللللهِ وَاللّهُ وَلِي اللللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللللهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللللّهُ وَلِي الللللّهِ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللهِ وَلِي الللللّهِ وَلَهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي

## جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام:

قال: ودعاً رَسُولُ الله ﷺ اليَهُودَ مِنْ أهل الكتاب إلى الإسلام، وَرَغَبَهم فيه، وحَذَّرهم عذابَ اللَّهِ ونقمتَهُ؛ فقال له رافعُ بْنُ خارجة، ومالكُ بْنُ عَوْفِ: بل نَتَّبعُ ـ يا محمَّد ـ ما وجَدْنَا عليه آباءنا؛ فَهُمْ كانوا أعلم وخيراً منًا؛ فأنزل الله ﷺ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهُ مَا لَا يَمْقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَلِذَا قِيلَ لَمُهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَالِمَاهُ وَلَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ مَنْفِكُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَهُمَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ مَنْفِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ قَالُوا بَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا يَعْفَلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْتَهُ وَلَا يَهُمَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهِ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالًا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

### جمعهم في سوق بني قينقاع:

ولما أصاب الله عَزَّ وجلَّ قُريشاً يَوْمَ بَذْرٍ، جَمَعَ رسولُ الله ﷺ يَهودَ في سُوقِ بني قَيْنُقاعَ حين قَدِمَ الممدينة، فقال: فيا مَغْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِمَثِل مَا أَصَابَ بِهِ قُرَيْشاً»، فَقَالُوا له: يَا مُحَمَّدُ، لاَ يَغْرِفُونَ القِتَالَ؛ إِنْكَ وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتَنَا مُحَمَّدُ، لاَ يَغْرِفُونَ القِتَالَ؛ إِنْكَ وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلُنَا، فَأَنْزَلَ الله تعالىٰ في ذلك من قولهم: ﴿ قُلُ لِلَذِيكَ كَفَرُوا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلُنَا، فَأَنْزَلَ الله تعالىٰ في ذلك من قولهم: ﴿ قُلُ لِلَذِيكَ كَفَرُوا سَيْطِلِهُ عَنْ النَّاسُ، وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلُونَ يَقْدَرُكُ اللهُ عَلَيْهُ فِي ذلك مِن قولهم: ﴿ وَمِنْسَ الْمِهَادُ إِلَى قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ فِي ذلك مِن قولهم عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي ذلك مِن قولهم عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي وَلِكُ مَنْ مَلْكُمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقِلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْلُ مِنْ مَالِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

#### دخوله ﷺ بيت المدراس:

قال: ودخل رسولُ الله ﷺ بيتَ المِدْرَاسِ على جماعةٍ من يَهُودَ، فدعاهم إلى الله؛ فقال له النعمانُ بن عمرو، والحارثُ بن زيد: على أيَّ دينِ أنْتَ يا محمد؟ قال: «عَلَى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ»، قالا: فإن إبراهيم كان يهوديّاً، فقال لهما رسولُ الله ﷺ: «فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، فَأَبْيَا عليه، فأنزل الله تعالىٰ ف به ما: ﴿ أَلَّوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَكِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمُّ يَنَوَلَىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْمِشُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مُنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتُو وَغَمَّمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَغْتَرُوكَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللّ عمران: ٢٣ ـ ٢٤].

### تنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عَلَيْتُلانا:

وقال أحبارُ يَهُودَ ونصارَى نَجْرانَ حَيْنَ اجتمعوا عند رسول الله ﷺ فتنازعوا، فقالَتِ الأحبارِ: ما كان إبراهيمُ إلا يهوديّاً، وقالت النصارَىٰ من أهل نجران: ما كان إبراهيمُ إلا نصرانيّاً؛ فأنزل الله عَزَّ وجلً في إبرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَسْدِوءً أَفَلا تَعْقِلُوكَ فِي الْبَرْهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَسْدِوءً أَفَلا تَعْقِلُوكَ فَي مَا كَانَ مَتُولَاةً حَجْجَتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهِ مَا كَانَ إِلَيْهِيمَ لَلْذِينَ النَّهُ وَلِلهُ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَلانَا النَّيْ وَاللهُ وَلِكُ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَلنَا النَّي وَلَا لَا لَا مِنْ اللهُ وَلِكُونَ اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# ما نزل فيما همَّ به بعضهم من الإيمان غدوة، والكفر عشية:

وقال عبدالله بن صَيْفِ، وعَدِيُّ بْنُ زيدٍ، والحارث بن عَوْفِ، بعضُهُمْ لبعض: تعالَوْا نُوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ على محمد وأصحابه غُدْوَةً، ونَكْفُرُ به عشيةً؛ حتى نَلْبِسَ عليهم دِينَهُمْ؛ لَعَلَّهم يصنعون كما نصنَعُ ويرجعون عن دينه؛ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿يَاَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْعَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْعَقَ وَأَنتُمْ ويرجعون عن دينه؛ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿يَاهُولَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْعَقَ بِٱلْبَعْلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْعَقَ وَأَنتُمُ وَاللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ يَعَلَمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقْلِيهُ أَوْلُهُ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ يَقْلِيهُ مِن يَشَاهُ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ عمران: ٧١ - ٧٣].

# ما نزل في قول أبي رافع أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى:

وقال أبو رافع الْقُرَظِيُّ حين اجتمعتِ الأحبارُ من يهودَ، والنصارَىٰ من أهل نجرانَ عند رسولِ الله ﷺ ودعاهم إلى الإسلام: أتريدُ منا يا محمَّد أن نَعْبدك كما تَعْبُدُ النصارَىٰ عيسَىٰ ابْنَ مريم؟! وقال رجلٌ من أهل نجران نَضرانيَّ، يقال له: الريس ـ ويُرْوَى: الريس، والرئيس ـ: أوذَاكَ تُرِيدُ مِنا يا محمدُ وإليه تدعونا؟!! أو كما قال، فقال رسول الله ﷺ: همُعَاذَ الله أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللّهِ أَوْ اللّهِ اللهُ وَلا أَمَرَنِي، أو كما قال ﷺ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قول هِ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، فَمَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي اللّهُ وَلا أَمَرَنِي، أو كما قال ﷺ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قول هما: ﴿مَا كَانَ لِلسَّرِ أَن يُوْتِيَهُ اللهُ ٱلْكِتَابَ وَالْعُكُم وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولُ النَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ مَدُرُسُونَ اللهِ اللهِ إلى قوله تعالى: ﴿بَعَدُ رَسُونَ اللهِ وَلَكِي وَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال ابن هشام؛ الرَّبَّانِيُّونَ: العلماء الفقهاء السَّادَةُ، واحدهم: رَبَّانِيُّ؛ قال الشاعر:

لَـوْ كُـنْـتُ مُـرْتَـهَـنـاً فِـي الْـقُــوسِ أَفْـتَـنَـنِـي مِــنْــهَــاً السِكَـــلاَمُ وَرَبَّــانِـــيَ أَحْــبَــارِ قال ابن هشام: الْقُوسُ: صَوْمَعَةُ الراهب، وأَفْتَنَنِي: لُغَةُ تميم، وَفَتَنَنِي: لغة قَيْسٍ؛ قال جَرِيرٌ:

لاً وَضَـلَ إِذْ صَـرَمَـتْ هِـنـدُ وَلَـوْ وَقَـفَـتْ لأَسْتَـنْزَلَتْنِي وَذَا الْمِسْحَيْنِ فِي الْقُوس

أي: صومعة الرَّاهِبِ. والرَّبَّانِيُّ: مشتقٌ من الرَّبُ، وهو السيد، وفي كتاب الله: ﴿فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْراً ﴾ [يوسف: ٤١] أي: سَيِّدَهُ.

قال ابن إسحاق: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكْتِكُمَة وَالنَّبِيِّـِينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُمْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

# ما نزل في أخذ الميثاق عليهم:

# سعيهم في الوقيعة بين الأنصار:

قال ابن إسحاق: ومَرَّ شَاسُ بْنُ قَيْسٍ، وكان شَيْخاً قَدْ عَسَا، عَظيمَ الكُفْرِ، شَدِيدَ الضَّغْنِ على المُسلمين، شديدَ الحَسَدِ لهم، على نَفَرٍ من أصحاب رسول الله ﷺ مِنَ الأوس والخَزْرج في مَجْلِسِ قد جمعهم، يَتَحَدَّثُونَ فيه، فغاظه ما رأى من أُلفَتِهِم وجماعتهم وصَلاَحِ ذاتِ بَيْنِهم على الإسلام، بعد الذي كان بينَهُمْ من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع مَلاً بَنِي قَيْلَةَ بهذه البِلاَدِ، لا واللهِ ما لنا مَعهمُ إذا اجتمع مَلاً بَنِي قَيْلَةً بهذه البِلاَدِ، لا واللهِ ما لنا مَعهم، ثم اجتمع مَلْوُهُمْ بها من قَرَارٍ، فأمر فَتَى شابّاً من يَهُودَ كان معهم، فقال: أغمِدُ إليهم، فاجلِسْ معهم، ثم اذكرْ يَوْمَ بُعَاث وما كان قبله، وَأَنْشِدْهُمْ بَعْضَ ما كانوا تَقَاوَلُوا فيه من الأشعار.

#### شيء عن يوم بعاث:

وكان يَوْمُ بُعَاث يوماً اقتتلَتْ فيه الأوْس والخزرجُ، وكان الظَّفَرُ فيه يومئذ للأوس على الخَزْرج، وكان على الأوس يومئذ حُضَيْر، وعلى الخَزْرج عَمْرُو بن النُّعْمَانِ على الأوس يومئذ حُضَيْر، وعلى الخَزْرج عَمْرُو بن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيُّ، فَتُتِلاَ جميعاً.

قال ابن هشام: وقال أبو قيس ابنُ الأسلت:

عَـلَى أَنْ قَـذْ فُـجِـعْتُ بِـذِي حِـفَاظٍ قَـعَـاوَدَنِـي لَـهُ حُــزْنُ رَصِـيــنُ فَــالَّهِ اللهِ عَـض بَــنُ فَــالْ عَــمْـراً أُعِـضٌ بِـرَأْسِهِ عَـض بِـ سَنِيــنُ فَــالْ عَــمْـراً أُعِـضٌ بِــرَأْسِهِ عَــض بِــنَ مَــنَــينَ مَــنَــينَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنِــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَــينَ مَــنَــينَ مَــنَانِ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَانِ مَــانَ مَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَــينَ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَــينَ مَــانَانِ مَــنَانِ مَــنَــينَ مَــنَ مَــنَانِ مَــنَــينَ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَــينَ مَــنَانِـــينَ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَانِ مَــنَانِـــينَ مَــنَانِ مَــنَانِـــينِ مَــنَانِ مَا مَانِهُ مَ

وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعَاث أَطْوَلُ مما ذَكَرْتُ، وإنما منعني من استقصائه ما ذَكَرْتُ من القَطْع.

قال ابن هشام: سَنِينُ: مَسْنُونٌ، مِنْ سَنَّهُ، إذا شَحَذَهُ.

قال ابن إسحاق: فَفَعَلَ، فتكلَّم القومُ عند ذلك، وتنازعُوا، وتفاخَرُوا، حتى تَوَاثَبَ رجلان من الحَيِّيْنِ على الرُّكَبِ: أوسُ بن قَيْظِيٍّ، أحدُ بني حارثة بن الحارث، من الأوس، وجَبَّارُ بن صَخْر، أَحَدُ بني سَلِمَة من الخزرج، فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رَدَدْنَاهَا الآنَ جَذَعَةً، فغضب الفريقان جميعاً، وقالوا: قد فَعَلْنا، مَوْعِدُكُمُ الظَّاهرَةُ ـ والظاهرة: الْحَرَّةُ ـ، السَّلاحَ السَّلاحَ،

#### ما نزل في قولهم: ما آمن إلا شرارنا:

قال ابن إسحاق: ولما أسلم عبدالله بن سَلاَمَ، وثَعْلَبَهُ بن سَعْيَةَ، وأُسَيْدُ بن سَعْيَةَ، وأَسَدُ بن عُبَيْد، ومَنْ أَسَلَمَ من يهودَ مَعَهُمْ، فآمنوا وصَدَّقوا ورغبوا في الإسلام، ورَسَخوا فيه، قالتْ أحبارُ يهود، أهلُ الكُفْرِ منهم: ما آمن بمحمَّد ولا اتبعه إلا شِرَارُنَا، ولو كانوا مِنْ أخيارنا ما تركُوا دِينَ آبائهم وذهبوا إلى غيره؛ فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿لَيْسُوا سَوَامُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللهِ ءَانَاةَ اللهِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ الله عمران: ١١٣].

قال ابن هشام: آناء الليل: ساعات الليل، وواحدها إِنْيٌ؛ قال الْمُتَنَخُّلُ الْهُذَلِيُّ ـ واسمه مالكُ بْنُ عُوَيْمِرٍ ـ يَرْثِي أُثَيْلَةَ ابنه:

حُـلُـوٌ وَمُـرٌ كَـعِـطُـفِ الْـقِـذِحِ شِـيـمَـتُـهُ فِـي كُـلٌ إِنْـي قَـضَـاهُ الـلَـيْـلُ يَـنْـتَـعِـلُ وهذا البيت في قصيدة له. وقال لَبِيدُ بن ربيعة، يصف حِمَار وَحْشِ:

يُصطَــرُبُ آنَــاءَ الـــنَّـــهَــارِ كَـــأَنَّـــهُ عَـــوِيٌ سَــُقَــاهُ فِـــي الـــتُّــجَــارِ نَـــدِيـــمُ وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: إنّى؛ مقصورٌ، فيما أخبرني يُونُسُ.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٤].

#### ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود:

قال ابن إسحاق: وكان رجالٌ من المسلمين يُواصلون رجالاً من اليهود، لما كان بينهم مِنَ الجِوَارِ والحِلْفِ، فأنزلَ اللَّهُ تعالَىٰ فيهم ينهاهم عن مُبَاطَنَتِهِمْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُوا مَا عَنِيْمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغَضَاةُ مِنَ اَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكَتِ إِن كُنُمُ فَقَوْلُونَ ﴿ اَيَ مَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكَتِ إِن كُنُمُ فَقُولُونَ ﴿ اَيَ تَوْمَنُونَ بِكَتَابِكُم وَبِمَا مَضَىٰ مِن الكُتُبِ قَبْلُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ ﴾ أي: تؤمنون بكتابكم وبما مضىٰ من الكُتُب قبل ذلك، وهم يَكْفُرُونَ بكتابكم، فأنتم كنتم أَحَقَّ بالبغضاء لهم منهم لكم، ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ فَلُومُ وَلَوْا بِغَيْظِكُمْ إِذَا لِللَّهُ مَا لَكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ فَيُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَا لَتُلْعَامِلُهُ اللَّهُ عَلِيمٌ مِنَاكُمُ اللَّهُ مُؤْلُوا مُؤْلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# أبو بكر في بيت المدراس:

ودخل أبو بَكْرِ الصدّيقُ بَيْتَ المِدْرَاس على يهودَ، فوجَدَ منهم ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رَجُلِ منهم، يقال له: فِنْحَاصُ، وكان مِنْ عُلمائهم وأحبارِهِمْ، ومعه حَبْرٌ من أحبارِهم، يقال له: أَشْيَعُ، فقال أبو بكر لِفِنْحَاصَ: وَيُحَكَ يا فِنْحَاصُ، اتَّقِ اللَّهَ وَأَسْلِمْ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ إِنَّ مُحَمَّداً لَرَسُولُ اللَّهِ، قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ فِنْ عِنْدِهِ، تَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عندكم في التَّوْرَاةِ والإِنْجِيل، فَقَالَ فِنْحَاصُ لأبي بكر: وَاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرِ، ما بِنَا إلى اللَّهِ مِنْ فَقْرِ، وإنه إلينا لَفَقِيرٌ، وما نَتَضَرَّعُ إليه كما يتضرَّعُ إلينا، وإنَّا عنه لأَغْنِيَاءُ، وما هو عنا بِغَنِيًّ، ولو كان عنًا غنيًا ما اسْتَقْرَضَنا أموالنا، كما يزعُمُ صَاحِبُكُمْ، يَنهاكم عن الرّبا ويُعْطيناه، ولو كان عنًا غنيًا ما أعطانا الرّبا، قال: والذي نَفْسِي بيده، لولا أعطانا الرّبا، قال: والذي نَفْسِي بيده، لولا العهدُ الذي بَيْننا وبينكم، لضَرَبُ رَأْسَكَ، أي عَدُو الله.

قال: فذهب فِنْحَاصُ إِلَى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبُك، فقال رسولُ الله ﷺ لأبي بكر: «ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟!» فقال أبو بكر: يا رَسُولَ الله، إِن عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنه زعم أن الله فقيرٌ إليهم وأنهم أغنياء، فلما قال ذلك غَضِبْتُ للهِ ممّا قال، وضربَتُ وجهه، فَجَحَد ذَلك فِنْحَاصُ، وقال: ما قلتُ ذلك، فأنزل الله تعالى فيما قال فِنْحَاصُ؛ رَدَا عليه، وتصديقاً لأبي بكر: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الذِينَ قُلُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَعَنُ أَغْنِيلَهُ سَتَكَثُبُ مَا قَالُوا وَقَنْلَهُمُ الأَنْهِيكَةَ مِثْمِ وَمَن الْفِينِ عَلَيْكُ وَقُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

# أمرهم المؤمنين بالبخل:

قال ابن إسحاق: وكان كَرْدَمُ بن قَيْسٍ، حليفُ كعب بن الأشرف، وأسامَةُ بن حَبِيبٍ، ونَافِعُ بن أَبِي نافع، وبَحْرِيُّ بن عَمْرٍو، وحُمَيُّ بن أَخْطَبَ، ورفاعة بن زيد بن التابوتِ؛ يأتون رجالاً من الأنصار كانوا يُخالطونهم يَنْتصحُونَ لهم من أصحاب رسول الله ﷺ فيقولون لهم: لا تُنفقوا أموالكُمْ؛ فإنا نخشَى عليكم الفَقْرَ في ذَهَابِهَا، ولا تسارعوا في النَّفقة، فإنكم لاتَذرُون عَلاَمَ يَكُونُ؛ فأنزل الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكَنْمُونَ مَا مَاتَنْهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِدِّهُ ﴾ أي: مِنَ التوراة التي فيها تصديقُ ما جاء به محمد ﷺ ﴿وَأَعْتَذَنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ وَاللّهِ وَلا يُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ النّاء: ٣٧ ـ ٣٩].

#### جحدهم الحق:

قال ابن إسحاق: وكان رِفَاعَةُ بن زيد بن التابوتِ مِنْ عُظماء يهود، إذا كَلَّمَ رسولَ الله ﷺ لَوَىٰ لِسانَهُ، وقال: أَرْعِنَا سَمْعَكَ يا محمَّدُ، حَتَّىٰ نُفْهِمَكَ، ثم طَعَنَ في الإسلام وعابه، فأنزل الله فيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوقُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِنْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَغِيلُوا السَّبِيلَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآلِهِكُمُ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيّا وَكَفَىٰ اللَّهِ وَلِيّا وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيّا وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَرَعِنَا ﴾ إللَّه نَصِيرًا ﴿ فَي مَن اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وكلَّم رسولُ الله ﷺ رُؤْسَاءً مِنْ أحبار يَهُودَ، منهم عبدالله بن صُوريا الأَغْوَرُ، وكَغْبُ بن أسد، فقال لهم: «يا مَغْشَرَ يَهُودَ، أَتَقُوا اللَّهَ وَأَسْلِمُوا، فَوَاللَّهِ إِنْكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِي جِئْتُكُم بِهِ لَحَقَّ»، قالوا: ما نَعْرِفُ ذلك يا محمَّد، فجَحُدُوا ما عَرَفُوا، وَأَصَرُّوا على الكُفْرِ؛ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿يَتَايُّمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ السَّبْتِ عَالَى فيهم عَمْدُهُ مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَادِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَمَنَّا أَصَلَبَ السَّبْتِ عَلَى المَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال ابن هشام: نَطْمِس: نمسحها فنسوّيها فلا يُرَى فيها عينٌ ولا أَنْفٌ ولا فَمٌ، ولا شيءٌ مما يُرَى في الوجه؛ وكذلك: ﴿ فَطَمَسْنَا آَعَيُنَهُمْ ﴾ [القمر: ٣٧]، المطموسُ العين: الذي ليس بين جفنيه شِقَّ، ويقال: طَمَسْتُ الكتابَ والأثر فلا يُرَىٰ منه شيء؛ قال الأخطل ـ واسمه الغَوْثُ بن هُبَيْرَةَ بن الصلتِ التغلبيُ ـ يصف إبلاً كَلَفَها ما ذكر:

وَتَكُلِيفُنَاهَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّوَىٰ شَطُونِ تَرَىٰ حِرْبَاءَهَا يَتَمَلْمَلُ وَوَتَرَىٰ حِرْبَاءَهَا يَتَمَلْمَلُ وَهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: واحدة الصُّوَى: صُوَّةً، والصُّوَى: الأعلامُ التي يستدلُّ بها على الطريق والمياه. قال ابن هشام: يقول: مُسِحَتْ فاستوَت بالأرضِ فليس فيها شيء ناتيءٌ.

### النفر الذين حزبوا الأحزاب:

قال ابن إسحاق: وكان الذين حَزَّبُوا الأَحْزَابَ مِنْ قُريش وغَطَفَانَ وبني قُرَيظة: حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وسَلاَمُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وأبو عَمَّارٍ، وَوَحُوحُ بْنُ عامر، وَسَلاَمُ بْنُ أبي الْحُقَيْقِ، وأبو عَمَّارٍ، وَوَحُوحُ بْنُ عامر، وهَوْذَةُ بن قَيْسٍ، فأما وَحُوحٌ، وأبو عَمَّار، وهَوْذَةُ، فمن بني واثل، وكان سائرهم من بني النَّضِيرِ، فلما قَدِمُوا على قُريشٍ قالوا: هؤلاءِ أَحْبَارُ يَهُودَ وأَهْلُ العِلْم بالكتاب الأوَّل، فَسَلُوهُمْ: دينُكم خير أم دين

محمد، فسألوهم، فقالوا: بل دينُكُمْ خَيْرٌ من دينه، وأنتم أهدَىٰ منه وممن اتبعه؛ فَأَنْزَلَ الله تعالى فيهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِيكَ أُوتُوا نَعِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّانُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قال ابن هشام: الجِبْتُ عند العرب: ما عُبِدَ مِنْ دون الله تبارك وتعالى، والطَّاغُوتُ: كُلُّ ما أَضَلَّ عن الحق، وجَمْعُ الْجِبْتِ: جُبُوتٌ، وجمع الطاغوت: طَوَاغِيتُ.

وقال ابن هشام: وبلغنا عن ابن أبي نَجِيح أنه قال: الجِبْتُ: السحرُ، والطاغوت: الشيطان.

#### إنكارهم التنزيل:

قال ابن إسحاق: وقال سُكَيْنٌ وَعَدِيُّ بن زيد: يا محمَّد، ما نعلم أن الله أَنْزَلَ على بشر من شيء بعد موسَى، فأنزل الله تعالى في ذلك مِن قولهما: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وُجِ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَهْدِهِ وَوَهُمْنَا إِلَىٰ وَهُمْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَالْمَيْنَا دَاوُدَ وَلُوهُمْنَ وَهُمُونَ وَسُلَيْمَنَ وَاللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعْدِهُمْ عَلَيْكُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَيْدِهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُم اللهُ مُوسَىٰ تَصَيْدِهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُم اللهُ مُوسَىٰ تَصَيْدِهُمْ وَلَيْلُ وَكُنْ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرْمِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ عَذِيلًا عَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ عُمَالًا اللهُ عَنْ إِلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

ودخلَتْ على رسول الله ﷺ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ؛ فقال لهم: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنَّكُمْ لَتَغْلَمُونَ أَنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» قَالُوا: ما نعلمه، وما نَشْهد عليه، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكُمْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

#### اجتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله ﷺ:

وخرج رسولُ الله ﷺ إلى بني النَّضِيرِ يستعينُهم في دِيَةِ العَامِرِيَّيْنِ اللَّذِينَ قَتَلَ عَمْرُو بن أمية الضَّمْرِيُّ، فلما خلا بعضُهُمْ ببعض قالوا: لَن تَجِدُوا محمداً أَقْرَبَ منه الآن، فمَنْ رجُلٌ يَظْهَرُ عَلَىٰ هذا البيتِ، فَيَطْرَحُ عليه صَخْرَةً فيُرِيحنَا منه؟! فقال عَمْرو بن جِحَاشِ بن كعب: أنا، فأتَى رسولَ الله ﷺ الخُبَرُ، فانصرَفَ عليه صَخْرَة فيُريحنَا منه؟! فقال عَمْرو بن جِحَاشِ بن كعب: أنا، فأتَى رسولَ الله ﷺ الخُبرُ، فانصرَفَ عنهم، فأنزل الله تعالى فيه، وفيما أراد هو وقومُهُ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلذِينِ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِمْمَتَ ٱللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ عَنْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَ ٱلدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَقُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ادعاؤهم أنهم أحباء الله:

وأتى رسولَ الله ﷺ نُعْمَانُ بن أَضَاء، وبَحْرِيُ بن عمرو، وشَاسُ بن عَدِيِّ، فكلموه، وكلمهم رسول الله ﷺ ودعاهم إلى الله، وحَذَّرهم نِقمته، فقالوا: ما تُحْوِّفُنا يا محمد؟ نحنُ والله أبناءُ الله وأحِبَّاؤُهُ، كَفُولِ النَصارَىٰ؛ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُوهُ وَٱلنَّهَكَىٰ غَنُ ٱبْنَكُا اللهِ وَأَحِبَّكُومُ قُلْ لَلمَ اللهُ وَأَعْبَكُومُ قُلْ لَلمَ اللهُ وَأَعْبَكُومُ قُلْ لَلهَ وَالْعَبَكُمُ مِلْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاهُ وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاهُ وَيِقَم مُلْكُ ٱلسَّمَونَ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْهُمُ أَوْلِيْهِ المَعْمِدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالمائدة وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عَلَيْتُلا:

قال ابن إسحاق: ودعا رسولُ الله على يهود إلى الإسلام، ورغبهم فيه، وحَذَرهم غِيرَ الله وعُقُوبَته ، فَأَبَوْا عليه، وكَفَرُوا بما جاءهم به، فقال لهم مُعَاذُ بنُ جَبل، وسَعْدُ بن عُبادة، وعُقْبَةُ بن وَهْب: يا معشر يهود، اتَقوا اللّه، فواللّهِ إِنّكُمْ لتعلَمُونَ أنه رَسُولُ الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قَبْلَ مبعثه، وتَصِفُونَهُ لنا بصفته، فقال رافعُ بن حُرَيْمِلَة، ووَهْبُ بن يَهُوذَا: ما قلنا لكم هذا قَطْ، وما أنزل الله مِن كِتَابِ بعد موسَى، ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده؛ فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ﴿يَاهُلُ ٱلْكِنَكِ قَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا مَنْ عَلَى كُلُ وَلَا مَنْ عَلَى كُلُ مَنْ وَلهما: ﴿ الله عَلَى كُلُ مَنْ مَنْ عَلَى كُلُ وَلَا نَدِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَدُيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا لَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا لَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ثم قصَّ عليهم خبر موسَى، وما لقي منهم، وانتقاضَهُمْ عليه، وما رَدُّوا عليه مِنْ أَمْرِ الله حتى تاهُوا في الأرض أربعين سنَةً عقوبةً.

# رجوعهم إلى النبي ﷺ في حكم الرجم:

قال أبن إسحاق: وحدَّثني ابنُ شهاب الزُهْرِيُّ، أنه سمع رجلاً مِن مُزَيْنَةَ من أهل العلْمِ، يُحَدُّنُ سعيدَ بن المسَيِّبِ، أن أبا هُريرة حدَّثهم: أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت الْمِدْرَاسِ - حين قَدِم رسولُ الله ﷺ المدينة وقد زَنَىٰ رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأةٍ من يَهُودَ قد أُحْصِنَتْ، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجُلِ وهذه المرأةِ إلى محمد، فَسَلُوهُ كَيْفَ الحُكُم فيهما، وَوَلُوه الحكُمَ عليهما، فإن عمل فيهما بعملكم من التَّجْبِيَة والتَّجْبِيَة : الْجلدُ بحَبْلٍ مِن لِيفٍ مَظلِيٌّ بقارٍ، ثم تُسَوَّدُ وجوههما، ثم يُحْمَلاَنِ على حمارين، وتجعل وجوههما مِنْ قِبَلِ أدبار الحِمَارَيْنِ - ؛ فاتَّبِعُوهُ؛ فإنما هو مَلِكُ، وصدقوه، وإن هو حكمَ فيهما بالرَّجْمِ؛ فإنه نبيٌّ، فاحذروه على ما في أيُديكم أن يَسْلُبُكُمُوهُ، فَأَتَوْهُ، فقالوا: يا محمَّدُ، هذا رجل قد زَنَىٰ بعد إحصانه بامرأةٍ قد أحصنَتْ، فاحكم فيهما، فقد وَلَيْنَاكَ الحُكُمَ فيهما، فمشَىٰ رسولُ الله ﷺ حتَّى أتى أحبارَهم في بيت المِدْرَاسِ، فقال: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَخْرِجُوا إليٌّ عُلَمَاءَكُمْ»، فأخرجوا له عبدالله بن أحبارَهم في بيت المِدْرَاسِ، فقال: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَخْرِجُوا إليٌّ عُلَمَاءَكُمْ»، فأخرجوا له عبدالله بن صوريا.

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني بعضُ بني قُريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ، مع ابْنِ صُوريا أبا يَاسِرِ ابْنَ أَخْطَبَ، وَوَهْبَ بن يَهُوذا، فقالوا: هؤلاءِ علماؤنًا، فسألهم رسولُ الله ﷺ حتى حَصَّلَ أمرهم، إلى أن قالوا لعبدالله بن صُوريا: هذا أعلَمُ مَنْ بَقِيَ بالتوراة.

قال ابن هشام: من قوله: وحدَّثني بعض بني قُرْيُظَة، إلى أَعْلَمُ مَنْ بقي بالتوراة؛ من قول ابن إسحاق، وما بعده من الحديث الذي قبله.

فخلا به رسولُ الله على وكان غلاماً شابًا مِنْ أَخدتهم سنّا، فَأَلَظٌ به رسولُ الله على المسألة، يقول له: «يَا أَبْنَ صُورِيَا، أَنْشُدُكَ اللّهَ وَأُذْكُرُكَ بِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الله حَكَمَ فِيمَنْ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ

بالرَّجْمِ فِي التّوراةِ؟، قَالَ: اللّهُمَّ نَعَمْ، أَمَا وَاللّهِ يَا أَبَا القَاسِمِ إِنّهُمْ لَيَعْرِفُونَ إِنّكَ لَنَبِي مُرْسَل، وَلَكِنّهُمْ

يَحْسُدُونَكَ، قَالَ: فَخَرجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ فِي بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ

النَّجَار، ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبْنُ صُورِيا، وَجَحَدَ نُبُوّةً رَسُولِ اللّهِ عَلَى . قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلْذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِهُمْ وَمِنَ ٱلَذِينَ هَادُواْ سَمَتَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَخَرِينَ لَهُ الْذِينَ عَلْوا مِنْهُمْ مَنْ بعثوا وتخلَفوا، وأمروهم بما أمَرُوهُمْ به مِنْ تحريف الحُكُم عن يَأْتُوكُ ﴾ أي: مواضعه، ثم قال: ﴿ يُحَرِفُونَ ٱلْكِرَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ بَي يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤَوَّهُ ﴾ أي: السَّرَجِم ﴿ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللّهُ فِتَنَتَمُ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ السَّاعِةُ اللّهِ شَيْعًا أُولَائِكِكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُعَلِّهِ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولَائِكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱلللّهُ أَن يُعَلِّهُ مَن اللّهِ شَيْعًا أُولَائِكِكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱلللّهُ أَن يُعَلِّهُ مَن مَالْعِيدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانَة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عبّاس، قال: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجْمِهِما، فَرُجِمَا بِبَابِ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ اليَهُودِيُّ مَسَّ الحِجَارَةِ قَامَ إلى صَاحِبَتِهِ فَجَنَأَ عَلَيْهَا، يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، حَتَّىٰ قُتِلاً جَمِيعاً، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا صَنَعَ اللّهُ لِرَسُولِه ﷺ في تَحْقِيق الزُّنَا مِنْهُمَا.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني صالح بن كَيْسَانَ، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، قال: لمَّا حَكَّمُوا رَسُولَ الله ﷺ فيهِمَا دَعَاهُمْ بِالتَّوْرَاةِ، وَجَلَسَ حَبْرٌ مِنْهُمْ يَتْلُوهَا، وَقَدَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، قَالَ: فَضَرَبَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَم يَدَ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِه يَا نَبِيَّ اللَّهِ آيَةُ الرَّجْم، يَأْبَىٰ أَنْ يَتْلُوهَا الرَّجْمِ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَيُحَكُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! ما دَعَاكُمْ إِلَىٰ تَرْكِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُو بأَيْدِيكُمْ"، قَالَ: فقالوا: أما والله إنَّهُ قد كان فينا يُعْمَلُ به، حتَّىٰ زَنَى رَجُلٌ منا بعد إخصانِه، مِنْ بُيُوتِ الملوكِ وأهلِ الشَّرف، فمنعه الملك من الرجْم، ثم زنى رجل بَعْدَه، فأراد أن يرجمه، فقالوا: لا والله، حتى تَرْجُمَ فلاناً، فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلَحُوا أمرهم على التَّجْبِيَةِ، وأماتوا ذِكْرَ الرَّجم والعَمَلَ به، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: "فَأَنَا أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَ اللّهِ وَكِتَابَهُ وَعَمِلَ بِهِ" ثم أمر بهما فَرُجِمَا عِنْدَ باب مَسْجِدِهِ، قال عبدالله بن عُمَرَ: فكنْتُ فيمن رَجَمَهُمَا.

#### ظلمهم في الدية:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني داود بن الحُصَيْنِ، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس: أَنَّ الآياتِ من المائدةِ التي قال الله فيها: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْضُ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُم فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِن حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُم بِاللهِ فيها: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم وَ إِن تَعْرِضْ عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْئاً وَإِن حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُم بِاللهِ إِنْ الله يَجُبُ المُفْسِطِينَ ﴿ إِلهَائِدةَ: ٢٤]، إنما أنزلَت في الدّية بين بني النّضير وبين بني قُريظة ؛ وذلك أن قتلى بني النّضير، وكان لهم شَرَف، يُودَوْنَ الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يُودَوْنَ نصفَ وذلك أن قتلى بني النّضير، وكان لهم شَرَف، يُودَوْنَ الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يُودَوْنَ نصفَ الدية، فحملهم رسول الله عَلَيْ على الحَقّ في ذلك، فجعل الدية سواء.

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أيُّ ذلك كان.

### قصدهم الفتنة لرسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقال كَعْبُ بن أَسدِ، وابن صَلُوبَا، وعبدالله بن صُوريا، وشأسُ بن قيس، بَعْضُهُمْ لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد، لعلّنا نفتنه عن دِينهِ، فإنما هو بشر، فَأَتَوْهُ فقالوا له: يا محمّد، إنك قد عرفتَ أَنَّا أَخْبَارُ يهود وأشرافُهُمْ وسادتُهُمْ، وإنا إن اتبعناك اتبعنكَ يهود، ولم يخالفونا، وإنَّ بيننا وبين بعض قَوْمِنا خُصومةً، أفنحاكمهم إلَيْكَ فتقضِي لَنَا عليهم ونؤمنُ بكَ ونصدَقُكَ؟! فأبَىٰ ذلك رسولُ الله ﷺ عليهم؛ فأنزل الله فيهم: ﴿وَأَنِ اَعْكُم بَيْنَهُم بِمَا آزَلَ اللهُ وَلا تَثَبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَاَحَذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللهُ إلَيْكُ فَإِن تَوَلِّقُ أَنْ يُعِيبُمُ بِبَعْضِ ذُنُوجِمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْمُحَكَمُ الْمُهَالِيَةِ يَبْوَنُ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ المائدة: ٤٩ ـ ١٠٠].

## جحودهم نبوة عيسى عَلِيَــُلانِ:

قال ابن إسحاق: وأتى رَسُولَ الله ﷺ نَفَرٌ، منهم: أبو ياسِرِ ابْنُ أَخْطَبَ، ونَافِعُ بْنُ أبي نَافِع، وعَازرُ بن أبي عَازر، وخالدٌ، وَزَيْدٌ، وأَزَارُ بن أبي أَزَارٍ، وأَشْبَعُ، فسألوه عمن يؤمن به من الرُسُلِ، فقال ﷺ: «نُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ والأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ والسَّبَاطِ ذكر عيسى ابن مريم جَحَدُوا نُبوته، وقالوا: لا نؤمنُ بعيسى ابن مريم، ولا بَمَنْ آمَنَ به، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ قُلْ يَأَهْلَ الْكِنَا مِنَ قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ تَعَلَى فيهم: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ الْكِنَا مِنَ قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ اللّهِ وَمَا أُولِلَ إِلْنَا وَمَا أُولِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُولِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهِ وَمَا أُولِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُولِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُولِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ فَلَ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ وَمَا أُولِلَ إِلْهَا وَمَا أُولِكُمْ وَاللّهُ وَمَا أُولِكُمْ وَاللّهِ وَمَا أُنِيلًا إِلَيْنَا وَمَا أُولِكُمْ وَاللّهِ وَمَا أُولِكُمْ إِلَيْهِ وَمَا أُولِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُولِكُمْ وَلَى اللّهِ وَمَا أُولِكُمْ إِلَهُ اللّهِ وَمَا أُولِكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا الللّهُ وَنَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ الللّهُ وَلَا لَكُولُ الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَلْكُولُ الللّهُ وَلَا لَلْكُولُ الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُ الللّهُ وَلَا لَلْكُولُولُ الللّهُ وَلَا لَكُولُولُ الللّهُ الللّهُ وَلَا لَلْكُولُ الللّهُ الللللّهُ وَلَا لَلْكُولُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللل

### ادعاؤهم أنهم على الحق:

وأتى رسولَ الله ﷺ رافعُ بنُ حارثة، وسَلاًمُ بن مِشْكَم، ومالكُ بن الصَّيْف، ورافع بن حُرَيْملَة، فقالوا: يا محمد، ألسْتَ تزعمُ أنّك على ملّة إبراهيم ودينه، وتؤمنُ بما عندنا من التَّوراة، وتشهدُ أنها من الله حق؟! قال: قبَلَى، وَلَكِنْكُمْ أَحْدَثْتُمْ وَجَعَدتُمْ مَا فِيهَا مِمّا أَخَذَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيثَاقِ فِيهَا، وَكَتَمْتُمْ مِن الله حق؟! قال: قبَلَى، وَلَكِنْكُمْ أَحْدَثُتُمْ وَجَعَدتُمْ مَا فِيهَا مِمّا أَخَذَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيثَاقِ فِيهَا، وَكَتَمْتُمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيثَاقِ فِيهَا، وَكَتَمْتُمْ مِنَ اللهُ مَلَى اللهُ وَمَن اللهُ عَلَى اللهُ وَمَل اللهُ عَلَى اللهُ وَمَل اللهُ عَلَى اللهُ وَمَل اللهُ عَلَى اللهُ وَمَل اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُن بِكَ، وَلاَ نَتَبِعُكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَمْ يَتَاهُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ مَا أَنْوِلَ إِلْهُ عِيلَ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

### إشراكهم بالله:

قال ابن إسحاق: وأتَىٰ رسُولَ الله ﷺ النَّحَامُ بن زيد، وقَرْدَمُ بن كَعْبِ، وَبَحْرِيُ بن عمرو، فقالوا له: يا محمد، أما تَعْلَمُ مع الله إلها غيره؟! فقال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، بِلَلِكَ بُعِثْتُ وَإِلَى ذَلِكَ أَدْعُو،؛ فأنزل الله فيهم وفي قولهم: ﴿قُلْ أَيُ مَنْ اكْبُر شَهَدَةً قُلُ اللهُ شَهِدُ بَيْنِ وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِنَّ هَلاَ الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَنَغُ أَبِلَكُمُ لَتُشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللهِ وَالِهَةً أُخَرَى قُلُ لاَ أَشْهَمُ قُلُمْ لاَ إِنَّمَا هُوَ إِللهُ وَإِنَّى بَرِيَّ مِجَالًا تَشْرِكُونَ اللهُ الل

### نهي الله تعالى للمؤمنين عن موادتهم:

وكان رِفاعَةُ بن زيد بن التابوت وسُوَيْدُ بن الحَارِثِ قَدْ أَظْهَرَا الإِسْلاَمَ ونافقا، فكَانَ رَجَالٌ من المسلمين يُوَادُونَهُمَا؛ فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿ يَكَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ أَغَنْدُوا وِيتَكُمْ هُزُوا وَلَهِمًا مِنَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِنَابَ مِن **قَبْلِكُمْ وَالكُفَّارَ أَوْلِيَاءٌ وَاتَقُوا اللّهَ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ۞﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدَ خَرَجُواْ بِيَّدٍ وَاللّهُ أَغَلَرُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ ۞﴾ [المائدة: ٧٥ ـ ٣٦].** 

#### سؤالهم عن الساعة:

وقال جَبَلُ بن أبي قُشَيْرٍ، وَشَمْويلُ بن زَيْدٍ، لِرسولِ الله ﷺ: يا محمد، أخبرنا، مَتَىٰ تقوم الساعَةُ إِنْ كُنْتَ نبيّاً كِمَا تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقَبْهَ إِلَّا هُوَ تَقَلَتْ فِي ٱلسَّنَوْتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَفْئَةُ يَشْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيْ عَنَهُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ آكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَكِا﴾ [الأعراف: ١٨٧].

قال ابن هشام: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَنَهُم ﴾: متى مُرساها؛ قال قيسُ بن الْحداديَّةِ الخزاعيُّ:

فَجِنْتُ وَمُخْفَى السِّرُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا لِأَسْأَلَهَا أَيَّانَ مَن سَارَ رَاجِعُ؟

وهذا البيت في قصيدة له. ومُرْساها: منتهاها، وجمعه: مَرَاسٍ؛ قال الكُمَيْتُ بْنُ زيد الأسديّ:

وَالْــمُــصِــيــيــنَ بَــابَ مَــا أَخْـطَـا الــئـا شُ وَمُــرْسَــــىٰ قَـــوَاعِــــدِ الإِســــالاَمِ
وهذا البيت في قصيدة له.

ومُرْسَى السَّفِينَةِ: حيث تَنْتَهِي، و ﴿حَفِقُ عَنْهَا ﴾ ـ على التقديم والتأخير ـ يقول: يسألونك عنها كأنك حفي بهم فتُخبرهم بما لا تُخبِرُ به غيرهم، والحفيّ: البَرُّ المتعهد، وفي كتاب الله: ﴿ إِنَّهُ كَاكَ بِى حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، وجمعه أَخفِيَاءُ؛ وقال أعشى بني قيس بن ثَعْلَبَة:

فَ إِنْ تَسْ أَلِي عَنْي فَيَا رُبَّ سَائِلٍ ﴿ حَفِي عَنِ الْأَغْشَى بِهِ حَيْثُ أَضْعَدَا وهذا البيت في قصيدة له.

والحفيُّ أيضاً: المستَحْفِي عن عِلْم الشيء المبالِغُ في طلبه.

# ادعاؤهم أن عزيراً ابن الله:

قال ابن هشام: يُضَاهِتُونَ: أي يشاكل قولُهُمْ قولَ الذين كفروا؛ نحو أَنْ تُحَدِّثَ بحديثِ فيحدِّثَ آخرُ بمثله، فهو يضاهيك.

# طلبهم كتاباً من السماء:

قال ابن إسحاق: وأتى رسولَ الله ﷺ محمودُ بن سَيْحَانَ، وَنُعْمَانُ بن أَضَاء، وَبَحْرِيُّ بن عَمْرِو، وعُزَيْر، بنُ أبي عُزَيْر، وَسَلاَّمُ بن مِشْكَم، فقالوا: أَحَقَّ يا محمد أَنَّ هٰذا الذي جِئْتَ به الْحَقُ مِنْ عند الله، فإنا لا نراه مُتَّسِقاً كما تَتَّسِقُ التَّوراة؟ فقال لَهم رسول الله ﷺ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنْكُمْ لَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَجِدُونَهُ

مَكْتُوباً عِنْدَكُمْ في التَّوْرَاةِ، وَلَوِ ٱجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِفْلِهِ مَا جَاؤُوا بِهِ»، فقالوا عِنْدَ ذلك وهم جَميع: فِنْحَاصٌ، وعبدُالله بن صُوريا، وابن صَلُوبًا، وكِنَانة بن الربيع بن أبي الْحُقَيْقِ، وأَشْيَعُ، وكَعْب بن أَسَدٍ، وَشَمْويلُ بن زَيْد، وجَبَلُ بن عَمْرِو بن سُكَيْنَةً: يا محمد، أما يُعَلِّمُكَ هذا إنْسٌ ولا جِنْ؟! فقال لهم رسول الله ﷺ: ﴿أَمَا وَاللّهِ إِنْكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنّهُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ، وَإِنّي لَرَسُولُ اللّهِ؛ تَجِدُونَ ذَلِكَ مَكْتُوباً عِنْدَكُمْ فِي التَّورَاةِ»، فَقَالُوا: يا محمَّد، فَإِنَّ اللّهَ يَصْنَعُ لرسوله إِذَا بعثهُ ما يشاء، ويقدره منه على ما أراد، فَأَنْزِلْ علينا كتاباً من السماء نقرؤه ونعرفه، وإلا جنناك بِمِثْلِ ما تأتي به، فأنزَلَ الله تعالى فيهم وفيما قالوا: ﴿قُلْ لَهِنَ آتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال ابن هشام: الظَّهِيرُ: الْعَوْنُ؛ ومنه قول العرب: تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ أَي: تعاونوا عليه، قال الشَّاعِرُ: يَــا سَــمِــيَّ الــنَّــبِــيُّ أَصْــبَــحُــتَ لــلِــدُيـــــــــــــنِ قِــــوَامـــــاً وَلِـــــلَاٍمَــــامِ ظَـــــهِــــــــرَا أي: عَوْناً، وجمعه: ظُهَرَاءُ.

#### سؤالهم له ﷺ عن ذي القرنين:

قال ابن إسحاق: وقال حُيَيُّ بن أَخْطَبَ، وكَعْبُ بن أسد، وأبو نافع، وَأَشْيَعُ، وشَمْوِيلُ بن زيد، لعبدالله بن سَلاَم حين أَسْلَمَ: ما تَكُونُ النبوَّةُ في العَرَبِ، ولكنّ صاحِبُكَ مَلِكٌ، ثم جاؤوا رسولَ الله ﷺ فسألوه عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، فَقَصَّ عليهم ما جاءه مِنَ الله تعالى فيه مما كان قَصَّ عَلَى قريش، وهُمْ كانوا ممَّنْ أَمَرَ قُرَيْشاً أَن يَسْألوا رسول الله ﷺ عنه حِينَ بعثوا إليهم النَّضْرَ بْنَ الحارث، وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ.

### 

قال ابن إسحاق: وحُدِّثْتُ عن سعيد بن جُبَيْرِ أنه قال: أتى رَهْطٌ من يهودَ إلَى رسول الله عَلَيْ فقالوا: يا محمد، هذا اللّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قال: فَغَضِبَ رسولُ الله عَلَيْ حتى انْتُقِعَ لَوْنُهُ، ثم سَاوَرَهُم غَضَباً لربه، قال: فجاءه جبريلُ عَلِيْ فَسَكُنهُ، فقال: خَفُضْ عليْكَ يا محمد، وجاءه مِنَ الله بجوابِ ما سألوه عنه: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ آللهُ الصَّكَمَدُ ﴾ لَمْ يَكِذُ وَلَمْ يُكُن لَمْ حَكُولُ وَلَمْ يَكُن لَمْ حَكُولُ وَلَمْ يَكُن لَمْ حَكُولُ وَلَمْ يَكُن لَمْ حَكُولُ الله أول مَوْهَ، وجاءه مِن الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَشَدُ مِنْ عَضِبه الأول، وساورهم، فأتاه جبريلُ عَلَيْهِ فقال له مثلَ ما قال له أولَ مرَّة، وجاءه مِن الله تعالى بجوابِ ما سألوه عنه، يقولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللهَ حَقَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الله تعالى عَمَا يُنْرِكُونَ ﴾ والزم: وبادره عنه يقولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللهَ حَقَى اللهُ عَنَا يُنْرِكُونَ الله قَدْرُوا الله عَنْهُ وَقَعَلَى عَمَا يُنْمِرُونَ مَطُولِنَتُ يَسِمِينِهِ أَسْبَحْنَمُ وَيَعَلَى عَمَا يُنْرَكُونَ ﴾ والزم: ٢٥].

قال ابن إسحاق: وحدثني عُتْبَةُ بن مسلم مولَىٰ بني تَيْم، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدالرحمن، عن أبي هُرَيرة، قال: سَمِغتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يقولُ: ﴿ يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَتَسَاءَلُوا بَينَهُمْ حَتَّىٰ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: هٰذَا اللهُ خَلَقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَتًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُوا أَحَدُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَتًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

قال ابن هشام: الصَّمَدُ: الذي يُصْمَدُ وَيُفْزَعُ إليه، قالَتْ هند بنت مَعْبَد بن نَضْلَة تَبْكِي عَمْرَو بن مسعودٍ، وخالد بْنَ نَضْلَةَ عَمَّيْهَا الأَسَدِيِّيْن، وهما اللذان قَتَلَ النعمانُ بن المنذر اللَّخْمِيُّ وبَنَي الغَرِيِّيْنِ اللذَيْن بالكوفة عليهما [من الطويل]:

أَلاَ بَكِرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدْ

#### وفد نصارى نجران وذكر المباهلة

#### معنى العاقب والسيد والأسقف:

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ وَفَدُ نصارَىٰ نجرانَ ستُونَ راكباً، فيهم أربعةَ عَشَرَ رجلاً من أشرافهم، في الأربعة عشر منهم ثَلاَثَةُ نفر إليهم يَؤول أَمْرُهم: العَاقِبُ: أميرُ القَومِ، وذُو رأيهم، وصَاحِبُ مَشُورَتهم، والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد: لهم ثِمَالُهم، وصاحبُ رَخلهم ومجتمعهم، واسمه الأَيْهَمُ، وأبو حارثة بن عَلْقمة، أحدُ بني بَكْر بن وائل: أَسْقُفُهُمْ، وَحَبْرُهُمْ، وَإمامهم، وصاحب مِذراسهم.

## منزلة أبي حارثة عند ملوك الروم:

وكان أَبو حارثة قد شَرُفَ فيهم، ودَرَسَ كتبهم حتى حَسُنَ علمه في دينهم، فكانَتْ ملوكُ الروم من أهل النَّصرانيَّة قد شَرَّفُوهُ ومَوَّلُوه، وأخْدَمُوهُ، وَبَنَوا له الكنائِسَ، وبَسَطُوا عليه الكراماتِ، لِمَا يبلغهم عنه مِنْ علمه واجتهاده في دينهم.

#### سبب إسلام كوز بن علقمة:

فلما رجعُوا إلى رسول الله ﷺ مِنْ نَجْرَانَ جَلَسَ أبو حارثة على بَغْلَةٍ له موجُهاً إلى رسول الله ﷺ وإلى جَنْبه أخْ له، يقال له: كُوز بن عَلْقَمَةً.

قال ابن هشام: ويقال: كُرْز.

فَعَثَرَتْ بَغْلَةُ أَبِي حارثة، فقال كُوزٌ: تَعِسَ الأبعد! يريد رسولَ الله ﷺ، فقال له أبو حارثة: بل أَنْتَ تَعِسْتَ، فقال: ولم يا أخي؟! قال: واللّهِ إنه لَلنّبِيُّ الذي كنا ننتظرُ، فقال له كُوزٌ: ما يمنعُكَ منه وأَنْتَ تعلم هذا؟ قال: ما صَنَعَ بنا هَوُلاَءِ القومُ؛ شَرّفونا ومَوّلُونا وأَكْرَمُونا وقد أَبُوا إلاَّ خِلاَقَهُ، فلو فعلتُ نَزَعُوا منا كُلُ ما تَرَىٰ، فأضمر عليها منه أخوه كُوزُ بْنُ عَلْقَمَةَ حتَىٰ أسلم بعد ذلك، فهو كان يُحَدُّثُ عنه هذا الحديث، فيما بلغني.

# رؤساء نجران وإسلام أحدهم:

قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نَجْرَانَ كانوا يتوارئُونَ كُتُباً عندهم، فكلَّما مات رئيسٌ منهم، فَأَفْضَتِ الرياسةُ إلى غيره، خَتَمَ على تلك الكُتبِ خاتماً مع الخواتم التي كانَتْ قبله، ولم يكسرُها، فخرج الرئيسُ الذي كان على عهد النبي عَلَيْ يَمْشِي فَعَثَرَ، فقال له ابنه: تَعِسَ الأبعدُ، يريد النبي عَلَيْ فقال له أبوه: لا تَفعلُ؛ فإنه نبيٌ، واسمُه في الوضائع، يعني الكُتُبَ، فلما مات لم تَكُنْ لابنه هِمَّةٌ إلاَّ أنْ شَدَّ، فكسر

الخواتم، فوجَدَ فيها ذكر النبيُّ ﷺ، فأسلم، فَحَسُنَ إسلامه وحَجَّ، وهو الذي يقول:

إِلَسِنُكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا مُعْتَرِضاً في بَطْنِهَا جَنِينُهَا اللَّهَا وَضِينُهَا مُخَالِفاً دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

قال ابن هشام: الوضين: الحزام، حزام الناقة. وقال هشام بن عُروة: وزَادَ فيه أهلُ العراق: مُسغستَسرضاً فِسى بَسط نِها جَسنِسانُها

فأما أبو عُبَيْدَة فأنشدناه فيه.

#### صلاتهم إلى المشرق:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن جَعفْر بن الزُبَيْرِ، قال: لما قَدِمُوا على رسول الله ﷺ المدينة، فدخلوا عليه مَ مَسْجِده حين صلى العصر عليهم ثيابُ الحَبراتِ، جُبَبٌ وأَرْديَةٌ في جمال رجالِ بني الحارث بن كعب، قال: يقولُ بَغضُ من رآهم من أصحاب النبي ﷺ يومئذ: ما رأينا وَفْداً مِثْلَهُمْ، وقد حانَتْ صلاتُهم، فقاموا في مسجد رسول الله ﷺ يُصَلُّونَ، فقال رسولُ الله ﷺ : «دَعُوهُم»، فصلَّوْا إلى المشرق.

# أسماء الوفد ومعتقدهم، ومناقشتهم الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: فكانت تسميّةُ الأربعةَ عَشَرَ، الذين يؤول إليهم أمرُهم: العاقب، وهو: عبد المسيح، والسَّيِّد، وهو: الأيهم، وأبو حارثة بن عَلْقَمَة أخو بني بَكْرِ بن واثل، وأَوْسٌ، والَحارِثُ، وزَيْدٌ، وقَيْسٌ، ويَزِيدٌ، ونُبَيْهٌ، وخُويْلِدٌ، وعَمْرٌو، وخَالِدٌ، وعَبْدُاللَّهِ، ويُحَنَّسُ، في ستِّين راكباً، فكلَّم رسولَ الله ﷺ منهم أبو حارثة بن عَلْقَمَة، والعاقِبُ عبد المسيح، والأيهم السَّيِّد، وهم من النصرانية على دِينِ المَلِكِ مع اختلاف مِنْ أمرهم، يقولون: هُوَ اللَّهُ، ويقولون: هُوَ وَلَدُ الله، ويقولون: هو ثَالِثُ ثلاثةٍ، وكذلك قولُ النَّصرانية.

فهم يحتجُونَ في قولهم: «هُوَ الله» بأنه كان يُخيي الموتى، ويبرىءُ الأسقام، ويُخبر بالغُيوب، ويَخْلُقُ من الطين كهيئة الطير، ثم يَنْفُخ فيه فيكونُ طائراً، وذلك كلُّه بأمر الله تبارك وتعالى، ﴿وَلِنَجْعَلَهُۥ مَايَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢١].

ويحتجُّونَ في قولهم: «إِنَّهُ وَلَدُ اللَّهِ» بأنهم يقولون: لم يَكُنْ له أَبٌ يُعْلَمُ، وقد تكلَّم في المهد، وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله.

ويحتجُون في قولهم: "إنه ثالث ثلاثة" بقول الله: فعلنا، وأمرنا، وخلقنا، وقَضَيْنَا، فيقولون: لو كان واحداً ما قَالَ إِلا فَعَلْتُ، وقَضَيْتُ، وأَمَرْتُ، وخَلَقْتُ، ولكنه هو وعيسَىٰ ومَرْيم، ففي كلِّ ذلك مِن قولهم قد نزل القرآن، فلما كلَّمه الْحَبرانِ، قَالَ لهما رَسُولُ الله ﷺ: «أَسْلِمَا»، قالا: قَدْ أَسْلَمْنَا، قال: "إِنْكُمَا لَمْ فَسْلِمَا فَأْسِلَمَا قَالاً: كَذَ أَسْلَمُنَا، قال: "كَذَبْتُمَا، يَمْنَعُكُمَا مِنَ الإِسْلاَمِ: دُعَاوُكُمَا لِللهِ وَلَداً، فَسْلِمَا الطَّلِيبَ، وَأَكْلُكُمَا الْجُنْزِيرَ»، قالا: فمن أبوه يا محمد؟! فَصَمَتَ عنهما رسولُ الله ﷺ فلم وَجَبُهُمَا، فأنزل الله تعالى في ذلك مِن قولهم، واختلافِ أمرهم كله، صَدْرَ سورة آل عمران إلىٰ بضع وثمانين آية منها، فقال جلَّ وعَزَ ﴿الدَ لَى اللهُ اللهُ

عِما قالوا، وتوحيدِهِ إِياها بالخلقِ والأمرِ، لا شَرِيكَ له فيه؛ رَدّاً عليهم ما ابتدعوا مِنَ الكُفْرِ وجعلوا معه من الأندادِ، واحتجاجاً بقولهم عليهم في صَاحِبِهِمْ، ليعرِّفَهُمْ بذلك ضَلاَلَتَهُمْ، فقال: ﴿الَّمَ ۚ ۚ ۚ ۚ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ﴾ ليس معه غيره شريكٌ في أمره، ﴿الْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ الحَيُّ: الذي لا يَمُوتُ، وقد مات عيسَىٰ، وصُلِبَ في قولهم، وَالْقَيُّومُ: القائمُ على مكانه مِنْ سلطانه في خلقه لا يَزُولُ، وقد زال عيسَىٰ في قولهم عن مكانه الذي كان بهِ وذَهَبَ عنه إلى غيره، ﴿ زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِلْبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بالصَّدْق، فيما اختلفوا فيه، ﴿ وَأَنرَلَ ٱلتَّرَيْنَةَ وَٱلْوَغِيلٌ ﴾ التوراةَ على موسى، والإنجيلَ على عيسى؛ كما نزل الكتب على مَنْ كان قبله، ﴿ وَأَنزَل ٱلْمُزُقَانُّ ﴾ أي: الفَصْلَ بينِ الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزابُ مِنْ أَمر عيسى وغيره، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ أي: إن الله منتقم مِمَّنْ كَفَرَ بآياتِه، بعد عِلْمه بها، ومَعْرفته بِمَا جَاء مِنْهُ فَيِهَا، ﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ ثَقَيٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَلَةِ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ مَا يُريدون وما يكيدون وما يُضَاهُونَ بقولهم في عيسَى؛ إذ جعلوه إلْهَا وَرَبّاً وعندهم مِنْ علمه غَيْرُ ذلك، غِرَّةً بالله وكُفْراً به، ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُمَوِّدُكُمْ فِي ٱلْأَرْبَعَامِ كَيْفَ يَشَآأُهُ ﴾ أي: قد كان عيسَىٰ ممن صُوَّر في الأرحام لا يَدْفَعُونَ ذلك ولا يُنْكِرُونَهُ كما صُوِّرَ غيرَه من ولد آدَمَ، فكيف يكون إلْها وقد كَانَ بذلك المنزل؟! ثم ُقال تعالى إِنزَاها لنفسه وتوحيداً لَها مما جعلوا معه: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيدُ لَلْكَكِيمُ ﴾ العزيز في انتصارِهِ ممَّنْ كَفَرَ به إذا شاء، الحَكِيمُ في حُجَّتِهِ وعُذْرِهِ إلى عباده، ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ مَايَثُ تُعْكَمَنَ مُنَّامُ ٱلْكِئْبِ ﴾ [آل عمران: ٧] فيهن: حُجَّةُ الرب، وعِضْمَةُ العباد، ودَفْعُ الخُصوم والباطل، ليس لهن تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وُضِعْنَ عليه، ﴿وَأَغْرُ مُتَشَيْهِكُتُّ ﴾ لهن تصريفٌ وتأويلٌ، ابْتَلَى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، أَلاَّ يُصْرَفْنَ إلى الباطل، ولا يُحَرَّفْنَ عن الحق، يقول عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ دَيْئٌ ﴾ أي: مَيْلٌ عن الهدَى، ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ﴾ أي: ما تصرَّف منه ليُصَدُّقُوا به ما ابتدعوا وأحدَثُوا، لتكونَ لهم حُجَّة، ولهم على ما قالوا شبهة؛ ﴿ آتِيِّنَآهُ ٱلْفِشَاتِهِ ﴾ أي: اللَّبْس، ﴿ وَٱبْتِهَآهُ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ ذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولُهم: خَلَقْنَا، وقَضَيْنَا، يقول: ﴿وَمَا يَشَلَمُ تَأْوِيلَهُۥ ﴾ أي الذي به أرادوا ما أَرَادُوا ﴿إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ. كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ فكينف يختلفُ وهو قَوْلُ واحدٌ من ربِّ واحدٍ، ثم رَدُّوا تأويلَ المُتشابه على ما عرفوا مِنْ تأويل المُحكمة التي لا تأويلَ لأحَدِ فيها إلا تأويلٌ واحدٌ، واتَّسَقَ بقولهم الكتابُ، وصَدَّقَ بعضُه بعضاً، فَنَفَذَتْ به الحجُّةُ، وظهرَ به العُذْر، وزاح به الباطل، ودُمِغَ به الكُفْر؛ يقول الله تعالى في مثل هذا: ﴿ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴿ رَبُّنَا لَا أَرْغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٧-٨]. أَيْ: لا تُمِلْ قلوبَنَا، وإن مِلْنَا بإحداثنا، ﴿وَهَبْ لَنَا مِن لَذَنَّكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞﴾ [آل عمران: ٨] ثم قبال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْتِيكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ [آل عـمسران: ١٨]. بـخـلاف مـا قــالــوا، ﴿فَآبِمُا مِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: بالعَدْل فيما يريد، ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَهِيدُ الْمَكِيمُ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ عمران: ١٨ ـ ١٩] أي: ما أنت عليه يا محمد؛ التوحيدُ للرَّبِّ، والتصديقُ للرسُل، ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْدُ ﴾ أي الذي جاءَكَ، أيْ: أن اللَّهَ الواحدُ الذي لَيْسَ لَه شريك، ﴿بَغْـيَّا يْيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِيَايَدِتِ اللَّهِ فَإِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ خَاجُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٩، ٢٠] أي: بما يَأْتُونَ به من الباطل من قولهم: خَلَقْنَا، وَفَعَلْنَا، وأَمَرْنَا، فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحقّ، ﴿فَقُلْ

أَسَلَتُ وَجَهِى لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠] أي: وحده، ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ﴾ الذين لا كتابَ لهم، ﴿ وَأَسْلَمْتُم ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَوّاً وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللّهُ بَعِيدٌ إِلْهِبَادِ ﴿ اللّهِ عَمِان: ٢٠].

#### ما نزل من القرآن فيما أحدث اليهود والنصارى:

# ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين:

ثم وَعَظَ المؤمنين وَحَذَّرَهُمْ، ثم قال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تَعِبُّونَ اللّهَ ﴾ أي: إن كانَ هَذَا مِنْ قولكم حقّاً، حُبّاً لله وتعظيماً له، ﴿فَاتَبِعُونِ يُعْيِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ أي: ما مَضَى من كفركم، ﴿وَاللّهُ غَنُورٌ رَجِيبُ ﴿ إِنَّ مَا مَضَى من كفركم، ﴿وَاللّهُ غَنُورٌ رَجِيبُ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَا ﴾ أي: على كفرهم، ﴿فَإِنَّ اللّهَ لَا يَكُوبُ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ عَلَى كَفرهم، ﴿فَإِنْ اللّهَ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ إِنَّا لَا عَمران: ٣١ ـ ٣٣].

# ما نزل من القرآن في خلق عيسى:

ثم استقبل لهم أَمْرَ عيسَىٰ غَلِيَتُلَةَ وكَيْفَ كَانَ بِدَء مَا أَرَادَ الله بِه، فقال: ﴿إِنَّ اللهُ آمَطَافَتَ ءَادَمَ وَنُوعًا وَءَالَ إِبْدَوِيهَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَيُ فُرِيَةًا بَعْشُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللهُ سَمِعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ عَمِرانَ، وقولها: ﴿رَبِّ إِنِي نَذَرتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّرًا ﴾ أي: نذرته فجعلتُهُ عتيقاً تَعَبُّدُهُ لله، لا ينتفعُ به لشيْء من الدنيا، ﴿فَتَقَبَلُ مِنِّ إِنِّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ الْمَالَمُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَعَتَهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَمَعْتَهُمَا أَنْنَى وَاللهُ أَعْلَا يَعْمُونَ وَلِلهُ أَعْلَا مُوسَلِقًا مَوْمَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي وَمَعْتَهُمَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَا مُوسَعِقًا وَمَعْتَهَا قَالَتُ رَبِ إِنِي وَمَعْتَهُمَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهُ مَرْدَا لِكُ نذيرةً ، ﴿وَإِنِي سَتَمْتُهَا مَرْيَدُ وَاللّهُ مَرْدَا لللهُ تَبارِكُ وتعالى: ﴿ فَنَقَبُلُهَا رَبِّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَا جَعَلَتُهَا مِحْرُراً لِكُ نذيرةً ، ﴿وَإِنِي سَتَمْتُهُمُ مَرْيَدُ وَلِيهُ اللّهُ مَرْدَا لِكُ نذيرةً وَتَعَالَى: ﴿ فَنَقَبُهُمُ اللّهُ وَمُنَعَلّهُا مُلّا مُنَالًا اللّهُ تَبارِكُ وتعالى: ﴿ فَنَقَبُلُهُ وَاللّهُ مَا يَعْدُولُ مِنَا فِلْهُ وَاللّهُ تَبارِكُ وتعالى: ﴿ وَنَعَلْهُمُ الْمُؤْلِلُولُولُ حَسَنِ وَأَنْجَهَا بَنَاتًا حَسَنًا وَكُفُلُهُا ذَوْرَيْنَهُ ﴾ [آل عمران: ٣٥ ـ ٢٣] بعد أبيها وأمها.

قال ابن هشام: كَفَّلَهَا: ضَمَّها.

## خبر زكريا ومريم:

قال ابن إسحاق: فذكرها باليُتْم، ثم قَصَّ خبرها وخبرَ زكريًا، وما دعا به، وما أغطَاهُ إِذ وَهَبَ له يحيَىٰ، ثم ذَكَرَ مريَمَ وقولَ الملائكَةِ لها: ﴿يَمْرَيّمُ إِنَّ اللهَ اَمْطَفَنكِ وَطَهَرَكِ وَاَمْطَفَنكِ عَلَى فِسَآءِ الْعَكَدِينَ ﴾ يَمَرْيَمُ اللهُ عَزْ وجلً: ﴿ذَلِكَ مِنْ يَمْرَيْمُ اللهُ عَزْ وجلً: ﴿ذَلِكَ مِنْ اللهُ عَزْ وجلً: ﴿ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَزْ وجلً: ﴿ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَزْ وجلً: ﴿ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أي: ما كنتَ معهم؛ ﴿إِذَ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

قال ابن هشام: أقلامَهُمْ: سِهَامَهُمْ، يعني: قداحهم التي استَهَمُوا بها عليها، فخرج قِدْحُ زكريًا فَضَمَّهَا، فيما قال الحَسَنُ بن أبي الحسن البصريّ.

#### كفالة جُرَيْجُ الراهب لمريم:

قال ابن إسحاق: كَفَّلها ههنا جُرَيْجٌ الرَّاهِبُ رجلٌ من بني إسرائيل نَجَّارٌ، خَرَجَ السَّهُمُ عليه بِحَمْلِهَا فحملها، وكان زكريًا قد كفلها قبل ذلك؛ فأصابَتْ بني إسرائيل أَزْمَةٌ شديدةٌ؛ فعَجَزَ زكريا عن حَمْلها، فاسْتَهَمُوا عليها أَيُّهُم يَكْفُلها، فَخَرجَ السهمُ على جُرَيْجِ الراهبِ بكُفولها فكفلها.

# ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عَلَيْتَ إِلَّهُ:

ثم أخبرها بما يريد به؛ فقال: ﴿وَيُمَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَالْعِكْمَةُ وَٱلْتَوْرَفَةَ ﴾ [آل عمران: ٤٨] التي كانَتْ فيهم من عَهْد موسَىٰ قبله، ﴿وَٱلْهِنِيلُ ﴿ فَالْهِنِيلُ ﴿ فَاللَّهِ عَاللًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وجلَّ إليه لم يَكُنْ عندهم إلا ذِكْرُهُ أنه كائنٌ من الأنبياء بعده، ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي وَقَدَّ جِنْقُكُم بِعَايَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي: يحقّقُ بها نبوتي، أنّي رسولُ منه إليكم، ﴿ أَنِ اَنْكُمْ وَالْمَاكِ وَالْمُعْنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

قال أبن هشام: الأَكْمَهُ: الذي يولد أعمى؛ قال رؤبة بن العجَّاج:

هَــرُجْــتُ فَــارُتَــدٌ ارْتِــدَادَ الْأَكْــمَــهِ

وجمعه: كُمْةً. قال ابن هشام: هَرَّجْتُ: صِحْتُ بالأسدِ، وجَلَبْتُ عليه، وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذِنِ اللّهِ وَأُنبِتُكُمْ بِمَا تَأَكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فَرَالِكُ لَكُمْ ﴾ أنسب رسول من الله إليكم، ﴿ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ﴿ اللّهِ عَمَلَ اللّهِ عنها، ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ اللّهِ عَمْرَمَ عَلَيْكُمْ مَ اين الخبركم به أنه كان عليكم حراماً، فتركتموه، سَبقَني عنها، ﴿ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ اللّهِ عَمْرَهُ وَتَخْرِجُونَ مِن تَباعاته، ﴿ وَيَشْتُكُم بِعَايَةٍ مِن نَبِعِكُم فَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن نَبِعَالَهُ اللّهُ وَلَكُمُ وَالْمَعْرُونَ يُسْرَهُ وَتَخْرِجُونَ مِن تَباعاته، ﴿ وَيَشْتُكُم عِلَيه وَاحْتَجَاجاً لَربّه عليه وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُمْ عليه وجَنْتُكم به، عليهم، ﴿ فَاعْبُدُوهُ هَلْدُا مِرَاثُ مُسْتَقِيمُ فِي ﴾ [آل عمران: ١٥] أي: هذا الذي قد حَمَلْتُكُم عليه وجَنْتُكم به، عليهم، ﴿ فَاعْبُدُوهُ هَلْدُا مِرَاثُ مُسْتَقِيمُ فَي الله الله عمران: ١٥] أي: هذا الذي قد حَمَلْتُكُم عليه وجَنْتُكم به، عَلَيْ اللّهُ قَالَ الْمُولِي اللّهُ قَالَ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### رفع عيسى عَلَيْتُلِهُ:

ثم ذكر سبحانه وتعالى رَفْعَهُ عيسَى إليه حين اجتمعُوا لقتله، فقال: ﴿ وَمَكُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَمَكُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ الله عِلَى الله وَ ا

قال ابن هشام: قال أبو عُبَيْدَةَ: نبتهلْ: نَدْعو باللعنة؛ قال أعشى بني قَيْس بن ثَعْلَبَة:

لاَ تَــقْـعُــدَنَّ وَقَــدُ أَكُـلَـتَـهَــا حَـطَـباً نَـعُــودُ مِــنْ شَــرَّهَــا يَــوْمـاً وَنَـبْـتَـهِــل وهذا البيت في قصيدة له.

يقول: ندعو باللعنة، وتقولُ العرب: بَهَلَ اللَّهُ فُلاَناً، أي: لعنه، وعليه بَهْلَةُ الله، قال ابن هشام: ويقال: بُهْلَةُ الله، أي: لعنة الله، ونبتهل أيضاً: نجتهد في الدعاء.

قال ابن إسحاق: ﴿إِنَّ هَـٰذَا ﴾ الذي جنْتُ به من الخبر عن عيسى ﴿لَهُوَ ٱلْقَصَعُنُ ٱلْحَقُّ ﴾ من أمره، ﴿وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيدُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ إِلَيْهَا إِلَا أَلَلْهُ عَلِيمٌ إِلْكُمْسِدِينَ ﴿ لَيَ مُلَا مَلَ ٱلْكِنَبِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَهَ وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِنُا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَا فَقُولُوا اَشْهَهُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﷺ [آل عمران: ٦٢ ـ ٦٤] فدعاهم إلى النَّصَفِ، وَقَطَعَ عنهم الْحُجَّةَ.

#### إباؤهم الملاعنة:

فلما أتى رسولَ الله على الخبرُ من الله عزّ وجلَّ عنه، والفَصْلُ مِنَ القضاء بينه وبينهم، وأُمِرَ بما أُمر به مِنْ مُلاَعَتَتِهِمْ إِن رَدُّوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، فقالوا له: يا أبا القاسم، دَعْنَا نَنْظُرْ في أمرنا، ثم نأتيكَ بِمَا نريدُ أَن نَفْعَلَ فيما دَعَوتَنَا إليه، فانصرَفُوا عنه، ثم خَلُوا بالعَاقِبِ وكان ذَا رأيهم فقالوا: يا عَبْدَ المسيح، ماذا ترى؟ فقال: واللهِ يا معشَرَ النصارَى، لقد عرفتُمْ إِنَّ محمداً لَنَبِيَّ مُرْسَلٌ، ولقد جاءكم بالفَصْلِ مِن خبر صاحبكم، ولقد عَلِمتم مَا لاعَنَ قَوْمٌ نبياً قطُّ فَبَقِيَ كبيرُهُمْ، ولا نَبَتَ صغيرُهُمْ، وإنه للاستئصالُ منكم إِن فعلتم، فإِن كنتُم قد أبيتُمْ إلا إِلْفَ دينكم، والإِقامَة على ما أنتم عليه مِنَ القول في صاحبكم، فوَادِعُوا الرجلَ، ثم انصرِفُوا إلى بلادكم، فَأتَوْا رسولَ الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم، قد رَأَيْنَا أَلا نُلاعنَكَ، وأن نَرْكَكَ على دينك، ونرجعَ عَلَى ديننا، ولكنِ أَبْعَث معنا رجلاً من أصحابك ترضاهُ لنا، يحكُمُ بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضاً.

## تولية أبي عبيدة أمورهم:

قال محمدُ بن جعفر: فقال رسولُ الله ﷺ: «آتُتُونِي الْعَشِيّةَ أَبْعَثْ مَعَكُمُ الْقَوِيّ الأَمينَ» قال: فكان عُمَر بن الخطّاب يَقُولُ: ما أَخبَبْتُ الإمارَةَ قَطْ حُبِّي إِيّاهَا يومنذِ، رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ صاحبها، فَرُختُ إلى الظّهْرِ مُهَجُراً، فلمًا صلّىٰ بنا رسولُ الله ﷺ الظهرَ سَلَّمَ، ثُم نظر عَنْ يمينه ويساره، فجعلتُ أَتَطَاوَلُ له ليراني، فلم يزلْ يَلْتمِسُ بِبَصَرِهِ حتى رأَىٰ أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فدعاه، فقال: «ٱخرُجْ مَعَهُمْ فَأَقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقُ فيما أَخْتَلَفُوا فِيهِ»، قال عمر: فَذَهَبَ بها أبو عبيدة.

#### نبذ من ذكر المنافقين

قال ابن إسحاق: وقَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة - كما حدَّثني عاصمُ بن عمر بن قتادة - وسيدُ أهلها عبدُالله بن أبي ابنِ سلول الْعَوْفِيُ، ثم أحدُ بني الْحُبْلِي، لا يختلفُ عليه في شَرَفه من قومه اثنان، لم تجتمع الأوسُ والخزرجُ قبله ولا بعده على رجلٍ من أحد الفريقَيْنِ حتَّى جاء الإسلامُ؛ غَيْرَهُ، ومَعَهُ في الأوسِ رجلٌ، هو في قومه من الأوس شريفٌ مُطَاعٌ: أبو عامر عبدُ عَمْرِو بْنُ صَيْفِيٌ بن النُّعْمَانِ، أحدُ بني ضَبَيْعَةَ بن زيدٍ، وهو أبو حَنظَلةَ الغَسِيل يوم أُحد، وكان قَدْ تَرَهَّبَ في الجاهِليَّةِ، وَلَبِسَ الْمُسُوحَ، وكان يُقال له: الراهبُ، فشقِيًا بشرفهما وضَرَّهما.

## إسلام ابن سلول نفاقاً:

قال: فأما عبدالله بنُ أُبِي فكان قومُهُ قد نظموا له الْخَرَزَ ليتوَّجُوهُ ثم يُمَلِّكُوهُ عليهم، فجاءهم الله تعالى برسوله ﷺ وهم على ذلك، فلما انصرَف قومُه عنه إلى الإسلام، ضَغِنَ، وراَى أن رسول الله ﷺ قد استلَبَهُ مُلْكاً، فلما رأَىٰ قومَه قَدْ أَبُوا إلا الإسلامَ دَخَلَ فيه كارهاً مصراً على نفاقٍ وضِغْنِ.

#### إصرار أبي عامر على كفره:

وأما أبو عامرٍ فأبى إلا الكُفرَ والفِرَاقَ لقومه، حين اجتمعوا على الإسلام، فخرج منهم إلى مكَّة ببضعَةَ عَشَرَ رجلاً مفارقاً للإسلام ولرسول الله ﷺ مقال رسولُ الله ﷺ كما حدَّثني محمدُ بن أبي أمامة، عن بعض آلِ حنظلة بن أبي عامر : «لا تَقُولُوا: الرَّاهِبُ، وَلٰكِنْ قُولُوا: الْفَاسِقُ».

# ما نال أبا عامر الفاسق جزاء تعريضه بالرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني جعفرُ بن عبدالله بن أبي الحَكَم، وكان قد أذرك وسَمِعَ، وكان رَاوِيَةً: أن أبا عامرٍ أتّى رسول الله على حين قَدِمَ المدينة، قبل أن يخرج إلّى مكَّة، فقال: ما هذا الدينُ الذي جئتَ به؟ فقال: «جِفْتُ بِالْحَنِيفِيَةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ»، قَالَ: فأنا عليها، فقال له رسول الله على: «إِنَّكَ لَسْتَ عَلَيْهَا»، قَالَ: بَلَىٰ قال: إِنَّكَ أَذَخَلْتَ يا مُحَمَّدُ في الْحَنيفِيَّةِ ما لَيْسَ منها، قال: «مَا فَعَلْتُ وَلْكِنِي جِفْتُ بها بَيْضَاءَ نَقِيَّة»، بَلَىٰ قال: الكَاذِبُ أماتَهُ الله طريداً غريباً وحيداً؛ يُعَرِّضُ برسول الله على أي: إنك جنْتَ بها كذلك، قال رسولُ الله على الله على ذَلِكَ بِهِ».

فكان هو ذلك عَدُوَّ الله؛ خرج إلى مكَّة، فلما افتتح رسولُ الله ﷺ مكَّة خرج إلى الطائف، فلما أسلَمَ أَهْلُ الطائف لَحِقَ بالشام، فمات بها طريداً غريباً وحيداً.

## الاحتكام إلى قيصر في ميراثه:

وكان قد خَرَجَ معه عَلْقَمَة بن عُلاَثَةً بن عَوْف بن الأَحْوَص بن جَعْفَر بن كِلاَب، وَكِنانَةُ بن عبدَ يَالِيلَ بن عَمْرو بن عُمَيْرِ النُّقَفِيُّ، فلما مات اختصما في ميراثه إلى قَيْصَرَ صاحب الرُّوم، فقال قَيْصَرُ: يَرِثُ أَهْلُ المَدَرِ، ويرثُ أهلُ الوبر أهلَ الوبر، فَوَرِثَهُ كنانةُ بن عبد يَالِيل بالمدر، دون عَلْقمة.

### هجاء كعب لأبي عامر:

فقال كَعْبُ بن مالك لأبي عامر فيما صنع:

مُعَاذَ السَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَسِيثٍ فَ مَاذَ السَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَسِيثٍ فَسَاذَ السَّهُ وَنَسْخُلُ

قال ابن هشام: ويروَىٰ:

كَسَعْيِكَ فِي الْعَشِيرَةِ عَبْدَعَ مُرِو فَي الْعَشِيرَةِ عَبْدَعَ مُرِو فَي الْعَشِيرَةِ عَبْدَكَ فُرِ

# فَالمَا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَمَالً

قال أبن إسحاق: وأما عبدُالله بن أبي فأقام على شَرَفِهِ في قومه مُتَرَدّداً حتى غلبه الإسلام، فدخل فيه كارها.

### خروج قوم ابن سلول عليه وشعره في ذلك:

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مُسْلِم الزُّهْرِيُّ، عن عُروة بن الزَّبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله ﷺ إلى سَعْد بن عُبَادَةَ يعوده من شَكْوٍ أصابه، على حِمَارٍ عليه

**{ Y Y 4** 

إِكَافٌ فوقه قطيفة فَدَكِيَّة مُخْتَطِمَة بحبل من لِيفٍ، وأَرْدَفني رسولُ الله ﷺ خَلْفَه، قال: فَمَرَّ بعبدالله بن أُبيّ وهو في ظِلَّ مُزَاحِم أُطُمِهِ.

قال ابن هشام: مُزَاحِمٌ: اسمُ الأُطُم.

قال ابن إسحاق: وحَوْلَهُ رجالٌ من قومه، فلما رآه رسولُ الله ﷺ تَذَمَّم مِنْ أَن يُجاوزه حتى ينزل، فَنَزَلَ، فسلَّم ثم جلس قليلاً، فتلا القرآن، ودعا إلى الله عزَّ وجلَّ وذكَّر بالله، وحذَّر وبشَّر وأنذر، قال: وهو زَامٌ لا يتكلَّم، حتى إذا فرغ رسولُ الله ﷺ من مقالته قال: يا هذا، إنه لا أَحْسَنُ مِنْ حديثك هذا، إن كان حقاً فاجلس في بيتك فَمَنْ جاءك له فحدُّنه إياه، ومَنْ لم يَأْتِكَ فلا تَغُتَّه به، ولا تأته في مجلسه بما يَكُرَهُ منه، قال: فقال عبدالله بن رَوَاحَة في رجالِ كانوا عنده من المسلمين: بَلَىٰ، فَاغْشَنَا به، واثْتِنَا به في مجالسنا ودُورِنَا وبيُوتنا، فهو واللَّهِ ممَّا نُحِبُ، ومما أكْرَمَنَا اللَّهُ به وهدانا له، فقال عبدالله بن أُبيَّ حين رأى مِنْ خلاف قومه ما زأى:

مَتَىٰ مَا يَكُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لاَ تَوَلْ وَهَلْ خَصْمُكَ لاَ تَوَلْ وَهَلْ يَخْدُرِ جَنَاحِهِ وَهَلْ يَنْ إِسْحَاق.

تَسذِلُ وَيَسضرَعُسكَ الْسذِيسنَ تُسصَسارِعُ وَإِن جُسذً يَسوْمساً رِيسشُسهُ فَسهْسوَ وَاقِسعُ

# غضب الرسول ﷺ من كلام ابن أبي ابن سلول:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني الزهريُّ، عن عُروة بن الزبير، عن أسامة، قال: وقام رسولُ الله ﷺ فَدَخَلَ علىٰ سَغد بن عُبَادَةً وفي وجهه ما قال عَدُوُّ الله ابْنُ أُبَيِّ، فقال: والله يا رسول الله، إني لأَرَىٰ في وَجهكُ شيئاً، لكانَّكَ سمعتَ شيئاً تكرهه، قال: ﴿أَجَلُ»، ثم أخبره بما قال ابنُ أبي، فقال سعدٌ: يا رَسُولَ الله، ارْفُقْ به، فوالله لقد جاءنا اللَّهُ بك وإنَّا لَنَنْظِمُ له الْخَرَزَ لنتوَّجَهُ، فوالله إنه ليرى أن قَدْ سَلَبْتَه مُلْكاً.

# ذِكْرُ مَنِ اعْتَلَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

## مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني هشام بن عُرُوة، وعمر بن عبدالله بن عُرُوة، عن عُروة بن الزُبَيْرِ، عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: لمَّا قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينَة قَدِمَها وهي أَوْبَأُ أَرضِ الله من الْحُمَّى؛ فأصاب أصحابَهُ منها بَلاَة وسَقَمٌ، فصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذلك عن نبيه ﷺ قالت: فكان أبو بَكُر، وعامر بن فُهَيْرَة، وبلالٌ مَوْلَيًا أبي بكر، مع أبي بكر في بَيْتِ واحدٍ، فأصابتهم الحُمَّىٰ، فدخلتُ عليهم أُعودُهُمْ، وذلك قبل أن يُضرَبَ علينا الحِجابُ، وبهم ما لا يعلمه إلا اللَّهُ مِنْ شدَّةِ الوَعْكِ، فَدَنَوْتُ من أبي بَكْرٍ، فقلت له: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا أَبَتِ؟ فقال:

كُــلُ امْــرِى مُـصَـبَّح فِــي أَهْــلِـهِ والْــمَــؤَثُ أَذْنَــى مِــنْ شِــرَاكِ نَــغــلِــهِ قالت: فقلت: فقلت له: كَيْفَ قالت: فقلت له: كَيْفَ تَجدُكَ يا عامر؟ فقال:

74.

لَـقَـدْ وَجَـدْتُ الْـمَـوْتَ قَـبْـلَ ذَوْقِـهِ كُــلُ أَمْـرِيءٍ مُـجَاهِـدٌ بِـطَـوْقِـهِ

بطوقه يريد: بطاقته، فيما قال ابن هشام.

قالت: فقلتُ: واللَّهِ ما يدري عامرٌ ما يقول، قالَتْ: وكان بلالٌ إذا تركته الحُمَّى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته، فقال:

> أَلاَ لَـنِـتَ شِـغـرِي هَـلُ أَبِـيـتَـن لَـنِـلَـةً وَهَــلُ أَرِدَنْ يَــوْمـاً مِــيَـاهَ مَــجَــئـةٍ قال ابن هشام: شَامَةٌ وطَفِيلٌ: جَبَلاَنِ بمكة.

بِسَفَّخٌ وَحَسَوْلِسِي إِذْخِسَرٌ وَجَسَلِ بِسَلُ وَهَسَلُ مَنْ وَطَهِيسَلُ وَهَسَلُ مَنْ وَطَهْمِيسَلُ

إِنَّ الْهَجَهِانَ حَسَنْفُهُ مِنْ فَسؤقِهِ

كَالنَّوْدِ يَرخوني جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ

#### دعاء الرسول ﷺ بنقل وباء المدينة إلى مهيعة:

قالت عائشة رضي الله عنها: فذكَرْتُ لرسول الله ﷺ ما سمعْتُ منهم، فقلتُ: إنهم لَيَهْذُونَ وما يَعقِلُونَ من شدّة الحمى، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدًّ، وبَارِكْ لَنَا في مُدَّهَا وَصَاعِهَا، وَأَنْقُلْ وَبَاءهَا إِلَى مَهْيَعةً». [أحمد في المسند ٥/ ٣٠٩ و ٥٦/٦]. ومهيعةُ: الْجُخْفَةُ.

#### جهد المسلمين من الوباء:

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهريُّ، عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص؛ أن رسول الله على لما قَدِمَ المدينة هو وأصحابه أصابتُهمْ حُمَّى المدينةِ، حتَّى جُهِدُوا مَرَضاً، وصَرَفَ الله تعالى ذلك عن نبيه على حتى كانوا ما يُصَلُّونَ إلا وهُمْ قُعُود، قال: فَخَرَجَ عليهم رسولُ الله على وهم يُصَلُّونَ كذلك، فقال لهم: «أَخْلَمُوا أَنَّ صَلاةَ الْقَاعِمِ عَلَى ما بهم من الضَّغفِ والسَّقَم؛ التماسَ الفَضْل.

#### بدء قتال المشركين:

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ﷺ تَهيَّأ لحربه، قام فيما أمره الله به مِنْ جِهاد عَدُوِّهِ، وقِتَالِ مَنْ أمره الله به مِمَّنْ يليه من المُشركين؛ مُشْرِكي العرب، وذلك بعد أن بعثه الله تعالَىٰ بثلاث عشرة سنة.

# تَاريخُ الْهجْرَةِ

بالإسنادِ المتقدّم عن عبدالملك بن هشام قال: حدّثنا زيادُ بن عَبْدالله الْبَكَّائِيُّ، عن محمد بن إسحاق المطلبيّ، قال:

قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنينِ حين اشتدَّ الضَّحَاءُ، وكادت الشمس تعتدلُ، لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيلةً مضتْ من شهر ربيع الأوّل.

وهو التاريخ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ورسولُ الله ﷺ يومثذِ ابنُ ثلاثٍ وخمسين سنةً، وذلك بعد أن بعثه الله عزَّ وجلً بِغَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فأقام بها بقيَّة شهر ربيع الأول، وشَهْرِ ربيع الآخر، وجُمَادَيْنِ، وَرَجَباً، وشَعْبانَ،

**Y**^}

وشَهْرَ رمضان، وشَوَّالاً، وذا القَعْدة، وذا الحِجَّة، وَوَلِيَ تلك الحجَّة المشركون، والمحرَّمَ.

ثم خرج غازياً في صَفَرٍ على رأس اثني عشر شهراً من مَقْدَمِهِ المدينةَ .

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سَعْدَ بن عُبَادَةً.

# غزوة ودَّانَ وهي أوّل غَزَوَاتُه ﷺ

#### موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب:

قَالَ ابن إسحاق: حتى بلغ وَدَّانَ، وهي غزوة الأَبْوَاءِ، يريد قرَيْشاً وبني ضَمْرَةَ بْنِ بَكْر بن عبدِ مَنَاةَ بن كِنَانَةَ، فَوَادَعَتْهُ فيها بنو ضَمْرَةَ، وكان الذي وادعه منهم عليهم مَخْشِيّ بن عمرو الضَّمْرِي، وكان سيُدَهم في زمانه ذلك، ثم رجع رسولُ الله ﷺ إلى المدينة، ولم يَلْقَ كَيْداً، فأقام بها بقيةَ صَفَرٍ، وصدراً من شهر ربيع الأول.

قال ابن هشام: وهي أولُ غَزْوَةٍ غَزَاها.

# أول سهم رُمي في الإسلام:

قال ابن إسحاق: وبَعَثَ رسولُ الله ﷺ في مُقَامِهِ ذلك بالمدينةِ عُبَيْدَةَ بن الحارث بن عبدالمُطَّلِبِ بن عبدِ مَنَافِ بن قُصَيِّ في ستِّين أو ثمانين راكباً من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أَحَد، فسار حتى بلغ ماء بالحجازِ، بأَسفَلِ ثنِيَّةِ المُرة، فلقي بها جمعاً عظيماً من قُرَيْش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سَعْدَ بن أبي وقَّاص قد رَمَىٰ يومئذ بسَهْم، فكان أول سهم رُمِيَ به في الإِسلام.

#### من فر من المشركين إلى المسلمين:

ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حَامِيَةً. وفَرَّ من المُشركين إلى المسلمينِ المِقْدادُ بن عمرو الْبَهْرَانِيُّ، حليفُ بني نَوْفَلِ بن عبد مناف، وكانا مُسْلِمَيْنِ، حليفُ بني نَوْفَلِ بن عبد مناف، وكانا مُسْلِمَيْنِ، ولكنهما خرجا ليتوصَّلاَ بالكُفَّار، وكان على القوم عِكْرِمَةُ بن أبي جَهْلِ.

قال ابن هشام: حدَّثني ابن أبي عمرو بن العَلاَءِ، عن أبي عمرو المدنيِّ: أنه كان عليهم مِكْرَزُ بن حَفْص بن الأُخْيَفِ، أحدُ بني مَعِيصِ بن عامر بن لُؤَيِّ بن غالب بن فِهْرِ.

#### شعر أبي بكر فيها:

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق ﷺ في غَزُوة عُبَيْدَةً بن الحارث ـ قال ابن هشام: وأكثر أهل العِلْم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر ﷺ ـ:

أَمِنَ طَيْفِ سَلْمَىٰ بِالْبِطَاحِ الدَّمَائِثِ تَسرَىٰ مِسنْ لُوَيِّ فُرْقَةً لاَ يَسصُدُهَا رَسُولً أَتَساهِمُ صَادِقٌ فَستَبَكَدُّبُوا إِذَا مَا دَعَوْنَاهُمَمْ إِلَى الْبَحَدِّ أَذَبُوا

أَرِفْتَ وَأَمْسٍ فِي الْعَسْسِيرَةِ حَادِثِ عَنِ الْكُفْرِ تَذْكِيرٌ وَلاَ بَعْثُ بَاعِثِ عَلَيْهِ، وَقَالُسُوا: لَسْتَ فِينَا بِمَاكِثِ وَهَرُوا هَرِيرَ الْمُجْحَرَاتِ اللَّوَاهِثِ

فَكَم قَدْ مَتَنْ فَد فِيهِم بِقَرَابَةٍ فَإِنْ يَرْجِعُوا عَن كُفْرِهِم وَعُقُوقِهِم وَإِنْ يَرْكَبُوا طُغْيَانَهُم وَضَلاَلَهُم وَنَحْنُ أُنَّاسٌ مِن ذُوَابَةِ غَسالِسٍ فَاولِي بِرَبُ الرَّاقِصَاتِ عَشِيَّةً كَاذُم ظِبَاءِ حَوْلَ مَكَّةَ عُكَف كَاذُم ظِبَاءِ حَوْلَ مَكَّةَ عُكَف لَيْن لَم يُفِيقُوا عَاجِلاً مِن ضَلاَلِهِم لَيْن لَم يُفِيقُوا عَاجِلاً مِن ضَلاَلِهِم لَتَ بَتَدِرَنهُم غَارَةً ذَاتُ مَصَدَقِ تُعَادِرُ قَتْلَى تَعْصِبُ الطَيْرُ حَوْلَهُمْ فَانِ تَشْعَدُوا عِرْضِي عَلَى سُوءِ رَأْيِكُم فَإِنْ تَشْعَدُوا عِرْضِي عَلَى سُوءِ رَأْيِكُمْ

شعر ابن الزبعرى في الرد على أبي بكر:

فأجابه عبدالله بن الزُّبغرَى السَّهْمِيُ، فقال:

أمِن رَسَمِ دَارِ أَقَفْرَتْ بِالْعَشَاعِثِ
وَمِنْ عَجَبِ الأَيَّامِ وَالْلَّهُ وَكُلُّهُ
لِلْجَيْبِ الْأَيَّامِ وَالْلَّهُ وَكُلُّهُ
لِلْجَيْبِ الْأَيْامِ وَالْلَّهُ وَكُمُ عُكُمُ اللَّهِ الْمَكَمَةُ عُكُمْا لَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَ بِسُمْرِ رُدَيْنَةٍ
وَلِيضِ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا وَبِيضِ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا وَبِيضِ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا وَبِيضِ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا وَبِيضٍ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقِ شَدِيدٍ وَهَيْبَةٍ فَكَفُوا عَلَىٰ خَوْفِ شَدِيدٍ وَهَيْبَةٍ وَكَنْ مَائِلاً وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسْوَةً وَلَى اللَّهُ مُ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسْوَةً وَقَلَىٰ يُخَبُّرُ عَنْهُمُ وَلَى اللَّهُ ا

وَتَرِكُ التَّقَىٰ شَيْءً لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ فَمَا طَيُبَاثُ الْحِلُّ مِثْلُ الْخَبَائِثِ فَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلاَبِثِ لَنَا الْعِزُ مِنْهَا فِي الْفُرُوعِ الأَثَائِثِ حَرَاجِيعُ تُحْدَىٰ فِي السَّرِيحِ الرَّنَائِثِ يَرِدْنَ حِيبَاضَ الْبِنْرِ ذَاتِ النَّبَائِثِ وَلَسَتُ إِذَا آلَيْتُ قَولًا بِحَانِثِ وَلَا تَسْرَأُفُ الْكُفَارَ النِّسَاءِ الطَّوامِثِ وَلاَ تَسْرَأُفُ الْكُفَارَ النِّسَاءِ الطَّوامِثِ وكُل تَسْرَأَفُ الْكُفَارِ وَأَفَ ٱبْنِ حَارِثِ وكُل تَسْرَأَفُ الْكُفَارِ وَأَفَ ابْنِ حَارِثِ وكُل تَسْرَأَفُ الْكُفَارِ فِي الشَّرِ بَاحِثِ

بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لاَبِثِ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتٍ وَحَادِثِ عُبَيْدَةُ يُدْعَىٰ فِي الْهِيَاجِ أَبْنَ حَارِثِ مَسوَارِيسَ مَسوْرُوثِ كَسرِيسم لِسوَارِثِ وَجُردٍ عِتَاقِ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ بِأَيْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُوثِ الْعَوَائِثِ وَنَشْفِي الذَّحُولَ عَاجِلاً غَيْرَ لاَبِثِ وَنَشْفِي الذَّحُولَ عَاجِلاً غَيْرَ لاَبِثِ وَأَعْجَبَهُمْ أَمْرٌ لَهُمْ أَمْرُ رَائِثِ أَيَامَىٰ لَهُمْ أَمْرُ لَهُمْ أَمْرُ رَائِثِ فَمَا أَنْتَ عَنْ أَعْرَاضٍ فِهْرٍ بِمَاكِثِ فَمَا أَنْتَ عَنْ أَعْرَاضٍ فِهْرٍ بِمَاكِثِ فَمَا أَنْتَ عَنْ أَعْرَاضٍ فِهِرٍ بِمَاكِثِ

قال ابن هشام: تركْنَا منها بيتاً واحداً، وأكثرُ أهل العلم بِالشعر يُنكر هذه القصيدة لابن الزَّبَعْرَىٰ.

## شعر ابن أبي وقاص في رميته:

قال ابن إسحاق: وقال سعد بن أبي وَقَاصِ في رَمْيَتِهِ تلك، فيما يذكرون:

أَلاَ هَـلَ أَتَـئ رَسُولَ الـلَّهِ أَنُّـي أَذُودُ بِهِا أَوَاتِلَهُ السَّلِهِ أَنُّـي أَذُودُ بِهِا أَوَاتِلَهُ اللهُا فَيَسَاداً

حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِـصُدُودِ نَبْلِي بِـكُــلُ سَــهُــل بِــكُــلُ سَــهُــل

**T** 1

فَ مَا يَسِعُ تَا رَامٍ فِ مِ عَدُوْ وَذَلِكَ أَنَّ دِيسَنَكَ دِيسِنُ صِدْقِ يُسَنَجُ ي الْمُؤمِنُونَ بِهِ وَيُحْزَى فَمَهُ لا قَدْ غَوِيتَ فَلا تَعِبْنِي

بِسَهُم يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبِلِي وَذُو حَسِقٌ أَتَسِيْتِ بِسِهِ وَعَسِدُلِ بِهِ الْـكُفُّارُ عِنْدَ مَقَامٍ مَهُلِ غَوِيً الْحَيِّ وَيْحَكَ يَا أَبُنَ جَهْلِ

قَالَ ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لسَعْد.

## أول راية في الإسلام كانت لعبيدة:

قال ابن إسحاق: وكانَتْ رايةُ عُبَيْدَة بن الحارث، فيما بلغني، أولَ رايةٍ عقدها رسولُ الله ﷺ في الإِسلام لأحد من المسلمين. وبعضُ العلماء يزعُمُ أَنَّ رسول الله ﷺ بعثه حين أقبل مِنْ غزوة الأَبْوَاءِ قبل أن يَصِلَ إلى المدينة.

# سرية حَمْزَة إلى سيفِ البَحْرِ

#### ما جرى بين المسلمين والكفار:

وبعث في مقامه ذلك، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، إلى سيفِ البَحْرِ، من ناحية الْعِيصِ، في ثلاثين راكباً من المهاجرين، لَيْسَ فيهم من الأنصار أَحَدٌ، فلقى أبا جهل بْنَ هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكِبٍ من أهل مكَّة، فحجز بينهم مَجْدِيُّ بن عَمْرِو الْجُهَنِيُّ، وكان مُوَادِعاً للفريقَيْنِ جميعاً، فانصرف بعضُ القوم عن بَعضِ، ولم يكُنْ بينهم قتال.

وَبَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: كَانْتُ رَايَةُ خَمْزَةَ أُولَ رَايَةً عَقَدَهَا رَسُولُ الله ﷺ لأَحَدِ مِن المسلمين، وذلك أَنَّ بَعْثَهُ وَبَعْثَ عُبَيْدَةً كَانَا مِعاً، فشُبِّه ذلك على الناس.

وقد زعموا أن حمزة قد قال في ذلك شِغْراً يذكر فيه أنّ رايته أولُ رايةٍ عقدها رسولُ الله ﷺ، فإن كان حمزة قد قال ذلك، فقد صَدَقَ إن شاء الله، لم يكنْ يقولُ إلا حقّاً، فالله أعلم أيُّ ذلك كان.

فأما ما سمعنا مِنْ أهل العلم عندنا فعُبَيْدَةُ بن الحارث أَوَّلُ من عُقِدَ له، فَقَالَ حمزة في ذلك، فيما يزعمون ـ قال ابن هشام: وأكثرُ أهل العلم بالشعر يُنْكِرُ هذا الشعر لحمزة الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

ألا يَا لَقَوْمِي لِلتَّحَلَّمِ والْجَهْلِ
وَلِلرَّاكِسِيتَا بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأَ
كَانَّا تَسَلَّاهُمْ وَلاَ تَسْلُ عِسْدَنَا
وَأَمْسِ بِالْسِلْمِ فَللاَ يَسْفَبَلُ عِسْدَنَا
فَمَا بَرِحُوا حَتَّى أَنْتَدَبْتُ لِغَارَةِ
فِامَسْ رَسُولِ السَّلِّهِ أَوْلُ خَافِسَةِ
لِلْوَاءُ لَلَيْهِ النِّسْرُ مِن ذِي كَرَامَةِ

وللنشفص من رأي الرّجال وللغفل لهم حُرْمَات مِن سَوام ولا أهل لهم غير أمر بالعفاف وبالعذل وينزلُ مِنهم مِنلَ مَنزلَةِ الْهَزلِ وينزلُ مِنهم مِنلَ مَنزلَةِ الْهَزلِ لهم حَيثُ حَلُوا أَبْتَخِي رَاحَةَ الْفَضلِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنْ لاَحَ مِنْ قَبْلِي إلْهِ عَزِيزٍ فِعْلَهُ أَفْضَلُ الْفِعْلِ

عَشِيَّةَ سَارُوا حَاشِدِينَ، وَكُلُنَا فَلَمَّا تَرَاءَيْنَا أَنَاخُوا فَعَقُلُوا فَقُلْنَا لَهُمْ: حَبْلُ الإلهِ نَصِيرُنَا فَقُارَ أَبُو جَهْلٍ هُنَالِكَ بَاغِياً وَمَا نَحْنُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِباً فَيَا لِللَّوْيُ لاَ تُعِليعُوا غُواتَكُمْ فَيَا لِللَّوْيَ لاَ تُعِليعُوا غُواتَكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصَبِّ عَلَيْكُمْ

شعر أبي جهل في الرد على حمزة: فأجابه أبو جهل بن هشام فقال:

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْجَفِيظَةِ وَالْجَهْلِ وَلِللَّ الْجَهْلِ وَلِللَّ الْجَلُودَنَا عُلَيْ الْجَلُودَنَا عُلَيْ الْجَلُودَنَا عُلَيْ الْجَلُودَنَا عُلَيْ الْجَلُودَ الْتَوْنَا بِإِفْلِكُ كَنِي الْمُضِلُوا عُقُولَنَا لاَ تُحَالِفُوا فَيَالْمُوا اللَّهُ عُلَيْفُوا فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ أَصْحَابِهِ سَغْلِي مَطَايَا وَعَقَلْنَا مَدَىٰ غَرَضِ النَّبلِ وَمَا لَـكُم إِلاَّ السَّللَالَةُ مِسَىٰ حَبْلِ فَخَابَ وَرَدُّ السَّهُ كَيْدَ أَبِي جَهْلِ وَهُمْم مِائنتَانِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَسَضْلِ وَفِيئُوا إِلَى الإِسْلاَمِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ عَـذَابٌ فَـتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالشَّهْلِ

وَلِسلشاغِيينَ بِالْجِلاَفِ وَبِالْبُطْلِ عَلَيْهِ ذُوِي الأَحْسَابِ وَالسَّوْدَدِ الْجَزْلِ وَلَيْسَ مُضِلاً إِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْلِ عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْجِلاَفَ مَدَى الْجَهْلِ عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْجِلاَفَ مَدَى الْجَهْلِ عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْجِلاَفَ مَدَى الْجَهْلِ لَلَّهُ مَنَّ الْجَهْلِ الْحَهْلِ الْمُحْفِلِ بِالسَّرْزِيَّةِ وَالسَّمْحُلِ بَنُو عَمْكُمْ أَهْلُ الْحَقَائِظِ وَالْفَضْلِ بِنُوعَ الْخُلاَمِ مِنَّا وَذِي الْعَقْلِ رَضاً لِلْوَي الأَحْلاَمِ مِنَّا وَذِي الْعَقْلِ بِالشَّيْوِقِ وَبِالْفَعْلِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ وَقَالِ الْمُعْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاعِي فِي الْمُحَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنْكِرُ هذا الشعر لأبي جهل.

# غَزُوَةُ بُوَاط

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسولُ الله ﷺ في شهر ربيع الأولِ يريد قريشاً.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائبَ بْنَ عُثْمًان بن مَظْعُون.

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بُوَاط من ناحية رَضْوَىٰ، ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ كَيْداً؛ فلبث بها بقيَّة شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى.

# غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ

ثم غزا قريشاً، واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسَدِ؛ فيما قال ابن هشام.

#### الطريق إلى العشيرة:

قال ابن إسحاق: فسلك على نَقْبِ بَنِي دِينَارِ، ثم على فَيْفَاء الْخَبارِ، فنزل تحت شجرة بِبَطْحَاءِ ابنِ أَزهر، يقال لها: ذاتُ السَّاق، فَصَلَّى عندها، فَثَمَّ مسجدُهُ ﷺ، وصُنِعَ له عندها طعامٌ فأكلَ منه، وأكلَ الناس معه، فموضع أثافي الْبُرْمَةِ معلومٌ هنالك، واسْتُقِيَ له مِنْ ماءِ به، يقال له: الْمُشْتَرِبُ.

ثم ارتحل رسولُ الله ﷺ فَتَرَكَ الخلائقَ بِيَسَارِ، وسلك شُغبَةً، يقال لها: شُغبَةُ عبدالله، وذلك اسمها اليوم، ثم صَبَّ لليسارِ حتى هَبَطَ يَلْيَلَ، فنزل بمُجتمعه ومُجتمع الضَّبُوعَةِ، واستقى من بئر بالضَّبُوعَةِ، ثم سلك الْفَرْشَ فَرْشَ مَلَلٍ، حتى لقي الطَّريق بصُخَيْرَاتِ الْيَمَامِ، ثم اعتدَلَ به الطريق، حتى نزل الْعُشَيْرةَ مِن بطْنِ يَنْبُعَ، فأقام بها جُمَادى الأولى ولياليَ من جُمادى الآخرة، ووادع فيها بني مُذْلِجٍ وحُلفاءهم من بني ضَمْرة، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيداً.

# تكنية الرسول ﷺ لعلي بأبي تراب:

وفي تلك الْغَزْوَة قال لعلي بن أبي طالب ﷺ ما قال.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني يزيد بن محمَّد بن خَيْتَم الْمُحَارِبيُّ، عن محمد بن كعب الْقُرَظِيُّ، عن محمد بن خَيْثَم أبي يزيد، عن عَمَّارِ بن ياسرٍ، قال: كنتُ أنا وعليُّ بن أبي طالب رفيقَيْنِ في غَزْوة الْعُشَيْرَةِ، فلما نزلها رسولُ الله ﷺ وأقام بها، رأينا أناساً من بني مُدْلِج يَعْمَلُونَ في عَيْنِ لهم وفي نخلٍ، فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا الْيَقْظَانِ، هل لك في أن تأتي هؤلاء القَوْمَ، فننظر كَيْفُ يعملون؟! قال: قللت: إن شَنْتَ، قال: فجئناهم، فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غَشِينَا النومُ، فانطلقتُ أنا وعليَّ حتى اضطجعنا في صَوْرٍ من النَّخلِ، وفي دَقْعَاء من التراب، فنِمْنَا، فوالله ما أَهَبَّنَا إلا رسولُ الله ﷺ يُحرِّكنا برِجُله وقد تَتَرَبُنَا من تلك الدَّقْعَاء التي نِمْنَا فيها، فيومتذ قال رسولُ الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: «مَالَكَ يَا برِجُله وقد تَتَرَبُنَا من تلك الدَّقْعَاء التي نِمْنَا فيها، فيومتذ قال رسولُ الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: «مَالَكَ يَا بَرِجُله وقد تَتَرَبُنَا من تلك الدَّقْعَاء التي نِمْنَا فيها، فيومتذ قال رسولُ الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: «مَالَكَ يَا اللهِ، قال: «أَكْ يُومِن مُمُود اللهِي عَقَرَ النَّاقَة، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يا عَلِيْ عَلَىٰ هَذِهِ وضع يده على قرنه «حَتَّى لِلُهِ، قال: «أَحْدِمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَة، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يا عَلِيْ عَلَىٰ هَذِهِ وضع يده على قرنه «حَتَّى يَشُرِهُ مُنَا هُذِه واخذ بلحيته.

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني بعض أهل العلم: أن رسُولَ الله ﷺ إنما سَمِّي عليّاً «أبا تُرَابِ» أنهُ كان إِذَا عَتَبَ على فاطمة في شَيْءٍ لم يكلِّمها ولم يَقُلُ لها شيئاً تكرهه، إلا أنه يأخذ تراباً فيضعه على رأسه، قال: فكان رسولُ الله ﷺ إذا رأى عليه التُرَابَ عرف أنه عَاتِبٌ على فاطمة، فيقول: «مَا لَكَ يا أَبَا تُرَابِ؟». فالله أي ذلك كان.

# سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصٍ

قال ابن إسحاق: وقد كان بَعَثَ رسول الله ﷺ فيما بين ذلك مِنْ غَزْوَةٍ سَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ، في ثمانية رَهْطٍ من المُهاجرينَ؛ فخرج حتى بلغ الْخرَّار مِنْ أرض الحجاز، ثم رجع ولم يَلْقَ كَيْداً. قال ابن هشام: ذكر بعضُ أهل العلم أنَّ بَعْثَ سَعْدِ هذا كان بعد حَمْزَة.

# غَزْوَةُ سَفَوَان وهي غزوة بدر الأولى

#### إغارة كرز والخروج في طلبه:

قال ابن إسحاق: ولم يُقِمْ رسولُ الله ﷺ بالمدينة حين قَدِمَ من غزوة العُشَيْرَةِ إلا لياليَ قلائلَ لا تَبْلُغُ العشر، حتى أغار كُرْزُ بن جابر الفِهريُّ على سَرْحِ المدينة، فخرج رسولُ الله ﷺ في طلبه، واسْتَعْمَلَ على المدينة زَيْدَ بْنَ حارثة، فيما قال ابن هشام.

#### فوات كرز والرجوع من غير حرب:

قال ابن إسحاق: حتَّى بلغ وادياً، يقال له: سَفَوَانُ، من ناحية بَدْرٍ، وفاتَهَ كُرْزُ بْنُ جابر، فلم يُدركُهُ، وهي غزوةُ بدر الأولى. ثم رجع رسولُ الله ﷺ إلى المدينة، فأقام بها بقيَّة جُمَادَى الآخرة، ورجباً، وشعبان.

# سَرِيَّة عَبْدِالله بن جَحْشِ ونُزُولُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

وبَعَثَ رسولُ الله ﷺ عبدالله بْنَ جَحْشِ بْنِ رِقَابِ الْأَسَدِيِّ في رجبِ مَقْفَلَهُ من بَدْرِ الأولى، وبعث معه ثمانية رَهْطِ من المُهاجرين، ليس فيهم من الأنْصَارِ أَحَدٌ، وكتب له كتاباً، وأمره ألاَّ ينظر فيه، حتى يسير يَوْمَيْنِ، ثم ينظر فيه فيمضي لما أَمَرَهُ به، ولا يَسْتَكْرِهَ من أصحابه أحداً.

وَكان أصحابُ عبدِالله بن جَحْش من المهاجرين، ثم مِنْ بني عَبْد شمس بن عبد مناف: أَبُو حُذَيْفَة بْنُ عُتْبَة بن ربيعة بن عبد شمس، ومن حلفائهم: عبدُ الله بن جَحْش وهو أميرُ القَوْم، وعُكَّاشَةُ بن مِحْصَنِ بن حُزْئَانَ أحدُ بني أَسد بن خُزَيْمَةَ، حليفٌ لهم، ومن بني نَوْقَلِ بن عبد مناف: عُتْبَةُ بن غَزْوَان بَنْ جابر، حليفٌ لهم، ومن بني عَدِيً بن كعبِ: بَنْ جابر، حليفٌ لهم، ومن بني عَدِيً بن كعبِ: عامرُ بن ربيعة، حليفٌ لهم من عنز بن وائل، وواقدُ بن عبدالله بن عبد مناف بن عَرِينِ بن تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوع أَحدُ بني سعد بن لَيْثِ، حليفٌ لهم، ومن بني الحارث بن فهر: سُهَيْلُ بن بَيْضَاء.

قلما سار عبدُالله بن جَحْش يَوْمَيْنِ فَتَحَ الكتابَ، فنظر فيه، فإذا فيه: ﴿إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي لَهُذَا، فَأَمْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشاً وَتَعَلَّمْ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ، فلما نَظَرَ عبدُالله بَنُ جحشِ في الكتابِ، قال: سَمْعاً وطاعةً، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسولُ الله ﷺ أن أمضِي إلى نَخْلَةَ، أَرْصُدُ بها قريشاً، حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن كان منكم يريدُ الشهادةَ ويرغَبُ فيها فلينطلق، ومَنْ كَرِهَ ذلك فليرجِعْ، فأمًا أنا فماضٍ لأمر رسول الله ﷺ. فمضَى ومضَى معه أصحابه لم يتخلَفْ عنه منهم أحد.

وسَلَكَ على الحجاز، حتى إذا كان بِمَعْدنِ، فوق الْفُرُعِ يقال له: بَحْرَانُ، أَضَلَّ سعدُ بن أبي وقَّاص، وعتبةُ بن غَزْوَانَ بعيراً لهما، كانا يَعْتَقِبانِهِ، فتخلَّفا عليه في طلبه.

ومضَىٰ عبدُالله بن جحش، وبقيَّةُ أصحابه حتى نَزَلَ بِنَخْلَةَ، فمرَّتْ به عِيرٌ لقريشٍ تَحْمِلُ زَبِيباً وأَدَماً، وتجارةً مِنْ تجارة قريش، فيها عمْرُو بن الْحَضْرَمِيِّ.

## اسم الحضرمي ونسبه:

قال ابن هشام: واسمُ الحضرميِّ: عبدُالله بن عَبَّادٍ، ويقال: مالك بن عبَّاد، أَحَدُ الصَّدِفِ، واسْمُ الصَّدِف: عَمْرُو بن مالك، أَحَدُ السَّكُونِ بن أَشْرَس بن كِنْدَةَ، ويقال: كِنْدِي.

قال ابن إسحاق: وعثمان بن عبدالله بن المُغيرة، وأخوه نَوْفَلُ بْنُ عبدالله المخزُوميَّانِ، والحَكَمُ بن كَيْسَانَ، مولَى هشام بن المُغيرة.

فلما رآهم القومُ هابوهم، وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عُكَّاشَةُ بن مِحْصَنِ، وكان قد حَلَقَ رأسه، فلما رَأَوْه أَمِنُوا، وقالوا عُمَّارٌ، لا بَأْسَ عليكم منهم، وتشاور القَوْمُ فيهم، وذلك في آخر يَوْم من رجبٍ، فقال القومُ: واللَّهِ، لئن تركتم القَوْمَ هذه الليلة لَيَدْخُلُنَّ الحرمَ فَلَيَمْتَنِعُنَّ منكم به، ولئن قتلتموهم لَتَقْتُلُنَّهُمْ في الشَّهْرِ الحرام، فتردد القَوْمُ، وهابوا الإقدام عليهم، ثم شَجَّعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قَتْلِ من قدروا عليه منهم، وأُخذِ ما معهم، فَرَمَى واقد بن عبدالله التميميُّ عَمْرَو بن الحضرميِّ بِسَهْم، فقتله، واستأسَرَ عشمانُ بنُ عبدالله فأعجزهم، وأقبل عبدالله فأعجزهم، وأقبل عبدالله فأعجزهم، وأقبل عبدالله في المدينة.

وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جحش: أن عبدالله قال الأصحابه: إن لرسول الله ﷺ مِمَّا غَنِمْنَا الخُمُسَ، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم؛ فعزل لرسولِ الله ﷺ خُمُسَ العِيرِ، وقَسَمَ سائرها بين أصحابه.

#### إنكار الرسول ﷺ على ابن جحش قتاله في الشهر الحرام:

قال ابن إسحاق: فلما قَدِمُوا على رسول الله على المدينة، قال: قما أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالِ في الشَّهْرِ الْحَرَامِ» فوقَفَ العِيرَ والأسيرين، وأبى أن يأخذ مِن ذلك شيئاً، فلما قال ذلك رسولُ الله على سُقِطَ في أَيْدي القوم، وظنُوا أنهم قد هَلَكُوا، وعَنَّفَهُمْ إخوانهم من المسلمين فيما صَنَعُوا، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابُه الشَّهْرَ الحرام، وسَفَكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموالَ، وأسَرُوا فيه الرجال، فقال مَنْ يَرُدُ عليهم من المسلمين ممن كان بمكّة: إنما أصابوا ما أصابوا في شَعْبَانَ.

وقالت يهودُ تَفَاءَلُ بذلك على رسول الله ﷺ: عمرو بن الحضرميِّ قتله واقدُ بْنُ عبدالله؛ عَمْرُو: عمرت الحرب، والحضرميُّ: حضرت الحرب، وواقد بن عبدالله: وَقَدَتِ الْحَرْبُ، فجعل الله ذلك عليهم لا لَهُمْ.

## نزول القرآن في ذلك:

فلما أَكْثَرَ النَّاسُ في ذلك أَنزَلَ الله علَىٰ رسوله ﷺ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْعَرَارِ فِتَالِ فِي قُلْ قِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَمَذُ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْعَرَارِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: إن كنتم قَتَلْتُمْ في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مَعَ الكُفْرِ به، وعن المَسْجِدِ الحرام، وإخراجُكُمْ منه وأنتم أهلهُ، أَكْبُرُ عند الله مِنْ قتل مَنْ قتلتم منهم، ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ أي: قد كانوا يفتنون المُسْلِمَ في دينه، حتى يردُّوهُ إلى الكُفْر بعد إيمانه، فذلك أكبرُ عند الله من القتل، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالُونَكُمْ في دينه، حتى يردُّوهُ إلى الكُفْر بعد إيمانه، فذلك أكبرُ عند الله من القتل، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالُونَكُمْ

YAA

حَقَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواً ﴾ [البقرة: ٢١٧]، أي: ثم هم مقيمون على أَخْبَثِ ذلك وأعظمه، غير تاثبين ولا نازعين. فلما نزل القرآنُ بهذا من الأمر، وفَرَّجَ الله تعالى عن المُسلمين ما كانوا فيه من الشَّفَقِ، قَبَضَ رسولُ الله عَلَيْ الْعِيرَ وَالأَسيرَيْنِ، وبعثت إليه قريشٌ في فداء عثمان بن عبدالله والحَكم بن كَيْسَانَ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: ﴿لا نُفْدِيكُمُوهُمَا حَتَى يَقْدُمُ صَاحِبَانًا ﴾ يعني: سعد بن أبي وقاص وعُثبة بن غزوانَ ؟ ﴿فَإِنَّا نَخْسَاكُمْ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلْ صَاحِبَيْكُمْ ﴾ فَقَدِم سعدٌ وعتبة، فَأَفدَاهُمَا رسُولُ الله عَلَيْهِمَا،

فأما الْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ فأسلَمَ، فَحَسُنَ إسلامه، وأقام عند رسول الله ﷺ حتى قُتِلَ يوم بثر مَعُونَةَ شهيداً، وأما عثمان بن عبدالله فلَحِقَ بمكّة فمات بها كافراً.

فلما تَجَلَّىٰ عن عبدالله بن جَحْشِ وأصحابِهِ ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طَمِعُوا في الأجر، فقالوا: يا رسولَ الله، أَنْظُمَعُ أَنْ تَكُونَ لنا غَزْوَةٌ نُعْطَى فيها أَجْرَ المُجَاهِدِينَ؟! فأنزل الله عزَّوجلَّ فيهم: ﴿إِنَّ اللَّايِكَ ءَامَنُوا وَاللّهَ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ إِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّجاء.

والحديثُ في هذا عن الزُّهْرِيُّ ويزيد بْنِ رُومَانَ، عن عُروة بن الزبير.

قال ابن إسحاق: وقد ذَكَرَ بعضُ آل عبدالله بن جَحْشِ: أن الله عزَّ وجلَّ قَسَمَ الْفَيَءَ حين أحلَّهُ فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله، وخُمُساً إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبدُاللَّهِ بْنُ جَحْش صنع في تلك الْعِيرِ.

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غَنِمَهَا المسلمون، وعَمْرُو بن الحضرميّ أول من قتله المسلمون، وعثمانُ بن عبدالله، والْحَكَمُ بنَ كَيْسان أولُ من أَسَرَ المسلمونَ.

# شعر في هذه السرية ينسب إلى أبي بكر أو إلى ابن جحش:

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق فله في غزوة عَبْدِالله بن جَحْش، ويقال: بَلْ عَبْدُالله بن جَحش قال ابن إسحاق: قد أَحَلَّ محمدٌ وأصحابهُ الشَّهْرَ الحَرَامَ، وسفكوا فيه الدَّمَ، وأخذوا فيه المال، وأسروا فيه الرجال.

قال ابن هشام: هي لعبدالله بن جَحْش:

تَعُدُّونَ قَسْلاً فِي الْحَرَامِ عَظِيمَةً صُدُودُكُمُ عَمَّا يَسقُولُ مُحَمَّدٌ وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ فَاإِنَّا وَإِنْ عَلِيْرَتُمُونَا بِقَسْلِهِ سَقَيْنًا مِنَ آبُنِ الْحَضْرَمِيُّ رِمَاحَنَا دَما، وَآبُنُ عَبْدِاللَّهِ عُشْمَانُ بَيْنَنَا

وَأَغْظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرَّشْدَ رَاشِدُ وَكُفْرَ بِهِ، وَالسَّلَهُ رَاءُ وَشَاهِدُ لِنَّلاً يُرَىٰ لِلَّهِ في الْبَيْتِ سَاجِدُ وَأَرْجَهُ فَ بِالْإِسْلامِ بَاغِ وَحَاسِدُ بِنَخْلَةً لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ يُسَنَاذِعُهُ غُللٌ مِنَ الْقِدُ عَالِدُ

## صرف القبلة إلى الكعبة

قال ابن إسحاق: ويقال: صُرِفَتِ القبلةُ في شعبان على رَأْسِ ثمانيةَ عشر شهراً من مَقْدَمِ رسول الله ﷺ المدينة.

## غَزْوَةُ بَدْرِ الكُبْرَى

#### عير أبي سفيان:

قال آبن إسحاق: ثم إن رسول الله ﷺ سَمِعَ بأبي سُفْيَانَ بن حَرْبِ مُقْبِلاً من الشأم في عيرِ لقُريشِ عظيمة، فيها أموالٌ لقريشٍ وتجارةٌ من تجاراتهم، وفيها ثلاثُونَ رجلاً من قريش أو أربعون، منهم مَخْرَمَةُ بن نَوْفَل بْنِ أُهَيْبٍ بن عبد مناف بن زُهْرَةً، وعَمْرو بن العَاص بن واثل بن هشام.

قال ابن هشام: ويقال: عَمْرُو بن العاص بن وائل بن هاشم.

## ندب المسلمين للعير وحذر أبي سفيان:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني محمد بن مُسْلِم الزُّهْرِيُّ، وعاصمُ بن عمر بن قتَادَةَ، وعبدُالله بن أبي بكر، ويزيدُ بن رُومَانَ، عن عُزوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وغَيْرُهُمْ من علمائنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كُلُّ قد حَدَّثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثُهم فيما سُقْتُ من حديثِ بَدْرٍ، قالوا: لما سمع رسولُ الله ﷺ بأبي سُفيان مُقْبِلاً من الشَّامِ، نَدَبَ المسلمين إليهم، وقال: الهنِهِ عِيرُ قُرَيْس فِيهَا أَمْوَالُهُمْ؛ فَأَخْرُجُوا إِلَيْهَا لَعَلُ اللّه يُنقُلُكُمُوهَا فانتدب الناسُ؛ فخف بعضهم وثقلَ بعضهم، وذلك أنهم لم يظنُوا أن رسولَ الله ﷺ يَنقُلُ عَرْباً.

وكان أبو سفيان حين دنا مِنَ الحجاز يَتَحَسَّسُ الأخبارَ، ويسأل مَنْ لَقِيَ من الرُّكْبَانِ؛ تَخَوُّفاً على أمْر الناس، حتى أصاب خَبَراً من بعض الرُّكْبَانِ أن محمداً قد اسْتَنْفَرَ أصحابه لك وَلِعيرِكَ، فَحَذَرِ عند ذلك، فاستأجر ضَمْضَمَ بن عمرو الْغِفَارِيَّ، فبعثه إلى مكَّة، وأمره أن يأتي قُريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم، ويُخبرهم أن محمداً قد عَرَضَ لها في أصحابه، فخرج ضَمْضَمُ بْنُ عمرو سريعاً إلى مكة.

## ذِكْرُ رؤيا عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلب

#### عاتكة تقص رؤياها على أخيها العباس:

قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس، ويزيدُ بن رُومان، عن عُزوة بن الزُّبَيْر، وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلّب، قبل قُدُومِ ضَمْضَم مكَّة بثلاثِ ليالٍ، رُويا أفزعتْهَا، فبعثْ إلى أخيها العبّاس بن عبد المطلب، فقالَتْ له: يا أخي، واللهِ لقد رأَيْتُ الليلة رُوْيا لقد أفظَعَنْنِي وتَخَوَّفْتُ أن يدخُلَ على قومك منها شَرُّ ومُصيبة، فاكتُمْ عني ما أحدُّثُكَ به، قال لها: وما رَأَيْتِ؟ قالتْ: رأيتُ راكباً أَفْبَل على بعيرٍ له حتى وقف بالأبطح، ثم صَرَخَ بأعلى صوته: ألا أنْفِرُوا يا لَغُدُرَ لِمَصَارِعكم في ثلاثٍ، فأرَى الناسَ اجتمعوا إليه، ثم دَخلَ المسجدَ والناسُ يَتْبَعُونَهُ، فبينما هم حَوْلَهُ مَثلَ به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صَرَخَ بمثلها، ألا أنفروا يا لَغُدُرَ لمصارعكم في ثلاثٍ؛ ثم مَثلَ به بعيرُه على رأس أبي قُبَيْس، فصرَخَ بمثلها،

ثم أخذ صَخْرَةً فأرسلها، فأقبلَتْ تَهْوِي حتى إذا كانَتْ بأسفلِ الجبل ارْفَضَتْ، فما بقي بيْتٌ من بيوت مكَّةَ ولا دارٌ إلا دخَلَتْهَا منها فِلْقَةً، قال العباس: واللَّهِ إنَّ هذه لِرُويا، وأنْتِ فاكتُميها ولا تذْكريها لأحد.

#### الرؤيا تذيع في قريش:

ثم خرج العباسُ فلقي الوليدَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبيعة، وكان له صديقاً، فذكرها له، واستكتمه إياها، فذكرها الوليدُ لأبيه عُتْبَةَ، ففشا الحديثُ بمكة، حتى تحدَّثَتْ به قُريشٌ في أنديتها.

## ما جرى بين أبي جهل والعباس بسبب الرؤيا:

قال العَبَّاس: فَغَدَوْتُ لأَطُوفَ بالبيت، وأبو جَهْلِ بنُ هشام في رَهْطٍ من قريشٍ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ برُؤيا عاتكة، فلما رآنِي أبو جهل قال: يا أبا الفَضْلِ، إذا فَرَغْتَ من طوافك فأقبل إلينا، فلما فَرَغْتُ أقبلتُ حتى جلستُ معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المُطَّلِب، متى حَدَثَتْ فيكم هذه النَّبِيَّةُ؟! قال: قلتُ: وما ذلك؟! قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة، قال: فقلتُ: وما رأت؟! قال: يا بني عبد المطلب! أما رَضِيتُمْ أن يتنبًا رجالُكُمْ حتى تتنبًا نساؤكم، قد زَعَمَتْ عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاثٍ، فَسَنتَرَبَّصُ بكم هذه الثلاثَ، فإنْ يَكُ حَقّاً ما تقولُ فسيكونُ، وإنْ تَمْضِ الثلاثُ ولم يَكُنْ من ذلك شيء، نَكْتُبْ عليكم كتاباً أنْكُمْ أكذَبُ أهلِ بيتٍ في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كَبِيرٌ، إلا أنّي جَحَدتُ ذلك، وأنكرتُ أن تكون رأت شيئاً، قال: ثم تفرّقنا.

## نساء عبد المطلب يلمن العباس للينه مع أبي جهل:

فلما أَمْسَيْتُ لَم تَبْقَ امرأةٌ من بني عبد المطلب إلاَّ أَتَثْنِي، فقالت: أقررتُمْ لهذا الفاسقِ الخبيثِ أن يَقَعَ في رجالكم، ثم قد تناوَلَ النساءَ وأنْتَ تسمع، ثم لم يكن عندك غِيَر لشيء مما سمعْتَ، قال: قلت: قد والله فَعَلْتُ، ما كان منِّي إليه مِنْ كبيرٍ، وآيُمُ اللَّهِ لاَتَعَرِّضَنَّ لَهُ، فَإِنْ عَادَ لاَكْفِيَنْكُنُهُ.

## العباس يقصد أبا جهل لينال منه، فيصرفه عنه تحقق الرؤيا:

قال: فَغَدَوْتُ في اليوم الثالثِ من رؤيا عاتكة، وأنا حَديدٌ مُغْضَبٌ، أُرَىٰ أني قد فاتني منه أَمْرٌ أُحِبُ أن أدركه منه، قال: فدخلْتُ المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أَتَعَرَّضُهُ، ليعودَ لبعض ما قال فأَقَعَ به، وكان رجلاً خفيفاً، حديدَ الوجهِ، حَدِيدَ اللسانِ، حديدَ النَّظرِ، قال: إِذْ خَرَجَ نَحْوَ باب المسجد يَشْتَدُ، قَالَ: فقلتُ في نفسي: ما له لَعَنهُ الله! أَكُلُ هذا فَرَقٌ مني أن أُشاتمه؟! قال: وإذا هو قد سَمِعَ ما لم أَسْمَعُ وصَوْتَ ضَمْضَم بنِ عمرِو الْغِفَارِيِّ، وهو يَصْرُخُ بِبَطْنِ الوادي واقفاً علَىٰ بعيره، قد جَدَعَ بَعِيرَه، وحَوَّلَ رَحْلَهُ، وشَقَ قَميصَه، وهو يقول: يا مَعْشَرَ قُريشٍ، اللَّطِيمةَ اللَّطِيمةَ، أموالُكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الْغَوْثَ. قال: فَشَغَلَني عنه وشَغَلَهُ عني ما جاء من الأَمْرِ.

#### تجهز قريش للخروج:

فتجهَّز الناسُ سِرَاعاً، وقالوا: أيظنُّ محمدُ وأصحابه أن تكون كعِيرِ ٱبن الْحَضْرَميُّ، كلا والله لَيَعْلَمُنُ غَيْرَ ذلك، فكانوا بَيْنَ رجلَيْن؛ إمَّا خارجٍ، وإما باعثٍ مكانَهُ رجلاً، وأَوْعَبَتْ قريشٌ، فلم يتخلَّفْ من أشرافها أحدٌ، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلّف، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المُغيرة، وكان قد لاطَ له بأربعةِ آلافِ درهمِ كانَتْ له عليه، أَفْلَسَ بها؛ فاستأجَره بها على أن يُجْزِىء عنه بَعْثَهُ فخرج عنه، وتخلّف أبو لهب.

## عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي نَجِيح: أن أُميَّة بن خَلَفِ كان أَجْمَعَ الْقُعُودَ، وكان شَيْخاً جليلاً جَسيماً ثقيلاً، فأتاه عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْط، وهو جالسٌ في المسجد بين ظَهْرَانَيْ قومِهِ، بِمجْمَرةِ يحملها، فيها ناز وَمِجْمَرٌ حتى وضعها بين يديه، ثم قال: يا أبا عليِّ، استَجْمِرْ؛ فإنما أنت من النساء، قال: قَبَّحَكَ الله وقَبَّحَ ما جئت به، قال: ثم تجهِّز فخرج مع الناس.

#### الحرب التي كانت بين كنانة وقريش:

قال ابن إسحاق: ولَمَّا فَرَغُوا من جَهَازهم، وأجمَعُوا المَسِيرَ، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بَكْرِ بن عَبْدِ مناة بن كنانة من الحَرْبِ، فقالوا: إنَّا نخشى أن يأتونا من خَلْفِنَا، وكانَتِ الحربُ التي كانَتْ بين قُريشٍ وبين بني بكر ـ كما حدَّثني بعضُ بني عامر بن لؤيِّ، عن محمد بن سعيد بن المُسيِّب ـ في ابن لحفُصِ بن الأخيَفِ، أحد بني مَعِيص بن عامر بن لؤيِّ؛ خرج يَبْتغي ضالَةً له بِضَجْنَانَ، وهو غلام حَدَثُ في رأسه ذُوّابَةٌ وعليه حُلَّةٌ له، وكان غُلاماً وضيئاً نظيفاً، فمرَّ بعامرِ بن يَزِيدَ بن عامر بن المُملَوِّح، أحد بني يَغمَرَ بن عَوْف بن كعب بن عامر بن لَيْثِ بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة، وهو بِضَجْنَانَ، وهو سيدُ بني بكر يومئذ، فرآه فأعجبه، فقال: مَنْ أنت يا غلامُ؟ قال: أنا ابن لِحفْصِ بن الأخيَفِ القُرشيّ، فلما ولي الغلام، قال عامر بن زيد: يا بني بكر، مالكم في قُريشٍ من دم؟ قالوا: بلى والله، إنْ لنا فيهم لِدِمَاء، قال: ما كان رجلٌ لِيَقْتُلَ هذا الغلام بَرجُله إلا كان قد استوفَىٰ دمه، قال: فتبعه رجلٌ من فيهم بكر، فقال عامر بن يزيد: يا مغشَرَ قريش، قد بني بكر، فقال عامر بن يزيد: يا مغشَرَ قريش، قد كانتُ لنا فيكم دماءً، فما شِئتم: إن شَتَمُ فأَدُوا علينا ما لنا قِبلكم، ونؤذي ما لكُمْ قِبلنا، وإن شتتُمْ فأَدُوا علينا ما لنا قِبلكم، ونؤذي ما لكُمْ قِبلنا، وإن شتتُمْ فإنما هي الدماء: رجلٌ برجل؛ فَتَجَافُوا عمًا لكم قِبَلنَا، ونتجافَىٰ عمًا لنا قِبَلكُمْ، فهان ذلك الغلامُ على هذا الحيّ من قريش، وقالوا: صَدَقَ، رَجُلٌ برجُلٍ، فَلَهَوْا عنه، فلم يطلبوا به.

قال: فبينما أخوه مكرزُ بن حَفْص بن الأَخْيَفِ يسير بمرِّ الظَّهْرَانِ؛ إذْ نظر إلى عامر بن يزيد بن عامر بن الْمُلَوِّحِ على جَمَلٍ له، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به، وعَامِرٌ مُتَوَشِّحٌ سيفه، فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله، ثم خاض بَطْنه بسيفه، ثم أتى به مكة، فعلقه من الليل بأَسْتَارِ الكعبةِ، فلما أصبحَتْ قريش رَأوْا سَيْفَ عامر بن يزيد بن عامر معلَّقاً بأستار الكعبة، فعرفوه، فقالوا: إن هذا لسَيْفُ عامر بن يزيد، عَدَا عليه مِكرَزُ بن حَفْصٍ فقتله، فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حَرْبِهِمْ حَجَزَ الإسلامُ بين الناس؛ فتشاغَلُوا به، حتى أجمعَتْ قريشٌ المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافُوهم.

## شعر مكرز في قتله عامراً:

وقال مِكْرَزُ بن حَفْصِ في قتله عامراً:

لَسمَّا رَأَيْستُ أَنْسهُ هُسوَ عَسامِسرٌ وقُسلْتُ لِسَفْسِي: إِنْهُ هُسوَ عَسامِسرٌ وَأَيْسَقَ نُستُ أَنْسي إِنْ أَجَسلُلْهُ ضَسرَبَسةَ خفِضتُ لَهُ جَأْشِي وَأَلْقَيْتُ كَلْكَلِي وَلَسَمَ أَكُ لَسمَّا ٱلْسَسَفُ رُوعِسي وَرُوعُهُ وَلَسمَ أَكُ لَسمًا ٱلْسَسَفُ رُوعِسي وَرُوعُهُ حَسَلُلُتُ بِهِ وِنْسِرِي وَلَهمْ أَنْسَ ذَحْسَلُهُ حَسَلُهُ وَنُسِرِي وَلَهمْ أَنْسَ ذَحْسَلُهُ

تَذَكَّرْتُ أَشَلاءَ الْحَبِيبِ الْمُلَحَّبِ فَهِلاَ تَسَرْهَبِيبِهِ وَانْظُرِي أَيَّ مَسْرَكَبِ مَتَى مَا أُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ يَغطَبِ عَلَى بَطُلٍ شَاكِي السُّلاَحِ مُجَرِّبِ عُصَارَةً هُخِنٍ مِنْ نِسَاءً وَلاَ أَبِ إِذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُ عَيْهَبِ

قال ابن هشام: الفُرَافِرُ ـ في غير هذا الموضع ـ: الرجل الأضبط، وفي هذا الموضع: السيف.

قال ابن هشام: العَيْهَبُ: الذي لا عقل له، ويقال: تيس الظباء وفحل النعام، قال الخليل: العيهب: الرجل الضعيف عن إدراك وتره.

قال ابن إسحاق: وحَدَّثني يزيد بن رُومَانَ، عن عروة بن الزبير، قال: لما أجمعَتْ قريش المسير ذَكَرَتِ الذي كان بينها وبين بني بكر، فكَادَ ذلك يَثْنِيهِمْ، فتبدَّى لهم إبليسُ في صورة سُرَاقَةَ بن مالك بن جُعْشُم الْمُدلِجِيِّ، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا لَكُمْ جارٌ من أن تأتيكم كنانَةُ من خلفكم بشَيْءٍ تكرهونه، فخرجوا سراعاً.

#### وقت خروج رسول الله:

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله ﷺ في ليالٍ مَضَتْ من شهر رمضان في أصحابه.

## عامل رسول الله ﷺ على المدينة في أيام غزوة بدر:

قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليالٍ خَلَوْنَ من شهر رمضان؛ واستعمل عَمْرَو بن أمَّ مختوم - ويقال: اسمه عبدالله بن أم مكتوم - أخا بني عامر بن لُوَيِّ، على الصلاة بالناس، ثم رَدَّ أبا لُبَابَةَ من الرَّوْحَاءِ واستعمله على المدينة.

#### لواء رسول الله ﷺ وحامله:

قال ابن إسحاق: ودفع اللواء إلى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

قال ابن هشام: وكَان أُبيْضَ.

قال ابن إسحاق: وكان أمام رَسُولِ الله ﷺ رايتان سَوْدَاوَانِ؛ إحداهما: مع علي بن أبي طالب يقال لها: الْعُقَابُ، والأخرى: مع بعض الأنصار.

## رسول الله ﷺ وأصحابه يعتقب كل جماعة منهم بعيراً:

قال ابن إسحاق: وكانت إبلُ أصحابِ رسول الله على يومئذ سبعين بعيراً، فاعْتَقَبُوهَا، فكان رسولُ الله على وعلى بن أبي طالب ومَرْتَدُ بن أبي مَرْتَدِ الغَنَوِيُّ يَعْتَقبون بعيراً، وكان حمزة بن عبد المُطَّلب وزيد بن حارثة وأبو كَبْشَةَ وأنسَةُ مَوْلَيَا رسولِ الله على يعتقبون بعيراً، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً.

قال ابن إسحاق: وجعل على السَّاقَةِ قَيْسَ بن أبي صَعْصَعَة أَخَا بني مازن بن النَّجَّار.

797

وكانت راية الأنصار مع سَعْد بن مُعَاذِ؛ فيما قال ابن هشام.

#### طريق النبي ﷺ إلى بدر:

قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكَّة على نَقْبِ المدينةِ، ثم على الْعَقِيقِ، ثم على ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثم على أولاتِ الجيشِ.

قال ابن هشام: ذات الجيش.

قال ابن إسحاق: ثم مر على تُربان، ثم على مَلَل، ثم على غَمِيسِ الْحَمَامِ مِنْ مَرَيَيْنِ، ثم على صُخَيْرَاتِ الْيَمَام، ثم على السَّيَالَةِ، ثم على فَجُ الرَّوْحَاءِ، ثم على شَنُوكَةً، وهي الطريق المعتدلة.

## أعرابي يلقى رسول الله ﷺ ليسأله عما في بطن ناقته:

حتى إذا كان بعِرْقِ الظُّبْيَةِ - قال ابن هشام: الظَّبْيَةَ، عن غير ابن إسحاق - لَقُوا رَجُلاً من الأعراب، فسألوه عن النّاس، فلم يجدوا عنده خبَراً، فقال له الناس: سَلِّمْ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ، قال: أَوْفِيكُمْ رَسُولُ الله؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللّهِ فَأَخْبِرنِي عَمًّا فِي بَطْنِ نَاقَتِي هٰذِهِ، قَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ سَلاَمَةً بْنِ وَقَشِ: لاَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، فَأَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ؛ نَزَوْتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَهُ؛ أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ» ثم أعرض عَنْ سَلَمَةً.

ونزل رسول الله على سَجْسَج، وهي بئر الرَّوْحَاء، ثم ارتحل منها، حتى إذا كان بالْمُنْصَرَفِ ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية، يريدُ بدراً، فسلك في ناحية منها، حتى جَزَعَ وادياً يقال له: رُحْقَانُ، بين النازية وبين مَضِيقِ الصَّفْرَاء، ثم على المضيق، ثم انصَبَ منه حَتَى إذا كان قريباً من الصَّفْرَاء بعث بَسْبَسَ بن عَمْرِو الْجُهَنِيَّ حليفَ بني ساعدة، وعَدِيًّ بن أبي الزَّغْباء الْجُهَنِيُّ حليفَ بني النَّجَارِ، إلى بدر يتحسَسانِ له الأخبار عن أبي سفيان بن حَرْبِ وغيره؛ ثم ارتحل رسول الله على وقد قَدَّمَهُمَا، فلما استقبل الصَّفْرَاء - وهي قرية بين جَبَلَيْنِ - سأل عن جَبَلَيْهَا، ما اسماهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما: هذا مُشْلِحٌ، وقالوا للآخر: هذا مُخْرِىء، وسأل عن أهلهما، فقيل: بَنُو النار، وبنو حُرَاقِ، بطنان من بني غَفَارٍ، فكرههما رسول الله على وادٍ يقال له: ذَفِرَانُ، فجزع فيه ثم نزل، وأتاه الخبر عن قُرَيْشِ بمسيرهم ليمنعوا عِيرَهُمْ.

## رسول الله يستشير أصحابه وقد علم خروج قريش:

فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديقُ فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المِقْدَادُ بن عَمْرو فقال: يا رسول الله، المفض لِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَتَحْنُ مَعَكَ، واللَّهِ لاَ نَقُولُ لَكَ كما قَالَتْ بنو إسرائيل لموسَى: ﴿فَآذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَيْلا إِنّا هَهُمَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. ولكن اذهَبْ أَنْتَ وربُكَ فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بَعَثَكَ بالحَقّ، لو سِرْتَ بنا إلى بَرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَذْنَا معك مَنْ دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله ﷺ خيراً، ودعا له به، ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿أَشِيرُوا عَلَى النّاسُ، وإنما يريد الأنصارَ، وذلك أنهم عَدَدُ الناسِ، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قَالُوا: يا رَسُولَ

اللّهِ، إنا بُرَآءُ مِنْ ذِمَامِكَ حتى تَصِلَ إلَى دِيَارِنَا، فإذا وصلت إلينا فأنتَ في ذِمْتِنَا نمنعُكَ مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رَسُولُ الله ﷺ يَتَخَوَّفُ أَلاَّ تكُونَ الأنصار تَرَىٰ عليها نَصْرَهُ إلا ممن دَهَمَهُ بالمدينة من عدوّه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عَدُوِّ من بلادهم، فلما قال ذلك رسول الله ﷺ؛ قال له سعد بن مُعَاذِ: واللّهِ، لكَأَنْكَ تريدنا يا رسول الله، قال: ﴿ أَجَلْ قال: فقد آمَنًا بِكَ، وصَدَّفْنَاكَ، وشَهِدْنَا أَنْ ما جِئْتَ به هو الحَقُ، وأعطيناك عَلَى ذلك عهودَنَا ومواثيقَنَا على السمع والطاعة، فامض يا رَسُولَ الله لما أردتَ ، فنحن معك، فوالذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لو اسْتَغرَضْتَ بنا هذا البحر فخُضْتَهُ لخضناه معك ما تَخَلَّفَ مِنَا رجلٌ واحد، وما نكره أن تلقى بنا عَدُونَا غداً؛ إنا لَصُبُرٌ في الْحَرْبِ، صُدَّقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تَقَرُّ واحد، وما نكره أن تلقى بنا عَدُونَا غداً؛ إنا لَصُبُرٌ في الْحَرْبِ، صُدَّقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تَقَرُّ بِعِ عَيْنُكَ، فسِرْ بنا على بركة الله، فسُرَّ رسول الله ﷺ بقول سَعْدِ، وَنَشَطَهُ ذلك، ثم قال: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ وَعَدَنِي إِخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللّهِ لَكَانِي الآنَ أَنْظُرُ إلَىٰ مَصَارِع الْقَوْم».

ثم ارتحل رسول الله ﷺ من ذَفِرَانَ، فسلك على ثنايا يقال لها: الأَصَافِرُ، ثم انحَطَّ منها إلى بلد يقال له: الدَّبَّة، وترك الْحَنَّانَ بيمين، وهو كثيبٌ عظيمٌ كالجَبَلِ العظيم، ثم نزل قريباً من بدر؛ فركب هو ورجلٌ من أصحابه.

قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديقُ.

قال ابن إسحاق: كما حدَّثني محمد بن يحيى بن حَبَّانَ: حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريشٍ وعَنْ محمّد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أُخبِرُكُمَا حتى تخبراني ممن أنتما، فقال رسول الله على: ﴿ إِذَا أَخْبَرْنَاكَ \* قَالَ: أَوَذَاكَ بِذَاكَ ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ \* ، قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صَدق الذي أخبرني، فَهُمُ اليوم بمكانِ كذا وكذا، لِلْمَكَانِ الذي به رسول الله على وبلغني أن قريشاً خرجوا يَوْمَ كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صَدَقَنِي، فهم اليَوْم بمكان كذا وكذا، لِلْمَكَانِ الذي به قريش؛ فلما فرغ من خبره قال: مِمَّن أنتما ؟ فقال رسول الله على المنافرة من خبره قال: مِمَّن أنتما ؟ فقال رسول الله على المنافرة من عَامِ أَمِنْ مَاءٍ العِرَاقِ؟ !

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ سُفَيْانُ الضَّمْريُّ.

قال ابن إسحاق: ثم رجع رَسُولُ الله على إلى أصحابه؛ فلما أمسَىٰ بعث على بن أبي طالب، والزُّبَيْرَ بن الْعَوَّامِ، وسَعْدَ بن أبي وقَّاصِ، في نفر من أصحابه، إلى ماء بَدْرِ يلتمسون الخبر له عليه ـ كما حدثني يزيد بن رُومَانَ، عن عروة بن الزبير ـ فأصابوا راوية لقريش، فيها أَسْلَمُ غلامُ بني الحَجَّاج، وعَرِيضٌ أبو يَسَارِ غلامُ بني العاص بن سعيد، فَأَتُوا بهما، وسألوهما ورسول الله على قائم يصلي، فقالا: نَحْنُ سُقَاهُ وَرَيْسٍ، بعثونا نَسْقِيهم من الماء، فَكَرِهَ القومُ خبرهما، ورجَوْا أن يكونا لأبي سفيان، فَضَرَبُوهُمَا، فلما الذَّنُوهُمَا قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما، وركَعَ رسول الله على وسَجَدَ سجدتيه ثم سلم، وقال: ﴿إِذَا صَدَقَا وَاللّهِ وَرَاءُ هَذَا الْكَثِيبِ الذي تَرَىٰ بالْعُدُوةِ الْقُصُوى ـ والكثيبُ: الْعَقَنْقُلُ ـ فقال لهما رسول الله على: «كَم واللّه وَرَاءُ هذا الكثيبِ الذي تَرَىٰ بالْعُدُوةِ الْقُصُوى ـ والكثيبُ: الْعَقَنْقُلُ ـ فقال لهما رسول الله على: «كَم واللّه وَرَاءُ هذا الكثيبِ الذي تَرَىٰ بالْعُدُوةِ الْقُصْوَى ـ والكثيبُ: الْعَقَنْقُلُ ـ فقال لهما رسول الله على: «المَّونَ فيهمْ مِن ويوماً عشراً، فقال رسول الله على: «الْقَوْمُ فيمَا بَينَ التَسْعِمَائَةِ وَالأَلْفِ»، ثم قال لهما: «فَمَنْ فِيهِمْ مِن ويوماً عشراً، فقال رسول الله على: «الْقَوْمُ فيمَا بَينَ التَسْعِمَائَةِ وَالأَلْفِ»، ثم قال لهما: «فَمَنْ فِيهِمْ مِن

أَشْرَافِ قُرَيْشِ؟ قالا: عُتْبَةُ بن رَبِيعَةَ، وشَيْبَةُ بن رَبِيعة، وَأَبو الْبَخْتَرِيِّ بن هِشام، وحَكِيمُ بن حِزَامٍ، ونَوْفَلُ بن خُويْلِهِ، والنَّضْرُ بن الْحَارِث، ولَعْيْمَةُ بن عَدِيٌ بن نَوْفَلٍ، والنَّضْرُ بن الْحَارِث، وَنَوْفَلُ بن عَدِيٌ بن نَوْفَلٍ، والنَّضْرُ بن الْحَارِث، وَزَمْعَةُ بن الأَسْوَدِ، وأبو جهل بن هِشَامٍ، وأُمَيَّةُ بن خَلَفٍ، ونُبَيْةٌ ومُنَبَّةٌ ابنا الحَجَّاج، وسُهَيْل بن عَمْرو، وعَمْرو بن عَبْدِ وُدً.

فأقبل رسول الله ﷺ على الناس، فقال: ﴿ لَمْذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا».

قال ابن إسحاق: وكان بَشْبَسُ بن عَمْرو وَعَدِيُّ بن أبي الزَّغْبَاءِ قد مَضَيَا حَتَّى نَزلا بَدْراً فأناخا إلى تَلُ قريب من الماء، ثم أَخَذَا شَنَا لهما يَسْتَقِيَانِ فيه، ومَجْدِيُّ بن عَمْرو الْجُهَنِيُّ على الماء، فسمع عَدِيُّ وبَسْبَسٌ جاريتَيْنِ من جوارِي الحاضر، وهما تَتَلازَمانِ على الماء، والْمَلزُومَةُ تقول لصاحبتها: إنما تأتي العِيرُ غدا أو بعد غدٍ، فَأَعْمَلُ لهم ثم أَقْضِيكِ الذي لك، قال مَجْدِيُّ: صَدَقْتِ، ثم خَلُص بينهما، وسمع ذلك عديُّ وبَسْبَسٌ، فجلسا على بَعِيرَيْهمَا، ثم انطلقا حتى أتيا رسولَ الله ﷺ فأخبراه بما سمعا.

## نجاة أبي سفيان بالعير:

وأقبل أبو سفيان بن حَرْبِ حَتَّى تَقَدَّمَ العِيرَ حَذِراً، حتى ورد الماء، فقال لمجديٌ بن عمرو: هل أخسَسْتَ أحداً؟ فقال: ما رأيتُ أحداً أَنْكِرُهُ إلا أنِّي قد رأيتُ راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شَنِّ لهما ثم انطلقا؛ فأتى أبو سفيان مُنَاخَهُمَا فأخذ مِنْ أبعار بعيريهما، فَفَتَّهُ، فإذا فيه النَّوَىٰ، فقال: واللَّهِ هُذِهِ عَلاَئِفُ يَثْرِبَ، فَرَجَعَ إلَىٰ أصحابه سريعاً، فَضَرَبَ وَجْهَ عيره عن الطريق، فَسَاحَلَ بِهَا، وترك بَدْراً بَسُار، وانطلق حتى أسرع.

#### رؤيا جهيم بن الصلت:

وأقبلت قريش، فلما نزلوا الْجُحْفَة رأى جُهيْمُ بن الصَّلْتِ بن مَخْرَمَة بن الْمُطَّلِبِ بن عَبْدِ منَافِ رؤيا، فقال: إني رأيتُ فيما يَرَى النَّائِمُ وإني لَبَيْنَ النائم والْيَقْظَانِ، إِذْ نَظَرْتُ إلى رجل قد أقبل على فَرَسِ حتى وقف ومعه بعيرٌ له، ثم قال: قُتِلَ عُتْبَةُ بن رَبِيعَة، وَشَيْبَةُ بن ربيعة، وأبو الحَكَمِ ابن هِشَامٍ، وأُمَيَّةُ بن خَلف، وفُلان، وفلان، فَعَدَّدَ رجالاً ممن قُتِلَ يوم بدر من أشراف قريش؛ ثم رأيته ضَرَبَ في لُبَّةِ بعيره، ثم أرسله في العَسْكر، فما بقي خِبَاءُ من أُخْبِيَةِ العسكر إلا أصابه نَضْخُ من مَرَبَ في لُبَّةِ بعيره، ثم أرسله في العَسْكر، فما بقي خِبَاءُ من أَخْبِيَةِ العسكر إلا أصابه نَضْخُ من دمه؛ قال: فبلغت أبا جهل، فقال: ولهذَا أيضاً نِبيَّ آخر من بَنِي المُطّلب، سَيَعْلَمُ غَداً من المقتولُ إن نحن التَقَيْنَا.

#### رسالة أبي سفيان إلى قريش:

قال ابن إسحاق: ولما رأَى أبو سفيان أنه قد أَخْرَزَ عِيرَهُ أَرْسَلَ إلى قريش: إِنَّكُمْ إِنَّمَا خرجتم لتمنعوا عِيرَكُمْ ورجالَكُمْ وأموالَكُمْ وفقد نَجَّاهَا الله فارجعوا، فقال أبو جهل ابن هشام: والله، لا نَرْجَعُ حتى نَرِدَ بَدْراً \_ وكان بَدْرٌ مَوْسِماً مِن مواسمِ العربِ تجتمعُ لَهُمْ به سُوقٌ كُلَّ عَامٍ \_ فَتُقِيمَ عليه ثلاثاً، فَنَنْحَرَ الْجُزُرَ، ونَسْمَعَ الطَّعَام، ونَسْقِي الخمر، وتَعْزِفَ علينا الْقِيَانُ، وتَسْمَعَ بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعِنا و فلا يزالون يَهَابُونَنَا أَبداً بعدها، فَآمْضُوا.

#### الأخنس بن شريق يشير على بني زهرة بالرجوع فيرجعون:

وقال الأخنس بن شَرِيقِ بن عمرو بن وَهْب الثقفيُّ ـ وكان حليفاً لبني زُهْرَةَ ـ وهم بالْجُحْفَةِ: يا بني زُهْرَة ، وهم بالْجُحْفَةِ: يا بني زُهْرَة، قد نَجَّى الله لكم أموالكم وخَلُصَ لكم صاحبكم مَخْرَمَة بن نَوْفَلٍ، وإنما نَفَرْتُم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جُبْنَهَا، وارجِعُوا؛ فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غَيْرِ ضَيْعَةٍ، لا ما يقول هذا، يعني أبا جهل؛ فرجعوا؛ فلم يشهدها زُهْرِيُّ واحد، أطاعوه وكان فيهم مُطَاعاً.

## لم يشهد بنو عدي بدراً:

ولم يكن بقي من قريش بَطْنٌ إِلاَّ وقد نَفَرَ منهم ناسٌ، إلا بني عديٌ بن كعب، لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زُهْرَةَ مع الأخنس بن شَرِيق، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد، ومضى القوم.

#### رجوع طالب بن أبي طالب:

وكَان بين طالب بن أبي طالب، وكان في القوم، وبين بعضِ قُرَيْشٍ محاورة، فقالوا: واللَّهِ لقد عَرَفْنَا يا بني هاشم ـ وإن خرجتم معنا ـ إِنَّ هَوَاكم لَمَعَ محمَّدٍ، فرجع طالبٌ إلى مَكَّةَ مع مَنْ رَجَعَ، وقال ابن أبي طالب [من الرجز]:

لاَهُ حَمَّ، إِمَّا يَسِغُونُ طَسِالِ بِ فِي عُصْبَةِ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي عُصْبَةِ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِصْفَاتِ مِنْ هَذِهِ الْمَقالِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوبَ غَيْرَ السَّالِبُ وَلِي مِنْ هَذِهِ الْمَعْلَوبُ غَيْرَ الْعَالِبُ وَلَي كُن الْمَغَلُوبُ غَيْرَ الْعَالِبُ

قال ابن هشام: قوله: فليكن المسلوب، وقوله: وليكن المغلوب، عن غير واحد من الرواة للشعر.

#### نزول قريش بالعدوة القصوى:

قال ابن إسحاق: ومضت قُريشٌ حتى نزلوا بالعدوة الْقُضوَى من الوادي خلف الْعقَنْقَلِ وبَطْنِ الوادي، وهو يَلْيَلُ، بين بَدْرِ وبين العقنقل؛ الكَثِيبِ الذي خلفه قريشٌ، والْقُلُبُ ببدر في العُدْوَةِ الدُّنْيَا من بَطْنِ يَلْيَلَ إلى المدينة، وبعث اللَّهُ السَّماء، وكان الوادي دَهْساً فأصاب رسولَ الله على وأصحابَهُ منها مَاءٌ لَبَّدَ لَهُمُ الأرضَ، ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشاً منها ماءٌ لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسولُ الله على الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به.

#### مشورة الحباب بن المنذر على رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: فَحُدَّثْتُ عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا: أن الْحُبَابَ بن المنْذِرِ بن الْجَمُوحِ قال: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ لهٰذَا المنزِلَ أَمْنُولاً أَنْولَكُهُ الله لَيْسَ لنا أن نَتَقَدَّمَهُ ولا نَتَأَخَّرَ عنه، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ والْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ قال: يا رَسُولَ اللّهِ، فَإِنَّ هذا لَيْسَ بِمَنْزِل، فَأَنْهَضْ والمَكِيدَةُ قال: يا رَسُولَ اللّهِ، فَإِنَّ هذا لَيْسَ بِمَنْزِل، فَأَنْهَضْ بالناسِ حتى نَاتِيَ أَدنَىٰ ماء مِنَ القوم فَنَنْزِلَهُ، ثم نُغَوِّرَ ما وراءه من القُلْبِ، ثم نَبْنِي عليه حَوْضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتلَ القَوْمَ ، فنشربُ ولا يشربُونَ ؛ فقال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ أَشَوْتَ بِالرَّأْيِ»، فنهض رسول الله ﷺ وَمَنْ معه مِنَ الناس، فسار، حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالْقُلُبِ فَغُورَتْ، وَبَنَىٰ حَوْضاً على الْقَلِيبِ الذي نَزَلَ عليه فَمُلِىءَ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية .

#### أصحاب رسول الله ﷺ يبنون له عريشاً:

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدُالله بن أبي بَكْرِ أنه حُدِّثَ: أن سعد بن مُعَاذ الله قال: يا نَبِيَّ الله، أَلاَ نَبْنِي لك عَرِيشاً تَكُونُ فيه ونُعِدُ عندك رَكَاثِبَكَ، ثم نَلْقَىٰ عَدُونًا، فإِنْ أَعَزَّنا الله وأَظْهَرَنَا على عَدُونًا كان ذلك ما أَحْبَبْنَا، وإن كانتِ الأَخْرَىٰ؛ جَلَسْتَ على ركائِبِكَ فَلَحِقْتَ بِمَنْ وراءنا مِنْ قومنا، فقد تَخَلَفَ عنك أقوامُ ل أَخْبَبْنَا، وإن كانتِ الأَخْرَىٰ؛ جَلَسْتَ على ركائِبِكَ فَلَحِقْتَ بِمَنْ وراءنا مِنْ قومنا، فقد تَخَلَفَ عنك أقوامُ ل الله بهم؛ ل بني الله ل ما نحنُ بِأَشَدُ لك حُبّاً منهم، ولو ظنوا أَنَّكَ تَلْقَىٰ حَرْباً ما تخلَفوا عنك، يَمْنَعُكَ الله بهم؛ يُناصحونَك، ويجاهدُونَ معك، فأثنى عليه رسول الله عَلَيْ خَيْراً، ودعا له بخير، ثم بُنِيَ لرسول الله عَلَيْ عَرِيشٌ، فكان فيه.

#### ارتحال قريش ودعاء النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقد ارتحلَتْ قريش حين أصبحَتْ فأقبلت، فلما رآها رسولُ الله ﷺ تَصَوَّبُ مِنَ الْعَقَنْقَلِ ـ وهو الكثيب الذي جاؤوا مِنهُ إلى الوادي ـ قال: «اللَّهُمّ، لهذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقبَلَتْ بِخُيَلائِهَا وَفَخْرِهَا تُحَادُكَ وَتُكَدِّبُ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ فَتَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَني، اللَّهُمَّ أَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ». وقد قال رسول الله ﷺ وقد رأى عُثبَةَ بن رَبِيعَة في القوم على جمل له أَحْمَرَ، فقال: «إِنْ يَكُنْ في أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ، فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَر؛ إِنْ يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا».

## بعض بني غفار يهدي إلى قريش جزائر ويعرض عليهم المعونة:

وقد كان خُفَافُ بنُ أَيْمَاءَ بنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، أو أبوه أَيْمَاءُ بن رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ بعث إلى قريش ـ حين مَرُّوا به ـ ابناً له بجزائرَ أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن نَمُدُّكُمْ بسلاحٍ ورجالٍ فعلنا، قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أَنْ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، قد قَضيْتَ الَّذي عليك، فَلَعَمْرِي لَثِنْ كُنَّا إنما نقاتلُ الناسَ فما بنا من ضَغفٍ عنهم، ولَثِنْ كُنَّا إنما نقاتلُ الله ـ كمَا يَزْعُمُ محمَّد ـ فما لأحد بالله من طاقَةٍ.

### تشاور قريش في الرجوع عن القتال:

قال ابن إسحاق: وحَدَّثني أبي إسحاقُ بن يَسَارِ وغيره من أهل العلم، عن أشياخ من الأنصار، قالوا: لما اطمأنُ القوم بعثوا عُمَيْرَ بن وَهْبِ الْجُمَحِيُّ، فقالوا: أَخزَرْ لنا أصحابَ محمد ﷺ قال: فاستجال بفَرَسِهِ حول العَسْكَرِ، ثم رجع إليهم، فقال: ثلاثمائة رجل، يزيدون قليلاً أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كَمِينٌ أو مَدَدٌ، قال: فَضَرَبَ في الوادي حتى أبْعَدَ فلم ير شيئاً، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاً، ولكني قد رأيْتُ يا معشر قريشِ الْبَلايَا تحمل الْمَنَايَا، نَوَاضِحَ يَثْرِبَ تَحْمِلُ الموتَ النَّاقِعَ، قومٌ ليس معهم مَنعَة ولا ملجأ إلا سيوفُهُمْ، واللَّهِ ما أرى أن يُقْتَلَ رجلٌ منهم حتى يَقْتُلَ رجلاً منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خَيْرُ العيش بعد ذلك؟ فَرَوْا رأيكم.

فلما سمع حَكِيمُ بن حِزَامِ ذلك مشى في الناس، فأتى عتبةَ بن ربيعة، فقال: يا أبا الوليد، إنَّكَ كبير قريش وَسَيِّدُهَا والمُطَاعُ فيها، هل لك إلى ألا تزال تُذْكَرُ فيها بخير إلى آخِرِ الدهر؟! قال: وما ذاك يا حكيم؟! قال: ترجع بالناس وتَحْمِلُ أمر حليفك عمرو بن الحضرميّ، قال: قد فعلتُ، أنْتَ عَلَيَّ بذلك، إنما هو حليفِي فَعَليَّ عَقْلُهُ وما أُصِيبَ من ماله، فَأْتِ ابن الْحَنْظَلِيَّةِ ـ قال ابن هشام: والحنظلية: أُمُ أبي جهل، وهي: أسماء بنت مُخَرِّبَةَ أحدِ بني نَهْشَلِ بن دارِمِ بن مالك بن حَنْظَلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ـ فإني لا أخشَىٰ أن يَشْجُرَ أَمْرَ الناسِ غَيْرُهُ، يعني أَبا جهلِ ابْنَ هشام.

## عتبة بن ربيعة يحرض قريشاً على الرجوع:

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً، فقال: يا معشر قريشٍ، إِنكم والله ما تصنعون بِأَنْ تَلْقَوْا محمداً وأَصحابه شيئاً، والله لَيْنُ أَصبتموه، لا يزال الرجلُ ينظر في وَجْهِ رَجُلٍ يكره النظر إليه، قتل ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجلاً من عشيرته؛ فارجعوا وخَلُوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتُم، وإن كان غير ذلك أَلْفَاكُمْ ولم تَعَرَّضُوا منه ما تريدون.

#### أبو جهل يسفه رأى عتبة:

قال حكيم: فانطلقتُ حتى جئت أبا جهل، فوجدته قد نَثَلَ دِرْعاً له مَن جرابها فهو يَهْنِئُهَا ـ قال ابن هشام: يُهَيّئُها ـ فقلت له: يا أبا الحَكَم، إن عُنْبَةَ أرسلني إليك بكذا وكذا، للذي قال، فقال: انْتَفَخَ والله سَحْرُهُ حين رأى محمداً وأصحابه، كَلًا! والله لا نَرْجِعُ حتى يَحْكُم الله بيننا وبين محمّد، وما بعُنْبَةَ ما قال، ولكنه قد رأَىٰ أن محمداً وأصحابه أَكْلَةَ جَزُورِ، وفيهم ابنه، فقد تَخَوَّفَكُمْ عليه.

ثم بعث إلى عامر بن الْحَضْرَمِيِّ، فقال: هذا حليفُكَ يريد أن يرجع بالناس، وقد رَأَيْتَ ثأرك بعينك، فَقُمْ فانْشُد خُفْرَتَك ومَقْتَلَ أخيك، فقام عامر بن الحضرميِّ فاكتشف، ثم صَرَخَ: وَاعَمْرَاهُ!! واعَمْرَاهُ!! فَخَمِيَتِ الحرب، وحَقِبَ أَمْرُ الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، فأفسِدَ على الناس الرَّأي الذي دعاهم إليه عتبة؛ فلما بلغ عتبة قولُ أبي جهل: انتفخ والله سَحْرُهُ؛ قال: سيعلم مُصَفِّرُ ٱسْتِهِ من انتفخ صَعْدُهُ، أنا أم هو!

قال ابن هشام: السَّحْرُ: الرثة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السَّرَّة، وما كان تحت السرة فهو القُصْبُ، ومنه قوله: ﴿رَأَيْتُ عَمْرَو بَنْ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ﴾.

قال ابن هشام: حدثني بذلك أبو عبيدة.

ثم التمس عتبةُ بيضةً ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تَسَعُهُ، من عِظَمِ هامته، فلما رأى ذلك اعْتَجَرَ على رأسه ببُرْدِ له.

#### مقتل الأسود بن عبد الأسد المخزومي:

قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شَرِساً سَيِّىءَ الخلق، فقال: أعاهد الله، لأَشْرَبَنَّ من حوضهم، أَوْ لأَهْدِمَنَّهُ، أو لأَمُوتَنَّ دونه، فلما خرج خَرَجَ إليه حمزة بن عبد المطلب ـ هو دون الحوض، فوقع على ظهره

تَشْخُبُ رجلهُ دَماً، نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوضِ حَتَّى اقتحم فيه، يريد ـ زَعَمَ ـ أَنْ يُبِرَّ يَمِينَهُ، واتبعه حمزة، فضربه حتى قتله في الحوض.

#### عتبة بن ربيعة يدعو للمبارزة:

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة، بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصّفُ دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فِتْيَةٌ من الأنصار ثلاثة، وهم: عَوْفٌ وَمُعَوِّذُ ابنا الحارث، وأمهما عفراء، ورَجُلٌ آخر، يقال: هو عَبْدُالله بن رَوَاحَةً، فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رَهْطٌ من الأنصار، قالوا: ما لنا بكم من حاجة، ثم نَادَىٰ مناديهم: يا محمد أُخْرِجُ إلينا أَكْفَاءَنَا من قومنا، فقال رسول الله عَيُّ: «قُمْ يَا عُبَيْلَةُ بْنَ الْحَارِثِ، قُمْ يا حَمْرَةُ، قُمْ يا عَلِيُّ» فلما قاموا وَدَنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عُبَيْدَة: عبيدة، وقال حَمْزَةُ: حمزة، وقال عَلِيٍّ: علي، قالوا: نعم أَكْفاء كرامٌ، فبارز عُبَيْدَةً ـ وكان أَسَنَ القوم ـ عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شَيْبَةَ بْنَ ربيعة، وبارز عليُّ الوليدَ أن قتله، واختلف الوليدَ بْنَ عتبة، فأما حمزةُ فلم يُمْهِلُ شيبة أن قتله، وأما عليٌ فلم يمهلِ الوليدَ أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربَتَيْنِ، كلاهما أثبت صاحبه، وكرَّ حمزةُ وعليٌّ بأسيافهما على عتبة فَذَفَّا عليه، واحتملا صاحبهما؛ فحازاه إلى أصحابه.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا: أكفاء كرام، إنما نريدُ قومنا.

## تزاحف الفريقين:

#### تاريخ وقعة بدر:

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شهر رمضان، قال ابن إسحاق: كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين.

## رسول الله يسوي صفوف المقاتلين فيحتال سواد بن غزية حتى يقبل بطنه:

قال ابن إسحاق: وحدثني حَبَّانُ بن وَاسِعِ بن حَبَّانُ عن أشياخٍ من قومه: أن رسول الله عَيُّ عَدَّلَ مفوفَ أصحابه يوم بدر، وفي يده قِدْحٌ يُعَدِّلُ به القوم؛ فمر بِسَوَّادِ بن غَزِيَّة حليفِ بني عدي بن النَّجَارِ عال ابن هشام: يقال: سَوَّادُ بنُ غَزِيَّة مثقلة، وسواد في الأنصار غير هذا مخفَّف ـ وهو مُسْتَنْتِلٌ من الصَّف ـ قال ابن هشام: ويقال مُسْتَنْصِل من الصف ـ فطَعَن في بطنه بالقِدْح، وقال: «اَسْتَوِ يَا سَوَّادُ» فقال: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ مَنْ الله الله الله عَلَيْ عَنْ بَطْنِهِ وَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هٰذَا يَا سَوَّادُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، حَضَرَ مَا تَرَىٰ، فَأَرَدتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ العَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله عَيْ بِخَيْرٍ، وَقَالَه لَهُ.

## رسول الله ﷺ يسأل ربه النصر:

قال ابن إسحاق: ثم عَدَّل رسول الله ﷺ الصفوف، ورجع إلى العَرِيشِ، فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديقُ \_ ظه ـ ليس معه فيه غيره، ورَسُولُ الله ﷺ يُناشِدُ ربه ما وعده من النصر، ويقولُ فيما يقول: «اللَّهُمَّ، إِنْ تَهْلِكُ هٰلِهِ العِصَابَةُ الْيَوْمَ لاَ تُعْبَدُ»، وأبو بكر يقول: يا نَبِيَّ الله، بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ رَبَّكَ؛ فإن الله مُنْجزٌ لك ما وَعَدَكَ.

وَقَدْ خَفَق رسولُ الله ﷺ خَفْقَةً وهو في العريش، ثم انتبه فقال: ﴿أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَاكَ نَضُرُ اللَّهِ، لَهُذَا جِبْرِيلُ آخِذ بِعِنانِ فَرَسِ يَقُودُهُ، عَلَى ثَنَايَاهُ النَّفْعُ، يعني: الْغُبَارَ.

#### أول شهيد من المسلمين:

قال ابن إسحاق: وقد رُمِيَ مِهْجَعٌ مولى عمر بن الخطاب بِسَهْم فقتل؛ فكان أولَ قتيلٍ من المسلمين، رحمه الله، ثم رُمِيَ حارثةُ بن سراقة أحدُ بني عَدِيِّ بن النَّجَّار ـ وهو يشرب من الحوض ـ بِسَهْم، فأصاب نحره، فقُتِلَ، رحمه الله.

## النبي على القتال: النبي الله على القتال:

ثُم خرج رسول الله ﷺ إلى الناس، فَحرَّضهُمْ، وقال: «والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لاَ يُقَاتِلهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً فَيْرَ مُدْبِرِ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»، فقال عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ أَخو بني سَلِمَةَ، وفي يده تَمَرَاتُ يأكلهنَّ: بَخْ بَخْ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يَقْتُلَنِي هَوُلاَءِ؟! ثم قذف التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ، وأخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قُتِلَ، رحمه الله تعالى.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عوف بن الحارث ـ وهو ابن عَفْرَاءَ ـ قال: يا رَسُولَ الله، ما يُضحِكُ الربَّ من عبده؟ قال: (خَمْسُهُ يَدَهُ في الْعَدُوّ حَاسِراً» فنزع دِرْعاً كانت عليه، فقذفها، ثم أخذ سَيْفَهُ فقاتَلَ الْقَوْمَ حتى قتل، رحمه الله.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن مُسْلِم بْنِ شهابِ الزهريُّ، عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْرِ الْعُذْرِيُّ حليفِ بني زهرة أنه حدَّثه: أنه لما الْتَقَى الناسُ وَدَنَا بعضُهُمْ من بعض، قال أبو جهل ابن هشام: اللَّهُمَّ، أَقْطَعُنَا لِلرَّحِم وَآتَانَا بِمَا لاَ يُعْرَفُ فَأَحِنْهُ الغَدَاةَ، فكان هو الْمُسْتَفتِح.

## رسول الله ﷺ يرمي المشركين بالحصباء:

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ﷺ أَخَذَ حَفْنَةً من الحصباء، فاستقبل بها قريشاً، ثم قال: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه فقال: «شُدُوا» فكانَتِ الهزيمةُ؛ فَقَتَلَ اللَّهُ تعالى مَنْ قتل من صناديد قريشٍ، وأَسَرَ من أَسَرَ من أشرافهم.

فَلَما وَضَعَ القومُ أَيديَهُمْ يَأْسِرُونَ ورسولُ الله ﷺ في العريش وسَعْدُ بن معاذٍ قائمٌ على باب العريش الذي فيه رسول الله ﷺ يخافُونَ عليه كَرَّةَ الذي فيه رسول الله ﷺ يخافُونَ عليه كَرَّةَ العدوِّ، ورأَى رسول الله ﷺ عَمْا ذكر لي \_ في وجه سعد بن معاذ الْكَرَاهِيَةَ لما يَصْنَعُ الناسُ، فقال له رسول الله ﷺ: «وَاللّهِ، لَكَأَنَكَ يَا سَعْدُ تَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ؟» قال: أَجَلْ والله يا رَسُولَ اللّهِ، كَانَتْ أَوْل

وقعة أوقعها الله بأَهْلِ الشرك؛ فكان الإِثْخَانُ في القتل أَحَبُّ إليَّ من استبقاء الرجال.

## رسول الله ﷺ ينهى عن قتل ناس من المشركين:

قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبدالله بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال الأصحابه يومئذ: «إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنْ رِجَالاً مِنْ بَنِي هَاشِم وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخْرِجُوا كُرْها لا حَاجَةً لَهُمْ بِقِتَالِنَا؛ فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَداً مِنْ بَني هَاشِم فَلاَ يَقْتُلُهُ، ومَنْ لَقِي أَبا الْبَخْتَرِي بْنَ هِشَام بْنِ الْمُطلِبِ عَمْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلا يَقْتُلُهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْمَا أُخْرِجَ مُسْتَكُرَها، قَالَ أبو حُدَيْفَة: أَنْقُتُلُ آبَاءَنَا وأَبْنَاءَنَا وإخْرَانَنَا وعَشِيرَتَنَا ونَثُرُكُ العباس؟! والله، لَيْنَ لَقِيتُهُ للْحَمِمَةُ السَّيْفَ ـ قال ابن هشام: ويقال: لألُجِمَنَهُ ـ قال: فبلغَتْ رسولَ الله على فقالَ لعمر بن الخطاب: «يَا أَبا حَفْصٍ» ـ قال عمر: والله إنه لأوّلُ يوم كَنَانِي فيه رسولُ الله على بأبي حفص ـ «أيضَرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ الله يَهِ بالسَّيْفِ؟» فقال عمر: يا رسولَ اللهِ، دَعْنِي فَلاَضُرِبْ عُنُقَهُ بالسَّيْفِ، فَوَاللّهِ لَقَدْ نَافَقَ، فَكَانَ رَسُولِ اللهِ يَهِ بالسَّيْفِ، فَوَاللّهِ لَقَدْ نَافَقَ، فَكَانَ أبو حذيفة يَقُولُ: ما أَنَا بآمِنِ مِنْ تِلْكَ الكَلِمَةِ التي قلت يومئذ، ولا أزالُ منها خانفاً إلا أن تُكَفِّرَهَا عَنِي الشَهادة، فقتل يوم اليمامة شهيداً.

قال ابن هشام: وإنما نَهَىٰ رسول الله ﷺ عن قتل أبي الْبَخْتَرِي؛ لأنه كان أَكَفَّ القومِ عن رسول الله ﷺ وهو بمكَّة، وكان لا يُؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممَّن قام في نقض الصحيفة التي كَتَبَتْ قريش على بني هاشم وبني المُطَّلب، فلقيه الْمُجَذَّرُ بن ذِيَادِ الْبَلَوِيُّ حليفُ الأنصار ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجذَّر لأبي البختري: إنَّ رسول الله ﷺ قد نهانا عَنْ قتلك، ومع أبي البختري زَمِيلٌ له قَدْ خَرَجَ معه من مكَّة، وهو جُنَادَة بن مُلَيْحَة بنتِ زهير بن الحارث بن أسد، وجُنَادَة رجلٌ من بني لَيْثِ، واسم أبي البختري: العاص، قال: وزميلي؟ فقال له المجذَّرُ: لا واللَّهِ ما نَحْنُ بتارِكي زمِيلِكَ، ما أمرَنَا رسولُ الله ﷺ إلا بكَ وَحْدَكَ، فقال: لاَ واللَّهِ إِذَنْ لاَمُوتَنَّ أنا وَهُوَ جميعاً، لا تُحَدِّثُ عني نساءُ مكَّة أني تركُتُ زميلي حِرْصاً على الحياة، فقال أبو البختريُ حين نازله المجذَّر وأبئ إلاَّ القتال يرتجز [من الرجز]:

لَــنْ يُـــشـــلِـــمَ ٱلْــنُ حُـــرُةِ زَمِـــيــلَــهُ حَـــتَّــىٰ يَــمُـــوتَ أَوْ يَـــرَىٰ سَـــبِــــلَــهُ فاقتتلا فقتله المجذّر بن ذِيَادٍ.

وقال المجذِّر بن ذياد في قَتْلِهِ أبا الْبَخْتَرِيِّ [من الرجز]:

إِمّا جَهِلْتَ أَوْ نَسِيتَ نَسَيِي السَّيِي السَّيْنِي السَّطاءِ الْسَيَنَ فِي السَّيْنِي السَّفْرِ الْسَيْنِي السَّفْرِ الْسَيْنِي السَّفْرِي السَّفْرِي السَّلْسِي مِنْ السَّلِي السَلِي السَّلِي الْسَلِي السَّلَيِي السَّلَيْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ

فَانْسِتِ السنسبة أني مِن بَسلِي والضاربين الكنبش حَتَّى يَسْحَنِي أَوْ بَسُسرَنْ بِمِسْلِهَا مِسْسِي بَسِي أَطْعُنُ بِالسَّعْدَةِ حَتَّىٰ تَسْشَنِي أَرْدُمُ لِسلَّمَ وَتِ كَالِزَامِ الْسَمَرِي الزَّرْمُ لِسلَّمَ وَتِ كَالِزَامِ الْسَمَرِي

قال ابن هشام: المري، عن غير ابن إسحاق، والمري: الناقة التي يستنزل لبنها على عسر.

 $\overline{Y \cdot Y}$ 

قال ابن إسحاق: ثم إِن المجذَّرَ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فقال: والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لقد جَهِدتُ عليه أَن يستأسر فآتيك به فَأَبِي إِلا أَن يقاتلني، فقاتلته فقتلته.

قال ابن هشام: أبو الْبَخْتَرِيِّ: العاص بْنُ هشام بن الحارث بن أسد.

#### مقتل أمية بن خلف:

قال ابن إسحاق: حدثني يَحْيَى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزّبيْر، عن أبيه. قال ابن إسحاق: وحَدَّثنيه ـ أيضاً ـ عبدالله بن أبي بكر وغيرهما، عن عبدالرحمن بن عَوْفِ، قال: كان أمية بن خَلفِ لي صديقاً بمكّة، وكان اسمي عَبْدَ عَمْرِو، فتسمّيْتُ حين أسلَمْتُ عبدالرحمن ونحن بمكّة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة، فيقول: يا عَبْدَ عَمْرِو، أَرَغِبْتَ عن اسم سَمّاكَهُ أَبَوَالدَ؟! فأقول: نعم، فيقول: فإني لا أعرف الرحمن فأجْعَلْ بيني وبينك شيئاً أدعوك به، أمّا أنت فلا تجيبني باسمِكَ الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف، قال: فكان إذا دعاني يا عَبْدَ عَمْرِو لم أجبه، قال: فقلت له: يا أبا عَلِيً، اجعل ما شئت، قال: فأنت عَبْدُالإله، قال: قلت: نعم، قال: فكنت إذا كان يوم بدر مرزتُ به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخِذُ بيده، ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قَالَ لي: يا عَبْدَ عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبدَالإله، فقلتُ: نعم، قال: فطرختُ قال: هل لك فِيّ؛ فأنا خير لَكَ من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلتُ: نَعَمْ هَا اللّهِ ذا، قال: فطرختُ المشي بهما.

قال ابن هشام: يريد باللبن أنَّ مَنْ أُسَرَني افتديتُ منه بإبل كثيرة اللبن.

قال ابن إسحاق: حدَّثني عبدُالواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن عوف على قال: قال لي أمية بن خَلَفِ وأنا بينه وبين ابنه آخِذ بأيديهما: يا عبدالإلّه، مَنِ الرَّجُلُ منكم الْمُعْلَمُ بِرِيشَةِ نعامةٍ في صدره؟ قال: قلت: ذاكَ حَمْزَةُ بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فَعَلَ بنا المُعْلَمُ بِرِيشَةِ نعامةٍ في صدره؛ قال: قلت: ذاكَ حَمْزَةُ بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل، قال عبدالرحمن: فوالله، إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يُعَذّبُ بلالاً بمكّة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رَمْضاءِ مكّة إذا حَمِيتُ فَيُضْجِعُهُ على ظهرِه، ثم يأمر بالصَّخْرَةِ العظيمة، فتُوضَعُ على صدره، ثم يقول: لا تزالُ هكذا أو تُقَارِقَ دينَ محمد، فيقول بلال: أَحَدٌ أَحَدٌ، قال: فلما رآه قال: وأسُ الكُفْرِ أميّةُ بن خلف، لا نَجَوْتُ إنْ نَجَا، قال: قلتُ: أيْ بِلالُ أبأسِيرِي؟! قال: لا نَجَوْتُ إن نَجا، قال: ثم صَرَخَ بأعلى صوته: يا أَنْصَارَ اللّهِ، وأسُ الكُفْرِ أميّة بن خلف، لا نَجَوْتُ إن نجا، قال: فأحاطوا بنا، حتى جعلونا في مثل الْمُسكَة، وأنا أذُبُ وأسُ الكُفْر أمية بن خلف، لا نَجَوْتُ إن نجا، قال: فأحاطوا بنا، حتى جعلونا في مثل الْمُسكَة، وأنا أذُبُ عنه، قال: فأحلف رجل السيف، فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أميةُ صَيْحَةً ما سمعتُ بمثلها قَطْ، قال: فكان عبدالرحمن يقول: يَرْحَمُ اللَّهُ بلالاً، ذَهَبَتْ أدراعي، وفَجَعَنِي بأسيري.

#### شهود الملائكة وقعة بدر:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر، أنه حُدَّث عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:

حدَّثني رجل من بني غِفَارٍ، قال: أقبلتُ أنا وابنُ عَمِّ لي حتى أَضْعَدْنا في جبل يُشْرِفُ بنا على بدر، ونحن مشركَانِ، ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرَةُ، فننتهب مع من ينتهب، قال: فبينا نحن في الجبل إذْ دَنَتْ منا سَحَابَةٌ، فسمعنا فيها حَمْحَمَة الخيل، فسمعتُ قائلاً يقول: أَقْدِمْ حَيْزُومُ؛ فأما ابن عمي فانكشف قِنَاعُ قلبه، فمات مكانه، وأما أنا فَكِدتُ أَهْلِكُ، ثم تماسَكْتُ.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدًالله بن أبي بكر، عن بعض بني ساعدة، عن أبي أُسَيْدِ مالك بن ربيعة، وكان شهد بدراً، قال بعد أن ذَهَبَ بصره: لو كنتُ اليَومَ ببدرٍ ومعي بصري لأَرَيْتُكُمُ الشَّعْبَ الذي خرجَتْ منه الملائكة، لا أَشُكُ فيه، ولا أَتَمارَى.

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاقُ بن يسار، عن رجال من بني مازِنِ بن النَّجَارِ، عن أبي داود المازني، وكان شهد بدراً، قال: إني لأتَبَعُ رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربَهُ، إِذْ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن مِقْسَمِ مولى عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: كانت سِيمَاءُ الملائكةِ يوم بدرٍ عَمَائِمَ بِيضاً قد أرسلُوهَا على ظهورهم، ويوم حُنَيْنِ عمائمَ حُمْراً.

قال ابن هشام: وحدَّثني بعض أهل العلم؛ أن علي بن أبي طالب ﴿ قال: الْعَمَائِمُ تِيجَانُ العرب، وكانت سِيمَاءُ الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أَرْخَوْهَا على ظهورهم، إلاَّ جبريل؛ فإنه كانت عليه عمامة صفراء.

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ولم تقاتلِ الملائكةُ في يوم سوى يوم بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون.

## مقتل أبي جهل ابن هشام:

قال ابن إسحاق: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز، وهو يقاتل ويقول [من الرجز]:

قال ابن هشام: وكان شعار أصحابِ رسولِ الله ﷺ يوم بدر: أَحَدٌ أَحَدٌ.

قال ابن إسحاق: فلما فَرَغَ رسول الله على من عدوه، أمر بأبي جهل ابن هشام أن يُلتَمَسَ في القتلى، وكان أول مَنْ لقي أبا جهل ـ كما حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعبدالله بن أبي بكر أيضاً قد حدَّثني ذلك ـ قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجَمُوحِ أخو بني سَلِمَةً: سمعتُ القوم وأبو جهل في مثل الْحَرَجَةِ ـ قال ابن هشام: الْحَرَجَةُ: الشجر الملتف، وفي الحديث: عن عمر بن الخطاب الله أنه سأل أعرابياً عن الْحَرَجَةِ، فقال: هي شجرة بين الأشجار لا يُوصَلُ إليها ـ، وهم يقولون: أبو الحَكم لا يُخلَصُ إليه، قال: فلما سمعتُهَا جعلتُهُ من شأني، فَصَمَدتُ نحوه، فلما أمكنني حملتُ عليه، فضربتُهُ ضربةً أَطنَتْ قَدَمَهُ بنضفِ ساقه، فوالله مَا شَبَّهْتُهَا ـ حين طاحت ـ إلا بالنواةِ تَطِيحُ من تحت مِرْضَخَةِ النَّوَى حين يُضْرَبُ بِهَا؛ قال: وضربني ابنهُ عكرِمَةُ على عاتِقي فطرَحَ يدي، فتعلَقَتْ بجِلْدَةِ من جنبي، وأجْهَضَني حين يُعْرَبُ بِهَا؛ قال: وضربني ابنهُ عكرِمَةُ على عاتِقي فطرَحَ يدي، فتعلَقَتْ بجِلْدَةِ من جنبي، وأجْهَضَني

4.5

القتالُ عنه، فلقد قاتلُتُ عامَّةَ يومي، وإني لأَسْحَبُهَا خلفِي، فلما آذَتْنِي وضعْتُ عليها قدمي ثم تَمَطَّيْتُ بها عليها حتى طرحتها.

قال ابن هشام: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان.

ثم مَرَّ بأبي جَهل، وهو عَقِيرٌ، مُعَوِّذُ بن عَفْراء، فضربه حتى أثبته فتركهُ وبه رَمَقٌ، وقَاتَلَ مَعَوِّذُ حتى قُتِلَ، فمرَّ عبدُالله بنُ مسعود بأبي جَهل ـ حين أمرَ رسول الله على أن يُلْتَمَسَ في القتلى ـ وقد قال لهم رسول الله على في القَتْلَى إلى أَثَرِ جُزحٍ في رُكْبَتِهِ، فَإِنِّي ازْدَحَمْتُ يَوْمَا رَسُول الله على مَاذْبَةٍ لِعَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ، وَنَحْنُ خُلامَانِ، وكُنْتُ أَشَفَّ مِنْهُ بَيَسِيرٍ، فَدَفَعْتُهُ، فَوَقَعَ عَلَىٰ أَنَا وَهُوَ عَلَىٰ مَاذْبَةٍ لِعَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ، وَنَحْنُ خُلامَانِ، وكُنْتُ أَشَفَّ مِنْهُ بَيَسِيرٍ، فَدَفَعْتُهُ، فَوَقَعَ عَلَىٰ وَكُبْتَنِهِ، فَجُحِشَ في إِخْدَاهُمَا جَحْشاً لَمْ يَوْلُ أَثَرُهُ بِهِ ، قال عبدالله بن مسعود على : فوجدته بآخر رَمَقِ، فعرفته، فوضعتُ رجلي على عنقه، قال: وَقَدْ كَانَ ضَبَتَ بِي مِرةً بِمِكَّةً فَآذَانِي وَلَكَزَنِي ؛ ثم قلت له: هَلْ أَخْرَانِي المن الدائرةُ اليَوْمَ؟ أَخْرَاكَ اللَّهُ يَا عَدُو اللَّهِ؟ قال: وَبِمَاذَا أَخْزَانِي؟!! أَأَعْمَدُ مِن رَجُلٍ قتلتموه؟! أَخْبِرْنِي لمن الدائرةُ اليَوْمَ؟ قال: قبِمَاذَا أَخْزَانِي؟!! أَأَعْمَدُ مِن رَجُلٍ قتلتموه؟! أَخْبِرْنِي لمن الدائرةُ اليَوْمَ؟

قال ابن هشام: ضَبَثَ: قبض عليه ولزمه؛ قال ضابىء بن الحارث الْبُرُجُمِيُّ [من الطويل]: فَــَأَصْـبَـحْـتُ مِــمَّـا كَــانَ بَـيْـنِـي وَبَـيْـنَـكُــمْ مِــنَ الْــوُدُ مِـشْـلَ الــضَّـابِـثِ الْــمَـاءَ بِــالْــيَــدِ قال ابن هشام: ويقال: أَعَارٌ على رجُل قتلتموه، أَخْبِرْني لمن الدَّبْرَةُ اليوم؟

قال ابن إسحاق: وزعم رجالٌ من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لي: لَقَدِ ٱرْتَقَيْتَ مُرْتَقَى صَغْباً يَا رُوَيْعِيَ الْغَنَمِ، قال: ثم اخْتَزَزْتُ رأسه، ثم جِئْتُ به رسولَ الله ﷺ فقلْتُ: يا رسولَ الله، هٰذَا رَأْسُ عَدُو اللّهِ أبي جهل، قال: فقال رسول الله ﷺ: «آللّهِ الّذِي لا إِلْهَ غَيْرُهُ!» قال: وكانت يمينَ رسول الله ﷺ، قال: قلت: نعم، واللّهِ الذي لا إِلْهَ غَيْرُهُ، ثم القيتُ رأسه بين يَدَيْ رسول الله ﷺ فحمد الله.

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبَيْدَة وغيره من أهل العلم بالمغازي؛ أن عمر بن الخطاب هذه قال لسعيد بن العاص، وَمَرَّ به: إني أراكَ كَأَنَّ في نفسك شيئاً، أراك تَظُنُّ أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذرْ إليك من قتله، ولكني قتلتُ خالي العَاصَ بْنَ هِشَامٍ بن المُغِيرَةِ، فأما أبوك فإني مررتُ به وهو يَبْحَثُ بَحْثَ الثَّوْرِ بِرَوْقِهِ، فَجِدتُ عنه، وقصَدَ له ابن عمه عَلِيٌّ فقتله.

#### سيف عكاشة بن محصن:

قال ابن إسحاق: وقَاتَلَ عُكَاشَةُ بن مِخصَنِ بن حُرْثَانَ الأَسَدِيُّ حليفُ بني عبد شمس بن عبد مناف يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِهِ حتى انْقَطَعَ في يده، فأتى رسولَ الله ﷺ فأعطاه جِذْلاً من حَطَب، فقال: «قاتِلْ بِهٰذا يا عُكَاشَةُ» فلما أخذه من رسول الله ﷺ هَزَّه فعاد سيفاً في يده طويلَ القَامَةِ، شديدَ الْمَنْنِ، أَبْيَضَ الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يُسَمَّى: الْعَوْنَ، ثم لم يَزَلُ عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله ﷺ حتى قتل في الردَّةِ وهو عنده؛ قتله طُلَيْحَةُ بن خُويْلِدِ الأَسَدِيُّ، فقال طليحة في ذلك [من الطويل]:

فَمَا ظَنْكُمْ بِالْقَوْمِ إِذْ تَفْتُلُونَهُمْ الْنِيسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ؟!

٣٠.

فَانِ تَاكُ أَذْوَادُ أُصِابِ وَيَاسَوَهُ نَصَابُتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ؛ إِنَّهَا فَيَوْماً تَرَاهَا في الْجِلاَلِ مَصُونَةً عَادِنَ ٱلْمِنَ أَفْرَمَ ثَاوِياً

فَكُنْ يَذْهَبُوا فِرْغَا بِقَتْلِ حِبَالِ مُسعَاوِدَةً قِسِسلَ الْسكُسمَاةِ: نَسزَالِ وَيَسوْمِساً تَسرَاهَا غَسيْسرَ ذَاتِ جِسلاَلِ وَعُكَّاشَةَ الْغَنْمِي عِنْدَ مَجَالِ

قال ابن هشام: حِبَالٌ: ٱبْنُ طليحَة بْنِ خويلدٍ، وابن أَقْرَمَ: ثابتُ بن أَقْرَمَ الأنصاريُّ.

## شهادة النبي ﷺ لعكاشة بن محصن:

قال ابن إسحاق: وعُكَّاشَة بن مِحْصَنِ الذي قال لرسول الله عَلَيْ حين قال رسول الله عَلَيْ: "يَذْخُلُ الْجَنَّة سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ أُمِّتِي حَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَنْرِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «إِنَّكَ مِنْهُمْ» أَو: «اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا مُكَاشَةُ، وَبَرَدَتِ الدَّحْوَةُ». [مسلم في الإيمان ٣٦٩] وقال رسول الله عَلَيْ فيما بلغني عن أهله: «مِنَّا خَيْرُ فارِسٍ في الْعَرَبِ» قالوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مُكَاشَةُ بْنُ محْصَنِ» فقال ضِرَارُ بن الأَزْوَرِ الأسديُّ: ذاك رجلٌ منا يا رسول الله، قال: «لَيْسَ مِنْكُمْ وَلْكِنَّهُ مِنًا» لِلْحِلْفِ.

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصديقُ ، ابنه عبدالرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أَيْنَ مَالِي يَا خَبِيثُ؟ فقال عبدالرحمن [من الرجز]:

وَصَادِمٍ يَسَقَّسُلُ ضَلَالُ السَّسِيبُ

## طرح المشركين في القليب:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن رُومَانَ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لما أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بالقتلَىٰ أن يُطْرَحُوا في القَلِيبِ طُرِحُوا فيه، إلا ما كان من أمية بن خَلَفِ؛ فإنه انْتَفَخَ في دِرْعِهِ، فملأها، فذهبوا ليُحَرِّكُوهُ، فتزايَلَ لَحْمُه، فأقَرُّوهُ، وألْقَوْا عليه ما غَيْبَهُ من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القلِيبِ وقف عليهم رسولُ الله ﷺ فقال: ﴿يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجدتُمْ ما وَحَدَكُمْ رَبُّكُمْ فَلما ألقاهم في القلِيبِ مَلْ وَجدتُمْ ما وَحَدَكُمْ رَبُّكُمْ خَقًا فَإِنّي قَذْ وَجَدتُ مَا وَحَدَيْمٍ وَلَهُمْ حَقًا؟!» قالت: فقال له أصحابه: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكلُمُ قَوْماً مَوْتَىٰ؟! فقالَ له أصحابه: (لَقَذْ عَلِمُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ وَإِنما قال لَهُمْ رسول الله ﷺ: وَالنَّاسُ يقولون: ﴿لَقَذْ صَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ وَإِنما قال لَهُمْ رسولَ الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني حُمَيْدُ الطويلُ، عن أنس بن مالك، قال: سمع أصحابُ رسولِ الله ﷺ رسولَ الله ﷺ مِنْ جَوْفِ الليلِ وهو يقول: (يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، يَا حُثْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةً، وَيَا أَمَيْةُ بُنَ رَبِيعَةً، وَيَا أَمَيْةُ وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةً، وَيَا أَمَيْةُ وَيَا أَمَيْةً وَلَا المسلمون: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَتنَادِي قَوْماً قَدْ جَيْفُوا؟! قال: (مَا أَنْتُمْ وَجَدتُ مَا وَعَدَ بَيْفُوا؟! قال: (مَا أَنْتُمْ إِمَا أَتُولُ مِنْهُمْ، وَلٰكِنَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي!».

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعض أهل العلم أنَّ رسول الله ﷺ قال يَوْمَ هذه المقالة: ﴿يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ،

بِنْسَ عَشيرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيْكُمْ؛ كَذَّبْتُمونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ، وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَاني النَّاسُ، وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ» ثم قال: «هَلْ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقّاً؟!» للمقالة التي قال.

## قصيدة لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت ﷺ [من الوافر]:

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيبِ فَالْمَثْنَ وَكُلُّ جَوْدٍ فَالْمَسَىٰ رَسْمُهَا خَلَقا وَأَهْسَتُ فَالْمَسَىٰ رَسْمُهَا خَلَقا وَأَهْسَتُ فَادَعْ عَنْ الْسَلَّةُ لَكُرَ كُلُّ يَوْمٍ فَصَالَعْ فَالَّذِي لاَ عَنْبَ فِيهِ وَخَلِقا وَأَهْ سَنْ فِيهِ وَخَلِقا وَأَهْ سَنْعَ الْمَلِيكُ غَدَاةً بَدْدٍ وَخَلِقا مَصْنَعَ الْمَلِيكُ غَدَاةً بَدْدٍ غَلَاقَ يَعْمَا صَنَعَ الْمَلِيكُ غَدَاةً بَدْدٍ غَلَاقَ يَعْمَا صَنَعَ الْمَلِيكُ غَدَاةً بَدْدٍ غَلَاقَ يَعْمَا مَعْمَا مُحَمَّ فَهُمُ مِحْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْمَا وَلَوْهُ مُحَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْرَوْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّولُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَوا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ

كَخَطُّ الْـوَحْـي فِـي الْـوَرَقِ الْـقَـشِـيبِ مِنَ الْـوَسُـمِـيُ مُـنْـهَ حِرٍ سَـكُـوبِ يَـبَـاباً بَـعُـدَ سَـاكِـنِـهَـا الْـحَـبِـيب وَرُدًّ حَــرَارَةَ الــطَـــدْرِ الــكَـــــــِــــبِ بسصِدْق غَنيْس إخسبَسارِ الْسكَدُوبُ لَنَا فِي الْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّصِيبِ بَدَتْ أَرْكَانُهُ جُنْعَ الْعُرُوبُ كَ أُسْدِ الْخَابِ مُرْدَانِ وَشِيبِ عَـلَـى الأغـدَاءِ فِـي لَـفْـحِ الْـحُـرُوبِ وَكُــلُ مُسجَــرُبِ خَــاظِــي الْــكُــغــوبُ بَنُو النَّجَارِ فِي الدِّينِ الصَّلِيب وَعُنْبَةَ قَدْ تَرَكُنَا بِالْحَبُوبِ ذَوِي حَــسَــبِ إِذَا نُــسِــبُـــوا حَــسِــيــبُ قَلَهُ فَنَاهُمْ كُنِبَاكِبَ فِي الْقَلِيبِ: وَأَمْسِرُ السَّلِّهِ يَسَأَخُسَدُ بِسَالْسَقُسَلُسُوبَ؟ صَـدَقْت، وكُـنْتَ ذَا رَأْيِ مُـصِـبِ!

قال ابن إسحاق: ولما أمر رَسُولُ الله ﷺ بهم أنْ يُلْقَوْا في القليبِ؛ أُخِذَ عتبة بن رَبيعة فَسُحِبَ إلَى القَلِيب، فنظر رسول الله ﷺ فيما بلغني - في وجه أبي حُذَيْفَةَ ابن عُتَبة، فإذا هو كثيب قد تغير لَوْنُهُ فقال: «يَا أَبَا حُذَيْفَةَ، لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيكَ شَيْءَ؟!» أو كما قال ﷺ، فقال: لا والله يَا رَسُولَ الله، مَا شَكَحْتُ في أَبي وَلا في مَصْرَعِه، ولكنِّني كُنْتُ أَعْرِفُ مِنْ أَبِي رَأْياً وَحِلْماً وَفَضْلاً، فكنْتُ أرجو أن يَهْدِيهُ ذلك إلى الإسلام، فلما رأيتُ ما أصابه وذكرتُ ما مات عَلَيْهِ من الكُفْر بعد الذي كُنْتُ أرجو له، أَخْزَنَي ذلك؛ فدعا له رسول الله ﷺ بَخَيْرٍ، وقال له خيراً.

## ذِكْرُ الْفِتْيَةِ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍم

وكان الفتيةُ الذين قُتلوا بِبَدْرِ فنزل فيهم من القرآن فيما ذُكِرَ لنا -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِهِمْ وَكَانَ الفَتِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَاءَتُ وَسَاءَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَاءَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْتِينُ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُوا فِيهَا فَالْوَا مُنْ مَعْمَةً وَسَاءَتُ مَعْمَدُ وَمُعَدَّ بَن وَمُعَةً بِن مُعَدِّلًا اللهُ الل

الأسود بن المطلب بن أسد؛ ومن بني مَخْزُومٍ: أبو قَيْسِ ابن الْفَاكِهِ بن الْمُغِيرَةِ بن عبدالله بن عُمَرَ بْنِ مخزومٍ، وَأَبو قَيْسِ ابْنُ الْوَلِيدِ بن المُغِيرة بن عَبْدِالله بن عُمَرَ بنِ مخزومٍ؛ ومن بني جُمَحَ: عليُّ بن أُمّيّة بن خَلَفِ بن وَهْبِ بن حُذَافَة بن جُمَحَ، ومن بني سَهْمٍ: الْعَاص بنُ مُنَبّهِ بن الْحَجَّاجِ بن عامر بن حُذَيْقَة بن سَعْد بن سَهْم.

وذلك أنهم كانوا أَسْلَمُوا ورسولُ الله ﷺ بمكَّة، فلما هاجر رسولُ الله ﷺ إلى المدينة؛ حَبَسَهُمْ آباؤهم وعشائرهم بمكَّة وَفَتَنُوهُمْ، فَافْتَتَنُوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بَدْرٍ، فأُصِيبُوا بها جميعاً.

## ذِكْرُ الْفَيْءِ بِبَدْرٍ وَالْاسَارَى

## اختلاف المسلمين فيمن يأخذ الغنائم:

ثم إِن رسول الله ﷺ أمر بما في العسكر مِمًّا جَمَعَ الناسُ فَجُمِعَ، فاخْتَلَفَ المسلمون فيه، فقال مَن جَمَعَه: هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون العَدُوَّ ويطلبونه: واللَّهِ لَوْلاَ نَحْنُ ما أصبتموه، لَنَحْنُ شَغَلْنَا عنكم القَوْمَ حتى أَصَبْتُمْ ما أصبتم، وقال الذين كانوا يَحْرُسُونَ رسول الله ﷺ مَخَافَة أَن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم بِأَحَقَّ به مِنًّا؛ لقد رأينا أن نقتل العَدُوَّ إِذْ مَنَحَنا الله تعالى أكتافهم، ولقد رأينا أن ناخذ المتاع حِينَ لم يَكُنْ دونه من يمنعه، ولكنا خِفْنًا على رسول الله ﷺ كَرَّةَ العدوِّ، فَقُمْنَا دونه، فما أنتم بأحقَّ به منا.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا، عن سليمان بن مُوسَى، عن مكحول، عن أبي أمامة الباهليّ واسمه: صُدّيٌ بن عَجْلاَنَ، فيما قال ابن هشام قال: سألتُ عُبَادَةَ بنَ الصامِتِ عن الأنفالِ؟ فقال: فينا أصحابَ بَدْرٍ لَزَلَتْ حين اختلفنا في النَّفلِ، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه اللَّهُ مِنْ أيدينا، فجعله إلى رسول الله ﷺ، فقسمه رسولُ الله ﷺ بين المسلمين عَنْ بَوَاءٍ، يقول: على السَّواء.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدُالله بن أبي بكر، قال: حدَّثني بعضُ بني ساعدة، عن أبي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ مالكِ بن ربيعة، قال: أصبتُ سَيْفَ بني عائِدِ المخزومِيِّينَ الذي يسمَّى الْمَرْزُبَانَ، يوم بدر، فلما أمر رسولُ الله ﷺ الناس أن يَرُدُوا ما في أيديهم من النَّفلِ، أَقْبَلْتُ حتى القيته في النَّفلِ، قال: وكان رسولُ الله ﷺ لا يمنع شيئاً سُئِلَهُ، فعرفه الأَرْقَمُ بن أبي الأرقم، فسأله رَسُولَ الله ﷺ، فأعطاه إياه.

## رسول الله على يرسل من يبشر أهل المدينة بالنصر:

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسولُ الله على عند الفتح عبدالله بْنَ رَوَاحَةَ بَشِيراً إلى أهل العالية بما فَتَحَ اللّه عزّ وجل - على رَسُولِهِ على وعلى المسلمين، وبعث زَيْدَ بن حارثَةَ إلى أهل السّافِلَةِ، قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبرُ - حين سَوِّيْنَا التُرَابَ على رُقَيَّةَ ابنةِ رَسُولِ الله على التي كانَتْ عند عثمان بن عفان على، كان رسول الله على خَلَفني عليها مع عثمان -: أنَّ زيد بن حارثة قَدْ قَدِمَ، قال: فجئته وهو واقف بالمصلّى، وقد غشيه الناس وهو يقول: قُتِلَ عُثْبَةُ بن ربيعة، وشَيْبَةُ بن ربيعة، وأَبُو جَهْل ابن هشام، وزَمْعَة بن الأَسْوَدِ، وأَبُو الْبَخْتَرِيِّ العاصُ بن هشام، وأمَيَّةُ بن خَلَف، ونُبَيْهُ ومُنَبُه ابنا الحَجَّاج، قال: قلتُ: يا أَبتِ، أَحَتَّ لهذا؟! قال: نعم والله يا بُنَيًّا.

#### عودة رسول الله عليه إلى المدينة ومعه الأسارى:

ثم أقبل رسول الله ﷺ قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارَى من المشركين، وفيهم عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ، والنَّضْرُ بن الْحَارِث، واحتمل رسولُ الله ﷺ معه النَّفَلَ الذي أُصِيبَ من المشركين، وجعل على النَّفَل عَبْدَالله بن كَعْبِ بن عَمْرِو بن عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بن غَنْم بن مازِنِ بْنِ النَّجَارِ ؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام: يقال: إنه عَدِيُّ بن أبي الزُّغْبَاء - [من الرَّجز]:

قَدْ نَصَرَ السلِّهُ وَأَصَرُ الأَخْسَسَ

أَقِهُ لَهَا صُدُورَهَا يَا بَسْبَسُ لَيْسَ بِذِي الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ وَلاَ بِصَحْرَاءِ غُمَيْرٍ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لاَ تُخَيَّسُ وَلاَ بِصَحْرَاءِ غُمَيْرٍ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لاَ تُحَيِّسُ وَلاَ بِسَصَحُواءِ غُسَمَيْدٍ مَحْدِسُ فَضَيْدٍ مَحْدِسُ فَضَحَمُ لُهُا عَلَى الطَّرِيقِ أَحْدِسُ

#### المكان الذي قسم رسول الله علي النفل فيه:

ثم أقبل رسول الله ﷺ حتى إذا خَرَجَ مِنْ مَضِيق الصَّفْرَاءِ، نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، يقال له: سَيرٌ، إلى سَرْحَةٍ به، فَقَسَمَ هنالك النَّفَلَ الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السُّواء.

ثم ارتحلَ رسولَ الله ﷺ حتى إذا كان بالروحاء، لقيه المسلمون يهنَّنُونه بما فَتَحَ الله عليه ومَنْ معه من المسلمين، فقال لهم سَلَمَةُ بن سَلاَمَةً ـ كما حدثني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة، ويَزِيدُ بن رُومَانَ \_: ما الذي تُهَنُّثُونَنَا به؟! فوالله إنْ لَقِينا إلاَّ عَجَائِزَ صُلْعاً كالْبُدْنِ الْمُعَقَّلةِ فنحرناها، فَتَبَسَّمَ رَسَولُ الله ﷺ ثم قال: «أي أَبْنَ أَخِي، أُولَٰئِكَ الْمَلاُّ؛ .

قال ابن هشام: الملأ: الأشراف والرؤساء.

#### مقتل النضر بن الحارث:

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله علي بالصَّفْراء، قَتَلَ النَّضْرَ بن الحارث؛ قتله على بن أبي طِالب؛ كما أخبرني بعضُ أهل العلم من أهل مكة.

## مقتل عقبة بن أبي معيط:

قال ابن إسحاق: ثم خرج حَتَّى إذا كان بِعِرْقِ الظُّبْيَةِ قتل عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ.

قال ابن هشام: عِرْق الظُّبْيَةِ، عَنْ غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: والذي أَسَرَ عُقْبَة: عبدُالله بْنُ سَلَمَةَ أَحدُ بني الْعَجْلاَنِ.

قال ابن إسحاق: فقال عُقْبَةُ حين أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بقتله: فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ يَا مُحَمَّدُ؟! قَالَ: «النَّارُ». فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأُقْلَح الأنصاريُّ أخو بني عَمْرِو بن عَوْفٍ، كما حدثني أبو عُبَيْدَةَ ابْنُ محمد بن عَمَّارِ بن ياسر.

قال ابن هشام: ويقال: قتله علي بن أبي طالب ، فيما ذَكَرَ لي ابن شِهَابِ الزُّهْرِيُّ وغَيْرُهُ من أهل العلم.

#### حَجَّام النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: ولقي رسولَ الله ﷺ بذلك الموضع أبو هِنْدٍ مَوْلَىٰ فَرْوَةَ بن عَمْرِو الْبَيَاضِيِّ بِحَمِيتٍ مملوءِ حَيْساً.

قال ابن هشام: الْحَمِيتُ الزُّقُّ.

وكان قد تَخَلِّفَ عن بَدْرٍ، ثم شهد المشاهد كلَّها مع رسول الله ﷺ، وهو كان حَجَّامَ رسولِ الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ، فقعَلُوا.

قال ابن إسحاق: ثم مضَىٰ رسولُ الله ﷺ حتى قَدِمَ المدينة قبل الأسارَىٰ بيوم.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، أن يَحْيَىٰ بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ قال: قَدِمَ بالأَسَارىٰ حين قَدم بهم، وسَوْدَةُ بنت زَمْعَةَ زَوْجُ النبيِّ ﷺ عند آلِ عَفْرَاءَ في منَاحَتهم عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَي عَفْرَاء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجابُ.

قال: تقولُ سَوْدَةُ: واللّهِ، إني لعندهم إِذْ أُتينًا، فقيل: هؤلاءِ الأسارىٰ قد أُتِيَ بهم، قالت: فرجغتُ إلى بيتي ورسولُ الله ﷺ فيه، وإذا أبو يَزِيدَ سُهَيْلُ بن عَمْرِو في ناحية الحجرة مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عنقه بحَبْلِ، قالَتْ: فَلاَ واللّهِ مَا مَلَكْتُ نَفْسِي \_ حِينَ رأيتُ أبا يزيد كذلك \_ أن قُلْتُ: أَيْ أبا يزيد، أَعْطَيْتُم بأيديكم، ألا مُتُمْ كِرَاماً!! فواللّهِ مَا أَنْبَهَنِي إلا قَوْلُ رسول الله ﷺ من البيت: «يَا سَوْدَةُ، أَعَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ تُحَرِّضِينَ؟!» قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، والذي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ، مَا مَلَكْتُ نفسي حِينَ رأيْتُ أبا يزيد مجموعة بداه إلى عنقه أن قلتُ ما قُلْتُ.

## رسول الله ﷺ يوصي بالأسارى خيراً:

قال ابن إسحاق: وحدثني نُبَيْهُ بن وَهْب أخو بني عبد الدَّارِ أن رسولَ الله ﷺ عين أقبل بالأسارَىٰ وَوَقَهم بين أصحابه، وقال: «آسْتَوْصُوا بالأسَارَىٰ خَيْراً» قال: فكان أبو عَزِيز أبْنُ عُمَيْرِ بن هاشم أخو مُضعَبِ بن عمير لأبيه وأمه في الأسارىٰ، قال: فقال أبو عَزِيزٍ: مَرَّ بي أخي مُضعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ورجل من الأنصار يَأْسِرُني، فقال: شُدَّ يَدَيْكَ بِهِ، فإنَّ أُمَّهُ ذَاتُ مَتَاعٍ؛ لعلها تَفْدِيه منك، قال: وكنت في رَهْطِ من الأنصار حين أقبلوا بي من بَدْرٍ - فكانوا إذا قَدَّموا غَداءَهُمْ أَوْ عَشَاءَهُمْ خَصُونِي بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصيَّة رسول الله ﷺ إياهم بنا، ما تقع في يد رجلٍ منهم كِسْرَةُ خبز إلا نفحني بها، قال: فَأَسْتَحِي فأردُها على أحدهم، فيردُها عَلَى ما يَمسُها.

قال ابن هشام: وكان أبو عَزِيزٍ صاحبَ لواء المشركين ببدر، بَعْدَ النَّضْر بن الحارث، فلما قال أخوه مُضْعَبُ بن عمير لأبي اليسر - وهو الذي أسره - ما قال، قال له أبو عَزِيزٍ: يا أَخِي، هذه وَصَاتُكَ بي؟! فقال له مُضْعَبُ: إنه أخي دُونَكَ، فَسأَلَتْ أمه عن أغلَىٰ ما فُدِيَ به قرشيٌّ، فقيل لها: أربعة آلافِ درهم، فهدته بها.

#### بلوغ مصاب قريش إلى مكة:

قَالَ ابن إسحاق: وكان أولَ مَنْ قَدِمَ مكَّة بمَصابِ قريشِ الْحَيْسُمَانُ بن عبدالله الخزاعيُّ، فقالوا: ما وراءَك؟! قال: قُتِلَ عُتْبَةُ بن رَبيعة، وشَيْبَة بن رَبيعة، وأبو الحَكَم ابْنُ هشام، وأمَيَّةُ بن خَلَف، وزَمْعَة بن الأسود، ونُبَيْةٌ ومُنَبَّةٌ اَبنا الْحَجَّاجِ، وأبو الْبَختري بْنُ هشام؛ فلمَّا جعل يُعَدِّدُ أشرافَ قريش، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحِجْرِ: واللَّهِ، إِنْ يَعْقِلْ هذا، فاسألوه عني، فقالوا: وما فعل صَفُوانُ بن أُمَيِّة؟! قال: ها هو ذاك جالساً في الحِجْرِ، وقد والله رأيتُ أباه وأَخَاهُ حين قُتِلاً. قال ابن إسحاق: وحدَّثني حُسَيْن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، مَوْلَى ابن عباس، قال: قال أبو رَافِع مولى رسول الله ﷺ: كنتُ غلاماً للعَبَّاس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دَخَلَنا أهلَ البيتِ، فأسلَم العَبَّاسُ، وأسلَمَتُ أُمُ الْفَضْلِ، وأَسْلَمْتُ، وكان العباسُ يَهابُ قَوْمَهُ ويَكُرَهُ خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثيرٍ مُتَفرِّقٍ في قومه، وكان أبو لهبٍ قد تخلِّف عن بدرٍ، فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صَنَعوا؛ لم يتخلَّف رجلٌ إلا بَعَثَ مكانه رجلاً، فلما جاءه الخَبرُ عن مُصَاب أصحاب بدرٍ من قريش، كَبَتُهُ الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوةً وعزاً.

قال: وكنتُ رجلاً ضعيفاً، وكنت أعمل الأقداع؛ أنحتُها في حُجْرَةِ زَمْزَمَ، فوالله إني لجالسٌ فيها أنحِتُ أَقْدَاحِي، وعندي أُمُّ الفضل جالسة وقد سَرِّنا ما جاءنا من الخَبِر، إِذْ أقبل أبو لهبٍ يَجُرُّ رجليه بِشَرٌ، حتى جلس على طُنُبِ الحجرةِ، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالسٌ إذ قال الناس: هذا أبو سفيان ابن المحارث بن عبد المطلب قال إبن هشام: واسم أبي سفيان: المُغيرةُ - قد قَدِمَ، قال: فقال أبو لهب: هَلُمُ المحارث بن عبد المطلب قال: فجلس إليه والناسُ قيامٌ عليه، فقال: يا ابن أخي، أَخْبِرْني كَيْفَ كَانَ أمر الناس؟ قَالَ: واللهِ ما هو إلا أن لقينا القومَ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كَيْفَ شاؤوا، وَيَأْسِرُونَنَا كيف شاؤوا، واللهِ ما هو إلا أن لقينا القومَ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كَيْفَ شاؤوا، ويَأْسِرُونَنَا كيف شاؤوا، واللهِ ما لمؤلف أن الله ورافع: فرفعتُ طُنُبَ الحجرة بيديَّ، ثم قلتُ: تلكَ واللهِ الملائكةُ، قال: شيئاً ولا يقوم لها شيء، قال أبو رافع: فرفعتُ طُنُبَ الحجرة بيديَّ، ثم قلتُ: تلكَ واللهِ الملائكةُ، قال: فَرَفَعَ أبو لهبِ يَدَهُ فضَرَبَ بها وجهي ضربَةً شديدةً، قال: وثَاوَرْته فاحتملني فضَرَب بي الأرضَ، ثم برك علي يضربُني، وكنتُ رجلاً ضعيفاً، فقامت أُمُّ الفضل إلى عمود من عُمُدِ الحجرة فاخذَتُهُ، فوالله ما عاش إلاً فلَعَتْ في رأسه شَجَّةً مُنْكَرَةً، وقالت: استضعفته أَنْ غَابَ عنه سيّدُه؟! فقام مُولِياً ذليلاً، فوالله ما عاش إلاً سَبْعَ ليالٍ حتى رماه الله بالعَدَسَةِ فقتلته.

#### قريش تكظم حزنها على قتلاها:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عَبَّاد، قال: نَاحَتْ قريش على قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فَيَبْلُغَ محمداً وأصحَابَهُ فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أَسْرَاكُمْ حتى تَسْتَأْنُوا بهم لاَ يَأْرَبْ عليكم محمد وأصحابه في الفِدَاءِ.

قال: وكان الأسود بن المُطَّلِبِ قد أُصِيبَ له ثلاثةً من ولده: زَمَعَةُ بن الأسود، وعَقِيلُ بن الأسود، والحارث بن زَمْعَةَ، وكان يحب أن يَبْكِيَ على بنيه، قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له وقد ذَهَبَ بصره: انْظُرْ هَلْ أُحِلَّ النِّحْبُ؟! هل بكث قريشٌ على قتلاها؟! لعلي أبكي على أبي حَكِيمَةً؟! يعني: زمعة؛ فإن جَوْفِي قد أُختَرَقَ، قال: فلما رجع إليه الغلام، قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضَلَّنهُ، قال: فَذَاكَ حين يقولُ الأسود [من الوافر]:

أَتَبْكِسَ أَنْ يَسْضِلُّ لَسَهَا بَسِيسِرٌ وَيَسْفَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُ ودُ؟! فَسَلاَ تَبْكِسِ عَلَىٰ بَخْدِ، وَلَٰكِنْ عَلَى بَسَدْدٍ تَسَقَّاصَوَتِ الْسَجُّدُوهُ عَلَى بَسَدْدٍ سَسَرَاة بَسْنِي هُسَسْنِيسٍ وَمَسْخُسْرُوم وَرَهْسِطِ أَبِسِي الْسَوَلِسِيدِ <u> 717</u>

وَبَكِي إِنْ بَكَيْتِ عَلَىٰ عَقِيلِ وَبَكِي حَادِثَا أَسَدَ الأُسُودِ وَبَكِي حَادِثَا أَسَدَ الأُسُودِ وَبَك وَبَكُيهِمْ وَلاَ تَسَمِى جَمِيعاً وَمَا لِأَبِي حَكِيمَةَ مِنْ نَدِيدِ أَلاَ قَدْ سَادَ بَسِعْدَهُمُ رِجَالٌ وَلَسؤلاً يَسؤمُ بَسذْدٍ لَهُ يَسسُودُوا

قال ابن هشام: هذا إقواء، وهي مشهورة من أشعارهم، وهي عندنا إِكْفَاءٌ، وقد أسقطنا من رواية ابن إسحاق ما هو أشهر من هذا.

#### قريش تفدي أسراها:

قال ابن إسحاق: وكان في الأسارى أبو وَدَاعَة بن ضُبَيْرَة السَّهْمِيُّ، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ لَهُ بِمَكَّة آبُنا كَيْساً تَاجِراً ذَا مَالِ، وَكَانَّكُمْ بِهِ قَدْ جَاءَكُمْ في طَلَبِ فِدَاءِ أَبِهِ، فلما قالت قريشٌ: لاَ تَعْجَلُوا بِفِدَاءِ أَسْرَاكُمْ لاَ يأْرَبْ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ المطَّلب بن أبي وَدَاعَة، وهو الذي كان رسول الله ﷺ عَنَىٰ: صَدَقْتُمْ، لا تَعْجَلُوا، وَٱنْسَلُ من الليل فَقَدِم المدينة، فأخذ أباه بأربعة آلافِ درهم، فانطلَقَ به.

قاًل: ثم بَعَثَتْ قريش في فِداءِ الأَسَارَىٰ، فَقَدِمَ مِكْرَزُ بن حَفْصِ بن الأَخْيَفِ في فِدَاء سُهَيلِ بن عَمْرِو، وكان الذي أسره مالك بن الدُّخشُم أخو بني سالم بن عَوْف، فقال [من المتقارب]:

أسبراً بِهِ مِن جَسِيعِ الْأُمْنَ فَسَيْدِ الْأُمْنَ فَلَا يُسَطَّلُونَ الْمُسَمُ فَلَا اللهُ ال

أَسَرْتُ سُهَ فِيلاً فَللاَ أَنْ الْمَوْتِيلِ وَ وَخِينِهِ تَسِعْمِلَم أَنَّ الْمَوْتِيلِ وَخِينِهِ وَخِينِهِ السَّفْدِ حَتَّى الْسَفْنَى الْسَفْنَى وَكان سهيلٌ رجلاً أعلم من شفته السفلى.

قال ابن هشام: وكان بعض أهل العلم بالشعر يُنْكِرُ هذا الشعر لمالك بن الدُّخشُم.

#### رسول الله على يمنع التمثيل بالأسرى:

قال ابَّن إسحاق: وقد بلغني أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لِعُمَرَ في هذا الحديث: ﴿إِنَّهُ حَسَىٰ أَنْ يَقُومَ مَقَاماً لاَ تَذُمُهُ».

قال ابن هشام: وسأذكُرُ حديث ذلك المَقَام في موضعه، إن شاء الله تعالى.

#### أمر فداء سهيل بن عمرو:

قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مِكْرَزٌ وانتهىٰ إلى رضاهم، قالوا: هاتِ الذي لنا، قال: اجعلوا رِجُلِي مكانَ رِجْلِهِ وخُلُوا سبيله حتَّىٰ يبعث إليكم بِفِدَائِهِ، فَخَلُوا سَبِيلَ سُهَيْلٍ، وحبسوا مِكْرَزاً مكانه عندهم، فقال مِكْرَزٌ [من الطويل]:

فَدَيْتُ بِالْفُوادِ ثَسَمَانِ سِبَا فَسَسَى يَسَالُ السَّمِيمَ غُرْمُهَا لاَ الْمَوَالِيَا

**\***17

رَهَنْتُ يَدِي وَالْمَالُ أَيْسَرُ مِن يَدِي عَلَيْ وَلْكِنْي خَشِيتُ الْمَخَازِيَا وَقُلْكِنْي خَشِيتُ الْمَخَازِيَا

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لِمِكْرَزِ.

## أبو سفيان يأبي فداء ابنه عمرو:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر، قال: كان عمرو بن أبي سفيان بن حَرْب، وكان لبنت عَمْرِو أُخْتُ أبي مُعَيْطِ بن أبي عَمْرِو عَمْدِو أُخْتُ أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرِو ـ أُخْتُ أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرِو ـ أُسيراً في يَدَيْ رسول الله ﷺ من أُسْرَىٰ بدر.

قال ابن هشام: أَسَرَهُ علي بن أبي طالب، 🐗.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدُالله بن أبي بكر، قال: فقيل لأبي سفيان: افْدِ عَمْراً ابنَكَ، قال: أيُجْمَعُ عَلَيَّ دَمِي وَمَالِي؟! قَتَلُوا حَنْظَلَةَ وَأَفْدِي عَمْراً؟! دَعُوهُ في أيديهم يُمْسِكُوهُ في أيديهم مَا بَدَا لهم، قال: فبينما هو كذلك مَحْبُوسٌ بالمدينة عند رسول الله ﷺ؛ إذْ خَرَجَ سَعْدُ بن النعمانِ بْنِ أَكَالٍ أخو بني عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ثم أَحَدُ بني معاوية مُعْتَمِراً ومعه مُرَيَّةٌ له، وكان شيخاً مسلماً، في غنم له بالتقيع، فخرج من هنالك مُعْتَمِراً ولا يَحْشَى الذي صُنِعَ به، لم يظنَّ أنه يُحْبَسُ بِمَكَّة، إنما جاء معتمراً، وقد كان عَهِدَ قريشاً لا يَعْرِضُونَ لأحدٍ جاء حَاجًا أو مُعتَمِراً إلا بخيرٍ، فَعَدَا عليه أبو سفيان بن حَرْبٍ بمكَّة، فحبسه بابنه عمرو، ثم قال أبو سفيان [من الطويل]:

أَرَ فُسطَ أَبْسِنِ أَكُسالٍ أَجِسِيبُسوا دُعَاءَهُ فَسلِنَّ بَسنِسي عَسمُسرِو لِستَسامٌ أَذِلَّةٌ فأجابه حسان بن ثابت، فقال [من الطويل]:

لَـوْ كَـانَ سَـغـدٌ يَـوْمَ مَـكُـةَ مُـطُـلَـقـاً بِعَضْبٍ حُسَامٍ أَوْ بِصَـفْرَاءَ نَـبْعَـةِ

تَعَاقَدْتُمُ لاَ تُسَلِمُوا السَّيِّدَ الْكَهٰلاَ لَئِنْ لَمْ يَفُكُوا عَنْ أَسيرِهِمُ الْكَبْلاَ

لَأَكْثَرَ فِيكُمْ قَبْلَ أَنْ يُوْسَرَ الْقَتْلاَ تَحِنُ إِذَا مَا أُنْبِضَتْ تَحْفِزُ النَّبُلاَ

ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله ﷺ فأخبروه خبرهم، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان، فَخَلَّىٰ سبيل سَعْدِ. سفيان، فَخَلَّىٰ سبيل سَعْدِ.

## أسر أبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارَى أبو العاص ابن الربيع بن عبد العُزَّى بن عبد شمس خَتَنُ رسولِ الله ﷺ وزَوْجُ ابنته زينب.

قال ابن هشام: أُسَرَهُ خِرَاشُ بن الصُّمَّةِ أَحَدُ بَنِي حَرَام.

قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكَّة المعدودين مالاً وأمانةً وتجارةً، وكان لهالة بِنْتِ خُويْلِدٍ، وكانت خديجةُ خَالَتَهُ، فسألَتْ خديجةُ رسولَ الله ﷺ أن يزوَّجَهُ، وكان رسول الله ﷺ لاَ يُخَالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوَحْيُ، فَزَوَّجَهُ، وكانت تَعُدُّه بمنزلة ولدها، فلما أَكْرَمَ اللَّهُ رسولَهُ ﷺ بنبوَّتِهِ آمنَتْ به خديجةُ وبناتُهُ، فَصَدَّقْنَهُ وَشَهِدْنَ أنْ ما جاء به الحَقُّ، وَدِنَّ بِدِينِهِ، وَثَبَتَ أبو العاص على شِرْكِهِ، وكان رسول الله ﷺ قد زَوَّجَ عُتْبَةً بن أبي لهب رُقَيَّةً أَوْ أُمَّ كلثوم، فلما بَادَىٰ قريشاً بأمر الله تعالى وبالعداوة، قالوا: إِنْكُمْ قد فَرَّغْتُمْ محمداً من هَمِّه، فَرُدُّوا عليه بناته فَاشْغُلُوه بِهِنَّ، فَمَشَوْا إلى أبي العاص، فقالوا له: فَارِقْ صَاحِبَتَكَ وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ أَيَّ آمراةٍ من قريش شِئْتَ، قال: لاَ هَا الله إِذَنْ، لا أفارق صاحبتي، وما أُحِبُ أن لي بامرأتي امرأة مِنْ قُريْشٍ، وكان رسول الله ﷺ يُثْنِي عليه في صِهْرِهِ خَيْراً - فيما بلغني - ثم مَشَوْا إلى عُتْبَة بن أبي لَهَبٍ، فقالوا له: طَلَقْ بنت محمد، ونَحْنُ نُنْكِحُكَ أي امرأةٍ من قريش شِئْتَ، فقال: إنْ زَوَّجْتُمُونِي بنت أَبَانَ بن سعيد بن العاصِ أو بنتَ سعيدِ بن العاصِ فارَقْتُها، فَزَوَّجُوهُ بِنْتَ سعيدِ بن العاصِ وفارقها، ولم يَكُنْ دخل بها، فأخرجها الله من يده كرامة لها وهواناً له، وخَلَفَ عليها عثمان بن عفان بَعْدَهُ.

وكان رسولُ الله ﷺ لا يُحِلُّ بمكَّةَ ولا يُحَرُّمُ مغلوباً على أمره، وكان الإسلام قد فرَّقَ بين زينبَ بنتِ رسول الله ﷺ عين أسلَمتْ ـ وبين أبي العاص ابن الرَّبيعِ، إلا أن رسولَ الله ﷺ كان لا يَقْدِرُ أن يفرِّقَ بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شِرْكِهِ، حتى هَاجَرَ رَسُولُ الله ﷺ فلما سارَتْ قريشٌ إلى بدر، سار فيهم أبو العاصَ ابن الرَّبِيع، فأصيب في الأسارَىٰ يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عَبَّاد، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لما بَعَثَ أَهْلُ مكَّةَ في فداء أسراهم بَعَثَت زينبُ بنتُ رسول الله على في فِداء أبي العاصِ ابن الربيع بمالٍ، وبعثَتْ فيه بِقلادَةٍ لها كانَتْ خديجةُ أدخلَتْهَا بها على أبي العاص حين بَنَى عليها، قالت: فلما رهولُ الله على رَقَّ لَهَا رِقَّةً شدِيدةً، وقال: ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا، وَتَرُدُوا عَلَيْهَا مَالَهَا، فَأَفْعَلُوا»، فقالوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا.

#### خروج زينب إلى المدينة:

وكان رسول الله على قد أَخَذَ عليه، أوْ وَعَد رسول الله على بذلك: أن يُخَلِّي سبيلَ زينبَ إليه، أو كان فيما شَرَطَ عليه في إطلاقه ولم يظهر ذلك منه ولا مِنْ رَسُولِ الله على فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العَاصِ إلى مكة وخُلِّى سبيلُه بعث رسولُ الله على زَيْدَ بن حارثة ورجُلاً من الأَنْصَارِ مكانه، فقال: "كُونَا بِيَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّىٰ تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا، حَتَّىٰ تَأْتِيَانِي بِهَا»، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أوْ شَيْعِه، فلما قدم أبو العاص مكَّة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت تَجَهَّزُ.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدُالله بن أبي بكر، قال: حُدِّثْتُ عن زينب أنها قالَتْ: بينا أنا أتَجَهَّزُ بمكَّةَ لِلْحُوقِ بأبي لَقِيَتْنِي هِنْدُ بنت عُتْبَةَ فقالَتْ: يا بنتَ محمَّدٍ، ألم يبلغني أنك تريدين اللُّحُوقَ بأبيك، قالت: فقلت: مَا أَرَدتُ ذلِكَ، فقالت: أي أَبْنَةَ عَمِّي، لا تفعلي، إنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ بمتاعٍ مِمًّا يَرْفَقُ بِك في سَفَرِكَ أو بِمَالِ تَتَبَلَّغِينَ به إلى أبيك؛ فإنَّ عندي حَاجَتَكِ، فلا تَضْطَني مِنِّي؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، قَالَتْ: واللَّهِ ما أراها قَالَتْ ذلك إلا لِتَفْعَلَ، قالت: وَلَكِنْي خِفْتُهَا، فأنكَرْتُ أن أكون أريد ذلك، وتجهَّرْتُ.

فلما فَرَغَتْ بنتُ رسول الله ﷺ من جَهَازِهَا، قَدَّمَ لها حَمُوها، كنانةُ بن الربيع أخو زوجها، بعيراً فركبته، وأخذ قَوْسَهُ وكنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هَوْدَج لها، وتحَدَّث بذلك رجالٌ من قريش، فَخَرَجُوا في طلبها حتى أدركوها بِذِي طَوَى، فكان أولَ من سبق إليها هَبَّارُ بن الأسودِ بْنِ المُطْلِبِ بن أسد بن عبد الْعُزَّى الْفِهْرِيُّ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارٌ بالرمْح وهي في هَوْدَجِهَا، وكانَتِ المرأةُ حاملاً فيما يزعمون، فلما رِيعتْ طَرَحَتْ ذا بطنها، وبَرَكَ حَموها كنانةً، ونَثَرَ كنانته، ثم قال: واللَّهِ، لاَ يَذْنُو مِنِّي رَجُلٌ إِلاَّ وَضَعْتُ فِيهِ سَهْماً، فَتَكَرْكَرَ النَّاسُ عنه.

## أبو سفيان وجماعة من قريش يردون زينب إلى مكة:

وأتى أبو سفيان في جِلَّةٍ من قريش، فقال: أيها الرجُلُ كُفَّ عنا نَبلَكَ حتى نُكَلِّمَكَ، فكفَّ، فأقبل أبو سفيان حتى وقَفَ عليه، فقال: إِنَّكَ لم تُصِبْ، خَرَجْتَ بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عَرَفْتَ مُصِيبتنا ونكبتنا وما دَخَلَ علينا من محمد، فيظنُّ الناس إذا أُخْرَجْتَ ابنته إليه علانية على رؤوس الناس مِن بين أظهرنا، أنَّ ذلك عن ذُلُّ أصابنا عن مصيبتنا التي كانَتْ، وأن ذلك منا ضَعْفٌ ووَهنْ، ولعمري ما لنا بِحَبْسِهَا عن أبيها مِنْ حاجةٍ، وما لنا في ذلك من ثُؤْرَةٍ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأتِ الأصواتُ وتَحَدَّثَ الناسُ أن قد رَدَدْنَاهَا فَسُلَّهَا سِرًا وألحقها بأبيها.

قال: ففعل، فأقامتْ ليالي، حتى إذا هدأَتِ الأصواتُ خَرَجَ بها ليلاً حتى أَسْلَمَهَا إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فَقَدِمَا بها على رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: فقال عَبْدُالله بن رَوَاحَةً، أَوْ أَبو خَيْثَمَةً أَخُو بني سالم بن عَوْفٍ، في الذي كان من أمر زينبَ ـ قال ابن هشام: هي لأبي خَيْثَمَةً ـ [من الطويل]:

لِرَيْسَبَ فِيهِمْ مِنْ عُقُوقِ وَمَأْتُمِ عَلَى مَأْفِطِ وَبَيْنَنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وَمِنْ حَرْبِنَا فِي رَغْمِ أَنْفِ وَمَنْدَمَ بِنِي حَلَقِ جَلْدِ الصَّلاصِلِ مُحْكَمِ سَرَاةُ خَوسِسٍ في لُهَامٍ مُسَوَّمٍ بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الأنُوفِ بِمِيسَمِ وَإِنْ يُتُهِمُوا بِالْخَيْلِ والرَّجْلِ نُتْهِمِ وَنُلْحِقُهُمُ وَأَيْ حِيدِ وَجُرِهُمِ وَلُلْحِقَهُمُ أَثَارِ عَادٍ وَجُرِهُمِ وَلُلْحِقَهُمُ أَثَارِ عَادٍ وَجُرِهُمِ لَيْنَ أَنْتَ لَمْ تُخلِصُ شُجُوداً وَتُسْلِمِ وَسِرْبَالِ قَارٍ خَالِداً فِي جَهَا فَي جَهَا فَي وَسِرْبَالِ قَارٍ خَالِداً فِي جَهَا فَي عَلَيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعَالِمُ فَي جَهَا فَي عَلَيْمِ وَالْعَالِمُ فَي حَلَيْمِ وَالْعَالِمُ فَي عَلَيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَالِمِي وَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْمَ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْمَالِمُ وَلَيْمِ وَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَالْمِ وَالْمَالِمُ وَالْعِيْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمُومُ وَالْمِيْمِ وَالْمُومُ وَالْمِيْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

قال ابن هشام: وَيُرْوَىٰ: وسِرْبَالِ نَارٍ.

قال ابن إسحاق: ومولى يمين أبي سفيان الذي يعني: عَامِرُ بن الْحَضْرَمِيُّ، كَانَ في الأسارى، وكان حِلْفُ الْحَضْرَمِيُّ إلى حرب بن أمية.

قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان الذي يعني: عُقْبَةُ بن عبد الحارث بن الْحَضْرَمِيّ، فأما عامر بن الحضرمي فقتل يوم بدر.

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب، لَقِيَتْهُمْ هِنْد بنت عتبة؛ فقالت لهم [من الطويل]:

أَفِي السِّلْمِ أَعْيَاراً جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ أَشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ؟! وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب حين دفعها إلى الرجلين [من الطويل]:

عَـجِبْتُ لِـهَـبُّادٍ وَأَوْبَاشِ قَـوْمِـهِ يُريدُونَ إِخْفَادِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ وَلَي اللهُ الل

قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بُكَيْرِ بن عبدالله بن الأَشَجُ، عن سليمانِ بن يَسَارِ، عن أبي إسحاق الدَّوْسِيِّ، عن أبي هريرة على قال: بَعَثَ رسول الله على سَرِيَّة أنا فيها، فقال لنا: «إِنْ ظَفِرْتُم بِهبَّارِ بْنِ الْأَسُودِ أو الرَّجُلِ الآخَرِ الَّذِي سَبَقَ مَعَهُ إِلَى زَيْنَبَ» - قَال ابن هشام: وقد سَمَّى ابْنُ إسحاق الرجل في حديثه وقال: هو نافع بن عبد قيس - «فَحَرُقُوهُمَا بِالنَّارِ» قال: فلما كان الغدُ بعث إلينا، فقال: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَخْرِيقِ لهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَٱقْتُلُوهُمَا».

## إسلام أبي العاص ابن الربيع:

قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بمكّة، وأقامَتْ زينب عند رسول الله ﷺ بالمدينة ـ حِين فَرَقَ بينهما الإسلام ـ حتى إذا كان تُبَيْلَ الفتح، خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام، وكان رجلاً مأمُوناً، بمالي له وأموالي لرجال من قريش أَبْضَعُوهَا معه؛ فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً، لقيته سَرِيَّةٌ لرسول الله ﷺ فأصابوا ما معه، وأعجزهم هارباً، فلما قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تَحْتَ الليل، حتى دخل على زينب بِنْتِ رسول الله ﷺ فاستجار بها، فأجارَتْهُ، وجاء في طلب ماله، فلما خرج رسول الله ﷺ إلى الصبح ـ كما حدثني يزيد بن رُومَانَ ـ فَكَبَّرَ وكَبَّر الناس؛ صرخَتْ زينب من صُقَّةِ النساء: أيها الناس، إني الصبح ـ كما حدثني يزيد بن رُومَانَ ـ فَكَبَّر وكَبَّر الناس؛ صرخَتْ زينب من صُقَّةِ النساء: أيها الناس، إني قد أَجَرْتُ أبا العاص ابْنَ الربيع، قال: فلما سَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ من الصَّلاةِ أَقْبَلَ على الناس، فقال: ﴿ أَيها النَّاسُ، هَلْ سَمِعْتُمُ مَا سَمِعْتُمُ وقال: نعم، قال: ﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا صَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِن النَّاسُ، هَلْ سَمِعْتُمُ مَا سَمِعْتُمُ وَلَك الْمُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ الله عَلَى الناس وله الله الله في فدخل على النات ، فقال: ﴿ أَي بُنَيّةُ ما سَمِعْتُمُ ، إِنَّه يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ » ثم انصرف رسولُ الله ﷺ فدخل على ابنته، فقال: ﴿ أَي بُنَيّةُ ، أَكْرِمِي مَنْوَاهُ ، وَلاَ يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ؛ فَإِنْكِ لاَ تَحِلُينَ لَه .

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي بكر؛ أن رسول الله ﷺ بعث إلى السَّرِيَّةِ الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لَهُمْ: ﴿إِنَّ لَهُمَّا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالاً، فإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ، وإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِهِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الَّذِي لَهُ، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ، وإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي إَلَانُو وَيَأْتِي الرَّجُلُ بِالشَّنَةِ وَالإِدَاوَةِ، حَتَّىٰ إِنَّ أحدهم ليالشَّظَاظِ، حتى رَدُوا عليه مَالَهُ بَأَسْرِو لا يفقد منه شيئاً.

ثم احتمل إلى مكة، فأدًىٰ إلى كل ذي مال من قريش مالَهُ، ومن كَانَ أَبْضَعَ معه، ثم قال: يا مَعْشَرَ قريش، هل بقي لأحدِ منكم عندي مالٌ لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيراً، فَقَدْ وجدناك وَفِيّاً كريماً، قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، واللَّهِ مَا مَنَعَنِي مِنَ الإِسْلامِ عنده إلاَّ تَخَوُّفُ

أَنْ تَظُنُوا أَنِي إِنَمَا أُردَتُ أَن آكُل أَمُوالكُم، فلمَا أَدَاهَا اللهُ إِلَيْكُمْ وَفَرَغْتُ منها، أَسْلَمْتُ، ثَم خرج حتى قَدِمَ على رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الْحُصَيْنِ، عن عِكْرَمة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: رَدَّ عليه رسول الله ﷺ زَيْنَبَ على النِّكَاحِ الأُوَّلِ، ولم يُحْدِثُ شَيئاً بعد ست سنين. [أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧].

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة: أن أبا العَاص ابن الربيع لما قدم من الشأم ومعه أموالُ المشركين، قيل له: هل لَكَ أن تُسُلِمَ وتأخذ هذه الأموال؛ فإنها أموال المشركين؟! فقال أبو العاص: بئس ما أبدأُ به إسلامي أن أخون أمانتي!!

قال ابن هشام: وحدَّثني عبدالوارث بن سعيد التَّنُّورِيُّ، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشَّغبِيُّ؛ بنحو من حديث أبي عبيدة عن أبي العاص.

## أسماء الأسارى الذين منَّ عليهم رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: فكان ممن سُمِّي لنا من الأسارى ممن مُنَّ عليه بغير فِدَاء:

من بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو العاص ابن الربيع بن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف؛ مَنَّ عليه رسول الله ﷺ بفدائه.

ومن بني مَخْزوم بن يَقَظَةَ: المطَّلِبُ بن حَنْطَب بن الحارث بن عبيد بن عُمَر بن مخزوم، وكان لبعض بني الحارث بن الخزرج، فَتُرِكَ في أيديهم حتى خَلُوا سبيله، فلحق بقومه.

قال ابن هشام: أَسَرَهُ خَالِدُ بن زَيْدٍ أبو أيوبَ الأنصاريُّ أخو بني النجار.

قال ابن إسحاق: وَصَيْفِيُّ بن أبي رِفَاعَةَ بْنِ عابد بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، تُرِكَ في أيدي أصحابه فلمًا لم يَأْتِ أحدٌ في فِدائه أخذوا عليه لَيَبْعَثَنَّ إليهم بفدائه، فَخَلُوا سبيله، فلم يَفِ لهم بشيء، فقال حسان بن ثابت في ذلك [من الطويل]:

وَمَسا كَسانَ صَدِيْ فِسيٌّ لِسيُسوفِسيَ ذِمَّسَةً

قال ابن هشام: وهذا البيت في أبياتٍ له.

قال ابن إسحاق: وأبو عَزَّةَ عَمْرُو بن عبدالله بن عثمان بن أُهَيْبِ بن حُذَافَةً بن جُمَحَ، وكان محتاجاً ذا بَنَاتٍ، فكلَّم رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ عَرَفْتَ مالي مِنْ مالٍ، وإني لذو حَاجَةٍ وَذُو عِيَال، فَامْنُنْ عَلَيَّ، فَمَنَّ عليه رسول الله ﷺ، وأخذ عليه ألاً يظاهر عليه أحداً، فقال أبو عَزَّةَ في ذلك يمدحُ

رسولَ الله ﷺ ويذكر فضله في قومه [من الطويل]:
مَن مُنبلِغٌ عَنتُي السرَّسُولَ مُحَمَّداً
وَأَنْتَ آمْرُوُّ تَدْعُو إِلَى الْحَتَّ وَالْهُدَىٰ
وَأَنْتَ آمْرُوُّ بُونُتَ فِينَا مَبَاءَةً
فَاإِنَّكَ مَن حَارَبْتَهُ لَـمُحَارَبُ
وَلْكِنْ إِذَا ذُكُورِتُ بَسِدْراً وَأَهْلَكَهُ
وَلُلْكِنْ إِذَا ذُكُورِتُ بَسِدْراً وَأَهْلَكَهُ

بِ أَنْكَ حَقُّ وَالْمَلِيكُ حَمِيدُ؟ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ شَهِيدُ لَهَا دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وصُعُودُ شَقِيٍّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيدُ تَاوُّبَ مَا بِي حَسْرَةٌ وَقُعُودُ

قَفَا تَعْلَبِ أَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَادِدِ

#### مقدار فداء المشركين:

قال ابن هشام: وكان فداءُ المشركين يومثذ أربعةَ آلافِ درهم للرجل، إلى ألف درهم، إلا مَنْ لا شيء له، فمنَّ رسول الله ﷺ عليه.

## إسلام عمير بن وهب بعد محاولة قتل النبي ﷺ:

قَالَ ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزُّبَيْرِ، عن عروة بن الزبير، قال: جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجُمَحِيُّ مع صَفْوَانَ بْنِ أمية بعد مُصَابِ أهل بدرٍ من قريش ـ في الحِجْرِ ـ بيسيرٍ، وكان عُمَيرُ بن وَهْب شيطاناً من شياطينِ قريش، وممَّنْ كان يؤذي رسول الله ﷺ وأصحابَهُ ويَلْقَوْنَ منه عناء وهو بمكة، وكان ابنه وهْبُ بن عُمَيْر في أسارَىٰ بدر.

قال ابن هشام: أسره رِفَاعَهُ بن رافعِ أحدُ بني زُرَيْقٍ.

قال ابن إسحاق: حدَّثني محمد بنَّ جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، قال: فذكر أصحاب القَلِيبِ ومُصابَهُمْ، فقال صفوان: واللَّهِ، إن في العَيْش بعدهم خَيْرٌ، قال له عمير: صَدَقْتَ والله، أما والله لولا دَيْنٌ عَلَيَّ ليس له عندي قَضَاءً، وعِيَالٌ أخشَىٰ عليهم الضَّيْعَةَ بعدي، لَرَكِبْتُ إلى محمد حتى أقتله، فإنَّ لي قِبَلَهُمْ عِلَّةً، ابني أسيرٌ في أيديهم، قال: فاغتنمها صَفْوَانُ، وقال: عَلَيَّ دَيْنُكَ أَنا أَقْضِيهِ عنك، وعِيَالُكَ مع عيالي أوَاسِيهِمْ مَا بَقُوا، لا يسعني شَيْءُ ويَعْجِزُ عنهم، فقال له عمير: فَأَكْتُمْ عني شأني وشأنك، قال: أَفْعَلُ، ثم أمر عُمَيْرٌ بسيفه فشُحِذَ له وَسُمَّ، ثم انطلق حتى قدم المدينةَ، فبينا عمر بن الخطاب ﷺ في نفر من المسلمين يَتَحَدَّثُونَ عن يوم بدرٍ ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم به مِنْ عَدُوِّهم؛ إذْ نظر عُمَرُ إلى عُمَيْرِ بن وَهْبِ حين أناخ على باب المسجد مُتَوَشِّحاً السيفَ، فقال: هذا الكَلْبُ عَدُوُّ الله عُمَيْرُ بن وَهْبٍ، والله ما جاء إلا لشرٌّ، وهو الذي حَرَّش بيننا وحَزَرَنَا للقوم يوم بدر، ثم دخل عمر على رسول الله ﷺ فقال: يا نبيَّ الله، هذا عدُوُّ الله عُمَيْرُ بن وَهْبِ قد جاء مُتَوَشِّحاً سيفه، قال: "فَأَذْخِلْهُ عَلَيَّ"، قال: فأقبل عمر حتى أُخَذَ بحَمَالَةِ سَيفِهِ في عُنُقِهِ فَلَبَّبَهُ بَها، وقال لرجَالٍ ممن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ﷺ فاجلسوا عنده، وَٱحْذَرُوا عليه من هذا الخَبِيثِ، فإنه غَيْرُ مأمونٍ، ثم دخل به عَلَى رسول الله ﷺ، فلما رآه رسول الله ﷺ وعُمَرُ آخِذٌ بِحَمَالةِ سَيفه في عنقه، قال: «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اذْنُ يا عُمَيْرُ» فدنا، ثم قال: أنْعِمُوا صَبَاحاً ـ وَكانت تحية أهل الجاهلية بينهم ـ فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ؛ بِالسَّلاَم تَحِيَّةٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فقال: أما واللَّهِ يا محمَّدُ إنْ كنْت بها لحديثَ عهدٍ، قال: ﴿ فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ؟ قَالَ: جَنْتُ لهَذَا الأسير الذي في أيديكم فأُخسِنُوا فيه، قال: «فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنُقِكَ؟!» قال: قَبَّحَهَا اللَّهُ من سيوفٍ، وهل أَغْنَتْ عنا شيئاً؟! قال: «أَصْدُفْني ما الَّذِي جِثْتَ له؟» قَالَ: مَا جِنْتُ إِلا لذلك، قال: «بَلْ قَعَدتُ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فِي الْحِجْر، فَلَكَرْتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشِ، ثُمَّ قُلْتَ: لَوْلاَ دَيْنُ عَلَيْ وَعِيَالٌ عِنْدِي لَخَرْجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحمَّداً، فَتَحمَّلَ لَكَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِدِّينِكَ وَمِيَالِكَ؛ مَلَى أَنْ تَقْتُلَنِي لَهُ، وَاللَّهُ حَاثِلٌ بَينَكَ وَبَينَ ذَلِكَ»، قال عُمَيْرٌ: أشهد أنك رسول الله، قد كُنّا يا رسول الله نُكذُّبُكَ بما كُنْتَ تأتينا به من خبر السَّماء، وما ينزل عليك من الْوَخي، وهذا أمر لم يَحْضُرُهُ إلا أنا وصَفْوَانُ، فوالله إني لأَعْلَمُ ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هدانى للإسلام، وساقني هذا الْمَسَاقَ، ثم شَهِدَ شهادة الحَقّ، فقال رسول الله ﷺ: "فَقَهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ، وأَقُرْتُوهُ اللهُ تعالى شديدَ الأذَىٰ لِمَنْ كان على دين الله عز وجل، وأنا أُحِبُ أن تأذن لي، فَأَقْدُمَ مَكَّة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كُنْتُ أُوذِي أصحابك في دينهم، قال: فأذِنَ له رسول الله ﷺ فلحق بمكّة.

وكان صَفْوانُ بن أمية حين خرج عُمَيْر بن وَهْب يقول: أَبْشِرُوا بواقعةِ تأتيكم الآنَ في أيامٍ تُنْسِيكُمْ وقعة بدر، وكان صَفْوَانُ يسأل عنه الرُّكْبَانَ، حتى قَدِمَ راكبٌ فأخبره عن إسلامه، فحلف ألاَّ يكلمه أبداً، ولا ينفعه بنفع أبداً.

قال ابن إسحاق: فلما قدم عُمَيْرٌ مكَّة أقام بها يدعو إلى الإسلام، ويؤذي مَنْ خالفه أذَّى شديداً، فأسلم ملى يديه ناسٌ كثير.

قال ابن إسحاق: وَعُمَيْر بن وهب، أو الحارث بن هشام - قد ذُكِرَ لي أحدُهُما - الذي رأى إبليسَ حين نَكَصَ على عقبيه يَوْمَ بَدْرٍ، فقال: أَيْنَ أَيْ سُرَاقُ؟ وَمَثَلَ عَدُو الله فَذَهَب، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعَسَلَهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمْ ۗ الانسفال: ١٤٨ فسنكر بن أَستَدْرَاجَ إبليسَ إياهم وَتَشَبُّهَهُ بُسرَاقَةً بْنِ مَالكِ بن جُعشم لهم، حِينَ ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مَنَاة بْنِ كنانة في الحرب التي كانَتْ بينهم، يقول الله تعالى: ﴿فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِثَتَانِ ﴾ [الانفال: ١٨] ونظر عبد مَنَاة بْنِ كنانة في الحرب التي كانَتْ بينهم، يقول الله تعالى: ﴿فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِثَتَانِ ﴾ [الانفال: ١٨] ونظر عبد وقال الله إلى جنودِ الله مِنَ الملائكة قد أيَّذَ اللهُ بهم رسولَهُ عَلَى والمؤمنين على عدوهم: ﴿نَكُصَ عَلَى عَدُو اللهُ رَأَى ما لم يَرَوْا، وقال: ﴿ وَمَدَق عدوُ اللهُ رَأَى ما لم يَرَوْا، وقال: ﴿ وَمَدَق عدوُ اللهُ رَأَى ما لم يَرَوْا، وقال: ﴿ وَمَدَق عدوُ اللهُ وَيَ كل منزلِ في صورة شَرَاقَةَ لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نَكَصَ على عقبيه، فأوردَهُمْ، ثم أسلمهم.

قال ابن هشام: نَكَصَ: رَجَعَ، قال أَوْسُ بن حجرٍ أحد بني أُسَيْد بن عمرو بن تميم [من الطويل]: نَكَ صُـ ثُـ مُ عَـ لَـ لَى أَعْـ قَـالِكُـمْ يَـ وْمَ جِـ ثُـتُـمُ ثَــرَجُــونَ أَنْـ فَــالَ الــخَــمِـيـسِ الْـعَــرَمْــرَمِ وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت [من البسيط]:

قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ آوَوْا نَبِينَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الل

وَصَدِدُ فُسُوهُ وَأَهْدُ لُ الأَرْضِ كُدُفَّ الْ لِلسَّالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّصَالِ النَّعَمَ الأَصْلِ المُحْتَالُ نِعْمَ النَّفْسِ النَّعْمَ النَّفْسِمُ وَالْبَحَالُ النَّعْمَ النَّفْسِمُ وَالْبَحَالُ المَّسَلُمُ وَاللَّهُ عَمَالًا اللَّهَا المَّالِي النَّالُ المَحْاجِدِ النَّالُ المَعْمَ الْمَحْاجِدِ النَّالُ اللَّهَا المَحْاجِدِ النَّالُ المَعْمَ الْمَحْاجِدِ النَّالُ اللَّهُ عَمَا سَارُوا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُولُوا اللَّهُ عَمَالُولُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللَّهُ عَمَالُولُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللَّهُ عَمَالُولُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيْلُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُولُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعِلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلِيْلُولُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُعْلِيْلُول

وَقَالَ: إِنْسِي لَكُسمْ جَارٌ فَاوْرَدَهُمُ شَرَّ الْمَوَادِدِ فِيهِ الْخِزِيُ وَالْعَادُ ثُمَّ ٱلْتَقَيْدُ الْمُوادِدِ فِيهِ الْخِزِيُ وَالْعَادُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

قال ابن هشام: وأنشدني قَوْلُهُ: لما أتاهم كريم الأصل مختار؛ أبو زيد الأنصاريُّ.

## المُطْعِمُونَ مِنْ قُرَيْشِ

قال ابن إسحاق: وكان المطعمون من قريش ثُمَّ من بني هاشم بن عبد مناف: العَبَّاسَ بن عبد المطلَّب بن هاشم؛ ومن بني عَبْدِ شمس بن عبد مناف: عُتْبَةً بن ربيعة بن عبد شمس؛ ومن بني نوفل بن عبد مناف: الحارث بن نوفل، وطُعَيْمَةً بن عَدِيّ بن نوفل، يعتقبان ذلك؛ ومن بني أسد بن عبد العُزَّىٰ: أبا الْبَخْتَرِي بن هشام بن الحارث بن أسدٍ، وحَكِيمَ بن حِزَامٍ بن خُويلد بن أسدٍ، يعتقبان ذلك؛ ومن بني عبد الدار بن قُصَيِّ: النَّضْرَ بن الحارث بن كَلَدة بن عَلْقَمة بن عبد مناف بن عبد الدار.

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن عَلْقَمة بن كَلَدَةً بن عبد مناف بن عبد الدار.

قال ابن إسحاق: ومن بني مَخْزوم بنِ يَقَظَةَ: أبا جهلِ ابْنَ هشامِ بن المغيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم؛ ومن بني سَهْم بن عمرو: نُبَيْهاً مخزوم؛ ومن بني سَهْم بن عمرو: نُبَيْهاً ومُنَبَّها ٱبْنِي الْحَجَّاج بن عامر بن حُذَيْفَة بن سعد بن سهم، يعتقبان ذلك؛ ومن بني عامر بن لُؤَيِّ: سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو بن عبد شمس بن عَبْدِ وُدً بن نَصْرِ بن مالك بن حِسْلِ بن عامِرٍ.

## أَسْمَاءُ خَيْلِ المُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرِ

قال ابن هشام: وحدَّثني بعض أهل العلم: أنه كان مع المسلمين يَوْمَ بدر من الخيل فَرَسُ مَرْثَلِ بْنِ أَبِي مَرْثَلِهِ الْغَنَوِيِّ، وكان يقال له: السَّبَل، وفَرَسُ المِقْدَادِ بن عَمْرِو الْبَهْرَانِيِّ، وكان يقال له: بَغْزَجَةُ، ويقال: سَبْحَةُ، وفَرَس الزَّبَيْرِ بن الْعَوَّام، وكان يقال له: الْيَعْسُوبُ.

قال ابن هشام: ومع المشركين مِائَةُ فَرَسٍ.

# ذِخْدُ نُزُولِ سُورَةِ الأَنْفَالِ لِـــلم لندالرحم الرحيم

قال: حدثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبدالله البَكَائِيُّ، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِيِيِّ قال:

فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله عز وجلَّ فيه من القرآن الأنفالَ بأسرها، فكان مما نزل منها في اختلافهم في النَّفَلِ حين اختلفوا فيه: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالُ قُلِ ٱلأَنفَالُ لِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُواْ اللهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْرِكُمُ وَالْمِيعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ١] فكان عُبَادَةُ بن الصامت عنما بلغني عاذا سئل عن الأنفال، قال: فينا مَعْشَرَ أهلِ بَدْرٍ نَزَلَتْ، حين اختلفنا في النَّفَلِ يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا عين

سَاءَتْ فيه أخلاقنا ـ فَرَدَّهُ على رسولِ الله ﷺ فَقَسَمَهُ بيننا عن بَوَاءٍ ـ يقولُ: عَلَى السَّوَاءِ ـ وكان في ذلك تَقوى الله وطاعتُهُ وطاعتُهُ وطاعتُهُ وطاعتُهُ وطاعتُهُ وسوله ﷺ وصلاحُ ذات الْبَيْنِ.

ثم ذكر القومَ ومسيرَهُمْ مع رسول الله ﷺ حين عَرَفَ القومُ أن قريشاً قد ساروا إليهم؛ وإنما خرجوا يريدون العِيرَ، طَمعاً في الغنيمة، فقال: ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَوْمُونَ ﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَيِّ بَمَّدَمَا نَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٥-٦] أي: كسراهيةً للُّقَّاء القوم، وإنكاراً لمسير قريش حين ذُكِرُوا لهم، ﴿وَإِذْ يَمِدُكُمُ ٱللَّهُ إِخْدَى الطَّآبِفَتْينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَنُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧] أي: الغنيمةَ دُونَ الحربِ، ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَيُقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٧] أي: بالوقعة التي أوْقَعَ بصناديد قريُّشِ وقَادَتِهِمْ يوم بدر، ﴿إِذَ تَسْتَغِينُونَ رَبَّكُمْ ﴾ أي: لدعائهم حين نظروا إلى كثرة عدوهم وقِلَّةِ عددهم، ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ بدُعَاء رســول الله ﷺ ودعــائِـكُــمْ ﴿ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفِ يَنَ الْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْــَوَىٰ وَلِيَحْلَمَهِنَّ يِهِــ مُّلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ۞ إِذْ يُغَيْفِيكُمُ النُّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ أي: أنْــزَلْــتُ عليكم الأمنة حتى نمتم لا تخافون، ﴿ رَبُّزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاتِهِ مَآءٌ ﴾ للمطر الذي أصابهم تلك الليلة، فَحَبَسَ المشركين أن يسبقوا إلى الماء، وَخَلَّىٰ سبيل المسلمين إليه، ﴿ إِيُّكُمْ بِهِـ وَيُدِّهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَرُكَيْتَ بِهِ ٱلأَقْدَامَ ﴿ أَي: ليذهب عنكم شَكُّ الشَّيطانَ، لَتَخويفه إياهُمْ عدوَّهم واستجلاد الأرضِ لهم حتى انْتَهُوا إلى مَنْزِلِهِمُ الذي سبقوا إليه عَدُوَّهُمْ، ثم قال تعالى: ﴿إِذْ يُوسِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِ كُذِ مَمَكُمْ مَنْيِنُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: آذِروا السذيسن آمسنوا، ﴿ سَأَلَتِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَاخْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُ بَنَانِ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ شَآقُوا اللهَ وَرَسُولُمُ وَمَن بُشَافِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَكَإِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ ﴾، ثــم قــال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوْلُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ لَمِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّهَا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَتِمْ فَقَدْ بَآهَ بِغَضِبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ ۚ وَبِلْسَ ٱلْمَبِيرُ ﴿ أَي: تحريضاً لهَم على عَدُوْهِمْ؛ لَنلاً يَنْكُلُوا عنهم إِذَا لَقُوهُمْ، وقد وعدهم الله فيهم ما وعدهم، ثم قال تعالى في رَمْي رسول الله ﷺ إياهم بالحَصْبَاءِ من يده حِينَ رماهم: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِكَ ٱللَّهَ رَمَيْكِ أَي: لم يَكُنْ ذلك برميتكَ لولا الذي جَعَلَ الله فيها مِنْ نَصْرِكَ، وما أَلْقَى في صدور عدوُّك منها حين هزمهم الله، ﴿ وَلِيْمَتِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنَا ﴾ أي: لِيُعَرُّفَ المؤمنينَ مِنْ نعمته عليهم في إظهارهم عَلَىٰ عدوُّهم وقلَّة عَدَّدَهم؛ لِيَعْرِفُوا بذلك حَقَّة، ويشكروا بذلك نعمته، ثم قال: ﴿إِن تَسْتَقَيْحُوا فَقَدْ جَآهَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾ أي: لقول أبي جهل: اللَّهُمَّ، أَقْطَعُنَا للرَّحِم وَآتَانَا بِمَا لاَ يُعْرَفُ فَأَحِنْهُ الْغَدَاةَ، والاستفتاح: الإِنصاف في الدعاء، يقول الله جل ثناؤه: ﴿وَإِن تَننَهُوا ﴾ أي: لقريشٍ، ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ ﴾ أي: بمثل الوقعة التي أصبناكم بها يوم بدر، ﴿ وَلَن تُنْفِي عَنكُو نِثَنَّكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرُتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي: إِنَّ عددكم وكثرتكم في أنفسكم لَنْ تَعْني عنكم شيئاً، وَأَنِّي مع المؤمنين أنصرهم على مَنْ خالفهم، ثم قال تعالى؛ ﴿يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَوْا عَنْـهُ وَٱلتُّمْ تَسْمَعُونَ ۞﴾ أي: لا تخالفوا أمره وأنتم تَسْمَعُونَ لَقُولُهُ وَتَزْعُمُونَ أَنكُم منه، ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِيرَكَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَي: كَالْمَنَافَقِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ لَه الطَاعَةَ وَيُسِرُونَ لَه

المعصية، ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِعِندَ اللّهِ الشَّمُ الْبَكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴿ المنافقون - الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم - بُكُمُ عن الحير، صُمُّ عن الحق، لا يَعْقِلُونَ؛ لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتَّبَاعَةِ، ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِم خَيْرًا لَأَسْعَهُمُ أَي: لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا بالسنتهم، ولكنَّ القلوب خالفت ذلك منهم ﴿وَلَوَ السَّعَهُمُ لَتَوَلّوا وَهُم مُعْرِضُونِ ﴿ ) : ما وَفَوْا لَكُمْ بشيء مما خرجوا عليه، ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامُوا السَّيِعِبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِما يُعِيكُمُ ﴾ أي: للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذَّلُ، وقوّاكُمْ بها بعد الضعف، ومَنعَكُمْ بها من عَدُوكم بعد القهر منهم لكم، ﴿ وَاذَكُو اَ إِذَ النّمُ قَلِلُ شَسَفَعَفُونَ فِي اللّهُ وَالرَّسُولُ وَعَوْنُوا اللّهَ وَالرَّسُولُ وَعَوْنُوا اللّهَ فَاوَنكُمُ مِنْ الطَّيِبَكِ لَكُمْ أَنَاسُ فَاوَنكُمُ وَانَدُكُم عِلْمُ النّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولُ وَعَوْنُوا اللّهُ اللهُ عَنونُوا الله من الحقّ ما يَرْضَى به مَاكُم، ثم تخالفوه في السَّرُ إلى غيره؛ فإنَّ ذلك هلاكُ لأماناتكم وخيانة لأنفسكم، ﴿ يَتَأَيُّهُا الَذِينَ عَامَنُوا إِللّهُ يَعْلُولُ اللهُ يَعْلُولُ اللهُ وَيُكُولُوا اللهُ عَيْره؛ فإلَّهُ أَلْ اللهُ وَاللّهُ الذِيكِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ إلى اللّهُ اللّهِ عَلَمُ مَن الحق والباطل؛ لِيُظْهِر الله به حَقَّكُمْ ويطفىء به باطل مَن خالفكم.

ثم ذَكَّر رسُولَ الله ﷺ بنعمته عليه حين مَكَرَ به القومُ ليَقْتُلوهُ أَوْ يُثْبِتُوهُ أَو يُخْرِجُوهُ ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ۞﴾ أي: فَمَكَرْتُ بهم بكيدي المتين حتى خَلَّصْتُكَ منهم.

ثم ذَكَرَ غِرَّةً قريشٍ واستفتاحهُمْ على أنفسهم، إذ قالوا: ﴿اللَّهُمْ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ أي: ما جاء به محمد، ﴿فَا مُطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ كما أمطرتها على قومٍ لُوطٍ، ﴿أَوِ اَنْتِنَا بِمَذَابٍ أَي: بعض ما عذبت به الأمم قبلنا، وكانوا يقولون: إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره، ولم يُعذَّبُ أمة ونبيها معها حتى يُخرِجَهُ عنها، وذلك من قولهم ورسولُ الله على بين أظهرهم، فقال تعالى لنبيه على يذكر جهالتهم وَغِرَّتَهُمْ واستفتاحهم على أنفسهم حين نعى عليهم سُوءَ أعمالهم: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ أَي لَا لَلْهُ لِللَّهُ مُعَلِّمُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ أَي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ مَسْتَغُورُونَ ﴿ أَي اللّهُ وعبده، أي: لقولهم وإن كانوا يستغفرون؛ كما يقولون ﴿ وَمَا كَانَ الله وعبده، أي: أنت ومَن اتبعك، ﴿ وَمَا كَانَ أَوْلِيَا أَوْ اللّهُ وَمُا كَانَ الله وعبده، أي: أنت ومَن اتبعك، ﴿ وَمَا كَانَ أَوْلِيَا اللّهُ وَهُمْ عِندَ الْبَيْتِ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم، ﴿ إِلّا فَرَلِيكُنَ أَصَلُوكُنَ فَي وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم، ﴿ إِلّا فَصَدِينَةً ﴾ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتَ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم، ﴿ إِلّا فَصَدِينَةً وَتَسْدِينَةً ﴾ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم، ﴿ إِلّا فَصَدِينَةً وَتَصْدِينَةً ﴾ وَتَصْدِينَةً وَتَصْدِينَةً وَتَسْدِينَةً وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم، ﴿ إِلّا فَصَدِينَةً وَتَصْدِينَةً ﴾

قال ابن هشام: الْمُكَاء: الصَّفِير، والتَّصْدِيَةُ: التَّصْفِيق؛ قال عنترة بن عمرو بْن شَدَّادِ العَبْسِيُّ [من الكامل]: وَلَـــرُبُّ قِـــرْنِ قَـــدْ تَـــرَكُـــتُ مُـــجَـــدَّلاً تَــمْــكُــو فَــرِيــصَـــتُــهُ كَــشِــدْقِ الأَعْــلَــمِ يعني: صَوْتُ خروج الدم من الطَّعنة كأنه الصَّفِيرُ، وهذا البيت في قصيدة له.

وقَال الطُّرِمَّاحُ بن حَكِيم الطائيُّ [من الطويل]:

لَهَا كُلَّمَا رِيعَنَ صَدَاةً وَرَكُدَةً بِمُصْدَانَ أَعْلَى ٱبْنَيْ شَمَامِ الْبَوَائِنِ وَالْمِن وَالْمِن وَالْمُوائِنِ وَالْمُنَاقَ، ثُم رَكَدَتْ تسمع وهذا البيت في قصيدة له، يعني: الأُرْوِيَّةَ، يقول: إِذَا فَزِعَتْ قَرَعَتْ بيدها الصَّفَاةَ، ثُم رَكَدَتْ تسمع

لِقَرْعِهَا، وَقَرْعُهَا بيدها الصفاة مثلُ التصفيقِ، والْمُصْدَانُ: الْحَزْنُ، وابنا شَمَام: جبلان.

قال ابن إسحاق: وذلك ما لا يَرْضى اللَّهُ عز وجلَّ، ولا يُحِبُّهُ، ولا ما افترض عليهم ولا ما أمرهم به، ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَشُتُمْ تَكُفُرُوكَ ﴾ أي: لِمَا أوقع بهم يَوْمَ بَذْرٍ مِنَ القتل.

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عَبَاد بن عبدالله بن الزُّبَيْرِ، عن أبيه عَبَادٍ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عَبَاد بن عبدالله بن الزُّبَيْرِ، عن أبيه عَبَادٍ، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما كان بين نزولِ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْمُرْمَلُ ۚ ۞ ﴿ [المزمل: ١١ ـ ١٣] إِلاَّ وَمَهِلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَدَابًا اللَّهُ عَلَمَ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۚ أَلِيمًا ۚ أَلِيمًا اللهِ قَالَمُ بَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۚ أَلِيمًا ۚ أَلِيمًا اللهِ قَالِمُ بلر . وَعَلَمُ بلر .

قال ابن هشام: الأنكال: القُيُودُ، واحدها: نِكل؛ قال رؤية بن الْعَجَّاج: [من الرجز] يَكُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفُرُوا يُغِفُونَ آمُولَهُمْ لِيَمُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ مَسَنْفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْمَرُونَ ﴿ الْانفال: ٣٦] يعني: النَّقَرَ الذين مَشَوْا إلى أبي سفيان وإلَىٰ مَنْ كان له مَالٌ من قريش في تلك التجارة، فسألوهم أن يُقَوُّوهُمْ بها على حَرْبِ رسول الله ﷺ ففعلوا، ثم قال: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا ﴾ لحربك ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَولِينَ ﴿ وَالْانفال: ٣٨] أي: مَن قُتِلَ منهم يوم بدر، ثم قال تعالى: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللّذِينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩] أي: مَن قُتِلَ منهم يوم بدر، ثم قال مؤمن عن دينه، ويكونَ التوحيدُ للّهِ خالصاً ليس له فيه شريكٌ، ويُخلَعَ ما دونه من الأنداد، ﴿ فَإِنِ النَهُولُ وَلَانفال: ٣٩، ٤٤] عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم، فَإِنَ النَّهِيدُ ﴿ فَإِن نَوَلُوا ﴾ [الانفال: ٣٩، ٤٠] عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم، فَأَعْلَمُوا أَنَ اللهَ مَوْلَكُمُ ﴾ الذي أعزكم ونصركم عليهم يَوْمَ بَدْرِ في كثرة عددهم وقلَّة عددكم، ﴿ فِمْمَ الْمُؤْلِى ﴾ [الأنفال: ٤٩] [الأنفال: ٤٩] ويَعْمَ النَّهِيدُ ﴿ فَي كُنُوا عددهم وقلَّة عددكم، ﴿ فِيمْمَ الْمُؤْلُ فَيْ النَّهِيدُ ﴿ فَي كُنُوا عددهم وقلَّة عددكم، ﴿ فِيمَ النَّهِيدُ ﴿ فَي كُنُوا ﴾ [الأنفال: ٤٩]

ثم ذكر لُطْفَهُ به وكَيْدَهُ له، ثم قال: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُ قَلِيـ لُمَّ ۖ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَاللَّهُ مَا لَلَّهُ فِي مَنَامِكُ قَلِيـ لُمَّ ۖ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَالْمَانُ لَهُ فَشِلْتُدَ وَلَلْمَانُوعَتُد

فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ الْأَنفال: ٤٣] فكان ما أراه الله من ذلك نعمة من نعمه عليهم، شَجْعَهُمْ بها على عدوهم، وكَفَّ بها عنهم ما تُخوِّفَ عليهم من ضَعْفِهِمْ ؛ لعلمه بما فيهم.

قال ابن هشام: «تُخوِّفَ» مُبْدَلَةٌ من كلمة ذَكرها ابنُ إسحاق، ولم أذكرها.

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَلَقَلِلُكُمْ فِي آَقَيْنِهِمْ لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرًا كَاتَ مَفْعُولاً ﴾ [الأنفال: ٤٤] أي: ليؤلّف بينهم على من أراد إلى للنقمة ممن أراد الانتقام مِنهُ، والإِنعام على من أراد إتمامَ النعمةِ عليه من أهل ولايته.

ثم وَعَظَهِم وَفَهَمهِم وأعلمهِم الذي ينبغي لهم أن يسيروا به في حربهم، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِي َ اَمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً ﴾ الله عن وجلٌ، ﴿فَاقَبْتُواْ وَاذْكُرُواْ الله ﴾ الذي له بذلتم أنفسكم، والوَفَاءَ له بما أعطيتموه من بيعتكم، ﴿كَثِيرًا لَعَلَكُم نُفْلِحُونَ ﴿ وَالْمِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلا تَنَوَعُواْ فَنَفْشَلُوا ﴾ أي: لا تختلفوا فَيَتَفَرَّقَ أمركم، ﴿وَلَدْهَبَ رِيحُكُم ۖ أَي: وتذهَبَ حِدَّتُكُم ، ﴿وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الله مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ وَانْ إِنِي مَعْكُمْ إِذَا فَعَلْتُم ذَلك ، ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِضَاءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الانفال: ٤٧] أي: لا تكونوا كأبي جَهْلِ وأصحابه الذين قالوا: لا نَرْجِعُ حتى نأتي بدراً، فننحر بها الْجُزُر، ونَسْقِي بها الخمر، وتَغزِف علينا فيه القِيَانُ، وتسمع بنا العرب، أي: لا يَكُونُ أمركم رياء ولا سمعة ولا الْتِماسَ ما عند الناسِ، وأخلِصُوا لله النية والْحِسْبَةَ في نَصْرِ دينكم ومؤازرةِ نبيكم، لا تعملوا إلا لذلك، ولا تطلبوا غيره.

ثُمَّمَ قَالَ تَعِالَى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمُّمُ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

قال ابن هشام: وقد مَضَىٰ تفسير هذه الآية.

قال ابن إسحاق: ثم ذكر الله تعالى أَهْلَ الكُفْرِ ومَا يَلْقَوْنَ عِنْدَ موتهم، وَوَصَفَهُمْ بصفتهم، وأخبر نبيّه عنهم، حتى انتهى إلى أن قال: ﴿ وَإِمَّا نَتَقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَمَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِمَا نَتَقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَمَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِمَا تُنَفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَسَدُ لَا بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ ﴾ إلى قول تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَسَدُ لَا يُفِي عَدُولَ إِلَى الله أَجْرُهُ فِي الآخرة، وعاجل خلفه في الدنيا، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن اللّهُ كُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴿ وَلَوَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴿ وَلَوَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴿ وَلَوَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴿ وَلَوَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴿ وَلَوَكُمْ اللّهُ كَافِيكُ ﴾ أي: إنْ دَعَوْكَ إلى السلم على الإسلام، فصالحهم عليه، ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَى اللّهُ كَافِيكُ ﴾ في اللّه كافيك ؛ ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْقِلِمُ إِلَى اللله كافيك ؛ ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْقِلْمُ إِلَى الله على الإسلام، فصالحهم عليه، ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَى اللّهُ كَافِيك ؛ ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْقِلْمُ إِلَى اللّه كافيك ؛ ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْقِلْمُ اللّهُ كَافِيك ؛ ﴿ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْقِلْمُ اللّه كافيك ؛ ﴿ إِنْ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

قال ابن هشام: جَنَحُوا لِلسَّلْمِ: مالوا إليك لِلسَّلْمِ؛ الْجُنُوحُ: الميل؛ قال لَبِيدُ بن رَبِيعَةَ [من الوافر]: جُنُسُوحُ الْسَيْفِ الْسَيْفِ، وَلَيْقَبَ السَّنِفِ، وَلَيْقَبَ السَّيْفِ، وَيَجتَلِي: يَجْلُو السَّيْفِ، وَيَجتَلِي: يَجْلُو السَّيْفِ، وَيَجتَلِي: يَجْلُو السَّيْفِ.

والسَّلْمُ أيضاً: الصَّلْح، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا نَهِنُواْ وَنَدْعُوَا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُدُ ٱلأَغَلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥]، وَيقرأ (إِلى السَّلْمِ) وهو ذلك المعنى؛ قال زهير بن أبي سُلْمَىٰ [من الطويل]:

وَقَدْ قُلْتُمَا: إِنْ نُدْدِكِ السَّلْمَ وَاسِعاً يِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلَم

وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن البصريُ أنه كان يقول: وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْم: للإِسلام، وفي كتاب الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا انْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَالَّفَةُ ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ويقرأ: (فِي السَّلْم)، وهو: الإسلامُ؛ قال أمية بن أبي الصَّلْت [من البسيط]:

فَسَمَا أَنَّابُ والسِلْمُ حِينَ تُلْذِرُهُمَ مُ رُسُلُ الإِلْهِ وَمَا كَانُ واللَهُمُ عَضَدَا وهذا البيت في قصيدة له، وتقول العرب لَدَلْوِ تُعْمَلُ مستطيلةً: السَّلْمُ؛ قال طَرَفَةُ بن الْعَبْد أَحدُ بني قَيْلَ بن تَعْلَبُة يصف ناقَةً [من الطويل]:

لَــهَــا مِــرْفَــقَــانِ أَفْــتَــلاَنِ كَــأَنَّــمَــا تَــمُــرُ بِــسَــلْــمَــى دَالِــجِ مُــتَـشَــدُدِ وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَنَ يَخَدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللّهُ ﴾ هـو مِنْ وراء ذلك ؛ ﴿ هُوَ الّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ ، ﴾ بـعـد الـضـعـف ﴿ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بَيْكَ قُلُومِهُمْ ﴾ على الهدى الذي بعثك اللّه به إليهم ، ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيمًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ بِدِينِهِ الذي جمعهم عليه ؛ ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الانفال: ٢٢، ٣٣].

ثم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهِ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهِ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي نَجِيح، عن عطاء بن أبي رَبَاحٍ، عن عبدالله بن عباسرضي الله عنهما ـ قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على المسلمين، وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين، ومائة أَلْفاً، فَخَفَفَ الله عنهم، فنسختها الآية الأخرى، فقال: ﴿ الْنَنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَمْفاً فَإِن يَكُن يَنكُمُ أَلْفٌ يَعْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذِنِ اللَّهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ اللهُ عَلَيْهِ لهم أن يفروا منهم، وإذا كانوا دُونَ ذلك لم يَجِبْ عليهم قتالهم، وجاز لهم أن يَتَحَوَّزوا عنهم.

قال ابن إسحاق: ثم عاتبه الله تعالى في الأسارَىٰ وأُخْذِ المغانمِ، ولم يَكُنْ أَحَدٌ قبله من الأنبياء يَأْكُلُ مغنماً من عَدُوً له.

قال ابن إسحاق: حدثني محمد أبو جعفر ابن على بن الحُسَيْنِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحْلَلْ لِنَبِيِّ بِالرُّغْبِ، وأُعِلِتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحْلَلْ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة؛ خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِيَّ قَبْلِي». [الترمذي في السير برقم: ١٥٩٤].

قال أبن إسحاق: فقال: ﴿مَا كَانَ لِنَيِ ﴾ أَيَّ: قَبْلُكَ ﴿أَن يَكُونَ لَهُۥ ٱسَرَىٰ ﴾ مِنْ عَدُوهِ ﴿حَقَى يُثَخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: يُثْخِنَ عَدُوهُ حتى ينفيه من الأرض، ﴿ رُبِدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا ﴾ أي: المتاع، الفداء بِأَخْذِ الرجالِ، ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ [الانفال: ٢٧] أي: قَتْلَهُمْ؛ لظهور الدِّينِ الذي تريدون إظهاره، أي: والذي تُدرَكُ به الآخرةُ ، ﴿وَلَا كَنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا آخَذُمُ ﴾ أي: من الأسارى والمخانم ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ إِلَى اللّهَ عَدْرَكُ به الآخرةُ ، ﴿ وَلِم يك نَهَاهُمْ - لَعَذَبُتُكُمْ عَظِيمٌ إِلَى ﴾ [الانفال: ٢٨] أي: لولا أنه سَبَقَ مني أني لا أُعَذُبُ إلا بعد النّهي - ولم يك نَهَاهُمْ - لَعَذَبُتُكُمْ

**(** 40)

فيما صنعتم، ثم أحلَّها له ولهم؛ رحمةً منه وعائدةً من الرحمان الرحيم، فقال: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبَاً وَاتَقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيتُم ﴿ إِنَّا ﴾ [الانفال: ٦٩].

شم قال: ﴿ يَمْ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ يَ الْمَدِينَ الْأَسْرَىٰ إِن يَسْلَمُ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا يُوَتِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ مَنِ المهاجرين مِن المسلمين على التّواصُلِ، وجَعَل المهاجرين والأنصار أَهْلَ ولايته في الدين دُونَ مَنْ سواهم، وجعل الكُفّار بَعْضَهُمْ أُولياء بعض، ثم قال: ﴿ إِلّا تَفْعَلُوهُ وَالأَنصار أَهْلَ ولايته في الدين دُونَ مَنْ سواهم، وجعل الكُفّار بَعْضَهُمْ أُولياء بعض، ثم قال: ﴿ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِى الْمَوْمِن المؤمن المؤمن دون الكافر؛ وإن كُن فِتْنَةٌ فِى الْمَوْمِن المؤمن المؤمن دون الكافر؛ وإن كان ذَا رَحِم به ﴿ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ اللهُ وَمِن المهاجرين والأنصار المُؤمِنِ الكَوْمِن المهاجرين والأنصار دُونَهُمْ إلى الأرحام التي بينهم، فقال: ﴿ وَالْذِينَ مَامَوُا مِنْ بَعَدُ وَهَاجُولُ وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْمُ اللهُ عِلَمُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى المُولِ المُولِدِينَ والأنصار وَلُولُونَ اللهُ اللهُ فِي اللّهُ وَلَا اللهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ فَاذُلِكِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ اللهُ عَلَيْ مَنْ أَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

# مَنْ حَضَرَ بَدْراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ مَعَهُمْ

## من حضر بدراً من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم:

قال ابن إسحاق: وهذه تسميةُ مَنْ شَهِدَ بدراً من المسلمين، ثم مِنْ قريش، ثم مِنْ بني هاشم بن عبد مناف، وبني المُطَّلِبِ بن عبد مناف بن قُصَيِّ بن كِلاَبِ بن مرة بن كَعْب بن لُؤَيِّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنانة:

محمدٌ رسُولُ الله ﷺ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ أَبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عبد المطلب بن هاشم، وَحَمْزَهُ بن عبد المطلب بن هاشم أَسَدُ الله وأَسَدُ رسوله عَمْ رسول اللَّهِ ﷺ، وعليُ بْنُ أبي طالبِ بن عبد المطلب بن هاشم، وزِيْدُ بن حَارِثَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بن كَعْبِ بن عبد الْعُزَى بْنِ آمْرِى القيس الْكَلْبِيّ، أنعم الله عليه ورسولُهُ ﷺ.

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بْنِ شَرَاحِيلَ بن كَعْب بن عبد الْعُزَّى بن امرى القيس بن عامر بن النَّعْمَانِ بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عبد وُدُ بن عَوْف بن كِنَانَة بن بَكْرِ بن عَوْفِ بن عُذْرَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّهِ بْنِ رُفَيْدَةَ بْنِ ثَوْدِ بن كَعْب بن وَبْرَةَ.

قال ابن إسحاق: وَأَنْسَةُ مَوْلَى رسول الله ﷺ، وَأَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى رسول الله ﷺ.

قال ابن هشام: أَنْسَةُ حَبَشِيُّ، وأبو كَبْشَةَ فارسيٍّ.

قال ابن إسحاق: وأبو مَرْثَلِ كَنَّازُ بْنُ حَصْنِ بن يَرْبُوعَ بن عَمْرِو بن يَربُوعَ بن خَرَشَةَ بن سَغْد بن طَرِيفِ بن جِلاَّن بْنِ غَنْمِ بن غَنِيُّ بن يَعْصُرَ بن سَغْدِ بن قَيْسِ بن عَيْلاَن.

قال ابن هشام: كَنَّازُ بن حُصَيْنِ.

قال ابن إسحاق: وابنه مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ حليفا حَمْزَةَ بنِ عبد المطلب، وعُبَيْدَةُ بن الْحَارِث بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وأخواه: الطُّفَيْلُ بن الحَارِث، والْحُصَيْنُ بْنُ الحارث، وَمِسْطَحٌ، واسمه: عَوْفُ بن أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ اثنا عشر رجلاً.

#### ₹**٣**٧₹

## من حضر بدراً من بني عبد شمس ومواليهم:

ومن بني عبد شَمْس بن عبد مناف: عُثمانُ بن عَفَّانَ بْنِ أَبِي العاص بن أُمَيَّة بن عبد شمس، تخلَّف على امرأته رُقَيَّة بِنتِ رسول الله ﷺ بِسَهْمِهِ، قال: وَأَجْرِي يا رسول الله، قال: (وَأَجْرُكَ»، وأبو حُذَيْفَة ابن عُثْبَة بن ربيعة بن عبد شمس، وَسَالُمْ مَوْلَى أَبِي حذيفة.

قال ابن هشام: واسم أبي حذيفة مِهْشَمٌ.

قال ابن هشام: وَسَالِمٌ سَائِبَةٌ لِثُبَيْتَةَ بِنْتِ يَعَار بن زَيْد بن عُبَيْد بن زَيْد بن مالك بن عَوْفِ بن عَمْرِو بن عَوْفِ بن عَمْرِو بن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الأَوْسِ، سَيَّبَتْهُ فانقطع إلى أبي حُذَيْفَةَ فَتَبَنَّاهُ، ويقال: كانت ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَار تَحْتَ أبي حُذَيْفَةَ بن عُتْبَةً، فأَعْتَقَتْ سالماً سَائِبَةً، فقيل: سالم مولى أبي حذيفة.

قال ابن إسحاق: وزعموا أن صُبَيْحاً مَوْلَىٰ أبي العاصِ بْنِ أمية بن عبد شَمْسِ تَجَهَّزَ للخروج مع رسول الله ﷺ، ثم مَرِضَ فَحَمَلَ على بعيره أبا سَلَمَةَ بْنَ عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عُمَرَ بْنِ مَخْرُوم، ثم شهد صُبَيْحٌ بعد ذلك المشاهِدَ كُلَّهَا مع رسول الله ﷺ.

## من شهد بدراً من بني أسد بن خزيمة حلفاء بني عبد شمس:

وشهد بدراً من حلفاء بني عبد شمس، ثم من بني أَسَدِ بن خُزَيْمَةَ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَحْشِ بن رِئَابِ بن يَعْمَرَ بْنِ صَبْرَةَ بن مُرَّةً بن كَبِيرِ بن غَنْمِ بن دُودَانَ بْنِ أَسد، وعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ بْنِ حُرْثَانَ بن قيس بن مرة بن كَبِيرِ بن غَنْمِ بن دُودَانَ بْنِ أُسد، وشُجَاعُ بْنُ وَهْبِ بن رَبِيعَةَ بن أَسَدِ بن صُهيْبِ بن مَالِكِ بن كَبِيرِ بن غَنْمِ بن دُودَانَ بْنِ أَسد، وأخوه عُقْبَةُ بن وَهْب، ويزيد بن رُقَيْشِ بْنِ رِئَابِ بن يَعْمَرَ بْنِ صَبْرة بن كَبِيرِ بن غَنْمِ بن دُودَانَ بْنِ أُسد، وأبو سِئَانِ ابْنُ مِحْصَنِ بن حُرْثَانَ بن قَيْسٍ أَخُو عُكَّاشَةَ بن مُحْصَنِ، وابنه سِئَانُ بن أبي سِئَان، ومُحْرِزُ بْنُ نَصْلَةً بن عبدالله بن مُرَّة بن كَبِيرِ بن غَنْمِ بن دُودَانَ بن أُسد، وربيعةُ بن أَكْثِيرِ بن عَمْرو بن لُكَيْرِ بن عامر بن غَنْمِ بن دُودَان بن أسد.

ومن حلفاء بني كَبِيرِ بن غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بن أسد: ثَقْفُ بنَ عَمْرِو، وأخواه: مالك بن عمرو، ومُذْلِجُ بن عمرو.

قال ابن هشام: مِذْلاَجُ بن عمرِو.

قال ابن إسحاق: وهم من بني حَجْرِ آل بني سُلَيْمٍ، وأبو مَخْشِيٌّ حليفٌ لهم؛ ستة عشر رجلاً.

قال ابن هشام: أبو مَخْشِيِّ طائيٌّ، واسمه: سُوَيْدُ بن مَخْشِيٍّ.

## من حضر بدراً من بني نوفل بن عبد مناف:

قال ابن إسحاق: ومن بني نَوْفَلِ بْنِ عبد مَنَافِ: عُثْبَةُ بن غَزْوَانَ بن جابر بن وَهْبِ بن نُسَيبِ بْنِ مالك بن الحارث بن مَازِنِ بن مَنصُورِ بن عِكْرَمَةَ بن خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بن عَيْلاَنَ، وخَبَّابٌ مولى عُتْبَةَ بْنِ غَيْسِ بن عَيْلاَنَ، وخَبَّابٌ مولى عُتْبَةَ بْنِ غَيْسٍ بن عَيْلاَنَ، وخَبَّابٌ مولى عُتْبَةً بْنِ

₹٣٧∑

### من حضر بدراً من بني أسد بن عبد العزى:

ومن بني أَسَدِ بْنِ عبد الْعُزَّى بن قُصَيٍّ: الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بن أسد، وحَاطِبُ بن أبي بلْتَعَةَ، وَسَعْدُ مولى حاطب؛ ثلاثة نفر.

قال ابن هشام: خُاطِبُ بن أبي بلتعة، واسم أبي بَلْتَعَةَ: عَمْرُو، لَخْمِيٌّ، وسعدٌ مولَىٰ حاطبٍ كَلْبِيٍّ.

## من حضر بدراً من بني عبد الدار:

قال ابن إسحاق: وَمِنْ بني عبد الدار بن قُصَيِّ: مُصْعَبُ بن عُمَيْرِ بْن هاشم بن عَبْد مَنَاف بن عبد الدار بن قُصَيِّ؛ عبد الدار بن قُصَيْ؛ عبد الدار بن قُصَيْ؛ رجلان.

## من حضر بدراً من بني زهرة وحلفائهم:

ومن بني زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ: عبدالرحمن بن عَوْفِ بن عَبْدِ عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرَةَ، وأخوه عُمَيْر بن أبي وقاص. وَسَغْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وأبو وَقَاصٍ مالكُ بن أُهَيْبِ بْنِ عبد مناف بن زُهْرَةَ، وأخوه عُمَيْر بن أبي وقاص.

ومن حلفائهم: الْمِقْدَادُ بن عَمْرِو بْنِ نَعْلَبَةَ بن مالك بن رَبِيعَةَ بن ثُمَامَةَ بن مَطْرُود بن عمرو بن سَعْد بن زُهَيْرِ بن ثَوْرِ بن ثَعْلَبَةَ بن مالك بن الشريد بن هَزْلِ بن قَائِشِ بن دُرَيْمِ بن الْقَيْنِ بن أَهْوَدَ بن بَهْرَاءَ بن عَمْرو بن الْحَاف بن قُضَاعَةً.

قال ابن هشام: ويقال: هَزْلُ بن قَاسِ بْنِ ذَرٌّ، ودَهِيرُ بن ثَوْرٍ.

قال ابن إسحاق: وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بن الحارث بن شَمْخِ بن مَخْزُومِ بن صاهلة بْنِ كاهِلِ بن الحارث بن تميم بن سَعْد بن عَبْد الْعُزَّى بْنِ حَمَالَةَ بْنِ الحارث بن تميم بن سَعْد بن هُذَيْلٍ، ومَسْعُودُ بْنُ ربيعة بن عَمْرِو بن سَعْد بن عبد الْعُزَّى بْنِ حَمَالَةَ بْنِ عَالِدَة بن سُبَيْع بن الْهُونِ بن خُزَيْمَة، من القَارَةِ.

قال ابن هشام: القَارَةُ: لَقَبٌ، ولهم يُقَالُ [من الرجز]:

## قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

وكانوا رماةً.

قال ابن إسحاق: وذو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عبد عَمْرِو بن نَصْلَةَ بن غُبْشَانَ بن سُلَيْمِ بن مَلْكَانَ بْنِ أَفْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر، من خُزَاعَةً.

قال ابن هشام: وإنما قيل له ذو الشمالين؛ لأنه كان أعسر، واسمه: عُمَيْرٌ.

قال ابن إسحاق: وخَبَّابُ بن الأَرَتُّ؛ ثمانيةُ نَفَرٍ.

قال ابن هشام: خَبَّاب بن الأَرتُ من بني تميم، وله عَقِبٌ، وهم بالكوفة، ويقال: خَبَّابٌ من خزاعة.

## من حضر بدراً من بني تيم بن مرة:

قال ابن إسحاق: ومن بني تَيْم بن مُرَّةَ: أبو بَكْرِ الصَّدِّيقُ، واسمه: عَتِيقُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم.

قال ابن هشام: أَسْمُ أبي بَكْرِ عَبْدُالله، وعَتِيقٌ لقب، لِحُسْنِ وجهه وعتقه.

#### <u>{</u>٣٢<u>٨</u>;

قال ابن إسحاق: وبلالٌ مَوْلَى أبي بَكْرٍ، وبلالٌ مُوَلَّدٌ من مُوَلَّدِي بني جُمَحَ، اشتراه أبو بكر من أمية بن خَلَفٍ، وهو بلالُ بن رَبَاح، لا عَقِبَ له، وعامر بن فُهَيْرَةً.

قال ابن هشام: عامر بِّن فُهَيْرَةَ مُوَلَّدٌ من مُوَلَّدِي الأَسْدِ، أَسْوَدُ، اشتراه أبو بكر منهم.

قال ابن إسحاق: وصُهَيْبُ بن سِنَانٍ، من النَّمِرِ بن قَاسِطٍ.

قال ابن هشام: النَّمِرُ: ابن قاسط بن هِنْبِ بن أَفْصَى بن جَدِيلَةَ بن أسد بن ربيعة بن نِزَارٍ، ويقال: أَفْصَى: آبْنُ دُعْمِيٌ بن جَدِيلَةَ بن أسد بن ربيعة بن نِزَارٍ، ويقال: صُهَيْبٌ مولَى عبدالله بن جُدْعَانَ بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، ويقال: إنه رُومِيٌّ، فقال بعض مَنْ ذكر أنه من النمر بن قَاسِطِ: إنما كان أسيراً في الرُّومِ فاشتُرِيَ منهم، وجاء في الحديث عن النبي ﷺ: «صُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ».

قال ابن إسَحاق: وطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم، كان بالشَّاْم، فَقَدِمَ بعد أن رجع رسول الله ﷺ من بدر، فكلَّمَه فَضَرَبَ له بِسَهْمِهِ، فقال: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «وَأَجْرُكَ»؛ خمسةُ نَفَر.

## من حضر بدراً من بني مخزوم:

قال ابن إسحاق: وَمِنْ بَني مخزومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ: أبو سَلَمَةَ بْنُ عبد الأسد، واسم أبي سلمة: عَبْدُالله بن عبد الأسد بن هِلاَلِ بن عبدالله بن عُمَرَ بن مخزوم؛ وشَمَّاسُ بن عثمانَ بْنِ الشَّرِيدِ بن سُوَيْدِ بْنِ هَرْمِيِّ بن عامر بن مخزوم.

قال ابن هشام: واسم شَمَّاسِ: عثمان، وإنما سُمِّيَ شَمَّاساً؛ لأن شَمَّاساً من الشَّمَامِسَةِ قَدِمَ مِكَّة في الجاهلية، وكان جَميلاً، فَعَجِبَ الناسُ من جماله، فقال عتبةُ بن ربيعة ـ وكان خَالَ شَمَّاسِ ـ: فأنا آتيكُمْ بِشَمَّاسٍ أَحْسَنَ منه، فأتى بابن أخته عثمان بن عثمان، فسمي شمَّاساً؛ فيما ذَكَرَ ابن شهابِ الزهريُ وغيره.

قال ابن إسحاق: والأَزْقَمُ بن أبي الأَرْقَمِ، واسم أبي الأرقم: عَبْدُ مناف بن أسدٍ، وكان أسد يُكْنَىٰ أبا جُنْدَبِ ابْنَ عبدالله بن عُمَرَ بْنِ مخزوم؛ وعَمَّارُ بْنُ ياسرٍ.

قال ابن هشام: عمار بن ياسر عَنْسِيٌّ مِنْ مَذْحِج.

قال ابن إسحاق: ومُعَتِّبُ بن عَوْف بن عامر بَن الْفَضْلِ بن عَفِيفِ بن كُلَيْبِ بن حُبْشِيَّة بْنِ سَلُولَ بْنِ كَعْبِ بن عمرو، حليفٌ لهم من خزاعة، وهو الذي يُدْعَىٰ: عَيْهَامة؛ خمسة نفرٍ.

# من حضر بدراً من بني عدي بن كعب

ومن بنى عديٌ بن كعب: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بن نُفَيْلِ بن عبد الْعُزَّى بن رياح بن عبدالله بن قُرْطِ بن رياح بن عبدالله بن قُرْطِ بن رياح بن عَدِيٌ، وأخوه زَيْدُ بن الخَطَّاب؛ ومِهْجَعٌ مولى عمر بن الخطاب، مِنْ أهل اليمن، وكان أولَ قتيلٍ من المسلمين بين الصَّفَيْنِ يوم بدر، رُمِيَ بسهم.

قال ابن هشام: مِهْجَعٌ من عَكُ بن عَدْنان.

قال ابن إسحاق: وعَمْرُو بن سُرَاقَةَ بْنِ الْمُعْتَمِر بن أَنَسِ بن أَدَاةَ بن عبدالله بن قرط بن رِيَاحِ بن رَزَاحِ بْنِ عِدَيِّ بن كَعْبِ؛ وأخوه عَبْدُالله بن سُرَاقَةً؛ وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عمر بن ثَعْلَبَةً بن

{TY3

يَرْبُوعَ بن حَنْظَلَةً بن مالك بن زَيْد مَنَاةً بْنِ تميم، حليفٌ لهم؛ وَخَوْلِيُّ بن أبي خَوْلِيُّ؛ ومالك بن أبي خَوْليُّ؛ حليفان لهم.

قال ابن هشام: أبو خَوْلِيِّ من بني عِجْلِ بْنِ لُجَيْم بن صَعْبِ بن علي بن بكر بن وائل.

قال ابن إسحاق: وعامر بن رَبِيعَةَ، حليفُ آلِ الخَطابِ، من عنز بن واثلِ.

قال ابن هشام: عَنْزٌ: ابن وائلِ بْنِ قَاسِطِ بن هِنْبِ بَن أَفْصَى بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسِد بن ربيعة بن نِزَارٍ، ويقال: أَفْصَى: ابنُ دُعْمِىٌ بْن جَدِيلةً.

قال ابن إسحاق: وعامر بن الْبُكَيْرِ بن عبد يَالِيلَ بن نَاشِب بن غِيَرَةً، من بني سعد بن لَيْث، وعاقل بنَ الْبُكَيْرِ، وخالِدُ بنُ الْبُكَيْرِ، وإياس بن الْبُكَيْر، حلفاء بني عدي بن كعب، وَسَعِيدُ بن زيد بن عَمْرو بن نُقَيْلِ بن عبد الْعُزَى بنِ عبدالله بن قُرْطِ بن رِيَاحِ بن رَزَاحِ بن عَدِي بن كعب، قَدِمَ من الشأم بعد ما قَدمَ رسول الله على من بدر، فكلَّمه فَضَرَبَ لِه رسول الله على بسهمه، قال: وَأَجْرِي يا رسولَ الله، قال: «وَأَجْرُكَ»؛ أربعة عشر رجلاً.

# من حضر بدراً من بني جمح بن عمرو:

ومن بني جُمَحَ بْنِ عَمْرِو بن هُصَيْصِ بن كعب: عثمانُ بن مَظْعُونِ بن حَبِيب بن وَهْب بن حُذَافَةَ بن جُمَحَ، وَابنُهُ: السائب بن عثمان، وأخواه: قُدَامة بن مَظْعون، وعَبْدالله بن مَظْعُون، وَمَعْمَرُ بن الحارث بن مَعْمَر بن حَبِيب بن وَهْب بن حُذَافَةَ بن جُمَح؛ خمسة نفر.

## من حضر بدراً من بني سهم بن عمرو:

ومن بني سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيْصِ بن كعب: خُنَيْسُ بن حُذَافَةَ بن قَيْس بن عَدِيٌ بن سَعْدِ بن سَهْم؛ رجل.

## من حضر بدراً من بني عامر بن لؤي:

قال ابن إسحاق: ومن بني عامر بن لُؤيّ، ثم من بني مالك بن حِسْلِ بن عامر: أبو سَبْرَةَ ابْنُ أبي رُهُم بْنِ عبد الْعُزّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدُ بن نَصْرِ بن مالِكِ بن حِسْلٍ، وعبدُالله بْنُ مَخْرَمَةَ بن عبد الْعُزّى بن أبي قَيْس بن عَبْدِ وُدُ بن نَصْر بن مالك، وَعَبْدُالله بن سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو بن عَبْد شَمْسِ بْنِ عَبد وُدٌ بن نَصْر بن مالك، وَعَبْدُالله بن سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو بن عَبْد شَمْسِ بْنِ عَبد وُدٌ بن نَصْر بن مالك بن حِسْلٍ، كان خَرَجَ مع أبيه سُهَيْلِ بن عمرو، فلما نزل الناس بَدْراً، فَرَ إلى رسول الله ﷺ فشهدَها معه، وَعُمَيْرُ بن عَوْفِ مَوْلَى سُهَيْلِ بن عمرو، وَسَعْدُ بن خَوْلَةَ، حليفٌ لهم؛ خمسةُ نفر.

قال ابن هشام: سَعْدُ بن خَوْلَةَ من اليمن.

### من حضر بدراً من بنى الحارث بن فهر:

قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن فِهْرٍ: أبو عُبَيْدَةَ، وهو: عامر بن عبدالله بن الْجَرَّاحِ بن هِلاَلِ بن أُهيْبِ بنِ ضَبَّةَ بْنِ الحارثِ، وَعَمْرُو بن الحارِثِ بْنِ زُهَيْرِ بن أبي شَدَّادِ بْنِ ربيعَةَ بن هلالِ بْنِ أُهَيْبِ بن ضَبَّةَ بن الحارثِ، وَسُهَيْلُ بن وَهْبِ بن ربيعَةَ بن هِلاَلِ بن أُهَيْبِ بن ضبة بن الحارث، وأخوه

صَفْوَانُ بْنُ وَهُبٍ، وهما ابنا بَيْضَاءَ، وَعَمْرُو بن أبي سَرْحِ بْنِ ربيعة بن هلال بن أُهَيْبِ بْنِ ضَبّة بن الحارث؛ خمسةُ نفر.

## عدة من حضر بدراً من المهاجرين:

فجميع من شَهِدَ بدراً من المهاجرين، ومَنْ ضَرَبَ له رسول الله ﷺ بسهمه وأُجرِهِ: ثلاثة وثمانون رجلاً.

#### استدراك ابن هشام على ابن إسحاق:

قال ابن هشام: وكثير من أهل العلم ـ غَيْر ابن إسحاق ـ يَذْكُرُونَ في المهاجرين ببدر في بني عامر بن لُؤَيِّ: وَهْبَ بْنَ سعدِ بن أبي سَرْحٍ، وَحَاطِبَ بن عَمْرِو، وفي بني الحارث بْنِ فهرٍ: عِيَاضَ بن أبي زُهَيْرٍ.

## الأنصار ومن معهم

## من شهد بدراً من بني عبد الأشهل بن جشم:

قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله على المسلمين، ثم مِنَ الأنصار، ثم من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو، ثم مِنْ بَني عبد الأَشْهَلِ بن جُشَمَ بْنِ الحارث بن الْخَزْرَجِ بن عمرو بن مالك بن الأوس: سَعدُ بن مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ امرىء القيس بن زَيْدِ بن عبد الأشهل، وَعَمْرُو بن مُعَاذ بن المرىء القيس بن زيد بن عبد الأَشْهَلِ، وَالْحَارِثُ بن أَوْسِ بن مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ، والْحَارِثُ بن أَوْسِ بن مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ، والْحَارِثُ بن أَوْسِ بن مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ، والْحَارِثُ بن أَسِ بْنِ رَافِع بن امرىء القيس.

ومن بني عُبَيْدِ بن كَعْبِ بن عَبْد الأشهل: سَعْدُ بن زَيْد بن مالك بن عُبَيْدٍ.

ومن بني زَعُورَا بْنِ عبد الأشْهَلِ - قال ابن هشام: ويقال: زَعْورَا -: سَلَمَةُ بن سَلاَمَةَ بنِ وَقَشِ بن زُغْبَةً بن زَعُورَا، وَسَلَمَةُ بن ثابت بن وَقَشٍ، ورافع بن زُغْبَةً بن زَعُورَا، وَسَلَمَةُ بن ثابت بن وَقَشٍ، ورافع بن يزيد بن كُرْزِ بْنِ سَكَن بن زَعُورَا، والْحَارثُ بن خَزَمَةً بن عَدِيٌ بن أُبيٌ بن غَنْمِ بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الْخَرْرج، ومحمدُ بْنُ مَسْلَمَةً بن خالد بن عَدِيٌ بن مَجْدَعَةً بن حارثة بن الحارث، حليفٌ لهم من بني حارثة بن الحارث، وَسَلَمَةُ بن أَسْلَمَ بن حَرِيشٍ بن عَدِيٌ بن مَجْدَعَةً بن حارثة بن الحارث، حليفٌ لهم من بني حارثة بن الحارث.

قال ابن هشام: أسلم: ابنُ حَرِيسِ بْنِ عَدِيِّ.

قال ابن إسحاق: وأَبُو الْهَيْثُم بْنُ التَّيُّهَانِ، وَعُبَيْدُ بْنُ التَّيُّهَانِ.

قال ابن هشام: ويقال: عُتَيْكُ بن التَّيِّهَانِ.

قال ابن إسحاق: وَعبدُ الله بن سَهْل؛ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً.

قال ابن هشام: عبدُالله بن سَهْلِ أَخُو بني زَعُورًا، ويقال: من غَسَّان.

### من حضر بدراً من بني سواد بن ظفر:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني ظَفَر، ثُم من بني سَوَادِ بْن كعب، وكعب هو ظفر ـ قال ابن هشام: ظَفَرُ بْنُ

777

الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس -: قَتَادَهُ بن النُّعْمَانِ بن زيد بن عامر بن سَوَادٍ، وَعُبَيْدُ بنُ أُوس بن مالك بن سَوَادٍ، رجلان.

قال ابن هشام: عُبَيْدُ بن أَوْسِ الذي يُقَالُ لَهُ: مُقَرِّنُ؛ لأنه قَرَنَ أربعة أسرى في يوم بدر، وهو الذي أَسَرَ عَقِيلَ بن أبي طالبٍ يومئذ.

## من حضر بدراً من بني عبد بن رزاح وحلفائهم:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني عبد بن رَزَاحِ بن كَعْبِ: نَصْرُ بن الحارث بن عَبْدِ، وَمُعَتِّبُ بن عبد، ومن حلفائهم مِنْ بَلِيٍّ: عبدُاللَّهِ بْنُ طارقِ؛ ثلاثة نفر.

## من حضر بدراً من بني حارثة بن الحارث:

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخَزْرَجِ بن عمرو بن مَالِكِ بن الأَوْسِ: مَسْعُودُ بْنُ سعد بن عامر بن عَدِيً بن جُشَمَ بْنِ مَجْدَعَةَ بن حارثة.

قال ابن هشام: ويقال: مَسعُودُ بن عبد سعد.

قال ابن إسحاق: وأبو عَبْسِ ابْنُ جَبْرِ بن عَمْرِو بْنِ زيدِ بن جُشَمَ بن مَجْدَعَةً بْنِ حارثة.

ومن حلفائهم، ثم مِنْ بَلِيٍّ: أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، واسمه: هانىء بن نِيَارِ بن عَمْرو بن عُبَيْدِ بنِ كِلاَبِ بن دُهْمَانَ بن غَنْمِ بن ذُبْيَانَ بْنِ هُمَيْمِ بنِ كاهلِ بن ذُهْلِ بن هُنَيٍّ بن بَلِيٍّ بن عَمْرِو بن الحاف بن قُضَاعَةَ؛ ثلاثة نفر.

### من حضر بدراً من بني عمرو بن عوف:

قال ابن إسحاق: ومن بني عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس، ثم من بني ضُبَيْعَةَ بن زَيْدِ بْنِ مالكِ بن عَوْفِ بن مالكِ بن قَيْس، وقَيْسٌ أبو الأَقْلَحِ ابْنُ عِصْمَةَ بْنِ مالكِ بن أَمِتِ بن قَيْس، وقَيْسٌ أبو الأَقْلَحِ ابْنُ عِصْمَةَ بْنِ مالكِ بن أُمَةً بْنِ صُبَيْعَةَ، وأبو مُلَيْلِ ابنُ الأَزْعَرِ بن أَمَةً بْنِ ضُبَيْعَةَ، وأبو مُلَيْلِ ابنُ الأَزْعَرِ بن زَيْد بن الْعَطَّافِ بن ضُبَيْعَةَ، وعَمْرو بن مَعْبَدِ بْنِ الأَزْعر بن زَيْد بن العَطَّاف بن ضُبَيْعَةَ.

قال ابن هشام: عُمَيْر بن مَعْبَدِ.

قال ابن إسحاق: وسَهْلُ بن حُنَيْفِ بْنِ واهب بن الْعُكَيْمِ بن ثَعْلَبَةَ بن مَجْدَعَةَ بن الحَارِثِ بن عمرو، وعمرو الذي يقال له: بَحْزَجُ بْنُ حَنَشِ بن عَوْفِ بن عَمْرو بن عوفٍ؛ خمسة نفر.

## من حضر بدراً من بني أمية بن زيد:

ومن بني أُمَيَّة بن زَيْد بن مالك: مُبَشِّرُ بْنُ عبد الْمُنْذِر بن زَنْبَر بن زيد بن أُمَيَّة، ورِفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبَر؛ وسعد بن عُبَيْدِ بن النَّعْمَان بن قَيْسِ بن عَمْرِو بن زَيْدِ بن أمية، وَعُوَيْمُ بن سَاعِدَة، وَرافع بن عَنْجَدَةً - وعَنْجَدَةً أُمُهُ؛ فيما قال ابن هشام -، وعُبَيْدُ بن أبي عبيد، وثعلبة بن حَاطِبٍ.

وزعموا أن أَبا لُبَابَة بْنَ عبد المنذر، والحارث بن حاطب، خَرَجَا مع رسول الله ﷺ فَرَجَعَهُمَا، وأَمَّرَ أَبا لُبَابَةً على المدينة، فضرب لهما بسهمَيْنِ مع أصحاب بَدْرٍ؛ تسعة نفر.

قال ابن هشام: رُدُّهُمَا من الرُّوْحَاءِ.

**₹**٣٣٢

قال ابن هشام: وَحَاطِبٌ: أَبْنُ عمرو بن عبيد بن أمية، واسم أبي لبابة: بَشِيرٌ.

## من حضر بدراً من بني عبيد بن زيد وحلفائهم:

قال ابن إسحاق: ومن بني عُبَيْد بن زيد بن مالك: أَنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عُبَيْد. ومن حلفائهم من بَلِيِّ: مَعْنُ بن عدي بن الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلاَنِ بن ضُبَيْعَةَ، وثابتُ بن أَقْرَمَ بن ثعلبة بن عَدِيِّ بن الْعَجْلاَنِ، وزيد بنُ أَسْلَمَ بْنَ عَدِيِّ بن الْعَجْلاَنِ، وزيد بنُ أَسْلَمَ بْنَ ثعلبة بن عَدِيِّ بن الْعَجْلاَنِ، وزيد بنُ أَسْلَمَ بْنَ ثعلبة بن عَدِيٍّ بن الْعَجْلاَنِ، وَرِبْعِيُّ بن رَافِع بن زَيْد بن حارثة بن الْجَدِّ بن الْعَجْلاَنِ.

وخرج عاصم بن عَدِيّ بن الْجَدُ بن الْعَجْلان، فَرَدُّهُ رسول الله ﷺ وضَرَبَ له بسهمه مع أصحاب بدر؛ سبعة نفر.

## من حضر بدراً من بني ثعلبة بن عمرو:

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عَوْفٍ: عَبْدُالله بن جُبَيْر بن النعمان بن أُمَيَّةَ بْنِ الْبُرَكِ ـ واسم الْبُرَكِ: امرؤ القيس بْنُ ثعلبة ـ وعاصمُ بن قَيْسِ.

قال ابن هشام: عَاصِمٌ: ابن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وأبو ضَيَّاح ابْنُ ثابتِ بن النعمان بن أُمَيَّةَ بن امرىء القيس بن ثعلبة، وأبو حَنَّةَ.

قال ابن هشام: وهو أخو أبي ضَيَّاحٍ، ويقال: أَبو حَبَّةَ، ويقال لامرىء القيس: الْبَرْكُ بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وسالم بن عُمَيْرِ بنِ ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة.

قال ابن هشام: ويقال: ثابتُ بن عمرو بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: والْحَارث بن النُّعْمَان بن أُمَيَّة بن امرىء القيس بن ثعلبة، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بن النُّعْمَانِ، ضَرَبَ له رسول الله ﷺ بسَهْمِ مع أصحاب بدر؛ سبعةُ نفرٍ.

## من حضر بدراً من بني جَحْجَبَىٰ بن كلفة وحلفاتهم:

ومن بني جَحْجَبى بْنِ كُلْفَة بن عوف بن عمرو بن عوف: مُنْذِرُ بْنُ محمد بن عُقْبَةَ بن أُحَيْحَةَ بن الْجُلاَحِ بن الْحَرِيشِ بن جَحْجَبَى بن كُلْفَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: الْحَريسُ بْنُ جَحْجَبَى.

قال ابن إسحاق: ومِنْ حلفائهم مِنْ بني أُنَيْفِ: أبو عقيل ابن عبدالله بن ثَعْلَبَةَ بن بَيْحَانَ بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أُنَيْفِ بن جُشَمَ بنِ عبدالله بن تَيْمِ بن إِرَاشِ بن عامر بن عُمَيْلَةَ بْنِ الحادث بن فَرَانِ بن بَلِيٌ بن عمرو بن الحاف بن قُضَاعَةَ ؛ رجلان.

قال ابن هشام: ويقال: تَمِيمُ بن إراشة، وقَسْمِيلُ بن فَارَانَ.

## من حضر بدراً من بني غنم بن السلم:

قال ابن إسحاق: ومن بني غَنْم بن السَّلْمِ بن امرىء القيس بن مالك بن الأُوْس: سعدُ بن خَيْثَمَة بن الحارث بن مالك بن كغب بن النَّحَاطِ بن كعب بن حارثة بن غَنْمٍ، وَمُنْذِرُ بْنُ قُدَامَةَ بن عَرْفَجَةَ، ومالكُ بن قُدَامة بن عَرْفَجَة.

**~~~** 

قال ابن هشام: عَرْفَجَهُ: ابن كَعْبِ بن النَّحَّاطِ بن كَعْبِ بن حارثة بن غَنْم.

قال ابن إسحاق: والحارثُ بن عَرْفَجَةَ، وتَميمٌ مولَىٰ بني غَنْم؛ خمسة نفر.

قال ابن هشام: تميمٌ مَولَىٰ سَعْدِ بن خَيْثَمَةً.

## من حضر بدراً من بني معاوية بن مالك وحلفائهم:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني معاوية بن مالك بن عَوْفِ بن عَمْرو بن عَوْفِ: جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بن الحارث بن قَيْسِ بن هَيْشَةَ بن الحارثِ بن أمية بن مُعَاوِية، ومالكُ بن نُمَيْلَةَ، حليفٌ لهم من مُزَيْنَةَ، والنَّعْمَانُ بن عَصَرَ، حليفٌ لهم من بَلِيٍّ؛ ثلاثة نفر.

## عدة من حضر بدراً من بني الأوس:

فجميع من شهد بدراً من الأوس مع رسول الله ﷺ وَمَنْ ضَرَبَ له بسهمه وأُجْرِهِ؛ واحد وستون رجلاً.

### من شهد بدراً من الخزرج:

وشهد بدراً مع رسول الله على من المسلمين ثم من الأنصار، ثم مِنَ الخَزْرَجِ بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامِر، ثم من بَنِي الحارث بن الخزْرَجِ، ثم من بني امرىء القيس بن مالك بن تَعْلَبَة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: خارجة بن زَيْدِ بن أبي زُهَيْر بن مالك بن امرىء القيس، وعَبدُالله بن رواحة بن ثعلبة بن وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهَيْر بن مالك بن امرىء القيس، وعَبدُالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس، وخَلاَّدُ بن سُويْدِ بْنِ ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن حارثة بن امرىء القيس؛ أربعة نفر.

## من حضر بدراً من بني زيد بن مالك بن ثعلبة:

ومن بني زيد بن مالك بن ثعلبة بن كَعْب بن الخزْرَجِ بن الحارث بن الخزرج: بَشِيرُ بْنُ سعد بن ثعلبة بن خِلاَس بن زيدٍ.

قال ابن هشام: ويقال: جُلاَسٌ، وهو عندنا خطأ.

وأخوه: سِمَاكُ بن سَعْد؛ رجلان.

## من حضر بدراً من بني عدي بن كعب:

ومن بني عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: سُبَيْعُ بن قَيْس بن عَيْشَةَ بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي؛ وعَبَّادُ بنُ قَيْس بن عَيْشَةَ أخوه.

قال ابن هشام: ويقال: قَيْسُ بن عَبَسَةَ بن أمية.

قال ابن إسحاق: وعَبْدُالله بن عَبْسٍ؛ ثلاثة نفر.

## من حضر بدراً من بني أحمر بن حارثة:

ومن بني أحمر بن حارثَةَ بن ثعلبة بن كَعْبِ بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: يَزِيدُ بن الحارث بن قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بن أَحْمَرَ، وهو الذي يقال له: ابن فُسْحُم؛ رجل.

<u>~~</u>3

قال ابن هشام: فُسْحُمّ: أُمُّهُ، وهي امرأة من بني الْقَيْنِ بن جَسْرٍ.

## من حضر بدراً من بني جشم بن الحارث:

قال ابن إسحاق: ومن بني جُشَم بن الحارث بن الخزرج، وزَيْدِ بن الحارث بن الخزرج ـ وهما التُوْءَمَانِ ـ: خُبَيْبُ بن إِسَافِ بن عُتْبَةً بن عمرو بن خَدِيجِ بن عامر بن جُشَمَ، وعَبْدُالله بن زيد بن تَعْلَبَةً بن عبد ربه بن زيد، وأخوه حُرَيْثُ بن زيد بن ثعلبة ـ زَعَمُوا ـ وسفيان بن بشر؛ أربعة نفر.

قال ابن هشام: سفيان بن نَسْرِ بْنِ عمرو بن الحارث بن كَعْب بن زيد.

## من حضر بدراً من بني جدارة:

قال ابن إسحاق: ومن بني جِدَارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن يَعَار بن قيس بن عَدِيٌ بن أمية بن جِدَارَة، وعَبْدُالله بن عُمَيْرِ؛ من بني حارثة.

قال ابن هشام: ويقال: عبدالله بن عُمَيْرِ بن عَدِيِّ بن أمية بن جِدَارَةً.

قال ابن إسحاق: وزيد بن الْمُزَيِّن بن قَيْسِ بن عديٌّ بن أمية بن جِدَارَةَ.

قال ابن هشام: زيد بن الْمُريِّ.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن عُرْفُطَةَ بن عَدِيٌّ بن أمية بن جِدَارَةَ، أربعةُ نفرٍ.

## من حضر بدراً من بني خدرة:

قال ابن إسحاق: ومن بني الأبْجَرِ - وهم بنو خُذْرَةَ بن عوف بن الحارث بن الخزرج -: عبدُالله بْنُ رَبِيعِ بن قَيْسِ بن عَمْرو بن عَبَّادِ بن الأَبْجَرِ؛ رجل.

# من حضر بدراً من بني الحبلي سالم بن غنم:

ومن بني عَوْف بن الخزرج، ثم من بني عُبَيْدِ بن مالك بن سَالِم بن غَنْم بن عَوْفِ بن الخزرج، وهم بنو الْحُبْلي؛ لعظم بطنه ـ: بنو الْحُبْلي ـ قال ابن هشام: الْحُبْلي؛ سالم بن غَنْم بن عَوْفِ، وإنما سَمَى الحُبْلي؛ لعظم بطنه ـ: عبدُالله بن عبدالله بن أُبَيِّ بن مالك بن الحارث بن عبيد، المَشْهُورُ بأَبْنِ سَلُولَ، وإنما سَلُولُ: امرأة، وهي أُمُّ أُبَيِّ، وأَوْسُ بن خَوْلِيِّ بنِ عبدالله بن الحارث بن عُبَيْد، رجلان.

# من حضر بدراً من بني جزء بن عدي وحلفائهم:

ومن بني جَزْءِ بنِ عديِّ بن مالك بن سالم بن غَنْم: زَيْدُ بنُ وَدِيعَةَ بن عَمْرِو بن قَيْسِ بن جَزْءٍ، وَعُقْبَةُ بن وَهْب بن كَلَدَة، حليف لهم من بني عبدالله بن غَطَفَانَ، ورِفَاعَةُ بن عَمْرو بن زَيْدِ بن عمرو بن تَعْلَبَةً بن مالك بن سالم بن غَنْم، وعامر بن سَلَمَةَ بن عامر، حليف لهم من أهل اليمن.

قال ابن هشام: ويقال: عَمْرُو بن سَلَمَةَ، وهو من بَلِيٍّ، من قضاعة.

قال ابن إسحاق: وأبو حُمَيْضَةَ مَعْبَد بن عَبَّادِ بْنِ قُشَيْرِ بن المقدم بن سالم بن غنم.

قال ابن هشام: مَعْبَدُ بْنُ عُبَادَةً بن قَشْغَرِ بْنِ الْمُقَدِّم، ويقال: عُبَادَةُ بن قَيْس بن القُدْمِ.

قال ابن إسحاق: وعامر بن الْبُكَيْرِ حليفٌ لهم؛ ستَّةُ نفر.

قال ابن هشام: عامر بن الْعُكَيْرِ، ويقال: عاصم بن الْعُكَيْرِ.

## من حضر بدراً من بني العجلان بن زيد:

قال ابن إسحاق: ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، ثم من بني العَجْلاَن بن زيد بن غَنْم بن سالم: نَوْفَلُ بن عبدالله بن نَضْلَة بن مالك بن الْعَجْلاَنِ؛ رجل.

# من حضو بدراً من بني أصرم بن فهر:

ومن بني أَضْرَمَ بن فِهْرِ بن تَعْلَبَةً بن غَنْمِ بن سَالِم بن عوف ـ قال ابن هشام: هذا غَنْمُ بن عَوْفِ أَخُو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وغَنْمُ بن سالم الذي قبله على ما قال ابن إسحاق ـ: عُبَادَةُ بن الصَّامَت بن قَيْسِ بن أَصْرَمَ، وأخوه أَوْسُ بن الصامت؛ رجلان.

## من حضر بدراً من بني دعد بن فهر:

ومن بني دَعْدِ بْنِ فِهْرِ بن تَعْلَبَة بن غَنْمٍ: النُّعْمَانُ بن مالك بن ثعلبة بن دَعْدٍ، والنعمانُ الذي يقال له: قَوْقَلُ؛ ﴿ رَجُلٌ .

## من حضر بدراً من بني قريُوش:

ومن بني قَرْيُوش بن غَنْم بن أمية بن لَوْذَانَ بْنِ سالم ـ قال ابن هشام: ويقال قَرْيُوسُ بْنُ غَنْمٍ ـ: ثابتُ بن هَزَّالِ بن عَمرو بن قَرْيُوش؛ رجلٌ.

## من حضر بدراً من بني مرضخة بن غنم:

ومن بني مَرْضَخَة بن غَنْمِ بن سالم: مالكُ بن الدُّخْشُمِ بن مَرْضَخَة؛ رجلٌ. قال ابن هشام: ويقال: مالكُ بن الدُّخْشُمِ بن مالك بن الدُّخْشُمِ بن مَرْضَخَةً.

## من حضر بدراً من بني لوذان:

قال ابن إسحاق: ومن بني لَوْذَانَ بن غَنْمِ بن سالم: ربيعُ بن إياسِ بن عَمْرو بن غَنْمِ بن أمية بن لَوْذَانَ، وأخوهُ: وَرَقَةُ بن إياس، وعمرو بن إياس، حليفٌ لهم من أهل اليمن؛ ثلاثة نفرٍ.

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن إياس أخو رَبيعٍ وورقَّةً.

قال ابن إسحاق: ومِنْ حلفائهم من بَلِيِّ، ثم مَن بني غُصَيْنَةً - قال ابن هشام: غُصَيْنَةُ أمهم، وأبوهم عَمْرو بن عُمَارة بن مالك بن غُصَيْنَةَ بْنِ عَمْرو بن عُمَارة بن مالك بن غُصَيْنَةَ بْنِ عَمْرو بن عُمَارة بن مالك بن غُصَيْنَةَ بْنِ عمرو بن بُتَيْرة بن مَشْنُو بن قَسْرِ بن تَيْمِ بن إراش بن عَامِرِ بن عُمَيْلَة بن قَسْمِيلِ بن فَرَانِ بْنِ بَلِيِّ بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة.

قال ابن هشام: ويقال: قَسْرُ بن تميم بن إراشة، وقَسْمِيلُ بن فَارَانَ؛ واسم الْمُجَذِّر: عبدالله.

قال ابن إسحاق: وعُبَادَةُ بن الْخَشْخَاشِ بن عمرو بن زُمْزُمَةَ، ونَحَّابُ بن ثعلبة بن حَزَمَةَ بن أَصْرَمَ بن عمرو بن عمارَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: بَحَّاثُ بن ثَعْلَبَةً.

**(\*\***\*)

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن ثعلبة بن حَزَمَةً بن أَصْرَمَ، وزعموا أَن عُتْبَةً بن ربيعة بن خالد بن معاوية، حَلِيفٌ لهم من بَهْرَاءَ، قد شهد بدراً؛ خمسة نفر.

قال ابن هشام: عتبة بن بَهْزِ مِنْ بَنِي سُليم.

## من حضر بدراً من بني ثعلبة بن الخزرج:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني ساعِدةً بن كعب بن الخزرج، ثم من بني ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة: أبو دُجَانَةً سِمَاكُ بنُ خَرَشَةً.

قال ابن هشام: أبو دُجَانَةً سِمَاكُ بن أُوسِ بْنِ خَرَشَةَ بن لَوْذَانَ بْنِ عبد وُدِّ بن زيد بن تُعْلبة.

قال ابن إسحاق: والمُنْذِرُ بن عمرو بن خُنَيْسِ بن حارثة بن زَيْد بن لَوْذَانَ بن عبد وُدُ بن زيد بن تُعْلَبَة؛ رجلان.

قال ابن هشام: ويقال: المنذر بن عمرو بن خَنْبَش.

## من حضر بدراً من بني البدى:

قال ابن إسحاق: ومن بني الْبَدِيِّ بن عامر بن عَوْفِ بن حارثةَ بن عَمْرو بن الْخَزْرَجِ بن ساعدة: أبو أُسَيْدِ مَالِكُ بن رَبِيعَةَ بن الْبَدِيِّ، ومَالكُ بن مَسْعُودٍ، وهو إلى البَدِيِّ؛ رجلان.

قال ابن هشام: مالك بن مسعود بن الْبَلِيِّ؛ فيما ذكر لي بعض أهل العلم.

## من حضر بدراً من بني طريف بن الخزرج وحلفائهم:

قال ابن إسحاق: ومن بني طَريف بن الْخَزْرجِ بن ساعدة: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ حَقِّ بن أُوسِ بن وَقَشِ بن تَعْلَبَةَ بن طَرِيفٍ؛ رجل.

ومن حلفائهم من جُهَيْنَةً: كعبُ بن حِمَارِ بن ثَعْلَبَةً.

قال ابن هشام: ويقال: كَعْبُ بن جَمَّازِ؛ وهو من غُبشَانَ.

قال ابن إسحاق: وَضَمْرَةُ وزِيَادٌ وَبَسْبَسُ، بنو عمرو.

قال ابن هشام: ويقال: ضَمْرَةُ وزيادٌ أبنا بِشرِ.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن عامر، من بَلِيٍّ؛ خمسةُ نفر.

## من حضر بدراً من بني حرام بن كعب:

ومن بني جُشَمَ بنِ الخزرج، ثم من بني سَلِمَة بن سَغْدِ بْنِ علي بن أسد بن سَارِدَة بن تَزيد بن جُشَمَ بن الخزرج، ثم من بني حَرَام بن كَعْب بن غَنْم بن كَعْبِ بن سَلَمَة: خِرَاشُ بن الصَّمَّةِ بْنِ عَمْرِو بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، والْحُبَابُ بن الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ بن زيد بن حَرَام، وعُمَيْر بن الْحُمَامِ بن الْجَمُوحِ بن زيد بن حَرَام، وعُمَيْر بن الْحُمَامِ بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وتَعِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصَّمَّةِ، وعبدُالله بنُ عَمْرِو بن حَرَام بن الْحُمَامِ بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وخلاَدُ بن عَمْرو بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وخلاَدُ بن عَمْرو بن الْجَمُوح، ومُعَوِّذُ بن عَمْرو بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وخلاَدُ بن عَمْرو بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وحَلِيبُ بن الأسود مَوْلَى عَمْرو بن الْجَمُوحِ بن زَيْد بن حَرَام، وحَبِيبُ بن الأسود مَوْلَى

₹**٣**٣٧

لهم، وثَابِتُ بن تَعْلَبَةً بن زيد بن الْحَارث بن حَرَامٍ، وتَعْلَبَةُ الذي يقال له: الجِذْعُ؛ وعُمَيْرُ بن الْحَارث بن ثعلبة بن الْحَارث بن حَرَام؛ اثنا عشر رجلاً.

قال ابن هشام: وكل ما كان لههُنا الجَموحُ، فهو الجَمُوحُ بن زيد بن حَرَامٍ، إلا ما كان من جَدِّ الصَّمَّة، فإنه الصمة بن عمرو بن الْجمُوح بن حَرَام.

قال ابن هشام: عُمَيْرُ بن الْحَارِثِ بن لَبُّدَةَ بن تَعْلَبَةً.

#### من حضر بدراً من بني خنساء بن سنان:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني عُبَيْد بن عَدِيِّ بن غَنْم بن كَغْبِ بن سَلِمَة، ثم مِنْ بني خَنْساء بن سِنَان بن عُبَيْد: بِشُرُ بن البَرَاء بنِ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بن مالك بن خنساء، وَالطَّفَيْلُ بن مالك بن خَنْسَاء؛ والطَّفَيْلُ بن النَّعْمَان بن خَنْسَاء، وَعَبْدُالله بن الْجَدِّ بن قَيْسِ بن صَخْرِ بنِ خنساء، وَعَبْدُالله بن الْجَدِّ بن قَيْسِ بن صَخْرِ بنِ خَنْسَاء، وَعُبْدُالله بن عَبدالله بن صَخْرِ بنِ خَنْساء، وجَبًارُ بنُ صَخْرِ بن أُمَيَّة بن خَنْسَاء، وخارِجَة بنُ حُمَيْر، وخارِجَة بنُ حُمَيْر، حليفان لهم مِنْ أشجع من بني دُهْمَان؛ تسعة نفر.

قَالَ أَبِنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: جَبَّارُ بِن صَخْرِ بِن أُمَيَّةَ بِن خُنَاسٍ.

## من حضر بدراً من بني خناس بن سنان:

قال ابن إسحاق: ومن بني خُنَاسِ بن سِنَانِ بن عبيد: يزيدُ بن الْمُنْذِر بن سَرْحِ بْنِ خُنَاسٍ، وَمَعْقِلُ بن المُنْذِرِ بن سَرْحِ بن خُنَاسٍ، وَعبدُ الله بن النُّعْمان بن بَلْدَمَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: ابن بُلْذُمَةَ وَبُلْدُمَةً.

قال ابن إسحاق: والضَّحَّاك بن حارثة بن زَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بن عُبَيْدِ بن عَدِيٌّ، وسَوَادُ بن زُرَيْقِ بن تُعْلَبَةَ بن عُبَيْدِ بن عَدِيٌّ، وسَوَادُ بن زُرَيْقِ بن تُعْلَبَةَ بن عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٌّ.

قال ابن هشام: ويقال: سواد بن رَزْنِ بْن زَيد بن تَعْلَبَة.

قال ابن إسحاق: ومَعْبَدُ بْنُ قَيْسِ بن صَخْرِ بن حَرَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بن عَدِيٌ بن غَنْمِ بن كَعْبِ بن سَلِمَةَ، ويقال: مَعْبد بن قَيْسِ بن صَيْفِيٌ بن صَخْرِ بْنِ حَرَام بن رَبِيعَةَ؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعَبْدُالله بن قَيْسِ بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرَامٍ بن رَبيعَةَ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ غَنْم؛ سبعةُ نَفَرٍ.

## من حضر بدراً من بني النعمان بن سنان:

ومن بني النُّعْمَان بن سِنَان بن عبيد: عَبْدُالله بن عَبْدِ مَنَافِ بن النُّعْمَانِ، وجَابِرُ بن عَبْدالله بن رِئَاب بْنِ النُّعْمان، وَخُلَيْدَةُ بن قَيْس بن النُّعْمان، والنُّعْمَانُ بن سِنَانٍ مَوْلَى لهم؛ أربعةُ نفر.

## من حضر بدراً من بني حديدة بن عمرو:

ومن بني سَوَادِ بن غَنْمِ بن كَعْبِ بن سَلِمَةَ، ثم مِنْ بني حَدِيدَةَ بن عَمرو بن غَنْمِ بن سَوَاد ـ قال ابن هشام: عَمْرُو: ابنُ سَوَادٍ، ليس لسوادِ ابنٌ يقال له: غَنْم ـ: أبو المنذر، وهو يَزِيدُ بَنُ عامر بن حَدِيدَةَ، وَعَنْتَرَةُ مَوْلَىٰ سُلَيْمٍ بن عَمرو؛ أربعةُ نفرٍ. وسُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بن حَدِيدَةَ، وَقُطْبَةُ بن عامر بن حَدِيدَةَ، وَعَنْتَرَةُ مَوْلَىٰ سُلَيْمٍ بن عَمرو؛ أربعةُ نفرٍ.

قال ابن هشام: عَنْتَرَةُ من بني سُلَيْم بْنِ مَنْصُورٍ، ثم من بني ذَكْوَانَ.

## من حضر بدراً من بني عدي بن نابي:

قال ابن إسحاق: ومن بني عَدِيِّ بن نابي بن عمرو بن سَوَادِ بن غَنْم: عَبْسُ بن عامر بن عَدِيِّ، وثعلبة بن غَنَمة بن عَدِيِّ، وأبو الْيَسَرِ، وهو كَعْبُ بن عمرو بن عَبَّادِ بُنِ عمرو بن غَنْم بُنِ سَوَادٍ، وسَهْلُ بن قيس بن أبي كعب بن الْقَيْنِ بن كَعْبِ بن سَوَادٍ، وعَمْرو بن طَلْق بن زيد بن أمية بن سِنَانِ بن كَعْب بن عَمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عدي بن أدّي بن كعب بن عدي بن أدّي بن سعد بن علي بن أسد بن سَارِدة بن تَزِيدَ بن جُشَمَ بن الْخَزْرَجِ بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؟ ستة نفر.

قال ابن هشام: أوس بن عَبَّاد بن عَدِيِّ بن كعب بن عمرو بن أُدَيِّ بن سعد.

قال ابن هشام: وإنما نسب ابن إسحاق مُعَاذَ بن جبل في بني سَوَادٍ، وليس منهم؛ لأنه فيهم.

قال ابن إسحاق: والذين كَسَرُوا آلهة بني سَلِمَةَ معاذُ بن جَبَلٍ، وعبدُالله بن أُنَيْسٍ، وثعلبةُ بن غَنَمَة؛ وهم في بني سَوَاد بن غَنْم.

### من حضر بدراً من بني مخلد بن عامر:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني زُرَيْقِ بن عامر بن زُرَيْقِ بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَمَ بْنِ الخزرج، ثم من بَنِي مُخَلِّدِ بْنِ عامر بن زُرَيْقٍ ـ قال ابن هشام: ويقال: عامر بن الأزرق ـ قَيْسُ بن مِخْصَنِ بْنِ خالد بن مُخَلِّدٍ.

قال ابن هشام: ويقال: قَيْس بن حِصْنِ.

قال ابن إسحاق: وأبو خالد، وهو الحارث بن قيس بن خالد بن مُخَلِّدٍ، وجُبَيْرُ بن إياس بن خَالِدِ بن مُخَلِّدٍ، وأبو عُبَادَةً، وهو سعد بن عُثمان بْنِ خَلَدَةً بن مُخَلِّدٍ، وأخوه عُقْبَةُ بن عُثمان بن خَلَدَةً بن مُخَلِّدٍ، وأخوه عُقْبَةُ بن عُثمان بن خَلَدَةً بن مُخَلِّدٍ، وذَكُوانُ بْنُ عَبد قيس بن خَلَدَةً بن مُخَلَّد، ومسعود بن خَلَدَةً بن عامر بن مُخَلِّدٍ؛ سبعةُ نفرٍ.

## من حضر بدراً من بني خالد بن عامر:

ومن بَني خالد بن عامر بن زُرَيْقٍ: عَبَّادُ بن قَيْسِ بْنِ عامر بن خالدٍ؛ رجل.

### من حضر بدراً من بني خلدة بن عامر:

ومن بني خَلَدَة بن عامر بن زُرَيْقٍ: أَسْعَدُ بن يزيد بن الفَاكِهِ بن زَيْدِ بن خَلَدَة، والفاكه بْنُ بِشْرِ بن الفَاكِهِ بن زيْدِ بن خَلَدَة.

قال ابن هشام: بُسْرُ بْنُ الفاكه.

قال ابن إسحاق: وَمُعَاذ بن مَاعِص بن قَيْس بن خَلَدَةَ، وأخوه عائذ بن ماعص بن قَيْس بن خَلَدَةَ، ومسعود بن سعد بن قيس بن خَلَدَةً؛ خمسةُ نفرٍ.

## من حضر بدراً من بني العجلان:

ومن بني الْعَجْلاَنِ بَن عمرو بن عامر بن زُرَيْقٍ: رِفَاعَةُ بن رافع بن مالك بن الْعَجْلاَنِ، وأخوه: خَلاَّدُ بْنُ رافع بن مالك بن الْعَجْلاَنِ، وعبيد بن زيد بن عامر بن الْعَجْلاَنِ؛ ثلاثةُ نَفَرٍ.

## من حضر بدراً من بني بياضة بن عامر:

ومن بني بَيَاضَةَ بن عامر بن زُرَيْقِ: زِيَادُ بن لَبِيدِ بن ثَعْلَبَة بن سِنَانِ بن عامر بن عَدِيّ بن أمية بن بَيَاضَةَ، وفَرْوَةُ بن عَمْرِو بن وَذَفَةَ بن عبيد بن عامر بن بَيَاضَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: وَدَفَةُ.

قال ابن إسحاق: وخالد بن قَيْسِ بن مالك بن العَجْلانِ بن عامر بن بَيَاضةَ، ورُجَيْلَةُ بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بَيَاضَةَ.

قال ابن هشام: ويقال: رُخَيْلَةً.

قال ابن إسحاق: وعطية بن نُويْرَةَ بْنِ عامر بن عطية بن عامر بن بَيَاضَةَ، وخُلَيْفَةُ بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن عامر بن فُهَيْرَةَ بن بَيَاضَةً؛ ستةُ نفر.

قال ابن هشام: ويقال: عُلَيْفَةُ.

### من حضر بدراً من بني حبيب بن عبد حارثة:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني حَبِيبِ بن عبد حارثة بن مَالِكِ بن غَضْبِ بن جُشَمَ بْنِ الخزرج: رافع بن المُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حارثة بن عَدِيًّ بن زيد بن ثَعْلَبَةَ بن زيد مَنَاةَ بْنِ حَبِيبٍ، رجل.

#### من حضر بدراً من بني ثعلبة بن عبد عوف:

ومن بني النَّجَّار ـ وهو تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعلبة بن عمرو بن الخزرج ـ ثم من بني غَنْم بن مالك بن النجار، ثم من بني ثعلبة بن عبد عوف بن غنم: أبو أيُّوب خالدُ بن زَيْد بن كُلَيْبِ بن ثعلبة، رجل.

### من حضر بدراً مِن بني عسيرة:

ومن بني عُسَيْرَةَ بن عبد عوف بن غَنْم: ثابتُ بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عُسَيْرَةَ؛ رجل. قال ابن هشام: ويقال عُسَيْرٌ وعُشَيْرَة.

## من حضر بدراً من بني عمرو بن عبد عوف:

قال ابن إسحاق: ومن بني عمرو بن عبد عوف بن غَنْم: عُمَارَةُ بن حَزْمِ بن زَيد بن لَوْذَانَ بن عمرو، وسُرَاقَةُ بن كَعْبِ بن عبد الْعُزَّى بن غَزِيَّة بن عَمْرو؛ رجلان.

#### من حضر بدراً من بني عبيد بن تعلبة:

ومِنْ بني عُبَيْد بن ثَعْلَبَةَ بن غَنْم: حارثةُ بن النُّعْمَانِ بن زَيْدِ بن عُبَيْدٍ، وسُلَيْمُ بن قَيْسِ بن قَهْدٍ، واسم قَهْدٍ: خَالدُ بن قَيْس بْن عُبَيْدٍ؛ رجَّلان.

قال ابن هشام: حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد.

#### من حضرها من بني عائذ:

قال ابن إسحاق: ومن بني عائذ بن ثعلبة بن غَنْم ـ ويقال: عابد، فيما قال ابن هشام ـ: سُهَيْل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ، وعَدِيُّ بن أبي الزغباء، حُليفٌ لهم من جُهَيْنَة؛ رجلان.

#### من حضرها من بني زيد بن ثعلبة:

ومن بني زَيْد بن تَعْلَبَة بن غَنْم: مَسْعُودُ بن أَوْسِ بن زيد، وأبو خُزَيْمَةَ ابْنُ أَوْسِ بن زيد بن أَضْرَمَ بن زيد، ورافع بن الحارث بن سَوَادٍ بْنِ زيد؛ ثلاثة نفر.

#### من حضرها من بني سواد بن مالك:

ومن بني سَوَادِ بن مالك بن غَنْمٍ: عَوْفٌ ومُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ بنو الحارث بنِ رِفَاعَةَ بن سَوَادٍ، وهم بنو عَفْرَاء.

قال ابن هشام: عَفْراءُ بِنْتُ عُبَيْد بن ثَعْلَبَةً بن عُبَيْدِ بن ثَعْلَبَة بن غَنْم بن مالك بن النَّجَّادِ.

ويقال: رفاعة بن الحارث بن سَوَادٍ.

قال ابن إسحاق: والنُّعْمَان بن عَمْرو بن رفاعة بن سَوَادٍ، ويقال: نُعَيْمَانُ؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعامر بن مُخَلِّد بنِ الحارث بن سَوَادٍ، وعبدالله بن قَيْسِ بن خالد بن خَلَدة بن الحارث بن سَوَادٍ، وعبدالله بن قَيْسِ بن خالد بن خَلَدة بن الحارث بن سَوَادٍ، وعُصَيْمَةُ حليفٌ لهم من أشجع، وَوَدِيعَةُ بن عَمْرٍو حليفٌ لهم من جُهَيْئة، وثابتُ بن عَمْرٍو بن زيد بن عَدِيِّ بن سَوَادٍ، وزعموا أن أبا الحمراء مولى الحارث بن عَفْرَاء قد شهد بدراً؛ عشرة نفر. قال ابن هشام: أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة.

#### من حضرها من بني عتيك بن عمرو:

قال ابن إسحاق: ومن بني عامر بن مالك بن النَّجَّارِ ـ وعَامِر مبذول ـ ثم مِنْ بني عتيك بن عمرو بن مَبْذُول: ثعلبةُ بن عَمْرو بن مِحْصَنِ بن عمرو بن عتيك، وسَهْلُ بن عتيك بن النُّعْمَانِ بن عمرو بن عتيك، والحارث بن الصَّمَّة بن عَمْرِو بن عتيك، كُسِرَ به بالرُّوحاء فضرب له رسول الله ﷺ بِسَهْمِهِ؛ ثلاثة نفر.

#### من حضرها من بني حديلة:

ومن بني عمرو بن مالك بن النجار، وهم بنو حُدَيْلَةَ، ثم من بني قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجّار.

قال ابن هشام: حُدَيْلَةُ: بنت مالك بن زيدالله بن حَبِيبِ بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْبِ بن جُشَمَ بْنِ الخزرجِ، وهِي أم معاوية بن عَمْرِو بنِ مالك بن النَّجَّارِ، فبنو معاوية ينتسبون إليها.

قال ابن إسحاَق: أَبَيُّ بن كَعْبِ بن قيس، وأُنسُ بن مُعَاذِ بن أنسِ بن قيس؛ رجلان.

#### من حضرها من بني مغالة:

ومن بني عَدِيِّ بن عَمْرِو بن مالك بن النجار .

قال ابن هشام: وهم بنو مَغَالَةً بِنْتِ عوف بن عبد مَنَاةً بن عمرو بن مالك بن كِنَانَةً بن خُزَيْمَةً، ويقال: إنها من بني زُرَيْقٍ، وهي أم عَدِيِّ بن عَمْرِو بن مالك بن النَّجَّار، فبنو عَدِيٍّ يُنْسَبُونَ إليها.

أَوْسُ بِن ثابت بِن الْمُنذِرِ بِن حَرَامٍ بِن عَمْرِو بِن زَيْدِ مَنَاةَ بِن عَدِيٍّ، وأَبِو شَيْخٍ أَبَيُّ بِن ثابت بِن المنذر بِن حَرَام بِن عمرو بِن زَيْد مِناة بِن عَدِيًّ. قال ابن هشام: أَبُو شَيْخِ أُبَيُّ بن ثابت، أُخُو حسان بن ثابت.

قال ابن إسحاق: وأبو طلحة، وهو زيد بن سَهْلِ بن الأَسْودِ بن حَرَامِ بن عَمْرِو بن زَيْدِ مناة بن عَدِيٍّ؛ ثلاثة نفر.

#### من حضرها من بني عدي بن النجار:

ومن بني عَدِيٌ بن النجار، ثم من بني عديٌ بن عامر بن غَنْم بن عَدِيٌ بن النَّجَّار: حارثةُ بن سُرَاقَةَ بن الحارث بن عَدِيٌ بن مالك بن عدي بن عامر، وعُمَرُ بن نَعْلَبَةً بن وَهْبِ بن عَدِيٌ بن مالك بن عدي بن عامر، وهو أبو حَكِيم، وَسَلِيطُ بن قَيْسِ بن عَمْرِو بن عتيك بن مالك بن عَدِيٌ بن عامر، وأبو سَلِيط، وهو أُسَيْرَةُ بن عمرو، وعَمْرٌو أبو خارجة ابن قيس بن مالك بن عَدِيٌ بن عامر، وثابت بن خَنْسَاءَ بن عمرو بن مالك بن عَدِيٌ بن عامر، وعامر بن أمية بن زَيدِ بن الْحَسْحَاسِ بن مالك بن عدي بن عامر، ومُحْرِذُ بن عامر بن أمية بن زَيدِ بن الْحَسْحَاسِ بن مالك بن عدي بن عامر، ومُحْرِذُ بن عامر بن مالك بن عَدِيٌ بن عامر؛ وَسَوَادُ بن غَزِيَّةَ بن أُهَيْبٍ، حليفٌ لهم من بَلِيٌ ؛ ثمانيةُ نَفَرِ.

قال ابن هشام: ويقال: سَوَّاد.

#### من حضرها من بني حرام بن جندب:

قال ابن إسحاق: ومن بني حَرَام بن جُنْدُبِ بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار: أبو زَيْدٍ قَيْسُ بن سَكَنِ بن قيس بن خَرَام، وأبو الأعور ابن الْحَارث بن ظالم بن عَبْسِ بن حَرَام.

قال ابن هشام: ويقال: أبو الأعور الحارث بن ظالم.

قال ابن إسحاق: وسُلَيْمُ بن مِلْحَانَ، وَحَرَامُ بن مِلْحَانَ، واسم مِلْحَانَ: مالكِ بن خالد بن زيد بن حرام، أَربعةُ نَفْرِ.

### من حضرها من بني عوف بن مبذول:

ومن بني مازن بن النَّجَّار، ثم من بني عوف بن مَبْذُولِ بن عمرو بن غَنْمِ بن مازن بن النجَّار: قَيْسُ بن أبي صَغْصَعَةَ، واسم أبي صعصعة عَمْرو بن زيد بن عوف، وعبدالله بن كَعْبِ بنِ عَمرو بن عَوْفِ، وَعُصَيْمَةُ حليفٌ لهم من بني أَسَدِ بن خُزَيْمَةَ؛ ثلاثةُ نفرٍ.

## من حضرها من بني خنساء بن مبذول:

ومن بني خَنْسَاءَ بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنْمِ بن مَازِنِ: أبو داود عُمَيْرُ بن عامر بن مالك بن خنساء، وسُرَاقَة بن عَمْرِو بن عَطِيَّةَ بن خَنْسَاءَ؛ رجلان.

#### من حضرها من بني ثعلبة بن مازن:

ومن بني تعلبة بن مازن بن النجّار: قَيْسُ بن مُخَلِّدِ بن تَعْلَبَة بن صَخْرِ بن حَبِيبِ بن الحارث بن ثعلبة؛ رجل.

### من حضرها من بني دينار بن النجار:

ومن بني دينار بن النجار، ثم من بني مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النَّجَّار:

₹<u>₹₹</u>

النَّعْمَانُ بن عبد عَمْرِو بن مسعود، والضَّحَّاكُ بن عبد عمرو بن مَسْعُود، وسُلَيْمُ بن الحارث بن ثَعْلَبَةَ بن كَعْب بن حارثة بن دِينَار، وهو أخو الضَّحَّاكِ والنعمانِ ٱبْنَيْ عبد عمرو لأمهما، وجابرُ بن خالد بن عبد الأشهل؛ خمسةُ نفر.

#### من حضرها من بني قيس بن مالك:

ومن بني قيس بن مالك بن كَعْب بن حارثة بن دينار بن النَّجَّار: كَعْبُ بن زيد بن قيس، وبُجَيْرُ بن أبي بُجَيْر، حليف لهم؛ رجلان.

قال ابن هشام: بُجَيْرُ من عَبْس بن بَغِيضِ بن رَيْثِ بن غَطَفَانَ، ثم من بني جذيمة بن رَوَاحة. قال ابن إسحاق: فجميع مَنْ شهد بدراً من الخزرج مائةٌ وسبعونَ رجلاً.

### استدراك ابن هشام على ابن إسحاق:

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم يذكر في الخزْرَجِ ببدر في بني العَجْلاَن بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج: عِتْبَانَ بن مالكِ بن عمرو بن الْعَجْلاَنِ، وَمُلَيْلُ بْنَ وَبَرَةَ بن خالد بن الْعجلان، وفي بني حبيب بن عبد خالد بن العجلان، وفي بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْبِ بن جُشَمَ بن الخزرج، وهم في بني زُرَيْقٍ: هِلاَلَ بن الْمُعَلِّى بن لَوْذَانَ بْنِ حارثة بن عَدِيٍّ بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة بن حَبِيبٍ.

#### عدة من شهد بدراً من المسلمين كافة:

قال ابن إسحاق: فَجَمِيعُ مَنْ شهد بدراً من المسلمين مِنَ المهاجرين والأنصَارِ، مَنْ شهدها منهم ومَنْ ضُرِبَ له بسهمه وأُجْرِهِ: ثلاثمائة رجلٍ وأربعة عَشَرَ رجلاً؛ من المهاجرين ثلاثةٌ وثمانون رجلاً، ومن الأؤسِ واحدٌ وستُونَ رجلاً، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً.

# ذِكْرُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ

واستشهد من المسلمين يوم بَدْرِ مع رسول الله ﷺ:

مِنْ قريش ثُمَّ من بني عبد المُطَّلِبِ بن عبد مناف: عُبَيْدَةُ بن الحارث بن عبد المُطَّلِبِ، قتله عُتْبَةُ بن رَبِيعَةَ، قَطَعَ رجله فمات بالصفراء؛ رجل.

ومن بني زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ: عُمَيْرُ بن أبي وقَاصِ بْنِ أُهَيْبِ بن عبد مناف بن زُهْرَةَ، وهو أخو سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ ـ فيما قال ابن هشام ـ، وذو الشَّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بن نَصْلَةَ، حليفٌ لهم من خزاعة، ثم من بني غُبْشَانَ؛ رجلان.

ومن بني عَدِيّ بن كعب بن لُوَيّ : عَاقِلُ بن الْبُكَيْرِ، حليف لهم من بني سعد بن لَيْث بن بكر بن عبد مناة بن كِنَانَةَ، ومِهْجَعٌ مولى عمر بن الخطاب؛ رجلان.

ومن بني الحارث بن فِهْرٍ: صَفْوَانُ بْنُ بَيْضًاءَ، رجلٌ؛ ستةُ نَفَرٍ.

ومن الأنصار ثم مِنْ بني عَمْرِو بن عوف: سَعْدُ بن خَيْنَمَةَ، وَمُبَشِّرُ بن عبد الْمُنْذِرِ بن زَلْبَر؛ رجلان. ومن بني الحارث بن الخزرج: يَزيدُ بن الحارث، وهو الذي يُقَالُ له: ابن فُسْحُم؛ رجل. ومن بني سَلِمَةَ، ثم من بني حَرَامِ بْنِ كعب بن غَنْمِ بن كَعْبِ بن سَلِمَة: عُمَيْرُ بن الْحُمَامِ؛ رجل. ومن بني حَبِيبِ بن عبد حارثة بن مالك بن غَضب بن جُشَمَ: رَافعُ بن المُعَلَّىٰ؛ رجل.

ومِنْ بني النَّجَّارِ: حَارِثَةُ بن سُرَاقَةَ بن الحارث؛ رجل.

ومن بني غَنْم بن مالِكِ بْنِ النجار: عَوْفٌ وَمُعَوِّذُ ابْنَا الحارث بن رِفَاعَةَ بن سَوَادٍ، وهما ابنا عفراءَ، رَجُلاَنِ، ثمانيةُ نَفَر.

# ذِكْنُ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ

#### قتلى بدر من بني عبد شمس وحلفائها وتسمية قاتليهم:

وقتل من المشركين يوم بدر من قريش، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: حَنْظَلَةُ بن أبي سفيان بن حَرْبِ بن أُمَيَّةَ بن عبد شَمْسِ.

قتله زَيْدُ بن حارثة مَوْلَئ رسول الله ﷺ فيما قال ابن هشام، ويقال: اشترك فيه حَمْزَةُ وعليُّ وزَيْدٌ ـ رضي الله عنهم ـ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: والْحَارِثُ بن الْحَضْرَمِيّ، وعامر بن الْحَضْرَمِيّ، حليفان لهم.

قَتَلَ عامراً عَمَّارُ بن يَاسِرٍ، وقَتَلَ الحارثَ النُّعْمَانُ بن عصر، حليف للأَوْسِ؛ فيما قال ابن هشام.

وعُمَيْرُ بن أبي عُمَيْرٍ، وابنه، مَوْلَيَانِ لهم.

قَتَلَ عُمَيْرَ بن أبي عُمَيْر سَالِمٌ مولى أبي حذيفة؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعُبَيْدَةُ بن سَعِيدِ بن العاص بن أمية بن عبد شمس، قتله الزُّبَيْرُ بن الْعَوَّامِ، والْعَاصُ بن سعيد بن العاص بن أمية، قَتَلَهُ عليُّ بن أبي طالب، وعُقْبَةُ بن أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرو بن أمية بن عبد شمس، قتله عاصمُ بن ثابتِ بن أبي الأَقْلَح أَخو بني عمرو بن عوف صَبْراً.

قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: وعُثْبَةُ بن رَبِيعَةَ بن عبد شمس، قتله عُبَيْدَةُ بن الحارث بن عبد المطلب.

قال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعلي.

قال ابن إسحاق: وشَيْبَةُ بن رَبِيعَةَ بن عبد شمس، قتله حَمْزَةُ بن عبد المُطَّلِبِ، والوليدُ بن عُتْبَةَ بن ربيعة، قتله عليٌ بن أبي طالب، وعَامِرُ بن عَبْدِالله، حليفٌ لهم من بني أَنْمارِ بن بَغِيضٍ، قتله علي بن أبي طالب؛ اثنا عشر رجلاً.

## قتلى بدر من بني نوفل بن عبد مناف وتسمية قاتليهم:

ومن بني نَوْفَل بن عبد مناف: الحارثُ بن عامر بن نَوْفَلٍ، قتله ـ فيما يذكُرُونَ ـ خُبَيْبُ بن إِسَافِ أخو بني الْحَارِثِ بن الخزرج، وطُعَيْمَةُ بن عَدِيٌ بن نَوْفَلٍ، قتله علي بن أبي طالب، ويقال: حمزة بن عبد المطلب؛ رجلان.

## قتلى بدر من بني أسد بن عبد العُزّى وتسمية قاتليهم:

ومن بني أسد بن عبد الْعُزَّى بن قُصَيِّ: زَمْعَةُ بن الأسود بن المطلب بن أسد.

قال ابن هشام: قتله ثابت بن الجِذْعِ أخو بني حَرَامٍ؛ فيما قال ابن هشام، ويقال: اشترك فيه حمزة وعلى بن أبي طالب وثابت.

قال ابن إسحاق: والْحَارِثُ بن زَمْعَةَ، قتله عَمَّارُ بن يَاسِرٍ؛ فيما قال ابن هشام، وعَقِيلُ بن الأسودِ بن المُطَّلِبِ، قتله حَمْزَةُ وعلي؛ اشتركا فيه فيما قال ابن هشام، وأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وهو العاص بن هِشَامِ بن الحارث بن أسد، قتله الْمُجَذَّر بن ذيَادِ الْبَلَويُّ.

قال ابن هشام: أبو البختري: العَاصُ بن هَاشِم.

قال ابن إسحاق: ونَوْفَلُ بن خُوَيْلِدِ بن أسد، وهو ابن الْعَدَوِيَّةِ عَدِيٌ خُزَاعَةَ، وهو الذي قَرَنَ أبا بكر الصديقَ وطَلْحَةَ بن عُبَيْدِالله ـ حين أسلما ـ في حَبْلٍ؛ فكانا يُسَمَّيَانِ الْقَرِينَيْنِ لذلك، وكان من شياطين قريش، قتله عليَّ بن أبي طالب؛ خمسة نفر.

#### قتلى بدر من بني عبد الدار وتسمية قاتليهم:

ومن بني عبد الدار بن قُصَيِّ: النَّضُرُ بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقَمَةَ بْنِ عبد مناف بن عبدالدَّارِ؛ قتله عليُّ بن أبي طالب صَبْراً عند رسول الله ﷺ بالصَّفْراءِ، فيما يذكرون.

قال ابن هشام: بِالأَثْيْلِ، ويقال: النَّضْرُ بن الحارث بن عَلْقَمَةَ بن كَلَدَةَ بن عبد مناف بن عبد الدار.

قال ابن إسحاق: وزَيْدُ بن مُلَيْصٍ مَوْلَىٰ عُمَيْرِ بن هاشمِ بنِ عبد مناف بن عبد الدار؛ رجلان.

قال ابن هشام: قَتَلَ زَیْدَ بن مُلَیْصِ بِلاَلُ بن رَبَاحٍ مولَی أَبِی بکر رضی الله عنهما. وزَیْدٌ حلیفٌ لبنی عبد الدار من بنی مازن بن مالك بن عمرو بن تمیم، ویقال: قتله المِقْدَادُ بن عَمْرِو.

### قتلى بدر من بني تيم بن مرة وتسمية قاتليهم:

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني تَيْم بن مُرَّةَ: عُمَيْرُ بنُ عُثْمَانَ بن عَمْرِو بن كعب بن سَعْد بن تَيْم.

قال ابن هشام: قتله عليُّ بْنُ أَبِي طَالَبٍ ﴿ وَيَقَالَ: عَبْدُ الرَّحَمْنُ بِن غَوْفَ ﴾ .

قال ابن إسحاق: وعُثْمَانُ بن مالكِ بُنِ عُبَيْدِالله بن عثمان بن عمرو بن كَعْبِ، قتله صُهَيْبُ بن سِنَانِ؟ حلان.

## قتلى بدر من بني مخزوم بن يقظة وتسمية قاتليهم:

ومن بني مَخزُوم بن يَقَظَة بن مُرَّةَ: أبو جَهْلِ ابْنُ هشامٍ، واسمه عمرو بن هشام بن المُغيرةِ بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، ضَرَبَهُ مُعَاذُ بن عمرو بن الْجَمُوحِ فَقَطَعَ رجله، وضرب ابنُهُ عِكرِمَةُ يَدَ معاذِ فَطَرَحَها، ثم ضربَهُ مُعَوِّذُ بن عَفْرَاء حتى أثبته، ثم تركهُ وبه رَمَقَ، ثم ذَفَفَ عليه عبدُالله بن مسعود؛ فاحْتَزَ رأسه ـ حين أمر رسول الله ﷺ به أن يُلْتَمَسَ في القتلَىٰ ـ، والعاصُ بن هشامِ بن المغيرةِ بن عبدالله بن عُمرَ بن مخزوم، قتله عمر بن الخطاب ﷺ، ويزيدُ بن عبدالله حليفٌ لهم من بني تميم.

قال ابن هشام: ثم أَحَدُ بني عمرو بن تَويم، وكان شُجاعاً، قتله عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ.

قال ابن إسحاق: وأبو مُسَافِعِ الأَشْعَرِيُّ، حليفٌ لهم، قتله أبو دُجَانَةَ السَّاعِدِيُّ؛ فيما قال ابن هشام، وحَرْمَلَةُ بن عمرو، حليفٌ لهم. قال ابن هشام: قتله خارجَةُ بن زيد بن أبي زهير أَخُو بَلْحَارِثِ بن الْخَزرجِ، ويقال: بَلْ عليُّ بن أبي طالب.

قال ابن هشام: وحرملةُ من الأَسْدِ.

قال ابن إسحاق: ومَسْعُودُ بن أبي أُمَيَّةً بن المُغِيرةِ، قتله علي بن أبي طالب؛ فيما قال ابن هشام.

وأبو قَيْسِ ابْنُ الوَلِيدِ بن المُغيرة.

قال ابن هشام: قتله حَمْزَةُ بن عبد المُطّلِب، ويقال: عليُّ بن أبي طالب.

قال أبن إسحاق: وأبو قيس بن الْفَاكِهِ بْنِ المغيرة، قتله عليُّ بن أبي طالب، ويقال: قتله عَمَّارُ بن ياسر؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ورِفَاعَةُ بن أبي رِفَاعَةَ بن عَابد بن عبدالله بن عُمَرَ بن مخزوم، قتله سَعْدُ بن الرَّبِيعِ أخو بَلْحَارِثِ بن الخزْرَجِ؛ فيما قال ابن هشام، والمُنْذِرُ بن أبي رفاعة بن عابد، قتله مَعْن بن عَدِيِّ بن الْجَدِّ بن الْعَجْلاَن، حَلِيفُ بني عُبَيْد بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف؛ فيما قال ابن هشام، وعَبدُالله بْنُ المنذرِ بن أبي رفاعة بن عابد، قتله عليَّ بن أبي طالب؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: والسَّائِبُ بن أبي السائب بن عَابِدِ بن عبدالله بن عُمَرَ بن مخزوم.

قال ابن هشام: السائب بن أبي السائب شَرِيكُ رسول الله ﷺ الذي جاء فيه الحديثُ عن رسول الله ﷺ: «نِغمَ الشَّرِيكُ السَّائِبُ لاَ يُشَارِي وَلاَ يُمَارِي»، [أبو داود في كتاب الأدب برقم ٤٨٣٦] وكان أسلم فحسُنَ إسلامه، فيما بلغنا، والله أعلم.

وذكر ابن شِهَابِ الزَّهْرِيُّ، عن عُبَيْدالله بن عبدالله بن عُتْبَةً، عن ابن عباس؛ أن السائب بن أبي السائب بن عَابِدِ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم مِمَّن بَايَعَ رسول الله ﷺ مِنْ قريش، وأعطاه يوم الجِعْرَانَةِ من غنائم حُنَيْن.

قال اَبن هشام: وذكرَ غَيْرُ ابن إسحاق أَنَّ الذي قتله الزُّبَيْرُ بن الْعَوَّام.

قال ابن إسحاق: والأَسْوَدُ بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بَن عُمَرَ بن مَخزوم، قتله حَمْزَةُ بن عبد المطلب، وحَاجِبُ بن السَّائِبِ بن عُويْمِرِ بن عُمَر بن عابد بْنِ عبد بْنِ عِمْرَانَ بن مخزوم.

قال ابن هشام: ويقال: عَائِذ بن عَبْد بن عِمْرَان بن مَخْزُومٍ، ويقال: حاجز بن السَّائِبِ، والذي قتل حَاجِبَ بْنَ السائِبِ عَلِيُّ بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: وَعُوَيْمِرُ بن السَّائِبِ بن عُوَيْمِرٍ، قتله النَّعْمَانُ بن مالك الْقَوْقَلِيُّ مُبَارَزةً؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعَمْرُو بن سُفْيَانَ، وجابر بن سفيان، حليفانِ لهم من طَيِّىءٍ، قتل عَمْراً يزيدُ بن رُقَيْشٍ، وقتل جابراً أبو بُرْدَةَ بن نِيَارٍ؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: سبعة عَشَرَ رجلاً.

## قتلى بدر من بني سهم بن عمرو وتسمية قاتليهم:

ومن بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيْصِ بْنِ كعب بن لُؤَيِّ: مُنَبُّهُ بن الْحَجَّاجِ بن عَامِرِ بن حُذَيْفَةَ بن

سَعْدِ بن سَهْم، قتله أبو الْيَسَرِ أخو بني سَلِمَة، وابْنُهُ الْعَاصُ بن مُنَبِّه بن الحَجَّاجِ، قتله على بن أبي طالب، فيما قال ابن هشام، ونُبَيْهُ بن الحَجَّاجِ بن عامر، قتله حَمزَةُ بن عبد المطلب وسعد بن أبي وَقَّاص، اشتركا فيه؛ فيما قال ابن هشام، وأبو العاصِ ابْنُ قيس بن عَدِيٌ بن سعد بن سَهْم.

قال ابن هشام: قتله علي بن أبي طالب، ويقال: النُّعْمَانُ بن مالك الْقَوْقَلِيُّ، ويقال: أبو دُجَانَةَ.

قال ابن إسحاق: وعاصم بن أبي عَوْفِ بن ضُبَيْرَةَ بن سُعَيْدِ بن سَعْدِ بن سَهْمٍ، قتله أبو اليَسَرِ أخو بني سَلِمَةً؛ فيما قال ابن هشام؛ خمسةُ نفر.

#### قتلى بدر من بني جمح بن عمرو وتسمية قاتليهم:

ومن بني جُمَحَ بن عَمْرو بن هُصَيْصِ بن كعب بن لُؤَيِّ: أُمَيَّةُ بن خَلَفِ بْنِ وَهبِ بن حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، قتله رَجَلٌ من الأنصار من بني مازن.

قال ابن هشام: ويقال: بل قتله مُعَاذُ بن عَفْرَاءَ وخَارِجَةُ بن زَيْدٍ وخُبَيْبُ بن إِسَافٍ، اشتركوا في قتله.

قال ابن إسحاق: وابنُهُ عليُّ بن أُمِّيَّةً بنِ خَلَفٍ، قتله عَمَّار بن يَاسِرٍ.

وأُوْس بن مِعْيَر بْنِ لَوْذَانَ بن سَعْدِ بن جُمَحَ، قتله عليُّ بن أبي طالب، فيما قال ابن هشام، ويقال: قتله الْحُصَيْنُ بن الحارِث بْنِ عبد المُطَّلِبِ وعثمان بن مَظْعونٍ اشتركا فيه؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ثلاثة نفر.

## قتلى بدر من بني عامر بن لؤي وتسمية قاتليهم:

ومن بني عامر بن لُؤَيِّ: معاويةُ بن عامرٍ، حليفٌ لهم من عبد القيس، قتله عليُّ بن أبي طالب، ويقال: قتله عُكَّاشَةُ بن مِحْصَنِ؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ومَغْبَدُ بن وَهْبٍ، حَلِيفٌ لهم من بني كَلْبِ بن عَوْفِ بن كَعْبِ بن عامر بن لَيْثٍ، قتل مَعْبَداً: خالدٌ وإياسٌ ابنا الْبُكَيْرِ، ويقال: أبو دُجَانَةَ، فيما قال ابن هشام؛ رجلان.

#### إحصاء قتلي بدر:

قال ابن إسحاق: فجميع مَنْ أُحْصِيَ لنا مِنْ قَتْلَىٰ قريشِ يوم بدر خَمْسُونَ رَجُلاً.

#### استدراك ابن هشام على إحصاء ابن إسحاق:

قال ابن هشام: حدثني أبو عُبَيْدَة، عن أبي عمرو، أن قَتْلَى بدر من المشركين كانوا سَبْعِينَ رجلاً، والأسرى كذلك، وهو قولُ ابن عباسٍ وسعيدِ بن المسيّب، وفي كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَنَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مِتْلَيْهَا ﴾ [آل عمران: ١٦٥] يقوله لأصحاب أُحُدٍ، وكان من استشهد منهم سبعين رحلاً، يقول: قد أَصَبْتُم يوم بدر مِثْلَيْ مَنِ استشهد منكم يوم أُحد: سبعين قتيلاً، وسبعين أسيراً؛ وأنشدني أبو زَيْدِ الأنصاريُّ لكعب بن مالك [من الكامل]:

فَأَقَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطِّنِ مِنْهُمُ سَبْعُونُ، عُشْبَةً مِنْهُمُ وَالأَسْوَدُ

T ! V

قال ابن هشام: يعني قَتْلَىٰ بدر، وهذا البيتُ في قصيدة له في حديث يوم أحدٍ، سأَذكرها إن شاء الله تعالى، في موضعها.

قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاءِ السبعينَ القَتْلَىٰ: مِنْ بني عبد شمس بن عبد مناف: وَهْبُ بن الحارث من بني أَنْمَارِ بن بَغِيضٍ حليفٌ لهم، وعامرُ بن زيدٍ حَلِيفٌ لهم من اليمن؛ رجلان.

ومن بني أسدِ بن عبد الْعُزَّىٰ: عُتْبَةُ بن زيدٍ حَلِيفٌ لِهم من اليمن، وعُمَيْرٌ مولى لهم؛ رجلان.

ومن بني عَبْد الدار بن قُصَيِّ: نُبَيْهُ بن زَيدِ بن مُلَيْص، وعُبَيْدُ بن سَلِيطٍ حَلِيفٌ لهم من قيس؛ رجلان.

ومن بني تَيم بن مُرَّةَ: مَالِكُ بن عُبَيْدِالله بن عثمان، وهو أخو طَلْحَة بن عُبَيْدالله بن عثمان، أَسِرَ فمات في الأسارَىٰ، فَعُدَّ في الْقَتْلَىٰ، ويقال: وَعَمْرُو بن عبدالله بن جُدْعَانَ؛ رجلان.

ومن بني مَخْزومِ بن يَقَظَةَ: حُذَيْفَةُ بن أبي حُذَيْفَةَ بن الْمُغِيرَةِ، قتله سَعْدُ بن أبي وَقَاص، وَهِشَامُ بن أبي حُذَيْفَةَ بن المُغِيرةِ، قتله أبو أُسَيْدِ مالِكُ بن رَبِيعَةَ، أبي حُذَيْفَةَ بن المُغِيرةِ، قتله صُهَيْبُ بن سِنَانِ، وزُهَيْرُ بن أبي رِفَاعَةَ، قتله عَبْدُالرحمن بن عَوْفٍ، وعَائِذُ بن السائب بن عُوَيْمِرٍ، أُسِر ثم افتدي، فمات في الطريق من جِراحةٍ جرحه إياها حَمْزَةُ بن عبد المُطَّلِبِ، وَعُمَيْرٌ حَلِيفٌ لهم من طَيِّيء، وخِيَارٌ حليفٌ لهم من القَارَةِ؛ سبعة نفر.

ومن بني جُمَحَ بْنِ عمرو: سَبْرَةُ بن مَالِكِ، حليفٌ لهم؛ رجلٌ.

ومن بني سَهْمِ بن عمرو: الْحَارِثُ بن مُنَبُّهِ بن الحَجَّاجِ، قتله صُهَيْبُ بن سِنَانِ، وعامر بن أبي عَوْفِ بن ضُبَيْرَةَ أخو عاصِم بْنِ ضُبَيْرَةَ، قتله عبدُالله بن سَلَمَةَ الْعَجْلاَنِيُّ، ويقال: أبو دُجَانَةَ؛ رجلان.

# ذِكْرُ أَسْرَىٰ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ

### أسرى بدر من بني هاشم:

قال ابن إسحاق: وأُسِرَ من المشركين من قريش يوم بدر، ثم من بني هاشم بن عبد مناف: عَقِيلُ بن أبي طالِبِ بن عبد المُطَّلِبِ بن هاشم.

#### أسرى بدر من بنى المطلب بن عبد مناف:

ومن بني المُطَّلِبِ بن عبد مناف: السَّائِبُ بن عُبَيْدِ بن عَبْدِ يزيدَ بن هاشم بن المطلب، ونُعْمَانُ بن عَمْرِو بن عَلْقَمَةَ بن المُطَّلب؛ رجلان.

#### الأسرى من بني عبد شمس:

ومن بني عبد شَمْسِ بن عبد مناف: عَمْرُو بن أبي سُفْيانَ بن حَرْبِ بن أمية بن عبد شَمْسِ، والحارثُ بن أبي وَجْزَةَ بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس.

ويقال: ابن أبي وَحْرَةً؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وأبو العَاصِ ابْنُ الرَّبِيعِ بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس، وأبو العاصِ ابْنُ نَوْفَلِ بن عبد شمس.

**\***\*\*\*

ومن حلفائهم: أبو رِيشَةَ بن أبي عَمْرِو، وعَمْرُو بن الأزرق، وعُقْبَةُ بن عبد الحارث بن الْحَضْرَمِيَّ؛ سبعة نفر.

## الأسرى من بني نوفل بن عبد مناف:

ومن بني نَوْفَل بن عبد مناف: عَدِيُّ بن الْخِيَارِ بن عَدِيٌّ بن نوفلٍ، وعثمان بن عبد شَمْسِ ابن أخي غَزْوَانَ بن جَابِرٍ، حليفٌ لهم من بني مازن بن منصور، وأبو ثَوْرٍ حليف لهم؛ ثلاثة نفر.

## الأسرى من بني عبد الدار:

ومن بني عبد الدار بن قُصَيِّ: أبو عَزِيز ابْنُ عُمَيْرِ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، والأَسْوَدُ بن عامر، حليفٌ لهم، ويقولون: نحن بنو الأسود بن عامر بن عمرو بن الحارث بن السَّبَّاق؛ رجلان.

# الأسرى من بني أسد بن عبد العزى:

ومن بني أسد بن عبد الْعُزَّى بن قُصَيٍّ: السائبُ بن أبي حُبَيْشِ بن المُطَّلِبِ بن أَسدٍ، والْحُوَيْرِثُ بن عَبَّادِ بن عثمان بن أَسدٍ.

قال ابن هشام: هو الحارث بن عَائِذِ بن عثمان بن أسد.

قال ابن إسحاق: وسالم بن شَمَّاخِ حليفٌ لهم؛ ثلاثة نفر.

## الأسرى من بني مخزوم بن يقظة:

تسعة نفر.

قال ابن هشام: ويُزوىٰ: لَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ وخالدُ بن الأَعْلَمِ: مِنْ خُزَاعَةَ، ويقال: عُقَيْلِيٍّ.

# الأسرى من بني سهم بن عمرو:

قال ابن إسحاق: ومن بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيْصِ بن كعب بن لُؤَيِّ: أبو وَدَاعَةَ ابْنُ ضُبَيْرَةَ بن سُعَيْدِ بن سَعْدِ بن سَهْم، كان أَوَّلَ أسير ٱفْتُدِيَ مِنْ أَسْرَىٰ بَدْرٍ، افْتَداهُ ابنه المطلب بن أبي وَدَاعَةَ، وَفَرْوَةُ بن قَيْسِ بن عَدِيِّ بن سَعْدِ بن سَهْم، وحَنْظَلَةُ بن قَبِيصَةَ بْنِ حُذَافَةَ بن سَعْدِ بن سَهْم، وحَنْظَلَةُ بن قَبِيصَةَ بْنِ حُذَافَةَ بن سَعْدِ بن سَهْم، والْحَجَّاجُ بن الْحَارِثِ بن قَيْسِ بن عَدِيِّ بن سَعْدِ بن سَهْم؛ أربعة نَهْرٍ.

## الأسرى من بني جمح بن عمرو:

ومن بني جُمَح بْنِ عَمْرِو بن هُصَيْصِ بن كعب: عَبْدُالله بن أُبَي بن خَلَفِ بن وَهْبِ بن حُذَافَةَ بْنِ جُمَح، وَالْفَاكِهُ مَوْلَى أُمَيَّةَ بن خَلَفِ ادَّعاه بعد وأبو عَزَّةَ عَمْرُو بن عبدالله بن عثمان بن وُهَيْبِ بن حُذَافَةَ بن جُمَح، وَالْفَاكِهُ مَوْلَى أُمَيَّةَ بن خَلَفِ ادَّعاه بعد ذلك رَبَاحُ بن الْمُغْتَرِفِ، وهو يزعم أنه من بني شَمَّاخِ بن مُحَارِب بن فِهْرٍ، ويقال: إنَّ الفاكه: ابْنُ جَرْوَلِ بْنِ حَذيم بْنِ عَوْفِ بن غَضْبِ بن شَمَّاخ بن مُحَارِبِ بن فهرٍ، وَوَهْبُ بْنُ عُمَيْرِ بن وهب بن خَلَفِ بن وَهْبِ بن حُذَافَة بن جُمَح، وَرَبِيعَةُ بن دَرَّاجِ بن الْعُنْسِ بن أُهْبَانَ بن وَهْب بن حُذَافَة بن جُمَح؛ خمسةُ نفرٍ.

## الأسرى من بني عامر بن لؤي:

ومن بني عامر بن لُؤيَّ: سُهَيْلُ بن عَمْرِو بن عبد شمس بن عبد وُدُ بن نَصْرِ بن مالك بن حِسْلِ بن عامر، أُسَرَهُ مالكُ بن الدُّخشُمِ أُخو بني سالم بن عَوْفٍ، وَعَبْدُ بن زَمْعَةَ بْنِ قَيْس بن عبد شمس بن عبد وُدٌ بن نَصْرِ بن مالك بن حِسْلِ بن عامر، وَعَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ مَشْنُوءِ بن وَقْدَانَ بن قَيْسِ بن عبد شمس بن عبد وُدٌ بن نصر بن مالك بن حِسْلِ بن عامر؛ ثلاثةُ نفرٍ.

# الأسرى من بني الحارث بن فهر:

ومن بني الحادِث بن فِهْرٍ: الطُّفَيْلُ بن أَبِي قُنَيْعٍ، وَعُثْبَةُ بن عَمْرِو بن جَحْدَم؛ رجلان.

قال ابن إسحاق: فجميعُ مَنْ حفظ لنا من الأسارَىٰ ثلاثةٌ وأربعون رجلاً.

قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجلٌ لم أذْكُرِ اسمَهُ.

## استدراك ابن هشام:

وممن لم يَذْكُرِ ابنُ إسحاق من الأسارى:

من بني هاشم بن عبد مناف: عُتْبَةُ حَلِيفٌ لهم من بني فِهْرٍ؛ رجل.

ومن بني المطلب بن عبد مناف: عَقِيلُ بن عمرو حليفٌ لهم، وأخوه تميم بن عمرو، وابنه؛ ثلاثةُ فَر.

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: خالدُ بن أَسِيدِ بن أبي الْعيصِ، وأبو الْعَرِيضِ يَسَارٌ مِولَى العاص بن أمية؛ رجلان.

ومن بني نَوْفَل بن عبد مناف: نَبْهَانُ مولَّى لهم؛ رجل.

ومن بني أَسَدِ بْنِ عبد الْعُزَّى: عبدُالله بن حُمَيْدِ بن زُهَيْرِ بنِ الحارث، رجلٌ.

ومن بني عبد الدار بن قُصَيِّ: عَقِيلٌ، حَليفٌ لهم من اليمن؛ رجل.

ومن بني تَيْم بن مُرَّةً: مُسَافِعُ بن عِيَاضِ بن صَخْرِ بن عامر بن كَعْب بن سَعْدِ بن تَيْمٍ، وجَابِرُ بن الزُّبَيْرِ حَلِيفٌ لهم؛ رجلان.

ومن بني مَخْزُوم بن يَقَظَةَ بْنِ مُؤَّةَ: قَيْسُ بن السائب؛ رجل.

ومن بني جُمَعَ بَنِ عَمْرِو: عَمْرُو بن أُبَيِّ بن خَلَفٍ، وأبو رُهْمِ ابن عبدالله حَلِيفٌ لهم، وحليفٌ لهم ذهب عني اسمه، وَمَوْلَيَانِ لأمية بن خَلَفٍ، أَحَدُهما: نِسْطَاس، وأبو رافعِ غُلام أُمَيَّةَ بن خَلَفِ؛ ستةُ نفرِ 80.

ومن بني سَهْمِ بن عمرو: أَسْلَمُ مَوْلَىٰ نُبَيْهِ بن الْحَجَّاجِ؛ رجل. ومن بني عامر بن لُؤَيِّ: حبيب بن جابر، والسائب بن مالك؛ رجلان.

ومن بني الحارث بن فهر: شَافِعٌ وشَفِيعٌ، حليفان لهم من أرض اليمن؛ رجلان.

# ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنَ الشُّعْرِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ

#### قصيدة تنسب لحمزة بن عبد المطلب:

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم بدر وترادُّ به القَوْمُ بينهم لما كان فيه؛ قَوْلُ حمزة بن عبد المطلب ـ يرحمه الله ـ.

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له وَنَقِيضَتُها [من الطويل]:

أَلَىمْ تَرَ أَمْراً كَانَ مِنْ عَبَسِ السَّدُهُ ر وَمَــا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَـــوْمــاً أَفَــادَهُـــمْ عَـشِيَّـةَ دَاخُـوا نَـحْـوَ بَـدْدِ بِـجَـمْـعِـهـمُ وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيرَ لَمْ نَبْع غَيْرَهَا فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنْ مَنْفُوبَةً وضرب ببيض يختلي الهام حدها وَنَهُ خُنُ تُرَكُفَا عُدُبُهُ الْعَيِّ الْعَيِّ ثَاوِياً وَعَمْرُو ثَوَىٰ فِيمَنْ ثَوَىٰ مِن حُمَاتِهِمْ جُـيُـوبُ نِـسَـاءِ مِـنْ لُـؤيٌ بُـنِ غَـالِـبِ أُولُـــِنِـكَ قَــوْمٌ قُـــتُــكُــوا فِــى ضَــلاَلِــهــمُ لِسوَاءَ ضَسلاَلِ قَسادَ إِنْسلِسيسُ أَحْسلَسهُ وَقَــالَ لَــهُــمُ إِذْ عَــايَــنَ الأَمْــرَ وَاضِــحــاً: فَانْسِي أَرَىٰ مَالاً تَسرَوْنَ وَإِنْسِنِسِي فَـقَـدُمَـهُـمُ لِـلْحَـيْـن حَـتَّـى تَـوَدُّطُوا فَكَانُوا غَدَاةَ الْبِشْرِ ٱلْفَا وَجَمْعُنَا وَفِينَا جُنُودُ اللَّهِ حِينَ يُصِدُّنَا فَشَدُّ بِيهِمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَاثِنَا

وَلِسَلْحَيْسِنِ أَسْبَسَابٌ مُسبَيَّسَتُهُ الْأَمْسِ فسخسائسوا تسواصوا بسالىعشوق وبسالسكسفس فَــكَـــانُـــوا رُهُـــونـــاً لِــلــرَّكِــيَّــةِ مِــنْ بَـــدْرِ فَسَارُوا إِلَيْنَا فِٱلْتَقَيْثَا عَلَىٰ قَدْرِ لَنَا غَيْرَ طَعْن بِالْمُثَقَّفَةِ السُّمُرِ مُسشَبعُ رَةِ الأَلْسُوانِ بَسيُسنَدِ الأَلْسِ وَشَيْبَةً في قَتْلَى تَجَرْجَمُ فِي الْجَفْرِ فَشُفَّتْ جُيُوبُ النَّائِحَاتِ عَلَى عَمْرُو كِسرَام تَسفَسرُ عُسنَ السذُوَائِسبَ مِسنُ فِسهُ رِ وَخَسَلُوا لِلوَاءَ غَيْرَ مُحْتَضَر النَّصُر فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْحَبِيثَ إِلَىٰ غَدْدِ بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَا بِيَ الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ أَخَافُ عِـقَابَ الـلَّـهِ، والـلَّـهُ ذُو قَـسْرِ وَكَانَ بِمَا لَـمْ يَـخُـبُرِ الْـقَـوْمُ ذَا خُـبُرِ ثَـلاَثَ مِـثِـيـنِ كَـالْـمُـسَـدُمَـةِ الـزُهُـرِ بِهِمْ فِي مَقَام ثَمَّ مُسْتَوْضِحِ الذُّكْرِ لُـدَىٰ مَـأَزَقِ فِـيـهِ مَـنَايَاهُـمُ تَـجـرِي

#### الحارث بن هشام يجيب حمزة:

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة، فقال [من الطويل]:

أَلاَ يَا لَفَوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجْرِ وَلِللَّمْعِ مِنْ عَنْ نَيْ خَوْداً كَأَنَّهُ عَلَى الْبَطَلِ الْحُلْوِ الشَّمَاثِلِ إِذْ ثَوَىٰ

وَلِيلْ حُونِ مِنْي وَالْحَوَارَةِ فِي السَّدْدِ فَرِيدٌ هَوَى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهِ يَجْرِي رَهِينَ مَقَامٍ لِللَّرِينَةِ مِنْ بَدْدِ

فَ الاَ تَبْعُدُن يَا عَمْرُو مِن ذِي قَرَابَةٍ فَالِهُ يَكُ قَدُمْ صَادَفُوا مِنْ ذِي قَرَابَةٍ فَاقِدُ يُسَكُ مَضَىٰ فَقَدْ كُنْتَ فِي صَرْفِ الرَّمَانِ الَّذِي مَضَىٰ فَالِا أَمُتْ يَا عَمْرُو أَتْرُكُ لَ ثَائِراً وَأَقُرُكُ ثَائِراً وَأَقُرُكُ ثَائِراً مِنْ رَجَالٍ بِمَعْشَرٍ وَأَقُرهُمُ مَا جَمَّعُوا مِن وَشِيطَةٍ فَيَالَ لُوَيٌ ذَبُبُوا عَن حَرِيمِكُمْ فَيَالَ لُوَيٌ ذَبُبُوا عَن حَرِيمِكُمُ فَيَالَ لُويٌ ذَبُبُوا عَن حَرِيمِكُمُ فَيَالَ لُويً يُذَبُوا عَن حَرِيمِكُمُ فَيَالَ لُويً يُذَبُوا عَن حَريمِمِكُمُ فَيَالَ لُويً يُذَبُوا عَن حَريمِمِكُمُ فَيَالَ لُويً يُنْ اللّهُ عَن حَريمِمِكُمُ فَيَالَ لَويً يُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَمِسنَ ذِي نِسدَامِ كَسانَ ذَا خُسلُسِ غَسمْسِ فَسلاً بُسدً لِسلاً بُسامِ مِسنَ دُولِ السدَّهُسِ تُسرِيهِم هَوَاناً مِسنَكَ ذَا سُبُسلِ وَغُسِ وَلاَ أُبُسِقِ بُسفَينا فِي إِخَساءُ وَلاَ صِهْسِ كِرَامٍ عَلَيْهِم مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي كِرَامٍ عَلَيْهِم مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي وَنَحْنُ الصَّمِيمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهْرِ وَالسَّهُمَةِ لاَ تَسْرُكُوهَا لِنِي الْفَخُسِ وَالسَّسْفِ وَالسَّسْرِ وَالسَّسْرِ وَلَي الْفَخُسِ وَالسَّسْرِ وَفِي الصَّبْرِ وَكُونُوا جَمِيعاً في التَّاسِي وَفِي الصَّبْرِ وَكُونُوا جَمِيعاً في التَّاسِي وَفِي الصَّبْرِ وَكُونُوا جَمِيعاً في التَّاسِي وَفِي الصَّبْرِ وَكُونُوا بِنَوْدِي عَصْرِو وَكِي السَّنْ أَرُوا يِسَذُوي عَصْرِو وَمِيسَضُ تُطِيسُ الْخَارُوا يَسَذُونِي عَصْرِو إِذَا جُرُدَتْ يَسُوماً لِأَعْدَائِسَهَا الْحَرَدُ السَّفَا الْحَرْدِ الْحَدِرُ وَمَا لِأَعْدَائِسَهَا الْحَدْزِ السَّفَا الْحَدْزِ وَمَا لِأَعْدَائِسَهَا الْحَدْزِ وَمَا الْخَدْرِ وَمَا الْخَدْرِ وَمَا الْخَدْرِ وَمَا لِأَعْدَائِسَهَا الْحَدْزِ وَمُنْ الْحَدْرِ وَمَا لَا خَدْرِ وَمَا الْحَدِينَ الْحَدَرُ وَمِا الْحَدَرُ وَمَا لَا أَمْ مَا الْحَدُولَ وَالْمَامُ الْحَدَرُ وَا لَمَا الْمَحَدُولَ وَمَا الْحَدَرُ وَالْمَامُ الْحَدَرُ وَالْمِامِ الْحَدَرُ وَالْمَامُ الْمَامُ الْحَدُولُ الْحَدَائِسَةِ الْمَامِ الْحَدَائِسَةِ الْمَامِ الْحَدَائِسَةُ الْمُعَلِيلِ الْمَامِ الْمُعَلِيلِ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُعَلِيلِ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمِنْ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَعْمِولِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَعْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَا

قال ابن هشام: أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مِمَّا رَوَى ابن إسحاق، وهما: الفَخْر؛ في آخر البيت، و: فَمَا لِحَليم؛ في أول البيت؛ لأنه نال فيهما من النبي ﷺ.

## قصيدة لعلي بن أبي طالب:

قال ابن إسحاق: وقال على بن أبي طالب ﷺ في يوم بدر.

قال ابن هشام: ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نَقِيضَتَهَا، وإنما كتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبدالله بن جُدْعَانَ قُتِلَ يوم بدر، ولم يذكره ابن إسحاق في القتلى، وذكره في هذا الشعر [من الطويا.]:

أَلَىمْ تَسرَ أَنَّ السلَّهَ أَبْسلَسَىٰ رَسُولَهُ
بِسمَّا أَنْسزَلَ الْسكُسفُسارَ دَارَ مَسذَلَّهِ
فَامُسَسَىٰ رَسُولُ السلَّهِ قَدْ عَرْ نَصْرُهُ
فَسجَاءَ بِهُ رَقَّانِ مِنَ السلَّهِ مُسنَزَلِ
فَسجَاءَ بِهُ رَقَّانِ مِنَ السلَّهِ مُسنَزَلِ
فَاآمَسنَ أَقْسوامٌ بِسذَاكُ وَأَيْسقَسنُ والسَّهُ وَالْسَهُ مَ اللَّهُ وَأَيْسَقَسنُ وَالْسَهُ مَ اللَّهُ وَالْسَهُ مَ اللَّهُ وَالْسَهُ مَ اللَّهُ وَالْسَهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُنَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعِلَّةُ الْمُعْلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُولِلَةُ وَالْمُولِلَّةُ وَالْمُعُلِي وَالْمُولِلْمُ وَالْمُولِلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعُلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ

بَسلاءً عَزِيرٍ ذِي أَقْتِدَارٍ وذِي فَضَلِ؟ فَلاَقُوا هَوَاناً مِن أَسَارٍ وَمِن قَسْلِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ أُرْسِلَ بِالْمَسْذَلِ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُهُ لِلذَوِي الْمَسْفَلِ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُهُ لِلذَوِي الْمَسْفَلِ فَأَمْسَوْا بِحَمْدِ اللّهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ فَأَدَادَهُمُ ذُو الْعَرْشِ خَبِلاً عَلَىٰ خَبْلِ وَقَوْما غِضَاباً فِعلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعٰلِ وَقَوْما غِضَاباً فِعلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعٰلِ وَقَدْ حَادَثُوهَا بِالْجِلاَءِ وَبِالصَّقْلِ صَرِيعاً وَمِن ذِي نَجْدَةً مِنْهُمُ كَهْلِ صَرِيعاً وَمِن ذِي نَجْدَةً مِنْهُمُ كَهْلِ تَحُودُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبْلِ وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وتَنْعَى أَبَا جَهْل وَذَا الرِّجْلِ تَنْعَىٰ وَأَلِنَ جُذَعَانَ فِيهِمُ ثَوَىٰ مِنْهُمُ فِي بِشْرِ بَدْرٍ عِصَابَةً دَعَا الْغَيُّ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ فَأَضْحَوْا لَدَىٰ دَارِ الْجَحِيمِ بِمَعْزِلِ الحارث بن هشام يجيب على بن أبى طالب:

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة، فقال [من الطويل]:

عَجِبْتُ لِأَفْوَامِ تَغَنَّىٰ سَفِيهُهُمْ تَخَنِّىٰ بِقَتْلَىٰ يَوْم بِذُر تَتَابَعُوا مَ صَالِيتُ بِيضٌ مِنْ كُوَيُّ بُن خَالِب أصيبئوا كراماً لَـمْ يَسبيعُـوا عَـشِيرةً كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيكُمْ بِطَانَةً عُــقُــوقــاً وَإِنْــمـاً بَــيُّـنـاً وَقَــطِـيـعَــةً فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ قَدْ مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ فَلاَ تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ؛ فَقَتْلُهُمْ فَإِنَّكُمُ لَنْ تَبْرَحُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ بِفَقْدِ ٱبْنِ جُدْعَانَ الْحَصِيدِ فَعَالُهُ وَشَيْبَةُ فِيهِمْ وَالْوَلِيدُ وفِيهِمُ أُولْدِكَ فَآبُكِ ثُمَّ لا تَبْكِ غَيْرَهُمْ وَقُولُوا لِأَهْلِ الْمَكَتَيْنِ: تَحَاشَدُوا جَـمِ يعاً وَحَامُوا آلَ كَعُب وَذَبُهُوا وَإِلاَّ فَسِيستُوا خَسائِسفِيسنَ وَأَصْبِحُوا عَـلَى أَنْـنِي، وَالـلَاّتِ، يَـا قَـوْم فـأَعْـلَـمُـوا سِوَىٰ جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا

قصيدة لضرار بن الخطاب في يوم بدر:

عَجِبْتُ لِفَخْرِ الأَوْسِ، والْحَيْنُ دَائِرٌ وَفَخْرِ بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرٌ وَفَخْرِ بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ فَاإِنْ تَكُ قَتْلَىٰ غُودِرَتْ مِنْ رِجَالِنَا وَتَرْدِي بِنَا الْجُرْدُ الْعَنَاجِيجُ وَسُطَكُمْ وَوَسُطَ بَنِي النَّجَارِ سَوْفَ نَكُرُهَا

مُسَلَّبَةَ حَرَى مُبَيَّنَةَ الشُّكْلِ ذَوُو نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلِ

وَلِلْغَيُّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْلِ

عَنِ الشَّغْبِ والعُدْوَانِ في أَشْغَلِ الشُّغْلِ

بِـأَمْـرِ سَـفَـاهِ ذِي آغـتِـرَاضِ وَذِي بُـطُـلِ كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلامَ وَمِنْ كَهُل مَطَاعِينُ في الْهَيْجا مَطَاعِيمُ فِي الْمَحْلُ بقفوم سواهم نسازجي المدار والأضل لَكُمْ بَدَلاً مِئًا فَيَا لَكَ مِنْ فِعُلِ يَسرَىٰ جَوْرَكُمْ فِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْل لَكُمْ كَائِنٌ خَبْلاً مُقِيماً عَلَىٰ خَبْلُ شَتِيتاً هَوَاكُمْ غَيْرَ مُجْتَمِع الشَّمْل أُمَـيُّـةُ مَـأُوَى الْـمُـغـتَـريـنَ وَذُو الـرِّجـل نَسوَائِسحُ تَسذُعُسو بسالسرَّزيَّسةِ والسُّمُكُسل وَسِيرُوا إِلى آطَام يَنْسِربَ ذِي السَّخْل بِخَالِصَةِ الأَلوَانِ مُخَدَثَةِ الصَّفْلُ أَذَلَّ لِسَوَطْءِ الْسَوَاطِسِيسِنَ مِسنَ السَّسْعُسِلِ بِكُمَ وَالِْقُ أَلاَّ تُهِيمُوا عَلَىٰ تَبِلُ وللبنيض والبيض القواطع والنبل

ييده تصرار بن الخطّاب بن مِرْدَاس، أخو بني مُحَارِبِ بن فِهْرٍ في يوم بدر [من الطويل]:

عَلَيْهِمْ غَداً، وَالدَّهْرُ فِيهِ بَصَائِرُ أَصِيهِ بَصَائِرُ أَصِيهِ بَصَائِرُ أُصِيهِ بَصَائِرُ أُصِيبِ بُوا بِبَدْرِ كُلُهُمْ ثَمَّ صَابِرُ فَاإِنَّا رِجَالاً بَعَدَهُمَمْ سَنُعَادِرُ بَعِدَهُمَمْ سَنُعَادِرُ بَنِي الأَوْسِ حَتَّى يَشْفِيَ النَّفْسَ ثَائِرُ لَنَائِرُ لَا فَاللَّهُ الْمِالِعِينَ وَوَافِرُ لَلَّا الْمِالِعِينَ وَوَافِرُ لَلَّا الْمِعَالِمِينَ وَوَافِرُ

فَنَقُرُكَ صَرْعَىٰ تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَتَبْكِيهِم مِنْ أَهْلِ يَشْرِبَ نِسْوَةً وَذَلِسكَ أَنْسا لاَ تَسزَالُ سُسيُسوفُسوفُ وَخَلِسكَ أَنْسا لاَ تَسزَالُ سُسيُسوفُسوفُسنَا وَخَلِسكَ أَنْسا لاَ تَسزَالُ سُسيُسوفُم اَوْلِسيَساوُهُ وَبِالسَّفَضِ وَحَسمَزَةُ فِيهِمُ وَيُسلَقُهُ فِيهِم وَعَشْمَالُ مِنْهُمُ وَحَسمَزَةُ فِيهِم وَيُسْمَالُ مِنْهُمُ وَيُسلِقِكُ لاَ مَسن نَسَتَّجَتْ فِي وِيَساوِهَا وَلُكِن أَبُوهُم مِن لُوي يُعَنَّم الله مِن الخَهْمُ وَلَي بُنِ عَالِبٍ وَلَي بُن الخَطابِ وَعَيْ بُن عَالِبٍ عَمالًا فِي كُلُ مَعْرَكِ وَعَيْم الخَطابِ: كَعْب بِن مالك يجيب ضوار بن الخطاب:

وَلَـيْسَ لَـهُ مَ إِلاَّ الأَمَانِيَّ نَاصِرُ لَـهُنَّ بِهَا لَيْلُ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ بِسِهِنَّ دَمِّ مِسمَّا يُسحَارِبْنَ مَائِدُ بِأَحْمَدَ أَمْسَىٰ جَدُّكُمْ وَهُو ظَاهِرُ يُحَامُونَ في اللَّاوَاءِ وَالمَوْتُ حاضِرُ ويُسدُعَىٰ عَـلَيٌّ وَسُطَ مَـنُ أَنْتَ ذَاكِرُ وسَعْدٌ إِذَا مَا كَانَ في الْحَرْبِ حَاضِرُ بَنُو الأَوْسِ والنَّجَادِ حِينَ تُمَاخِرُ إِذَا عُـدَّتِ الأَنْسَابُ كَعْبَ وَعَامِرُ غَـدَاةَ السهيَاجِ الأَطْيَبُونَ الأَكَاثِرُ

فأجابه كَعْبُ بن مَالكِ أَخُو بني سَلِمَةَ، فقال [من الطويل]:

عَـجِنبتُ لِأَمْرِ السِّهِ، وَالسَّلَّهُ قَسَادِرٌ قَسَضَىٰ يَسَوْمَ بَسَذُرِ أَنْ نُسلاَقِسِيَ مَسغَسَشَراً وَقَدْ حَشَدُوا وَٱسْتَنْفَرُوا مَنْ يَلِيهِمُ وَسَارَتُ إلىنسنَا لاَ تُسحَاوِلُ غَيْرَنَا وَفِينَا رَسُولُ السَّهِ، وَالأَوْسُ حَوْلَهُ وَجَمْعُ بَنِي النَّجَارِ تَمَحْتَ لِوَائِيهِ فَلَمَّا لَهِ يِنَاهُمُ، وكُلُّ مُجَاهِدٌ شَهِذَنَا بِأَنَّ السَّلَّهُ لاَ رَبَّ غَيْرُهُ وَقَدْ عُرْيَتُ بِيضْ خِفَافٌ كَالَّهَا بسهان أبَدنَا جَسْمَهُمْ فَسَبَدُوا فَكُبُ أَبُو جَهُلٍ صَرِيعًا لِوَجْهِهِ وشَيْبَةَ والتَّيْبِينِي غَادَرْنَ فِي الْوَغَيَ فَأَمْسَوْا وَقُودَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدْ شَبَّ حَمْيُهَا وَكَسَانَ رَسُسُولُ السَّلِيهِ قَسَدُ قَسَالَ: أَقْسِسُسُوا لِأَمْدِ أَرَادَ السَّلَّهُ أَنْ يَسَهْدِ لِحُدُوا بِدِ قصيدة تنسب لابن الزبعرى يوم بدر:

وقال عبدُالله بن الزُّبَعَرِي السَّهْمِيُّ يبكي قَتْلَى بدر:

عَـلَـىٰ مَـا أَرَادَ؛ لَـنِـسَ لِـلَّـهِ قَـاهِـرُ بَغَوا، وسَبِيلُ الْبَغٰي بالنَّاسِ جَائِرُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ بأجمعها كغب جميعا وعامر لَـهُ مَـغـقِـلٌ مِـنْـهُـمْ عَـزِيـزٌ وَنَـاصِـرُ يَ مِيسُونَ فِي الْمَاذِيِّ، والنَّفْعُ ثَائِرُ لأضحابه مستنبسل النفس صابر وَأَنَّ رَسُولَ السَّلِّهِ بِالْسَحَــ قُ ظَــاهِــرُ مَقَابِيسُ يُرْهِيهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ وَكَمَانَ يُسلاقِمِي الْمَحَمِيْنَ مَنْ هُمَوَ فَاجِسرُ وَعُستْسبَتُ قَسدُ غَسادَرْنَسهُ وَهُسوَ عَسائِسرُ وَمَا مِنْهُمُ إِلاَّ بِذِي الْعَرْش كافِرُ وَكُلُ كَفُودِ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ برزُبر المحديد والمحجازة ساجر فَوَلَّوْا وَقَالُوا: إِنَّهَا أَنْتَ سَاحِرُ وَلَــيْــسَ لِأَمْــرِ حَــمُــهُ الــلّــهُ زَاجِــرُ قال ابن هشام: وتُرْوَىٰ للأعشى بن زُرَارَةَ بْنِ النَّبَّاشِ أَحَدِ بني أُسَيْدِ بن عمرو بن تميم، حليفِ بني نوفل بن عبد مناف.

قال ابن إسحاق: حَلِيفُ بني عبد الدار [من الكامل]:

مَاذَا عَلَى بَدْرِ؟ وَمَاذَا حَوْلَهُ؟ تَرَكُوا نُبَيْها خَلْفَهُمْ ومُنَبُها والْحَارِثَ الْفَيْاضَ يَبِرُقُ وَجُهُهُ والْحَارِثِ الْفَيْاضَ يَبِرُقُ وَجُهُهُ وَالْحَارِثِ الْفَيْاضِ يَبِي أَعْسِرَاقُهُ وَجُهُهُ تَسِيْسِي بِهِ أَعْسِرَاقُهُ وَجُلُودُهُ وَإِذَا بَكَسِى بِهِ أَعْسِرَاقُهِ وَرَهْطَهُ حَسِيْنَ الإلْهِ أَبِهَ الْسِولِيةِ وَرَهْطَهُ حسان بن ثابت يجيب ابن الزبعرى:

مِنْ فِخْيَةِ بِيضِ الْوُجُوهِ كِرَامِ وَأَبْنَىٰ رَبِيعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَامِ كَالْبَدْرِ جَلَّىٰ لَيْلَةَ الإظْلاَمِ رُمْحاً تَمِيماً غَيْرَ ذِي أَوْصَامِ وَمَا آثِسرُ الْأَخْسوالِ وَالْأَغْسمَامِ فَعَلَى الرَّثِيسِ الْمَاجِدِ آبُنِ هِشَامِ رَبُّ الأَنْسامِ وَخَصصَهُ بِسسَلامِ

فأجابه حسَّان بن ثابتِ الأنصاريُّ الله فقال [من الكامل]:

قصيدة لحسان بن ثابت في يوم بدر:

وقال حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ الأنصاريُ ﴿ أَيضاً [من الكامل]: تَبَلَتْ فُوَادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيدَةٌ تَكَالُمِ سَكَابَةٍ اَوْ كَالْمِ سَكَابَةٍ اَوْ كَالْمِ سَكَابَةٍ اَوْ كَالْمِ سَكَابَةٍ اَوْ شُهَاءُ سَحَابَةٍ اَوْ شُهَاءُ سَحَابَةٍ اَوْ شُهَا مُتَنَظُدُ بَلُ نُفُحُ الْمَحَةِ بِيبَةِ بَوْصُهَا مُتَنَظِّدٌ بَلِكُ الْمَنْ عَلَي قَطَينٍ أَجَمَّ كَانَّلُهُ فُلُ الْمَنْ عَلَي قَطَينٍ أَجَمَّ كَانَّلُهُ فُلُ وَتَكَادُ تَنَكُسُلُ أَنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا فِي وَتَكَادُ تَنَكُسَلُ أَنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا فِي أَمَّا النَّهَا النَّهَا أَنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا فِي أَمَّا النَّهَا اللَّهَا أَنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا وَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا أَنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا وَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهَالَ وَاللَّهُا اللَّهَا اللَّهَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

بِدَم يَسعُلُ عُروبَهَ اسَجَامِ هَسلاً ذَكَسرَتَ مَسكَسارِمَ الأَقْسوَامِ سَمْسحَ الْسخَسلائِسقِ صَادِقَ الإِقْدَامِ وأَبُسرٌ مَسن يُسولِسي عَسلَسى الأَقْسسَامِ كَانَ الْمُمَمَدِّحَ ثَسمٌ غَيْسرَ كَهَام

تسقي النصحيع بسارد بسسام أو عاتي كدم النبيسي مدام النبيسي مدام بسلسهاء غير وشيكة الإفسام في في مدالاً وقي يحسم خرعبة وحسن قرام واللهيل أو في بها أخلام واللهيل أو في النصويح عظامي حتى أنع بن في النصويح عظامي ولقد عصيت على الهوى أوامي وتسقيار بون خيام الأسام وتسقيار بون من خير من الأصرام فن خور من الأصرام فن خور من الأصرام فن خور من المنسوية ولي من على المنام وتستار بوالس طهورة ولي بن هيام

يَسَذَرُ الْعَنَاجِيبِجَ الْجِيبَادَ بِقَفُرَةِ مَسِلاَتْ بِهِ الْفَرْجَيْنِ فَارَمَدُّتْ بِهِ وَبَسُو اَبِيهِ وَرَهْطُهُ فِي مَعْرَكِ طَحَنَتْ هُمُ، وَاللَّهُ يُسْفِدُ اَمْرَهُ لَسؤلاَ الإلْهُ وَجَسِرُيُهِا لَسَسَرَحُسَنَهُ مِسنْ بَيْنِ مَالسُودِ يُسَشَدُّ وَثَاقُهُ وَمُحَدَدُّلِ لاَ يَسْتَجِيبُ لِدَعْسَوَةِ بِالْعَادِ وَاللَّلُ الْسَمْجِيبُ لِدَعْسَوَةِ بِالْعَادِ وَاللَّلُ الْسَمْجِيبُ لِدَعْسَوَةِ بِينَدَيْ أَغَرُ إِذَا الْتَسَمَى لَمْ يُحْوِدِهِ

مَـرُ الـدُّمُـوكِ بِـمُخصَدِ وَرِجَامِ وَنَـوَىٰ أَحِبَّتُهُ بِسَشَدٌ مُسقَامٍ نَصصَرَ الإلَـهُ بِـهِ ذَوِي الْإِسَـلاَمِ حَرِبٌ يُسَبُ سَعِيرُهَا بِضِرامِ جَرَزَ السسباعِ وَدُسْنَهُ بِحَوامِ صَفْرٍ إِذَا لاَقَـى الأَسِنَّةُ جَامِي حَـتَّى تَـرُولَ شَـوَامِـخُ الْأَغـلاَمِ بِيضَ السُّيُوفِ تَسُوقُ كُلُ هُمَامِ نَسبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَعِ مفَدَامِ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِـلاَلِ كُلُ هُمَامِ

#### الحارث بن هشام يجيب حسان بن ثابت:

فأجابه الحارث بن هشام ـ فيما ذكر ابن هشام ـ فقال [من الكامل]:

اللُّهُ أَعْلَمُ مَا تَرَكُتُ قِتَ اللهُمْ وَعَرَفْتُ أَنْدِي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِداً فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبُهُ فِيهِمُ

حَتَّى حَبَوْا مُهَدِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ أُقْتَلْ وَلاَ يُسْكِبِي عَدُوْي مَشْهَدِي طَمَعاً لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

قال ابن إسحاق: قالها الحارث يَعْتَذِرُ من فراره يوم بدر.

قال ابن هشام: تَرَكْنَا من قصيدة حَسَّان ثلاثة أبيات من آخرها؛ لأنه أقذع فيهاً.

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت ﷺ أيضاً [من الوافر]:

لَـقَـدْ عَـلِـمَـثُ قُـرَيْسُ يَـوْمَ بَـدْدِ بِسَأَنَّا حِيسِنَ تَـشْتَجِرُ الْعَـوَالِي قَـتَـلْـنَا أَبْسَنِي رَبِيعِـةَ يَـوْمَ سَارَا وَفَسرَّ بِسهَا حَكِيهِمْ يَـوْمَ جَالَـتُ وَوَلَّـتْ عِـنْدَ ذَاكَ جُـمُـوعُ فِـهـرِ وَوَلَّـتْ عِـنْدَ ذَاكَ جُـمُـوعُ فِـهـرِ لَـقَـدُ لِاقَـنِـتُـمُ ذُلاً وَقَـتُـلاً وَكُـلُ الْـقَـوْم قَـدْ وَلُـوْا جَـمِـيعاً

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

وقال حسان بن ثابت الله أيضاً [من الكامل]: يَا حَارِ، قَادُ عَاوُلْتَ غَيْسَرَ مُعَوْلٍ إذْ تَامْ تَاطِي سُرُحَ الْيَدَيْسِ نَجِيبَةً

غَدَاة الْأَسْرِ وَالْفَتْلِ السَّهْدِيكِ حُمَاةُ الْحَرْبِ يَوْمَ أَبِي الْوَلِيكِ إلَيْنَا فِي مُضَاعَفَةِ الْحَدِيكِ إلَيْنَا فِي مُضَاعَفَةِ الْحَدِيكِ بَنُو النَّجُارِ تَخْطِرُ كَالْأُسُودِ وَأَسْلَمَهَا الْحُويْدِثُ مِنْ بَعِيكِ جَهِيزًا نَافِذَا تَحْسَبِ التَّلِيكِ وَلَمْ يَلْوُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيكِ

عِنْدَ الهِيَاجِ وسَاعَةَ الأَحْسَابِ مَرْطَى الْبِحِرَاءِ طَوِيلَةَ الْأَقْرَابِ

401

وَالْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ أَلاَّ عَطَفْتَ عَلَى ٱبْنِ أُمْكَ إِذْ ثَوَىٰ عَجِلَ المَلِيكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ قال ابن هشام: تركنا منها بيتاً واحداً أَقْذَعَ فيه.

تَرْجُو النَّجَاءَ وَلَيْسَ حِينَ ذَهَابٍ قَعْصَ الأسِنَّةِ ضَائِعَ الأسَلاَبِ بِشَنَادِ مُخُزِيَةٍ وَسُوءِ عَذَابِ

#### قصيدة أخرى تنسب لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت ﷺ أيضاً.

قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبدُالله بْنُ الحَارِثِ السَّهْمِيُّ ﷺ [من البسيط]:

مُستَشْعِرِي حَلَقَ المَاذِيُ يَفَدُمُ هُمْ أَعْنِي رَسُولَ إِلَٰهِ الْحَلْقِ فَنصَّلَهُ وَقَدْ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَرْحُمُوا ذِمَارَكُمُ ثُمَّ وَرَذَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ لِقَوْلِكُمُ مُستَغْصِمِينَ بِحَبْلِ عَيْرِ مُنْجَذِم فِينَا الرَّسُولُ وَفِينَا الْحَقُ نَتْبَعُهُ وَافِ وَمَاضٍ شِهَابٌ يُستَخَامُ

جَلْدُ النَّحِيزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِغَدِيدِ عَلَى البَرِيَّةِ بِالتَّقُويٰ وَبِالْجُودِ وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَهُ مِسْتُمْ غَيْرُ مُورُودِ حَتَّى شَرِبْنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصْرِيدِ مُسْتَحْكِمٍ مِنْ حِبَالِ اللَّهِ مَمْدُودِ مَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرُ غَيْرُ مَحْدُودِ بَدْرٌ أَنَارَ عَلَى كُلُ الْأَمَاجِيدِ

قال ابن هشام: بيته: مُسْتَعْصِمِينَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْجَذِمٍ؛ عن أبي زيد الأنصاري.

### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّانُ بن ثَابِت ﷺ أيضاً [من الكامل]:

خَابَتْ بَسنُ و أَسَد وآبَ غَوْدِيله مَا وَلَبَ عَوَيْهُمَ مَا مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِي تَجَدُّلُ مُفْعَصاً حَدُسناً لَهُ مِسنْ مَانِع بِسِسلاَحِهِ وَالْسَمَاءُ وَمُعَةً قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ وَالْسَمَاءُ وَمُعَةً قَدْ تَركُن وَنَحْرُهُ مُسَلَّعَ وَلَحْرُهُ مُسَلَّعَ فَدا تَركُن وَنَحْرُهُ مُسَلَّعَ وَمُعَالًا مُسَلِّع مُعَالًا مُسَلِّع الله مَا يَسْفِي بَقِيدٍ وَهُلِه وَنَحَا أَبُنُ قَيْسٍ فِي بَقِيدٍ وَهُلِه وَنَحَا أَبُن قَيْسٍ فِي بَقِيدٍ وَهُلِه وَنَحَا أَبُن قَيْسٍ فِي بَقِيدٍ وَهُلِه وَنَحَا أَبُن قَيْسٍ فِي بَقِيدًةٍ وَهُلِه وَا

يَـوْمَ الْـقَـلِيبِ بِـسَـوْءَةِ وَفُـضُوحِ عَـنْ ظَـهُـرِ صَـادِقَـةِ الـنَّجَاءِ سَبُوحِ لَـمَّا ثَـوَىٰ بِـمُـقَـامَـةِ الْـمَـذُبُـوحِ يَـذْمَـىٰ بِعَـانِـدِ مُعنبَطٍ مَسْفُوحِ قَـذْ عُـرً مَـادِنُ أَنْـفِهِ بِـقُـبُـوحِ بِـشَـفَا الـرُمَـاقِ مُـوَلُـيـاً بِـجُـرُوحِ

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

وقال حسان بن ثابت ﴿ أَيضاً [من الطويل]: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَتَى أَهْلَ مَكَةٍ قَتَلْنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَحَالِنَا قَتَلْنَا أَبَا جَهْلٍ وَعُشْبَةَ قَبْلَهُ قَتَلْنَا سُوَيْداً ثُمَّ عُشْبَةَ بَعْدَهُ فَتَلْنَا سُويْداً ثُمَّ عُشْبَةَ بَعْدَهُ فَكَمْ قَدْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيمٍ مُرَزًا

إِسَارَتُنَا الْكُفَّارَ في ساعَةِ الْعُسْرِ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلاَّ بِقَاصِمَةِ الظَّهْرِ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّهْرِ وَشُيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّهْرِ وَطُعْمَةً أَيْضًا عِنْدَ ثَاثِرَةِ الْقَتْرِ لَهُ حَسَبٌ فِي قَوْمِهِ نَابِهُ الذَّكْرِ وَيَصْلُونَ نَاراً بَعْدُ حَامِيَةَ الْقَعْر

وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَيْنَا عَلَىٰ بَدْرِ

وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْمَهَدَيْنِ وَلِللَّحْرِ

كَـنَـجَاءِ مُههرِ مِـنْ بَـنَـاتِ الأَعْـوَج

بِكَسِيبَةٍ خَنْضَرَاءَ مِنْ بَسُلْخَزْرَجَ يَـمُشُونَ عَـانِـدَةَ الـطُّرِيـقِ الْـمَـنُـهَج

بَطَلِ بِمَهْلَكَةِ الْجَبَانِ الْمُحْرَجَ

حَــمُّــالِ أَثْــقَــالِ السدِّيَــاتِ مُستَــوَّجَ

ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلُ أَبْيَضَ سَلْجَجَ

{rov

تَسرَكُ خَاهُمُ لِلْعَاوِيَ اتِ يَسُبُنَهُمُ لَلَعَاوِيَ اتِ يَسُبُنَهُمُ لَلَهُمُ لَلَهُمُ الْمَاتُ فَوَادِسُ مَالِيكِ

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريُّ بيته [من الطويل]:

قَتَلْنَا أَبَا جَهْلِ وَعُثْبَةً قَبْلَهُ

## قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً [من الكامل]:

نَجًى حَكِيهِماً يَوْمَ بَدْدِ شَدُهُ لَهُما رَأَى بَدْراً تَسِيلُ جِلاَهُهُ لاَ يَسْنِكِلُونَ إِذَا لَهُوا أَعْدَاءَهُمْ لاَ يَسْنِكِلُونَ إِذَا لَهُوا أَعْدَاءَهُمْ كَمْ فِيهِمُ مِنْ مَاجِدِ ذِي مَسْعَةِ وَمُسَوَّدٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ بِكَفْهِ وَمُسَوَّدٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ بِكَفْهِ زَيْنِ السَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَعَى

قال ابن هشام: قوله: سَلْجَج؛ عن غير ابن إسحاق.

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان أيضاً [من الوافر]: فَـمَا نَـخُ شَـىٰ بِحَـوْكِ اللَّهِ قَـوْماً إِذَا مَا أَلْبُسوا جَـمْعاً عَـلَـنِـنَا سَـمَـوْنَا يَـوْمَ بَـذْرِ بِالْعَـوَالِي فَـلَـمْ تَـرَ عُـصْبَةً فِي النَّاسِ أَلْكَىٰ وَلـكِـنَاهُ مَ بِهَا لَـمًا سَمَوْنَا لَـقِـيـنَاهُ مَ بِها لَـمًا سَمَوْنَا

وَإِنْ كَنُسرُوا وَأَجْسَمَعَتِ السزُّحُوفُ كَسفَانَا حَدَّهُ مَمْ رَبُّ رَوُّوفُ سِرَاعاً مَا تُضَغضِعُنَا الْحُتُوفُ لِمَنْ عَادَوا إِذَا لَةِ حَتْ كَشُوفُ مَآثِرُنَا وَمَغْقِلُنَا السُّيُوفُ وَنَسخُونُ عِسصَابَةً وَهُمُمُ أُلُوفُ

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو بني جُمَحَ ومَنْ أصيب منهم [من الكامل]:

جَمَحَتْ بَنُو جُمَحٍ بِشِفْوَةِ جَدُهِمْ قُسِلَتْ بَنُو جُمَحٍ بِسِنْدُرِ عَلْوَةً جَحَدُوا الْكِتَابَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ لَعَسَنَ الإلْهُ أَبُسَا خُرِيْسَمَةً وَٱلْسَنَهُ

إِنَّ السَّذَلِسِسِلَ مُسوَكَّسِلٌ بِسَذَلِسِسِلِ وَتَسَخَاذَلُسُوا سَعْسِاً بِكُسلُ سَبِسِلِ وَالسَّلَّهُ يُسظُّ عِسرُ دِيسنَ كُسلُ دَسُسُولِ وَالْسَخَالِدَيْسِ وَصَاعِدَ بُسنَ عَقِيلِ

## قصيدة لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر:

قال ابن إسحاق: وقال عُبَيْدَةُ بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر، وفي قطع رجله حين أصيب، وفي مبارزته هو وحمزة وعلي حين بارزوا عدوهم.

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة [من الطويل]:

سَتَبِهُ عَنَا أَهْلَ مَكَةً وَقْعَةً

يع تُنِهَ إِذْ وَلَى وَشَيْبَةً بَعْدَهُ

قَ إِنْ تَ قَ طَعُوا رِجُلِي فَإِنْي مُسلِمٌ

مَعَ الْحُورِ أَمْثَالُ التَّمَاثِيلِ أُخلِصَتْ

وَبِعْتُ بِهَا عَيْشا تَعَرَّفْتُ صَفْوهُ

فَأَكُرَمَنِي الرَّحُمُنُ مِنْ فَضلِ مَنْهِ

وَمَا كَانَ مَكُرُوها إلَى قِتَالُهُمْ

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُوا النَّيِسِي سَوَاءَنَا

لَقِينَاهُمُ كَالأُسُدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا

فَ مَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا

يَهُ بُ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيمَا وَمَا كَانَ فِيهَا يِكُرُ عُتْبَةَ رَاضِيَا أُرَجُي بِهَا عَيْشًا مِنَ اللّهِ دَانِيمَا مَعَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيمَا وَعَالَ جُتُهُ حَتَّى فَقَدْتُ الأَدَانِيمَا بِفُوبٍ مِنَ الإسلامِ غَطَى الْمَسَاوِيَا غَدَاةً دَعَا الأَّكُ فَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيمَا فَلاَثَتُنَا حَتَّى حَضَرْنَا الْمُسَادِيمَا فُلاَثَتُنَا حَتَّى حَضَرْنَا الْمُسَادِيمَا فُلاَثَتُنَا حَتَّى حَضَرْنَا الْمُسَادِيمَا فُلاَثَتُنَا حَتَّى حَضَرْنَا الْمُسَادِيمَا فُلاَثَتِنَا حَتَّى خَضَرْنَا الْمُسَادِيمَا

قال ابن هشام: لَمَّا أُصِيبَتْ رِجْلُ عُبَيْدَة قَالَ: أما واللَّهِ لَوْ أَدْرَكَ أَبُو طَالَبٍ هَذَا اليَوْمَ لَعَلِمَ أَنِي أَحَقُ منه بما قَالَ حينَ يقول [من الطويل]:

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَىٰ مُحَمَّداً وَنُسْلِمُهُ حَنْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَنْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَنْلَهُ

وَلَـمَـا نُـطَاعِـنْ دُونَـهُ وَنُـنَاضِلِ وَلُـنَاضِلِ وَنُـنَاضِلِ وَنُـنَاضِلُ وَلُـنَاضِلًا وَالْحَالاَئِلِ

وهذان البيتان في قصيدة لأبي طالب قد ذكرناها فيما مَضَى من هذا الكتاب.

### كعب بن مالك يرثي عبيدة بن الحارث:

قال ابن إسحاق: فلما هلك عُبَيْدَةُ بن الحارث مِنْ مُصَابِ رِجْلِهِ يوم بدر، قال كعب بن مالك الأنصارى يبكيه [من المتقارب]:

أيا عَنِنُ جُودِي وَلاَ تَبِخَلِي عَلَىٰ سَيْدٍ هَدْنَا هُلَكُهُ جَرِيءِ الْمُقَدَّمِ شَاكِي السُلاَحِ عُبَيْدَةَ أَمْسَىٰ وَلاَ نَرْتَجِيهِ وَقَدْ كَانَ يَخْدِي غَدَاةَ الْقِتَا

بِدَمْسِجِسكِ حَفَّا وَلاَ تَسِنْسِرُدِي كَسِرِيسِمِ الْمَشَاهِدِ وَالْعُنْصُرِ كَسِرِيسِمِ النَّنَا طَسِيْسِ الْمَكَسِرِ لِسعُسرَفِ عَسرَانَا وَلاَ مُسلِّكِرِ لِسعُسرَفِ عَسرَانَا وَلاَ مُسلِّكِرِ لِ حَامِسِيَةَ الْسَجَسْشِ بِالْهِبْسَتَرِ

## قصيدة لكعب بن مالك في يوم بدر:

وقال كَعْبُ بن مالك رضي أيضاً في يوم بدر [من الطويل]:

أَلاَ هَلْ أَتَى غَسَانَ فِي نَاْيِ دَارِهَا بِالْهُ فِي نَاْيِ دَارِهَا بِالْهُ فَدُ رَمَتُ نَا عَنْ قَسِي عَدَاوَةٍ لِأَنَّا عَبَدُ فَسِي عَدَاوَةٍ لِأَنَّا عَبَدُنَا اللَّهَ لَمْ نَرْجُ غَيْرَهُ

وَأَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُودِ عَلِيهُ اَ فَا مُعَا مُهَا وَحَلِيهُ اللهُ الله

نَسبِسيُّ لَسهُ فِسِي قَسوْمِسهِ إِذْ عُسزَةٍ فَسَارُوا وَسِرْنَا فَالْسَقَيْسَا كَأَلْسَا ضَرَبْسَاهُمُ حَتَّىٰ هَوَىٰ فِي مَكَرِّنَا فَوَلُوْا وَدُسْسَاهُمُ مِيسِيضٍ صَوَادِمٍ قصيدة أخرى لكعب بن مالك:

وقال كعب بن مالك أيضاً [من الوافر]:

لَعَهُ مُر أَبِيكُهَا يَا أَبْنَيْ لُوَيًّ لَهَا مُنِ لُوَيًّ لِمَا حَامَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْدٍ وَرَدْنَاهُ بِسُنُورِ السَّلَّهِ يَسْجُسُلُ وَرَدُنَاهُ بِسُنُورِ السَّلَّهِ يَسْجُسُلُ بِسَأْمُسِ وَسُسُولُ السَّلَّهِ يَسْفُدُ مُنَا بِسَأْمُسِ فَسَمَا ظَيْفِرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِسِبَدْدٍ فَسَوَارِسُكُمْ بِسِبَدْدٍ فَسَانَ وَارْقُبُ فَعَلَى السَّفْيَانَ وَارْقُبُ بِسِنَصْرِ السَّلِهِ، رُوحُ الْسَقْدَسِ فِيهَا

قصيدة لطالب بن أبي طالب يوم بدر:

وقال طالب بن أبي طالب يَمْدَحُ رسول الله ﷺ ويبكي أصحاب القليب من قُرَيْشٍ يوم بدر [من الطويل]:

ألا إِنْ عَينِي أَنْفَدَنْ دَمْعَهَا سَكُبَا أَلاَ إِنْ عَينِي أَنْفَدَنْ دَمْعَهَا سَكُبَا أَلاَ إِنْ كَعْباً فِي الْحُرُوبِ تَحَاذَلُوا وَعَامِرُ تَبِيكِي لِلْمُلِمَّاتِ عُدْوَةً هُمَا أَخُوايَ لَى لُهُ عَدًّا لِعَينِةٍ هُمَا أَخُولُنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً فَيَهَا أَخُولُنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً وَلاَ تُصْبِحُوا مِنْ بَعْدِ وُدُّ وَأَلْفَةٍ وَلاَ تُصْبِحُوا مِنْ بَعْدِ وُدُّ وَأَلْفَةٍ وَلاَ تُصَلِيحُوا مِنْ بَعْدِ وُدُّ وَأَلْفَةٍ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَلَا شَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَلَا شَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَلَا شَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَعَلَمُ أَلَى فَي عَرَيْثِ مَعْظِيمَةً فَى أَنْ فَي عُرَيْشٍ عَظِيمَةً أَخَا لُهُ اللّهَ الْمُعَالَّونَ مَا اللّهُ الْمُعالَّونَ بَعْشَوْنَ بَابَهُ أَخُولُ لَلْهُ اللّهُ وَلَا تَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَالَمُ اللّهُ ا

وَأَعْرَاقُ صِدْقِ هَدَّبَسَهَا أَرُومُهَا أَرُومُهَا أَرُومُهَا أَرُومُهَا أَرُومُهَا أَرُومُهَا أَسُودُ لِفَاءِ لاَ يُرجَّى كَلِيهُهَا لِيهُهَا لِيهُهَا لِمَنْ لُؤَيِّ عَظِيهُهَا وَصَمِيمُهَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَصَمِيمُهَا

عَلَى ذَهْ وِ لَدَيْ كُمْ وَأَنْ خَاءَ وَلاَ صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ السلُّقَاءِ دُجَى الظُّلْمَاءِ عَنَّا وَالْغِطَاءِ مِنَ امْرِ السلَّهِ أُخْكِمَ بِالْفَضَاءِ وَمَا رَجَعُوا إِلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ جِينَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءِ وَمِيكَالٌ، فَيَا طِيبَ الْمَلاَءِ

تُبكِي عَلَىٰ كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَىٰ كَعْبَا
وَأَزْدَاهُمُ ذَا السَّهْرُ وَٱجْسَرَحُوا ذَنْبَا
فَيَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَىٰ لَهُمَا قُرْبَا؟
فَيَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَىٰ لَهُمَا قُرْبَا؟
تُعَدُّ وَلَىٰ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا
فِلْكَى لَكُمَا لاَ تَبْعَشُوا بَيْنَنَا حَرْبَا
فَحَادِيثَ فِيهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا
وَجَيْشِ أَبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلاَّ الشَّعْبَا
لاَصْبَحْتُمُ لاَ تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِرْبَا
سِوَىٰ أَنْ حَمَيْنَا خَيْرُ مَنْ وَطِيءَ التَّرْبَا
سِوَىٰ أَنْ حَمَيْنَا خَيْرُ مَنْ وَطِيءَ التَّرْبَا
كَرِيمَا تُنَاهُ لاَ بَحِيلِا وَلاَ ذَرْبَا
يَسُومُونَ بَحْراً لاَ نَدُوراً وَلاَ صَرْبَا
يَسُومُونَ بَحْراً لاَ نَدُوراً وَلاَ صَرْبَا
تَمَلْمَلُ حَتَّى تَصْدُقُوا الْخَرْرَجَ الضَّرْبَا
تَمَلْمَلُ حَتَّى تَصْدُقُوا الْخَرْرَجَ الضَّرْبَا

## ضرار بن الخطاب يرثي أبا جهل:

وقال ضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ الفِهْرِيُّ يَرْثِي أَبا جَهْلِ أَبْنَ هِشَام [من الطويل]:

ألاً مَنْ لِعَيْنِ بَاتَتِ اللّٰيلَ لَمْ تَنَمَ كَانًا قَدَى فِيهَ وَلَيْسَ بِهَا قَدَى فَيهَ وَلَيْسَ بِهَا قَدَى فَيهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

تُرَاقِبُ نَجْماً فِي سَوَادٍ مَعَ الطَّلَمْ سِوَى عَبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ الدَّمْعِ تَنْسَجِمْ وَأَكْرَمَ مَنْ يَحْشِي بِسَاقٍ عَلَىٰ قَدَمْ كَرِيمُ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغْدِ وَلاَ بَرَمْ عَلَىٰ هَالِكِ بَعْدَ الرَّئِيسِ أَبِي الْحَكَمْ أَتَتْهُ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغْدِ وَلاَ بَرَمْ عَلَىٰ هَالِكِ بَعْدَ الرَّئِيسِ أَبِي الْحَكَمْ أَتَتْهُ الْمَسَلَايَا يَسُومَ بَلْدٍ فَلَمَ يَسِرِمُ اللَّهُ الْمَسَلَايَا يَسُومُ بَلْدٍ فَلَمَ يَسِرِمُ لَكَى بَائِنِ مِنْ لَحْمِهِ بَيْنَهَا خِذَهُ لَكَىٰ بَائِنِ مِنْ لَحْمِهِ بَيْنَهَا خِذَهُ لَكَىٰ عَلَىٰ فِي الْقَصَاقِ مَةِ الْبُهَامُ وَتُلْمَ يُلَمَ وَمَن يَحْزَعُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلَمَ وَمَا بَعْدُهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ لَكُمْ وَمَا بَعْدُهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ لَكُمْ وَمَا بَعْدُهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ لَلَمْ وَمِنْ لَلَمْ وَعَلَىٰ لَالْمِي فَعَمْ وَمِنْ لَلَمْ فَا مُنْ اللَّهُ الْمُنْ لِلَهُ فِي الْمَعْنِيْسِ مِنْ لَلَمْ وَعَنْ الْمُنْ لِلَاكُ لِلَهُ فَا لَمْ فَيْمَ وَمِنْ لَمُونَ شَلِكُ لِيلِي فَعَلَىٰ فَلَمْ وَعَنْ لَالْمُ فَيْ وَمِنْ لَعْنِ وَلَا لَمْ عَنْ مَا مُنْ لِلْمُ لَالْمُ فَيْسِ وَمِنْ لَكُمْ اللَّهُ الْمُنْ لِلْمُ لَالْمِي فَعَلَىٰ فَيْمُ وَمِنْ لَلَالْمُ فَيْسُ وَالْمِيْسِ وَالْمِيْ فَلَامُ عَنْهُ الْمُنْ لِلْمُ لَالْمُ لَالَمْ لَالْمُ لَلَالْمُ لَالْمُ لَالَالِهُ الْمُنْ لِلَالِكُولِ فَالْمُ الْمُنْ لِلْمُ لَلَامِ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَلَامُ الْمُنْ لِلَالْمُ لَلِيْلِ الْمُنْ لِلَامِلُولُ الْمُلْلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَامُ الْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَامِ الْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلَامُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَامُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِل

وقال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار.

## الحارث بن هشام يرثي أخاه أبا جهل:

قال ابن إسحاق: وقال الحارث بن هشام يُبْكِي أَخَاه أبا جَهْل [من الوافر]:

ألاً يَا لَهُ فَ نَفْسِي بَعْدَ عَمْرِو يُحَبِّرُنِي الْمُحَبِّرُ أَنَّ عَمْراً فَقِدْماً كُنْتُ أَخسَبُ ذَاكَ حَقّا وَكُنْتُ بِنِعْمَةٍ مَا دُمْتَ حَيْا كَانُسِي حِسِنَ أُمْسِيي لاَ أَرَاهُ عَلَى عَمْرو إِذَا أَمْسَيْتُ يَوْماً

وَهَلْ يُخْنِي التَّلَهُ فُ مِنْ فَتِيلِ؟! أَمَامَ الْفَوْمِ في جَفْرٍ مُحِيلٍ وَأَنْتَ لِمَا تَفَدَّمَ غَيْرُ فِيلِ فَقَدْ خُلُفْتُ فِي دَرَجِ الْمَسِيلِ ضَعِيفُ الْعَقْدِ ذُو هَمْ طَوِيلِ وَطَهزفِ مِنْ تَذَكُرو كَلِيلِ

قال ابن هشام: وبعض أهل الْعِلْم بالشعر يُنْكِرُهَا للحارث بن هشام. وقوله: في جفر؛ عن غير ابن إسحاق.

# أبو بكر ابن الأسود يرثي قتلى بدر:

قال ابن إسحاق: وقال أبو بكر ابن الأسود بن شُعُوبِ اللَّيْثِيُّ، وهو شَدَّادُ بن الأسود [من الوافر]:

ول ابن إسحاق، وقال ابو بحر ابن الاسود بن أستحسينا بسالسسلامَسة أُمُّ بَسخسر فَسمَاذَا بِسالْسقَسلِسبِ قَسلِسبِ بَسدْدٍ وَمَساذَا بِسالْسقَسلِسبِ قَسلِسبِ بَسدْدٍ وَمَساذَا بِسالْسقَسلِسبِ قَسلِسبِ بَسدْدٍ وَكَسمْ لَسكَ بسالسطُسوِي طَسوِي بَسدْدٍ وَكَسمْ لَسكَ بِسالسطُسوِي طَسوِي بَسدْدٍ وَكَسمْ لَسكَ بِسالسطُسوِي طَسوِي بَسدْدٍ وَكَسمْ لَسكَ بِسالسطُسوِي طَسوِي بَسدْدٍ

وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلاَمِ؟! مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْحِرَامِ؟! مِنَ الشَّيزَىٰ تُكَلَّلُ بِالسَّنَامِ؟! مِنَ الْحَوْمَاتِ وَالنَّعْمِ الْمُسَامِ؟! مِنَ الْحَوْمَاتِ وَالنَّعْمِ الْمُسَامِ؟! مِنَ الْحَوْمَاتِ وَالنَّعْمِ الْمُسَامِ؟!

877

وأضحَابِ الْسكَسِيسِمِ أَبِسِي عَسلِسيًّ وَإِنْسكِ لَسؤ دَأَيْستِ أَبَسا عَسقِسيسلٍ إِذَنْ لَسظَلِلْتِ مِنْ وَجُدٍ عَسَلَسْهِمْ يُخَبِّرُنَا السرَّسُولُ لَسَوْفَ نَسخياً

أَخِي الْكَأْسِ الْكَرِيمَةِ وَالنَّدَامِ وَأَصْحَابَ النَّنِيَةِ مِنْ نَعَامِ وَأَصْحَابَ النَّنِيَةِ مِنْ نَعَامِ كَامُ السَّفَّةِ بَحَانِكَةِ الْمَرَامَ وَكَامُ السَّفَّةِ بَحَانِكَةِ الْمَرَامَ وَكَامُ السَّفَةِ بِجَانِكَةِ الْمَرامَ وَكَامُ اللَّهِ وَهَامِ؟!

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبَيْدَةَ النحويُّ [من الوافر]:

وَكَـــنِـــفَ حَـــيَـــاةُ أَصْـــدَاءٍ وَهَـــامِ؟!

يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا فَيُ اللَّهُ عَمَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا فَيَا اللَّهُ عَمَا ال

# قصيدة لأمية بن أبي الصلت في يوم بدر:

قال ابن إسحاق: وقال أُمَيَّةُ بن أبي الصَّلْتِ يَرْثِي من أُصِيبَ من قُرَيْشِ يوم بدر [من مجزوء الكامل]:

أَلاً بُـكَ يُستَ عَلَى الْحِسرَا كبنكا التحمام غللى أسرو يَــنِ حَــرَىٰ مُـَـسْـتَــكِــيــنَ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِسي عَلَىٰ مَاذَا بِنَاذِرِ فَالْعَاقَ الْعَالَا بِالْعَالَةِ الْعَالَا الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَ فَمَدَافِع الْبَرْقَدِينِ فَسالْد شُـــمْ طُ وَشُــبِّ انِ بَــهَا أَلاً تَــــرَوْنَ لِـــمَـــا أَرَىٰ أَنْ قَدْ تَخَيِّرَ بَطْنُ مَكِّ مِنْ كُلِّ بِطُرِيتِ لِبِظُ دُغ مُ وصِ أَبْ وَابِ الْ مُ لُسو مِـنَ الـــــُـرَاطِــمَــةِ الْــخَــلاَ ألْمُ طُعِمِينَ السَّحْمَ فَوْ لَــــنُـــتُ بِــاأضــفَــادٍ لِــمَــنُ لِلضَّيْفِ ثُمَّ النَّصْيُفِ بَعْد وُهُبُ الْمِنْ مِنْ الْمِنْدِينَ وَمِنْ الْمِنْدِينِ سَــزقَ الْــمُــؤبِّــل لِــلْــمُــؤبِّــ لِسكِسرَامِسهِم فَسوْقَ الْسكِسرَا

م بَسِنِسِي الْسَكِسرَام أُولِسِي الْسَمَسَمَسادِخ عَ الأَيْدِكِ فِي الْمُغَدِّضِ الْمُجَوَانِحُ خَساتٍ يَسرُحُسنَ مَسعَ السرَّوَاثِسخ تِ الْسمُ خولاتِ مِسنَ السنْسوَاتِ حِ خـــزْدِ وَيَــضــدُقُ كُــلُ مَسادِخ خَـلِ مِنْ مُسرَاذِبَةِ جَسحَاجِخ حَدِين طَدِن الأَوَاشِدخ لِـــيـــلٍ مَسخَــاويــــر وَحَــاوِخ وَلَـــة أَبــانَ لِسخَــلُ لاَمِــخ وَلَــقَــدُ أَبِــانَ لِــكُــلُ لاَمِــخ ريستي نَسقِسي السلّسون وَاضِع كِ وَجَسائِسبٍ لِسلْسخَسزقِ فَساتِسخ جممة المملأوئة الممناجخ نَ الآمِسرِيسنَ بِسَكُسلٌ صَسالِسخَ قَ الْـخُـبُـرِ شَـحُـمـاً كَـالأنَـالِـخَ نِ إِلَى جِـفَانِ كَـالْـمَـنَـاضِـخ نَ إِلَى الْمِدِينِ مِنَ السَلْوَاقِسِخُ ل صَــادِرَاتٍ عَــنْ بَـــاذِدِخ م مَــــــزِيَّــــــةُ وَزْنَ الـــــرُوَاجِـــــخ

777

قِسْطَاسِ في الأيْدِي الْمَوائِخ يَخْمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِخِ لَهُ بِالْمُهَ فَلَا الْفَضَائِخِ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِخِ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِخِ مِ أَيْسِمٍ مِنْ هُمْ وَنَاكِخَ مِ أَيْسِمٍ مِنْ هُمْ وَنَاكِخَ مَا يُسْعِوْاءَ تُحْجِدِرُ كُلِّ نَابِخ تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِخ أُسُدِ مُكَالِبَةِ وَلَوْلِخ مَشْيَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِخِ فِ بَسْنَ فِي بَسَدَنِ وَرَامِحِ

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نَالَ فيهما من أصحاب رسول الله ﷺ.

وأنشدني غَيْرُ واحدٍ من أهل العلم بالشعر بيته [من مجزوء الكامل]:

وُهُبُ الْمِيْسِينَ مِنَ الْمِيْسِي سَوْقَ الْمُورِّبِيلِ لِسلْمُورَّبِي

مَشْيَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِح

نَ إِلَى السِينَ مِنَ السَّواقِيخَ لِلْ مَسَادِرَاتٍ عَسَنَ بَسَالَادِخُ

# قصيدة لأمية بن أبي الصلت يرثي زمعة بن الأسود:

قال ابن إسحاق: وقال أُمَيَّةُ بنَ أبي الصَّلْتِ أيضاً يبكي زَمَعَةَ بن الأسود وقتليٰ بني أسد [من المنسرح]:

عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْيِلاَتِ أَبَا الْوالِيكِي عَقِيلَ بِن أَسْوَدٍ أَسَدَ الْوالِيكِي عَقِيلَ بِن أَسْوَدٍ أَسَدَ الْويلِيكِي عَقِيلَ بِن أَسْوِدٍ أَسَد إِخْوَةُ الْسِهُ مِن الْمُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِن الْسِيطَةُ مِن وَهُمْ أَلْبَسُوا مِن مَعَاشِرٍ شَعَرَ الْوقَمِينَ الْسِيطَةُ وَمَن أَنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الْسِهُ أَنْ بَنُو عَمْهِمْ إِذَا حَضَرَ الْسِيطَةُ وَمُمْ الْسُعُم الْمُعْمُونَ إِذْ قَرِيطَ السَّوَهُمُ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوَهُمُ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوَالَ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوَالَ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوْدَ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوْدِ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوْدِ الْمُعْمُ وَلَا إِذْ قَرِيطَ السَّوْدَ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمِولُ الْمِعْمُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمِيْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمِعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْ

حَادِثِ لاَ تَذْخَرِي عَلَىٰ ذَمَعَهُ جَاسُ لَ مَعَهُ جَاسُ لِيهُ وَالدَّقَعَهُ جَدَاسُ لِيهُ وَالدَّقَعَهُ حَدَمَهُ وَلاَ خَددَعَهُ وَلاَ خَددَعَهُ كَعْبٍ وَهُمْ ذِرْوَهُ السَّنَامِ وَالْقَمَعَةُ وَأَسِ وَهُمْ الْمَنَعَةُ وَالْمَاسُ وَالْقَمَعَةُ وَالْسَامُ الْمَنْعَةُ مَا اللهُ الل

قال ابن هشام: هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة لَيْسَتْ بصحيحة البناء، ولكنْ أنشدني أبو مُخرِزِ خَلَفٌ الأَحْمَرُ وغيرُهُ، ورَوَىٰ بعض ما لَمْ يَرْوِ بعضْ [من الخفيف]:

عَيْنُ بَكِّي بِالْمُسْبِلاَتِ أَبَا الْحَا رِثِ لاَ تَلذَّخرِي عَلَى زَمَعَة وَعَسِقِسِلُ بُسنَ أَسْوَدٍ أَسَسِدَ الْسَبَأَ سِ لِيَوْم السهِيَاج وَالدَّقَعَة

فَعَلَىٰ مِثْلِ هُلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ وَهُمُ الْأُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْ أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعرَ الرَّأَ فَبَنُو عَمْهِمْ إِذَا حَضرَ الْبَأَ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذَ قَحِطَ الْقَطْ

زَاءُ لاَ خَــانَــةً وَلاَ خَــدَءَــة ب وَفِــهِـم كَــنِرْوَةِ الْـقَـمَـعَـة س وَهُـم أَلْـحَـقُـوهُـم الْـمَـنَعَـة سُ عَـلَـنِهِم أَكْبَادُهُم وَجِعَـة رُ وَحَـالَــت فَــلاَ تَــرَىٰ قَــزَعَـة

# قصيدة لمعاوية بن زهير في يوم بدر:

قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة مُعَاوِيَةُ بن زُهَيْرِ بن قيس بن الحارث بن سَغْدِ بن ضُبَيْعَةَ بن مازن بن عَدِيً بن جُشَمَ بْنِ معاويةَ، حليفُ بني مَخْزوم.

قال ابن هشام: وكان مُشْرِكاً، وكان مَرَّ بِهُبَيْرَةَ بن أبي وَهْبٍ وهم منهزمون يَوْمَ بدر، وقد أُغيَا هُبَيْرَةُ، فقام، فألقى عنه دِرْعَهُ وحَمَلَهُ ومضىٰ به.

قال ابن هشام: وهذه أصحُّ أشعارِ أَهْلِ بدر [من الوافر]:

وَلَـــمّـــا أَنْ رَأَيْـــتُ الْـــقَـــؤمَ خَـــهُـــوا وَأَنْ تُسرِكَستْ سَسرَاةُ الْسقَسوْم صَسرْعَسىٰ وَكَانَــُتْ جُــمُــةٌ وَافَــتْ حِــمَــامـــاً نَسصُدُ عَسنِ السطّسرِيتِ وأَذرَكُسونَسا وَقَالَ الْسَقَائِدُ لُونَ: مَسِنِ أَبْسُنُ قَسِيْسٍ؟ أنبا السجست جبئ كبينت يسغرف ونسي فَاإِنْ تَكُ فِي النَّالَصِم مِنْ قُرَيْسْ فَأَبُلِغُ مَالِكاً لَمَّا غُشِينًا وَأَبْسِلِغَ - إِنْ بَسَلُغَسَتَ - الْسَصَرَءَ عَسُسًا بِالنِّسِي إِذْ دُعِسيستُ إِلَسيٰ أَفَسيْسدٍ عَسْسِيَّةً لاَ يُسكَسرُ عَسلَى مُسضَافِ فَدُونَدكُدمُ بَسنِسي لَأْي أَخَساكُهُ فسكولا مسشهدي قسامنت عسكيب دَفُوعٌ لِـلْـقُـبُـود بِـمَـنْـكِـبَـيْـهَـا فَسأَقْسِمُ بِسألسذِي قَسدُ كَسانَ رَبِّسي لَـسَوْفَ تَـرَوْنَ مَـا حَـسَـبِـي إِذَا مَـا فَسمَسا إِنْ خَسادِرٌ مِسنْ أَسْسِدِ تَسرْج فَــقَــذ أَخــمَــى الأبَـاءة مِــن كــلاف مِــن بسخسل تسغسج زالسخسك فساء عسنسة باً وْشَاكَ سَاوْرَةً مِانِّا مَا الْمَا

وَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ لِلنَّفْر كَانًا خِهِارَهُم أَذْبَاحُ عِسْسِرِ وَلُـــةً بِـــنَــا الْسَمَـنَــايَــا يَسَوْمَ بَـــذُرَ كَانًا زُهَاءَهُم غَطَيَانُ بَحدِ فَــــــُلْــــُ: أَبُـــو أُسَــامَــةَ غَــيْــرَ فَــخــرِا أبُديُ نِ سُبَتِي نَفُ راً بِ نَفُ ر فَالِنْسِي مِسن مُسعَساوِيَسةَ بُسنِ بَسخُسرِ وَعِسنُسدَكَ - مَسالِ - إِنْ نَسبُسأَتَ خُسبُسرِي مُسبَسِنَ وَهُسوَ ذُو عِسلَسم وَقَسدْرِ كَوَدُنْ وَلَهُمْ يَسْضِفْ بِسَالْسَكُورُ صَدْدِي وَلاَ ذِي نِسخسَمةِ مِسنْسَهُمْ وَصِسهُ رِ وَدُونَــكِ مَـــالِــكـــاً يَـــا أُمَّ عَـــمُـــرِو مُسوَقِّه فَهُ الْسَقَوَائِسِم أَمُّ أَجْسِرِ كَـأَنَّ بِـوَجْـهِـهَـا تَـخـمِـيْـمَ قِـدُر وأنصاب لدى المجمرات معا تَسبَسدُكَ إِللهُ الْسَجُسلُ ودُ جُسلُ ودَ نِسمُسرِ مُدِلٌّ عَنْ بَسٌ فِي الْنِيدِ لِ مُخرِي فَــمَــا يَـــذُنُــو لَــهُ أَحَــدٌ بِسـنَـــفُـــرِ يُسوَاثِبُ كُلُّ هَــجْــهَــجَـــةِ وَزَجْــرِ حَــــــَــوْتُ لَـــهُ بِـــقَـــرْقَـــرَةِ وَهَـــــــــــدُر

772

بِ بِ بِ فَ الْأَسِنَةِ مُسرَهُ فَ الْآ وَأَكُلَفُ مُسجُنَا مِسنَ جِلَدِ فَوْدِ وَأَبْسَضَ كَالْخُدِيرِ ثَوَىٰ عَلَيْهِ أَدَفُلُ فِي حَمَائِلِهِ وَأَمْسِي يَفُولُ لِيَ الْفَتَىٰ سَعْدٌ: هَدِياً وقُلْتُ: أَبَا عَدِيً لاَ تَسطُرَهُمَا كَسدَأْبِ هِسمُ بِسفَسرُوةَ إِذْ أَتَاهُمَا كَسدَأْبِ هِسمُ بِسفَسرُوةَ إِذْ أَتَاهُمَا

كَأَنَّ ظُبَاتِهِنَّ جَحِيمُ جَمْرِ وَصَدِفُ رَاءِ الْدِبُ رَايَدِةِ ذَاتِ أَزْرِ عُمَيْرٌ بِالْمَدَاوِسِ نِصْفَ شَهْرِ كَمِشْيَةِ خَادِرٍ لَيْثِ سِبَطْرِ فَعَلْمُ تَفْرِيبُ عَذْرِ وَذَلِكَ إِنْ أَطَعَتَ الْدِيوَ أَلْمِيوَ فَظَلَّ لُهُ قَادُ مَكْتُوفًا بِضَفْرِي

قال ابن هشام: وأنشدني أبو مُحْرِزِ خَلَفٌ الأَحْمَرُ [من الوافر]:

نُصَـــدُ عَـــنِ الــطَّــرِيـــقِ وَأَدْرَكُـــونَـــا كَـــأَنَّ سِـــرَاعَـــهُـــمْ تَـــيَّـــارُ بَــخـــرِ وقوله: مُدِلُّ عَنْبَسٌ في الْغِيلِ مُجْرِي، عن غير ابن إسحاق.

# قصيدة أخرى لمعاوية بن زهير:

قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة أيضاً [من الوافر]:

أَلاَ مَسنُ مُسنِسلِنغُ عَسنُسي رَسُسولاً ألَحه تَسغسلَه مُسرَدِي يَسوْمَ بَسدْرِ وَقَدْ تُسرِكَتْ سَرَاةُ الْسَقَسُوْم صَسرْعَسَىٰ وَقَلِدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَلَطْنِ بَلْدٍ فَسنَسجَّساهُ مِسنَ الْسغَسمَسرَاتِ عَسَزْمِسي وَمُسنَسَقَسلَسِسِي مِسنَ الْأَبْسَوَاءِ وَحُسدِيَ وَأَنْسَتَ لِسَمَسِنْ أَرَادَكَ مُسسَتَ بِسِينٌ وَكُسنْستُ إِذَا دَعَسانِسي يَسوْمَ كَسرْب فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَحْبَبْتُ نَفْسِي أُرُدُ فَاكُ شِنْفُ الْعُدَّى وَأَرْمِى وَقِسِرْنِ قَسِدْ تَسرَكُستُ عَسلَسي يَسدَيْسِهِ دَلَ فُ تُ لَـ هُ إِذَا آخَـ تَـ لَـ هُـ وا بِحَـ رَىٰ فَسَذَلِسِكَ كَسَانَ صُسِنْسِعِسِي يَسَوْمَ بَسَدْرِ أَخُوكُمْ فِي السِّنِينَ كَمَا عَلِمْتُمُ وَمِسْفُسُدَامٌ لَسَكُسِمُ لاَ يَسْزُدَهِ بِسِنِسِي أخُونُ السَّوَّةُ الْسَحَاءُ خَوْضًا عَلَيْهِ السَّوْضَاءُ

مُعَلَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِيةِ الطِيفُ وَقَلْ بَرَقَتْ بِجَنْبَيْكَ الْكُفُوفُ كَانٌ رُؤُوسَهُ مَ حَدَجٌ نَقِيفِ فُ خِلاَفَ الْفَوْمِ وَاهِيَةَ خَصِيفُ وَعَوْنُ اللَّهِ وَالأَمْرُ الْحَصِيفُ وَدُونَ لَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُووفُ وَدُونَ لَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُولوفُ بِحَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيفُ بِحَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيفُ مِنَ الأَصْحَابِ وَاعٍ مُسْتَضِيفُ أِذًا كَلَحَ الْمَشَلُوبِ وَلَا مُسْتَضِيفُ إِذًا كَلَحَ الْمَشَلُوبِ وَالأَنْوفُ يَنْبُوهُ كَانَّهُ عُصْنَ قَصِيفُ مُسَخْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفِيفُ وَقَسِبْلُ أَخُوو مُسَدَارَاةٍ عَسْرُوفُ وَحَرْبُ لاَ يَسْزَالُ لَهِا صَرِيفُ وَحَرْبُ لاَ يَسْزَالُ لَهِا صَرِيفُ إِذَا مَا الْكَلْبُ أَلْحَامُ الطَّفِيفُ

قال ابن هشام: تَرَكْتُ قصيدةً لأبي أسامة على اللام، ليس فيها ذِكْرُ بدر إلا في أولِ بيتِ منها والثاني؛ كراهة الإكثار.

### 770

### قصيدة لهند بنت عتبة تبكى أباها:

قال ابن إسحاق: وقالت هِنْد بنت عتبة بن ربيعة تَبْكِي أباها يوم بدر [من المتقارب]:

أَعَدِينَ عَلَيْ جُدودًا بِدَهْ عِ سَدِبُ تَداعَدِي لَدهُ رَهْ طُدهُ غَدْوَةً يُدي فُدونَهُ حَددٌ أَسْيَافِهِمْ يُدي فُدونَهُ وَعَد فِيدرُ التَّدرَابِ وَكَانَ لَدَابَ اجَدبَ الأَرَاسِياً فَاأَمُا المُدرِيُّ فَدلَم عَبْهُ: قصيدة أخرى لهند بنت عنبة:

عَلَىٰ خَيْرِ خِنْدَفِ لَمْ يَسْقَلِبْ بَسُنُو هَاشِمٍ وَبَسُنُو الْمُطُّلِبُ يَسْعُلُونَهُ بَسْعُدَ مَا قَدْ عَطِبْ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَالِياً قَدْ سُلِبْ جَهِيلَ الْمَرَاةِ كَيْرِيرَ الْعُشُبْ فَأُوتِي مِنْ خَيْرِ مَا يَسْخَسَي

# وقالت هند أيضاً [من الطويل]:

يَرِيبُ عَسلَيْنَا دَهْرُنَا فَيَسُووُنَا أَبَعْدَ قَتِيبلِ مِنْ لُوَيٌ بُنِ غَالِبٍ أَلاَ رُبٌ يَسوم قَسدْ رُذِفستُ مُسرَدًّأً فَأَبْلِغُ أَبَا سُفيانَ عَنْيَ مَأْلُكا فَقَدْ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْب؛ إِنَّهُ

وَيَاأَبَى فَسَا لَأَتِي بِسَّنِ ثُنَالِبُهُ يُسرَاعُ أَمْسرُوْ أَنْ مَاتَ أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ؟! تَسرُوحُ وَتَسَعْسدُو بِسالْسَجَسزِيسلِ مَسوَاهِبُهُ فَسإِنْ أَلْسَقَسهُ يَسوْمِا فَسسَوْف أُعَياتِبُهُ لِكُلُّ آمْرِيءِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند.

#### قصيدة أخرى لهند بنت عتبة:

قال ابن إسحاق: وقالت هند أيضاً [من مجزوء الكامل]:

لِسلِّهِ عَسنِسنَا مَسنَ رَأَىٰ
يَسا رُبَّ بَساكِ لِسي غَسداً
كَسمْ غَسادَرُوا يَسوْمَ الْسَفَلِيسِ
مِسنَ كُلُّ غَينَتْ فِي السَّنِيسِ
قَسدَ كُسنْتُ أَخسدَرُ مَسا أَرَىٰ
قَسدَ كُسنْتُ أَخسدَرُ مَسا أَرَىٰ
يَسا رُبُّ قَسائِسلَةٍ غَسداً:

أُملُكَا كَهُلُكِ رِجَالِيَهُ فِي النَّائِسبَاتِ وَبَاكِسبَهُ بِ غَداةً تِسلَفُ الْوَاعِيَةِ مَنَ إِذَا الْسكَواكِبُ خَاوِيَهِ فَسالْسيَوْمَ حُسَقٌ حِذَارِيَهِ فَسَأَنَا الْغَدَاةَ مُسوَامِيَهُ يَسا وَيُسحَ أُمُّ مُسعَاوِيَهِ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند.

# قصيدة أخرى لهند بنت عتبة:

قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عتبة أيضاً [من الرجز]:

يَا عَيْنُ بَكِ عُنْ بَالْ عُنْ السرَّقَ بَاهُ السرَّقَ بَاهُ السرَّقَ بَاهُ السرَّقَ بَاهُ

يُـطْعِمُ يَـوْمَ الْـمَـسْغَبَـهُ إنْـي عَـلَـيْهِ حَـرِبَـهُ لَـنَهُ بِطَانُ يَـفُرِبَـهُ فِـيهَا الْـحُـيُـولُ مُـقْرَبَـهُ

# قصيدة لصفية بنت مسافر في يوم بدر:

وقالت صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي مُسافِر بن أَبِي عَمْرِو بن أمية بْنِ عبد شمس بن عبد منَاف، تَبْكِي أهل القليب الذين أصيبوا يَوْمَ بَدْرِ من قريش، وتذكر مُصَابَهُمْ [من البسيط]:

يَسا مَسنْ لِعَيْسِ قَدَاهَا عَسائِسُ السرَّمَدِ أُخبِسِرْتُ أَنْ سَسرَاةَ الأَكْسرَمِيسَنَ مَسعاً وَفَسرَّ بِسالْقَسوْمِ أَصْحَابُ السرِّكَابِ، وَلَسمَ قُسومِي صَفِي وَلاَ تَنْسَيْ قَرابَتَهُمْ كَانُوا سُفُوبَ سَمَاءِ الْبَيْتِ فَأَنْقَصَفَتْ

حَدَّ النَّهَ الِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَـقِدِ قَدْ أَخُـرَزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَـدِ تَـغُـطِفْ غَـدَاتَسِدِ أُمَّ عَـلَى وَلَـدِ وَإِنْ بَكَيْتِ فَمَا تَبْكِينَ مِن بُعُدِ فَأَصْبِحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِي عُمُدِ

قال أبن هشام: أنشدني بيتها: كَانُوا سقوبَ؛ بعض أهل العلم بالشعر.

### قصيدة أخرى لصفية بنت مسافر:

قال ابن إسحاق: وقالتُ صفية بنت مُسَافِر أيضاً [من الهزج]:

ألا يَسا مَسن لِسعَسنِ لِسلَّةُ وَكَسَّوْنِ لِسلَّةُ وَكَسَّوْنَ فَاللَّهِ يَسسُّقِ فِي وَمَسا لَسنَّ فَعُسرِيسِفِ ذُو وَمَسا لَسنَّ لَسنَّ فَعُسرِيسِفِ ذُو أَبُسُو شِسبُلَسْنِ وَنُسابُ كَسَّرِ وَنُسابُ كَسَّرِ وَنُسابُ كَسَّرِ وَنُسابُ كَسَّرِ وَنُسابُ وَلَّسَي إِذْ تَسولُسو وَلَّسَى وَ وَالْسَامُ صَسالَ وَإِلَّا لَكَسَّامُ صَسالَ وَالْسَتَ السَّلَّا السَّلَّا السَّلَا الْسَلَا الْسَلَا السَّلَا الْسَلَّالَةُ السَّلَا الْسَلَا الْسَلَّالِي الْسَلَّالَّ الْسَلَالِي الْسَلَا الْسَلَّالِي الْسَلَا الْسَ

رَبِّ كُي دَمْ عُهَا فَانَ الْحَالِ الْسَعْدِي دَمْ عُهَا فَانَ الْسَالُ الْسَعْدِي دَمْ وَأَسْدِ السَدَانَ الْفَاسِ عَسَرِ وَأَسْدِي الْسَانُ الْسَدِي لَهُ الْسَبَا الْسَلَامِ الْمَسْرِ عَسَرِ وَأَسْدِي الْمَسْدِي لَهُ الْسَبَا الْمُسْرِ عَسَرِ وَأَلْسَوَانَ وَحُرُ الْسَانُ الْمُسْرِ الْمُسْرِ الْمُسْرِي وَمُ الْسِيمَ الْمُسْرِي وَمُ الْسِيمَ الْمُسْرِي وَمُ الْسِيمَ الْمُسْرِينِ اللّهُ ال

قال ابن هشام: ويُرُوىٰ قولها: وما ليث غريف، إلى آخرها مفصولاً من البيتين اللذين قبله.

# هند بنت أثاثة ترثي عبيدة بن الحارث:

قال ابن إسحاق: وقالَتْ هِند بِنْتُ أَثَاثَةً بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، ترثي عُبَيْدة بن الحارث بن عبد المُطّلِبِ [من الطويل]:

لَفَذ ضُمُنَ الصَفْرَاءُ مَجْداً وَسُؤدَداً عُسبَسْدةً فَسأَلْكِسْهِ لِأَضْسَافِ غُربَةٍ وَسَكُسِهِ لِلأَقْوامِ فِي كُلُ شَسْسُوةٍ وَسَكُسِهِ لِلأَقْوامِ فِي كُلُ شَسْسُوةٍ وَسَكُسِهِ لِللَّيْسَامِ، وَالسريعُ زَفْرةً

وَحِلْما أَصِيلاً وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَفْلِ
وَأَرْمَلَةٍ تَهُوي لِأَشْعَثَ كَالْجِلْلِ
إِذَا أَحْمَرُ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ
وَتَشْبِيبِ قِلْدٍ طَالَمَا أَذْبَدَتْ تَغْلِي

777

فَإِنْ تُصْبِحِ النِّيرَانُ قَدْ مَاتَ ضَوْءُهَا لِيطَارِقِ لَيْهِ أَوْ لِمُلْتَمِسِ الْقِرَىٰ لِيطَارِقِ لَيْهِ أَوْ لِمُلْتَمِسِ الْقِرَىٰ

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لهند.

# قتيلة بنت الحارث تبكي أخاها النضر بن الحارث:

قال ابن إسحاق: وقالت قُتَيْلَةُ بنت الحارث أُخْتُ النَّضْرِ بن الحارث، تبكيه [من الكامل]:

يَا رَاكِباً إِنَّ الأَثُيالِ مَظِئَةً أَسِلِغَ بِهَا مَنِتاً بِأَنْ تَحِيَّةً مِنْي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً هَلْ يَسْمَعَنَّ النِّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ؟! هَلْ يَسْمَعَنَّ النِّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ؟! أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْ وَكِيسَةٍ مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنْنَا فِي كَرِيسَةٍ أَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِذيهَ فَلَيْنِ فَرَبُّمَا فَالنِّضُرُ أَفْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً ظَلَّتْ سُيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ صَبْراً يُقَادُ إِلَى المَنِينَةِ مُثَعَباً

مَن صُبِحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوفَّقُ مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النِّجَائِبُ تَخفِقُ جَادَتْ بِوَاكِفِهَا وَأُخْرَىٰ تَخفُتُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيْتُ لاَ يَنْطِقُ؟! فِي قَوْمِهَا، وَالفَّخُلُ فَحْلٌ مُغرِقُ مَنْ الْفَتَىٰ، وهُوَ الْمَغِيظُ المُحنَقُ بِأَعَزُ مَا يَغلُو بِهِ مَا يُنْفِقُ وَأَحَفُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقُ يُعَنَّقُ لِللَّهِ أَرْحَامُ هُمنَاكَ تُسَشَقَّتُ يُعتَقُ رَسْفَ الْمُقَيِّدِ وَهُوَ عَانِ مُوثَقُ

فَقَذْ كَانَ يُذْكِيهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ

وَمُسْتَنْبِح أَضْحَىٰ لَدَيْهِ عَلَىٰ دِسْلِ

قال ابن هشام: فيقال ـ والله أعلم ـ: إن رسول الله لما بلغه هذا الشعرُ قَالَ: «لو بَلَغَني هٰذَا قَبْلَ قَتْلِهِ،

قال ابن إسحاق: وكَان فَرَاغُ رسولِ الله ﷺ مِنْ بَدْرٍ في عَقِبِ شهر رمضان أَوْ في شَوَّال.

غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمِ بِالْكُدْرِ

قال ابن إسحاق: فلما قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة، لم يُقِمَّ بها إِلاَّ سَبْعَ ليالِ، حتى غزا بنفسه يريد بني سُلَيْمٍ.

قَالَ ابن هشام: واستعمل على المدينة سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الغِفَارِيُّ أَو ابن أم مكتوم.

قال ابن إسحاق: فبلغ ماءً مِنْ مِيَاهِهِمْ يقال له: الْكُذْرُ، فأقام عليه ثَلاَثَ ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ كَيْداً، فأقام بها بقية شَوَّالٍ وذا القَعْدَةِ، وأُفْدِيَ في إقامته تلك جُلُّ الأَسَارَىٰ من قريش.

# بسباندار حمرارحيم

غَزْوَةُ السَّويقِ

قال: حَدَّثنا أبو محمَّدٍ عَبْدُالملك بن هشام، قال: حدَّثنا زِيَادُ بن عبدالله الْبَكَّائِيُّ، عن محمد بن إسحاق المطلبيِّ، قال:

#### سبب غزوة السويق:

ثم غزا أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ غَزْوَةَ السَّوِيقِ في ذي الحِجَّةِ، وولي تلك الحجّة المشركون من تلك السنة، فكان أبو سفيان ـ كما حدَّثني محمد بن جعفر بن الزُبَيْرِ، ويزيد بن رُومانَ، ومَنْ لا أتهم، عن عبدالله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار ـ حين رجع إلى مكة ورجع قَلُ قريش من بَدْر؛ نَذَرَ أَلا يَمَسَّ رَأْسَهُ ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمداً عَلَيْ، فَخرج في مائتيْ راكبٍ من قريشٍ ليُبِرَّ يمينه، فسلك النَّجْدِيَّة حتى نزل بِصَدْرِ قَنَاةِ إلى جبلٍ يقال له: ثَيْبٌ، من المدينة على بَرِيدِ أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النَّضِيرِ تحت الليل، فأتى حُيَيْ بن أَخْطَبَ، فَضَرَب عليه بابه، فأبَىٰ أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سَلاَّم بن مِشْكَم، وكان سَيِّدَ بني النَّضِير في زمانه ذلك وصاحِبَ كَنْزِهِمْ، فاستأذن عليه فأذِن له، فقراهُ وسَقاهُ وبَطَنَ له مِنْ خبر الناس، ثم خرج في عَقِبِ ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحيةً منها يقال لها: الْعُرَيْضُ، فحرَّقوا في أَصْوَارِ من نخل بها، ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حَرْثٍ لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا رَاجِعِينَ، ونَذِرَ بهم الناس.

# خروج النبي ﷺ إلى القتال:

فخرج رسول الله ﷺ في طلبهم وَاستعمل على المدينة بَشِيرَ بن عَبْدِ المنذر ـ وهو أبو لبابة؛ فيما قال ابن هشام ـ حتى بَلَغَ قَرْقَرَةَ الْكُذْرِ، ثم انصرف راجعاً، وقد فاته أبو سُفْيَانَ وأصحابه، وقد رأوا أَزْوَاداً من أزواد القوم قد طَرَحُوهَا في الحَرْثِ يَتَخَفَّفُونَ منها لِلنَّجَاءِ، فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَطْمَعُ لَنَا أَنْ تَكُونَ غَزْوَة؟ قَالَ: «نَعَمْ».

#### سبب تسمية هذه الغزوة:

قال ابن هشام: وإنما سُمَّيَتْ غزوةَ السَّويقِ ـ فيما حدَّثني أبو عبيدة ـ أنَّ أكثر ما طَرَحَ القومُ مِنْ أزوادهم السَّويقُ، فهجم المسلمون على سَوِيقِ كثيرٍ، فَسُمَّيَتْ غَزوةَ السَّوِيقِ.

# قصيدة لأبي سفيان يمدح سلام بن مشكم:

قال ابن إسحاق: وقال أَبُو سفيان بن حَرْبٍ عند مُنْصَرفِهِ لما صنع به سَلاَّمُ بْنُ مِشْكُم [من الطويل]:

وَإِنْسِي تَسَخَيِّرْتُ السَمَدِيسِنَةَ وَاجِّداً لَيجِلْفِ فَسَلَّمْ أَلْدُمْ وَلَمْ أَتَسَلَّمُ مِسْكَمِ سَعَالِي فَسَرَهُ إِنْ مِسْكَمِ سَعَالِي فَسَرَهُ أَلْدُنُ مِسْكَمِ وَلَمَّا تَسَوْلَى الْجَيْشُ قُلْتُ ولَمْ أَكُن لِإَنْسِرَ بِعِزُ وَمَعْسَبَ وَلَمْ أَكُن لِإِنْسِرَ بِعِزُ وَمَعْسَرَ مِسْكَمِ وَلَمَّا تَسَوْلَى الْجَيْشُ قُلْتُ ولَمْ أَكُن لِإِنْسِرَ بِعِزُ وَمَعْسَرَ مِعْدَ وَمَعْسَرَ بِعِدْ وَمَعْسَرَ مِعْدَ وَمَعْسَرَ بِعِدْ وَمَعْسَرَ مِسَاءً مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ

فلما رجع رسول الله ﷺ من غزوة السَّوِيقِ، أقام بالمدينةِ بَقيَّةَ ذي الحِجَّةِ، أو قريباً منها، ثم غزا نَجْداً يريدُ غَطَفَانَ، وهي غزوة ذي أَمَرَ. ₹**₹**₹₹

واستعمل على المدينة عُثمان بن عَفَّان؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: فأقام بِنَجْدِ صَفَراً كُلَّهُ، أو قريباً من ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ كَيْداً، فَلَبِث بها شهر ربيع الأولِ كُلِّهِ، أو إلا قليلاً منه.

غَزْوَةُ الفُرعِ مِنْ بُحْرَانَ

ثم غزا رسول الله ﷺ يريد قُرَيْشاً، واستعمل على المدينة ابن أمَّ مَكْتُوم؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: حتى بَلَغ بُحْرَانَ مَعْدِناً بالحجاز من ناحيةِ الْفُرُعِ، فأقام بها شَهْرَ ربيعِ الآخر وجُمَادى الأُولَىٰ، ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ كَيْداً.

# أَمْرُ بَنِي قَيْنُقَاعَ

# رسول الله على يدعو اليهود في سوق بني قينقاع إلى الإسلام:

قال: وقد كان ـ فيما بين ذلك مِنْ غَزْوِ رَسُولِ الله ﷺ ـ أَمْرُ بني قَيْنُقَاعَ ، وكَانَ من حديث بني قَيْنُقَاعَ أَنَّ رَسُول الله ﷺ جَمَعَهُمْ بِسُوقِ بني قَينُقَاع ، ثم قال: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، أَخْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَوْلَ بِقُرْيشِ مِنَ النَّهُ ﷺ جَمَعَهُمْ بِسُوقِ بني قَينقاع ، ثم قال: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، أَخْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَوْلَ بِقُرْيشِ مِنَ النَّقَمَةِ ، وأَسْلِمُوا ، فَإِنْكُمْ قَدْ مَرَفَتُمْ أَنِي نَبِي مُرْسَل ، تَجِدُونَ ذَلِكَ في كِتَابِكُمْ وَعَهْدِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ » . قَالُوا: يا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ ثَرَىٰ أَنَا قَوْمُك؟! لاَ يَغُرَنَّكَ أَنْكَ لَقِيتَ قَوْماً لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْبِ فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَة ، إِنَّا وَلِي قَالَوا لَنَعْلَمَنُ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ .

قال ابن إسحاق: فحدثني مَوْلَى لآلِ زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما نزل هؤلاء الآياتُ إلا فيهم: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُوا سَتُفَلَّبُونَ وَتُخْتُرُونَ إِنَّ جَهَنَمُ وَبِيْسَ آلِمِهَادُ ﷺ قَالَ: ما نزل هؤلاء الآياتُ إلا فيهم: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُوا سَتُفَلَّبُونَ وَتُخْتُرُونَ إِنَّ جَهَنَيْ وَلَيْتُ وَيَقُلُ فِي صَالِحًا لِهُ عَلَيْهُ وَقُرَيْشٍ، ﴿ فِيقَةٌ تُقَنَيْلُ فِي صَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَأَخُونُهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى الْمَنْيُنُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةً لِمُعْرِهِ مَن يَشَاأَةً إِنِّ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةً لِلْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ رَأْى الْمَانِينُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَةً إِنِّ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةً لِللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ رَأْى الْمَانِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بَنِي قَينُقَاعَ كانوا أولَ يَهُودَ نَقَضُوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ وحاربوا فيما بين بَدْرِ وأُحُدِ.

#### سبب حرب بني قينقاع:

قال ابن هشام: وذكر عَبْدُالله بن جَعْفَر بن الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، عن أبي عَوْنِ، قال: كان مِنْ أمر بني قينُقَاعَ أن امرأة من العرب قَدِمَتْ بِجَلَبِ لَهَا، فباعته بسوق بني قَيْنُقاعَ، وجَلَسَتْ إلى صَائِغ بها، فجعلوا يريدونها عَلَى كَشْفِ وجهها، فأَبَتْ، فَعَمَدَ الصَّائِغُ إلى طَرْفِ ثوبها فَعَقَدَهُ إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سَوْءَتُهَا، فَضَحِكُوا بها، فصاحَتْ، فَوَثَبَ رجُلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهودياً، فشَدَّتِ اليهودُ على المُسْلِمِ المسلمون، فوقع الشر بيهود، فَغَضِبَ المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال: فَحَاصَرَهُمْ رسولُ الله ﷺ حتى نزلوا على حُكْمِهِ، فقام إليه عَبْدُالله بْنُ أَبِيِّ آبْنُ سَلُولَ ـ حين أمكنه اللَّهُ منهم ـ فقال: يا مُحَمَّدُ، أَخْسِنْ في مَوَالِيَّ، وَكَانُوا حُلَفَاءَ الخَزْرَجِ، قال: فأبطأ عليه رسولُ الله ﷺ، فقال: يا مُحمدُ أَخْسِنْ في مَوَالِيَّ، قال: فَأَعْرَضَ عنه، فَأَذْخَلَ يَدَه في جَيْبِ دِرْع رسول الله ﷺ.

قال ابن هشام: وكان يقال لها: ذاتُ الْفُضُولِ.

# رسول الله ﷺ وعبدالله بن أبي ابن سلول:

قال ابن إسحاق: فقال له رسولُ الله ﷺ: ﴿أَرْسِلْنِي ، وغَضِبَ رسولُ الله ﷺ حتى رَأَوْا لوجهه ظُلَلا ، ثم قال: ﴿وَيَحَكَ!! أَرْسِلْنِي ، قَالَ: لاَ واللَّهِ لاَ أَرْسِلْكَ حَتَّى تُحْسِنَ فِي مَوَالِي أَرْبَعُمَائَةِ حَاسِرٍ وَثَلاَثُمائَةِ دَارِع قَدْ مَنعُونِي مِنَ الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ تَحْصِدُهُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ ؟! إِنِّي وَاللَّهِ آمْرُو أَخْشَى الدَّوَاثِرَ، قَالَ: فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿هُمْ لَكَ ﴾.

قال ابن هشام: وٱسْتَعْمَلَ رسولُ الله ﷺ على المدينة في مُحَاصَرَتِهِ إياهم بَشِيرَ بن عبد الْمُنْذِرِ، وكانَتْ محاصرتُهُ إياهم خَمْسَ عَشْرَةَ ليلةً.

سَرِيَّة زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إلى الْقَرَدَةِ مَنْ مِيَاهِ نَجْدِ

قال ابن إسحاق: وَسَرِيَّةُ زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله ﷺ فيها؛ حين أَصَابَ عِيرَ قُرَيْشٍ، وفيها أبو سفيان بن حَرْبٍ على الْقَرَدَةِ مَاءٍ من مياه نَجْدٍ؛ وكان مِنْ حديثها: أن قُرَيْشاً خافوا طريقهم التي كانوا يَسْلُكُونَ إلى الشام ـ حين كان مِنْ وَقْعَةِ بدر ما كان ـ فَسَلَكُوا طريقَ الْعِرَاقِ، فخرج منهم تُجَّارٌ فيهم أبو سفيان بن حَرْبٍ ومعه فِضَّةً كثيرةً وهي عُظْمُ تجارتهم، واستأجروا رجلاً من بني بكر بن واثل يقال له: فُرَاتُ بن حَيَّانَ يَدُلُّهُمْ في ذلك على الطريق.

قال ابن هشام: فُرَاتُ بن حَيَّانَ مِنْ بني عِجْل، حليف لبني سهم.

قال ابن إسحاق: وبعث رسولُ الله ﷺ زَيْدَ بْنَ حارثة، فلقيهم على ذلك المَاءِ، فأصاب تلك الْعِيرَ وما فيها، وأعجزه الرجالُ، فَقَدِمَ بها على رسول الله ﷺ.

### كلمة لحسان بن ثابت يؤنب فيها قريشاً:

فقال حَسَّانُ بن ثَابِتٍ بعد أُحُدٍ في غَزْوَةِ بَدْرِ الآخِرَةِ يُؤَنِّبُ قريشاً لأخذهم تلك الطريق [من الطويل]:

جِ لاَدٌ كَ أَفْ وَاهِ الْمَ خَ اضِ الأَوَارِكِ وَأَنْ صَارِهِ حَقَا وَأَيْدِي الْمَ لاَئِكِ فَقُولاً لَهَا: لَيْسَ الطَّرِيقُ هُ نالِكِ دَعُوا فَلَجَاتِ السَّاْمِ قَدْ حَالَ دُونَهَا بِأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَرُوا نَخُو رَبِّهِمْ إِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطْنِ عَالِجٍ إِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطْنِ عَالِجٍ

قال ابن هشام: وهذه الأبياتُ في أبيات لحسان بن ثابتٍ نَقَضَها عليه أبو سفيانَ بْنُ الحارث بن عبد المُطَّلِبِ، وسنذكرها ونقيضتها، إن شاء الله، في موضعها.

# مَقْتَلُ كَعْبَ بِنِ الْأَشْرَفِ

قال ابن إسحاق: وكان من حديثِ كَغْبِ بن الأشرف أنه لما أُصِيبَ أصحابُ بدرٍ، وَقَدِمَ زَيْدُ بن حارثة إلى أهل العالية؛ بَشِيرَيْنِ بعثهما رَسُولُ الله ﷺ إلى مَن بالمدينة من المسلمين بفتح الله عزّ وجل ـ عليه وقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنَ المسركين ـ كما حدَّثني عبدالله بن المُغِيث بن أبي بُرْدَةَ الظَّفَرِيُّ، وعَبْدُالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ، وعاصمُ بن عُمَرَ بن قتادة، وصالحُ بن أُمامَةَ بن سَهْل، كُلُّ قد حَدَّثني بعض حديثه ـ قالوا: قال كعب بن الأشرف ـ وكان رجلاً من طَيِّي، ثم أَمامَةَ بن سَهْل، كُلُّ قد حَدَّثني بعض حديثه ـ قالوا: قال كعب بن الأشرف ـ وكان رجلاً من طَيِّي، ثم أحد بني نَبْهَانَ، وكانَتْ أمُّه من بني النَّضِيرِ ـ حين بلغه الخبر: أَحَقُّ هذا؟ أتَرَوْنَ محمداً قتل هؤلاء الذين أصد بني نَبْهَانَ، وكانَتْ أمُّه من بني الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهرها، فلما تَيقَّنَ عَدُوَّ الله الخبر خرج حتى قَدِمَ مكة، محمد أصاب هؤلاءِ القومَ لَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهرها، فلما تَيقَّنَ عَدُوَّ الله الخبر خرج حتى قَدِمَ مكة، فنزل على المطلب بن أبي وَدَاعَةَ بن ضُبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ وعنده عاتكة بنت أبي العِيصِ بن أمية بن عبد شمس فنزل على المطلب بن أبي وَدَاعَة بن ضُبَيْرةَ السَّهْمِيُّ وعنده عاتكة بنت أبي العِيصِ بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فأنزلته وأكرمَتْهُ، وجعَلَ يُحَرِّضُ على رسول الله ﷺ ويُنْشِدُ الأَشْعَارَ، ويَبْكِي أصحابَ الْقَلِيبِ من قريش الذين أصيبوا بِبَدْرٍ، فقال [من الكامل]:

#### كعب يبكى قتلى قريش:

طَحَنَتُ رَحًا بَدْدِ لِمهَلَكِ أَهْلِهِ قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ كَمْ قَدْ أُصِيبَ بِهِ مِنَ ابْيَضَ مَاجِدٍ طَلْقِ الْيَدَيْنِ إِذَا الكَوَاكِبُ أَخْلَفَتْ وَيَقُولُ أَقْوَامٌ أُسَرُّ بِسُخْطِهِمْ:

وَلِمِ فُلِ بَدُدٍ تَسْتَهِ لُ وَتَدْمَتُ عُ لاَ تَسْبَعَدُوا؛ إِنَّ الْسَمُلُوكَ تُسَصَّرُعُ ذِي بَسَهُ جَدٍ تَسَأُوي إِلَيْدِ السَّصَّيْعُ حَسَّالِ أَلْسَقَالِ يَسسُودُ وَيَسزبَعُ إِنَّ أَبْسَنَ الأَشْسرَفِ ظَللَ كَسعُباً يَسجُزعُ TVY

صَدَقُوا فَلَيْتَ الأَرْضَ سَاعَةَ قُتُلُوا صَارَ الَّذِي أَثَرَ الْحَدِيثَ بِطَعْنَةِ نُبُّفْتُ أَنَّ بَنِي المُغِيرَةِ كُلُّهُمْ وَأَبُنَا رَبِيعَةَ عِنْدَهُ وَمُنَابِهُمْ نُبُّفْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ هِشَامِهِمْ لِيَنْرُورَ يَنْدِرِبَ بِالْمُحُمُوعِ وَإِنْمَا

ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ أَوْ عَاشَ أَعْمَىٰ مُوعَسَاً لاَ يَسْمَعُ خَشَعُوا لِقَتْلِ أَبِي الْحَكِيمِ وَجُدِّعُوا مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِينِ وَتُبَّعُ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ يَحْمِي عَلَى الْحَسَبِ الْكَرِيمُ الأَرْوَعُ

قال ابن هشام: قوله: تُبُّع، و: أُسَرُّ بِسُخْطِهِمْ؛ عن غير ابن إسحاق.

### كلمة حسان بن ثابت يرد على كعب بن الأشرف:

قال ابن إسحاق: فأجابه حَسَّانُ بن ثَابِتِ الأنصاريُّ \_ رضي الله عنه \_ فقال [من الكامل]:

مِنه وَعَاشَ مُنجَدَّعاً لاَ يَسسَمَعُ قَتْلَى تَسْمَعُ قَتْلَى تَسُعُ لَهَا الْعُيُونُ وَتَذْمَعُ شِيبَة الْكُلَيْبَةِ يَتْبَعُ شِيبَة الْكُلَيْبَةِ يَتْبَعُ وَأَهَانَ قَوْما قَاتَلُوهُ وصُرَّعُوا شَعَفٌ يَظُلُ لِنَحَوْفِهِ يَتَعَصَدُعُ

أَسكَى لِسكَعْبِ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةِ وَلَهَذ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْدٍ مِنْهُمُ فَأَبْكِي فَقَدْ أَبْكَيْتَ عَبْداً رَاضِعاً وَلَقَدْ شَفَى الرَّحْمُنُ مِئْا سَيُّداً وَلَكَذ شَفَى الرَّحْمُنُ مِئْا سَيُّداً

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنْكِرُها لحسان، وقوله: أَبَكَى لِكَعْبٍ؛ عن غير ابن إسحاق.

#### ميمونة بنت عبدالله تجيب كعب بن الأشرف:

قال ابن إسحاق: وَقَالَتِ امرأةٌ من المسلمين ـ من بني مُرَيْدِ بطنٍ من بَلِيٍّ كانوا حلفاءَ في بني أمية بن زَيْدِ يقال لهم: الْجَعَادِرَةُ ـ تُجِيب كعباً.

قال ابن إسحاق: اسمها: مَيْمُونَةُ بنْتُ عبدالله؛ وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرُ هذه الأبياتَ لها، وينكر نقيضها لكَعْبِ بن الأشرف [من الطويل]:

> تَحَنَّنَ أَهُ أَا الْعَبِدُ كُلَّ تَحَنَّنِ بَكَتْ عَيْنُ مَنْ يبكي لِبَدْدٍ وَأَهْلِهِ فَلَيْتَ الَّذِينَ صُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ فَلَيْعَلَمَ حَقًا عَنْ يَقِينِ وَيُبْصِرُوا فَيَعْلَمَ حَقًا عَنْ يَقِينِ وَيُبْصِرُوا

# كعب بن الأشرف يجيب ميمونة بنت عبدالله:

فأجابها كعب بن الأشرف، فقال [من الطويل]: ألا فَازْجُرُوا مِنْكُمْ سَفِيهاً لِتَسْلَمُوا أتَشْتُمُنِي أَنْ كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَة فَاإِنْسِي لَسَبَاكِ مَا بَسقِيبِتُ وذَاكِر لَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ مُرَيْدُ بِمَعْزِلِ

يُبَكِّي عَلَىٰ قَتْلَىٰ وَلَيْسَ بِنَاصِبِ
وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُوَيُّ بُنُ غَالِبِ
يَرَىٰ مَا بِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ
مَرَىٰ مَا بِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ
مَجَرَّهُمُ فَوْقَ السُّحَىٰ وَالْحَواجِب

عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ لِسَقَّوْمِ أَتَانِي وُدُّهُمْ غَيْرَ كَاذِبِ؟! مَآثِرَ قَوْمِ مَخِدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ عَنِ الشَّرُ فَأَخْتَالَتْ وُجُوهَ الثَّعَالِبِ فَحَقُ مُريْدِ أَنْ تُحَدَّ أُنُسُوفُهُمْ بِشَفْمِهِمُ حَيَّيْ لُوَيُ بُنِ غَالِبٍ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْ مُرَيْدٍ لِجَعْدَدٍ وَفَاءً، وَبَيْتِ اللَّهِ، بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

ثم رَجَعَ كعب بن الأشرف إلى المدينة فَشَبَّبَ بنساء المسلمين حتى آذاهم، فقال رسول الله ﷺ ـ كما حدثني عبدالله بن المُغِيث بن أبي بُرْدَة -: «مَنْ لِي بِإنِنِ الأَشْرَفِ؟» فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ: أَنَا لَكَ بِهِ يَا رَسُولَ الله، أَنَا أَقْتَلُهُ، قَالَ: «فَٱفْعَلْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَىٰ ذَلْكَ»، فرجع محمد بن مَسْلَمَة، فمكتَ ثلاثاً لا يأكلُ ولا يشربُ إلاَّ ما يُعْلِقُ به نَفْسَهُ، فَذُكِرَ ذلك لرسُولِ الله ﷺ فدعَاهُ فقال له: «لِمَ تَرَكْتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؟ فقال: يا رسولَ الله، قُلْتُ لك قَوْلاً لا أَدْرِي هل أَفِيَنَّ لك به أم لا! فقال: «إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا مِن أَن نَقُول، قال: «قُولُوا مَا بَدَا لَكُمْ؛ فَأَنتُمْ فِي حِلٌ مِن ذَٰلِكَ»، فاجتمع في قتله محمدُ بْنُ مَسْلَمَة وسِلْكَانُ بن سَلاَمَةَ بن وَقش، وهو أبو نائلة أحدُ بني عبد الأشهل، وكان أَخَا كَعْبِ بن الأشرف من الرَّضَاعَةِ، وعَبَّادُ ابن بِشْرِ بن وَقَشِ أَحَدُ بني عبد الأشهل، والحَارثُ بن أوس بن معاذٍ أحدُ بني عبد الأشهل، وأبو عَبْسِ أبنُ جَبْرِ أَحدُ بَني حَارثة، ثم قَدَّمُوا إلى عَدُوَّ الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه سِلْكَانَ بن سلامة أبا نائلة، فجاءه، فتحدُّثَ معه ساعَةً، وتناشدا شِعْراً، وكان أبو نائلة يقولُ الشعر، ثم قال: وَيْحَكَ يا ابن الأشْرَفِ!! إني قد جنتك لحاجةٍ أُرِيدُ ذِكْرَهَا لك فَٱكْتُمْ عني، قال: أَفْعَلُ، قال: كان قُدُومُ هذا الرجل علينا بَلاَءً من البلاءِ، عَادَتْنَا به العَرَبُ، ورَمَتْنَا عن قَوْس واحدةِ، وقَطَعَتْ عنا السُّبُل، حتى ضاع العِيَالُ، وجُهِدَتِ الأنفس، وأصبحنَا قد جُهِدْنَا وجُهدَ عيالُنَا، فقال كعب: أنا ابن الأشرف، أما واللَّهِ لقد كُنْتُ أخبرك يا ابن سلامة أن الأمْرَ سَيَصِيرُ إلى ما أقول، فقال له سِلْكَانُ: إنى قد أَرَدتُ أَن تَبِيعَنَا طَعَاماً ونَوْهَنَكَ وَنُوَثِّقَ لَكَ وتُحْسِنَ في ذلك، فقال: أَتَوْهَنُونَنِي أبناءَكُمْ؟! قال: لقد أردتُ أن تفضحنا، إنَّ معي أصحاباً على مثل رأيي، وقد أردتُ أن آتيك بهم فتبيعهم وتُحْسِنَ في ذلك ونَرْهَنَكَ من الْحَلَقَة ما فيه وَفَاءً، وأراد سِلْكَانُ أَلاَّ ينكر السلاحَ إذا جاؤوا بها، قال: إنَّ في الْحَلَقةِ لَوَفَاءً، قال: فرجع سِلْكَانُ إلى أصحابه، فأخبرهم خبره، وأمَرَهُمْ أن يأخذوا السّلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند

قال ابن هشام: ويقال: قال: أتَرْهَنُوني نِسَاءَكُمْ؟ قال: كيف نَرْهُنَك نساءَنَا وأنت أَشَبُ أَهْلِ يثرب وأَعْطَرُهُمْ؟! قال: أترهنوني أبناءكم؟

قال ابن إسحاق: فحدثني ثَوْر بن زَيْد، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: مَشَى معهم رسولُ الله ﷺ إلى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثم وَجَههُم، فقال: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ الله، اللَّهُمَّ أَعِنْهُم» ثم رجع رسول الله ﷺ إلى بيته، وهو في ليلة مُقْمِرَة، وأقبلوا حتى أنْتَهُوا إلى حِصْنِه، فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عَهْدِ بعُرْسٍ، فوثب في مِلْحَفَتِه، فأَخَذَتِ امرأته بناحيتها، وقالَتْ: إِنِّكَ امرؤ مُحَارِب، وإن أصحاب حديث عَهْدِ بعُرْسٍ، فوثب في مِلْحَفَتِه، قال: إنه أبو نَائِلَة، لو وَجَدَنِي نائماً لما أيقَظَنِي، فقالت: والله إني الحرب لا ينزلون في هذه الساعة، قال: إنه أبو نَائِلَة، لو وَجَدَنِي نائماً لما أيقَظَنِي، فقالت: والله إني لأغرف في صوته الشَّر، قال: يقول لها كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الفَتَىٰ لِطَعْنَةِ لأجاب، فنزل فتحدَّث معهم ساعة وتحدَّثوا معه، ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أنْ تَتَمَاشَىٰ إلى شِعْبِ الْعَجُوزِ فتتحدَّث به بقيَّة ليلتنا هذه؟ قال: إن شِنْتُمْ، فخرجوا يتماشَوْن، فمشَوْا ساعَة، ثم إن أبا نائلة شَامَ يَدَهُ في فَوْدِ رأسه، ثم شَمْ يَدَهُ،

فقال: ما رأيت كالليلة طِيباً أعْطَرَ قَطَّ، ثم مشَىٰ ساعة، ثم عاد لمثلها حَتَّى اطمأنَّ، ثم مشَى ساعة، ثم عاد لمثلها فأَخذَ بِفَوْدِ رأسِهِ، ثم قال: أضْرِبُوا عَدُوَّ الله، فضربوه، فاختَلَفَتْ عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً، قال محمد بن مسلمة: فذكرت مِغْوَلاً في سيفي حين رَأَيْتُ أسيافنا لا تُغْنِي شيئاً، فأخذته، وقد صاح عدوَّ الله صَيْحة لم يبق حولنا حِصْنُ إلا وقد أوقدت عليه نار، قال: فوضعته في تُنَّيه، ثم تحاملتُ عليه حتى بلغتُ عانته، فوقع عدوُّ الله، وقد أصيبَ الحارث بن أوْسِ بن مُعَاذِ فَجُرِحَ في رأسه أو في رجله، أصابه بعضُ أسيافنا، قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قُريْظَة، ثم على بُعَاثٍ حتى أَسْنَذْنَا في حَرَّةِ الْعُريْضِ، وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارثُ بن أوْسٍ، وَنَزَقَهُ الدم، فوقفنا له ساعة ثم أتانا يَتْبَعُ آفِرَ الليل، وهو قائمٌ يصلّي، فسلّمنًا عليه، فَخَرَجَ إلينا فأخبرناه بِقَتْلِ عدو الله، وتَفَلَ على جرح صاحبنا، فرَجَعَ، ورجعنا إلى أهلنا؛ فأصبحنا وقد خافَتْ يهود فأخبرناه بِقَتْلِ عدو الله، وتَفَلَ على جرح صاحبنا، فرَجَعَ، ورجعنا إلى أهلنا؛ فأصبحنا وقد خافَتْ يهود فأخبرناه بِقَتْلِ عدو الله، فليس بها يهوديُّ إلا وهو يَخَافُ على نفسه.

# شعر لكعب بن مالك في قتل ابن الأشرف:

قال ابن إسحاق: فقال كعب بن مالك [من الوافر]:

فَخُودِرَ مِنْهُمُ كَخَبٌ صَرِيعاً عَلَى الْكَفَّيْنِ ثَمَّ وَقَدْ عَلَيْهُ بِأَمْسِ مُحَمَّدِ إِذْ دَسَّ لَيْسَلاَ فَمَاكُرَهُ فَالْزَلَهُ بِمَكْسِر

فَذَلَّتُ بَعُدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيرُ بِالْفِدِيدَ المُسشَدَّة ذُكُورُ إلى كَعْبِ أَخَا كَعْبٍ يَسِيرُ وَمَحْدُمُ وَدُ أَخُو ثِفَةٍ جَسُورُ

قال ابن هشام: وهذه الأبياتُ في قصيدة له في يوم بني النضيرِ سأذكرها إن شاء الله في حديث ذلك اليوم.

# كلمة لحسان بن ثابت في قتل كعب بن الأشرف:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت يذكر قَتْل كَعْبِ بن الأشرف وقَتْلَ سَلاَّمٍ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ [من الكامل]:

لِللَّهِ دَرُّ عِسَابَةِ لأَقَدِينَهُمْ يَسُرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمُ مَصَرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمُ حَبَّى أَلَيْكُمُ مَتَّى أَلَيْكُمُ مَصَلً بِلاَدِكُمْ مُسْتَنْصِرِينَ لِنَصْرِ دِين نَبِيتُهِمْ مُسْتَنْصِرِينَ لِنَصْرِ دِين نَبِيتُهِمْ

يَا أَبْنَ الْمُعَقَيْقِ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ الْأَشْرَفِ مَرَحاً كَالُسْدِ فِي عَسرِينِ مُغْرَفِ فَسَقَوْكُمُ حَشْفاً بِسِينِي ذُفَّهِ مُسْتَصْغِرِينَ لِكُلُّ أَمْرٍ مُجْحِفِ

قال ابن هشام: وسأذْكُرُ قتل سلاَّمِ بن أبي الْحُقَيْقِ في موضعه، إن شاء الله، وقوله: ذُفَّف؟ عن غير ابن إسحاق.

# أَمْنُ مُحَيِّصَةً وَحُويِّصَةً

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ ظَفِرتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَأَقْتُلُوهُ»، فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ بن مسعودٍ ـ

قال ابن هشام: ويقال: مُحَيِّصَةُ بن مسعود بن كَعْب بن عامر بن عَدِيٌ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخَزْرَجِ بن عمرو بن مالك بن الأوْسِ على ابن سُنَيْنَة ـ قال ابن هشام: ويقال: ابن سُبَيْنَة ـ رَجُل من تُجَادِ يَهُودَ كَان يُلاَيِسُهُمْ ويُبَايعهم، فقتله، وكان حُويِّصَةُ بن مسعود إذ ذاك لم يُسْلِمْ، وكان أَسَنَ من مُحَيِّصَةً، فلما قَتَلَه جعل حُويِّصَةُ يضربُهُ، ويقول: أي عَدُوَّ الله، أقتلته؟! أما واللَّهِ لَرُبُ شَخْم في بطنك مِن ماله، قال مُحَيِّصَةُ: فقلت: واللَّهِ لقد أَمَرني بِقَتْلِهِ مَنْ لَو أَمرَنِي بقتلكَ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ، قال: فوالله إنْ كان الأَوَّلَ السلام حُويِّصَةً، قال: آلله لَوْ أَمرَكَ محمدٌ بقتلي لقتلتني؟! قال: نعم، واللَّهِ لو أمرني بضَرْبِ عنقك لضربتُهَا، قال: واللَّهِ إِنَّ دِيناً بَلَغَ بك هذا لَعَجَبٌ، فأَسْلَمَ حُويِّصَةً.

قال ابن إسحاق: حدثني هذا الحديثَ مَوْلَى لبني حارثة، عن ابنة مُحَيِّصَةً، عن أبيها مُحَيِّصَةً.

قال مُحَيِّصَةً في ذلك [من الطويل]:

يَـلُـومُ أَبُـنُ أُمُّـي لَـوْ أُمِـرْتُ بِـقَــتْـلِـهِ حُـسَـامٍ كَـلَـوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَـقْلُهُ وَمَـا سَـرَّنِـي أَنْـي قَـتَـلْـتُـكَ طَـائِـعـاً

لَـطَبُّـفْتُ ذِفْرَاهُ بِـأَبْسِيَضَ قَسَاضِبِ مَـتَـى مَـا أُصَـوْبُـهُ فَـلَـنِـسَ بِـكَاذِبِ وَأَن لَـئَـا مَـا بَـنِـنَ بُـضـرَىٰ وَمَـأْدِبِ

قال ابن إسحاق: وكانَتْ إقامةُ رسولِ الله ﷺ بعد قُدُومِهِ مِنْ بُحْرَانَ جُمَادَى الآخِرَةِ ورَجباً وشَغْبَانَ وشَهْرَ رَمَضَانَ، وغَزَتْهُ قُرَيْشٌ غزوةَ أُحُدٍ في شَوَّالِ سنة ثلاث.

# الحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ غَزْوَةُ أُحُدِ

وكان من حديث أُحُدِ ـ كما حدَّثني محمد بن مُسْلمِ الزَّهْرِيُّ، ومحمد بن يحيى بن حَبَّانَ، وعاصمُ بْنُ عُمَرَ بن قتَادَةَ، والحُصَيْنُ بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، وغيرُهُمْ من علمائنا، كلُهم قد حَدَّث بعضَ الحديث عن يوم أُحدِ، وقد اجتمع حديثُهُم كلُه فيما سُقْتُ من هذا الحديث عن يوم أُحد ـ قالوا، أو مَنْ قاله منهم:

لما أُصِيبَ يومَ بَدْرٍ من كفار قريش أصحابُ القَلِيبِ، ورَجَعَ فَلُهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حَرْبِ بِعِيرِهِ، مَشَى عبدالله بن أبي ربيعة، وعكرمةُ بن أبي جهل، وصَفْوَان بن أمية، في رِجَال من قريش ممن أُصِيبَ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيانَ بْنَ حرب ومَنْ كانَتْ له في تِلْكَ العِيرِ من قريش تجارةٌ، فقالوا: يا معشَرَ قريشٍ، إنَّ محمداً قد وَتَركُم وقتل خِيَاركم، فأعينونا بهذا المال على حَرْبِهِ، فلعلنا نُدْركُ منه ثَأْرَنَا بمن أصاب مِنًا، ففعلوا.

#### اجتماع قريش للحرب:

فاجتمعتْ قريشٌ لحرب رسول الله ﷺ حين فعل ذلك أبو سفيان بنُ حَرْبٍ وأصحابُ العِيرِ بأُحابِيشها، ومَنْ أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة.

# أبو عزة الجمحي ينسى يد النبي ﷺ عليه ويخرج مع المشركين:

وكان أبو عَزَّةَ عَمْرُو بن عبدالله الجُمَحِي قد مَنَّ عليه رسول الله ﷺ يوم بدر، وكان فقيراً ذا عيالِ وحاجةٍ، وكان في الأَسَارَى، فقال: يا رسول الله، إنِّي فقير ذو عيالٍ وحاجةٍ قد عرفتها، فامنن عليَّ، فَمَنَّ عليه رسول الله ﷺ، فقال له صفوان بن أمية: يا أَبا عَزَّة، إنك امرةٌ شاعرٌ، فأعنًا بلسانك، فاخرج معنا، فقال: إنَّ محمداً قد مَنَّ عليَّ فلا أريدُ أن أُظاهِرَ عليه، قال: بلى، فأعنًا بِنَفْسِكَ، فَلكَ الله عَلَيَّ إن رجعتَ أَنْ أُغْنِيَكَ، وإن أُصِبْتَ أن أجعلَ بناتِكَ مع بناتي يصيبُهُنَّ ما أصابَهُنَّ من عُسْر ويُسْر، فخرج أبو عزة يسير في تِهَامَة، ويدعو بني كنانة، ويقول [من السريع]:

أَنْتُ مَ حُسمَ اللهُ وَأَبُسوكُ مَ حَسامُ لاَ تُسلِمُ ونِسي لاَ يَسحِلُ إِنْسلاَمُ لاَ تُسلِمُ ونِسي لاَ يَسحِلُ إِنْسلاَمُ

إِسهاً بَسنِسي عَسنِسدِ مَسنَساةَ السرُّزَامُ لا تَسعِسدُونِسي نَسضرَكُسمُ بَسعْدَ السعَسامُ

### مسافع الجمحي يحرض بني كنانة:

وخرج مُسَافِعُ بن عَبْد مَنَاف بن وَهْبِ بن حُذَافَةً بن جُمَحَ إلى بني مالك بن كنانة يحرِّضهم ويدعوهم إلى حرب رسولُ الله ﷺ، فقال [من الرجز]:

**₹**٣٧٧

يَا مَالِ مَالِ الحَسَبِ المُقَدِّمِ أَنْسُدُ ذَا السَّوْرَبَى وَذَا السَّدَّمَ مَالِ مَالِ الحَسَبِ المُقَدِّمِ الْحِدْفَ وَسُطَ البَلَدِ المُحَرَّمِ مَدِنْ كَانَ ذَا رُحْم وَمَنْ لَمْ يَرْحَم الْحَدْبَةِ المُعَظَّم عَنْدَ حَطِيم الْكَعْبَةِ المُعَظَّم

### وحشي غلام جبير بن مطعم:

ودعا جُبَيْرُ بن مُطْعِم غلاماً له حبشيّاً يقال له: وَحْشِيٌّ، يقذفُ بِحَرْبَةٍ له قَذْفَ الحبشة قَلَمَا يخطىءُ بها، فقال له: اخْرُجْ مع الناس، فإن أنت قَتَلْتَ حمزةَ عمَّ محمد بعَمُي طُعَيْمَةَ بن عَدِيًّ فأنت عَتيقٌ.

#### خروج قريش بظعائنها:

فخرجَتْ قريشٌ بحَدِّهَا وَجَدِّهَا وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأَهْلِ تِهَامَةَ، وخرجُوا معهم بالظُّعُنِ التِماسَ الحفيظة وأَلاَّ يَفِرُوا، فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قَائدُ النَّاس بِهند بنت عُتْبَةَ، وخرج عكرمةُ بن أبي جهل بأم حَكِيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صَفْوَانُ بن أمية ببَرْزَةَ بنتِ مسعودِ بنِ عمرو بن عُمَيْرِ الثقفية، وهي أم عبدالله بن صفوان بن أمية.

قال ابن هشام: ويقال: رقية.

قال ابن إسحاق: وخَرَجَ عمرو بن العاص برَيْطَة بنْتِ مُنَبِّهِ بن الحجاج، وهي أم عبدالله بن عمرو، وخَرَجَ طلحة بن أبي طلحة ـ وأبو طلحة: عبدالله بن عبد العُزَى بن عثمان بن عبد الدار ـ بسُلافَة بِنْتِ سعد بن شُهَيْدِ الأنصاريَّةِ، وهي أم بني طلحة: مُسَافِع، والجُلاس، وكِلاَب، قُتِلُوا يومئذ هم وأبوهم، وخرَجَتْ خُنَاسُ بنت مالك بن الْمُضَرِّب إحدى نساء بني مالك بن حِسْلِ مع ابنها أبي عَزِيز بن عُمَيْر، وهي أم مصعب بن عُمَيْر، وخرجَتْ عَمْرَةُ بنت عَلْقَمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة.

وكانَتْ هنْدُ بنت عُتْبَةَ كلَّما مَرَّتْ بوَحْشِيٍّ أو مَرَّ بها قالت: وَيْها أَبَا دَسَمَة، اشْفِ وَٱشْتَفِ، وكان وَحْشِيٍّ يُكْنَى بأبى دَسَمَة.

فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْنَيْنِ بجَبَلِ ببَطْنِ السَّبْخَةِ من قَنَاةٍ على شَفِيرِ الوادي مقابلَ المدينة.

### رؤيا رسول الله ﷺ ومشاورته القوم:

فلما سمع بهم رسول الله على والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله على للمسلمين: «إنّي قَذْ رَايْتُ واللّهِ خَيْراً، رَايْتُ بَقَراً تُذْبَحُ، وَرَايْتُ فِي ذُبَابِ سَيْفِي ثَلْماً، وَرَايْتُ انّي أَذْخَلْتُ يَدِي فِي دِزعِ حَصِينَة، فَأَوْلَتُهَا بِالمدينة».

قال ابن هشام: وحدَّثني بعض أهل العلم أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿رَأَيْتُ بَقَراً لِي تُذْبَعُ، قَالَ: فَأَمَّا البَقر فَهي نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِي يُقْتَلُونَ، وأمَّا الثَّلْمُ الذي رأيْتُ فِي ذُبَابِ سَيْفِي فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقْتَلُ».

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا بِالْمَدِينَة وَتَدَعُوهُمْ حَيَثُ نَزَلُوا ؛ فَإِنْ أَقَامُوا الله الله عَلَيْهُ مُقَامٍ ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوهَا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ فِيهَا ». وكانَ رأيُ عبدالله بن أبي ابنِ سَلُولَ مع رَأي رسول الله ﷺ يَكْرَهُ الخُرُوج ، فقال رجالٌ من رسول الله ﷺ يَكْرَهُ الخُرُوج ، فقال رجالٌ من

المسلمين ممن أكْرَمَ اللهُ بالشهادة يوم أحد وغيرِهِ ممَّنْ كان فاته بدر: يا رسول الله، اخْرُجْ بِنا إلى أعدائنا لا يَرَوْنَ أَنَّا جَبُنًا عَنْهُمْ وضَعُفْنَا، فقال عبدالله بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ: يا رسولَ الله أقِمْ بالمَدِينَةِ لا تَخْرُجْ إلَيْهمْ، فواللهِ ما خَرَجْنَا منها إلى عَدُوّ لَنَا قَطُّ إلا أَصَابَ مِنًا، ولا دَخَلَهَا علينا إلا أَصَبْنَا منه، فَدَعْهُمْ يا رسولَ الله، فإنْ أقاموا بِشَرٌ مَحْبِسٍ، وإن دَخَلوا قاتلهم الرجالُ في وجههم، وَرَمَاهُمُ النِساءُ والصبيانُ بالحِجَارةِ مِنْ فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا.

# خروج رسول الله ﷺ وأصحابه:

فلم يَزلِ الناسُ برسول الله ﷺ الذين كان مِنْ أمرهم حُبُّ لقاءِ القومِ حتى دَخَلَ رسول الله ﷺ بيته، فَلَبِسَ لأُمْتَهُ، وذلك يوم الجمعة حين فَرَغَ من الصلاة، وقد مات في ذلك اليوم رجلٌ من الأنصار يقال له: مالكُ بن عَمْرِو أحد بني النَّجَارِ، فصلَّى عليه رسول الله ثم خرج عليهم وقد نَدِمَ النَّاسُ، وقالوا: استكرهنا رسول الله ﷺ ولم يكنُ لنا ذلك.

فلما خرج عليهم رسول الله عليه قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، اسْتَكْرَهْنَاكَ ولم يَكُنْ ذلك لنا، فإنْ شِنْتَ فأَقْمُدُ و صلَّى الله عليك ـ فقال رسولُ الله عليه: «ما يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ» فخرج رسولُ الله عليه في أَلْفِ من أصحابه. [أخرجه البخاري بحديث طويل في كتاب الاعتصام ١٦٢/٨ بلفظ مقارب].

#### عامل رسول الله ﷺ:

قال ابن هشام: واستعمل بالمدينة ابن أمُّ مَكْتُوم على الصلاة بالناس.

#### انخذال المنافقين:

قال ابن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشَّوْطِ ـ بين المدينةِ وأُحُدِ ـ انخذَلَ عنه عبدُالله بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ بِثُلُثِ الناسِ، وقال: أطاعهم وعصانِي، ما ندري عَلاَمَ نَقْتُلُ أنفسنا ههنا أيها الناس؟! فرجع بمن اتبعه من قومه مِنْ أهل النفاق والرَّيْبِ، واتبعهم عبدالله بنُ عمرو بن حَرَامٍ أخو بني سَلِمَةَ، يقول: يا قومُ، أُذَكُرُكم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكُمْ عندما حَضَرَ من عدوهم، فقالوا: لو تَعْلَمُ أنكم تُقاتَلُونَ لَمَا أَسْلَمُنَاكم؛ ولكنًا لا نرى أنه يكونُ قتال.

قال: فلما اسْتَعْصَوا عليه، وأبوا إلاَّ الانصراف عنهم، قال: أَبْعَدَكُمُ اللهُ أعداءَ الله، فَسَيُغْنِي اللّهُ عزَّ وجَلَّ عنكم نَبِيَّهُ ﷺ.

قال ابن هشام: وذكر غير زياد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن الأنصار يوم أحدِ قالوا لرسول الله ﷺ: يا رَسُولَ الله ألا نستعينُ بحلفائنا من يَهُودَ؟ فقال: «لا حَاجَةَ لَنَا فِيهِمْ».

# مربع بن قيظي المنافق:

قال زياد: وحدثني محمد بن إسحاق، قال: ومضى رسول الله ﷺ حتَّى سلك في حَرَّةِ بني جارثَةَ فَرَسٌ بِذَنَبِهِ، فأصاب كُلاَّبَ سَيْفٍ فاستَلَهُ.

قال ابن هشام: ويقالُ: كِلابَ سَيْفٍ.

قال ابن إسحاق: فقالَ رَسُولُ الله ﷺ وكَانَ يُحِبُّ الفألَ ولا يَعْتَافُ ـ لصاحب السَّيْف: ﴿شِمْ سَيْفَكَ؛

فإني أرَى السَّيوفَ اليَوْمَ سَتُسَلُ " ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى القَوْمِ مِنْ كَثَب؟ " أي: من قُرْبِ "مِنْ طَرِيقِ لا يَمُرُّ بِنَا عَلَيْهِمْ " فقال أبو خَيْثَمَةَ أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله ، فَنَفَذَ به في حَرَّةِ بني حارثة وَبَيْنَ أموالهم ، حتى سلك في مال لِمِرْبَعِ بن قَيْظِيٍّ ، وكان رجلاً منافقاً ضَرِيرَ البصر ، فلما سَمِعَ حِسَّ رسول الله ﷺ وَمَنْ معه من المسلمين قام يَخْيِي في وجوههم التراب ، ويقول: إن كُنْتَ رسول الله ، فإني لا أحلُ لك أن تَذْخُلَ حائِطِي ، وقد ذُكِرَ لي أنه أَخَذَ حَفْنَةً من ترابِ في يده ، ثم قال : والله لو أني المحلم أني لا أحلُ لك أن تَذْخُلَ حائِطِي ، وقد ذُكِرَ لي أنه أَخَذَ حَفْنَةً من ترابِ في يده ، ثم قال : رسول الله ﷺ : «لا تَقْتُلُوهُ ، فَهَذَا الأَعْمَى أَعْمَى القَلْبِ ؛ أَعْمَى البَصَرِ " [تاريخ الطبري ٢/٢٥] وقد بَدَرَ إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل - قبل نَهْي رسول الله ﷺ عنه - ، فَضَرَبَهُ بالقَوْسِ في رأسه فَشَجّهُ .

#### نزول رسول الله ﷺ بالشعب وتعبئته للقتال:

ومَضَىٰ رسُول الله ﷺ حتى نزَلَ الشَّغبَ من أَحُدِ في عُذْوَة الوادِي إلى الجبل، فجعل ظَهْرَهُ وعسكره إلى أحد، وقال: ﴿لاَ يُقَاتِلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى نَأْمُرهُ بِالقِتَالِ» وقد سَرَّحَتْ قريشُ الظَّهْرَ والكُرَاع في زروع كانت بالصَّمْعَةِ من قَنَاةٍ للمسلمين، فقال رجلٌ من الأنصار - حين نهى رسول الله ﷺ عن القتال -: أَتُرْعَىٰ زُرُوعُ بَنِي قَيْلَةً وَلَمَّا نُضَارِبْ؟!

#### وصاة رسول الله ﷺ للرماة:

وَتَعَبَّىٰ رَسُولَ الله ﷺ للقتال، وهو في سبعمائة رجل، وَأَمَّرَ على الرُّمَاةِ عبدَالله بن جُبَيْرِ أَخَا بني عَمْرِو بن عَوْفِ، وهو مُعْلَمٌ يومنذ بثيابٍ بيض، والرُّمَاةُ خمسون رجلاً، فقال: «انْضَحِ الخَيْلَ عَنَّا بالنَّبْلِ لا يأْتُونَا مِنْ خَلْفِنَا، إِنْ كَانَتْ لَنَا أَو عَلَيْنا، فَاثْبُتْ مَكَانَكَ لا نُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ».

وَظَاهِرَ رَسُولَ الله ﷺ بين دِرْعَيْنِ، وَدَفَعَ اللَّواءَ إلى مُصْعَبِ بن عُمَيْرِ أَخِي بني عبد الدار .

### بعض من أجازه رسول الله ﷺ وبعض من رده لصغر سنه:

قال ابن هشام: وأجاز رسولُ الله ﷺ يومئذ سَمُرة بن جُندَبِ الفَزَارِيَّ، وَرَافِعَ بن خَدِيجِ أَخَا بني حَارثة، وهما ابنا خَمْسَ عَشْرَة سنة، وكان قد رَدَّهُمَا، فقيل له: يا رسول الله، إنَّ رافعاً رَام، فأجازه، فلما أجاز رافعاً قيل له: يا رَسُولَ الله فإنَّ سَمُرَة يَضرَعُ رافعاً، فأجازه، وَرَدَّ رسولُ الله ﷺ أَسَامَةَ بن زيد، وعَبدَالله بن عُمَر بْنِ الخَطَّاب، وَزَيْدَ بن ثَابِتٍ أَحَدَ بني مالك بن النجار، والبَرَاء بْنَ عازب أحد بني حارثة، وعَمْرَو بن حَزْمٍ أَحد بني مالك بن النجار، وأُسَيْدَ بن ظُهَيْرٍ أحد بني حارثة، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خَمْسَ عَشْرَة سنةً.

قال ابن إسحاق: وتَعَبَّأَتْ قريشٌ وهم ثلاثةُ آلافِ رجلٍ، ومعهم مانتا فرسٍ قد جَنَّبُوهَا، فجعلوا على مَيْمَنَةِ الخيل خَالِدَ بْنَ الوليد، وعلى ميسرتها عِكْرِمَةَ بن أبي جهل.

#### أبو دجانة وسيف رسول الله ﷺ:

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقُه» [مسلم برقم: ٧٤٧٠] فقام إليه رجالٌ، فأَمْسَكَهُ عنهم، حتى قام إليه أبو دُجُانَةَ سِمَاكُ بن خَرَشَةَ أخو بني ساعدة، فقال: وما حَقُّهُ يا رسولَ الله؟ قال: «أَنْ

تَضْرِبَ بِهِ الْعَدُوَّ حتى يَنْحَني ۗ قال: أَنَا آخُذُهُ يا رسول الله بحقُه، فأعطاه إياه، وكان أبو دُجَانَة رجلاً شجاعاً يَخْتَالُ عند الحرب إذا كانَتْ، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاغْتَصَبَ بها عَلِمَ النَّاس أنه سيقاتل.

فلما أخذ السيف مِنْ يد رسول الله ﷺ أُخْرَجَ عِصَابَتَهُ تلك فَعَصَبَ بها رأسه، ثم جَعلَ يَتَبَخْتَرُ بين الصَّفَين.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني جعفر بن عبدالله بن أَسْلَم مَوْلَى عمر بن الخطاب، عن رَجُلٍ من الأنصار من بَني سَلمَة، قال: قال رسول الله ﷺ - حين رأى أبا دجانة يَتَبَخْتَرُ -: «إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللّهُ إلا فِي مثْلِ هَذَا المؤطِن». [الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/١٠٠٦].

#### أبو عامر الفاسق:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أبا عامر عَبْدَ عمرو بن صَيْفِي بن مالك بن النعمان أَحَدَ بني ضُبَيْعة، وقد كان خرج حين خَرَجَ إلى مكة مباعداً لرسول الله ﷺ، معه خمسون غلاماً من الأوس، وبعضُ الناس كان يقول: كانوا خمسة عَشَرَ رجلاً، وكان يعد قريشاً أنْ لو قد لَقِيَ قومه لم يَخْتَلفُ عليه منهم رجلان، فلما التقى الناسُ كان أولَ من لقيهم أبو عامر في الأَحابِيش، وعبْدَان أهلِ مكة، فنادى: يا معشَرَ الأوس، أنا أبو عامر، قالوا: فَلاَ أنْعَمَ الله بِكَ عَيْناً يا فَاسِقُ، وكان أبو عامر يُسمَّى في الجاهلية الرَّاهِبَ، فَسمَّاهُ رسُولُ الله ﷺ الفاسق، فلما سمعَ رَدَّهُمْ عليه قال: لقد أصابَ قَوْمِي بَعْدِي شَرَّ، ثم قاتلهم قتالاً شديداً، ثم رَاضَخهم بالحجارة.

# أبو سفيان وامرأته يحرّضان قريشاً:

قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرِّضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدار، إنَّكُمْ قد وَليتُمْ لِوَاءَنَا يَوْمَ بَدْرِ فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يُؤتّى الناس من قِبَلِ راياتِهِمْ، إذا زالتُ زالوا، فإمّا أن تَكْفُونَا لواءَنَا، وإما أن تُخَلُّوا بيننا وبينه فنكفيكُمُوهُ، فَهَمُّوا به وتوعّدوه، وقالوا: نَحْنُ نُسْلِمُ إليك لواءنا؟ ستَعلَمُ غداً إذا التقينا كيف نصنع؟! وذلك أراد أبو سفيان، فلما التقى الناس ودَنَا بعضُهُمْ من بعض قامَتْ هند بنت عُتْبَة في النسوة اللاتي معها، وأخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلْفَ الرِّجَال ويُحرِّضْنَهُمْ، فقالَتْ هند فيما تقول [ من منهوك الرجز]:

وَيْهِاً بَنِي عَنْهِ فِالسَّذَانِ وَيْهِا حُمْهِا الْأَذْبَانَ ضَرْبِا بِحُمْهِا بَانَ الْأَذْبَانَ

وتقول [من منهوك الرجز]:

إِنْ تُسَقِّبِ لُسُوا نُسِعَانِ قَ وَنَسَفُ رِشِ السَّنَّ مَسَارِقَ أَوْ تُسَفِّرِ وَالْمِسْقُ الْمُسْفِّرِ وَالْمِسْقُ الْمُسْفِّرِ وَالْمِسْقُ الْمُسْفِّرِ وَالْمِسْقُ الْمُسْفِّرِ وَالْمِسْفُ

# شعار أصحاب رسول الله على يوم أحد:

وكان شعار أصحاب رسول الله ﷺ يوم أحد: أمِتْ أمِتْ، فيما قال ابن هشام.

### شأن أبي دجانة في القتال:

قال ابَّن إسحاق: ۖ فاقتتل الناسُ حتَّى حَمِيَتِ الحربُ، وقاتل أبو دُجَانَةَ حتى أَمْعَنَ في الناس.

قال ابن هشام: حدَّثني غير واحد من أهل العلم أن الزُّبَيْرَ بن العَوَّامِ قال: وجدتُ في نفسي - حين سألتُ رسول الله ﷺ السيفَ فَمَنَعنيه وأعطاه أبا دُجَانَة ـ وقلت: أنّا أبْنُ صَفِيَّة عمته، ومن قريش، وقد قُمْتُ إليه فسألته إياه قبله، فأعطاه إياه وتركَنِي، واللهِ لانظرنَّ مَا يَصْنَعُ، فاتَّبعتُهُ، فأخرَجَ عصابةً له حمراء، فعصب بها رأسه؛ فقالت الأنصارُ: أُخرَجَ أبو دُجَانَة عِصَابَة المَوْتِ، وهكذا كانَتْ تقول له إذا تَعَصَّبَ بها، فخرج وهو يقول [من الرجز]:

أنَّ اللَّهِ عَاهَدَنِي خَالِيْ لِي وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ النَّخِيلِ النَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال ابن هشام: ويُروَى في الكُبُولِ، يعني آخر الصفوف.

قال ابن إسحاق: فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله، وكان في المشركين رجلٌ لا يَدَعُ لنا جريحاً إلا ذَفْفَ عليه، فجعل كلُّ واحد منهما يدنو من صاحبه، فَدَعَوْتُ الله أن يَجْمَعَ بينهما، فالتقيا، فاختلفا ضربَتَيْن، فضرب المشركُ أبا دُجَانَة، فاتَقَاه بدَرَقَتِه فَعَضَّتْ بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته قد حَمَلَ السيف على مَفْرِقِ رأسِ هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، قال الزبير فقلتُ: الله ورسوله أعلم.

قال ابن إسحاق: وقال أبو دُجَانَةَ سِماكُ بن خَرَشَة: رأيت إنساناً يَخْمِش الناس حَمْشاً شديداً، فصَمَدتُ له، فلما حَمَلْتُ عليه السيف وَلْوَلَ؛ فإذا امرأة، فأكرمْتُ سيفَ رسول الله ﷺ أن أَضْرِبَ به امرأة.

#### مقتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء:

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قَتَلَ أَرْطاةَ بن عبد شُرَخبِيلَ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وقاتل حمزة بن عبد النفر الذين يحملون اللواء، ثم مَرَّ به سِبَاعُ بن عبد العُزَّى العُبْشَانِيُّ وكان يُكْنَى بأبي نِيَارٍ، فقال له حمزة: هَلُمَّ إليَّ يا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، وكانَتْ أمه أُمَّ أنمار مولاة شَرِيق بن عمرو بن وَهْب الثقفي ـ قال ابن هشام: شَرِيقُ بن الأخنس بن شَرِيق ـ وكانت خَتَّانةً بمكَّة؛ فلما التقيا ضربَهُ حمزة فقتله.

قال وحشيٌ غلامُ جُبَيْرِ بن مُطْعِم: والله إِنِّي لأنظُرُ إلى حمزة يهُذُ الناسَ بسيفه ما يُلِيقُ به شيئاً مثل الجمل الأورق؛ إذ تقدمني إليه سِبَاعُ بن عبد العُزَّى، فقال له حمزة: هلم إليَّ يا ابن مُقطَّعَةِ البُظُورِ، فضربه ضربةً فكأنَّمَا أخطاً رأسه، وهَزَرْتُ حَرْبَتِي؛ حتى إذا رَضِيتُ منها دَفَعْتُها عليه، فوقَعت في ثُنَّتِهِ، خضربه ضربَتُ من بين رجليه، فأقبل نحوي، فَعُلِبَ فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئتُ فأخذت حربتي، ثم تتَحيْثُ إلى العسكر، ولم يَكُن لي بشيء حاجة غيره.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدُالله بن الفضل بن عَبَّاس بن ربيعة بن الحارث، عن سليمانَ بْنِ يَسَارِ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْرِيِّ، قال: خرجتُ أنا وعُبَيْدُالله بن عَدِي بن الخِيَار أخو بني نَوْفل بن عبد مناف، في زمان معاوية بن أبي سفيان، فأَدْرَبْنَا مع الناس، فلما قَفَلْنَا مَرَرْنا بحمْصَ، وكان وخشِيِّ مَوْلَى جُبَير بن مُطْعِم قد سكنها وأقام بها، فلما قَدِمْنَاها، قال لي عبيدالله بن عدي: هَلْ لك في أن نأتِي وَحْشيًا، فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ قَالَ: قلتُ له: إن شنْتَ، فخرجْنَا نسأل عنه بِحِمْصَ، فقال لنا

رجلٌ ونخنُ نسأل عنه: إنَّكُما ستجدانه بفناء دارِهِ، وهو رجلٌ قد غلبت عليه الخمرة، فإن تجداه صاحياً تجدا رجلاً عربياً وتجدا عنده بعض ما تريدان، وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه، وإن تجداه وبه بَعْضُ ما يكون به فانْصَرِفَا عنه ودَعَاهُ، قال: فَخَرَجْنَا نمشي حتى جئناه فإذا هو بفناء داره على طِنْفِسَةِ له، فإذا هو شيخ كبير مثل الْبُغَاثِ.

قال ابن هشام: البُغَاثُ: ضَرْبٌ من الطير إلى السواد.

فإذا هو صاح لا بَأْسَ به، قال: فلما انتهينا إليه سلَّمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيدالله بن عَدِيِّ، فقال: ابنُ عدي بن الخيار أَنْتَ؟ قال: نعم، قال: أما واللهِ ما رأيتُكَ منذ نَاوَلْتُكَ أمَّكَ السعدية التي أرضعتك بذي طُوّى، فإني نَاوَلْتُكَهَا وهي على بعيرها، فأخذَتْكَ بعُرْضَتِكَ، فَلَمَعتْ لي قَدَمَاكَ حين رَفَعتُكَ إليها، فوالله ما هو إلا أن وقَفْتَ عليَّ فعرفتهما، قال: فجلسنا إليه، فقلنا له: جئناك لتحدُّثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته؟ فقال: أمَا إنى سأحدثكما كما حَدَّثْتُ رسول الله ﷺ حين سَألَنِي عن ذلك.

كنتُ غلاماً لجبير بن مطعم، وكان عَمُّه طُعَيْمَةُ بن عَدِى قد أصيب يوم بدر، فلما سارَتْ قريش إلى أُحُدِ، قال لي جبير: إن قتلتَ حَمْزة عَمَّ محمدٍ بعمي فأنت عتيقٌ، قال: فخرجْتُ مع الناس، وكنْتُ رجلاً حَبَشِيّاً أقذفُ بالحربة قَذْفَ الحبشة، قلَّما أخطئ بها شيئاً، فلما التقى الناسُ خَرَجْتُ أنظر حمزة وأتبصَّرُهُ، حتى رأيته في عُرْض الناس مثلَ الجَمَل الأورق يَهدُّ الناسَ بسيفه هذًا، ما يقوم له شَيْء، فوالله إني لأتَهَيَّأُ له أريده وأسْتَتِرُ منه بشجرةٍ أو حَجر ليدنُو مني؛ إذْ تَقَدَّمَنِي إليه سبَاعُ بن عبد العُزَّى، فلما رآه حمزةُ قال له حمزة: هلم إليَّ يا ابن مُقَطِّعة البُظُورِ، قال: فضربه ضربةً كأنما أخطأ رأسه، قال: وَهَزَرْتُ حَرْبتي حتى إذا رَضِيتُ منها دفعتها عليه، فوقعَتْ في ثُنَّتِهِ حتى خرجَتْ مِنْ بين رجليه، وذهب لينوء نَحْوِي، فغُلِبَ؛ وتركته وإياها حتَّى مات، ثم أتيته فأخذْتُ حَرْبَتي ثم رجعْتُ إلى العسكر، فقعدت فيه، وَلَمْ يَكُنْ لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأُغْتَقَ، فلما قَدِمْتُ مَكَةً أُغْتِقْتُ، ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسول الله ﷺ مَكَة هربْتُ إلى الطائف، فمكثتُ بها، فلما خرج وَفْدُ الطائفِ إلى رسول الله ﷺ ليُسْلِمُوا تَعَيَّتْ عليَّ المذاهبُ، فقلت: أَلْحَقُ بالشام أو اليمنِ أو ببعضِ البلاد، فوالله إني لفي ذلك من هَمِّي إذ قال لي رجل: وَيْحَكَ!! إنه واللهِ ما يَقْتُلُ أحداً من الناس دَخَلَ في دينه وتَشَهَّدَ شهادةَ الحقُّ، فلما قال لي ذلك خرجْتُ حتى قَدِمْتُ على رسول الله ﷺ المدينة، فلم يَرُغهُ إلاّ بي قائماً على رأسه أتشهد بشهادة الحق، فلما رآني قال: «أَوَخْشِيُ؟» قلت: نَعَمْ، يا رَسُول الله، قال: «اقَعُذْ فَحَدُنْنِي كَيْفَ قَتَلَتَ حَمْزَةَ» قَالَ: فحدَّثْتُهُ كما حدَّثتُكُما، فلما فَرَغْتُ من حديثي قال: «وَيْحَكَ غَيْبْ عَنِّي **وَجْهَكَ، فَلا أَرَيَنَّكَ»** [رواه البخاري في صحيحه في كتاب المعازي ١٢٨/٥] قال: فكنْتُ أتَّنكُّبُ رسولَ الله على حيث كان؛ لئلا يراني، حتى قبضه الله على الله على الله على المسلمون إلى مُسَيْلُمَة الكَذَّاب صاحب اليمامة خَرَجْتُ معهم، وأخذت حَرْبَتي التي قتلتُ بها حمزة، فلما التقى الناسُ رأيتُ مُسَيلمَة الكَذَّاب قائماً في يده السَّيفُ، وما أعرفه، فَتَهَيَّاتُ له وتَهيأً له رجُلٌ من الأنصار من الناحية الأخرى، كلانا يريده فَهَزَزْتُ حربتي، حتى إذا رَضِيتُ منها دفعتها عليه، فوقعَتْ فيه، وشَدَّ عليه الأنصاريُّ فِضربه بالسَّيْفِ، فَرَبُّكَ أَعْلَمُ أَيُّنَا قتله؛ فإذا كنتُ قتلته فقد قتلتُ خَيْرَ الناس بعد رسول الله ﷺ، وقد قتلتُ شَرَّ الناس.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدُالله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عمر بن الخَطَّابِ

رَضي الله عنهما، وكان قد شهد اليمامة قال: سمعتُ يومئذ صارخاً يقول: قتله العبد الأسود.

#### مقتل مصعب بن عمير:

قال ابن إسحاق: وقاتل مُضعَبُ بن عُمَيْرٍ دون رسول الله ﷺ حتى قُتِلٌ، وكان الذي قتله ابْن قَمِنَة الليْثِيُّ، وهو يظنُّ أنه رسول الله ﷺ، فرجع إلى قريش فقال: قَتَلْتُ محمداً.

فلما قُتِلَ مُضْعَبُ بن عُمَير أعطى رسول الله ﷺ اللوَاءَ عليَّ بن أبي طالب، وقاتل عليُّ بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين.

# أبو سعد ابن أبي طلحة وعلي بن أبي طالب:

قال ابن هشام: وحدَّثني مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمة المازنيُ، قال: لما اشتدَّ القتال يوم أحد جلس رسول الله على بن أبي طالب رضوانُ الله عليه أنْ قَدِّم الرايةَ، فَتَقَدَّمَ عليُّ، فقال: أنا أبو القَصْم، \_ ويقال: أبو الفَصْم؛ فيما قال ابن هشام \_ فناداه أبو سعدِ ابْنُ أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين؛ أَنْ هَلْ لك يا أبا القَصْمِ في البِرَازِ من حاجة؟! قال: نعم، فَبَرَزَا بين الصَّفَيْنِ، فاختلفا ضربتَيْنِ، فَضَربَهُ عليًّ فصرعه، ثم انصرَفَ عنه ولم يُجْهِزْ عليه، فقال له أصحابه: أَفَلا أَجْهَزْتَ عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعَوْرَتِهِ فَعَطَفَتْنِي عنه الرّحم، وعرفتُ أن الله عز وجل قد قتله.

ويقال: إن أبا سعد ابن أبي طلحة خرج بين الصَّفيْنِ فنادى: أنا قاصِمٌ، مَنْ يبارز؟! مراراً، فلم يخرجُ إليه أحد، فقال: يا أصحابَ محمد، زعمتم أن قتلاكم في الجَنَّة، وأنَّ قتلانا في النار، كَذَبْتُمْ، واللاتِ لو تَعْلَمُونَ ذلك حَقًا لخرج إليَّ بعضُكُمْ، فخرج إليه علي بن أبي طالب، فاختلفا ضربتَيْنِ، فضربه علي فقتله.

قال ابن إسحاق: قتل أبا سعد ابن أبي طلحة سَعْدُ بن أبي وَقَّاصِ.

### شأن عاصم بن ثابت:

وَقَاتَلَ عاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلَح، فقتل مُسَافِعَ بن طلحة، وأخاه الجُلاَسَ بن طلحة، كلاهما يُشْعِرُهُ سَهْماً، فيأتِي أُمَّهُ سُلافَةَ، فيضع رأسه في حِجْرِهَا، فتقول: يا بُنيَّ، مَنْ أصابك؟! فيقول: سمعتُ رجلاً - حين رماني - وهو يقول: خُذْهَا وأنا ابن أبي الأقلَح، فَنَذَرَتْ إن أمكنها اللّهُ مِنْ رأس عَاصِم أن تَشْرَبَ فيه الخمر، وكان عاصمٌ قد عاهد الله ألاً يَمَسَّ مشركاً أبداً، ولا يمسه مشرك؛ وقال عثمان بن أبي طلحة يومنذ وهو يحمل لواء المشركين [من الرجز]:

إِنَّ عَسَلَسَى أَهْسِلِ السَّلِسُواءِ حَسَقَّسًا أَنْ يَنْخُ ضِبُسُوا السَّسِعُسِدَةَ أَوْ تَسَنْدَقَا ققتله حمزة بن عبد المطلب ﷺ.

# حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة:

والتقى حنظلة بن أبي عامر الغَسِيلُ وأبو سفيان، فلما اسْتَعلاه حنظلةُ بن أبي عامر رآه شَدَّادُ بْنُ الأسود

ـ وهو ابن شَعُوب ـ وقد علا أبا سفيان، فَضَرَبَهُ شَذَادٌ فقتله، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ ـ يغني حَنظَلَة ـ لَتَغْسِلُهُ المَلائِكَةُ، فاسألوا أهله ما شأنه؟!» فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ عَنْهُ، فقالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الهَاتِفَة. [تاريخ الطبري ٢/ ٥٢٢].

قَالَ ابن هشام: ويقال: الهَائعةُ، وجاء في الحديث «خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً طَارَ إِلَيْهَا».

قال الطُّرِمَّاحُ بن حَكِيم الطائيُّ ـ والطُّرِمَّاحُ: الطويل من الرجال ـ: [من الطويل]:

أَنَىا أَبُنُ خُمَاةِ ٱلمَّخِدِ مِنْ آلِ مَالِكِ إِذَا جَعَلَتْ خَورُ الرَّجَالِ تَهِيعُ

والهَيْعَةُ: الصيحة التي فيها الفزع.

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله على: (لذلك غَسَلَتُهُ المَلائِكَةُ).

#### شعر الأسود في قتل حنظلة:

قال ابن إسحاق: وقال شَدَّاد بن الأُسْوَدِ في قتله حنظلة [من الرجز]:

لأخهيسَ صَاحِبِي وَنَهُ سِي وَلَهُ سِي وَلَهُ السَّهُ مِنْ لِ شُعَاعِ السَّهُ مِسِ لِلْمُعَامِ السَّهُ مِسِ ال قصيدة لأبي سفيان في يوم أحد:

وقال أبو سفيان بن حرب وهو يذكر صبره في ذلك اليوم ومعاونة ابن شَعُوب إياه على حَنْظلة [من الطويل]:

وَلَوْ شِفْتُ نَجُشٰنِي كُمَنِتْ طِحِرَةً وَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الكَلْبِ مِنْهُمُ أُقَاتِلُهُم وَأَدَّعِي يَا لَخَالِبِ أُقَاتِلُهُم وَأَدَّعِي يَا لَخَالِبَ فَسَبَكُي وَلاَ تَرْعَيْ مَقَالَةً عَاذِلًا أَبَاكِ وَإِخْوَاناً لَهُ قَدْ تَسَتَابُهُوا وَسَلَى الَّذِي قَدْ كَانَ فِي النَّفْسِ أَنْنِي وَمِنْ هَاشِم قَرْماً كَرِيماً وَمُصْعَباً وَلَوْ أَنْنِي كُمْ أَشْفِ نَفْسِيَ مِنْهُمُ وَلَوْ أَنْنِي كُمْ أَشْفِ نَفْسِيَ مِنْهُمُ فَابُوا وَقَدْ أَوْدَى الجَلاَبِيبُ مِنْهُمُ

وَلَمْ أَحْمِلِ النَّعْمَاءَ لاَئِنِ شَعُوبِ
لَسدُنْ عُدُوةِ حَتَّى دَنَتْ لِعُدرُوبِ
وَأَدْفَعُهُمْ عَنْي بِرُكُنِ صَلِيبِ
وَلاَ تَسْأَمِي مِنْ عَبْرةِ وَنَجِيبِ
وَحُتَّ لَهُمْ مِنْ عَبْرة بِنَصِيبِ
وَحُتَّ لَهُمْ مِنْ عَبْرة بِنَصِيبِ
قَتَلْتُ مِنَ النَّجُارِ كُلُّ نَجِيبِ
وَكَانَ لَدَى الهَيْجَاءِ غَيْرَ هَيُوبِ
لَكَانَتْ شَجاً فِي القَلْبِ ذَاتَ نُدُوبِ
لِهِمْ خَدَبٌ مِنْ مُعْبِطٍ وَكَثِيبٍ

#### حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان:

فأجابه حسان بن ثابتٍ فيما ذكر ابن هشام، فقال [من الطويل]:

ذَكَرْتَ السَّرُومَ السَّيْدَ مِنْ آلِ هَاشِم أَتَعْجَبُ أَنْ أَقْصَدْتَ حَمْزَةَ مِنْهُمُ أَلَىٰمَ يَهْدُ لُوا عَمْراً وَعُدْبَةَ وَٱلْنَهُ أَلَىٰمَ يَهْدُ لُوا عَمْراً وَعُدْبَةَ وَٱلْنَهُ

وَلَـسْتَ لِـزُورِ قُـلْتَـهُ بِـمُـصِـبِ
نَـجِـيباً وَقَـذ سَـمَـيْتَهُ بِـنَجِيبِ
وَشَـيْبَةَ وَالحَجّاجَ وَٱبْـنَ حَبِيبِ؟!

غَـدَاةَ دَعَـا الـعَـاصِـي عَـلِـيّـاً فَـرَاعَـهُ بِضَـرْبَـةِ عَـضَـبِ بَـلَـهُ بِـخَـضِـيْـبِ ابن شعوب يمتن على أبى سفيان:

قال ابن إسحاق: وقال ابن شَعُوبِ يذكر يَدَهُ عند أبي سفيان فيما دفع عنه [من الطويل]:

وَلَـوْلاَ دِفَاعِي يَـا أَبُـنَ حَـرْبٍ وَمَشْهَدِي لَالْفِيتَ يَـوْمَ النَّعْفِ غَيْـرَ مُجِيبٍ وَلَـوْلاَ مَكَرُي الـمُهُرَ بِالنَّعْفِ قَـرْقَرَتْ فِيبِاعُ عَـلَـيْهِ أَوْ ضِـرَاءُ كَـلِـيبِ

قال ابن هشام: قوله: عَلَيْهِ أَوْ ضِرَاءُ؛ عن غير ابن إسحاق.

# الحارث بن هشام يرد على أبي سفيان تنديده به:

قال ابن إسحاق: وقال الحارث بن هشام يُجِيبُ أبا سفيان [من الطويل]:

إِنْكَ لَـوْ عَـايَـنْتَ مَـا كَـانَ مِـنْـهُـمُ لَأَبْتَ بِـقَـلْبٍ مَـا بَـقِـيتَ نَـخِيبِ لَـدَىٰ صَخـنِ بَـدْدٍ أَوْ أَقَـمْتُ نَـوَائِـحاً عَلَيْكَ وَلَـمْ تَـخـفِـلْ مُصَابَ حَبِيبٍ جَـزَيْـتُـهُـمُ يَـوْماً بِـبَـدْدٍ كَـمِـثْـلِـهِ عَـلَـى سَـابِحٍ ذِي مَـيْـعَـةِ وَشَـبِيبِ

قال ابن هشام: وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سفيان بن حرب؛ لأنه ظن أنه عَرَّض به في قوله [من الطويل]:

وَمَا ذَالَ مُنهُوي مَوْجَوَ الكَلْبِ مِنْهُمُ

لفرار الحارث يَوْمَ بدر.

### الابتلاء بعد النصر:

قال ابن إسحاق: ثم أَنْزَلَ الله نَصْرَهُ على المسلمين وَصَدَقَهُمْ وعده فَحَسُّوهُمْ بالسيوف حتى كَشَفُوهُمْ عن العسكر، وكانَتِ الهزيمةُ لا شَكَّ فيها.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزُّبَيْرِ، عن أبيه عَبَّاد، عن عبدالله بن الزبير، عن الزبير أنه قال: وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنظر إلى خَدَمِ هِنْدِ بِنْتِ عتبة وصَوَاحِبِهَا مُشَمَّرَاتٍ هَوَارِبَ ما دون أخذهِنَّ قليلٌ ولا كثيرٌ؛ إذْ مَالَتِ الرماة إلى العَسْكرِ حين كشفنا القوم عنه وَخَلُوا ظهورنا للخَيْل، فأتينا مِن خَلْفنا، وَصَرَخَ صارخٌ: ألا إن محمداً قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصَبْنَا أصحابَ اللواءِ، حتى ما يدنو منه أحد من القوم.

قال ابن هشام: الصارخ: أَزَبُّ العقبة، يعني الشيطان.

### عمرة الحارثية تحمل لواء قريش:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعض أهل العلم: أن اللواء لم يَزَلْ صريعاً حتى أَخذته عَمْرَةُ بنت عَلْقَمَة الحارثيَّةُ، فرفَعَتْه لقريش، فَلاثُوا به، وكان اللواءُ مع صُوَّاب، غلام لأبي طلحة حبشي، وكان آخر من أخذه منهم، فقاتل به حتى قطعَتْ يداه، ثم برك عليه يقاتل، فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه، وهو يقول: اللَّهُمَّ هَلْ أَغْزَرْتُ، يقول: أَغْذَرْتُ.

# كلمة لحسان يعير فيها قريشاً بجعلهم اللواء مع غلام أبي طلحة:

فقال حسان بن ثابت في ذلك [من الوافر]:

فَخَرْتُهُ بِساللِهُ وَشَرُ فَخُرِر جَعَلْتُمْ فَخُرَكُمْ فِيهِ لِعَبْدٍ ظَنَنْتُمْ، وَالسَّفِيهُ لَهُ ظُنُونُ بِأَنَّ جِلاَدَكُمْ يَوْمَ الْتَقَيْبَا أَقَـرُ الـعَـيْـنَ أَنْ عُـصِبَـتُ يَـدَاهُ

لِــواءٌ حِـيـنَ رُدُّ إِلَــي صُــؤاب وَأَلْأُم مَنْ يَسطَسا عَسفْسرَ الستُسرَابُ وَمَكَ إِنْ ذَاكَ مِكْ أَمْسِرِ السَّصَّوَابِ بِمَكَّةَ بَيْعُكُمْ مُحْمَرَ العِيَاب وَمَا إِنْ تُعْصَبَانِ عَلَى خِضَاب

يُسبَاعُونَ فِي الأُسُواقِ بَيْسعَ السَجَالاَتِب

قال ابن هشام: آخرها بيتاً يُرْوَى لأبي خِرَاش الهُذَلِيِّ، وأنشدنيه له خلفٌ الأَحْمَرُ [من الوافر]:

وَمَا إِنْ تُعْصَبَانِ عَلَى خِضَاب أُقَـرُ الـعَـيْنَ أَنْ عُـصِبَتْ يَـدَاهَـا في أبيات له، يعني امرأته، في غير حَدِيثِ أُحُدٍ، وتُرْوَى الأبيات أيضاً لِمَعْقِلِ بن خُوَيْلِدِ الهذليِّ.

#### حسان بن ثابت يندد بقريش:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّانُ بن ثابَتٍ في شأن عَمْرَةَ بنت علقمة الحارثية ورفعها اللَّواءَ [من الطويل]: إذَا عَضَلٌ سِيقَتْ إلَيْنَا كَأَنَّهَا جِدَايَدةُ شِرْكِ مُعْلَمَاتِ الْحَوَاجِبِ أَقَمْنَا لَهُمْ طَعْناً مُبِيراً مُنَكِّلاً وَحُـزْنَاهُمُ بِالنَّصَرْبِ مِـنْ كُـلُ جَـانِـب

فَلَوْلاً لِوَاءُ الحَارِثِيَّةِ أَصْبَحُوا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له.

# ما لقي رسول الله ﷺ يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ فأصاب فيهم العَدُوُّ، وكان يَوْمُ بلاءٍ وَتَمْحِيصٍ، أَكْرَمَ الله فيه مَنْ أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خَلَصَ العدوُّ إلى رسول الله ﷺ، فَدُنَّ بالحجارة حتى وقَعَ لِشِقِّه، فأصيبتْ رَبَاعِيتُهُ، وشُجَّ في وجْهِهِ وكُلِمَتْ شَفَتُهُ، وكان الذي أَصَابَهُ عُتْبَةً بن أبي

قال ابن إسحاق: فحدثني حُمَيْدٌ الطويلُ، عن أنس بن مالك، قال: كُسِرَتْ رَبَاعِيةُ النبي ﷺ يوم أحدٍ، وشُجَّ في وجهه، فجعل الدم يَسِيلُ على وجهه، وَجَعَلَ يمسح الدم، وهو يقول: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيْهِم، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ؟!» فأَنزل الله عزَّ وجلَّ في ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ إِنَّا عَمِوانَ: ١٢٨].

قال ابن هشام: وذَكَرَ رُبَيْحُ بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخُذرِيُّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ: أنَّ عُثْبَةَ بن أبي وَقَّاصٍ رَمَى رسولَ الله ﷺ يومئذ فَكَسَر رَبَاعِيَتُهُ اليُمْنَى السُّفْلَى، وَجَرَحَ شَفَتَه السفلي، وأن عبدالله بن شِهَابِ الزُّهْرِيُّ شَجُّهُ في جَبْهَتِهِ، وأن ابن قَمِئَةَ جَرَحَ وَجُنَتَهُ، فدخلَتْ حَلْقَتَانِ من حَلَق المِغْفَرِ في وجُنَتِهِ، ووقع رسول الله ﷺ في حُفْرَةٍ من الحفر التي عمل أبو عامر؛ ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون، فأخذ عليُّ بنُ أبي طالب بيد رسول الله ﷺ، ورفعه طلحة بن  ${f c}$ 

عبيدالله حتى اسْتَوَى قائماً، ومَصَّ مَالِكُ بن سِنان أبو أبي سعيد الخدري الدَّمَ عن وَجْهِ رسول الله ﷺ ثم ازْدَرَدَهُ، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَسَّ دَمَهُ دَمِي، لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».

قال ابن هشام: وذكر عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيُّ، أن النبيُّ ﷺ قال: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إلى شَهِيدِ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، فَلْيَنْظُرْ إلى طَلْحَة بْنِ عُبَيْداللّهِ». [الترمذي برقم ٣٧٤٠ و ٣٧٤٢]

وذكر \_ يعني عَبْدَالعزيز الدراورديّ \_ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن عائشة، عن عائشة، عن أبي بكر الصديق: أن أبا عُبَيْدَة بن الجَرَّاح نَزَعَ إحدى الحَلْقَتَيْنِ من وَجْهِ رسول الله ﷺ فسقطت تُنِيَّتُهُ الأخرى، فكان ساقط الثَّنِيَّتُيْنِ.

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت لعتبة بن أبي وَقَاصِ [من الطويل]:

إِذَا اللَّهُ جَازَىٰ مَعْشَراً بِفِعَ الِهِمْ فَاخْزَاكَ رَبِّي يَا عُتَيْبَ بْنَ مَالِكِ بَسَطَتَ يَعِيناً لِلنَّبِي تَعَمُّداً فَهَا لَا ذَكَرْتَ اللَّهَ وَالمَنْزِلَ الَّذِي

وَضرِهِمُ الرَّحْمَانُ رَبُ المَسْسَارِقِ وَلَقَّاكَ قَبْلَ المَوْتِ إِحْدَى الصَّوَاعِقِ فَأَذْمَيْتَ فَاهُ، قُطُعَتْ بِالبَوَارِقِ تَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ إِحْدَى البَوَائِقِ تَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ إِحْدَى البَوَائِقِ

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما.

### من شجاعة أصحاب الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله على حين غشيه القوم: «مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي لَنَا نَفْسَهُ» ـ كما حدَّثني الحُصَينُ بن عبدالرحمن بن عَمْرو بنِ سعد بن معاذ، عن محمود بن عَمْرو ـ قال: فقام زيادُ بن السَّكَنِ في نَفَر خمسة من الأنصار، وبعضُ الناس يقول: إنما هو عُمَارَةُ بن يزيد بن السَّكَنِ، فقاتلوا دونَ رسول الله عَنْ رَجُلاً ثم رجلاً يُقْتَلُونَ دونه، حتى كان آخِرَهُمْ زِيادٌ أو عُمَارَةُ، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، ثم فاءت فِئة من المسلمين، فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله عَنْ الدُنُوهُ مِنْ الْفُوهُ مِنْ الله عَلَى قدمه، فوسَدَهُ قدمه، فمات وخَدَّهُ على قدم رسول الله عَنْ .

# قصة أم عمارة:

قال ابن هشام: وقاتلَتْ أمْ عُمَارَة نُسَيْبَةُ بنت كعب المازنية يوم أحد، فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاريُ: أنّ أم سعد بنت سعد بن الربيع كانَتْ تقول: دخلْتُ على أمْ عُمَارَةَ، فقلتُ لها: يا خالَةُ، أخبِرِيني خَبركِ، فقالت: خرجْتُ أول النهار وأنا أنظر ما يَصْنَعُ الناس، ومعي سِقَاءٌ فيه ماء، فانتهَيْتُ إلى رسول الله عَيْ وهو في أصحابه، والدَّولةُ والرِّيحُ للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزتُ إلى رسول الله عَيْ ، فقمت أباشر القتال وأذُبُ عنه بالسيف، وأَرْمِي عن القوس، حتى خَلَصَت الجراحُ إليَ ؛ فرأيتُ على عاتقها جُرْحاً أَجْوَفَ له غَوْرٌ، فقلتُ: مَنْ أصابَكِ بهذا؟ قالت: ابن قَمِثَةَ أقمأه الله، لَمَّا وَلَى الناس عن رسولِ الله عَيْ أقبل يقول: دُلُّونِي على محمَّد؛ فلا نَجَوْتُ إن نجا، فاغتَرَضْتُ له أنا ومُصْعَبُ بن عُمَيْر وأناسٌ ممن ثَبَتَ مع رسول الله عَيْ ، فَضَرَبَنِي هذه الضَّرْبَةَ، فلقد ضربته على ذلك ضَرَبَتِ، ولكن عدو الله كانت عليه فِرْعَان.

### النفر الذين قاموا دون رسول الله عَلَيْمُ :

قال ابن إسحاق: وَتَرَّسَ دُونَ رسولِ الله ﷺ أبو دُجَانَة بنفسه يقع النَّبْلُ في ظَهْرِهِ، وهو مُنْحَنِ عليه، حتى كَثُرَ فيه النَّبْلُ، وَرَمَى سعدُ بن أبي وقاص دُونَ رسول الله ﷺ، قال سعد: فَلَقَدْ رأيتُهُ يناولني النَّبْلَ، وهو يقول: «ارْمٍ فدَاكَ أبي وَأَمِي، [أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٥/ ١٧٤] حتى إنه ليناولني السَّهْمَ ما له نَصْلٌ فيقول: «ارْم بِهِ».

#### عين قتادة بن النعمان:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله ﷺ رَمَى عن قوسه حتى الْدَقَّتْ سِيَتُهَا، فأخذها قَتَادة بن النُّعْمَانِ فكانَتْ عنده، وأصيبتْ يومئذ عَيْنُ قَتَادَةَ بن النعمان حتى وقعتْ على وَجْنَتِهِ

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله ﷺ رَدَّها بيدِهِ، فكانت أحسنَ عينيه وأَحَدَّهُمَا.

# شأن أنس بن النضر عم أنس بن مالك:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني القاسم بن عبدالرحمن بن رافع أَخُو بني عديٌ بن النجار، قال: انتهَى أَنَسُ بن النَّضْرِ عَمُّ أنس بن مالك إلى عمر بن الخَطاب وطلحَة بْنِ عبيدالله في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد أَلقَوْا بأيديهم، فقال: ما يُجلِسُكُمْ؟ قالوا: قُتِلَ رسول الله ﷺ، قال: فماذا تَصْنَعُونَ بالحياة بعده؟! قُومُوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ﷺ، ثم استقبل القَوْمَ فقاتل حتى قُتِلَ، وبه سُمِّيَ أنس بن مالك.

قال ابن إسحاق: فحدثني حُمَيْدٌ الطويلُ، عن أنس بن مالك، قال: لقد وَجَدْنَا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربةً، فما عرفه إلا أخته عَرَفَتْهُ ببنانه.

#### شأن عبدالرحمن بن عوف:

قال ابن هشام: حدَّثني بعض أهل العلم: أن عبدالرحمن بن عوف أُصيبَ فُوهُ يومثذ، فهُتم، وجُرِحَ عشرين جراحةً أو أكثر، أصابه بعضُها في رجله فَعَرِجَ.

### أول من عرف رسول الله ﷺ كعب بن مالك:

قال ابن إسحاق: وكان أول مَنْ عَرَفَ رسول الله عَلَى بعد الهزيمة وقول الناس قُتِلَ رسول الله عَلَى عنيه الشريفتين تُزهرَانِ رسول الله عَلَى عنيه الشريفتين تُزهرَانِ من تحت المِغْفَرِ، فنادَيْتُ بأعلى صوتي: يا معشَرَ المسلمين، أَبْشِرُوا، هذا رسولُ الله عَلَى، فأشَارَ إلى رسولُ الله عَلَى . أَنْ أَنْصِتْ.

قال ابن إسحاق: فلما عَرَفَ المسلمون رسول الله ﷺ نَهَضُوا به، ونهض معهم نَحْوَ الشَّغْبِ، معه أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام رضوان الله عليهم، والحَارِثُ بْنُ الصَّمَّة، ورَهْطٌ من المسلمين.

444

# مقتل أبي بن خلف وشأنه مع رسول الله ﷺ:

فلما أَسْنَدَ رسولُ الله ﷺ في الشَّغبِ أدركه أُبَيُّ بن خَلَف، وهو يقول: أين مُحمَّد؟ لا نَجَوْتُ إن نَجَوْتُ إن نَجَوْتُ، فقال القوم: يا رسولَ اللهِ، أَيَعْطِفُ عليه رجُلٌ منا؟ فقال رسول الله ﷺ: «دَعُوهُ» فلما دَنَا منه تناوَلَ رسولُ الله ﷺ الحَرْبَةَ من الحارث بن الصَّمَّة، يقول بعض القوم ـ فيما ذكر لي ـ: فلما أخَذَها رسول الله ﷺ منه انْتَفَضَ بها انْتِفَاضةً تَطَايَرْنَا عنه تَطَايُرَ الشَّعْرَاءِ عن ظهر البعير إذا انتفض بها.

قال ابن هشام: الشُّغْرَاء: ذُبَابٌ له لَدْغٌ.

ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنةً تَدأُدَأُ منها عن فرسه مراراً.

قال ابن هشام: تدادأ: يقول: تَقَلَّبَ عن فرسه، فجعل يتدحرج.

قال ابن إسحاق: وكان أبيُ بن خلف ـ كما حدَّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ـ يَلْقَى رسولَ الله ﷺ بمكَّة فيقول: يا محمدُ، إنَّ عندي العَوْذَ فَرَساً أَعْلِفُهُ كلَّ يوم فَرَقاً من ذُرَةِ أَقتلك عليه، فيقولُ رسول الله ﷺ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ»، فلما رجع إلى قريش وقد خَدَشهُ في عنقه خَدْشاً غيرَ كَبِيرٍ، فاحْتَقَنَ الدَّمُ، قال: قتلني واللهِ محمَّدٌ، قالوا له: ذهب والله فُؤَادُكَ، واللهِ إنْ بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: «أَنَا أَقْتُلُكَ»، فواللهِ لو بَصَقَ عَلَيٌ لَقَتَلنِي، فمات عَدُو الله بِسَرِف، وهم قافلون به إلى مكة.

# كلمة لحسان بن ثابت في مقتل أبي بن خلف:

قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك [من الوافر]:

لَـقَـدُ وَرْفَ الـضَـلالَـةَ عَـن أَبِـيهِ أَتَـنِتَ إِلَـنِهِ تَـخهِ لُ رِمْ عَـظهِ وَقَـدُ قَـتَـلَـتُ بَـنُـو الـنُـجُـارِ مِـنْكُمُ وَقَـدُ قَـتَـلَـتُ بَـنُـو الـنُـجُـارِ مِـنْكُمُ وَتَـبُ السِئَا رَبِـيعَـةَ إِذْ أَطَـاعَـا وَالْسَنَا اللهِ اللهُ ال

أَبَّ عِيْ يَصِوْمَ بَارَزَهُ الصَّرَسُ ولُ وَتُصوعِدُهُ، وَأَنْتَ بِهِ جَهُ ولُ أُمَيَّةَ إِذْ يُسغَونُ يَسا عَقِيلُ أَمَا جَهُ لِ، لِأُمْهِ مَا اللهُ بُولُ إِنَا جَهْ لِ، لِأُمْهِ مَا اللهُ بُولُ بِأَسْرِ القَوْمِ، أُسْرَتُهُ فَلِيلً

# كلمة أخرى لحسان بن ثابت في مقتل أبي بن خلف:

وقال حسان بن ثابت أيضاً في ذلك [من الوافر]:
ألا مَسن مُسبُلِع عَسنُسي أُبسيَساً
تَسمَئُسى بِالطَّلاَلةِ مِسن بَعِيدٍ
تَسمَئُسيكَ الأَمانِي مِسن بَعِيدٍ
فَقَدْ لاَقَتْكَ طَعْنَةُ ذِي حِفَاظٍ
لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْأَحْيَاءِ طُسرًا

لَقَذ أَلْقِيتَ فِي سُحُقِ السَّعِيرِ وَتُسَفِّسِمُ أَنْ قَسَدَرْتَ مِسعِ السَّنُسُذُورِ وَقَسُولُ السَّكُفُ رِيسَرْجِعُ فِسَي غُسرُورِ كَسرِيهِمِ السَّيْتِ لَيْسَ بِدِي فُسُجُسودِ إِذَا نَسِابَستْ مُسلِسمٌ ساتُ الْأُمُسودِ

#### انتهاء النبي ﷺ إلى الشعب: قال: فلما انتهر رسول الله ﷺ الى فَم الشَّغب، خَرَحَ على بِ: أ

قال: فلما انتهى رسول الله على إلى فَمِ الشُّعْبِ، خَرَجَ علي بن أبي طالب حتَّى ملاً دَرَقَتَهُ ماءً من

المِهْرَاسِ، فجاء به إلى رسول الله ﷺ ليشرب منه، فوجد له ريحاً فَعافَهُ، فلم يشرب منه، وغَسَلَ عن وجهه الدم، وصَبَّ على رأسه، وهو يقول: «اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ نَبِيّهِ». [تاريخ الطبري ٢/١٩٥].

# سعد بن أبي وقُأص يحرص على قتل عُتْبة:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني صالح بن كَيْسَانَ، عمَّن حدثه، عن سعد بن أبي وَقَاص، أنه كان يقولُ: واللّهِ مَا حَرَضتُ على قَتْلِ مَتْبَةَ بن أبي وَقَاص، وإن كان ما علمتُ لَسَيْئ اللهِ مَا حَرَضتُ على قَتْلِ مُتْبَةً بن أبي وَقَاص، وإن كان ما علمتُ لَسَيْئ اللهُ عَلَى مَنْ دَمًى وَجْهَ اللهُ عَلَى مَنْ دَمًى وَجْهَ رَسُولِهِ».

#### عمر يصعد إلى قريش الجبل:

قال ابن إسحاق: فبينا رسولُ الله ﷺ بالشُّعْبِ معه أولئك النفرُ من أصحابه، إذ عَلَتْ عاليةٌ من قُرَيْشِ الجَبَلَ.

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد.

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ، إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا»، فقاتل عُمَرُ بن الخطاب ورَهْطٌ معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل.

#### طلحة بن عبيدالله:

قال ابن إسحاق: وَنَهَضَ رسولُ الله عَلَيْهِ إلى صخرة من الجبل لِيَعْلُوها، وقد كان بَدَّنَ رسولُ الله عَلَيْه، وظَاهَرَ بين دِرْعَيْنِ، فلما ذهب لِيَنْهَضَ عَلَيْه لم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيدالله فَنَهَضَ به، حتى استوىٰ عليها، فقال رسول الله عَلَيْه ـ كما حدَّنني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن الزبير، قال: سمغتُ رسول الله عليه يومئذِ يقول ـ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ، حين صَنَعَ برسولِ الله عليه ما صنع». [تاريخ الطبري ٢/ ٢١٥ - ٢٢٥].

قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ لم يَبْلُغِ الدرجَةَ المبنيَّةَ في الشَّغب.

# رسول الله ﷺ صلى قاعداً والمسلمون خلفه قعوداً:

قال ابن هشام: وذكر عمر مولَىٰ غَفْرَةَ: أن النبيِّ ﷺ صلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ أُحُدِ قَاعِداً، من الجراح التي أصابته، وصلَّى المسلمون خَلْفَهُ قُعُوداً.

قال ابن إسحاق: وقد كان النَّاسُ انهزموا عن رسول الله على حتى انتهَىٰ بعضهم إلى المُنَقَّى دون الأعوص إلى أُحُدِ.

### مقتل اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيدٍ، قال: لما خَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى أُحُدٍ؛ رُفِعَ حُسَيْلُ بن جابر \_ وهو اليَمَانُ أَبو حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ \_ وثابتُ بن وَقَشِ في

الآطَامِ مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه، وهما شَيْخَان كبيران: لا أبا لكَ، ما تَنْتَظِرُ؟! فوالله إن بقي لِوَاحِدِ مِنًا مِنْ عُمُرِهِ إلا ظِمْءُ حِمَارٍ؛ إنَّما نَحْنُ هَامَةُ اليَوْمِ أَوْ غَدِ، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله عَلَيْهُ، فَأَخَذَا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس، ولم يُعْلَمْ بهما.

فأما ثابت بن وَقَشِ فقتله المشركون، وأما حُسَيْل بن جابر فاختلفت عليه أسيافُ المسلمين، فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة: أَبِي واللهِ، فقالوا: واللهِ إِنْ عرفناه، وصَدَقُوا، قال حذيفة: يَغْفِرُ الله لكم، وهو أَرْحَمُ الراحمين، فأراد رسولُ الله ﷺ أَنْ يَدِيهُ، فتصدَّقَ حُذَيْفَةُ بديته على المسلمين؛ فزاده ذلك عند رسول الله ﷺ خَيْراً.

#### حاطب بن أمية المنافق:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رجلاً منهم كان يُدْعَى حاطب بن أمية بن رافع، وكان له ابْن يقال له: يزيد بن حاطب، أصابَتْهُ جراحةٌ يوم أُحد، فأتى به إلى دار قومه وهو بالموت، فاجتمع إليه أهل الدار، فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساء: أبشر يا أبْنَ حاطب بالجنة! قال: وكان حاطبٌ شيخاً قَدْ عَسَا في الجاهلية، فَنَجَمَ يومئذ نِفَاقُهُ، فقال: بأي شيء تُبشُرُونَهُ، بِجَنَّة من حرمل؟! غَرَرْتُمْ واللّهِ هذا الغلامَ من نفسه.

# أَمْرُ قُزْمَانَ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، قال: كَانَ فينا رجلٌ أَتِيُّ لا يُدْرَى مِمَّن هو، يقال له: قُزْمَانُ، وكان رسول الله ﷺ يقول إذا ذُكِرَ له: «إِنَّهُ لَمِن أَهْلِ النَّارِ»! قال: فلما كان يومُ أُحُدِ قاتل قتالاً شديداً، فَقَتَلَ وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان ذا بأس، فَأَثْبَتَتُهُ الجراحة، فاحتُمِلَ إلى دار بني ظَفَرٍ، قال: فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله، لَقَدْ أَبْلَيْتَ اليَوْمَ يا قُزْمَانُ فأبشرْ، قال: بماذا أَبشَرُ؟! فوالله إن قَاتَلْتُ، قال: فلما اشتدَّتْ عليه جراحته، أَبشَرُ؟! فوالله إن قَاتَلْتُ، قال: فلما اشتدَّتْ عليه جراحته، أَخذَ سَهْماً من كنانه، فَقَتَلَ به نفسه.

# قَتْلُ مُخَيْرِيق:

قال ابن إسحاق: وكان ممن قُتِلَ يوم أُحدِ مُخَيْرِيق، وكان أَحَدَ بني ثعلبة بن الفِطْيَوْنِ، قال: لما كان يوم أُحد قال: يا مَعْشَرَ يَهُودَ، والله لقد علمتم إِنَّ نَصْرَ مُحَمَّدِ عليكم لَحَقَّ، قَالُوا: إِنَّ اليوم يوم السبت، قال: لا سَبْتَ لكم، فأخذ سيفه وعُدَّتَهُ، وقال: إِن أُصِبْتُ فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول الله على الله على قَتِلَ، فقال رسول الله على عنه عنه بنه عَنْرُ يَهُودَ».

# أَمْرُ الحارث بن سُوَيْدِ بن صَامِتِ:

قَالَ ابن إسحاق: وكان الحارث بن سُوَيْدِ بن صامت منافقاً، فخرج يوم أُحد مع المسلمين، فلما التقى الناسُ عَدَا على المُجَذَّر بن ذِيادِ البَلَوِيُّ وقيس بن زيد أُحَد بني ضُبَيْعَةَ، فقتلهما، ثم لَحِقَ بمكَّةَ بقريش، وكان رسولُ الله ﷺ في فاته، فكان بمكَّة، ثم وكان رسولُ الله ﷺ في فاته، فكان بمكَّة، ثم

بعث إلى أخيه الجُلاَسِ بن سُوَيْدِ يطلب التوبة لِيَرْجِعَ إلى قومه، فأنزل الله تعالى ـ فيه فيما بلغني عن ابن عـبــاس ـ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَغَرُواْ بَعْدَ إِيمَـنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآهُمُمُ الْبَيِّنَـٰتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ عَرْمًا حَكَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَـنهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآهُمُ مُ الْبَيِّنَـٰتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى

قال ابن هشام: حدَّثني مَنْ أثق به من أهل العلم: أن الحارث بن سُويْد قتل المُجَذَّر بن ذِيَادٍ، ولم يقتل قَيْسَ بن زيد؛ والدليلُ على ذلك أن ابن إسحاق لم يَذْكُرْهُ في قتلى أحد، وإنما قتل المُجَذَّر؛ لأن المُجَذَّر بن ذياد كان قتل أَبَاهُ سُويْداً في بعض الحروب التي كانَتْ بين الأوس والخزرج، وقد ذَكَرْنَا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب.

فبينا رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه؛ إذ خرج الحارث بن سُوَيْد من بعض حَوَائِطِ المدينة وعليه ثوبان مُضَرَّجَانِ، فأمر به رسول الله ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ، ويقال: بعض الأنصار.

قال ابن إسحاق: قَتَلَ سُوَيْدَ بن الصامتِ مُعَاذُ بن عَفْرَاءَ غِيلَةً في غَيْرِ حَرْبٍ، رماه بسهمٍ فقتله قبل يوم يُعَاث.

# شأن أصيرم أحد بني عبد الأشهل:

قال ابن إسحاق: وحدثني الحُصَيْنُ بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن أبي سفيان مَوْلَى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة على قال: كان يَقُولُ: حَدَّنُونِي عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الجنة لم يُصَلِّ قطّ، فإذا لم يعرفه النّاسُ سألوه: من هو؟ فيقول: أُصَيْرِم بني عبد الأشهل؛ عمرو بن ثابت بن وَقَشِ، قال الحُصَيْن: فقلْتُ لمحمود بن أسد: كيف كان شأن الأصَيْرِم؟ قال: كان يَأْبَى الإسلام على قومه، فلما كان يَوْمَ خَرَجَ رسولُ الله على أحدٍ، بَدَا له في الإسلام، فأسلم، ثم أخذ سَيْفَه؛ فعدا حتى دَخَلَ في كان يَوْمُ خَرَجَ رسولُ الله على الجراحة. قال: فَبَيْنَا رِجَالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسُونَ قتلاهم في عُرض النّاسِ، فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فَبَيْنَا رِجَالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسُونَ قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إنَّ هذا للأُصَيْرِمُ، ما جاء به؟! لقد تركناه وإنه لَمُنْكِرٌ لهذا الحديث، فسألوه ما جاء به، فقالوا: ما جاء بِكَ يا عَمْرُو، أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟! قال: بل فسألوه ما جاء به، فقالوا: ما جاء بِكَ يا عَمْرُو، أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟! قال: بل رغبة في الإسلام، آمنتُ بالله وبرسولِه وأسلَمْتُ، ثم أخذتُ سيفي فغَدَوْتُ مع رسول الله على فقال: «إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يَلْبَتْ أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله على فقال: «إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ

# مَقْتَلُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني أبي إسحاق بن يَسَارٍ، عن أشياخ من بني سَلِمَةً: أن عمرو بن الجموح كان رجلاً أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وكان له بَنُونَ أربعةٌ مثلُ الأُسْدِ، يَشْهَدُونَ مع رسول الله ﷺ المشاهد، فلما كان يَوْمُ أحدِ أرادوا حَبْسَهُ، وقالوا له: إنَّ الله عز وجل قد عَذَرَكَ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إنَّ بني يريدون أن يَخبِسُونِي عن هذا الوَجْهِ والخروجِ مَعَكَ فيه، فوالله إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هذه في الجَنَّةِ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَلَرَكَ اللهُ } فَلا جِهَادَ عَلَيْكَ وقال لبنيه: ﴿ مَا عَلَيْكُمْ أَلا تَمْنَعُوهُ } لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ »، فخرج معه، فَقُتِلَ يوم أُحُدٍ.

# أَمْرُ هِنْدِ وَالمُثْلَةُ بِحَمْزَةَ ﴿ اللَّهُ :

قال ابن إسحاق: ووقعتْ هند بنت عُنْبَةَ ـ كما حدَّني صالح بن كَيْسَانَ ـ والنسوةُ اللاتي معها يُمَثُلُنَ بالقتلى من أصحاب رسول الله ﷺ؛ يَجْدَعْنَ الآذَانَ والأَنْفَ، حتى اتخذَتْ هند من آذان الرجال وأُنْفِهِمْ خَدَماً وقلائِدَ، وأعطت هند خَدَمَها وقلائِدَهَا وَقِرَطَتَها وَخشِيّاً غُلاَمَ جُبَيْرِ بن مُطْعِم، وبَقَرَتْ عن كَبِدِ حمزة فَلاكَتْها فلم تستطعْ أن تُسِيغَهَا فلفَظَنْهَا، ثُمَّ عَلَتْ على صخرةٍ مُشْرِفَةٍ، فصرخت بأعلى صوتها، فقالت [من الرجز]:

وَالْحَرِرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتُ سُعْرِ وَلاَ أَخِسَي وَعَسَمُّهِ وَبِسَكْسِرِي شَفَيْتَ، وَحُرْبِي، غَلِيلَ صَدْرِي حَرَّتَى تَرِمً أَعْظُمِي فِي قَابِرِي مَا كَانَ عَنْ عُنْهَاكُمْ بِينَوْمِ بَدُدِ مَا كَانَ عَنْ عُنْهَاكُمْ بِينَوْمِ بَدُدِ شَا كَانَ عَنْ عُنْهَةَ لِي مِنْ صَبْرِ شَهَ يُنتُ نَفْسِي وَقَضَيْتُ نَذْدِي فَسُهُ كُرُ وَحُرْشِي عَلَى عُمْهُ رِي هند بنت أثاثة تجيب هند بنت عتبة:

#### ند بنت آنانه تجیب هند بنت عنبه.

فأجابتها هند بنت أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّاد بن المطلب، فقالت [من الرجز]:

خَــزِيــتِ فِــي بَــذِ وبَــغَــدَ بَــذِ و صَـبُّـحَـكِ الـلَـهُ غَـدَاةَ الْـفَـجُـرِ بِــكُــلٌ قَــطًــاعِ حُــسَــامِ يَــفُــرِي إِذْ رَامَ شَـــنِــبُ وَأَبُـــوكِ غَـــذرِي

قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أَقْذَعَتْ فيها.

#### كلمة أخرى لهند بنت عتبة:

قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عُتْبَة أيضاً [من الرجز]:

حِينَ بَقَرْثَ بَطْنَهُ عَنِ الكَبِدُ مِنْ لَذْعَةِ الحُزْنِ الشَّدِيدِ المُعْتَمِدُ تُفدِمُ إِفْدَاماً عَلَيْكُمْ كَالْأُسُدُ شَـفَـنِـتُ مِـنْ حَـمْـزَةَ نَـفْـسِـي بِـاُحُـذَ أَذْهَــبَ عَــنُــي ذَاكَ مَــا كُــنْــتُ أَجِــذ وَالْـحَــزبُ تَـعْـلُـوكُــمْ بِـشُــؤبُــوبِ بَـرِذَ

#### رد حسان عليها:

قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كَيْسَانَ، أنه حُدِّثَ، أن عمر بن الخطاب قال لحسان بن ثابت: يا ابن الفُرَيْعَة عشام: الفُرَيْعَة : بنت خالد بن خُنَيْسِ بن حارثة بن لَوْذَانَ بن عَبْدِ وُدُ بن زيد بن ثعلبة بن الخَرْرِج بن سَاعِدَة بن كَعْب بن الخزرج لو سَمِعْتَ ما تقولُ هند ورأَيْتَ أَشَرَهَا قائمة على صَخْرَة تَرْتَجِزُ بنا وَتَذْكُرُ ما صنعت بحمزة، قال له حسان: والله إني لأنظرُ إلى الحربة تَهْوِي وأنا على رَأْسِ فارع ليعني: أَطُمَهُ في فقلت: والله، إن هذه لسلاحٌ مَا هِيَ من سلاح العرب، وكأنها إنما تَهْوِي إلى حمزة ولا أدري، ولكن أَسْمِعْنِي بعضَ قولها أَكْفِيكُمُوهَا، قال: فأنشده عمر بن الخطاب بعض ما قالت، فقال حسان بن ثابت [من الكامل]:

495

أَشِــرَتْ لَــكَــاعِ وَكَــانَ عَــادَتُــهَــا لَــؤمــاً إِذَا أَشِــرَتْ مَــعَ الــكُــفْــرِ قال ابن هشام: وهذا البيتُ في أبيات له تركناها وأُبْيَاتاً أيضاً له على الدال، وأبياتاً أخر على الذال؛ لأنه أقذع فيها.

# لَوْمُ الْحُلَيْسِ الْكِنَانِيِّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى الْمُثْلَةِ بِحَمْزَةَ ﴿ اللَّهِ :

قال ابن إسحاق: وقد كان الحُلَيْسُ بن زَبَّانَ أَخُو بني الحارث بن عبد مَنَاةَ، وهو يومئذ سَيْدُ الأحابيش؛ قد مَرَّ بأبي سفيان وهو يَضْرِبُ في شِذْقِ حَمْزَةَ بن عبد المطلب بِزُجِّ الرُمْحِ، ويقول: ذُقْ عُقَقُ، فقال الحُلَيْسُ: يا بني كنانة، هذا سيِّدُ قُرَيْشٍ يصنع بابن عَمَّهِ ما تَرَوْنَ لَحْماً، فقال: وَيْحَكَ! اكْتُمْهَا عنى، فإنها كانت زَلَّةً.

#### صنيع أبي سفيان وصياحه بالشماتة:

ثم إن أبا سفيان بن حرب - حين أراد الانصراف - أَشْرَفَ على الجبل، ثم صَرَخَ بأعلى صوته، فقال: أَنْعَمْتَ فَعَال، إن الحرب سِجَال، يوم بدر، أَعْلِ هُبَلُ، أي: أَظْهِرْ دينك، فقال رسول الله ﷺ: «قُمْ يَعْمَرُ، فَأَجِبْهُ، فَقُلْ: اللّه أَعْلَىٰ وَأَجَلُ، لاَ سَوَاءً، قَتْلاَنَا في الجَنّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النّارِ " فلما أجاب عمر أبا سفيان؛ قال له أبو سفيان: هَلُمَّ إليَّ يا عمر، فقال رسول الله ﷺ لعمر: «آفَتِهِ فَٱنْظُرْ مَا شَأَنُه " فجاءه، فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله يَا عمر، أقتلنا محمداً؟! قال عمر: اللهمَّ لاَ، وإنه لَيَسْمَعُ كَلاَمَكَ الآنَ، قَالَ: أَنْتُ أَصْدَقُ عندي من ابنِ قَمِنةً وَأَبَرُ ، لقول ابن قمئة لهم: إنِّي قد قَتَلْتُ محمداً.

قال ابن هشام: واسم ابن قمئة عبدالله.

قال ابن إسحاق: ثم نادَىٰ أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مثلٌ، والله ما رَضِيتُ وما سَخِطْتُ، وما نَهَيْتُ وما نَهَيْتُ وما أَمَرْتُ.

ولما انصرف أبو سفيان ومَنْ معه، نادى: إنَّ موعدَكُمْ بَدْرٌ للعامِ القابل، فقال رسول الله ﷺ لرجل من أصحابه: «قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدٌ».

# علي بن أبي طالب يسير في أثر قريش:

ثم بعث رسولُ الله ﷺ على بن أبي طالب، فقال: «آخرُجْ فِي آثارِ القَوْمِ فَانْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُونَ وَمَاذَا يُريدُونَ؛ فَإِنْ كَانُوا قد جَنْبُوا الخَيْلَ وامْتَطُوا الإبلَ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ مَكَّةَ، وَإِنْ رَكِبُوا الخَيْلَ وَسَاقُوا الإبلَ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ مَكَّةَ، وَإِنْ رَكِبُوا الخَيْلَ وَسَاقُوا الإبلَ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ المَدِينَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ أَرَادُوهَا لأَسِيرَنَّ إِلَيْهِمْ فِيها، ثُمَّ لأَنَاجِزَنَهُمْ قال على: فخرجْتُ في آثارهم أنظُرُ ماذا يصنعونَ، فَجَنْبُوا الخَيْلَ، وامْتَطُوا الإبلَ، وَوَجَّهُوا إلى مَكَّةَ.

#### سعد بن الربيع وسؤال النبي ﷺ عنه:

وفَرَغَ النَّاسُ لقتلاهم، فقال رسول الله ﷺ كما حدَّثني مجمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ أخو بني النَّجَارِ ـ: «مَنْ رَجُلْ يَنْظُرُ لِي مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع، أَفِي الأَحْيَاءِ هُوَ أَمْ فِي

الأُمْوَاتِ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لكَ يا رسولَ الله ، ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحاً في العَملى وبه رَمَقٌ، قال: فقلتُ له: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد أمرني أن أَنظُرَ أفي الأحياء أنت أم في الأموات، قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله ﷺ عني السَّلاَم، وقل له: إن سَعْدَ بن الربيع يقول لك: جَزَاكَ اللهُ عَنَا خَيْرَ مَا جَزَىٰ نَبِياً عَنْ أُمَّتِهِ، وَأَبْلِغ قَوْمَكَ عني السَّلاَم، وقل لهم: إنَّ سَعْدَ بن الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْرَ لَكُمْ عند الله إن خُلِصَ إلى نَبِيدُم ﷺ ومِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، قال: ثم لم أبرخ حتى مات، قال: فجنتُ رسول الله ﷺ فأخبرته خبره.

قال ابن هشام: وحدَّثني أبو بكر الزَّبَيْرِيُّ: أن رجلاً دَخَلَ على أبي بكر الصديق، وبِنْتُ لسَعْد بن الربيع جاريَةٌ صغيرةٌ على صدره يَرْشُفُهَا ويُقَبِّلُهَا، فقال له الرجل: من هذه؟ قال: هذه بنت رَجُلٍ خيرٍ مِنِّي؟ سعدِ بن الربيع، كان من النُّقَبَاءِ يوم العَقَبَةِ، وشَهِدَ بدراً، واستشهد يوم أُحد.

# وقوف النبي ﷺ على حمزة وحزنه عليه:

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله ﷺ عنها بلغني - يلتمسُ حَمْزَة بْنَ عبد المطلب، فوجَدَهُ ببَطْنِ الوادي قد بُقِرَ بطنه عن كبده، ومُثُلَ به، فَجُدِعَ أَنْفُهُ وأَذْنَاهُ؛ فحدَّثني محمد بن جعفر بن الزَّبيز: أن رسول الله ﷺ قال - حين رأى ما رأى -: «لَوْلاَ أَن تَحْزَنَ صَفِيّةٌ وَتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَغدِي، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ في بُطُونِ السَّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ، وَلَيْنَ أَظْهَرَنِي اللّهُ عَلَى قُرَيْشٍ فِي مَوْطِنٍ مِنَ المَوَاطِنِ، لأُمُثَلَنَ بِثلاثِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ».

فلما رأى المسلمون حُزْنَ رسول الله ﷺ وغَيْظَهُ على مَنْ فعل بعمَّه ما فعل، قالوا: واللَّهِ لَئِنْ أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر، لَنُمَثِّلنَّ بِهِمْ مُثْلَةً لَمْ يُمَثِّلْهَا أَحَدٌ من العرب.

قال ابن هشام: ولما وَقَفَ رسولُ الله على حمزة، قال: «لَنْ أُصَابَ بِمِفْلِكَ أَبَداً، ما وَقَفْتُ مَوْقِفاً قَطُ اَغْيَظَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا»، ثم قال: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي أَنْ حَمزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ مَكْتُوبٌ فِي أَهْلِ السَّمْوَاتِ السَّبْع: حَمْزَةَ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَسَدُ اللّهِ وأَسَدُ رَسُولِهِ»، وكان رسول الله على وحمزةُ وأَبُو سَلَمَة بْنُ عبد الأسد إخْوة من الرضاعة، أرضعتُهُمْ مولاة لأبي لهب.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بُرَيْدَةُ بن سفيان بن فَرْوَة الأسلميُّ، عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، وحدَّثني من لا أتهم، عن ابن عباس: أن الله عز وجل أنزَلَ في ذلك من قول رسول الله ﷺ وقولِ أصحابه: ﴿ وَإِنْ عَائِمُتُمْ وَمَا مَنْ أَلُهُ وَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِينَ اللهُ عَلَيْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّا بِاللهُ وَلاَ تَعَرَنْ عَالْتُهُمُ وَلاَ تَعَرَنْ عَمَا فِي وَلَا تَعَرَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي صَبْرَ، وَنَهَى عن عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي صَبْقِ مِمَا يَمْكُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي صَبْرَ، وَنَهَى عن المُفْلَة.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني حُمَيْدٌ الطويلُ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ، قال: ما قام رسولُ الله ﷺ في مَقَام قَطُّ حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المُثْلَةِ.

# صلاة رسول الله على على حمزة وعلى شهداء أحد:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن مِقْسَمٍ مولَىٰ عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس، قال: أُمَرَ

**(743**)

رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةِ، ثُمَّ صَلَّى عليه، فَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتِ، ثُمَّ أَتِيَ بِالْقَتْلَىٰ يُوضَعُونَ إِلَىٰ حَمْزَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ، حَتَّىٰ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلاَةً.

#### صبر صفية بنت عبد المطلب على أخيها حمزة:

قال ابن إسحاق: وقد أقبلَتْ - فيما بلغني - صفيةُ بنت عبد المطلب لتنظُرَ إليه، وكان أخاها لأبيها وأمها، فقال رسولُ الله ﷺ لابنها الزُبيْرِ بن العوام: «آلقها فَأَرْجِعْهَا لاَ تَرَىٰ ما بِأَخِيهَا» فقال لها: يا أُمّهُ؛ إن رسولَ الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْجِعِي، قالت: وَلِمَ، وقد بلغني أَنْ قد مُثُل بأَخِي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كَانَ مِنْ ذلك! لأَختَسِبَنَّ وَلا صبرت إن شَاءَ اللهُ، فلما جاء الزُبيْرُ إلىٰ رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، قال: «خَلُّ سَبِيلَهَا»، فأتته فنظرَتْ إليه، فصلَّتْ عَلَيْهِ، واسترجَعَتْ واستَغْفَرَتْ له، ثم أمر به رسول الله ﷺ فَدُفِنَ؛ فزعم لي آل عبدالله بن جَحْشٍ - وكان لأمينه قب عبد المطلب، حَمْزَة خَالُهُ، وقد كان مُثُلَّ به كما مُثلً بحمزة، إلا أنه لم يُبقَرْ عن كبده - أن رسول الله ﷺ دفنه مع حَمْزَة في قبره، ولم أسمع ذلك إلا عن أهله.

# أمر النبي ﷺ بأن يدفن الشهداء حيث صرعوا:

قال ابن إسحاق: وكان قد احتمل نَاسٌ من المسلمين قَتْلاَهُمْ إلى المدينة، فَدَفَنُوهُمْ بها، ثم نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عَنْ ذلك، وقال: «أَذْفِئُوهُمْ حَيْثُ صُرِعُوا».

#### منزلة شهداء أحد:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن مُسْلِم الزُّهْرِيُّ، عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْرِ العُذْرِيِّ حليف بني زُهْرَةَ: أن رسول الله ﷺ لَمَّا أَشْرَفَ على القتلَىٰ يوم أُحد قال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلاَءِ؛ أَنَّهُ مَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللّهِ، إِلاَّ وَاللّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمِي جُرْحُهُ؛ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ، والرِّيخُ رِيحُ مِسْكِ؛ انْظُرُوا أَكْثَرَ هَوُلاَءِ جَمْعاً لِلْقُرْآنِ، فَأَجْعَلُوهُ أَمَامَ أَصْحَابِهِ فِي القَبْرِ»، وكَانُوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد.

قال: وحدَّثني عَمِّي موسى بنُ يَسَارِ، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ: «مَا مِنْ جَرِيحٍ يُخِرَحُ فِي اللّهِ، إلاَّ وَاللّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمِي؛ اللّؤنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرّبِحُ رِيحُ مِسْكِ». [مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة ١٠٠].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني أَبِي إسحاقُ بن يسار، عن أشياخ من بني سَلَمَةَ، أن رسول الله ﷺ قال يومئذ ـ حين أمَرَ بدفن القتلى ـ: «انظُرُوا إلَى عَمْرو بن الجَمُوحِ وعَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرَامٍ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا، فَاجْعَلُوهُمَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ».

# رجوع رسول الله ﷺ إلى المدينة وصنيع حمنة بنت جحش:

قال ابن إسحاق: ثم انصَرَفَ رسول الله ﷺ راجعاً إلى المدينة، فلقيته حَمْنَةُ بنت جحش ـ كما ذُكِرَ لي ـ فلما لقيت الناس نُعِيَ لها أخوها عبدالله بن جَحْش، فَاسْتَرْجَعت واستغفرَتْ له، ثم نُعِيَ لها خَالُهَا حمزةُ بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرَتْ له، ثم نُعِيَ لها زَوْجُها مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ فصاحَتْ وَوَلُولَتْ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا لَبِمَكَانِ ﴾ لِمَا رأى من تثبتها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها.

#### بكاء نساء الأنصار على حمزة:

قال ابن إسحاق: ومَرَّ رسول الله ﷺ بِدارٍ من دُورِ الأنصار مِنْ بني عبد الأشهل وظَفَرَ، فسمع البكاءَ والنوائح على قَتْلاهُمْ، فَذَرِفَتْ عينا رسول الله ﷺ فبكى، ثم قال: «لَكِنَّ حَمْزَة لاَ بَوَاكِيَ لَهُ»، فلما رَجَعَ سعد بن معاذ وأُسَيْدُ بن حُضَيْر إلى دار بني عبد الأشهل أَمَرا نساءَهُمْ أَن يَتَحَرَّمْنَ ثم يَذْهَبْنَ فيبكينَ عَلَى عَمَّ رسولِ اللهِ ﷺ.

قال ابن إسحاق: حدَّثني حَكِيمُ بْنُ حَكِيم بْنِ عَبَّاد بن حُنَيْفِ، عن بعض رجال بني عبد الأشهل، قال: لما سَمِعَ رسول الله ﷺ بُكَاءَهُنَّ عَلَى حَمْزَة، خَرَجَ عليهنَّ وهُنَّ على باب مسجده يَبْكِينَ عليه، فقال: «ارْجِعْنَ يَرْحَمْكُنَّ الله، فَقَدْ آسَيْتُنَّ بِٱنْفُسِكُنَّ».

قال ابن هشام: ونهى يومئذ عن النَّوحِ.

قال ابن هشام: وحدَّثني أبو عُبَيْدَة: أن رسول الله عَلَيْ لما سمع بكاءَهُنَّ قال: «رَحِمَ اللهُ الأَنْصَارَ، فإنَّ المُوَاسَاةَ مِنْهُم مَا عَلِمْتُ لَقَدِيمَةً؛ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْصَرِفْنَ».

#### المرأة الدينارية وصبرها:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالواحد بن أبي عَوْن، عن إسماعيل بن محمد، عن سعد بن أبي وَقَاصِ، قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بأحد، قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بأحد، فلما نُعُوا لها قَالَتْ: فما فعلَ رسولُ الله ﷺ؟ قالوا: خَيْراً يا أُمَّ فُلاَنِ، هو بحمد الله كما تُحِبُينَ، قالت: أَرُونِيه حتَّى أنظُرَ إليه، قال: فَأْشِيرَ لها إليه، حتى إذا رأته قالت: كُلُّ مصيبة بَعْدَكَ جَلَلٌ، تريد: صغيرة.

قال ابن هشام: الجَلَلُ: يكون من القليل، ومن الكثير، وهو ههنا من القليل، قال امرؤ القيس في الجَلَل القليل [من المتقارب]:

## رسول الله ﷺ يأمر بغسل سيفه وكذلك علي بن أبي طالب:

قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى أهله نَاوَلَ سيفَهُ ابنته فاطمة، فقال: «اغْسِلِي عَنْ هَذَا دَمَهُ يَا بُنَيَّةُ، فَوَاللّهِ لَقَدْ صَدَقَني اليَوْمَ»، وناولها عليُ بن أبي طالب سيفه، فقال: وَهذَا أَيْضاً فَاغْسِلِي عَنْهُ دَمَهُ، فَوَاللّهِ لَقَدْ صَدَقَني اليَوْمَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ القِتَالَ، لَقَدْ صَدَقَ مَعَك سَهْلُ بْنُ حُنْفِ وَأَبُو دُجَانَةً».

قال ابن هشام: وكان يُقَالُ لسيفِ رسول الله ﷺ: ذو الفقار.

قال ابن هشام: وحدَّثني بعض أهل العلم، أن ابن أبي نَجِيحٍ قال: نَادَى مُنَادِ يَوْمَ أُحُدِ [من مجزوء الكامل]:

لاَ سَـــــنِـــفَ إِلاَّ ذُو الــــفَـــةَـــا رِ وَلاَ فَـــــتَــــــى إِلاَّ عَــــلِـــــيّ قَال ابن هشام: وحدَّثني بعض أهل العلم، أن رسول الله ﷺ قال لعلي بن أبي طالب: «لاَ يُصِيبُ المُشْرِكُونَ مِنّا مِثْلَهَا حَتَّى يَفْتَح اللّهُ عَلَيْنَا».

## خروج رسول الله ﷺ ثاني يوم أحد إلى حمراء الأسد:

قال ابن إسحاق: وكان يؤمُ أُحدٍ يَوْمَ السبت للنصفِ من شَوَال؛ فلما كان الغد من يوم الأحد لستَّ عشرة ليلة مضَتْ من شَوَال؛ أَذَنَ مُؤذَنُ رسول الله ﷺ في الناس بطلب العَدوِّ، وأَذْنَ مؤذنه ألاَّ يخرجَنَ معنا أحدٌ إلا أحدٌ حَضَرَ يَوْمَنا بالأَمْسِ، فكلَّمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرَامٍ فقال: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبِي كان حَلَّفَنِي على أَخَوَاتِ لي سَبْع، وقال: يا بُنيَّ، إنه لا ينبغي لي ولا لَكَ أَن تَثرُكَ هؤلاءِ النَّسْوةَ لا رَجُلَ فِيهِنَّ، وَلَسْتُ بالذي أُوثِرُكَ بِالجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ على تَفْسِي، فَتَخَلَّفْ عَلَىٰ أَخَوَاتِكَ، فَتَخَلَّفْتُ على تَفْسِي، فَتَخَلَّفْ عَلَىٰ أَخَوَاتِكَ، فَتَخَلَّفْتُ على مَلْ فيهِنَ، وَلَسُولِ اللهِ ﷺ على تَفْسِي، فَتَخَلَّفْ عَلَىٰ أَخَوَاتِكَ، فَتَخَلَّفْتُ على عَلَىٰ أَخْوَاتِكَ، فَتَخَلَّفْتُ على مَلْ فيهِنَ، وأَذن له رسول ﷺ فخرج معه، وإنّما خَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ مُزهِباً للعَدُو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنُّوا به قوةً، وأن الذي أصابهم لم يُوهِنْهُمْ عن عَدُوهِمْ.

قال ابن إسحق: فحدَّثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلاً من أصحاب رسول الله على مِنْ بني عبد الأشهل كان شَهِدَ أُحُداً مع رسول الله على قال: شَهِدتُ أُحُداً مع رسول الله على الخروج في شَهِدتُ أُحُداً مع رسول الله على الخروج في طلب العَدُوّ، قلت لأخي أو قال لي: أَتَفُوتُنَا غَزْوَةٌ مع رسول الله على الله ما لنا من دابَّةٍ نركَبُهَا، وما منا إلا جريحٌ ثقيلٌ، فخرجُنَا مع رسول الله على، وكُنْتُ أَيْسَرَ جرحاً منه، فكان إذا غُلِبَ حملته عُقْبَةً ومشَىٰ عُقْبَةً، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون.

قال ابن إسحاق: فخرج رسولُ الله ﷺ حتى انتهى إلى حَمْرَاءِ الأَسَدِ، وهي من المدينة على ثمانية أميال، واستغمَلَ على المدينة ابن أم مكتوم، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: فأقام بها الاثنين والثلاثاءَ والأربِمَاءَ، ثم رجع إلى المدينة.

#### صنيع معبد الخزاعي وتخويفه المشركين:

قال: وقد مَرَّ به \_ كما حدَّثني عبدالله بن أبي بكر \_ مَغبَدُ بن أبي معبد الخُزَاعِيُّ، وكانت خُزَاعَةُ مسلمهم ومشركهم عَيْبَةَ نُضح لرسول الله ﷺ بتهامة، صَفَقَتُهُمْ معه، لا يُخفُونَ عنه شيئاً كان بها، ومعبد يومئذ مُشْرِكُ، فقال: يا محمد، أما والله لقد عَزَّ علينا ما أصابَكَ في أصحابك، ولَوَدِدْنَا أن الله عافاك فيهم، ثم خَرَجَ ورسولُ الله ﷺ بِحَمْرَاءِ الأَسَدِ، حَتَّىٰ لقي أبا سُفْيَانَ بْنَ حربِ ومن معه بالرَّوْحَاء، وقد أجمعوا الرَّجْعَةَ إلى رسول الله ﷺ وأصحابه، وقالوا: أصبنا حَدَّ أصحابه وأشْرَافَهُمْ، ثم نَرْجِعُ قبل أن نستأصِلَهُمْ؛ لَنَكُرَّنَ على بقيَّتهم فَلَنَفْرُغَنَ منهم، فلما رأَىٰ أبو سفيان مَغبَداً قال: ما وَرَاءَكَ يا معبد؟ قالَ: مُحَمَّدٌ قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْعِ لَمْ أَر مِثْلَهُ قَطْ، يَتَحَرَّقُونَ عليكم تَحَرُقاً، قد اجتمع معه مَنْ كان تخلَف عنه في أَمْعِ لَمْ أَر مِثْلَهُ قَطْ، يَتَحَرَّقُونَ عليكم تَحَرُقاً، قد اجتمع معه مَنْ كان تخلَف عنه

في يومكم، وندموا على ما ضَيِّعُوا، فيهم من الحَنقِ عليكم شَيْءٌ لم أَرَ مثله قَطَّ؛ قال: وَيْحَكَ ما تقول؟! قال: واللهِ ما أُرَىٰ أَنْ تَرْتَحِلَ حتى تَرَىٰ نَوَاصِيَ الحَيْلِ، قال: فواللهِ لَقَدْ أَجْمَعْنَا الكَرَّةَ عليهم لِنَسْتَأْصِلَ بقيتهم، قال: فإني أَنهاك عن ذلك، قَالَ: وَوَاللهِ، لقد حملني ما رأيْتُ على أَن قُلْتُ فيهم أبياتاً من شِغْرٍ، قال: وما قلتَ؟ قال: قلتُ [من البسيط]:

كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي تَسرْدِي بِسأسُدِ كِسرَام لاَ تَسنَابِلَةِ فَسظَلْتُ عَدُواً أَظُسنُّ الأَرْضَ مَسائِلَةً فَهُلْتُ: وَيُلَ أَبُنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمُ إِنِّي نَسْذِيسرٌ لِأَهْلِ البَسْلِ ضَاحِيةً مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لاَ وَخْشِ قَسَابِلُهُ

إذ سَالَتِ الْأَرْضُ بِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ عِنْدَ السُّقَاءِ وَلاَ مِيلِ مَعَازِيلِ لَمَّا سَمَوْا بِرَيْيسِ غَيْرِ مَخْذُولِ إِذَا تَغَطْمَ طَتِ البَطْحَاءُ بِالْجِيلِ لِذَا تَغَطْمَ طَتِ البَطْحَاءُ بِالْجِيلِ لِلكُلِّ ذِي إِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْفُولِ وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالْقِيلِ

فَثَنَىٰ ذلك أبا سفيان ومَنْ معه، ومَرَّ به رَكُبٌ من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نُرِيدُ المدينةَ، قال: وَلِمَ؟ قالوا: نريد المِيْرَةَ، قال: فهل أنتم مُبَلِّغُونَ عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه، وأُحَمَّلُ لكم هذه غَداً زَبِيباً بعُكَاظَ، إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم، قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنَّا قد أَجْمَعْنَا السير إليه وإلى أصحابه؛ لنستأصل بقيتهم، فَمَرَّ الرَّكُبُ برسولِ الله ﷺ وهو بِحَمْرًاءِ الأَسَدِ، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ».

قال ابن هشام: حدَّثنا أبو عُبَيْدَة: أَن أبا سفيان بن حَرْب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة ليستأصلوا ـ فيما زعموا ـ بقية أصحابِ رسول الله ﷺ، فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف: لا تَفْعَلُوا؛ فإنَّ القوم قد حَرِبوا، وقد خشينا أن يكون لهم قتالٌ غير الذي كان، فارجعوا، فَرَجَعُوا، فقال النبيُ ﷺ وهو بحمراءِ الأسدِ حين بلغه أنهم هَمُّوا بالرجعة: "والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سُوِّمَتْ لَهُمْ حِجَارةٌ لَوْ صُبِّحُوا بِهَا لَكَانُوا كَأَمْسِ الذَّاهِبِ».

#### مقتل أبي عزة الجمحي:

قال أبو عُبَيْدَةَ: وأخذَ رسولُ الله ﷺ في وجهه ذلك قَبْلَ رجوعه إلى المَدينَةِ معاويةَ بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهو جَدُّ عبدالملك بن مروان أبو أمَّهِ عائشة بنت معاوية، وأبا عَزَّةَ المُجمَحِيَّ، وكان رسولُ الله ﷺ قد أَسَرَهُ ببدر ثُمَّ مَنَّ عليه، فقال: يا رَسُولَ اللهِ أقِلْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ وَاللهِ لاَ تَمْسَحُ عَارِضَيكَ بِمَكَة بَعْدَهَا وَتقولُ: خَدَعْتُ مُحَمَّداً مَرَّتَيْنِ، اضْرِبْ عُنْقَهُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْه.

قال ابن هشام: وَبَلَغنِي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال له رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ، اضْرِبْ عَنْقَهُ يَا عَاصِمُ بْنَ ثَابِتٍ، فضرب عنقه. [أبو داود في كتاب الأدب ٤٨٦٢].

## مقتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص:

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعَمَّار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حَمْراءِ الأُسَدِ،

كان لجأ إلى عثمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله ﷺ فَأَمَّنَهُ على أنه إِن وُجِدَ بعد ثلاث قُتِلَ، فأقام بعد ثلاث وَتَوَارَى، فبعثهما النبيُ ﷺ وقال: ﴿ إِنْكُمَا سَتَجِدَانِهِ بِمَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا ۖ فوجداه فقتلاه.

## شأن عبدالله بن أبي ابن سلول:

قال ابن إسحاق: فلما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة، وكان عبدالله بن أبي ابن سَلُول ـ كما حدَّثني ابن شهاب الزهريُ ـ له مَقَامٌ يقومُهُ كلَّ جمعة لا يُنْكَرُ، شرفاً له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفاً، إذا جلس رسول الله ﷺ يوم الجمعة وهو يَخْطُبُ الناس، قام فقال: أيُها النَّاسُ، هَذا رسولُ اللّهِ ﷺ بين أَظْهُرِكُمْ أَكْرَمَكُمُ اللّهُ بِهِ وأَعَزَّكُمْ به، فانْصُرُوهُ وَعَزِّزُوهُ واسمعوا لَهُ وأَطِيعُوا، ثم يَجْلِسُ، حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجَعَ بالناس، قام يَفْعَلُ ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه، وقالوا: الجلس أي عَدُوً اللهِ، لَشتَ لذلك بأهْلِ، وقد صَنَعْتَ ما صنعتَ، فَخَرَجَ يتخطّى رِقَابَ الناسِ، وهو يقول: واللهِ، لَكَأَنْمَا قُلْتُ بُجْراً أَنْ قُمْتُ أَشَدُهُ أَمْرَهُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بباب المسجد فَقَالَ: مَالَكَ وَيُلَكَ؟! وَللّهِ، لَكَأَنْمَا قُلْتُ بُجْراً، أَنْ قُمْتُ أَشَدُهُ أَمْرَهُ، فَوَثَبَ عَلَيَّ رَجَالٌ مِنْ أَصْحابِهِ يَجْبِذُونَنِي ويُعَنَّفُونَنِي لَكَأَنْمَا قُلْتُ بُجْراً، أَنْ قُمْتُ أُشَدُهُ أَمْرَهُ، قَالَ: واللهِ ما أَبْتَغِي أن يستغفر لك رسولُ الله ﷺ!! قال: واللهِ ما أَبْتَغِي أن يستغفر لي.

## تمحيص المؤمنين يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وكان يَوْمُ أُحُدِ يومَ بَلاَءِ ومُصيبةٍ وتَمْحِيصٍ، اخْتَبَرَ الله به المؤمنين، ومَحَق به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مُسْتَخْفِ بالكفر في قلبه، ويَوْماً أَكْرَمَ اللّهُ فيه مَنْ أراد كرامته بالشهادة مِنْ أهل ولايته، والحمد لله كثيراً لا شريك له.

# ذِكْرُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُكُدِ مِنَ القُرْآنِ لِحِيمُ لِللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُكُدِ مِنَ القُرْآنِ لِمِنْ المُعْرَارِحِيمُ لِللّهِ المُعْرَارِحِيمُ لِللّهِ المُعْرَارِحِيمُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْرَارِحِيمُ لِللّهُ المُعْرَارِحِيمُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نزول ستين آية من آل عمران وتفسير غريبها:

قال: حدَّثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: حدَّثنا زِيَادُ بن عبدالله البَكَاثِيُّ، عن محمد بن إسحاق المطَّلِيِّ، قال:

فكان مما أَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وتعالَىٰ في يومِ أُحُدِ من القرآن ستون آيةً من آل عمران، فيها صِفَةُ ما كان في يَوْمِهِمْ ذلك، ومعاتبةُ مَنْ عاتَبَ منهم؛ يقولُ الله تبارك وتعالىٰ لنبيه ﷺ ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ اللهُ تَبَارِكُ وتعالىٰ لنبيه ﷺ ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ اللهُ عَمَانَ ١٢١]. الشَوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللهِ عَمَانَ: ١٢١].

أي: سميع بما تقولون، عليمٌ بما تخفون.

﴿إِذْ هَمَّت طَّآلِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَلًا ﴾ أي: تتخاذلا، والطائفتان بَنُو سَلِمَةَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الخزرج، وبَنُو حارثة بن النَّبِيت من الأوس، وهما الجَنَاحَانِ؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاللّهُ وَلِيُهُمّا ﴾ أي: المُدَافِعُ عنهما ما هَمَّتَا بِهِ مِنْ فشلهما، وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضَعْفٍ ووَهْنِ أصابهما، عن غَيْرِ شَكَ في دينهما، فتولى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته، حتى سَلِمَتَا من وُهُونهما وضَعْفهما، ولَحِقَتَا بنبيهما ﷺ.

قال ابن هشام: حدَّثني رجلٌ من الأَسْدِ من أهل العلم، قال: قالت الطائفتان: ما نُحِبُ أَنَّا لم نَهُمَّ بِمَا هَمَمْنَا به لِتَوَلِّى الله إِيَّانَا في ذلك.

قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَ عمران: ١٢٢] أي: مَنْ كان به ضَغفٌ من المؤمنين فليتوكّل عليَّ وليستعن بي، أُعِنْهُ على أمره وأدافع عنه حتى أبلغ به وأَدْفَعَ عنه وأَقُويّهُ على نيته ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آلَ عمران: ١٢٣] أي: فاتقوني وانه شكر نعمتي، ولقد نَصَرَكُمُ الله ببدر، وأنتم أقلُ عدداً وأضعفُ قوة ﴿ إِذْ تَقُولُ اللّهُ وَمِنِيكُمُ أَن يَكَفِيكُمُ أَن يَكِفِيكُمُ أَن يُكِفِيكُمُ أَن يُكِفِيكُمُ أَن يَكِفِيكُمُ مَن فَوْرِهِمْ هَذَا يُعْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثُهُ مَن الْمَلْوَى وتطيعوا أمري عِياتُوكُم مِن وَجْهِهُم هذا، أمدذكُمْ بخمسة آلاف من الملائكة مَسَوّمينَ.

قال ابن هشام : مُسَوِّمين : مُعَلِّمِينَ ؛ بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصريِّ أنه قال : أَعْلَمُوا على أَذناب خيلهم ونواصيهم بِصُوفِ أبيض ، فأما ابن إسحاق فقال : كانَتْ سيماهم يوم بَدْر عمائِم بِيضاً ، وقد ذَكَرْتُ ذلك في حديث بَدْرٍ ، والسِّيما : العَلاَمَةُ ، وفي كتاب الله عز وجل : ﴿سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ السُّيما : والسِّيما : العَلاَمة ، وفي كتاب الله عز وجل : ﴿سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودِ ﴾ [الفتح : ٢٩] أَيْ : علامتهم و﴿ حِجَارَةَ مِن سِجِيلِ مَّضُودٍ إِنَّ مُسَوَّمَة ﴾ [هود : ٨٧ - ٨٣] يقول : معلّمة ؛ بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، أنه قال : عليها علامة أنها لَيْسَتْ من حجارة الدنيا ، وأنها من حجارة الدنيا ،

فَ الْآنَ تُسِلَىٰ بِي البِيادُ السَّهَمُ وَلاَ تُسجَادِينِي إِذَا مَا سُومُوا وَشَخَصَتْ أَبْسَارُهُمْ وَأَجْدَمُوا

أَجْذَمُوا \_ بالذال معجمة \_ أي: أسرعوا، وأَجْدَمُوا \_ بالدال مهملة \_: أقطعوا.

وهذه الأبيات في أرجوزة له.

والمسوَّمة أيضاً: المَرْعِيَّةُ؛ وفي كتاب الله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤] و ﴿ شَجَرُّ فِيهِ تُسِيئُونَ ﴾ [النحل: ١٠]؛ تقول العرب: سَوَّمَ خَيْلَهُ وإبله، وأسامها؛ إذا رعاها؛ قال الكُمَيْتُ بن زيد [من الخفيف]:

رَاعِسَاً كَسَانَ مُسْجِحاً فَفَقَدْنَا هُ وَفَقَدُ السَّسِيمِ هُلُكُ السَّوَامِ قَالَ ابن هشام: مُسْجِحاً: سلسَ السياسةِ محسناً إلى الغنم.

وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ۚ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِلْطَمَيِنَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْمَرْبِذِ ٱلْحَكِيمِ ﷺ [آل عـمـران: اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

**{** { • } **Y** 

ضعفكم، وما النصر إلا مِنْ عندي لسلطاني وقدرتي؛ وذلك أن العِزَّ والحكم إليَّ لا إلى أحد مِنْ خلقي، ثم قال: ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مَنَ كَفُرُواْ أَوْ يَكِمِنَهُمْ فَيَنَقَلِبُواْ خَآسِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٢٧] أي: ليقطَعَ طَرَفًا من المشركين بقتلٍ ينتقم به منهم أو يردهم خائبين، أي: وَيَرْجِعَ من بقي منهم فَلاَّ خائبين، لم ينالوا شيئاً مما كانوا يَأْمُلُونَ.

قال ابن هشام: يَكْبِتَهُمْ: يغمَّهُمْ أَشدُّ الغم ويمنعهم ما أرادوا؛ قال ذو الرَّمَّةِ [من البسيط]: مَـا أَنْـسَ مِـنْ شَـجَــنِ لاَ أَنْـسَ مَــوْقِــفَــنَـا فِــي حَــيْــرَةٍ بَــيْــنَ مَــشــرُورِ وَمَــخــبُــوتِ

ويكبتهم أيضاً: يَصْرَعُهُمْ لوجوههم.

قال ابن إسحاق: ثم قال لمحمَّد رسول الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ أَوْ أَتُوبَ طَلِيمُوكَ ﴿ فَإِنَّهُمْ طَلِيمُوكَ إِلاَّ مَا أَمَرتُكَ بِهِ فَيهِم، أَو أَتُوبَ عَلَيهم برحمتي؛ فإن شئت فَعَلْتُ، أَو أَعَذِّبَهُمْ بذنوبهم فَبحقِّي؛ ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِيمُوكَ ﴿ فَإِنَّهُمْ طَلِيمُوكَ ﴿ وَاللّهُ عَنُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِلّهُ عَنُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِلَيْهُمْ عَلَالُونَ اللّهُ عَنْهُ وَلَلّهُ عَنُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِلَيْهُمْ عَلَالُهُ عَنُورٌ لَوَعِيدٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا فَيهِم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ عَنُورٌ لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَا فَيهِم .

ثم قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوْا أَضْعَنَا مُضَعَفَةً ﴾ أي: لا تَـ أُكُلُوا في الإسلام؛ إذ هداكُمُ الله به؛ ما كنتم تَأْكُلُونَ إذ أنتُمْ على غيره مما لا يَحِلُ لكم في دينكم، ﴿ وَانَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ آلَ عمران: ١٣٠] أي: وأطيعوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ مما حذَّركم الله من عذابه، وتدركُونَ ما رغَّبَكُمُ الله فيه من ثوابه ﴿ وَانَّقُوا أَلِنَارَ ٱلْتَيَ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ آَيَ التِي جُعِلَتُ دَاراً لمن كَفَرَ بي.

ثم قال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَمَلَّكُمْ رُحَمُونَ ﴿ وَسَادِعُوا لِللهِ عَصَوْا رسول الله ﷺ - حين أَمَرَهُمْ بِما أَمَرَهُمْ بِه فِي ذلك اليَوْم وفي غيره - ثم قال: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْهُا السَّمَونَ وَالأَرْصُ أَعِدَت لِلمُتَقِينَ ﴿ أَي : داراً لِمَنْ أَطاعني وأطاع رسولِي ﴿ اللَّذِينَ يُفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالطَّرَاةِ وَالطَّعِينَ الْفَيَظِينَ الْفَيْقُونَ فِي النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ المُعْيِينِ ﴾ أي: وذلك هو الإخسان، وأنا أجسب من عسل به ، ﴿ وَالَّذِيكَ إِنَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا النَّهُ فَكُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللهُ وَلَمْ يُعِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ عليهم؛ واستغفروه لها، وعَرَفُوا أنه لا يَغْفِرُ الذنوب الفُسَهُمْ بمعصيةِ اللهِ ، ذكروا نَهْيَ الله عنها وما حَرَّمَ الله عليهم؛ فاستغفروه لها، وعَرَفُوا أنه لا يَغْفِرُ الذنوب أَنفُسَهُمْ بمعصيةِ اللهِ ، ذكروا نَهْيَ الله عنها وما حَرَّمَ الله عليهم؛ فاستغفروه لها، وعَرَفُوا أنه لا يَغْفِرُ الذنوب إلا هو ﴿ وَلَمْ يُعِمُولُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لم يقيموا على معصيتي كَفِعْلِ مَن أَشْرَكَ بي فيما غَلُوا به في كُفُرهم وهم يعلمون ما حَرَّمَ عليهم من عبادة غيري، ﴿ أَوْلَتِهَكَ جَزَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ عَيْمَ وَعَمَ أَجْرُ الْعَمِولِينَ ﴿ أَنْ اللهُ عِيمَا المُطِيعِينَ .

ثم استقبل ذِكْرَ المصيبة التي نزلَتْ بهم، والبَلاَءِ الذي أصابهم، والتَّمْحيصِ لِمَا كَانَ فيهم واتخاذِهِ الشهداءَ منهم، فقال تعزيَةً لهم وتعريفاً لهم فيما صنعوا وفيما هو صَانِعٌ بِهم: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي اللَّرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْفَكَدِّبِينَ ﴿ آي : قد مَضَتْ مني وقائعُ نِقْمَةٍ في أهل التكذيب لِرُسُلِي والشرْكِ بي : عادٍ وثَمُودَ وقوم لوط وأصحابِ مَدْيَنَ، فَرَأَوْا مَثُلاَتٍ قد مَضَتْ مني فيهم وَلِمَنْ هو على مِثْلِ ما هم عليه من ذلك مِنِي، فإني أَمْلَيْتُ لهم، أي : لِئَلاً يظنوا أن نقمتي انقطَعَتْ عن عدوكم وعدوي للدولة التي أَدَلْتُهُمْ بها عليكم؛ ليبتليكم بذلك؛ لِيَعْلَمَ ما عندكم، ثم قال تعالى : ﴿هَلَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ

{ 2 · Y

وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِنَمْتَوِينَ ﴿ أَيْ: هذا تفسيرٌ للناس إِن قبلوا، وهُدى وموعظة، أي: نُورٌ وأدَبُ للمتقين، أي: لمن أطاعني وعَرَفَ أمري، ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَعَرَنُوا ﴾ أي: لا تَضْعُفُوا ولا تَبْتَئِسُوا على ما أصابكم ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوٰنَ ﴾ أي: لكم تَكُونُ العاقبة والظهور، ﴿ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ أَي: إِن كنتم صَدَّقْتُمْ نبيّي بما جاءكم به عَنِي، ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرُ ﴾ أي: جراح، ﴿ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْتُ ﴾ أي: إن كنتم جراح مثلها، ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَيْلَمُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: نُصَرَفُها بين الناس للبَلاءِ والتَمْحِيصِ ﴿ وَلِيعَلَمُ ٱللهُ اللَّهِينَ ﴾ أي: ليميز بين المؤمنين والمنافقين، ولِيُكْرِمَ من الله الإيمان بالشهادة، ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ ٱلظّلِهِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَى المعصية ، ﴿ وَلِيمُحَمِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المعالَمُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ الله

ثم قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبُمُ أَن تَدَّعُلُوا الْجَنَة وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهِ اللّهِن جَهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّدِينَ ﴿ وَاللّهِ عَلَى مَا أَصَابِكُمْ فَيْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى مَا أَصَابِكُمْ فَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى مَا أَصَابِكُمْ فَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى مَا أَصَابِكُمْ فَيْ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَالصّبِو على ما أَصَابِكُمْ فَيْ اللّهِ عَلَى مِن الْحَقِّ قبل أَن تَلْقُواْ عَدُوكُمْ، وَلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللهِ اللهِ على عدوهم؛ لما فاتهم من حضور اليوم الذي كان يعني: الذين اسْتَنْهَضُوا رسول الله على اللهِ على عدوهم؛ لما فاتهم من حضور اليوم الذي كان قبله ببدر، وَرَغْبَة في الشهادة اللّي فاتتهم به، فقال: ﴿ وَلَقَدْ كُنُمْ تَمَنُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلا قدرتَهُ ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلا قدرتَهُ ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الللهُ اللهُ وعمل المُوه. أَنْ اللهُ وعمل الموه.

ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنْبًا مُوَجَّلًا ﴾ أي: إنَّ لمحمد ﷺ أَجَلاً هو بالغه، فإذا أَذِنَ الله عز وجل في ذلك كانَ. ﴿وَمَن يُرِدَ قُوَابَ اللَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدَ قُوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِى اللَّيْكِينَ ﴿ وَمَن يُرِدُ قُوابَ اللَّخِرة ، نؤته منها ما قُسِمَ له مِنْ رزق ولا يَعْدُوهُ فيها، وليس له في الآخرة من حَظًّ، ومَنْ يُرِدْ ثواب الآخرة، نؤته منها ما وُعِدَ به مَعَ ما يَجْرِي عليه مِنْ رزقه في دنياه؛ وذلك جزاءُ الشاكرين: أي المتقين.

ثم قال: ﴿وَكَأَيْنِ مِن نَبِي قَنَتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَيَيُّرُفَنَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواُّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الشَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهَ عِمِونَ كَثِيرٌ اللَّهِ عَلَيْنَ مِن نَبِيٍّ أَصَابِهِ الِقَتْلِ ومعه ربيون كثير، أي: جماعَةُ، فما  ${f \epsilon} \cdot {f \epsilon}$ 

وَهَنُوا لفقد نبيهم، وما ضَعُفُوا عن عدوهم، وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله تعالى وعَنْ دينهم، وذلك الصَّبْرُ، واللّهُ يُحِبُّ الصابرين، ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّاَ أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا آن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

قال ابن هشام: واحد الرِّبِيِّينَ: رِبِّيِّ، وقولُهُمُ الرِّبَابُ لولد عبد مَنَاةَ بن أَدَّ بن طابخة بن إلياس، ولضَبَّةَ؛ لأنهم تجمَّعُوا وتحالفوا من هذا، يريدون الجماعاتِ، وواحدُ الرِّبابِ: رِبَّة، ورِبَابَةُ، وهي: جماعاتُ قِدَاح أَوْ عِصِيٍّ ونحوِهَا، فشبَّهوها بها؛ قال أَبو ذُوَيْبِ الهذليُّ [من الكامل]:

وَكُـــاَنَّـــهُ مَّــنَّ رِبَـــابَـــةٌ وَكَـــاَنَّـــهُ يَــسَـرٌ يَــفِـيـضُ عَــلَـى الـقِــدَاحِ وَيَــصْــدَعُ وهذا البيت في أبيات له.

وقال أمية بن أبي الصُّلْتِ [من المنسرح]:

حَسَوْلَ شَسَيَسَاطِ يَسِنِهِمْ أَبَسَابِ يَلُ رِبُ عَلَيْ وَنَ شَسَدُّوا سَسَنَسَوَّراً مَسَدْسُ وَا وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: والرِّبَابَةُ أيضاً: الخِرْقَةُ التي تُلَفُّ فيها القِدَاح.

قال ابن هشام: والسَّنَوَّرُ: الدُّرُوعُ، والدُّسُرُ: هي المسامير التي في الحلَقِ، يقول الله عز وجل: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجَ وَدُسُرِ ﴿ وَكُمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجَ وَدُسُرِ ﴿ وَكُمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجَ وَدُسُرِ اللَّهِ السَّقَ السَّمَ اللَّهِ السَّقَ اللَّهِ السَّقَ اللَّهُ السَّمَ اللَّهِ السَّقَ وَمِ اللَّهُ السَّمَ اللَّهِ السَّقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ ال

قال ابن إسحاق: أي: فقولوا مِثْلَ ما قالوا، واعلموا أنما ذَلِكَ بِذُنُوبِ منكم، وآسَتَغْفِرُوا كما استغفروا، وأمْضُوا على دينكم كما مَضَوْا على دينهم، ولا تَرتَدُوا على اعقابكم رَاجِعِينَ، واسألوه كما سَأَلُوهُ أن يُنَبَّتَ أَقدامكم، واستنْصِرُوهُ كما اسْتَنْصَرُوه على القوم الكَافِرِينَ، فَكُلُ هذا مِنْ قولهم قد كان، وَقَدْ قُتِلَ نبيهم، فلم يععلوا كما فعلتم، ﴿ وَمَاتَنْهُمُ اللهُ فَوَابَ الدُّيْ ﴾ بالظهور على عدوهم ﴿ وَصُنْ ثَوَابِ الْآيَوَةُ ﴾ ما وعد الله فيها يععلوا كما فعلتم، ﴿ وَمَاتَنْهُمُ اللهُ فَوَابَ الدُّيْ ﴾ بالظهور على عدوهم ﴿ وَصُنْ ثَوَابِ الْآيَوْرَةُ ﴾ ما وعد الله فيها ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ مِنِينَ فَكُ اللّهُ مَلَكُ اللّهِ عَلَى عَلَوْكُمُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَلَكُمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلَكُمُ اللهُ مَوْلِكُمْ وَهُو عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا على الله الله مَن عُجْهِ ، ولا تستنصروا بغيره ، ولا توجعوا على أعقابكم مُوتِلِ اللهُ مَوْلَكُمْ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَلَمُ مَا عَلَمُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُولِ عليكم ما اعتصفتُم مِن واتبعتم فيها أمري للمعصية ، وعصيتم فيها أمري المصيبة التي أصابتكم منهم بِذُنُوبِ قدمتموها الأنفسكم خَالَفُتُمْ بها أمري للمعصية ، وعصيتم فيها أمري؛ للمصيبة التي أصابتكم منهم بِذُنُوبِ قدمتموها الأنفسكم خَالَفُتُمْ بها أمري للمعصية ، وعصيتم فيها أمري؛ للمصيبة التي أصابتكم منهم بِذُنُوبِ قدمتموها الأنفسكم خَالَفُتُمْ بها أمري للمعصية ، وعصيتم فيها نبيتُ عَلَمُ مَا تَحْمُونُ مُن النَصْرَ اللهُ اللهُ وَعَدَاكُمْ مَا المَبْونِ مَا السيوف ، أي: القتل ، بإذني وتسليطي أيديكُمْ عليهم ، وكَفَي أيديهم عنكم . النَصْرِ على عدوكم ؛ إذ تَحُسُونهم بالسيوف ، أي: القتل ، بإذني وتسليطي أيديكُمْ عليهم ، وكَفَي أيديهم عنكم .

قال ابن هشام: الحسُّ: الاستئصال، يقال: حَسَسْتُ الشيءَ، أي استأصلته بالسيف وغيره؛ قال جَرِيرٌ [من الوافر]:

\$ . 0

يَــحُــشُــهُــمُ الــشــيُــوفُ كَــمَــا تَــسَــامَــىٰ حَــرِيــتُ الــئــارِ فِــي الْأَجَــمِ الْــحَــصِـــيـــدِ وهذا البيت في قصيدة له، وقال رؤبة بن العجاج [من الرجز]:

إِذَا شَـكَ وْنَـا سَـنَـةَ حَـسُـوسـاً تَـأْكُـلُ بَـغـدَ الْأَخْضَرِ الـيَـبِـسَـا وهذان البيتان في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: ﴿حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ أِي: تخاذلتم، ﴿ وَتَنَزَعْتُمْ فِي اَلْأَمْرِ ﴾ أي: اختلفتم في أمري، أي: تركتم أمْر نَبِيّكُمْ وما عَهِدَ إليكم، يعني: الرماة، ﴿ وَعَصَكِنْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَدَكُم مَا تُحِبُّوكُ ﴾ أي: الذين أي الفَيْحَ لا شَكَ فيه، وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم، ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِي الدُّنِي الدُّنِي الدُّنِي الدَّنِي اللهِ مِن الطاعة التي عليها ثواب الآخرة، ﴿ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ اللَّهُ مِن الدَّنِي الدَّنِي اللهِ وَلَمْ يَخالفوا إلى ما نُهُوا عَنْهُ، لِعَرَضِ من الدَنيا رغبة فيها، رَجَاء ما عند الله من حُسْن ثوابه في الآخرة، أي: الذين جاهدوا في الدِّينِ، ولم يخالفوا إلى ما نُهُوا عنه لعرض من الدنيا؛ ليختبركم، وذلك ببَعْضِ ذنوبكم، ولقد عفا الله عَنْ عظيم ذلك ألا يهلككُم بما أتيتم مِنْ معصية الدنيا أَدَبا وموعظة، فإنه غَيْرُ مُسْتَأْصِلِ لكلُ ما فيهم من الحق له عليهم بما أَصَابُوا من معصيته ؛ رحمة لهم وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان.

ثم أنَّبهم بالفرار عن نبيهم ﷺ وهم يُدْعَوْنَ ولا يَعْطِفُونَ عليه لدعائه إياهم، فقال: ﴿إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَنْبُكُمْ غَمَّا بِغَنْدِ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَـٰبَكُمُ ﴾ أي: كَرْباً بعد كَرْب، بِقَتْلِ من قُتل مِنْ إخوانكم، وعُلُوٌّ عَدُوَّكُمْ عليكم، وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال: قُتِلَ نبيُّكُمْ، فكان ذلك مما تَتَابَعَ عليكم غمّاً بِغَمّ؛ لكَيْلا تَحْزَنُوا على ما فاتكم مِنْ ظهوركم عَلى عدوُّكُمْ بعد أن رأيتموه بأعينكم. ولا ما أصابكم مِنْ قَتْلِ إِخْوانكم حتَّى فَرَّجْتُ ذلك الكَرْبَ عنكم ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. وكان الذي فَرَّجَ الله به عنهم ما كانوا فيه من الكَرْبِ والغَمّ الذي أصابهم: أن الله عز وجل رَدُّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم ﷺ، فلما رَأَوْا رسولَ الله ﷺ حَيًّا بين أَظْهُرهِمْ هَانَ عليهم ما فَاتَّهُمْ مِنَ القوم بعد الظهور عليهم والمصيبةِ التي أصابتهم في إخوانِهِمْ حين صَرَفَ الله القَتْلَ عن نبيهم ﷺ. ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةُ نَّمَاسًا يَغْشَىٰ طُآيِفَةٌ مِنكُمٌّ وَطَآيِفَةٌ قَدّ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهَلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءُ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِنَ أَنْفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَّا قُل لَوْ كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِمِهِمْ وَلِيَبْتَكِلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]؛ فأنزل الله النُّعَاسَ أمنةً منه على أهل اليقين به؛ فَهُمْ نِيَامٌ لا يخافون، وأهْلُ النفاق قد أُهَمَّتْهُمْ أنفسهم؛ يظنون بالله غَيْرَ الحَقُّ ظُنَّ الجاهلية تَخَوُّفَ القتل؛ وذلك أنهم لا يرجون عاقبة، فذكر الله عز وجل تَلاوُمَهُمْ وحَسْرَتَهُمْ على ما أصابهم، ثم قال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿قُل لَّوْ كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ لم تحضروا هذا الموطن الذي أظْهَرَ اللَّهُ مِنْكُمْ ما أظهر مِنْ سرائركم ﴿لَبَرْزَ﴾ لأُخْرَج ﴿الَّذِينَ كُيِّبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهُم ﴾ إلى موطن غيره يُصْرَعُونَ فيه، حتَّى يَبْتَلِيَ به ما في صدورهم وليمخص به ما في

**₹**₹

قلوبهم؛ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي: لا يَخْفَى عليه ما في صدورهِمْ مما اسْتَخْفَوْا به مِنْكُمْ.

ثم قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي اَلاَرْضِ أَوَ كَانُوا عُزَى لَوَ عَمَرةً فِي قُلُومِمٌ وَاللهُ يُحِيهُ وَاللهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ الله عمران عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله والضَّرْبِ في الأرضِ في طاعة اللهِ عز وجل وطاعة رسوله ﷺ ويقولون إذا ماتوا أو قُتلوا: لو أطاعونا ما مَاتُوا وما قُتلُوا؛ ﴿ لِيَجْمَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسَرةً فِي قُلُومِمٌ ﴾ أي: لقلّة اليقين بربّهم، والله يحيي ويميت، أي: يُعَجُّلُ ما يشاء ويؤخّر ما يشاء مِن ذلك مِن آجالهم بقدرته، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتّلَم لَمَهُ فَرَهُ مِن اللهِ وَتَعْلَى اللهِ وَتَعْمَلُ عَيْر اللهِ وَتَعْلَى اللهِ وَتَعْمَلُوا اللهِ وَقَلْ خير - لو علموا وأيقنوا - مِنَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَهِن عَنَا اللهِ اللهِ أَوْ قُتْلُ خير - لو علموا وأيقنوا - مِنَا يَجْمَعُون مِن الدنيا التي لها يَتَأَخّرُونَ عن الجهاد؛ تَخَوُفَ الموت والقتل بِمَا جَمَعُوا مِن زَهْرَةِ الدنيا رَهَاءَ في الآخِرة في المَوت والقتل بِمَا جَمَعُوا مِن زَهْرَةِ الدنيا رَهَاءَ في المَوْت لَكُنُ المَوْت لَكُون الجهاد؛ تَخَوُفَ الموت والقتل بِمَا جَمَعُوا مِن زَهْرَةِ الدنيا رَهَاءَ في المَوْت لَكُون الجهاد؛ تَخَوُفَ الموت والقتل بِمَا جَمَعُوا مِن زَهْرَةِ الدنيا المَرْجِع؛ فلا تعرَبُكُمُ الدنيا، ولا تَغْتَرُوا بها، ولْيَكُنِ الجِهَادُ وما رَغَبَكُمُ الله فيه من ثوابه آثَرَ عِنْدَكُمْ منها. المَرْجِع؛ فلا تعرَبُكُمُ الدنيا، ولا تَغْتَرُوا بها، ولْيَكُنِ الجِهَادُ وما رَغَبَكُمْ الله فيه من ثوابه آثَرَ عِندَكُمْ منها.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبِ لِاَنْفَشُواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ أي: فتجاوز عنهم، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْ فِي الْأَمْ فَإِذَا عَنَهُمْ ﴾ أي: فتجاوز عنهم، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْ فَإِذَا عَنَهُم على الغلظة لو كَانَتُ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ فَاعَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ على دينهم، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ ذنوبهم من قارف من أهل الإيمان منهم، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ ذنوبهم من قارف من أهل الإيمان منهم، ﴿ وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْ فِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على دينهم، ﴿ وَاللّهُ اللهُ على دينهم عَنْهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ ﴾ مِنَ النَّاسِ، ﴿ وَإِن يَغْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِنَ بَعْدِهِ. ﴾ أي: لـثـلاً تَتْرُكُ أمري للناس، ﴿ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَعَلَ ٱللَّهِ ﴾: لا على الناس، ﴿ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آَلِكُ أُمْرِكُ أَلَّكُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ثم قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي آَنَ يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ ثُمَّ وَفَيْ كُلُ نَقْيِن مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ أَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

ثم قال: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيُمَلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ

الإيمان؛ إذْ بَعَثَ فيكم رسولاً من أنفسكم، يتلو عليكم آياته فيما أَخدَثْتُمْ وفيما عملتم؛ فيعلُمكم الخير والشر؛ لتعرفوا الخير فتعمَلُوا به، والشرَّ فتتقوه، ويخبركم برضاه عَنْكُمْ إذا أطعتموه، فتستكثروا من طاعته، وتجتنبوا ما سَخِطَ منكم من معصيته؛ لتتخلَّصوا بذلك مِنْ نقمته وتُذرِكُوا بذلك ثوابَهُ مِنْ جنته، وإن كُنْتُمْ من قبلُ لفي ضلال مبين، أي: لفي عمياء مِنَ الجاهلية، أيْ: لا تعرفون حسنة، ولا تستغفرون من سيئة، صُمَّ عن الخير، بُكُم عن الحق، عمي عن الهدى.

ثم ذَكرَ المصيبة التي أصابَتْهُمْ؛ فقال: ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبُمُم مِفْلَيَهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْ مُو مِن الله على مليها قَبْلُ مِن عدوكم في اليوم الذي كان قبله بِبَدْرٍ قَتْلاً وأَسْراً، ونَسِيتُم معصيتكم وخلافَكُمْ عما أصبتم مثليها قَبْلُ مِن عدوكم في اليوم الذي كان قبله بِبَدْرٍ قَتْلاً وأَسْراً، ونَسِيتُم معصيتكم وخلافَكُمْ عما أمراد أَمَرَكُمْ به نبيكم عَيْقِ، أنتم أحللتم ذلك بِأَنفُسِكُمْ؛ إنَّ الله على كل شيء قديرٌ، أي: إن الله على ما أراد بعباده مِن نقمة أو عفو قَلِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ النَّقَى الْمَتَمَانِ فَإِذِنِ اللهِ وَلِيقُلُمُ اللهُومِينِ المؤمنين والمنافقين، ﴿ وَلِيقَلَمُ الّذِينَ نَافَعُوا ﴾ منكم أي: ليظهر ما فيهم، ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا في سَيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا ﴾ يعني عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي وأصحابَهُ الذين رجعوا عن رسول الله ﷺ حين سار أي عدوُه من المشركين بأحُدٍ و و و لَهُمْ : لو نَعْلَمُ أَنْكُمْ تقاتلون لَسِرنَا معكم و لَلفَعْنَا عنكم، ولكنًا لا نظُنُ الله يكونُ قتال؛ فأظهر الله منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم؛ يقول الله عز وجل: ﴿ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَيْدُ وَاللهُمْ اللهِ عَنْ وجل: فَهُمُ اللهُمْنَ مَنْلُوا مَنْ المؤمنين بأُحُدٍ و و و لَهُمْ: لو نَعْلَمُ أَنْكُمْ تقاتلون لَسِرنَا معكم و لَلفَعْنَا عنكم، ولكنًا لا نظُنُ أَنْ يعرَبُومُ مِنْ عَسَائرهم و وقلَهُمْ المُونَ اللهُ عَنْ وجل الله عز وجل: ﴿ مُمْ اللهُمْنِ وَلَوْلُهُمْ إِللهُمْ يَلْكُوا لَوْلُهُمْ اللهُ عَنْ وجل: إنه الله الله عز وجل: إنه المناورة و ولك أنهم إنه الذي وأله المحموم من عَشَائرهم من الموت؛ فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا؛ وذلك أنهم إنما نافقوا و تركُوا الجِهَادَ في سبيل الله؛ حرصاً على البَقَاء في الدنيا وفراراً من الموت.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَمَّا أُصِيبَ إِنحَوَانُكُمْ بِأُحُدِ، جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ في ظِلُ العَرْشِ؛ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِم وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، قالُوا: يَا لَيْتَ إِنْحَوَانَنَا يَعْلَمُونَ ما صَنَعَ اللّهُ بِنَا لِئَلاً يَرْهَدُوا في الجِهَادِ، وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الحَرْبِ،

فَقَالَ الله تَعَالَىٰ: فَأَنَا أَبُلُغُهُمْ عَنْكُمْ»؛ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ هٰؤُلاَءِ الآياتِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ١٠٠٠﴾. [أبو داود في كتاب الجهاد برقم: ٢٥٢٠].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني الحارث بن الفُضَيْل، عن محمود بن لَبِيدِ الأنصاريِّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ عَلَىٰ بَارِق نَهْرِ بِبَابِ الجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَىٰ بَارِق نَهْرِ بِبَابِ الجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً». [أحمد في المسند ٢٦٦٦].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعض أصحابنا، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، قال: سمغتُ جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما ـ يقولُ: قَالَ لِي رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَلاَ أَبُشُوكَ يَا جَابِرُ؟! ۚ قَالَ : قُلْتُ: بَلَىٰ ، يَا نَبِيَّ اللّهِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ أَبَاكَ حَيثُ أُصِيبَ بِأُحُدِ أَخْيَاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا تُحِبُ يا عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرِو أَنْ أَفْعَلَ بِكَ؟ قَالَ : أَي رَبُ ، أُحِبُ أَنْ تَرُدُنِي إِلَى الدُّنْيَا ، فَأَقَاتِلَ فِيكَ فَأَقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ » . [أخرجهع أحمد في المسند ٣/ ٣٦١].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عمرو بن عُبَيْد، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُفَارِقُ الدُّنْيَا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُرَدِّ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ». [مسلم في كتاب الإمارة ١٠٨٧ / ١٨٧٧].

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿ اللَّهِ الْعَدَ مِنْ يوم أحد إلى حَمْرَاءِ الأَسَدِ على ما بِهِمْ من ألم وهم المؤمنون الذين ساروا مَعَ رسول الله ﷺ الغَدَ مِنْ يوم أحد إلى حَمْرَاءِ الأَسَدِ على ما بِهِمْ من ألم السجراح، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوّا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْفَدِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَالناسِ الذين قَالُوا لَهُمْ ما قالوا النَّفَرُ مِنْ عبد القيس الذين قالُوا لَهُمْ ما قالوا النَّفَر مِنْ عبد القيس الذين قال لهم أبو سُفْيَانَ ما قال، قالوا: إن أبا سُفْيَانَ وَمَنْ معه راجعون إليكم؛ يقول الله عز وجل: ﴿ فَانْقَلُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَمُهُمْ سُوّةٌ وَأَتَّبَعُوا بِضُونَ اللَّهِ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا ذَلِكُمُ الشّيَطُنُ ﴾ أي: لأولئك الرهط وما ألقى الشيطانُ عَلَىٰ أفواههم ﴿ يُحَوِّفُ عَنهم مِن لقاءِ عدوهم، ﴿ إِنَّا ذَلِكُمُ الشّيَطُنُ ﴾ أي: لأولئك الرهط وما ألقى الشيطانُ عَلَىٰ أفواههم ﴿ يُحَوِّفُ وَلَنا إِلَيْ اللّهُ مَن اللهُ عَلَى أَوْوههم فَي اللهُ عَلَى أَوْلهم مَن لقاءِ عدوهم، ﴿ إِنَّمَ نَوْلَكُمُ الشّيَطُنُ ﴾ أي: لأولئك الرهط وما ألقى الشيطانُ عَلَىٰ أفواههم ﴿ يُحَوِّفُ اللّهُ اللّهُ مَن يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُولُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا فَى اللّهُ عَلَا فِى الْاَحْرَةُ وَلَمْ عَلَاقً اللّهُ اللّهُ عِلْ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَالْ إِللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ مَن يَعْمُونُ اللّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُ اللّهُ عَلَالُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمُ إِنَّمَا نُعْلِى لَمُمْ لِيَرْدَادُوَّا إِنْ مَا وَلَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيلَارَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَقَى يَمِيزَ الْحَيْبِ فَي الْعَيْبِ فَي الْعَيْبِ فَي الْعَيْبِ فَي الْعَيْبِ فَي الْمَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ فَي أَي فيما يُريدُ أَن يبتليكم به الْمَتَافَةُ فَي الْعَيْبِ فَي الْعَيْبِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

## ذِكْرُ مَنِ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ

#### من استشهد من المهاجرين:

قال ابن إسحاق: وأَسْتُشْهِدَ من المسلمين يَوْمَ أُحُدٍ مع رسول الله ﷺ:

من المهاجرين: مِنْ قريش ثم من بني هاشم بن عبد مناف: حَمْزَةُ بن عبد المُطَّلِبِ بن هاشم ﷺ، قَتَلَهُ وَحْشِيًّ غُلامً جُبَيْرِ بن مُطْعِم.

ومن بني أمية بن عبد شمس: عَبْدُالله بن جَحْش، حَلِيفٌ لهم من بني أسد بن خُزَيْمَةَ.

ومن بني عبد الدار بن قُصَيِّ: مُصْعَبُ بن عُمَيْر؛ قتله ابن قَمِئَةَ الليثيُّ.

ومن بني مخزوم بن يَقَظَةَ: شَمَّاسُ بن عُثْمَانَ؛ أربعة نفر.

#### من استشهد من الأنصار:

ومن الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل: عمرو بن مُعَاذِ بن النعمان، والحَارثُ بن أنس بن رافع، وعُمَارَةُ بن زياد بن السَّكَنِ.

قال ابن هشام: السُّكَنُ: ابن رافع بن امرئ القيس، ويقال: السُّكُن.

قال ابن إسحاق: وسَلَمَةُ بن ثابت بن وَقَش، وعمرو بن ثابت بن وَقَش؛ رَجُلاَنِ.

قال ابن إسحاق: وقد زعم لي عَاصمُ بن عُمَرَ بْنِ قتادة أن أباهما ثابتاً قُتِلَ يومئذٍ.

ورِفَاعَةُ بن وَقَشٍ، وحُسَيْلُ بْنُ جابرٍ أَبو حُذَيْفَةَ، وهو اليَمَانُ، أصابه المسلمون في المَعْرَكَةِ ولا يدرون؛ فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ على من أصابه، وَصَيْفيٌ بن قَيْظيٌ، وَحُبَابُ بن قَيْظِي، وَعَبَّادُ بن سَهْلِ، والحارث بن أوس بن معاذ؛ اثنا عشر رجلاً.

ومن أهل رَاتِج: إياسُ بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأَعْلَمِ بن زَعُورَاءَ بْنِ جُشَمَ بْنِ عبد الأشهل، وعبيد بن التَّيُهَانِ.

قال ابن هشام: ويقال: عتيك بن التَّيُّهَانِ.

وحَبِيب بن يزيد بن تَيْم؛ ثلاثة نفر.

وَمن بني ظُفَرٍ: يزيد بن حَاطِب بن أمية بن رافع؛ رجل.

ومن بني عمرو بن عَوْفٍ، ثم من بني ضُبَيْعَةَ بن زيد: أَبو سُفْيَانَ بن الحارث بن قيس بن زَيْدٍ، وَحَنْظَلَةُ بن أَبِي عامر بن صَيْفِيِّ بن نعمان بن مالك بن أَمَةَ، وهو غِسِيلُ الملائكة؛ قتله شَدَّادُ بن الأسود بن شَعُوبِ الليثيُّ؛ رجلان.

قال ابن هشام: قَيْسُ بن زيد: ابن ضُبَيْعَةً، ومالك بن أَمَّةَ: ابن ضُبَيْعَةً.

قال ابن إسحاق: ومن بني عُبَيْد بن زيد: أُنَيْسُ بن قتادة؛ رجل.

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: أبو حَبَّة وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه.

قال ابن هشام: أبو حبة: ابن عمرو بن ثابت.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن جُبَيْرِ بن النعمان، وهو أمير الرُّمَاة؛ رجلان.

ومن بني السَّلْم بن أَمْرِئ القيس بن مالك بن الأَوْسِ: خَيْثَمَةُ أَبُو سَغْدِ بْنِ خَيْثُمَةُ رجل.

ومن حلفائهم من بني العَجْلاَنِ: عَبْدُالله بن سَلِمَةً؛ رجل.

ومن بني معاوية بن مالك: سُبَيْعُ بْنُ حَاطِب بن الحارث بن قيس بن هَيْشَةَ؛ رجل.

قال ابن هشام: ويقال: سُوَيْبِقُ بن الحارث بن حاطب بن هَيْشَةَ.

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني النجار، ثم من بني سَوَادِ بن مالك بن غَنْمٍ: عمرو بن قيس، وابنه قيس بن مرو.

قال ابن هشام: عَمْرُو بن قيس بن زيد بن سَوادٍ.

قال ابن إسحاق: وثابت بن عمرو بن زيد، وعامر بن مُخْلَدٍ؛ أربعة نفر.

ومن بني مَبْذُولٍ: أبو هُبَيْرَةَ ابن الحارث بن عَلْقَمَةَ بن عمرو بن ثَقْفِ بن مَالِكِ بْنِ مَبْذُولٍ، وعمرو بْنُ مُطَرُّفِ بْن علقمة بن عمرو؛ رجلان.

ومن بني عمرو بن مالك: أوسُ بن ثابِتِ بن المنذر؛ رجل.

قال ابن هشام: أوس بن ثابت: أخو حَسَّان بن ثابت.

قال ابن إسحاق: ومن بني عَدِيِّ بن النجار: أَنَسُ بن النَّضْر بن ضَمْضَمِ بْنِ زَيْد بن حَرَامِ بن جُندُبِ بن عامر بن غَنْمِ بن عَدِيِّ بن النَّجَار؛ رجل.

قال ابن هشام: أنسَ بن النضرِ عَمُّ أَنسِ بن مالك خَادِم رسول الله ﷺ.

ومن بني مَازِنِ بن النَّجَّار: قيس بن مَخْلَدٍ، وكَيْسَانُ، عَبد لهم؛ رجلان.

ومن بني دِينَارِ بن النجار: سُلَيْمُ بن الحارث، ونُعْمَانُ بن عبد عمرو؛ رجلان.

ومن بني الحارث بن الخَزْرَج: خارجةُ بن زَيْد بن أَبي زُهَيْرٍ، وسعد بن الربيع بن عَمْرو بن أبي زهير، دُفِنَا في قَبْرٍ واحدٍ، وأوسُ بن الأرقَمِ بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كَعْب؛ ثلاثة نفر.

ومن بني الأَبْجَرِ، وهم بنو خُدْرَةَ: مالكُ بن سِنَانِ بن عُبَيْدِ بن ثعلبة بن عُبَيْدِ بن الأَبْجَرِ، وهو أبو أبي سعيد الخدريِّ.

قال ابن هشام: اسم أبي سعيدِ الخدريِّ: سنانٌ، ويقال: سَعْدٌ.

قال ابن إسحاق: وسَعِيدُ بْنُ سُوَيْدِ بن قيس بن عامر بن عَبَّاد بن الأبجر، وعُتْبَةُ بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عُبَيْد بن ثعلبة بن عُبَيْد بن الأبجر، ثلاثة نفر.

ومن بنى سَاعِدَةَ بْنِ كَعْب بن الخزرج: تَعْلَبَهُ بن سَعْد بن مالك بن خالد بن ثعلبةَ بن حارثَةَ بن عمرو بن الخزْرَج بن ساعدة، وثقف بن فَرْوَةَ بْنِ البَدِيِّ، رجلان.

ومن بني طَرِيفٍ رَهْطِ سعد بن عُبَادَةَ: عَبْدُالله بْن عَمْرِو بن وَهْبِ بن تُعلبة بن وَقَشِ بن تُعلبة بن طَرِيفٍ، وضَمْرَة، حَلِيفٌ لهم من بني جُهَيْنَة، رجلان.

ومن بني عوف بن الخزرج، ثم مِنْ بني سالم، ثم من بني مالك بن العَجْلاَن بن زيد بن غَنْم بن سالم: نَوْفَلُ بن عبدالله، وعَبَّاسُ بن عُبَادَةَ بن نَصْلَةَ بن مالك بن العَجْلاَنِ، ونُعْمَانُ بن مالك بن ثعلبة بن فِهْرِ بن غَنْم بن سالم، والمُجَذَّرُ بن ذِيَاد، حليفٌ لهم من بَلِيٌّ، وعُبَادَةُ بن الْخَشْخَاشِ؛ دُقِنَ النعمان بن مالك والمُجَذَّرُ وعبادة في قبر واحد؛ خمسة نفر.

ومن بني الحُبْلي: رفاعةُ بن عمرو؛ رجل.

ومن بني سَلِمَةً، ثم من بني حَرَامٍ: عبدالله بن عَمْرِو بن حَرَامٍ بن ثعلبة بن حرام، وعمرو بن الجَموحِ بن زيد بن حَرَام، وأبو أَيْمَنَ مولى عَمْرو بن الجَمُوحِ بن زيد بن حَرَامٍ، وأبو أَيْمَنَ مولى عَمْرو بن الجموح؛ أربعة نفر.

ومن بني سَوَاد بن غَنْمٍ: سُلَيْمُ بن عمرو بن حَدِيدَةَ، ومولاه عَنْتَرَةُ، وَسَهْلُ بن قيس بن أبي كعب بنَ القَيْنِ؛ ثلاثة نفر.

ُومن بني زُرَيْقِ بن عَامِرٍ: ذَكْوَانُ بن عبد قيس، وَعُبَيْدُ بن المُعَلَّى بن لَوْذَانَ؛ رجلان.

قال ابن هشام: عُبَيْد بن المُعَلَّى من بني حَبِيبٍ.

#### عدة من استشهد من المسلمين:

قال ابن إسحاق: فجميع مَنِ ٱسْتُشْهِدَ من المسلمين مع رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار: خَمْسَةٌ وَسِتُونَ رجلاً.

#### استدراك ابن هشام على إحصاء ابن إسحاق:

قال ابن هشام: وممن لم يَذْكُرِ ابن إسحاق من السبعين الشهداء الذين ذكرنا: من الأَوْسِ ثم من بني معاوية بن مالك: مالك بن نُمَيْلَةَ، حليفٌ لهم من مُزَيْنَةَ.

ومن بني خَطْمَةَ ـ واسم خَطْمَةَ: عَبْدُالله بن جُشَمَ بْنِ مالك بن الأوس ـ: الحارثُ بن عَدِيٌ بن خَرَشَةَ بن أمية بن عامر بن خَطْمَةً .

ومن الخَزْرَج، ثم مِنْ بني سَوَادِ بْنِ مالك: مالك بن إياس.

ومن بَنِي عمرو بن مالك بن النَّجَّار: إياس بن عَدِيٍّ.

ومن بني سالم بن عوف: عَمْرُو بن إياس.

## ذِكْرُ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ

#### قتلى قريش يوم أحد وتسمية قاتليهم:

قال ابن إسحاق: وقُتِلَ مِنَ المشركين يَوْمَ أُجُدٍ: مِنَ قُرَيْشٍ، ثم مِنْ بني عبد الدار بن قُصَيِّ من أصحاب اللواء: طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة: عَبْدُالله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار؟

قتله علي بن أبي طالب ﷺ، وأبو سعد ابن أبي طلحة، قتله سعد بن أبي وَقَّاص.

قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: وعُثْمَانُ بنَ أبي طلحة؛ قتله حمزة بن عبد المطلب، ومُسَافِعُ بن طلحة، والجُلاَسُ بن طلحة، والجُلاَسُ بن طلحة، وكلاب بن طَلْحَة، والحارث بن طلحة، قتلهما قُزْمَانُ حليفٌ لبني ظفَر.

قال ابن هشام: ويقالُ: قتل كلاباً عَبْدُالرحمن بن عوف.

قال ابن إسحاق: وأَرْطأةُ بن عبد شُرَحْبِيلَ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله حمزة بن عبد المطلب، وأبو يَزِيدَ ابْنُ عُمَيْرِ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله قُزْمَانُ، وَصُوَّابُ، غلامٌ له حَبشيُّ، قتله قُزْمَانُ.

قال ابن هشام: ويقال: قتله علي بن أبي طالب، ويقالُ: سعد بن أبي وَقَّاص، ويقال: أَبُو دُجَانَةَ.

قال ابن إسحاق: والقَاسِطُ بن شُرَيْحِ بْنِ هاشم بن عبد مَنَاف بن عبد الدار؛ قتله قُزْمَانُ؛ أَحَدَ عَشَرَ رجلاً.

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيِّ: عَبْدُالله بن حُمَيْد بن زُهَيْر بن الحارث بن أسد؛ قتله علي بن أبي طالب؛ رجل.

ومن بني زُهْرَةَ بْنِ كلاب: أَبُو الحَكَمِ ابن الأَخْنَس بن شَرِيقِ بن عمرو بن وَهْبِ الثقفيُّ حليفٌ لهم؛ قتله علي بن أبي طالب ﷺ، وَسِبَاعُ بن عبد العُزَّىٰ، واسم عبد العُزَّىٰ: عَمْرُو بن نَضْلَةَ بن غُبْشَانَ بن سُلَيْم بن مَلْكَانَ بن أَفْصَىٰ، حليفٌ لهم من خُزَاعَةً؛ قتله حمزة بن عبد المطلب؛ رجلان.

وَمن بني مَخْزُوم بن يَقَظَةً: هِشَامُ بن أبي أمية بن المُغِيرَة؛ قتله قُزْمَانُ، والوليدُ بن العاص بن هشام بن المغيرة؛ قتله علي بن أبي طالب، وخَالِدُ بن الأعلم، حليفٌ لهم، قتله قُزْمَانُ؛ أربعة نفر.

ومن بني جُمَحَ بن عمرو: عَمْرُو بْنُ عبدالله بن عُمَيْر بن وَهْب بن حُذَافَةَ بن جُمَحَ، وهو أبو عَزَّةَ؛ قتله رسولُ الله ﷺ صَبْراً، وأُبيُّ بن خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بن حُذَافَةَ بن جُمَحَ، قتله رسول الله ﷺ بيده؛ رجلان ومن بني عامر بن لُوَيِّ: عُبَيْدَةُ بن جابر، وَشَيْبَةُ بن مالك بن المُضَرِّبِ، قتلهما قُزْمَانُ؛ رجلان.

قال ابن هشام: ويقال: قتل عُبَيْدَةً بْنَ جابرٍ عبدُالله بن مسعود.

#### إحصاء قتلى قريش يوم أحد:

قال ابن إسحاق: فجميعُ مَنْ قَتَلَ الله تبارك وتعالى يوم أُحُدِ من الْمشركين: اثنان وعشرون رجلاً.

## ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنَ الشِّعْرِ يَوْمَ أُحُدٍ

## قصيدة هبيرة بن أبي وهب المخزومي:

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم أُحد؛ قَوْلُ هُبَيْرَةَ بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم.

قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم [من البسيط]:

مَا بَالُ هَمَّ عَمِيدٍ بَاتَ يَطُرُقُنِي بَاتَتُ تُعَاتِبُنِي هِنْدُ وَتَعْذِلُنِي مَهٰلاً فَللا تَعْذِلِينِي؛ إِنَّا مِنْ خُلُقِي مُسَاعِفٌ لِبَنِي كَعْبُ بِمَا كَلِفُوا وَقَدْ حَمَلْتُ سِلاَحِي فَوْقَ مُشْتَرِفٍ كَانَّهُ إِذْ جَرِي عَنْ بَ فَدُفَدُو مِسن آلِ أَغْسِوَجَ يَسزتَساحُ السنَّدِيُّ لَسهُ أَعْدَدْتُهُ وَرُقَاقَ السحَدَّدُ مُـنْـتَـخَـلاً هَـذَا وَبَيْضَاءَ مِئْلَ النِّهْي مُحْكَمَةً سُفْنَا كِنَانَةً مِنْ أَطْرَافِ ذِي يَمَن قَالَتْ كِنَانَةُ: أَنَّى تَذْهَبُونَ بِنَا؟ نَحْنُ النَفُوارسُ يَوْمَ النَجْدُ مِنْ أُحدِ هابُوا ضِرَاباً وَطَعْناً صَادِقاً خَدِماً أُسمَّت رُحْسَنَا كَسأَلُسا عَسارِض بَسردُ كَأَنَّ هَامَهُمُ عِنْدَ الوَغَيْ فِلَقُ أَوْ حَسْظَلُ زَعْزَعَتْهُ الرِّيخُ فِي غُصُنِ قَدْ نَبْذُلُ الْمَالَ سَحًا لاَّحِسَابَ لَـهُ وَلَيْلُةِ يَصْطَلِي بِالفَرْثِ جَازِرُهَا وَلَـيْـلَـةِ مِسن جُـمَادَىٰ ذَاتِ أَنْـدِيَـةِ لاَ يَنْبَحُ الكَلْبُ فِيهَا غَيْرَ وَاحِدَةٍ أَوْقَدْتُ فِيهَا لِذِي الضَّرَّاءِ جَاحِمَةً أَوْرَئَسِنِسِي ذَلِكُسِمْ عَسَمْسِرُو وَوَالِسِدُهُ كَانُوا يُسبَارُونَ أَنْوَاءَ السُّجُوم فَسمَا حسان بن ثابت يجيب هبيرة بن أبي وهب:

قال ابن إسحاق: فأجابه حسان بن ثابت الله فقال [من البسيط]:

سُفْتُمْ كِنَانَةَ جَهُلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى ا أَوْرَدْتُمُوهَا جِيَاضَ المَوْتِ ضَاحِيَةً فَاللَّ جَمَعْتُمُوهُمْ أَحَابِيسًا بِلاَ حَسَبٍ أَئِمً أَلاَ اعْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللَّهِ إِذْ قَتَلَتْ أَهْلَ كُمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكُنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَجَلَا كُمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكُنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَجَارً

بالود مِن هِند إذ تَعدد عراد عراديها وَالْحَرْبُ قَدْ شُخِلَتْ عَنْى مَوَالِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتِ، وَمَا إِنْ لَسْتُ أُخْفِيهَا حَـمَّالُ عِـبْءِ وَأَثْـقَالِ أُعَالِيهِـ سَاطٍ سَبُوح إِذَا تَسجُرِي يُسبَارِيهَا مُكَدُّمٌ لأحِقُّ بِالعُونِ يَخمِيهَا كَجِنْعُ شَعْرَاءً مُسْتَعْلٍ مَرَاقِيهَا وَمَسادِنَا لِـخُـطُـوبِ قَـذُ أُلاَقِـيـهَا نِيطَتْ عَلَى فَمَا تَبُدُو مَسَاوِيهَا عُرْضَ البلادِ عَلَى مَا كَانَ يُرْجِيهَا قُلْنَا: النَّخِيلَ؛ فَأَمُّوهَا وَمَنْ فِيهَا هَابَتْ مَعَدُّ، فَقُلْنَا: نَحْنُ نَأْتِيهَا مِمًا يَرَوْنَ وقَدْ ضُمَّتْ قَوَاصِيهَا وَقَامَ هَامُ بَنِي النَّجَارِ يَبْكِسِهَا مِنْ قَيْضُ رُبُدٍ نَفَتْهُ عَنْ أَدَاحِيهَا بَسَالِ تَسْعَسَاوَرُهُ مِسْنُسَهَا سَسَوَافِسِهَا وَنَـطْعَنُ الـخَيْلَ شَـزُراً فِي مَـآفِيهَا يَخْتَصُ بِالنَّفْرَىٰ المُشْرِينَ وَاعِيهَا جَرْبَا جُمَادِيَّةٍ قَدْ بِتُ أَسْرِيهَا مِنَ القَرِيسِ وَلاَ تَسْرِي أَفَاعِلِهَا كَالبَرْق ذَاكِيبَة الأَزْكَانِ أَحْدِيهَا مِنْ قَبْلِهِ كَانَ بِالمَثْنَى يُغَالِيهَا دَنْتُ عَن السُّورَةِ العُلْيَا مَسَاعِيهَا

إِلَى الرَّسُولِ فَجُنْدُ اللَّهِ مُخْزِيْهَا فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالقَّتْلُ لاَقِيهَا أَيْمَةَ الكُفْرِ غَرَّتْكُمْ طَوَاغِيهَا أَيْمَةَ الكُفْرِ غَرَّتْكُمْ طَوَاغِيهَا أَهْلَ القَيْنَةُ فِيهَا أَهْلَ القَيْنَةُ فِيهَا وَمَنْ أَلْقَيْنَهُ فِيهَا وَجَرْ نَاصِيةٍ كُنَّا مَوَالِيهَا وَجَرْ نَاصِيةٍ كُنَّا مَوَالِيهَا

قال ابن هشام: وبيت هُبَيْرَةً بن أبي وهب الذي يقول فيه [من البسيط]:

وَلَيْكَةٍ يَصْطَلِي بِالنَّهُ رَثِ جَازِرُهَا يَخْتَصُّ بِالنَّقري المُثْرِينَ دَاعِيهَا يُرْوَى لِجَنُوبَ أَخْتِ عَمْرو ذِي الكَلْبِ الهُذَلِيِّ في أبيات لها في غير يوم أحد.

## كعب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي وهب:

قال ابن إسحاق: وقال كَعْبُ بن مالك يُجِيبُ هُبَيْرَةَ بْن أبي وهب أيضاً [من الطويل]:

مِنَ الأَرْض خَرْقُ سَيْرُهُ مُسَتَسَعْدِعُ؟ مِنَ البُعْدِ نَفْعُ هَامِذٌ مُتَفَعُ طُعُ وَيَخْلُو بِهِ غَيْثُ السَّنِينَ فَيُسْرِعُ كَــمَــا لاَحَ كَــتَّــانُ الــتُّــجَــادِ الــمُــوَضَّــعُ وَبِيضُ نَعَام قَيْضُهُ يَتَفَلَّعُ مُسدَرَّبَةٍ فِيهَا القَوَانِسُ تَسلُمَتُ إِذَا لُبِسَتْ نَهِيْ مِنَ السَمَاءِ مُـتْسرَعُ مِنَ النَّاسِ، وَالأَنْبَاءُ بِالغَيْبِ تَنْفَعُ سِوَانَا لَقَدْ أَجْلَوْا بِلَيْلِ فَأَقْشَعُوا أَعِـدُوا لِـمَـا يُـزجِـي ابْـنُ حَـرْب وَيَـجْـمَـعُ فَنَحْنُ لَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ أَوْسَعُ بَسريِّسةُ قَسدُ أَغْسطَوْا يَسداً وَتَسُورًعُسوا مِسنَ السَّاس إِلاَّ أَنْ يَسَهَابُوا وَيَسَفَظَ عُوا عَـلاَمَ إِذَا لَـمْ نَـمْـنَعِ العِـرْضَ نَـزْرَعُ؟! إذَا قَالُ فِينَا القَوْلَ لاَ نَتَظَلُّعُ يُسنَسزَّلُ مِسنْ جَسوُّ السَّسمَساءِ وَيُسرْفَسَهُ إذًا مَا الشتهر أنَّا نُطِيعُ وَنَسْمَعُ ذَرُوا عَنْكُمُ هَوْلَ المَنِيَّاتِ وَاطْمَعُوا إلى مَـلِكِ يُـخيا لَـدَيْهِ وَيُرْجَعُ عَــلَـى الــلَّــهِ؛ إِنَّ الأَمْــرَ لــلَّــهِ أَجْــمَــعُ صُحَيّاً عَلَيْنَا البِيضُ لاَ نَتَخَشّعُ إِذَا ضَـــرَبُـــوا أَقْـــدَامَـــهَـــا لاَ تُــــوَرَّعُ أَحَـابِيـشُ مِـنْـهُـمُ حَـاسِـرٌ وَمُـقَـنَّـعُ تُسلاَثَ مِستِسيسنَ إِنْ كَستُسرْنَسا وَأَدْبَسعُ نُسَسَادِعُهُمْ حَوْضَ المَسَسَايَا وَنَسْرَعُ وَمَا هُو إِلاَّ السِّينَ السَّالَ السَّاعُ السَّفَ قَاطُّعُ

أَلاَ هَـلْ أَتَـى غَـسًانَ عَـنًا وَدُونَـهُـمُ صحار وأغلام كأن قتامها تَنظَلُ بِهِ البُزْلُ العَرَامِيسُ رُزِّحاً بهِ جينفُ الحَسْرَى يَلُوحُ صَلِيبُهَا بِـهِ السِعِـيـنُ وَالآرَامُ يَسمُ شِـيـنَ خِـلْـفَـةَ مَجَالِدُنَا عَن دِينِنَا كُلُ فَحْمَةِ وَكُـلُ صَـمُـوتِ فِـي الـصَّـوَانِ كَـأَنَّـهَـا وَلَكِنْ بِبَدْدِ سَائِلُوا مَنْ لَقِيتُمُ وَإِنَّا بِأَرْضِ الْخَوْفِ لَـوْ كَـانَ أَهْـلُـهَـا إِذَا جَسَاءً مِنْسًا رَاكِبٌ كَسَانَ قَسُولُهُ: فَمَهُمَا يُهِمُّ النَّاسَ مِمَّا يَكِيدُنَا فَلَوْ غَيْرُنَا كَانَتْ جَمِيعاً تَكِيدُهُ ال نُجَالِدُ لاَ تَبْقَى عَلَيْنَا قَبِيلَةً وَلَـمَّا ٱبْـتَـنَـوْا بِالعَـرْض قَـالَ سَـرَاتُـنَا: وفِينِنَا رَسُولُ السِّهِ نَسَتُبُعُ أَمْسَرَهُ تَدَلَّى عَسَلَيْهِ السرُّوحُ مِسنْ عِسْدِ رَبُّهِ نُـشَاوِرُهُ فِـيــمَا نُـريــدُ وَقَـصْـدُنَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَـمَّا بَدَوْا لَـنَا: وَكُونُوا كَمَنْ يَشْرِي الحَيَاةَ تَقَرُباً وَلَسِكِسَنْ خُسَدُوا أَسْسَبَافَسَكُسِمْ وَتَسَوَّحُسِلُسُوا فُسِرْنَا إِلَيْهِمْ جَهْرَةً فِي رِحَالِهِمْ بمَلْمُومَةٍ فِيهَا السِّنَوُرُ وَالفَّنَا فَحِنْنَا إِلَى مَوْج مِنَ البَحْرِ وَسُطَهُ تُسلائِسةُ اللهٰ وَنَسَحْسنُ نَسصِيَّسةٌ نُغَاوِدُهُم تَجرِي المَنِيَّةُ بَيْنَا تَسهَادَىٰ قِسِيُ النَّبْعِ فِسينَا وَفِيهِمُ

وَمَـنْـجُـوفَـةُ حِـرْمِـيَّـةٌ صَـاعِـدِيَّـةً تَسصُوبُ بِسِأَنِدَانِ السرِّجَسالِ وَتَسارَةً وَخَيْلُ تَراهَا بِالْفَضَاءِ كَأَنَّهَا فَلَمَّا تَللَّقَيْنَا وَدَارَتْ بِنَا الرَّحَا ضَرَبْنَاهُمُ حَتَّى تَرَكُنَا سَرَاتُهُمْ لَـ ذُنْ غُـ ذُوَةً حُـتًى اسْتَفَقْنَا عَشِيَّةً وَرَاحُسُوا سِرَاعِهَا مُسُوجَهِيسِنَ كَالُّهُمْ وَدُحْسَنَا وَأُخْسِرَانَا بِسَطَاءٌ كَسَأَنْسَنَا فَيْ لَنَا وَنَالَ الصَّوْمُ مِنَّا وَرُبِّمَا وَدَارَتْ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمُ وَنَـحْـنُ أُنَـاسٌ لاَ نَـرَى الـقَـنْـلَ سُـبَّـةً جِللاً عَلَى رَيْب السخوادثِ لا تَرى بَنُو الحَرْبِ لا نَعْيَا بِشَيْءٍ نَقُولُهُ بَنُو الحَرْبِ إِنْ نَظْفَرْ فَلَسْنَا بِفُحْش وَكُنَّا شِهَابًا يَتَّقِى النَّاسُ حَرَّهُ فَخُرْتَ عَلَى ابْنَ الزَّبَعْرَى وَقَدْ سَرَى فَسَلْ عَنْكَ فِي عَلْيَا مَعَدٌ وَغَيْرِهَا ومَنْ مُو لَمْ تَتْرُكُ لَهُ الحَرْبُ مَفْخَراً؟! شَدَدْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَالنَّصْرِ شَدَّةً تَكُرُ اللَّهَ خَا فِيكُمْ كَانَّ فُرُوعَهَا عَــمَــذنَــا إلَــى أهــل الْــلــوَاءِ ومَــن يَــطِــز فَخَانُوا وَقَدْ أَعْلَطُوا يَداً وَتَخَاذَلُوا

قال ابن هشام: وقد كان كعب بن مالك قد قال:

مَجَالِدُنَا عَنْ جِنْمِنَا كُلُ فَخَمَةٍ

فقال رَسُولَ الله ﷺ: «أَيْصُلُحُ أَنْ تَقُولَ: مَجَالِدُنَا عَنْ دِينِنا»؟ فقال كَغْبٌ: نَعَمْ، فقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَهُوَ أَخْسَنُ» فَقَالَ كَعْبٌ: مَجَالِدُنَا عَنْ دِينِنَا.

#### قصيدة لعبدالله بن الزبعرى:

قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن الزُّبَعْرَى في يوم أحد [من الرمل]:

يَا غُسرَابَ السَيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ إِنَّ لِسَلْمَعْتَ فَقُلْ إِنَّ لِسَلْمَعْتَ فَقُلْ إِنَّ لِسَلْمَةً وَمَسَدًى

يُـذَرُ عَـلَيْهَا السَّمُ سَاعَـةَ تُـصِـنَـعُ تَسمُسرُ بِسأَحْسرَاضِ السِيصَسادِ تَسقَعْسقَسعُ جَـرَادُ صَــباً فِـي قَـرَةٍ يَــتَـرَيَّـعُ وَلَـــنِــسَ لِأَمْــرِ حَـــمُـــهُ السلَّــهُ مَـــذفَـــعُ كَــاَنُــهُــمُ بِـالُــقَــاعِ خُــشُــبُ مُــصَــرُعُ كَـــاَنُ ذَكَـــانَــا حَــرُ نَــادٍ تَــلَــفُـــعُ جَهَامٌ هَرَاقَتْ مَاءَهُ الرِّيْسِحُ مُسقَّلِعُ أُسُودٌ عَلَى لَحْمِ بِبِيشَةٍ ظُلِعُ فَعَلْنَا وَلَكِنْ مَا لَدَى اللَّهِ أَوْسَعُ وَقَدْ جَعَلُوا كُلُّ مِنَ الشَّرُ يَشْبَعُ عَلَى كُلُّ مَنْ يَحْمِي اللَّهُمَارَ وَيَهْنَعُ عَلَى هَالِكِ عَيْسًا لَسَا الدَّهْرَ تَدْمَعُ وَلاَ نَحْنُ مِـمًّا جَرَّتِ الرَحَرْبُ نَجْزَعُ وَلاَ نَسخنُ مِنْ إِظْفَارِهَا نَستَسوَجُّعُ وَيَسَفْسُرُجُ عَسِنْهُ مَسِنْ يَسِلِسِهِ وَيَسْسَفَسعُ لَكُمْ طَلَبٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مُنْبَعُ مِنَ النَّاسِ: مَنْ أَخْزَى مَقَاماً وَأَشْنَعُ؟! وَمَن خَدُهُ يَسؤمَ السَكَسرِيسهَةِ أَضَرَعُ؟! عَلَيْكُمْ، وأَطْسِرَافُ الأَسِنَّةِ شُسَرَّعُ عَــزَالَــى مَــزَادِ مَــاؤُهَــا يَــتَـهَــزَعُ بذِخْر اللواء فهو في الحمد أسرعُ 

......

إِنْهُا تَسْطِقُ شَيْسًا قَسْدُ فُجِلْ وَكِيهِ وَقَسَبَا فَا فُجِلْ وَكِيهِ وَقَسَبَالُ وَجِهِ وَقَسَبَالُ

وَالعَطِيّاتُ خِسَاسٌ بَينَهُمْ وَلَا لَكِ مَنْ وَلَا لِلّهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا لَكِ مَنْ وَلَا لَكُ مَنْ وَلَا لَكِ مَنْ وَلَا لَكُ مِنْ وَلَا لَكُ مِنْ وَلَا لَكُ مِنْ وَلَا لَكُ مِنْ وَلَا لِللّهِ وَلَا لَكُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا لَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَسَواء قَالَ مُولِ وَمُولِ وَمُولِ اللهُ لَكُ لَ وَمُولِ اللهُ لَكُ لَلْ اللهُ لَكُ لَلْ اللهُ لَكُ لَا اللهُ لَكُ لَا اللهُ لَكُ وَا فِي اللهُ لَكُ وَمُ مَا اللهُ لَكُ وَا فِي اللهُ لَكُ وَقَعِ الْأَسَلُ مَا إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهَامٍ كَاللهُ حَبَ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ الله

#### حسان بن ثابت یجیب ابن الزبعری:

فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري الله فقال [من الرمل]:

ذَهَبَتْ بِالْمِنِ الرِّبَعْرَى وَقْعَةً وَلَـقَدُ نِسَلَتُ مُ وَنِلْمَا مِنْكُمُ وَلَـقَا مِنْكُمُ الْمَسْيَافَ فِي أَكْتَافِكُمْ لَمُنْ خَرِجُ الْأَسْيَافَ فِي أَكْتَافِكُمْ لِمُنْ خُرِجُ الْأَصْبَحَ مِنْ أَسْتَاهِكُمْ إِذْ تُحَرِّجُ الْأَصْبَحَ مِنْ أَسْتَاهِكُمْ إِذْ تُحَرِّجُ الْأَصْبَحَ مِنْ أَسْتَاهِكُمْ إِذْ تُحَرِّعُهُ إِذْ شَكَدُذَكَ الشَّعْمَ أَمْ فَالِهِ المَملا فِيحَاقَ عَنَا الشَّعْمِ الْمَالِ السَّعْمُ أَمْ فَالَهُمْ وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَدْدٍ بِالتَّقَلَى وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَدْدٍ بِالتَّقَلَى وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَدْدٍ بِالتَّقَلَى وَقَالَهُمُ وَقَدَ اللَّهُ عَلَى وَأَسٍ مِنْ عُمُوعَ وَمَعُوا وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا وَيَ اللَّهُ الْمُثَلِي مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا فِي قُريْضِ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا فِي قُريْضِ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا فِي قُريْضِ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا فِي قُريْضُ مِنْ جُمُوعِ جَمَّعُوا فِي قُلْدَ السَتِهَا لَكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَيْ الْمُثَالُكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَا أَمْضَالُكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَيْ الْمُثَالُكُمْ وُلْدَ السَتِهَا لَيْكُمْ وُلُدَ السَتِهَا لَيْ الْمُثَلِي فَيْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

كَانَ مِئَا الفَضُلُ فِيهَا لَوْ عَدَلُ وَكَذَاكَ السَحَرِبُ أَحْسِيَانَا دُوَلُ وَحَيْثُ نَهُوَى عَلَلاً بَعْدَ نَهَالُ حَيْثُ نَهُوى عَلَلاً بَعْدَ نَهَالُ حَيْثُ لَهُ وَى عَلَلاً بَعْدَ نَهَالُ العَصَلُ كَيْسُلاَحِ النَّيبِ يَأْكُلُنَ العَصَلُ هَرَباً فِي الشَّعْبِ أَشْبَاهَ الرَّسَلُ فَاجَانَاكُمْ إِلَى سَفْحِ الجَبَلُ فَاجَانَاكُمْ إِلَى سَفْحِ الجَبَلُ مَن يُلِقُوهُ مِن النَّاسِ يُهَلُ مَن يُلاقُوهُ مِن النَّاسِ يُهَلُ وَمَلاَثُنَا النَّورُ وَمِنَ النَّاسِ يُهَلُ وَمَلاَثُنَا النَّورِيلَ نَصْراً فَنَزَلُ وَمَا عَنْ الرَّسُلُ اللَّهُ مَنْ النَّاسِ يَهَالُ وَقَدَ صَدِيبَ السَمْنَلُ وَقَدَ صَدِيبَ السَمَانُ المُسُلُ وَقَدَ المَانِيبُ اللَّهُ مَنْ لَا يَعْمَلُ مَا يُخْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ مَا يُحْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ مَا يُخْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ الْمَعْمَلُ مَا يُخْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ مَا يُخْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ مَا يُحْمَعُ في الخِصْبِ الهَمَلُ المَعْمَلُ مَا يُحْمَعُ في الخِصْبِ الهَمْمَلُ مَا يُحْمَعُ في الخِصْبُ المَانُ مَا يُعْمَلُ مَا يُحْمَعُ في الخِصْبِ المَعْمَلُ مَا يُعْمَلُ الْمَانُونَ الْمَانِي وَالْمَانِهُ مَا يُعْمَلُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونِ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُونَ الْمَانُ الْمَانُونُ الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَا

**(**()

قال ابن هشام: وَأَنْشَدَنِي أبو زيد الأنصاريُّ: وَأَحَادِيثَ المَثَلُ، والبيتَ الذي قبله. وقولُهُ: فِي قُرَيْشِ مِنْ جُمُوعِ جمَّعُوا؛ عن غير ابن إسحاق.

#### قصيدة لكعب بن مالك يرثي حمزة وشهداء أحد:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يَبْكِي حمزة بن عبد المطلب وقَتْلَى أُحُدِ من المسلمين رضي الله عنهم [من المتقارب]:

نَـشَـجُـتَ وَهَـلُ لَـكَ مِـنُ مَـنْـشَـج؟ تَسذَكُ سر قَسوم أتسانِسي لَسهُسَمْ فَــقَــلْـبُــكَ مِــنُ ذِكْـرِهِــمْ خَــافِــقُ وَقَتْ لاَهُم فِي جِنَانِ النَّعِيم به مَها صَهِبَرُوا تَهِجُهُ ظِهِلُ السَّهُواءَ غَداةً أَجَابَتْ بِأَسْيَافِهَا وأشييَاعُ أخمَدَ إذْ شَايَعُوا فَسمَسا بَسرحُسوا يَسفسربُسونَ السكُسمَساةَ كَـذَلِـكَ حَـتًـى دَعَـاهُـمْ مَـلِـيـكُ فَ كُلُهُ مُ مَاتَ حُرِرُ البَلاَءِ كحمهزة لحما وفي صادفا فَ لاَقَ الْهُ عَسِبُ لُهُ بَسِنِي نَسوْفَ ل فَاوْجَسرَهُ حَسرْبَاةً كَالشُّهَابَ وَنُعْمَانُ أَوْفَى بِمِيثَاقِهِ عَــنِ الـــخـــقُ حَـــــَّـــى غَــــدَتْ رُوحُـــهُ أُولِــــــِـــــكَ لاَ مَــــنَ تَـــــوَىٰ مِــــنـــــكُــــمُ

وَكُلْتُ مَلْتَى تَلْجُلِمُ تَلْجُلِم أَحَادِيكُ فِي الزَّمَانِ الْأَعْوَجَ مِنَ السَّوْقِ وَالسَحَزَنِ السُسُنُضَجَ كسرام السمسدا خسل والسمخسرج لِـــوَاءِ الـــرُسُــولِ بِـــذِي الْأَضَــوجَ جَـــمِـــيــعـــاً بَـــئـــو الأَوْسِ وَالـــخَـــزْرَجَ عَـلَى الحَقُّ ذِي النُّورِ وَالمَسْهَجَ وَيَسَمُ خُسُونَ فِي القَسْطُلِ المُسْرَحَبَ إلَــى جَــنَــةِ دَوْحَــةِ الــمَــوْلِــجَ عَلَى مِلْةِ اللَّهِ لَلْمُ يَحْرُجُ يُسبَسزيِسرُ كسالْسجَسْمَسلِ الْأَذْعَسجَ تَسَلَعُ بُ فِي السَّلِهَ بِ السُّمُوهَ جَ وَحَنْظَلَةُ الحَيْرِ لَمْ يُحْنَجَ إلسى مسنسزل فساخسر السزبسرج مِسنَ السنسارِ فِسي السدَّرَكِ السمُسرُتَسجَ

#### ضرار بن الخطاب الفهرى يرد على كعب بن مالك:

فأجابه ضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ الفِهْرِيُّ، فقال [من المتقارب]:

أي خ زَعُ كَ ع بُ لِأَنْ يَ اعِدِهِ عَجِيجَ السُمُ الْكُسِي رَأَى إِلْفَهُ فَ رَاحَ السَرَاحَ السَرَوايَ الْ وَغَسَادَنَ اللَّهِ فَ هُ ولا لِكَ ع بِ: يُ ثَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِاللَّهُ الْمُلْمِلِي الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلْمِلْمُ الللْمُلْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

وَيَسْبِحِي مِسْنَ السَزَّمْسِ الْأَغْسَوَجِ؟ تَسَرَوَّحَ فِسِي صَسَادِرٍ مُسْخُسْبَجِ يُسْعَجُ فِسْسُراً وَلَسْم يُسْخُسَجِ وَلِسَلَّنِيءَ مِسْنَ لَنْحُمِهِ يَسْفُسَجِ مِنَ السَّفِيءَ فِي قَسْسُطُلٍ مُسْرَهَجِ وَعُشْبَهَ فِي جَمْعِثَا السَّوْرَجِ بِقَبْلَى أُصِيبَتْ مِنَ الخَرْرَجِ **₹**₹\}

وَقَدَّ لَكِ مِنَ الْأَوْسِ فِي مَعْرَكِ وَمَ قَدَّ لِ حَمْزَةً تَحْتَ اللَّوَاءِ وَحَيْثُ أَنْفَئِي مُصْعَبِ فَاوِياً يِاحُدِ، وَأَسْيَافُنَا فِيهِمُ غَدَاةً لَقِيتِنَاكُمُ فِي الحَدِيدِ بِكُلُ مُجَلَّحَةٍ كَالْعُقَابِ فَدُسْنَاهُمُ ثَمَّ حَدَّى أَنْفَنَا وَالْمُعَقَابِ

أُصِيبُوا جَمِيعاً بِلْي الأَضُوجِ بِسَمُ طُّرِدٍ مَسَادِنِ مُسَخُلَجِ بِسَفَسِرْبَدِةِ ذِي هَبِّةِ سَلْجَجِ تَسَلَّهُ بُ كَاللَّهَ بِ السَمُوهِ جِ كَالسُّدِ البَسرَاحِ فَلَسَمْ تُعْنَجِ وَأَجْسرَدَ ذِي مَسَيْسِعَةٍ مُسَسْرَجِ سِوَىٰ زَاهِقِ النَّفْسِ أَوْ مُسَرَّحِ

قال ابن هشام: وبَغْضُ أهل العلم بالشعر يُنْكِرُهَا لِضِرَارٍ، وقول كعب: ذِي النور والمنهج، عن أبي زيد الأنصاري.

#### قصيدة لعبدالله بن الزبعرى يرثى فيها قتلى أحد من المشركين:

قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن الزُّبعْرَىٰ في يوم أحد يبكي القَتْلَىٰ [من الطويل]:

أَلاَ ذَرَفَتْ مِنْ مُـقْلَتَيْكُ دُمُـوعُ وَشَـطُ بِـمَـنُ تَـهُـوَى الـمَـزَارُ وَفَـرُقَـتُ وَلَسِيْسَ لِهَا وَلَّى عَلَى ذِي حَرَارَةٍ فَسذَرْ ذَا، وَلْـكِـنْ هَـلْ أَتَـى أُمَّ مَـالِكِ وَمَـجْـنَـبُـنَا جُـزداً إِلَـىٰ أَهْـلِ يَـثـرِبِ عَـشِـيَّـةَ سِـزنَـا فِـي لُـهَـام يَـــــــ وُدُنَــاً نَشُدُ عَلَيْنَا كُلَّ ذَغْنَ كُلَّ كَأَنَّهَا فَلَمَّا رَأَوْنَا خَالَطَتْهُمْ مَهَابَةً وَوَدُوا لَــوَ أَنَّ الْأَرْضَ يَــنْـشَــقُ ظُــهـ رُهَــا وَقَدْ عُرِيَتْ بِيضْ كَأَنَّ وَمِيضَهَا بِأَيْهِ مَانِئَا نَعْلُو بِهَا كُلَّ هَامَةٍ فَخَادَرُنَ قَسْلَى الْأَوْسِ عَسَاصِبَةً بِسِمْ وَجَمْعُ بَسِي السُّجَّادِ فِي كُلُّ تَـلْعَةٍ وَلَـوْلاَ عُـلُـوُ الـشُـغـبِ غَـادَرْنَ أَحْـمَـداً كَـمَـا غَـادَرَتْ فِي الـكَـرُ حَـمْـزَةَ ثَـاوِيـاً وَنُعْمَانَ قَدْ غَادَرُنَ تَدِحْتَ لِوَالِيهِ بِأَحْدِ وَأَرْمَاحُ السُكُمَاةِ يَسردُنَهُمُ

وَقَـذ بَـانَ مِـنْ حَـبْـلِ الـشَّـبَـابِ قُـطُـوعُ؟ نَــوَى الــحَــيُ دَادٌ بِــالَــحَــدِــيبَ فَــجُــوعُ وَإِنْ طَـــالَ تَـــذَرَافُ الـــدُّمُـــوع رُجُـــوعُ أَحَـادِيـثُ قَـوْمِـي، والـحَـدِيـثُ يَـشِـيـعُ؟ عَنَاجِيجَ مِنْهَا مُتْلَدُ وَنَزِيعُ ضَـــرُورُ الْأَعَـــادِي لِـــلـــصَّـــدِيـــق نَـــفُـــوعُ وَعَسايَسنَـهُـمْ أُمَّـرٌ هُـنَـاكَ فَـظِـيـعُ بسهه مَ وَصَدِبُ ورُ السَقَوْمِ ثَسَمٌ جَدِرُوعُ حَسرِيسِقٌ تَسرَقُسىٰ فِسي الْأَبُساءِ سَسرِيسعُ وَمِـنْـهَـا سِـهَـامٌ لِـلْـعَــدُوٌ ذَرِيــعُ ضِسبَساعٌ وَطَسيْسِرٌ يَسعُستَهِ حِسنَ وُقُسوعُ بِ أَبْدَانِهِ مْ مِنْ وَقْدِ هِنْ نَجِيبُ وَلْكِ مِنْ عَسِلاً، وَالسَّمْ لَهُ رِيُّ شُرُوعُ وَفِي صَدْدِهِ مَاضِي الشَّبَاةِ وَقِيبِعُ عَسلَىٰ لَحْمِهِ طَيْرٌ يَرِهُ فَن وُقُوعُ كَــمَــا غَــالَ أَشــطَــانَ الـــدُلاَءِ نُـــزُوعُ

## قصيدة لحسان بن ثابت، يرد بها على ابن الزبعرى:

فأجابه حسان بن ثابت الله فقال [من الطويل]:

₹()

أَشَاقَاكَ مِنْ أُمُّ السوَلِيدِ رُبُوعُ عَــفَــاهُـــنَّ صَــيْــفِـــيُّ الــرِّيَــاح وَوَاكِــفُ فَلَمْ يَسْبُقُ إِلاَّ مَسْوَقِدُ السِّلَّارِ حَسْوَلَهُ فَسَدَعْ ذِكْسِرَ دَار بَسِدُدَتْ بَسِيْسَ أَهْسِلِهَا وَقُــلْ: إِنْ يَسكُــنْ يَسوْمٌ بِــأَخــدِ يَسعُــدُهُ فَقَدْ صَابَرَتْ فِيهِ بَدُو الأَوْسِ كُلُهُمْ وَحَــامَــىٰ بَــنُــو الــنَّــجّــارِ فِــيــهِ وَصَــابَــرُوا أَمَامَ رَسُولِ السُّلِهِ لاَ يَسخُذِلُونَـهُ وَفَوْا إِذْ كَفَرْتُمْ - يَاسَخِينُ - بِرَبُكُمهُ بأنديهم بسيض إذا حميش الوغس كسمًا غَادَرَتْ فِسَى السُّلْقُعِ عُسُّبَةً ثَاوِياً وَقَـٰذُ غَادَرَتْ تَـٰحُـتَ الْعَـجَاجَـةِ مُسْنَداً بكف رَسُول اللَّهِ حَيْثُ تَنَصَّبَتْ أُولَــــنِـــكَ قَـــوْمُ سَـــادَةً مِـــنْ فُـــرُوعِـــكُـــمُ بسهن نُعِدُ اللَّه حَدَّى يُعِدزُنا فَ لِلاَ تَسَذُّكُ رُوا قَسَسْلَ ي وَحَسَمْ زَةً فِسِهِمُ فَإِنَّ جِنَانَ السُخُلُدِ مَنْزَلَةً لَـهُ وَقَتْ لاَكُمُ فِي النِّادِ أَفْضَلُ رِزْقِهِمْ

بَـلاَقِـعُ مَـا مِـنْ أَهْـلِـهِـنَ جَـمِـيـعُ؟ مِنَ الدُّلُو رَجَّافُ السَّحَابِ هَـمُـوعُ رَوَاكِدُ أَمْسَشَالُ السحَسمَسامَ كُسنُسوعُ نَـوى لِـمَـتِـيـنَـاتِ الـحِـبَـالِ قَـطُـوعُ سَفِيهُ؛ فَإِنَّ الحَقَّ سَوْفَ يَشِيعُ وَكَانَ لَـهُـمُ ذِكْرٌ هُـنَاكَ رَفِيكُ وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي اللَّفَاءِ جَزُوعُ لَـهُــمْ نَــاصِــرٌ مِــنْ رَبُــهــمْ وَشَــفِــيــعُ وَلاَ يَسْتَوي عَبْدُ وَفَى وَمُضِيعُ فَلاَ بُدُ أَنْ يَرْدَى لَهُنَّ صَريعُ وَسَـعْـداً صَـريـعـاً، وَالـوَشِـيـجُ شُـرُوعُ أُبِيّاً وَقَدْ بَلَّ الفَّمِيصَ نَجِيعُ عَـلَى الْقَوْم ممَّا قَدْ يُشِرْنَ نُنقُوعُ وَفِي كُلِلَ قَدُومُ سَادَةٌ وَفُلِرُوعُ وَإِنْ كَانَ أَمْرٌ يَاسَرِّحِينُ فَطِيعُ قَتِيلٌ تُوى لِلَّهِ وَهُوَ مُطِيعُ وَأَمْــرُ الَّــذِي يَــقْــضِـــى الْأُمُــورَ سَــريـــعُ حَمِيحٌ مَعاً فِي جَوْفِهَا وضَرِيعُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما لِحَسَّانَ وابن الزبعرى، وقوله: مَاضِي الشباة، وطير يَجفْنَ، عن غير ابن إسحاق.

## قصيدة لعمرو بن العاص في يوم أحد

قال ابن إسحاق: وقال عَمْرُو بْنُ العَاص في يوم أحد [من الطويل]:

خَرَجْنَا مِنَ الفَيْفَا عَلَيْهِمْ كَأَنْنَا تَمَنَّتُ بَسُو النَّجَّارِ جَهَالًا لِقَاءَنَا فَصَا رَاعَهُمْ بِالشَّرُ إِلاَّ فُجَاءَةً أَرَادُوا لِكَيْمَا يَسْتَبِيحُوا قِبَابَنَا وكانت قِبَاباً أُومِنَتْ قَبْل مَا تَرَى كَانَ رُؤُوسُ الْخَرْرَجِيْبِينَ غُدُوةً

مَعَ الصَّبْحِ مِنْ رَضْوَىٰ الحَبِيكُ المُنَطَّقُ لَدَى جَنْبِ سَلْعِ، وَالْأَمَانِيُ تَنصَدُقُ كَدَى جَنْبِ سَلْعِ، وَالْأَمَانِيُ تَنصَدُقُ كَسرَادِيسُ خَيْبِ فِي الْأَزِقَّةِ تَنصُرُقُ وَدُونَ الْقِبَابِ الْيَوْمَ ضَرِبٌ مُحَرِّقُ إِذَا رَامَهَا قَوْمٌ أُبِيبِحُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا وَأُحنِقُوا

#### قصيدة لكعب بن مالك يجيب بها عمرو بن العاص:

فأجابه كعب بن مالك \_ فيما ذكر ابن هشام \_ فقال [من الطويل]:

٤٢.

أَلاَ أَبْدِ عَمَا فِ هُ راً عَلَى نَاْيِ دَارِهَا بِأَنَّا غَدَاةَ السَّفْحِ مِنْ بَطْنِ يَشْرِبٍ مِنْ بَطْنِ يَشْرِبٍ صَبَرْنَا لَهُمْ وَالصَّبْرُ مِئًا سَجِيَّةً عَلَى عَادَةٍ تِلْكُمْ جَرَيْنَا بِصَبْرِنَا لَكُمْ جَرَيْنَا بِصَبْرِنَا لَكُمْ جَرَيْنَا بِصَبْرِنَا لَكُمْ جَرَيْنَا بِصَبْرِنَا لَكَمْ خَرَيْنَا بِصَبْرِنَا لَلَيْ مَا عَرَفَهُ الْأَسْتَ طَاعُ يَسْقُدودُهَا أَلا هَلْ أَتْسَى أَفْنَاءً فِيهُ رِبْن مَالِكِ

وَعِنْدَهُمُ مِنْ عِلْمِنَا الْيَوْمَ مَصْدَقُ صَبَرنَا، وَرَايَاتُ الْمَنِيَّةِ تَنْخُفِتُ إِذَا طَارَتِ الْأَبْسِرَامُ نَسسمُسو وَنَسرَتُتُ وَقِدْماً لَدَى الغَايَاتِ نَجْرِي فَنَسْبِقُ نَسِيعٌ أَتَسى بِسالْحَق عَنْ مُسَمَّدُقُ مُسقَّطِّعُ أَطْرَافٍ وَهَامٌ مَنْفَالُدَيُ؟

## قصيدة أخرى لضرار بن الخطاب الفهري يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال ضرارُ بنُ الخَطَّابِ [من البسيط]:

إِنْسِي وَجَدِّكُ لَـوْلاً مُسفَّدَمِسِي فَسرَسِي مَا زَالَ مِسْكُم بِحَنْبِ الْحِنْعِ مِن أُحُدِ وَفَادِسٌ قَـدْ أَصَابَ السَّيْفُ مَفْرِقَهُ إِنْسِي وَجَدُكَ لاَ أَنْسَفَّكُ مُسْتِيفُ مَشْرِقَ عَلَى مُسْتَعَلِقا مَعْسَالِسرَة عَسلَسى دِحَالَةِ مِسلَّواحٍ مُسْتَالِسرَة وَمَا أَنْسَمَى دِحَالَةِ مِسلَّواحٍ مُسْتَالِسرَة وَمَا أَنْسَمَى دِحَالَةِ مِسلَواحٍ مُسْتَالِسرَة وَمَا أَنْسَمَ اللَّهُ السِيضِ إِذْ لَحِقُوا مُسْتَارِخ حَمَائِلُهُمْ مُسْتَرْخ حَمَائِلُهُمْ مُسْتَرْخ حَمَائِلُهُمْ مُسْتَرْخ حَمَائِلُهُمْ مُسْتَرْخ حَمَائِلُهُمْ مُ

إذ جَالَتِ الْخَيْلُ بَيْنَ الْجِزْعِ وَالْقَاعِ أَصُواتُ هَامِ تَزَاقَى أَمْرُهَا شَاعِي أَصُواتُ هَا مَاعِي أَمْرُهَا شَاعِي أَمْرُهَا شَاعِي أَمْرُهَا شَاعِي أَمْرُهَا شَاعِي أَمْرُهُ السَرَاعِي بِصَادِم مِنْ لَ لَوْدِ الْمِلْحِ قَطَاعِ نَحْوَ الْمُسْرِيخِ إِذَا مَا ثَوْبَ الدَّاعِي وَلاَ لِستَسامٍ غَسدَاةَ الْسبَسامُ أَوْرَاعِ شُمَّ الْمَوْتِ لُدُاعِ شَعْوْنَ لِلْمَوْتِ سَعْياً غَيْرَ دَعْدَاعِ يَسْعَوْنَ لِلْمَوْتِ سَعْياً غَيْرَ دَعْدَاعِ

## قصيدة أخرى لضرار بن الخطاب الفهري في يوم أحد:

وقال ضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ أيضاً [من البسيط]:

## قصيدة لعمرو بن العاص في يوم أحد:

وقال عمرو بن العاص [من مجزوء الكامل]:

وَالخَزْرَجِيَّةُ فِيهَا البِيضُ تَأْتَلِقُ وَرَايَةٌ كَجَسَاحِ النَّسْرِ تَخْتَفِقُ تُنْبِي لِمَا خَلْفَهَا مَا هُزْهِزَ الوَرَقُ ريحُ الْقِتَالِ وَأَسْلاَبُ الَّذِينَ لَقُوا مِنْهَا وَأَيْقَنِٰتُ أَنَّ الْمَجْدَ مُسْتَبَقُ وَبَلَهُ مِنْ نَجِيعٍ عَانِكِ عَلَىقُ وَبَلَهُ مِنْ نَجِيعٍ عَانِكِ عَلَىقُ نَفْخُ العُرُوقِ رَشَاشُ الطَّعْنِ وَالوَرَقُ حَتَّى يُفَارِقَ مَا فِي جَوْفِهِ الْحَدَقُ مِثْلَ الْمُغِيرِةِ فِي جَوْفِهِ الْحَدَقُ مِثْلَ الْمُغِيرِةِ فِي جَوْفِهِ الْحَدَقُ تَعَاوَرُوا الضَّرْبَ حَتَّى يُلِيرَ الشَّفَقُ

لَـمْا رَأَيْتُ الحَرْبَ يَـنْ وَتَـنَازَلَتْ شَهْبَاءُ تَـلْ وَتَـنَازَلَتْ شَهْبَاءُ تَـلْ وَتَحَمَّلُ أَنْ الْمَصُوْتَ حَـقُ أَنْ الْمَصُوْتَ حَـقُ الْمَصَلِيلِ وَمَا لَتُ أَنْ الْمَصُوْتِ عَلَى الْمَسلِ إِذَا نَـكُمنِنَ فِي الْمَسلِ إِذَا نَـكُمنِنَ فِي الْمَسلِ الْإِذَا تَصَلَّى فِي الْمَسلِ الْإِذَا تَصَلَّى فَي الْمَسلِ وَإِذَا تَصَلَّى فَصُورِ الصَّرِيلِ وَإِلْمَ مَا وَلِيلِ الْمَسلِ فَي عَلَيْ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِيلِ اللَّهُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

رُو شَرُهَا بِالسرَّض فِ نَسزُوا مُحُوا مِسَاسَ بِالسَّمْسرَاءِ لَسخوا وَالْسَحْسرَاءِ لَسخوا وَالْسَحْسرَاءِ لَسخوا وَالْسَحَسرَاءَ تَسكُسونُ لَسخَسوَا عَسَدَاءِ يَسغُلُو السَّطرُونَ عُسلُوا مُحَلوًا مِسنَ عَسطُهِ بِي يَسزُدَادُ زَهُو وَالسَّمْسونَ عَسلُوا مُصوا مُصوا وَالسَّمْسونَ وَحُسوا مُسونَ عَسلُوا إِذْ خَساءً وَعَسدُوا وَعَسدُوا مَسَالًا إِذْ خَساءً وَعَسدُوا جَسَدُوا مَسَلُوا وَمَسلُوا وَمَسلُوا وَمَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا وَمَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا السَّمْسُ مَسلُوا المَسْمُسُونَ وَسلَوا السَّمْسُ مَسلُوا المَسْمُسُونَ وَمَسلُوا السَّمْسُونَ وَسلَوا المَسْمُسلُوا السَّمْسُونَ وَسلَوا المَسْمُسلُوا المَسْمُسلُوا المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلُوا المَسلَمُ الْمُسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المَسلَمُ المِسلَمُ المُسلَمُ المَسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المُسلَمُ المُسل

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو.

#### قصيدة لكعب بن مالك يرد بها على ضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص:

قال ابن إسحاق: فأجابهما كعب بن مالك هه، فقال [من البسيط]:

وَالصِّدْقُ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مَـفَّبُـولُ أَهْلَ السُّلُواءِ فَهِيهُما يَسْكُثُرُ الْقِيلُ فِيهِ مَعَ السُّصُو مِيكَالٌ وَجِسْرِيلُ وَالْقَتْلُ فِي الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ تَفْضِيلُ فَرَأْيُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلاَمَ تَصْلِيل إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ أَصْدَى السُّوْنِ مَسْعُولُ غُرْجُ السَّسْبَاعِ لَسَهُ خَسَلْمٌ رَعَسَابِسِسلُ وَعِنْدَنَا لِلْوَي الْأَضْغَانِ تَنْكِسِلُ مِنْهُ السُّرَاقِسَ، وَأَمْسُرُ السُّلَّهِ مَهْمُ عُسُولُ لِحَدِنْ يَدِكُونُ لَدَهُ لُدِبُّ وَمَسِعْدَقُدُولُ ضَرْبٌ بشَاكِلَةِ الْبَطْحَاءِ تَرْعِيلُ مِـمّا يُعِـدُونَ لِـلْـهَـيْـاجَـا سَـرَابِـيلُ لا جُــبَــنـاء وَلا مِــيــلُ مَــعــازِيــلُ تَـمْشِى الْـمَـصَاعِبَةُ الْأَذُمُ الْـمَـرَاسِيلُ يَسومُ رَذَاذِ مِنَ السَجَسوْزَاءِ مَسشْمُولُ قِيسَامُهَا فَلَحْ كَالسَّيْفِ بُنهُ لُولُ وَيَسرْجِعُ السَّيْسَفُ عَسْلَهَا وَهُوَ مَفْلُولُ وَلِسَلْ حَسِبَاةِ وَدَفْعِ الْسَمَوْتِ تَسَأْجِسِلُ

أَبْدِيغُ قُرَيْدُ شَا وَخَدِيْرُ الْفَوْلِ أَصْدَقُهُ أَنْ قَدْ قَتَالْنَا بِقَدْ لانَا سَرَاتَكُمُ وَيَسوْمَ بَسَدْدٍ لَسِقِسيَسنَساكُسمْ لَسنَسا مَسدَدُ إِنْ تَنْفُتُلُونَا فَدِينُ الْمَحْقُ فِنْطُرَتُنَا وَإِنْ تَسرَوْا أَمْسرَنَسا فِسي رَأْبِسكُمْ سَفَها فَلَا تَسَمَنُّوا لِلقَاحَ ٱلْحَرْبِ وَٱقْتَعِلُوا إِنَّ لَسِكُسِمْ عِسِنْسِدَنَسا ضَسِرْبِساً تُسرَاحُ لَسهُ إنَّا بَنُو الْحَرْبِ نَمْرِيهَا وَنَنْتُجُهَا إِنْ يَنْجُ مِنْهَا ٱبْنُ حَرْبِ بَعْدُ مَا بَلَغَتْ فَ عَد أَفَادَتْ لَهُ حِلْما وَمَوْعِظَةً وَلَوْ هَبَطْتُمْ بِبَطْنِ السَّيْلِ كَافَحَكُمْ تَلْقَاكُمُ عُصَبٌ حَوْلَ النَّبِيِّ لَهُمْ مِنْ جِذْم غَسَّانَ مُسْتَرْخِ حَمَائِلُهُمْ يَمْشُونَ لَنَحْتَ عَمَايَاتِ الْقِتَالِ كَمَا أَوْ مِسْسَلَ مَسْسِي أُسُسودِ السطِّسلُ أَلْتُعَسَّا فِي كُلُّ سَابِغَةٍ كَالنُّهْيِ مُحْكَمَةٍ تَسَرُدُ حَسَدُ قِسَرَانِ السنْسنِسلِ خَساسِسنَسةً وَلَوْ قَدَفُتُمْ بِسَلِع عَسَنَ ظُهُودِكُمُ

مَسا ذَالَ فِي الْفَوْمِ وَثُورٌ مِسْكُمُ أَبَداً عَسْبُدٌ وَحُرٌ كَرِيهُمْ مُسوئَسَقٌ فَسَنَصاً كُسُّنا نُسؤَمُسلُ أُخرَاكُهُمْ فَسَأَغ جَسلَكُهُمْ إِذَا جَسَىٰ فِيهِمُ الْجَانِي فَقَدْ عَلِمُوا مَا يَجُنِ لاَ يَجْنِ مِنْ إِثْمَ مُسجَاهَرَةً

تَعْفُو السَّلاَمُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَطْلُولُ شَطْرَ الْمَدِيئَةِ مَاْسُورٌ وَمَقْتُولُ مِئْسا فَسوَادِسُ لاَ عُسزُلٌ وَلاَ مِسلُ حَقِّا بِأَنَّ الَّذِي قَدْ جَرَّ مَحْمُولُ وَلاَ مَسُلُومٌ وَلاَ فِي النَّخْرِمِ مَحْمُولُ

#### قصيدة لحسان بن ثابت يذكر فيها أصحاب اللواء يوم أحد:

وقال حسان بن ثابت يذكر عِدَّة أصحاب اللواء يوم أحد:

قال ابن هشام: هَذِهِ أَحْسَنُ ما قيل [من الخفيف]:

مَسَعَ السُّومَ بِالْعِشَاءِ السهُ مُومُ مِنْ خَبِيبٍ أَضَافَ قَـلْبَكَ مِـنْـهُ يَسَا لَفَ وْمِسِي هَلْ يَسْفَسُّلُ الْمَسْرَءَ مِسْلِي لَسُوْ يَسَدِبُ الْسَحَسُولِسِيُّ مِسَنُ وَلَسِدِ السَّذُرُ شأثها العطر والفراش ويعلو لَـمْ تَـفُـتْ هَـا شَـمْسُ النِّهَارِ بِـشَـيْءِ إِنَّ خَالِي خَطِيبُ جَالِيبَةِ ٱلْجَوْ وَأَنَا الصَّفْرُ عِنْدَ بَابِ ٱبْنِ سَلْمَى وَأُبَسِيٌّ وَوَاقِسَدٌ أُطْسِلِسَقَسًا لِسِي وَرَهَـنْـتُ الْـيَـدَيْـنِ عَـنْـهُـمْ جَـمِـيـعـاً وَسَطَتْ نِسْبَتِيَ اللَّوَائِبَ مِنْهُمْ وَأَبِي فِي سُمَيْحَةَ الْقَائِلُ ٱلْفَا تِلْكَ أَفْحَالُنَا وَفِحْلُ الرَّبُعِرَىٰ رُبِّ حِلْم أَضَاعَه عَدْمُ ٱلْمَا إِنَّ وَهُـراً يَسَبُّـورُ فِـيـهِ ذَوُو الْـعِـلْـ لاَ تَسُبُّنْنِي فَلَسْتَ بِسِبُّي مَا أُسَالِي أَنَبْ بِالْحَزْنِ تَنِيسٌ وَلِيَ الْسَيْأَسُ مِسْلِكُمُ إِذْ رَحَسْلُتُمْ تِسْعَةً تَسِحُ مِسلُ السُلُسَوَاءَ وَطَسارَتُ وَأَقَسِامُ وَا حَسَنِّى أَبِسِيرُ وَا جَسِيرِعِياً بِسدَم عَسانِسِكِ وَكَسانَ حِسفَساظِساً وَأَقِسَامُ وا حَستَ لَ أُزِيسِرُوا شَسعُسوبِ ا وَقُرِينَ شُ تَسفِرُ مِسنَسا لِسوَاذاً

وَخَسيَسالٌ إِذَا تَسغُسورُ السنُّسجُسومُ سَــقَــمٌ فَــهُــو دَاخِــلٌ مَـــخُــتُــومُ وَاهِـنُ الْـبَــطُـشِ وَالْــعِــظَــام سَـــؤُومُ دِ عَسَلَسْهَا لَأَنْسَدَبَتْ هَا السُّكُـلُـومُ هَ الْهَ خِينَ وَلُؤلُو مَ خُطُومُ غَنِيرَ أَنَّ السَّسَبَابَ لَيْسَ يَدُومُ لآنِ عِـنْـدَ الـنُـعْـمَـانِ حِـيـنَ يَـــــــُومُ يَــوْمَ نُسخَــمَــانُ فِــي الــكُــبُــولِ مُــقِــيــمُ يَــوْمَ رَاحَــا وَكَــنِــلُــهُــمْ مَــخُــطُــومُ كُـلُ كَـفٌ جُرزة لَـهَا مَـفْسُومُ كُـلُ دَارِ فِسِيهِا أَبٌ لِسِي عَسِظِيهِمُ صِلُ يَوْمَ ٱلْسَفَتُ عَلَيْهِ الْخُصُومُ خَامِلٌ فِي صَدِيهِهِ مَذْمُومُ لِ، وَجَهْل غَطَّىٰ عَلَيْهِ السَّعِيمُ! م لَدَهُ رُ هُ وَ العَدُو الرَّاسِيمُ إِنَّ سِبْسِي مِنَ السرِّجَالِ السَكَسريسمُ أُمْ لَحَانِي بِظَهْرِ غَيْبِ لَيْبِيهُ أسْرَةُ مِنْ بَنِسِي قُصَى صَمِيهُ فِي رَعَاع مِنَ القَنَا مَخُزُومُ فِي مَسقَسَام وَكُلُهُمَ مَسَلَمُ مَسَلَمُ مَسَلَمُ أَنْ يُسقِيمُ وَا إِنَّ السَكَرِيمَ كَرِيمُ وَالْسَقَسَسَا فِي نُسحُودِهِم مَسخطومُ أَنْ يُسقِيدُ وَا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ 274

إِنْهُ مَا يَحْدِلُ السَّوَاءَ السُّجُومُ

لَـمْ تُـطِقْ حَـمْلَـهُ الْعَـوَاتِـقُ مِـنْهُـمْ قال ابن هشام: قال حسان هذه القصيدة:

مَسنَعَ السُّومَ بِالعِسْاءِ اللهُ مُومُ

ليلاً، فدعا قومَهُ، فقال لهم: خَشِيتُ أن يُدْرِكَنِي أَجَلِي قَبْلَ أَنْ أُصْبِحَ فلا تَزْوُوها عَني.

#### قصيدة للحجاج بن علاط:

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبَيْدَةَ للحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطِ السُّلَمِيِّ يَمْدحُ علي بن أبي طالب ، ويذكُرُ قتله طلحة بن أبي طَلحة بن عبد العُزَّى بن عُثْمَانَ بْنِ عبد الدار صَاحِبَ لواء المشركين يوم أحد [من الكامل]:

لِسلُسهِ أَيُّ مُسذَبُسبٍ عَسنُ حُسرُمَسةٍ سَبَقَتْ يَدَاكَ لَهُ بِعَاجِلٍ طَعْنَةٍ وَشَدَدْتَ شَدَّةً بَاسِلٍ فَكَشَفْتَهُمْ

أَعْنِي أَبْنَ فَاطِمَةَ المُعِمَّ المُخْوِلاَ تَرَكَتْ طُلَيْحَةَ لِلْجَبِينِ مُجَدَّلاً بِالْجَرِّ إِذْ يَسِهُ وُونَ أَخْوَلَ أَخْوَلاً

## قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يبكي فيها شهداء أحد:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت ﷺ يُبكئي حمزة بن عبد المطلب ومَنْ أَصِيبَ من أصحاب رسول الله ﷺ يوم أحد رضي الله عنهم [من مجزوء الكامل]:

نْ بِـسُـحَـيـرَةِ شَـخِـوَ الــنّـوَاثِـخ يْسَقْبُ السَمُ لِحَسَاتِ السَدُوالِخ تِ وُجُـوهَ حُراتِ صَصحَاتِهِ حَالِيهِ أنْصَابُ تُسخُفَسبُ بِالسذَّبَائِسخ نَ هُـنَاكَ بَادِيَةَ الْـمَـسَائِـخ ل بسالتُ حسن شُسمس رَوَامِت ـزُورٍ يُـــــذُغــــذُعُ بِـــالــــبَـــوَارِخ تٍ كَلَدُ حَدِيثَ لَهُ لَ الْسَكَوادِخ مَحِلٌ لَك مُحَلَب قَوارِخ كُلنَّا لُلرَجُلي إِذْ نُلسَّالِلحْ دَهْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَلَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ مِينَا إِذَا بُعِثَ الْمَسَالِحُ أنسساك مسا صر السله فسائسخ حَسزب لِسحَسزب وَهْسيَ لاَقِسخ يَسا حَسَمُسزَ قَسذُ كُسُنَتَ الْسُرَصَامِسخ يَسامَسيُّ، قُسومِسي فَسأنْسدُبِ كَالْحُامِلُاتِ الْوَقْرَ بِالنِّف ألمسغسولات السخسامسسا وَكَانًا سَيْلَ دُمُروعِهَا الْـــ يَــنْـ قُـضْــنَ أَشْـعَــاداً لَــهُــنــ مِسن بَسنِسِن مَسشَدُودٍ وَمَسخِس يَسْبُ كِسِينَ شَـخِواً مُسْلَبَا وَلَــقَــدُ أَصَــابَ قُــلُـوبَــهَــا إذْ أَقْصَدَ الصِحِدْثَ الْمُ أضحاب أخدد غساكه لمهن مَـــن كَـــانَ فَـــارِسَـــنَــا وَحَـــا يَــا حَـــفَــزَ، لاَ وَالـــلَّــهِ لاَ لِـــمُـــنَــاخ أيْـــةَـــام وَأَضـــــ وَلِحَمَا يَستُسُوبُ السدَّهُ فِسي يَــا فَــارسـاً يَــا مِــذرَهـاً

عَــــنَــا شَــــدِيـــدَاتِ الـــخُــطُـــو ذَكُ رَبِّ فِي أَسَدِ السرَّسُو يَــغــلُــو الْسقَــمَاقِــمَ جَــهـرَةً بَـخــرٌ فَــلَــيْــسَ يُــغِــبُ جَــا أَوْدَىٰ شَــبَــابُ أُولِــي الـــحَــفَــا المُطعِمُ ونَ إِذَا الْمَسَا لَــخـــمَ الْـــجِـــلاَدِ وَفَـــوْقَـــهُ لِيُ لَا يُسِدَافِ عُسوا عَسن جَسارِهِ مَ لَـــهُ فِـــي لِـــشُـــبُــانِ رُزِئــــ شُـــم بَــطَـارِقَـة غَـطـا الممشقرون الحممة بالم وَالْهِ جَهِ امِ زُونَ بِ لُهِ جِهِ مِهِ مِهْ مَــن كَــانَ يُـرمَــى بِـالــنّـوا مَـــا إِنْ تَــزَالُ رِكَــابُــهُ رَاحَـــــــــ تَـــــــــــــــــارَىٰ وَهْـــــــوَ فِـــــــى يَا حَــمْــزَ، قَــدْ أَوْحَــدْتَــنِــي أشْ حُو إلَيْكَ وَفَوْقَ كَ الـ مِن جَــنــدَلِ يُسلَسقِسيــهِ فَــوْ فِ ي وَاسِعِ يَ خُ فُ وَلَ هُ وَ فَ هُ وَ فَا هُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّ لَاللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ مَــن كَــانَ أَمْــسَــىٰ وَهْــوَ عَــمْــ فَـلْمَا فَـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِـلْمَا فِيلَا فِيلَا فِيلَا السقّائِدِينَ الْسفَاعِدِيدِ مَــن لا يَــزالُ نَــدىٰ يَــدنِيــ

ب إِذَا يَسنُسوبُ لَسهُسنَّ فَسادِخ لِ وَذَاكَ مِدْرَهُ لَنَا الْمُسْنَا الْسَمُ نَافِحُ عُــدُ الـشَـرِيــهُــونَ الْـجَــحَـاجِــخ سَــنِـطَ الْـــيَــدَيْــنِ أَغَــرُ وَاضِــخ ذُو عِسلَةِ بِالْحَسَمُ لِ آنِسخ يُنظِ وَالنَّا فِي لُمُ وَالنَّا مُراجِعُ تِي مَا يُصَفُّ فُهُ نَ نَاضِحُ مِنْ شَحْدِهِ شُطَبٌ شَرَائِح مَا رَامَ ذُو النصِّغينِ الْمُسكَاشِعُ خَاهُم كَأَنَّهُمُ الْمَصَابِح رفَ قِ خَ ضَ ارمَ قِ مَ سَامِ خ أنصوال؛ إنَّ الصحَدِدَ رَابِعَ يَـوْمـاً إِذَا مَـا صَـاحَ صَـالِـخ قِسرِ مِسنْ ذَمَسانِ غَسيْسرِ صَسْالِسخ يَسرْسِسمُسنَ فِسي غُسبُسرِ صَسحَساصِسخ رَكْ بِ صُلِيدُورُهُ مِنْ وَاشِيدِ لِسي لَـيْسسَ مِـنْ فَـوْزِ الـسَّـفَائِـخ كَالْـعُــودِ شَــذَّبَــهُ الْـكَــوَافِــخ تُسرُبُ الْمُكَسِورُ وَالسَصَفَائِدِ خ قَــكَ إِذْ أَجَــادَ الــضَــرْحَ ضَـارِحْ بسالت رب سوائسة المسمسخ لُ وَقَصورُك نَصا بَصرَحْ بَصوارِخ مَا أَوْقَعَ الْحِدْثَانُ جَانِحْ خَاهُ لِهَ لَكَانَا السَّوافِح نَ ذَوِي السَّمَاحَةِ وَالْمَمَادِخُ بهِ لَــهُ طِــوَالَ الــدّهــرِ مَــائِــخ

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان، وبيته: المُطْعِمُونَ إِذَا المَشَاتِي، وبيته: وَالجَامِزُونَ بِلُجْمِهِمْ، وبيته: مَنْ كَانَ يُرْمَىٰ بِالنَّوَاقِرِ، عن غير ابن إسحاق.

## قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يرثي فيها حمزة:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّانُ بن ثابت أيضاً يُبكِّي حمزةً بن عبد المطلب الله [من السريع]:

أتَعْرِفُ الدَّارَ عَفَا رَسْمَهَا بَسِيْسِنَ السسَّرَادِيسِح فَسأُدْمَسانَسِةِ سَــأَلْــتُــهَــا عَــن ذَاكَ فَــأَشْــتَـعْــجَــمَــتُ دَعْ عَـنْكَ دَاراً قَـدْ عَـفَا رَسْمُهَا المَالِيءِ النشيزَىٰ إِذَا أَعْصَفَتْ وَالسَّتَ ارْكِ الْسَقِّ رِنَ لَسَدَىٰ لِسَبْدَةِ وَالسلاَّبِسِ الْسَخَيْسِ إِذَا أَخْسَجَهَتْ أَبْسِيَضُ فِسِي السَّذُرُوةِ مِسْنُ هَاشِهِ مَالْسِهِ مَالْسُهُ السِّهُ مَالُ شَهِهِ السِّهُ الْسُيَافِكُمُ أَيَّ أَمْ رَىءٍ غَ ادَرَ فِ مِي أَلِّسَةٍ أَظْ لَ مَ حَبِ الْأَرْضُ لِ فَي فَ قَدَانِ بِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي جَنَّةِ كُــنَّـا نَــرَىٰ حَــمْــزَةَ حِــرزاً لَــنَــا وَكَـــانَ فِــــى الْإِسْـــلاَم ذَا تُـــذَرَا لاَ تَــُفْــرَحِــي يَــا هِــَنْــدُ وَٱسْــتَــجُــلِــبِــي وَٱلْسِكِسِي عَسلَسِي أَعُستُسِبَةَ إِذْ قَسطُسهُ إذْ خَرَ فِي مَسْمَ خَدِةٍ مِلْكُمُ أَرْدَاهُ ــــــمُ حَــــمُــــزَةُ فِـــــى أُسْــــرَةٍ غَــــدَاةَ جِــــبــريــــلُ وَذِيــــرٌ لَــــهُ

قصيدة لكعب بن مالك يرثي فيها حمزة:

وقال كعب بن مالك يُبَكِّي حَمْزَةَ بْنَ عبد المطلب ﴿ [من الكامل]:

طَرَقَتْ هُمُومُكَ فَالرُقَادُ مُسَهَدُ وَدَعَتْ فُوَادَكُ لِلْهَوَىٰ ضَمْرِيَّةٌ وَدَعَتْ فُوَادَكَ لِللهَوَىٰ ضَمْرِيَّةٌ سَادِراً وَلَحَدُ النِّعَا الْعَنَ الْعَنَ وَايَةِ سَادِراً وَلَحَدُ أَنَى لَكَ أَنْ تَبَاهَى طَائِعا وَلَحَدُ أَنَى لَكَ أَنْ تَبَاهَى طَائِعا وَلَحَدُ هُدِدْتُ لِلهَ قُدِ حَمْزَةَ هَدُةً وَلَحَدُ هُدِدْتُ لِلهَ قُدِ حَمْزَةَ هَدُةً وَلَكَ وَلَا اللهَ فُلِعِعَتْ حِسراءُ بِمِثْلِهِ وَلَكَ وَلَا اللهُ عَالِمُ وَلَا اللهُ عَالِمُ وَاللهِ عَالِمُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى الْمُحَدِيدِ كَانَا لَهُ وَاللهُ وَلَى الْمَحْدِيدِ كَانَا لَهُ وَاللهُ وَلَى الْمُحَدِيدِ كَانَا لَهُ وَاللهُ وَلَى الْمُحَدِيدِ كَانَا لَهُ وَاللهُ وَلَى الْمُحَدِيدِ كَانَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

بَـغـدَكَ صَـوْبُ الْـمُـشـيِـل الْـهَـاطِـل فسمسذفسع السروخساء فسي حسائسل لَــمْ تَــدْدِ مَـَـا مَــزجُــوعَــةُ الــــــالِــلَ وَٱبْسِكِ عَسلَسِي حَسمُسزَةَ ذِي السنِّسائِسل غَـنِـرَاءُ فِـي ذِي السشيِـم الْـمَـاحِـلَ يَسغَسُرُ فِسِي ذِي الْسخُسرُ صِ السذَّابِ لَ كاللُّيْثِ فِي غَابَتِهِ الْبَاسِل لَـمْ يَـمْـر دُونَ الْـحَـقُ بِـالْـبَـاطِـلَ شُـلُتُ يَسدا وَخسشِيّ مِن قساتِسل مَسطُ رُورَةٍ مَسارنَسةِ ٱلْسعَسامِ لَ وَٱسْسَوَدٌ نُسُورُ الْسَقَسَمَسِ السنَسَاصِسَلَ عَالِيَةٍ مُكَرِمَةِ الدَّاخِلَ فِسِي كُسلُ أَمْسِرِ نَسابَسنَسا نَساذِلِّ يَــُحُــفِيكَ فَــفُـدُ الْـقَـاعِـدِ الْـخَـاذِلِ دَمْ عا وَأَذْرِي عَنْ رَةَ النَّاكِل بالسنيف تَحت الرّهج الجائل مِن كُلُ عَاتٍ قَلْبُدَهُ جَاهِلَ يَـمْشُونَ تَـحْتَ الْحَلَـقِ الْفَاضِلُ نِعْمَ وَزِيمِ الْمُفَارِسِ الْمَحَامِلِ

وَجَزِعْتَ أَنْ سُلِخَ الشَّبَابُ الأَغْيَدُ فَهَ وَاكَ غَوْدِيٌّ وصَحْبُكَ مُنْجِدُ قَدْ كُنْتَ فِي طَلَبِ الْغَوَايَةِ تُفْنَدُ أَوْ تَسستَ فِيتَ إِذَا نَهَاكَ الْمُرْشِدُ ظَلَّتْ بَنَاتُ الْجَوْفِ مِنْهَا تُرْعَدُ لَرَأَيْتَ رَاسِيَ صَحْرِهَا يَتَبَدَّدُ كَيْنُ النُّبُوّةُ وَالنَّدَىٰ وَالسَّوْدَدُ ريخ يَكَادُ الْمَاءُ فِيهَا يَحْمُدُ يَوْمَ الْكَرِيهَةِ وَالْقَنَا يَتَقَعَّدُ ذُو لِنِهَ فَقَ النَّهَا يُسَعَقَعَ الْبَرَاقِينَ أَرْبَدُ

عَمَّ النَّبِيْ مُحَمَّدٍ وَصَفِيهُ وَاَتَى الْمَنِيَّةَ مُعْلَما فِي أُسْرَةٍ وَلَهَّرَتْ وَلَهَّا بُسُّرَتْ وَلَهَّا بُسُّرَتْ وَلَهَا بُسُّرَتْ وَلَهَا مُسْرَقً وَمُهَا مِسَا صَبَحْنَا بِالْعَقَنْقَلِ قَوْمَهَا وَيَسِنْ بَدْرٍ إِذْ يَسرُدُ وُجُوهِهُم وَيَسِينُ لِذَى النَّبِيُ سَرَاتَهُم مَا صَلَيْ مَا لَكَى النَّبِيُ سَرَاتَهُم فَا فَا المُعَطِّنِ مِنْهُم وَاللَّهُ عَطِّنِ مِنْهُم وَاللَّهُ عَطَّنِ مِنْهُم وَاللَّهُ عَلَى المُعَطِّنِ مِنْهُم وَاللَّهُ عَلَى المُعَطِّنِ مِنْهُم وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مَنْ المُعْمِدِينَ كَالَّهُمُ فَا المُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا المُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا المُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا فِي جَهَنَا مَا نُولِياً فَسَرَا الْمُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا فِي جَهَا مَا مَنْ هُو فِي جَهَا مَا مَا وَاللَّهُمُ فَا وَلِي جَها مَا مَا فَالِياً فَالْمُا الْمُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا وَلِي جَها مَا مَا فَالِياً فَالِياً فَالْمُا الْمُشْرِكِينَ كَالَّهُم فَا وَلِي جَها مَا مَا فَالْمُا الْمُ

كعب بن مالك يرثي حمزة أيضاً: وقال كعب أيضاً يبكي حمزة رضي الله عنهما [من المتقارب]:

> صَفِيَةُ قُومِي وَلاَ تَعَجِزِي وَلاَ تَسَامِي أَنْ تُطِيلِي البُكَا فَهَدُ كَانَ عِرْاً لِأَيْسَتَامِنَا يُريدُ بِذَاكَ رِضَا أَحْدَمَدِ

> > قصيدة لكعب بن مالك في يوم أحد:

وقال كعب هذا أيضاً في يوم أحد [من المتقارب]:
إنَّ كِ عَسَمْ رَ أَبِسِكِ السَكَرِيبِ
فَاإِنْ تَسَسُالِسِي ثُسمٌ لاَ تُسكَدَبِسِي
بِسَأَنَّ السَيْسَالِسِي ذَاتِ الْسِعِظَا
تَسَلُسُوذُ السَنِّ جُسودُ بِسَأَذْرَائِسَنَا
بِسَجَدُونَى فُسضُولِ أُولِسِي وُجُدِنَا
وَأَبُسقَتْ لَسَنَا جَسَلَمَاتُ الْسُحُرُو
مَعَاطِنَ تَسَهُوي إِلَّيْهَا الْسُحُوو
وَدُفَّ عَالِمَ الْسُحُوو
وَدُفَّ عَالَ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَا الْسُحُمَا الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَا الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَا الْسُحُمَا الْسُحُمَا الْسُحُمَاتُ الْسُحُمَا الْسَمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَفَالِ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُنَا الْمُحَمِّلُ الْمُنْ الْمُنَا الْمُلُولُ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُنْسَاعُ الْمُنْ الْمُنَاتِ الْمُعَلِيقِيقِيقِ الْمُنْسَاعُ الْمُعَلِقُولُ الْمُنْسَاعُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنَا الْمُعَلِقُولُ الْمُنْسَاعُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْسِلِيقُ الْمُعْمِيقِ الْمُعِلَّةُ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمِيقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِيقِ الْمُعْمِيقُولِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُع

وَرَدَ الْحِسَمَامَ فَسطَابَ ذَاكَ الْمَسْتَشْهِدُ نَصَرُوا النَّبِيَّ وَمِنْهُمُ الْمُسْتَشْهِدُ لِنَّ مِيتَ دَاخِلَ عُصَّةٍ لاَ تَبْرُدُ يَوْماً تَغَيَّبَ فِيهِ عَنْهَا الْأَسْعَدُ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ قِسْمَيْنِ: نَقْتُلُ مَنْ نَشَاءُ وَنَطْرُدُ قِسْمَيْنِ: نَقْتُلُ مَنْ نَشَاءُ وَنَطْرُدُ قِسْمَيْنِ: نَقْتُلُ مَنْ نَشَاءُ وَنَطْرُدُ فَوْقَ الْمُورِيدِ لَهَا رَشَاشُ مُونِيدُ عَضْبُ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مُهَنَّدُ عَضْبُ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مُهَنَّدُ أَبِداً وَمَنْ هُو فِي الْجِنَانِ مُخَلَّدُ أَبُداً وَمَنْ هُو فِي الْجِنَانِ مُخَلَّدُ

وَبَكُ ي النَّ سَاءَ عَلَى حَمْزَةِ عَلَى حَمْزَةِ عَلَى مَالَمَ اللَّهِ فَلَى حَمْزَةِ عَلَى مَا اللَّهِ وَقَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَا قَالَى اللَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ وَاللَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

م إِنْ تَسْأَلِي عَنْكِ مَنْ يَجْتَدِينَا يُحَبِّرُكِ مَنْ قَدْ سَأَلْتِ الْيَقِينَا مِ كُنَّا ثِسَمَالاً لِسَمَنْ يَسِعْتَرِينَا مِ كُنَّا ثِسَمَالاً لِسَمَنْ يَسِعْتَرِينَا مِسنَ السَّنْ بِينَا فِي السَّنِينِينَا وَيِالْصَبْرِ وَالْبَذْلِ فِي الْمُعْدِمِينَا وَيِالْصَبْرِ وَالْبَذْلِ فِي الْمُعْدِمِينَا بِ مِحْمَنْ نُسوَاذِي لَسدُنْ أَنْ بُسرِينَا فِي الْمُعْدِمِينَا فِي الْمُعْدِمِينَا بِ مِحْمَنْ نُسوَاذِي لَسدُنْ أَنَّ بُسرِينَا فَي يَحْسَبُهَا مَنْ رَآهَا الْفَتِينَا لِي صُحْمَا وَوَجُونَا لِي صُحْمَا وَوَجُونَا فِي السَّاطِيرِينَا وَجُونَا تَعْدُمُ جَاوَاء جُولاً طَحُونَا مِ وَنَا لِي مُحْمَازًا وَجُونَا مِنْ وَالْمَاظِرِينَا اللَّالِينَا الْمُعْدِينَا مُعْمَازًا وَجُونَا مِنْ وَاجْدَا اللَّهُ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا لِيَعْدَى الْمُعْدِينَا لَهُ الْمُعْدِينَا لَا الْمُعْدِينَا لَهُ الْمُعْدِينَا لَهُ الْمُعْدِينَا لَهُ الْمُعْدِينَا لَهُ الْمُعْدِينَا اللْمُعْدِينَا لَا لَهُ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا لَعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا لَعْلَالِ الْمُعْدِينَا لَعْدُونَا الْمُعْدِينَا لَوْلَالِينَا اللَّهُ الْمُعْدِينَا لَعْلَيْنَا الْمُعْدِينَا لَعْلَالِينَا لَيَعْدُونَا لَهُ الْمُعْلِينَا لِلْمُعْلِينَا لَلْمُعْلِينَا الْمُعْدِينَا لِينَا لِلْمُعْلِينَا لَعْلَالِينَا لِلْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْدُونَا الْمُعْلِينَا لِلْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا لَعْلِينَا لَعْلَالِينَا الْمُعْلِينَا لِلْمُعِلَّالِينَا لَعْلَى لَالْمُعْلِينَا لَعْلَالِينَا لِينَا لِلْمُعِلَى لَعِلْمُ لَلْمُعِلِينَا لِلْمُعْلِينَا لِلْمُعِلَّالِينَا لِلْمُعِلَى لَلْمُعْلِينَا لِلْمُعْلِينَا لِلْمُعْلِينَا لِلْمُعْلِينَا لِلْمُعِلَّالِينَا لِلْمُعِلَّالِهُ لَلْمُعِلَّا لَعْلَالِهُ لَلْمُعِلَّا لَعْلَالِهُ لَلْمُعِلَّا لَعْلِيلُونَ لَلْمُعِلَى لَلْمُعِلَّا لَعْلِيلُونَا لَلْمُعِلَى الْمُعْلِيلِيَا لِلْمُعِلَّا لَمِنْ لَلْمُعْلِيلِ

فَإِنْ كُـنْتَ عَـنْ شَـأنِـنَـا جَـاهِـلاً بنَّا كَيْفَ نَفْعَلُ إِنْ قَلْصَتْ أُلسنًا نَشُدُ عَلَيْهَا العِصَا تَسعَساوَدُ أَيْسِمَسانُسهُ مَ بَسِينَدُهُ مَ شهدنكا فكخشا أولسي بسأسي بخُرس الْمَحَسِيسِ حِسَانِ رِوَاءِ فَـمَـا يَـنْـفَـلِـلْـنَ وَمَـا يَـنْـحَـنِــِـنَ كَبَرْقِ الْحُريفِ بِأَيْدِي الْكُمَاةِ وَعَالَمَا النَّهَا الْنَاوَلَا الْنَاوُلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللّ جِـــلاَدَ الْــــُحُـــمَــاةِ وَبَـــذَلَ الـــــــلاَ إِذَا مَــرٌ قِـرنُ كَــفَــى نَــسُــلُــهُ نَصِيبُ وَتَهَالِكُ آبَاؤُنَا سَــأَلْــتُ بِـكَ ٱبْسنَ السزُّبَـعْــرَىٰ فَــلَــمْ خَبِيشاً تُبطِيفُ بِكَ الْمُسُدِيَاتُ تَبَخَسْتَ تَهْجُو رَسُولَ الْمَلِيد تَسقُولُ السخَسنَا ثُسمٌ تَسرُمِسي بسهِ

فَسَلْ عَنْهُ ذَا العِلْمِ مِنْمَنْ يَلِينَا عَـوَاناً ضَرُوساً عَـضُوضاً حَـجُـوناً بَ حَــتّــى تَــدُرُ وَحَــتّــى تَــلِسيسنَــا؟ شَدِيدِ التَّهَاوُلِ حَامِى الْإِرِينَا لِ تَنْفِي قَوَاحِنُهُ المُقُرونِينَا ثِـمَالاً عَـلَىٰ لَـذَةِ مُـنَـزَفِـيـنَـا كُوُوسَ المَنَايَا بِحَدُ الظُّبِينَا وتَختَ العَمَايَةِ وَالْمُعْلِمِينَا وَبُصْرِيَةٍ قَدْ أَجِهُ مَنَ الْجُهُ فُولَا وَمَا يَئُتَهِينَ إِذَا مَا نُهِيئًا يُفَجُّعُنَ بِالنَظْلُ هَاماً سُكُونَا وَسَوْفَ نُعَلِّمُ أَيْسَا بَسِيسَا دِ عَنْ جُلُّ أَحْسَابِنَا مَا بَقِينَا وَأَوْرَئَكُ بُسِعْدُهُ آخَسِرِيسَنَسا وَبَصِينًا نُسرَبُسي بَسنِيسَا فَسنِيسَا أُنبُ أَكَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ هَا جِينَا مُقِيماً عَلَىٰ اللَّوْمُ جَيناً فَجِينَا بِ قَاتَلِكَ اللَّهُ جَلْفاً لَعِينَا نَـقِئ السُّيَابِ تَسقِيبًا أَمِـينًا

قال ابن هشام: أنشدني بيته: بِنَا كَيْفَ نَفْعَلُ، والبيتَ الذي يليه والبيتَ الثالِثَ منه وصَدْرَ الرابع منه، وقولَهُ: نَشِبُ وَتَهْلِكُ آبَاؤُنَا، والبيتَ الذي يليه والبَيْتَ الثالث منه، أبو زيد الأنصاريُ.

## قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك فله أيضاً في يوم أُحد [من البسيط]:

سَائِلُ قُرنِ شَا غَدَاةَ السَّفْحِ مِن أُحُدِ كُنَّا الْأُسُودَ وَكَانُوا النَّمْرَ إِذْ زَحَفُوا فَكَمْ تَرَكْنَا بِهَا مِنْ سَيِّدِ بَطَلِ فِينَا الرَّسُولُ شِهَابٌ ثَمَّ نَشْبَعُهُ الحَقُّ مَنْ طِفَهُ وَالْعَذُلُ سِيرَتُهُ نَجْدُ الْمُقَدَّمِ مَاضِي الْهَمُ مُعْتَزِمٌ يَمْضِي وَيَذْمُرُنَا عَنْ غَيْرِ مَعْصِيَةِ بَدا لَنَا فَأَتْبَعْنَاهُ نُصَدُهُ

مَاذَا لَقِينَا وَمَا لاَقَوْا مِنَ الْهَرَبِ
مَا إِنْ نُرَاقِبُ مِنْ إِلَّ وَلاَ نَسَبِ
حَامِي الذِّمَارِ كَرِيمِ الْجَدِّ وَالْحَسَبِ
نُودٌ مُضِيءً لَهُ فَضَلٌ عَلَى الشُّهُبِ
فَودٌ مُضِيءً لَهُ فَضَلٌ عَلَى الشُّهُبِ
فَصَنْ يُحِبُهُ إِلَيْهِ يَنْجُهُ مِنْ تَبَبِ
حِينَ الْقُلُوبُ عَلَى رَجْفِ مِنَ الرُّعُبِ
كَأَنَهُ الْبَدُرُ لَمْ يُطْبَعْ عَلَى الْكَذِبِ
وَكَذَّبُ وَهُ فَكُنَا أَسْعَدَ الْعَرَبِ

EYA

جَالُوا وَجُلْنَا فَمَا فَاؤُوا وَمَا رَجَعُوا وَنَحْنُ نَفْفِئُهُمْ لَمْ نَأُلُ فِي الطَّلَبِ لَيْسَا سَوَاءَ وَشَتَّىٰ بَيْنَ أَمْرِهِمَا حِزْبُ الْإِلَهِ وأَهْلُ الشَّرْكِ وَالنُّصُبِ

قال ابن هشام: أنشدني من قوله: نَمْضِي وَيَذْمُرُنَا، إلى آخرها؛ أبو زيد الأنصاري.

## قصيدة تنسب لعبدالله بن رواحة أو لكعب بن مالك في رثاء حمزة:

قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن رَوَاحَةَ يُبَكِّي حمزة بن عبد المطلب.

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيدِ الأنصاريُّ لكعب بن مالك [من الوافر]:

بَسَكَتُ عَيْنِي وَحُتَّ لَهَا بُسَكَاهَا عَــلَــي أَسَــدِ الْإلْـهِ غَــدَاةً قَــالُـوا: أُصِيبَ المُسْلِمُونَ بِهِ جَمِيعاً أَبَا يَعْلَى لَكَ الْأَرْكَانُ هُلَتْ عَسَلَيْكَ سَسِلامُ رَبُّكَ فِي جِسَنَانِ أَلاَ يَسا هَساشِهُ الْأَخْسَبَسارُ صَهِسِراً رَسُولُ السَّلَّهِ مُسضَّطَّ بِسرٌ كَسرِيسمٌ أَلاَ مَسن مُسنِسلِع عَسنُسي لُسؤيِّساً وَقَسِبُ لَ الْسِيَوْمِ مَسا عَسرَفُوا وَذَاقُوا نَسِيتُمْ ضَرْبُنَا بِقَلِيبِ بَدُر غَـــدَاةَ تُــــوَىٰ أَبُـــو جَـــهـــل صَـــريـــعــــاً وَعُسِنْسِهُ وَٱلْسِنُسِهُ خَسِرًا تَجسمِسَيسعِساً وَمَــــــــرَكُــنَـــا أَمَـــيّــةَ مُـــجُـــلَــعِـــبّــاً وَهَامَ بَنِي رَبِيعَةَ سَائِكُ وهَا أَلاَ يَا هِـنْـدُ فَابْكِـي لاَ تَـمَـلْـي أَلاَ يَسا هِــنْــدُ لاَ تُسبُــدِي شــمَــاتــاً

وَمَا يُسغَسنِسي الْسبُسكَساءُ وَلاَ الْسعَسويسلُ أَحَمْ زَهُ ذَاكُمُ الرَّجُ لُ الْفَتِيلُ؟ هُــنَــاكَ وَقَــدُ أُصِــيــبَ بِــهِ الــرَّسُــولُ وَأُنْتُ الْمُاجِدُ الْبَرِرُ الْوَصُولُ مُحَالِطُهَا نَعِيهُ لاَ يَرُولُ فَكُلُ فَعَالِكُمْ حَسَنٌ جَمِيلُ بِأَمْرِ اللَّهِ يَنْطِقُ إِذْ يَنْفُولُ: فَ بَ خَد الدِّ سَوم دَائِ لَد تَ دُولُ وقَائِعَنَا بِهَا يُشْفَى الْغَلِيلُ غَــدَاةَ أَتَــاكُــمُ الْــمَــوْتُ الْـعَــجــيــلُ عَـلَيْهِ الطّيرُ حَالِمَةً تَـجُـولُ وَشَيْبَةُ عَضَّهُ السَّيْفُ الصَّقِيلُ وَفِي حَدِيْ رُومِ لِهِ لَدِذُنْ نَسِبِيلٌ فَ فِي أَسْيَافِ نَا مِنْ هَا فُلُولُ فَأَنْدَتِ الْدَوَالِدَةُ الْمَعَبُدرَى الْهَبُدولُ بحَــمْــزَةَ إِنَّ عِـــزُكُــمُ ذَلِــيــلُ

## قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك ﷺ أيضاً [من المتقارب]:

أَسْلِعْ قُريْسَا عَلَى نَاْيِهَا فَخَرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتْهُمُ فَحَلُوا جِنَاناً وَأَبْقُوا لَكُمْ قُحَلُوا جِنَاناً وَأَبْقُوا لَكُمْ تُقَاتِلُ عَنْ دِينها وَسُطَهَا رَمَتْهُ مَعَدٌ بِعُودِ الْكَلَمِ

فَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ أُسُوداً تُحَامِي عَنِ الْأَشْبُلِ نَبِيٌ عَنِ الْحَقُ لَمْ يَنْكُلِ وَنَسِبُلِ الْعَدَاوَةِ لاَ تَسَأْتَلِي

أتَـفْخَـرُ مِـنًا بِـمَـا لَـمْ تَـلِـي؟!

قال ابن هشام: أنشدني قوله: لَمْ تَلِي، وقَوْلَهُ: مِنْ نِعَم المُفْضِلِ؛ أَبُو زيد الأنصاريُّ.

#### قصيدة لضرار بن الخطاب في يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال ضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ في يوم أحد [من البسيط]:

مَا بَالُ عَيْنَيْكَ قَدْ أَزْرَىٰ بِهَا السُّهُدُ؟ أمِنْ فِرَاقِ حَبِيبٍ كُنْتَ تَسَأَلَفُهُ أَمْ ذَاكَ مِنْ شَخْبِ قَلُوم لا جَلَاء بِهِمْ مَا يَسْتَهُونَ عَنْ الْغَيِّيُ الْدِي رَكِبُوا وَقَـدْ نَـشَـدْنَـاهُـمُ بِـالـلَّـهِ قَـاطِـبَـةً حَـــتّـــى إذا مَــا أَبَــوا إلا مُــحَـارَبَـة سِرْنَا إلَيْهِمْ بِجَيْسٌ فِي جَوَانِبِهِ وَالْــجُــزِدُ تَــرُفُــلُ بَــالْأَبُــطَــالِ شَــازبَــةً جَيْشْ يَعْدُودُهُمْ صَخْرٌ وَيَرْأَسُهُمْ فَأَبْرَزَ الْحَيْنُ قَوْماً مِنْ مَنَازلِهِمْ فَخُودِرَتْ مِنْهُمُ قَتْلَىٰ مُجَدَّلَةً قَتْلَىٰ كِرَامٌ بَنُو النَّجُارِ وَسُطَهُمُ وَحَـمْـزَةُ الْـقَـرَمُ مَـصْـرُوعٌ تُـطِـيـفُ بِـهِ كَأَنَّهُ حِينَ يَكُبُو فِي جَدِيَّتِهِ مُسوَادُ نَساب وَقَدْ وَلِّسَىٰ صَحَابَتُهُ مُحَلِّحِينَ وَلاَ يَلُوُونَ قَدْ مُلِئُوا تَبْكِي عَلَيْهِمْ نِسَاءٌ لاَ بُعُولَ لَهَا وَقَدْ يُرَكِّنَاهُمُ لِلطِّيْرِ مَلْحَمَّةً

كَأَنَّمُا جَالَ فِي أَجْفَانِهَا الرَّمَدُ قَدْ حَمَالَ مِنْ دُونِيهِ الْأَعْدَاءُ والْبُعُدُ؟ إِذَا الْسَحُسِرُوبُ تَسَلَّطُّتُ نَسَارُهَا تَسَقِّدُ؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُؤَيِّ وَيْحَهُمْ عَضْدُ فَــمَــا تَــرُدُهُ لِللَّهُ وَحَــامُ والــنّــشَـــدُ وَٱسْتَخْصَدَتْ بَيْنَنَا الْأَضْغَانُ والْحِقَدُ قَـوَانِسُ الْبَيْضِ وَالْمَحْبُوكَةُ السُّرُدُ كَالُّهَا حِدَأً فِي سَيْرِهَا تُؤدُ كَــأنُّــهُ لَــنِــثُ غَــاب هَــاصِــرٌ حَــردُ فَكَانَ مِنَّا وَمِنْهُمْ مُلْتَفِي أُحُدُ كَالْهُ عُرِ أَصْرَدَهُ بِالصَّرْدَحِ الْبَرَدُ وَمُصْعَبٌ مِنْ قَنَانَا حَوْلَهُ قِصَدُ تَكُلَئِ وَقَدْ حُزَّ مِنْهُ الْأَنْفُ وَالْكَسِدُ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَفِيهِ ثَعْلَبٌ جَسِدُ كَـمَـا تَـوَلِّي النَّبِعَـامُ الْهَـادِبُ السُّرُدُ رُعْبِ أَ فَسَنَجَتْهُمُ الْعَوْصَاءُ وَالْبِكُؤُدُ مِنْ كُلِّ سَالِبَةٍ أَنْوَابُهَا قِدَدُ وَلِـلـضُـبَـاع إِلَـىٰ أَجْـسَـادِهِـمْ تَـفِـدُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لِضِرَارٍ.

## كلمة أبي زعنة في يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال أبو زَعْنَةَ ابْنُ عبدالله بن عمرو بن عُتْبَةَ أخو بني جُشَمَ بْنِ الخزرج يَوْمَ أُحُدِ [من الرجز]:

أنَسا أَبُسو ذَعْسَنَةً يَسعُسدُو بِسي السهُسزَمْ لَسَمْ تُسمُسنَسعِ الْسمَسخُسزَاةُ إِلاَّ بِسالْأَلْسمُ يَسخسمِسي السذِّمَسارَ خَسزُرَجِسيٍّ مِسن جُسَسَمْ

## كلمة تنسب لعلي بن أبي طالب في يوم أحد:

قال ابن إسحاق: وقال على بن أبي طالب، ﷺ.

قال ابن هشام: قالها رَجُلٌ من المسلمين يوم أُحُدِ غَيْرُ عَلِيٍّ، فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالشعر، ولم أر أحداً منهم يعرفها لعلى ﷺ [من الرجز]:

لأهُامُ إِنَّ الْسَحَارِثَ بِسَنَ السَّمَّةُ أَقْسَبَالُ فِسِي مَسهَامِهِ مُسهِمَّةُ أَقْسَبَالُ فِسِي مَسهَامِهِ مُسهِمَّةُ بَسَيْسَوفِ وَرِمَاحٍ جَسَمَّةُ فَالَ ابن هشام: قوله كَلَيْلَةٍ؛ عن غير ابن إسحاق.

كَانَ وَفِينَا وَبِانَا ذَا ذِمُهُ كَلَيْكُ وَفِينَا ذَا ذِمُهُ كَلَيْكُ وَفِينَا فَا فَعُمْهُ فَكَلَيْهِمُهُ يَبْغِي رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا قَمَّهُ

## كلمة لعكرمة بن أبي جهل:

قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن أبي جهل في يوم أُحد [من الرجز]:

كُسلُسهُ مُ يَسزُجُسرُهُ أَرْحِسبُ هَسلاً وَلَسنْ يَسرَوْهُ الْسيَسوْمَ إِلاَّ مُسفَسِللاً يَسخمِسلُ رُمْسِماً وَرَثِيسِساً جَسخفَلاً

#### كلمة للأعشى التميمي:

وقال الأعشى بن زُرَارَةَ بْنِ النَّبَاشِ التميميُّ ـ قال ابن هشام: ثم أَحَدُ بني أسد بن عمرو بن تَمِيمٍ ـ يُبَكّي قتلى بني عبد الدار يوم أُحد [من السريع]:

بَسنُسو أَبِسي طَسلْسحَسةَ لاَ تُسطْسرَفُ وَكُسلُ سَساقِ لَسهُسمُ يُسغُسرَفُ مِسنْ دُونِسهِ بَسابٌ لَسهُسمْ يَسطْسرِفُ حُيئي مِنْ حَيُّ عَلَىٰ نَاْلِهِمْ يَهُرُ سَاقِيهِمْ عَلَيْهِمْ بِهَا لاَ جَارُهُمْ يَسْمُكُو وَلاَ ضَيْفُهُمْ

#### كلمة لعبدالله بن الزبعرى:

وقال عبدالله بن الزُّبَعْرَىٰ في يوم أُحد [من الطويل]:

قَتَلْنَا أَلِنَ جَحْشِ فَأَغْتَبَطْنَا بِقَتْلِهِ وَأَفْلَتَنَا مِنْهُمْ رِجَالٌ فَأَسْرَعُوا أَفَامُوا لَنَا حَتَّى تَعَضَّ سُيُوفُنَا وَحَتَّى يَكُونَ القَتْلُ فِينَا وَفِيهِمُ

وَحَـمْزَةَ فِي فُرْسَانِهِ وَأَبُـنَ قَـوْقَـلِ فَـلَـيْـتَـهُـمُ عَـاجُـوا وَلَـمْ نَـتَـعَجُـلِ سَـرَاتَـهُـمُ وَكُـلُـنَـا غَـيْـرُ عُـزُلِ وَيَـلْقَـوْا صَبَاحاً شَرُهُ غَيْـرُ مُـنْجَلِي

قال ابن هشام: وقوله: وكلنا، وقوله: وَيَلْقَوْا صَبَاحاً؛ عن غير ابن إسحاق.

#### صفية بنت عبد المطلب ترثي أخاها حمزة:

قال ابن إسحاق: وقالَتْ صفية بنت عبد المُطّلِبِ تُبَكّي أخاها حمزة بن عبد المطلب الله وعنها [من الطويل]:

أَسَائِسَلَةٌ أَضِحَابَ أُحْدٍ مَنِخَافَةً فَقَالَ النَّخِيِيرُ: إِنَّ حَمْزَةً قَدْ ثُوىٰ دَعَاهُ إِلَٰهُ الْسَحَقُ ذُو الْسَعَرْشِ دَعْوَةً فَذَلِكَ مَا كُنَّا نُرَجِّي وَنَرْتَجِي فَوَاللَّهِ لاَ أَنْسَاكَ مَا هَبَّتِ النَّمَا الطَّبَا

بَسَنَاتُ أَيِسِي مِسَنُ أَعْسَجَهِم وَخَسِيسِ وَذِيسِرُ دَسُسولِ السلَّهِ خَسْنِسرُ وَذِيسِر إلَسِي جَسَنَةٍ يَسِحْسَسا بِسهَا وَسُسرُودِ لِمَحَمْشَزَةً يَسُومَ الْمَحْشُورِ خَيْسَ مَصِيسِ بُسكَاءً وَحُسْزِناً مَسْحُسْرِي وَمَسِيسِي £41

عَلَىٰ أَسَدِ اللَّهِ كَانَ مِدْرَها فَيَالَيْتَ شِلْوِي عِنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُمِي فَيَالَيْتَ شِلْوِي عِنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُمِي أَقُولُ وَقَدْ أَعْلَىٰ النَّعِيِّ عَشِيرَتِي:

لَدَىٰ أَضَبُعِ تَعْتَادُنِي وَنُسُودِ جَزَى اللَّهُ خَيْراً مِنْ أَخِ وَنَصِيرِ

قال ابن هشام: أنشدني بعضُ أهل العلم بالشُّغرِ قولَهَا [من الطويل]:

بُكَاءً وَحُدِنْاً مَخضرِي وَمَسِيرِي

## نُعم بنت سعيد تبكي زوجها شماس بن عثمان:

قال ابن إسحاق: وقَالَتْ نُعْمُ امرأةُ شَمَّاسِ بن عُثْمَانَ تُبَكِّي شَمَّاساً، وقد أُصِيبَ يوم أُحُدِ [من البسيط]:

عَلَىٰ كَرِيمٍ مِنَ النِفِ ثَيَانِ لَبَاسِ حَدمُ ال أَلْسِوِيَةٍ رَكِّابٍ أَفْسِرَاسِ أَوْدَى الْجَوَادُ وَأَوْدَى الْمُطْعِمُ الْكَاسِي لاَ يُبْعِدُ اللّهُ عَنْا قُرْبَ شَمَّاسِ يَا عَيْنُ جُودِي بِفَيْضُ غَيْرِ إِبْسَاسٍ صَعْبِ البَدِيهَةِ مَيْمُونِ نَقِيبَتُهُ أَقُولُ لَمَّا أَتَى النَّاعِيْ لَهُ جَزَعاً: وَقُلْتُ لَمًا خَلَتْ مِنْهُ مَجَالِسُهُ:

## أبو الحكم ابن سعيد يعزي أخته نعماً في زوجها شماس:

فأجابها أَخُوها ـ وَهُوَ أَبُو الحَكَم ابْنُ سَعِيدِ بن يَرْبُوع ـ يُعَزِّيَها؛ فَقَالَ [من البسيط]:

فَإِنْهُمَا كَانَ شَهُمَاسٌ مِنَ النَّاسِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَوْمَ الرَّوْعِ وَالْبَاسِ فَذَاقَ يَوْمَـئِـذِ مِـنْ كَـأْسِ شَـمَّـاسِ إِقْنَنِيْ حَيَاءَكِ فِي سِتْرَ وَفِي كَرَمَ لاَ تَقْتُلِي النَّفْسَ إِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ قَدْ كَانَ حَمْزَةُ لَيْتَ اللَّهِ فَأَصْطَبِرِي

#### كلمة لهند بنت عتبة:

وقالت هنَّدُ بنت عُثْبَةَ حِينَ أَنْصَرَفَ المشركُونَ عَنْ أُحُدٍ [من الطويل]:

رَجَعْتُ وَفِي نَفْسِي بَلاَبِلُ جَمَّةٌ وَقَذْ فَاتَنِي بَعْضُ الَّذِي كَانَ مَطْلَبِي مِنْ أَصْلِ يَشْرِبِ مِنْ أَصْلِ يَشْرِبِ مَنْ أَصْلِ يَشْرِبِ وَمَنْ أَصْلِ يَشْرِبِ وَمَنْ أَصْلِ يَشْرِبِ وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي

قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر قولها:

...... وَقَدْ فَاتَنِي بَعْضُ الَّذِي كَانَ مَطْلَبِي

وبعضهم ينكرها لهند، والله أعلم.

## ذِكْرُ يَوْمِ الرَّجِيعِ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ

## قدوم رهط من عضل والقارة على رسول الله على:

وقال: حدَّثنا أبو محمَّد عبدالله بن جَعْفَر بن الوَرد بن زِنْجَوَيْهِ، قال: حدثنا أبو سعيد عبدالرحيم بن عبدالله، قال: حدَّثنا زِيَادُ بن عبدالله البَكَائِيُّ، عن محمد بن

إسحاق المطلبيّ، قال: حدَّثني عاصم بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، قال: قَدِمَ عَلَىٰ رسول الله ﷺ بَعْدَ أُحُدِ رَهْطٌ مِنْ عُضَل والقَارَةِ.

قال ابن هشام: عُضَلُ والقارَةُ: من الهَوْنِ بن خُزَيْمَةَ بْن مُدْرِكَةً.

قال ابن هشام: ويقال: الهُوْنُ بضم الهاء.

قال ابن إسحاق: فقالوا: يا رَسُول اللّهِ، إِنَّ فِينَا إِسْلاَماً، فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَراً مِنْ أصحابك يُفَقّهُونَنَا فِي الدّين، ويُقْرِئُونَنَا القرآن، ويُعَلّمُونَنَا شَرَائِعَ الإسلام.

## أسماء النفر الذين أرسلهم رسول الله على مع الرهط والغدر بهم:

فبعث رسولُ الله ﷺ نَفْراً ستةً من أصحابه، وهم: مَرْفَدُ بن أبي مَرْفَدِ الغَنَوِيُ حَلِيفُ حمزة بن عبد المطلب، وخالد بن البُكيْرِ اللَّيْيُ حليفُ بني عديٌ بن كعب، وعاصِمُ بن ثابت بن أبي الأقلَحِ أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وخُبَيْبُ بن عَدِي أخو بني جَحْجَبى بْنِ كُلْفَةَ بن عمرو بن عَوْف، وزيدُ بن الدَّثِنَة بن معاوية أخو بني بَيَاضَة بن عَمْرِو بن زُرَيْقِ بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُسَمَ بن الحزرج، وعَبْدُالله بن طارق حليفُ بني ظفر بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وأمَّر رسولُ الله ﷺ على القَوْمِ مَرْفَدَ بْنَ أَبِي مَرْفَدِ الغَنوِيُّ، فخرج مع القَوْمِ حتى إذا كانوا على الرَّجيع - مَاء لِهُذَيْل بناحية الحجاز - على صدر الهَذَأَةِ، غَدَرُوا بهم، فاسْتَصْرَخُوا عليهم هُذَيْلاً، فَلَمْ يَرُعِ القَوْمَ - وهم في رحالهم - بناحية الحجاز - على صدر الهَذَأَةِ، غَدَرُوا بهم، فاسْتَصْرَخُوا عليهم هُذَيْلاً، فَلَمْ يَرُعِ القَوْمَ - وهم في رحالهم - إلا الرجالُ بأيديهم السَّيُوفِ قد غَشُوهُم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نُرِيدُ قَتْلَكُمْ، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقُهُ أَلاً نَقْتُلَكُمْ.

فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البُكَيْرِ وعاصمُ بْنُ ثابت فقالوا: واللَّهِ لا نَقْبَلُ من مُشْرِكِ عَهْداً ولا عَقْداً أبداً؛ فقال عاصم بن ثابت [من الرجز]:

مَا عِلَيْ مِ أَنَا جَلْدُ نَابِلُ وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرْ عُنَابِلُ تَابِلُ وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرْ عُنَابِلُ تَنزِلُ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ الْمَوْتُ حَقَّ وَالْحَياةُ بَاطِلُ وَكُلْ مَن عَنْ صَفْحَتِهَ الْإِلْكَ تَسَاذِلُ بِالْمَدَرُءُ وَالْمَدُوءُ إِلَيْهِ آئِلُ وَكُلْ مَا حَدَمُ الْإِلْكَ تُسَاذِلُ بِالْمَدِيءَ وَالْمَدَرُءُ إِلَيْهِ آئِلُ وَكُلْ مَا حَدَمُ الْمُلَا مَا مُن مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال ابن هشام: هابل: ثاكل

وقال عاصم بن ثابت أيضاً [من الرجز]:

أَبُو سُلَيْمَانَ وَدِيشُ الْمُقْعَدِ وَضَالَةً مِنْلُ الْجَجِيمِ الْمُوقَدِ إِذَا النِّوَاجِي آفْتُ رِشَتْ لَمْ أُرْعَدِ وَمُخِنَا مِنْ جِلْدِ ثَوْدٍ أَجْرَدِ وَمُؤْمِنٌ بِهَا عَلَى مُحَمَّدِ

وقال عاصم بن ثابت أيضاً [من الرجز]:

أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْ لِسِي رَامَا وَكَانَ قَدُومِ مِ مَعْشَراً كِرَامَا وَكَانَ قَدُومِ مِ مَعْشَراً كِرَامَا وَاللهِ وَكَانَ عاصم بن ثابت يُكْنَىٰ أبا سليمان، ثم قاتل القَوْمَ عاصم حتى قُتِلَ وقُتِلَ صاحباه، فلما قُتِلَ عاصم

أرادَتْ هُذَيْلٌ أَخْذَ رَأْسِهِ ليبيعوه من سُلافَة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نَذَرَتْ ـ حين أصاب ابنيها يَوْمَ أحد ـ لَيْنُ قَدَرَتُ على رأس عاصم لَتَشْرَبَنَ في قِحْفِهِ الخَمْرَ، فمنعته الدَّبْر، فلما حالَتْ بينهم وبينه الدَّبْرُ قالوا: دَعُوهُ حتى يُمْسِيَ فيذهب عنه؛ فنأخذه، فبعث الله الوادي فاحتمَلَ عاصماً فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يَمَسَّهُ مُشْرِكٌ ولا يَمَسَّ مشركاً أبداً تنجُساً، فكان عمر بن الخطاب على يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعته: يحفظُ الله العَبْدَ المُؤْمِنَ، كان عاصم نَذَرَ ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً في حياته؛ فمنعه الله بعد وفاته؛ كما امتنع منه في حياته.

وأما زيد بن الدَّثِنَّة وخُبَيْبُ بن عَدِيِّ وعبدالله بن طارق فَلاَنُوا ورَقُوا وَرَغِبُوا في الحياة، فَأَعْطَوْا بِالطَّهْرَانِ انتزع عبدُالله بن طارِقِ يده بأيديهم، فَأْسَرُوهُمْ، ثم خرجوا إلى مَكَّة ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بِالظَّهْرَانِ انتزع عبدُالله بن طارِقِ يده من القِرَانِ، ثم أَخذ سَيْفَةُ واستأخرَ عنه القومُ، فَرَمَوْهُ بالحجارةِ حتى قتلوه، فَقَبْرُهُ رحمه الله بِالظَّهْرَانِ، وأما خُبَيْب بن عدي وزيد بن الدَّثِنَّة فَقَدِمُوا بهما مكة.

قال ابن هشام: فباعوهما مِنْ قُرَيْشِ بأسيرين من هُذَيْلِ كانا بمكّة.

قال ابن إسحاق: فابتاع خُبَيْباً حُجَيْرُ بن أبي إِهَابِ التميميُّ حليفُ بني نوفل لعُتْبَة بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه؛ ليقتله بأبيه.

قال ابن هشام: الحارث بن عامر: خَالُ أبي إهاب، وأبو إهاب: أحدُ بني أَسَيْدِ بنِ عمرو بن تَمِيمٍ، ويقال: أحدُ بني عُدَسَ بن زيد بن عبدالله بن دارم من بني تميم.

#### مقتل زيد بن الدثنة:

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدَّئِنَةِ فابتاعه صَفْوَانُ بْنُ أمية؛ ليقتله بأبيه أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وبعث به صَفْوَانُ بن أميَّةَ مع مولَى، يقال له: نعطاس، إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رَهْطُ من قريش منهم أبو سفيان بنُ حَرْبٍ، فقال له أبو سفيان حين قُدِّمَ ليقتل: أَنْشُدُكَ اللّه يَا زَيْدُ، أَتُحِبُ أن محمداً عندنا الآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عنقه، وأنك في أهلك؟ قال: واللّه، مَا أُحِبُ أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شَوْكَة تُؤذِيهِ، وأني جالسٌ في أهلي، قال: يَقُولُ أبو سفيان: ما رأَيْتُ مِنَ الناس أحداً يُحِبُ أَصْحَابٍ مُحَمَّد محمداً، ثم قتله نشطاس، يرحمه الله.

### شأن خبيب بن عدي:

وأما خُبَيْبُ بن عديٌ؛ فحدَّثني عبدالله بن أبي نَجِيحِ أنه حُدَّثَ عن ماوِيَّةَ مولاة حُجَيْرِ بن أبي إهاب، وكانَّتْ قد أَسْلَمَتْ، قالَتْ: كان خُبَيْبٌ عندي، حُسِسَ في بيتي، فلقد اطَّلَغتُ عليه يوماً، وإنَّ في يده لَقِطْفاً مِنْ عنبِ مثلَ رَأْسِ الرجل يأكُلُ منه، وما أعلم في أَرْضِ الله عنباً يؤكَلُ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، وعبدالله بن أبي نَجِيح جميعاً؛ أنها قالَتْ: قال لي حينَ حَضَرَهُ القَتْلُ: ابعثي إليَّ بِحديدةِ أَتَطَهَّرُ بها للقتلِ، قالَتْ: فأعطيتُ غلاماً من الحي المُوسَىٰ، فقلْتُ له: ادخل بها على هذا الرجل البيت، قالَتْ: فواللهِ ما هو إلا أن وَلَى العُلامُ بها إليه، فقلْتُ: ماذا صَنَعْتُ؟ أصاب واللهِ الرجُلُ ثَأْرَهُ، يقتل هذا الغلامَ؛ فيكونُ رجلاً برجل، فلما ناوله الحديدة أَخَذَهَا مِنْ

يده، ثم قَالَ: لَعَمْرُكَ ما خافَتْ أُمُّكَ غَدْرِي حين بَعَثَنْكَ بهذه الحديدة إليَّ، ثم خَلَّى سبيله.

قال ابن هشام: ويقال: إنَّ الغلامَ ابنها.

قال ابن إسحاق: قال عاصم : ثم خَرَجُوا بخُبَيْبِ حتى إذا جاؤوا به إلى التَّنْعِيم ليصلبوه، قال لهم : إن رأيتُمْ أَنْ تَدَعُونِي حتى أركَعَ ركعتين فافعلوا، قالوا: دُونَكَ فَارْكَعْ، فركَعَ رَكْعَتَيْنِ أَتمهما وأحسنهُمَا، ثم أَقْبَلَ على القوم فقال: أمَا واللهِ لولا أن تَظُنُوا أني إنما طَوَّلْتُ جَزَعاً من القتل لاسْتَكْثَرْتُ من الصلاة، قال: فكان خُبَيْبُ بن عَدِي أولَ من سنَّ هاتين الركعتين عند القتْلِ للمسلمين، قال: ثم رفعوه على خَشَبَةٍ، فلما أَوْنَقُوهُ قال: اللَّهُمَّ إنا قد بَلَغْنَا رسالة رَسُولِكَ فَبَلِغْهُ الغداة ما يُصْنَعُ بنا، ثم قال: اللَّهُمَّ أخصِهِمْ عَدَداً، وَأَقْتُلْهُمْ بِدَداً؛ وَلاَ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً، ثم قتلوه رحمه الله. فكان معاوية بن أبي سفيان يَقُولُ: حَضَرْتُهُ يومئِذِ فِيمَنْ حَضَرَهُ مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرضِ؛ فَرَقاً من دعوة خُبَيْبٍ، وكانوا يقولون: إن الرجل إذ دُعِيَ عليه، فاضطجع لجنبه زلَّتْ عنه.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّادِ بْنِ عبدالله بن الزُّبَيْرِ، عن أبيه عَبَّاد، عن عقبة بن الحارث، قال: سمعته يقوله: ما أنا واللّهِ قَتَلْتُ خُبَيْباً، لأنَّي كُنْتُ أصغَرَ من ذلك، ولكنَّ أبا مَيْسَرَة أخا بني عبد الدار أَخَذَ الحربة؛ فجعلها في يَدِي ثم أخذ بيدي وبالحربة، ثم طعنه بها حتى قتله.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعض أصحابنا، قال: كان عمر بن الخطاب الشه استعمل سعيد بن عامر بن حِذْيَم الجُمَحِيَّ على بعض الشام، فكانت تصيبه غَشْيَةٌ وهو بين ظَهْرَي القَوْم، فذُكِرَ ذلك لعمر بن الخَطَّاب، وقيل: إن الرجل مُصَابٌ، فسأله عمر شه في قَدْمَةٍ قَدِمَهَا عليه، فقال: يا سَعِيدُ ما هذا الذي يُصِيبُك؟ فقال: واللّهِ، يا أمير المؤمنين، ما بي من بَأْسٍ، ولكني كُنْتُ فيمن حضر خُبَيْبَ بن عَدِيِّ حين قتل، وسَمِعْتُ دَعْوَتَهُ، فواللّهِ ما خَطَرَتْ على قلبي وأنا في مَجْلِسٍ قَطُ إلا غُشِيَ عليَّ، فزادَتْهُ عند عمر شه خيراً.

قال ابن هشام: أقام خُبَيْبٌ على في أيديهم حتى انقضَتِ الأشهر الحرم، ثم قتلوه.

قال ابن إسحاق: وكان مما نَزَلَ مِنَ القرآن في تلك السَّرِيَّةِ؛ كما حدَّثني مولَى لآل زيد بن ثابت، عن عكرمة مولى ابن عباس، أو عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس، قال: قال ابن عباس: لما أُصِيبَتِ السَّرِيَّةُ التي كان فيها مَرْثَد وعاصم بالرَّجِيع، قال رجالٌ من المنافقين: يا وَيْحَ هؤلاءِ المفتُونِينَ الذين هَلَكُوا هكذا، لا هُمْ قَعَدُوا في أَهْلِيهِم، ولا هُمْ أَدُّوا رِسَالَةً صاحبهم، فأَنْزَلَ الله تعالَىٰ في ذلك من قولِ المنافقين وما أصاب أُولئكَ النَّهَ مَن الخير الذي أصابهم؛ فقال سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّيْكَ اللهُ عَلَى مَا يُعْجِبُكَ وَلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّيْكَ الْمُعَالِمِ بَالله بالله على المنافة، ﴿وَمُنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّيْكَ النَّهُ عَلَى مَا فِي المَّهُمُ الله عَلَى مَا فِي المَانِهُ ، ﴿وَهُو مَخَالُفٌ لَمَا يقولُه بلسانه، ﴿وَهُو الدِّمَا لِهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي المَعْدِلُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي المَانِهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى مَا فِي الْمَانِهُ مِن المِسانِهُ وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي وَلِمُ مِن الإسلام بلسانه ، ﴿وَهُو اللهِ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى مَا لَوْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْوا اللهُ الله

قال ابن هشام: الأَلَدُ: الذي يَشْغَبُ فتشتدُ خصومته، وجمعه: لُدُّ، وفي كتاب الله عز وجل: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ. فَوْمًا لُذَا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم: ٩٧]، وقال المُهَلْهِلُ بن ربيعة التغلبيُّ، واسمه امرؤُ القَيْسِ، ويقال: عَدِيُّ بن ربيعة [من الخفيف]:

إِنْ تَسختَ الْأَحْجَارِ حَدًا وَلِيناً وَخَصِيما أَلَدٌ ذَا مِعْلاقِ

ويروى: ذَا مِغْلاَقٍ؛ فيما قال ابن هشام، وهذا البيت في قصيدة له، وهو الأَلَنْدَدُ؛ قال الطّرِمَّاحُ بن حَكِيم الطائقُ يَصِفُ الْحِرْبَاءَ [من الكامل]:

خَسْمُ أَبُسرُ عَلَى الْخُسْرِمِ أَلَسْدُدُ

يُــوفِّنِي عَــلَـىٰ جِــذْمِ الْـجَــذُولِ كَــأَتُّــهُ

وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَى ﴾ أي: خَرَجَ مِنْ عندك ﴿ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَالنَّهُ لَا يُحِبُ الفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَهُ اتَّقِ الْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ عمله ولا يرضاه، ﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَلْحَرْتُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والقيامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ والقيامِ مِنَ اللَّهِ بالجهادِ فِي سَبِيلِهِ والقيامِ بحقّه، حتى هَلَكُوا على ذلك، يعني: تلك السَّرِيَّة.

قال ابن هشام: يَشْرِي نَفْسَهُ: يبيع نفسه، وشَرَوا: باعوا، قال يزيد بن ربيعة بن مُفَرِّغِ الحِمَيْرِيُّ [من مجزوء الكامل]:

مِنْ بَسغسدِ بُسرَدٍ كُسنْستُ هَسامَسة

وَشَـــرَيْـــتُ بُـــزداً لَـــيْــتَـــنِـــي أَرْدٌ: غلامٌ له باعَهُ؛ وهذا البيت في قصيدة له.

وشَرَىٰ أيضاً: اشتَرىٰ؛ قال الشاعر [من الطويل]:

فَـقُـلْتُ لَـهَا: لاَ تَـجُـزَعِـي أُمَّ مَـالِـكِ

عَلَى ٱلنَيْكِ إِنْ عَبْدٌ لَيْهِمْ شَرَاهُمَا

#### قصيدة لخبيب بن عدي حين قدم للقتل:

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل في ذلك من الشُّغْرِ قولُ خُبَيْبِ بن عَدِيٌّ يرحمه الله حين بلغه أن القَوْمَ قد أجمعوا لِصَلْبهِ.

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له [من الطويل]:

لَقَدْ جَمَّعُ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَٱلَّبُوا وَكُلُهُمُ مُ بُدِي الْعَدَاوَةَ جَاهِدٌ وَقَدْ جَمَعُوا أَبْسَاءَهُمْ وَنِسسَاءَهُمْ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو غُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبَتِي فَذَا الْعَرْشِ صَبُرنِي عَلَىٰ مَا يُرَادُ بِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَسشَا وقَدْ خَيْرُونِي الْكُفُر، وَالْمَوْتُ دُونَهُ ومَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيْتُ فَواللَّهِ، مَا أَرْجُو إِذَا مِتُ مُسْلِماً فَواللَّهِ، مَا أَرْجُو إِذَا مِتُ مُسْلِماً

### قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فيها خبيباً:

وقال حسان بن ثابت يُبَكِّي خُبَيْباً [من البسيط]:

قَبَالِلَهُمْ وَٱسْتَجْمَعُوا كُلُّ مَجْمَعِ وَسَاقِ بِمُسَضَيعِ وَسَاقِ بِمُسَضَيعِ وَقُلْ يَاسَ مُسَضَيعِ وَقُلْ رَبِّ لَي عِنْدَ مَصْرَعِي وَقَلْ يَاسَ مَطْمَعِي فَقَلْ يَاسَ مَطْمَعِي وَقَلْ يَاسَ مَطْمَعِي فَقَلْ يَاسَ مَطْمَعِي وَقَلْ يَاسَ عَيْدِ مَجْزَعِ وَلَي عَنْ فِي اللّهِ مَصْرَعِي وَلا جَنْءِ اللّهِ مَصْرَعِي وَلا جَنْءِ اللّهِ مَصْرَعِي وَلا جَنْءَ اللّهِ مَصْرَعِي وَلا جَنْءَ اللّهِ مَصْرَعِي وَلا جَنْءَ اللّهِ مَصْرَعِي

مَا بَالُ عَيْنَيْكَ لاَ تَرْقَا مَدَاهِ عُهَا عَلَى خُبَيْبٍ فَتَى الْفِتْيَانِ قَدْ عَلِمُوا فَاذْهَبْ، خُبَيْبُ، جَزَاكَ اللَّهُ طَيِّبةً مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُ لَكُمْ فِيمَ قَتَلْتُمْ شَهِيدَ اللَّهِ فِي رَجُلٍ

قال ابن هشام: ويروى: الطُّرُقِ، وتَركْنَا ما بقيّ منها؛ لأنه أُقْذَعَ فيها.

### قصيدة أخرى لحسان يرثي فيها خبيباً:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت أيضاً يبكِّي خُبَيْباً [من البسيط]:

يَا عَيْنُ جُودِي بِلَمْعِ مِنْكِ مُنْسَكِبِ صَفْراً تَوَسَّطَ فِي الْأَنْصَارِ مَنْصِبُهُ قَدْ هَاجَ عَيْنِي عَلَىٰ عِلاَّتِ عَبْرَتِها يَايُّهَا الرَّاكِبُ الْغَادِي لِطِيَّتِهِ بَنِي كُهَيْبَةَ ؛ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ لَقِحَتْ فِيهَا أُسُودُ بَنِي النَّجَارِ تَقْدُمُهُمْ

وَٱلْكِي خُبَيْباً مَعَ الْفِتْيَانِ لَمْ يَوُبِ سَمْعَ السَّجِيَّةِ مَحْضاً غَيْرَ مُؤْتَشِبِ إِذْ قِيلَ: نُصَّ إِلَى جِلْعِ مِنَ الخَشَبِ أَبْلِغُ لَدَيْكَ وَعِيداً لَيْس بِالْكَذِبِ مَحْلُوبُهَا الصَّابُ إِذْ تُمْرَىٰ لِمُحْتَلِبِ شُهْبُ الْأَسِنَةِ فِي مُعْصَوْصِبِ لَجِبِ

سَحّاً عَلَى الصَّدْرِ مِثْلَ اللُّؤلُو الْقَلِق

لاَ فَسِسْلِ حِسِسَ تَسلُسقَساهُ وَلاَ نَسزِقِ وَجَنَّةَ الخُلْدِ عِنْدَ الحُورِ فِي الرُّفُقِ

حِينَ الْمَلائِكَةُ الْأَبْرَارُ فِي الْأَفْتِ طَياعَ قَدْ أَوْعَتَ فِي الْأَفْتِ

قال ابن هشام: وهذه القصيدة مثلُ التي قبلها، وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما لِحَسَّانَ؛ وقد تركُنَا أشياء قالها حَسَّانُ في أمر خُبَيْبِ؛ لما ذَكَرْتُ.

#### قصيدة ثالثة لحسان يرثى فيها خبيباً:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً [من البسيط]:

لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ قَرْمٌ مَاجِدٌ بَطَلْ إِذَنْ وَجَدْتَ خُبَيْباً مَجْلِساً فَسِحاً وَلِيمَ وَخُبُيْباً مَجْلِساً فَسِحاً وَلَمْ تَسُفُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ وَلَىمَ خُدُراً وَهُمْ فِيهَا أُولُو خُلُفِ

أَلْوَىٰ مِنَ الْقَوْمِ صَفْرٌ خَالُهُ أَنْسُ وَلَـمْ يُشَدُّ عَلَيْكَ السِّجْنُ وَالْحَرَسُ مِنَ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مَنْ نَفَتْ عُدَسُ وَأَنْتَ ضَيْمٌ لَهَا فِي الدَّارِ مُحْتَبَسُ

قال ابن هشام: أَنَسٌ: الأَصمُّ السُّلَمِيُّ خال مُطْعِم بن عَدِيٌّ بن نَوْفَلِ بن عبد مَنَافِ، وقوله: مَنْ نَفَتْ عُدَسُ، يعني: حُجَيْر بن أَبِي إهاب، ويقال: الأَعْشَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ النَّبَّاشِ الأسديُّ، وكان حليفاً لبني نوفل بن عبد مناف.

قال ابن إسحاق: وكان الذين أَجْلَبُوا على خُبَيْبِ فِي قَتْلِهِ ـ حين قُتِلَ ـ مِنْ قريشٍ: عِكْرِمَة بن أَبِي جَهْلِ، وسعيد بْنَ عبدالله بن أبي قيس بن عَبْدِ وُذً، والْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقِ الثَّقَفِيَّ حَلَيْفَ بني زُهْرَةَ، وعبيدة بن حَكِيمِ بن أمية بن حارثة بن الأَوْقَصِ السُّلَمِيَّ حليفَ بني أمية بن عبد شمس، وأمية بْنَ أبي عُتْبَةَ، وبني الحَضْرَمِيِّ.

#### كلمة لحسان بن ثابت يهجو فيها هذيلاً:

وقال حَسَّانُ أيضاً يهجو هُذَيْلاً فيما صنعوا بِخُبَيْبِ بن عَدِيٌّ [من الطويل]:

أبلِغ بَنِي عَـمْرِو بِـأَنَّ أَخَـاهُـمُ شَرَاهُ زُهَدِيْدُ بِنُ الْأَغَدُ وَجَامِعٌ أَجَرْتُهُ فَلَمَّا أَنْ أَجَرْتُهُ غَلَاتُهُ فَلَيْتَ خُبَيْباً لَمْ تَحُنْهُ أَمَانَةً

شَرَاهُ أَمْرُو قَدْ كَانَ لِلْعَدْرِ لاَزْمَا وَكَانَا جَسِيعاً يَسرُكَبَانِ الْمَحَارِمَا وَكُنْتُمْ بِأَكْنَافِ الرَّجِيعِ لَهَاذِمَا وَلَيْتَ خُبَيْباً كَانَ بِالْفَوْم عَالِمَا

قال ابن هشام: زهير بن الأُغَرِّ وجامع الهُذَلِيَّانِ اللذان باعا خبيباً.

### كلمة أخرى لحسان يهجو فيها بني لحيان بطن من هذيل:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً [من البسيط]:

إِنْ سَـرَّكَ الْـغَـدُرُ صِـرَفَا لاَ مِـزَاجَ لَـهُ قَوْمٌ تَسوَاصَوْا بِأَكْلِ البَحِارِ بَيْنَهُمُ لَوْ يَسْطِقُ التَّيْسُ يَوْماً قَامَ يَخْطُبُهُمْ

فَأْتِ الرَّجِيعِ فَسَلْ عَنْ دَار لَحْيَانِ ف الْسَانُ مِسْلاَنِ وَكَانَ ذَا شَرَفِ فِيهِمَ وَذَا شَانِ

قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيدِ الأنصاريُّ قولَهُ [من البسيط]:

وَكَانَ ذَا شَرَفِ فِيهِمُ وَذَا شَانِ لَوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْماً قَامَ يَخْطُبُهُمْ

حسان أيضاً يهجو هذيلاً:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت أيضاً يَهْجُو هُذَيْلاً [من البسيط]:

سَالَتْ هُلَالِلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِسْةً سَالُوا رَسُولَهُمْ مَا لَيْسَ مُعْطِيَهُمْ وَلَــن تَــرَىٰ لِــهُــذَيْــل دَاعِــيــاً أَبَــداً لَـقَــذُ أَرَادُوا خِــلاَلَ الْــفُــخــش وَيْــحَــهُــمُ

ضَلَّتْ هُـذَيْلٌ بِمَا سَالَتْ وَلَـمْ تُـصِب حَتَّى الْمَهَاتِ وَكَالُوا سُبَّةَ الْعَرَب يَـذُعُـو لِـمَـكُـرُمَـةِ عَـنْ مَـنـزلِ الْـحَـرَب وَأَنْ يُسجِلُوا حَرَاماً كَانَ فِي الْكُتُبِ

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يهجو فيها هذيلاً:

وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو هُذَيْلاً [من الطويل]:

لَعَمْرِي، لَقَدْ شَانَتْ مُذَيْلَ بْنَ مُدْرِكِ أحاديث لمحيان صلوا بقبيجها أُنَاسٌ هُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ فِي صَمِيمِهِمْ هُمهُ غَدَرُوا يَوْمَ الرَّجيعِ وَأَسْلَمَتْ رَسُولَ رَسُولِ السَّلِيهِ غَدْراً وَلَسِمْ تَسكُنُ فَسَوْفَ يُرَوْنَ النَّصْرَ يَوْماً عَلَيْهِمُ أبَابِسِكُ وَبُسِرِ شُمَّسِ دُونَ لَـحْمِهِ لَعَلَّ هُذَيْلًا أَنْ يَرَوْا بِمُصَابِهِ

أَحَادِيثُ كَالَتْ فِي خُبَيْبِ وَعَاصِم وَلَـحْـيَـانُ جَـرًامُـونَ شَـرً الـجَـرَائِـم بِـمَـنْـزِلَـةِ الـزُّمْـعَـانِ دُبْـرَ الْـقَـوَادِمَ أَمَانَتُ لَهُمْ ذَا عِفْةٍ وَمَكَارِمَ هُـذَيْـلٌ تَـوَقُـئ مُـنْـكَـرَاتِ الْـمَـحَـارِمَ بِعَتْلِ اللَّذِي تَخمِيهِ دُونَ الْحَرَائِمَ حَمَتْ لَحْمَ شَهًا دِعِظًامَ الْمَلاَحِمَ مُحصَارِعَ قَـــثُــكَى أَوْ مَــقَــامــاً لِــمَــاتَــمَ

وَنُوسِعَ فِيهِمْ وَقُعَةً ذَاتَ صَوْلَةٍ بِسَأَمْسِ رَسُسُولِ السَّلِّهِ، إِنَّ رَسُسُولَــهُ قُبَيُّ لَنَّ لَيْسَ الْوَفَاءُ يَهُمُهُمْ إذا السَّناسُ حَلُّوا بِالْفَضَاءِ رَأَيْتَهُمْ مَّحَدُ لُهُ مُ ذَارُ الْسَبَوَارِ وَرَأَيْسَهُ مَ قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يهجو هذيلاً:

وقال حسان بن ثابت يهجو هُذُيْلاً [من الطويل]: لَحَا اللَّهُ لَحْيَاناً فَلَيْسَتْ دِمَاؤُهُمْ هُمُ قَتَلُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ ٱلْمِنْ حُرَّةِ فَلُوْ قُتِلُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ بِأَسْرِهِمْ قَتِيلْ حَمَثُهُ الدَّبْرُ بَيْنَ بُدُ وتِهِمْ فَقَدْ قَتَلَتْ لَحْيَانُ أَكْرَمَ مِنْهُمُ فَأُفُّ لِللَّحْيَانِ عَلَىٰ كُلُّ حَالَةٍ قُبَيُّكَةً بِاللُّوم وَالْخَدْرِ تَختَرِي فَلَوْ قُتِلُوا لَمْ تُوفِ مِنْهُ دِمَاؤُهُمْ فَالِلاً أَمُن أَذْعَارَ هُذَيْلاً بِعَارَةِ بِسَأَمْسِ رَسُولِ السَلْسِهِ وَالْأَمْسُرُ أَمْسُرُهُ يُصَبِّحُ فَوْماً بِالرَّجِيبِعِ كَأَنَّهُمْ قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يهجو هذيلاً:

وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجو هذيلاً [من الوافر]: فَسلاَ، والسلِّهِ، مَسا تَسدري هُسدَيْلُ وَلاَ لَهُ مُ إِذَا أَعْتَ مَرُوا وَحَرِجُ وا وَلْحِنْ الرَّجِيعَ لَـهُـمْ مَـحَـلٌ كَــأنَّــهُــمُ لَــدَى الْــكَــنِّــاتِ أُصْــلاً هُــمُ غَــرُوا بِــذِمَــتِــهــمْ خُــبَــيْــبــاً قال ابن هشام: آخرها بيتاً عن أبي زيد الأنصاري.

قصيدة لحسان بن ثابت يبكي فيها خبيباً وأصحابه:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت يبكي خُبَيْبًا وأصحابه [من الكامل]:

صَلَّى الإلْـهُ عَـلَـى الَّـذِيـنَ تَـتَـابَـعُـوا رَأْسُ السسَّريَّةِ مَسزَقَدٌ وَأَمِسيسرُهُسمُ

يُـوافِـي بِـهَـا الـرُحُـبَانُ أَهْـلَ الْـمَـوَاسِـم رَأَىٰ رَأْيَ ذِي حَرْم بِلَحْيَانَ عَالِمَ وَإِنْ ظُـلِـمُـوا لَـمُ يَـذُفَـجُـوا كَـفُ ظَـالِـمَ بِمَجْرَى مَسِيلِ الْماءِ بَيْنَ الْمَحَارِمَ إِذَا نَسابَسهُ أَمْسِرٌ كَسرَأْيِ الْسَبَسَهَائِسمَ

لَـنَا مِـنْ قَـتِـيـلـى غَـدْرَةِ بـوَفَاءِ أَخَا ثِهَ مَ فِي وُدُهِ وَصَاءِ بِيذِي الرَّبْرِ مَا كَانُوا لَهُ بِكِفَاءِ لَدَىٰ أَهْسِلِ كُسفْسِرِ ظَساهِسِرٍ وَجَسفَساءِ وَبَسفَاءِ وَبَساعُسوا خُبَيْبِاً وَيُسلَهُمْ بِسلَفَاءِ عَلَىٰ ذِكْرِهِمْ فِي الذُّكْرِ كُلُّ عَفَاءِ فَلَمْ تُمْس يَخْفَىٰ لُوْمُهَا بِخَفَاءِ بَسلَىٰ إِنَّ قَسْلَ الْمَسَاتِ لِيهِ شِهَائِي كَغَادِي الْجَهَامِ الْمُغْتَدِي بِإِفَاءِ يَسِيتُ لِلَحْيَانَ الْمُحَنَا بِفَنَاءِ 

أَصَّافٍ مَّاءُ زَمْرَمَ أَمْ مَسشُّوبُ؟ مِنَ الْحِجْرَيْنِ وَالْمَاسِعَى نَصِيبُ بِ السَّلْوْمُ الْسَمُسبَسِيِّ نُ وَالْسِعُسيُّ وبُ تُسيُسوسٌ بِسالْسِحِجَساذِ لَسهَا نَسِسِبُ فَسِنْسَ الْعَهْدُ عَهْدُهُمُ الْكَذُوبُ

يَــوْمَ السرَّجِـيــعِ فَسأَنُحسرِمُــوا وَأُثِــيـبُــوا

وَأَبْنُ الْبُكَيْرِ إِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ

وَافَاهُ ثَمَةً حِمَامُهُ الْمَكَدُ تُسوبُ

كَسَبَ الْمَعَالِيَ، إِنَّهُ لَكَسُوبُ

حَــتَــىٰ يُسجَــالِـدَ؛ إنَّــهُ لَــنَــجِــيبُ

وَٱبْسنُ لِسطَادِقَ وَٱبْسنُ دَفْسَةَ مِسنَّهُمُ وَالْعَاصِمُ الْمَفْتُولُ عِنْدَ رَجِيعِهِمْ مَسَعَ السمَقَادَةَ أَنْ يَسَالُسوا ظَهِرَهُ

قال ابن هشام: ويُرْوَىٰ: حَتَّى يُجَدُّلَ إِنَّهُ لَنَجِيبُ.

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحَسَّانَ.

## حَدِيثُ بِئْرِ مَعُونَةَ

قال ابن إسحاق: فأقام رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بقية شَوَّالٍ وذا القَعْدَة وذا الحِجَّةَ والمُحَرَّمَ، وَوَلِيَ تِلْكَ الحَجَّةَ المشركُونَ.

ثم بعث رسول الله ﷺ أصحابَ بِنْرِ مَعُونَةَ في صَفَرٍ، على رأس أربعة أشهُرٍ من أحد.

وكان من حديثهم ـ كما حدَّثني أبي إسحاقُ بن يَسَارٍ، عن المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هِشَامٍ، وعَبْدُالله بن أبي بَكُر بن محمَّد بن عمرو بن حَزْم وغيرُهُ من أهل العلم ـ قالوا: قَدِمَ أبو بَرَاءِ عامِرُ بن مالك بن جَعْفَرٍ، مُلاَعِبُ الأسِنَّة، على رسول الله على المدينة، فَعَرَضَ عليه رسولُ الله على الإسلام، ودعاه إليه، فلم يُسْلِم، ولم يَبْعُذُ من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بَعَثْتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدٍ، فَدَعَوْهُمْ إلى أمرِكَ رَجَوْتُ أن يستجيبوا لك، فقال رسول الله على: "إني أخشى عَلَيْهِمْ أهلَ نَجْدٍ، قال أبو بَرَاءِ: أَنَا لَهُمْ جَازٌ، فَلَيْدُعُوا النَّاسَ إلى أمركَ.

فبعث رسول الله ﷺ المُنْذِرَ بن عمرِو أَخا بني ساعدة؛ المُغْنِقَ لِيَمُوتَ؛ في أربعين رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين: منهم الحَارِثُ بن الصَّمَّةِ، وحَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ أَخو بني عدي بن النَّجَار، وعُرْوَةُ بن أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيُّ، ونافع بن بُدَيْل بن وَرْقَاءَ الخزاعيُّ، وعامر بن فُهَيْرَةَ مولى أبي بكر الصديق ﷺ مُسَمَّيْنَ من خيار المسلمين.

فساروا حتى نزلوا بئر مَعُونَةً ـ وهي بين أرض بني عامر وَحَرَّةِ بني سُلَيْم، كلاَ البَلَدَيْنِ منها قريب، وهي إلى حَرَّة بني سُلَيْم أَقْرَبُ ـ فَلَمَّا نزلوها بعثوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ بكتاب رسول الله ﷺ إلى عَدُو الله عامرِ بنِ الطُّفَيْلِ؛ فلما أتاه لم يَنْظُرْ في كتابه حتى عَدَا على الرَّجُلِ فقتله، ثم اسْتَصْرَخَ عليهم بني عامر، فَأَبُوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نُخْفِرَ أبا بَرَاءٍ، وقد عَقَدَ لهم عَقْداً وَجِوَاراً، فاسْتَصْرَخَ عليهم قبائِلَ مِنْ بني سُلَيْم من عُصَيَّةً وَرِعْلِ وذَكُوانَ، فأجابوه إلى ذلك، فَخَرَجُوا حتى غَشُوا القَوْمَ، فأحاطُوا بهم في رِحَالِهِمْ، فلما رَأَوْهُمْ أخذوا شُيُوفَهُمْ ثم قاتلوهم حتى قُتِلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ، يَرْحَمُهُمُ الله، إلاَّ كَعْبَ بن زيد أخا بني دينار بن النَّجًار؛ فإنهم تَرَكُوهُ وبه رَمَقّ، فَٱرْتُثَ من بين القتلى، فعاش حتى قُتِلَ يوم الخندق شَهيداً يرحمه الله.

وكان في سَرْحِ القومِ عَمْرُو بن أمية الضَّمْرِيُّ وَرَجُلٌ من الأنصار أحدُ بَنِي عمرو بن عوف.

قال ابن هشام: وهو المنذر بن محمد بن عُقْبَةَ بن أَحَيْحَةَ بن الجُلاَح.

قال ابن إسحاق: لم ينبئهما بمصابِ أصحابهما إلا الطَّيْرُ تَحُومُ عَلَى العَسْكَرِ، فقالا: واللّهِ إِنَّ لهذه الطيرِ لَشَأْناً، فأقبلا لينظرا؛ فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخَيْلُ التي أصابتهم واقِفَةٌ، فقال الأنصاريُ

لعمرو بن أمية: ما تَرَى؟ قال: أرَىٰ أن نَلْحَقَ برسول الله ﷺ فنخبره الخبر، فقال الأنصاريُ: لكنّي ما كنت لأَرْغَبَ بنفسي عن مَوْطِنِ قُتِلَ فيه المُنْذِرُ بن عمرو، وما كُنْتُ لِتُخْبِرَنِي عنه الرجالُ، ثم قاتل القَوْمَ حتى قُتِلَ، وأَخَذُوا عمرو بن أمية أسيراً، فلما أخبرهم أنه مِنْ مُضَرَ أطلقه عامر بن الطفيل، وجَزَّ ناصيته، وأعتقه عَنْ رقبةٍ زَعَمَ أنها كانَتْ على أمه، فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بِالقَرْقَرَةِ مِنْ صَدْرِ قناةٍ أقبل رجلان من بنى عامر.

قال ابن هشام: ثم من بني كلابٍ، وذكر أبو عمرِو المدنيُّ أنهما من بني سُلَيْم.

قال ابن إسحاق: حتى نَزَلاَ معه في ظِلِّ هو فيه، وكان مع العامِرِيَّيْنِ عَقْدٌ من رسول الله عِنْ وجِوَارٌ لم يعلم به عَمْرو بن أمية ـ وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامر ـ فأمهلهما حتى إذا ناما عَدَا عليهما فقتلهما، وهو يَرَىٰ أنه قد أصاب بهما ثُؤرَةً من بني عامر فيما أصابوا مِنْ أَضْحَابِ رسول الله عَنْ فأخبره الخَبَر، قال رسول الله عَنْ الْفَدْ وَلَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

وكان فيمن أصيب عامر بن فُهَيْرَةً.

قال آبَنَ إسحاق: فحدَّثني هشام بن عروة، عن أبيه، أن عامر بن الطُّفَيْلِ كان يقول: مَنْ رَجُلٌ منهم لَمَّا قُتِلَ رأيتهُ رُفِعَ، بين السماء والأرض حتى رَأَيْتُ السماء من دونه؟ قالوا: هو عامر بن فُهَيْرَةَ.

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني بعض بني جَبَّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفر، قال: وكان جَبًارٌ فيمن حَضَرَهَا يومئذِ مع عامر، ثم أسلم، فكان يَقُولُ: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طَعَنْتُ رجلاً منهم يومئذ بالرُّمْحِ بين كتفيه، فنظَرْتُ إلى سِنَانِ الرمح حين خَرَجَ من صدره، فسمعته يقول: فُرْتُ واللّهِ، فقلتُ في نفسي: مَا فَازَ، أَلسْتُ قد قتلت الرجل؟! قال: حَتَّىٰ سألْتُ بعد ذلك عن قوله؟ فقالوا: الشهادة، فقلتُ: فَازَ لَعَمْرُ اللّهِ.

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابتٍ يحرِّض بني أبي بَرَاءٍ على عامر بن الطفيل [من الوافر]:

وَأَلْتُ مُ مِسَنْ ذَوَائِسِ أَهْسِلِ نَسجُدِ لِنِهُ خُفِرَهُ وَمَا خَطَاً كَسعَمُدِ فَمَا أَحْدَثُتَ فِي الْحِدْثَانِ بَعْدِي وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بُسنُ سَعْدِ بَنِي أُمُّ البَنِيسِنَ أَلَسَمْ يَسرُغُكُمَ تَسهَدُّمُ عَسامِسٍ بِسَأْبِسِي بَسرَاءً أَلاَ أَبْسِلِنَعُ رَبِيسِعَةً ذَا الْمَسَساعِسِي أَبُسُوكَ أَبُسُو الْسحُرُوبِ أَبُسُو بَسرَاءً

قال ابن هشام: حَكَمُ بن سعد: من القَيْن بن جَسْرٍ، وأُم البنين: بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن وبيعة بن عامر بن صَعْصَعَةَ، وهي أم أبي براء.

قال ابن إسحاق: فحمل رَبِيعَةُ بْنُ عامر بن مالك عَلَىٰ عامر بن الطُّفَيْلِ، فطعنه بالرمح، فوقع في فخذه فأشواه، ووقع عن فرسه، فقال: هذا عمل أبي بَرَاءٍ، إن أمُتْ فدمي لعَمِّي فلا يُتْبَعَنَّ به، وإن أَعِشْ فَسَأَرَىٰ رَأْبِي فيما أُتِيَ إليَّ.

#### أنس بن عباس السلمي يفخر بقتل نافع بن بديل:

وقال أنس بن عَبَّاس السُّلَمِيُّ، وكانَ خَالَ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٌّ بن نَوْفَلِ، وقتل يومثذ نافِعَ بن بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ [من الطويل]:

تَرَكْتُ أَبُنَ وَرْقَاءَ الْنَحْزَاعِيَّ ثَاوِياً ذَكَرْتُ أَبُسا السرَّيَّسانِ لَسمَّسا رَأَيْتُهُ وأبو الرَّيَّانِ: طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ.

بِمُعْتَرَكِ تَسْفِي عَلَيْهِ الْأَعَاصِرُ وَأَيْسَةً نِسْتُ أَنْسَى عِنْدَ ذَلِكَ ثَائِسُ

### عبدالله بن رواحة يرثي نافع بن بديل:

وقال عبدالله بن رَوَاحة يَبْكِي نافع بن بُدَيْل بْنِ وَرْقَاءَ [من الخفيف]:

رَحِهُ اللَّهُ نَافِعٌ بُنْ بُدَيْلٍ صَافِعٌ بِنَ بُدَيْلٍ صَافِعٌ بِنَ بُدَيْلٍ صَافِعٌ إِذَا مَا

رَحْمَةَ الْمُبْتَغِي ثَوَابَ الْجِهَادِ أَكُوبَ الْجِهَادِ أَكُنتَ رَ الْمُبْتَغِي ثَوَابَ الْجِهَادِ

### حسان بن ثابت يرثي شهداء بئر معونة:

وقال حَسَّان بن ثابت يُبَكِّي قَتْلَىٰ بئر مَعُونَةَ، ويخصُّ المُنْذِرَ بْنَ عمرو رحمه الله تعالى [من الوافر]:

عَلَىٰ قَتْلَىٰ مَعُونَةَ فَالسَّتَهِلِّي بِدَمْعِ الْعَيْنِ سَحّاً غَيْرَ نَزْدِ
عَلَىٰ خَيْلِ السَّسُولِ غَدَاةً لاَقَوْا وَلاَقَـنْهُمْ مَسَنَايَاهُمْ بِقَدْدِ
أَصَابَهُمُ اللهَ فَا إِلَى مَعْدِ قَوْمٍ تُحُونَ عَقْدُ حَبْلِهِمُ بِغَدْدِ
فَيَا لَهُ فِي مَنْ يَبِّتِهِ بِصَعْبُدِ

قال ابن هشام: أنشدني آخرَهَا بيتاً أبو زيدِ الأنصاريُّ.

### كعب بن مالك يعير بني جعفر بن كلاب:

وَكَائِنْ قَدْ أُصِيبَ غَدَاةَ ذَاكُمْ

وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بِنْرَ مَعُونَةً يُعَيِّرُ بني جعفر بن كلاب [من الوافر]:

تَسرَكُتُ مُ جَسارَكُ مَ لِبَسْنِ يَ شُسلَنِ مِ فَسلَ وْ حَسِبْ لاَ تَسنَساوَلَ مِسنْ عُسفَّ بِسلٍ أَوِ السفُّسرَطَساءِ مَسا إِنْ أَشْسلَسمُسوهُ

مَخَافَةً حَرْبِهِمْ عَجْزاً وَهُوناً لَمَدَّ بِحَبْلِهُمَ تَحِيناً مَتِيناً مَتِيناً وَقِيناً وَقِيناً وَقِيناً وَقِيناً مَاللهُ مَتِيناً وَقِيناً وَقَالِمُ وَقَالِمُ وَقِيناً وَقِيناً وَقِيناً وَقَالِمُ وَقِيناً وَقَالِمُ وَقِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي قَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِيلًا لِمُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِيلًا لِمُعْلِمُ وَلِمُ ولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّا لِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُعِلَّا لِمُعِلَّا لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُ وَل

مِنَ ٱبْسِيَضَ مَاجِدٍ مِنْ سِرٌّ عَـمْرو

قال ابن هشام: القُرَطَاء: قبيلة من هوازن، ويروى: مِنْ نُفَيْل، مكانَ مِنْ عُقَيْلٍ، وهو الصحيحُ؛ لأن القُرَطَاءَ من نُفَيْلِ قريب.

## أَمْرُ إِجْلاء بَنِي النَّضِيرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ

### ذهاب رسول الله على إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين:

قال ابن إسحاق: ثم خَرَجَ رَسولُ اللّهِ ﷺ إلى بني النّضِيرِ يستعينُهُمْ في دية ذَيْنِكَ القتيلين من بني عامرِ اللّهَ عَلَمُ عَمرو بن أمية الضَّمْرِيُّ؛ لِلْجِوَارِ الذي كان رسول الله ﷺ عَقَدَ لهما ـ كما حدَّثني يزيد بن

رُومَانَ ـ وكان بين بني النضيرِ وبين بني عامر عَقْدٌ وحِلْفٌ، فلما أتاهم رسول الله ﷺ يستعينهم في دية ذينك القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نُعِينُكَ علىٰ ما أُخبَبْتَ مما استعنْتَ بنا عليه.

### بنو النضير يتآمرون على قتل رسول الله ﷺ والله تعالى يحفظه:

ثم خلا بعضُهُمْ ببعض، فقالوا: إنْكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرجلَ عَلَىٰ مِثْلِ حاله هذه، ورسولُ الله ﷺ إلى جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بِيوتِهم قَاعِدٌ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو على هذا البيتِ فَيُلْقِي عليه صَخْرَةً فَيُرِيحَنَا منه؟! فانتدَبَ لذلك عَمْرُو بن جَحَّاشِ بن كعب أحدهُمْ، فقال: أنا لذلك، فَصَعِدَ ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله ﷺ في نَفْرٍ من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعليَّ - رضوانُ الله عليهم - فَأَتَىٰ رسولَ الله ﷺ الخَبرُ من السماء بما أراد القوم، فقام وخَرَجَ راجعاً إلى المدينة.

فلما أَسْتَلْبَثَ النبيَّ ﷺ أَصْحَابُهُ قاموا في طلبه، فَلقُوا رجلاً من المدينة، فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلاً المدينة، فأقبل أصحابُ رسول الله ﷺ حَتَّى انْتَهَوْا إليه ﷺ فأخبرهم الخبر بما كَانَتِ اليهودُ أرادَتْ من الغَدْرِ به، وأمر رسولُ الله ﷺ بِالتَّهَيُّو لحربهم والسير إليهم.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.

قِالَ ابن إسحاق: ثم سار بالناس حتى نَزَلَ بهم.

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأُوَّلِ؛ فحاصرهم فيها سِتَّ ليالٍ، ونزل تحريمُ الخَمْرِ.

#### استسلام بني النضير وجلاؤهم عن المدينة:

قال ابن إسحاق: فتحطَّنُوا منه في الحُصُونِ، فأمر رسولُ الله ﷺ بِقَطْعِ النَّخِيلِ والتَّخْرِيقِ فيها، فَنَادَوْهُ: أَن يا محمد، قد كُنْتَ تَنْهَىٰ عن الفساد وتَعِيبُهُ على مَنْ صَنَعَهُ، فما بَالُ قَطْعِ النخيل وتحريقِها؟! وقد كان رَهْطُ مِنْ بني عوف بن الخزرج؛ منهم عَدُوُ الله عَبْدُاللّهِ بْنُ أُبِي آبْنُ سَلُولَ، وَوَدِيعَهُ، ومالكُ بن أبي قَوْقَلِ، وسُويْدٌ ودَاعِسٌ؛ قد بعثوا إلى بني النَّضير: أن اثبتوا وتَمَنَّعوا؛ فإنا لَنْ نُسْلِمَكُمْ؛ إن قُوتِلْتُمْ قاتَلْنَا معكم، وإن أُخرِجْتُمْ خرِجْنَا معكم، فتربَّصُوا ذلك مِنْ نَصْرِهِمْ، فلم يفعلوا، وقَذَفَ الله في قلوبهِمُ الرُّغب، وسألوا رسولَ الله ﷺ أَنْ يُجْلِيَهُمْ ويَكُفُّ عَنْ دِمَائِهِمْ؛ على أنَّ لهم ما حَمَلَتِ الإبل من أموالهم إلا الحَلْقَة، ففعل، فاحتملوا مِنْ أموالهم ما استَقَلَّتْ به الإبلُ؛ فكان الرجلُ منهم يَهْدِمُ بيته عن نِجَافِ بابه، فيضعه على ظَهْرِ مَعْيرو، فينطلق به، فخرجوا إلى خَيْبَرَ، ومنهم مَنْ سار إلى الشام، فكانَ أشرافهم مَنْ سار منهم إلى خَيْبَرَ، سَلاَمُ بن أبي الحُقَيْقِ، وكِنَانَةُ بن الربيع بن أبي الحُقَيْقِ، وكِنَانَةُ بن الربيع بن أبي الحُقَيْقِ، وحُبَيُّ بن أَخْطَبَ، فلما نزلوها دَانَ لهم أهلها.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن أبي بكر أنَّهُ حُدِّث: أنهم اسْتَقَلُوا بالنُسَاءِ والأبناءِ والأموالِ معهم الدُّفُوفُ وَالمَزَامِيرُ والقِيَانُ يَعْزِفْنَ خلفهم، وإنَّ فيهم لأُمَّ عَمْرٍو صاحبةَ عُرْوَةَ بْنِ الوَرْدِ العبسيِّ التي ابتاعوا منه، وكانَتْ إحدَىٰ نساء بني غِفَارٍ، بِزُهَاءٍ وفَخْرٍ ما رُبِي مِثْلُهُ من حَيِّ من الناس في زمانهم، وخَلُوا الأموالَ لرسول الله عَيْمُ خاصةً يضعها حيث يشاء؛ فَقَسَمَها رسولُ الله عَيْمُ على المهاجرين الأولين دُونَ الأنصار، إلا أنَّ سَهْلَ بن حُنيْفٍ وأبا دُجانَةً سِمَاكَ بن خَرَشةَ ذَكَرَا فَقْراً، فأعطاهما رسول الله عَيْمُ.

### أسلم من بني النضير رجلان:

ولم يُسْلِمْ من بني النَّضِيرِ إلا رجلان: يَامِينُ بن عُمَيْرِ بن كعب بن عمرو بن جِحَاشٍ، وأبو سعد ابن وَهْبٍ، أسلما على أموالهما فأَحْرَزَاها.

قَال ابن إسحاق: وقد حدَّثني بعض آل يَامِينَ أن رسول الله ﷺ قال لِيَامِينَ: «أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنَ ٱبْنِ عَمُّكَ وَمَا هَمْ بِهِ مِنْ شَأْنِي؟!» فجعل يامين بن عمير لرجل جُعْلاً على أن يَقْتُلَ له عَمْرَو بن جِحَاشٍ، فقتله فيما يزعمون.

#### نزول سورة الحشر في بني النضير:

ونزل في بني النّضير سورة الحشر بأسرها؛ يَذْكُرُ فيها ما أصابهم الله به مِنْ نقمته، وما سَلُط عليهم به رسولَه ﷺ، وما عَمِلَ به فيهم؛ فقال تعالى: ﴿هُوَ الّذِي ٓ أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهَلِ الْكِنْبِ مِن دِيَرِهِم لِأَوَّلِ الْمَثْمِرِ مَا ظَنَنتُم اَن يَخْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَّهُم مَا يَعْتُهُم حُصُونُهُم مِنَ اللّهِ فَالْنَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَر يَحْيَبُواْ وَقَدَى فِي قُلُوبِهُ اللّهَ مِن مَيْدُ لَر يَحْرَبُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم وَلَيْكِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ وذلك لِهذمهم بيونَهُم عَن نُجُفِ أبوابهم إذا احتملوها، ﴿فَاعْتَبُرُوا يَتَأْوَلِي اللّهِ مَن الله نقمة، ﴿لَعَذَبُهُم فِي الدُّنيَا ﴾ وذلك لِهم من الله نقمة، ﴿لَعَذَبُهُم فِي الدُّنيَا ﴾ وفلك أيم من الله نقمة، ﴿لَعَذَبُهُم فِي الدُّنيَا ﴾ وأنكن فساداً، لكن أَسُولِها واللّهِ قُطِعَتْ، لم يَكُن فساداً، لكن وَان نِقْمَة من الله، ﴿وَلِيُخْرِى الْفَسِقِينَ فِي ﴾ [الحشر: ٥].

قال ابن هشام: اللينة من الألوان، وهي ما لم تَكُنْ بَرْنِيَّةً ولا عَجْوَةً من النخل؛ فيما حدَّثنا أبو عبيدة، قال ذو الرَّمَّة [من الطويل]:

كَ أَنَّ قُـتُ ودِي فَـوْقَـهَا عُـشُ طَـائِـرِ عَـلَـىٰ لِـينَـةِ سَـوْقَـاءَ تَـهُ فُـو جُـنُـوبُـهَا وهذا البيت في قصيدة له

﴿ وَمَا أَفَاتَهَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ مِنْهُمْ ﴾ قال ابن إسحاق: يَغْنِي: من بني النضير، ﴿ فَمَا ٓ أَوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمِ قَدِيرٌ ۖ ﴾ [الحشر: ٦] أي: له خاصّة.

قال ابن هشام: أوجفتم: حَرَّكْتُمْ وأتعبتم في السير، قال تميم بن أبي بن مُقْبِلِ أحد بني عامر بن صَعْصَعَة [من الطويل]:

مَذَاوِيدُ بِالْبِيضِ الْحَدِيثِ صِقَالُهَا عَنِ السَّرِّكُ بِ أَحْيَاناً إِذَا الرَّكُ بُ أَوْجَفُوا وهذا البيت في قصيدة له، وهو الوَجِيفُ، وَقَالَ أبو زبيد الطائيُ، واسمه: حَرْمَلَةُ بن المنذر [من الخفيف]:

مُسسَنَفَاتٌ كَأَنَّهُنَّ قَسَا الْهِنْ لِي لِلْهُولِ الْوَجِيفِ جَدْبَ الْمَرُودِ وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: السُّنَاف: البطان، والوجِيفُ أيضاً: وجيفُ القلب والكَبِدِ، وهو الضَّرَبَانُ؛ قال قيس بن الخَطِيم الظَّفَرِيُّ [من المنسرح]:

**E & E** 

إِنَّ فَدُمُ وا اللَّهِ عَلِمُ وا أَلْتِ عَلِمُ وا أَكْبَ ادْنَا مِنْ وَرَائِ هِمْ تَحِفُ وَهَٰذَا البيت في قصيدة له.

﴿ مَّا أَفَاتَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَسُولِ ﴾ قال ابن إسحاق: ما يُوجِفُ عليه المسلمون بالخيل والرِّكَاب وفُتِحَ بالحرب عَنْوَةً فلله وللرسول، ﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَقْنِيَاةِ مِنكُمْ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ يَقُولُ: هذا قسم آخر فيما أُصِيبَ بالحَرْبِ بين المسلمين على ما وضعه الله عليه.

ثم قالَ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِيبَ نَافَقُوا ﴾ يعني: عبدالله بْنَ أُبِيِّ وأصحابَهُ ومَنْ كان على مِثْلِ أمرهم، ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ يعني: بني النضير، إلى قوله: ﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَيَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ مِن أَهْلِ الْكِئْبِ ﴾ يعني: بني قَيْنُقَاعَ، ثم القصَّة إلى قوله: ﴿ كَمُثَلِ ٱلشَّيَطَنِ إِذْ قَالَ الْإِنْهُ وَ اللّهُ وَيَالُ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَالً إِنِّي مِنَ أُمْ مَنْكَ إِنِّ أَخَالُ ٱللّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهُ النَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ أَنْهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَيْرَةُواْ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَى ﴾ [الحشر: ١٦ ـ ١٧].

### قصيدة للقيم العبسي، وتنسب لقيس بن بحر في إجلاء بني النضير

وكان مما قِيلَ في بني النَّضِيرِ من الشعر قولُ ابن لُقَيْمِ العَبْسيِّ، ويقال: قَالَهُ قَيْسُ بن بَحْر بن طَرِيفٍ ـ قال ابن هشام: قيس بن بحر الأشجعيّ ـ فقال [من الطويل]:

قال ابن هشام: عمرو بن بهثَةَ من غَطَفَانَ، وقوله: بالحَشِيُّ المُزَنَّمِ؛ عن غير ابن إسحاق.

أفسلي فِدَاءُ لإفسريء غَيْسِ هَالِيكِ يَقِيلُونَ فِي جَمْرِ الْعَضَاةِ وَبُدُلُوا فَإِنْ يَسكُ ظَنْسِي صَادِقاً بِمُحَمَّدٍ يَسؤُمُ بِهَا عَمْرَو بْنَ بُهِ فَيَةً إِنَّهُمْ عَلَيْهِنَ أَبُطَالٌ مَسَاعِيرُ فِي الْوَغَىٰ وَكُلُّ رَقِيتِ الشَّفُرتَيْسِ مُهَنَّدٍ وَكُلُّ رَقِيتِ الشَّفُرتَيْسِ مُهَنَّدٍ فَمَن مُبْلِغُ عَنْي قُريَنشاً رِسَالَة؟ فِمَن مُبْلِغُ عَنْي قُريَنشا رِسَالَة؟ فِلْينُوا لَهُ بِالْحَقِّ تَجْسُم أُمُورُكُم فَدِينُوا لَهُ بِالْحَقِّ تَجْسُم أُمُورُكُم فَدِينُوا لَهُ بِالْحَقْ مِنَ السَّهِ رَحْمَةً فَدِينُوا لَهُ بِالْحَدِي السَّورِ الْعَدِيرَةِ مَن السَّهِ وَحَمَّةً فَدَاةَ أَتَسَى فِي بَدْدٍ لَعَمْرِي عِبْرَةً مُعَاناً بِسُرُوحِ الْفُدُسِ يَسْتُكِي عَدُوهُ رَسُرِلاً مِن السَّرُحُمُن يَشْلُو كِسَّابَهُ أَرَىٰ أَمْسَرُهُ يَسِزُدَادُ فِي يُكُلُ مَسؤطِسِينَ

أَحَلُّ الْمَهُ ودَ بِالْحَشِيُّ الْمُحَدَّمِ الْمُحَدَّمِ الْمَحَدَّمِ الْمَحَدَّمِ الْمَحَدُولُ الْمَحَدُولِ وَجُعرَهُ الْمَحَدُولِ الْمَحَدُولِ وَرَمْوَلُ الْمَحَدُولِ وَرَمْوَلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ اللَّهُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالِمُ الْمُلِمُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمَالُولُ الْمُحْمَالُول

## قصيدة تنسب لعلي بن أبي طالب في إجلاء بني النضير:

قال ابن إسحاق: وقال عليُّ بن أبي طالب ـ رضوان الله عليه ـ يَذْكُرُ جلاء بنى النضير وقَتْلَ كعب بن الأشرف.

قال ابن هشام: قالها رَجُلٌ من المسلمين غير عليٌ بن أبي طالب ـ رضوان الله عليه ـ فيما ذكر لي بعضُ أهل العلم بالشعر، ولم أَرَ أحداً منهم يعرفها لعليٌ رضوان الله عليه [من المتقارب]:

عَرَفْتُ وَمَنْ يَسِعْتَدِلْ يَسِعْرِفِ
عَنِ الْكَلِمِ الْمُخْكَمِ الْآيِ مِنْ
رَسَائِلَ تُذْرَسُ فِي الْمُؤْمِنِينَ
فَأَضْبَحَ أَحْمَدُ فِي الْمُؤْمِنِينَ
فَأَضْبَحَ أَحْمَدُ فِينَا عَزِيزاً
فَيَا أَيُّهَا الْمُوعِدُوهُ سَفَاها فَيَا أَيُّهَا الْمُوعِدُوهُ سَفَاها أَلْمُوعِدُوهُ سَفَاها أَلْمُوعِدُوهُ سَفَاها وَأَنْ لَكُمْ الْعَذَابِ فَيَا أَيْهَا الْمُوعِدُونُ أَذْنَى الْعَذَابِ وَأَنْ تُصْرَعُوا تَحْتَ أَسْيَافِهِ وَأَنْ تُصْرَعُوا تَحْتَ أَسْيَافِهِ فَالَّا أَنْ الْسَلَّافِهِ فَالَّالَّهُ مُلْخَيْرِيلُ فِي قَتْلِيهِ فَالَّالِيلُ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّه

### سماك اليهودي يرد على قصيدة على:

فأجابه سَمَّاك اليهوديُّ، فقال [من المتقارب]: إِنْ تَفْخُرُوا فَهُو فَخُرُ لَكُمْ غَدَاةَ غَدَوْتُمْ عَلَى حَدِيْهِ فَهُو فَعَلَّ اللَّيَالِي وَصَرِفَ الدَّهُمُورِ يقَّنُلِ النَّاضِيرِ وَأَخُلافِهَا فَاإِنْ لاَ أَمُنْ نَاأَتِكُمْ بِالْفَاسَةَ بِكُفٌ كَمِي بِهِ يَحْمَرِ وَأَشْيَاعُهُ مَعَ الْقَوْمِ صَحْرَ وَأَشْيَاعُهُ كَلَيْثِ بِتَرْج حَمَى غِيلَهُ

بِ مَ فَ تَ لِ كَ عَبِ أَبِسِي الْأَفْسِرَفِ وَلَ مَ يَ الْآ غَدُراً وَلَ مَ يُ مُحَدِلِ فِي يُدِلُسنَ مِسنَ الْعَادِلِ الْمُ نُسخِوفِ وَعَفْرِ النِّخِيلِ وَلَمْ تُفْطَفِ وَكُل حُسسَامٍ مَ عِلَا مُسرَهَ فِي مَ تَ عَلَى يَسلُقَ قِسرَنا لَهُ يَستَلَفِ إِذَا غَساوَرَ الْفَقَوْمَ لَسمَ يَسفِعُفِ أَخِسي غَسابَةٍ هَساصِي أَجْسوفِ

#### £ £ 3}

## قصيدة لكعب بن مالك في إجلاء بني النضير ومقتل كعب بن الأشرف:

قال ابن إسحاق: وقال كَعْبُ بن مالك يَذْكُرُ إِجْلاَءَ بني النضير وقَتْلَ كَعْب بن الأشرف [من الوافر]:

عَـــزِيـــزِ، أمْـــرُهُ أَمْـــرُ كَــــِـيـــرُ وَآيَساتٍ مُسبَدِّ نَدُ تُسنِدِي وَ وَأَنْتُ بِمُنْكَرِ مِنْا جَدِيرُ يُصَدِّقُ نِي بِهِ الْفَهِمُ الْحَبِيرُ وَمَسِنْ يَسَخْسُفُ رِ بِسِهِ يُسْجُسِزَ الْسَكَسَفُسُورُ وَجَدَّ بِهِمْ عَنِ الْحَقُ النَّهُ ورُ وَكَانَ نَصِيرَهُ، نِعْمَ النَّصِيرُ فَذَلَتْ بَعْدَ مصرَعِهِ النَّفِيسِرُ ب أيْدِي نَا مُ شَهِ وَهُ ذُكُ ورُ إُلَىٰ كَعْبِ أَخَا كَعْبِ يَسِيرُ وَمَــخــمُــوُدُ أَخُــو ثِــقَــةٍ جَـــــُــورُ أبَارَهُم بِمَا أَجْتَرَمُوا الْمُبِيرِ رَسُولُ السَّلِهِ وَهُو بِهِمْ بَسِمِسِرُ عَــلَــى الْأَعْــدَاءِ، وَهْــوَ لَــهُــمْ وَزيــرُ وَحَالَفَ أَمْرَهُمَ مَكِنِهُ وَزُورُ لِـكُــلُ ثَــلاَئــةِ مِــنْــهُــمْ بَــجِــيــرُ وَغُـــودِرَ مِـــــنْـــهُـــمُ نَـــخُـــلٌ وَدُورُ

لَـقَـدْ خَـزِيَـتْ بِـغَـدْرَتِـهَـا الْـحُـبُـورُ وَذَلِكَ أَنْهُمُ كَفَرُوا بِرَبُ وَقَدْ أُوتُوا مَعا فَهُما وَعِلْما فَ قَالُوا: مَا أَتَيْتَ بِأَمْرِ صِدْقِ فَ قَ الَّ: بَ لَ عَ لَ قَ ذ أَذَيْتُ حَ قَا فَمَنْ يَتْبَعْهُ يُهْدَ لِكُلِّ رُشْدٍ فَ لَ مَ اللَّهُ وَا غَدْراً وَكُ فُ راً أَرَى السَّلَّهُ السَّنَّ بِسيَّ بِسرَأْي صِسدْقٍ فَأَيَّدَهُ وَسَلَّطُهُ عَلَيْهِمْ فَخُودِرَ مِئْهُمُ كَعْبٌ صَرِيحًا عَـلَى الـكَفِّينَ نَـمٌ وَقَـذَ عَلَـثُهُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَـيْلاً فَــمَــاكَــرَهُ فَــأَنْــزَلَــهُ بِــمَــكُــر فَتِلْكَ بَشُو النَّاضِير بِدَادِ سَوْءٍ فَقَال: السُّلْمَ وَيْحَكُمُ، فَصَدُّوا فَــــذَاقُـــوا غِـــبُ أَمْـــرِهِــــمُ وَبَـــالاً وَأُجْدُلُ وا عَسامِ لِيسنَ لِسَقَّيْدُ نُسقَاع

### قصيدة لسماك اليهودي يرد على كعب بن مالك:

فأجابه سَمَّاك اليهوديُّ، فقال [من الوافر]:

أرِفْتُ وَضَافَنِي هَا مُكِيدِهُ كَيِيدِهُ أَرَى الْأَحْبَارَ تُسْكِيرُهُ جَدِيعاً وَكَانُوا السَّارِسِينَ لِلكُلِّ عِلْم قَدَّلُهُ مَسَيِّدَ الْأَحْبَارِ كَغيباً تَدلَّلَىٰ نَحْوَ مَحْمُودِ أَخِيبِهِ فَحَادَهُ كَانً دَما نَحِيعاً فَحَدَّد وَأَبِيكُمُ وَأَبِي جَمِيعاً

بِسكَيْ لِي خَيْرُهُ لَيْ لَ قَصِيرُ وَكُلُهُ مُ لَهُ عِلْمَ خَبِيرُ بِهِ السَّوْرَاةُ تَسْطِفُ وَالسَزَّبُورُ وَقِدْما كَانَ يَامَنُ مَنْ يُحِيرُ وَمَحْمُودُ سَرِيرَتُهُ الْفُحُورُ يَسِيلُ عَلَى مَدَارِعِهِ عَبِيرُ أُصِيبَتْ إِذْ أُصِيبَ بِهِ السَّضِيرُ **₹**٤٤⊽

فَإِنْ نَسْلَمْ لَكُمْ نَتْرُكُ رِجَالاً كَانَّهُمُ عَتَاثِرُ يَوْمَ عِيدِ يِبِيضِ لاَ تُلِيقُ لَهُنْ عَظْماً كَمَا لاَقَيْتُمُ مِنْ بَأْسِ صَخْرِ

## كلمة لعباس بن مرداس يمدح بني النضير:

وَلَسُوْ أَنْ أَهْلُ السَّدَّارِ لَسَمْ يَستَسَسَدُعُوا فَإِنَّكَ عَسْرِي، هَلْ أُرِيكَ ظَعَائِسَا عَسَلَيْهِنَ عِيسِنْ مِنْ ظِيبَاءِ تَبَالَةٍ إِذَا جَاءَ بَاغِي الْخَيْرِ قُلْنَ فُحَاءَةً وَأَهْلا فَلا مَهْنُوعَ خَيْرٍ طَلَلْبَتَهُ فَلا تَحْسَبَنِي كُنْتُ مَوْلَى ابْنِ مِشْكَمٍ

#### خوات بن جبير يرد على العباس بن مرداس:

تُبَكِّي عَلَىٰ قَتْلَىٰ يَهُودَ وَقَادُ تَرَىٰ فَاللَّا يَهُودَ وَقَادُ تَرَىٰ فَاللَّهِ يَبَطُسِ أَرَيْنِ قِ فَاللَّهِ يَبَطُسِ أَرَيْنِ قِ إِذَا السَّلْمُ دَارَتْ فِي صَدِيتِ رَدَذَتَهَا عِمَدُتَ إِلَى قَدْدٍ لِقَوْمِكَ تَبْتَغِي فَاللَّهُ لَكَ لَكُما أَنْ كَلِفْتَ تَمَدُّحا وَحَلْتَ أَهْلاً لِمِثْلِهِ رَحَلْتَ إِلَى قَوْمِ مُلُوكِ مَدَحَتَهُمْ وَحَلْمُوكِ مَدَحَتَهُمْ وَلَى مَعْشَرٍ سَادُوا مُلُوكِ مَدَحَتَهُمْ أَولَى مَعْشَرٍ سَادُوا مُلُوكِ مَدَحَتَهُمْ أَولَى مَعْشَرٍ سَادُوا مُلُوكاً وَكُرُمُوا أَولَى مِنْ يَسَهُودَ بِمِدْحَةٍ أَولَى مِنْ يَسَهُودَ بِمِدْحَةً فَي أَولُونِ مَنْ يَسَهُودَ بِمِدْحَةً فَي أَولُونِ مَا وَكُورُمُوا أَولُونِ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِيقِ الْمَدْحَةِ لِلْمَاكِلِيقِ الْمَدْوَى مِنْ يَسَهُودَ بِمِدْحَةٍ أَولُونِ مَدَحَةً فَي الْمُولِي مَا وَكُورُمُوا أَولُونِ مَا لَوكَا وَكُورُمُوا أَولُونِ مَا يَعْمَلُونَا مِنْ يَسَهُودَ بِمِدْحَةً فَا أَولُونِ مَا يَعْمَلُونَا مُنْ يَسَهُودَ بِمِدْدَةً فَا أَولُونِ مَا يَعْمَلُونَا مُنْ يَسَهُونَا وَكُورُهُ وَلَى مُنْ يَسَهُونَا وَكُورُهُ وَالْمُعْلِقِيقُونَا الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ فَيْعَالِهُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِيقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِنْ لَيْمِنْ لَيْتَعْمِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمَعْلَقِيقُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ لَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

#### العباس بن مرداس يرد على خوات بن جبير:

فأجابه عَبَّاسُ بن مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ، فقال [من الطويل]:

هَ جَوْتَ صَرِيحَ الْكَ اهِ مَنْ نِ وَفِيكُمُ أُولْ شِكَ أَخُرَى لَوْ بَكَ شِتَ عَلَيْهِمُ مِنَ الشَّكْرِ إِنَّ الشَّكْرَ خَيْرُ مَغَبَّةٍ فَكُنْتَ كَمَنْ أَمْسَى يُقَطِّعُ رَأْسَهُ فَكُنْتَ كَمَنْ أَمْسَى يُقَطِّعُ رَأْسَهُ فَجَنْكُ بَنِي هُرُونَ وَاذْكُرْ فِعَالَهُمْ

بِ كَ خَبِ حَوْلَهُمْ طَيْرٌ تَدُورُ تَدُورُ تُدُورُ تُدُورُ تُدُورُ تُدُورُ تُدُورُ تُدُورُ تُدَبِّ وَهُ يَ لَيْسَ لَهَا نَكِيرُ وَ صَوَافِي الْمَحَدُ أَكُنْ لَيْسَ لَكُمْ نَصِيرُ فِي الْمُعَدُ فَكُورُ لِيُسَ لَكُمْ نَصِيرُ فِي الْمُعَدِيرُ فَيْسَ لَكُمْ نَصِيرُ

وقال عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ أَخُو بني سُلِّيْم يمتدحُ رجالَ بني النَّضِيرِ [من الطويل]:

رَأَيْتُ خِلاَلَ الدَّارِ مَلْهِ قَ وَمَلْعَبَا سَلَكُنَ عَلَىٰ رُكُنِ الشَّطَاةِ فَتَيْأَبَا؟ أَوَانِسُ يُصْبِينَ الْحَلِيمَ الْمُجَرِّبَا لَهُ بِـوُجُـوهِ كَالدَّنَانِيبِ: مَرْحَبَا وَلاَ أَلْتَ تَخْشَى عِنْدَنَا أَنْ تُـوَنَّبَا سَلاَم وَلاَ مَـوْلَى حُيييٌ بْنِ أَخْطَبَا

فأجابه خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ أَخُو بني عمرو بن عوف، فقال [من الطويل]:

مِنَ الشَّجُوِ لَوْ تَبْكِي أَحَبُ وَأَقْرَبَا بَكَيْتَ وَلَمْ تُعُولُ مِنَ الشَّجْوِ مُسْهِبَا وَفِي الْمُحْوِ مُسْهِبَا وَفِي الْحَرْبِ ثَعْلَبَا لَهُمْ شَبَها كَيْمَا تَعِزُ وَتَعْلِبَا لَهُمْ شَبَها كَيْمَا تَعِزُ وَتَعْلِبَا لِمَنْ كَانَ عَيْبا مَا مَدْحُهُ وَتَكَذَبَا وَلَمْ تُلْفِ فِيهِمْ قَالِلاً لَكَ: مَرْحَبَا وَلَمْ تُلْفِ فِيهِمْ قَالِلاً لَكَ: مَرْحَبَا وَلَمْ تُلْفَ فِيهِمْ ظَالِبُ الْعُرْفِ مُجْدِبَا وَلَمْ يُلْفَ فِيهِمْ طَالِبُ الْعُرْفِ مُجْدِبَا تَرَاهُمْ وَفِيهِمْ طَالِبُ الْعُرْفِ مُجْدِبَا تَرَاهُمْ وَفِيهِمْ طَالِبُ الْعُرْفِ مُجْدِبَا تَرَاهُمْ وَفِيهِمْ عَرْةُ الْمَجْدِ تُرْتَبَا

لَهُمْ نِعَمْ كَانَتْ مِنَ الدَّهْرِ تُزتَبَا وَقَوْمُكَ لَوْ أَدُوْا مِنَ الْحَقْ مُوجَبَا وَأَوْفَتُ فِعَلاً لِللَّانِي كَانَ أَصْوَبَا لِيتَسِلُعَ عِرْاً كَانَ فِيهِ مُركَّبَا وَقَتْلُهُمُ لِلْجُوعِ إِذْ كُنْتَ مُحْدِبَا

أَخَوَّاتُ أَذْرِ الدَّمْعَ بِالدَّمْعِ وَابْكِهِمْ فَإِنَّكَ لَوْ لاَقَيْتَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ سِرَاعٌ إِلَى العَلْيَا كِرَامٌ لَدَى الوَغَى

وَأَعْرِضْ عَنِ المَكْرُوهُ مِنْهُمْ وَنَكُبَا لَأُلْفِيتَ عَنِ المَكْرُوهُ مِنْهُمْ وَنَكُبَا لَأُلُفِيتَ عَمَّا قَدْ تَنْفُولُ مُنْكَبَا يُقَالُ لِبَاغِي الخَيْرِ: أَهْلاً ومَرْحَبَا

### قصيدة لكعب بن مالك أو لعبدالله بن رواحة في جواب العباس بن مرداس:

فأجابه كعب بن مالكِ، أو عبدالله بن رَوَاحَةً؛ فيما قال ابن هشام، فقال [من الطويل]:

لَعَمْرِي لَقَدْ حَكَّتْ رَحَىٰ الْحَرْبِ بَعْدَمَا بَسِيْسَةً آلِ الْسَكَاهِسَنَيْسِ وَعِسَزُهَا فَصَطَاحَ سَلامٌ وَأَبْسُ سَعْيَةَ عَنْسَةً عَنْسَةً وَأَجْلَبَ يَبْغِي البِعِزُ وَالذُّلُّ يَبْتَغِي وَأَجْلَبَ يَبْغِي البِعِزُ وَالذُّلُّ يَبْتَغِي كَتَسَادِكِ سَهْلِ الْأَرْض وَالْحَزْنُ هَمُّهُ وَشَالِكِ سَهْلِ الْأَرْض وَالْحَزْنُ هَمُّهُ وَشَالِكِ سَهْلِ الْأَرْض وَالْحَرْنُ هَمُّهُ وَشَالِكِ سَهْلِ وَعَزْلُ وَقَدْ صَلِيبَا بِهَا وَعَوْف بُنُ سَلْمَى وَأَبْنُ عَوْف كِلاَهُمَا وَعَوْف كِلاَهُمَا فَنُعُداً وَسُحْقاً لِلنَّهِيرِ وَمِثْلُهَا فَنُعُداً وَسُحْقاً لِلنَّهِيرِ وَمِثْلُهَا

أَطَارَتُ لُوَيّاً قَبِلُ شَرَقاً وَمَغربا فَعَادَ ذَلِيلاً بعندَمَا كَانَ أَغْلَبَا وَقِيدَ ذَلِيلاً لِلْمَنَايَا أَبْنُ أَخطَبَا خِلاَفَ يَدَيْهِ مَا جَنَى حِينَ أَجلَبَا وَقَدْ كَانَ ذَا فِي النَّاسِ أَكْدَى وَأَصْعَبَا وَمَا غُيبُنَا عَنْ ذَاكَ فِيمِنَ تَعَيْبَا وَكَعْبُ رَئِيسُ الْقَوْمِ حَانَ وَخُيبًا إِنَّ أَعْقَبَ فَنْحَ أَوْ إِنِ اللَّهُ أَعْفَبَا

### غزو بني المصطلق كان بعد غزو بني النضير عند ابن هشام:

قال ابن هشام: قال أبو عمرٌو المدنيُّ: ثم غزا رسول الله ﷺ بعد بَنِي النَّضِير بني المُصْطَلِقِ، وسأذكُرُ حديثهم ـ إن شاء الله ـ في الموضع الذي ذكره ابن إسحاق فيه.

## غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد غزوة بني النَّضير شَهْرَ ربيع الآخر وبَعْضَ جُمَادَىٰ، ثم غَزَا نَجْداً يريد بني محارب وبني ثَعْلَبَةَ مِنْ غطفَانَ،، واستَعْمَلَ على المدينَةِ أَبَا ذَرُّ الغِفَادِيَّ، ويقال: عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ؛ فيما قال ابن هشام.

قَالَ ابن إسحاق: حَتَّى نَزَلَ نَخْلاً، وهي غزوة ذات الرَّقَاع.

قال ابن هشام: وإنما قِيلَ لها غزوةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لأنهم َرَقَعُوا فيها راياتهم، ويقالُ: ذَاتُ الرِّقَاعِ شَجَرَةٌ بذلك المَوْضِع يقال لها: ذَاتُ الرقاع.

قال ابن إسَحاق: فَلَقِيَ بها جَمْعاً عَظيماً من غَطَفَانَ، فَتَقَارَبَ النَّاسُ ولم يَكُنْ بينهم حَرْبٌ، وقد خاف الناسُ بَعْضُهُمْ بعضاً؛ حتى صلَّى رسول الله ﷺ بالناس صَلاةَ الخَوْفِ، ثم انصرَفَ بالناس.

#### صلاة الخوف والروايات عن النبي ﷺ في كيفيتها:

قال ابن هشام: حدَّثنا عَبْدُالوارثِ بْنُ سعيد التَّنُورِيُّ ـ وكان يكنى أَبَا عُبَيْدَةَ ـ قال: حدَّثنا يونِس بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحَسَنِ، عن جابر بن عبدالله في صَلاَةِ الخَوْفِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَطَائِفَةً مُقْبِلُونَ عَلَىٰ العَدُوِّ، قَالَ: فَجَاوُوا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

قال ابن هشام: وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبَيْر، عن جَابِرٍ، قال: صَفَّنَا رَسُولُ

الله على صَفَيْنِ، فَرَكَعَ بِنَا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَجَدَ الصَّفُ الأَوَّلُ، فَلَمَّا رَفَعُوا سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ تَأَخْرَ الصَّفُ الأَوْلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الآخَرُ حَتَّى قَامُوا مَقَامَهُمْ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ عَلَى بِهِمْ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُ عَلَى وَسَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ سَجَدَ الآخَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ؛ فَرَكَعَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَمَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ سَجَدَ الآخَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ؛ فَرَكَعَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْ بِهِمْ جَمِيعاً، وَسَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ.

قال ابن هشام: حدَّثنا عبدالوارث بن سَعِيدِ التَّنُورِيُّ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نَافِع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يَقُومُ الإِمَامُ وَتَقُومُ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ مِمَّا يَلِي عَدُوَّهُمْ؛ فَيَرْكَعُ بِهِمُ الإِمَامُ، وَيَسْجُدُ بِهِمْ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُونَ فَيَرُكَعُ بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُونَ، فَيَرْكَعُ بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ، ثُمَّ تُصَلِّي كُلُّ طَائِفَةٍ بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، فَكَانَتْ لَهُمْ مَعَ الإِمَام رَكْعَةً رَكْعَةً، وَصَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً.

### رجل من غطفان يحاول أن يفتك برسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عن الحسن، عن جَابِرِ بن عبدالله: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُحَارِبٍ يُقَالُ لَهُ: غَوْرَثُ، قال لقومه من غَطَفَانَ وَمُحَارِبٍ: أَلاَ أَقْتُلُ لكم محمَّداً؟! قالوا: بَلَىٰ!! وكيف تقتله؟! قال: أَفْتِلُ بِهِ، قال: فأقبل إلى رسول الله ﷺ وهو جالسٌ وَسَيْفُ رسولِ الله ﷺ فِي حِجْرِهِ، فقال: يا محمدُ، أَنْظُرُ إلى سَيْفِكَ هذا؟ قَالَ: «نَعَمْ» \_ وَكَانَ مُحَلَّى بفضَّةٍ؛ فيما قال ابن هشام \_ قال: فأخذه فاستلَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَهُزُه وَيَهُمْ فَيَكْبِتُهُ اللّهُ، ثم قال: يا محمد، أَمَا تَخَافُنِي؟! قال: «لاَ؛ وَمَا أَخَافُ مِنْكَ؟» فاستَلَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَهُزُه وَيَهُمْ فَيَكْبِتُهُ اللّهُ، ثم قال: يا محمد، أَمَا تَخَافُنِي؟! قال: «لاَ؛ وَمَا أَخَافُ مِنْك؟» قالَ: أَما تَخَافُنِي وَفِي يَدِي السَّيْفُ؟! قَالَ: «لاَ، يَمْتَعُنِي اللّهُ مِنْكَ» ثُمَ عَمَدَ إلَى سَيْفِ رَسول الله ﷺ فَرَدًهُ قَالَ: أَمَا تَخَافُنِي وَفِي يَدِي السَّيْفُ؟! قَالَ: «لاَ، يَمْتَعُنِي اللّهُ مِنْكَ» ثُمَ عَمَدَ إلَى سَيْفِ رَسول الله ﷺ فَرَدًهُ قَلْ إِلَى سَيْفِ رَسول الله ﷺ فَرَدًهُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ عَنْكَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن رُومَانَ أنها إنما أنزلَتْ في عَمرِو بن جَحَّاشٍ أخي بني النَّضِيرِ وما هَمَّ به؛ فالله أعلم أيُّ ذلك كان.

### حديث جابر مع رسول الله ﷺ في الطريق إلى المدينة:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني وَهْبُ بن كَيْسَانَ، عن جابر بنِ عبدالله رضي الله عنهما قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ مِنْ نَحْلٍ عَلَىٰ جَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ جَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ جَابِرُ؟!» قال: جَعَلَتِ الرَّفَاقُ تَمْضِي وَجَعَلْتُ أَتَخَلُفُ، حَتَّى أَذْرَكنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَقَال: «مَا لَكَ يا جَابِرُ؟!» قال: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَبْطَأ بِي جَمَلِي هَذَا، قال: «أَيْخُهُ»، قَالَ: فَأَنْخَتُهُ وَأَنَاخَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ: «أَفْطِعْ لِي عَصا مِنْ شَجَرَةٍ» قَالَ: فَفَعَلْتُ، قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أَخَذْتُهُ قَالَ: ثُمُّ قَالَ: قَيَا جَابِرُ، هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدُ؟ قَالَ: ثُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ -قَالَ: قَلْتُكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عمي صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ، عن عقيل بن جابر، عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ مِنْ نَخْلِ، فَأَصَابِ رَجُلُ أَمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَلَمَّا أَخْبِرَ الحَبَرَ، حَلَفَ لاَ يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ في الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ غَائِباً - فَلَمَّا أَخْبِرَ الحَبَرَ، حَلَفَ لا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ في أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا، فَخَرَجَ يَنْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَنزَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنزِلاً فَقَالاً: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمُنْوِنُ اللّهِ عَلَى مَنْ المُهَاجِرِينَ وَرَجُلُ آخَرُ مِنَ الأَنْصَارِي فَقَالاً: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَكُونَا بِفَمِ الشّغبِ، قَالَ: فَأَنْتَذَبَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَرَجُلُ آخَرُ مِنَ الأَنْصَارِي وَعَبَادُ بُنُ يَشْفِ مِنَ الوَادِي - وَهُمَا عَمَّالُ بنُ اللّهِ عَلَى الشّغبِ، قَالَ : فَالَّا يَسُولُ اللّهِ عَلَى الشّغبِ، قَالَ : فَالَّا عَمْ الشّغبِ، قَالَ : فَالَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَا عَلَى اللّهُ الْمُلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَا اللّهُ الْمُرْبُونِ وَلَمُ اللّهُ الْمُلْمَ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

قال ابن هشام: ويقال: أُنْفِذُهَا.

قال ابن إسحاق: ولما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينَةَ من غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ أَقَام بِهَا بِقِية جُمَادَى الأُولَىٰ وجمادَى الآخرَة ورجباً.

#### 2501

## غَزْوَةُ بَدْرٍ الآخِرَةُ، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ

قال أبن إسحاق: ثم خَرَجَ في شعبانَ إلى بَدْرِ لميعادِ أبي سفيان، حَتَّى نزله.

قال ابن هشام: وٱسْتَعْمَلَ على المدينة عَبْدَاللَّهِ بْنَ عبداللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ الأنصاريُّ.

قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثمانِيَ ليالٍ ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مَكَّةَ حتى نزل مَجَنَّة من ناحية الظَّهْرَانِ، وبعضُ الناس يقولُ: قد بَلَغَ عُسْفَانَ، ثم بَدَا له في الرجوعِ فقال: يا مَعْشَرَ قُرَيْش، إنه لا يُصْلِحُكُمْ إلا عَامٌ خَصِيبٌ تَرْعَوْنَ فيه الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُونَ فيه اللَّبَنَ، وإِنَّ عَامَكُمْ هذا عَامٌ جَدْبٌ، وإني راجعٌ فأَرْجِعُوا، فَرَجَعَ الناسُ، فَسَمَّاهُمْ أَهْلُ مَكَّة جَيْشَ السَّوِيقِ، يقولون: إنما خَرَجْتُمْ تَشْرَبُونَ السويقَ.

وأقام رسول الله ﷺ على بَدْرِ ينتظر أبا سفيان لِمِيعَادِهِ، فأتاه مَخْشِيُّ بن عَمْرِو الضَّمْرِيُّ ـ وهو الذي كان وَادَعَهُ على بني ضَمْرَةً في غزوة وَدَّانَ ـ فقال: يا محمَّدُ، أَجِئْتَ لِلِقَاءِ قُرُيْشٍ عَلَى هَذَا المَاءِ؟ قَالَ: "نَعَمْ يَا أَخَا بَنِي ضَمْرَةً، وَإِنْ شِمْتَ مَعَ ذَلِكَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ثُمَّ جَالَدْنَاكَ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا

فأقام رسولُ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُ أبا سفيان، فَمَرَّ به مَعْبَدُ بن أبي مَعْبَدِ الخُزَاعِيُّ، فقال ـ وقد رَأَى مَكَانَ رسول الله ﷺ ـ وَنَاقَتُهُ تَهْوِي بهِ [من الرجز]:

قَدْ نَفَرَتْ مِنْ رُفَّقَتَىٰ مُحَمَّدِ وَعَجْوَةٍ مِنْ يَثُوبِ كَالعَنْجَدِ تَهُوي عَلَىٰ دِينِ أَبِيهَا الْأَتَلَدِ قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي وَمَاء ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَدِ

### قصيدة لعبدالله بن رواحة في بدر الآخرة وتنسب لكعب بن مالك:

وقال عبدالله بن رَوَاحَةً في ذلك:

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاريُّ لكعب بن مالك [من الطويل]:

وَعَدْنَا أَبَا سُفْيَانَ بَدْراً فَلَمْ نَجِدْ فَأُقْسِمُ لَوْ وَافَيْتَنَا فَلَقِيتَنَا تَرَكُنَا بِهِ أَوْصَالَ عُتْبَةَ وَابْنِهِ عَصَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ أُفُّ لِدِينِكُمْ فَإِنِّي وَإِنْ عَنَّفْتُ مُونِي لَقَائِلٌ أَطَعْنَاهُ لَمْ نَعْدِلْهُ فِينَا بِعَيْرِهِ

### قصيدة لحسان بن ثابت في غزوة بدر الآخرة:

وقال حسان بن ثابت في ذلك [من الطويل]: 
دَعُوا فَسَلَجَاتِ السَّمَامِ قَسَدْ حَالَ دُونَهَا 
بِأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَوُوا نَسْحُو رَبِّهِم 
إِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطْنِ عَالِج

لِمسيعَادِهِ صِدْقاً وَمَا كَانَ وَافِيَا لَأَبُتَ ذَمِيماً وَافْتَ قَدْتَ الْمَوالِيَا وَعَهُراً أَبَا جَهُلٍ تَرَكُنَاهُ ثَاوِيَا وَأَمْرِكُمُ السَّيْسِيءِ الَّذِي كَانَ غَاوِيَا فِدى لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِيَا شِهَاباً لَنَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ هَادِيَا

جِسلاَدٌ كَسَأَفْوَاهِ الْسَمَسِخُساضِ الأَوَادِكِ وَأَنْسَصَادِهِ حَسَقًا وَأَيْسِدِي السَمَسلاَيُسكِ فَـقُـولاَ لَـهَـا: لَـيْسَ السَطَرِيتُ هُـنالِيكِ EOY

أَقَىمْنَا عَلَى الرَّسُ النَّرُوعِ ثَمَانِياً بِكُلِّ كُمَيْتِ جَوْزُهُ نِصْفُ خَلْقِهِ تَرَى الْعَرْفَجَ الْعَامِيُّ تُذْرِي أُصُولَهُ فَإِنْ نَلْقَ فِي تَطُوافِنَا وَالْتِمَاسِنَا وَإِنْ تَلْقَ قَيْسَ بْنَ الْمُرِىءِ الْقَيْسِ بَعْدَهُ فَأَبْلِغُ أَبُا شُفْيَانَ عَنْسِ رَسَالَةً

بِأَزْعَسَ جَسَرًا مِ عَسرِيسِ السَمَسَبَادِكِ وَقُسِبٌ طِسوَالِ مُسشَسرِفَساتِ الْسَحَسوَادِكِ مَسَنَاسِمُ أَخْفَافِ الْسَمَطِيِّ السَّواتِكِ فُسرَاتَ بُسنَ حَسَّانِ يَسكُسنْ رَهْسَ هَالِسكِ يُسرَدُ فِسي سَسوَادِ لَسونُهُ لَسونُ حَسالِسكِ فَارِّنَكَ مِسنْ غُسرٌ السرِّجَسالِ السَّعَسالِيكِ

#### أبو سفيان ابن الحارث يجيب حسان بن ثابت:

فأجابه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، فقال [من الطويل]:

أَحَسَانُ إِنَّا يَا الْبِنَ آكِلَةِ الفَغَا خَرَجْنَا وَمَا تَنْجُو الْيَعَافِيرُ بَيْنَنَا إِذَا مَا الْبَعَفْنَا مِنْ مُنَاحٍ حَسِبْتَهُ أَقَمْتَ عَلَى الرَّسُ النَّرُوعِ تُرِيدُنَا عَلَى الزَّرْعِ تَمْشِي خَيْلُنَا وَرِكَالُنَا أَقَدَمْنَا ثَلاَثاً بَيْنَ سَلْعٍ وَفَارِعِ أَقَدَمْنَا ثَلاَثاً بَيْنَ سَلْعٍ وَفَارِعِ خَسِبْتُمْ جِلادَ الْقَوْمِ عِنْدَ قِبَالِهِمْ فَلا تَبْعَثِ الْخَيْلُ الْجِيادَ وَقُلْ لَهَا سَعِدْتُمْ بِهَا وَغَيْرُكُمْ كَانَ أَهْلَهَا فَإِنَّكُ لاَ فِي هِخِرَةٍ إِنْ ذَكَرْتَهَا

وَجَدِّكُ نَخْتَالُ الْحُرُوقَ كَذَلِكِ وَلَوْ وَأَلَتْ مِنْسا بِسَسَدٌ مُسدَادِكِ مُدَمَّنَ أَهْلِ المَوْسِمِ المُتَعَادَكِ وَتَتَعُرُكُنَا فِي النَّخْلِ عِنْدَ المَدَادِكِ فَمَا وَطِئَتْ أَلْصَقْنَهُ بِالدَّكَادِكِ بِجُرْدِ الْحِيَادِ وَالْمَطِيِّ الرَّوَاتِكِ كَمَأْخُدِكُمْ بِالْعَيْثِ أَرْطَالَ آنُكِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِ الْمُعْصِمِ الْمُتَمَاسِكِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِ الْمُعْصِمِ الْمُتَمَاسِكِ فَوَارِسُ مِنْ أَبْسَاءِ فِهُ رِ بْنِ مَالِكِ وَلاَ حُرُمَاتِ الدَّيْنِ أَنْتَ بِسَاسِكِ

قال ابن هشام: بَقِيَتْ منها أُبياتُ تركْنَاهَا لِقُبْحِ اختلاف قوافيها، وأنشدني أُبو زيد الأنصاريُّ هذا البيت[من الطويل]:

خَرَجْنَا وَمَا تَنْجُو اليَعَافِيرُ بَيْنَنَا

والبيتَ الذي بَعْدَهُ، لِحَسَّان بن ثابتٍ، في قوله[من الطويل]:

دَعُوا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا

وأَنْشَدَنِي له فيها بيته:

فَأَبُلِغُ أَبَا سُفْيَانَ....ن. ...

## غَزْوَةُ دُومَةِ الجَنْدَلِ في شهرِ رَبيعِ الْأُوَّلِ سَنَةَ خَمْسٍ

قال ابن إسحاق: ثم انصرَفَ رسولُ الله ﷺ إلى المدينة فأقام بها أشهراً حتى مضَىٰ ذو الحِجَّة، وَوَلِيَ تلكُ الحجة المشركونَ، وهي سنة أربع من مَقْدَمِ رسول الله ﷺ المَدِينَةَ.

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسولُ الله ﷺ دُومَةً الجَنْدَلِ.

قال ابن هشام: في شَهْرِ ربيعِ الْأَوَّلِ، واستَعْمَلَ على المدينة سِبَاعَ بن عُرْفُطَةَ الغِفَارِيُّ.

**{** { **6 8 9 Y** 

قال ابن إسحاق: ثم رَجَعَ رسولُ الله ﷺ قَبْلَ أن يَصِلَ إليها، ولم يَلْقَ كَيْداً، فأقام بالمدينة بقية سنته.

# غَذْوَةُ الخَنْدَقِ فِي سَنَةِ خَمْسِ بـــم ندالرحم الرحيم

حدَّثنا أبو محمد عَبْدُالملك بن هشام، قال: حدَّثنا زِيادُ بن عبدالله البَكَاثِيُّ، عن محمَّد بن إسحاق المُطَّلِبيِّ، قال:

### اليهود تحرض قريشاً وتعدها المعونة:

### اليهود تحرض عطفان أيضاً وتذكر لها اتفاقهم مع قريش:

ثم خَرَجَ أُولئكُ النَّفَرُ مِنْ يَهُودَ حتى جاۋوا غَطَفَانَ مِنْ قَيْسِ عَيْلاَنَ، فدعوهم إلى حَرْبِ رسول الله ﷺ وأخبروهم أنهم سَيَكُونُونَ معهم عليه، وأنَّ قريشاً قد تابَعُوهُمْ على ذلك؛ فاجتمعوا معهم فيه.

### خروج الأحزاب وأسماء قوادهم:

قال ابن إسحاق: فخرجَتْ قريشٌ وقائدها أبو سُفْيَانَ بن حَرْب، وخرجَتْ غَطَفَانُ وقائدها عُيَيْنَةُ بن حِصنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بن بَدْرٍ في بني مُرَّةَ، والحارثُ بن عَوْفِ بن أبي حارثَةَ المُرِّيُّ في بني مُرَّةَ، وَمِسْعَرُ بْنُ رُخَيْلَةً بْنِ نُويْرَةَ بن طَرِيفِ بن سُحْمَةً بن عبدالله بن هِلاَلِ بن خُلاَوَةَ بْنِ أَشْجَعَ بن رَيْثِ بن غَطَفَانَ، فيمن تابعه من قومه من أشجَعَ.

#### حفر الخندق:

فلما سمع بهم رسول الله على وما أجمعوا له مِنَ الأَمْرِ، ضَرَبَ الخَنْدَقَ على المدينة؛ فَعَمِلَ فيه رسول الله على ترغيباً للمسلمين في الأَجْرِ، وعَمِلَ معه المسلمون فيه؛ فَدَأَبَ فيه ودَأَبُوا، وأبطأ عَن رسول الله على وعَنِ المسلمين في عملهم ذلك رِجالٌ من المنافقين، وجعلوا يُورُونَ بالضعيف من العمل، ويتَسَلَّلُونَ إلى أهليهم بِغَيْرِ عِلْم من رسول الله على ويتَسَلَّلُونَ إلى أهليهم بِغَيْرِ عِلْم من رسول الله على ويستأذِنُ في اللَّحُوقِ لحاجته، فيأذَنُ له، فإذا قَضَى الحاجة التي لا بُدَّ منها يَذْكُرُ ذلك لرسول الله على ويستأذِنُ في اللَّحُوقِ لحاجته، فيأذَنُ له، فإذا قَضَى حاجته رجع إلى ما كان فيه مِنْ عمله؛ رغبة في الخير واحتساباً له؛ فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنون اللَّذِينَ مَامَوُا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَاثُواْ مَعَمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذَهُمُواْ حَتَى بَسْتَغَذِوْفًا إِنَّ اللَّيْنَ مَامُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَاثُواْ مَعَمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذَهُمُ وَاسْتَغَفِرْ لَمُمُ وَاسْتَغَفِرْ لَمُمُ وَالْتَعْمَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنَا اللَّهُ فَذَن لِمَن شِئْتَكِ وَلَيْكَ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْكَ وَالْتَعْمَ وَاللَّهُ فَيْمَا وَلَهُ وَلِيكُ وَلَيْكَ وَلَعْلَ الْمَالَمِين مِن أَهْلِ الحِسْبَةِ وَلَى الْمُعْرَدُ وَعِيمُ والطَاعَ للله ولرسوله عَلَى .

ثم قالَ تعالى؛ يعني المنافقين الذين كانوا يَتَسَلَّلُونَ مِنَ العَمَلِ ويَذْهَبُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ من النبي ﷺ: ﴿لَا جَعَمُلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ عَمَّلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعْمَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعْمَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَهُمْ وَنَانَةً أَقُ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلسِمُ اللهُ اللهِ النور: ٦٣].

قال ابن هشام: اللُّوَاذُ: الاستتار بالشيء عند الهرب؛ قال حسان بن ثابت [من الخفيف]:

وَقُرِيْ شُ تَسِفِرُ مِسِئًا لِسِوَاذاً أَنْ يُقِيمُوا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ

وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أحد.

﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ قَـدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ قال ابن إسحاق: مِنْ صِدْقِ أو كذبٍ، ﴿ وَيَوْمُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَلَيْرِتُهُمْ بِمَا عَبِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّي ثَنَءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّهِ } [النور: ٦٤].

قال ابن إسحاق: وعمل المسلمون فيه حتى أَحْكَمُوهُ، وارتَجَزُوا فيه برجُلٍ من المسلمين يقال له: جُعَيْلٌ، سَمَّاهُ رسول الله ﷺ: عَمْراً، فقالوا [من الرجز]:

سَـمَّــاهُ مِــنْ بَــغــدِ جُــعَــيْــلِ عَــمْــراً وَكَــانَ لِــلْــبَــائِــسِ يَـــؤمــاً ظَــهــرَا فإذا مَرُّوا بِعَمْرو قال رسولُ الله ﷺ: «عَمْرَا»، وإذا مَرُّوا بظهر قال رسول الله ﷺ: «ظَهْرَا».

### ما ظهر لرسول الله ﷺ من الآيات في حفر الخندق:

قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديثُ بَلَغَتْنِي، فيها من الله تعالى عِبْرةٌ في تصديقِ رسول الله ﷺ وتحقيقِ نبوَّته، عَايَنَ ذلك المسلمُونَ، فكانَ فيما بلغني: أنَّ جابر بن عبدالله كان يحدُث: أنه اشتَدَّتْ عليهم في بعضِ الخَنْدَقِ كُذْيَةٌ، فَشَكُوهَا إلى رسول الله ﷺ، فدعا بإناء مِنْ مَاء فَتَفَلَ فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نَضَحَ ذلك المَاءَ على تلك الكُذْيَةِ، فيقولُ مَنْ حضرها: فوالذي بعثه بالحقُ نبيّاً لانْهَالَتْ حَتَّىٰ عَادَتْ كالكَثِيب، لا تَردُ فَأْساً وَلا مِسْحَاةً.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني سعيد بن ميناءَ أنه حُدُّثَ: أن ابنة لِبَشِيرِ بن سَعْدِ أُخْتَ النعمان بن بَشِيرِ قَالَتْ: دَعَتْنِي أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، فأعطتني حَفْنَةً من تمر في ثوبي، ثم قالت: أيْ بُنَيَّةُ، ٱذْهَبِي إلى

أبيك وخالِكِ عبدالله بن رَوَاحَةَ بِغَدَائِهِمَا، قالت: فأخذتُهَا، فانطلقْتُ بها، فمررت برسول الله على وأنا ألتمسُ أبي وخالي، فقال: «تَعَالَيْ يَا بُنَيَةُ، مَا هَذَا مَعَكِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا تَمْرُ بَعَتَنِي بِهِ أُمِّي إِلَىٰ أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ وخَالِي عَبْدِاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَتَعَدَّيَانِهِ، قال: «هَاتِيهِ» قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَيْ أُمِّي إِلَىٰ أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ وخَالِي عَبْدِاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَتَعَدَّيَانِهِ، قال: «هَاتِيهِ» قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَيْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَنَهَدَّهُ فَوَقَ النُّوْبِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ وَسُولَ الله يَظِيرُ فَمَا مَلاَتُهُمَا، ثُمَّ أَمَر بِثُوبٍ فَبُسِطَ لَهُ، ثُمَّ دَحَا بِالتَّمْرِ عَلَيْهِ فَتَبَدَّدَ فَوْقَ النُّوْبِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ عِنْهُ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَجَعَلَ عَنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ مِنْ أَطْرَافِ النَّوْبِ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني سعيد بن مِينَاء، عن جابر بن عبدالله، قال: عَمِلْنَا مع رسول الله ﷺ قال: المخندق، فَكَانَتْ عندي شُويْهَةٌ غَيْرُ جِدُ سَمِينَةٍ، قال: فقلت: والله لو صنغنَاهَا لرسول الله ﷺ قال: فَأَمَرْتُ امراتي، فطحنَتْ لنا شيئاً من شعيرٍ فَصَنَعَتْ لنا منه خبزاً، وذَبَحت تلك الشَّاة؛ فَشَوَيْنَاهَا لرسُول الله ﷺ الانصراف عن الخَنْدَقِ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهِ لَرسُول الله ﷺ الانصراف عن الخَنْدَقِ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهِ نَهَارَنَا، فإذا أَمْسَيْنَا رَجَعْنَا إلَىٰ أَهَالِينَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، إنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ شُويْهَةً كَانَتْ عِنْدَنَا، وَصَنَعْنَا مَعَها شَيْنَا مِنْ خُبْرِ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ مَعِي إلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي أَلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي أَلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي أَلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي أَلَىٰ مَنْ خُبْرِ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ مَعِي إلَىٰ مَنْزِلِي، وَإِنِّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَخَدَهُ، قَالَ: فَلَمَا أَنْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: فَلَتُ اللهِ وإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: فَجَلَسَ وَأَخْرَجُنَاهَا إلَيْهِ، قَالَ: فَبَرَّكَ وَسَمَّى الله فُمَّ أَكَلَ، وَتَوَارَدَهَا النَّاسُ، كُلَّمَا وَمَعَ وَمُ قَامُوا وَجَاءَ نَاسٌ، حَتَّى صَدَرَ أَهُلُ الخَنْدَقِ عَنْهَا.

قال ابن إسحاق: وَحُدُنْتُ عن سَلْمَانَ الفارسيِّ أنه قال: ضَرَبْتُ في ناحيَةٍ مِنَ الخَنْدَقِ، فَغَلُظَتْ عليً صخرة، ورَسُولُ الله ﷺ قريبٌ مِنِّي، فلما رآنِي أَضْرِبُ وَرَأَى شِذَّةَ المَكَانِ عليَّ نَزَلَ فِأخذ المِعْوَلِ مِنْ يَدِي، فَضَرَبَ به ضَرِبة أُخْرَى فلمعَتْ تحته برقة أخرى، قال: ثم ضَرَبَ به ضربة أُخْرَى فلمعَتْ تحته برقة أخرى، قال: ثُلْتُ: بأبي أَنْتَ وأمِّي يا رسول الله، ما الخرى، قال: ثُلْتُ نَمْ صَرَبَ به الثالثة فَلَمَعَتْ تحته برقة أخرى، قال: قُلْتُ: بأبي أَنْتَ وأمِّي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيتُ لَمَعَ تَحْتَ المِعْوَلِ وأَنْتَ تَضْرِبُ؟! قَالَ: «أَوَ قَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ؟!» قَالَ: قُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: «أَوَ قَدْ رَأَيْتَ خَلَيَ بِهَا الشَّامَ والمَغْرِبَ، وَأَمَّا الثَانِيَةُ فَإِنَّ اللّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الشَامَ والمَغْرِبَ، وَأَمَّا الثَّائِثَةُ فَإِنَّ اللّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا المَشْرِقَ».

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتَّهِمُ عن أبي هريرة أنه كان يَقُولُ ـ حين فُتِحَتْ هذه الأمصارُ في زمان عمر وزَمَانِ عُثْمَانَ وما بعده ـ: ٱفْتَتِحُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، ما ٱفْتَتَخْتُمْ مِنْ مَدِينَةٍ وَلاَ تَفْتَتِحُونَها إِلَىٰ يَوْمُ القِيَامَةِ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَى اللّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً ﷺ مَفَاتِيحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ .

#### نزول المشركين حول المدينة:

قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسولُ الله ﷺ من الخندق، أقبلَتْ قريشٌ حتى نزلَتْ بمُجْتَمَعِ الأَسْيالِ من رُومَةَ بين الجُرفِ وَزَغَابَةَ في عشرة آلافِ مِنْ أُحابيشهم ومَنْ تَبِعَهُمْ من بني كنانة وأهْلِ تِهَامَةَ، وأقبلَتْ غَطَفَانُ ومَنْ تبعهم من أَهْلِ نجد حَتَّىٰ نزلوا بِذَنَبِ نَقْمَىٰ إلى جانب أُحُدٍ، وخَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمسلمون حتَّى جعلوا ظُهُورَهُمْ إلى سَلْع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فَضَرَبَ هنالك عَسْكَرَهُ والخندقُ بينه وبين القوم.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: وأمر بالذَّرَارِي والنِّسَاءِ، فجعلُوا فَي الآطَام.

### حيي بن أخطب يحرض كعب بن أسد القرظى على رسول الله ﷺ:

وَخَرَجَ عَدُوُ الله حُيَيُ بِنِ أَخْطَبَ النَّضَرِيُ حتى أتى كَغْبَ بِن أسد القُرَظِيَّ صاحبَ عَقْدِ بِني قريظة وعهدهم، وكان قد وَادَعَ رسول الله ﷺ على قومه، وعاقده على ذلك وعاهده، فلما سمع كَغْبُ بِحُييٌ بِن أَخْطَبَ أَغْلَقَ دونه بَابَ حِصْنِهِ، فاستأذُنَ عليه، فأبَىٰ أن يفتح له، فنادَاهُ حُييٌّ: وَيْحَكَ يا كَعْبُ أَفْتَحْ لِي، قال: ويحك يا حُييُ، إِنَّكَ امْرُوْ مَشْؤُومٌ، وإني قد عَاهَدْتُ محمداً؛ فَلَسْتُ بِناقضِ ما بيني وبينه، ولم أَرَ منه إلا وفاءً وصِدْقاً، قَالَ: ويلقبُ إن أَعْلَقْتَ الحِصْنَ منه إلا وفاءً وصِدْقاً، قَالَ: ويَعْحَكَ افتخ لي أَكَلُمْكَ، قَالَ: ما أنا بفاعلٍ، قال: واللهِ إِنْ أَعْلَقْتَ الحِصْنَ دُونِي إِلاَّ تَخَوُّفَ عَلَىٰ جُشَيْشَتِكَ أَنْ آكُلَ منها معك؛ فأَخْفَظَ الرَّجُلَ؛ فَفَتَحَ له، فقال: وَيْحَكَ يا كَعْبُ جِنْتُكَ بِعِزُ الدَّهْرِ وبِبَحْرٍ طامٍ؛ جثتُكَ بقريشٍ على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رُومة، وبغَطَفَان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بِلْذَبِ نَقْمَىٰ إلى جانب أحد، قد عَاهَدُونِي وعاقَدُونِي على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمَّداً ومن معه، قال: فَقَال لَهُ كَعْبٌ: جِنْتَنِي واللهِ بِذُلُ الدهر، وبجهام قد هَرَاقَ يرحوا حتى نستأصل محمَّداً ومن معه، قال: فَقَال لَهُ كَعْبٌ: جِنْتَنِي واللهِ بِذُلُ الدهر، وبجهام قد هَرَاقَ مَاءُهُ، فهو يُرْعِدُ وَيُبْرِقُ لِيْسَ فيه شيءٌ، ويُحَكَ يا حُييُ فَدَعْنِي وما أنا عليه، فإني لم أَرَ مِن محمَّد إلا صدقاً ووفاء، فلم يرُن حُييٌ بكعبٍ يَفْتِلُهُ في الذُّرْوَة والغَارِبِ حتى سَمَحَ له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً؛ لَئِن رَوفاء، فلم يرْن حُيقُ بن أسد عهده، وَبُوئ مما كان بينه وبَيْنَ رسول الله ﷺ.

### رسول الله ﷺ يعلم بنقض كعب بن أسد فيرسل من يتأكد له من ذلك:

فلما انتهى إلى رسوكِ الله ﷺ اخَبَرُ، وإلى المسلمين، بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ بْنِ النعمان وهو يومئذ سَيْدُ الأَوْسِ ـ وسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمِ أَحدَ بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ـ وهو يومئذ سَيْدُ الخورج ـ ومعهما عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ أَخو بني الحارث بن الخزرج، وخَوَّاتُ بن جُبَيْرِ أَخو بني عمرو بن عوف، فقال: «أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَنْظُرُوا أَحَقَّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هُوُلاَءِ القَوْمِ أَمْ لاَ، فَإِنْ كَانَ حَقَّا فَالْحَنُوا لِي لَحْنَا وَبَيْنَهُمْ، فَاجْهَرُوا بِهِ لِلْنَاسِ، قَإِنْ كَانُوا عَلَى الوَقَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَاجْهَرُوا بِهِ لِلْنَاسِ، قَالَ كَانُوا عَلَى الوَقَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَاجْهَرُوا بِهِ لِلْنَاسِ، قَالَ نَعْمَ رَسُولُ اللهُ عَلْمَ رَسُولُ الله عَلَى أَخْبَثِ ما بَلَغَهُمْ عنهم، نالوا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وقالوا: مَنْ رَسُولُ الله؟! لاَ عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلاَ عَقْدَ، فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَشَاتَمُوهُ، وَكَانَ رَجُلاً فِيهِ حِدَّةٌ، فقال له الله؟! لاَ عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلاَ عَقْدَ، فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَشَاتَمُوهُ، وَكَانَ رَجُلاً فِيهِ حِدَّةٌ، فقال له سعد بن عُبَادَةَ: دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَةُمْ، فما بيننا وبينهم أَرْبَى من المشاتمةِ، ثم أقبل سَعْدٌ وسَعْدٌ ومَنْ معهما إلى رسول الله ﷺ فَسَلَّمُوا عليه، ثم قالوا: عُضَلُ والقَارَةُ، أي: كَغَدْرِ عُضَل والقَارَةِ بأصحاب الرَّجِيعِ خُبَيْبُ وأصحابه، فقال رسول الله ﷺ فَسَلَّمُولُ الله أَكْبَرُ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ».

### اشتداد الخوف وظهور نفاق المنافقين:

وَعَظُمَ عند ذلك البَلاَءُ، واشتَدَّ الخَوْفُ، وأتاهم عَدُوَّهُمْ من فوقهم ومِنْ أَسْفَلَ منهم، حَتَّىٰ ظَنَّ المؤمنون كُلَّ ظَنِّ، وَنَجَمَ النفاقُ من بعضِ المنافقين، حتى قال مُعَتِّبُ بن قُشَيْرٍ أخو بني عمرو بن عوف: **₹**٤0∨

كان محمَّد يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُتُوزَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وأَحَدُنَا اليَوْمَ لا يَأْمَنُ على نَفْسِهِ أن يَذْهَبَ إلى الغائط.

قال ابن هشام: وأخبرني مَنْ أثق به مِنْ أهل العلم أَنَّ مُعَتَّبَ بن قُشَيْرٍ لم يَكُنْ من المنافقين، وآختَجَّ بأنه كان من أهل بدر.

قال ابن إسحاق: وحتى قال أَوْسُ بن قَيْظِيٍّ أحدُ بني حارثة بن الحارث: يا رسولَ اللّهِ، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ مِنَ العَدُوِّ، وذلك عن مَلاٍ من رجال قومِهِ، فأذَنْ لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارجٌ من المدينة.

فأقام رسولُ الله ﷺ وأقام عليه المشركونَ بِضْعاً وعشرين ليلةً قريباً من شهر، لم يَكُنْ بينهم حَرْبٌ إلا الرِّمِّيَا بالنَّبْل والحصار.

قال ابن هشام: ويقال: الرَّمْيَا.

#### رسول الله على يحاول الصلح مع غطفان:

فلما اشتدَّ على الناس البلاءُ بَعَثَ رسولُ الله ﷺ عما حدَّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَةَ ومَنْ لا أَتَهِمُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بن عُبَيْدالله بن شِهَابِ الزُّهْرِيِّ - إلى عيينة بن حِصْنِ بن حُذَيْفَةَ بن بدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُرِّيِّ - وهما قائدا غَطَفَانَ - فأعطاهما ثُلُثَ ثِمَارِ المدينةِ على أن يرجعا بِمَنْ معهما عنه وعَنْ أصحابه، فَجَرَىٰ بينه وبينهما الصَّلْحُ، حتى كتبوا الكِتَابَ، ولم تَقَعِ الشهادَةُ ولا عزيمةُ الصلح، إلا المُرَاوَضَة في ذلك.

### رسول الله ﷺ يستشير سعد بن معاذ فيأبي قبول الصلح:

فلما أراد رسولُ الله ﷺ أن يَفْعَلَ، بَعَثَ إلى سَغْد بن مُعَاذٍ وَسَغْدِ بن عُبَادَةَ، فذكر ذلك لهما واستشارهما، فقالا له: يا رَسُولَ اللّهِ، أَمْراً تُحِبُّهُ فَنَصْنَعُهُ، أم شيئاً أَمْرَكَ اللّه بِهِ لاَ بُدَّ لنا مِنَ العَمَلِ به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قَالَ: «بَلْ شَيْءَ أَصْنَعُهُ لَكُمْ، وَاللّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ لاَنّنِي رَأَيْتُ العَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَن شيئاً تصنعه لنا؟ قَالَ: «بَلْ شَيْءَ أَصْنَعُهُ لَكُمْ، وَاللّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ لاَنْنِي رَأَيْتُ العَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَالَبُوكُمْ مِن كُلُّ جَانِبٍ، فَأَرَدتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ مِنْ شُوكَتِهِمْ إِلَىٰ أَمْرِ مَا القَالُ له سعدُ بن معاذ: يا رسولَ الله، قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَوُلاَءِ القَوْمُ على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نَعْبُدُ اللّه ولا نَعْرِفُهُ، وهم لا يطمعون أن يأكُلُوا منها تمرة إلا قِرى أو بَيْعاً، أَفْحِينَ أَكْرَمَنَا اللّهُ بالإسْلاَمِ وهَدَانَا له وأَعَزَّنَا بِكَ وبِهِ وهم لا يطمعون أن يأكُلُوا منها تمرة إلا قِرى أو بَيْعاً، أَفْحِينَ أَكْرَمَنَا اللّهُ بالإسْلاَمِ وهدَانَا له وأَعَزَّنَا بِكَ وبِهِ نَعْلِيهِم أموالنا؟! واللّهِ مَا لَنَا بِهذَا مِنْ حَاجَةٍ، واللّهِ لا نعطيهم إلا السَّيْفَ حتى يَحْكُمُ الله بيننا وبينهم، قال رسولُ الله ﷺ: «فَأَنْتُ وذَاكَ» فتناوَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الصحيفَة فَمَحَا ما فيهَا مِنَ الكتاب، ثم قال: لِيَجْهَدُوا عَلْنَا.

#### جماعة من المشركين يقتحمون الخندق بخيولهم:

قال ابن إسحاق: فأقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ والمُسْلِمُونَ وَعَدُوهُمْ محاصِرُوهُمْ، ولم يَكُنْ بينهم قتالٌ، إلاَّ أَنَّ فوارس مِنْ قُرَيْش منهم عَمْرُو بن عَبْدِ وُدٌ بن أبي قيس أخو بني عامر بن لُؤَيِّ.

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن عَبْد بن أبي قَيْس.

قال ابن إسحاق: وعِكْرِمَةُ بن أبي جَهْلِ وهُبَيْرَةُ بْنُ أبي وَهْبِ، المخزوميَّان، وضِرَارُ بْنُ الخَطَّابِ الشاعر ابن مِزدَاسِ أخو بني محارب بن فِهْرٍ، تَلَبَّسُوا لِلْقِتَالِ، ثم خرجوا على خيلهم حَتَّىٰ مَرُوا بمنازلِ بني كنانَةَ، فقالوا: تَهَيَّتُوا يا بني كنانة للحَرْبِ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ الفُرْسَانُ اليوم، ثم أقبلوا تُعْنِقُ بهم خيلهم، حتى وَقَفُوا على الخَنْدَقِ، فلما رَأَوْه قالوا: وَاللّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَكِيدَةٌ ما كَانَتِ العَرَبُ تَكِيدُها.

قال ابن هشام: ويقال: إِن سَلْمَانَ الفَارِسِيُّ أَشَارَ به على رسول الله ﷺ.

قال أبن هشام: وحدَّثني بعضُ أَهل العلم: أنَّ المهاجرين يوم الخَنْدَقِ قالوا: سَلْمَانُ مِنَّا، وقَالَتِ الأنصار: سَلْمَانُ مِنَّا، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ».

### علي بن أبي طالب يقتل عمرو بن عبد ود:

قال ابن إسحاق: ثم تَيَمَّمُوا مكاناً ضَيُّقاً من الخندق، فَضَرَبُوا خُيُولَهُمْ فاقْتَحَمَّتْ منه، فجالَتْ بهم في السَّبْخَةِ بين الخَنْدَقِ وسَلْع، وخَرَجَ علي بن أبي طالب عَلَيْكُ في نَقْرٍ مَعَهُ من المسلمين حتى أخذوا عليهم النَّغْرَةَ التي أَقْحَمُوا منها خَيْلَهُمْ، وأقبلَتِ الفُرْسَانُ تُغْنِقُ نحوهمْ، وكان عَمْرُو بن عبد وُدِّ قَدْ قاتل يوم بَدْر حتى أَثْبَتَنهُ الجراحَةُ، فلم يشهد يوم أحد، فلمًا كان يوم الخندق خَرَجَ مُعْلِماً لِيُرَىٰ مَكانُهُ، فلمًا وقف هو وَخَيْلُهُ قَالَ: مَنْ يبارز؟ فَبَرَزَ له علي بن أبي طالب، فقال له: يا عَمْرُو، إِنَّكَ قد كُنْتَ عاهدتَ اللهُ ألاَ يَدْعُوكَ إلى يَدْعُوكَ رجُلٌ من قريش إلى إحدى خَلِّتَيْنِ إلا أخذتَهَا منه، قال له: أَجَلْ، قال له عليَّ: فإنِي أَدْعُوكَ إلى اللهِ وَإلَى الإِسْلام، قال: لا حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ، قال: فإنِي أدعوك إلى النزالِ، فقال له: لِمَ يا اللهِ وَإلَى الإِسْلام، قال له عليَّ: ولٰكِنِي وَاللهِ أُحِبُ أَنْ أَقْتُلَكَ، فَعَل له عَمْرُو عند ذلك، أَبْنَ أَخِيَا فواللهِ مَا أُحِبُ أَنْ أَقْتُلكَ، قال له عليَّ: ولٰكِنِي وَاللهِ أُحِبُ أَنْ أَقْتُلكَ، فَعَمْرَهُ وَضَرَبَ وجهه، ثم أَقْبَلَ على عليً، فتنازلا وتجاولا، فقتله علي هُمْ، وخَرَجَتْ فاقتحمَتْ من الخندق هاربة.

### قصيدة لعلى بن أبي طالب في قتله عمرو بن عبد ود:

قال ابن إسحاق: وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك [من الكامل]:

نَصَرَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ فَصَدَرْتُ حِينَ تَسرَكُتُهُ مُسَجَدًلاً وَعَهَضَفُتُ عَنْ أَثْوابِهِ وَلَوَ أَنْسِي لاَ تَسخسسَبَسنَ السلَّه خَاذِلَ دِينِهِ

وَنَصَرِثُ رَبُ مُحَمَّدٍ بِصَوابِي كَالْحِاذِعِ بَدِيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَابِي كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِي أَثْوابِي وَنَسبِيِّهِ يَا مَعْشَرَ الْأَحْرَابِ

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يَشُكُ فيها لعلي بن أبي طالب.

### عكرمة بن أبي جهل يفر ويلقي رمحه فيهجوه حسان:

قال ابن إسحاق: وألقى عكرمةً بْنُ أبي جهل رُمْحَهُ يومئذ وهو منهزمٌ عن عمرو، فقال حَسَّانُ بن ثابت في ذلك [من المتقارب]:

> فَـرً وَأَلْسَقَسَىٰ لَسِنَسا رُمْسِحَسهُ وَوَلَّـيْسَتَ تَسعُـدُو كَسعَـدُو السظَّـلِـيـ وَلَـمْ تُسلُـقِ ظَـهُـرَكَ مُسسَـتَأنِـساً

لَعَلَّكَ عِلْحَرِمَ لَلْمُ تَلْفَعَلِ مِ مَا إِنْ تَلْحُودُ عَلِ الْلَمَعْدِلِ كَسَأَنَّ قَسِفَساكَ قَسفَسا فُسزعُسل

قال ابن هشام: الفُرْعُل: صغير الضَّبَاع، وهذه الأبيات في أبيات له.

2609

### شعار رسول الله على وأصحابه يوم الخندق:

وكان شعارُ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ يوم الخَنْدَقِ وبني قريظة: لحم لاَ يُنْصَرُونَ.

#### إصابة سعد بن معاذ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني أبو ليلَىٰ عَبْدُالله بن سَهْل بن عبدالرحمن بن سَهْل الأنصاريُّ أخو بني حَارِثَةَ: أن عائشة أُمَّ المؤمنين كَانَتْ في حِصْنِ بني حارثَةَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وكان مِنْ أَخْرَزِ حُصُونِ المدينةِ، قَالَ: وكانَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ معها في الحِصْنِ، فقالَتْ عائشَةُ: وذلك قبل أن يُضْرَبَ علينا الحجابُ، فمر سَعْدٌ وعليه دِرْعٌ له مُقَلَّصَةٌ قد خرجَتْ منها ذراعه كلُها، وفي يده حَرْبَتُهُ يَرْفُلُ بها، ويقول [من الرجز]:

لَبُّثْ قَلِيهِ لاَ يَشْهَدِ الْهَبْجَا حَمَلْ لاَ بَالْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ فَقَالُت له أمه: الحَقْ أَيْ بُنَيَّ، فَقَدْ والله أَخْرْتَ، قالَتْ عائشة: فقلتُ لها: يا أُمَّ سَعْدِ، واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ وَغِقْتُ عليه حَيْثُ أَصَابَ السَّهُمُ منه، فرُمِيَ سعد بن مُعَاذ بِسَهْم دِرْعَ سعدِ كانت أَسْبَغَ مما هي، قالَتْ: وخِفْتُ عليه حَيْثُ أَصَابَ السَّهْمُ منه، فرُمِيَ سعد بن مُعَاذ بِسَهْم فَقَطَعَ منه الأَكْحَلَ، رماه ـ كما حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة ـ حَبَّانُ بن قيس بن العَرِقَةِ، أحدُ بني عامر بن لُويِّ، فلما أصابه قال: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا ٱبْنُ العَرِقَةِ، فقال له سَعْدٌ: عَرَقَ اللّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ، عامر بن كُونِّ، فلما أصابه قال: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا ٱبْنُ العَرِقَةِ، فقال له سَعْدٌ: عَرَقَ اللّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حرب قريش شيئاً، فَأَبْقِنِي لها؛ فإنه لا قَوْمَ أَحَبٌ إِلِيَّ أَن أَجاهدهم من قوم آذَوْا رسولك وكَذَبوه وأخرجوه، اللَّهُمَّ، وإن كنتَ قد وَضَعْتَ الحَرْبَ بيننا وبينهم، فاجعله لي شهادةً، ولا

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن عبدالله بن كَعْب بن مالك أنه كان يَقُولُ: ما أصاب سَعْداً يومئذٍ إلاَّ أبو أسامة الجُشَمِيُّ حَلِيفُ بني مَخْزُومٍ، وقد قال أبو أسامة في ذلك شِعْراً لعكرمة بن أبي جهل [من الطويل]:

> أَعِخُرِمَ هَلاً لُمْتَنِي إِذْ تَقُولُ لِي: السَّتُ الَّذِي أَلْزَمْتُ سَعْداً مُرِشَّةً قَضَىٰ نَحْبَهُ مِنْهَا سُعَنِيدٌ فَأَعُولَتْ وَأَنْتَ اللَّذِي دَافَعْتَ عَنْهُ وَقَدْ دَعَا عَلَى حِينِ مَا هُمْ جَائِنٌ عَنْ طَرِيقِهِ والله أعلم أَيُّ ذلك كان.

تُمِتْنِي حتى تُقِرَّ عيني من بني قُرَيْظَةَ.

فِدَاكَ بِساَطَامِ الْمَدِيئَةِ خَالِدُ لَهَا بَيْنَ أَثْنَاءِ الْمَرَافِقِ عَالِدُ عَلَيْهِ مَعَ الشَّمْطِ الْعَذَارَى النَّوَاهِدُ عُبَيْدَةُ جَمْعاً مِنْهُمُ إِذْ يُكَالِدُ وآخَرُ مَرْعُوبٌ عَنِ الْقَصْدِ عَامِدُ

قال ابن هشام: ويقال: إن الذي رَمَىٰ سعداً خَفَاجَةُ بن عاصم بن حِبَّانَ.

### شأن صفية بنت عبد المطلب واليهودي الذي يطيف بالحصن:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يَحْيَى بن عَبَّادِ بْنِ عبدالله بن الزُّبَيْر، عن أبيه عَبَّادٍ، قال: كانَتْ صَفِيَةُ بنت عبد المطلب في فَارع حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثابتٍ، قالَتْ: وكان حَسَّانُ بن ثابت معنا فيه مع النِّسَاءِ والصبيان، قالَتْ صفية ـ رضي الله عنها ـ: فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فجعل يُطِيفُ بِالحِصْنِ، وقد حَارَبَتْ بنو قُرَيْظَةَ، وقطَعَتْ ما بينها وبين رسولِ الله ﷺ والمسلمون في

نُحُورِ عَدُوهِمْ لا يستطيعون أن يَنْصَرِفُوا عنهم إلينا إِنْ أتانا آتٍ، قَالَتْ: فقلْتُ: يا حَسَّانُ، إِنْ هذا اليهودِيُ كَمَا تَرَىٰ يُطِيفُ بِالحِضنِ، وإنِّي والله ما آمَنُهُ أن يَدُلَّ على عَوْرَتِنَا مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ يَهُودَ، وقد شُخِلَ عَنَا رسولُ الله ﷺ وأصحابُهُ، فَأَنْزِلْ إليه فاقتله، قال: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يا ابنَةَ عبدِ المُطَّلِبِ، واللهِ لَقَدْ عَرَفْتِ ما أنا بِصَاحِبِ هذا، قالت: فلما قَالَ لي ذلك، ولم أَرَ عنده شيئاً، آختَجَزْتُ ثم أخذُتُ عَمُوداً، ثم نزلْتُ من الحِضنِ إليه، فضربتُهُ بالعَمُودِ حتى قَتَلْتُهُ، فلمَّا فَرَغْتُ مِنْهُ رَجَعْتُ إلى الحِضنِ، فقلْتُ: يا حَسَّانُ، انزل إليه فاسْلُبْهُ؛ فإنه لم يمنعني من سَلَبِهِ إلاَّ أنه رَجُلٌ، قال: مَالِي بِسَلَبِهِ مِنْ حاجة يا ابنة عبد المطلب.

قال ابن إسحاق: وأقام رَسُولُ الله ﷺ وأَصْحَابُهُ فيما وَصَفَ الله مِنَ الخوف والشدة؛ لتظاهُرِ عَدُوْهِمْ عليهم، وإِثْيَانِهِمْ إياهم مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ أَسْفَلَ منهم.

### نعيم بن مسعود الغطفاني يعلن إسلامه ويعرض معونته:

ثُم إِن نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ عامر بن أُنَيْفِ بن ثَعْلَبَةَ بن قنفذ بن هلالِ بْنِ خُلاَوَةَ بن أَشْجَعَ بن رَيْثِ بن غَطَفَانَ أَتَىٰ رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ اللّهِ، إنِّي قد أَسْلَمْتُ، وإِنَّ قَوْمِي لم يعلموا بإسلامِي، فَمُرْنِي بما شِئْتَ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُل وَاحِدٌ، فَخَذُلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ؛ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ». [ابن ماجه في كتاب الجهاد برقم: ٢٨٣٣ و ٢٨٣٤].

#### نعيم بن مسعود عند بني قريظة يخذلهم:

فخرج نُعَيْمُ بن مَسْعُودٍ حتى أتى بني قُرَيْظَةً وكان لهم نديماً في الجاهلية وقال: يا بني قُرَيْظَةَ، قد عَرَفْتُمْ وُدِي إِياكُمْ، وخاصَّةَ ما بيني وبينكم، قالوا: صَدَقْتَ، لَسْتَ عندنا بِمُتَّهَم، فقال لهم: إنَّ قريشاً وغَطَفَانَ ليسوا كَانْتُمْ؛ البَلَدُ بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أن تَحَوَّلُوا منه إلَى غيره، وإنَّ قُرَيْشاً وَغَطَفَانَ قد جاؤوا لِحَرْبِ محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبَلَدُهُمْ وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فَإِنْ رَأُوا نُهْزَةً أصابوها، وإن كان غَيْر ذلك لَحِقُوا ببلادهم وخَلُوا بينكُمْ وبين الرَّجُلِ ببلدكم، ولا طَاقَةَ لَكُمْ به إنْ خلا بكم، فلا تقاتلوه مع القوم حَتَّى تأخذوا منهم رُهُناً مِنْ أَشْرَافهم، يكونُونَ بأيديكم ثِقَةً لَكُمْ عَلَىٰ أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه، فقالوا له: لقد أَشَرْتَ بالرَّأْي.

#### نُعَيْم بن مسعود عند قريش يخذلهم:

ثُمْ خَرَجَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشاً فقال لأبي سفيان بْنِ حَرْبِ ومَنْ معه من رجال قريش: قد عَرَفْتُمْ وُدِّي لكم، وفِرَاقِي محمداً، وإنه قد بلغني أَمْرٌ قد رَأَيْتُ عَلَيَّ حَقَّا أَنْ أُبلغَكُمُوهُ نُضحاً لكم، فانْتُمُوا عني، قالوا: نَفْعَلُ، قال: تَعَلَّمُوا أَنَّ معشَرَ يهودَ قَدْ نَدِمُوا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمَّد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد نَدِمْنَا على ما فعلنا، فهل يُرْضِيكَ أَن نَأْخُذَ لك من القبيلَتَيْنِ مِنْ قريش وغَطَفَانَ رجالاً من أشرافهم قَنْضِرِب أعناقهم، ثم نكونُ معك على مَنْ بقي منهم حتى نستأصلهم، فأرسَلَ إليهم: أَنْ نَعَمْ، فإنْ بَعَثَنْ إليكم يهود يَلْتَمِسُونَ منكم رُهُنا مِنْ رجالكم فلا تدفعوا إليهم منْكُمْ رجلاً واحداً.

#### نعَيْم بن مسعود عند غطفان يخذلهم:

ثُمْ خَرَجَ حتى أَتَى غَطَفَانَ، فقال: يا مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إِنَّكُم أَصْلِي وعَشِيرَتِي وأَحَبُّ النَّاسِ إِليَّ، ولا أُرَاكُمْ

تَتَّهِمُونَنِي، قالوا: صَدَقْتَ ما أنتَ عندنا بِمُتَّهَمٍ، قال: فاكتموا عَنِّي، قالوا: نفعل، فما أَمْرُكَ؟؟ ثم قال لهم مثلَ مَا قَالَ لِقُرَيْشِ، وحَذَّرَهُمْ ما حَذَّرَهم.

### اختلاف الأحزاب فيما بينهم:

فلما كانَتْ ليلة السَّبْتِ مِنْ شَوَّالِ سَنَةَ خَمْس، وكان مِنْ صُنْع الله لرسوله ﷺ أَنْ أرسل أبو سفيان بْنُ حَرْبِ ورؤوسُ غَطَفَانَ إلى بني قُريْظَةَ عِكْرِمَةَ بن أبي جهل في نَفَر من قريش وغَطَفَانَ، فقالوا لهم: إنا لَسْنَا بدارِ مُقَامٍ وقَدْ هَلَكَ الخُفُ والحَافِرُ، فأَغْدُوا للقتالِ حتى نُنَاجِزَ محمَّداً ونَفْرُغَ مما بيننا وبينه، فَأَرْسَلُوا إليهم إنَّ اليَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، وهو يَوْمُ لا نعمل فيه شيئاً، وقد كان أَخدَثَ فيه بعضنا حَدَثاً فأصابه ما لم يَخْفَ عليكم، ولَسْنَا مع ذلك بِالَّذِينَ نُقَاتِلُ معكم محمداً حَتَّى تُعْطُونا رُهُناً من رجالكم يكُونُونَ بأيدينا ثقة لنا حتى نُنَاجِزَ محمداً، فإنا نخشَى إنْ ضَرَّسَتْكُمُ الحرب واشْتَدً عليكم القتال أن تَنْشَمِرُوا إلى بلادكم وتتركُونَا والرجُلَ في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه.

فلما رجعَتْ إليهم الرُّسُلُ بما قالَتْ بنو قريظة قالَتْ قريشٌ وغَطَفَانُ: واللّهِ، إِنَّ الذي حَدَّنَكُمْ نُعَيْمُ بن مَسْعُودٍ لَحَقَّ، فَأَرْسَلُوا إلى بني قريظة: إنا واللّهِ لا نَذْفَعُ إليكم رَجُلاً واحداً من رجالنا، فإِنْ كُنْتُمْ تريدون القتال فاخرُجُوا فقاتلوا، فقالَتْ بنو قريظة حين انتهَتِ الرسُلُ إليهم بهذا: إِنَّ الذي ذَكَرَ لكم نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقَّ، ما يريدُ القَوْمُ إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فُرْصَةً انتهزوها، وإِنْ كَانَ غَيْر ذلك أنشَمَرُوا إلى بلادهم وخَلُوا بينكم وبين الرجل في بلدكم.

فأرسلوا إلى قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ: إنا واللّهِ لا نُقَاتِلُ معكم محمداً حتى تُعْطُونَا رُهُناً، فَأَبُوا عليهم، وخَذَّلَ اللّهُ بينهم، وبَعَثَ اللّهُ عليهم الريحَ في ليالِ شَاتِيةٍ باردةٍ شديدةِ البَرْدِ، فجعلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ

### رسول الله ﷺ يرسل حذيفة بن اليمان يتعرف له حال القوم:

فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ ما اختلف من أمرهم وما فَرَّق اللّهُ مِنْ جماعتهم، دعا حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني يَزِيدُ بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظيُّ، قال: قال رَجُلُ من أهل الكوفة لحذَيْفَة بن اليَمَانِ: يا أبا عبدالله، أرأيتم رسولَ الله ﷺ وصَحِبْتُمُوهُ؟ قال: نعم يَا أَبْنَ أَخِي، قال: فكَيْفَ كنتم تَصْنَعُونَ؟ قال: واللهِ، لو أَذْرَكْنَاهُ ما تركناه يَمْشِي على الأرض وَلَحَمَلْنَاهُ على أعناقنا، قال: فقال حُذَيْفَةُ: يا أَبْنَ أخي، واللهِ، لو أَذْرَكْنَاهُ ما تركناه يَمْشِي على الأرض وصلَّىٰ رسول الله ﷺ هُوِيّاً من الليلِ، ثم التفت إلينا، فقال: "مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ القَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ؟» يَشْرِطُ له رسولُ اللهِ ﷺ الرَّجْعَة «أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَفِيقي فِي الجَنَّةِ»؛ فما قام رَجُلٌ من القوم من شِدَّةِ الخوف وشِدَّةِ الجوع وشِدَّةِ البَرْدِ، فلما لم يَقُمْ أحد دعاني رسولُ اللهِ ﷺ فما قام رَجُلٌ مَن القوم من شِدَّةِ الخوف وشِدَّةِ الجوع وشِدَّةِ البَرْدِ، فلما لم يَقُمْ أحد دعاني رسولُ اللهِ ﷺ فلم يَكُنْ لي بُدُ من القيام حين دعاني، فقال: "ها حُذَيْفَةُ، أَذْهَبْ فَأَذْخُلْ فِي القَوْمُ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُونَ، وَلاَ تُحُدِثَنَ شَيئاً من القيام حين دعاني، فقال: "ها مُعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرِ ٱمْرُقُ مَنْ جَلِيسُهُ، قال حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَد نَاراً ولا بِنَاء، فقام أبو سفيان فقال: يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرِ ٱمْرُقُ مَنْ جَلِيسُهُ، قال حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَد نَاراً ولا بِنَاء، فقام أبو سفيان فقال: يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرِ ٱمْرُقُ مَنْ جَلِيسُهُ، قال حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَد

الرَّجُلِ الذي كان إلى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ، ثم قال أبو سفيان: يا معشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ والله ما أصبختُمْ بدار مُقامٍ، لقد هَلَكَ الكُرَاءُ والخُفُ، وأَخْلَفَتْنَا بنو قُرَيظة، وبَلَغَنَا عنهم الذي نَكْرَهُ، ولقينا من شِدَّةِ الرِّيحِ ما تَرَوْنَ؟ ما تطمئنُ لنا قِدْرٌ، ولا تَقُومُ لنا نار، وَلاَ يَسْتَمْسِكُ لنا بناء، فَأَرْتَحِلُوا فإنِّي مُرْتَحِلٌ، ثم قَامَ إلَىٰ جَمَلِهِ وهو مَعْقُولٌ فَجَلَسَ عليه، ثم ضَرَبَهُ فَوَثَبَ به على ثلاثٍ، فواللهِ ما أَطْلَقَ عِقَالَهُ إلا وهو قائمٌ، ولولا عَهْدُ رسولِ الله ﷺ إلَيَّ أَنْ لاَ تُحدِثْ شيئاً حَتَّىٰ تأتيني، ثم شِنْتُ، لَقَتَلْتُهُ بِسَهْمٍ.

قال حذيفة: فرجعْتُ إلى رسول الله ﷺ وهو قائمٌ يُصَلِّي في مِرْطٍ لبعض نسائه مَرَاجِلَ.

قال ابن هشام: المَرَاجِل: ضَرْبٌ من وَشْي اليمن.

فلما رآني أدخلَنِي إلى رِجْلَيْهِ، وطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ المِرْطِ، ثم ركع وسجد وإني لَفِيهِ، فلما سَلَّم أخبرته الخبر.

وسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قريشٌ فَأَنْشَمَرُوا راجعين إلى بلادهم.

## غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ

قال ابن إسحاق: ولما أصبَحَ رسولُ الله ﷺ انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة، والمُسْلِمُونَ، وَوَضَعُوا السلاح.

فلما كانَتِ الظهرُ أَتَى جبريلُ - عَلَيْمَ - رَسُولَ الله عَلَيْ - كما حدَّثني الزُّهْرِيُ - مُعْتَجِراً بعمامة مِنْ إِسْتَبْرَقِ على بغلة عليها رِحَالةٌ عليها قَطيفة من دِيباج، فقال: أَوَ قَدْ وَضَعْتَ السَّلاَحَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قال: «نَعَمْ»، فقال جبريلُ: فَمَا وَضَعَتِ الملائكةُ السَّلاَحَ بَعْدُ، وما رَجَعْتُ الآن إلا من طلب القوم، إنَّ الله عز وجل يأمرك يا محمَّدُ بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامدٌ إليهم، فَمُزَلْزِلٌ بهم، فأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُؤذَنا فَي النَّاسِ: «مَنْ كَانَ سَامِعاً مُطِيعاً فَلا يُصَلِّينَ العَصْرَ إلا بِبَنِي قُرَيْظَةً» واسْتَعْمَلَ على المدينة أَبْنَ أُمُ مَكتوم؛ فيما قال ابن هشام.

### علي بن أبي طالب يتقدم براية رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقَدَّمَ رَسُولُ الله على على بْنَ أبي طالب رضوان الله عليه برايته إلى بني قريظة، وابْتَدَرَهَا الناسُ، فسار على بن أبي طالب حَتَّى إذا دنا من الحُصُونِ سَمِعَ منها مَقَالةً قبيحةً لرسول الله عَلَيْكَ أَلاَّ تَدْنُو مِنْ هؤلاء الأخابِثِ، فَرَجَعَ حتى لقي رسولَ الله عَلَيْكَ أَلاَّ تَدْنُو مِنْ هؤلاء الأخابِثِ، قال: «لِمَ؟ أَظُنُكَ سَمِعْتَ مِنْهُمْ لِي أَذَى؟!» قال: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ، قال: «لَوْ رَأُونِي لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ قال: «لِمَ؟ أَظُنُكَ سَمِعْتَ مِنْهُمْ لِي أَذَى؟!» قال: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ، قال: «لَوْ رَأُونِي لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيئاً» فلما دنا رسولُ الله عَلَيْ من حصونهم، قال: «يَا إِخُوانَ القِرَدَةِ، هَلْ أَخْزَاكُمُ اللهُ وأَنْزَلَ بِكُمْ نِقْمَتَهُ؟!» قالوا: يا رسول الله عَلَيْ بِنَفَرِ من أَصْحَابِهِ بالصَّوْرَيْنِ قَبْلَ أَن يَصِلَ إلى بني قالوا: يا أبا القاسِم، ما كُنْتَ جَهُولاً، ومَرَّ رسول الله عَلَيْ بِنَفَرِ من أَصْحَابِهِ بالصَّوْرَيْنِ قَبْلَ أَن يَصِلَ إلى بني قريظة، فقال: «هَلَ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟» قالوا: يا رسول الله عَلَيْ بِنا دِخيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الكَلْبِيُ على بغلة بيضاء قريظة، ويَاتُ عليها قطيفة دِيبَاجٍ، فقال رسول الله عَلَيْ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ بُعِثَ إلى بَنِي قُرينَظَة يُوزُلُولُ بِهِمْ عَلَيْ وَالرُّغْبَ فِي قُلُوبِهِم».

ولما أتى رسولُ الله ﷺ بني قُرَيْظَةً، نَزَلَ على بِثْرٍ من آبارها مِنْ ناحية أموالهم يقال لها: بِنْرُ أَنَّا.

278

قال ابن هشام: بِئْرُ أَنِّي.

قال ابن إسحاق: وتَلاَحَقَ به الناسُ، فأتَىٰ رجالٌ منهم مِنْ بَغدِ العشاء الآخرةِ، ولم يُصَلُّوا العَصْرَ؛ لقول رسول الله ﷺ: ﴿لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلاَّ بِبَنِي قُرَيْظَةً » فَشَغَلَهُمْ ما لم يكُنْ لهم منه بُدُّ في حربهم، وأَبَوْا أن يُصَلُّوا لقولِ رسول الله ﷺ حتى يأتوا بني قريظة، فَصَلُّوا العَصْرَ بها بعد العشاء الآخرةِ، فما عابهم الله بذلك في كتابِهِ، ولا عَنْفَهُم به رسولُ الله ﷺ، حدَّثني بهذا الحديث أبي إسحاقُ بن يَسَارِ، عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري.

#### حصار بني قريظة:

وحاصَرَهُمْ رسولُ الله ﷺ خَمْساً وعشرين ليلة حتى جَهَدَهُمُ الحِصَارُ، وَقَذَفَ اللّهُ في قلوبهم الرُّغَبَ؛ وقد كَانَ حُيَيُ بن أَخْطَبَ دَخَلَ مع بني قُرَيْظَةَ في حِصْنِهِمْ ـ حين رجعَتْ عنهم قريشٌ وغَطَفَانُ ـ وَفَاءَ لكعب بن أسدِ بما كان عَاهَدَهُ عليه.

فلما أيقنوا أنَّ رسول الله ﷺ غَيْرُ مُنْصَرِفِ عنهم حتَّىٰ يُنَاجِزَهُمْ؛ قال كعب بن أسدِ لهم: يا معشر يهود، قد نَزَلَ بكُمْ من الأمر ما تَرَوْنَ، وإني عَارِضٌ عليكم خلالاً ثلاثاً، فخذوا أيها شئتم، قالوا: وما هي؟ قال: نُتَابِعُ هذا الرُّجُلَ ونُصَدُقُهُ، فواللهِ لَقَدْ تَبَيْنَ لَكُمْ أنه لَنَبِيٍّ مُرْسَلٌ، وإنه للَّذِي تَجِدُونَهُ في كتابكم؛ قَتَأْمَنُونَ على دمائِكُمْ وأموالكم وأبنائكم ونسائِكُمْ، قالوا: لا نُفَارِقُ حُكْمَ التوراةِ أبداً، ولا نَسْتَبُدِلُ به غيره، قال: فإذا أبيتُمْ عَلَيَّ هذه فَهَلُمَ فَلْنَقْتُلُ أبناءنا ونساءنا ثم نَخْرُجْ إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصْلِتِينَ السيوف لم نترك وراءَنا نَشلاً نَخشَى عليه، لم نترك وراءَنا نَشلاً نَخشَى عليه، وإن نَظْهَرْ فلعمري لَنَجِدَنَ النساء والأبناء، قالوا: نَقْتُلُ هؤلاءِ المساكين؟! فما خَيْرُ العَيْشِ بعدهم؟! قال: فإن أبيتم عليَّ هذه، فإن الليلة ليلةُ السَّبْتِ، وإنه عَسَى أن يكون محمد وأصحابه قد أَمِنُونَا فيها، فانزلوا لعلنا نصيبُ مِن محمد وأصحابه غِرَّة، قالوا: نُفسِدُ سَبْتَنَا علينا، ونُحْدِثُ فيه ما لم يُحْدِثُ من كان قبلنا إلاً مَنْ قد عَلِمْتَ فأصابه ما لم يَخْفَ عليك من المَسْخِ، قال: ما بَاتَ رَجُلُ منكم منذ ولدتْهُ أمه ليلة واحدة من الدَّهْرِ حازِماً.

### شأن أبي لبابة واستشارة يهود إياه، وتوبته بعد ذلك:

ثم إنهم بعثوا إلى رسولِ الله ﷺ: أَنِ ٱبْعَثْ إلينا أَبا لُبَابَةَ ابْنَ عبد المنذر أَخَا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاءَ الأوسِ؛ لِنَسْتَشِيرَهُ في أمرنا، فَأَرْسَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إليهم، فلما رَأَوْهُ قام إليه الرجالُ، وَجَهَشَ إليه النساءُ والصبيان يَبْكُونَ في وجهه، فَرَقَّ لهم، وقالوا له: يا أَبا لُبَابَةَ، أَتَرَىٰ أَن نَنْزِلَ على حُكُم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حَلْقِهِ، إنه الذَّبْحُ، قال أبو لبابة: فواللهِ ما زَالَتْ قَدَمَايَ من مكانهما حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنِي قد خُنْتُ اللّهَ ورسولَهُ ﷺ، ثم انطلق أبو لُبَابَةَ على وَجْهِهِ، ولم يَأْتِ رسولَ اللهِ ﷺ، حتى ارتبط في المَسْجِدِ إلى عَمُودٍ من عُمُدِهِ، وقال: لا أَبْرَحُ من مكاني هذا حَتَّى يَتُوبَ الله عَلَيَ مما صَنَعْتُ، وأُعاهِدُ الله ألا أَطأ بني قُرَيْظَةَ أبداً، ولا أَرَىٰ في بلدِ خُنْتُ اللّهَ ورسولَهُ فيه أبداً.

قال ابن هشام: فأنزل الله تعالى في أبي لبابة \_ فيما قَالَ سُفْيَانُ بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد،

ध्रम

عن عبدالله بن أبي قَتَادَةَ - ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ وَأَنتُم ۖ تَعَلَمُونَ ۞ ﴿ الْأَنفال: ٢٧].

قال ابن إسحاق: فلما بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ خَبَرُهُ \_ وكان قد استبطأه \_ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِي لاسْتَغْفَرْتُ لَهُ، فَأَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أُطْلِقُهُ مِنْ مَكَانِهِ حتى يَتُوبَ اللّهُ عَلَيْهِ».

قال ابن إسحاق: فحدَّثني يَزِيدُ بن عبدالله بن قُسَيْطِ: أن توبة أبي لُبَابَةَ نَزَلَتْ على رسول الله على من السَّحَرِ، وهو في بيت أُمِّ سَلَمَةَ، قالَتْ أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: فَسَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ» وهو يَضْحَكُ، قالت: فقلتُ: مِمَّ تضحَكُ يا رسول الله، أَضْحَكَ الله سِنْك؟ قَالَ «تِيبَ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ» قالت: قُلْتُ: أفلا أُبشَرُهُ يا رسول الله؟ قَالَ: «بَلَىٰ، إِنْ شِعْتِ» قال: فَقَامَتْ على بابِ حُجْرَتِهَا ـ وذلك قَبْلَ قالت: قُلْتُ: أفلا أُبشَرُهُ يا رسول الله؟ قَالَ: «بَلَىٰ، إِنْ شِعْتِ» قال: فَقَامَتْ على بابِ حُجْرَتِهَا ـ وذلك قَبْلَ أن يُضْرَبَ عليهنَ الحجابُ ـ فقالت: يَا أَبَا لُبَابَةَ، أَبشِرْ فَقَدْ تَابَ اللهُ عليك، قال: فَقَارَ النَّاسُ إليه لِيُطْلِقُوهُ، فَقَالَ: لا واللهِ، حَتَّى يَكُونَ رسولُ اللهِ ﷺ هُو الذي يُطْلِقُنِي بِيَدِهِ، فلما مَرَّ عليه رسولُ اللهِ ﷺ خارجاً إلى صلاة الصبح، أطلقه.

قال ابن هشام: أقام أبو لُبَابَةَ مُرْتَبِطاً بِالجِذْعِ سِتَّ ليالٍ، تأتيه امرأتُهُ في كُلِّ وقتِ صلاةٍ فَتَحُلَّه للصَّلاَةِ، ثم يعود، فيرتبطُ بِالجِذْعِ، فيما حدَّثني بعض أهل العلم؛ والآية التي نزلَتْ في توبته قولُ الله عز وجل: ﴿ وَمَاخَرُونَ آعَمَرُولُ اللهُ عَلَيْمٍ مَ اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْمٍ إِنَّ اللهَ عَلُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَمَاخَرُونَ آعَمَرُولُ اللهُ عَلَيْمٍ إِنَّ اللهَ عَلَوْرٌ رَحِيمُ ﴿ وَمَاخَرُونَ آعَمَرُولُ اللهِ عَلَيْمٍ إِنَّ اللهَ عَلَوْرٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَوْرٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَوْرٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْمٍ إِنَّ اللهِ عَلَيْمٍ إِنَّ اللهِ عَلَيْمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمٍ إِنَّا اللهُ عَلَيْمٍ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### إسلام جماعة من بني هدل:

قال ابن إسحاق: ثم إن تَعْلَبَةَ بن سَعْيَةَ وأُسَيْدَ بن سَعْيَةَ وَأَسَدَ بن عُبَيْدٍ ـ وهم نَفَرٌ من بني هَدَلِ، ليسوا من بني قُرَيْظَةَ ولا النَّضِيرِ، نَسَبُهُمْ فَوْقَ ذلك، هم بنو عَمِّ القَوْمِ ـ أَسْلَمُوا تلك اللَّيْلَةَ التي نزلت فيها بنو قُرَيْظَةَ على حُكْم رسول الله ﷺ.

### أمر عمرو بن سعدى القرظي:

وخرج في تلك الليلة عَمْرُو بن سُعْدَى القُرَظِيُّ، فَمَرَّ بِحَرَسِ رسول الله عَلَى وعليه محمد بن مَسْلَمَة تلك الليلة، فلما رآه قال: مَنْ هذا؟ قال: أنا عمرو بن سُعْدَىٰ، وكان عمرو قد أبَىٰ أن يَدْخُلَ مع بني قُريْظَة في غَدْرِهِمْ بِرَسُولِ الله عَلَى وقال: لا أَغْدِرُ بِمحمَّدِ أبداً، فقال محمد بن مَسْلَمَة حين عرفه: اللَّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنِي إِقَالَة عَثَرَاتِ الكِرَامِ، ثم خَلَىٰ سَبِيلَهُ، فَخَرَجَ عَلَىٰ وجهه، حتى بات في مسجد رسولِ الله عَلَىٰ بالمدينة تلك الليلة، ثم ذَهَبَ فلم يُذْرَ أَيْنَ تَوَجَّهَ من الأرضِ إلى يومه هذا، فذُكِرَ لرسولِ الله عَلَىٰ شأنه، بالمدينة تلك الليلة، ثم ذَهَبَ فلم يُذْرَ أَيْنَ تَوَجَّهَ من الأرضِ إلى يومه هذا، فذُكِرَ لرسولِ الله عَلَىٰ شأنه، فقال: ﴿ ذَاكَ رَجُلُ نَجُهُ الله بِوَفَائِهِ ﴾. وبعضُ الناس يزعُمُ أنه كان أُوثِقَ برُمَّةٍ فيمَنْ أُوثِقَ من بني قُريَظَةَ حين نزلوا على حُكْم رسول الله عَلَىٰ فأصبَحَتْ رُمَّتُهُ مُلْقَاةً ولا يُدْرَىٰ أين ذَهَبَ، فقال رسول الله عَلَىٰ فيه تِلْكَ المقالة، والله أعلم أيُّ ذلك كان.

## بنو قريظة تنزل على حكم رسول الله ﷺ فيحكم فيهم سعد بن معاذ:

فلما أصبَحُوا نَزَلُوا على حُكُم رسول الله ﷺ، فَتَواثَبَتِ الأوسُ فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّهُمْ كانوا

مَوَالِيْنَا دُونَ الخَرْرَجِ، وقد فَعَلْتَ فِي مَوالِي إخواننا بالأَمْسِ ما قد عَلِمْتَ، وقد كان رسولُ الله ﷺ قُريْظَة قد حَاصَرَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وكانوا حُلفاء الخَرْرَج، فنزلوا على حُحْمِه، فسأله إياهم عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي ابْنُ سَلُولَ، فَوَهَبَهُمْ له، فَلَمًا كَلِّمَنْهُ الأَوْسُ، قال رسولُ الله ﷺ: «أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَغْسَرَ الأَوْسِ أَن يَحْكُم فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ؟» قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَذَاكَ إِلَى سَغْدِ بْنِ مَعَاذِه، وكان رسولُ الله ﷺ قد جَعَلَ سَعْدَ بن مُعَاذٍ في خَيْمَةٍ لامرأة من أَسْلَمَ يُقَالُ لها: رُفَيْدَةُ، في مسجده، كانت تُدَاوِي الجَرْحَىٰ وَتَخْتَسِبُ بنفسها على خِدْمَةِ مَن كانَت به ضَيْعة من المُسْلِمِينَ، وكان رَسُولُ الله ﷺ قَدْ قَالَ لِقَوْمِهِ حين أصابه السَّهُمُ بالخَنْدَقِ: «أَجْعَلُوهُ فِي خَيْمَةِ رُفَيْدَةَ حَتَىٰ أَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ»، فلما حَكَّمه رَسُولُ الله ﷺ في بني قُريْظَة أتاه بالسَّهُمُ تُولُولُ الله ﷺ وهم يقولون: يا أَبَا عَمْرِو، أَحْسِنْ في مَوَالِيكَ، فَإِنَّ رسول الله ﷺ ومم يقولون: يا أَبَا عَمْرِو، أَحْسِنْ في مَوَالِيكَ، فَإِنَّ رسول الله ﷺ إنما وَلأك ذلك؛ رسول الله ﷺ وهم يقولون: يا أَبَا عَمْرِو، أَحْسِنْ في مَوَالِيكَ، فَإِنَّ رسول الله على إلى دار بني عبد الأشهل، فَنَعَىٰ لهم رجالَ بني قُرَيْظَة قبل أن يَصِلَ إليهم سعد؛ عَنْ كلمته معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فَنعَىٰ لهم رجالَ بني قُرَيْظَة قبل أن يَصِلَ إليهم سعد؛ عَنْ كلمته التى سَمِعَ منه.

#### حكم سعد بن معاذ ﷺ:

فلما انتهى سَعْدٌ إلى رسول الله على والمسلمين، قال رسول الله على: «قُومُوا إلى سَيْدِكُمْ»، فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رَسُولُ الله على الأنصار، وأما الأنصار فيقولون: قَدْ عَمَّ بها رسولُ الله على المسلمين، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا عَمْرِو، إنَّ رسولَ الله على قد وَلأَكَ أمر مواليك لِتَحْكُمَ فيهم، فقال سعد بن مُعَاذ: عَلَيْكُمْ بذلك عَهْدُ اللهِ وميثاقُهُ أَنَّ الحُكُمَ فيهم لَمَا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: يَعَمْ، قال: وَعَلَىٰ مَنْ هُهُنَا؟ في الناحية التي فيها رَسُولُ الله على وهو معرض عن رسول الله على إجلالاً له؛ فقال رسول الله على «نَعَمْ» قال سَعْدٌ: فإني أَحْكُمُ فيهم أَنْ تُقْتَلَ الرجالُ، وتُقْسَمَ الأَمُوالُ، وتُسْبَى الذَّرَارِي والنساءُ!!.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة، عن عبدالرحمن بن عمرو بن سَغدِ بنِ مُعَاذِ، عن علقمة بن وَقَاصِ اللَّيْئِيِّ، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم اللّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ».

قال ابن هشام: حدَّثني بَعضُ من أثق به من أَهْلِ العِلْمِ، أن علي بن أبي طَالب صَاحَ وَهُمْ مُحَاصِرو بني قُرَيْظَةَ: يَا كَتِيبَة الإِيمانِ، وتقدَّمَ هو والزَّبير بن العَوَّامِ، وقال: واللّهِ لأَذُوقَنَّ مَا ذَاقَ حَمْزَة أَوْ لأَفْتَحَنَّ حِصْنَهُمْ، فقالوا: يا محمَّد نَنْزِلُ على حُكْم سَعْد بن مُعَاذ.

#### تنفيذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة:

قال ابن إسحاق: ثم اسْتُنْزِلُوا، فَحَبَسَهُمْ رسولُ اللّهِ ﷺ بِالمدينَةِ في دارِ بِنْتِ الحارث امرأةِ مِنْ بني النجار، ثم خرج رسولُ الله ﷺ إلى سُوقِ المدينة التي هي سُوقُهَا اليَوْمَ، فَخَنْدَقَ بِهَا خَنَادِقَ، ثم بَعَثَ النجار، ثم خرج رسولُ الله ﷺ إلى سُوقِ المدينة التي هي سُوقُهَا اليَوْمَ، فَخَنْدَقَ بِهَا خَنَادِقَ، ثم بَعَثَ إلى سُوقِ المحنادق؛ يُخْرَجُ بهم إليه أَرْسالاً، وفيهم عَدُو اللّهِ حُيَيُّ بن أَخْطَبَ، وَكَعْبُ بن أَسَدِ رَأْسُ القَوْم، وهم سِتُمائَةٍ أو سَبْعُمائَةٍ، والمكْثِرُ لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة،

وقد قالوا لكَعْب بن أسد وهُمْ يُذْهَبُ بهم إلى رسولِ الله ﷺ أَرْسَالاً: يا كَعْبُ، ما تراه يَصْنعُ بنا؟ قال: أَفِي كُلِّ مَوْطِنِ لا تَعْقِلُونَ؟ أَلاَ تَرَوْنَ الدَّاعِي لا يَنْزِعُ، وأنه مَنْ ذُهِبَ به منكم لا يَرْجِعُ؟! هو واللَّهِ القَتْلُ؛ فلم يَزَلْ ذلك الدَّأْبَ حتى فَرَغَ منهم رسول الله ﷺ.

#### قتل حيى بن أخطب:

وأُتِيَ بحُيَيِّ بن أُخْطَبَ عَدُوً الله وعليه حُلَّةً له فُقًاحِيَّةً ـ قال ابن هشام: فُقًاحِيَّةٌ: ضَرْبٌ من الوَشْي ـ قد شَقَّهَا عليه مِنْ كُلِّ ناحية قَدْرَ أَنْمُلَةٍ؛ لَئِلاَّ يُسْلَبَهَا، مجموعة يَدَاه إلى عُنْقِهِ بِحَبْلِ، فلما نَظَر إلى رسول الله ﷺ قال: أما واللَّهِ ما لُمْتُ نَفْسِي في عَدَاوَتِكَ، ولكنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللَّهُ يُخْذَلْ، ثم أقبل على الناس فقال: أَيُّهَا النَّاسُ، إنه لا بأس بِأَمْر الله، كِتَابٌ وَقَدَرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا اللّهُ عَلى بني إسرائيل، ثم جَلَس فَضُربَتْ عنقه؛ فقال جَبَلُ بْنُ جَوَّالِ النَّعْلَبِيُّ [من الطويل]:

لَجَاهَدَ حَتَّى أَبْلَغَ النَّفْسَ عُذْرَهَا وَقَلْقَلَ يَبْخِي الْعِزَّ كُلَّ مُقَلْقًل.

لَعَمْرُكَ مَا لاَمَ الْنُ أَخْطَبَ نَفْسَهُ وَلَكِئَهُ مَنْ يَخْذُكِ اللَّهُ يُخْذَكِ

### لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة:

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالَتْ: لَمْ يُقْتَل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ، قالَتْ: واللَّهِ إنها لَعِنْدِي تَحَدَّثُ معى، تَضْحَك ظَهْراً وَبَطْناً، ورسُولُ الله ﷺ يَقْتُلُ رِجَالَهَا في السوق؛ إذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمها: أين فلانةُ؟ قالَتْ: أنا واللَّهِ، قالَتْ: قُلْتُ لها: ويلك مالك؟! قالَتْ: أُقْتلُ، قُلتُ: ولِمَ؟ قالَتْ: لِحَدَثِ أحدثته قالت: فَانْطُلِقَ بها فضُربَتْ عنقها، فكانَتْ عائشة تقول: فواللَّهِ مَا أَنْسَى عَجَباً منها طِيبَ نَفْسِها وَكَثْرَةَ ضَحِكِهَا وَقَدْ عَرَفَتْ أنها تُقْتَلُ.

قال ابن هشام: وهي التي طَرَحَتِ الرَّحَا على خَلَّادٍ بْنِ سُوَيْدٍ فقتلته.

### قصة الزبير بن باطا القرظى:

قال ابن إسحاق: وقد كان ثابتُ بن قَيْس بن الشَّمَّاس ـ فيما ذكر لي ابن شهاب الزُّهْريُّ ـ أَتَى الزَّبيرَ بن بَاطًا القُرُظِيِّ ـ وكان يُكْنَى أبا عبدالرحمن، وكان الزَّبِيرُ قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شَمَّاسِ في الجاهلية، وذَكَرَ لي بعضُ ولد الزَّبِيرِ أنه كان قَدْ مَنَّ عليه يوم بُعَاثٍ، أَخَذَهُ فَجَرَّ ناصيته ثم خَلَّى سبيله ـ فجاءه ثَابِتٌ وهو شَيْخٌ كبير، فقال: يا أبا عبدالرحمن، هل تَعْرِفني؟ قال: وَهَلْ يَجْهَلُ مثلي مثلكَ؟ قَالَ: إِنِّي قد أَرَدتُ أَنْ أَجْزِيَكَ بيدك عندي؛ قال: إنَّ الكريمَ يَجْزِي الكريمَ، ثُمَّ أتَى ثابت بن قَيْس رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنه قد كَانَتْ لِلزَّبِيرِ عَلَيَّ مِنَّةً، وقد أُخْبَبْتُ أن أجزيه بها، فَهبْ لِي دَمَهُ، فقال رسول الله ﷺ: **«هُوَ لَكَ»،** فَأَتَاهُ، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ قَدْ وَهَبَ لي دمك فهو لك، قَالَ: شَيْخٌ كبيرٌ لا أَهْلَ له وَلاَ وَلَدَ فما يَصْنَعُ بالحياة؟! قال: فَأَتَى ثابتُ رسولَ الله ﷺ فقال: بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي، يا رسول الله، هَبْ لي امرأته وولده، قال: «هُمْ لَكَ، قال: فأتاه، فَقَالَ: قد وَهَبَ لِي رسولُ الله ﷺ أَهْلَكَ وولدك، فَهُمْ لَكَ، قال: أَهْلُ بَيْتٍ بالحجاز لا مَالَ لهم، فما بَقَاؤُهُمْ على ذلك؟! فأتى ثابِتٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَالُهُ؟! قال «هُوَ لَكَ»، فأتاه ثابت، فقال: قد أعطاني رَسُولُ الله ﷺ مَالَكَ فهو لَكَ، قال: أَيْ ثَابِتُ ما فَعَلَ الَّذِي كَأَنَّ وَجْهَهُ مِرْآةٌ صِينيَّةٌ يتراءَىٰ فيها عَذَارَى الحَيِّ؛ كَعْبُ بن أَسَدٍ؟ قال: قُتِل، قال: فما فعل سَيْدُ الحاضِرِ والبادي حُيَيُ بن أَخْطَبَ؟ قال: قُتِلَ، قال: فما فعل مُقَدِّمَتُنَا إِذَا شَدَدْنَا، وحَامِيَتُنَا إِذَا فَرَرْنَا، الحاضِرِ والبادي حُييُ بن أَخْطَبَ؟ قال: قُتِلَ، قال: فعل المَجْلِسَانِ؟ يعني: بني كَعْب بن قُريْظَةَ وَبَنِي عَمْرِو بن عَرَّال بن سَمَوْأَلَ؟ قال: فَإِني أَسأَلُكَ يا ثابتُ بيدي عندك إلا ألحقتني بالقَوْم، فواللهِ ما في العَيْشِ بعد هؤلاء مِن خَيْرٍ، فما أنا بصابرٍ للهِ فَتْلَةَ دَلْوِ نَاضِح حتى أَلْقَى الأَحِبَّة، فَقَدَّمَهُ ثابتٌ فَضَرَبَ عنقه، فلما بلغ أَبا بكر الصديقَ قَوْلُهُ أَلْقَى الأَحِبَّة، قال: يلقاهم واللهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالداً فيها مخلداً.

قال ابن هشام: قَبْلَةَ دَلْوِ نَاضِح، وقال زُهَيْر بن أبي سُلْمَى في قَبْلة [من البسيط]:

وقَابِلٌ يَتَعَلَّمَ كُلُّمًا قَدَرَتْ تَعَلَى الْعَرَاقِي يَدَاهُ قَائِماً دَفَقًا

وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: وَيُرْوَىٰ: وَقَابِل يَتَلَقَّىٰ، يعني: قابل الدلو يتناول.

### شأن عطية القرظي ورفاعة بن سموأل:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ قد أمر بقتل كل مَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني شُعْبَةُ بن الحَجَّاجِ، عن عبدالملك بن عُمَيْرٍ، عن عطية القُرَظِيِّ، قال: كان رَسُولُ اللّهِ ﷺ قد أَمَرَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْ بني قريظَةً كُلُّ من أَنْبَتَ منهم، وكُنْتُ عُلاَماً، فوجدوني لم أُنْبِتْ، فَخَلُوا سبيلي. قال: وحدَّثني أيوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي صَعْصَعَةَ أخو بني عدي بن النَّجَارِ: أَنْ سَلْمَى بنتَ قيس أُمَّ المُنْذِرِ أَخْت سليط بن قَيْس، وكانَتْ إِحدَىٰ خالاتِ رسول الله ﷺ، قد صَلَّتْ معه القبلتين وبايعته بَيْعَةَ النِّسَاءِ؛ سألته رِفَاعَةَ بْنَ سَمْوَ أَلَ القُرَظِيِّ، وكان رجلاً قد بَلَغَ فَلاَذَ بها، وكان يَعْرِفُهُمْ قبل ذلك، فقالَتْ، يا نَبِيَّ الله، بأبي أَنْتَ وأمي، هَبْ لي رِفَاعَةً؛ فإنه قد زعم أنه سَيُصَلِّي، ويَأْكُلُ لَحْمَ الجَمَلِ، قال: فوهبه لها، فاسْتَحْيَتُهُ.

### رسول الله ﷺ يقسم فيء بني قريظة:

قال ابن إسحاق: ثُمَّ إِنَّ رسول الله ﷺ قَسَمَ أَمْوَالَ بني قُرَيْظَةَ وَنساءَهُمْ وأبناءهم على المسلمين، وأَغلَمَ في ذلك اليوم سُهْمَانَ الخَيْلِ وسُهْمَانَ الرجال، وأُخْرَجَ منها الخُمُسَ؛ فكان للفارِسِ ثلاثةُ أسهم، للفرسِ سَهْمَانِ، ولفارسه سَهْمٌ، وللواجل - مَنْ لَيْسَ له فرس - سَهْمٌ، وكانت الخيلُ يَوْمَ بني قُرَيْظَةَ سَتَةً وثلاثينَ فرساً، وكان أولَ فَيْء وقعَتْ فيه السُّهُمَانُ وأُخْرِجَ منه الخُمُسُ؛ فعلى سُنَّتِها وما مضَىٰ من رسول الله ﷺ فيها وقعَتِ السَّنَةُ في المغازي.

ثم بعث رسولُ الله ﷺ سَعْدَ بْنَ زَيدِ الأنصاريُّ أخا بني عبد الأشهلِ بسبَايَا مِنْ سَبَايَا بني قُرَيْظَةَ إلى نَجْدِ، فابتاع لهم بها خَيْلاً وَسِلاحاً.

## شأن ريحانة بنت عمرو القرظية مع رسول الله ﷺ:

وكان رسولُ ﷺ قد أَصْطَفَىٰ لنفسه مِنْ نِسائهم رَيْحَانَةً بِنْتَ عَمْرِو إِحْدَىٰ بني عمرو بن قُرَيْظَةَ، فكانت

عند رسول الله ﷺ حتى تُوفِّيَ عنها وهي في مِلْكِهِ، وقد كان رسولُ الله ﷺ عَرَضَ عليها أن يتزوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عليها الْحِجَابَ، فقالَتْ: يا رسُولَ اللهِ، بل تَتْرُكُنِي في مِلْكِكَ فَهُو أَخَفُ عليَّ وعليك، فَتَرَكَهَا، وقد كانَتْ حين سباها قد تَعَصَّتْ بالإسلام وأَبَتْ إلا اليهوديَّة، فعزلها رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوَجَدَ في نفسه لذلك من أمرها، فَبَيْنَا هو مع أصحابه إذ سَمِعَ وقْعَ نَعْلَيْنِ خَلْفَهُ، فقال: "إِنَّ هذَا لَتَعْلَبَهُ بْنُ سَعْيَة يُبَشُّرُنِي بإِسْلاَمِ رَيْحَانَةً، فَسَرَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهَا.

### نزول قصة الخندق وبني قريظة في القرآن:

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالَىٰ في أَمْرِ الحَنْدَقِ وأَمْرِ بني قريظة من القرآن القِطَة في سورة الأحزاب؛ يَذْكُرُ فيها ما نزل من البلاء، ونعمته عَلَيْهِمْ، وكفايته إيَّاهُم حِينَ فَرَجَ الله ذلك عنهم بعد مَقَالَةٍ مَنْ قال من أهل النسفاق. ﴿ يَكَأَيُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَاءَتُكُمْ جُورٌ فَأْرَسَلْنَا عَلَيْمِمْ رِيحًا وَجُورُدًا لَمْ مَرَوَكَا الله عَلَيْهِمْ وَيَا المَعْوَدُ وَكُورُهُمْ مِن وَعَطَفَانُ وبنو قُرَيْظَةَ، وكانَتِ الجنودُ التي أرسل الله عليهم مَعَ الرّبِحِ الملائِكَة، يقول الله تعالى: ﴿ إِذَ جَاءُوكُمْ مِن فَوقِكُمْ وَين أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَاغَتِ العَينِ أَرسل الله عليهم مَع الرّبِحِ الملائِكَة، يقول الله تعالى: ﴿ إِذَ جَاءُوكُمْ مِن فَوقِكُمْ وَين أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْقَالُوبُ الْحَناجِر وَتَظُفَّونَ بِاللّهِ الطَّنُونُ الله تعالى: ﴿ هَنَالِكَ ابْتُلِي ٱلْمُؤْمِثُونَ وَلَوْلُوا رَزَالَا سَدِيكُمْ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَسُولُهُ إِلّا عُرُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

قال ابن هشام: الأَقْطَارُ الجَوَانِبُ، وواحدها: قُطْرٌ، وهي الأقتار، وواحدها: قتر؛ قال الفرزدق [من الكامل]:

كَــمْ مِــنْ غِــنّــى فَــتَــحَ الإِلْــهُ لَــهُــمْ بِــهِ وَالْــخَــيْــلُ مُــقْـعِــيَــةٌ عَــلَــى الْأَقْــطَــارِ
ويروى: عَلَى الأَقْتَارِ، وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ ثُمَّ سُبِلُوا الْفِتْنَةَ ﴾ أي: الرجوع إلى الشرك، ﴿ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَنُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَ وَاقَدَ كَانُواْ عَهَدُ اللّهِ مَسْتُولًا ﴾ فهم بنو حَارِثَةَ، وهم الذين هَمُوا أن يَفْشَلُوا يوم أُحد مع بني سَلِمَة حين هَمَّتَا بالفَشَلِ يوم أحد، ثم عَاهَدُوا الله ألا يعودوا لمثلها أبداً، فذكر لهم الله الذي أغطُوا من أنفسهم، ثم قال تعالى: ﴿ قُل لَن يَنفَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَيْتُم مِن الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ وَإِذَا لاَ تُمَنّعُونَ إِلّا فَطُوا مَن أنفسهم، ثم قال تعالى: ﴿ قُل لَن يَنفَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَيْتُم مِن الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ وَإِذَا لاَ تُمَنّعُونَ إِلّا فَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا اللّهِ يَسْمُكُمُ اللّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَقَ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَقَ أَلَادَ يَكُمُ وَلَا يَعِدُونَ لَمُمْ مِن دُوبِ اللّهِ وَلِيّا وَلا فَي فَلْ مَن ذَا اللّهِ يَعْدُونَ اللّهُ اللّهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال ابن هشام: سَلَقُوكُمْ: بالغوا فيكم بالكَلاَمِ فأحرقوكم وآذَوْكُمْ؛ تقول العرب: خَطِيبٌ سَلَّاقٌ وخطيبٌ مِسْلَقٌ ومِسْلاَقٌ؛ قال أعشَىٰ بني قَيْس بن ثعلبة [من الخفيف]:

فِيهِمُ الْمَجْدُ والسَّمَاحَةُ والنَّجْ لَهُ فِيهِمْ وَالْخَاطِبُ السَّلاَّقُ

وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ قريدش وغَسطَفَانُ، ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّوا لَوَ أَنَّهُم بَادُوتَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبُنَا بِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا قَنِلُواْ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ ﴾.

ثم أقبل على المؤمنين فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّه وَالْيُومَ الْلَخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] أي: لَئِلاً يرغبوا بأنفسهم عَنْ نفسه ولا عَنْ مكانِ هُوَ به، ثم ذَكَرَ المؤمنين وصِدْقَهُمْ وتصديقَهُمْ بما وَعَدَهُمُ الله من البلاء؛ ليختبرهم به، فقال: ﴿ وَلَمّا رَمّا اللّهُ وَمَدَق اللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَدَق اللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَدَق اللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَدَق اللهُ وَمَدَق اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَهدُوا الله وتصديقاً للحَق لما كان وَعَدَهُمُ اللهُ تعالى ورسولُهُ ﷺ. ثم قال: ﴿ مِن الله صَدَقُوا مَا عَهدُوا اللّه عَلَى الله عَهدُوا اللّه عَنْ فَمَن عَمله، وَرَجَع إلى ربه، كَمَن السَّشْهِد يوم بَدْرِ وَيَوْمَ أُحُدٍ.

قال ابن هشام: قَضَى نَحْبَهُ: مات، والنَّحْبُ: النَّفْسُ؛ فيما أخبرني أبو عبيدة، وجمعهُ نُحُوبٌ؛ قال ذو الرُّمَّة [من الطويل]:

عَـشِـيَّـةَ فَـرَّ الْـحَـارِثِـيُّـونَ بَـغـدَ مَـا قَضَـى نَحْبَهُ فِـي مُـلْتَقَـى الْخَيْـلِ هَـوْبَـرُ وهذا البيت في قصيدة له، وهَوْبَرٌ، من بني الحارث بن كعب، أراد يزيد بن هَوْبَرِ.

والنَّحْبُ أيضاً: النَّذْرُ؛ قال جَرِيرُ بْنُ الخَطَفَىٰ [من الطويل]:

بِطِخْفَةَ جَالَدْنَا الْمُلُوكَ وَخَيْلُنَا عَصِيبَةَ بِسُطَامٍ جَرَيْنَ عَلَىٰ نَحْبِ يَقُول: على نَذْرِ كَانَتْ نَذَرَتْ أَن تقتله فقتلته، وهذا البيت في قصيدة له، وبِسُطَام: بِسُطَامُ بن قيس بن مسعود الشيباني، وهو ابن ذي الجَدَّيْنِ، حدَّثني أبو عبيدة أنه كان فَارِسَ ربيعة بن نِزَادٍ، وطِخْفَةُ: موضع بطريق البصرة.

والنَّحْبُ أيضاً: الخِطَارُ، وهو: الرِّهَانُ؛ قال الفرزدق [من الطويل]:

وَإِذْ نَحَبَتْ كَلْبٌ عَلَى النَّاسِ أَيُّنَا عَلَى النَّحْبِ أَعْطَى لِلْجَزِيلِ وَأَفْضَلُ والنَّحْبُ أَيْضاً: البكاء؛ ومنه قولهم: ينتحب.

والنَّحْبُ أيضاً: الحاجة والهمة، تقولُ: مالي عندهم نَحْبٌ؛ قال مالك بن نُويْرَةَ اليَرْبُوعِيُّ [من الطويل]:

وَمَالِيَ نَحْبٌ عِنْدَهُمْ غَيْرَ أَنْنِي تَلَمْسُتُ مَا تَبْغِي مِنَ الشَّدُنِ الشُّجْرِ وقال نَهَارُ بْنُ تَوْسِعَةَ أَحد بني تَيْم اللَّاتِ بن ثَعْلَبَةً بن عُكَابَةً بن صَعْبِ بن علي بن بكر بن وائل. قال ابن هشام: هؤلاء موالي بني حنيفة [من الوافر]:

وَنَـجَــىٰ يُــوسُـفَ الـثَــقَـفِــيَّ رَكُـضٌ دِرَاكٌ بَــغــدَ مَــا وَقَــــغَ الـــلَـــوَاءُ وَلَــوْ أَذْرَكُــتُــهُ لَــقَـضَــيْــتُ نَــخــبـاً بِـــهِ وَلِـــكُـــلُ مُــخـطَــاَةٍ وَقَــاءُ والنحب أيضاً: السير الخفيفُ المَرّ.

قال ابن إسحاق: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَنْظِرُ ﴾ أي: ما وعد الله به مِنْ نَصْرِهِ والشهادةِ على ما مضى عليه أصحابه، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا ﴾ أي: ما شَكُوا وما تَرَدُّدُوا في دينهم وما اسْتَبْدَلُوا به غيره، ﴿ لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِم وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِن شَآة أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللهُ كَانَ غَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللهُ النَيْ اللهُ كَانَ غَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرِينًا عَزِيزًا اللهُ عَرَيْطُهُم ﴾ أي: قريشًا وغَطَفَانَ، ﴿ لَدُ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَاكَ اللهُ قَوِيبًا عَزِيزًا فَيْكُ وَلَاكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ عَرِينًا عَزِيزًا وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ وَلَاكُمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُونُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا فَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال ابن هشام: قال سُحَيْمٌ عَبْدُ بَنِي الحَسْحَاسِ، وبنو الحَسْحَاسِ: من بني أسد بن خزيمة [من الطويل]:

وَأَصْبَحَتِ الشَّيرَانُ صَرْعَىٰ وَأَصْبَحَتْ فِيسَاءُ تَـمِيمٍ يَبْتَـدِرْنَ السَّياصِيَا وهذا البيت في قصيدة له.

والصَّياصِي أيضاً: القُرُونُ؛ قال النابغة الجعديُّ [من المتقارب]:

وَسَـــادَةً رَهْــطِـــيَ حَــــَــَــى بَــقِـــيـــ ــــــــُ فَـــرْداً كَــصِـــيــــــــــــــــــــــــ الأغـــضـــــبِ يقول: أصاب الموتُ سادَةَ رَهْطِي، وهذا البيتُ في قصيدة له.

وقال أبو دواد الإِياديُّ [من الخفيف]:

فَذَعَـزنَـا سُخـمَ الْـصَـيَـاصِـي بِأَيْـدِيـ هِـنَّ نَـضْحُ مِـنَ الـكُـحَـيْـلِ وَقَـارُ وهذا البيت في قصيدة له.

والصَّيَاصِي أيضاً: الشَّوْكُ الذي للنساجين فيما أخبرني أبو عُبَيْدَةَ، وأنشدني لدُرَيْدِ بن الصَّمَّةِ الجُشَمِيّ، جُشَم بن معاوية بن بَكْرُ بن هوازن [من الطويل]:

نَسظُّرْتُ إِلَـيْهِ وَالـرُّمَـاحُ تَـنُـوشُـهُ كَوَقْعِ الصَّيَاصِي فِي النَّسِيجِ الْمُمَدَّدِ وهذا البيت في قصيدة له.

والصياصي أيضاً: التي تكون في أرجل الديكة ناتئةً كأنها القُرُونُ الصغار.

والصياصي أيضاً: الأُصُولُ؛ أخبرني أبو عبيدة أن العرب تقول: جَذَّ الله صِيصِيتَهُ، أي: أصله.

قال ابن إسحاق: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ أي: قَتَلَ الرجالَ وَسَبَى الذرارِيَ والنِّسَاءَ، ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ يعني: خيبر، ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرًا ﴾.

#### وفاة سعد بن معاذ:

قال ابن إسحاق: فلما انقضىٰ شَأْنُ بني قريظة ٱنْفَجَرَ بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ جرحُهُ، فمات منه شهيداً.

قال ابن إسحاق: حَدَّثني مُعَاذُ بْنُ رِفاعةَ الزُّرَقِيُّ، قال: حدَّثني من شِنْتُ مِنْ رجالِ قومي: أن جبريلَ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ ـ حين قُبِضَ سعد بن مُعَاذِ ـ مِنْ جَوْفِ الليل مُعْتَجِراً بعمامة من إِسْتَبْرَقِ، فقال: يا محمَّدُ، مَنْ هذا المَيْتُ الذي فُتِحَتْ له أبوابُ السماءِ، واهْتَزَ له العَرْشُ؟! قال: فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَرِيعاً يَجُرُ ثَوْبَهُ إلى سَعْدِ، فوجده قد مات.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن قالَتْ: أَقْبَلَتْ عائشةُ قافلةً مِنْ مَكَّةَ ومعها أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فلقيه موتُ امرأةٍ له، فَحَزِنَ عليها بعض الحُزْنِ، فقالَتْ له عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ يَا أَبَا يَحْيَىٰ، أَتَحْزَنُ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ وَقَدْ أُصِبْتَ بٱبْن عَمُكَ وَقَدِ ٱهْتَزَّ له العرش.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن الحسن البصريُّ، قال: كان سعدٌ رجلاً بَادِناً، فلما حمله النَّاسُ وَجَدُوا له خِفَّة، فقال رجالٌ من المنافقين: والله إِنْ كان لَبَادِناً، وما حَمَلْنَا مِنْ جِنَازَةٍ أَخَفَّ منه، فبلغ ذلكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقال: "إِنَّ لَهُ حَمَلَةً غَيْرَكُمْ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ٱسْتَبْشَرَتِ المَلائِكَةُ بِرُوحِ سَعْدِ وَالْمَتَزُّ لَهُ العَرْشُ».

قال ابن إسحاق: وحِدَّثني معاذ بن رِفَاعَة، عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن الجَمُوحِ، عن جابر بن عبدالله، قال: لما دُفِنَ سَغَدٌ ونَحْنُ مع رسولِ الله ﷺ؛ سَبَّحَ رَسُولُ الله ﷺ فَسَبَّحَ النَّاسُ معه، ثُمَّ كَبَرَ فَكَبَّر الناس معه، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، مِمَّ سَبَّحْتَ؟! قَالَ: «لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَىٰ هَذَا العَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ».

قال ابن هشام: وَمَجَازُ هذا الحديث قَوْلُ عائشَةَ: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَمَّةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْها نَاجِياً، لَكَانَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ». [أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٤٣٠].

#### رثاء سعد بن معاذ:

قال ابن إسحاق: وَلِسَعْدِ يَقُولُ رَجُلُ مِن الأنصار [من الطويل]:

وَمَا ٱهْـتَـزُ عَـرْشُ الـلَّـهِ مِـنْ مَـوْتِ هَـالِـكِ صَــمِـغـنَـا بِـهِ إِلاَّ لِـسَـغـدِ أَبِـي عَــمُـرِو وقالت أم سَغدِ حين اختُمِلَ نَعْشُهُ، وهي تُبُكِّيهِ.

قال ابن هشام: وهي كُبَيْشَةُ بِنْتُ رافِع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجر، وهو خُذْرَةُ بن عَوْفِ بن الحارث بن الخزرج [من منهوك الرجز]:

قال: يقول رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ إِلاَّ نَائِحَةً سَغدِ بْن مُعَاذٍ».

## الشهداء في يوم الخندق:

قال ابن إسحاق: وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ من المسلمين يَوْمَ الخَنْدَقِ إلا ستَّةُ نَفَرٍ:

من بني عبد الأشهل: سَعْدُ بن مُعَاذٍ، وأَنَسُ بن أَوْسِ بن عَتِيكِ بن عَمَرُو، وعبدُ اللَّهِ بن سَهْلٍ، ثَلاَئَةُ نفرٍ.

(EVY)

ومن بني جُشَمَ بْنِ الخزرج، ثم مِنْ بني سَلِمَةَ: الطُّفَيْلُ بن النعمان، وثعلبة بن غَنَمَةً؛ رجلان. ومن بني النَّجَّارِ، ثم من بني دينار: كَعْبُ بْنُ زيد، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فقتله.

قال ابن هشام: سَهُمْ غَرْبٌ، وَسَهُمُ غَرْبٍ، بإضافةٍ، وغيرِ إضافةٍ، وهو: الذي لا يُعْرَفُ من أين جاء ولا مَنْ رَمَلَىٰ به.

### القتلى من المشركين في يوم الخندق:

وقُتِلَ مِنَ المشركين ثلاثةُ نَفَرٍ: من بني عبد الدار بن قُصَيِّ: مُنَبَّهُ بن عثمان بن عُبَيْد بن السَّبَّاقِ بن عبد الدار، أصابَهُ سَهْمٌ فماتَ منه بمَكَّة.

قال ابن هشام: هو عُثْمَانُ بن أُمِّيَّةَ بن مُنَبِّهِ بِنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ.

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني مخزوم بن يَقَظَة: نَوْفَلُ بن عبدالله بن المغيرة، سألوا رسولَ الله ﷺ أن يبيعهم جَسَدَهُ، وكان اقتحم الخندق فَتَوَرَّطَ فيه، فَقُتِلَ، فَعَلَبَ المسلمون على جَسَدِهِ، فقال رسول الله ﷺ (لاَ حَاجَةً لَنَا فِي جَسَدِهِ وَلاَ بِثَمَنِهِ، فخلَّىٰ بينهم وبينه.

قال ابن هشام: أَعْطُوْا رسول الله ﷺ بجسده عَشَرَةَ آلاف درهم؛ فيما بلغني عن الزهري.

قال ابن إسحاق: ومِنْ بني عامر بن لُؤَيِّ، ثم مِنْ بني مالكَ بن حِسْلِ: عَمْرُو بن عبد وُدٌ، قتله على بن أبي طالب، رضوان الله عليه.

قال ابن هشام: وحدَّثني الثَّقَةُ أنه حُدِّثَ عن ابن شهاب الزَّهْرِيِّ أنه قال: قَتَلَ عليُّ بن أبي طالب يومئذِ عَمْرَو بْنَ عبدِ وُدُّ وابْنَهُ حِسْلَ بْنَ عَمرو.

قال ابن هشام: يقال: عمرو بن عَبْدِ وُدٍّ، ويقال: عمرو بن عَبْدٍ.

# من استشهد من المسلمين في يوم بني قريظة:

قال ابن إسحاق: وَٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ بني قُرَيْظَةَ مِنَ المسلمين، ثم من بني الحارث بن الخزرج: خَلاَّدُ بن سُويْدِ بْنِ ثعلبة بن عمرو؛ طُرِحَتْ عليه رَحَى فَشَدَخَتْهُ شَدْخاً شديداً، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ لَهُ لأَجْرَ شَهِيدَيْنِ". ومات أبو سِنَانِ ابْنُ مِحْصَنِ بْنِ حُرْثَانَ أَخو بني أَسدِ بن خُزَيْمَةَ ورسُولُ الله ﷺ مُحَاصِرٌ بني قُرَيْظَةَ، فَدُفِنَ في مَقْبُرة بني قُرَيْظَةَ التي يدفنون فيها اليَوْمَ، وإليه دفنوا أمواتهم في الإسلام.

ولما انصرف أَهْلُ الخَنْدَقِ عن الخَنْدَقِ قَالَ رسول الله ﷺ عنهما بَلَغَنِي ـ: «لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، وَلٰكِنْكُمْ تَغْزُونَهُمْ». فلم تَغْزُهُمْ قُرُيْشٌ بعد ذلك، وكان هو الذي يغزوها حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عليه مَكَّةَ.

# مَا قِيلَ مِنَ الشُّعْرِ فِي أَمْرِ الخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ

#### قصيدة لضرار بن الخطاب الفهري في يوم الخندق:

وقال ضِرَارُ بنُ الخَطَّابِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَخُو يني مُحَارِبِ بن فِهْرٍ في يوم الخندق [من الوافر]:

وَمُشْفِقَةٍ تَظُنُّ بِنَا النَّطُنُونَا وَقَلْ قُدْنَا عَرَلْدَسَةً طَحُونَا كَالَّ وَمُسْفِقَةٍ تَظُنُ بِنَا النَّطُنُونَا وَقَلْ قُدْنَا عَرَلْدَسَةً طَحُونَا كَسَانًا ذُكَالُهُ لِلسَّاطِينَا كَسَانًا ذُكَالُهُ لِلسَّالِ وَالْيَلَبَ الْحَصِينَا تَسرَى الْأَبْطَالِ وَالْيَلَبَ الْحَصِينَا تَسرَى الْأَبْطَالِ وَالْيَلَبَ الْحَصِينَا

وَجُرِداً كَالْهِ مَالُوا وَصُلْنَا لَكُالَهُ مُ إِذَا صَالُوا وَصُلْنَا لَا نَسرَى فِيهِ مِ رَشِيهِ مَا رَشِيهِ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَا نَسرَى فِيهِ مِ رَشِيهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا لَكُولِيتًا فُسَالًا لِمُسَالًا مُسرَاوِحُ هُم مُ وَنَسَعْتُ اللّهُ اللّهُ مُسرَهُ هَا تَكُلُوا كُلّ يَسوْمٍ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

نَوُمُ بِهَا الْعُواةَ الْحَاطِئِينَا بِبَابِ الْحَنْدَةَ فَيْنِ مُصَافِحُ ونَا وَقَدْ قَالُوا: أَلَسْنَا رَاشِدِينَا؟ وَكُنّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِرِينَا؟ وَكُنّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِرِينَا وَكُنّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِرِينَا عَلَيْهِمْ فِي السّلاَحِ مُدَجَّجِينَا فَعُولَةً هِا السّمَفَارِقَ والشّنُونَا نَقُدُ بِهَا الْمَفَارِقَ والشّنُونَا أَنْ لَكُمْ تَبِينَا إِذَا لاَحَتْ بِأَيْدِي مُصْلِتِينَا أَلْكَمْ تَبِينَا لَكُمْ وَالسّشَنُونَا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَا لَمَتَعَوْذِينَا مُتَعَمِودِينَا مُتَعَمِودِينَا لَمُتَعَمِودِينَا لَكُمْ مَنْ خُوفِنَا مُتَعَمِودِينَا لَمَعْدا رَهِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَذِينَا كُمْ مُسْتَعِينَا الْحَدِينَا كُمْ مَسْعُدا رَهِينَا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَا الْحَدِينَا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَا الْحَدِينَا عَلَيْهِمْ مُتَعَالِقُولُ الْمُعَلِينَا لَكُمْ مُسْتَعَلِينَا الْحَدِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَدِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَدِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَدِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَدِينَا لَكُمْ مَنَا الْعَدِينَا لَكُمْ مَنْ الْحَدِينَا لَكُمْ لَيْ الْعَدَالِينَا كُمْ مُنْ الْحَدْدِينَا لَيْعَالِينَا لَكُمْ مُنْ الْحَدْدِينَا لَحُدُولِينَا كُمْ مُنْ الْحَدْدِينَا لَعَدِينَا لَعْمَالِ قَدْ حَمْتِ الْعَرِينَا لَاعَدِينَا لَعُورِينَا كُمْ مُنْ الْحَدْدِينَا لَعْمَالِ قَدْ حَمْتِ الْعَرِينَا لَعُلِينَا لَاعِلَى الْحَدِينَا لَعْمَالِ قَدْ حَمْتِ الْعَرِينَا لَعَلَالِ قَدْ حَمْتِ الْعَرِينَا لَعْمَالِ قَدْ حَمْتِ الْعَرِينَا الْعَدِينَا لَيْعِيلِينَا لِينَا لَعْمَالِ الْعَلَى الْعَالِينَا لَعْلِينَا لِينَا لَعْمَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِينَا لَعْلِينَا لَاعْدِينَا لَاعِلَى الْعَلَالِ الْعَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِينَا لَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِينَالِينَا لَعْلَى الْعَلَالِينَا الْعَلَى الْعَلَالِينَا لَعْلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِينَا الْعَلَالِينَا لَعْلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِينَا لَعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِينَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي ا

## كعب بن مالك يجيب ضرار بن الخطاب الفهري:

فأجابه كعب بن مالك أخو بني سَلِمَةَ الله فقال [من الوافر]:

وَلَوْ شَهِدَنْ رَأَتْنَا صَابِرِينَا عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوَكُلِينَا وَيَا عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوكُلِينَا وَيَ مُرْصِدِينَا وَكَانُوا بِالْعَدَاوَةِ مُرْصِدِينَا بِضَرْبِ يُعْجِلُ الْمُتَسَرِّعِينَا وَكَانُوا بِالْعَجِلُ الْمُتَسَرِّعِينَا فِحَدْرَانِ الْمَلاَ مُتَسَرِبِلِينَا فَعُدْرَانِ الْمَلاَ مُتَسَرِبِلِينَا فَعُدْرَانِ الْمَلاَ مُتَسَرِبِلِينَا فِي مَرَاحَ الشَّاغِينَا فِي مَرَاحَ الشَّاغِينَا فَصِينَ الْعَرِينَا فَصِينَا الْعَرِينَا عَلَى الْأَعْدَاءِ شُوساً مُعْلِمِينَا الْعَرِينَا فَيَاءَ شُوساً مُعْلِمِينَا وَعَلَى الْمُعَلِمِينَا وَعِنْ مَنْ الْعَرِينَا وَعَلَى الْمُعَلِمِينَا وَعِنْ عَبَادَ صِدْقِ مُحْلَصِينَا وَعَنْ مَنْ الْعُمْوِينَا وَالْعَرِينَا وَالْمُتَاتِعِينَا وَعَلَي الْمُعَلِمِينَا وَالْعَرِينَا وَالْعَرَانِ الْمُعَلِمِينَا وَعَلَى الْمُعَلِمِينَا وَالْعَلَى الْمُعَلِمِينَا وَالْعَلَى الْمُعْلِمِينَا وَالْعَلَى الْمُعْلِمِينَا وَالْعَلَى الْعَلَى الْعِينَا لِعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِينَا الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْع

وَسَائِلَةِ ثُسَائِلُ مَا لَقِيبَاً مَسَبَرِنَا لاَ نَسرَى لِللَّهِ عِلَا وَكَانَ لَسَنَا النَّبِيُّ وَزِيسرَ صِلْقِ ثَقَاتِلُ مَعْشَراً ظَلَمُ وا وَعَقُوا نُعَاجِلُهُمْ إِذَا نَهَ ضُوا إِلَيْنَا نُعَاجِلُهُمْ إِذَا نَهَ ضُوا إِلَيْنَا تَسرَانَا في فَضَافِضَ سَابِعَاتٍ وَفِي أَيْسَمَانِنَا بِيبِضْ خِفَاتٍ وَفِي أَيْسَمَانِنَا بِيبِضْ خِفَاتٍ وَفِي أَيْسَمَانِنَا بِيبِضْ خِفَاتً وَفِي أَيْسَمَانِنَا بِيبِضْ خِفَاتً فَوارِشُنَا إِذَا بَكِرُوا وَرَاحُوا وَيَعْلَمُ أَهْلُ مَكَةً حِيبَنَ سَارُوا وَيَعْلَمُ أَهْلُ مَكَةً حِيبَنَ سَارُوا وَيَعْلَمُ اللَّهُ لَيْسَرَ لَهُ شَرِيبًا فَإِمَّا تَقْتُلُوا سَعْداً سَفَاها مَانَ اللَّهُ مِنَانًا طَيْبَاتٍ مَا اللَّهُ مِنَانًا طَيْبَاتٍ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّ

خَـزَایَـا لَـمْ تَـنَـالُـوا ثَـمٌ خَـیْـراً بِـریـحِ عَـاصِـفِ هَـبُّـتْ عَـلَـیْـکُـمْ قصیدة لابن الزبعری فی یوم الخندق:

وَكِذْتُهُمْ أَنْ تَسكُسونُسوا دَامِسرِيسنَا فَكُنْتُمُ مِينَا

وقال عبدالله بن الزُّبعْرَى السَّهْمِيُّ في يَوْمَ الخَنْدَقِ [من الكامل]:

طُولُ الْسِيلاَ وَتَسرَاوُحُ الْأَحْفَابِ
إِلاَّ الْسَكَنِيفَ وَمَسَعْقِدَ الْأَطْنَابِ
فَسِي نِسِعْمَةِ بَسَأَوَانِسِ أَتْسرَابِ
وَمَحَلَّةٍ خَلَقِ الْمُقَامِ يَسَابِ
سَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ مِنَ الْأَلْسَصَابِ
فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلِ جَبْجَابِ
فَي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلِ جَبْجَابِ
فُوي ذِي غَيَاطِلُ الْمُواحِينَ الْأَقْدِرَابِ
مُنافِقَيدِ وَمَعْقِلُ الْمُوقَابِ عَيْدُ وَحِنْ الْمُحَرَّابِ فَيْنِ الْمُحَوْلِ فَالْمِدَابِ فَيْنَا الْمُهْرَابِ فَيْنِ الْمُحَوْلِ فَالْمِدَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَمِحَابِ وَيَا لَكُونُ بِهَا مَعَ الْخُدِيَّ الِهُ وَذِيَابِ وَيَالِي وَيَعَالِ مَا مَعَ الْمُحَيِّ وَيَابِ وَذِيَابِ وَذِيَابِ وَذِيَابِ وَيَابِ وَذِيَابِ وَذِيَابِ وَيَابِ وَذِيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَالْمِيْ وَيَابِ وَالْمِيْ وَيَابِ وَالْمِيْ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَابِ وَيَا الْمُعْتِيِ وَيَا الْمُعْتِيَا وَيَا الْمَالِي وَيَابِ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمَالِيَا وَالْمُوالِيَا وَالْمِيْ وَالْمَالِيَا وَالْمِيْ وَالْمَالِيَا وَالْمَالَالْمَالَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَا وَالْمِلْمِيْ وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيِ وَلَيْلِ

حَيُّ الدُّيَارَ مَحَا مَعَارِفَ رَسْمِهَا فَكَأْنَ مَا كَتَبَ الْيَهُودُ رُسُومَهَا فَانْدُكُ لَمَ الْكَنْ تَلْهُو بِهَا فَانْدُكُ تَسَلَّهُ وَبِهَا فَانْدُكُ تَسَلَّهُ مِنْ عِيشَةِ وَانْدُكُ رَبَلاءً مَعَاشِرٍ وَاشْكُرهُمُ أَنْصَابٍ مَكَّةً عَامِدِينَ لِينَفْرِبِ الْفَرُونَ مَنَاهِجاً مَعْلُومَةً يَسَدُعُ الْحُرُونَ مَنَاهِجاً مَعْلُومَةً يَسَدُعُ الْحُرُونَ مَنَاهِجاً مَعْلُومَةً فِيهِمَا الْحِيادُ شَوَاذِبٌ مَحْنُوبَةً فِيهِمَا الْحِيادُ شَواذِبٌ مَحْنُوبَةً فِيهِمَا جَيْدُ فَي الْمُحَدِينَ أَصْبَحَ فِيهِمَا جَيْدُوا فَرَدَا الْمَحَدِينَ أَصْبَحَ فِيهِمَا خَيْدُوا مِنْ مَحْمُدا وَمَنْ الْمَحْمُدا وَمَا الْمَحْمَدِينَ مُحَمَّدا أَنْ الْمَحْمُدا وَعَشُراً قَاهِرِينَ مُحَمَّدا فَا الْمَحْمَدِينَ مُحَمَّدا وَمَا الْحَدَادُوا مِنْ جَمْعِهِمْ مَدِيحَةً فُلْتُمُ: لَولًا الْحَمَدُولِ مِنْ جَمْعِهِمْ مَدِيدَةً فُلْتُمُ: لَولًا الْحَمَدُولَ مِنْ جَمْعِهِمْ مَدِيدَةً فُلْتُمُ: لَولًا الْحَمَدُولُ مِنْ جَمْعِهِمْ مَدِيدَةً فُلْتُمُ: لَولًا الْحَمَدُولُ مِنْ جَمْعِهِمْ مَدِيدَةً فُلُولُ الْحَمْدَادِقُ عَادَرُوا مِنْ جَمْعِهِمْ مَالِيكُولُ الْمُحْمَدِيةُ فَا الْمُحَمَّدُولُ الْمَحْمَدِينَ مُحَمِّدُهُمْ وَالْمُولُ الْمَحْمَدُولُ الْمَحْمَدُولُ الْمِنْ جَمْعِيمَا الْحَمْدُاوِقُ عَادَرُوا مِنْ جَمْعِهُمْ وَالْمَالُولُ الْحَمْدُولُولُ الْمَحْمَدُولُ الْمُحْمَدُولُ الْمَدُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعُمْدُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعِلِيمُ الْمُولُ الْمُعْمِولِ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَادُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَادُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

#### قصيدة لحسان يجيب بها ابن الزبعرى:

فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري، فقال [من الكامل]:

مَسلُ رَسَمُ دَارِسَةِ الْسُفَقَامِ يَسَبَابِ وَسُومَهُ وَلَقَدْ وَأَيْتُ بِهَا الْحُلُولَ يَزِينُهُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِهَا الْحُلُولَ يَزِينُهُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِهَا الْحُلُولَ يَزِينُهُمْ فَلَاحُ وَلَيْ يَزِينُهُمْ فَلَاحُ وَلَيْ يَزِينُهُمْ وَآشُكُ الْهُمُومَ إلَى الإلهِ وَمَا تَرَى وَآشُكُ الْهُمُومَ إلَى الإلهِ وَمَا تَرَى سَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَى الإلهِ وَمَا تَرَى سَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَى الإلهِ وَمَا تَرَى مَا رُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَى الإلهِ وَمَا تَرَى مَا رُوا بِأَجْمَعِهِمْ أَلِينِهِ وَأَلْبُوا جَيْفُ مَا يَنْ فَيَا فَا وَرَدُوا الْمَدِينَ وَالْتَهُوا وَعَدُوا الْمَدِينَ بِأَيْدِينَ بِأَيْدِهِمْ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِهِمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِهِمْ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِينَ بِأَيْدِهِمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِيمُ وَعَلَيْهُمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمِ وَالْمُعْمِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَلَا لَعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ وَلَاعُومُ وَالْعَلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعُلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلَاعُومُ وَالْعُلِيمُ وَلَا لَمُعِلِمُ وَلِيمُ وَلِعُلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَاعُومُ وَلَا الْعُلِيمُ وَلِيمُ وَل

مُتَكَلِّمُ لِمُحَاوِدٍ بِحَوَابِ؟! وهُبُوبُ كُلُ مُطِلِّةِ مِرْبَابِ بِسِيضُ الْوُجُوهِ تَسوَاقِبُ الْأَحْسَابِ بَسِيضَاءَ آنِسَةِ الْحَدِيثِ كَعَابِ مِنْ مَعْشَرٍ ظَلَمُوا الرَّسُولَ غِضَابِ أَهْلَ الْفُصرَى وَبَسوَادِيَ الْأَعَسرَابِ مُتَخَمُّطُونَ بِحَلْبَةِ الْأَحْزَابِ مُتَخَمَّطُونَ بِحَلْبَةِ الْأَحْزَابِ وَدُوا بِعَنْ ظِهِمُ عَلَى الأَعْقَابِ وَجُسنُسودِ رَبُسكِ سَسيُسدِ الْأَرْبَسابِ وَأَنْسَابِ وَأَنْسَابِ وَأَنْسَابَ خَسيْسَ تُسوَابِ

تَنْزيلُ نَصْر مَلِيكِنَا الْوَهَاب

وَأَذَلُّ كُــلُّ مُــكَــذُب مُــزتــاب

فِي الْكُفْرِ لَيْسَ بِطَّاهِرِ الْأَثْوَابِ

فِي الْكُفُر آخِرُ هَاذِهِ الْأَحْفَابِ

بِهُبُوبِ مُغصِفَةٍ تُفَرُقُ جَمْعَهُ مُ فَكَفَى الْإِلَاهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَهُمْ مِنْ بَغدِ مَا قَنَطُوا فَفَرَقَ جَمْعَهُمْ وَأَقَرَ عَنِينَ مُحَمَّدٍ وَصِحَابِهِ عَاتِي الْفُووَادِ مُوقَعِ ذِي رِيبَةِ عَلِقَ الشَّقَاءُ بِقَلْسِهِ فَفُوادُهُ

قصيدة لكعب بن مالك الأنصاري يجيب بها ابن الزبعري أيضاً:

وأجابه كعب بن مالك أيضاً، فقال [من الكامل]: أَبْسَقَسَىٰ لَـنَا حَـدَثُ الْـحُـرُوبِ بَسَقِيبًةً بَيْضَاءَ مُشْرِقَةَ الدُّرَا وَمَعَاطِناً كاللوب يُبنذلُ جَمُّهَا وَحَفِيلُهَا وَنَسْزَائِسِعاً مِسْفُسِلَ السِّسْرَاحِ نَسْمَسَى بِسَهَا عَرِيَ السُّوى مِنْهَا وَأَرْذَفَ نَحْضَهَا قُسُوداً تَسرَاحُ إِلَسِي السَّسِيَساحِ إِذَا غَسدَتْ وَتَــحُــوهُ سَـائِــمَــةَ الــدُيَــارِ وَتَــارَةً حُوشُ الْـوُحُـوشِ مُطَارَةٌ عِـنْـدَ الْـوَغَـى عُهِلِفَتْ عَهَلِي دَعَةٍ فَهِسَارَتْ بُهُذِياً يَـغُـدُونَ بِـالـزَّغُـفِ الْـمُـضَـاعِـفِ شَـكُـهُ وَصَـوَادِم نَـزَعَ الـصَـيَـاقِـلُ غُـلْبَـهَـا يَسِسِلُ ٱلْسَيَسِيسِنَ بِسَسَادِنٍ مُستَسقَسادِب وَأُغَــرُّ أُزْرَقَ فِــى الْــقَــنَــاةِ كَــأَلُــهُ وَكَتِسِبَةٍ يَسْفِى القِرَانَ قَتِسِرُهَا جَــأوَىٰ مُــكَــمُــلِــمَــةِ كَــأَنَّ رِمَــاحَــهَــا تَسَأُوي إلَسَى ظِسلُ السَلْسَوَاءِ كَسَأَنَّسَهُ أَغْسِيَسَتُ أَبُسا كُسرِب وَأَغْسِيَسَتْ تُسبِّعِساً وَمَــوَاعِـظٌ مِــنْ رَبِّـنَـا نُــهـدَى بــهــا عُرضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنَا ذِكْرَهَا حِكَما يَرَاهَا الْمُجرمُونَ سِزَعْمِهم جَاءَتْ سَخِيئَةُ كَيْ تُعَالِبَ رَبِّهَا

مِنْ خَيْر نِحَلَةِ رَبِّنَا الْوَهَّاب حُــة الْـجُــذُوع غَـريـرة الأخـلاب لِسلْبَحِادِ وَالْسِن الْسَعْسَمُ وَالْسَمُسُسْتَسَابُ عَلَفُ الشَّعِيرِ وَجَزَّةُ الْمِفْضَابُ جُـــزدُ الْـــمُـــــــــُـــونِ وَسَـــائِـــر الأَرَابِ فِعْلَ الضَّرَاءِ تَرَاحُ لِسلْكُللَّب تُسرُدِي الْسعِسدَى وَتَستُسوبُ بِسالْأَسْسلاب عُبْسُ اللِّفَاءِ مُبِينَةُ الْإِنْجَابِ دُخْسَ الْبَضِيع خَفِيفَةَ الْأَقْصَابِ وَبِهُ شُرَصَاتٍ فِسَى الشَّفَافِ صِهِابِ وَبِحُكِلُ أَزْوَعَ مَاجِبِدِ الأنْسسابِ وُكِلَتْ وَقِيهِ عَتْهُ إِلَى خَبِّاب فِي طُخيَةِ الطُّلْمَاءِ ضَوْءُ شِهَاب وتسرر خسد قسواحسذ السنسشاب فِي كُلُ مَلْحَمَةٍ صَريحَةُ غَاب فِي صَعْدَةِ الْحَطِيِّ فَدِيُّ عُدَّةِ الْحَدِيُّ اللَّهِ عُدَّةِ الْحَدِيُّ اللَّهِ عُدَّةً اللَّه وَأَبَـتُ بَـسَالَـتُها عَـلَـى الْأَعْـرَاب بسلِسسَانِ أَزْهَرَ طَسيِّسِ الْأَنْسوَابِ مِنْ بَعْدِ مَا عُرِضَتْ عَـلَى الْأَحْرَابِ حَرَجاً وَيَفْهِمُهَا ذَوُو الْأَلْبَاب فَلَيُ خُلَبَنَّ مُخَالِبُ الْخَلاَّبِ

قال ابن هشام: حدَّثني من أثق به، قال: حدَّثني عبدالملك بن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزُبَيْرِ، قال: لما قال كَعْبُ بن مالك [من الكامل]:

جَاءَتْ سَخِينَةُ كَيْ تُغَالِبَ رَبُّهَا فَلَيْ غُلَبَنَّ مُغَالِبُ الْعَلاَّبِ قَلَكَ لَمْذَا». قال له رسول الله ﷺ: «لَقَدْ شَكَرَكَ اللّهُ يَا كَعْبُ عَلَىٰ قَوْلِكَ لَمْذَا».

# قصيدة لكعب بن مالك في يوم الخندق:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق [من الكامل]:

مَـنْ سَـرَهُ ضَـرْبٌ يُـمَـغـمِـعُ بَـعْـضُـهُ فَلْيَانَ مَأْسَدَةً تُسَنُّ سُيُوفُهَا دَرِبُوا بِضَرْبِ الْمُعْلَمِينَ وَأَسْلَمُوا فِي عُصْبَةِ نَصَرَ الْإلَهُ نَبِيُّهُ فِي كُلُّ سَابِغَةٍ تَحُطُّ فُضُ وَلُهَا بَيْضَاء مُخْكَمَةٍ كَأَنَّ قَتِيرَهَا جَـذُلاءَ يَـحُـفِ زُهَا نِجَادُ مُـهَـنَّـدِ تِلْكُمْ مَعَ التَّفْوَى تَكُونُ لِبَاسَنَا نَصِلُ السُّيُوفَ إِذَا قَـصُرْنَ بِخَطُونَا فَتَرَى الْجَمَاجِمَ ضَاحِياً هَامَاتُهَا نَـلْقَسى الْعَدُوُّ بِقَحْمَةٍ مَـلْمُومَةٍ وَنُسِعِدُ لِللْأَغَدَاءِ كُلَّ مُسَقَلَّمَ صَ تَــزدِي بِــفُــرْسَــانِ كَــأَنَّ كُــمَــاتَــهُــمُ صُدُقٌ يُعَاطُونَ الْكُمَاةَ حُتُوفَهُمْ أمَر الإله برأسطها لعدوو لِتَكُونَ غَيْظًا لِلْعَدُو وَحُيَّطًا وَيُحِينُنَا اللَّهُ الْعَزِينُ بِقُوَّة وَنُسطِيبعُ أَمْسرَ نَسِيئَسَنَا وَنُسجِيبُهُ وَمَستَسى يُسنَسادِ إِلَسى السَّسدَائِسِدِ نَسأْتِسهَا مَنْ يَستَبِعْ قَولَ السَّبِيِّ فَإِلَّهُ فَ بِلَاكَ يَسَلَّصُ رُنَا وَيُظْ هِرُ عِزْنَا إِنَّ الَّهِ لِينَ يُحَدِّدُ بُونَ مُرْحَدًا

يَعْضاً كَمَعْمَعْةِ الْأَبَّاءِ المُحْرَق بَيْنَ الْمَذَادِ وَبَيْنَ جِنْعِ الْخَسْدَقِ مُهَجَاتِ أَنْفُسِهِمْ لِرَبُّ الْمُشْرِقِ بِسهِم وَكَسانَ بِسعَسبْدِهِ ذَا مَسرْفَسَقِ كَالنَّهُ عَ جَبَّتْ دِيحُهُ الْمُسَرَقْرِقِ حَدِدَقُ الْسَجَسَسَادِبِ ذَاتَ شَدِكٌ مُسوتَسَقِ صَافِي الْحَدِيدَةِ صَارِم ذِي رَوْنَسقِ يَــوْمَ الْــهِــيَــاج وكُــلُّ سَــاعَــَةِ مَــصــدَقِ قُدُماً وَثُلْجَةُهَا إِذَا لَمْ تَلْحَقِ بَـلْـهُ الْأَكُـفُ كَـأَنَّـهَـاً لَـمْ تُـخـلَـقِ تَنْفِي الْجُمُوعَ كَفَصْدِ دَأْسُ الْمُشْرِقِ وَرْدٍ وَمَحْجُولِ الْفَوائِم أَسْلُونِ عِنْدَ الْهِيَاجِ أُسُودُ طَلَّ مُسَلِّتِ تَحْتَ الْعَمَايَةَ بِالْوَشِيجِ الْمُزْهِقِ فِي الْحَرْبِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ مُوفَقِ لِسلسدًارِ إِنْ دَلَسفَ تُ خُسيُسولُ السنُسزَّقِ مِنْهُ وَصِدْقِ السَّهْبُرِ سَاعَةَ نَـلْتَـقِـى وَإِذَا دَعَسا لِسكريه لَهُ لَسم نُسسبت وَمَستَسى نُسرَ الْسَحَسُومَساتِ فِسِيهَا نُسعُنِتِ فِينَا مُطَاعُ الْأَمْرِ حَقُّ مُصَدِّقِ وَيُرِي بُنَا مِنْ نَيْلِ ذَاكَ بِمِرْفَتِ كَفَرُوا وَضَلُوا عَنْ سَبِيلِ الْمُتَّقِي

قال ابن هشام: أنشدني بَيْتَهُ: تِلْكُمْ مَعَ التَّقْوَىٰ تَكُونُ لِبَاسَنَا، وبَيْتَهُ: مَنْ يَتَّبِعْ قَوْلَ النَّبِيُّ؛ أَبُو زَيْدٍ، وأنشدني: تَنْفِي الجُمُوعَ كَرَأْسِ قُدْسِ المُشْرِقِ.

#### قصيدة لكعب بن مالك في يوم الخندق:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق [من الطويل]:

لَقَدْ عَلِمَ الْأَحْزَابُ حِينَ تَالَّبُوا أَضَامِيمُ مِنْ قَيْسِ بُنِ عَيْلاَنَ أَصْفَقَتْ يَسُدُّودُونَئِا عَنْ دِينِنَا وَنَدُودُهُمَ إِذَا غَايَظُونَا فِي مَعقَامِ أَعَانَنَا وَذَلِكَ حِفْظُ اللَّهِ فِينَا وَفَضْلُهُ هَدَانَا لِدينِ الْحَقِّ وَاخْتَارَهُ لَنَا قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

عَسَلَيْنَا وَرَامُوا دِينَنَا مَا نُوادِعُ وَخِنْدِفَ لَمْ يَسَدُرُوا بِسَمَا هُوَ وَاقِعُ عَنِ الْسُكُفُرِ وَالرَّحْمَانُ رَاءٍ وَسَامِعُ عَلَى غَيْظِهِمْ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَاسِعُ عَلَى غَيْظِهِمْ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَاسِعُ عَلَيْنَا وَمَنْ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ ضَائِعُ وَلِلَّهِ فَوْقَ الصَّانِعِينَ صَنَائِعُ

# قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم الخندق:

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق [من الوافر]:

أَلاَ أَبْسِلِ غُ قُرَيْسِاً أَنَّ سَلِعًا نَسوَاضِعُ فِي الْمُحَرُوبِ مُسدَرَّبَاتُ رَوَاكِدُ يَسزُخُدُ الْسَمَسرَّارُ فِسِيسَهَا كَانًا الْعَابَ وَالْبَرْدِيِّ فِيهَا وَلَيْمُ نَبْحُعُولُ تِسجَسارَتَنَا الشيِسرَاءَ الْس بالآذ لَا تُنفر إلا لِكنيما أنسرنا سكمة الأنسباط فيها قَصَ رَنَا كُلُ ذِي حُضَرِ وَطَوْلِ أجِيبُونَا إلَى مَا نَـجْتَـدِيكُـمُ وَإِلاَّ فَساض بِسرُوا لِسجِ لاَدِ يَسوم نُسصَبُ حُسكُ مَ بِسكُ لُ أَخِسي حُسرُوبَ وَكُلُّ طِهِرَّةٍ خَهِيقٍ حَسَشَاهَا وَكُلِ مُسقَسلُ صِ الْآرَابِ نَسهُ لِ خُديُ ولُ لاَ تُدخَ اعْ إِذَا أُضِي عَدْ يُسنَساذِغسنَ الْأَعِسنَسةَ مُسف غِسيَساتِ إِذَا قَالَتْ لَنَا النُّذُرُ: اسْتَعِدُوا وَقُدِلْمَنَا لَدِنْ يُسفَرِّجَ مَسا لَسقِيدِنَا فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِيمَنْ لَقِينَا أشَــد بَــسَـالَــة مِــنَــا إذَا مَــا إذًا مَا نَحْنُ أَشْرَجْنَا عَلَيْهَا

وَمَا بَسِيْنَ الْمُرَيْسِضِ إِلَى السَّمِسَمَادِ وَخُرُوصٌ ثُلِقًٰ بَسِتْ مِنْ عَلَهُ لِ عَادِ فَلَيْسَتْ بِالْجِمَامِ وَلاَ السُّمَادِ أَجَـشُ إِذَا تَـبَـقَعَ لِـلْحَـصَـادِ حَصِيبِ لِأَرْضِ دَوْسِ أَوْ مُصِرَادِ نُجَالِدُ إِنْ نَشِطْتُمْ لِلْجِلاَدِ فَلَمْ تَسرَ مِثْلَهَا جَلْهَاتِ وَادِ عَسلَسى السغَسايَساتِ مُسقُستَسدِر جَسوَادِ مِنَ الْقَوْلِ الْمُسبَدِّينَ وَالسَّدَادِ لَكُمْ مِئًا إِلَى شَطْرِ الْمَذَادِ وَكُلُّ مُطَهَّم سَلِس الْقِيَادِ تَسدِفُ دَفِسيسفَ صَفْراءِ الْسجَسرَادِ تَسمِيه الْسخَلْقِ مِنْ أُخْسر وَهَادِي خُيُولُ النَّاسِ فِي السَّنَّةِ الْجَمَادِ إِذَا نَسادَى إلَسى الْفَرْع الْمُسنَسادِي تَسوَكُّسلُسنَا عَسلَسي زَبُّ الْسِعِسبَسادِ سِوى ضرب السقوانِس والسجهاد مِـــنَ الْأَقْـــوَام مِـــنْ قَــــادٍ وَبَـــادٍ أَرَدْنَ الْسَيَ الْسَيَ الْسَيِ الْسَوِدَادِ جِـيَادَ الْـجُـذلِ فِـي الْأُرَبِ السِّهـذادِ

قَذَفْنَا فِي السَّوَائِعِ كُلَّ صَفْرِ أَشَامً كَانَّهُ أَسَدَ عَسبُوسٌ يُغَشِّي هَامَةَ الْبَطَلِ الْمُذَكِّي لِنُظْهِرَ دِينَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا

كَوِيهِ غَذِو مُعْتَلِثِ الزُّنَادِ غَدَاةً بَدَاةً بَدا إِبَ طُنِ الْحِرْعِ غَادِي ضَيِعً السَّنِفِ مُسْتَوْخِي الْنُجَادِ وَصَبِي السَّنِفِ مُسْتَوْخِي الْنُجَادِ بِكَفُكَ فَالْهِدِنَا سُبُلَ الرَّشَادِ

قال ابن هشام: بيته: قَصَرْنَا كُلَّ ذِي حُضْرٍ وَطَوْلٍ، والبيتُ الذي يتلوه والبيتُ الثَّالِثُ منه والبيت الرابعُ منه وبيتُهُ: أَشَمَّ كَأَنَّهُ أَسَدٌ عَبُوسٌ، والبيتُ الذي يتلوه؛ عن أبي زيد الأنصاريِّ.

#### قصيدة لمسافع بن عبد مناف يرثي عمرو بن عبدود:

قال ابن إسحاق: وقال مُسَافِعُ بن عبد مناف بن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بن جُمَحَ، يُبَكِّي عمرو بن عبد وُدُ، ويذكُرُ قَتْلَ علي بن أبي طالب ـ رضوان الله عليه ـ إياه [من الكامل]:

> عَـمْرُو بْنُ عَـبْدِ كَانَ أَوْلَ فَارِسٍ سَـمْحُ الْحَلاَئِيقِ مَاجِدٌ ذُو مِرَّةً وَلَـقَـدْ عَـلِـمْتُمْ جِينَ وَلَّـوْا عَـنْكُمُ وَلَـقَـدُ تَكَـنُـفَهُ الْكُـمَاةُ وَكُـلُـهُمْ وَلَـقَـدُ تَكَـنُـفَهُ الْكُـمَاةُ وَكُـلُـهُمْ وَلَـقَـدُ تَكَـنُـفَتِ الْأَسِـنَةُ فَارِساً وَلَـقَـدُ تَكَـنُـفَتِ الْأَسِـنَةُ فَارِساً تَسَـلُ النِّوْالَ عَـلِيهُ فَـمَا ظَـفِرْتَ بِمِفلِهِ فَاذْهَب عَـلِـهُ فَـمَا ظَـفِرْتَ بِمِفلِهِ نَـفُسِي الْـفِـدَاءُ لِـفَارِسٍ مِـنْ غَـالِبٍ أغـني الْـفِـدَاءُ لِـفَارِسٍ مِـنْ غَـالِبٍ

جَنَعَ الْمَدَادَ وَكَانَ فَارِسَ يَلْيَلِ يَبْغِي الْقِتَالَ بِشِكَّةٍ لَمْ يَنْكُلِ أَنَّ الْبِنَ عَبْدٍ فِيهِمُ لَمْ يَخْجَلِ يَبْغِي مَقَاتِلَهُ وَلَيْسَ بِمُؤْتَلِ بِجَنُوبِ سَلْعٍ غَيْرَ نِكْسٍ أَمْيَلِ بِجَنُوبِ سَلْعٍ غَيْرَ نِكْسٍ أَمْيَلِ بِجَنُوبِ سَلْعٍ لَيْتَهُ لَمْ يَنْخِرُلِ فَخُراً وَلاَ لاَقَيْتَ مِثْلَ الْمُغضِلِ لاَقَى حِمَامَ الْمَوْتِ لَمْ يَتَحَلْحَلِ طَلَبَا لِنَا لِمَا مِعَاشِرٍ لَمْ يَتَحَلْحَلِ

## كلمة أخرى لمسافع بن عبد مناف في مقتل عمرو:

وقال مُسَافِع أيضاً يُؤَنِّبُ فُرْسَان عمرو الذين كانوا معه فأَجلَوْا عنه وتَرَكُوهُ [من الكامل]:

عَـمْرُو بْنُ عَـبْدُ وَالْجِيَادُ يَـهُبودُهَا أَجُـلَتْ فَـوَارِسُـهُ وَغَـادَرَ رَهْـطُـهُ عَـجَـباً وَإِنْ أَعْـجَـبْ فَـقَـدْ أَبْـصَـزتُـهُ لاَ تَـبْعَـدَنْ فَـقَـدْ أُصِبْتُ بِـقَـتْلِـهِ وَهُـبَيْرَةُ الْـمَـشـلُـوبُ وَلَـى مُـذبِراً وَضِرَادُ كَانَ الْـبَـأْسُ مِـنْـهُ مُـخـضَراً

عبور من ورود إلى المعالى ...
خيد ل تُسقَادُ لَه وَخَيْد لُ تُسنعَلُ وَلَى وَحَيْد لُ تُسنعَدُ اللهِ وَحَيْد لُ تُسنعَد اللهِ وَكُن فِيهَ اللهِ اللهِ مَسنواً عَسنواً يَسنولُ وَسَيهَا أَوْلُ وَسَهْد اللهِ مَسنوت أَمْد اللهِ يَسنهُ لُ وَلَا يَسنهُ لُ وَلَي اللهُ مَسنوت أَمْد اللهِ مَسند اللهِ مَسند اللهُ اللهُ اللهُ عَسنه الأَعْد وَلُ وَلَى اللهُ عِيد مُ الأَعْد وَلُ

قال ابن هشام: وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بالشُّغْرِ يُنْكِرُهَا له، وقوله: عَمْراً يَنْزِلُ؛ عن غير ابن إسحاق.

# كلمة لهبيرة بن أبي وهب يعتذر عن فراره ويرثي عمرو بن عبد ود:

قال ابن إسحاق: وقال هُبَيْرَةُ بن أبي وَهْبٍ يعتَذِرُ عن فِرَارِهِ، ويُبَكِّي عَمْراً، ويَذْكُرُ قتل عَلِيٍّ إِيَّاهُ [من الطويل]: **{**[\]

لَعَمْرِيَ مَا وَلَيْتُ ظَهْرِي مُحَمَّداً
وَلَاكِنَّنِي قَلَّبْتُ أَمْرِي فَلَمْ أَجِدْ
وَقَفْتُ فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِي مُعَدَّماً
ثَنَى عِطْفَهُ عَنْ قِرْنِهِ حِينَ لَمْ يَجِدْ
فَلاَ تَبْعَدَنْ يَا عَمْرُو حَيّاً وَهَالِكا
فَلاَ تَبْعَدَنْ يَا عَمْرُو حَيّاً وَهَالِكا
فَصَنْ لِطِرَادِ الْحَيْلِ تُفْدَعُ بِالْقَنَا
هُمُنَالِكَ لَوْ كَانَ ابْنُ عَبْدٍ لَزَارَهَا
فَعَنْكَ عَلِي لاَ أَرَى مِنْلَ مَوْقِفِ

وَأَضِحَابَهُ جُبُناً وَلاَ خِيفَةَ الْقَتْلِ لِسَيْفِي غَنَاءً إِنْ ضَرَبْتُ وَلاَ نَبْلِي صَدَرْتُ كَضِرْغَامٍ هِزَبْرٍ أَبِي شِبْلِ مَكَرًا وَقِدْما كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي وَحُقَّ لِحُسْنِ الْمَدْحِ مِثْلُكَ مِنْ فِعْلِي فَقَدْ بِنْتَ مَحْمُودَ الثَّنَا مَاجِدَ الْأَصْلِ وَلَـٰلْفَخُرِ يَوْما عِنْدَ قَرْقَرَةِ الْبُزْلِ وَلَـٰلْفَخُرِ يَوْما عِنْدَ قَرْقَرَةِ الْبُزْلِ وَقَرْجَهَا حَقّاً فَتَى غَيْرُ مَا وَغُلِ وَقَفْتَ عَلَى نَجْدِ الْمُقَدَّمِ كَالْفَحْلِ وَقَفْتَ عَلَى نَجْدِ الْمُقَدَّمِ كَالْفَحْلِ أَمِنْتَ بِهِ مَا عِشْتَ مِنْ ذَلَةِ النَّعُلِ

وقال هُبَيْرَةُ بن أبي وهب يُبَكِّي عمرو بن عَبْدِ وُدًّ، ويذكُرُ قتل عليٌ رضوان الله عليه إيَّاهُ [من الطويل]:

لَقَذْ عَلِمَتْ عُلْيَا لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ لَفَيْ بُنِ غَالِبٍ لَلْفَارِسُهَا عَمْرُو إِذَا مَا يَسُومُهُ عَلَيْسَةً يَسَدُعُوهُ عَسلِسيٌّ وَإِنَّهُ فَيَا لَهُ فَ نَفْسِي؛ إِنَّ عَمْراً تَرَكْتُهُ

لَفَارِسُهَا عَمْرُو، إِذَا نَابَ نَائِبُ عَلَيْ بُونَا فَالِبُ عَلَيْبُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ طَالِبُ لَا يُسدُّ الْكَتَائِبُ لَعَارِسُهَا إِذْ خَامَ عَنْهُ الْكَتَائِبُ بِيَنْورِبَ ؟ لاَ ذَالَتْ هُنَاكُ الْمَصَائِبُ

#### حسان بن ثابت يفخر بقتل عمرو:

كلمة أخرى لهبيرة بن أبي وهب:

وقال حسان بن ثابت يفتخر بِقَتْل عمرو بن عبد وُدِّ [من الطويل]:

بَقِينَتُكُمْ عَمْرُو أَبَحْنَاهُ بِالْقَنَا وَنَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ بِكُلُّ مُهَنَّدٍ وَنَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ بِبَدْدِ فَأَصْبَحَتْ

بِيَ فُرِبَ نَحْدِي وَالْـحُـمَاةُ قَـلِيـلُ وَنَـحْـنُ وُلاَةُ الْـحَـرْبِ حِـيـنَ نَـصُـولُ مَعَاشِرُكُمْ فِي الْـهَالِكِيـنَ تَـجُـولُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشُّغر ينكرها لحسان.

### كلمة أخرى لحسان بن ثابت في مقتل عمرو:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابتٍ أيضاً في شأن عمرو بن عبد ودٍّ [من الكامل]:

أَمْسَى الْفَتَى عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ يَبْتَغِي أَفَكَ لَهُ الْفَتَى عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ يَبْتَغِي فَلَمَ اللّهُ ورَةً وَلَكَ اللّهِ اللّهُ ورَةً وَلَكَ اللّهُ اللّهُ ورَةً وَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

بِ جَنُوبِ يَنْوبَ قَاْدَهُ لَهِ يُنْظَرِ وَلَـقَـدُ وَجَدْتَ جِيهَادَئَهَا لَهُ تُنْفُصَرِ ضَرَبُوكَ ضَرْباً غَيْرَ ضَرْبِ الْحُسَرِ يَها عَـمُـرُو أَوْ لِحَسِيمٍ أَمْرٍ مُـنْكَرِ

قال ابن هشام: وبعض أَهْلِ العِلْم بالشُّغْرِ ينكرها لحسان.

#### كلمة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت أيضاً [من الوافر]:

أَلاَ أَبْسِلِسِغُ أَبُسِا هِسِدْمِ رَسُسُولاً أَكُنْتُ وَلِينَّ كُمِمْ فِسِي كُلِلْ كُرْهِ وَمِنْكُمْ شَاهِدٌ وَلَمَصَدْ رَآنِسِي

مِــــٰـــُكُــــُمْ شَــــاهِـــدٌ وَلَـــقَـــدُ رَآنِــــي رُفِــغــتُ لَــهُ كَــمَــا ٱخــتُــمِــلَ الــطَـــبِــيُّ قال ابن هشام: وَتُرْوَىٰ هذه الأبياتُ لربيعة بن أمية الديليِّ، ويُرْوَى فيها آخرها [من الوافر]:

كَــبَــبُــت الْــخَــزْرَجِــيَّ عَــلَــى يَــدَيْــهِ وَكَــانَ شِــفَــاءَ نَــفْــسِـــي الــخَــزْرَجِــيُّ وتروى أيضاً لأبى أسامة الجُشَمِيِّ.

## كلمة لحسان بن ثابت يرثي سعداً:

قال ابن إسحاق: وقال حَسَّان بن ثابت في يوم بني قُرَيْظَةَ، يُبَكِّي سَعْدَ بن مُعَاذٍ، ويذكر حكمه فيهم [من الطويل]:

لَقَدْ سَجَمَتْ مِنْ دَمْعِ عَيْنِي عَبْرَةً قَتِيلٌ ثَوَى فِي مَعْرَكِ فُجِعَتْ بِهِ عَلَى مَعْرَكِ فُجِعَتْ بِهِ عَلَى مِلَةِ السرَّحْمُسِ وَارِثَ جَسُّةٍ عَلَى مِلَةِ السرَّحْمُسِ وَارِثَ جَسُّةٍ فَارِثَ تَلَكُ قَدْ وَدُّعْتَنَا وَتَسرَكُتَنَا وَتُعْمِلُ فِي حَيْثِي قُريْظَةً بِاللَّذِي فَي اللَّهِ مُحَكِّمُ اللَّهِ مُحْكَمُكُ فِيهِمُ فَوافَقَ مُحْكَمَ اللَّهِ مُحَكِمُكُ فِيهِمُ فَافِي الأُولَى فَي الأُولَى فَي الأُولَى فَي اللَّهُ مُصَالًا فِي الأُولَى فَي الأُولَى فَي الأُولَى فَي اللَّهُ مُصَالًا فِي الْأُولَى فَي المُنْ المُصالِقُ فِي الأُولَى فَي الأُولَى فَي المُنْ وَيُعْرَا الصَّادِقِينَ إِذَا دُعُوا

وَحُقَّ لِعَيْنِي أَنْ تَفِيضَ عَلَىٰ سَغَدِ عُيُونٌ ذَوَارِي الدَّمْعِ دَائِمَةُ الْوَجْدِ مَعَ السُّهَ لَاءِ وَفُدُهَا أَكُرَمُ الْوَفْدِ وَأَمْسَيْتَ فِي غَبْرَاءَ مُظْلِمَةِ اللَّحْدِ كريسم وَأَثُوابِ الْمَكَارِمِ وَالْحَمْدِ قَضَى اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَضَيْتَ عَلَى عَمْدِ وَلَمْ تَعْفُ إِذْ ذُكُرْتَ مَا كَانَ مِنْ عَهْدِ قَسَرُوا هٰذِهِ الدُّنْيَا بِجَنَّاتِهَا الْحُلْدِ إلَى اللَّهِ يَوْما لِلْوَجَاهَةِ وَالْقَصْدِ

مُغَلَغَلَةً تَخُبُ بِهَا الْمَطِيُ

وَغَـيْـرِي فِـي الـرَخَـاءِ هُـوَ الْـوَلِـيُ؟

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يرثى سعداً والشهداء:

وقال حَسَّان بن ثابت أيضاً يُبَكِّي سعد بن معاذ ورجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ من الشهداء، ويَذْكُرُهُمْ بما كان فيهم من الخير [من الطويل]:

ألا يَا لَقَوْمِي هَلْ لِمَا حُمَّ دَافِعُ؟ تَذَكَّرْتُ عَضراً قَدْ مَضَى فَتَهَافَتَتْ صَحبَابَةُ وَجُدِ ذَكَرَتُونِيَ إِخُوةً وَسَعْدٌ فَأَضْحُوا فِي الْجِنَانِ وَأَوْحَشَتْ وَفَوْا يَوْمَ بَدْدٍ لِللرَّسُولِ وَفَوْقَهُمْ دَعَا فَأَجَابُوهُ بِحَقَّ وَكُلُهُمْ

وَهَلْ مَا مَضَىٰ مِنْ صَالِحِ الْعَيْشِ رَاجِعُ؟ بَنَاتُ الْحَشَا وَانْهَلٌ مِنْهَا الْمَدَامِعُ وَقَتْلَى مَضَى فِيهَا طُفَيْلٌ وَرَافِعُ مَنَاذِلُهُمْ فَالْأَرْضُ مِنْهُمْ بَلاقِعُ ظِلاًلُ الْمَنَايَا والسُيُوفُ اللَّوَامِعُ مُطِيعة لَهُ فِي كُللٌ أَمْرٍ وَسَامِعُ **E**AS

فَمَا نَكَلُوا حَتَّى تَوَالَوْا جَمَاعَةً لِأَنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْ هُنَهُ شَفَاعَةً فَذَلِكَ يَا خَيْرَ العِبَادِ بَالأَوْنَا لَنَا القَدَمُ الأُوْلَى إِلَيْكَ وَخَلْفُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ الْمُلْكَ لِللَّهِ وَحُدَهُ

إِذَا لَهُ يَكُنُ إِلاَّ النَّبِيُّونَ شَافِعُ إِذَا لَهُ يَكُنُ إِلاَّ النَّبِيُّونَ شَافِعُ إِجَابَتُ نَاقِعُ إِجَابَتُ نَاقِعُ لِأَوْلِنَا فِي مِسْلِّةِ السَلِّهِ تَابِعُ وَأَلْ قَدْضَاءَ السَلِّهِ لاَ بُسِدُ وَاقِعُ وَأَنَّ قَدْضَاءَ السَلِّهِ لاَ بُسِدُ وَاقِعُ وَأَنَّ قَدْضَاءَ السَلِّهِ لاَ بُسِدُ وَاقِعُ

وَلاَ يَفْطَعُ الآجَالَ إلاَّ الْمَصَادِعُ

# قصيدة أخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة:

وقال حسان بن ثابت أيضاً في يوم بني قُريْظَةَ [من الوافر]:

لَقَذُ لَقِيبَتْ قُريْظَةُ مَا سَآهَا أَصَابَهُمُ مُسلامً كَانَ فِيهِ غَسدَاةَ أَتَاهُمُ مُنهُ وِي إِلَيْهِم نَصدَاةَ أَتَاهُمُ مُنهُ وِي إِلَيْهِم لَهُ خَيْدِلٌ مُحَنَّبَةٌ تَسعَادَى تَركَنَاهُمْ وَمَا ظَيْهِرُوا بِشَيْء فَهُمْ صَرْعَى تَجُومُ الطَّيْرُ فِيهِمْ فَأُنْ ذِرْ مِشْلَهَا نُصْحاً قُرَيْشاً

وَمَا وَجَدَتْ لِلذُلُّ مِنْ نَصِيبِ سِوَى مَا قَدْ أَصَابَ بَنِي النَّضِيبِ رَسُولُ اللَّهِ كَالْقَمَرِ الْمُنِيبِ بِفُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصَّفُودِ بِفُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصَّفُودِ دِمَاوُهُمُ عَلَيْهِمْ كَالْعَبِيبِ كَذَاكُ يُدَانُ ذُو الْعَنَد الْفَحُودِ مِنَ الرَّحْمُنِ إِنْ قَبِلَتْ نَدْيدِي

# قصيدة أخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة:

وقال حسان بن ثابت في بني قُرَيْظَة [من الوافر]: لَـقَـذُ لَـقِـيَـتُ قُـرَيْظَـةُ مَـا سَـآهَـا وَسَـغَـدُ كَانَ أَنْهَذَهُمَـمُ بِـنُـضَحِ فَـمَـا بَـرِحُـوا بِـنَـقْضِ الْعَـهٰدِ حَـتْـى أَحَـاطَ بِحِصٰنِهِمْ مِـنَـا صُـفُـوفٌ أَحَـاطَ بِحِصٰنِهِمْ مِـنَـا صُـفُـوفٌ

وَحَسلٌ بِحِصْ نِسَهَا ذُلُّ ذَلِسِ لُ بِساَنٌ إِلْسَهَسَكُسمْ رَبُّ جَسلِسِ لُ فَسلاَهُمُ فِي بِسلاَدِهِمُ السرَّسُولُ لَـهُ مِنْ حَرُّ وَقُعَتِهِمْ صَلِيلُ

# كلمة أخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة:

وقال حسان بن ثابت أيضاً في يوم بني قريظة [من الوافر]:

تَسفَ اقَدَ مَعْ شَرْ نَصَرُوا قُرَيْ شَا هُمُ أُوتُوا الْحَرِينِ فَضَيْعُوهُ كَفَرْتُمْ بِالْقُرانِ وَقَدْ أُتِيتُمْ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيً

وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيرُ وَهُمَ مَصِيرُ وَهُمَ مُعَمْمَ مُ مِنَ التَّوْرَاةِ بُورُ بُرورُ بِسَتَ طَيِنِ الْسَيْدِينِ الْسَاسِينِ الْسَيْدِينِ الْسَيْدِينِ الْسَيْدِينِ الْسَيْدِينِ الْسَاسِينِ الْسَيْدِينِ الْسَيْدِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِينِ الْسَيْدِينِ الْسَيْدِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِينِي الْسَاسِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِيِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِينِ الْسَاسِين

#### أبو سفيان ابن الحارث يجيب حسان بن ثابت:

فأجابه أبو سُفْيَانُ ابن الحارثِ بن عبد المطلب، فقال [من الوافر]:

أَذَامَ السلُّسةُ ذَلِسكَ مِسنْ صَسنِسيعٍ وَحَسرُقَ فِسي طَوَائِسفِهَا السَّعِيسرُ

سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزُو فَلَوْ كَانَ النَّخِيلُ بِهَا رِكَاباً

# جبل بن جَوَّال يجيب حسان أيضاً:

وأجابه جَبَلُ بن جَوَّالِ الثَّعْلَبِيُّ أيضاً، وبَكِّي بني النضير وقريظة، فقال [من الوافر]:

ألا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذً لَكَ مُعَادً فَاللَّمَ الْسَحْدُ زُرَجِيُّ أَبُو حُبَابٍ فَاللَّكِ الْسَحُولِي مِنْ حُضَيْدٍ وَلُكِنَ أَبُو حُبَابٍ وَلُكِنَ أَبُو حُبَابٍ وَلُكَ لَا الْسَحُولِي مِنْ حُضَيْدٍ وَأَقْدَ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ فِيصَالاً وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ فِيصَالاً وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ فِيصَالاً فَالْمُو حَكَم سَلامٌ وَكُلُ الْكَاهِنَيْنِ وَكَانَ فِيهِمْ وَكُلُ الْكَاهِنَيْنِ وَكَانَ فِيهِمْ وَكُلُ الْكَاهِنَيْنِ وَكَانَ فِيهِمْ وَجَذَنَا الْمَجْدَ قَدْ قَبْتُوا عَلَيْهِمْ وَجَذَنَا الْمَجْدَ قَدْ قَبْتُوا عَلَيْهِمَ وَجَذَنَا الْمَحْوا يَا سَرَاةً الأَوْسِ فِيهِمَ أَقِيمِهُمْ وَيُرْكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمَا فَيْ فَيْهُمْ فِي فَيْهُمْ فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فَيْءَ فِيهِمْ فَيْءَ فِيهِمْ فَيْ فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فَيْمَا فَيْرَكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فِيهِمْ فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فَيْمَا فَيْرَاكُمْ لاَ شَيْءَ فِيهِمْ فَيْمَالِيهُ فَيْ فَيْمُ لِلْمُ لَيْمُ فَيْمَالِهُ فَيْمُ لَا شَاعِيهُ فَيْمَا لِيهُمْ فَيْمَالِهُ وَالْمُولِي فَيْمَالِيهُ فَيْمَا لِلْمُ لَا شَيْمَ فَيْمَالُولُولِي فَيْمِيْمُ لَا شَاعِهُمُ فَيْمُ لِلْمُ لَيْمُ فَيْمَالُولُولِي فَيْمَالُولُولِي فِيهِمْ فَيْمَالُولُولِي فِيهُمْ فَيْمَالُولُولِي فَيْمَالُهُ وَلِيهِمُ فَيْمُ لِلْمُ لَعْمُ لَيْمُ لِي مُنْ فَيْمُ لِلْمُ لَا شَاعِهُمُ لَا شَاعُولُولُولُولِي فَيْمُ لِلْمُ لَا شَعْلَا لَعْمُ لَا شَاعِلَا لَا لَا لَا فَيْمَالُولُولِي لَعْلَالِهُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُولِي فَيْمَالِهُ فَيْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَاعِهُمْ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَلَا لَا لَا لَعْلَا لَا لَا لَعْلَالِهُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لَا شَعْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُ لَا شَعْمُ لِلْمُل

لِمَا لَقِيتُ قُريْظَةُ وَالنَّضِيرُ عَدَاةً تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ الْحَدُورُ الْحَدُورُ الْحَدُورُ الْحَدُورُ الْحَدُورُ الْحَدَدُ الْحَدُورُ الْحَدَدُ الْحَدُورُ وَحَدُ تَدُورُ وَصَغيمةً وَالْمِنِ أَخْطَبَ فَهِي بُورُ كَمَا نَصْحُورُ كَمَا نَصْحُورُ الصَّخُورُ فَصلاً رَقُ السسسلاحِ وَلاَ دَنُ ورُ مَعَ اللَّهِ الْمَحَدُورُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحَدُورُ مِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السسسلاحِ وَلاَ دَنُ ورُ مَعَ اللَّهُ السسسلاحِ وَلاَ دَنُ ورُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحُورُ وَقِيدُرُ الْمَعَ فُرورُ وَالْمَا الْمُحَدُورُ وَقِيدُرُ الْمَعَ وَمُ مَا الْمَحَدُورُ الْمَعَدُورُ وَقِيدُرُ الْمَعَدُورُ الْمَحَدُورُ الْمَعَدُورُ الْمَحَدُورُ الْمَعَدُورُ الْمَعَدُورُ الْمَحَدُورُ الْمَعَدُورُ الْمَعَدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَعْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَعْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَعْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَعْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمَحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمَعُورُ الْمُحْدُورُ الْمُعُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُعُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُحْدُورُ الْمُعُ

وَتَعَلَمُ أَيُّ أَرْضِينَا تَضِيرُ

لَـقَـالُـوا: لا مُـقَـامَ لَـكُـمْ فَـسِيرُوا

# مَقْتَلُ سَلاَّم بْنِ أَبِي الحُقَيْقِ

#### الخزرج تستأذن رسول الله ﷺ في قتله:

قال ابن إسحاق: ولما انقضَىٰ شَأْنُ الخندق وأَمْرُ بني قُرَيْظَةَ، وكان سَلاَمُ بْنُ أِبِي الحُقَيْقِ ـ وهو أبو رَافِع ـ فيمن حَزَّبَ الأَخْزَابَ على رسول الله ﷺ، وكانَتِ الأوسُ قَبْلَ أُحُدِ قد قَتَلَتْ كَغْبَ بن الأَشرفِ في عَدَاوَتِهِ لرسول الله ﷺ في قَتْلِ سَلاَمٍ بن أبي الحُقَيْقِ، وهو بخيبر، فَأَذِنَ لهم.

### تنافس الأوس والخزرج في مرضاة رسول الله:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن مسلم بن شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عن عبدالله بن كعب بن مالك، قال: وكان مما صَنَعَ الله به لرسول الله ﷺ أَنَّ هَلَدَيْنِ الحَيِّيْنِ من الأنصار: الأوْسَ والخَزْرَجَ، كانا يَتَصَاوَلاَن مع رسول الله ﷺ تَصَاوُلَ الفَحْلَيْنِ؛ لا تَصْنَعُ الأوْسُ شيئاً فيه عن رسول الله ﷺ غنَاءٌ إلاَّ قَالَتِ الخزرج: واللهِ، لا تذهبُونَ بهذه فَضْلاً علينا عند رسول الله ﷺ في الإسلام، قال: فلا يَنْتَهُونَ حَتَّى يُوقِعُوا مثلها، وإذا فَعَلَتِ الخزرج شيئاً، قالتِ الأوسُ مثل ذلك.

ولما أصابَتِ الأوسُ كَعْبَ بن الأَشْرَفِ في عداوته لرسول الله ﷺ؛ قالتِ الخزرج: واللّه لا تَذْهَبُونَ بها فضلاً علينا أبداً، قال: فتذاكَرُوا ابْنَ أبي الحُقَيْقِ، فضلاً علينا أبداً، قال: فتذاكَرُوا ابْنَ أبي الحُقَيْقِ، وهو بخيبر، فأَسْتَأْذَنُوا رسول الله ﷺ في قتله، فَأَذِنَ لهم؛ فَخَرَجَ إليه مِنَ الخزرج من بني سَلِمَة خَمْسَةُ نَفَرٍ:

**E**AT

عَبْدُالله بن عَتِيكِ، ومسعود بن سِنَانٍ، وعبداللهِ بن أُنيْسٍ، وأبو قتادة الحارثُ بن رِبْعِيِّ، وخُزَاعِيُّ بن أَسْوَدَ حليفٌ لهم من أسلم، فخرجوا، وأُمَّرَ عليهم رسولُ الله ﷺ عَبْدَالله بن عَتِيكِ؛ ونهاهم عن أن يقتلوا وَلِيداً أو امرأةً، فَخَرَجُوا حتى إذا قَدِمُوا خيبر أتَوْا دَارَ أَبْنِ أبي الحُقَيْقِ ليلاً، فلم يَدَعُوا بَيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله، قال: وكَانَ في عِلِّيَّة له إليها عَجَلَةٌ، قال: فأَسْنَدُوا فيها حتى قاموا على بابه، فاسْتَأْذَنُوا عليه، فخرجَتْ إليهم امرأتُهُ، فقالَتْ: مَنْ أنتم؟ قالوا: نَاسٌ من العَرَب نَلْتَمِسُ المِيرَةَ، قالَتْ: ذاكُمْ صاحبُكُمْ، فاذخُلُوا عليه، قال: فلما دخلنا عليه أَغْلَقْنَا علينا وعليها الحُجْرَةَ تَخُوُّفا أن تكون دونه مُجَاوَلَةٌ تحول بيننا وبينه، قالَتْ: فصاحت امرأته فَفَوَّهَتْ بنا، وابْتَدَرْنَاهُ وهو عَلَى فِرَاشِهِ بأسيافنا، فوالله ما يَدُلُّنَا عليه في سَوَادِ الليل إلا بَيَاضُهُ كأنه قُبْطِيَّةٌ مُلْقَاةً، قال: ولما صاحَتْ بنا امرأته جَعَلَ الرَّجُلُ منا يَرْفَعُ عليها سيفه، ثم يذكُرُ نَهْيَ رسولِ اللّهِ ﷺ فَيَكفُّ يده، ولولا ذلك لَفَرَغْنَا منها بِلَيْل، قال: فلما ضَرَبْنَاهُ بأسيافنا، تَحَامَلَ عليه عَبْدُالله بن أُنَيْسِ بسيفه في بطنه حَتَّى أنفذه، وهو يقول: قَطْنِي قُطْنِي، أي: حَسْبِي حَسْبِي، قال: وَخَرَجْنَا، وكان عَبدالله بن عَتِيكِ رجلاً سَيَّءَ البَصَر، قال: فوقع من الدرجة فَوُثِئَتْ يده وَثْنَا شديداً ـ ويقال: رجْلُهُ؛ فيما قال ابن هشام ـ وحملناه حَتَّى نَأتِي به مَنْهَراً من عيونهم فَندخل فيه، قال: فَأَوْقَدُوا النيران، واشْتَدُوا في كُلُّ وجه يطلبوننا، قال: حَتَّى إذا يَئِسُوا رجعوا إلى صاحبهم، فَاكْتَنَفُوهُ وهو يَقْضِي بينهم، قال: فقلنا: كَيْفَ لنا بأن نَعْلَمَ بأن عَدُوَّ الله قد مات؟ قال: فقال لنا رَجُلٌ منا: أنا أذهبُ فَأَنْظُرُ لكم، قال: فانطلَقَ حَتَّى دخل في الناس، قال: فَوَجَدتُ امرأته ورجَالَ يَهُودَ حَوْلَهُ وفي يدها العِصْبَاحُ تَنْظُرُ في وجهه، وتحدُّثهم وتقول: أما واللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صوتَ ٱبْن عَتِيكِ ثم أكْذَبْتُ نفسي، وقلت: أنَّى ابْنُ عَتِيكِ بهذه البلاد؟ ثم أقبلَتْ عليه تنظُرُ في وجهه، ثم قالت: فَاظَ وإِلَّهِ يَهُودَ، فما سَمِغتُ من كلمةٍ كانَتْ أَلَذً إلى نَفْسِي منها، قال: ثم جاءنا فَأَخْبَرَنَا الخَبَرَ، فاحتملْنَا صاحبَنَا فَقَدِمْنَا على رسول الله على فأخبرناه بِقَتْل عَدُوَّ الله، واختلفنا عنده في قَتْلِهِ؛ كُلّْنَا يَدَّعِيهِ، قال: فقال رسول الله ﷺ: «هاتُوا أُسْيَافَكُمْ» قال: فجئناه بها، فَنَظَرَ إليها، فَقَالَ لِسَيْفِ عبدالله بن أُنيسٍ: «هذَا قَتَلَهُ، أَرَى فِيهِ أَثَرَ الطُّعَام».

# أبيات حسان في مقتل كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق:

قال ابن إسحاق: فقال حَسَّان بن ثابت وهو يَذْكُرُ قتل كعب بن الأشرف وقَتْلَ سَلاَّمِ بن أبي الحُقَيْقِ [من الكامل]:

لِللَّهِ دَرُّ عِسَالِهِ لاَقَسَنَهُمَ لَيَ يَسْرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمُ حَنَّى أَلَوكُمْ فِي مَحَلٌ بِلاَدِكُمْ مُسْتَبْصِرِينَ لِنَصْرِ دِينِ نَبِيُّهِمْ مُسْتَبْصِرِينَ لِنَصْرِ دِينِ نَبِيّهِمْ

قال ابن هشام: قوله: ذُفِّف؛ عن غير ابن إسحاق.

يَا الْنَ الْحُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا الْنَ الْأَشْرَفِ مَرَحاً كَأُسْدِ فِي عَرِينٍ مُخْرِفِ فَسَقَوْكُمُ حَشْفاً بِيرِينِ مُخْرِف مُسْتَضْغِرِينَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ

# إِسْلاَمُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن أبي حَبِيبٍ، عن راشد مولى حبيب بن أبي أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عن حبيب بن أبي أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عن حبيب بن أبي أَوْسِ الثقفي، قال: حبيب بن أبي أَوْسِ الثقفي، قال:

لما انْصَرَفْنَا مع الأحزابِ، عن الخَنْدَقِ جَمَعْتُ رجالاً من قريش كانوا يَرَوْنَ رَأْيِي، وَيَسْمَعُونَ مني، فقلت لهم: تَعَلَّمُوا واللّهِ إني أَرَىٰ أمر محمد يَعْلُو الأُمُورَ عُلُوّاً مُنْكَراً، وإني قد رَأَيْتُ أَمْراً فما تَرَوْنَ فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيتُ أنْ نلحقَ بالنجاشيُ فنكونَ عنده؛ فإنْ ظَهَرَ محمّد على قومنا، كُنّا عند النجاشيُ، فإنّا أَنْ نَكُونَ تحت يَدَيْ محمد، وإن ظهر قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ النجاشيُ، فإنّا أَنْ نَكُونَ تحت يَدَيْ محمد، وإن ظهر قومُنا فَنحنُ مَنْ قَدْ عَرَفُوا فلن يأتينا منهم إلا خير، قالوا: إن هذا الرّأيُ، قلت: فاجمعوا لنا ما نُهْدِيهِ له، وكان أَحَبُ ما يُهْدَىٰ إليه مِنْ أَرْضِنَا الأَدُمُ.

#### عمرو بن العاص وأصحابه يذهبون إلى الحبشة:

فجمعنا له أُدُماً كثيراً، ثم خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عليه، فواللهِ إنا لعنده إذْ جَاءَهُ عَمْرُو بن أُميَّة الضَّمْرِيُّ، وكان رَسُولُ الله ﷺ قد بعثه إليه في شَأْنِ جَعْفَر وأَصْحَابِهِ، قال: فدخل عليه، ثم خرج مِن عنده، قال: فَقُلْتُ لأصحابي: هذا عَمْرُو بن أُميَّة الضَّمْرِيُّ؛ لو قد دَخَلْتُ على النجاشيِّ وسألته إياه فأعطانيه، فَضُرِبَتْ عنقه، فإذا فعلْتُ ذلك رأَتْ قريش آئي قد أَجْزَأْتُ عنها حين قَتَلْتُ رسولَ محمدٍ، قال: فدخلتُ عليه فسجدتُ له كما كُنْتُ أَصْنَعُ، فقال: مَرْحَباً بصديقي، أَهْدَيْتَ إليَّ مِنْ بلادك شيئاً؟ قال: قلتُ: نعم أيها المَلِكُ، قد أَهْدَيْتُ إليك أَدُماً كثيراً، قال: ثم قربته إليه، فأعجبه واشتهاه.

### نصيحة النجاشي لعمرو بن العاص:

ثُمَّ قلت له: أيها الملكُ، إِنِّي قد رأيتُ رَجُلاً خَرَجَ من عندك وهو رَسُولُ رَجُلٍ عُدُوً لنا، فأعطنيه لأقتله؛ فإنه قد أصاب مِنْ أشرافنا وخيارنا، قال: فَغَضِبَ، ثم مَدَّ يده فَضَرَبَ بها أنفه ضربةً ظَنَنْتُ أنه قد كَسَرَهُ، فلو انشقَتْ لي الأرضُ لدخلْتُ فيها فَرَقاً منه، ثم قُلْتُ له: أيها الملكُ، واللهِ لو ظننْتُ أنكَ تَكْرَهُ هذا ما سألتُكَهُ، قال: أتسألُنِي أن أُعْطِيكَ رَسُولَ رجلٍ يأتيه الناموسُ الأَكْبَرُ الذي كان يأتي موسى لتقتله؟! هذا ما شألتُكَ: أيها الملكُ، أكذَاكَ هو؟ قَالَ: وَيْحَكَ يا عمرو!! أَطِعْنِي واتبعه؛ فإنه واللهِ لَعَلَى الحق، ولَيَظْهَرَنَّ عَلَىٰ مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعَوْنَ وجنوده:

## عمرو يسلم على يد النجاشي:

قال: قلتُ: أتبايعُني له على الإسلام؟ قال: نَعَمْ، فَبَسَطَ يده، فبايَغتُهُ على الإسلام، ثم خرجْتُ إلى أصحابي، وقد حَالَ رأيي عما كَانَ عليه،، وكتمتُ أصحابي إسلامي.

#### اجتماع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد:

ثم خرجتُ عامداً إلى رسولِ الله ﷺ لأُسْلِمَ، فلقيتُ خالد بن الوليد، وذلك قُبَيْلَ الفَتْح، وهو مُقْبِلٌ من مَحّة، فقلْتُ: أين يا أبا سليمانَ؟ قال: واللهِ لقد استقام المَنْسِمُ، وإن الرجل لنبيُّ، أَذْهَبُ واللهِ فأُسْلِمُ، فحتَّى مَتىٰ؟! قال: قلتُ: واللهِ ما جِئْتُ إلا لأُسْلِمَ، قال: فَقَدِمْنَا المدينةَ على رسول الله ﷺ، فتقدَّم خالِدُ بن الوليد فأسلم، وبَايَعَ، ثم دَنَوْتُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إني أبايعُكَ على أن يُغْفَرَ لي ما تقدَّم من ذنبي، ولا أَذْكُرُ ما تأخّرَ، قال: فقال رسول الله ﷺ: «يا عَمْرُو، بَايعْ، فإنَّ الإِسْلامَ يَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وإنَّ الهِجْرَةَ وَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وإنَّ الهِجْرَةَ وَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وإنَّ الهِجْرَة

{ £ 10

قال ابن هشام: ويقال: «فإنَّ الإِسْلاَمَ يَحُتُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الهِجْرَةَ تَحُتُ مَا كَانَ قَبْلَهَا».

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما، حين أسلما.

# أبيات لابن الزبعرى في خالد وعثمان بن طلحة:

قال ابن إسحاق: فقال ابن الزُّبَعْرَى السَّهْمِيُّ [من الطويل]:

أَنشُدُ عُنْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ حِلْفَنَا وَمَا عَفَدَ الْآبَاءُ مِنْ كُلُّ حِلْفَةِ أَمِفْتَاحَ بَيْتِ غَيْرِ بَيْتِكَ تَبْتَغِي فَلا تَامَنَ ذَالِداً بَعْدَ لهٰذِهِ

وَمَا خَالِدٌ مِنْ مِشْلِهَا بِمُحَلَّلِ وَمَا يُبْتَغَى مِنْ مَجْدِ بَيْتٍ مُؤَثَّلِ وَمُنْ مَانَ جَاءًا بِالدُّهَيْمِ الْمُعَضَّلُ

وَمُلْقَىٰ نِعَالِ الْقَوْمِ عِنْدَ الْمُقَبِّلِ

وكان فَتْحُ قُرَيْظَةً فِي ذي القَعْدَة وَصَدْرِ ذي الحِجَّة، وولي تلك الحَجَّة المشركون.

# غَزْوَة بَنِي لَحْيَانَ *لــــالمدالرحمالرحيم*

قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، قال: حدَّثنا زياد بن عبدالله البَكَّاثِيُّ، عن محمد بن إسحاق المطلبيِّ، قال:

ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة ذا الحِجَّةِ، والمُحَرَّمَ وصَفَراً، وشَهْرَيْ ربيعٍ، وخَرَجَ جُمَادى الأَوْلَى على رَأْس سِتَّةِ أَشهرِ من فتح بني قُرَيْظَةَ إلى بني لَحْيَانَ يَطْلُبُ بأصحابِ الرَّجِيعِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيَّ وأصحابه، وأظهر أنه يُرِيدُ الشام؛ لِيُصِيبَ من القوم غِرَّةً، فَخَرَجَ من المدينة ﷺ، واسْتَغْمَلَ على المدينة ابن أم مكتوم؛ فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: فَسَلَكَ على غُرَابٍ؛ جَبَلِ بناحية المدينة على طريقه إلى الشام، ثم على مِخيَص، ثم على البَثْرَاءِ، ثم صَفَّقَ ذَاتَ اليَسَارِ، فخرج على يَيْن، ثم على صُخَيْرَاتِ اليَمَامِ، ثمَّ استقام به الطريقُ على المَحجَّةِ من طريق مَكَّةَ، فأَغَذَّ السير سريعاً، حتى نَزَلَ على غَرَّانَ، وهي منازَلُ بني لَخيَان، وغَرَّانُ: وادِ بين أُمَجَ وعُسْفَانَ، إلى بلدِ يقال له: سَايَةُ، فوجدَهُمْ قد حَذِرُوا وَتَمَنَّعُوا في رُؤُوسِ الجبال.

فلما نزلها رسولُ الله على وأخطأه مِنْ غِرْتهم ما أراد، قال: «لَوْ أَنَّا هَبَطْنَا هُسَفَانَ لَرَأَى أَهْلُ مَكُةَ أَنَّا قَدْ جِثْنَا مَكَّةً»؛ فخرج في مائتني راكب من أصحابه حتى نَزَلَ عُسْفَانَ، ثم بَعَثَ فارسَيْنِ من أصحابه حتى بلغا كُرَاعَ الغَمِيمِ ثم كَرًا، وراحَ رَسُولُ الله على قافلاً، فكان جابر بن عبدالله يقول: سمغتُ رسول الله على يقولُ حين وَجَّة راجعاً: «آيِبُونَ قائِبُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لِرَبّنَا حَامِدُونَ، أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ وَحْفَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنْقَلَب، وَسُوءِ المَنْظَرِ في الأَهْل وَالمَالِ».

والحديثُ في غَزْوَةِ بني لَحْيَانَ عن عاصم بن عمر بن قَتَادَةَ، وعبدالله بن أبي بكر، عن عبدالله بن كُعُب بن مالك.

فقال كَعْبُ بن مالك في غَزْوَةِ بَنِي لَحْيَانَ [من الطويل]:

243

لَــوَٱنَّ بَـنِــي لَـحُــيَــانَ كَــانُــوا تَــنَــاظَــرُوا لَـــــُّــوا سَــرَعَــانــاً يَــمُــلاُّ الـــشــرْبَ رَوْعُــهُ وَلَــكِــنِّــهُـــمُ كَــانُــوا وبَــاراً تَــتَــبَّـعَــتُ

أُمَامَ طَـحُـونِ كَـالْـمَـجَـرَةِ فَـيْـلَـقِ شِيعَـابَ حِـجَـاذٍ غَـيْـرِ ذِي مُـتَـنَـفَّـقِ

# غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ

#### سبب الغزوة:

ثم قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة، فلم يُقِمْ بها إلاَّ ليالِيَ قلائلَ، حتى أَغَارَ عُيَيْنَةُ بن حِصْنِ بن حُذَيْفَةَ بْن بَدْرِ الفَزَارِيُّ في خيلٍ من غَطَفَانَ على لِقَاحٍ لرسول الله ﷺ بالغابةِ، وفيها رجلٌ من بني غِفَارِ وامرأةٌ له، فقتلوا الرَّجُلَ واحتملوا المرأة في اللُقَاح.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، وعبدُالله بن أبي بكرٍ، ومَنْ لا أتهم، عن عبدالله بن كَعْبِ بن مالك، كُلُّ قد حَدَّثَ عن غزوة ذي قَرَدٍ بعض الحديث: أنه كان أُوَلَ مَنْ نَذِرَ بهم سَلَمَةُ بن عمرو بن الأَكْوَعِ الأَسْلَمِيُّ، غَدَا يُرِيدُ الغابة مُتَوَشِّحاً قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ، ومعه غلامٌ لَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، معه فَرَسٌ له يقوده، حتى إذا علا ثَنِيَّة الوَدَاعِ نَظَر إِلَى بعض خيولهم،، فأَشْرَفَ في ناحية سَلْعٍ، ثم صَرَخَ: وَاصبَاحاهُ، ثم خَرَجَ يَشْتَدُ في آثارِ القوم، وكان مِثْلَ السَّبُعِ، حتى لحق بالقوم، فجعل يَرُدُهُمْ بالنَّبْل، ويقول إذَا رَمَىٰ [من منهوك الرجز]:

فإذا وُجِّهَتِ الخيلُ نحوه انطلق هارباً، ثم عارضهم، فإذا أمكنه الرمي رمى، ثم قال [من منهوك لحن]:

# رسول الله عليه ينادي بالفزع فيقبل عليه فرسان أصحابه:

قال: وَبَلَغَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ صِيَاحُ أَبْنُ الأَكْوَعِ، فَصَرَخَ بالمدينةِ: «الفَزَعَ الفَزَعَ»، فترامَتِ الخيولُ إلى رسول الله ﷺ من الفرسان: المِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو، وهو الذي يقالُ له: المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ، حليفُ بَنِي زُهْرَةَ، ثم كان أَوَّلَ فارسٍ وَقَفَ على رسول الله ﷺ بعد المقداد مِنَ الأنصار: عَبَّادُ بن بِشْرِ بن وَقَشِ بن زُغْبَةَ بن زَعُورَاءَ أحدُ بني عبد الأشهل، وسَعْدُ بن زيدِ أَحدُ بني كغب بن عبد الأشهل، وأُسَيْدُ بن ظُهَيْرِ أَخُو بني حارثة بن الحارث، يُشَكُ فيه، وعُكَّاشَةُ بن مِحْصَنِ أَخُو بني أسد بن خُزَيْمَةَ، وأبو قَتَادَةَ الحارثُ بن رِبْعِيُّ أخو بني أسد بن خُزَيْمَة، وأبو قَتَادَةَ الحارثُ بن رِبْعِيُّ أخو بني سَلِمَةً، وأبو عَيَّاش وهو عُبَيْدُ بن زيد بن الصَّامِتِ أخو بني زُرَيْق.

فلما اجتمعوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ أَمَّرَ عليهم سَغْدَ بن زيدٍ ـ فيما بلغني ـ ثم قال: «آخُرُجْ فِي طَلَبِ القَوْم حَتَّىٰ ٱلْحَقَكَ فِي النَّاسِ» وقد قال رَسُولُ الله ﷺ ـ فيما بَلَغَنِي عن رجالٍ من بني زُرَيْقٍ ـ لأبي عَيَّاش: «يَا أَبَا عَيَّاشٍ، لَوْ أَخْطَيْتَ هَذَا الفَرَسَ رَجُلاً هُوَ أَفْرَسُ مِنْكَ فَلَحِقَ بِالقَوْمِ» قال أبو عَيَّاش: فقلتُ: يا رسولَ الله، أَنَا أَفْرَسُ النَّاسِ، ثُمُّ ضَرَبْتُ الفَرَسَ، فَوَاللّهِ مَا جَرَىٰ بِي خَمْسِينَ ذِرَاعاً حَتَّى طَرَحَنِي، فَعَجِبْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَعْطَيْتَهُ أَفْرَسَ مِنْكَ!» وأنا أقول: أنا أَفْرَسُ النَّاسِ!! فزعم رَجَالٌ من بني زُرَيْقِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَعْطَى فَرَسَ أبي عَيَّاشٍ مُعَاذَ بن ماعص، أو عائذَ بن ماعص بن قَيْسِ بن خَلَدَةَ، وكان ثامناً، وبعض الناس يَعُد سَلَمَةٌ بْنَ عمرو بن الأَكْوَعِ أَحَدَ الثمانية، ويَطَّرِحُ أُسَيْدَ بن ظُهَيْرٍ أَخا بني حارثة، واللهُ أعلم أيُّ ذلك كان، ولم يَكُنْ سَلَمَةُ يومئذ فارساً، قد كان أَوَّلَ مَنْ لَحِقَ بالقومِ على رجليه، فخرج الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا.

### محرز بن نضلة يلحق بالقوم فيقتلونه:

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثني عاصم بن عُمَر بْنِ قتادة: أَنْ أَوَّلَ فارس لحق بالقوم مُحْرِزُ بن نَضْلَةَ أخو بني أَسَد بن خُزَيْمَةَ، وكان يقال لمُحْرِزِ: الأَخْرَمُ، ويقال له: قُمَيْرٌ، وأن الفَزَع لما كان جَالَ فرسٌ لمحمود بن مَسْلَمَة في الحائط حين سمع صَاهِلَة الخَيْلِ وكان فَرَساً صَنيعاً جامّاً، فقال نساءٌ من نساء بني عبد الأشهل حين رَأَيْنَ الفرس يَجُولُ في الحائط بِجِنْعِ نخلٍ هو مربُوطٌ فيه \_: يا قُمَيْرُ، هَلْ لك في أن تَرْكَبَ هذا الفَرَسَ ؛ فإنه كما تَرَىٰ، ثم تَلْحَقَ برسولِ الله ﷺ وبالمسلمين؟! قال: نعم، فَأَعْطَيْنَهُ إياه، فخرج عليه، فلم يَلْبَثُ أن بَذَ الخيلَ بِجَمَامِهِ حتى أدرك القوْمَ فَوَقَفَ لهم بين أَيْدِيهِمْ، ثم قال: قِفُوا يَا مَعْشَرَ بني اللَّكيمَةِ حتى يلحق بِكُمْ مَنْ وَرَاءكم مِنْ أدباركم من المهاجرين والأنصار، قال: وَحَمَلَ عليه رَجُلٌ منهم فَقَتَلَهُ، وَجَالَ الفَرَسُ، فلم يُقْدَرْ عليه حتَّى وَقَفَ على آرِيَّةِ بني عبد الأشهل، فلم يُقْتَلُ من المسلمين غيره.

قال ابن هشام: وقُتِلَ يومئذٍ مِنَ المُسْلِمِينَ مَعَ مُحْرِزٍ وَقَاصُ بْنُ مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيُّ؛ فيما ذَكَرَ غير واحد من أهل العلم.

### أسماء أفراس المسلمين:

قال ابن إسحاق: وكان اسم فرس محمود ذات اللُّمَّةِ.

قال ابن هشام: وكان اسم فرس سعد بن زيد لاحقاً، واسْمُ فَرَسِ المقداد بَعْزَجَة، ويقال: سَبْحَةُ، واسم فرس عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ ذو اللَّمَّةِ، واسم فَرَسِ أبي قتادة حَزْوَةُ، وفَرَس عَبَّادِ بن بِشْرٍ لَمَّاع، وفَرَس أُسَيْدِ بن ظُهَيْرِ مَسْنُون، وفَرَس أبي عَيَّاشِ جُلُوة.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بَعْضُ من لا أتهم، عَنْ عبدالله بن كعب بن مالك، أن محرزاً إنما كان على فرسٍ لعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ يقال له: الجناح، فَقُتِلَ محرز، واسْتُلِبَ الجناح.

#### قتلىٰ المشركين:

ولما تلاحَقَتِ الخَيْلُ قَتَلَ أبو قتادة الحارثُ بْنُ رِبْعِيُّ أخو بني سَلِمَةَ حَبِيبَ بن عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ، وغَشَّاهُ بُردَهُ، ثم لَحِقَ بالناس، وأقبل رَسُولُ الله ﷺ في المسلمين.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.

قال ابن إسحاق: فإذا حبيبٌ مُسَجِّى بِبُرْدِ أبي قتادة، فاستَرْجَعَ الناسُ، وقالوا: قُتِلَ أبو قتادَة، فقالَ

رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ بِأَبِي قَتَادَةً، وَلَكِنَّهُ قَتِيلٌ لأَبِي قَتَادَةً، وَضَعَ عَلَيْهِ بُرْدَهُ لِتَعْرفُوا أَنَّهُ صَاحِبُهُ».

وأدرك عُكَّاشَةُ بنَ مِحْصَنِ أَوْبَاراً وابنه عمرو بن أَوْبَارٍ، وهما على بعيرٍ واحدٍ، فانتظمهما بالرُّمْحِ، فقتلهما جميعاً، واستنقذوا بعضَ اللَّقَاحِ.

وسار رسولُ الله ﷺ حتى نزل بالجبل من ذي قَرَدٍ، وتلاحَقَ به النَّاسُ، فنزل رسولُ الله ﷺ، وأقام عليه يوماً وليلة، وقال له سَلَمَةُ بن الأَكُوعِ: يا رسولَ اللهِ، لو سَرَّحْتَنِي في مائةِ رجلِ لاستنقَذْتُ بقية السَّرْح، وأَخَذْتُ بِأَعْنَاقِ القوم، فقال رسول الله ﷺ و فيما بلغني -: "إِنَّهُمُ الآنَ لَيُغْبَقُونَ فِي غَطَفَانَ»، فَقَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ قافلاً حتى رسولُ الله ﷺ قافلاً حتى قدم المدينة.

#### انفلات المرأة الغفارية:

وأقبلت امرأةُ الغفاريِّ على ناقةٍ مِنْ إبلِ رسولِ الله ﷺ حَتَّى قَدِمَتْ عليه، فأخبرتُهُ الخَبَرَ، فلما فَرَغَتْ قالتُ: يا رسول الله، إنِّي قد نَذَرْتُ لِلّهِ أَنْ أَنْحَرَهَا إِنْ نَجَّانِي الله عَلَيْهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثم قال: «بِفْسَ مَا جَزَيْتِها أَنْ حَمَلَكِ اللّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكِ بِهَا، ثُمَّ تَنْحرينَهَا؛ إِنَّهُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ تَمْلِكِينَ، إِنْمَا هِيَ نَاقَةٌ مِنْ إِبلي، فَارْجِعِي إلَىٰ أَهْلِكِ عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ».

والحديثُ في امرأة الغفاريِّ وما قالَتْ وما قال لها رَسُولُ الله ﷺ عن أبي الزّبير المكيّ، عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ.

### قصيدة لحسان بن ثابت في يوم ذي قرد:

وكان مما قِيلَ من الشُّغرِ في يوم ذِي قَرَدٍ قَوْلُ حَسَّان بن ثَابِتٍ [من الكامل]:

لَـوْلاَ الَّــنِي لاَقَــتْ وَمَـسُّ نُـسُـورَهَا لَـلَةِ بِـنَكُمْ يَخِولُن كُلُّ مُدَجِّجٍ وَلَـسَرُّ أَوْلاَدَ السلَّةِ بِـسَطَـةِ أَنْسَنَا كُلُّ الْمَدَجُ فَلاَ وَكَانُوا جَحْفَلاَ كُلُّ الْمَانِيَةَ وَكَانُوا جَحْفَلاَ كُلُّا مِسْ الْفَوْمِ اللّذِينَ يَـلُـونَهُمْ كُلُّ السِرَّاقِ صَاتِ إِلَــى مِسنِي كُللًّ وَرَبُ السرَّاقِ صَاتِ إِلَــى مِسنِي كَللًّ وَرَبُ السرَّاقِ صَاتِ إِلَــى مِسنِي حَلَّى مُستَّى نُبِيلَ الْخَيْلُ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَخَدَّى نُبِيلَ الْخَيْلُ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَخَدَّى نُبِيلَ الْخَيْلُ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَخَدَّى نُوسَةً أَفْسَلُ وَلَى مَلْسُونَةً أَفْسَلُ وَلَاحَ مُستُونَهُا وَلاَحَ مُستُونَهُا وَلاَحَ مُستُونَةً وَسُكُمُ وَلَهُا وَلاَحَ مُستَونَا مَلْكُمُونَةً وَسُكُمُ الْمَحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَسُيُ وَفُخَا بِينِصُ الْحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَسُيُ وَفُخَا بِينِ مُ الْحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَسُيُ وَفُخَا بِينِ مُ الْحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَسُيُ وَفُخَا بِينُ الْمَالُولِ بِينَ فَالْمَالُ وَالْمِالِي اللّهُ عَلَيْهِمُ لِحَدَرَامِلِهِ وَالْمِالُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَالْمِلْمُ الْمُعَالِي وَالْمِلْمُ الْمَعِيمُ لِلْحَدَائِدِ تَحْتَلِي وَالْمِالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمِالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ الْمُولُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِيلُ وَالْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيلُ وَلَا الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُع

#### سعد بن زید وحسان بن ثابت:

قال ابن هشام: فلما قالها حَسَّانُ غَضِبَ عليه سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ، وحلف ألاً يكلِّمه أبداً، قال: أَنْطَلَقَ إِلَى خَيلي وفوارِسي فجعلها للمِقْدَادِ، فاعتذر إليه حَسَّانُ، وقال: واللهِ ما ذَاكَ أَرَدتُ، ولَكِنَّ الرَّوِيَّ وافَقَ اسْمَ المقداد، وقال أبياتاً يُرْضِي بها سعداً [من الرجز]:

إِذَا أَرَذْتُ مَ الْأَشَدُّ الْمَصَدُّ الْمَصَدِّ الْمُصَدِّدُ الْمَصَدِّ الْمُصَدِّدُ الْمُحَدِّ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّلُونِ الْمُعَدِّلُونِ الْمُعَدِّلُونِ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَدِّلُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعَلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِيلُونُ ال

فلم يقبل منه سَعْدٌ، ولم يُغْنِ شيئاً.

### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت في يوم ذي قرد:

وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قَرَدٍ [من المتقارب]:

أَظَ نَ عُ نَ اللّهِ اللّهِ أَذَارَهَ اللّهُ أَذُ ذَارَهَ اللّهُ أَنْ ذَارَهَ اللّهُ اللّهُل

بِأَنْ سَوْفَ يَسَهُ دِمُ فِيهَا قُصُورَا؟ وَقُلْتُمْ: سَنَغَنَمُ أَصْراً كَبِيرَا وَآنَسُسَتَ لِللْأُسْدِ فِيهَا زَئِيرَا وَلَمْ يَكُشِفُوا عَنْ مُلِطٍّ حَصِيرًا لِكَ أَحْبِبْ بِلَاكَ إِلَيْنَا أَمِيرًا وَيَتْلُو كِتَاباً مُضِيئاً مُنِيرًا

# قصيدة لكعب بن مالك في يوم ذي قرد:

وقال كعب بن مالك في يوم ذي قَرَدٍ للفوارس [من الطويل]:

أتخسب أولادُ السلّقِيطة أنّنا وإنّا أنساسُ لا نَسرَى السقَسْل سُبّة وإنّا لَنَهْرِي النَّهْيفَ مِنْ قَمَعِ الدُّرَى نَسرُدُ كُمَاةَ الْمُعْلَمِينَ إِذَا الْتَخُوا يَسدُودونَ عَسنَ أَحسبابِهِمْ وَتِلاَدِهِمَ فَسَائِلْ بَنِي بَدْرٍ إِذَا مَا لَقِيتَهُمْ إِذَا مَا خَرَجْتُمْ فَاصْدُقُوا مَنْ لَقِيتُهُمْ وَقُولُوا: ذَلَلْنَا عَنْ مَخَالِبٍ خَادِرٍ

وَلاَ نَخْفُلُ لَسْنَا مِثْلَهُمْ فِي الْفَوَارِسِ؟ وَلاَ نَخْفُنِي عِنْدَ الرَّمَاحِ الْمَدَاعِسِ وَنَضْرِبُ رَأْسَ الأَبْلَخِ الْمُتَشَاوِسِ بِضَرْبِ يُسَلِّي نَخْوَةَ الْمُتَقَاعِسِ كريم كسروحانِ الْغَضَاةِ مُخَالِسِ بِيعِيضُ تَقُدُ الْهَامَ تَحْتَ الْقَوَانِسِ بِيعِيضُ تَقُدُ الْهَامَ تَحْتَ الْقَوَانِسِ بِمَا فَعَلَ الْإِخْوانُ يَوْمَ التَّمَارُسِ ولاَ تَكْتُمُوا أَخْبَارَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ بِهِ وَحَرٌ فِي الصَّدْرِ مَا لَمْ يُمَارِسِ

قال ابن هشام: أنشدني بيته: وإِنَّا لَنَقْرِي الضَّيْفَ؛ أبو زيد.

## قصيدة لشداد بن عارض الجشمي في يوم ذي قرد:

قال ابن إسحاق: وقال شَدَّادُ بْنُ عارض الجُشَمِيُّ في يَوْمِ ذي قَرَدٍ لِعُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ، وكان عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ يُكْنَىٰ بأبي مالك [من المقارب]: **{**٤٩·

فَسهَ الْإِيسَابَ إِلَى عَسسَجَرِهِ فَكَرِرْتَ أَبُسَا مَسَالِكِهُ ذَكَرِرْتَ الْإِيسَابَ إِلَى عَسسَجَرِهِ وَطَهَّمُنْتَ نَسفُسَكَ ذَا مَسْيَعَةً وَطَهَّمُنَا عَسَرَفُ الشَّهُمَا فَسَرَفُ الْمُنْسَمَا عَسرَفُ الْمُنْسَمَا عَسرَفُ الْمُنْسَمَا عَسرَفُ الْمُنْسَمَا عَسرَفُ اللَّهِ اللَّهُ عَسرَفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسرَفُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

وَحَيْهُ اللّهُ مُدْيِرةٌ تُسَفَّفُ لُ وَهَيْهَاتَ قَدْ بَعُدَ الْمَقْفُلُ مِسَحَ الْفَضَاءِ إِذَا يُسرِسَلُ لَ جَاشَ كَمَا اضطررَمَ الْمِرزَجُلُ لَ جَاشَ كَمَا اضطررَمَ الْمِرزَجُلُ فِ لَحَمْ يَسنُظُ رِ الآخِرَ الْأَوْلُ طِرَادَ الْكُمَا الْمُلَا أَنْسَهَا لِوَالْ يُلْولُ فِضَاحاً وَإِنْ يُطُرَدُوا يَنْذِلُوا م بِالْبِيضِ أَخْلَصَهَا الصَّيْقَلُ

# غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ بالمُرَيْسِيع، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتُّ

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعض جُمَادَى الآخرةِ وَرَجَباً، ثم غزا بني المُصْطَلِقِ من خُزَاعَةَ، في شعبان سنة ست.

قال ابن هشام: واسْتَعْمَلَ على المدينة أَبَا ذَرِّ الغِفَارِيِّ، ويقال: نُمَيْلَةُ بن عبدالله اللَّيثِيُّ.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، وعبدالله بن أبي بكر، ومحمد بن يحيى بن حبَّان، كُلُّ قد حدَّثني بَغضَ حديث بني المُصْطَلِقِ، قالوا: بلغ رسول الله ﷺ أن بني المُصْطَلِقِ يَجْمَعُونَ له، وقائِدُهُمُ الحارث بن أبي ضِرَارٍ أبو جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحارثِ زَوْجِ رسول الله ﷺ، فلما سَمِعَ رسول الله ﷺ، فلما سَمِعَ رسول الله ﷺ الناس خَرَجَ إليهم، حَتَّى لقيهم عَلَى ماء لهم يقال له: المُرَيْسِيعُ، من ناحية قُدَيْدٍ إلى الساحِلِ، فتزاحَفَ الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المُصْطَلِقِ، وقتلَ مَنْ قتل منهم، ونَقُلَ رسولَ اللهِ ﷺ أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فأفاءهم عليه، وقد أُصِيبَ رجلٌ من المسلمين من بني كَلْبِ بْنِ عَوْفِ بن عامر بن لَيْث بن بَكْر يقال له: هِشَامُ بْنُ صُبَابَةَ، أصابه رجلٌ من الأنصار من رَهْطِ عُبَادَةً بن الصامِتِ، وهو يرى أنه من العدوّ، فقتله خطأً.

#### ابن سلول والفتنة:

فبينا رسولُ الله ﷺ على ذلك الماءِ وردَتْ واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجيرٌ لَهُ مِنْ بني غِفَارِ يقال له: جَهْجَاه بن مسعودٍ، يَقُودُ فرسه، فازدحَمَ جَهْجَاه وَسِنَانُ بن وَبَرِ الجهنيُّ حليفُ بني عوف بن الخزرج على الماء، فاقتتلا، فَصَرَخَ الجهنيُّ: يا مَعْشَرَ الأنصارِ، وصَرَخَ جَهْجَاةٌ: يا معشر المهاجرين.

فَغَضِبَ عبدُاللهِ بْنُ أَبِيِّ آبْنُ سَلُولَ وعنده رَهْطُ من قومه، فيهم زيد بن أرقم غلامٌ حَدَثٌ، فقال: أوقَدْ فَعَلُوهَا؟! قد نافرونا وكائرُونَا في بِلاَدِنَا، والله ما أَعُدُنَا وجَلاَبِيبَ قريش هذه إلا كما قَالَ الأَوَّلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلُكَ! أما واللهِ لئن رَجَعْنَا إلى المدينةِ، ليُخْرِجَنَّ الأَعَزُ منها الأَذَلُ، ثم أقبل عَلَى مَنْ حضره مِنْ قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتُمْ بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادَكُمْ، وقاسمتموهُمْ أموالَكُمْ، أما واللهِ لو أمسكتُمْ عنهم ما بأيديكم لَتَحَوَّلُوا إلى غَيْرِ داركم، فَسَمِعَ ذلك زيد بن أرقم، فَمَشَىٰ به إلى رسول الله ﷺ، وذلك عنه ما بأيديكم لَتَحَوَّلُوا إلى غَيْرِ داركم، فَسَمِعَ ذلك زيد بن أرقم، فَمَشَىٰ به إلى رسول الله ﷺ، وذلك عنه عَبْد فَرَاغ رسول الله ﷺ مِنْ عَدُوهُ، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب فقال: مُرْ بهِ عَبَّادَ بْنَ بِشْر

فليقتله، فقال له رسول الله على: «فَكَيْفَ يا عُمَرُ، إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَضَحَابَهُ، لاَ، وَلَكِنْ أَذُنْ بِالرَّحِيلِ»، وذلك في ساعة لم يكُنْ رسول الله على يرتحلُ فيها، فارتحلَ النَّاسُ، وقد مشَى عبدالله بن أَبَيُ آبُنُ سَلُولَ إلى رسول الله على على على على الله على أَبِي أَبْنُ سَلُولَ إلى رسول الله على على قومه شريفاً عظيماً، فقال مَنْ حَضَرَ رسولَ الله على من الأنصار من قال، ولا تكلَّمْتُ به، وكان في قومه شريفاً عظيماً، فقال مَنْ حَضَرَ رسولَ الله على من الأنصار من

أصحابة: يَا رسولَ الله، عَسَىٰ أَن يكونَ الغلامُ قد أوهم في حديثه، ولم يحفَظُ ما قال الرجل؛ حَدَباً على ابن أبي ابن سلول ودَفْعاً عنه.

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله ﷺ وسَارَ، لقيه أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ فَحَيَّاهُ بتحية النبوَّة وسَلَّمَ عليه، ثم قال: يا نبيً الله، واللهِ لقد رُختَ في سَاعَةِ منكرةٍ ما كُنْتَ تَرُوحُ فِي مثلها، فقال له رسول الله ﷺ: «أَوْمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ؟!» قَالَ: وأيُّ صاحبٍ يا رسولَ الله؟! قال: «عَبْدُالله بْنُ أُبِيِّ» قال: وما قال؟ قال: «زَعَمَ أَنَهُ إِن رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ أَخْرَجَ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ» قَالَ: فأنتَ يا رسولَ الله، والله، والله، تُخْرِجُهُ منها إِنْ شِنْتَ، هو واللهِ الذليلُ وأنتَ العزيزُ، ثم قال: يا رسُولَ الله، أَزفُقْ بِهِ، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَنَا اللهُ بِكَ، وإِنَّ قَدِ ٱسْتَلْبَتَهُ مُلْكاً.

ثم مشى رَسُولُ الله ﷺ بالناس يَوْمَهُمْ ذلك حتى أَمْسَىٰ، وليلتهم حَتَّى أصبح، وَصَدْرَ يومِهِمْ ذلك حتى آدتهم الشَّمْسُ، ثم نَزَلَ بالناس، فلم يلبثوا أَنْ وَجَدُوا مَسَّ الأرضِ فوقعوا نياماً، وإنما فَعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ لِيَشْغَلَ الناسَ عن الحديث الذي كان بالأَمْس من حديث عبدالله بْنِ أُبِيُّ.

ثم راح رسولُ الله ﷺ بالناس، وسَلَكَ الحجاز حتى نزَل على ماء بالحجازِ فُوَيْقَ النقيعِ يقال له: بَقْعَاء، فلما راحَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ فلما راحَ رسولُ الله ﷺ: "لاَ تَخَافُوهَا؛ فَإِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الكُفَّارِ»، فلما قَدِمُوا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قَيْنُقَاعَ ـ وكان عظيماً من عظماء يَهُودَ، وكَهْفاً للمنافقين ـ مات في ذلك اليوم.

ونزلَتِ السورَةُ التي ذَكَرَ الله فيها المنافقين في ابن أبيٍّ ومَنْ كان على مِثْلِ أمره، فلما نزلَتْ، أَخَذَ رسول الله ﷺ بِأُذُنِ زيد بن أَرقم، ثم قال: «هذَ الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ بِأَذُنِهِ».

وبَلَغَ عَبْدَالله بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيِّ الذي كان مِنْ أمر أبيه.

# عبدالله بن عبدالله بن أبي يستأذن رسول الله في قتل أبيه:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبدالله أتى رسُولَ الله على فقال: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ بلغني أنك تُرِيدُ قَتْلَ عبدالله بن أبي فيما بَلَغَكَ عنه، فإِنْ كُنْتَ لا بد فاعلاً، فَمُرْنِي به فأنا أَحْمِلُ إليك رأسه، فواللهِ لقد عَلِمَت الخزرجُ ما كان لها مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بوالده مني، وإِنِّي أَخْشَىٰ أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تَدَعني نَفْسِي أنظُرُ إلى قاتلِ عبدالله بن أبي يَمْشِي في الناس؛ فأقتله، فأقتل رجلاً مؤمناً بكافرٍ ؛ فأدخل النار، فقال رسولُ الله على: «بَلْ نَتَرَفَّقُ بِهِ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِي مَعَنَا»، وجَعَلَ بعد ذلك إذا أَحْدَثَ الحَدنَ، كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنّفونه، فقال رسولُ الله على الخطاب حين الخطاب حين بلغه ذلك مِنْ شأنهم ـ: «كَيْفَ تَرَىٰ يا حُمَرُ؟! أَمَا وَاللهِ لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لَي: ٱقْتُلْهُ، لأَرْعِدَتْ لَهُ آنْفُ لَوْ أَمِرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ المَوْمُ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُ قال: قال عمر: قَدْ واللهِ عَلِمْتُ لأَمْرُ رسول الله عَلَيْ أعظَمُ بَرَكَةً من أمري.

# أمر مقيس بن صبابة وكلمته في قاتل أخيه:

قال ابن إسحاق: وقَدِمَ مِقْيَسُ بن صُبَابَةَ من مكّة مسلماً فيما يظهر، فقال: يا رسولَ اللهِ، جنتُكَ مسلماً، وجنتك أطلُبُ دِيَةَ أَخِي، قُتِلَ خَطاً، فأمر له رَسُولُ اللهِ ﷺ بدية أَخِيهِ هشام بن صُبَابَةَ، فأقام عند رسول الله ﷺ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثم عدا على قاتِلِ أخيه فقتله، ثم خَرَجَ إلى مكّة مُزتَدّاً، فقال في شِغرٍ يقوله [من الطويل]:

شَفَى النَّفْسَ أَنْ قَدْ مَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَداً وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِ حَلَلْتُ بِهِ وِتْدِي وَأَذْرَكُتُ ثُورَتِي خَلَلْتُ بِهِ فِهُ رَا وَحَمَّلْتُ عَفْلَهُ ثَارَتُ بِهِ فِهُ رَا وَحَمَّلْتُ عَفْلَهُ وقال مِقْيَسُ بن صُبَابَةً إيضاً [من البسيط]:

جَـلُـلتُـهُ ضَرْبَـةً بَـاءَتْ لَـهَـا وَشَـلُ فَــهُـلْـتُ وَالْـمَـوْتُ تَـغِـشَـاهُ أَسِـرُتُـهُ:

تُسضَسرُجُ تُسؤبَسيْهِ دِمَساءُ الْأَخسادِعِ تُسلِمُ فَتَحُومِينِي وِطَاءَ الْمَضاجِعِ تُلِمَ فَ الْمَضاجِعِ وَكُسنْستُ إِلَسى الْأَوْتُسانِ أَوَّلَ رَاجِسعِ سَسرَاةَ بَسنِسي السنَّجُسارِ أَرْبَسابَ فَسارِعِ

مِن نَساقِعِ الْسَجَسُوفِ يَسَعُسُلُوهُ وَيَسْسَسِمُ لاَ تَسَأْمَسَنَسُنَّ بَسِنِسِي بَسَكُسِرِ إِذَا ظُسلِسمُسوا

#### شعار المسلمين يوم بني المصطلق:

قال ابن هشام: وكان شِعَارُ المسلمين يوم بَنِي المُصْطَلِقِ: يَا مَنْصُورُ، أَمِتْ أَمِتْ.

#### قتلى بنى المصطلق:

قال ابن إسحاق: وأصيبَ من بني المصطلق يومئذ ناسٌ، وقَتَلَ عَلِيٌّ بن أبي طالبٍ ـ رضوان الله عليه ـ منهم رَجُلَيْنِ: مالكاً وابنه، وقتلَ عَبْدُالرحمن بن عوفٍ رجلاً من فُرْسَانِهِمْ يقال له: أحمر أو أُحَيْمِر.

#### سبايا بني المصطلق وأمر جويرية بنت الحارث:

وكان رسوًّا لَ الله ﷺ قَدْ أَصَابَ منهم سَبْياً كثيراً فَشَا قَسْمُهُ في المسلمين، وكان فِيمَنْ أُصِيبَ يومنذ مِنَ السبايا جُوِّيْرِيَةُ بنت الحارثِ بْنِ أبي ضِرَارٍ زَوْجُ رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رسولُ اللّهِ ﷺ سَبَايا بني المُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحَارِثِ في السَّهْم لثابت بن قيس بن الشَّمَاسِ، أو لابنِ عم له، فَكَاتَبَتْهُ على نفسها، وكانَتِ آمراة حُلْوة مُلاَّحة لا يراها أَحدُ إلا أخذَت بنفسه، فأتَتْ رسولَ اللّهِ ﷺ تستعينُه في كتابتها، قالَتْ عائشةُ: فواللهِ ما هُوَ إلاَّ أن رَأَيْتُهَا على بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا، وعرفْتُ أنه سَيَرَىٰ منها ﷺ ما رأيْتُ، فدخلَتْ عليه، فقالت: يا رسولَ الله، أنا جُويْرِيَةُ بِنُ الحَارِثِ بنِ أَبِي ضِرَارِ سَيّد قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ البَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهُم بَنْ الصَّارِثِ بنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيّد قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ البَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهُم بَنْ الصَّمَاسِ، أو لابنِ عَمْ له، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِثْتُكَ أَسْتَعِينُك عَلَى كِتَابَتِي، قَالَ: «أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتِكِ وَأَتَزَوَّجُكِ» قَالَ: «فَقَلْ لَكِ فِي خَيرٍ مِنْ ذَلِك؟!» قَالَتْ: وَحَرَجَ الخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَكِ» قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْلَى نَفْسِي مَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَكِ» قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْيَقَ بَنْ رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ النَّاسُ: قَلْسَالُ النَّاسُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى ضَرَارٍ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَأَرْسَلُوا مَا بَأَيْدِيهِمْ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْيَقَ

بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مَانَةُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ آمْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ عَلَى قَوْمِهَا بَرَكَةً مِنْهَا.

قال ابن هشام: ويقالُ: لما انصرَفَ رسول الله على من غزوة بني المُصْطَلِقِ ومعه جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث، وكان بِذاتِ الجَيْشِ، دفع جُوَيْرِيَةَ إلى رجلٍ من الأنصار وَدِيعَةً، وأمره بالاحتفاظ بها، وقَدِمَ رسولُ الله على المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضِرَار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نَظَرَ إلى الإبلِ التي جاء بها للفداء، فَرَغِبَ في بعيرين منها، فغيَّبَهُمَا في شِعْبِ من شِعَابِ العَقِيقِ، ثم أتى إلى النبي على، وقال: يا للفداء، أبنتِي وهذا فِدَاؤها، فقال رسول الله على: «فأينَ البَعِيرَانِ اللَّذَانِ خَيِّبَتُهُمَا بِالعَقِيقِ في شِعْبِ كَذَا وكَذَا؟!» فقال الحارث: أشهدُ أَن لاَ إِلٰهَ إلا الله وأنّكَ مُحَمَّدٌ رَسُول اللهِ، فَوَاللهِ، مَا أَطْلَعَ عَلى ذلك إلا الله مُ اللهُ، فأسُلَمَ الحارث وأسْلَمَ معه ابنان له، ونَاسٌ مِنْ قومه، وأرسَلَ إلى البَعِيرِيْنِ، فجاء بهما، فَدَفَعَ الإبلَ إلى النبي على، ودُفِعَتْ إلَيْهِ أَبْنَتُهُ جُويْرِيَةُ، فأَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهَا، فَخَطَبَهَا النَّبِيُ عَلَى إلى أَبِيهَا؛ فَزَقِبَهُ إلى النبي على اللهِ، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعمائة دِرهَم.

قال ابن إسجاق: وحدَّثني يزيد بن رُومَانَ: أن رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِمْ بعد إسلامهم الوَلِيدَ بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ، فلما سمعوا به رَكِبُوا إليه، فلما سَمِعَ بهم هابهم، فَرَجَعَ إلى رسول الله ﷺ فأخبره أنَّ القوم قد هَمُوا بقتله، ومنعوه ما قبلهم مِنْ صدقتهم، فأكثَرَ المسلمون في ذِكْرِ غَزْوهم، حتَّى هَمَّ رسولُ الله ﷺ، فقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، مَعْنَا بِرَسُولِكَ عَن عنته إلينا عفرجنا إليه لِنُكْرِمَهُ ونؤدِّي إليه ما قِبَلنَا من الصدقة، فَأَنْشَمرَ راجعاً، فبلغنا أنه زعم لرسول الله ﷺ أَنَّا خَرَجْنَا إليه لِنْقتله، وَوَاللهِ ما جِئْنَا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفِيهِمْ: فبلغنا أنه زعم لرسول الله عَلَيْ فَانْشَم وَاللهِ لَنْكُرِمَهُ وَاللهِ مَا جَئْنَا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفِيهِمْ: فيكُمْ رَسُولَ اللهِ يَنْ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاللّهِ مَا جَمْنَا إِلَى اللهُ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَنُعْمُ رَسُولَ اللهِ لَوْ مُطِيعُمُ وَاللّهِ مَا عَمَلُمُ وَاللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ فَيَعْمُ لَهُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ إِلَى وَاعْلَمُوا أَنْ فَي مُهُمُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ فَلَوْلُ اللّهُ لَو يُطِيعُمُ وَاللّهُ عَلَى مَا فَعَلْمُ فَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقد أقبل رسول الله على مِنْ سَفَرِهِ ذلك \_ كما حدَّثني من لا أتهم، عن الزُّهْرِيُّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشة، رضي الله عنها \_ حَتَّى إذا كان قريباً من المدينة وكانَتْ معه عائشةُ في سفره ذلك، قال فيها أَهْلُ الإِفْكِ ما قالوا.

# خَبَرُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ

قال ابن إسحاق: حدَّثنا الزهريُّ، عن عَلْقَمَةَ بن وَقَاصِ، وعن سعيد بن جُبَيْرٍ، وعن عروة بن الزبير، وعن عبدالله بن عبدالله عن القوم. بعض، وقد جَمَعْتُ لك الذي حدَّثني القوم.

قال محمد بن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّادِ بْنِ عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة؛ وعَبْدُالله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن، عن عائشة، عن نَفْسِهَا حِينَ قال فيها أَهْلُ الإفك ما قالوا، فكل قد دَخَلَ في حديثها عَنْ هؤلاء جميعاً، يُحَدِّثُ بَعْضُهُمْ ما لم يحدَّثُ صاحبه، وكُلُّ كان عنها ثقةً، فكلُهم حَدَّث عنها بما سَمِعَ.

#### عادة رسول الله ﷺ في الخروج بإحدى نسائه:

قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ إذا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بِينَ نَسَائه؛ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها معه، فلما كانَتْ

[[1]

غَزْوَةَ بني المضطَلِقِ أَفْرَعَ بَين نسائه كما كان يَضْنَعُ، فَخَرَجَ سَهْمِي عَلَيْهِنَّ معه، فخرج بي رسولُ الله ﷺ، قالَتْ: وكان النساءُ إذْ ذاك إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلَقَ لَم يُهَيِّجُهُنَّ اللَّحْمُ فَيَثْقُلْنَ، وكُنْتُ إذا رُحُلَ لِي بعيري جَلَسْتُ في هَوْدَجِي، ثم يأتي القَوْمُ الذين يُرَحُلُونَ لِي ويَحْمِلُونَنِي، فَيأْخُذُونَ بأَسْفَلِ الهودج، فيرفعونه فَيضَعُونَهُ على ظهر البعيرِ فَيَشُدُّونَهُ بِحِبَالِهِ، ثم يأخذون برَأْسِ البعير فينطلقون به، قالَتْ: فلما فَرَغَ رسولُ الله ﷺ مِنْ سفره ذلك وَجَّهَ قافلاً، حتى إذا كان قَرِيباً من المدينة، نَزَلَ مَنْزِلاً فَبَاتَ به بَعْضَ الليلِ، ثم أَذْنَ في الناس بالرحيل.

#### سبب تأخر عائشة عن القوم:

فارتحل الناسُ، وخرجْتُ لِبَعْضِ حاجَتِي، وفي عُنُقِي عِقْدٌ لي فيه جَزْعُ ظَفَارٍ، فلما فَرَغْتُ اَنسَلُ مِن عُنْقِي ولا أَذْرِي، فلما رجعْتُ إلى الرَّحْلِ ذَهَبْتُ التمسه في عنقي فلم أَجِدُه، وقد أَخَذَ الناسُ في الرحيل، فرجعْتُ إلى مكانِي الذي ذَهَبْتُ إليه، فالتمسته حَتَّى وجدتُه، وجاء القومُ خِلاَفِي الذين كانوا يُرَحُلُونَ لي البَعِير وقَدْ فَرَغُوا مِن رحلته، فأخذوا الهَوْدَجَ وهم يَظُنُونَ أَني فيه كما كُنْتُ أَضَتُم، فاحتملوه فشدُّوهُ على البعير، ولم يَشُكُوا أني فيه، ثم أخذوا برأسِ البعير فانطلقوا به، فرجَعْتُ إلى العَسْكَرِ وما فيه مِن دَاع ولا البعير؛ قد انطلق الناسُ، قالت: فَتَلَفَّفُتُ بِجِلْبَابِي ثم اضطجَعْتُ في مكاني، وعرفْتُ أن لو قد آفَتُقِدتُ لرُجِعَ إِلَيًّ، قالت: فواللهِ إني لَمُضطَجِعة إذْ مَرَّ بي صَفُوانُ بن المُعَطَّلِ السَّلَمِيُّ، وقد كان يَرَخَلُفَ عن العَسْكَرِ لِبَعْضِ حاجاته، فَلَمْ يَبِتْ مع الناس، فَرأَى سَوَادِي، فأقبل حتى وَقَفَ عليْ، وقد كان يراني قبل أن يُضَرَبَ علينا الحِجَابُ، فلما رآني قال: إنا للهِ وإنا إليه راجعُونَ، ظَعِينةُ رَسُولِ الله ﷺ! وأنا مُتَلَفَّةٌ في يُضْرَبَ علينا الحِجَابُ، فلما رآني قال: إنا للهِ وإنا إليه راجعُونَ، ظَعِينةُ رَسُولِ الله ﷺ! وأنا مُتَلَفَّةٌ في ثيابي، قال: ما خَلَقَكِ يَرْحَمُكِ اللهُ؟ قالَتْ: فما كَلَّمته، ثم قَرَّب البعير فَقَالَ آذِكَبِي، وَاسْتَأَخَرَ عني، قالَتْ: فرَكِبْتُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ البعيرِ، فاطفاق سريعاً يَظُلُبُ الناس، فواللهِ ما أدركُنَا الناسَ، فلما اطمأنوا طَلَعَ الرجُلُ يَقُودُنِي، فقال أهلُ الإفكِ ما قالوا، فازتَعَجَ العَسْكَرُ، ووالله ما أعلم بِشَيْءِ مِنْ ذلك.

#### مرض عائشة بعد وصولها المدينة:

ثم قَدِمْنَا المدينة فلم أَلْبَثْ أَنِ ٱشْتَكَيْتُ شَكْوَى شديدة، ولا يبلغني من ذلك شَيْء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله على منه، لُطْفِهِ بي؛ كُنْتُ إذا اشتَكَيْتُ رَحِمَنِي ولَطَفَ بي، فلم يَفْعَلْ ذلك بي في شَكْوَايَ تلك، فأنكَرْتُ ذلك منه، كان إذا دَخَلَ علي وعندي أُمِّي تمرُّضُنِي ـ قال ابن هشام: وهي أُمُّ رُومَانَ، واسمها زَيْنَبُ بنت عبد دُهْمَانَ أحد بني فِرَاسِ بن غَنْم بن مالك بن كِنَانَة ـ قال: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» لا يَزِيدُ على ذلك.

قال ابن إسحاق: قالَتْ: حَتَّى وجدتُ في نفسِي، فقلتُ: يا رَسُولَ اللّهِ ـ حين رأيتُ ما رأيتُ من جفائه لي ـ لو أَذِنْتَ فانتقلْتُ إلى أُمِّي فَمَرَّضَتْنِي، قال: «لاَ عَلَيْكِ» قالَتْ: فانتقلْتُ إلى أُمِّي ولا عِلْمَ لي بشيءٍ مما كان، حتى نَقِهْتُ مِنْ وَجَعِي بعد بِضْع وعشرين ليلةً، وكنا قوماً عَرَباً، لا نتخذ في بيوتنا هذه الكُنُفَ مما كان، حتى نَقِهْتُ مِنْ وَجَعِي بعد بِضْع وعشرين ليلةً، وكنا قوماً عَرَباً، لا نتخذ في بيوتنا هذه الكُنُفَ التي تَتَّخِذُهَا الأعاجم، نَعَافُهَا ونَكْرَهُهَا، إنّما كنا نذهَبُ في فُسَحِ المدينة، وإنما كانتِ النساءُ يَخْرُجْنَ كُلَّ

ليلة في حوائجهنَّ، فخرجْتُ ليلةً لِبَعْضِ حاجتي ومعي أُمُّ مِسْطَحِ بِنْتُ أبي رُهْمِ بن المطلب بن عبد مَنَافٍ، وكانت أمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بن عَامِرَ بن كَعْبُ بن سعد بن تَيْم خَالَة أبي بَكُر الصَديق ، قالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لتمشي مَعِي إذْ عَثَرَتْ في مِرْطِهَا، فقالت: تَعِسَ مِسْطَحْ - وَّمِسْطَحْ لَقَبْ، واسمه عَوْف - قالت: قلت: بِشْسَ لَعَمْرُ اللّهِ مَا قُلْتِ لرجُلِ مِن المهاجرين قَدْ شَهِدَ بَدراً، قالَتْ: أَوْمَا بَلَغَكِ الخَبَرُ يا بِنْتَ أبي بَكْر؟! قالت: قلت: ومَا الخَبَرُ؟! فَأَخْبَرُ ثَنِي بِالذي كَانَ مِنْ قُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ، قَالَتْ: قلت: أَوَقَدْ كَانَ هذا؟! قالت: نعم، واللَّهِ لَقَدْ كان، قالت: فواللَّهِ مَا قَدَرْتُ عَلَى أَنْ أَقْضِيَ حَاجَتِي ورجغتُ، فواللَّهِ مَا زِلْتُ أَبْكي حتى ظَنَنْتُ إِن البكاء سَيَصْدَعُ كبدي، قالت: وقلْتُ لأمي: يَغْفِرُ الله لك، تَحَدَّثَ الناسُ بما تَحَدَّثُوا به ولا تَذْكُرِينَ لي من ذلك شيئاً، قالت: أي بُنَيَّةُ، خَفْضِي عليك الشَّأْنَ، فوالله لَقَلْمَا كانَتِ امرأةٌ حَسْنَاءُ عند رجل يَحبها لَها ضرائرُ إلاَّ كَثَّرْنَ وَكَثَّرَ الناسُ عليها، قالت: وقد قام رسولُ الله ﷺ في الناس يخطبهم ولا أعلَّم بذلك، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه، ثم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالِ يُؤذُونَنِي في أَهْلِي وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الحَقُّ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ إِلاَّ خَيْراً، وَيَقُولُونَ ذَلِكَ لِرَجُلِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلاًّ خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِي إِلاَّ وَهُوَ مَعِي» قَالَتْ: وَكَانَ كِبْرُ ذَلِكَ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ فَي رجالٍ من الخزرج مع الذي قال مِسْطَحٌ وحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وذلك أن أَختها زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشَ كانَتْ عند رسول الله ﷺ، وَلم تَكُنْ من نسائه امرأة تناصيني في المُنزلة عنده غَيْرُهَا، فأما زينَبُ فَعَصَمَهَا اللّهُ تعالَىٰ بدينها، فلم تَقُلُ إلا خيرًا، وأما حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فأشاعَتْ مِنْ ذلك ما أشاعَتْ تُضَادُنِي لأختها، فَشَقِيَتْ بذلك.

فلما قال رسول الله على المقالة؛ قال أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ: يا رسولَ اللهِ، إِنْ يَكُونُوا مِنَ الأُوسِ نَكُفِكُهُمْ، وإِنْ يَكُونُوا مِنَ إِخْرَائِنَا مِنَ الخَرْرَجِ فَمُرْنَا بِأَمْرِكَ، فَوَاللّهِ إِنَّهُمْ لأَهْلُ أَنْ تُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَتَ فقام سعد بن عُبَادَةً وكان قبل ذلك يُرَىٰ رجلاً صالحاً وفقال: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللّهِ لاَ نَضْرِبُ أَعناقهم، أَما واللّهِ ما قُلْتَ هذه المقالة إلا أنكَ قد عَرَفْتَ أَنهم مِنَ الخزرجِ، ولو كَانُوا مِنْ قَوْمِكَ ما قَلْتَ هذا، فقال أَسْيَدٌ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّهِ، ولكنُكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عن المنافقين، قالَتْ: وَتَقَاوَرَ الناسُ، حتَّى كاد يكونُ بين أَمْنَالَة والمُخررجِ شَرُ، ونزلَ رسولُ الله على قَلْتُ خيراً وقاله، ثم قال: يا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَٱنْتَظَرْتُ أَبُويَ أَنْ بُجِيبًا عَنِي رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَلَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَتْ: وَآيَمُ اللّهِ، لأَنَا كُنْتُ أَخْتَرَ فِي نَفْسِي وَأَضَغَرَ شَأْنَا مِنْ أَنْ يُوْلِ اللّهُ فِي قُرْآنَا يُقِرَأُ بِهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَيُصَلِّى بِهِ، وَلَكِنِي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي نَوْمِهِ شَيْئاً يُكَذَّبُ بِهِ اللّهُ عَنِي ؛ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَتِي، أَوْ يُخْبَرَ خَبَراً، فأما قرآنٌ يُنْوِلُ فِيْ، فَوَاللّهِ اللّهِ عَنِي نَوْمِهِ شَيْئاً يُكذَّبُ بِهِ اللّهُ عَنِي ؛ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَتِي، أَوْ يُخْبَرَ خَبَراً، فأما قرآنٌ يُبْولُ فِيْ، فَوَاللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا نَدْرِي بِماذا نجيبِه، قَالَتْ: وواللهِ ما أَعْلَمُ أَهْلَ بِيتٍ دَخَلَ عليهم ما دَخَلَ عَلَىٰ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَفُولُ النَّاسُ؛ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِينَةٌ واللّهِ اللّهِ اللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ لَيْنُ أَقْرَرْتُ بِمَا يَقُولُ النَّاسُ؛ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِي مِنْهُ بَرِينَةٌ والْقُولُ مَا يَلْهُ لِللّهِ مَا كَانَ يَتَعْشَاهُ، وَاللّهُ مَا مَرْيَ مِنْهُ بَوْمِهِ ، ووُضِعَتْ له وِسَادَةُ ولِكَنْ سَأْقُولُ كَمَا قَالَ أَبُولِ عَنْ وَاللّهِ مَا بَرْحَ رسول الله ﷺ مَجْلِمُ اللّهِ مَا كَانَ يَتَعْشَاهُ، فَسُجِي بِغَوْبِهِ، ووُضِعَتْ له وِسَادَةُ وَلَكُنْ سَأَقُولُ كَمَا قَال أَبْوي مِنْ اللّهِ مَا كَانَ يَتَعْشَاهُ، فَسُجِي بِغَوْبِهِ، ووُضِعَتْ له وِسَادَةُ وَلَكُنْ سَأَوْلُ كَمْ مَا شَرْقِ مِنْ اللّهِ مَا كَانَ يَتَعْشَاهُ، فَسُجِي بِغَوْبِهِ، ووُضِعَتْ له وِسَادَةُ وَاللّهُ مَا مَرْخُرُجَنَ أَشِهُ بَيْدِهِ مَا شَرُقُ عَنْ وَاللهُ مَا مَرْحُرُقُ مَنْ اللّهِ عَا مَا مُنا عَلَى اللّهِ مَا مَرْحُ مُنْ اللّهِ مَا مَلْ اللّهِ عَلْمَ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قالَتْ: ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رسول الله ﷺ، فَجَلَسَ، وَإِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ منه مِثْلُ الجُمَانِ فِي يَوْمِ شَاتٍ، فَجَعَلَ يَمِسح العَرَقَ عن جبينه، ويقول: «أَبْشِرِي يَا حَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ بَرَاءَتَكِ» قَالَتْ: قُلْتُ: بِحَمْدِ اللّهِ، ثم خَرَجَ إلى الناسِ، فَخَطَبَهُمْ وَتَلاَ عليهم ما أَنْزَلَ اللّهُ عليه من القرآنِ في ذلك، ثم أَمَرَ بِمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ وحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَحَمْنَةَ بِنْتِ جحشٍ ـ وكانوا مِمَّنْ أَفْضَحَ بالفاحشة ـ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني أبي إسحاق بن يَسَار، عن بعض رجال بني النجار، أن أبا أيوبَ خَالِدَ بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناسُ في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكَذِبُ، أكُنْتِ يا أمَّ أيوب فاعلة؟ قالَتْ: لا واللّهِ، ما كُنْتُ لأَفْعَلَهُ، قال: فعائشةُ واللّهِ خَيْرٌ منك.

قالت: فلما نزل القرآنُ بذنحرِ مَنْ قال من أهل الفاحشةِ ما قال من أهل الإفكِ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُزٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمَّ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُزٌ لِكُلِّ آمْرِي مِتْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى نَوَلَك كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ آلِكُ النّور: 11] وذلك حَسَّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا.

قال ابن هشام: ويقال: وذلك عبدالله بن أبيِّ وأصحابه.

قال ابن هشام: والذي تَوَلَّى كِبْرَهُ عبدالله بن أبي، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في هذا الحديث قبل هذا.

ثم قال تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنْسِيمٍ خَيْرًا ﴾ [النور: ١٣] أي: فقالوا كما قال أبو أَيُوبَ وصاحبته، ثم قال: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْبِنَكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لِيَسَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ اللّهِ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْمٌ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْ يَأْتُولُ اللّهُ عَلَى مِسْطَح شَيْعًا أَبِداً، ولا أَنفعه بنفع أبداً، بعد الذي قال لعائشة وأَذخَلُ علينا، قَالَتْ: فَأَنْوَلُ اللّهُ في ذلك: ﴿ وَلا يَأْتُولُ ٱلفَضْلِ مِنكُمْ وَالشّعَةِ أَن يُؤَوّلُ أَولِي ٱلشّرَقَ وَالسّعَةِ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَاللّهُ عَنُورٌ وَلِيمَ اللهُ اللّهُ عَنُورٌ وَلِيمًا لَهُ اللّهُ عَنُورٌ وَلِيمٌ أَلَا اللّهُ وَلَي مَا اللّهُ عَنْورٌ وَلِيمٌ أَلَا اللّهُ عَنُورٌ وَلِيمٌ أَلَا اللّهُ عَنُورٌ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفُحُواْ أَلا يُجْبُونَ أَن يَفْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ فِي مَلِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفُحُواْ أَلا يُجْبُونَ أَن يَفْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ فِي مَلِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفُحُواْ أَلا يَجْبُونَ أَن يَفْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ وَيَعِمُ فَا أَنْ اللّهُ عَنُورٌ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ فِي مَبِيلِ اللّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَعْفُواْ أَلْ يَجْهُونَ أَلَا يُعْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ وَلِيمٌ عَلَي اللّهُ اللّهُ لَيْكُورُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ وَلِي عَلْولُوا اللّهُ عَلَي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُورُ وَلِللّهُ وَلَولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنُورٌ وَلِهُ عَلْولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

قال ابن هشام: يقال: كِبْرُهُ وَكُبْرُهُ في الرواية، وأما في القرآن فكِبْره بالكسر.

قال ابن هشام: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ ﴾ ولا يَأْلُ أُولُوا الفَضْلِ منكم؛ قال امرؤ القيسِ بْنُ حُجْرِ الْكِنْدِيُّ [من الطويل]:

أَلاَ رُبُّ خَصْمِ فِيكِ أَلْوَىٰ رَدَدْتُهُ نَصِيحٍ عَلَى تَعَذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتَلِ وهذا البيت في قصيدة له.

ويقال: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ ﴾ ولا يَخلِفْ أولو الفَضْل، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، فيما بلغنا عنه، وفي كتاب الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاّلِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وهو من الألِيّة، والأَلِيّةُ: اليمين؛ قال حسان بن ثابت [من البسيط]:

آلَيْتُ مَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ مُجْتَهِداً مِنْدي أَلِيَّةَ بَرِّ غَنْدرِ إِفْ نَسَادِ وَهَذا البيت في أبيات له سأذكرها إن شاء الله في موضعها.

فمعنى (أن يؤتوا) في هذا المَذْهَبِ: ألاَّ يؤتوا، وفي كتاب الله عز وجل: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ﴾ [النساء: ١٧٦] يريد: ألاَّ تقع على السَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥] يريد: ألاَّ تقع على الأرض، وقال ابن مُفَرِّغ الحِمْيَرِيُّ [من الخفيف]:

لاَ ذَعَـرْتُ الـسَّـوَامَ ُفِي وَضَـحِ الـصُّـنِـ حِ مُـخِـيـراً وَلاَ دُعِـيـتُ يَـزِيـدَا يَـوْمَ أُعْـطِي مَـخَـافَـةَ الْـمَـوْتِ ضَـيْـماً وَالْـمَـنَـايَـا يَـرْصُـدْنَـنِـي أَنْ أَحِـيـدَا يريد: أَلاَّ أحيد، وهذان البيتانِ في أبيات له.

قال ابن إسحاق: قالت: فقال أبو بَكْرٍ: بَلَىٰ واللّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الله لي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ نَفَقَتَهُ التي كان يُثْفِقُ عليه، وقال: واللّهِ لا أنزعُهَا منه أبداً.

#### بين صفوان بن المعطل وحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ المُعَطَّلِ اعترَضَ حَسَّانَ بن ثابتِ بالسَّيْفِ ـ حين بلغه ما كان يَقُولُ فيه ـ وقد كان حَسَّانَ قال شعراً مع ذلك يُعَرِّضُ بابنِ المُعَطَّلِ فيه وبِمَنْ أَسْلَمَ من العرب من مُضَرَ، فقال [من السبط]:

> أَمْسَىٰ الْجَلاَبِيبُ قَدْ عَزُوا وَقَدْ كَشُرُوا قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كُنْتَ صَاحِبَهُ مَا لِسَقَّتِيلِي الَّذِي أَخُدُو فَاحُدُهُ مَا الْبَحْرُ حِينَ تَهُبُ الرِّيحُ شَامِيةَ يَوْما بِأَغْلَبَ مِنْي حِينَ تُبْصِرُنِي أَمَّا قُرينَ شَ فَإِنْي لَنْ أُسَالِمَهُمْ وَيَشُرُكُوا اللَّلاتَ وَالْعُرَى بِمَعْزِلَةِ وَيَشْهَدُوا أَنَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ لَهُمْ

وَابْنُ الفُريْعَةِ أَمْسَىٰ بَيْضَةَ الْبَلَدِ
أَوْ كَانَ مُسْتَشِباً فِي بُسرْتُنِ الْأَسَدِ
مِسنْ دِيَةٍ فِيهِ يُسغطاها وَلاَ قَسوَدِ
فَيَسغطفِلُ وَيَسرْمِي الْعِبْسرَ بِالسَّرْبَدِ
مِلْعَيْظِ أَفْرِي كَفَري الْعِبْسرَ بِالسَّرْبَدِ
مِلْعَيْظِ أَفْرِي كَفَري الْعَارِضِ الْبَرِدِ
مَسْعُدُوا كُلُهُمْ لِلْوَاحِدِ الْصَّمَدِ
وَيَسْمُ دُوا كُلُهُمْ لِلْوَاحِدِ الْصَّمَدِ
مَسَقُ وَيُسوفُوا بِعَهْ لِاللَّهِ وَالْوُكُدِ

فاعترضه صَفُوانُ بن المُعَطَّلِ فضربَهُ بِالسَّيْفِ، ثم قال ـ كما حدَّثني يعقوب بن عتبة ـ [من الطويل]: تَــلَــقَّ ذُبَــابَ الــسَّــيْــفِ عَــنِّــي فَــإِنَّــنِــي عُـــلاَمٌ إِذَا هُـــوجِــيــتُ لَــسْــتُ بِــشَــاعِـــرِ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميُّ: أنَّ ثَابِت بن قَيْسِ بن الشَّمَّاسِ وَثَبَ على صَفْوَانَ بْنِ المُعَطَّلِ - حَين ضَرَبَ حَسَّانَ - فجمع يديه إلَى عَنقه بِحَبْلِ، ثم انطلق به إلى دَارِ بني الحارث بن الخزرج، فلقيه عبدالله بن رَوَاحَة، فقال: ما هذا؟ قال: أَمَا أُعَجُبُكَ؟! ضَرَبَ حَسَّانَ بالسيف، واللهِ ما أُرَاهُ إلاَّ قَتَلَهُ، قال له عبدالله بن رواحة: هَلْ عَلِمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشَيء مما صنعت؟ قال: لا واللهِ، قال: لقد أَجْتَرَأْتَ، أَطْلِقِ الرَّجُلَ، فأطلقه، ثم أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فذكروا ذلك له، فدعا حَسَّانَ وصفوانَ بْنَ المُعَطَّلِ، فقال ابن المعطَّلِ: يا رسولَ اللهِ، آذاني وهجاني، فاختَمَلنِي الغَضَبُ فضربته، فقال رسول اللهِ عَلَى قَوْمِي أَنْ هَدَاهُمُ اللهُ لِلإِسْلاَمِ» ثُمَّ قَالَ: ﴿أَحْسِنْ يَا حَسَّانُ وَسُولَ اللهِ عَلَى قَوْمِي أَنْ هَدَاهُمُ اللهُ لِلإِسْلاَمِ» ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَحْسِنْ يَا حَسَّانُ فِي الَّذِي أَصَابَكَ» قالَ: هي لَكَ يا رَسُولَ اللهِ.

قال ابن هشام: ويقال: أَ بَغْدَ أن هداكم الله للإسلام.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني محمد بن إبراهيم: أنَّ رسول الله ﷺ أعطاه عِوَضاً منها بِيَرِحَاءَ، وهي قصر بني جُدَيْلَةَ اليَوْمَ بالمدينةِ، وكانَتْ مالاً لأبي طَلْحَةَ بن سهل تَصَدَّقَ بها على آلِ رسول الله ﷺ، فأعطاها رسولُ اللهِ ﷺ حَسَّانَ في ضربته، وأعطاه سِيرِينَ أَمَةً قُبْطِيَّةً فُولدَتْ له عبدالرحمن بن حَسَّان، قال: وكانتُ عائشةُ تَقُولُ: لقد سُئِلَ عن ابن المُعَطَّلِ فَوَجَدُوهُ رَجُلاً حَصُوراً ما يأتي النِّسَاءَ، ثم قُتِلَ بعد ذلك شهيداً.

## قصيدة حسان في تبرئة عائشة أم المؤمنين:

ثم قال حسان بن ثابت يَعْتَذِرُ مِنَ الذي كَانَ قالَ في شأنِ عائشةَ \_ رضى الله عنها \_ [من الطويل]:

حَصَانُ رَزَانُ مَا تُرِنُ بِرِيبَةٍ عَلِيبٍ عَلِيبٍ عَلِيبٍ عَلِيبٍ عَلِيبٍ عَلِيبٍ مَا لُوَيِّ بْنِ عَالِيبٍ مُهَا مُهَا لَهُ خَيْمَهَا مُهَا لَا لُهُ خَيْمَهَا مُهَا لُكِي قَدْ زَعَمْتُمُ فَالِّذِي قَدْ زَعَمْتُمُ وَلَا كُنْتُ اللّٰذِي قَدْ زَعَمْتُمُ وَكَيْبِيتُ وَلُحْيرِيتُ وَلُحْرَتِي وَكَيْبِيتُ وَلُحْرَتِي لَكَيْبِيتُ وَلُحْرَتِي لَلْهُ النَّاسِ كُلُهِمْ لَي النَّاسِ كُلُهِمْ فَإِنَّ النَّاسِ كُلُهِمْ فِي فَدْ قِيلًا كَيْسَ بِالرَّاعِمُ فَإِنَّ النَّهِي قَدْ قِيلًا كَيْسَ بِالرَّاعِمُ فَالْمُ اللَّهُ الْمَاسِ كُلُهُمْ فَالْمَاسِ كُلُهُمْ فَالْمَاسِ كُلُهُمْ فَالْمُولِي فَدْ قِيلًا كَيْسَ بِالرَّاعِمُ فَالْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللّهُ

وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ كِرَامِ الْمَسَاءِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ فَللاً رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيْ أَنَامِلِي لآلِ رَسُولِ السَّلَيةِ زَيْنِ الْمَحَافِلِ تَفَاصَرُ عَنْهُ سَوْرَةُ الْمُسَطَاوِلِ وَلٰكِنَّهُ قَولُ الْمُرِيءِ بِي مَاحِلِ

قال ابن هشام: بيته: عَقِيلَةُ حَيِّ، والبيتُ الذي بعده، وبيته: له رَتَبٌ عَالٍ، عن أبي زيد الأنصاريّ.

قال ابن هشام: وَحَدَّثَنِي أَبُو عبيدة: أَنَّ امرأةً مَدَحَتْ بِنْتَ حسان بن ثابت عند عائشة فقالت [من الطويل]: حَصَصَانٌ رَزَانٌ مَسَا تُسَرِّنُ بِسِرِيسَبَسَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْتَكَىٰ مِنْ لُحُومِ الْخَوَافِلِ

فقالت عائشة: لكن أبوها.

قال ابن إسحاق: وقال قائلٌ مِنَ المسلمين في ضربِ حَسَّان وأصحابِهِ في فِرْيَتِهِمْ على عائشة ـ قال ابن هشام: في ضرب حَسَّانَ وصاحبيه ـ [من الطويل]:

لَسَعَادُ ذَاقَ حَسَّانُ الَّذِي كَانَ أَهَلَهُ تَعَاطَوْا بِرَجْمِ الْغَيْبِ زَوْجَ نَبِيْهِمْ وَآذَوْا رَسُولَ السَّهِ فِيهِهَا فَسجُلُلُوا وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحْصَدَاتٌ كَأَنَّهَا

وَحَمْنَهُ إِذْ قَالُوا هَجِيراً وَمِسْطَحُ وَسَخُطَةَ ذِي الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَأْتُرِحُوا مَخَاذِي تَبْقَى عَمْمُوهَا وَفُضْحُوا شَابِيبُ قَطْرٍ مِنْ ذُرَىٰ الْمُزْنِ تَسْفَحُ

# أَمْرُ الحُدَيْبِيَةِ، في آخر سنة سِتُّ،

وَذِكْرُ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ والصلح بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبين سُهَيْل بن عَمْرو

قال ابن إسحاق: ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بالمدينةِ شَهْرَ رَمَضَانَ وشوالاً، وخَرَجَ في ذي القعدة مُغتَمِراً لا يريدُ حَرْباً.

قال ابن هشام: واستعملَ على المدينةِ نُمَيْلَةَ بْنَ عَبْدِاللَّه الليثي.

#### رسول الله ﷺ يستنفر الناس:

قال ابن إسحاق: واستنفر العرب ومَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ البَوَادِي مِن الأعرابِ لِيَخْرُجُوا معه، وَهُوَ يَخْشَى مِنْ قُرْيُشِ الذي صَنَعُوا أَنْ يَعْرِضُوا له بِحَرْبِ أَوْ يَصُدُّوه عَنِ البَيْتِ، فَأَبْطَأَ عليه كَثِيرٌ مِن الأعرابِ، وخرج رَسُولُ الله ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وَمَنْ لَحِقَ به مِن العربِ، وَسَاقَ معه الهَدْيَ، وَأَخْرَمَ بِالعُمْرَةِ لِيَأْمَنَ الناسُ مِنْ حَرْبِهِ، وَليعلم الناسُ أنه إنما خَرَجَ زائراً لهذا البيتِ ومُعَظَّماً له.

قال ابن إسحاق: حَدَّثَنِي محمدُ بْنُ مسلم بن شهاب الزهري، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزبير، عن مِسْوَر بن مَخْرَمة ومَرْوَانَ بِنِ الحكم أَنْهُما حَدَّناه قالا: خَرَجَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ عَامَ الحُدَيْبِيَة يُرِيدُ زِيَارَةَ البيت، لا يُرِيدُ قتالاً، وسَاقَ معه الهَدْيَ مَعْبِينَ بَدَنة، وَكَانَ النَّاسُ سبعمائة رَجُلٍ؛ فَكَانَتُ كُلُ بدنةٍ عَنْ عشرةِ نَفْر، وَكَانَ جَابر بْنُ عبدالله و فيما بلغني \_ يقولُ: كُنَّا أَصْحَابَ الحديبيةِ أَرْبَعَ عشرة مائة، قالَ الزهري: وَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ حتى إِذَا كَانَ بعُسْفَانَ لَقِيَهُ بشرُ بْنُ سفيان الكعبي \_ قال ابن هشام: ويُقال بُسْر \_ فَقَالَ: يا رسولَ الله، هذه قريشٌ قد سَمِعَتْ بمسيرِكَ فَخَرَجُوا معهم العُوذُ المَطَافِيلُ قد لَبِسُوا جُلُودَ النُمور وقد نَزَلُوا بني طوى، يُعَاهِدُونَ الله لا تَذْخُلها عليهم أبداً، وهذا خالدُ بْنُ الوليد في خَيْلهم قد قَدُمُوها إلى كُرَاع بني طوى، يُعَاهِدُونَ الله لا تَذْخُلها عليهم أبداً، وهذا خالدُ بْنُ الوليد في خَيْلهم قد قَدُمُوها إلى كُرَاع الغَميم، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَلْ اللهِ عَلَيْ الْعَرْبُ، ماذا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ اللهَ عَلَيْ العَرْبُ، ماذا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ اللهُ عَلْمَ الْعَرْبُ، ماذا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ اللهُ عَلْ الْمِيلُ وَاللهِ لا أَوْالُ أَجَاهِدُ عَلَى اللّهِ بِعَنْنِي الله بِهِ حَتَى يُظْهِرَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتُلُوا وَبِهِمْ قُوَةً، فَمَا تَطُنُ قُرَيْشٌ، فَوَاللّهِ لا أَوْالُ أَجَاهِدُ عَلَى الْذِي بَعَنْنِي الله بِهِ حَتَى يُظْهِرَهُ وَلِهُ السَّالِقَةُ»، ثم قال: «مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْر طَرِيقِهِمُ الْتِي هُمْ بِهَا؟».

#### رسول الله ﷺ يسلك غير طريق قريش:

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قال: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، قال: فَسَلَكَ بهم طريقاً وَعْراً أَجْرَلَ بَيْنَ شِعَابِ، فلمَّا خَرَجُوا منه وَقَدْ شَقَّ ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ وأَفْضَوْا إلى أرض سَهْلَةِ عند مُنْقَطَع الوَادِي؛ قال رسولُ الله ﷺ للناس: «قُولُوا نَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَنَتُوبُ إليه» فقالوا ذلك، فقال: «وَاللّهِ، إِنَّهَا لَلْحِطَّةُ النَّبَى عُرْضَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُولُوهَا».

قال ابن شهاب: فَأَمَرَ رسُولُ اللّه ﷺ النّاسَ، فقال: «اسْلُكُوا ذَاتَ اليَمِينِ، بَيْنَ ظَهْرَي الحَمْضِ في طريقٍ تُخْرِجُهُمْ على ثَنِيَّةِ المَرارِ مَهْبِطِ الحُدَيْبية مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، قال: فَسَلَكَ الجيشُ ذلك الطريق، فلمّا رَأَتْ خيلُ قريش قَتَرَةَ الجيش قَدْ خَالَفُوا عن طريقِهِمْ رَجَعُوا رَاكِضِينَ إلى قُريش، وَخَرَجَ رسولُ اللّهِ ﷺ حتى إذا سَلَكَ في ثَنِيَّةِ المرَارِ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ، فقال النّاسُ: خَلاَتِ الناقةُ، فقال: «مَا خَلاَتْ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ عَنْ مَكَّة؛ لاَ تَدْعُونِي قُرَيْشُ اليَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونني فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا».

#### رسول الله ﷺ ينزل على غير ماء:

ثم قال للناس: «انْزِلُوا» قيل له: يا رَسُولَ اللهِ، ما بالوادِي ماءٌ يُنْزَلُ عليه، فَأَخْرَجَ سَهْماً من كِنَانَتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلاً مِنْ أَصحابه، فَنَزَلَ به في قليب مِنْ تِلْكَ القُلُبِ فَغَرَزَهُ في جَوْفِهِ، فَجَاشَ بالرَّوَاءِ حَتَّى ضَرَبَ الناس عنه بَعَطَن.

قال ابن إسحاق: فحدثني بغضُ أهلِ العلم، عن رِجَالٍ من أسلم: أن الذي نَزَلَ في القليبِ بِسَهْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ناجيةُ بْنُ جُنْدَب بن عُمَيرْ بن يَعْمَر بن دارم بن عمرو بن واثلة بن سَهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أبي حارثة، وَهُوَ سَائِقُ بُدْنِ رسولِ الله ﷺ.

قال ابن هشام: أَفْصَى بن حارثة.

قال ابن إسحاق: وَقَدْ زَعَمَ لي بَعْضُ أَهْلِ العلمِ: أن البَرَاءَ بْنَ عَارْبٍ كَانَ يَقُولُ: أنا الذي نَزَلْتُ بِسَهْمِ رسولِ الله ﷺ، فالله أعلم أيُّ ذلك كَانَ.

وقد أَنشَدَتْ أَسْلَمُ أبياتاً مِنْ شعرٍ قالها ناجية، قد ظَنَتًا أنه هو الذي نزل بالسَّهْمِ، فَزَعَمَتْ أَسْلَمُ أَنَّ جاريةً من الأنصارِ أَقْبَلَتْ بِدَلْوِهَا وناجيةُ في القليب يميحُ على الناسِ، فقالت [من الرجزَ]:

يَالَيْهَا السَمَائِعُ دَلْوِي دُونَـكَا إِنْسِي رَأَيْتُ النِّاسَ يَـحْمَدُونَـكَا يُسَانُ السَّاسَ يَـحْمَدُونَـكَا يُسلُونَ خَسيْراً وَيُسمَحِدُونَـكَا

قال ابن هشام: ویروی:

# إنْسي رَأَيْستُ السنَّساسَ يَسمُسدَحُسونَسكَسا

قال ابن إسحاق: فقال ناجية، وهو في القليب يَميحُ على الناس [من الرجز]:

قَدْ عَـلِـمَـتْ جَـادِيَـةٌ يَـمَـانِـيَـهُ أَنَّـي أَنَـا الْـمَـائِـحُ وَاسْمِـي: نَـاجِـيَـهُ وَطَـعُـنــة وَاسْمِـي: نَـاجِـيَـهُ وَطَـعُـنــة وَاتِ رَشَــاشٍ وَاهِــيَــهُ طَعَـنُـتُـهَا عِـنْـدَ صُـدُودِ الْـعَـادِيَـهُ

### مجيء بديل بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله ﷺ:

فقال الزهري في حديثه: فلمَّا اطمأنَّ رسولُ اللّهِ ﷺ أتاه بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء الخُزَاعِيُّ في رجالٍ من خُزَاعَة، فَكَلَّموه وَسَأَلُوهُ ما الذي جَاءَ به، فأخبرهم أنه لم يأتِ يُريدُ حَزْباً، وإِنَّما جَاءَ زائراً للبيتِ، ومُعَظَّماً لحرمتِهِ، ثمَّ قال لهم نحواً مما قال لبشرِ بْنِ سُفْيَانَ، فرجعوا إلى قريشٍ، فقالوا: يَا مَعْشَرَ قريشٍ، إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ على محمدٍ، إِنَّ محمداً لم يأتِ لقتالٍ، وإنما جَاءَ زائراً لهذا البيتِ، فَأَتَّهَمُوهُمْ وَجَبُّهُوهُمْ، وقالوا: وإنْ كان

جَاءَ ولا يريد قتالاً، فواللهِ لا يدخُلُهَا عَنْوَةً أبداً، ولا تُحَدُّثُ بذلك عنا العرب.

قال الزهريُّ: وكانت خزاعَةُ عَيْبَةَ نُصْح رسولِ الله ﷺ مسلمها ومشركها، لا يُخْفُونَ عنه شيئاً كان بمكة.

قال: ثم بعثوا إليه مِكْرَزَ بن حَفْصِ بن الأُخْيَفِ أَخَا بني عامر بن لُوَيِّ، فلما رآه رسولُ الله ﷺ مقبلاً قال: «هذَا رَجُلُ غَادِرٌ»، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ وكلَّمه، قال له رسول الله ﷺ نحواً مما قال لبُدَيْلٍ وأصحابه، فرجع إلى قُرَيْشِ فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ.

### قريش تبعث الحليس بن علقمة:

ثم بعثوا إليه الحُلَيْسَ بن علقمة أو ابن زَبَّانَ، وكان يومنْدِ سَيِّدَ الأَحَابِيشِ، وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كِنَانَةَ، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ هذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ، فَٱبْمَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَرَاهُ فلما رَأَى الْهَدْيَ يسيلُ عليه من عُرْض الوادي في قلائِدِهِ وقد أكلَ أَوْبَارَهُ من طول الحبسِ عن مَجِلّه، رجع إلى قريشٍ، ولم يصل إلى رسول الله ﷺ إعظاماً لما رأى، فقال لهم ذلك، قال: فقالوا له: اجلسْ فإنما أنْتَ أعرابينٌ لا عِلْمَ لك.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن أبي بكر: أن الحُلَيْسَ غَضِبَ عند ذلك، وقال: يَا مَعْشَرَ قريشٍ، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقَدْنَاكُمْ، أَيُصَدُّ عن بيتِ اللّهِ مَنْ جَاءَ مُعَظِّماً له، والذي نَفْسُ الحُلَيْسِ بيده لَتُخَلُّنُ بين محمد وبين ما جاء له أَوْ لأَنْفِرَنَّ بالأحابيش نَفْرَةَ رجلٍ واحدٍ، قال: فقالوا له: مَهْ! كُفَّ عنا يا حُلَيْسُ حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

#### قريش تبعث عروة بن مسعود الثقفي:

قال الزهريُ في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله ﷺ عُرْوَة بن مسعود الثقفيّ، فقال: يا معشر قريش، إني قد رأيتُ ما يَلْقَىٰ منكم من بَعَثْتُمُوهُ إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوءِ اللفظ، وقد عرفتم أنكُمْ والد وأنّي وَلَد وكان عروة لِسُبَيْعَة بنت عبد شمس ـ وقد سَمِعْتُ بالذي نابكم؛ فجمعتُ مَنْ أطاعني مِن قومي ثم جئتُكُمْ حتى آسيتكم بنفسي، قالوا: صدقت ما أنت عندنا بِمُتّهَم، فخرج حتى أتى رسول الله ﷺ فَجَلَسَ بين يديه، ثم قال: يا محمد، أَجَمَعْتَ أَوْشَابَ الناسِ ثم جئتَ بَهُم إلى بَيْضَيّكَ لِتَفُضَها بهم، إنها وَرُيْسٌ قد خَرَجَتْ معها العُودُ المَطَافِيلُ، قد لبسوا جُلُودَ النمور، يُعَاهِدُونَ الله لا تدخلها عليهم عَنْوَةُ أبداً، وَأَيْمُ اللهِ لكاني بهؤلاءِ قد أَنكَشَفُوا عنك غداً، قال: وأبو بكر الصديقُ خَلْفَ رسولِ الله ﷺ قاعدٌ، فقال: أَمْ واللهِ لَوْلاً يدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَكَافَأَتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِه بِهَا، قَالَ: ثم جَعَلَ يَتَنَاولُ لِخيةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهو يكلّمه، قال: فَمَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ وهو يكلّمه، قال: فَمَعَلَ يَقْرَعُ عَلَى اللهِ عَنْ وَأَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ لَوْلاً يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَكَافَأَتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِه بِهَا، قَالَ: ثم جَعَلَ يَتَنَاولُ لِخيةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهو يكلّمه، قال: فَبَعَلَ يَقْرَعُ عَنَى الحديد، قال: فَجَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ وهو يكلّمه، قال: والمغيرة بن شعبة وَاقِفٌ على رَأْسِ رسولِ الله ﷺ في الحديد، قال: فَجَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ ويقول: أَنْ شُغبَةٌ عَنْ وَجهِ رسولِ الله ﷺ، فقال له عُرْوَةُ: مَنْ هذا يا محمد؟ قال: هذا يا محمد؟ قال: همَذَا أَبُنُ أُخيكَ المُغَيْرَةُ بنُ شُغبَةٌ قَالَ: أَيْ غُدُرُ، وهَل عَسَلْتُ سَوْتَكَ إلا بالأَمْس.

قال ابن هشام: أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبة قَبْلَ إسلامه قتل ثلاثة عَشَرَ رجلاً من بني مالك مِنْ ثقيف، فَتَهَايَجَ الحَيَّانِ من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين، والأَخلاَفُ رهط المغيرة، فَوَدَىٰ عروةُ المقتولين ثلاث عشرة ديةً، وأصلح ذلك الأمر.

قال ابن إسحاق: قال الزهرئي: فكلَّمه رسول الله ﷺ بِنَحْو مما كلَّم به أصحابه وأخبره أنه لم يَأْتِ يريد حَرْباً، فقام من عند رسول الله ﷺ وَقَدْ رَأَىٰ ما يصنع به أصحابه؛ لا يتوضَّأُ إلا ابتدرُوا وَضُوءَهُ، ولا يَبْصُقُ بِصَاقاً إلا ابتدروه، ولا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش فقال: يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، إني قد جِمْتُ كِسْرَىٰ في مُلْكِهِ، وإني واللهِ ما رَأَيْتُ مَلِكاً في قومٍ قَطَّ مِثْلَ محمد في أصحابه؛ ولقد رأيْتُ قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً، فَرَوْا رَأْيَكُمْ.

### رسول الله ﷺ يرسل إلى قريش خراش بن أمية الخزاعي:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله ﷺ دَعَا خِرَاشَ بن أُمَيَّةَ الخُزَاعِيَّ فبعثه إلى قُرَيْشِ بمكَّة، وحمله على بعيرٍ له يقالُ له: الثَّغلَبُ؛ لِيُبَلِّغَ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيشُ، فَخَلَّوا سبيله حَتَّىٰ أَتَىٰ رسول الله ﷺ.

## قريش ترسل العيون لاستطلاع أخبار النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني بعض من لا أتهم، عن عِكْرِمَةَ مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم، أو خمسين رجلاً، وأَمَرُوهُمْ أن يطيفوا بِعَسْكَر رسول الله ﷺ؛ ليصيبوا لهم مِنْ أصحابه أحداً، فأُخِذُوا أَخْذاً، فأُتِيَ بهم رَسُولُ الله ﷺ فعفا عنهم، وخلَّىٰ سبيلهم، وقد كانوا رَمَوْا في عَسْكَرِ رسول الله ﷺ بالحجارة والنَّبْلِ.

#### رسول الله ﷺ يبعث عثمان بن عفان:

ثم دعا عُمَرَ بْنَ الخطاب ليبعثه إلى مَكَّة، فيُبَلِّغ عنه أشراف قريشٍ ما جاء له، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَخَافُ قريشاً على نفسي، وليس بِمَكَّة مِنْ بَنِي عَديِّ بن كعب أَحَدٌ يمنعني، وقد عَرَفَتْ قريش عداوتي إياها، وغِلْظَتِي عليها، ولكني أَدُلُكَ على رَجلٍ أَعَزَّ بها مني؛ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فدعا رسولُ الله عثمانَ بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشرافِ قريشٍ يخبرهم أنه لم يَأْتِ لحربٍ، وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ ومُعَظِّماً لحرمته.

قال ابن إسحاق: فخرج عثمانُ إلى مكّة، فلقيه أَبَانُ بن سَعِيدِ بن العاص، حين دَخَلَ مكّة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بَلَغَ رسالة رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فانطلق عثمانُ حتى أتى أبا سفيان وعُظَمَاء قريش، فَبَلَغَهُمْ عن رسولِ اللّهِ ﷺ ما أرسله به، فقالوا لعثمانَ حِينَ فَرَغَ من رسالة رسولِ اللّهِ ﷺ إليهم: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالبَيْتِ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَأَحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ والمُسْلِمِينَ أَنَّ عثمان بن عفان قَدْ قُتِلَ.

#### ₹<u>0.</u>٣

# بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ

#### سبب البيعة:

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قال ـ حين بَلَغَهُ أَنَّ عثمان قَدْ قُتِلَ ـ: ﴿ لَا نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ القَوْمَ ﴿ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ النَّاسَ إلى البيعةِ ، فَكَانَتْ بيعةُ الرضوان تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَكَانَ الناس يَقُولُونَ: بايعهم رسولُ اللّهِ ﷺ على الموتِ ، وَكَانَ جَابِرُ بن عبدالله يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لم يُبَايِعْنَا عَلَىٰ المَوْتِ ، ولكن بَايَعَنَا على أَنْ لاَ نَفِرً ؛ فبايع رسولَ الله ﷺ الناسُ .

## لم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس:

ولم يَتَخَلَّفُ عنه أحدٌ من المسلمين حَضَرَهَا إلا الجَدُّ بنُ قَيْسِ أَخُو بني سلمة، فَكَانَ جَابِرُ بْنُ عبدالله يقول: والله، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إليه لاَصقاً بإبطِ نَاقَتِهِ قَدْ ضبأ إليها يَسْتَتِرُ بها مِنَ الناسِ. ثم أتى رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّ الذي ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ عثمان باطلٌ.

#### أول من بايع رسول الله ﷺ:

قال ابن هشام: فَذَكَرَ وَكِيعُ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ رسولَ اللّهِ ﷺ بَيْعَةَ الرضوانِ أَبُو سنان الأسدي.

# رسول الله ﷺ يبايع لعثمان بن عفان

قال ابن هشام: وحدَّثني مَنْ أَثِقُ به، عَمَّنْ حَدَّثُهُ بإِسنادٍ له، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر: أَنَّ رسولَ اللّهِ ﷺ بَايَعَ لعثمان، فَضَرَبَ بإِحدىٰ يَدَيْهِ عَلَى الأخرى.

#### أَمْرُ الهُدْنَةِ

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بَعَثَتْ قريشٌ سُهَيْلَ بن عَمْرو أَخَا بني عامر بن لؤي إلى رسولِ الله ﷺ وقالوا له: اثتِ محمداً فَصَالِحهُ، وَلاَ يَكُنْ في صُلْحِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ عَنَا عَامَهُ هذا، فوالله، لا تُحَدِّثُ العربُ عَنَا أنه دَخَلَها علينا عَنْوَةً أبداً، فأتاه سُهَيْل بْنُ عمرو، فلمًا رآه رسولُ اللهِ ﷺ مقبلاً قال: «قَدْ أَرَادَ القَوْمُ الصُلْحَ حِينَ بَعَثُوا هذَا الرَّجُلَ» فلمًا انتهى سُهَيْلُ بْنُ عمرو إلى رسولِ اللهِ ﷺ، تَكَلَّمَ فَأَطَالَ الكَلاَمَ، وَتَرَاجَعَا، ثم جرى بينهما الصلحُ.

# عمر بن الخطاب يتألم لصلح القوم:

فلما التأم الأمرُ ولم يَبْقَ إِلاَّ الكتابُ؛ وَثَبَ عمرُ بْنُ الخطابِ فَأَتَى أَبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسولِ اللهِ؟ قال: بلى، قال: أَوَلَيْسُوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: أَوَلَيْسُوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِيننَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: يا عُمَرُ، الْزَمْ غَرْزَهُ فإنِّي أَشْهَدُ أنه رسولُ اللهِ، قال عمر: وأنا أشهدُ أنه رسولُ اللهِ، ثم أتى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رَسُولَ اللهِ، ألستَ برسولِ الله؟ قال: «بلى»، قال: أَولَيْسُوا بالمشركين؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قال: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدنيةَ في ديننا؟ قال: «أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضِيعَنِي» قال: فَكَانَ عمر يَقُولُ: ما زلتُ أَتَصَدَّقُ

وأصومُ وأُصَلِّي وَأَغْتِقُ مِنَ الذي صَنَعْتُ يَوْمَثِذٍ؛ مخافة كَلامي الَّذي تَكَلَّمْتُ بِهِ، حتى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْراً.

#### كتابة عقد الصلح:

قال: ثم دعا رسولُ الله على بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: اكتب: "بِسمِ الله الرحمن الرحيم، قَالَ: فقال سهيل: لا أعرفُ هذا، وَلَكِنْ اكتب: باسمك اللَّهُمَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلى: "اكتب باسمك اللَّهُمَّ، فَكَتَبَهَا، ثم قال: "اكتب: هذا مَا صَالَحَ عليه محمد رسولُ الله سُهيلَ بنَ عمرو، قال: فقال رسولُ فقال سُهَيْلٌ: لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رسول اللهِ لم أُقاتِلْكَ؛ ولكن اكتب اسمَكَ واسمَ أَبِيكَ، قال: فقال رسولُ اللهِ عَلى وَضعِ الحَرْبِ عَنِ اللهِ عَلى: "اكتب: هذا ما صَالَحَ عليه محمد بنُ عبدالله شهيلَ بن عمرو، اصطلَحَا عَلَى وَضعِ الحَرْبِ عَنِ النّسِ عَشْرَ سنين، يَأْمَنُ فيهنَ النّاسُ، ويَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، على أنه مَن أَتَى محمداً مِنْ قريش بغير إذْنِ وَلِيهِ رَدَّهُ عليهم، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشاً ممن مع محمد لم يَرُدُوهُ عليه، وأن بيننا عَيْبَةً مَكْفُوفَة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه مَن أَحَب أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ مُحمّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فيه، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ قريشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فيه، وأن بيننا عَيْبَةً مَكْفُوفَة، وأنه لا إسلال وقهدِهِمْ دَخَلَ فيه» - فَتُواتَبَتْ خزاعة، فقالوا: نحن في عَقْدِ محمدٍ وَعَهْدِهِ، وتواثبتْ بنو بكر فقالوا: نحن في عَقْدِ محمدٍ وَعَهْدِهِ، وأنه إذا كان عام قابل خَرَجْنَا في عَقْدِ قريشٍ وَعَهْدِهِمْ - وأنك تَرْجِعُ عنا عَامَكَ هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خَرَجْنَا عنك فدخلتها بأضحَابِكَ فاقمتَ بها ثلاثاً، مَعَكَ سِلاً عُ الراكبِ السيوفُ في القُرب، لا تَذْخُلُها بِغَيْرِهَا.

# أمر أبي جندل ابن سهيل بن عمرو:

فبينا رسولُ الله ﷺ يَكْتُبُ الكِتَابَ هو وسُهيْلُ بن عمرو؛ إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسُفُ في الحديد، قَدِ انْفَلَتَ إلى رسولِ الله ﷺ، وقد كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ خَرَجُوا وهم لا يَشُكُونَ في العديد، قَدِ انْفَلَتَ إلى رسولِ الله ﷺ، فلما رَأَوْا ما رَأَوْا من الصلحِ والرُّجُوعِ ومَا تَحَمَّل عليه رسول الله ﷺ في تَفْسِهِ، دَخلَ على النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ أَمْرَ عَظِيمٌ، حتى كَادُوا يَهْلِكُونَ، فَلمَّا رَأَىٰ سهيلُ أبا جندلَ قامَ إليه فَضَرَبَ وَجْهَهُ، وأَخَذَ بِتَلْبِيه، ثم قال: يَا مُحَمَّدُ، قد لَجَّت القضية بيني وبينك قَبْلَ أَنْ يأتيك هذا، قال: هَضَرَبَ وَجْهَهُ، وأَخَذَ بِتلبيبه ويجرُه ليرده إلى قريش، وَجَعَلَ أبو جندل يَصْرُخ بأعلى صَوْتِهِ: يا مَعْشَرَ المسلمين، أَأَرُدُ إلى المشركين يَفْتُونني في دِيني؟!! فَزَادَ ذلك الناسَ إلى ما بِهِم، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: ويَا المُسْتَضَعْفِينَ فَرجاً وَمُخرَجاً؛ إنَّا قَدْ المسلمين، أَأَرُدُ إلى المشركين يَفْتُونني في دِيني؟!! فَزَادَ ذلك الناسَ إلى ما بِهِم، فقال رسولُ اللهِ ﷺ عَمْدُ أَبَا جَندَلٍ، أَسْعَ أَبِي جندل يَمْشِي جنبه ويقولُ : اصْبِر يا أبا جندل، فإنِّما هم المشركون، وَإِنَّما دَمُ عُمَرُ بُنُ الخطابِ مَعَ أبي جندل يَمْشِي جنبه ويقولُ: اصْبِر يا أبا جندل، فإنِّما هم المشركون، وَإِنَّما دَمُ عَمْرُ بُنُ الخطابِ مَعَ أبي جندل يَمْشِي منه، قال: يقولُ عمر: رَجَوْتُ أن يَأْخُذَ السيفَ فَيَضْرِبَ به أحدِهم دَمُ كَلُبٍ، قال: وَيُذْنِي قَائِمَ السيفِ منه، قال: يقولُ عمر: رَجَوْتُ أن يَأْخُذَ السيفَ فَيَضْرِبَ به

### شهود عقد الصلح:

فلمًا فرغ من الكتابِ أُشْهِدَ على الصلحِ رجال من المسلمين ورجال من المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عَوْفٍ، وعبدالله بن سُهَيْل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص،

ومحمود بن مسلمة، ومِكْرَزُ بن حَفْص وهو يومثذ مشرك، وعليٌ بن أبي طالب، وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة.

### رسول الله يتحلل من إحرامه:

قال ابن إسحاق: وكأن رسول الله ﷺ مضطرباً في الحل، وكان يصلي في الحرم.

فلمًّا فَرَغَ مِنَ الصلحِ قَامَ إلى هَدْيه فَنَحَرَهُ، ثم جَلَسَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وكان الذي حَلَقَهُ ـ فيما بلغني في ذلك اليوم ـ خِرَاشُ بن أُمَيَّةً بن الفضل الخزاعي، فلمًّا رَأَىٰ الناسُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قد نَحَرَ وَحَلَقَ تَوَاثَبُوا يَنْحَرُون ويَحْلِقُونَ.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الحديبيةِ وقَصَّر آخرون، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «يَرْحَمُ اللّهُ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «يَرْحَمُ اللّهُ المُحَلِّقِينَ» قالوا: قال: «يَرْحَمُ اللّهِ المُحَلِّقِينَ» قالوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قال: «يَرْحَمُ اللّهِ المُحَلِّقِينَ» قالوا: والمُقَصِّرِينَ يا رسول الله، فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: «لم يشكوا».

# رسول الله ﷺ يهدي جملًا لأبي جهل في أنفه برة من فضة:

وقال عبدالله بن أبي نجيح: حدثني مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أَهْدَى عَامَ الحديبيةِ في هَدَاياهُ جَمَلًا لأبي جَهْلِ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، يَغِيظُ بذلك المُشْرِكِينَ.

### رجوع الرسول ﷺ ونزول سورة الفتح:

قال ابن إسحاق: حدَّثني عبدالله بن أبي نجيح، عَنْ عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: فارس.

قال ابن إسحاق: وحدثني مَنْ لا أَتَّهِمُ، عَنِ الزهري، أنه قال: أولو البأسِ الشديدِ: حَنِيفَةُ مَع الكَذَّاب.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَمَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِيمَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتَخَا فَرِيبًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَضَانِدَ كَيْبَرَةُ وَلَهُمْ وَلَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَضَانِدَ كَيْبَرَةُ

تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكَفَ أَبْدِى اَلنَاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَهْدِيَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَأَ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيزًا ۞﴾.

ثم ذَكَرَ مَحْبَسَهُ وكَفَّهُ إِيَّاه عَنِ القِتَال بَعْد الظفرِ منه بهم، يَعْنِي: النفرَ الذين أَصَابَ منهم وَكَفَّهُمْ عنه، ثم قال تعالى: ﴿وهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَّهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرًا ﷺ﴾ ثم قال تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ عَمِلَهُ﴾.

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوس، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة [من الخفيف]:

وَكَــَأَنَّ الــــُّــمُــوطَ عَـكُــفَــهَــا الــــُـــــ فَ بِــعِــطُــفَـــيْ جَـــيْـــدَاءَ أُمْ غَـــزَالِ وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

قَــال ابــن إســحــاق: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُثْقِبُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَّرَ تَعْلَمُوهُمْ أَنَ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةُ بِغَيْرِ علم فَتُخْرِجُوا دِيَتَهُ، فأما إثمٌ، فلم يَخْشَهُ عليهم.

قال ابن هشام: بَلَغَنِي عَنْ مجاهد أنه قال: نَزَلَتْ هذه الآيةُ في الوليدِ بْنِ الوليد بن المغيرة وَسَلَمَةَ بن هشام، وعَيَّاش بن أبي ربيعة، وأبي جَنْدَلِ ابن سهيل، وأشباههم.

قال ابن إسحاق: ثم قال تبارك وتعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلدِّينَ كَفُرُواْ فِي مُلُوبِهِمُ ٱلْحَيِيَةَ جَيَةَ ٱلْجَهِلِيَةِ ﴾ يغني: سُهيْلُ بْنَ عمرو حِينَ حَمِي أَنْ يكتبَ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ محمداً رسول الله، ثم قال تعالى: ﴿فَانْزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَ ٱلمُؤْمِنِينِ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوى وَكَانُواْ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح: ٢٦] أي: التوحيد شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم قال تعالى: ﴿لَقَلَ صَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّويَا بِالْحَقِّ لَتَنْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآة اللهُ عَلِينِكَ مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا غَنَافُونَ وَهُمِ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ ﴾ أي: لرؤيا رسول الله ﷺ التي رَأَى أنه سَيَدْخُلُ مَكَة آمناً لا يَخَافُ، يَقُولُ: ﴿مُحَلِقِينَ وَمُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ والفتون عنه ولا تحَافُونَ فَكِلَمُ مَا لَمْ تَمْلَمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ وَلِكَ فَتَعَا وَلَكَ فَتَعَالَ مَن دُونِ وَلِكَ فَتَعَا وَلَكَ فَتَعَالَ مَنْ مُنْهُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ والفتو: ﴿مُعَلِقِينَ المِدنة ووضِعَت الحربُ وَأَمِن الناسُ بَعْضُهُمْ بعضاً، والْتَقُوا فَيَعَلَ شيئاً إلا دَخَلَ فيه، ولقد دخل تينك فَتَفَا وَضُوا في الحديثِ والمنازعةِ، فلم يُكَلَّمُ أحدٌ في الإسلام يَعْقِلُ شيئاً إلا دَخَلَ فيه، ولقد دخل تينك فَتَفَا وَضُوا في الحديثِ والمنازعةِ، فلم يُكَلَّمُ أحدٌ في الإسلام يَعْقِلُ شيئاً إلا دَخَلَ فيه، ولقد دخل تينك السَتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.

قال ابن هشام: والدَّليلُ على قَوْلِ الزهري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلى الحديبيةِ في أَلفِ وأربعمائة في قَوْلِ جابر بن عبدالله، ثِم خَرَجَ عَامَ قَتْح مَكَّةً، بعد ذلك بسنتين، في عشرةِ آلافِ.

# مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ أَمْرُ قَوْمٍ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ بَعْدَ الصُّلْحِ

## قصة أبي بصير:

قال ابن إسحاق: فلما قَدِمَ رسولُ اللّهِ ﷺ المدينة؛ أتاه أبو بَصِيرٍ عُتْبَةُ بن أسيد بن جارية، وكان ممن حُبِس بمكّة، فلمًا قَدِمَ على رسولِ اللّهِ ﷺ كَتَبَ فيه أَزْهَرُ بن عبد عَوْفِ بن عبد بن الحارث بن زُهْرَة والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وَهَب الثقفي إلى رسول الله ﷺ، وبَعَثَا رجلاً من بني عامر بن لؤي

ومعه مولى لهم، فَقَدِمَا على رَسُولِ الله ﷺ بكتابِ الأزهر والأخنس؛ فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يا أبا بَصِيرٍ، إِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَا هَؤُلاءِ القَوْمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَلاَ يَصْلُحُ لَنَا في دِينِنَا الغَدْرُ، وَإِنَّ الله جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجاً وَمَخْرَجاً، فَانْطَلَقْ إلىٰ قَوْمِكَ» قال: يا رسولَ اللّهِ، أتردُّني إلى المُشْركِينَ يَفْتِنُونَنِي في ديني؟ قال: «يَا أَبَا بَصِيرِ انْطَلِقْ، فَإِنَّ الله تعالى سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجاً وَمَخْرَجاً»، فانطلقَ مَعَهُمَا، حتَّى إذا كان بذي الحُلَيْفَةِ جَلَسَ إلى جدارٍ، وَجَلَسَ معه صاحبَاهُ، فقال أبو بصير: أصَارِمّ سَيْفُكَ هذا يا أِخا بني عامر؟ فقال: نَعَمْ، قال: أَنْظُرُ إليه؟ قال: انْظُرْ إِنْ شِنْتَ، قال: فاسْتَلَّهُ أبو بصير، ثم علاه به حتى قَتَلَهُ، وَخَرَجَ المولى سريعاً حتى أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ في المَسْجِدِ، فلما رآه رسولُ اللهِ عَيْ طَالِعاً قال: «إِنَّ هذَا الرَّجُلَ قَدْ رَأَى فَزَعاً» فَلمَّا انتهى إلى رسولِ اللهِ عَيْ قال: «وينحَكَ!! مَالَكَ؟» قال: قَتَلَ صَاحِبُكُمْ صَاحِبِي، فوالله، مَا بَرَحَ حَتَّى طَلَعَ أبو بصير مُتَوَشِّحاً بالسَّيْفِ حتى وَقَفَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَفَتْ ذِمَّتُكَ، وَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ، أَسْلَمْتَنِي بيدِ القوم، وَقَدِ امْتَنَعْتُ بِدِيني أَنْ أُفْتَنَ فيه أو يُغبَثَ بي، قال: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلَ أُمَّهِ مِحَشَّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ». ثم خَرَجَ أبو بصير حتى نَزَلَ العِيصَ مِنْ ناحية ذِي المَرْوَةَ على سَاحِل البَحْرِ بطريقِ قُرَيْشِ التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، وبلغ المسلمين الذين كانوا حُبِسُوا بِمَكَّةَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأبي بَصِيرٍ: «وَيْلَ أمه مِحَشّ حَرْب، لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ» فَخَرَجُوا إلى أبي بصير بالعيصِ، فَاجْتَمَعَ إليه منهم قريبٌ من سَبْعِينَ رَجُلاً، وكَانُوا قد ضَيَّقُوا على قريش؛ لا يَظْفَرُونَ بِأَحَدِ منهم إلاَّ قَتَلُوهُ، وَلا تمرُّ بهم عِيرٌ إِلاَّ اقْتَطَعُوهَا، حتى كَتَبَتْ قُرَيشٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ بِأَرْحَامِهَا إِلاَّ آواهم، فلا حَاجَة لهم بهم، فآواهم رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَدِمُوا عليه المدينة.

قال ابن هشام: أبو بصير ثقفي.

# قصيدة لأبي أنيس موهب بن رباح في حادث أبي بصير:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا بَلَغَ سهيلَ بْنَ عمرو قَتْلُ أبي بصير صَاحِبَهُمُ العامريَّ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى الكعبةِ ثم قال: واللهِ، لا أُوخر ظَهْرِي عَنِ الكعبةِ حتى يُودَى هذا الرجلُ، فقال أبو سفيان بن حرب: والله، إِنَّ هذا لهو السَّفَه، والله لا يُودَى، ثلاثاً، فقال في ذلك موهَبُ بن رباح أبو أُنيْسٍ حليفُ بني زهرة ـ قال ابن هشام: أبو أنيس أشعريُّ ـ [من الوافر]:

> أَتَسانِسي عَسن سُسهَ بِسلٍ ذَرْءُ قَسؤلِ فَإِنْ تَكُنِ الْبعِتَابَ تُرِيدُ مِنْي أَتُسوعِدُنِسي وَعَبْدُ مَنَافَ حَوْلِي قَانِ تَسغُمِز قَسَاتِسي لاَ تَسجدُنِسي أُسَامِسي الأُخرَمِسِينَ أَبِساً بِقَوْمِسي هُمُ مَسَعُموا السظُواهِرَ غَيْسَرَ شَكُ بِسكُسلُ طِسمِرَةً وَبِسكُسلٌ نَسهَدٍ لَهُمْ بِالْخَيْفِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدًّ

فَ أَلِدَ قَ ظُ خِي وَمَا بِي مِن رُفَادِ فَعَاتِ بُنِي فَ مَا بِكَ مِن بِعَادِ بِ مَ خُرُوم؟ أَلَسهُ فِي مَن تُعَادِي ضَعِيفَ الْعُودِ في الْكُرَبِ الشُّدَادِ إِذَا وَطِيءَ النَّعِيدِ في بِيهِم أُرَادِي إِلَى حَيْثُ الْبَوَاطِنُ فَالْعَوادِي سَوَاهِم قَدْ طُوينَ مِن السَّرَادِ رِوَاقُ الْمَحَدِدِ رُفِع بِالْعِمادِ

# عبدالله بن الزبعرى يجيب أبا أنيس:

فَأَجَابَهُ عَبْدُالله بن الزِّبغرَىٰ، فقال [من الوافر]: أمسسىٰ مَوْهَبُ كَاحِمَادِ سَوْءٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ مِفْكَكَ لاَ يُسَاوِي فَأَقْصِرْ يَاأَبْنَ قَيْنِ السُّوءِ عَنْهُ وَلاَ تَذْكُرْ عِستَابَ أَبِي يَسزِيدٍ

أَجَازَ بِبَالُدَةِ فِيهَا يُنَادِي سُهَيْلاً ضَلَّ سَعْيُكَ مَنْ تُعَادِي وَعَدٌ عَنِ الْمَقَالَةِ فِي الْبِلاَدِ فَهَيْهَاتَ الْبُحُورُ مِنَ الثَّمَادِ

#### أمر المؤمنات المهاجرات بعد الهدنة:

وَهَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَمُّ كُلْثُوم بِنْتُ عُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ في تِلْكَ الْمُذَّةِ، فَخَرَجَ أَخَوَاهَا عَمَارة والوَليدُ ابنا عُقْبَة حتى قَدِمَا على رسول الله ﷺ يَسْأَلاَنِهِ أَنْ يَرُدَّهَا عليهما بالعهدِ الذي بَيْنَهُ وَبَيْنَ قريشٍ في الحديبيةِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، أَبَى اللّهُ ذلك.

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن عُرُوة بن الزبير، قال: دَخَلْتُ عليه وهو يكتب كتاباً إلى ابن أبي هُنَيْدة صاحب الوليد بن عبدالملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا جَآهَكُمُ ٱلمُؤْمِنَنْتُ مُهَنِجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَقَلُمُ بِإِيمَنِينَ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا مُرَّحِمُوهُنَ إِلَى الْكُمَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَمَّمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُمَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

قال ابن هشام: واحدة العِصَمِ: عِصْمَة، وهي الحَبْل والسَّبَب، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة [من لمتقارب]:

إِلَى الْمَرْءِ قَيْسِ نُطِيلُ السُّرَى وَنَاأُخُلُهُ مِنْ كُلِّ حَيِّ عِصَمَٰ وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقُتُم وَلِيَسْعُوا مَا أَنفَقُوا ذَكِمُ مَكُمُ اللهِ يَعَكُم يَتنكُم وَالله عَرْوَة بن الزبير: إن رسول الله عَلَيْ كان صَالَحَ قريشاً يَوْم الحديبية على أَنْ يَرُدَّ عليهم مَنْ جَاءَ بغير إِذْنِ وليه ، فَلَمَّا هَاجَرَ النساء إلى رسولِ الله عَلَيْ وإلى الإسلام؛ أبى الله أن يُردَدُنَ إلى المشركين إذا هُنَّ امْتُحِنَّ بِمِخْنَة الإسلام؛ فَعُرِفُوا أَنَّهُنَّ إِنَّما جِئْنَ رغْبَةً في الإسلام، وَأَمَرَ بِرَدِّ صَدُقاتِهِن إليهم إِن احْتَبَسن عنهم، إن هم رَدُوا على المسلمين صَدَاق من حَبَسُوا عنهم مِنْ نِسَائِهِم، ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وَرُدُوا على المسلمين صَدَاق من حَبَسُوا عنهم مِنْ نِسَائِهِم، ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فَأَمْسكَ رسولُ الله يَعِيُّ النِّسَاء، وَردَّ الرجال، وَسَأَلَ الذي أَمْرَهُ الله به أَنْ يَسْأَل مِنْ صَدُقات نِسَاء مَنْ حَبَسُوا مِنْهُنَّ، وَأَنْ يردُوا عليهم مثل الذي يردُون عليهم إنْ هُمْ فَعَلُوا، ولولا الذي حَكَمَ الله به من هذا الحكم لردً مَسُول الله يَعِيُّ النِّسَاء، كما ردُّ الرِّجَالَ، ولولا الهدنة والعَهدُ الذي كَانَ بينه وَبَيْنَ قُرَيْشِ يَوْمَ الحديبيةِ، لأَمْسَكَ رَسُول الله يَعْ النِّسَاء، كما ردُّ الرِّجَالَ، ولولا الهدنة والعَهدُ الذي كَانَ بينه وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الحديبيةِ، لأَمْسَكَ النَّسَاء ولم يَرْدُدُ لهنَّ صَدَاقاً، وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ بمن جَاءَهُ مِنَ المُسْلِمَاتِ قَبْلَ العهدِ.

قال ابن إسحاق: وسألتُ الزهريَّ عن هذه الآية وقول الله عزَّ وجلَّ فيها: ﴿وَإِن فَاتَكُو ثَنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُمُ فَكَانُوا اللهِ عَنَوْدُونَ لِللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَنَامُوا اللهِ عَنَامُوا اللهِ عَنَامُوا اللهِ الْكُفَّارِ فَعَاقَبُمُ فَعَانُوا اللهِ عَنَامُوهُ إِلَى الكُفَّارِ، ولم تأتكم امرأةٌ تَأْخُذُونَ بها مثل الذي يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ، فَعَوْضُوهُمْ مِنْ فَيْءً إِنْ أَصَبْتُمُوهُ.

**₹**○••

فلما نَزَلَتْ هذه الآيةُ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا إِذَا جَلَةَ حَيْمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَدِعِرَتِ ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تُتَسِكُوا 
يعِصَمِ ٱلكَوْافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] كان ممن طَلَق عُمَرٌ بن الخطاب، طَلَق امرأته قُريْبَة ابنة أبي أمية بن 
المغيرة، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ معاويةُ بْنُ أبي سفيان، وهما على شِرْكِهِمَا بِمَكَّةَ، وَأُمَّ كُلتُوم بنت جَرْوَل أمَّ 
عُبَيْدالله بن عمر الخُزَاعِيَّة، فتزوَّجَها أَبُو جَهْم ابْنُ حُذَيْفَة بن غانم، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وهما على شِرْكِهمَا.

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أَنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ مع رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قال له لما قَدِمَ المدينةَ: أَلَمْ تَقُلْ يا رسولَ اللّهِ، إِنَّكَ تَدْخُلُ مَكَّةَ آمناً؟ قال: «بَلَى، أَفَقُلْتُ لَكُمْ مِنْ عَامِيَ هَذَا؟» قَالُوا: لا، قال: «فَهُوَ كَمَا قَالَ لِي جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السلام».

# ذِنْ المَسِيدِ إِلَىٰ خَيْبَرَ لِـــاندار حم الرحيم

قال: حدثنا أبو محمد عَبْدُالملك بن هشام قال: حدثنا زيادُ بْنُ عبدالله البَكَائِيُّ، عن محمد بن إسحاق المُطَّلِييِّ قال:

ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بالمدينةِ ـ حِينَ رَجَعَ من الحديبية ـ ذا الحجة وبَعْضَ المحرمِ، وولي تلك الحجة المشركون، ثم خَرَجَ في بقية المحرم إلى خَيْبَرَ.

# عامل رسول الله ﷺ على المدينة وحامل رايته في غزاة خيبر:

قال ابن هشام: واسْتَعْمَلَ على المدينة نُمَيْلَةً بن عبدالله الليثي، وَدَفَعَ الرايةَ إلى عَلِيّ بن أبي طالب ظلله وكانت بيضاء.

# أمر عامر بن الأكوع:

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثَنِي محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمِي، عن أبي الهيثم ابن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حَدَّثَهُ: أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ في مَسِيرِهِ إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عم سَلَمَةً بن عمرو بن الأكوع، وكان اسم الأكوع سنان: «انزِلْ يا ابْنَ الأَكْوَعِ فَخُذْ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ» قال: فنزل يرتجز برسول الله ﷺ، فقال [من الرجز]:

فقال رسول الله ﷺ: ﴿يَرْحَمُكَ اللهِ فقال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: وَجَبَتْ واللّهِ يَا رَسُولَ الله ، لو أَمْتَعْتَنَا به ، فَقَالَ يوم خيبر شهيداً ، وكان قتله \_ فيما بلغني \_ أن سيفه رَجَعَ عَلَيْهِ وهو يُقَاتِلُ فَكَلَمَهُ كُلْماً شديداً ، فَمَاتَ منه ، فكانَ المسلمونَ قد شَكُوا فيه ، وقالوا: إنما قتلَهُ سِلاَحُهُ ، حتى سَأَلَ ابنُ أخيه سلمةُ بْنُ عَمْرِو بن الأكوع رسولَ الله ﷺ عن ذلك ، وأخبره بقول النَّاسِ ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : ﴿إِنَّهُ لَشَهِيدٌ ، وصلَّى عليه ، فَصَلَّى عليه المسلمون .

## قول رسول الله ﷺ حين أشرف على خيبر:

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم، عن أنس بن مالك، قال: كان رَسُولُ اللّهِ ﷺ إذا غزا قوماً لم يُغِز عليهم حتى يُصْبِحَ، فإن سمع أَذَاناً أمسك، وإن لم يسمع أَذَاناً أَغَارَ، فنزلنا خيبر لَيْلاً، فَبَاتَ رسول الله ﷺ حتّى إِذَا أَصْبَحَ لَمْ يَسْمَعَ أَذَاناً، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، فركبت خَلْفَ أَبِي طَلْحَةً، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رسول الله ﷺ، واسْتَقْبَلَنَا عُمَّالُ خيبر غادين، قد خرجوا بمساحيهم ومَكَاتِلهِمْ، فَلَمَّا رأوا رسُولَ الله ﷺ والجيش قالوا: محمد والخميس معه، فادبروا هُرًّاباً، فقال رسول الله ﷺ: «اللّهُ أَكْبَرُ، رَسُولَ الله ﷺ: «اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنّا إذا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْلَرِينَ». [انظر الطبقات لابن سعد ٢/١٩٩].

قال ابن إسحاق: حدَّثنا هارُونُ، عن حُمَيْد، عن أنس، بمثله.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ رَسُولُ الله عِلَى حَين خَرَجَ مِنَ المَدِينَة إلى خَيْبَرَ سَلَكَ عَلَى عِضْرٍ، فَبُنِيَ له فيها مسجد، ثم على الصهباء، ثم أقبل رسول الله على بجيشه حتى نزل بواد يقال له: الرَّجيع، فنزل بينهم وبين غَطَفَان؛ ليحول بينهم وبين أن يُمِدُّوا أَهْلَ خيبر، وكانوا لهم مُظَاهرين عَلَى رَسُولِ الله عَنى أَن غَطَفَانَ لما سمعت بمنزل رسول الله على من خيبر جَمَعُوا له، ثُمَّ خَرَجُوا ليظاهروا يَهُودَ عليه، حَتَى إِذَا سَارُوا مَنْقَلَة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حِسّاً ظنوا أَنَّ القَوْمَ قَدْ خَالَفُوا إِلَيْهِمْ، فَرَجَعُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَأَعَالِهِمْ، وَخَلُوا بين رَسُولِ اللهِ عَلَى وبين خَيْبَرَ.

# افتتاح رسول الله ﷺ الحصون وأخذه الأموال:

وَتَدَنَّى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الأموالَ يأخذها مالاً مالاً، ويفتحها حِصْناً حِصْناً، فكان أَوَّلَ حُصُونِهِمْ افْتَتَّحَ حِصْنُ نَاعِم، وعنده قُتِلَ محمودُ بْنُ مَسْلَمَة ٱلْقِيَتْ عليه منه رحاً فقتلته.

ثُمَّ القَمُّوص حِصْن بني أبي الحُقَيْق، وأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ منهم سَبايا؛ منهنَّ صَفِيَّة ابنة حُبَيِّ بن أَخَطَبَ، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيْق، وبنتي عَمِّ لها، فاضطفَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَفِيَّة لِنَا فَاضطفَاها لنفسه أعطاهُ ابنتي لِتَفْسِه، وَكَانَ دِحْيَة بن خليفة الكَلْبِيُّ قد سأل رسول الله ﷺ صفية، فلما اصطفاها لنفسه أعطاهُ ابنتي عمها، وفشت السَّبَايا مِنْ خير في المسلمين.

# رسول الله ﷺ ينِهي يوم خيبر عن أشياء:

وأَكَلَ المسلمون لحوم الحُمُر الأهلية من حُمُرها، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فنهى النّاسَ عن أمورِ سَمَّاها لهم. قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن عمرو بن ضَمْرَة الفَزَاري، عن عبدالله بن أبي سليط، عن أبيه،

قال: أتانا نَهْي رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّة وَالقُدُورُ تِفُورُ بِهَا، فَكَفأناها على وُجُوهِها. [ابن ماجه في الذبائح برقم: ٣١٩٣ و ٣١٩٣].

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي نجيح، عن مكحول: أن رسول الله ﷺ نهاهُمْ يَوْمَئِذِ عَنْ أَرْبَع: عَنْ إِثْيَانِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا، وَعَنْ أَكْلِ الحِمَارِ الأَهْلِيُّ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ بَيْع المَغَانِم جَتَّى تُقْسَمَ. [أخرجه الترمذي في كتاب الحدود برقم: ١٥٠٤].

وحدَّثني سَلاَّم بن كِرْكِرَةَ، عن عمرو بن دينار، عن جَابِر بن عَبْد اللّهِ الأنصاري، ولم يَشْهَدْ جَابِرٌ خَيْبَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ حِيْنَ نَهَى النَّاسَ عَنْ أَكْلِ لحومِ الحُمرِ أَذِنَ لهم في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حَنش الصنعاني، قال: غزونا مع رُونِفِع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قَرْيَةً من قرى المغرب يقال لها: جَرْبَة، فَقَامَ فينا خطيباً فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رَسُولِ اللّهِ ﷺ يقوله فِينا يَوْمَ خَيْبَرَ، قام فينا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فقال: "لاَ يَجلُّ لامْرِيء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي مَاءَه زَرْع غَيْرِهِ" يعني إتيان الحبالى من السَّبَايَا حَتَّى يستبرنها "وَلاَ يَجلُّ لامْرِيء يُؤمِنُ باللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَن يُصِيبَ امْرأةً من السَّبِي حَتَّى يَسْتَبْرِنَهَا، وَلاَ يَجلُّ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَن يُبِيع مَغْنَما حَتَّى يَفْسَمَ، وَلاَ يَجلُّ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبْسَ يَرْكَبَ دَابَةً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلاَ يَجلُّ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ يَرْكَبَ دَابَةً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلاَ يَجلُّ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ يَرْكَبَ دَابَةً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلاَ يَجلُ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ مَنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلاَ يَجلُ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ مَنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُ لامْرِيء يُؤمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن عبدالله بن قُسَيْطٍ، أنهُ حُدُّث، عن عُبَادة بن الصامت، قال: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ خَيبر عن أَنْ نَبِيعَ أَوْ نَبْتَاعَ تِبْرَ الذَّهَبِ بالذهب العَيْنِ، وَتِبْرَ الفِضَّةِ بِالوَرِقِ العَيْنِ، قال: «ابْتَاعُوا يَبْرَ الذَّهَبِ بالذهب العَيْنِ، وَتِبْرَ الفضَّةِ بالذَّهَبِ العَيْنِ». [أخرجه أبو داود في كتاب البيوع برقم: ٣٣٤٩].

قال ابن إسحاق: ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَدَّنَّى الحصونَ والأموالَ.

# أمر بني سهم الأسلميين:

فحدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدثه بعض أسلم: أن بني سَهْم من أسلم أتوا رسول الله على فقالوا: والله يَا رَسُولَ اللهِ على شيئاً يعطيهم إياه، والله يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْ مَرَفْتَ حَالَهُمْ وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوّةٌ، وأَن لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيّاهُ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ فقال: "اللّهُمُّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوّةٌ، وأَن لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيّاهُ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا عَنْهُمْ خَنَاءً وأَكْثَرَهَا طَعَاماً وَوَدكاً فَغَدَا النَّاسُ، ففتح الله عَزَّ وَجَلَّ عليهم حِصْنَ الصَّغب بن مُعَاذ، وما بخيبر حِصْنَ كانَ أكثرَ طَعَاماً وَوَدَكاً منهُ.

# شأن مرحب ومقتله:

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولُ اللّهِ ﷺ من حُصُونِهِم ما افتتح وحَازَ مِنَ الأَمْوَالِ مَا حَازَ، انْتَهَوْا إِلَى حِصْنيهم الوَطِيح والسُّلالم، وكانا آخر حصون أهل خيبر افتتاحاً، فَحَاصَرَهُمْ رسولُ اللّهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

قال ابن هشام: وكان شِعَارُ أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ يوم خيبر: يَا مَنْصُور أمتْ أمتْ.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ بن عبدالرحمن بن سهل، أخو بني حارثة، عن جَابِرِ بن

عَبْدِاللّهِ، قال: خَرج مَرْحَبُ اليهودي من حصنهم قَدْ جَمع سلاحه يَرتَجز وهو يقول [من الرجز]: قَــدْ عَــلِــمَــتْ خَــيْـبَــرُ أَنْــي مَــرْحَــبُ شَـــاكِــي الـــشـــلاَحِ بَــطَـــلُ مُــجَــرَّبُ أَظَــعُـــنُ أَخــيَــانــاً وَحِــيــنــاً أَضــرِبُ إِذَا السلُــيُــوثُ أَقْــبَــلَـــتْ تَــحَــرَّبُ إِنْ حِــمَــايَ لِــلْــحِــمَــى لاَ يُــقْــرَبُ

وهو يقول: من يبارز؟

فأجابه كعب بن مالك فقال [من الرجز]:

قَـذَ عَـلِـمَـثَ خَـيْـبَـرُ أَنْـي كَـغـبُ مُـفَـرُجُ الـغَـمُ إِذْ شَـبُّـتِ الْـحَـرْبُ تَـلَـثُـهَا الْـحَـرْبُ مَـعِـي حُـسَامٌ كَـ نَـطَــوُكُــمُ حَـتَــى يَــذِلَّ الـصَـعْـبُ نُـعُـطَـى الْـجَـزَاءَ بِـكَــفٌ مَــاضِ لَــيْـسَ فِــيــهِ عَــثــبُ

مُ فَرِّجُ الْغَدَّا جَرِيءٌ صُلْبُ مَعِي حُسَامٌ كَالْعَقِيقِ عَضْبُ نُعْطَىٰ الْجَزَاءَ أَوْ يَنْفِيءَ النَّهُبُ

قال ابن هشام: أَنْشَدَنِي أبو زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ [من الرجز]:

قَدْ عَـلِـمَـٰتْ خَـيْـبَـرُ أَنْـي كَـنْعـبُ مَـاضٍ عَـلَـى الْـهَـؤلِ جَـرِيءٌ صُـلْبُ بِـكَـفُ مَـاضٍ لَـيْـسَ فِـيـهِ عَــثـبُ

وَأَنْسِنِي مَسَتَى تُسَشِبُ الْسَحَسِرُبُ مَعِي حُسَامٌ كَالْعَقِيتِ عَضْبُ نَدُكُ كُمُ حَتَّى يَسَذِلُ الصَّغِبُ

قال ابن هشام: ومَرْحب من حمير.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عَبْدُاللهِ بْنُ سَهْل، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ الأنصاريُ، قال: فقال رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ الْمَوْتُورُ الثائِر، قُتِلَ أَخِي اللهِ عَنْ لِهْذَاه؟ قال محمد بن مسلمة: أنا له يَا رَسُولَ اللهِ، أنا واللهِ المَوْتُورُ الثائِر، قُتِلَ أَخِي بِالأَمْسِ، فقال: «فَقُمْ إليه، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ» قال: فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صاحبِهِ دخلت بينهما شَجَرةٌ عُمْرِيَّةٌ من شَجَرِ العُشَر، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا يَلُوذُ بها مِنْ صاحبِهِ؛ كلما لاذ بِهَا مِنْهُ اقتطع صاحبُهُ بسيفه ما دونه منها، حتى بَرَزَ كُلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه، وصارت بينَهُمَا كالرَّجُلِ القائِم، ما فيها فَنَنْ، ثم حَمَلَ مَرْحَبٌ على محمد بن مسلمة حَتَّى محمد بن مسلمة حَتَّى محمد بن مسلمة حَتَّى أَمْسَكَتْهُ، وضَربه محمد بن مسلمة حَتَّى

### مقتل باسر أخي مرحب:

قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مَرْحَب أخوه يَاسِر، وهو يقول: مَنْ يُبَارِز؟ فزعم هشام بن عروة: أن الزَّبَيْرَ بن العَوَّامِ خرج إلى يَاسر، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يَقْتُلُ ابني يا رسول الله! قال: «بَلِ البُنُكِ يَقْتُلُه إِنْ شَاء الله فخرجَ الزَّبَيْرُ، فالتقيا، فقتله الزَّبَيْرُ.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني هشام بن عروة: أن الزبير كان إذا قيل له: واللَّهِ إِنْ كان سَيْفُكَ يومئذ لَصَارِماً عَضْباً، قال: واللَّهِ ما كان صَارِماً، ولكني أكْرَهْتُهُ.

### شأن على بن أبي طالب ر الله عله:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بُرَيْدَةُ بن سفيان بن فَرْوَةَ الأسلمي، عن أبيه سفيان، عن سلمة بن عمرو بن

الأكوع، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ أبا بَكر الصِّدِيقَ ﷺ برايته ـ وكانت بيضاء فيما قال ابن هشام ـ إلى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، فقاتل فرجع ولم يك فَتْح وقد جُهِدَ، ثم بعث الغَدَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فقاتل ثم رجع ولم يك فَتْح وقد جُهِدَ، ثم بعث الغَدَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فقاتل ثم رجع ولم يك فتح، وقد جُهِدَ، فقال رسول الله ﷺ ولأَعْطِينَ الرَّايَة غَدا رَجُلاً يُحِبُّ اللّه وَرسُولَه يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْ وَصُوان الله عليه، وهو أَرْمَدُ، فَتَقَلَ في عينه، يَديهِ لَيْسَ بِفَوَّارٍ» قال: يقول سلمة: فخرج ثم قال: «خُذُ هُذِهِ الرَّايَة فَامْضِ بِهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ» [مسلم برقم: ٢٤٠٧] قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يَأْنَحُ يُهَرُولُ هَرْوَلَةً، وإنَّا لَخَلْفَهُ نَتْبَعُ أثره حَتَّى رَكَزَ رايته في رَضْم من حجارة تحت الحِصْنِ، فاطلع إليه يهودي من رأس الحِصْنِ، فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب، قال: يقول اليهودي: عَلَوْتُم وما أُنْزِلَ على موسى، أو كما قال، قال: فما رَجَعَ حتى فتح الله على يَدَيْهِ.

قال ابن إسحاق: حدَّثني عبداللهِ بن الحسن، عن بعض أهله، عن أَبِي رَافع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وقال: خرجنا مع عَلِيِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ـ حين بعثه رسول الله ﷺ برايته ـ فَلَمَّا دنا من الحصن خرج إليه أهله، فقاتلهم، فضربه رجل من يهود، فطرح تُرْسَهُ من يده، فتناوَل علي عَلَيْ باباً كان عند الحصن، فَتَرَّسَ به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثمَّ ألقاه من يده حين فرَّعَ في نفر سبعة معي أنا ثامنهم، نَجْهَدُ على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه.

### شأن أبي اليسر كعب بن عمرو:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بُرَيْدَة بن سُفْيَان الأسلمي، عن بعض رجال بني سلمة، عن أبي اليَسَرِ كعب بن عمرو، قال: والله إنَّا لَمَعَ رسول الله ﷺ بخيبر ذات عَشِيَّة إذ أقبلت غَنَمٌ لرجل من يهود تريد حصنهُمْ، ونحن محاصروهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ رَجُلٌ يُطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الغَنَمِ» قال أبو اليَسَرِ: فقلت: أنا يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «فافعَلْ» قال: فخرجت أشتَدُ مثل الظَّلِيم، فلما نظر إليَّ رسولُ الله ﷺ مُولِّياً قال: «اللَّهُمُ أَمْتِعْنَا بِهِ» قال: فأدركت الغَنَم، وقد دَخَلَتْ أُولاَهَا الحِصْنَ، فأخذت شَاتَيْنِ من أُخْرَاهَا، فأحتَضَنْتُهُما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتَدُ كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عِنْدَ رسولِ الله ﷺ فاختَضَنْتُهُما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتَدُ كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عِنْدَ رسولِ الله ﷺ فلابحديث فذبحوهما فأكلوهما، فكان أبو اليَسَرِ من آخر أصحاب رسول الله ﷺ هَلاَكاً، فكان إذا حَدَّثَ هَذَا الحديث بَكَى، ثم قال: أُمْتِعُوا بِي لَعَمْرِي حَتَّى كُنْتُ مِنْ آخِرهِمْ هُلُكاً.

# شأن صفية بنت حيي:

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولُ الله ﷺ القَمُوصَ حِصْنَ بني أبي الحُقَيْقِ، أُتِي رسول الله ﷺ المَفيَّة بنت حُيَى بن أَخْطَبَ، وبأخرى معها، فمرَّ بهما بِلاَلْ ـ وهو الذي جاء بهما ـ على قَتْلَى من قتلى يَهُودٍ، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وَصَكَّتْ وجهها وَحَثَت الترابَ على رَأْسِهَا، فَلَمَّا رآها رسولُ الله ﷺ قال: «أَغْزِبُوا عَنِّي لهذِهِ الشَّيْطَانَةَ» وأمر بِصفية فحيزَتْ خَلْفَه، وألقى عليها رِدَاءَه، فَعَرَفَ المسلمونَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ لبلال ـ فيما بلغني ـ حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: «أَنْزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلالُ حِينَ تَمُرُّ بالْمَرَأَتَينِ عَلَى قَتَلَى رِجَالِهِمَا؟!» وكانت صفية قد رأت في المنام ـ وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبى الحُقَيْقِ ـ أن قَمَراً وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على المنام ـ وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبى الحُقَيْقِ ـ أن قَمَراً وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على

زوجها، فقال: ما هذا إلا أنك تَمَنَّيْنَ مَلِكَ الحِجَازِ محمداً، فَلَطَمَ وجهها لَطْمَةً خَضَّرَ عَيْنَها منها، فأُتِيَ بها رسول الله ﷺ وبها أَثَرٌ منه، فسألها ما هو، فأخبرته هذا الخبر.

## شأن كنانة بن الربيع ومقتله:

وَأُتِيَ رَسُول الله ﷺ بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النّضير، فسأله عنه، فَجَحَدَ أن يكون يعرف مَكَانَهُ، فأتي رسولُ اللّهِ ﷺ برجل من يَهُودٍ، فقال لرسولِ اللّهِ ﷺ إِنِّي رأيت كِنَانَةَ يُطيف بهذه الخَرِبَة كلَّ غَدَاةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ كَانَة: «أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِندَكَ أَأْقَتُلُكَ؟» قال: نعم، فأمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بالخَرِبة فَحُفِرَتْ فأخرج منها بعض كَنْزِهم، ثم سأله عما بقي فأبى أَنْ يُؤدِّيه، فأمر به رسول الله ﷺ الزُبير يَقْدَح بِزَنْدِ في صَدْرِهِ، حتى أَشْرَفَ على الزُبير يَقْدَح بِزَنْدِ في صَدْرِهِ، حتى أَشْرَفَ على نفسه، ثم دفعه رسول الله ﷺ إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.

### حصار رسول الله أهل خيبر، وصلحه معهم:

وحاصر رسول الله ﷺ أهل خيبر في حِصْنَيْهِم الوَطِيح والسَّلاَلم حَتَّى إذا أيقنوا بالهَلكَة سألوه أن يُسَيرهم وأن يَحْقِن لهم دِمَاءهُمْ، ففعل، وكان رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَدْ حَازَ الأموالَ كُلَّهَا: الشَّقَ، ونَطَاةَ، والكَتِيبةَ، وجميع حصونهمْ إلاَّ ما كَانَ من ذَيْنِكَ الحِصنين، فلما سمع بهم أهلُ فَدَك قد صنعوا بعثوا إلى رسولِ اللّهِ ﷺ يسألونه أن يُسَيِّرهم وأن يحقن دماءهم، ويُخَلُوا له الأموالَ، ففعلَ، وكان ممن مشى بين رسول اللهِ ﷺ وبينهم في ذلك مُحيِّصةُ بنُ مَسْعُود أخو بني حارثة؛ فلما نزل أهلُ خيبر على ذلك سألوا رسول الله ﷺ على النُصفِ، الأموالِ على النُصفِ، وقالوا: نحن أعلم بها منكم، وأعمر لها، فصالحهم رسولُ الله ﷺ على النُصفِ، على أنّا إذَا شِئنَا أَنْ نخرجَكُمْ أَخْرَجْنَاكُم، فصالحه أهلُ فَدَك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيناً بين المسلمين، وكانت فَدَك خالصةً لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ؛ لأنّهُمْ لَمْ يُجلِبُوا عليها بَخَيْلِ ولا رِكَابٍ.

#### زينب بنت الحارث تهدى إلى الرسول على شاة مسمومة:

فَلَمَّا اطمأن رسولُ اللهِ ﷺ أَهْدَتْ له زَيْنَتُ ابنةُ الحارث امرأة سَلاَّم بن مِشْكَم شاةً مَصْلِيَّةً، وقد سألت: أَيُّ عُضْوِ من الشَّاة أحبُ إِلى رسولِ اللّهِ ﷺ؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السَّم، ثم سَمَّتْ سائر الشّاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يَدَيْ رسولِ اللّهِ ﷺ تناول الذِّرَاعَ، فلاك منها مُضْغَةً فلم يُسِغْهَا، ومعه بِشْرُ بن البَرَاء بن مَغْرُورٍ، قد أخذ منها كما أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فأما بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، وأما رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَمُ ظَهُ مَا عَنْ اللّهِ ﷺ فَأَمَا المَعْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ اللهِ ﷺ فأما بشرّ فَالنا هما حَمَلَكِ عَلَى فَلِكَ المَتَرَخْتُ منه، وإن كان نبياً فَسَيُخْبَرُ، قال: فتجاوز عنها رَسُولُ اللّهِ ﷺ، ومات بشر مِنْ أَكْلَيهِ الّتِي أَكَلَ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني مَرْوَانُ بن عُثْمَانَ بن أبي سعيد بن المعلَّى، قال: كان رسول الله ﷺ قَدْ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فيه؛ ودخلت أمَّ بِشْرٍ بنتُ البراء بن معرور تعوده: «يا أُمَّ بِشْرٍ، إِنَّ هذا الأَوَان وَجَدْتُ فِيهِ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكُلْتُ مَعَ أُخِيكِ بِخَنِيَرِ» قال: فإن كان المسلمون لَيُرَوْنَ أن رسول الله ﷺ مات شهيداً، مع ما أكرمه الله به من النبوة. [انظر ما أخرجه مسلم في باب السلام برقم ٢١٩٠].

#### حصار وادي القرى:

قال ابن إسحاق: فلما فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ انصرف إِلَى وادِي القُرَى فَحَاصَرَ أَهْلَهُ ليالي، ثمَّ انصرف راجعاً إلى المدينة.

### أمر العبد الغال من الفيء:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني ثور بن زيد، عن سالم مولى عبدالله بن مُطيع، عن أبي هريرة، قال: فلما انْصَرَفْنَا مع رسولِ اللّهِ ﷺ عن خيبر إلى وادِي القُرَى نزلنا بها أصِيلاً مع مَغْرِب الشَّمْسِ، ومع رسولِ اللهِ ﷺ غُلامٌ له أَهْدَاهُ له رِفَاعَةُ بن زيد الجُذَامِيُّ ثم الضبينيّ.

قال ابن هشام: جُذَام: أخو لَخْم.

قال: فواللهِ إِنه ليضع رَحْل رسولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ، فأصابه، فَقَتَلَهُ، فقلنا: هنيئاً له الجنة، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلاً، وَالَّذِي نَفْسُ محمدِ بِيَدِهِ إِنَّ شَمْلَتَهُ الآنَ لتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، كَانَ غَلَهَا مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ، فقال: يا رسول الله أَصْبُتُ شِرَاكَيْنِ لِنَعْلَيْنِ لِي، قال: فقال: «يُقَدُّ لَكَ مِثْلُهُمَا مِنَ النَّارِ». [انظر الحديث عند البخاري باب المغازى ٥/ ٨١].

# شأن عبدالله بن مغفل المزني:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن عبداللهِ بن مُغَفَّلِ المُزني قال: أصَبْتُ من فَيْءِ خَيْبَرَ جرَابَ شَخم، فَآختَمَلْتُهُ على عَاتِقِي إِلَى رَخلِي وَأَصْحَابِي، قَالَ: فلقيني صَاحِبُ المَغَانِمِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهَا، فأَخذَ بِنَاحِيَّتِهِ، وقال: هَلُمَّ هذا حَتَّى نَقْسِمَه بين المُسْلِمِينَ، قال: قُلْتُ: لا واللهِ لا أُعْطِيكَهُ، قال: فجعل يُجَابِذني الجراب، قال: فرآنا رسولُ اللهِ ﷺ ونحنُ نصنعُ ذلكَ، قال: فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً، ثم قال لصاحب المغانم: «لا أَبَا لَكَ خَلِّ بَينَهُ وَبَيْنَهُ» قال: فَأَرْسَلَهُ، فانطلقتُ به إلى رَخلِي وأصحابي فأَكَلْنَاهُ.

# بناء رسول الله ﷺ بصفية بنت حيي: قال ابن إسحاق: ولما أغرَسَ رسولُ الله ﷺ بصفية بخيبر، أو ببعض الطَّرِيقِ، وكانت التي جَمَّلَتْهَا

لرسول الله ﷺ وَمَشَّطَتُها وأَصْلَحَتْ مِنْ أَمْرِها أَمُّ سُلَيْم بنت مِلْحَان أَمُّ أنس بن مالك، فبات بها رسولُ اللهِ ﷺ في قبة له، وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بني النجار مُتَوَشِّحاً سَيْفَهُ، يَحْ سُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ويُطِيف بالقبة، حتى أصبح رسولُ اللّهِ ﷺ، فلما رأى مكانه قال: «مَالَكَ يَا أَبَا أَيُوبَ؟» قال: يا رسول اللّه، خِفْتُ عليك مِن هذِهِ المَرْأَةِ، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر فَخِفْتُهَا عَلَيْكَ، فزعموا أَنَّ رسولَ اللّهِ ﷺ قال: «اللّهُمُ احْفَظُ أَبَا أَيُوبَ كَمَا بَاتَ يَحْفَظُني». [انظر تاريخ الطبري ٣/١١].

## رسول الله ﷺ وأصحابه ينامون عن صلاة الصبح:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني الزهري، عن سعيد بن المُسَيِّب، قال: لما انصرف رسولُ اللَهِ ﷺ من خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل: "مَنْ رَجُلٌ يَحْفَظُ عَلَيْنَا الفَجْرَ لَعَلَّنَا نَنَام؟» قال بلال: أنا يا رسولَ الله أحفظه عَلَيْكَ ، فنزل رَسُولُ اللهِ ﷺ ونزل النَّاسُ، فَنَامُوا، وقام بِلاَلٌ يُصَلِّي، فَصَلَّى ما شَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُصَلِّي، ثم استند إلى بَعِيرهِ واستقبلَ الفَجْرَ يَرْمُقُهُ، فغلبته عَيْنُهُ فنَامَ، فَلَمْ يُوقِظُهم إلا مَسَّ الشمس، وَكَانَ

رَسُولُ اللّهِ ﷺ أُولَ أصحابه هَبَّ، فقال: «مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا يَا بِلاَلُ؟» قال: يَا رَسُولَ الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، قال: هَ صَدَقْتَ»، ثم اقتاد رَسُولُ الله ﷺ بعيره غير كثير، ثم أَنَاخَ فَتَوَضَّأَ وتوضأ النَّاسُ، ثم أَمَرَ بِلالاً فأقام الصلاة، فَصَلَّى رسول الله ﷺ بالنَّاسِ، فَلَمَا سَلَّمَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال: «إِذَا نَسِيتُمُ الصَّلاةَ فَصَلُوهَا إِذَا ذَكَرْتُمُوهَا فإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلاةَ لِذِكْرِينَ ﴾ [طه: 18]».

## شعر لابن لقيم في فتح خيبر:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللّهِ ﷺ ـ فيما بلغني ـ قد أعطى ابن لُقَيْم العَبْسِيَّ ـ حين افتتح خيبر ـ ما بها من دَجَاجة أو داجِن، وكان فَتْحُ خيبر في صَفَر، فقال ابن لُقَيْم العبسي في خيبر [من الكامل]:

شَسه بَساء ذَاتِ مَستَاكِبٍ وَفَسقَارِ وَرَجَالُ أَسْلَمَ وَسْطَهَا وَغِفَارِ وَرِجَالُ أَسْلَمَ وَسْطَهَا وَغِفَارِ وَالسَّفُ أَظْلَمَ أَهْلُهُ بِنَهَارِ إِلاَّ الدَّجَاجَ تَصِيبُ فِي الْأَسْحَارِ إِلاَّ الدَّجَاجِ تَصِيبُ فِي الْأَسْحَارِ مِنْ عَبْدِ الأَشْهَلِ أَوْ بَيْنِي النَّجَادِ فَوقَ الْمَخَاوِلِ لَمْ يَنْوا لِفرادِ فَوقَ الْمَخَاوِلِ لَمْ يَنُوا لِفرادِ وَلَى النَّهُ الْإَنْمَارِ وَلَى النَّهُ الْإَلْمَا الْأَنْمَارِ وَلَى الْأَبْمَارِ وَلَى الْأَبْمَارِ وَلَى الْأَبْمَارِ وَلَى الْمَارِدِ وَلَى الْمَارِدِ وَلَى الْمَارِدِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَلَى الْمَارِدِ وَلَى الْمَارِدِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَالْمَارِدِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَالْمَارِدِ وَلَى الْمُنْمَارِ وَلَيْمِ الْمُنْمَارِ وَالْمَارِدِي الْمُنْمَارِ وَلَيْمَارِ وَلَيْمَارِدُ وَلَيْمَارِهُ وَالْمُولِ الْمُنْمَارِ وَلَا اللّهُ وَالْمُنْمِ الْمُنْمَارِ وَلَا اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْمَارِ وَلَا اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْمَارِ وَالْمُنْ الْمُنْمَارِ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِقُولُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمِنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللّهُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللْمُنْمُ الْمُنْمُ ا

رُمِيَتُ نَطَاةُ مِنَ الرَّسُولِ بِفَيْلَتِ وَاسْتَيْفَ نَطَاةُ مِنَ الرَّسُولِ بِفَيْلَتِ وَاسْتَيْفَ نَسِلَةً لُلَّ لَمَّا شَيْعَتْ مَصَبِّحَتْ بَنِي عَمْرِو بْنِ زُرْعَةَ غُذْوَةً مَحَرُّتْ بِأَبْطَحِهَا اللَّيُّولَ فَلَمْ تَلَغُ وَلِيكِلُ حِصْنِ شَاغِلُ مِنْ خَيْلِهِمْ وَلِيكِلُ حِصْنِ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ وَلِيكِلُ حِصْنِ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ وَلِيكِلُ حِصْنِ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ وَلِيكَ لِيعَمَّاهُمُ وَلَي مَنْ خَيْلِهِمْ وَلَي مَنْ خَيْلِهُمْ وَلِيكَ فِي الْمَوْعَى وَلَي الْمَوْعَى وَلَي الْمَوْعَى وَلَي الْمَوْعَى وَلَي الْمَوْعَى وَلَي الْمَوْعَى وَلِيكَ فِي الْمَوْعَى وَلِيكَ وَمِي الْمَوْعَى وَلِيكَ وَمِي الْمِورَاقِيلِهُمْ وَلِيكَ فَلَا وَلَا مَالِيكُولُ وَمِي الْمَوْعَى وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِي الْمُوالِي مَنْ خَيْلِهِمْ وَلَي مَنْ خَيْلِيقِهُمْ وَلَي وَلَا مَنْ وَالْمَالُولُ وَمِي الْمُولِولُولُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلَي الْمَعْلِي وَلَي الْمِلْ وَالْمِيلُولُ وَلَيْلِيلُولُ وَلَي الْمُولِيلُولُ وَلَا مِنْ خَيْلِهِمْ وَلِيلُولُ وَلَي الْمُولِ مِنْ فَي الْمُولِ وَلَا مَا مُعْلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَا لَا مُعْلَى مُعْلِيلًا وَلَالِكُ وَلِيلُولُ وَلَالِكُ وَلِيلُولُ وَلَا لِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالِهُ وَلَالِكُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَا مُعْمِلُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَا مُعْلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالِمُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَالِهُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُولُولُ وَلَالِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِهُ وَلِيلُولُ وَلَالِ

قال ابن هشام: فَرَّتْ يريدُ كشفت عن جفون العيون، كما تُفَرُّ الدابة بالكَشْفِ عن أسنانها.

## شهود خيبر بعض نساء المسلمين خيبر:

قال ابن إسحاق: وشهد خيبر مع رَسُولِ اللّهِ ﷺ نساءٌ من نساءِ المسلمين، فَرَضَخَ لهنَّ رسولُ الله ﷺ من الفَيْءِ ولم يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْم.

### المرأة الغفارية:

قال ابن إسحاق: حدَّثني سليمان بن سُحَيْم، عن أمَيَّة بن أبي الصَّلت، عن امرأة من بني غفار، قد سماها لي، قالت: أَتَيْتُ رسول الله ﷺ في نسوة من بني غِفَار، فقلنا: يا رَسُولَ اللّهِ، قد أَرَدْنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خَيْبَرَ، فَنُدَاوِيَ الجَرْحَى، ونُعِينَ المسلمين بما استطعنا، فقال: "عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ»، قالت: فَخَرَجْنَا مَعَهُ، وَكنتُ جارية حَدَثَة، فأرْدَفني رسولُ اللّهِ ﷺ على حَقيبةِ رَخلِهِ، قالت: فواللّهِ لَنزَلَ رسولُ الله ﷺ إلى الصبح، وأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رَخلِه، وإذا بها دَمْ مني، وكانت أوَّلَ حَيْضَة حِضْتُهَا، قالَت: فَتَقَبَّضْتُ إلى السبح، قال: "فَأَصْلِحي مِن نَفْسِكِ، ثُمَّ خُدِي إِنَاءَ مِن مَاءٍ فاطْرَحِي فِيهِ مِلْحاً، ثُمَّ اغْسِلِي فَلْسَبُ؟» قالت: قلت: نعم، قال: "فَأَصْلِحي مِن نَفْسِكِ، ثُمَّ خُدِي إِنَاءَ مِن مَاءٍ فاطْرَحِي فِيهِ مِلْحاً، ثُمَّ اغْسِلِي فِيهُ مَا أَصَابَ الحَقِيبَةَ مِنَ اللّهِ، ثُمَّ حُودِي لِمَرْكَبِكِ» قالت: فلما فتح رسولُ الله ﷺ خيبر رَضَحَ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي تَرَيْنَ في عنقي فأعطانيها وَعَلَقها بيده في عنقي، فواللهِ لا تُفَارِقُنِي أَبداً، قالت: فكانت في عنقيا حتى ماتت، ثم أَوْصَتْ أن تدفن معها، قالت: وكانت لا تطهر من حَيْضَة إلا جعلت في طَهُورها في عنقيا حتى ماتت، ثم أَوْصَتْ أن تدفن معها، قالت: وكانت لا تطهر من حَيْضَة إلا جعلت في طَهُورها

₹৹৻⊽

ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسْلِهَا حين ماتت. [أبو داود في سننه برقم: ٣١٣].

# تسمية شهداء المسلمين في غزوة خيبر:

قال ابن إسحاق: وهذه تَسْمِيَةُ من استشهد بخيبر من المسلمين:

من قریش، ثم من بنی أمیة بن عبد شمس، ثم من حلفائِهِمْ: رَبِیْعَةُ بن أَكْثَم بن سَخْبَرَة بن عمرو بن بُكَیْر بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد، وثقیف بن عَمْرو، ورفاعة بن مَسْرُوح.

ومن بني أَسَد بن عبد العُزَّى: عبدالله بن الهُبَيْب ـ ويقال: الهَبِيب فيما قال ابن هشام ـ ابن أُهَيْب بن سُحَيْم بن غِيَرَةَ، من بني سعد بن ليث، حليف لبني أسد وابن أختهم.

وَمِنَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ من بني سلمة: بِشْرُ بن البَرَاء بن مَعْرُورٍ، مات من الشاة التي سُمَّ فيها رسول الله على وفضيل بن النعمان، رجلان.

ومن بني زُرَيْق: مَسْعُود بن سَعْد بن قيس بن خَلَدَةَ بن عامر بن زريق.

وَمِنَ الْأَوْسِ، ثُمَّ من بني عبد الأشهل: محمود بن مَسْلَمَةَ بن خالد بن عَدِيّ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث، حليف لهم من بني حارثة.

ومن بني عمرو بن عوف: أبو ضَيَّاح ابن ثابت بن النُّعْمَان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ والحارث بن حاطب؛ وعُرْوَةُ بن مُرَّاة بن سُرَاقة؛ وأَوْسُ بن القائد؛ وأُنَيْف بن حُبَيْب؛ وثابت بن أَثْلة؛ وطلحة بن يحيى بن مُليل بن ضمرة.

ومن بني غفار: عُمَارةُ بن عُقْبة، رمي بِسَهْم.

وَمِنْ أَسْلَمَ: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ؛ والأَسْوَدُ الرَّاعِي، وكان اسمه أَسْلَم.

قال ابن هشام: الأسود الراعي من أهل خيبر.

وممن استشهد بخيبر ـ فيما ذكر ابن شهاب الزهري ـ من بني زهرة: مَسْعُودُ بن ربيعة، حليف لهم من القَارَة.

وَمَنَ الْأَنْصَارَ مِنْ بَنِي عَمْرُو بِنَ عَوْفَ: أَوْسُ بِن قَتَادَةٍ.

# أَمْرُ الْأَسْوَدِ الرَّاعِي، فِي حَدِيثِ خَنِبَرَ:

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي \_ فيما بلغني \_ أنه أتى رسول الله على وهو مُحَاصِرٌ لبعض حُصُونِ خيبر، ومعه غَنَمٌ له كان فيها أجيراً لرجلٍ من يهود، فقال: يا رَسُولَ اللّهِ، اغْرِضْ عَلَيً الإِسلامَ، فَعَرَضَهُ عليه، فأَسْلَمَ، وكان رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لا يَحْقِرُ أَحداً أن يدعوه إلى الإِسلام ويعرضه عليه، فلما أسلم قال: يا رسول الله، إني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي، فكيف أَصْنَعُ بِهَا، قال: «اضْرِبْ فِي وُجُوهِهَا فإنَّها سَتَرْجِعُ إلى رَبِّهَا» أو كما قال، فقام الأسود فأخذ حَفْنَةٌ من الحَصْبَاء، فرمى بها في وجوهها، وقال: ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك أبداً، فخرجت مجتمعة كأنَّ سائقاً يسوقها حتى ذَخلَتِ الحِصْنَ، ثم تقدم إلى ذلك الحِصْنِ ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حَجَرٌ فَقَتَلَهُ، وما صلى شه صلاةً قَطْ، فأتِي به رسولُ الله عَيْ، فوضِعَ خَلْفَه وسُجِّي بشَمْلة كانت عَلَيْهِ، فالتفت إليه رسولُ الله عَيْهُ

ومعه نفر من أصحابه ثُمَّ أَعْرَضَ عنه، فقالوا: يا رسول الله، لم أَعْرَضْتَ عنه؟ قال: «إِنَّ مَعَهُ الآنَ زَوْجَتَنِهِ مِنَ الْحُورِ العين».

قال ابن إسحاق: وأخبرني عبدالله بن أبي نجيح: أنه ذكر له أن الشهيد إذا ما أصيب تَدَلَّتْ له زوجتاه من الحور العين عليه تَنْفُضَانِ الترابَ عن وجهه وتقولان: تَرَّبَ الله وَجْهَ مَنْ تَرَّبَكَ. وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَكَ.

# أَمْرُ الحَجَّاجِ بْنِ عِلاَطِ السُّلَمِيِّ:

قال ابن إسحاق: ولما فُتِحَتْ خيبر كَلَّمَ رسولَ اللهِ ﷺ الحجاجُ بن عِلاَطِ السُّلَمِيُّ ثم البَهْزِيُّ، فقال: يا رسول الله، إن لي بمكة مالاً عند صاحبتي أم شَيْبَة بنت أبي طلحة، وكانت عنده، له منها مُغرِضُ بن الحَجّاج، ومال متفرق في تجار أَهْلِ مَكَّة، فأَذُنْ لِي يا رَسُولَ اللّهِ، فأذِنَ له، قال: إنه لا بُدَّ لي يا رسول اللّهِ من أن أقولَ، قال: إنه لا بُدَّ لي يا رسول اللّهِ من أن أقولَ، قال: وقُلْ، قالَ الحجاج: فخرجت حتى إذا قَدِمْتُ مَكَّة وجدت بثنِيَّة البَيْضَاء رِجَالاً مِنْ قريش يَسَمّعُونَ الأُخبارَ، ويسألون عن أَمْرِ رسولِ الله ﷺ، وقد بلغهم أنه قد سَارَ إلى خَبْبَرَ، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً وَمُنْعَة ورجالاً فهم يَتَحَسَّسُونَ الأخبار، وَيَسْأَلُونَ الرُّكْبَانَ، فَلَمَّا رَأُونِي قالوا: الحجاج بن عِلاَطِ للحجاز ريفاً ومُنْعَة ورجالاً فهم يَتَحَسَّسُونَ الأخبار، أَخبِرْنَا يا أبا محمد، فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خبر، وهي بَلَدُ يَهُودَ وَرِيفُ الحجاز، قال: قلت: قد بلغني ذلك، وعندي من الخبر ما يَسُرُّكُمْ، قال: فالتَبَطُوا بِجَنْبَيْ ناقتي يقولون: إيه يا حَجَّاج، قال: قلت: هُزِمَ هزيمة لم تَسْمَعُوا بمثلها قَطُّ، وقُتِلَ أصحابه فالتَبَطُوا بِجَنْبَيْ ناقتي يقولون: إيه يا حَجَّاج، قال: قلت: هُزِمَ هزيمة لم تَسْمَعُوا بمثلها قَطُّ، وقُتِلَ أصحابه فَلْ الم تسمعوا بمثله قَطُّ، وأُسِرَ محمد أَسْراً، وقالوا: لا نقتله حتى نَبْعَتَ به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بِمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ رجالهم، قال: فقاموا وصَاحُوا بمكة، وقالُوا: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إن الني أيد أن يُقْدَمَ به عليكم فيقتل بين أظهركُم، قال: قلت: أعينوني على جَمْع مالي بمكة وعلى غرماني إنه فإني أريد أن أقدُمُ خيبر فأصيب من قل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك.

قال ابن هشام: ويقال: مِنْ فَيْءِ محمد.

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحثُ جَمْع سمعت به، قال: وجئت صاحبتي فقلتُ: مَالِي، وقد كان لي عندها مال موضوع، لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فُرَصِ البيع قَبْلَ أَنْ يسبقني النَّجَارُ، قال: فلما سمع العَبَّاسُ بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أَقْبَلَ حَتَّى وقف إلى جنبي وأنا في خَيْمة من خيام التُجَّارِ، فقال: يا حَجَّاجُ، ما هذا الخبر الذي جِئتَ به؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفظٌ لما وَضَغتُ عِنْدَك؟ قال: نعم، قال: قلت: فاستأخر عني حَتَّى ألقاك على خَلاَء فإني في جَمْع مالي كما ترى، فانصرف عني حَتَّى أفرغَ، قال: حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ من جمع كل شيء كان لي بمكة وَأَجْمعتُ الخروج لقيتُ العَبُّاسَ فقلت: احفظ عليَّ حديثي يا أبا الفضل؛ فإني أخشى الطلب ثلاثاً ثُمَّ قل ما شئت، قال: أفعل، قال: فإني والله لقد تركت ابن أخيك عَرُوساً على بنت ملكهم، يعني صفية بنت حُيَيّ، ولقد افتتح خيبر، والقد أنتي والله فاكتُمْ عَتَي، ولقد أَشْلَمْتُ، وما جنت إلا لآخذ مالي فَرَقاً من أن أُغْلَبَ عليه، فإذا مَضَتْ ثلاث فأظهر أمرك، فهو والله على ما تُحِبُ، قال: حَتَّى إذا كان اليوم الثالث لَبِسَ العباسُ حُلَّة له وتَخَلِّقَ وأخذَ عَصَاهُ، ثم خَرَجَ حَتَّى أتى ما تُحِبُ، قال: كلا واللهِ الذي ها قطاف بِها، فَلَمًا رأوه قالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التَّجَلُدُ لحرً المصيبة، قال: كلا واللهِ الذي الكعبة فَطَافَ بِهَا، فَلَمًا رأوه قالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التَّجَلُدُ لحرً المصيبة، قال: كلا واللهِ الذي الذي

حَلَفْتُمْ به، لقد افتتح مُحَمَّدٌ خَيْبَرَ وَتُركَ عَرُوساً على بنت مَلِكِهمْ، وأحرز أموالهم ومافيها فأصْبَحَتْ له ولأصحابه، قالوا: مَنْ جاءك بَهذَا الخَبَر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مُسْلِماً فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون مَعَهُ، قالوا: يا لعباد الله، انْفَلَتَ عَدُوُّ الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، قال: ولم يَنْشَبُوا أَنْ جَاءَهُم الخَبَرُ بذلك.

# ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنَ الشُّغْرِ في يَوْم خَيْبَرَ:

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشُّعر في يوم خيبر قَوْلُ حسان بن ثابت [من الخفيف]:

جَــمُــعُــوا مِــنْ مَــزَارِع وَنَــخِــيــلِ حَسَوْتَ مَسَوْتُ الْسَهُـزَالِ غَسَيْسُرُ جَسِمِـيلُ

بسنس مَا قَاتَلَتْ خَيَابِرُ عَمَّا كُوهُ وا الْسَمَوْتَ فَسَاسَتُ بِيبَعَ حِمَاهُمُ وَأَقَدُوا فِيغِلَ السَّلِيْسِم السَّذِلِيسِلِ أمِسنَ الْسمَسوتِ تَسهُسرُبُسونَ فَسإنَّ الْس

# كلمة لحسان يعتذر عن تخلف أيمن بن عبيد ابن أم أيمن:

وقال حسان بن ثابت أَيْضًا وهو يعتذر عن أَيْمَنَ ابن أمّ أيمن بن عبيد، وكان قد تخلف عن خيبر، وهو من بني عوف بن الخزرج، وكانت أمه أم أيمن مَوْلاَةَ رسول الله ﷺ، وهي أم أسامة بن زيد، فكان أخا أسامة لأمه [من الطويل]:

جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدْ فَوَارِسَ خَيْبَر أَضَرَّ بِهِ شُرْبُ السَمَدِيدِ الْسُحَحَرَ لَقَاتَلَ فِيهِمْ فَارساً غَيْرَ أَعْسَر وَمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَهُ غَيْدُ أَيْسَر

عَسَلَى حِسِسُ أَنْ قَسَالَتُ لِأَيْسَمَسِنَ أُمُّهُ: وَأَيْسَمَسُنُ لَسَمْ يَسْجَسِبُن وَلْسَكِسَنَّ مُسَهَسَرَهُ وَلَـوْلاَ الَّـذِي قَـدْ كَـانَ مِـنْ شَـأَنِ مُـهـرِهِ وَلْسِكِسَنَّهُ قَسَدُ صَسِدَّهُ فِسَعْسُلُ مُسَهَرِهِ

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك وأنشدني [من الطويل]:

وَمَــا كَــانَ لَــوْلاً ذَاكُـــمُ بـــمُــقَــصْــر

وَلْكِلَّهُ قُدْ صَدَّهُ اللَّهِ أَنْ مُهَانُ مُهَانًا مُهَارِهِ رجز لناجية بن جندب:

قال ابن إسحاق: وقال ناجية بن جُنْدَبِ الأسلميُّ [من الرجز]:

يَسا لَسِعبَسادِ السَّلْهِ، فِسِيمَ يُسرُغُبُ؟! مَسا هُسوَ إلا مَسأُكُلُ وَمَسشرَبُ! وَجَنَّةً فِيهَا نَعِيمٌ مُعَجِبُ!

وقال ناجية بن جُنْدَب الأَسْلَمِيُّ أَيضاً [من الرجز]:

أنَسا لِسمَسن أَنْسكَسرَنِسي ابْسنُ جُسنسدَب يَسا رُبُّ قِسرُنِ فِسي مَسكَسرُي أَنْسكَسب طَاحَ بِمَ غَدَى أَنْسُرِ وَثَعْلَبِ

قال ابن هشام: أنشدني بعض الرواة للشعر قوله: في مكري، وطاح بمغدى.

# كلمة لكعب بن مالك في يوم خيبر:

وقال كعب بن مالك في يوم خيبر ـ فيما ذكر ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري ـ [من الطويل]:

وَنَخِنُ وَرَذَنَا خَيْسَبَسِراً وَفُسرُوضَهُ جَوَادٍ لَدى الْخَايَاتِ لاَ وَاهِنِ الْقُوى غَظِيمِ رَمَادِ القِذِ فِي كُلُ شَشُوةِ يَرَى الْقَشْلَ مَذْحاً إِنْ أَصَابَ شَهَادَةً يَسَذُودُ وَيَسَخُمِي عَنْ ذِمَارِ مُسحَمَّدٍ وَيَسْخُصُرُهُ مِسْنُ كُلُ أَمْسِرٍ يَسرِيبُسهُ يُصَدِّقُ بِالْأَنْبَاءِ بِالْخَيْسِ مُخْلِصاً ذِكُرُ مَقَاسِم خَيْبَرَ وَأَمْوَالِهَا:

بِكُلُ فَتَى عَادِي الْأَشَاجِع مِذَوَدِ جَرِيءِ عَلَى الْأَعْدَاءِ فِي كُلُ مَشْهَدِ خَرِيءٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ فِي كُلُ مَشْهَدِ ضَرُوبٍ بِنَصْلِ الْمَشْرَفِيِّ الْمُهَنَّدِ مِنَ اللَّهِ يَسْرُجُوهَا وَفَوْزاً بِأَحْمَدِ وَيَالْيَدِ وَيَالْيَدِ وَيَالْيَدِ وَيَالْيَدِ يَبِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ يَبِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ يَبِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ يَبِعُودُ بِنَفْسِ دُونَ نَفْسِ مُحَمَّدِ يُسِدِيدُ بِنَفْسٍ دُونَ نَفْسِ مُحَمَّدِ يُسِدِيدُ بِنَفْسٍ دُونَ وَالْسِعِنَ فِي عَدِي عَدِ

قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أَمْوَالِ خَيْبَرَ عَلَى الشَّقِّ وَنَطَاةَ والكَتيبة، فَكَانَتْ الشَّقُ في سُهْمَان المسلمين، وكانت الكتيبة خُمُسَ اللهِ، وسَهْمَ النبي ﷺ، وسَهْمَ ذوي القربى، واليتامى والمساكين، وطُغْمَ أَزْوَاجِ النبي ﷺ وبين أهل فَدَكَ بالصلحِ، منهم مُحَيِّصَةُ بن أَزْوَاجِ النبي ﷺ، وطُغْمَ رجال مَشَوْا بين رسول الله ﷺ وبين أهل فَدَكَ بالصلحِ، منهم مُحَيِّصَةُ بن مَسْعُود، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ منها ثَلاَثِينَ وَسُقاً من شعير، وثلاثين وَسُقاً من تمر، وقُسَّمَتْ خيبر على أهل الحديبية، من شهِدَ خيبر وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلاَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بن عمرو بن حَرَام، فَقَسَمَ له رسول الله ﷺ كسَهْم من حضرها.

وكان وَادِيَاهَا وادي السُّرَيْرِ ووادي خاص، وهما اللذان قُسِّمَتْ عليهما خيبر، وكانت نَطَاةُ والشِّقُ ثمانية عَشَرَ سَهْماً، نطاةُ من ذلك خَمْسَةُ أسهم، والشِّقُ ثَلاَئَةَ عشر سهماً، وقُسِّمَتْ الشِّقُ ونَطَاةُ عَلَى أَلْفِ سَهْمٍ وثمانمائة سهم، وكانت عِدَّةُ الذين قُسُمَتْ عَلَيْهِمْ خَيْبَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَلْفَ سَهْمٍ وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم، الرجالُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مائةً، والخيل مائتا فرس؛ فَكَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمٌ، وَكَانَ لِكُلِّ رَاجِلِ سَهْم، فَكَانَ لِكُلِّ سَهْم رَأْسٌ جُمِعَ إليه مَائَةُ رَجُلٍ، فكانت ثمانية عشر سهماً جمع.

قال ابن هشام: وفي خيبر عَرَّبَ رسُول الله ﷺ العَرَبيِّ من الخيل، وهَجْنَ الهجين.

قال ابن إسحاق: فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَأْساً، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةُ بن عبيدالله، وعُمَرُ بن الخطابِ، وعَبْدُ الرَّحمن بن عَوْفِ، وعَاصِمُ بن عدي أخو بني العجلان، وأُسَيْدُ بن الحُضَيْر، وسهم الحارث بن الخزرج، وسهم ناعم، وسَهْم بني بياضة، وسهم بني عبيد، وسهم بني حرام من بني سلمة، وعُبَيْد السهام.

قال ابن هَشام: وإنما قيل له عبيد السهام لما اشترى من السَّهَام يَوْمَ خَيْبَرَ، وهو عُبَيْدُ بن أَوْسٍ أحد بني حارثة بن الحارث بن الخِزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

قال ابن إسحاق: وسَهْمُ سَاعِدة، وسَهْمُ غِفَار وأسلم، وسَهْمُ النَّجَارِ، وسَهْمُ حَارِئَة، وسَهْمُ أوسٍ، فكان أولُ سهم خرج من خيبر بنطاة سَهْمَ الزبير بن العوام، وهو الخَوْعُ، وتابعه السَّرير، ثم كان الثَّانِي سَهْمَ بياضة، ثم كان الثالث سهم أسيد، ثم كان الرابع سهم بني الحارث بن الخزرج، ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عَوْفِ بْنِ الخَزْرَجِ وَمُزَيْنَة وشركائهم، وفيه قتل محمود بن مسلمة، فهذه نطاة. ثُمَّ هَبَطُوا إلى الشَّقُ فكانَ أَوَّلَ سَهْمَ خَرَجَ مِنْهُ سَهْمُ عَاصِمِ بن عَدِيٍّ أخي بني العَجْلاَنِ، ومعه كَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ سَهْمُ عَلَيْ بن أبي طالب

رضوان الله عليه، ثم سَهْمُ طلحة بن عبيدالله، ثم سَهْمُ غفار وأسلم، ثم سَهْمُ عمر بن الخطاب، ثم سَهْمًا سلمة بني عبيد وبني حرام، ثم سَهْمُ حَارِثَة، ثم سهم عُبَيْدِ السهام، ثم سَهْمُ أوس، وهو سَهْمُ اللفيف، جمعت إليه جهينة ومن حضر خيبر من سائر العرب، وكان حَذْوَهُ سَهُمُ رسولِ الله ﷺ الذي كان أصابه في سَهْم عاصم بن عدي، ثم قَسَّمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الكتيبة، وهي وادي خاص، بين قرابته وبين نسائه، وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها؛ فقسم رسول الله ﷺ لفاطمة ابنته مأثتي وَسْقِ، وَلِعَلِيِّ بن أَبِي طَالِب مائَةَ وَسْتِ، وَلاَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مائتي وَسْتِ وخمسين وَسْقاً من نوى، ولِعَاثِشَةَ أُمُّ المؤمنين مائتي وَسْقِ، ولأبيّ بكر بن أُبي قُحَافة مائةً وَسْقِ، ولِعَقِيل بن أبي طالب مائةَ وَسْقِ وأربعين وسقاً، ولبني جَعْفر خمسين وَسْقاً، ولربيعة بن الحارث مائة وَسُتِي، وللصَّلْت بن مَخْرَمَة وابنيه مَائة وَسُتِ؛ للصلت منها أربعون وسقاً، ولأبي نَبِقَةَ خمسون وسقاً، ولرُكَانَةَ بن عبد يزيد خمسين وَسْقاً، ولقيس بن مَخْرَمَةَ ثلاثين وسقاً، وَلأَبى الْقَاسِم بن مَخْرَمَةَ أربعين وسقاً، وَلِبَنَاتِ عُبَيْدَةً بْنِ الحارث وابنة الحصين بن الحارث مائة وَسْقِ، ولبني عبيد بن عبد يزيد ستين وَسْقاً، ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقاً، ولِمِسْطَح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وَسْقاً، ولأم رُمَيْنَةَ أربعين وسقاً، وَلِنُعَيْم بن هِنْدِ ثلاثين وسقاً، ولبُحَيْنَةَ بنت الحارث ثلاثين وسقاً، ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين وسقاً، ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وَسْقاً، ولِجُمَانَةَ بنت أبي طالب ثلاثين وسقاً، ولأمُّ الأرقم خمسين وَسْقاً، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَن بن أَبِي بَكْر أربعين وَسْقاً، وَلِحَمْنَةَ بنت جَحْشِ ثَلاثين وَسْقاً، ولأم الزبير أربعين وَسْقاً، ولضُبَاعة بنت الزُّبَيْر أربعين وَسْقاً، ولابن أبى خنيس ثلاثين وَسْقاً، ولأم طالب أربعين وسقاً، ولأبي بَصْرَة عشرين وسقاً؛ ولِنُمَيْلَةَ الكلبي خمسين وسقاً، ولعبدالله بن وهبُّ وابنيه تسعين وسقاً: لابنيه منها أربعين وسقاً، وَلأُمُّ حبيب بنت جَحْش ثلاثين وسقاً، ولمَلْكُو بن عَبْدَةَ ثلاثين وسقاً، وَلِنِسَائِهِ ﷺ سَبْعَمَائَةِ وَسْتِ.

قال ابن هشام: قمح وشعير وتمر ونوى وغير ذلك، قسمه على قدر حاجتهم، وكانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر؛ ولهذا أعطاهم أكثر.

# بسباندار حماارحيم

# ذكر ما أغطَى محمدٌ رسول الله ﷺ نساءه من قَمْح خَيْبَرَ

قَسَمَ لَهُنَّ مائة وَسْقِ وثمانين وَسْقاً، ولِفَاطِمَة بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خمسة وثمانين وَسقاً، ولأسامة بن زيد أربعين وسقاً، وللمقداد بن الأسود خمسة عشر وسقاً، ولأم رُمَيْثَةَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، شَهِدَ عُثْمَانُ بن عفان وعباس وكتب.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني صالح بن كَيْسَانَ، عن ابن شهاب الزُّهْرِي، عن عُبَيْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ عتبة بن مَسْعُود، قال: لم يُوصِ رسول الله ﷺ عند موته إلا بستُّ: أوصى لِلرَّهَاوِيينَ بجادِّ مائةِ وَسْقِ من خيبر، وللأَشْعَرِيِّينَ بجادِّ مائةِ وَسْقِ من خيبر، وللأَشْعَرِيِّينَ بجادِّ مائةِ وَسْقِ من خيبر، وَأَوْصَى بتنفيذ بَعْثِ أسامة بن زيد بن حارثة، وأن لا يُتْرَكَ بجزيرة العَرَبِ دِينَانِ. [أخرج أبو داود جزءاً منه برقم: ٢٠٢٩].

# أَمْرُ فَدَكَ فِي خَبَر خَيْبَرَ

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ قَذَفَ اللّهُ الرُّعْبَ في قلوب أَهْلِ فَدَك ـ حِينَ بَلَغَهُمْ مَا أَوْقَعَ الله تعالى بِأَهْلِ خَيْبَرَ ـ فبعثوا إلى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يصالحونه على النَّصْفِ من فَدَكَ، فَقَدِمَتْ عليه رُسُلُهُمْ بخيبر أو بالطائف، أو بعد مَا قَدِمَ المَدِينَةَ، فَقَبِلَ ذلك منهم، فَكَانَتْ فَدَكُ لرسول اللّهِ ﷺ خَالِصَةً؛ لأنه لم يُوجَفْ عليها بِخَيْل ولا رِكاب. [أخرجه أبو داود في كتاب الخراج برقم ٣٠١٦].

## تَسْمِيَةُ النَّفَرِ الدَّارِيْينَ:

الذين أَوْصَى لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، وهم بنو الدار بن هانئ بن حبيب بن نُمَارة بن لَخْمٍ، الذين ساروا إلى رسول الله ﷺ مِنَ الشَّام:

تميم بن أوس، ونُعَيْم بن أوس أخوه، ويزيد بن قيس، وعَرفَة بن مالك، سماه رسول الله ﷺ عَبْدَالرَّحْمَنِ ـ قال ابن هشام: ويقال: عَزَّةُ بن مالك ـ وأخوه مُرَّان بن مالك.

قال ابن هشام: مروان بن مالك.

قال ابن إسحاق: وفاكه بن نُعْمَان، وَجَبَلَةُ بن مالك، وأبو هند بن بر، وأخوه الطَّيِّبُ بن بر، فسماه رسول الله ﷺ عبدالله.

## رسول الله على يبعث خارصاً إلى أهل خيبر يقدر ثمارهم:

فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ - كما حدَّثني عبدالله بن أبي بكر - يبعث إلى أهل خَيْبَرَ عبدَالله بن رَوَاحَة خَارِصاً بين المسلمين ويهود، فَيَخْرِصُ عليهم، فَإِذَا قَالُوا: تَعَدَّيْتَ علينا، قال: إِن شِئْتُمْ فلنا وإن شئتم فلكم، فتقول يهود: بهذا قَامَتِ السَّمَاواتُ وَالأَرْضُ، وإنما خَرَص عليهم عبدُالله بن رواحة عاماً واحداً، ثم أصيب بِمُؤْتَة يرحمه الله، فكان جَبَّار بن صَخْر بن أمية بن خَنساء؛ أخو بني سلمة؛ هو الذي يَخْرِصُ عليهم بعد عبدالله بن رواحة.

## اليهود تقتل عبدالله بن سهل أخا بني حارثة:

فَأَقَامَتْ يَهُودُ على ذَلِكَ لا يَرَى بِهم المُسْلِمُونَ بَأْساً فِي مُعَامَلَتِهِمْ، حَتَّى عَدَوْا في عهد رسول الله ﷺ على عبدالله بن سهل أخي بني حارثة، فقتلوه، فاتَّهَمَهُمْ رسولُ الله ﷺ والمسلمون عليه.

 كنا لِنَحْلِفَ على ما لا نعلم، قال: «أَفَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لكم خَمْسِينَ يَمِيناً مَا قَتَلُوهُ وَلاَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلاً ثُمَّ يَبْرَؤُونَ مِنْ دَمِهِ؟» قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمانَ يهود، ما فيهم من الكفر أعظمُ مِنْ أَنْ يحلفوا على إثم، قال: فَوَدَاهُ رسولُ الله عَلَيْ من عنده مائة ناقة، قال سهلٌ: فواللّهِ ما أَنْسَى بكُرة منها حمراء ضربتنى وأنا أحوزها.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيُّ، عن عبدالرحمن بن بُجَيْد بن قَيْظيُّ أخي بني حارثة، قال محمد بن إبراهيم: وأيمُ اللهِ ما كان سَهْلُ بأكثر عِلْماً منه، ولكنه كَانَ أسَنَ منه، إنه قال له: واللهِ ما هكذا كان الشَّأْنُ، ولكن سَهْلاً أوهم، ما قال رسول الله ﷺ: «احلفوا على مالا علم لكم به»، ولكنه كتب إلى يهود خيبر - حين كلمته الأنصار -: «إنَّهُ قَدْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ» فكتبوا إليه يحلفون باللهِ ما قتلوه وَلاَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلاً، فَوَدَاهُ رسولُ اللهِ ﷺ من عِنْدِهِ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عمرو بن شُعَيْب مثل حديث عبدالرحمن بن بُجَيْدٍ، إلا أنه قال في حديثه: «دُوهُ أَوِ اثْلَنُوا بِحَرْبِ» فكتبوا يَخلِفُونَ باللّهِ، ما قتلوه ولا يعلمونَ له قَاتِلاً، فَوَدَاهُ رسولُ اللّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

# إجلاء أهل خيبر:

قال ابن إسحاق: وسأَلْتُ ابن شهاب الزهري: كَيْفَ كَانَ إِعْطَاءُ رسولِ اللّهِ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَهم - حين أعطاهم النخل - على خَرْجِهَا: أَبَتُ ذلك لهم حتَّى قُبِضَ، أم أعطاهم إيّاها لضَرُورَةِ مِن غَيْرِ ذَلِكَ؟ فأخبرني ابن شهاب: أنَّ رسول الله ﷺ افتتح خَيْبَرَ عَنْوَةً بعد القتال، وكانت خيبر مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، خَمْسَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وقَسَّمَها بين المسلمين، ونزل مَن نزل من أهلِها عَلَى الجَلاَءِ بعد القتال، فدعاهم رسولُ الله ﷺ بنقال المجلاءِ بعد القتال، فدعاهم رسولُ الله ﷺ بعد أقرَّكُمُ الله الله الله الله عَلَى الجَلاهِ على ذَلِكَ يَعْمَلُونَهَا، وكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ببعث عَبْدَالله بن رواحة فيقسم ثَمَرَهَا ويَعْدِل عليهم على المُعَامَلَة الّتي عاملهم عليها رسولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى تُوفِّيَ، ثم أقرَّهَا في المُعَامِلَة الّتي عاملهم عليها رسولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى تُوفِّيَ، ثم أقرَّهَا عَمَرُ ان رسولَ الله ﷺ قال في وَجَعِدِ الذي قَبَضَه الله عَدْ وجلَّ قد أَذِنَ عِجْزِيرةِ الْعَرَبِ دِينَانِ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ الله عَلَى المُعَامِلُهُ الله عَلَى عَمْرُ الله عَلَى اللهُ عَمْرُ الله عَلَى عَمْرُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَدْ أَدِنَ عَلَى الله عَلَم اللهِ عَمْرُ الله عَلَى اللهُ عَمْرُ الله عَلَى الله عَمْرُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَلَى عَمْد من رسول الله ﷺ من اليهود فليأتني به أَنْفِذُهُ له، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله ﷺ من اليهود فليأتني به أَنْفِذُهُ له، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله عَمْرُ من لم يكن عنده عهد من رسول الله عَمْرُ من لم يكن عنده عهد من رسول الله عَمْرُ من لم يكن عنده عهد من رسول الله عَمْرُ من لم يكن عنده عهد من رسول الله عَلَى عنده عنده عهد من رسول الله عَلَى عنده عهد من رسول الله عَلَى عنده عهد من رسول الله عَلَى عنده عنده عهد من رسول الله عَلَى عنده عنده عنه من اليهود

قال ابن إسحاق: وحدَّثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، قال: خَرَجْتُ أنا والزُّبَيْرُ بن العَوَّام والمِقْدَادُ بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهَدُهَا، فلما قَدِمْنَا تفرقنا في أموالنا، قال: فَعُدِيَ عليَّ تَحتَ الليل وأنا نائم عَلَى فِرَاشِي، فَقُدِعَتْ يَدَايَ من مَرْفِقيَّ، فلما أصبحتُ اسْتُصْرِخَ عَلَيَّ صَاحِبَايَ، فَأَتَيانِي فسألانِي: مَنْ صنع هذا بِكَ؟ فقلت: لا أَدْرِي، قال: فأصلحا من يَديَّ ثم قدما بي على عُمرَ عَلَى، فقال: أيها النَّاسُ، إن رسولَ اللهِ على عَامَلَ يهود خيبر على أنا نُخْرِجُهُمْ إذا شئنا، وقد عَدَوْ على عبدالله بن عمر فَفَدَعُوا يديه كما قد بلغكم مع عَدْوِهِم على الأنصاريُّ قبله، لا نشك أنهم

أَصْحَابُهُ، ليس لنا هناك عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، فمن كان له مال بخيبر فَلْيَلْحَقْ به فإني مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ.

قال ابن إسحاق: فحدَّني عبدالله بن أبي بكر، عن عبدالله بن مَكْنَفِ أخي بني حارثة، قال: لما أخْرَجَ عُمُو يهودَ من خيبرَ رَكِب في المهاجرين والأنصار وَخَرَجَ معه بِجَبَّارِ بن صخر بن أمية بن خنساء أخي بني سلمة، وكان خَارِصَ أَهْلِ المدينة وحَاسِبَهُمْ، ويزيد بن ثابت، فهما قَسَّمَا خيبر على أهلها على أَصْلِ جَماعة السُّهُمَان التي كانت عَلَيْهَا، وكَانَ ما قسم عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، هُ ، من وادي القُرى: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفْل، ولعبد الرحمن بن عوف خَطَرٌ، ولعمر بن أبي سلمة خَطَرٌ، ولعامر بن أبي ربيعة خَطَرٌ، ولعمرو بن سُرَاقة خَطَرٌ، ولأشيم خَطَرٌ، والعبدالله وعبيدالله خَطَرانِ، ولابن عبدالله بن جَعْش خَطَرٌ، ولابن البُكيْر خَطَرٌ، ولعبدالله وعبيدالله خَطَرانِ، ولابن عبدالله بن جَعْش خَطَرٌ، ولابن البُكيْر طلحة وحسن خَطرٌ، ولزيد بن ثابت خَطرٌ، ولجابر بن عبدالله بن رثاب خَطرٌ، ولمالك بن صَعْصَعَة وجابر بن عبدالله بن عَمْرو خَطرٌ، ولابن صُغْر خَطرٌ، ولابن سعد بن معاذ خَطرٌ، ولسلمة بن سلامة خَطرٌ، ولعبد الرحمن بن ثابت وأبي شريك خَطرٌ، ولأبي عَبْس بن جَبْر خَطرٌ، ولمحمد بن مسلمة خَطرٌ، ولابن المحادة بن طارق خَطرٌ، ولماب خَطْرٍ، ويقال: لقتَادة ـ قال ابن إسحاق: ولجبر بن عَتِيك نصف خَطرٍ، ولابن الحارث بن قيس نِصْفُ خَطَرٍ، ولابن حَزَمَة والضحاك خَطَر، فهذا ما بلغنا من أمر خيبر ووادي والبن الحارث بن قيس نِصْفُ خَطَرٍ، ولابن حَزَمَة والضحاك خَطَر، فهذا ما بلغنا من أمر خيبر ووادي والقبي ومقاسمهما.

قال ابن هشام: الخطر: النصيب، يقال: أخطر لى فلان خطراً.

# ذِكْرُ قُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الحَبَشَةِ، وَحَدِيثِ المُهَاجِرينَ إِلَيها

قال ابن هشام: وذكر سُفْيَانُ بن عُينْنَةَ، عن الأجلح، عن الشعبي: أن جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قدم على رَسُولِ اللهِ ﷺ بين عَيْنَيه والتزمه، وقال: «ما أَدْرِي بأَيْهِمَا أَنَا أَسُرُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدْومِ جَعْفَر».

### تسمية الذين بقوا من مهاجري الحبشة إلى ذلك الوقت:

قال ابن إسحاق: وكان مَنْ أَقَام بأرض الحبشة من أصحاب رَسُولِ الله ﷺ حتى بَعَثَ فيهم رسولُ الله ﷺ إلى النجاشيُ عَمْرو بن أُمَيَّة الضَّمْري، فحملهم في سفينتين، فَقَدِمَ بهم عَلَيْهِ ﷺ وهو بخيبر بعد الحديبية:

من بني هاشم بن عبد مناف: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، معه امرأته أسماء ابنة عُمَيْس الخَثْعَمِيَّةُ؛ وابنهُ عبدُالله بن جعفر، وكانت وَلَدَتْه بأَرْض الحَبَشَةِ، قُتِلَ جعفر بمُؤْتة مِنْ أَرْضِ الشَّامِ أميراً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، رجل

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، معه امرأته أُمَيْنَة بنت خالد، وأَمَةُ بنت خالد، وأَحَوه عَمرو بن

سعيد بن العاص، معه امرأته فاطمة بنت صَفْوَان بن أمية بن مُحَرِّثِ الكناني، هَلَكَتْ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، قُتِلَ عمرو بأجنَادِينَ مِن أرض الشام في خلافة أبي بكر ، ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سعيد بن العاص بن أمية أبو أُحَيْحَة [من الطويل]:

> أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي عَنْكَ يَا عَمْرُو سَائِلاً

إِذَا شَـبُ وَاشْـتَـدَّتَ يَـدَاهُ وَسُـلَحَـا وَتَكْشِفُ غَيْظاً كَانَ فِي الصَّدْرِ مُوجَحَا

ولعمرو وخالد يقول أخوهما أَبَانُ بن سعيد بن العاص حِيْنَ أَسْلَمَا، وكان أبوهم سعيد بن العاص هَلَكَ بِالظُّرُيْبَةِ مِن ناحِيةِ الطَّائِفِ، هَلَكَ فِي مَالِ لَهُ بِهَا [من الطويل]:

أَلاَ لَيْتَ مَيْتًا بِالظُّرَيْبَةِ شَاهِدٌ أطاعا بنا أمر النساء فأصبحا

لِمَا يَفْتَرِي فِي الدِّين عَمْرُو وَخَالِدُ يُسعِينَانِ مِنْ أَعْدَائِنَا مَنْ نُكَاإِدُ

فأجابه خالد بن سعيد فقال [من الطويل]:

وَلاَ هُـوَ مِـنُ سُـوهِ الْـمَـقَـالَـةِ مُـفَـصِرُ أَلاَ لَيْتَ مَيْدًا بِالظُّرَيْبَةِ يُنْشَرُ وَأَقْسِبُ عَلَى الْأَذْنَى الَّذِي هُوَ أَفْقَرُ أَخِبِي مَا أُخِبِي لاَ شَاتِبِمُ أَنَا عِرْضَهُ فَدَعْ عَنْكَ مَيْدًا قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ

وَمُعَيْقِيبُ بِن أَبِي فاطمة خازن عُمَرَ بِن الخطابِ عَلَى بَيْتِ مَالِ المسلمين، وكان إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبدُالله بن قَيْسِ حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أربعة نفر.

وَمِنْ بني أسد بن عبد العزى بن قُصَيِّ: الأسودُ بن نَوْفَل بن خُوَيْلُد؛ رجل.

وَمِنْ بني عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَيِّ: جَهْمُ بن قَيْسِ بن عبد شُرَحْبيل، معه ابناه: عمرو بن جَهْم، وخُزْيْمَة بن جَهْم، وكانت معه امرأته أمُّ حَرْملة بنت عبد الأسود هلكت بأرض الحبشة، وابناه لها، رجل.

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بن كلابٍ: عَامِرُ بن أَبي وَقًاص، وعُتَبةُ بن مَسْعُود حليف لَهم من هذيل، رجلان.

وَمِنْ بني تَيْم بن مُرَّة بن كَعْبِ: الحارثُ بن خالد بن صَخْر، وقد كانت معه امرأته رَيْطَةُ بنت الحارث بن جُبَيْلة، هلكت بأرض الحبشة، رجل.

وَمِنْ بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب: عُثْمَان بن ربيعة بن أَهْبَان، رجل.

وَمِنْ بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب: مَحْمِيَّهُ بن الجَزْءِ حليف لهم من بني زُبَيْد، كان رسول الله ﷺ جعله على خُمُس المسلمين، رجل.

وَمِنْ بني عدي بن كعب بن لؤي: مَعْمَرُ بن عبدالله بن نَضْلَة، رجل.

وَمِنْ بني عامر بن لؤي بن غالب: أبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس، معه امرأته عَمْرَةُ بنت السَّعْدِيِّ بن وَقْدَان بن عبد شمس، رجلان.

وَمِنْ بني الحارث بن فهر بن مالك: الحارثُ بن عبد قيس بن لَقيط، رجل.

وقد كان حَمَلَ النجاشيُّ معهم في السفينتين نساءً من نساءٍ من هَلَكَ هنالك من المسلمين، فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري في السفينتين، فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله ﷺ ستة عشر رجلاً.

وَكَانَ مِمَّن هَاجَرَ إلى أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَلَمْ يَقْدَمْ إِلا بعد بَدْرٍ، وَلَمْ يَحْمِلِ النجاشي في السفينتين إلى رسولَ الله ﷺ، ومن قدم بعد ذلك، ومن هلك بأرض الحبشة من مهاجرة الحبشة:

من بني أُمَيَّة بن عبد شمس بن عبد مناف: عُبَيْدُالله بن جَحْش بن رئاب الأسدي أسد خُزَيْمَة، حليف بني أمية بن عبد شمس، معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وابنته حبيبة بنت عبيدالله، وبها كانت تكنى أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان اسمها رَمُلَة، خَرَجَ مَعَ المسلمين مُهَاجِراً، فلما قدم أَرْضَ الحَبَشَةَ تَنَصَّر بها وَفَارَقَ الإِسْلاَم، ومات هُنَالِك نَصْرَانيًا، فَخَلَفَ رسولُ الله ﷺ على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب.

قال ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، قال: خرج عبيدالله بن جحش مع المسلمين مُسْلِماً، فلما قَدِمَ أرضَ الحبشة تَنَصَّر، قال: فكان إذا مَرَّ بالمسلمين من أصحاب رسولِ اللهِ ﷺ قال: فَقَحْنَا وَصَأْصَأْتُم، أي: قد أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بَعْدُ، وذلك أن ولد الكلبِ إذا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ لِلنَّظْرِ صَأْصَاً قبل ذلك، فَضَرَبَ ذَلِكَ لَهُ وَلَهُمْ مَثَلاً، أي: فَتَّحْنا أَعْيُنَنَا فَأَبْصَرْنَا، ولم تَقْتَحُوا أعينكم فتبصروا، وأنتم تلتمسون ذلك.

قال ابن إسحاق: وقيس بن عبدالله، رجل من بني أسد بن خُزَيْمَةَ، وهو أبو أمية بنت قيس الَّتِي كَانَتْ مع أُمُّ حبيبة، وٱمْرَأَتُهُ بَرَكَة بنت يَسَار مولاة أبي سفيان بن حرب، كانتا ظِفْرَيْ عُبَيْدِالله بْنِ جَحْشٍ، وأمِّ حبيبة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، فخرجا بِهِمَا مَعَهُمَا حين هاجرا إلى أَرْض الحبشةِ، رجلان.

وَمِنْ بني أسد بن عبد العُزَّى بن قصي: يزيد بن زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد، قُتِلَ يوم حُنَيْن مع رسولِ الله ﷺ شهيداً، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد، هَلَكَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، رجلان.

وَمِنْ بني عبد الدار بن قصي: أبو الرُّوم ابن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وفِرَاس بن النَّصْر بن الحارث بن كَلَدَة بن عَلْقَمَةً بن عبد مناف بن عبد الدار، رجلان.

وَمِنْ بني زُهْرَةَ بن كلاب بن مرة: المطلبُ بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، معه امرأته رَمْلَة بنت أبي عوف بن ضُبَيْرة بن سعيد بن سعد بن سهم، هلك بأرض الحبشة، ولدت له هنالك عبدالله بن المطلب، فكان يقال: إن كان لأول رجل ورث أباه في الإسلام، رجل.

وَمِنْ بني تَيْم بن مرة بن كعب بن لؤي: عَمْرُو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم، قتل بالقَادِسِيَّة مع سعد بن أبى وَقَاص، رجل.

وَمِنْ بني مَخْزُوم بن يَقَظَة بن مرة بن كعب: هَبَّار بن سُفْيان بن عبد الأسد، قُتِلَ بِأَجْنَادِينَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ في خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرِ ﷺ، وأخوه عبدُالله بن سُفْيَان، قُتِلَ عَامَ اليَرْمُوكُ بالشام في خلافة عمر بن الخطاب ﷺ، يُشَكَّ فيه أقتل ثَمَّ أم لا، وهشامُ بن أبي حُذَيْفَة بن المغيرةِ، ثلاثة نفر.

وَمِنْ بني جُمَعَ بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب: حاطب بن الحارث بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب بن حُذَافة بن جُمَع، وابناه: محمد، والحارث، ومعه امرأته فاطمة بنت المُجَلَّل، هلك حاطب هنالك مسلماً، فقدمت امرأته وابناه، وهي أمهما، في إحدى السفينتين، وأخوه حَطَّابُ بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يَسَار، هَلَكَ هُنَالِكَ مُسْلِماً، فقدمت امرأته فكيهة في إحدى السفينتين، وسفيان بن مَعْمَر بن

وَمِنْ بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب: عبدالله بن الحارث بن قَيْس بن عدي بن سعيد بن سهم، وأبو سهم الشاعر، هلك بأرض الحبشة، وقَيْسُ بن حُذَافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم، وأبو قيس ابن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم، قُتِلَ يَوْمَ اليَمَامَةِ في خلافة أبي بكر الصديق هم، وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم، وهو رسولُ رسولِ الله على الله الحارث بن والحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن قيس بن عدي، وأخ له من أمه من بني تميم يقال له: سعيد بن عمرو، قُتِلَ بأجنادِينَ في خلافة أبي بكر هم، وسعيد بن الحارث بن قيس، قُتِلَ عام اليَرْمُوك في خِلاقة عُمَرَ بن الخطاب الخاب بن الحارث بن قيس، قُتِلَ عام اليَرْمُوك في خِلاقة عُمَرَ بن الخطاب الله الخطاب الله عن التَّمْر مع خالد بن الوليد مُنْصَرَفَهُ من اليمامة في خلافة أبي بكر الحَدَ عشر رجلاً.

وَمِنْ بني عَدِيٌ بن كعب بن لؤي: عُرْوَةُ بن عبد العُزَّى بن حُرْثَان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن عدي بن عدي بن كعب، هلك بأرض الحبشة، وعديٌ بن نَضْلَة بن عبد العُزَّى بن حُرْثَان، هلك بأرض الحبشة، رجلان.

وَقَدْ كَانَ مَعَ عَدِيِّ ابْنُهُ النَّعْمَانُ بن عدي، فَقَدِمِ النَّعْمَانُ مَعَ مَنْ قَدِمَ من المسلمين مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ، فبقي حَتَّى كَانَتْ خِلاَفَةُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فاستعمله على مَيْسَانَ من أرض البَصْرَة، فقال أبياتاً من شعر، وهي [من الطويل]:

أَلاَ هَلُ أَتَى الْحَسنَاءَ أَنَّ حَلِيلَهَا إِذَا شِئتُ غَنْتُنِي دَهَاقِينُ قَرْيَةٍ إِذَا شِئتُ غَنْتُنِي وَهَاقِينُ قَرْيَةٍ فَإِلْأَكْبَرِ اسْقِنِي فَإِللَّكُبَرِ اسْقِنِي لَعَلَ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ يَسُووُهُ لَعَلَ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ يَسُووُهُ

بِمَيْسَانَ يُسْقَىٰ فِي زُجَاجٍ وَحَنْتَمِ وَرَقَّاصَةٌ تَجْذُو عَلَى كُلُّ مَنْسِمٍ وَلاَ تَسْقِبِي بِالْأَصْغَرِ الْمُتَكُلِمِ تَسَادُمُنَا فِي الْجَوْسَقِ الْمُتَهَدُّمِ

فَلَمَّا بَلَغَتْ أَبْيَاتُهُ عمر قال: نَعَمْ واللهِ، إنَّ ذلك ليسوؤني، فمن لقيه فلْيُخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ عَرَلْتُهُ، وعزله، فلما قدم عليه اعتذر إليه وقال: واللهِ يا أمير المؤمنين، ما صنعتُ شيئاً مما بلغك أني قُلْتُهُ قَطَّ، ولكني كنت امرأ شاعراً وَجَدْتُ فَضلاً من قول فقلت فيما تقول الشعراء، فقال له عمر: وايم اللهِ لا تَعْمَلُ لِي عَلَى عَمَلِ ما بَقِيْتُ وَقَدْ قُلْتَ ما قُلْتَ.

ومن بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر: سُليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدُ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وهو كان رسولَ رسولِ الله ﷺ إلى هَوْذَةَ بن علي الحنفي باليمامة، رجل.

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عُثْمَانُ بن عبد غَنْم بن زُهَيْر بن أبي شداد، وسعد بن عبد قَيْس بن لَقِيط بن عامر بن أمية بن ظَرِب بن الحارث بن فهر، وعِيَاض بن زهير بن أبي شداد، ثلاثة نفي

فجميع من تخلُّف عن بدر ولم يَقْدَمْ على رسولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ، ومن قدم بعد ذلك، ولم يحمل النجاشي في السفينتين؛ أربعة وثلاثون رجلاً.

# الذين ماتوا بأرض الحبشة من المسلمين الذين هاجروا إليها:

وهذه تسمية جملة من هلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة:

من بني عبد شمس بن عبد مناف: عبيدالله بن جحش بن رئاب حليف بني أمية، مات بها نصرانيّاً.

وَمِنْ بني أسد بن عبد العزى بن قصى: عَمْرُو بن أمية بن الحارث بن أسد.

وَمِنْ بني جُمَح: حاطب بن الحارث، وأخوه حَطَّاب بن الحارث.

وَمِنْ بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عبدالله بن الحارث بن قيس.

وَمِنْ بني عدي بن كعب بن لؤي: عُرْوَةُ بن عبد العزى بن حُرْثَان بن عوف، وعدي بن نضلة، سبعة فر.

وَمِنْ أَبِنَائِهِم: من بني تَيْم بن مرة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر، رجل.

#### النساء اللاتي هاجرن إلى الحبشة:

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء، من قدم منهن ومن هلك هنالك، سِتَّ عَشْرَةَ امرأة، سوى بناتهن اللاتي وُلِدْنَ هنالك، من قدم منهن، ومن هلك هنالك، ومن خرج به معهن حين خرجن: من قريش:

من بني هاشم: رُقَيَّةُ بنت رسول الله ﷺ.

وَمِنْ بني أُمَيَّةً: أَمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، معها ابنتها حبيبة، خرجت بها من مكة ورجعت بها معها.

وَمِنْ بني مَخْزوم: أمُّ سَلَمَةَ ابنة أبي أمية، قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سلمة، ولدتها هنالك.

وَمِنْ بني تيم بن مرة: رَيْطَة بنت الحارث بن جُبَيْلَة، هلكت بالطريق، وَبنتان لها كانت ولدتهما هنالك: عائشة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث، هلكن جميعاً وأُخوهنَّ موسى بن الحارث من ماء شربوه في الطريق، وقدمت بنت لها ولدتها هنالك فلم يبق من ولدها غيرها، يقال لها: فاطمة.

وَمِنْ بني سهم بن عمرو: رَمْلَة بنت أبي عَوْف بن ضُبَيْرة.

وَمِنْ بني عدي بن كعب: لَيْلي بنت أبي حَثْمَة بن غانم.

وَمِنْ بني عامر بِن لؤي: سَوْدَةُ بنت زَمْعَة بن قيس، وَسَهْلَة بنت سُهَيْل بن عَمْرو، وابنة المُجَلَّل، وَعَمْرَةُ بنت السَّغٰدِيِّ بن وَقْدَان، وأُمُّ كلثوم بنت سهيل بن عمرو.

وَمِنْ غرائب العرب: أَسماء بنت عُمَيْس بن النُّعْمَان الخَثْعَمِيَّة، وفاطمة بنت صَفُوان بن أُمية بن مُحَرِّثِ الكنانية، وفُكَيْهةُ بنت يَسَار، وبركة بنت يسار، وَحَسَنَةُ أَم شُرَحْبيل بن حَسَنَة.

#### مواليد الحبشة من أبناء المسلمين:

وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة:

من بني هاشم: عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

ومن بني عبد شمس: محمدُ بن أبي حُذَيْفَة، وسعيد بن خالد بن سعيد، وأخته أَمَةُ بنت خالد.

ومن بني مخزوم: زَيْنُبُ بنت أبي سلمة بن عبد الأسد.

وَمِنْ بني زُهْرة: عبدُالله بن المطلب بن أَزهر.

وَمِنْ بني تَيم: موسى بن الحارث بن خالد، وأخواته؛ عائشة بنت الحارث، وفاطمة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث.

الرجال منهم خمسة: عبدالله بن جعفر، ومحمد بن أبي حذيفة، وسعيد بن خالد، وعبدالله بن المطلب، وموسى بن الحارث.

وَمِنَ النساء خمس: أَمَة بنت خالد، وزَيْنَب بنت أبي سلمة، وعائشة وزينب وفاطمة، بنات الحارث بن خالد بن صخر.

# عُمْرَةُ القَضَاءِ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَة سَبْعِ

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى المدينة مِن خيبر أَقَامَ بِهَا شَهْرَيُ ربيع، وجُمَادَيَينِ، ورجباً، وشعبان،، ورمضان، وَشَوَّالاً، يبعث فيما بين ذلك من غَزْوه وسراياه ﷺ.

ثُمَّ خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صَدَّهُ فيه المشركون مُعْتَمِراً عُمْرَةَ القضاء مَكَانَ عُمْرَتِهِ الَّتِي صَدُّوه عنها.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عُوَيْفَ بن الأضْبَط الدِّيلِيِّ.

ويقال لها: عُمْرة القصاص؛ لأنَّهُمْ صَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في ذي القعدة في الشَّهْرِ الحَرَامِ من سَنَةِ سِتٌ، فاقتصَّ رسولُ الله ﷺ منهم، فدخل مَكَّةَ فِي ذِي القَعْدَةِ في الشَّهْرِ الحَرَامِ الذي صَدُّوه فيه من سنة سبع، وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: ﴿وَلَكُرُمَتُ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

قال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون مِمَّنْ كَانَ صُدَّ معه في عمرته تِلْكَ، وهي سنة سبع، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ خَرَجُوا عَنْهُ، وَتَحَدَّثَتْ قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عُسْرَةٍ وَجَهْدٍ وشِدَّة.

### الاضطباع والرمل في الطواف وسببهما:

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم، عن ابن عباس قال: صَفُوا له عند دار النَّدُوة؛ لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله ﷺ اضطبع بردائه وأخرج عَضُدَهُ اليمنى ثم قال: «رَحِمَ الله المرءا أَراهُمُ اليَوْمَ مِنْ نَفْسِهِ قُوّةً ثم استلم الركن، وخرج يُهَرُولُ ويُهَرُولُ أصحابه معه، حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الرُكنَ اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هَرُول كذلك ثلاثة أطواف، ومشى سائرها، فكان ابن عباس يقول: كان الناس يَظُنُونَ أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله ﷺ إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بَلغَهُ عنهم، حتى إذا حَجَّ حَجَّة الوَدَاع فلزمها فَمَضَتْ السُّنَةُ بها.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، أن رسول الله ﷺ حين دَخَلَ مَكَّةَ في تلك العمرة دخلها وعبدالله بن رَوَاحة آخذٌ بخطام ناقته يقول [من الرجز]:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ خَدلُوا فَكُلُ الْخَيْرِ فِي رَسُولِهِ

أَعْدِنُ حَدَّ السَّلَهِ فِي قَدَّسُولِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَسا رَبِّ إِنْسِي مُسؤمِسنٌ بِسقِسيسلِسهِ نَسخسنُ قَستَسلْسَاكُسمْ عَسلَسَى تَسأُوسِلِسهِ ضَسرُباً يُسزِيسلُ الْسهَسامَ عَسنْ مَسقِسلِسهِ

قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله، إلى آخر الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم، والدليل على ذلك أن ابن رَوَاحة إِنَّما أَرَادَ المُشْرِكِينَ، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يُقْتَل على التأويل من أَقَرُّ بالتنزيل.

## رسول الله ﷺ يتزوج ميمونة بنت الحارث:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني أبّان بن صالح، وعبدالله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد أبي الحجَّاج، عن ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بنت الحارث في سَفَره ذلك، وهو حرامٌ، وكان الذي زَوَّجَه إياها العباس بن عبد المطلب.

قال ابن هشام: وكانت جَعَلَتْ أمرها إلى أختها أمّ الفضل، وكانت أم الفضل تَحْت العَبَّاسِ، فجعلت أمَّ الفَضْلِ أَمْرَها إلى العَبَّاس، فَزَوَّجَهَا رسولَ اللهِ ﷺ بمكة، وأصدقها عن رسول الله ﷺ أربعمائة درهم.

#### إقامة النبي ﷺ بمكة وخروجه منها:

قال ابن إسحاق: فأقام رسولُ الله على بمكة ثلاثاً، فأتاه حُويُطب بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، في نفر مِنْ قريش في اليوم الثالث، وكانت قُرَيْشٌ قد وَكَلْتُهُ بإخراج رسولِ الله على مَنْ مَكَّة، فقالوا له: إنه قد انقضى أَجَلُكَ فاخرج عنا، فقال النبيُ على: ﴿وَمَا عَلَيْكُمْ لَو تَرَكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَاماً فَحَضَرْتُمُوهُ قالوا: لاَ حَاجَةً لَنَا فِي طَعَامِكَ فَاخرُجُ مَنْ مُعْدَر بسولُ الله على مَنْمُونَة حتى أتاه بها بِسَرِف، فَبَنَى بها رسول الله على مَنْمُونَة حتى أتاه بها بِسَرِف، فَبَنَى بها رسول الله على مَنْ هذي الحجة.

قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه فيما حدثني أبو عبيدة: ﴿لَقَدَ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقّ لَتَذْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا غَنَافُونَ مُعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْمًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧] يعني خيبر.

# ذِكْنُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ فِي جُمَادَى الأُولَىٰ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمَقْتَلِ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ وَعَبْدِاللّهِ بْنِ رَوَاحَةَ

قال ابن إسحاق: فأقام بها بقية ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون، والمحرم، وصفراً، وشَهْرَيْ ربيع، وبَعَثَ في جُمَادى الأولى بَعْتُه إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤْتَةً.

قال ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُرْوَةَ بن الزبير، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ بَعْنَهُ إلى مُؤْتَةَ في جُمَادى الأولى من سنة ثمانٍ، واستعمل عليهم زَيْدَ بن حارثة، وقال: ﴿إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَوُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَوٌ فَعَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ عَلَى النَّاسِ، فتجَهَّزَ النَّاسُ ثم تَهَيَّتُوا لِلْخُرُوجِ، وهم ثلاثة آلاف، فَلَمًا حَضَرَ خروجُهُمْ وَدَّعَ النَّاسُ أمراءَ رَسُولِ الله ﷺ وسَلَّموا عليهم، فلما

وُدُّعَ عبدُالله بن رَوَاحة مع من وُدُّعَ من أمراء رَسُوله الله ﷺ بكى، فقالوا: ما يُبْكِيكَ يا ابن رَوَاحَة؟ فقال: أما والله ما بي حُبُّ الدنيا ولا صَبَابَةٌ بكم، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ آية مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يذكر فيها النَّارَ: ﴿وَلِن مِنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ اللهِ اللهُ ا

### كلمةً لعبدالله بن رواحة يتمنَّىٰ فيها الشهادة:

فقال عبدُالله بن رَوَاحَة [من البسيط]:

لَكِنَّني أَسْأَلُ الرَّحْمْنَ مَغْفِرَةً أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُخِهِزَةً حَتَّى يُفَالَ إِذَا مَرُوا عَلَى جَدَيْبِ:

وَضَرْبَةً ذَاتَ فَسَرْغِ تَسَقَّدُفُ السَزَّبَدَا بِحَرْبَةٍ ثُنْسَفِدُ الْأَحْشَاءَ وَالسَكَسِدَا أَرْشَدَهُ السَّلَّهُ مِسَنْ غَاذٍ وَقَدْ رَشَدَا

### كلمة لعبدالله بن رواحة في مدح رسول الله ﷺ وتوديعه:

قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تَهَيَّنُوا للخُرُوجِ، فأتى عبدالله بن رَوَاحَة رسولَ الله ﷺ فَوَدَّعه، ثم قال [من البسيط]:

فَ شَبِّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ نَافِلَةً أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ

تَشْبِيتَ مُوسَىٰ وَنَضراً كَالَّذِي نُصِرُ اللَّهُ يَسْمَ لُو الْسَصَرُ الْسَبْصَرُ الْسَبْصَرُ وَالْسَوْجَة مِنْهُ فَسَقَدْ أَزْرَى بِهِ الْسَقَدَدُ

قال ابن هشام: أنشدني بعضُ أهل العلم بالشعر هذه الأبيات [من البسيط]:

وَالْـوَجُـهُ مِـنْـهُ فَـقَـذُ أَذْرَى بِـهِ الْـقَـدُرُ فِي الْـمُرْسَلِينَ وَنَصْراً كَـالَّـذِي نُصِرُوا فِـرَاسَـةً خَـالَـفْـتُ فِـيـكَ الَّـذِي نَـظَـرُوا أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُخرَمْ نَوَافِلَهُ فَشَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ إِنِّي تَفَرَّشَتُ فِيكَ الْبَحَيْرَ نَافِلَةً

يعنى المشركين، وهذه الأبيات في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: ثم خرج القومُ وخرج رسولُ اللّهِ ﷺ يُشَيّعُهُم، حتى إذا وَدَّعَهُمْ وانصرف عنهم قال عبدالله بن رَوَاحة [من الكامل]:

خَسلَسفَ السسَسلاَمُ عَسلَسى امْسرِيْ وَدَّعْتُ مُ فِي النَّخُسلِ خَيْسِ مُسَشَيِّعٍ وَخَلِيلِ فَي النَّهُ الف ثم مَضَوْا حتى نزلوا مُعَان مِن أَرْض الشَّام، فبلغ الناسَ أن هِرَقُلَ قد نزل مآبَ من أرض البَلْقَاءَ في مائة ألف من الرُّومِ، وأَنْضَمَّ إليهم من لَخْم وَجُذَامَ والقَيْنَ وَبَهْرَاءَ وَبَليِّ مائةُ ألفِ منهم، عليهم رجلٌ من بَليُّ ثم أحدُ إرَاشَة يقال له: مالك بن زافلة؛ فَلمَّا بَلَغَ ذَلِكَ المُسْلِمِينَ أَقَامُوا عَلَى مُعَانَ ليلتين يُفَكّرُونَ في أَمْرِهِمْ، وقالوا: نكتب إلى رَسُولِ الله ﷺ فنخبره بَعَدَدِ عَدُونًا، فإما أن يُمِدَّنَا بالرجالِ، وإمَّا أن يأمرنا بأمره فَنَمْضِي له، قال: فَشجَعَ النَّاسَ عبدُالله بن رَوَاحَة وقال: يا قوم، واللهِ إن التي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناسَ بعدَدٍ ولا قُوَّة ولا كَثْرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدِّين الذي أكْرَمَنَا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى

الحُسْنَيْيْنِ، إما ظُهُورَ وإما شهادة، قال: فقال الناس: قَدْ واللَّهِ صَدَقَ ابنُ رَوَاحَةَ، فمضى الناس.

### قصيدة لعبدالله بن رواحة في يوم مؤتة:

فقال عبدالله بن رَوَاحَةً في مَحْبِسِهِمْ ذلك [من الوافر]:

جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ أَجَا وَفَرَع حَذَوْنَاهَا مِنَ الصَّوَانِ سِبْتَا أَقَامَتْ لَيْلَتَيْنِ عَلَى مُعَانِ فَرُحٰنا وَالْحِينَادُ مُسَوَّمَاتُ فَلا وَأَبِي، مَآبَ لَنَاتِينَا مُسَوَّمَاتُ فَعَبُّأْنَا أَعِنَى لَيَاتُ لِمَنَاتِ لَيَنَاتِ مَاتَى بِذِي لَجَبٍ كَأَنَّ البَيْضَ فِيهِ فَرَاضِيَةُ الْمَعِيشَةِ طَلَقَتْهَا

تُغَرُّ مِنَ الْحَشِيشِ لَهَا الْعُكُومُ أَذَلُّ كَأَنَّ صَفْحَتَهُ أَدِيهُ فَأَغْقِبَ بَعْدَ فَتْرَتِهَا جُمُومُ تَنَفَّسَ فِي مَنَاخِرِهَا السَّمُومُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَنَاخِرِهَا السَّمُومُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَنَاخِرِهَا السَّمُومُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَنَاخِرِهَا السَّمُومُ عَوابِسَ وَالعُبَارُ لَهَا بَرِيهُ إِذَا بَرَنَتْ قَوانِسُهَا النَّيْجُومُ أَسِنَتُهَا فَتَنْكِمُ وَأُو تَرْبِيهُ

قال ابن هشام: ويروى [من الوافر]:

جَــلَــنِــنَــا الــخَــيْــلَ مِــنْ آجَــامِ قُــزحِ وقوله: فعبأنا أعنتها؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس؛ فحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، أنه حُدِّثَ عن زَيْد بن أرقم؛ قال: كنتُ يتيماً لعبدالله بن رَوَاحَة في حِجْرِهِ، فخرج بي في سفره ذلك مُرْدِفي على حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فوالله إنه لَيَسِيرُ لَيْلَةً إذ سمعته وهو ينشد أبياته هذه [من الوافر]:

إِذَا أَذَيْتِ نِسِي وَحَمَلُتِ رَحْلِي وَحَمَلُتِ رَحْلِي فَكَ مَلْتِ رَحْلِي فَكَ مَلْتُ وَخَلِي فَكَ مَلَّ فَكَ اللَّهِ ذَمَّ وَجَاءَ الْمُصْلِي مُسولَ وَغَادَرُونِي وَجَاءَ الْمُصْلِي مُسولَ وَغَادَرُونِي وَرَدًكَ كُللَّ فِي نَسسَبٍ قَسرِيسِي وَرَدًكَ كُللَّ فِي نَسسَبٍ قَسرِيسِي هُسنَالِكَ لاَ أَبُالِي طَللَعَ بَعْلِ هُسنَالِكَ لاَ أَبُالِي طَللَعَ بَعْلِ

مَسِيرة أَزبَعٍ بَعُدَ الْحِسَاءِ وَلاَ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي وَرَائِي بِأَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهِ عَلَي الشَّوَاءِ إِلَى الرَّحْمَانِ مُسْقَطِعَ الْإِخَاءِ وَلاَ نَدِحُلُ أَسَافِيلُهِ عَلَي رَوَاءِ

فلما سمعتهن منه بَكَيْتُ، قال: فَخَفَقَنِي بالدَّرة وقال: ماعليك يا لُكَعُ أن يرزقني الله شهادةً وترجع بين شُغبتي الرَّحْلِ؟ قال: ثم قال عبدالله بن رَوَاحَة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز [من الرجز]:

يَا زَيْدُ زَيْدَ الْيَعْمُ لاَتِ اللَّبُ لِ تَطَاوَلَ اللَّهُ لُهُ دِيتَ فَأَنْ زِلِ

#### لقاء القوم والروم واستشهاد القادة الثلاثة:

قال ابن إسحاق: فمضى الناسُ، حتى إذا كانوا بتُخُومِ البَلْقَاء لقيتهم جموعُ هِرَقْل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مُشَارِف، ثُمَّ دنا العَدُوُ، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مُؤْتَةُ، فالتقى الناس عندها فَتَعَبَّأ لهم المُسْلِمُونَ؛ فجعلوا على مَيْمَنَتِهِم رجلاً من بني عُذْرة يقال له: قُطْبة بن قتادة، وعلى مَيْسَرَتِهِمْ رجلاً من الأنصار يقال له: عَبَايَةُ بن مالك \_ قال ابن هشام: ويقال: عُبَادَةُ بن مالك \_ قال ابن السحاق: ثم التقى الناس، واقتتلوا، فقاتل زيدُ بن حارثة براية رسولِ الله على حتى شَاطَ في رِمَاح

القوم، ثم أخذها جَعْفَرٌ فقاتل بها حتى إذا ألْحَمَهُ القتال اقْتَحَمَ عن فرس له شَقْرَاء، فَعَقَرَهَا، ثم قاتل القومَ حتى قُتِلَ؛ فكان جعفرٌ أول رجل من المسلمين عَقَرَ في الإسلام.

وحدَّثني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزَّبير، عن أبيه عَبَّاد، قال: حدَّثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مُرَّة بن عَوْف، فكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول [من الرجز]:

قال ابن هشام: وحدَّثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللَّوَاء بيمينه فَقُطِعَتْ، فأخذه بِشِمَالِهِ فقطعت، فاحْتَضَنَهُ بعَضُدَيْه حتى قُتِلَ ﷺ، وَهُو ابن ثلاثٍ وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جَنَاحَيْن في الجنة يطير بهما حيث شاء. [أخرجه الترمذي في المناقب برقم: ٣٧٦٧] ويقال: إِن رَجُلاً من الروم ضربه يومنذ ضربة فَقَطَعَهُ نصفين.

#### ابن رواحة يحمل اللواء:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يحيى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عباد، قال: حدَّثني أبي الذي أرضعني \_ وكان أحد بني مُرَّة بن عوف \_ قال: فلما قُتِلَ جَعْفَرُ أخذ عبدُالله بن رَوَاحَة الراية، ثم تقدم بها \_ وهو على فرسه \_ فجعل يستنزل نفسه ويتردَّدُ بعض التردد، ثم قال [من الرجز]:

أَفْسَ مْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ لَتَنْزِلِنَّهُ لَتَنَازِلِنَّ أَوْ لَتُكَرَهِا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِيلُ الْمُلْمَا الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْمُ الْ

وقال أيضاً [من الرجز]:

يَا نَفْسُ إِلاَّ تُسَفِّنَا لِي تَسُوتِي هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا تَهَنَّا يَتِ فَقَدْ أُغْظِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُ مَا هُدِيتِ

يريد صاحبيه زيداً وجعفراً، ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْقِ من لحم، فقال: شُدَّ بهذا صُلْبَكَ، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده، ثم أنتهَسَ منه نَهْسَةً، ثم سمع الحَطْمَة في ناحية الناس، فقال: وأنتِ في الدنيا، ثم ألقاه مِنْ يِدِهِ، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حَتَّى قُتِل.

### ثابت بن أقرم يحمل اللواء، وتأمير خالد:

ثم أخذ الراية ثَابِتُ بن أَقْرَمَ أَخو بني العَجْلاَن، فقال: يا معشر المسلمين، اصْطَلِحُوا على رجل منكم، قالوا: أَنْتَ، قال: ما أَنَا بِفَاعِلٍ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القومَ وحاشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالنَّاس.

## الرسول ﷺ يخبر على المنبر باستشهاد القادة:

قال ابن إسحاق: ولما أصيب القومُ قال رسول الله ﷺ - فيما بلغني -: «أَخَذَ الرايةَ زيدُ بن حارثة فقاتل

بها حتى قُتِل شهيداً، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً» قال: ثم صَمَتَ رسولُ الله ﷺ حتى تَغَيَّرَتْ وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبدالله بن رواحة بعض ما يكرهون، ثم قال: «ثُمَّ أخذها عبدالله بن رَوَاحة فقاتل بها حتى قُتِل شهيداً» ثم قال: «لَقَذ رُفِعُوا إليّ في الجنة فيما يرى النائمُ عَلَى سُرُرِ من ذهب، فرأيت في سرير عبدالله بن رَوَاحَة ازْوِرَاراً عن سَرِيرَيْ صَاحِبَيهِ، فقلت: عَمَّ هذا؟ فقيل لي: مَضَيًا وَتَرَدَّدَ عبدالله بعضَ التردد، ثم مضى».

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، عن أم عيسى الخُزَاعيةِ، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عُمَيْسٍ، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دَخَلَ عَليَّ رسولُ الله ﷺ وقد دَبَغْتُ أربعين منتاً قال ابن هشام: ويروى: أربعين منيئة قالت: وعجنتُ عجيني وغَسَّلتُ بَنِيَ ودَهَّنْتُهُمْ وَنَظَّفْتُهُمْ، قالت: فقال لي رسولُ الله ﷺ: ﴿الْتِنِي بِيَنِي جَعْفَرِ وَاللَّتَ: فأتيته بهم، فَتَشَمَّمُهُمْ وَذَرَفَتْ عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يُبْكِيكَ، أَبَلَغَكَ عن جعفر وأصحابه شَيْءٌ؟ قال: «نَعَمْ، أُصِيبُوا هَذَا اليَوْمَ قالت: فقمتُ أَصِيبُ ، واجتمع إليَّ النساء، وخرج رسول الله ﷺ إلى أهله، فقال: «لاَ تُغفِلُوا أَصِيبُ النساء، وخرج رسول الله ﷺ إلى أهله، فقال: «لاَ تُغفِلُوا أَلَى جَعْفَر مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً، فإنْهُمْ قَذْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ ». [رواه ابن ماجه في الجنائز برقم: ١١٦٦].

قال ابن إسحاق: وقد كان قُطبة بن قَتَادة العُذْرِيُّ الذي كان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك بن زافلة فقتله، فقال قُطبة بن قَتَادة [من المتقارب]:

طَعَنْتُ ابْنَ زَافِلَةً بُنِ الإِرَاشِ بِرُمْحِ مَضَى فِيهِ ثُمَّ الْحَطَمُ ضَرَبُتُ وَصَرَبُتُ فَصَرَالًا كَمَا مَالَ غُصْنُ السَّلَمُ وَسُرَبُتُ عَلَى السَّلَمُ وَسُلِقًا نِسَاءً بَنِي عَمُهِ غَدَاةً رَقُوقَدِيْنِ سَوْقَ النَّعَمُ وَسُلِقًا فِينِينِ سَوْقَ النَّعَمُ وَسُلِقًا فِينِينِ سَوْقَ النَّعَمُ وَسُلِقًا فِينَا فَي الْعَلَى فَي الْعَلَى فَي الْعَلَى فَي الْعَلَى فَيْنِ اللَّهِ فَي الْعَلَى فَي اللَّهُ فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِي اللَّهُ فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فِي اللَّهُ فِينَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَا فِي اللَّهُ فِينَا فِي اللَّهُ فِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِينَا فِينَا فِينَا فِينَا فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا لَيْنِ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ

قال ابن هشام: قوله: ابن الإراش، عن غير ابن إسحاق، والبيت الثالث عن خَلاَّد بن قُرَّة، ويقال: مالك بن رافلة.

## كاهنة بني حدس تنذر قومها جيش رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقد كانت كاهنة من حَدَس ـ حين سمعت بجيش رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُقْبِلاً ـ قد قالَتْ لقومها من حَدَس، وَقَوْمُهَا بطنٌ يقال لهم بنو غَنْم: أُنْذِرُكُمْ قوماً خُزْراً، ينظرون شَزْراً، ويقودون الخيلَ تَثْرا، وَيُهَرِيقُونَ دَماً عَكْراً، فأخذوا بقولها واعتزلوا من بين لَخْم، فلم تزل بَعْدُ أَثْرى حَدَس. وَكَانَ الَّذِينَ صَلوا الحربَ يومئذ بنو ثعلبة بَطْنٌ من حَدَس، فلم يزالوا قليلاً بعد.

فَلَمَا انصرف خالد بالنَّاس أَقْبَلَ بِهِمْ قَافِلاً.

#### عودة الجيش إلى المدينة:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، قال: فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ حَوْلِ المدينة تَلَقَّاهُمْ رسولُ الله ﷺ والمسلمون، قال: ولقيهم الصبيان يَشْتَدُّونَ ورسولُ الله ﷺ مقبلٌ مع القوم على دابة، فقال: «خُدُوا الصِّبْيَانَ فَاحْمِلُوهُمْ وَأَعْطُونِي ابْنَ جَعْفَر» فأتي بِعَبْدِالله، فأخذه فحمله بين يديه، قال: وجعل الناس يَختُون على الجيش الترابَ ويقولون: يَا فُرَّار فَرَرْتُمْ في سبيل الله!! قال: فيقول رسول الله ﷺ: «لَيْسُوا بِالفُرَّارِ، وَلٰكِنَّهُمُ الكرَّارُ إِن شَاءَ اللهُ تعالى».

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي بكر، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن بعض آل الحارث بن هشام ـ وهم أخواله ـ عن أم سلمة زَوْج النبي ﷺ، قال: قالت أمُّ سَلَمَة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يَخْضُر الصلاة مع رسول الله ﷺ ومع المسلمين؟ قالَتْ: واللهِ ما يستطيع أَنْ يَخْرُجَ، كلما خَرَجَ صاح به الناس: يا فُرَّارُ فَرَرْتُمْ في سبيل الله، حَتَّى قعد في بيته فما يخرج.

### كلمة لقيس بن المسحر في يوم مؤتة:

قال ابن إسحاق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومُخَاشاته بالناس وانصرافه بهم؛ قَيْسُ بن المُسَحَّر اليَعْمُريُّ يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس [من الطويل]:

فَواللَّهِ لاَ تَنْفَكُ نَفْسِي تَلُومُنِي وَقَفْتُ بِهَا لاَ مُسْتَجِيراً فَنَافِذاً عَلَى أَنْنِي آسَيْتُ نَفْسِي بِخَاليهِ وَجَاشَتْ إِلَيُّ النَّفْسُ مِنْ نَحْوِ جَعْفَرٍ وَضَمَّ إِلَيْنَا حَجْزَتَيْهِمْ كِلَيْهِمَا

عَلَى مَوْقِفِي وَالْحَيْلُ قَابِعَةً قُبُلُ وَلاَ مَانِعِاً مَنْ كَانَ حُمَّ لَهُ الْقَـنْلُ اَلاَ خَالِدٌ فِي الْقَوْمِ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ بِمُوْتَةَ إِذْ لاَ يَنْفَعُ النَّابِلَ النَّبِلُ مُهَاجِرةً لاَ مُشْرِكُونَ وَلاَ عُرْلُ

فبيَّنَ قَيْسٌ ما اختلف فيه النَّاسُ من ذلك في شِعْرِهِ، أنَّ القوم حاجزوا وكرهوا الموتَ، وحقَّق انحياز خالد بمَنْ معه.

قال ابن هشام: فأما الزهري فقال ـ فيما بلغنا عنه ـ: أمَّر المسلمون عليهم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عليهم، وكان عليهم حتى قَفَلَ إلى النبي ﷺ.

### كلمة لحسان في رثاء شهداء مؤتة:

قال ابن إسحاق: وكان مما بُكِي به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله على، قولُ حسان بن ثابت [من الطويل]:

تَاوَّبَنِي لَيْلٌ بِيَنْسُرِبَ أَعْسَرُ لِيَالْ بِيَنْسُرِبَ أَعْسَرُ لِللَّهِ فَيْحَتْ لِيَ عَبْرَةً لِي عَبْرَةً بَلَكَى إِنَّ فِي هَنْدَانَ الْحَدِيدِيبِ بَسِلِينَةً رَائِدُوا رَأَيْتُ خِيدِيبِ بَسِلِينَةً وَارَدُوا

وَهَــمُ إِذَا مَـا نَــوْمَ الَـنَـاسُ مُـسَـهِـرُ سَـهُـوحـاً وَأَسْبَابُ الْبُكَاءِ الـتَّذَكُـرُ وَكَـمْ مِـنْ كَرِيمٍ يُبنتكى ثُـمٌ يَـضيِـرُ شَـعُـوبَ وَخَـلْـفَا بَـعْـدَهُـمْ يَـتَاجُـرُ

قَالاً يُبْعِدَنُ اللَّهُ قَشْلَى تَشَابَعُوا وَزَيْدٌ وَعَبْدُاللَّهِ حِينَ تَشَابَعُوا غَدَاةً مَضَوا بِالْمُوْمِنِينَ يَقُودُهُمْ أَغَرُّ كَضَوْءِ الْبَدْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ أَغَرُّ كَضَوْءِ الْبَدْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَطَاعَنَ حَتَّى مَالَ غَيْرَ مُوسَدِ فَصَارَ مَعَ الْمُستَشْهِدِينَ ثَوَابُهُ وَكُنَّا نَرَى فِي جَعْفَرِ مِنْ مُحَمَّدِ وَمَا ذَالَ فِي الإِسلامِ مِنْ اللهَ هَاشِم مُمْ جَبَلُ الإِسلامِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُمْ وَحَمْزَةُ وَالْعَبْاسُ مِنْهُمْ وَالنَّامُ وَالنَّامُ أَلْهِ بِهَالِيلُ مِنْهُمْ جَعْفَرٌ وَالْنُ أُمْهِ وَحَمْزَةُ وَالْعَبْاسُ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال كعب بن مالك [من الكامل]:

نَامَ الْعُيُونُ وَدَمْعُ عَيْنِكَ يَسَهُمُلُ فِي لَيْسَلَدةِ وَرَدَتْ عَسَلَيْ هُمُ ومُهَا وَاعْسَتَسَادَنِسِي حُسِزُنُ فَسِبِتُ كَسَأَنُسِنِسِي وتحسأنسمها بسيسن السجوانيح والسخسسا وَجُداً عَـلَى الـنَّـفَرِ الَّـذِيـنَ تَـتَـابَـعُـوا صَلَّى الْإِلَاهُ عَلَيْهِمُ مِنْ فِسُيَةٍ صَبَرُوا بِمُؤتَدةَ لِللإلْدِ نُلْفُوسَهُمَ فَمَضُوا أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ إِذْ يَسِهُ شَدُونَ بِسِجَسِعُسِفُسِ وَلِسَوَائِسِهِ حَتَّى تَفَرَّجَتِ الصُّفُوفُ وَجَعُفَدً فَتَغَيَّرَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ لِفَقْدُهِ قَسرَمْ عَسلاً بُسنسيَسائسهُ مِسنَ هَساشِسم قَــزمُ بِــهِــمُ عَــصَــمَ الإلْــهُ عِــبَــادَهُ فسفسكوا السمسعانيسرَ عِدِزَّةُ وَتَسكَرُما لاَ يُسطُلِقُونَ إِلَى السَّفَاءِ حُسبَاهُمُ بسينضُ الْسُوجُوهِ تَسرَى بُسطُونَ أَكُفُهِمْ

بِمُوْتَة مِنْهُم ذُو الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ جَمِيعًا وَأَسْبَابُ الْمَنِيَّةِ تَخْطِرُ جَمِيعًا وَأَسْبَابُ الْمَنِيَّةِ تَخْطِرُ إِلَى المَوْتِ مَيْمُونُ النَّقِيبَةِ أَزْهَرُ إِلَى المَوْتِ مَيْمُونُ النَّقِيبَةِ أَزْهَرُ إِلَى المَعْقَرَكِ فِيهِ قَنا مُتَكَسِرُ جِنَانٌ وَمُلْتَفُ الْحَدَائِسِةِ اخْضَرُ وَفَاء وَأَهْرًا حَازِماً حِيبَنَ يَامُرُ وَضَاء إلَّهُ عَزْ لاَ يَرُلُونَ وَمَنْ فَحَدُرُ وَضَاعً إلَي طَوْدِ يَرُوقُ وَيَبِهِمُ وَمِنْ حَيْثُ يُعْمَرُ عَمِيلًا وَمَاءُ الْعُودِ مِنْ حَيْثُ يُعْمَرُ عَيْمُ الْمُطَهِّرُ عَمَاسٍ إِذَا مَا ضَاقَ بِالنَّاسِ مَصْدُدُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَّرُ الْمُطَهَّرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَرُ الْمُطَهَرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَرُ الْمُطَهَرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَرُ الْمُطَهَرُ وَالْمَا لَهُ الْمُحَدَّانُ الْمُطَهَرُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَرُ الْمُ وَلِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهَرُ الْمُ وَلِيهِمْ ذَا الْكِتَابُ الْمُطَهُرُ

سَحًا كُمَا وَكُفَ الطُّبَاتُ الْمُخْضِلُ طَــوْداً أَخِــنُ وَتَــارَةً أَتَــمَــلُــمَــلُ بنسنات نسغش والسماك مسوكل مِـمًا تَـأَوَّبَنِي شِهَابٌ مُـذَخَـلُ يَسَوْمِ أَ بِـمُسَوْتَـةَ أُسْسِندُوا لَسَمْ يُسُلِّقَ لُسُوا وَسَقَى عِظَامَهُمُ الْغَمَامُ الْمُسْبِلُ حَــذَرَ السرَّدَى وَمَسخَسافَسةَ أَنْ يَــنْـكُــلُــوا فُنُتُ فَي عَلَيْهِ فَ الْحَدِيدُ الْمُرْفَلُ قُدِّامَ أَوْلِ فِي فَدِينَ عَلَى الْأَوْلُ حَيْثُ الْتَقَى وَعْثُ الصَّفُوفِ مُجَدُّلُ وَالسَّمْسُ قَدْ كُسِفَتْ وَكَادَتْ تَـأَفِـلُ فَــزعــاً أَشَـــةً وَسُــؤدَداً مَــا يُـــنُــقَـــلُ وَعَسَلَيْهِمُ نَسَزَلَ الْسِكِسَسَابُ الْسُمُسُزَلُ وَتَخَمَّدَتُ أَحُلاَمُهُمْ مَنْ يَرِجُهَلُ وَتُدرَى خَطِيبَهُمُ بِحَتُّ يَـفْصِلُ تَسندَى إذَا اعْسَدَرَ السزَّمَانُ الْسُمُسمِيلُ

وَبِهَ ذَبِهِم رَضِيَ الْإِلْـهُ لِـخَــلْــقِــهِ قصيدة لحسان يرثى فيها جعفراً:

وقال حسان بن ثابت يبكى جعفر بن أبى طالب ﷺ [من الكامل]:

وَلَقَذ بَكَيْتُ وَعَزَّ مَهٰلِكُ جَعْفَرٍ وَلَقَذ جَزِعْتُ وَقُلْتُ حِينَ نُعِيتَ لِي بِالْبِيضِ حِينَ تُسَلُّ مِنْ أَغْمَادِهَا بَعْدَ الْبِنِ فَاطِمَةَ الْمُبَارَكِ جَعْفَرٍ رُزْءًا وَأَكْرَمِهَا جَمِيعًا مَحْتِداً لِلْحَقُ حِينَ يَنُوبُ غَيْرَ تَنَحُلِ فُحْشا، وَأَكْثَرِهِا إِذَا مَا يُحْتَدَى بِالْعُرْفِ غَيْرَ مُحَمَّدٍ لاَ مِفْلُهُ

رمن الكامن المناس المنبي عَلَى الْبَرِيَّةِ كُلُهَا مَنْ لِلْجِلَادِ لَدَى الْعُقَابِ وَظِلُهَا ضَرْباً وَإِلْهَالِ الرَّمَاحِ وَعَلْهَا ضَرْباً وَإِلْهَالِ الرَّمَاحِ وَعَلْهَا خَلْها وَأَجلُها خَلْها، وَأَجَلُها وَأَعَرْهَا مُتَظَلَّما، وَأَذَلُها كُلْها وَأَعَرْها مُتَظَلِّما، وَأَذَلُها كُلْها وَأَسْدَاء وَأَنْدَاها يَداً، وَأَقَلِها فَضلاً، وَأَلْدَها فَضلاً، وَأَلْدَها فَضلاً، وَأَلْدَها يَداً، وَأَبَدلُها فَضلاً، وَأَلْدَها

حَـى مِن أخمياءِ الْبَريَّةِ كُلُهَا

وَسِحَدُهِم نُصِرَ السُّبِيُّ الْمُرْسَلُ

# حسان بن ثابت يرثي عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة:

وقال حسان بن ثابت في يوم مؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبدالله بن رَوَاحة [من الخفيف]:

عَنْ رُ جُودِي بِدَمْ عِلْ الْمَ نُورِ وَاذْكُورِي مُوثَةً وَمَا كَانَ فِيهَا حِينَ رَاحُوا وَغَادَرُوا ثَمَ رَيْدَ حِبْ خَيْرِ الْأَنَامِ طُرّاً جَمِيعاً ذَاكُمُ مُ أَحْمَدَ اللّهِ الْسَوْاهُ إِنَّ زَيْدَا قَدْ كَانَ مِنْ الْمِالِمِ الْمَارِي وَدُاكُمُ مُحُودِي لِلْمَارَةِ مِنْ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارِمِ الْمَارَةِ مِنْ اللّهِمُ مَا كَفَانَا قَدْ أَتَانَا مِنْ قَشْلِهِمْ مَا كَفَانَا

وَاذْكُرِي فِي الرَّخَاءِ أَهْلَ الْقُبُودِ يَسَوْمَ دَاحُوا فِي وَقْدَعَةِ السَّغُويِرِ نِعْمَ مَاْوَى النَّصْرِيكِ وَالْمَاْسُودِ سَيْدِ النَّاسِ حُبُّهُ فِي النَّسُدُودِ ذَاكَ حُرْزِنِي لَهُ مَعِا وَسُرُودِي لَيْسَ أَمْرَ السَّمُكَذَّبِ الْمَغُرُودِ سَيْدِهِ أَمْرَ السَّمُكَذَّبِ الْمَغُرُودِ سَيْدِهِ أَمْرَ السَّمُكَذَبِ الْمَغُرُودِي سَيْدِهِ أَمْرَ السَّمُكَذَبِ الْمَغُرُودِي فَيْدِهُ فَيْدِ نَالَ ثُعِيدًا عَنْدَ وَسُرُودِ

وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة [من الطويل]:

كَفَى حَزَناً أَنِّي رَجَعْتُ وَجَعْفَرْ قَضَوْا نَحْبَهُمْ لَمَّا مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ تَسلاَّتُهُ رَهْمِ قُدُمُوا فَتَعَدَّمُوا تُسلاَّتُهُ رَهْمِ قُدُمُوا فَتَعَدَّمُوا

وَزَيْدُ وَعَبْدُاللَّهِ فِي رَمْسِ أَقْدَبُرِ وَخُلُفْتُ لِلْبَلْوَى مَعَ الْمُتَعَبِّرِ إِلَى وِرْدِ مَكْرُوهِ مِنَ الْمَوْتِ أَحْمَرِ

# أسماء شهداء يوم مؤتة:

وهذه تسمية من استشهد يوم مُؤتة:

مِنْ قُرَيْشٍ، ثم مِنْ بني هَاشِم: جَعْفَرُ بن أبي طالب ﷺ، وزيد بن حارثة ﷺ.

وَمِنْ بني عدي بن كعب: مَشْعُودُ بن الأسود بن حارثة بن نَضْلَة.

وَمِنْ بني مالك بن حِسْلِ: وَهْبُ بن سعد بن أبي سَرْح.

وَمِنْ الأنصار، ثم من بني الحارث بن الخزرج: عَبْدُالله بن رَوَاحَةَ، وعَبَّاد بن قيس.

وَمِنْ بني غَنْم بن مالك بن النجار: الحارثُ بن النعمان بن إساف بن نَضْلة بن عبد بن عوف بن غنم. وَمِنْ بني مَازِنِ بْن النَّجَّارِ: سُرَاقَةُ بن عَمْرو بن عَطِيَّة بن خَنْسَاء.

قال ابن هشام: وممن استشهد يوم مؤتة ـ فيما ذكر ابن شهاب ـ مِنْ بني مازن بن النجار: أبو كُلَيْبٍ وَجَابِرٌ ابنا عَمْرو بن زيد بن عوف بن مبذول، وهما لأب وأم.

وَمِنْ بني مالك بن أَفْصَى: عمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى.

قال ابن هشام: ويقال: أبو كُلاَبٍ وَجَابِرٌ ابنا عمرو.



# بسياندار حمرارحيم

# ذِكْرُ الْاسْبَابِ المُوجِبَةِ المَسِيرَ إِلَىٰ مَكَةَ وَذِكْرُ فَتْحِ مَكَّةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ

قال ابن إسحاق: ثم أَقَامَ رَسُول الله ﷺ، بَعْدَ بَعثِهِ إلىٰ مُؤْتَةَ جُمَادَى الآخرة وَرَجَباً.

### الحرب بين بني بكر وخزاعة:

ثم إنَّ بني بكر بن عبد مَنَاةَ بن كنانة عَدَتْ على خُزَاعَةَ، وَهُم على ماء لهم بأسفل مَكَّة يُقال له: الْوَتِيرُ، وَكَانَ الذي هَاجَ ما بين بني بكرٍ وخزاعة أَنَّ رَجلاً من بني الْحَضْرَمِيِّ، واسمُهُ مالكُ بن عَبَّاد ـ وَحِلْفُ الْحَضْرَمِيِّ يومنذِ إلى الأسود بن رَزْنٍ ـ خرجَ تاجراً، فلمَّا تَوَسَّطَ أَرْضَ خُزَاعَةَ عَدَوْا عليه، فقتلوه، وأخذوا ماله؛ فَعَدَتْ بنو بكرٍ على رَجُلٍ من خُزَاعَةً فَقَتَلُوهُ، فَعَدَتْ خُزَاعَةُ قُبَيْلَ الإسلامِ عَلَىٰ بَنِي الأسودِ بن رَزْنِ الديلي، وهم مَنْخَرُ بني كنانة وأشرافهم ـ سَلْمَى وَكُلْنُوم وَذُوَيْب ـ فَقَتَلُوهُمْ بِعَرَفَةَ عند أَنْصَابِ الحرم.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ من بني الديل قَالَ: كَانَ بنو الأسود بن رَزْنٍ يُودَوْنَ في الجاهليَّةِ دِيَتَيْنِ دِيَتَيْنِ، وَنُودَى ديةً ديةً؛ لِفَصْلِهِمْ فينا.

قال ابن إسحاق: فَبَيْنَا بنو بكر وخُزَاعَةُ عَلىٰ ذلك حَجَزَ بينهم الإسلامُ وَتَشَاغَلَ الناسُ به، فَلَمَّا كَانَ صُلْحُ المحديبية بَيْنَ رَسول الله ﷺ وشَرَطَ لهم ـ كما حدثني المحديبية بَيْنَ رَسول الله ﷺ وشَرَطَ لهم ـ كما حدثني الزهريُّ، عن عُرُوةَ بن الزبير، عن المسور بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم وَغَيْرِهِمْ مِنْ علمائنا ـ أَنَّهُ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ ورسولِ الله ﷺ وَعَهْدِهِم وَعَهْدِهم فَلَيَدْخُلُ فيه، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ قريش وَعَهْدِهم فليدخلْ فيه، فَدَخَلَتْ بنو بكر في عَقْدِ قريش وَعَهْدِهم، وَدَخَلَتْ خزاعةُ في عقدِ رسولِ الله ﷺ وعهده.

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا كانتِ الْهُدْنَةُ، اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة، وأرادُوا أن يُصِيبُوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أَصَابُوا منهم ببني الأسود بنْ رَزْن؛ فَخَرَجَ نَوْفَلُ بن معاوية الديلي في بني الديل، وهو يَوْمَغِذِ قَائِدُهُمْ، وليس كُلُّ بني بكر تابِعَهُ، حتى بَيْتَ خُزَاعَة وهم على الْوَتِيرِ ماءٍ لهم، فَأَصَابُوا منهم رجلاً، وَتَحَاوَزُوا، واقْتَتَلُوا، وَرَفَدَتْ بني بكر قريشٌ بالسلاحِ، وَقَاتَلَ معهم من قريشٍ مَنْ قاتل بالليلِ مُسْتَخْفِياً حتى حَازُوا خُزَاعَة إلى الحرم، فَلَمَّا انتهوا إليه قالتْ بنو بكر: يا نوفل، إِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الحَرمَ إلْهَكَ، فقال كلمة عظيمة: لا إلله له اليوم، يا بني بكر، أصيبُوا ثَأْرَكُمْ، فلعمري إنَّكُمْ لَتَسْرِقُونَ في الحرم، أفلا تُصيبون ثَأْرَكُمْ، فيه؟! وقد أصابوا منهم ليلة بَيْتُوهم بالْوَتِيرِ رَجُلاً يُقال له: مُنبَّه، وكان منبه رَجُلاً مفؤودًا، خَرَجَ هو ورجلٌ من قَوْمِهِ يُقال له: تميم بن أسد، فقال له مُنبَّه: يا تميمُ، انْجُ بِنَفْسِكَ، فَأَمَّا أنا فوالله، إنِّي لَمَيْتُ، قَتَلُونِي أو تركوني، لقد انْبَتَ فؤادِي، فَانْطَلَقَ تميم، فَأَفْلَتَ، وَأَدْرَكُوا مُنبُها فَقَتَلُوهُ، فلمًا ذوالله، إنِّي لَمَيْتُ، قَتَلُونِي أو تركوني، لقد انْبَتَ فؤادِي، فانْطَلَقَ تميم، فَأَفْلَتَ، وَأَدْرَكُوا مُنبُها فَقَتَلُوهُ، فلمًا ذَوالِه عَن مُنبَّه [من الكامل]:

لَسَمُ رَأَيْتُ بَنِي نُفَاقَةَ أَقْبَلُوا صَخْراً وَرَزْناً لاَ عَرِيبَ سِوَاهُمُ وَذَكَرْتُ ذَخلاً عِنْدَنَا مُتَقَادِماً وَنَشَيْتُ رِيحَ الْمَوْتِ مِنْ تِلْقَائِهِم وَعَرَفْتُ أَنْ مَنْ يَسْقَفُوهُ يَسْتُركُوا وَعَرَفْتُ أَنْ مَنْ يَسْقَفُوهُ يَسْتُركُوا قَرْمُتُ رِجُلاً لاَ أَخَافُ عِشَارَهَا وَنَجَوْتُ لاَ يَسْجُو نَجَائِي أَحْقَبُ تَلْحَى وَلُو شَهِدَتْ لَكَانَ نَكِيرُهَا الْقَومُ أَعْلَمُ مَا تَرَكُتُ مُسْنَبُها

يَسغُسَشُونَ كُسلٌ وَتِسِسرَةٍ وَحِسجَسابِ يُسزُجُونَ كُسلٌ مُسقَسلُ صِ خَسنَابِ فِيهِ مَا مَضَى مِنْ سَالِفِ الْأَحْقَابِ وَرَهِ بَستُ وَقْعَ مُسهَسَلِ قَسضَابِ لَحُما لِسمُ جُرِيَةٍ وَشِلُو قَسَلُو عُسرَابِ وَطَرَحْتُ بِالْمَشْنِ الْعَرَاءِ ثِيبَابِي وَطَرَحْتُ بِالْمَشْنِ الْعَرَاءِ ثِيبَابِي عِسلُمَ أَقَسبُ مُسشَمَّرُ الْأَقْسرَابِ بَولاً يَسبُلُ مَسْسَافِرَ الْمَقَبْ قَابِي عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ فَاسْأَلِي أَضحَابِي

قال ابن هشام: وتروى لحبيب بن عبدالله الأعلم الهذلي، وبيته: وذكرت ذحلاً عندنا متقادماً؛ عن أبي عبيدة، وقولُه: خُنَّاب، وعلج أقب مشمر الأقراب، عنه أيضاً.

قال ابن إسحاق: وَقَالَ الْأَخْزَرُ بن لُغط الديليُّ فيما كان بين بني كنانة وخزاعة في تلك الحرب [من الطويل]:

ألاً هَل أَتَى قُصُوى الأَحَابِيشِ أَلْنَا حَبَسْنَاهُمُ فِي دَارَةِ الْعَبْدِ رَافِع بِدَارِ اللَّلِيلِ الآخِذِ الصَّيْمَ بَعْدَمَا حَبَسْنَاهُمُ حَتَّى إِذَا طَالَ يَوْمُهُمْ نُذَبِّحُهُمْ ذَبْعَ التَّيُوسِ كَأَنْنَا هُمُو ظَلَمُونَا وَاعْتَدَوْا فِي مَسِيرِهِمْ كَأَنْهُمُ بِالْجِزْعِ إِذْ يَطْرُدُونَهُمْ

رَدَدْنَا بَسِنِي كَعْبِ بِسَأَفْوَقَ نَاصِلِ وَعِنْدَ بُدَيْلِ مَحْبِساً غَيْرَ طَائِلِ شَفَيْنَا النَّفُوسَ مِنْهُمُ بِالْمَنَاصِلِ نَفَحْنَا لَهُمْ مِنْ كُلُّ شِعْبِ بِوَالِلِ أُسُودٌ تَبَارَى فِيهِمُ بِالْقَوَاصِلِ وَكَانُوا لَدَى الْأَنْصَابِ أَوْلَ قَاتِلِ بِفَانُورَ حُفَّانُ النَّعَامِ الْحَوَافِلِ

فأجابه بُدَيْل بن عبد مَنَاة بن سلمة بن عمرو بن الأَجَبُ، وَكَانَ يُقَالُ له: بديلُ بن أُمَّ أَصْرَمَ، فقال [من الطويل]:

تَفَاقَدَ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ وَلَمْ نَدَعُ أَمِنْ خِيفَةِ الْقَوْمِ الْأُلَى تَزْوَرِيهِمُ أَمِنْ خِيفَةِ الْقَوْمِ الْأُلَى تَزْوَرِيهِمُ وَفِي كِلِّ يَوْمٍ نَحْنُ نَحْبُ و حِبَاءَنَا وَنَحْنُ صَبَحْنَا بِالتَّلاَعَةِ دَارَكُمْ وَنَحْنُ صَبَحْنَا بِيلْتَ اللَّهُ لاَعَةِ دَارَكُمْ وَنَحْنُ مَنَعْنَا بَيْنَ بَيْضٍ وَعِشُودٍ وَيَوْمُ الْغَمِيمِ قَدْ تَكَفَّتَ ساعِياً وَيَوْمُ الْغَمِيمِ قَدْ تَكَفَّتَ ساعِياً وَيَوْمُ الْغَمِيمِ قَدْ تَكَفَّتَ ساعِياً وَيَدُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَلُمُ اللَّهُ مَعْمَرَتُ فِي بَيْتِهَا أَمْ بَعْضِكُمْ كَاللَّهُ مَا إِنْ قَتَلْتُمُ وَبَيْتِ اللَّهِ مَا إِنْ قَتَلْتُمُ وَالْمُ اللَّهُ مَا إِنْ قَتَلْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِنْ قَتَلَامُ اللَّهُ مَا إِنْ قَتَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَةُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ وَمِنْ الْمُ الْمُومُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُلْعُلُومُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

لَهُم سَيْداً يَنْدُوهُم غَيْرَ نَافِلِ ثُجِيرُ الْوَتِيرَ خَائِفاً غَيْرَ آئِلِ لِعَقْلٍ وَلاَ يُحْبَى لَنَا فِي الْمَعَاقِلِ بِأَسْيَافِئا يَسْبِقْنَ لَوْمَ الْعَوَاذِلِ إِلَى خَيْفِ رَضْوَى مِنْ مَجَرُ الْقَنَابِلِ عُبَيْسٌ فَجَعْنَاهُ بِجَلْدٍ حُلاَجِلِ بِجُعْمُوسِهَا تَنْزُونَ إِنْ لَمْ نُقَاتِلِ وَلْكِنْ تَرَكْنَا أَمْرَكُمْ فِي بَلاَبِلِ

قال ابن هشام: قَوْلُهُ: غير نافل، وقَوْلُهُ: إلى خيف رضوى، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن هشام: وَقَالَ حَسَّان بن ثابت في ذلك [من الطويل]:

لَحَا اللَّهُ قَوْماً لَمْ نَدَعْ مِن سَرَاتِهِمْ لَهُمْ أَحَداً يَسْلُوهُمْ غَيْرَ نَاقِبِ أَخُطيَن عِلْمَات بِالْأَمْسِ نَوْفَالاً مَتَى كُنْتَ مِفْلاَحاً عَدُوَّ الْحَقَائِبِ

### خروج عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا تَظَاهَرَتَ بنو بكر وقريش على خُزَاعة، وَأَصَابُوا منهم ما أَصَابُوا، وَنَقَضُوا ما كَانَ بينهم وبينَ رسولِ الله ﷺ من العهد والميثاق بما اسْتَحَلُّوا من خزاعة، وَكَانُوا في عقده وعهده؛ خرج عَمْرُو بن سالم الخزاعي، ثم أحد بني كعب، حتى قَدِمَ على رَسُولِ الله ﷺ المدينة، وَكَانَ ذلك ممَّا هَاجَ فَتُحَ مَكَّة، فَوَقَفَ عليه وهو جالسٌ في المَسْجِدِ بين ظَهْرَاني الناس، فقال [من الرجز]:

جلف أبينا وأبيه الأتكدا ثمت أسكمنا فكم نسنغ يدا واذع عباد الكه يسأتوا مددا إن سيم خسفا وجهه تربدا إن تويما أخكفوك الموعدا وجعلوا لي في كداء رصدا ومسم أذل وأقسل عسدا يَا رَبُ إِنَّى نَاشِدٌ مُنْحَمَّدَا قَدْ كُنْتُمُ وُلْداً وَكُنْا وَالِدَا فَانْصُرْ هَذَاكَ اللَّهُ نَصْراً أَعْتَدَا فِي فَانْكُ وَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا فِي فَيْلَقِ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدًا وَنَعَمُوا مِيثَاقَبُ الْمُؤَلِّدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسستُ أَذْعُرو أَحَدَا هُمْ بَيْتُونَا بِالْوَتِيدِ هُجُدَا

قال ابن هشام: ويروى أيضاً [من الرجز]:

فَانْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ نَصْراً أَيُدا

قال ابن هشام: ويروى أيضاً [من الرجز]:

نَـخـنُ وَلَــذَـاكَ فَــكُــنَـتَ وَلَــذا

قال ابن إسحاق: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ نُصِرْتَ يَا حَمْرُو بْنَ سَالِم ﴾ ثم عَرَضَ لرسولِ الله ﷺ عَنَانٌ من

**=** 

السماء فقال: «إِنْ هٰذِهِ السَّجَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ».

# خروج بديل بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله ﷺ:

ثم خَرَجَ بُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ في نفر من خُزَاعة حتى قَدِمُوا على رسولِ الله ﷺ المدينة، فَأَخْبَرُوه بما أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرَفُوا راجعين إلى مكّة، وقد قال رسولُ الله ﷺ للناس: «كَأَنْكُمْ بِأَبِي سُفْيَانَ قَدْ جَاءَكُمْ لِيَشُدَّ الْعَقْدَ وَيَزِيدَ فِي المُدَّةِ»، وَمَضَى بُدَيْلُ بن ورقاء وأصحابُهُ حتى لَقُوا أبا سفيان بن حَرْب بعُسْفَان، قَدْ بَعَتْتُهُ قريشٌ إلى رسولِ الله ﷺ ليَشُدَّ العقدَ وَيَزِيدَ في المدَّةِ، وقد رَهِبُوا الذي صَنعُوا، فَلَمَّا لقي أبو سفيان بُدَيْل بن ورقاء قال: مِن أينَ أقبلت يا بديل؟ وَظَنَّ أنه قد أتى رسولَ الله ﷺ، قال: تُسَيِّرْتُ في خزاعة في هذا الساحِل وفي بَطْنِ هذا الوادي، قال: أوْمَا جِئْتَ محمداً؟ قال: لا، فلما رَاحَ بُدَيل إلى مَكَةً قال أبو سفيان: لَئِنْ كَانَ جَاءَ بُدَيْلٌ المدينةَ لقد عَلَفَ بها النَّوَى، فأتى مَبْرَكَ رَاحِلَتِه، وَأَخَذُ من بَعَرَهَا فَفَتَه، وَرُائ فيه النَّوَى، فقال: أَخْلِفُ بالله، لقد جاء بُدَيل محمداً.

# أبو سفيان يحاول تجديد الصلح:

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ المدينة، فَدَخَلَ على ابنتِهِ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَىٰ فِرَاش رسولِ الله ﷺ طَوَتْهُ عنه، فقال: يا بُنَيَّةُ، ما أُذري أَرَغِبْتِ بي عن هٰذَا الفراش أم رَغِبْتِ به عَني؟ قالت: بَلْ هو فراشُ رسولِ الله ﷺ وأنت رَجُلٌ مشرك نَجَسٌ، فلم أحِبُّ أن تَجْلِسَ على فراش رسولِ الله ﷺ، قال: والله، لَقَدْ أَصَابَكِ يا بنيةُ بعدي شَرٍّ، ثم خَرَجَ حتى أتى رسولَ الله ﷺ، فكلَّمه، فلم يَرُدُّ عليه شيئاً، ثم ذَهَبَ إلى أبي بكرٍ، فَكَلَّمَهُ أَنْ يُكَلِّمَ له رسولَ الله ﷺ، فقال: ما أنا بفاعِل، ثم أتى عُمَرَ بن الخَطَّابِ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: أَأَنا أَشْفَعُ لكم إلى رسولِ الله عِيج؟ فوالله، لو لم أَجِدْ إِلاَّ الذَّرَّ لجاهدتُكُمْ به، ثم خَرَجَ فَدَخَلَ على عليٌّ بن أبي طالب وعنده فاطمة بِنْتُ رسولِ الله ﷺ ورضي عنها، وعندها حَسَنُ بن علي غلامٌ يَدِبُّ بين يَدَيها، فقال: يا عليُّ، إِنَّكَ أَمَسُّ القوم بي رَحِماً، وَإِنِّي قد جنتُ في حاجةٍ فلا أرْجِعَنَّ كما جنتُ خائباً، فاشْفَعْ لي إلىٰ رسولِ الله ﷺ، فقال: َ ويحك يا أبا سفيان!! والله، لقد عَزَمَ رسولُ الله ﷺ على أمر مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُكَلِّمَهُ فيه، فالتفتَ إلىٰ فاطمةَ، فقال: يا ابنةَ محمدٍ، هَلْ لك أَنْ تَأْمُرِي بُنَيْكِ هذا فيجير بين النَّاسِ فيكون سيدَ العربِ إلى آخر الدهرِ؟ قالت: والله، ما بَلَغَ بُنَيِّ ذَاكَ أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحدٌ علَىٰ رسولِ الله ﷺ، قال: يا أبا الحسن، إِنِّي أَرَىٰى الأمورَ قد اشْتَدَّتْ عَلَيّ، فانْصَحْنِي، قال: والله، مَا أَعْلَمُ لك شيئاً يُغْنِي عنك شَيئاً، ولكنُّكَ سيدُ بني كنانة، فَقُمْ فأجِرْ بين الناس، ثم الْحَقْ بِأَرْضِكَ، قال: أَوَ تَرَىٰ ذلك مَعْنياً عَنّي شيئاً؟ قال: لا، والله ما أظنُّه، ولكني لا أَجِدُ لك غَيْرَ ذلك، فقام أبو سفيان إلى المسجد، فقال: يا أيها الناسُ، إنِّي قد أَجَرْتُ بين الناس، ثم رَكِبَ بَعِيرَهُ، فانْطَلَقَ، فلما قَدِمَ على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئتُ محمداً فكلمتُه، فوالله، ما ردَّ علي شيئاً، ثم جئتُ ابن أبي قُحَافة، فلم أجد فيه خيراً، ثم جئتُ ابن الخطاب فَوَجَدْتُهُ أَدنى العدوِّ ـ قال ابن هشام: أَغْدَى العدو ـ قال ابن إسحاق: ثم أتيت عليّاً فوجدته ألْيَنَ القوم، وقد أشار علي بشيء صنعتُهُ؛ فوالله، ما أدري هل يُغني ذلك شيئاً أَمْ لا، قالوا: وبم أَمَرَكَ؟ قال: أمرني أَن أجير بين الناس، ففعلتُ، قالوا: فَهَلْ أَجَازَ ذلك محمدٌ؟ قال: لا، قالوا: وَيْلَكَ!! والله إِنْ زَادَ الرَّجُلُ على أَنْ لَعِبَ بك، فما يُغْنِي عنك ما قلتَ؟ قال: لا والله ما وجدتُ غير ذلك.

### رسول لله ﷺ يأمر بالجهاز:

وَأَمَرَ رسولُ الله ﷺ الناسَ بالجَهَازِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُجَهَزُوه، فَدَخَلَ أبو بكر على ابنته عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تُحَرُّكُ بَعْضَ جَهَازِ رسولِ الله ﷺ أَنْ تُجَهَزُوهُ؟ قالت: نعم، فَتَجَهَّزُ، قال: فَأَيْنَ تُرَيْنَهُ يُرِيدُ؟ قالت: والله ما أذرِي.

ثُم إِنَّ رسولَ الله ﷺ أَعْلَمَ النَّاسَ أنه سَائِرٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، وأمرهم بالجدُّ والتهيؤ، وقال: «اللَّهُمَّ، خُذِ الْعُيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشِ حَتَّى نَبْغَتَهَا فِي بِلاَدِهَا» فتجَهَّزَ الناسُ.

فَقَالَ حسان بنَ ثابت يُحَرِّضُ الناسَ ويذكر مُصَابَ رِجَالِ خُزَاعة [من الطويل]:

عَنَانِي وَلَمْ أَشْهَدْ بِبَطْحَاءِ مَكَّة بِأَلْدِي رِجَالٍ لَمْ يَسُلُوا سُيُوفَهُمْ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَنَالَنْ نُصْرَتِي وَصَفْوانُ عَوْدٌ حُزَّ مِنْ شُفْرِ أَسْتِيهِ وَصَفْوانُ عَوْدٌ حُزَّ مِنْ شُفْرِ أَسْتِيهِ فَلاَ تَامَنَانُمُ مُسجَالِيهِ وَلاَ تَنجَزَعُوا مِنْهَا فَإِنَّ سُيُوفَنَا وَلاَ تَنجزَعُوا مِنْهَا فَإِنَّ سُيُوفَنَا

رِجَالَ بَسنِي كَعْبِ تُحَرُّ رِقَابُهَا وَقَتْلَى كَثِيرٌ لَمْ تُجَنَّ ثِيبَابُهَا سُهَيْلَ بُن عَمْرٍ حَرُهَا وَعِقَابُهَا؟ فَهٰذَا أَوَانُ الْحَرْبِ شُدَّ عِصَابُهَا إِذَا احْتُلِبَتْ صِرْفاً وَأَعْصَلَ نَابُهَا لَهَا وَقْعَةٌ بِالْمَوْتِ يُفْتَحُ بَابُهَا

قال ابن هشام: قولُ حسان: بأيدي رجالِ لم يسلوا سيوفهم، يعني: قريشاً، وابن أم مجالد يعني: عكرمة بن أبي جهل.

### كتاب حاطب بن أبى بلتعة وشأنه:

 الله، دَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَإِن الرجلَ قَدْ نَافَقَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ، لَعَلَّ الله قَدِ اطْلَعَ عَلَى أَصْحَابِ بَدْرٍ يوم بدرٍ فَقَالَ: أَحمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدْ خَفَرْتُ لَكَمّ». فأنزل الله تعالى في حاطب: ﴿ يَاكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَدُونَ وَعَدُونُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ [الممتحنة: ١] إلى قوله: ﴿ تَدَ كَانَتُ لَكُمْ أَنُونَ مَنْهُ فَي وَعَدُونُمُ أَوْلِيَا اللهُ الْوَرْمِمْ إِنَّا بُرَهُ وَلَا يَنْكُمُ وَيَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن عباس، قال: ثُمَّ مَضَىٰ رسولُ الله ﷺ لِسَفَرِهِ، واستخلفَ على المدينةِ أبا رُهُم كلثومَ بن حُصَيْن بن عتبة بن خلف الغفاري، وَخَرَجَ لعَشْرٍ مَضَيْنَ من شَهْرِ رمضان، فَصَامَ رسولُ الله ﷺ، وَصَامَ النَّاسُ معه، حتى إذا كان بالْكُذيدِ بين عُسْفَان وأَمَجَ أَفْطَر.

### نزول رسول الله على بمر الظهران:

قال ابن إسحاق: ثم مَضَىٰ حتى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَان في عَشَرَة آلاف من المسلمين؛ فَسَبَّعَتْ سُلَيْم، وبعضُهم يَقُولُ: أَلَّفت سليم، وأَلْفَتْ مُزَيْنَةُ، وفي كُلِّ القبائلِ عَدَدٌ وإسلامٌ، وأَوْعَبَ مع رسولِ الله ﷺ المهاجرون والأنصارُ، فلم يَتَخَلَف عنه منهم أَحَدٌ، فلمَّا نَزَلَ رسولُ الله ﷺ مَرَّ الظَّهْرَان وقد عُمِّيَتِ الأخبارُ عن قريش فلم يأتهم خبرٌ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، ولا يَدْرُونَ ما هو فاعلٌ، وَخَرَجَ في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُدَيْل بن ورقاء يَتَحَسَّسُونَ الأخبارَ، وَيَنْظُرُونَ هَلْ يَجِدُونَ خَبَراً أو يَسْمَعُونَ به، وقد كان العباسُ بن عبد المطلب لقي رسولَ الله ﷺ ببعض الطريق.

قال ابن هشام: لقيه بالجُخفَة مُهَاجراً بعيالِهِ، وقد كَانَ قَبْلَ ذلك مقيماً بمَكَّةَ على سِقَايته، ورسولُ الله ﷺ عنه راض فيما ذكر ابن شهاب الزهري.

# أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبى أمية وإسلامهما:

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله على أيضاً بنيقِ الْعُقَاب، فيما بين مكّة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أمُّ سَلَمَة فيهما ؛ فقالت: يا رسولَ الله ابنُ عَمِّك وابن عَمِّتِك وصهرُك، قال: «لا حَاجَة لِي بِهِمَا، أمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابن عَمِّتِي وَصِهْرِي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّة مَا قَالَ ، قال: فلما خَرَجَ الخبرُ إليهما بذلك ومع أبي سفيان بُنيً له فقال: والله، لَيَأْذَنَ لِي أو لآخذن بيدي بُنيً هذا ثم لَنَذْهَبَن في الأرضِ حتى نموت عَطَشاً وجُوعاً ؛ فلمَّا بَلَغَ ذلك رسولَ الله عَلَيْ رق لهما، ثم أَذِنَ لهما فَدَخلاَ عليه وَأَسْلَمَا. [رواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٢ ـ ٤٤].

وَأَنْشَدَهُ أَبُو سَفِيانَ بِنِ الحَارِثُ قُولُهُ فِي إِسْلَامِهِ، واعْتَذَرَ إليه مما كان مَضَىٰ منه، فقال [من الطويل]:

واسعه بو سيان بن الحارث قوله عي إساريو، واعدد إليه منه ان مقتى منه، على الله الطوين المحمد لله المحمد لله المحمد لله المحمد الم

أُرِيدُ لِأُرْضِيهِمْ وَلَسْتُ بِلاَفِطِ فَـفُـلُ لِشَقِيهِ: لاَ أُرِيدُ قِـتَالَهَا فَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِراً قَـبَائِـلُ جَاءَتْ مِن بِلاَدٍ بَـعِـيدَةٍ

مَعَ الْقَوْمِ مَا لَمْ أُهْدَ فِي كُلِّ مَفْعَدِ وَقُلْ لِنَقِيبِ كُلِّ مَفْعَدِ وَقُلْ لِنَقِيبِ لِللَّ : غَيْرِي أَوْعِدِي وَمَا كَانَ عَنْ جَرَى لِسَانِي وَلاَ يَدِي نَسَانِي وَلاَ يَدِي نَسِي وَلاَ يَدِي نَسَانِي وَلاَ يَدُولُونِ وَالْمَانِي وَلاَ يَدِي نَسِي وَلاَ يَدُولُونِ وَالْمَانِي وَلاَ يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَلاَ يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَاللَّهُ وَالْمَانِي وَلَا يَعْمَلُونِ وَلَا يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَالْمِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلَيْكُونِ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلَيْكُونُ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلَا يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلَا يَعْمَلُونَا وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَلَا يَعْمَلُونُ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُعَلِّي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُعَالِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِنْ وَالْمَانِي وَالْمَالِمُوالِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِي وَالْمَا

قال ابن هشام: ويروى: ودَلَّنِي عَلَىٰ الحَقُّ من طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّد.

قال ابن إسحاق: فَزَعَمُوا أَنَّهُ حين أَنْشَدَ رسولَ الله ﷺ قوله: ونَالَنِي مع الله من طردت كُلَّ مُطَرَّد؛ ضرب رسول الله ﷺ في صَدْرِهِ، وقال: «أَنْتَ طَرَّدْتَنِي كُلِّ مُطَرَّدِ». [تاريخ الطبري ٣/٥١].

### العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب:

فَلَمَّا نَزَلَ رسولُ الله عِلَى مَرَّ الظَّهْرَانِ قال العباسُ بن عبد المطلب: فقلت: وَاصَبَاحَ قريش، والله، لئن مَخَلَ رسولُ الله عَلَى مَخَةً عَنْوَةً قَبْلَ أَن يأتوه فيستأمنوه إنَّه لَهَلاَكُ قريش إلى آخر الدهر، قال: فَجَلَسْتُ على بَعْلَةِ رسولِ الله عِلى البيضاء، فَخَرَجْتُ عليها، قال: حتى جئتُ الأرَاكَ، فقلتُ: لَعَلِّي أَجِدُ بَعْضَ الْحَطَّابة، أو صاحبَ لبنِ، أو ذا حاجةِ يأتي مَكَّةَ فيخبرهم بمكانِ رسولِ الله عَلَى ليخرجُوا إليه فيستأمنوه قَبْلَ أَن يُدُخلَهَا عليهم عَنْوَةً، قال: فوالله، إنِّي لأسِيرُ عليها وألتمسُ ما خَرَجْتُ له، إذ سَمِعْتُ كلامَ أبي سفيان وبُديل بن وَرقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيْتُ كالليلة نيراناً قَطُّ ولا عَسْكَراً، قال: يقول بُديل: هذه والله خزاعة حَمَشَتْهَا الحرب، قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أذَلُ وأقَلُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هذه نيرانها وعَسْكَرها، قال: أبي وأمي؟ قال: قلتُ: ويُحَكَ يا أبا سفيان هذا رسولُ الله عَلَى في الناسِ، واصَبَاحَ قريش والله!! قال: فما الحيلةُ، فِذَاكَ أبي وأمي؟ قال: قلت: والله، لئن ظفر بك لَيَضْرِبَنَ عُنْقَكَ، فَارْكَب قريش والله!! قال: فما الحيلةُ، فِذَاكَ أبي وأمِّي؟ قال: قلت: والله، لئن ظفر بك لَيَضْرِبَنَ عُنْقَكَ، فَارْكَب في عجز هذه البغلةِ حتى آتى بكَ رسولَ الله عَلَيْ فأستأمنه لك.

# إسلام أبي سفيان:

قال: فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صاحباه، قال: فجئتُ به كلَّما مررتُ بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بَغْلَة رسولِ الله على عَجْزِ الذَابَةِ قال: أبو سفيان عَدُو الله الخطاب في فقال: من هذا؟ وَقَامَ إِلَيَّ، فَلَمَّا رأى أبا سفيان على عَجْزِ الذَابَةِ قال: أبو سفيان عَدُو الله الخي المحمدُ لله الذي أَمْكَنَ مِنْكَ بغيرِ عَقْدِ ولا عَهْدٍ، ثم خَرَجَ يَشْتَدُّ نَحْوَ رسولِ الله على وركَضْتُ البغلة، الحمدُ لله الذي أَمْكَنَ مِنْكَ بغيرِ عَقْدِ ولا عَهْدٍ، ثم خَرَجَ يَشْتَدُ نَحْوَ رسولِ الله على رسولِ الله على وسولِ الله على وسولِ الله على ورسولِ الله على ووركَضْتُ البغلة، وَدَخَلَ على وسولِ الله عَهْدٍ، فَدَغْنِي وَدَخَلَ عليه عمر فقال: يا رسولَ الله، إني قَدْ أَجَرْتُهُ، ثم جَلَشتُ إلى رسولِ الله عَهْدٍ، فَدَغْنِي فَلْ ضُرِبُ عُنْقُهُ، قال: قلت: يا رسولَ الله، إني قَدْ أَجَرْتُهُ، ثم جَلَسْتُ إلى رسولِ الله عَلَى فَاخَدْتُ بِرَأْسِهِ فَقَلْتُ: والله، لا يُنَاجِيه اللَّيْلَة دوني رجلٌ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ في شأنِهِ قال: قلتُ: مَهْلاً يا عمر، فوالله أَنْ لو فقلتُ: والله، لا يُنَاجِيه اللَّيْلَة دوني رجلٌ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ في شأنِهِ قال: قلتُ: مَهْلاً يا عمر، فوالله أَنْ لو كنان مِنْ رجال بني عَدِي بن كعب ما قلتَ هذا، ولكنَكَ قد عَرَفْتَ أنه من رجالِ بني عبد مناف، فقال: عَرَفْتُ أَنْ إسلامَ لو أَسْلَمَ، وما بي إلاَ أَنِي قَذْ عَرَفْتُ أَنْ إسلامَ، فقال رسولُ الله عَلَى عَرْفْتُ أَنْ إسلامَ الخطابِ لو أَسْلَمَ، وما بي إلاَ أَنِي قَذْ عَرَفْتُ أَنْ إسلامَكَ كان أَحَبُ إلى رسولِ الله عَلَى إنْ إسلامَ الخطابِ لو أسلم، فقال رسولُ الله عَيْنَ فَالْ أَنْ يَقْهُ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُحْلَابِ لو أَسْلَمَ، وما بي إلاَ أَنِي قَدْ عَرَفْتُ أَنْ إسلامَ لو أسلم، فقال رسولُ الله عَلَى الله عَنْ الله المُحْدُونُ أَنْ اللهُ أَلْ المُحْلَابُ لو أَسلمَ وقال رسولُ الله عَنْ اللهُ المُحْلَابِ لو أَسلَمَ المُحْلَى اللهُ المُعْدُونُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُولُولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الم

«اذْهَبْ بِهِ يَا عَبَّاسُ إِلَى رَخْلِكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي بِهِ» قال: فذهبتُ به إلى رَخلي، فَبَاتَ عندي، فَلَمّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ به إِلَى رسولِ الله ﷺ فلما رآه رَسُولُ الله ﷺ قال: «وَيْحَكَ يَا أَبًا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنّه لاَ إِلله إِلاَّ الله؟» قال: بأبي أنت وأمي، مَا أَخْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ!!! والله لقد ظَننْتُ أن لو كَانَ مع الله إلله غيره لقد أَغْنَىٰ عني شيئاً بعد، قال: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سَفِيان! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمْ أَنِّي رسولُ الله قال: بأبي أنتَ وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه والله فإن في النّفسِ منها حتى الآن شَيئاً، قال: بأبي أنتَ وأمّي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه والله فإنّ في النّفسِ منها حتى الآن شَيئاً، فقال له العباس: وَيْحَكَ، أَسْلِمْ وأَشْهَدْ أَن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عنقُكَ، قال العباس: قلتُ: يا رسول الله، إن أبا سفيان رَجُلٌ يُحِبُ هذا الْفَخْرَ، فاجعل له شيئاً، قال: «نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ، وَمَنْ أَفْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ أَفْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ أَفْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَهُوَ آمِنْ».

# مرور المسلمين على أبي سفيان:

فلما ذَهَبَ لينصرفَ قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يَا عَبَّاسُ، اخبِسُهُ بِمَضِيقِ الْوَادِي عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى تَمُوّ بِهِ جُنُودُ الله فَيَرَاهَا قال: فخرجتُ حتى حبستُهُ بمضيقِ الوادِي حيث أمرني رسولُ الله ﷺ أَنْ أحبسَهُ، قال: ومَرَّتِ القبائلُ على راياتها، كلَّما مرث قبيلةٌ قال: يا عباسُ مَنْ هٰذِهِ ؟ فأقولُ: سليم، فيقولُ: مالي ولسليم؟ ثم تمرُّ القبيلةُ فيقولُ: يا عباس، مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُزَينة، فيقول: مالي ولمزينة؟ حتى نفذتِ القبائلُ، ما تَمُرُّ به قبيلةٌ إلاَّ يَسأَلُنِي عنها، فإذا أخبرتُهُ بهم قال: مالي ولبني فلان، حتى مَرَّ رسولُ الله ﷺ في كتيبتِهِ الخضراء.

قال ابن هشام: وَإِنَّمَا قِيلَ لها الخضراء؛ لكثرةِ الحديدِ وظهورِهِ فيها، قال الحارث بن حِلْزَةَ الْيَشْكُرِيُّ [من الخفيف]:

نَسمَّ حُسجُسراً أَغْسِنِي ٱبْسنَ أُمِّ قَسطَامٍ وَلَسهُ فَسسارِسِيَّسةٌ خَسضَسرَاءُ يعني: الكتيبة، وهذا البيتُ في قصيدةٍ له، وقال حسان بن ثابت الأنصاري [من الكامل]:

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والأنصارُ - رضي الله عنهم - لا يُرَى منهم إلاَّ الْحَدَقُ من الحديد، فَقَالَ: سبحان الله يَا عباس مَنْ هؤلاء؟!! قال: قلت: هذا رسولُ الله يَهِ في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحدِ بهؤلاءِ قِبَلٌ وَلاَ طَاقَةٌ، والله يا أبا الفَضْلِ، لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ الْغَدَاةَ عظيماً، قال: قلت: يا ما لأحدِ بهؤلاءِ قِبَلٌ وَلاَ طَاقَةٌ، والله يا أبا الفَضْلِ، لقد أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ الْغَدَاةَ عظيماً، قال: قلت: النَّجَاء إلىٰ قَوْمِكَ، حتى إذا جَاءَهُمْ صَرَخَ بأعلى صَوْتِهِ: يا معشر قريش، هذا محمد قد جَاءَكُمْ فيما لا قِبَلَ لكم به، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فهو آمن، وَقَامَتْ إليه هِنْدُ بِنْتُ عتبة فَأَخَذَتْ بشارِبِهِ فقالت: آقْتُلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِمَ الْأَحْمَس، قُبُّحَ مِنْ طَلِيعَة قَوْم!! قال: وَيْلَكُم، لا تَغُرِّنُكُمْ هذه مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنْهُ قد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فهو قال: وَيْلَكُم، لا تَغُرِّنُكُمْ هذه مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنْهُ قد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فهو آمن، قَانُو دورهم وإلى المسجدِ فهو آمن، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فهو آمن، فَتَقَرَّقَ النَاسُ إلىٰ دورهم وإلى المسجدِ.

# انتهاء رسول الله ﷺ إلى ذي طوى:

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن أبي بكر: أَنَّ رسولَ الله ﷺ لَمَّا انْتَهَىٰ إلى ذِي طُوَى وَقَفَ على راحلتِهِ مُعْتَجِراً بشُقَّةِ بُرْدٍ حِبَرَةٍ حَمْرًاء، وَإِنَّ رسولَ الله ﷺ لَيْضَعُ رَأْسَهُ تَوَاضِعاً لله حِينَ رَأَىٰ ما أَكْرَمَهُ الله به مِنَ الفتح، حَتَّى إِن عُنْنُونه ليكاد يَمَسُ واسطة الرَّحٰلِ. [أخرج الحاكم نحوه في المستدرك ٣/٤٤].

# شأن أبى قحافة والد أبي بكر الصديق:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثني يحيى بن عَبَاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عَنْ جَدَّتِهِ أسماء ابنة أبي بكر، قالت: لَمَّا وَقَفَ رسولُ الله ﷺ بذي طوى قال أبو قحافة لابنة لَهُ من أصغر وَلَيهِ: أي بُنَيَّة، اظْهَرِي بي عَلَىٰ أبي قُبَيْس، قالت: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، قالت: فأَشْرَفَتْ به عليه، فقال: أي بُنَيَّة، مَاذَا تَرَيْن؟ قالت: أرى سَوَاداً مُجْتَهِعاً، قال: تِلْكَ الحيلُ، قالت: وَأَرَىٰ رَجُلاً يَسْعَى بين يَدَيٰ ذلك السوادِ مقبلاً ومدبراً، قال: أي بُنيَّة ذَلِك الوازع، يعني: الذي يَأْمُرُ الخيلَ ويتقدَّم إليها، ثم قالت: قد والله انشَشَر السواد، قالت: فقال: قَدْ والله إذن دَفَعَتِ الخيلُ فَأَسْرِعِي بي إلىٰ بيتي، فانحطَّتْ به، وتَلَقَّاه الخيلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى بَنيتِهِ، قالت: وَدَ وَلَهُ الْخَيلُ قَبْلُ أَنْ يَصِلُ إلى بَنيتِهِ مَكَّةً وَلَى الله ﷺ وَدَخُلَ رسولُ الله ﷺ قال: هملاً دَخَلَ رسولُ الله ﷺ قال: هملاً تَرَكْتَ الشَّيخَ فِي بَنيتِهِ حَتَّى وَدَخَلَ المسجدَ أَتَى أبو بكر بأبيه يقودُهُ، فلَمًا رآه رسولُ الله ﷺ قال: هملاً تَرَكْتَ الشَّيخَ فِي بَنيتِهِ حَتَّى قالت: فأَجْلَسه بين يديه، ثم مَسَحَ صَدْرَهُ، ثم قال له: «أَسْلِمْ» فَأَسْلَمَ. [رواه الهيشمي في مجمع الزوائد أَلُوات فالمه بين يديه، ثم مَسَحَ صَدْرَهُ، ثم قال له: «أَسْلِمْ» فَأَسْلَمَ. [رواه الهيشمي في مجمع الزوائد الشرَّة فقال رسولُ الله ﷺ: [المسند ٣/ ٣٣٨] ثم قام أبو بكر ، فَأَخَذَ بيدِ أَخته وقال: أنشُدُ الله والإسلام طَوْقَ أُختي، فلم يجبه أَخذ، قالت: فقال: أيْ أَخْتَه، اختَسِبِي طَوقَكِ، فوالله إنَّ الأمانة في الناسِ اليومَ لَقَلِيلْ.

### ترتيب الجيش في دخول مكة:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثني عبدالله بن أبي نجيح: أَنَّ رسولَ الله ﷺ حين فَرَّقَ جيشه من ذي طُوَى أَمَرَ الزبيرَ بن العوام أَنْ يَدْخُلَ في بَعْضِ النَّاسِ من كُدَى، وكان الزبيرُ على الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى، وَأَمَرَ سَعْدَ بنَ عُبَادة أن يَدْخُلَ في بَعْضِ الناسِ من كَدَاء.

قال ابن إسحاق: فزعم بعضُ أهلِ العلم أنّ سَعْداً \_ حين وَجَّهَ داخلاً \_ قال: اليوم يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليوم تُسْتَحَلُّ الحرمة، فَسَمِعَها رَجُلٌ مِنَ المهاجرين \_ قال ابن هشام: هو عمر بن الخطاب \_ فقال: يا رسولَ الله الله، اسْمَعْ ما قال سعد بن عبادة، مَا نَأْمَنُ أَنْ تكونَ له في قريش صَوْلَة، فقال رسولُ الله ﷺ لعليٌ بن أبي طالب: «أذرِكْهُ، فَخُذِ الرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَدْخُلُ بها».

قال ابن إسحاق: وقد حدَّثني عبدالله بن أبي نجيح في حَدِيثِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَ خالد بْنَ الوليد فَدَخَلَ من اللَّيط أَسْفَلَ مَكَّةَ في بَعْضِ الناسِ، وَكَانَ خالدُ على الْمُجَنَّبَةِ اليمنى، وفيها أَسْلَمُ وَسُلَيْم وغِفَار ومُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَة وِقبائلُ مِنْ قَبَائِلِ العربِ، وَأَقْبَلَ أبو عبيدة بن الجَرَّاحِ بالصَّفِّ مِنَ الْمَسلمين يَنْصَبُّ لمكَّةَ بين يدي رسولِ الله ﷺ، وَدَخَلَ رسولُ الله ﷺ من أَذَاخِر، حتى نَزَلَ بَاعلَىٰ مَكَّةً، وَضُرِبَتْ له هنالك قُبْتُهُ.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي عبدالله بن أبي نجيح وعبدالله بن أبي بكر: أَنَّ صَفْوَان بن أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ بن أبي جهل وَسُهَيْل بن عمرو كانوا قد جَمَعُوا نَاساً بالْخَنْدَمَةِ ليقاتِلُوا، وَقَدْ كَانَ حِمَاسُ بن قَيْسِ بن خالد أخو بني بكر يُعِدُّ سِلاَحاً قَبْلَ دُخُولِ رسولِ الله ﷺ ويُصْلِحُ منه، فقالتْ له امرأتُهُ: لماذ تُعِدُّ ما أرى الله يَ ويُصْلِحُ منه، فقالتْ له امرأتُهُ: لماذ تُعِدُّ ما أرى أنه يقومُ لمحمدِ وأصحابه شيءٌ، قال: والله، إنِّي الأرجو أَنْ أُخْدِمَكِ بَعْضَهُمْ، ثم قال [من الرجز]:

إِنْ يُسَقَّبِلُوا الْسَيَّوْمَ فَمَسَالِسِي عِسَّهُ هُ لَمَسَالِ وَأَلْسَهُ وَأَلْسَهُ وَأَلْسَهُ وَأَلْسَهُ و

ثم شَهِدَ الْخَنْدَمَةَ مَعَ صفوان وسهيل وعكرمة، فَلَمَّا لَقِيهُمُ المسلمونَ من أصحابِ خالد بن الوليد نَاوَشُوهم شَيْئاً مِنْ قِتَالِ، فَقُتِلَ كُرْزُ بن جابر أحدُ بني محارب بن فهر، وَخُنَيْسُ بن خالد بن ربيعة بن أَصْرَمَ حليف بني منقذ، وَكَانَا في خَيْلِ خالد بن الوليد، فَشَذًا عنه فَسَلَكَا طريقاً غَيْرَ طَرِيقِهِ فقتلا جميعاً؛ قُتِلَ خُنَيْس بن خالد قَبْلَ كُرز بن جابر، فَجَعَلَهُ كرز بن جابر بين رجليه، ثم قَاتَلَ عنه حتى قُتل وهو يرتجز، ويقول [من الرجز]:

قَدْ عَلِمَتْ صَفْرَاءُ مِنْ بَنِي فَهِرْ نَعِيتُهُ الْوَجْهِ نَعِيتُهُ الصَّدِرْ لَا مَعْدِرْ لَا لَكَ وَمَ عَن أَبِي صَحِرْ

قال ابن هشام: وَكَانَ خُنَيْسٌ يُكنى أَبَا صَخْر.

قال ابن هشام: خنيس بن خالد من خزاعة.

قال ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي نجيح وعبدالله بن أبي بكر قالا: وأُصِيبَ من جُهَيْنَةَ سَلَمَةُ بن الْمَيْلاَء مِنْ خَيْلِ خالد بن الوليد، وَأُصِيبَ مِنَ المشركين ناسٌ قريبٌ من اثني عَشَرَ رَجُلاً، أو ثلاثة عشر رجلاً، ثم انْهَزَمُوا، فخرج حِمَاسُ مُنْهَزِماً حتى دَخَلَ بَيْتَهُ، ثم قال لامرأته: أَغْلِقِي عَلَيَّ بابي، قالت: فأين ما كُنْتَ تَقُولُ؟ فقال [من الرجز]:

إِنْكِ لَوْ شَهِدْتِ يَوْمَ الْحَدْدَمَةُ وَآلِسُ مَالْكُمُوْتِهَ الْكُوْتِهُ وَآلُسُو يَسْرِيدَ قَائِهُمْ كَالْهُمُوْتِهِمَةُ يَتْقُطُعُنَ كُلُّ سَاعِدٍ وَجُمْهُجُمَةً لَيُهُمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهُمَةً

إِذْ فَسرَّ صَفْوانُ وَفَسرَّ عِسكُسرِمَسهُ وَاسْتَقْبَلَتْهُمْ بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَهُ ضَرْبِاً فَسلاَ يُسْمَعُ إِلاَّ غَنْمُ غَمَهُ لَمْ تَنْظِقِي فِي اللَّوْمِ أَذْنَىٰ كَلِمَهُ

قال ابن هشَام: أَنشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ العلمِ بالشعرِ قولَه: كالمؤتمه، وتروى للرعَّاشِ الهذلي.

#### شعار أصحاب رسول الله ﷺ:

وكان شِعَارُ أصحابِ رسولِ الله ﷺ يَوْمَ فتح مكة وَحُنين والطائف؛ شعار المهاجرين: يا بني عبدالله. عبدالله وشعار الخزرج: يا بني عبدالله، وشعار الأوس يا بني عبيدالله.

# أمر رسول الله على بقتل نفر وإن تعلقوا بأستار الكعبة:

قال ابن إسحاق: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ عَهِدَ إلىٰ أُمَرَاثِهِ مِنَ المسلمين ـ حين أَمَرَهُمْ أَنْ يَذْخُلُوا مَكَّةَ ـ

أَنْ لا يقاتلوا إِلاَّ مَنْ قاتلهم، إِلاَّ أنه قد عَهِدَ في نَفَرٍ سَمَّاهم، أَمَرَ بقتلِهِم وَإِنْ وُجِدُوا تَحْتَ أستارِ الكعبةِ، منهم:

عبدالله بن سَعْد أخو بني عامر بن لؤي، وإنما أَمَرَ رسولُ الله عَلَى بقتلِهِ؛ لأنه قد كان أَسْلَمَ، وكان يَكْتُبُ لرسولِ الله عَلَى الْوَحْيَ، فارتَدَّ مُشْركاً راجعاً إلى قريش؛ فَفَرَّ إلى عثمانَ بن عفان ـ وَكَانَ أَخَاه للرضاعة ـ فَعَيْبَهُ حتى أتى به رسولَ الله عَلَى بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ الناسُ وأهلُ مَكَّةَ، فاستأمن له، فَزَعَمُوا أَنْ رسولَ الله عَلَى صَمَتَ طويلاً ثم قال: «نَعَمْ» فَلَمَّا انْصَرَفَ عنه عثمان، قَالَ رسولُ الله عَلَى لمن حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: «لَقَدْ صَمَتُ لِيَقُومَ إِلَيْهِ بَعْضُكُم فَيَضْرِبَ مُنْقَهُ القال رَجُلٌ من الأنصارِ: فَهَلَّ أَوْمَأْتَ إليَّ يا رسول الله، قال: "إنَّ النَّبَى لاَ يَقْتُلُ بالإِشَارَةِ».

قال ابن هشام: ثم أَسْلَمَ بعد، فَوَلاَه عمر بن الخطاب بَعْضَ أعمالِهِ، ثم وَلاَه عثمان بن عفان بعد

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن خَطَل، رَجُلٌ من بني تيم بن غالب، وإنما أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَنَهُ كَانَ مسلماً فَبَعَثَهُ رسولُ الله ﷺ مُصَدِّقاً، وَبَعَثَ معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولَى له يَخْدُمُهُ، وَكَانَ مسلماً، فَنَزَلَ منزلاً، وَأَمَرَ المولىٰ أَنْ يذبح له تَيْساً فيصنع له طعاماً، فَنَامَ، فاستيقظَ ولم يَصْنَعْ له شيئاً، فَعَدَا عليه فَقَتَلهُ، ثم ارتدً مشركاً، وكانت له قَيْنَتَان؛ فَرْتَنَى وصاحبتها، وَكَانَتَا تُغَنِّيان بهجاءِ رسولِ الله ﷺ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَقْتُلِهُمَا مَعَهُ.

والحويرت بن نُقَيْذ بن وَهْب بن عبد بن قُصَيّ، وَكَانَ ممَّن يؤذيه بمكَّةَ ــ

قَالَ ابن هشام: وَكَانَ العباسُ بن عبد المطلبُ حَمَلَ فَاطِمَةَ وأمَّ كُلثومٍ ابنتي رسول الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ بهما المدينةَ، فَنَخَسَ بهما الحويرث بن نُقَيْدُ فرمىٰ بِهِمَا إلىٰ الأرضِ.

قال ابن إسحاق: وَمِڤْيَسُ بن صُبَابَة، وَإِنَّما أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بِقَتْلِهِ؛ لِقتلِ الأنصاري الذي كَانَ قَتَلَ أخاه خطأً، ورجوعه إلىٰ قُرَيْشِ مُشْرِكاً.

وسارة مولاة لِبَغْضِ بني عبد المطلب، وعكرمة بن أبي جهل، وكانت سارة ممن يؤذيه بمكّة، فأما عكرمةُ، فَهَرَبَ إلى اليمنِ، وَأَسْلَمَتْ امرأتُهُ أَمْ حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنتْ له من رسولِ الله ﷺ فَأَمْنَهُ، فَخَرَجَتْ في طَلَبِهِ إلى اليمنِ حتى أَتَتْ به رسولَ الله ﷺ فَأَسْلَمَ.

وأما عبدالله بن خَطَل، فقتله سعيدُ بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي، اشْتَرَكَا في دَمِهِ.

وأما مِقْيَسُ بن صُبَابَة فَقَتَلَهُ نُمَيْلَة بن عبدالله، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فقالتُ أَخْتُ مِقْيَسٍ في قَتْلِهِ [من الطويل]:

لَعَمْرِي لَقَدْ أَخْزَى نُمَيْلَةُ رَهْطَهُ وَفَجْعَ أَضْيَافَ السُّتَاءِ بِمِقْيَسِ فَلِلَّهِ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِثْلَ مِقْيَسٍ إِذَا النُّفَسَاءُ أَصْبَحَتْ لَمْ تُخَرَّسِ

وأما قينتا ابن خطل فَقُتِلَتْ إحداهُما، وهربتِ الأخرى حتى اسْتُؤْمِنَ لها رسولُ الله ﷺ بعدُ فأمَّنها.

وَأَمَّا سَارَةُ فاستؤمن لها فأمَّنها، ثم بَقِيَتْ حتى أوطأها رَجُلٌ من الناسِ فرساً في زَمَنِ عمر بن الخطاب بالأبطح فَقَتَلَهَا.

وأما الحويرث بن نقيذ، فقتلَهُ عليُّ بن أبي طالب.

# أم هانيء تجير الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَني سعيد بن أبي هند، عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، أَنَّ أَمَّ هانى ابنة أبي طالب قالت: لمَّا نَزَلَ رسولُ الله ﷺ بأعلى مَكَّة فَرُّ إليَّ رَجُلانِ مِنْ أحماثي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قَالَتْ: فَدَخَلَ عليَّ عليُّ بن أبي طالب، أخِي، فقال: والله، لأقتُلنَّهُمَا، فأغلقتُ عليهما بَابَ بَيْتِي، ثم حِنْتُ رَسُولَ الله ﷺ، وهو بأعلى مَكَّة، فوجدتُهُ يَغْتَسِلُ من جَفْنَة إِنَّ فيها لأَثَر العجينِ، وَفَاطِمَةُ ابنتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمًا اغْتَسَلَ أَخَذَ ثَوْبَهُ فتوشَّحَ به، ثم صَلَّى ثماني ركعاتٍ مِنَ الضَّحَى، ثم العجينِ، وَفَاطِمَةُ ابنتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمًا اغْتَسَلَ أَخَذَ ثَوْبَهُ فتوشَّحَ به، ثم صَلَّى ثماني ركعاتٍ مِنَ الضَّحَى، ثم انصَرَفَ إليَّ فقال: «قَدْ أَجَرَنَا الرجلين وَخَبَرَ عليًّ، فقال: «قَدْ أَجَرَنَا الْصَرَفَ إليَّ فقال: «قَدْ أَجَرَنَا مَنْ أَمَّنْتِ، فَلاَ يَقْتُلْهُمَا». [ابن سعد في الطبقات ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥].

قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة.

### طواف رسول الله ﷺ بالكعبة وخطبته:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور، عَنْ صَفِيَة بنت شيبة: أَنَّ رسولَ الله ﷺ، لما نَزَلَ مَكَّةَ واطمأنَّ الناسُ، خَرَجَ حتى جَاءَ البيت، فَطافَ به سبعاً على راحلتهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ في يَدِهِ، فَلَمَّا قَضَى طوافَهُ، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ فَقُتِحَتْ لهُ، فَدَخَلَهَا، فَوَجَدَ فيها حَمَامَةً من عيدان، فَكَسَرَهَا بيدِهِ، ثم طَرَحَهَا، ثم وَقَفَ على بابِ الكعبةِ، وَقَدِ السَتَكَفَّ له الناسُ في المسجد.

قال ابن إسحاق: فحدثني بعضُ أهلِ العلم: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَامَ على بابِ الكعبةِ فقال: «لا إلله وَجْدَهُ، لا شَرِيكَ له، صَدَقَ وَحْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ، أَلاَ كُلُّ مَأْثَرَةٍ أَو دَم أَو مَالِ يُدْعَى فهو تَحْتَ قَدَمَيْ هاتين، إلا سِدَانَة البيت وَسِقَايَة الحاجّ، ألا وَقَتِيلُ الخَطَأ شِبْهِ العمدِ بالسَّوْطِ وَالعَصَا، فهيه الديةُ مغلَظةٌ، مائة مِنَ الإبل، أربعون منها في بُطُونِها أولادُها، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، إنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عنكم ففيه الديةُ مغلَظةٌ، مائة مِنَ الإبل، أربعون منها في بُطُونِها أولادُها، يَا مَعْشَر قُرَيْشٍ، إنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عنكم نَخْوة الجاهلية وَتَعظُمها بالآباء، الناسُ من آدمَ وآدمُ من تراب، ثم تلاَ هذه الآية: ﴿ يَكُلُّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن مَنْ وَرَابُ ثُمْ وَالْمَاءُ اللهُ عَلَيْ وَمَعَلَنكُمُ السَّحِرات: ١٣] الآية كلَها، ثم قال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشُ؛ مَا تُرَوْنَ أَنِي فَاعَلْ فِيكم؟» قالوا: خيراً، أخْ كَرِيمٌ، وَأَبْنُ أَخِ كَرِيم، قال: «أَنْ مَعْشَر قُرَيْشُ؛ مَا تُرَوْنَ أَنِي فَاعَلْ فِيكم؟» قالوا: خيراً، أخْ كَرِيمٌ، وَأَبْنُ أَخِ كَرِيم، قال: «أَنْ مَعْشَر قُرَيْشُ؛ مَا تُرَوْنَ أَنِي فَاعَلْ فِيكم؟» قالوا: خيراً، أخْ كَرِيمٌ، وَأَبْنُ أَخِ كَرِيم، قال: «أَنْ مَعْشَر قُرَيْشُ؛ فَقَامَ إليه عليُ بن أبي الطَلَقَاءُ . [أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١١] ثم جَلَسَ رسولُ الله ﷺ في المَسْجِدِ، فَقَالَ الْمِجَابَةَ مَعَ السُقَايَةِ، صلى الله عليُ بن أبي طالب ومفتاحُ الكعبة في يَدِهِ، فقال: يا رسول الله، الجَمَعْ لَنَا الْحِجَابَةَ مَعَ السُقَايَةِ، صلى الله عليك، فقال رسول الله الله قَالَ المُعْمَانُ ، الْيَوْمُ يَوْمُ بِرٌ وَوَفَاءٍ».

قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عُيَيْنَة: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال لعلي: «إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ مَا تُرْزَؤُونَ لاَ مَا تَرْزَؤُونَ لاَ مَا تَرْزَؤُونَ اللهَ ﷺ قال لعلي: «إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ مَا تُرْزَؤُونَ لاَ مَا تَرْزَؤُونَ».

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، دَخَلَ البيتَ يَوْمَ الْفَثْحِ فرأى فيه صُورَ الملائكةِ وغَيْرهم، فرأى إبراهيم عَلِيَتُلا ، مُصَوَّراً في يَدِهِ الأزلام يَسْتَقْسِمُ بها، فقال: «قَاتَلَهُمُ الله، جَعَلُوا

00.

شَيْخَنَا يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلاَمِ، مَا شَأْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَزْلاَمِ ﴿مَا كَانَ إِنَرِهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَاتَ حَرْيِفَا مُسْلِمَاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى عَمَرَانَ: ٦٧]» ثم أمر بتلك الصور كلها فطُمِست.

قال ابن هشام: وَحَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَخَلَ الكعبَةَ ومَعَهُ بِلاَلٌ، ثَم خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، وتخلَف بِلاَلٌ، ثَم خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، وتخلَف بِلاَلٌ، فَدَخَلَ عَبْدُالله بن عمر على بلالٍ؛ فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ؟ ولم يَسْأَلُهُ كَم صَلَّىٰ، فكان ابن عمر إِذَا دَخَلَ البيتَ مَشَىٰ قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ البابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ حتى يكونَ بينه وبين الجدارِ قدر ثلاث أذرع، ثم يُصَلِّي، يَتَوَخَّى بذلك الموضعَ الذي قَالَ له بلالٌ.

# شأن أبي سفيان والحارث بن هشام وعتاب بن أسيد:

قال ابن هشام: وَحَدَّثِنِي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخَلَ الكعبةَ عَامَ الفَتْحِ ومعه بلالٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ، وأبو سفيان بن حرب وعَتَّاب بن أسيد والحارث بن هشام جُلُوسٌ بفناءِ الكعبةِ، فقال عتاب بن أسيد: لَقَذ أَكْرَمَ الله أُسيداً أَنْ لاَ يَكُونَ سَمِعَ هذا فَيَسْمَعَ منه ما يَغِيظُهُ، فقال الحارث بن هشام: أما والله لَوْ أَعْلَمُ أنه مُحِقَّ لاَتَبَعْتُهُ، فقال أبو سفيان: لا أقول شَيْئاً، لو تَكَلَّمْتُ لاَخْبَرَتْ عني هذه الحَصَى، فخرج عليهم النبيُ ﷺ، فقال: «قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي قُلْتُمْ» ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتَّاب: نَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الله، والله عَلَىٰ هذا أحدٌ كَانَ مَعَنَا فنقولُ أَخْبَرَكَ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب، قال: لما بَلَغَ رسولُ الله ﷺ، مَا صَنَعَ خِرَاشُ بنُ أُمَيَّة قال: ﴿إِنَّ خِرَاشًا لَقَتَّالٌ» يعيبهُ بذلك.

### خطبة رسول الله ﷺ غداة يوم الفتح:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي سَعيد بن أبي سعيد الْمَقْبُرِيُّ، عن أبي شريح الخزاعي، قال: لَمَّا قدم

قال ابن هشام: وَبَلَغَنِي أَن أَوَّلَ قتيلٍ وَدَاه رسولُ الله ﷺ، يَوْمَ الفتحِ جُنَيْدِبُ بن الأَكُوع، قَتَلَتْهُ بنو كعبِ، فَوَدَاه رسولُ الله ﷺ بمائةِ ناقةٍ.

# مقالة الأنصار يوم الفتح:

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيى بن سعيد: أَنَّ النبيَّ ﷺ عين افتتح مكَّةَ وَدَخَلَهَا ـ قام على الصفا يَدْعُو الله ، وقد أَخْدَقَتْ به الأنصارُ، فقالوا فيما بينهم: أَتُرَوْنَ رسولَ الله ﷺ، إِذ فَتَحَ الله عليه أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ يُقِيمُ بها؟ فَلَمَّا فَرَغَ من دعائِهِ قال: «مَاذَا قُلْتُمْ»؟ قالوا: لا شيءَ يا رسول الله، فلم يَزَلُ بهم حتى أخبروه، فقال النبيُ ﷺ: «مَعَاذَ الله! الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُم». [أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة برقم: ٣٠٢٤].

### تحطيم الأصنام:

قال ابن هشام: وحدثني مَنْ أَثِقُ به من أهلِ الروايةِ، في إسناد له عن ابن شهاب الزهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، قال: دَخَلَ رسولُ الله عليها، وحولَ البيتِ أصنامٌ مَشْدُودَة بالرصاص، فجعل النبيُ عليه يشيرُ بقضيبِ في يَدِهِ إلى الأصنام ويقولُ: ﴿جَآهَ النَّحِقُ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا اللهِ الإسراء: [٨] فما أشار إلى صَنَم منها في وجهه إلا وَقَعَ لِقَفَاهُ، ولا أشار إلى قفاه إلا وَقَعَ لوجهِه، حتى ما بقي منها صَنَمٌ إلا وَقَعَ. [أخرَجه الترمذي في التفسير برقم: المعالم تميم بن أسد الخزاعي في ذلك [من الوافر]:

وَفِي الْأَصْنَامِ مُعْمَّ بَرْ وعِلْمٌ لِمَمَنْ يَرْجُو النَّوَابَ أَوِ الْعِقَابَ الْعَلَى الْأَصْنَامِ مُعْمَ شأن فضالة بن عمير الليثي:

قال ابن هشام: وحدثني: أن فَضَالة بن عُمَيْر بن الْمُلَوِّح الليثي أَرَادَ قتلَ النبيِّ ﷺ، وهو يَطُوفُ بالبيتِ عَامَ الفتحِ، فَلَمَّا دَنَا منه قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَفَضَالَةُ؟﴾ قال: نعم، فَضَالَةُ يا رسولَ الله، قال: «مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ؟» قال: لا شيء، كنتُ أَذْكُرُ الله عزَّ وجلَّ، قال: فَضَحِكَ النبيُ ﷺ، ثم قال: «أَسْتَغْفِرِ الله» ثم وَضَع يَدَهُ على صدْرِهِ فسكن قَلْبُهُ، فكان فضالةُ يقولُ: والله، ما رفع يَدَهُ عن صَدْرِي حتى ما من خلقِ الله شيءٌ أَحبُ إليَّ منه، قال فضالة: فرجعتُ إلى أهلِي، فمررتُ بامرأةٍ كنتُ أتحدثُ إليها، فقالت: هَلُمُ إلى الحديث، فقلت: لا، وانبعث فَضَالةُ يقولُ [من الكامل]:

قَالَتْ: هَلُمَّ إِلَى الْحَدِيث، فَقُلْتُ: لا لَـوْمَا رَأَيْتِ مُحَمَّداً وَقَصِيلَهُ لَـرَأَيْتِ دِينَ اللَّهِ أَضْحَى بَيِّناً لَـرَأَيْتِ دِينَ اللَّهِ أَضْحَى بَيِّناً

يَاْبَى عَالَيْكِ السَّهُ والإِسْلاَمُ بِالْفَتْحِ يَوْمَ تُكَسَّرُ الْأَضْنَامُ وَالشَّرْكُ يَغْشَبِ وَجْهَهُ الإِظْلاَمُ

#### شأن صفوان بن أمية:

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثَنِي محمد بن جعفر، عن عروة بن الزبير، قال: خرج صَفْوَانُ بنُ أمية يريدُ جُدَّة ليركبَ منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب: يا نبي الله، إن صَفْوَانَ بنَ أمية سَيّدُ قَوْمِهِ، وَقَدْ خَرَجَ هَارِباً منك لِيَقْذِفَ نَفْسَهُ في البحرِ، فأمنهُ صلّى الله عليك، قال: «هُو آمِنٌ» قال: يا رسولَ الله، فأعطِنِي آية يَعْرِفُ بها أَمَانَكَ، فأعطاه رسولُ الله عَلَيْ عِمَامَتَهُ التي دَخلَ فيها مَكَّة، فخرج بها عميرُ حتى أَذركهُ وهو يريدُ أَن يَم لَكبَ في البحرِ، فقال: يا صَفْوَانُ، فِذَاكُ أبي وأمي، الله الله في نَفْسِكَ أَنْ تهلكها، فهذا أمانُ مِن رَسُولِ الله عَلَيْ قَدْ جِنْتُكَ به، قال: ويحك!!! اغْرُبْ عَنِي فلا تُكلِّمْنِي، قَالَ: أيْ صفوانُ، فِذَاكُ أبي وأمي، أَفْضَلُ النَّاسِ، وأَبرُ الناسِ، وأَخلَمُ الناس، وخيرُ الناسِ، ابنُ عمّك عِزُه عِزُكَ، وشرفُهُ شرفُكَ، وملكه ملكك، قال: إني أخافه عَلَى نَفْسِي، قالَ: هو أَخلَمُ مِنْ ذَاكَ وأكرمُ، فَرَجَعَ معه حَتَّى وَقَفَ به عَلَىٰ رسولِ الله عَلَىٰ وَقَالَ صَفُوانُ: إنْ هذا يَزْعُمُ أَنْكَ قد أَمْنَتَنِي، قال: «صَدَقَ» قال: فَاجْعَلْنِي فيه بالخيارِ رسولِ الله عَلَىٰ قَالَ صَفُوانُ: إنْ هذا يَزْعُمُ أَنْكَ قد أَمْنَتَنِي، قال: «صَدَقَ» قال: فَاجْعَلْنِي فيه بالخيارِ رسولِ الله عَلَىٰ وَالْ فِيهِ أَرْبَعَة أَشْهُرِ».

قال ابن هشام: وحدثني رَجُلٌ مِنْ قريش مِنْ أَهْلِ العلم: أَنَّ صفوان قال لعمير: ويحك!!! اغْرُبْ عَنِي فلا تُكَلِّمْنِي، فَإِنَّكَ كَذَّابٌ، لِمَا كان صنع به، وقد ذكرناه في آخز حديث يَوْم بَدْرٍ.

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري: أَنَّ أُمَّ حكيم بنت الحارث بن هشام، وَفَاخِتَةَ بنت الوليد، وَكَانَتْ فاختهُ عند صفوان بن أمية، وأمُّ حكيم عند عكرمة بن أبي جهل؛ أَسْلَمَتَا، فأمَّا أمُّ حكيم فَاسْتَأْمَنَتْ رسولَ الله ﷺ لعكرمة فأمِّنه، فَلَحِقَتْ به باليمن فجاءتْ به، فلما أَسْلَمَ عكرمةُ وصفوان أقرَّهُمَا رسولُ الله ﷺ عندهما على النكاح الأوَّلِ.

### شأن ابن الزبعرى:

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت قال: رمى حسانُ ابنَ الزَّبَعْرَى وَهو بِنَجْرَانَ ببيت واحد ما زادَ عليه [من الكامل]:

لاَ تَسغَسدَمَسنُ رَجُسلاً أَحَسلُكَ بُسغُنضُهُ نَسجُسرَانَ فِسي عَسيْسُ أَحَسذُ لَـئِسيمِ فَلما بَلَغَ ذلك ابن الزبعرى، خَرَجَ إلىٰ رسولِ الله ﷺ فأسلم، فقال حين أسلم [من الخفيف]:

يَسا رَسُسولَ الْسَمَسِلِسِيكِ، إِنَّ لِسَسانِسِي وَاتِسِقٌ مَسا فَستَسَقُ إِذْ أَنَسا بُسورُ

004

إذ أُبَارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنَنِ الْغَيْ آمَنَ الْخَيْ آمَنَ الْخَيْ آمَنَ الْكَلَيْ وَالْعِظَامُ لِرَبُسي إِنْسِي عَنْسُكَ زَاجِرٌ ثَلَمْ حَسَيْساً

قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن الزبعرى أيضاً حين أسلم [من الكامل]:

مَنَعَ الرَّفَادَ بَالَابِلُ وَهُمُوهُ وَمُنَا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهِا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له.

# شأن هبيرة بن أبي وهب المخزومي:

قال ابن إسحاق: وأما هُبَيْرة بن أبي وهب المخزومي، فَأَقَامَ بها حتى مات كافراً، وكانت عنده أمُّ هانيء ابنة أبي طالب، واسمها هندُ، وقد قال حين بلغه إسلام أمّ هانيء [من الطويل]:

> أَشَاقَتُكَ هِنْدُ أَمْ أَتَاكَ سُوَالُهَا؟ وَقَدْ أَرُقَتْ فِي رَأْسِ حِضْنِ مُمَنَّعِ وَعَاذِلَةٍ هَبَّتْ بِلَيْلِ تَلُومُنِي وَتَنْعُمُ أَنِّي إِنْ أَطَعْتُ عَشِيرَتِي فَلِنْسِي لَمِنْ قَدْمٍ إِذَا جَدَّ جِدُهُمْ وَإِنِّي لَحَامٍ مِنْ وَرَاءٍ عَشِيرَتِي وَصَارَتْ بِأَيْدِيهَا السَّيُوفُ كَأَنَّهَا وَإِنِّي لَاَقْلِي الْحَاسِدِينَ وَفِعْلَهُمْ

ي وَمَــنْ مَــالَ مَــيْــلَــهُ مَـــــــُــورُ وُمَــنْ مَــالَ مَــيْــلَــهُ مَـــــــــــــرُورُ وُمُـــلُهُـــمُ مَــــخـــرُورُ وَمُـــلُهُـــمُ مَـــخـــرُورُ

وَالسَّلْيُ لُ مُعْتَلِجُ الرُواقِ بَهِيهُ فِيهِ فَيِهِ مَعْمُوهُ فِيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهَ فَيهَ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهِ فَيهَ فَيهِ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهُ فَيهُ فَيهِ فَيهُ فَيهُ

كَذَاكَ النّوى أَسْبَابُهَا وَانْفِتَالُهَا وَانْفِتَالُهَا وَانْفِتَالُهَا وَانْفِتَالُهَا وَتَخْذِلُنِي بِاللَّيْلِ صَلْ ضَلاَلُهَا وَتَخْذِلُنِي بِاللَّيْلِ صَلْ ضَلاَلُهَا صَارُدَى وَهَلْ يُسرُدِينِ إِلاَّ ذِيَالُهَا؟ صَلَى مَالُهُا عَلَى مَالُهَا عَلَى أَيُ حَالُ أَصْبَحَ الْيَوْمَ حَالُهَا إِذَا كَانَ مِنْ تَحْتِ الْعَوالِي مَجَالُهَا إِذَا كَانَ مِنْ تَحْتِ الْعَوالِي مَجَالُهَا مَحْدارِيتُ ولْدَانِ وَمِنْهَا ظِلاَلُهَا عَلَى الله رِزْقِي نَفْسُهَا وَعِيَالُهَا عَلَى الله رِزْقِي نَفْسُهَا وَعِيَالُهَا عَلَى الله وَرْقِي نَفْسُهَا وَعِيَالُهَا

00 £

وَإِنَّ كَـلاَمَ الْـمَـزِءِ فِـي خَـيْـرِ كُـنْـهِـهِ فَـإِنْ كُـنْـتِ قَـذ تَـابَـغـتِ دِيـنَ مُـحَـمُـدِ فَـكُـونِـي عَـلَى أَعْلَى سَجِيـقٍ بِهَضْبَةٍ

لَكَالنَّبْلِ تَهْوِي لَيْسَ فِيهَا نِصَالُهَا وَعَطْفَتِ الْأَرْحَامَ مِنْكِ حِبَالُهَا مُلَمْ لَمُ لَلْمُ اللَّهَا مُلَمْ لَمَ لَمَ المَّلْمَةِ غَنْ رَاءً يَنْسِ بِلاَلْهَا

قال ابن إسحاق: ويروى: وقَطَّعَتِ الْأَرْحَامَ مِنْكِ حِبَالُهَا.

# جميع من شهد فتح مكة من المسلمين:

قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف: من بني سُلَيم سَبْعُمَائة، ويقول بعضهم: ألْف، ومن بني غفار أربعمائة، ومن أسلم أربعمائة، ومن مُزَيْنة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد.

## قصيدة لحسان في فتح مكة:

وَكَانَ مَمَا قِيلَ مِنَ الشُّغْرِ في يَوْمِ الفتحِ قولُ حسان بْنِ ثابت الأنصاري [من الوافر]:

عَـفَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَـالْـجِـوَاءُ دِيَادٌ مِن بَنِي الْبِحَـشِحَاسِ قَـفْرٌ وَكَانَاتُ لاَ يَازَالُ بِهَا أَنِسِيسٌ فَدَغ هَدَا وَلَـــ كِــن مَــن لِــط في في لِسَهَ عَدْ تَدِي قَدْ تَدِي مَدْ تُدِيمَ فَهُ إِذَا مَسا الْأَشْسِربَساتُ ذُكِسِرنَ يَسوْمساً نُسوَلُ نُهِ هَا الْمُسلامَة إِنْ أَلَهُ نَسا وتسشريسها فستستركسنا مسلوكسا عَدِمْ نَسا خَدِيْ لَسَا إِنْ لَسَمْ تَسرَوْهَا يُسنَساذِعُسَنَ الْأَعِسَلَةِ مُسَسْغِسيَساتٍ تَسظَسلُ جِسيَسادُنَا مُستَسمَسطُراتِ فَ إِمَّا تُسغرِضُ وا عَـنُـا اغــــَــمَـــزنَــا وَجِــبُــريـــلُّ رَسُــولُ السَّلَــهِ فِـــيــنَـــاً وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً شَسهِدْتُ بِسِهِ فَسَقُسُومُسُوا صَدُقُسُوهُ وَقَسَالَ السَّلَّــهُ: قَـــذ سَــيَّـــرْتُ جُـــنـــداً لَـنَا فِيي كُـلُ يَـوْمٍ مِـنْ مَـعَـدُ فَنُحْكِمُ بِالْقَوَافِيُّ مَنْ هَجَالَا

إلَــى عَـــذراء مَــنــزلُــهَــا خـــلاءً تُعففيها السرَّوَامِسُ وَالسَّمَاءُ خِللاً مُرُوجها نَعمه وَشاءُ يُورَّ وُ الْمَاءُ؟! فَلَيْسَ لِفَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءُ يَسكُونُ مِسزَاجَهَا عَسسَلُ وَمَساءُ فَهُ نَ لِ طَ يُ بِ السِرَاحِ الْفِسِدَاءُ إذًا مَا كَانَ مَا غُاتُ أَوْ لِحَاءُ وَأُسْداً مَا يُنَهُ نِهُ نَا اللَّفَاءُ تُشِيرُ النَّقْعَ مَسْوْعِ بِدُهَا كَدَاءُ عَـلَى أَكُرتَ افِهَا الْأَسَلُ الظُّمَاءُ يُلَطُّمُهُنَّ بِالْخُمُورِ النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَالْكَشَفَ الْخِطَاءُ يُعِينُ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَرُوحُ الْــقُــدْس لَــيْــسَ لَــهُ كِــفَــاءُ يَسقُولُ الْسحَقِّ إِنْ نَسفَعَ الْسبَسلاءُ هُمُ الأنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ سِ بَابٌ أَوْ قِ تَالٌ أَوْ هِ جَاءُ وَنَنْ ضِرِبُ حِينَ تَنْخُتَلِطُ الدُّمَّاءُ

أَلاَ أَبْسِلِ غَ أَبِ اسُ فَ يَسَانَ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الله اللهُ ال

مُعَلَّفَ لَهَ قَلَّ لَبَرِحَ الْحَفَاءُ وَعَبْدُ السَّارِ سَادَتُ هَا الْإِمَاءُ وَعِنْدَ السَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فَشَرُّكُمَا لِحَيْدِرِكُمَا الْفِدَاءُ أَمِينَ السَّهِ شِيمَتُهُ الْمَوَفَاءُ وَيَسَفَّدُ حُهُ وَيَسِنْ صُرُهُ سَوَاءُ؟! لِعِرْضِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وقَاءُ وَبَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وقَاءُ

قال ابن هشام: قالها حسان قبل يَوْمِ الفتحِ، ويروى: لساني صارمٌ لا عَتْبَ فيه.

وَبَلَغَنِي عَنِ الْزهرِيِّ أَنه قال: لما رأى رسولُ الله ﷺ، النَّسَاءَ يَلْطِمْنَ الخيلَ بالخُمُرِ تَبَسَّمَ إلى أبي بكر الصديق ﷺ.

# قصيدة لأنس بن زنيم الديلي:

قال ابن إسحاق: وَقَالَ أنس بن زُنَيْمِ الدَّيلي يَعْتَذِرُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ، مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي [من الطويل]:

أأنست السني تُسهدى مَسعَدُ بِسَأَمْسِهِ وَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَحَسَتُ عَلَى خَيْسٍ وَأَسْبَسَغَ نَسَائِسلا أَحَسَى لِبُرْدِ الْخَالِ قَبْلَ الْبِنَدَالِهِ وَأَسْبَسَغَ نَسَائِسلا وَأَكْسَى لِبُرْدِ الْخَالِ قَبْلَ الْبِنَدَالِهِ تَأْكُ مُدْرِكِي تَعَلَّمْ رَسُولَ السلَّهِ أَنْكَ مُدْرِكِي تَعَلَّمْ بِسَأَنُ السَّرِّحُبِ رَحْسِبَ عُويْسِمِ تَعَلَّمْ بِسَأَنُ السَّرِّحُبِ رَحْسِبَ عُويْسِمِ وَنَسَلَمْ إِنَّ لَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِيمِائِهِمْ وَنَسُلُهُ أَمْ فِيتَية وَيُسَلِّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِيدِمَائِهِمِمْ وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِمْ وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمَى لَيْسَ حَيْ كَمِثْلِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمِ وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمَى وَسَلْمِ وَسَلْمَى وَسُلْمَالِهِ وَسَلْمَى وَسَلْمَ وَسُلْمَا وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَى وَسُلْمَى وَسُلْمَ وَسُلْمَى وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسِلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمِ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَلِمُ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْ

بَسِ اللّه يَه دِيهِ مَ وَقَالَ لَكَ: أَشْهَدِ أَبُرُ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِن مُحَمَّدِ إِذَا رَاحَ كَالسّيْفِ الصّقِيلِ المُهَنَّدِ وَأَعْطَى لِرَأْسِ السّابِيِ الْمُهَنَّدِ وَأَنْ وَعِيداً مِنْكَ كَالأَخْذِ بِالْمَيْدِ وَأَنْ وَعِيداً مِنْكَ كَالأُخْذِ بِالْمَيْدِ وَأَنْ وَعِيداً مِنْكَ كَالأُخْذِ بِالْمَيْدِ وَأَنْ مَنْهِ مِينَ وَمُنْجِدِ عَلَى كُلُّ صِرْم مُشْهِ مِينَ وَمُنْجِدِ عَلَى كُلُّ صِرْم مُشْهِ مِينَ وَمُنْجِدِ عَلَى كُلُّ مَوْعِد هُمُ الْكَاذِبُونَ الْمُخْلِفُو كُلُّ مَوْعِد فَلاَ حَمَلَتْ سَوطِي إِلَى إِلَى إِذَنْ يَدِي فَلاَ حَمَلَتْ سَوطِي إِلَى إِلَى إِذَنْ يَدِي أَصِيبُوا بِنَحْسِ لاَ بِطَلْقِ وَأَسْعُدِ كُلُّ مَوْعِد كُلُّ مَوْعِد عَمْدَ وَالْمَعْدِ وَلَي عَنْدَرَتِي وَتَبَلَّذِي وَأَسْعُد كِي اللّهِ فَالْمَعْدِ اللّهِ وَالْمَنْدِ مَاعِ الْعَيْدُ أَكُمَد بِي وَعَلْ مُسْلُولًا تَعْدَرَتِي وَتَبَلَلْدِي وَعَلْ مُسْلُولًا تَعْدَرَتِي وَتَبَلَلْدِي وَعَلْ مُسْلُولًا تَعْدُولِ كَاعْمُ لِلْا تَعْدِي وَالْمَالُولُ كَاعْمُ لِلْوَلِ كَاعْمُ لِلْا تَعْدِي وَالْمَالُولُ كَاعْمُ لِلْوَالِ اللّهُ وَالْمَالُولُ كَاعُمُ لَا وَالْمَالُولُ كَاعُمُ لَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ كَاعْمُ لِلْمُ الْمُلُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَى مَا الْمَالُولُ وَلَا كَاعُمُ لَا وَالْمَ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُولِي وَالْمَالُولُ وَلَا الْمُعَلَى وَالْمُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُلْولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمِالُولُ وَلَا الْمِلْلُولُ وَلَا الْمُعْلِى وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُعِلِي وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُلْولُ وَلَا الْمُعْلِلِي وَالْمُعُلِيلُولُ وَلَا الْمُولِلِي وَلَيْسِلُولُولُ وَلَا الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ وَالْمُولِ وَلَا الْمُعْلِلِ وَلَا اللْمُعِلَى وَلَالْمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِلِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِلِ وَالْمُعْلِلَا وَلَا الْمُعْلِلَا وَلَا الْمُعِلِي وَلَا الْمُعْلِلِ وَالْمُعِلِلْمُ وَالْمُولِ وَلَال

# بديل بن عبد مناف يجيب أنس بن زنيم:

فأجابه بُدَيل بن عبد مناف بن أم أصرم، فقال [ من الطويل]:

بَكَسَى أَنَسَ رَزْناً فَاعَولَهُ الْبُكَا بَكَيْتَ أَبَا عَبْسِ لِقُرْبِ دِمَائِهَا أَصَابَهُمُ يَوْمَ الْخَنَادِمِ فِتْيَةً هُنَالِكَ إِنْ تَسْفَحْ دُمُوعُكَ لاَ تُلَمْ قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

فَ أَلاَّ عَدِيْ اإِذْ تُ طَلِلُ وَتَ بِعُدُ فَتُعَدِّرَ إِذْ لاَ يُسوقِدُ الْحَرْبَ مُسوقِدُ كِرَامٌ فَسَلْ، مِنْهُمْ نُفَيْلٌ وَمَعْبَدُ عَلَيْهِمْ أَوِ أَنْ لَمْ تَذْمَعِ الْعَيْنُ فَانْحَمُدُوا

# قصيدة لبجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح:

قال ابن إسحاق: وقال بُجَيْرُ بَنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى فِي يَوْم الْفَتْح [من الوافر]:

نَهُ فَي أَهُ لَ الْحَبَ لِنَ كُلَّ فَيْحِ النَّ ضَرَبْ خَاهُمْ بِمَكُةً يَوْمَ فَتْحِ النَّ صَبَحْ خَنَاهُمْ بِسَبْعِ مِنْ سُلَيْم نَطَا أَكْتَافَهُمْ ضَرِباً وَطَعْناً تَرَى بَيْنَ الصَّفُوفِ لَهَا حَفِيفاً فَرُحْنَا وَالْحِيَادُ تَحُولُ فِيهِمْ فَأَبْنَا غَانِمِينَ بِمَا اشْتَهَ يَنَا وأَغُطَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِئَا وأَغُطَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ مِئَا فَهَا مَوْا

مُرزَيْدَ أَنَهُ عُددَةً وَبَدُو خُدهَافِ خَبِي الْحَدْرِ بِالْبِينِ ضِ الْجِفَافِ وَأَلْسَفِ مِسِنْ بَسِنِي عُدفُ مَسانَ وَافِ وَرَشَهَا إِلَّهُ مُرزَّ شَدةِ اللَّهُ طَافِ كَمَا الْصَاعَ الْمُواقُ مِنَ الرُّصَافِ بِالْرُمَاحِ مُسقَّوْمَةِ اللَّهُ قَافِ وَآبُسُوا نَادِمِينَ عَلَى الْسِحُلافِ مَوَاثِقَنَا عَلَى حُسْنِ التَّصَافِي غَددَاةً السَرُّوع مِنْ إِلَا الشَّصَافِي

### كلمة لعباس بن مرداس السلمي يوم الفتح وقصة إسلامه:

قال ابن هشام: وقال عَبَّاسُ بن مِرْداس السُّلَمِيُّ في فتح مكة [من الكامل]:

مِنَّا بِمَكَّةَ يَوْمَ فَنْحِ مُحَمَّدُ نَصَرُوا السرَّسُولَ وَشَاهَدُوا أَيُّامَهُ فِي مَنْزِلِ ثَبَتَتْ بِهِ أَفْدَامُهُمْ جَرَّتْ سَنَابِكَهَا بِنَجْدٍ قَبْلَهَا السلَّهُ مَسكَّسنَهُ لَسهُ وَأَذَلِهُمُ عَوْدُ السريَاسَةِ شَامِخُ عِنزِيدِئُهُ عَوْدُ السريَاسَةِ شَامِخُ عِنزِيدِئُهُ

أَلْفٌ تَسِيلُ بِهِ الْبِطَاحُ مُسَوَّمُ وَشِعَارُهُمْ مَنَوْمَ اللَّقَاءِ مُقَدَّمُ وَشِعَارُهُمْ يَوْمَ اللَّقَاءِ مُقَدَّمُ ضَنْكِ كَأَنَّ الْهَامَ فِيهِ الْحَنْتَمُ حَنَّى اسْتَقَادَ لَهَا الْحِجَازُ الْأَذْهَمُ حُنَّى السَّيُوفِ لَنَا وَجَدُّ مِزْحَمُ مُنَا وَجَدُّ مِزْحَمُ مُنَا وَجَدُّ مِزْحَمُ مُنَا وَجَدُّ مِزْحَمُ مُنَا اللَّهُ عُنْ الْمَكَارِم خِضْرِمُ مُنَا اللَّهُ لَيَا الْمَكَارِم خِضْرِمُ مُنَا الْمَكَارِم خِضْرِمُ مُنَا الْمَكَارِم خِضْرِمُ وَضَرِمُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكَارِم خِضْرِمُ الْمَكَارِم خِضْرِمُ الْمَكَارِم خِضْرِمُ الْمَكَارِم خِضْرِمُ الْمَكَارِم خِضْرِمُ الْمَكَارِم خِضْرِمُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَاكِمُ الْمُنْ الْمَاكِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

قال ابن هشام: وَكَانَ إِسْلاَمُ عَبَّاسِ بن مِرْدَاس ـ فيما حدثني بعضُ أهلِ العلمِ بالشَّغْرِ ـ وحديثُهُ: أنه كَانَ لأبيه مِرْدَاسٍ وثَنَ يَعْبُدُهُ، وهو حَجَرٌ كان يُقَال له: ضَمَارِ، فلما حُضِرَ مرداسٌ قال لعباس: أيْ بُنَيَّ اعْبُدْ ضَمَارِ؛ فإنه يَنْفَعُكَ وَيَضُرُّكَ، فبينا عباس يوماً عند ضَمَارِ، إِذْ سَمِعَ من جَوْف ضَمَارِ منادياً يقول [من الكامل]:

قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلُهَا: إِنَّ الْسِذِي وَرِثَ السِنُّبُوةَ وَٱلْسِهُدَى

أَوْدَى ضَـمَـادِ وَعَـاشَ أَحْـلُ الْـمَـسَجِـدِ بَـغـدَ ابْـنِ مَـزيَـمَ مِـن قُـرَيْـشِ مُـهـتَـدِ

أَوْدَى ضَــمَــادِ وَكَــانَ يُسـعُــبَــدُ مَــرَّةً فَحَرَّق عباس ضمَار، وَلَحِقَ بالنبيِّ ﷺ، فأَسْلَمَ.

قَبْلَ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

# كلمة لجعدة بن عبدالله الخزاعي في فتح مكة:

قال ابن هشام: وقال جَعْدَةُ بنُ عبدالله الخُزَاعِيُّ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ [من الطويل]:

أَكَعْبَ بُنَ عَهْرِهِ دَعْوَةً غَيْرَ بَاطِل أتِـــِحَــتُ لَــهُ مِــنُ أَرْضِــهِ وَسَــمَــائِــهِ وَنَسخِنُ الْأُلْسِي سَسدَّتْ غَسزَالَ خُسِيُسولُسنَا خَطَرْنَا وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِجَحْفَلِ وهذه الأبيات في أبيات له.

لِحَيْنِ لَدهُ يَسؤمَ الْحَدِيدِ مُستَساح لِتَفْتُكَهُ لَيْلاً بِنغَيْدٍ سِلاَحَ وَلِهِ فُهِ مِنْ سَهِ ذُنْهَاهُ وَفَهِ عِلْمَ الْأَحِ ذَوِي عَـضُـدٍ مِـنْ خَـيْـلِـنَـا وَرِمَـاح

# أبيات لبجيد بن عمران الخزاعي في فتح مكة

وقال بجيد بن عمران الخزاعي [من الطويل]: وَقَدْ أَنْشَأَ اللَّهُ السَّحَابَ بِنَصْرِنَا وَهِ جُسرَتُ لَسَا فِس أَرْضِ لَسَا عِسْدَنَا بِسَهَا وَمِنْ أَجُلِنَا حَلَتْ بِمَكَّةَ حُرَمَةً

رُكَامَ سَحَابِ الْهَيْدَبِ الْمُتَرَاكِبِ كِستَسَابٌ أُتَسى مِسنَ خَسِيرٍ مُسمَسل وَكَساتِسب لِسُدُدِكَ ثَسَاراً بِسالسُسيُسوفِ الْسَقَوَاضِبِ

# مَسِيرُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَىٰ بَنِي جُذَيْمَةَ مِنْ كِنَانَةَ، وَمَسِيرُ عَلِيٍّ لِتَلاَفِي خَطَإِ خَالِدٍ

قال ابن إسحاق: وقد بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ فيما حول مَكَّةَ السَّرَايَا، تَدْعُو إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، ولم يَأْمُرْهُمْ بِقِتَالٍ، وكَانَ مَمَّن بَعَثَ خالد بن الوليد، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ بأسفل تهامةَ داعِياً، ولم يَبْعَثْهُ مقاتلاً، فَوَطِيءَ بني جُذيمةً فأصابَ منهم.

قال ابن هشام: وقال عَبَّاس بن مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ في ذلك [من الطويل]:

فَإِنْ تَكُ قَدْ أَمَّرْتَ فِي الْفَوْمِ خَالِداً وَقَدَّمْسَتَهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَهَ دَّمَا بِسَجُسنْ لِهِ فِي الْحَقُّ مَنْ كَانَ أَطْلَمَا

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدةٍ له في حديثِ يَوْم حُنَيْنِ، سأذكرها إن شاء الله في مَوْضِعِهَا.

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثَنِي حكيمُ بنُ حكيم بنِ عباد بن حُنيف، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ خَالِدَ بْنَ الوليدِ حين افتَتحَ مكَّةَ دَاعِياً، ولم يبعثه مُقَاتلاً، ومعه قبائل من العربِ سُلَيْم بن منصور ومُدْلج بن مُرَّة، فَوَطِئوا بني جذيمةَ بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، فَلَمَّا رآه القومُ أُخَذُوا السلاحَ، فقال خالدٌ: ضَعُوا السلاحَ، فإن النَّاسَ قَدْ أَسْلَمُوا.

قال ابن إسحاق: فحدثني بعضُ أصحابنا من أهلِ العلمِ من بني جذيمة قال: لما أمرَنَا خالد أَنْ نَضَعَ

السَّلاَجَ قال رَجُلٌ منا يُقال له جَحْدَم: وَيْلَكُمْ يا بني جَذيمة إنه خالدٌ، والله، ما بعد وضع السلاح إلاَّ الإسار، وَمَا بَعْد الإسارِ إِلاَّ ضرب الأَعْنَاقِ، والله لا أَضَعُ سِلاَحِي أَبْداً، قال: فَأَخَذَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ فقالوا: يا جَحْدَم، أَثْرِيدُ أَنْ تَسْفِكَ دِمَاءَنا، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْلَمُوا، ووضعوا السلاح ووُضِعَتِ الحربُ، وَأَمِنَ الناسُ، فلم يزالوا به حتى نَزَعُوا سِلاَحَهُ، ووضع القومُ السلاحَ لقولِ خالد.

قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حكيم، عن أبي جعفر محمد بن على قال: فلما وَضَعُوا السلاحَ أَمَرَ بهم خالد عند ذلك فكُتِفُوا، ثم عَرَضَهم على السيفِ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ منهم، فلمَّا انتهى الخبرُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ رَفَعَ يَدَيهِ إلىٰ السَّمَاءِ ثم قال: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمًّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ». [انظر مسند أحمد ٢/ ١٥١].

قال ابن هشام: حدثني بعضُ أهلِ العلم، أنه حُدِّث عن إبراهيم بن جعفر المحمودي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ وَأَيْتُ كَانِي لَقِمْتُ لُقُمَةً مِنْ حَيْسٍ فَالْتَذَذْتُ طَعْمَهَا، فَاعْتَرَضَ فِي حَلْقي مِنْهَا شَيْءٌ حِينَ ابْتَلَعْتُهَا، فَأَذْخَلَ عَلِيٍّ يَدَهُ فَنَزَعَهُ فَقال أبو بكر الصّديق ﷺ: يا رسولَ الله، هذه سَرِيَّةٌ مِنْ سَرَاياك تَبْعَثُهَا فَيْسَهُله منها بَعْضُ ما تُحِبُ، ويكون في بَعْضِها اعتراض، فَتَبْعَثُ عَلِيًّا فَيُسَهَّله.

قال ابن هشام: وحدثني أنه انْفَلَتَ رَجُلٌ مِنَ القوم، فأتى رسولَ الله ﷺ، فأخبره الخَبَرَ، فقال رسولُ الله ﷺ: هَلْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ اللهُ الله ﷺ: هَلْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَبِيضُ رَبْعَةٌ فَنَهَمَهُ خالد فَسَكَتَ عنه، وأنكر عليه رَجُلٌ أبيضُ رَبْعَةٌ فَنَهَمَهُ خالد فَسَكَتَ عنه، وأنكر عليه رَجُلٌ آخر طويلٌ مضطربٌ، فَرَاجَعَهُ، فاشْتَدَّتْ مراجعتُهما، فقال عمر بن الخطاب: أمَّا الأولُ يا رسولَ الله فابْني عبدالله، وَأمَّا الآخرُ فَسَالِمٌ مَوْلَىٰ أبى حذيفة.

قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حكيم، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ثم دعا رسولُ الله علي بن أبي طالب ـ رضوان الله عليه ـ فقال: «يا عَلِيُ ، اخْرُجْ إِلَىٰ لهُوُلاَءِ الْقَوْمِ، فَانظُر فِي أَمْرِهِمْ، وَأَجْعَل علي بن أبي طالب ـ رضوان الله عليه ـ فقال: «يا عَلِيُ ، اخْرُجْ إِلَىٰ لهُوُلاَءِ الْقَوْمِ، فَانظُر فِي أَمْرِهِمْ، وَأَجْعَل أَمْرَ الْجَاهِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ ، فَخَرَجَ عَليَّ حتى جاءهم ومعه مالٌ قد بَعَث به رسولُ الله عليه من الأموالِ، حتى إنه لَيدي لهم مِيلَغَة الكلب، حتى إذا لم يَبْقَ شَيْء مِن دَمٍ ولا مالِ الدماء وما أُصِيبَ لهم من الأموالِ، حتى إنه لَيدي لهم عليً ـ رضوان الله عليه ـ حين فَرَغَ منهم: هَلْ بقي لكم بقيةٌ مِن دم أو مالٍ لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا، قال: فإني أعطيكم هذه البقية مِن هذا المالِ احتياطاً لرسولِ الله عليه مما لا يَعْلَمُ ولا تَعْلَمُونَ، فَفَعَلَ، ثم رَجَعَ إلىٰ رسولِ الله عليه فأخبره الخَبَرَ، فقال: «أَصَبْتَ وَأَخَسَنْتَ» مما لا يَعْلَمُ ولا تَعْلَمُونَ، فَفَعَلَ، ثم رَجَعَ إلىٰ رسولِ الله عليه حتى إنه لَيُرَى ما تحت مَنْكِبَيْهِ، يقولُ: «اللَّهُمْ، قال: ثَمْ قام رسولُ الله عَلَيْهُ فاشتَقْبَلَ القبلَة قائماً شاهراً يديه حتى إنه لَيُرَى ما تحت مَنْكِبَيْهِ، يقولُ: «اللَّهُمْ، إلَيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمًا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ» ثلاث مرات.

قال ابن إسحاق: وقد قال بَعْضُ من يَعْذَر خالداً: إنه قال: مَا قَاتَلْتُ حتى أمرني بذلك عبدُالله بن حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، وقال: إِنَّ رسولُ الله ﷺ قد أَمَرَكَ أَنْ تُقَاتلهم لامْتِنَاعِهِمْ مِنَ الإِسلام.

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنى: لما أتاهم خَالِدٌ قالوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا صَبَأْنَا .

قال ابن إسحاق: وَقَدْ كان جَحْدَمٌ قال لهم حين وَضَعُوا السَّلاَحَ ورأى ما يَصْنَعُ خالدٌ ببني جذيمة: يا بني جذيمة، ضَاعَ الضَّرْبُ، قد كنتُ حذَّرْتُكُمْ مَا وَقَعْتُمْ فيه.

قَدْ كَانَ بين خالد وبين عبدالرحمن بن عوف ـ فيما بلغني ـ كَلاَمٌ في ذلك، فقال له عبدالرحمن بن عوف: عَمِلْتَ بأمرِ الجاهليةِ في الإِسلام، فَقَالَ: إنما ثأرتُ بأبيكَ، فقال عبدالرحمن: كَذَبْتَ، قد قتلتُ قَاتِلَ أَبِي، ولكنّكَ ثَارَتَ بِعَمُّكَ الفاكه بن المغيرة، حتى كان بينهما شَرَّ، فَبَلَغَ ذلك رَسُولُ الله ﷺ، فقال: «مَهٰلاً يَا خَالِدُ، دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِي، فَوَالله لَوْ كَانَ لَكَ أُحُدَّ ذَهَباً ثُمَّ انْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله مَا أَذْرَكْتَ غَذُوةَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِي وَلاَ رَوْحَتَهُ».

### ما كان بين قريش وبين جذيمة في الجاهلية:

وكان الفاكه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وَعَوْفُ بن عَبْدِ عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرَة، وعَقَان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، قَدْ خَرَجُوا تُجَّاراً إِلَىٰ اليمنِ، ومَعَ عَقَان ابنه عثمان، ومع عوف ابنه عبدالرحمن، فَلَمَّا أَقْبَلُوا حملوا مَالَ رَجُلٍ من بني جذيمة بن عامر كَانَ هَلَكَ باليمن إلىٰ ورثته، فَادَّعَاهُ رَجُلٌ منهم يُقال له: خالدُ بن هشام، ولقيهم بأَرْضِ بني جذيمة قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ أَهْلِ الميتِ، فَأَبَوْا عليه، فَقَاتَلَهُمْ بمن مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ على المالِ لِيأْخُذُوه، وَقَاتَلُوهُ، فَقُتِلَ عوفُ بن عبد عوف والفاكه بن المغيرة، ونجا عَفَّان بن أبي العاص وابنه عثمان، وأصابوا مَالَ الفاكه بن المغيرة وَمَالَ عوفِ بن عبد عوف فَانظَلَقُوا به، وَقَتَلَ عبدُ الرحمن بن عوف خالد بن هشام قَاتِلَ أَبِيهِ، فَهَمَّتْ قريشٌ بغزو بني جذيمة، فَقَالَتْ بنو جذيمة: مَا كَانَ مصابُ أَصْحَابِكُمْ عن ملاٍ مِنًا، إِنَّما عَذَا عليهم قومٌ بجهالةٍ فَأَصَابُوهُمْ، وَلَمْ نَعْلَمْ، فَنَحْنُ بنو جذيمة ، مَا كَانَ لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مالِ، فقبلتْ قريشٌ ذلك وَوضَعُوا الحربَ.

وقال قائلٌ من بني جَذِيمة، وبعضُهم يقولُ: امرأةً يُقَالُ لها سَلْمَىٰ [من الطويل]:

وَلَوْلاً مَقَالُ الْقَوْمِ لِلْقَوْمِ أَسْلِمُ وَالْمَاصَعَ هُمْ بُسُرٌ وَأَصْحَابُ جَحْدَمٍ لَلَّمَاصَعَ هُمْ بُسُرٌ وَأَصْحَابُ جَحْدَمٍ فَكَاثِنْ تَرَى يَوْمَ الْغُمَيْصَاءِ مِنْ فَتَى أَلَى الْمَدَى وَطُلُقَتْ أَلَى الْمَدى وَطُلُقَتْ

لَلاَقَتْ سُلَيْمٌ يَوْمَ ذَلِكَ نَاطِحَا وَمُرَّةُ حَتَّى يَسْرُكُوا الْبَرْكَ ضَابِحَا أُصِيبَ وَلَمْ يُجرَحْ وَقَدْ كَانَ جَارِحَا غَدَاتَ شِدْ وِلْمُ يُحِرَحْ وَقَدْ كَانَ جَارِحَا غَدَاتَ شِدْ وِلْمُهُنَّ مَنْ كَانَ نَاكِحَا

قال ابن هشام: قوله: بسرٌ، و أَلَظَّتْ بخُطَّاب، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: فَأَجَابَهَا عباسُ بن مِزداس، ويُقَالُ: بل الْجَحَّاف بن حَكِيم السَّلَمِيُّ [من الطويل]:

دَعِي عَنْكِ تَقْوَالَ الضَّلاَلِ كَفَى بِنَا فَخَالِدُ أَوْلَىٰ بِالتَّعَذُرِ مِنْكُمُ مُعَاناً بِأَمْرِ اللَّهِ يُرْجِي إِلَيْكُمُ نُعَوْا مَالِكاً بِالسَّهْلِ لَمَا هَبَطْنَهُ فَإِنْ نَكُ أَثْكُلُنَاكِ سَلْمَىٰ فَمَالِكٌ مَوْال الْحَدُّافُ مِن حَكِم الْأَلَهُ وَاللهِ اللهِ الله

وقال الْجَحَّافُ بن حَكِيمِ السَّلَمِيُّ [من الوافر]: شَهِدُنَ مَعَ النَّبِيِّ مُسسَوَّمَاتِ وَغَدِزُوهَ خَسالِدٍ شَهِدَتْ وَجَرَّتْ نُعَرِّضُ لِللطَّعَانِ إِذَا الْتَقَدِّيْنَا وَلَسْتُ بِخَالِعِ عَنْي ثِيبَابِي

لِكَبْشِ الْوَغَى فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ نَاطِحِا غَدَاةً عَلاَ نَهجاً مِنَ الْأَمْسِ وَاضِحَا سَوَانِحَ لاَ تَكْبُسوا لَهُ وَبَوَارِحَا عَوَابِسَ فِي كَابِي الْغُبَارِ كَوَالِحَا تَرَكُتُمْ عَلَيْهِ نَائِحَاتٍ وَنَائِحَا

حُنَيْنَا وَهْنِي دَامِنَةُ الْجَلاَمِ سَنَابِكُهُ وَهُنِي دَامِنَةُ الْجَلاَمِ سَنَابِكُهُ فَي بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَجُدوها لاَ تُنعَرَضُ لِللَّطَامِ وَجُدوها لاَ تُنعَرَضُ لِللَّطَامِ إِذَا هَنْ أَرَامِنِي

ودو

وَلَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَرَيْتُ كِ إِذْ طَالَبْتُ كُمْ فَوَجَدْتُكُمْ أَلَيْتُ كُمْ فَوَجَدْتُكُمْ أَلْكُمْ يَسِكُ أَفْسِكُ أَلْ يُستَوْلُ عَاشِقٌ فَلا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ إِذْ أَهْلُنَا مَعا أَيْسِي بِوُدٌ قَبْلَ أَنْ تَشْحَطَ النّوى فَا إِنْ مَا نَالَ الْعَشِيرِةُ أَمَانَةٍ سَوَى أَنْ مَا نَالَ الْعَشِيرِةَ شَاغِلُ

بِحَلْيَةً أَوْ أَلْفَيْتُكُمْ بِالْخُوانِيقِ تَكَلَّفُ إِذَلاَجَ السُّرَى وَالْوَدَائِيقِ أَشِيبِي بِوُدُّ قَبْلَ إِحْدَى الصَّفَائِيقِ وَيَنْأَى الْأَمِيرُ بِالْحَبِيبِ الْمُفَادِقِ وَلاَ رَاقَ عَيْنِي عَنْكِ بَعْدَكِ رَائِقُ عَسنِ الْوُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ السَّوَامُتُ

قال ابن هشام: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشُّغْرِ يُنْكِرُ البيتين الأخيرين منها له.

قال ابن إسحاق: وحدثني يَغْقُوبُ بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن الزهري، عنَ ابن أبي حَدْرَدِ الأسلمي، قال: قالت: وأنْتَ فَحُيِّيتَ سَبْعاً وَعَشْراً وِثْراً، وَثَمَانِياً تَثْرَى، قال: ثم انْصَرَفْتُ به، فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ.

قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فِرَاس بن أبي سُنْبُلَة الأسلمي، عن أشياخ منهم، عَمَّنْ كَانَ حضرها منهم، قالوا: فَقَامَتْ إليه حين ضُربَتْ عنقُهُ فَأَكَبَّتْ عليه، فما زَالَتْ تُقَبِّلُهُ حتى ماتَتْ عنده.

قال ابن إسحاق: وقال رَجُلٌ من بني جذيمة [من الطويل]:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُذَلِجاً حَيْثُ أَصْبَحَثُ أَقَامُوا عَلَى أَفْضَاضِنَا يَقْسِمُونَهَا فَسوَالسَّهِ لَسؤلاً دِيسنُ آلِ مُسحَمَّدٍ وَمَا ضَرَّهُمْ أَنْ لاَ يُعِينُوا كَرِيبَةً فَإِمَّا يُسِيبُوا أَوْ يَشُوبُوا لِأَضْرِهِمَ

جَـزَاءَةَ بُـؤسَـىٰ حَـنِـثُ سَـارَتْ وَحَـلْتِ وَقَـذْ نَـهِلَـنْ فِـيـنَـا الـرُمَـاحُ وَعَـلْتِ لَـقَـذْ هَـرَبَـنْ مِـنْهُـمْ خُـيُـولْ فَـشُـلْتِ كَـرِجُـلِ جَـرَادِ أُرْسِـلَـتْ فَـاشَـمَعَـلَّتِ فَـلاَ نَـحُـنُ نَجُـزِيهِمْ بِـمَـا قَـذْ أَصَـلَتِ

فأجابه وَهْبٌ، رَجُلٌ من بني ليثٍ، فقال [من الطويل]:

دَعَــوْنَــا إلــى الْإِسْــلاَمِ وَالْــحَــقُ عَــامِــراً وَمَــا ذَنْـبُــنَـا فِــي عَــامِــرٍ لاَ أَبَــا لَــهُــمْ وقال رَجُلُ من بنى جذيمة [من الطويل]:

لِيَهُنِيءَ بَنِي كَنْ بِ مُنْقَدَّمُ خَالِدٍ فَلَا يَسْفَ مُ خَالِدٍ فَلَا يَسْفَى بِنَهَا أَبْنَ خُويْسُلِدٍ

فَسَمَا ذَلْبُنَا فِي عَامِرٍ إِذْ تَسَوَلُتِ لَئِنْ سَفِهَتْ أَحْلاَمُهُمْ ثُمَّ ضَلَّتِ

وَأَصْحَابِهِ إِذْ صَبِّحَتْنَا الْكَتَائِبُ وَأَصْحَابِهِ إِذْ صَبِّحَتْنَا الْكَتَائِبُ وَقَدْ كُنْتَ مَكْفِيبًا لَوَ أَنَّكَ غَائِبُ

#### 2071

فَلاَ قَـوْمُـنَـا يَـنْـهَـوْن عَـنَّا غُـوَاتَـهُـمْ وَلاَ اللَّهُ مِـنْ يَـوْمِ الْـغُـمَـيْـصَـاءِ ذَاهِـبُ
وقال غلام من بني جذيمة وهو يسوق بأمه وأختين له، وهو هارب بهن من جيش خالد [من الرجز]:
رَخْــيــنَ أَذْيَــالَ الْــمُــرُوطِ وَٱرْبَــعَــنْ مَــشــيَ حَــيــيّـاتٍ كَــأَنْ لَــمْ يُــفْــزَعــنْ
إِنْ تُــمُــنَـع الْـيَــوْمَ نِـسَــاءٌ تُــمُـنَـعنن

وقال غِلْمَةٌ من بني جَذيمة يُقَالُ لهم: بنو مساحق، يَرْتَجِزُونَ، حين سَمِعُوا بخالد، فقال أحدُهم [من الرجز]:

قَدْ عَالِمَتْ صَفْرَاءُ بَيْضَاءُ الإطِلْ يَسحُسوزُهَا ذُو ثَالِيةٍ وَذُو إِسلْ لَا عَالِمَتْ صَفْرَاءُ بَيْضَاءُ الإطِلْ يَسومَ مَا أَغْنَى رَجُلْ

وقال الآخر [من الرجز]:

قَدْ عَلِمَتْ صَفْرَاءُ تُلْهِي الْعُرْسَا لأَضْرِبَنَ الْيَوْمَ ضَرْباً وَعُسَا وقال الآخر [من الرجز]:

أَقْسَمْ مُ ثُنَّ مَا إِنَّ خَادِرٌ ذُو لِنِهُ دَهُ لِنِهُ مَ الْمُحَبَّالِ وَزْدَهُ جَهُمُ الْمُحَبَّالِ وَزْدَهُ ضَارِ بِنَّالُكُمُ مَا لِلْ السرِّجَالِ وَحُدَهُ ضَارِ بِنَّالُكُمُ السرِّجَالِ وَحُدَهُ

لاَ تَـمْلاً الْحَيْدُومَ مِـلْهَا نَـهْسَا ضَرْبَ الْمُحِلِّينَ مَخَاضاً قُعْسَا

# مَسِيرُ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ لَيَهْدِمَ الْعُزَّىٰ

ثم بَعَثَ رسولُ الله ﷺ خَالِدَ بْنَ الوليدِ إِلَىٰ الْعُزَّى، وَكَانَتْ بنخلة، وَكَانَتْ بيتاً يُعَظَّمُهُ هذا الحيُّ من قريشٍ وكنانة ومضر كلُها، وكانت سَدَنتُهَا وحُجَّابِها بني شيبان من بني سليم حُلَفَاء بني هاشم، فَلَمَّا سَمِعَ صاحبُها السُّلَمِيُّ بمسيرِ خَالِدِ إِلَيْهَا عَلَّقَ سَيْفَهُ وأَسْنَدَ في الجَبَلِ الَّذِي هي فيه، وهو يقول [من الطويل]:

أَيْسَا عُسَرٌ شُسِدِّي شَسَدَّة لا شَسَوَىٰ لَهَا عَلَى خَالِيدِ، أَلْقِي الْقِنَاعَ وَشَمِّرِي وَيَا عُرُّ الْفِي الْمَرَة خَالِداً فَبُولِي بِالْحِمْ عَاجِلٍ أَوْ تَنَصَّرِي

فلما انتهى إليها خَالِدٌ هَدَمها، ثم رَجَعَ إلىٰ رسولِ ﷺ.

### رسول الله على يقصر الصلاة إقامته بمكة:

قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهريُّ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، قال: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بمكَّة بَعْدَ فَتْحِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاةَ.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ لعشرِ ليالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سِنة ثمانٍ.

# غَزْوَةُ خُنَيْنٍ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بَعْدَ الفَتْحِ

### من حضر حنينًا من قبائل هوازن:

قال ابن إسحاق: وَلَمَّا سَمِعَتْ هَوَازن برسولِ الله ﷺ وَمَا فَتَحَ الله عليه مِنْ مَكَّةً، جَمَعَهَا مالكُ بنُ

عَوْفِ النَّصْرِيُّ، فاجْتَمَعَ إليه مع هوازن ثقيفٌ كُلُها، واجتمعتْ نَصْرٌ وجُشَمُ كُلُهَا، وسَعْدُ بْنُ بكر، وناسٌ من بني هِلاَلِ وهم قليلٌ، ولم يشهدُهَا من قَيْسِ عَيْلاَنَ إِلاَّ هؤلاء، وَغَابَ عنها فلم يَحضُرْهَا من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ، ولم يَشْهَدْهَا منهم أحدٌ له اسمٌ، وفي بني جُشَمَ دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّةِ شيخٌ كبيرٌ ليس فيه شيءٌ لِلاَّ التيمنُ برأيه ومعرفته بالحرب، وَكَان شَيْخاً مُجَرِّباً، وفي ثقيف سَيِّدَان لهم: في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن مُعَتِّب، وفي بني مَالِكِ ذُو الخِمار سبيع بن الحارث بن مالك، وأخوه أحمر بن الحارث، وَجِمَاعُ أَمْرِ النَّاسِ إلى مَالِكِ بن عوف النصريّ.

### مقالة دريد بن الصمة ونصيحته:

فَلَمَّا أَجْمَعَ السير إلى رَسُولِ الله ﷺ حَطُّ مع الناسِ أَمْوَالَهُمْ ونساءَهم وأبناءَهم، فَلَمَّا نَزَلَ بأوْطَاسَ اجْتَمَعَ إليه الناسُ، وفيهم دُرَيْدُ بن الصَّمَّةِ في شِجَارِ له يُقَاد به، فلما نَزَلَ قال: بأيِّ وادٍ أنتم؟ قالوا: بأوطاس، قال: نِعْمَ مَجَالُ الخيل، لا حَزْنٌ ضَرِسٌ، ولا سَهْلٌ دَهِس، مالي أَسْمَعُ رُغَاء البعيرِ وَنُهَاقَ الحميرِ وبُكَاء الصغيرِ ويُعَار الشَّاء؟ قالوا: سَاقَ مالكُ بن عوف مَعَ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ ويْسَاءَهُمْ وأبناءهم، قال: أين مالك؟ قيل: هذا مَالِكٌ، وَدُعِيَ له، فقال: يا مالك، إِنَّك قد أصبحت رَثِيسَ قَوْمِكَ، وإن هذا يوم كائِنْ له مَا بَعْدَهُ مِنَ الأيام، مالي أسمعُ رُغَاء البعيرِ ونُهَاقَ الحميرِ وبُكاءَ الصغيرِ ويُعَار الشاءِ؟ قال: سُقْتُ مع الناسِ أَمْوَالَهُمْ وأبناءُهم ونساءهم، قال: وَلِمَ ذَاكَ؟ قال: أردَتُ أَنْ أَجْعَلَ خَلْفَ كُلِّ رجلِ منهم أَهْلَهُ وَمَالَهُ ليقاتلَ عنهم، قال: فانْقَضَّ به، ثم قال: راعي ضأنٍ والله، وَهَلْ يَرُدُّ المنهزمَ شَيْءٌ؟ إنَّها إَنْ كَانَتْ لك لم يَنْفَعْكَ إِلاْ رَجُلٌ بِسَيْفِهِ وَرَمْحِهِ، وإن كانت عليك فُضِحْتَ في أهلِكَ وَمَالِكَ، ثم قال: ما فَعَلَتْ كعبْ وكلابٌ؟ قالوا: لم يَشْهَدْهَا منهم أحدٌ، قال: غَابَ الْحَدّ وَالْجَدُّ، وَلَوْ كَان يَوْمَ عِلاءٍ ورفعةٍ لم تَغِبْ عنه كَغْبٌ ولا كلابٌ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلَتْ كعبٌ وكلابٌ، فمن شَهِدَهَا منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر، قال: ذَانِكَ الْجَذَعَان من عامر لا ينفعان ولا يَضُرَّانِ، يا مالك، إِنْك لم تَصْنَعْ بتقديم البيضةِ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًا، ارْفَعْهُمْ إلى مُتَمَنِّع بلادِهم وعُلْيَا قَوْمِهِمْ، ثم الْقَ الصُّبَّاءَ على مُتُون الخيلِ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ لَحِقَ بِكَ مَنْ وَرَاءَكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ، أَلْفَاكَ ذلك، وقد أُخرَزْتَ أَهْلَكَ وَمَالَكَ، قَالَ: لا وَالله، لا أَفْعَلُ ذلك، إِنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَكَبِرَ عَقْلُكَ، والله، لَتُطِيْعُنَّنِي يا مَعْشَرَ هِوازِنِ أَو لأَتَّكِئَنَّ على هذا السيفِ حتى يَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِي، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ لِدُرَيْدِ بْنِ الصَّمَّةِ فِيهَا ذِكْرٌ، أَوْ رَأْيٌ، قالوا: أطعناك، فقال دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ هذا يَوْمٌ لم أَشْهَدُهُ وَلَمْ يَفُتْنِي [من منهوك الرجز]:

يَسَالَئِ تَنْفِي فِيهَا جَلَعُ أَخُسِبُ فِيهَا وَأَضَعَ الْخَسِبُ فِيهَا وَأَضَعَ الْخُسِبُ فِيهَا وَأَضَعَ الْفُسِاةُ صَلَعُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللّل

قال ابن هشام: أَنْشَدَنِي غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلمِ بالشَّعْرِ قَوْلُهُ [من منهوك الرجز]:

يَا لَـنِـتَـنِـي فِـيـهَا جَـلَغ

قال ابن إسحاق: ثُمَّ قَالَ مالك للناس: إذا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاكْسِرُوا جُفُونَ سُيُوفِكُمْ، ثَمَ شُدُّوا شَدَّةَ رَجُلِ واحدٍ.

#### الملائكة تهزم هوازن:

قال: وحدثني أمية بن عبدالله بن عَمْرو بن عُثْمَانَ، أَنَّهُ حُدُثَ: أَنَّ مَالِكَ بن عوفِ بَعَثَ عيوناً مِنْ رِجَالِهِ، فَأَتَوْهُ وقد تَفَرَّقَتْ أَوْصَالُهُمْ، فقال: وَيْلَكُمْ!! ما شأنُكم؟ فقالوا: رَأَيْنَا رِجَالاً بيضاً على خَيْلٍ بُلْقٍ، فوالله، مَا تَمَاسَكُنَا أَن أَصَابَنَا مَا تَرَىٰ، فوالله، ما رَدَّهُ ذلك عن وجهه أَنْ مَضَىٰ عَلَىٰ مَا يُريدُ.

### علم النبي ﷺ بتهيؤ هوازن:

قال ابن إسحاق: وَلَمَّا سَمِعَ بهم نبيُ الله ﷺ بَعَثَ إليهم عَبْدَالله بْنَ أَبِي حَدْرَد الأسلميّ، وَأَمْرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي الناسِ فيقيمَ فيهم حتى يَعْلَم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فَانْطَلَقَ ابْنُ أَبِي حدرد، فَدَخَلَ فيهم، فَأَقَامَ فيهم حتى سَمِعَ وَعَلِمَ مَا قَدْ أَجْمَعُوا له من حَرْبِ رسولِ الله ﷺ، وَسَمِعَ مِنْ مالك وَأَمر هوازن مَا هُمْ عَلَيْهِ، ثم أَقْبَلَ حتى أَتَىٰ رسولَ الله ﷺ فأخبرَه الخبرَ، فَدَعَا رسولُ الله ﷺ عُمَرَ بن الخطاب، فأخبره الخبرَ، فقالَ عمر: كَذَبَ ابنُ أبي حَدْرَد، فقال ابن أبي حدرد: إِنْ كَذَبْتَنِي فَرُبُّمَا كذبت بالحق يا عمر، فقد كذبت مَنْ هو خَيْرٌ مني، فقال عمر: يا رسول الله، ألا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أبي حدرد؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «قَدْ كُنْتَ ضَالاً فَهَدَاكَ الله يَا عُمَرُ».

### رسول الله ﷺ يستعير أدراع صفوان بن أمية:

فلما أَجْمَعَ رسولُ الله ﷺ السيرَ إلى هوازن لِيَلْقَاهُمْ ذُكِرَ له أَنَّ عند صَفْوَان بن أمية أدراعاً له وسلاحاً، فَأَرْسَلَ إليه ـ وهو يومنذِ مشركٌ ـ فقال: «يا أبا أميّة، أَعِرْنَا سِلاَحَكَ لهٰذَا نَلْقَ فيه عَدُوْنَا خَداً» فقال صفوان: أَغَصْباً يا محمد؟ قال: «بَلْ عَارِيَةً مَصْمُونَةً حَتَّى ثُؤَدِيهَا إِلَيْكَ» قال: لَيْسَ بهذا بأسٌ، فَأَعْطَاهُ مائةَ درعٍ بما يكفيها من السلاح، فَزَعَمُوا أَنَّ رسولَ الله ﷺ سأله أن يكفيهم حَمْلَهَا ففعل.

## خُرُوجِ النبي ﷺ إلى القتال وقصيدة عباس بن مرداس:

ثم خَرَجَ رسولُ الله ﷺ معه ألفان من أَهْلِ مَكَّةَ، مَعَ عَشَرَة آلافٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الذين خَرَجُوا معه فَفَتَحَ الله بهم مَكَّةَ، فكانوا اثني عشر ألفاً، واسْتَعْمَلَ رسولُ الله ﷺ عَتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مَكَّة أميراً على مَنْ تَخَلَّفَ عنه مِنَ الناسِ، ثم مَضَى رسولُ الله ﷺ على وَجْهه يُرِيد لِقَاءَ هوازن، فقال عَبَّاس بن مِرْدَاس السُّلَمِيُّ [من البسيط]:

أَصَابَتِ الْعَامَ رِعْلاً غُولُ قَوْمِهِمُ يَا لَهُ فَ أُمُ كِلاَبٍ إِذْ تُسبَيْتُهُمْ لاَ تُلفِظُوهَا وَشُدُوا عَقْدَ ذِمَّتِكُمْ لاَ تُلفِظُوهَا وَإِنْ كَانَتُ مُجَلِّلَة شَنْعَاء جُلُلَ مِنْ سَوْآتِهَا حَضَنْ لَيْسَتْ بِأَطْيَبَ مِمًا يَشْتَوِي حَذَفٌ وَفِسِي هَوَإِنَ قَسَوْمٌ غَسِيْرَ أَنَّ بِهِمَا فِيسِيهِمْ أَخُ لَوْ وَفَوْا أَوْ بَرَ عَهُدُهُمُ

وَسْطَ الْبُيُ وِتِ وَلَوْنُ الْخُولِ أَلْوَانُ خَيْلُ الْنِ هَوْذَةَ لاَ تُلْهَىٰ وَإِنْسَانُ إِنَّ الْسِنَ عَدَّمُ كُمُ سَعْدٌ وَدُهْمَانُ مَا ذَامَ فِي اللَّعَمِ الْمَأْخُوذِ أَلْبَانُ وَسَالُ ذُو شَوْغُرٍ مِلْهَا وَسُلُوانُ إِذْ قَالَ: كُلُ شِسواءِ الْعَيْرِ جَوْفَانُ فَاءَ الْيَمَانِي فَإِنْ لَمْ يَغْدِرُوا خَانُوا ولَوْ نَهَمَانِي فَإِنْ لَمْ يَغْدِرُوا خَانُوا ولَوْ نَهَمَانِي فَإِنْ لَمْ يَغْدِرُوا خَانُوا

أَبْسِلِنْ هَسَوَاذِنَ أَعْسَلاَهَا وأَسْفَلَهَا أَنْسِي أَظُنُ رَسُولَ السَّلَهِ صَابِحَكُمْ فِيهِمْ سُلَيْمٌ أَخُوكُمْ غَيْرَ تَادِكِكُمْ وَفِي عِضَادَتِهِ الْسُهُمَنَى بَسُو أَسَدٍ تَكَادُ تَرْجُفُ مِسْهُ الْأَرْضُ رَهْبَتَهُ

مِنْي رِسَالَة نُصْحِ فِيهِ تِنبِيَانُ جَيْسَانُ جَيْسَانُ جَيْسَا لَهُ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ أَرْكَانُ وَالْمُ مُسَلِّمُونَ عِبَادُ اللَّهِ غَسَّانُ وَالْأَجْسِرَبَانِ بَسُو عَبْسِ وَذُلِينَانُ وَفِي مُسَقَّدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مُسَقَّدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مُسَقَّدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مُسَقَدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مُسَقَدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مُسَقَدًمِهِ أَوْسٌ وَعُسْفَى مَسْفَانُ

قال ابن إسحاق: أوس وعثمان: قَبيلا مزينة.

قال ابن هشام: مِنْ قَوْلِهِ: أَبْلِغْ هَوَازِنَ أَعْلاَهَا وأَسْفَلَهَا، إلى آخِرها في هذا اليومِ، وَمَا قبل ذلك في غَيْرِ هذا اليوم، وهما مفصولتان، ولكن ابن إسحاق جَعَلَهُمَا واحدةً.

#### ذات أنواط:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّنَنِي ابْنُ شهابِ الزهريُ ، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ، عن أبي واقد الليشي ، أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ إلى حُنَيْنٍ ، ونحن حَدِيثُو عَهْدِ بالجاهليةِ ، قال: فسرنا معه إلى حُنَيْن ، قال: وَكَانَتْ لكفارِ قريشٍ ومَنْ سواهم من العرب شَجَرةٌ عظيمةٌ خَضْرَاء يُقَال لها: ذَاتُ أَنُواطٍ ؛ يَأْتُونَهَا كُلَّ سَنَةٍ فَيُعَلِّقُون أَسْلِحَتَهُمْ عليها ، ويَذْبَحُونَ عندها وَيَهْكُفُونَ عليها يوماً ، قال: فرأينا ونحن نسيرُ مع رسولِ الله ﷺ سِدْرةٌ خَضْرَاء عظيمة ، قال: فننادينا من جَنَبَاتِ الطريق : يا رسولَ الله ، الجعَلْ لَنَا نَسَيرُ مع رسولِ الله ﷺ : ﴿ الله أَنْ اللهِ اللهُ ال

### هزيمة الناس وثبات النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: فحدثني عَاصِمُ بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أَبِيهِ جَابِرِ بن عبدالله، قال: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وادِيَ حُنَيْن انْحَدَرْنَا في وَادٍ مِن أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ أَجْوَفَ ذي خُطُوط إنما نَنْحَدِرُ فيه انْجِدَاراً، قَالَ: وكان في عَمَاية الصبح، وَكَانَ القومُ قد سَبَقُونا إلىٰ الوادِي، فَكَمَنُوا لنا في شِعَابِهِ وَأَحْنَائِهِ وَمَضَايِقِهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّنُوا وأعدُوا، فوالله، ما رَاعَنَا ونحن مُنْحَطُّون إلاَّ الكتائبُ قد شَدُوا علينا شَدَّة وَجُل واحدٍ، وانشَمَرَ الناسُ رَاجِعِينَ لا يَلْوي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ.

وَانحازَ رسولُ الله عَلَيْ ذَاتَ اليمينِ، ثم قال: وأَيْنَ أَيُهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إِلَيْ، أَنَا رَسُولُ الله، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله، قال: فَلاَ شَيْءَ، حملت الإبل بعضُها على بعضٍ، فانطَلَقَ الناسُ، إلاَّ أنه قد بقي مع رسولِ الله عَلَيْ نَفَرٌ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وأهلِ بَيْتِهِ، وفيمن ثَبَتَ معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عليُ بن أبي طالب والعباسُ بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وابنُهُ والفضلُ بن العباس وربيعةُ بنُ الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد، قُتِلَ يومئذٍ.

قال ابن هشام: اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جَعْفَرٌ، واسمُ أبي سفيان المغيرة، وَبَعْضُ الناسِ يَعُدّ فيهم قُثَمَ بن العباس، ولا يعد ابن أبي سفيان.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عَنْ أبيه جَابِرِ بن عبدالله، قال: وَرَجُلٌ مِنْ هوازن على جَمَلٍ له أحمر، بيَدِهِ رايةٌ سوداء في رأسٍ رُمْحٍ له طويلٌ أَمَامَ هوازن، وهوازن خَلْفَهُ، إذا أَذْرَكَ طَعَنَ برمجِهِ، وإذا فاته الناسُ رَفَعَ رُمْحَهُ لمن وَرَاءَهُ، فاتبعوه.

### شماتة بعض أهل مكة بالنبي ﷺ وأصحابه:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا انْهَزَمَّ النَّاسُ وَرَأَىٰ مَنْ كَانَ مع رسولِ الله عَلَيْ مِن جُفَاةِ أَهْلِ مَكَّةَ الهزيمةَ، تَكَلَّمَ رجالٌ منهم بما في أَنْفُسِهِمْ من الضَّغْنِ؛ فقال أبو سفيان بن حرب: لاَ تَنْتَهِي هَزِيمَتُهُمْ دُونَ البحرِ، وَإِنَّ الأَزْلاَمَ لَمَعَهُ في كِنَانَتِهِ، وَصَرَخَ جَبَلَةُ بن الْحَنْبَل ـ قال ابن هشام: كَلَدَةُ بن الْحَنْبَل ـ وهو مع أخيه صَفْوانَ بن أمية مشركٌ في المدَّةِ التي جَعَلَ له رسول الله عَلَى: أَلاَ بَطَلَ السَّحْرُ الْيَوْمَ، فقال له صفوان: اسْكَتْ فَضَّ اللَّهُ فَاكَ، فَوَاللَّهِ لاَن يَرُبُنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبُنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَاذِن.

قال ابن هشام: وقال حسان بن ثابت يهجو كَلَدَة [من البسيط]:

رَأَيْتُ سَـوَاداً مِـنْ بَـعِـيـدِ فَـرَاعَـنِـي أَبُـو حَـنْـبَـلِ يَـنْـزُو عَـلَـىٰ أُمَّ حَـنْـبَـلِ كَـأَنُ الَّـذِي يَـنْـزُو بِـهِ فَـوْقَ بَـطْـنِـهَـا ذِرَاعُ قَــلُـوصٍ مِـنْ نَــتَـاجِ ٱبْـنِ عَــزْهَــلِ أَنْهُ اللّهُ عَـرْهَــلِ أَنْهُ اللّهُ اللّ

# شيبة بن عثمان يهم بقتل النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وقال شَيْبَة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: قلت: اليَوْمَ أُذْرِكُ ثَارِي من محمد ـ وَكَانَ أبوه قُتِلَ يَوْمَ أُحِدِ ـ اليومَ أَقْتُلُ محمداً، قال: فأدرتُ برسولِ الله عَلَيْ لِأَقْتُلَهُ، فأقبلَ شيءً حتى تَغَشَّى فُوَادِي، فَلَمْ أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوعٌ مِنِّي.

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أَهْلِ مَكَّةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال ـ حين فَصَلَ من مَكَّةَ إلى حُنَيْن وَرَأَىٰ كَثْرة من معه مِنْ جنودِ الله ـ: «لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ».

قال ابن إسحاق: وَزَعَمَ بَعضُ الناسِ أَنَّ رَجُلاً من بني بكرٍ قالها.

# الآن حمي الوطيس:

قال ابن إسحاق: فحدثني الزهريُّ، عن كثير بن العباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: إنِّي لَمَعَ رَسُولِ الله ﷺ آخذُ بحكمة بَغْلَتِهِ البيضاء، قَدْ شَجَرْتُها بها، قَالَ: وَكُنْتُ آمرءاً جسيماً شَدَيدَ الصوتِ، قال: ورسولُ الله ﷺ يَقُولُ ـ حين رأى ما رَأىٰ مِنَ الناسِ ـ: ﴿أَيْنَ أَيُهَا النَّاسُ؟ علم أَرَ الناسَ يَلُوُونَ على شيءٍ، فقال: ﴿يَا عَبَّاسُ، اصْرُخ: يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ، يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ السَّمُرَةِ وَال: فأجابوا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّيْكَ، قَالَ: فيذهب الرجُل ليَنْنِي بَعِيرَهُ فلا يَقْدِرُ على ذلك، فياخُذُ دِرْعَهُ فَيَقْذِفْهَا فِي عُنْقِهِ وَياخذُ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ وَيَقْتَحِمُ عَنْ بَعِيرهِ، ويخلِّي سبيلَهُ، فيؤمُ الصوت ؛ حتى يَنْتَهِي إلىٰ رسولِ الله ﷺ.

حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس، فاقْتَتَلُوا، وكانت الدعوىٰ أَوَّلَ ما كانت: يا للأنصار، ثم خلصتْ أخيراً: يا لَلْخَزْرجِ، وكانوا صُبُراً عند الحرب، فَأَشْرَفَ رسولُ الله ﷺ، في رَكَائِبِهِ، فَنَظَرَ إلى مُجْتَلَدِ القوم وَهُمْ يَجْتَلِدُونَ، فقال: «الآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ».

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبدالله، قال: بينا ذلك الرجل من هَوَازِن صاحب الرايةِ عَلَىٰ جَمَلِهِ يَصْنَعُ ما يَصْنَعُ إِذْ هَوَى له على بن أبي طالب رضوان الله عليه وَرَجُلٌ من الأنصار يُرِيدَانِهِ، قال: فيأتيه عليٌ بن أبي طالب مِنْ خَلْفِهِ، فَضَرَبَ عُرْقُوبي الجمل فَوَقَعَ عَلَىٰ عَجُزِهِ، وَوَثَبَ الأنصاريُ على الرجلِ، فَضَرَبَهُ ضربة أَطنَّ قدمه بنصفِ سَاقِهِ، فانجعف عن رَحْلِه، قَالَ: واجتلد الناسُ، فوالله، ما رَجَعَتْ راجعةُ الناسِ من هزيمتهم حَتَّىٰ وَجَدُوا الأسارىٰ مُكتَّفِن عِنْدَ رسولِ الله ﷺ.

قال: والْتَفَتَ رسولُ الله ﷺ إِلَىٰ أَبِي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وَكَانَ ممن صَبَرَ يومئذِ مَعَ رسولِ الله ﷺ، وكان حَسَنَ الإسلامِ حين أَسْلَمَ، وهو آخذ بِثَفَرِ بَغْلَتِهِ، فَقَالَ: «مَنْ لهٰذَا؟» قال: أنا ابنُ أُمِّكَ يا رسولَ الله.

# شأن أم سليم:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ التفتَ فَرَأَىٰ أَمَّ سليم ابنة مِلْحَان، وَكَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي طلحة، وهي حَازِمةٌ وَسَطَهَا ببُرْدٍ لها، وَإِنَّها لَحامِلٌ بعبدِالله بن أبي طلحة، ومعها جملُ أبي طلحة، وَقَدْ خَشِيَتْ أَن يَعُزَّها الجملُ فَأَدْنَتْ رأسه منها، فأدخلتْ يَدَها في خِزَامتِهِ مع الخطام، فقال لها رسولُ الله ﷺ: "أَمُّ سُلَيم؟" قالت: نعم، بأبي أنتَ وأمي يا رسولَ الله، اقْتُلْ هؤلاء الذين يَنْهَزِمُونَ عنك؛ كما تَقْتُلُ الذينَ يُقَاتِلُونَكَ، فَإِنهم لذلك أهل، فقال رسولُ الله ﷺ: "أَوْ يَكُفِي الله يَا أُمَّ سليم» قال: وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجرُ مَعَكِ يا أم سليم؟ قالت: خِنْجَر أخذتُهُ إِنْ الله ما تقولُ أَمُ سليم الله الله ما تقولُ أمُ سليم الرسولَ الله ما تقولُ أمُ سليم الرسولَ الله ما تقولُ أمُ سليم الرسولَ الله ما تقولُ أمْ سليم الرسولَ الله عا تقولُ أمْ سليم المُعْمَاء؟!.

قال ابن إسحاق: وقد كَانَ رَسُولُ الله ﷺ حين وَجَّه إلىٰ حُنَيْن قد ضَمَّ بني سليم إلى الضَّحَّاك بن سفيان الكلابيِّ، فكانوا إليه وَمَعَهُ، ولما انهزمَ الناسُ، قال مالك بن عوف يَرْتَجِزُ بِفَرَسِهِ [من الرجز]:

أَفْدِم، مُدَاعُ؛ إنّه يَدُوماً والدّبُرز إذا أُضِيعَ السصّفُ يَدُوماً والدّبُرز كَتَائِبٌ يَكِلُ فِيهِنَّ الْبَصَرْ حِينَ يُلَمُّ الْمُسْتَكِينُ الْمُنْجَحِرْ لَهَا مِنَ الْجَوْفِ رَشَاشٌ مُنْهَمِرْ وَتَعْلَبُ الْعَامِلِ فِيهَا مُنْكَسِرْ قَدْ نَفِدَ الضّرَسُ وَقَدْ طَالَ الْعُمُرُ أَنْدَي فِي أَمْثَالِهَا عَيْدُرُ غَدِرِ

أفديم مُحاج إنسها الأساورة

مِنْلِي عَلَى مِنْلِكَ يَحْمِي وَيَكُرْ فُسمَّ الحَسزَأَلَّسَتْ زُمَسرٌ بَسغَسدَ زُمَسرْ قَدْ أَطْعَنُ الطَّعْنَةَ تَقْدِي بِالسَّبُرُ وَأَطْعَنُ السِّخِلاَءَ تَسغوي وَتَهِرْ وَأَطْعَنُ السِّخِلاَءَ تَسغوي وَتَهِرْ تَفْهَنُ تَارَاتٍ وَحِيسناً تَلْفَرِي يَا زَيْدُ يَا ابْنَ هَمْهَم أَيْنَ تَفِر؟ وَذُ تَحْرُجُ الْحَاضِنُ مِنْ تَحْتِ السُّتُرِ

وَلاَ تَعِمُ رُئِسكَ رِجُ لَ نَسادِرَه

٥٦٧

قال ابن هشام: وَهَذَانِ البيتان لِغَيْرِ مَالِكِ بن عوف في غير هذا اليوم.

### شأن أبى قتادة وأسلابه:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثنِي عبدالله بن أبي بكر أنه حُدُث عن أبي قتادة الأنصاري، وَحَدَّثنِي مَنْ لا أَتَهِمُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ نافع مولى بني غفار أبي محمدٍ، عن أبي قتادة، قالا: قال أبو قتادة: رأيتُ يَوْمَ حُنَيْن رجلين يَقْتَيْلاَنِ مسلماً ومشركاً، قال: وإذا رجلٌ من المشركين يريدُ أن يُعينَ صاحِبَهُ المشرك على المسلم، قال: فأتيتُهُ فَضَرَبْتُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، وَاعْتَنَقَنِي بيدِهِ الأخرى، فوالله، ما أرسلني حتى وَجَدْتُ ريحَ الدم ويروى: ريح الموت، فيما قال ابن هشام - وَكَادَ يقتلني، فَلَوْلا أَنَّ الدم نزفه لَقَتَلَنِي، فَسَقَطَ، فَضَرَبْتُهُ، ويروى: ريح الموت، فيما قال ابن هشام - وَكَادَ يقتلني، فَلَوْلا أَنَّ الدم نزفه لَقَتَلَنِي، فَسَقَطَ، فَضَرَبْتُهُ، وَرَجُلٌ مِنْ القَوْمِ، قَلَلُ رَجُلٌ مِنْ الله عَلَيْهُ، فلما وَضَعَت الحربُ أَوْزَارَها وَفَرَغْنَا مِنَ القَوْمِ، قال رسُولُ الله ﷺ: همَن قَتَلَ قَتِيلاً فَلهُ سَلَبُهُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، والله لَقَدْ قَتَلْتُ قَتِيلاً ذا سَلَب، قَال رسُولُ الله يُقَاتِلُ عَن دِينِ الله تَقَاسِمُهُ سَلَبُهُ، اذهُ عليه سَلَبَ قَتِيلِهِ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: "صَدَق يا رسولَ الله وسَلَبُ ذا سَلَب، مَن أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَن دِينِ الله تَقَاسِمُهُ سَلَبُهُ، ازدُدُ عليه سَلَبَ قَتِيلِهِ، فَقَالَ رسولُ الله عَيْهِ: "صَدَق فاردُدُ عليه سَلَبه، فقال أبو بكر الصديق هُهُ: لا والله، لا يرضيه منه، تَعْمدُ إلى أَسَدِ مَن فَلْ الله يُقَاتِلُ عَنْ دِينِ الله تَقَاسِمُهُ سَلَبُهُ، ازدُدُ عليه سَلَبَ قَتِيلِهِ، فَقَالَ رسولُ الله عَلْهُ: "صَدَق فاردُدُ عليه سَلَبَه، فقال أبو قتادة: فَأَخذَتُهُ منه قَبِعْتُهُ، فَاشْتَرَيْتُ بِثَمَنِهِ مَخْرَفاً، فإنه لأولُ مال اعتقدته. [أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد برقم: ٢٧١٧].

قال ابن إسحاق: وحدثني مَنْ لا أَتَهِم، عن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عَنْ أنس بن مالك، قال: لَقَدِ اسْتَلَبَ أبو طلحة يَوْمَ حُنَيْن وَحْدَه عشرين رجلاً.

#### نصرة الملائكة للمسلمين:

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاقُ بن يسار، عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيتُ قَبْلَ هزيمةِ القومِ والناسُ يَقْتَتِلُونَ مثلَ الْبِجَادِ الأسودِ أَقْبَلَ من السماءِ حتى سَقَطَ بيننا وبين القومِ، فنظرتُ، فإذا نَملٌ أسود مبثوثٌ قد مَلاً الوادِي، لَمْ أَشُك أنها الملائكةُ، ثم لم يكن إِلاَّ هزيمة القوم.

#### هزيمة المشركين:

قال ابن إسحاق: ولما هَزَمَ الله المشركين مِنْ أَهْلِ حُنَيْنِ وَأَمْكَنَ رسوله ﷺ منهم قالتِ امرأةٌ مِنَ المسلمين: قَــدْ غَــلَــبَــتْ خَــيْــلُ الله خَــيْــلَ الـــلاَّتْ والله أَحَــــــــتُّ بِــــــالــــــثَّ ـــــــات قال ابن هشام: أنشدني بَعْضُ أَهْلِ العلم بالرواية للشعر [من الرجز]:

غَلَبَتْ خَيْلُ اللَّهِ خَيْلَ اللَّاتِ وَخَيْدَ لُهُ أَحَدُ يُسِلُّهُ أَحَدُ يُسِلِّهِ النَّفَ بَاتِ

قال ابن إسحاق: فلما انْهَزَمَتْ هوازن اسْتَحَرَّ القتلُ مِنْ ثقيف في بني مالك، فقتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم، فيهم عثمانُ بْنُ عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، وَكَانَتْ رايَتُهُمْ مع ذِي الْخِمَار، فَلَمَّا قُتِلَ أَخَذَهَا عثمان بن عبدالله فَقَاتَلَ بها حتى قُتل.

قال ابن إسحاق: وأخبرني عامرُ بن وهب بن الأسود، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ قَتْلُهُ قال: «أَبْعَدَهُ الله؛ فَإِنهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرَيْشاً». قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أنه قُتِلَ مع عثمان بن عبدالله غلام له نَضراني أغرل، قال: فبينا رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ يَسْلُب قَتْلى ثَقِيفٍ إِذْ كَشَفَ العبدَ يَسْلُبُهُ، فَوَجَدَهُ أغرل، قال: فَصَاحَ بأعلى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ العربِ، يعلم الله أَنْ ثَقيفاً غُرْلٌ، قال المغيرة بن شعبة: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَخَشِيْتُ أَنْ تَذْهَبَ عَنَّا في العَرَبِ، فقلتُ: لاَ تَقُلْ ذَاكَ، فِذَاكَ أَبِي وأمي، إِنَّما هو غلامٌ لنا نَصْرَانِيُّ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلْتُ أَكْشَفُ له عن القَتْلَىٰ، وأقولُ له: أَلا تراهم مُخْتَنِينَ كما ترى.

قَالَ ابن إسحاق: وَكَانَتْ رايةُ الأحلافِ مَعَ قارب بن الأسود، فَلَمَّا انْهَزَمَ الناسُ أَسْنَدَ رَايَتَهُ إلى شجرةٍ وَهَرَبَ هو وبنو عمه وقومه من الأحلافِ، فلم يقتلْ من الأحلاف غَيْر رجلين: رَجُلٌ من بني غِيَرَةَ يُقالَ له: وَهَبّ، وآخر من بني كبَّة يقال له: الجُلاَح، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ حينَ بَلَغَهُ قتلُ الجلاحِ: «قُتِلَ اليَوْمَ سَيْدُ شَبَابِ ثقيف إلاَّ مَا كَانَ مِنَ ابْنِ هُنَيْدَةً» يعنى بابن هنيدة الحارثَ بن أويس.

فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِي يَذْكُرُ قَارِبَ بن الأسود وفرارَهُ مِنْ بني أبيه، وَذا الخمارِ وحبسه قَوْمَهُ للموتِ [من الوافر]:

أَلاَ مَسنُ مُسبُلِعٌ غَسيُسلَانَ عَسنُسي وَعُـــزُوَةَ إِنَّـــمَـــا أُهْــــدِى جَـــوَابِــــاً بِانَ مُسَحَدً عَسنِدُ رَسُولُ وَجَدْنَاهُ نَسِيتًا مِدْلَ مُسوسَىٰ وَبِسِنْسِسَ الْأَمْسُرُ أَمْسِرُ بَسِنِسِي قَسِسِيً أَضَساءُ وا أَمْسرَهُ سن وَلِسكُ لَ قَسوْم فَسجفنَسا أُسْدَ غَسابَساتِ إلَيْسهخَ نَــؤُمُّ الْـجَــمْـعَ جَــمْـعَ بَــنِـي قَــسِـيًّ وَأُقْسِبُ لَـوْ هُــُمُـو مَــكَــثُـوا لَــسِــزنَــا فَكُنُّا أُسْدَ لِئِنةَ ثَمَّ حَنَّى وَيَسؤمُ كَسانَ قَسنِسلُ لَسدَى حُسنَسنِسنِ مِسنَ الْأَيْسامِ لَسمْ تَسسَمَسعُ كَسَيَسْوُم قَــتَــلَـنَـا فِـنَى الْـغُــبَـادِ بَــنِــي حُــطَـيْـطُ وَلَــمْ يَسكُ ذُو الْسخِــمَــادِ رَئِــيــسَ قَــوْم أقسام بسهدم عسكس سنتسن السمسنسايسا فَأَفْلَتَ مَنْ نَجَا مِنْهُمْ جَرِيضًا وَلاَ يُسخَسنِسي الْأُمُسودَ أَخُسو الستَّسوَانِسي أَحَسانَسهُ مُ وَحَسانَ وَمَسلَّم كُوهُ بَسنُو عَسَوْفٍ تَسَمِيعُ بِسِهِنَمُ جِسَسادٌ فَسلَسوْلاً قَسارِبٌ وَبَسنُسو أَبِسيسِهِ

وَسَوْفَ إِخَالُ يَسأْتِسِهِ الْسَخَسِسِيرُ وَقَوْلاً غَيْرَ قَوْلِكُمَا يَسِيرُ لِسرَبُ لاَ يَسضِلُ وَلاَ يَسخِسورُ فَــكُــلُ فَــتَــى يُــخَــايِــرُهُ مَــخِــيــرُ بِسوَجٌ إِذْ تُسقُسسُ مَستِ الْأُمُسودُ أمِسيسرٌ وَالسدُّوائِسرُ قَسدٌ تَسدُورُ جُـنُـودُ الـلَـهِ ضَـاحِـيَـةَ تَـسِـيـرُ عَــلَـى حَـنَــقِ نَــكَــادُ لَــهُ نَــطِــيــرُ إكيبهم بالبئود وكم يسغووا أبحناها وأسلمت النسور فَاقُلِهِ تَاسَمُ وَالسَدُّمَاءُ بِدِهِ تَسَمُ ورُ وَلَصَمْ يَسسَمَعُ بِهِ قَصَوْمٌ ذُكُورُ عَسلَسى رَايَساتِسهَا وَالْسِخَسِيْسِلُ زُورُ لَسهُم عَسَقُلُ يُسعَساتِبُ أَوْ نَسكِسيسرُ وَقَسِد بَسانَستُ لِسمُسبُسصِسرهَسا الْأُمُسورُ وَقُستُسلَ مِسنْسهُ مُ بَسشَسرٌ كَسِيسرُ وَلاَ الْسَغَسَلِسِينُ السَصْسَرَيْسِرَةُ الْسَحَسَصُ ودُ أُمُسورَهُسمُ وَأَفْسلَستَستِ السصُّـــقُـــورُ أهسيسن لسها المفصافيض والسسعيس تُشقُسُمَتِ الْمَزَارِعُ والْسَقُصُورُ

وَلَيِ الرِيسَاسَةَ عُمْمُمُوهَا أَطَاعُوهُ السِرِيسَا وَلَهُمَ عُمُمُهُوهُ أَطَاعُمُوا قَارِيساً وَلَهُمَ جُدُوهُ فَالِنْ يُسِهَدُوا إِلَى الْإِسْلاَمِ يُسلَفَوا وَلِي يُسلَفَوا وَلِي يُسلَفُهُمُ أَذَانُ كَمَا حَكَمَت بَنِي سَعْدٍ وَحَرْبٌ كَمَا حَكَمَت بَنِي سَعْدٍ وَحَرْبٌ كَمَا أَنْ النّهِ يَسلُو يَسَعُدُ وَحَرْبٌ كَمَا أَنْ النّهِ يَسلُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَى يُسنن أَشَارَ بِهِ الْمُشِيرُ وَأَخِلاَمُ إِلَى عِلْ تَصِيرُ أُنُوفَ النَّاسِ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ بِحَرْبِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيرُ بِسرَهْ طِ بَنِي غَنِيَّةَ عَنْقَ فِيدرُ إلَّى الْإِسْلاَمِ ضَائِنَةً عَنْقَ فِيدرُ وَقَد بَرَأَتْ مِنَ الْإِحَنِ الصَّدُورُ مِنَ الْبَغْضَاءِ بَغَدَ السَّلْمِ عُورُ

قال ابن هشام: غيلان: غيلان بن سَلَمَةَ الثَّقفِي، وعُرْوَة: عروة بن مسعود الثقفي.

قال ابن إسحاق: وَلَمَّا انْهَزَمَ المشركون أَتَوْا الطائفَ، وَمَعَهُمْ مَالِكُ بن عَوْفٍ، وَعَسْكَرَ بَعْضُهُم بأوطاس، وتوجَّه بعضُهم نحو نخلةً، ولم يكنْ فيمن تَوَجَّه نحو نخلة إِلاَّ بنو غِيَرَةً من ثقيف، وتبعت خَيْلُ رسولِ الله ﷺ من سَلَكَ في نخلة مِنَ الناس، ولم تتبعْ مَنْ سَلَكَ الثنايا.

### مقتل دريد بن الصمة:

قَأَدْرَكَ ربيعةُ بن رُفَيْع بن أَهْبَان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سَمَّال بن عوف بن امرىء القيس، وَكَانَ يُقَالُ له: ابن الدُّغُنَّة، وهي أُمُّهُ، فَغَلَبَتْ على اسمِهِ \_ ويقال: ابن لَذْعَة فيما قال ابن هشام \_ دُرَيْدَ بن الصمة، فأخذ بخطام جَمَلِهِ، وهو يَظُنُّ أنه امرأةٌ، وذلك أنه في شِجَارٍ له، فإذا برجل، فأناخ به، فإذَا شَيْخُ كبيرٌ، وَإِذَا هو دريدُ بن الصمة، ولا يَعْرِفُهُ الغلامُ، فقال له دريد: ماذا تريدُ بي؟ قال: أَقْتُلكَ، قال: وَمَن أَنْت؟ قال: أَنْ ربيعةُ بن رُفَيْع السُّلَمي، ثم ضَرَبَهُ بسيفِهِ، فلم يُغْن شَيْئا، فقال: بِنْسَ ما سَلَّحَتْكَ أَمُّكَ، خُذْ سَيْفي هذا من مُؤخِّرِ الرَّحٰل، وكان الرَّحٰلُ في الشجارِ، ثم اضربُ به، وارْفَعْ عَنِ العظامِ، واخفِضْ عَنِ الدّمَاغ، فَإنى كذلك كنتُ أَضْرِبُ الرجال، ثم إذا أتيتَ أُمَّكَ فأخبرها أنك قَتَلْت دُرَيْدَ بن الصمة، فَرُبَّ الدّمَاغ، فإذا عِجَانُهُ وبطونُ والله يَوْمٍ قد مَنعْتُ فيه نِسَاءَك، فَزَعَمَ بنو سليم أَنَّ ربيعةَ قال: لما ضربته فَوقَعَ تَكَشَفَ، فإذا عِجَانُهُ وبطونُ فخذيه مثلُ القرطاسِ من ركوب الخيلِ أَعْرَاءً، فَلَمَّا رَجَعَ ربيعةُ إلى أُمُه أخبرها بقتلِهِ إِيَّاه، فقالت: أما والله فخذيه مثلُ القرطاسِ من ركوب الخيلِ أَعْرَاءً، فَلَمَّا رَجَعَ ربيعةُ إلى أُمُه أخبرها بقتلِهِ إِيَّاه، فقالت: أما والله لقد أعتق أمهاتِ لك ثلاثاً.

فَقَالَتْ عَمْرَةُ بنت دريد في قتل ربيعة دريداً [من الوافر]:

لَعَمْرُكَ مَا خَشِيتُ عَلَى دُرَيْدٍ جَزَى عنه الإله بَنِي سُلَيْم وَأَسْقَالَا إِذَا قُدْنَا إِلَيْهِمَ وَأَبْ عَظِيمَةٍ دَافَعْتَ عَنْهُمْ وَرُبٌ كَرِيمَةٍ أَغْتَقْتَ مِنْهُمْ وَرُبٌ مُنَوْهِ بِكَ مِنْ سُلَيْم فَرُبٌ مُنَوْهِ بِكَ مِنْ سُلَيْم

بِبَطْنِ سُمَيْرَةِ جَيْشَ الْعَنَاقِ وَعَقَّتُهُمْ بِمَا فَعَلُوا عَقَاقِ دِمَاءَ خِيَارِهِمْ عِنْدَ التَّلاَقِي وَقَدْ بَسَلَعَتْ نُفُوسُهُمُ التَّراقِي وَأُخْرَى قَدْ فَكَكُتَ مِنَ الْوَثَاقِ أَجَبْبُتَ وَقَدْ دَعَاكَ بِلاَ رَمَاقِ وَهَمْمَ أَمَاعَ مِنْهُ مُنْخُ سَاقِي

عَهِنتُ آثِهَارُ خَيْدِكِ بَسِعْدَ أَيْسِ وقالتْ عمرةُ بنْتُ دريد أيضاً [من البسيط]:

قَالُوا: قَتلْنَا دُرَيْداً، قُلْتُ: قَدْ صَدَقُوا لَـوْلاَ الْـذِي قَسهَـرَ الْأَقْـوَامَ كُلُّهُـمُ إذَنْ لَصَبَّحَهُمْ غِبْاً وَظَاهِرَةً

فَظُلُّ وَمُعِى عَلَى السِّرْبَالِ يَـنْحَـدِرُ رَأَتْ سُلَيْحٌ وَكَعْبٌ كَيْفَ تَأْتُسَمِرُ حَيْثُ اسْتَقَرَّتْ نَوَاهُمْ جَحْفَلْ ذَفِر

بذي بَـقَـر إلَـى فَـيْهِ الـنُـهَاقِ

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: اسمُ الذي قَتَلَ دريداً عبدُالله بن قُنَيْع بن أهْبَان بن ثعلبة بن ربيعة.

# شأن أبي عامر الأشعري:

قال ابن إسحاق: وَبَعَثَ رسولُ الله ﷺ في آثارِ مَنْ توجُّه قِبَلَ أَوْطَاس أبا عامرِ الأَشْعَرِيُّ، فَأَذْرَكَ مِنَ النَّاسِ بَعْضَ مَن انْهَزَمَ، فناوشوه القتال، فرُمِيَ أبو عامر بسهم فَقُتِلَ، فَأَخَذَ الرايةَ أبو موسى الأشعريُّ، وهو ابن عَمُّهِ، فَقَاتَلَهُمْ، فَفَتَحَ الله على يديه وَهَزَمَهُمْ، فيزعموّنَ أَنَّ سَلَمَةَ بن دُرَيْد هو الذي رَمَىٰ أبا عامر الأشعري بِسَهُم فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ فَقَتَلهُ، فقال [من الرجز]:

إِنْ تَسْسَأُلُوا عَنْسِي فَسَإِنْسِي سَسَلَمَهُ الْسِنُ سَسَمَادِيسَرَ لِسَمَانُ تَسْوَسُمَهُ أضرب بالسنف رؤوس المسلمة

وسمادير: أمه

واستَحرَّ القتلُ من بني نَصْرِ في بني رثاب، فَزَعَمُوا أَنَّ عبدالله بن قيس \_ وهو الذي يُقَالُ له: ابن العوراء، وَهُوَ أَحَدُ بني وهب بن رئاب ـ قال: يا رسولَ الله، هَلَكَتْ بنو رئاب، فَزَعَمُوا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ اجْبُرْ مُصِيبَتهُمْ».

### شأن مالك بن عوف:

وَخَرَجَ مالك بن عوف عند الهزيمةِ فَوَقَفَ في فوارس مِنْ قَوْمِهِ على ثَنِيَّةٍ من الطريق، وَقَالَ لأصحابه: قِفُوا حتى تَمْضِي ضعفاؤكم وَتَلْحَقَ أُخْراكم، فَوَقَفَ هنالك حَتَّى مَضَىٰ مَنْ كان لَحِقَ بهم من مُنْهَزِمَة الناس، فقال مالك بن عوف في ذلك [من الوافر]:

وَلَــوْلاً كَــرُتَــانِ عَــلَــى مُــحَــاج وَلَسؤلاً كَسرُ دُهْ مَسانَ بُسنِ نَسضرٌ لَدَى النَّخُلاَتِ مُسَلَدَهَ عَالسَّدِيتِ

كَضَاقَ عَـكَى الْعَـضَادِيطِ الطّريتُ لْآبَستْ جَسغَسفَ رِّ وَبَسنُسُ وهِسلالًا خَزايَسا مُخقِبِينَ عَلَى شُفُوقِ

قال ابن هشام: هذه الأبياتُ لمالك بن عوف في غيرِ هذا اليوم، ومما يَدُلُّكَ عَلَىٰ ذلك قولُ دريد بن الصُّمَّة في صَدْرِ هذا الحديث: ما فَعَلَتْ كَعْبٌ وكلابٌ؟ فَقَالُوا له: لَمْ يَشْهَدْهَا منهم أَحَدٌ، وجعفر: ابن كلاب، وقال مالك بن عوف في هذه الأبيات: لآبَتْ جَعْفَرٌ وَبَنُو هِلاَلِ.

قال ابن هشام: وَبَلَغَنِي أَنَّ خَيْلاً طلعت، ومالك وأصحابه على الثَّنِيَّةِ، فَقَالَ لأصحابه: مَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا: نَرَىٰ قَوْماً وَاضِعِي رِمَاحَهُمْ بين آذانِ خَيْلِهِمْ طويلة بَوَادُهُمْ، فقال: هؤلاء بنو سليم، وَلاَ بَأْسَ عَلَيْكُمْ منهم، فَلَمَّا أَقْبَلُوا سَلَكُوا بَطْنَ الوادِي، ثم طلعت خيلٌ أخرى تَثْبَعُهَا، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ @V\

قالوا: نرى قوماً عَارِضِي رِمَاحِهِمْ أَغْفَالاً على خَيْلِهِمْ، فقال: هؤلاءِ الأوْسُ والْحَزْرَجُ، وَلاَ بَأْسَ عليكم منهم، فَلَمَّا انْتَهُوا إلى أصلِ التَّنِيَّةِ سَلَكُوا طريقَ بني سليم، ثم طَلَعَ فارسٌ، فَقَالَ لأصحابه: مَاذَا تَرَوْنَ؟ قالوا: نَرَىٰ فارساً طويلَ الباد، وَاضِعاً رُمْحَهُ على عاتِقِهِ، عَاصِباً رَأْسَهُ بِمُلاَءةٍ حمراء، فقال: هذا الزبيرُ بنُ العوام، وَأَخْلِفُ باللاَّتِ لَيُخَالطَئكُم فاثْبُتُوا له، فلمًا انْتَهَىٰ الزبيرُ إلىٰ أَصْلِ الثنيةِ أَبْصَرَ القوم فَصَمَدَ لهم فلم يَرَلْ يُطَاعنهم حتى أَزَاحَهُمْ عنها.

قال ابن إسحاق: وَقَالَ سلمةُ بْنُ دُريد، وهو يسوقُ بامرأتِهِ حَتَّىٰ أَعْجَزَهُمْ [من الكامل]:

وَلَـقَـدُ عَـرَفَـتِ عَـدَاةً نَـعْـفِ الْأَظْـرُبِ وَمَشَيْتُ خَلْفَكِ مِشْلَ مَشْيِ الْأَنْكَبِ عَـن أُمْـهِ وَخَـلِـيلِهِ لَـمْ يُـعْـقِبِ

# أَنَّى مَنَعْتُكِ وَالرَّكُوبُ مُحَبَّبُ إِذْ فَصِرَ كُلُوبُ مُحَبَّبُ إِذْ فَصِرَ كُلُ مُصِهَا إِذْ فَصِرَ كُلُ مُصِهَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# عود إلى شأن أبي عامر الأشعري:

نَسَيْتِنِي مَا كُنْتِ غَيْرَ مُصَابَةِ

قال ابن هشام: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ به من أهلِ العلم بِالشَّغْرِ، وحديثُهُ: أَنَّ أبا عامر الأشعري لقي يَوْمَ أَوْطَاسَ عشرةَ إخوةٍ مِنَ المشركينِ، فَحَمَلَ عليه أَحَدُهُم، فَحَمَلَ عليه أبو عامر وهو يَدْعُوه إلى الإسلام، ويقولُ: اللَّهُمُّ اشْهَدْ عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ أبو عامر، ثُمَّ حَمَلَ عليه آخر، فَحَمَلَ عليه أبو عامر وهو يَدْعُوه إلى الإسلام ويقولُ: اللَّهُمُّ اشْهَدْ عليه، فَقَتَلَهُ أبو عامر، ثم جَعَلُوا يحملون عليه رَجُلاً رَجلاً وَيَحْمِلُ أبو عامر وهو يَدْعُوه وهو يَقُولُ ذلك حتى قَتَلَ تسعة، وبقي العاشرُ، فَحَمَلَ على أبي عامر، وَحَمَلَ عليه أبو عامر وهو يَدْعُوه إلى الإسلام ويقولُ: اللَّهُمُّ اشْهَدْ عليه، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللَّهُمُّ لاَ تَشْهَدَ عَلَيْ، فَكَفَّ عنه أبو عامر، فَأَفْلَتَ، أَسُلُمَ بعد فَحَسُنَ إسلامه، فَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا رَآهُ قَالَ: «هذا شَرِيدُ أبِي عَامِر». ورمى أبا عامر أخوان: العلاء، وَأَوْفَى، ابنا الحارث من بني جُشَم بن معاوية، فأصابَ أحدُهما قَلْبَهُ والآخر ركبتَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ من بني جُشَم بن معاوية، فقالَ رَجُلٌ من بني جُشَم بن معاوية يولي الناسَ أبو موسى الأشعري، فَحَمَلَ عليهما، فَقَتَلَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ من بني جُشَم بن معاوية يرشهما [من المتقارب]:

إِنَّ الْسرَّذِيِّةَ قَستْسلُ الْسعَسلاَءِ هُمُمَا الْسقَساتِسلاَنِ أَبَسا عَسامِسرِ هُمَمَا تَسرَكَاهُ لَسدَىٰ مَسعُسرَكِ هُمَا تَسرَكَاهُ لَسدَىٰ مَسعُسرَكِ فَلَامُ تَسرَ فِي النَّاسِ مِشْلَيْهِمَا فَلَامُ تَسرَ فِي النَّاسِ مِشْلَيْهِمَا

وَأَوْفَى جَمِيعاً وَلَهمْ يُسسَنَدَا وَقَد دُ كَانَ ذَا هَ بَسِةٍ أَرْبَدا كَانًا عَلَى عِطْفِهِ مُخِسَدَا أَقَد لُ عِسَفَساراً وَأَرْمَدى يَسدَا

### رسول الله ﷺ ينهى عن قتل النساء والولدان والأجراء:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أصحابنا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ يَوْمَثِذِ بامرأةٍ، وَقَدْ قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الوليد، والناسُ مُتَقَصِّفُونَ عليها، فقال: «ما هذا»؟ فقالوا: امرأة قَتَلَهَا خالدُ بنُ الوليد، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ لِبَعْضِ مَنْ مَعَهُ: «أَذْرِكْ خَالِداً فَقُل لهُ: إِنَّ رَسُولَ الله يَنْهَاكَ أَنْ تَقْتُلَ ولِيداً أَوِ أَمْرَأَةً أَوْ عَسِيفاً».

### شأن بجاد والشيماء أخت رسول الله على من الرضاعة:

قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ بني سعد بن بكر: أَنْ رسولَ الله ﷺ قال يَوْمَثِذِ: "إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى

**2**VY

بِجَادِ، رَجُلِ من بني سعد بن بكر، فَلاَ يُفْلِتَنْكُم، وَكَانَ قَدْ أَحْدَثَ حَدَثاً. فَلَمَّا ظَفَرَ به المسلمون سَاقُوهُ وَأَهْلَهُ، وَسَاقُوا معه الشَّيْمَاء بِنْتَ الحارث بن عبد الْعُزَّى أُخْتَ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَعَنَفُوا عليها في السياقِ، فقالتْ للمسلمين: تَعَلَّمُوا والله إِنِّي لأُخْتُ صَاحِبِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فلم يُصَدِّقُوهَا حتى أَتَوْا بها إلى رَسُولِ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: فَحَدَّثَنِي يزيدُ بن عبيد السعدي، قال: فَلَمَّا انْتُهِيَ بها إلى رسولِ الله ﷺ قَالَتْ: يا رسولَ الله، إِنِّي أَختُكَ من الرَّضَاعَةِ، قال: «وَمَا عَلاَمَةُ ذَلِكَ؟» قالت: عَضَّة عَضَضْتَنيها في ظَهْرِي وَأَنَا مُتَوَرَّكَتُكَ، قال: فَعَرَفَ رسولُ الله ﷺ العلامة، فَبَسَط لها رِدَاءَهُ فَأَجْلَسَهَا عليه وخَيْرَهَا، وقال: «إِنْ أُخبَئِتِ مُعَجَّبَةٌ مُكرَّمَةٌ، وَإِنْ أُخبَئِتَ أَنْ أُمتُعَكِ وَتَرْجِعِي إِلَىٰ قَوْمِكِ فَعَلْتُ» فقالت: بل تمتعني وَتَرُدْنِي إلىٰ قَوْمِي، فَمَتَّعْهَا رسولُ الله ﷺ، وَرَدَّهَا إلى قَوْمِهَا، فَزَعَمَتْ بنو سعد أنه أعطاها غُلاماً له يُقَال له: محولُ، وجارية، فَزَوَجَتْ أَحَدَهُمَا الأَخرى، فلم يَزَلْ فيهم من نسلهما بقيةً.

# ما نزل من القرآن في يوم حنين:

قال ابن هشام: وأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ في يوم حنين: ﴿لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَّيْنٍ إِذَّ أَعْجَبَنْكُمْ كَثَرْتُكُمْ ﴾ [النوبة: ٢٥] إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ۞ [النوبة: ٢٦].

#### شهداء غزوة حنين:

قال ابن إسحاق: وهذه تسميةُ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنين من المسلمين:

من قريش، ثم من بني هاشم: أيمن بن عبيد.

ومن بني أسد بن عبد الْعُزَّى: يزيد بن زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد، جَمَعَ به فَرَسٌ لَهُ يُقَالُ له: الجناح؛ فَقُتِلَ.

وَمِنَ الأنصارِ: سُرَاقة بن الحارث بن عَدِي، مِنْ بَنِي العَجْلاَن.

ومن الأشعريين: أبو عامر الأشعري.

ثم جُمِعَتْ إلى رسولِ الله ﷺ سَبَايَا حُنَيْن وَأَمُوالُها، وَكَانَ على المغانم مسعودُ بن عمرو الغفاري، وَأَمَر رَسُولُ الله ﷺ بالسبايا والأموالِ إلى الْجعرانة فَحُبسَتْ بها.

# ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنَ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ

### أبيات لبجير بن زهير:

وَقَالَ بجير بن زهير بن أبي سُلْمَىٰ في يوم حُنَين [من الكامل]:

لَــؤلاَ الْإِلَــهُ وَعَــنِــدُهُ وَلَــنِــتُــمُ
بالْحِــزع يَــؤم حَــنِـا لَــئا أَقْــرَالُــئا
مِــن بَــنِــنِ ساع قَــؤبُــهُ فِــي كَــفَــهِ
وَالــلَّــهُ أَكْــرَمَــنَـا وَأَظْــهَــرَ دِيــنَــنَـا
وَالــلَّــهُ أَهْــلَكَــهُــمْ وَفَــرَقَ جَــمْـعَـهُـمْ

حِينَ اسْتَخَفَّ الرُّغُبُ كُلَّ جَبَانِ وَسَوَابِحٌ يَخُبُونَ لِللَّذَقَانِ وَمُ قَطَّرٍ بِسَنَابِكِ وَلَبَانِ وَأَعَذَنَا بِعِبَادَةِ السَّرْخُمُونِ وَأَعَذَنَا بِعِبَادَةِ السَّرْخُمُونِ وَأَذَلُهُمْ بِعِبَادَةِ السَّشِيْطَانِ **₹**0٧٢

قال ابن هشام: ويروي فيها بعضُ الرواة [من الكامل]:

إِذْ قَامَ عَمْ نَسِيتُكُمْ وَوَلِيهُ أَذِ قَامَ عَمْ نَسِيتُكُمْ وَوَلِيهُ أَجُابُ وا رَبُّهُمْ أَجَابُ وا رَبُّهُمْ

أبيات للعباس بن مرداس:

يَدْعُونَ يَا لَكَ تِدِيبَةِ الإِيمَانِ يَوْمُ الْعُرَيْضِ وَبَيْعَةِ السرِّضُوانِ؟

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مِزْدَاس في يوم حنين [من الوافر]:

إِنْسِي وَالسِسُوابِعَ يَسَوْمَ جَسَمِعِ
لَقَدْ أَحْبَبْتُ مَا لَقِيَتْ قَقِيفَ
هُمُ رَأْسُ الْحَسَدُوّ مِنَ آهُلِ نَسْجِدٍ
هَزَمْنَا الْجَسْعَ جَمْعَ بَنِي قَسِيً وَمِسِرَما وَصِرَما مِنْ هِللّا غَادَرَتْهُمْ وَلَسُو لاَقَسِنَ جَمْعَ بَنِي كِللّابٍ وَلَسُو لاَقَسِنَ جَمْعَ بَنِي كِللّابٍ وَكَفْسَنَا الْخَيْلُ فِيهِمْ بَيْنَ بُسُ وَكُولُ اللّهِ فِيهِمْ بَيْنَ بُسُ بِلِي لَهُولُ اللّهِ فِيهِمْ بَيْنَ بُسُ

وَمَا يَتْلُو الرَّسُولُ مِنَ الْكِتَابِ
يِجَنْبِ الشَّعْبِ أَمْسَ مِنَ الْعَذَابِ
فَقَتْلُهُمُ اللَّهُ مِنَ السَّرَابِ
وَحَكَّتْ بَرْكَهَا بِبَنِي رِئَابِ
وَحَكَّتْ بَرْكَهَا بِبَنِي رِئَابِ
يِأُوطَاسِ تُعَفَّرُ بِالسَّرَابِ
لِأَوْطَاسِ تُعَفِّرُ بِالسَّرَابِ
لِلَّهَامَ نِسَاوُهُمُ وَالنَّفَعُ كَابِي
إِلَى الْأَوْرَالِ تَسْحِطُ بِالنِّهَابِ

قال ابن هشام: قوله: تُعَفِّر بالتراب، عن غير ابن إسحاق.

فأجابه عَطِيَّةُ بن عُفَيْف النَّصْرِيُّ، فيما قال ابن هشام، فقال [من الوافر]:

أَفَ اخِرَةً رِفَ اعَدةً فِ مِي حُسنَدين فَ إِنَّ كَ وَالْمَ فَسخَ از كَ ذَاتٍ مِرْطٍ

وَعَسَبُساسُ ابْسَنُ رَاضِعَةِ السلِّسَجَسابِ لِسَرَبُّستِسهَسا وَتَسرُفُسلُ فِسِي الْإِهَسابِ

قال ابن إسحاق: وقال عَطية بن عُفَيْف هذين البيتين لما أكثر عباس على هَوَازَن في يوم حُنَين، ورفاعة من جهينة.

# كلمة أخرى لعباس بن مرداس:

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس أيضاً [من الكامل]:

يَسا خَساتِهِ السنْسبَاءِ إِنْسكَ مُسرَسلُ إِنَّ الإِلْهِ بَسنَسى عَسلَيْكَ مَسحَبَّةً فُهُ الَّذِيهِ نَ وَفَسوا بِهمَا عَاهَدْتَهُمْ رَجُسلاً بِسِهِ ذَرَبُ السسُسلاَحِ كَسانَّهُ يَغْشَى ذَوِي النَّسَبِ الْقَرِيبِ وَإِنْهَا أُنسِيسكَ أنسي قَسدْ رَأَيْستُ مَسكَسرَّهُ طَسوْراً يُسعَانِتُ بِالْسيَسدِينِ وَتَسارَةً يَغُشَسى بِهِ هَامَ الْكُهَا وَلَوْ تَسرَى وَبَسُو سُلَيْهِ مُغَنِقُونَ أَمَامَهُ

بِ الْحَقِّ كُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُدَاكَا فِي خَلْقِهِ وَمُحَمَّداً سَمَّاكَا جُنْدٌ بَعَثْتَ عَلَيْهِمُ الضَّحَاكَا لَمَّا تَكَنَّفَهُ الْعَدُوُّ يَرَاكَا يَبْغِي رِضَا الرَّحْمُنِ ثُمَّ رِضَاكَا تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَدْمَعُ الإِشْرَاكَا يَقْدِي الْجَمَاجِمَ صَارِماً بَتَاكَا مِنْهُ الَّذِي عَايَنْتُ كَانَ شِفَاكَا ضَرْباً وَطَعْنا فِي الْعَدُوُ دِرَاكَا

يَسَمْسُونَ تَسَخَسَتَ لِسَوَائِسِهِ وَكَسَأَتُسَهُمُ مَسَا يَسَرْتَسَجُسُونَ مِسنَ الْسَقَسِرِيسِ قَسرَابَسَةً لهُسَذِي مَسَشَسَاهِسَدُنَسَا الْسَتِسِي كَسَانَسْتُ لَسَسَا قصيدة أخرى لعباس بن مرداس:

وقال عَبَّاس بن مِرْداس أيضاً [من الكامل]:

إمَّا تَرِي يَا أُمَّ فَرِوَةً خَيْلَنَا أَوْهَــى مُــقَـارَعَـةُ الْأَعَـادِي دَمَّـهَـا فَلُرُبُ قَائِلَةٍ كَفَاهَا وَقُعُنَا لاَ وَفُدَ كَالْوَفْدِ الْأَلْسِ عَفَدُوا لَـنَا وَفْحَدٌ أَبُسُو قَحَطَنِ حُرْابَحَةً مِسَنْمَهُمُ وَالْبِهَائِدُ الْسِمَائِلَةِ الْسِينِ وَفُسَى بِسَهَا جَـمَعَتُ بَـنُـو عَـوْفٍ وَرَهْـُكُ مُـخَـاشِـن فَسَهُسَاكَ إِذْ نُسَصِرَ السُّبِيُّ بِسَأْلَىفِسَا فُــزنَــا بـرايَـــــِـهِ وَأَوْرَثَ عَــــــــــــهُ وَغَلَااةً نَلْحُلُ مَلِعَ النَّلِيلِيُّ جَلَاحُلهُ كسانست إجسابستسنسا لسذاعسي ربسنسا فِى كُلُّ سَالِعَنَةِ تَسخَيِّرَ سَرْدَهَا وَلَسَسَا عَسَلَى بِسِنْسَرَيْ حُسَنَيْسِ مَسَوْكِبٌ نُصِرَ النِّبِيُّ بِنَا وَكُنَّا مَعْشَراً زُرْنَا غَداتَثِ فِ هَوَازِنَ بِالْقَانَا إذْ خَافَ حَدَّهُمُ النَّبِيُّ وَأَسْنَدُوا يُسذَعَسى بَسنُو جُسشَهم وَتُسَدَّعَسى وَسُطَهُ حَـــتَـــى إذَا قَـــالَ الـــرَّشــولُ مُــحَــمًــدٌ رُحْنَا وَلَسؤلاً نَحْنُ أَجْحَفَ بَسَأْسُهُمْ

# قصیدة أخرى لعباس بن مرداس:

وقال عباس بن مِرْدَاس أيضاً في يوم حُنَين [من الطويل]:

عَفَا مِنْ أَهْلِهِ فَامُتَالِعُ دِيَادٌ لَئَا يَا جُهُلُ إِذْ جُلُ عَيْشِئَا حُبَيْبَةُ أَلْوَتْ بِها غُرْبَةُ النَّوَىٰ فَإِنْ تَبْتَغِي الْكُفَادَ غَيْرَ مَلُومَةٍ فَإِنْ تَبْتَغِي الْكُفَادَ غَيْرَ مَلُومَةٍ

أُسْدُ الْمَعْدِيدِنِ أَرَدْنَ ثَمَّمَ عِدَاكَا إِلاَّ لِسَطَّاعَدِةِ رَبُّهِمَ وَهَدَوَاكَا مَدِعْدُوفَةً وَوَلِيْهِمَ مَصْوُلاَكَا مَدِعْدُوفَةً وَوَلِيْهِمَا مَدُولاَكِا

مِنْهَا مُعَطَّلَةٌ تُقَادُ وَظُلِّعُ فِسهَا نَسوَافِذُ مِسنْ جِسرَاح تَسلُبَعُ أَذْمَ الْــحُـــرُوبِ فَـــسِـــزبُـــهَـــا ۖ لاَ يُـــفْــزَعُ سَبَباً بِحَبْلِ مُحَمَّدِ لاَ يُفْطَعُ وَأَبُسُو الْسَغُسِيُسُوثِ وَوَاسِعٌ وَالْسِمِسَقُسَنَعُ تِسْعَ الْحِدِيدِنَ فَسَتَّمُ أَلْفُ أَفْرَعُ عَـقَـدَ النَّبِيُّ لَنَا لِـوَاءً يَـلْمَـعُ مَــجُــدَ الْــحَــيَــاةِ وسُــؤدَداً لاَ يُـــــٰــزَعُ بِسِطَاح مَكَّةً وَالْتَصَنَا يَتَهَزَعُ بُـالْـحَـُقُ مِـنًا حَـاسِـرٌ وَمُـقَـنًـعُ دَاوُدُ إِذْ نَــسَــجَ الْــحَــدِيـــدَ وَتُـــبَّـــُ دَمَعَ النِّفَاقَ وَهَـضَبَةٌ مَـا تُـقَـلِـعُ فِي كُلُ نَائِبَةٍ نَصْرُ وَنَنْ فَعَ والتخيل ينغمرها عجاج يسطع جَمْعًا تَكَادُ الشَّمْسُ مِنْهُ تَخْشَعُ أَفْسَنَسَاءُ نَسَصْرِ وَالْأَسِسَنَّةُ شُسرُعُ أَبَنِي سُلَيْمٍ قَلْ وَفَيْتُمْ فَازْفَعُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَأَحْرَزُوا مَا جَمَّعُوا

دَعَانَا إِلَيْهِمْ خَيْرُ وَفْدٍ عَلِمْتُهُمْ فَجِيْنَا بِأَلْفٍ مِنْ سُلَيْمٍ عَلَيْهِمُ نُسَبَايِعُهُ بِالأَخْشَبَيْنِ وَإِنْسَمَا فَجُسْنَا مَعَ الْمَهْدِيِّ مَكَّةً عَسْوَةً عَـدَنِينَةً وَالْسَخَسِيلُ يَسَعُسَسَى مُستُسونَهَا وَيَــوْمَ حُــنَــنِيــنِ حِــيــنَ سَـــارَتْ هَـــوَازِنُ صَبَرْنَا مَعَ السَّضَحَاكِ لاَ يَسْتَفِرُنَا أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ يَخْفِقُ فَوْقَنَّا عَشِيَّةَ ضَحَاكُ بُنُ سُفْيَانَ مُعْتَصِ نَسذُوهُ أَخَسانَا عَسنُ أَخِسسنَا وَلَسوْ نَسرَى وَلْكِ مِنْ دِينَ السُّلِّهِ دِينَ مُسحَدَّم لِهِ أَقَسامَ بِهِ بَعْدَ الضَّالِكَةِ أَمْرَنَا قصيدة أخرى لعباس بن مرداس:

وقال عباس بن مرداس أيضاً [من الطويل]:

تَسقَسطُ عَ بَساقِسي وَضل أُمُّ مُسؤَمُ ل وَقَدْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ لاَ تَفَطَّعُ الْقُوَى خُفَافِيَّةً بَطْنُ الْعَقِيقِ مَصِيفُهَا فَإِنْ تَسْبَعِ الْسَكُمْ فَارَ أُمُّ مُسْؤَمُ لِ وَسَوْفَ يُسَبِّيَهَا الْخَبِيرُ بِأَنْسَا وَأَنَّا مَعَ الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بِفِنْ سُلَيْم أُعِزَّةٍ خُـفَافٌ وَذَكُـوَانٌ وَعَـوْفٌ تَـخَالُـهُمْ كَأَنَّ النَّسِيجَ الشُّهُبَ وَالْبِيضَ مُلْبَسّ بنَا عَزُ دِينُ اللَّهِ غَيْرَ تَنَخُل بسمَحَّةً إذْ جِـنْنَا كَـأَنَّ لِـوَاءَنَـا عَلَى شُخْصَ الْأَبْصَادِ تَحْسِبُ بَيْنَهَا غَدَاةً وَطِئناً الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ نَجِدُ بـمُ عَتَرَكِ لاَ يَسْمَعُ الْقَوْمُ وَسُطَهُ بِبِيض نُطِيرُ الْهَامَ عَنْ مُسْتَقَرُهَا فَكَائِن تَرَكُفَا مِنْ فَتِيل مُلَحِّب رِضًا اللَّهِ نَنْوِي لا رِضًا النَّاسِ نَبْتَغِي

خُزَيْدَمَدةُ وَالْدَمَدَّادُ مِنْدَهُمْ وَوَاسِعُ لَــــُوسٌ لَـــهُــــمْ مِـــنْ نَــــشـــج دَاوُدَ رَائِــــعُ يَـدُ الـلَّـهِ بَـيْـنَ الْأَخْـشَـبَـيْـنِ نُـبَـايِـعُ بِـأَسْـيَـافِـئَـا والـنَّـفْـعُ كَـابٍ وَسَـاطِـعُ حَسمِسيسمٌ وَآنِ مِسنْ دَم الْسَجَسُوْفِ نَساقِسَعُ إلَينْنَا وَضَاقَتْ بِالنِّئْفُوسِ الْأَضَالِعُ قَصرَاعُ الْأَعَسَادِي مِسَنْسَهُسُمُ وَالْسَوَقَسَائِسَعُ لِــوَاءٌ كَــخُــذُرُوفِ الــشــخــابَــةِ لاَمِـــعُ بستنيف دَسُولِ اللَّهِ وَالْمَوْتُ كَالِعُ . مُسصَّالاً لَـكُـنًّا الْأَفْسَرِبِيسِنَ نُستَّابِعُ رَضِينًا بِهِ فِيهِ الْهُدَى وَالشَّرَافِعُ وَلَـــنِـــسَ لِأَمْـــر حَـــمَـــهُ الـــلَـــهُ دَافِــــعُ

بعَاقِبَةِ وَاسْتَبْدَلَتْ نِيَّةً خُلْفًا فَمَا صَدَقَتْ فِيهِ وَلاَ بَرَّتِ الْحَلْفَا وَتَحْتَلُ فِي الْبَادِينَ وَجْرَةً فَالْعُرْفَا فَقَدْ زَوْدَتْ قَلْبِي عَلَى نَأْيِهَا شَغْفًا أَبَيْنَا وَلَمْ نَطْلُبْ سِوَى رَبِّنَا حِلْفَا وَفَيْنَا وَلَمْ يَسْتَوْفِهَا مَعْشَرٌ أَلْفًا أَطَاعُوا فَمَا يَعْصُونَ مِنْ أَمْرِهِ حَرْفًا مَصَاعِبَ زَافَتْ فِي طَرُوقَتِهَا كُلْفَا أسُوداً تُسلاقَت فِي مَرَاصِدِهَا غُضفًا وَزِدْنَا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي مَعَهُ ضِعْفًا عُقَابٌ أَرَادَتْ بَعْدَ تَحْلِيقِهَا خَطْفًا إِذَا هِيَ جَالَستْ فِي مَرَاوِدِهَا عَرْفَا لِأَمْرِ رَسُولِ السَّهِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفَا لَـنَـا وَجُـمَـةً إِلاَّ الـتَّـذَامُـرَ وَالـنَّـفَـفَـا وَنَقْطِفُ أَعْنَاقَ الْكُمَاةِ بَهَا قَطْفَا وَأَرْمَلَةٍ تَدْعُو عَلَى بَعْلِهَا لَهْفَا وَلِـلُّهِ مَا يَبُدُو جَهِيعاً وَمَا يَخْفَى

### قصيدة أخرى لعباس بن مرداس:

وقال عباس بن مرداس أيضاً [من البسيط]: مَا بَالُ عَيْنِكَ فِيهَا عَالِرٌ سَهِرُ عَــيْــنُ تَـــأَوَّبَــهَــا مِــنْ شَـــجْــوهَــا أَرَقٌ كَأَنَّهُ نَهِ ضُمُّ دُرُّ عِنْدَ نَاظِهُ عَيْ يَسا بُسغَسدَ مَسنْسزلِ مَسنْ تَسرُجُسُو مَسوَدَّتَـهُ دَعْ مَا تَفَدُّمَ مِنْ عَهٰدِ الشَّبَابِ فَقَدْ وَاذْكُرْ بَسلاءَ سُلَيْم فِي مَوَاطِيْهَا قَوْمٌ هُمُ نَصَرُوا الرَّحْمُ نَ وَاتَّبَعُوا لاَ يَغْرِسُونَ فَسِيلَ النُّخُلِ وَسُطَهُمُ إلاً سَوَابِحَ كَالْمِهُ جَالِهُ مُهُرَبَةً تُسَدُّعَسى خُسفَّافٌ وَعَسوْفٌ فِسي جَسوَانِسهَا النصَّادِبُونَ جُنُودَ السُّرُكِ ضَاحِيَةً حَــتّــى رَفَـعْـنَا وَقَــتُــلاَهُــمْ كَــأَنَّـهُــمُ وَنَحْنُ يَوْمَ حُنَيْنَ كَانَ مَسْهَدُنَا إذْ نَسرْكَبُ الْمَوْتَ مُنْخَضَرْاً بَسَطَالِئُهُ تَسختَ اللُّواءِ مَعَ السَّحْساكِ يَـ قُـ دُمُنَا فِي مَأْزِق مِنْ مَجَرُ الْحَرْبِ كَلْكُلُهَا وَقَدْ صَبَرْنَا بِأَوْطَاسِ أَسِنَتَنَا حَــتّــى تَــأوّبَ أَقْــوامُ مَــنــازِلَــهُــم فَسَمَا تَسرَى مَسغَسَراً قَسلُوا وَلاَ كَسُرُوا

### قصيدة أخرى للعباس بن مرداس:

وقال عباس بن مرداس أيضاً [من الكامل]:
يَاأَيُّهُ السَرِّجُ لُ السَّدِي تَهُ وِي بِهِ
إِمَّا أَتَهُ مَنْ رَكِبَ السَّمِطِيُّ وَمَنْ مَشَى
يَا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطِيُّ وَمَنْ مَشَى
إِنَّا وَفَيْنَا بِالسَّدِي عَاهَدْتَنَا
إِذْ سَالَ مِنْ أَفْسَنا بِالسَّدِي عَاهَدْتَنَا
إِذْ سَالَ مِنْ أَفْسَنا بِالسَّدِي عَاهَدُتَنَا
مِنْ كُلُهُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ فَيْلَهَا
مِنْ كُلُ الْمُسَلِّمُ مِنْ سُلَيْمٍ فَوقَهُ
مِنْ كُلُ الْمَسَلَيْمِ فَوقَهُ
يُرْوِي الْمَقَنَاةَ إِذَا تَجَاسَرَ فِي الْمَوْعَى

مِثْلُ الْحَمَاطَةِ أَغْضَى فَوْقَهَا الشُّفُرُ فَالْمَاءُ يَخْمُرُهَا طَوْراً وَيَسْحَدِرُ تَقَطّعَ السّلْكُ مِنْهُ فَهُوَ مُنْتَثِرُ وَمَـنُ أَتَـى دُونَـهُ الـصَّـمَـانُ فَـالْـحَـفَـرُ وَلِّسَى السَّسَبَابُ وَزَادَ السَّسَيْبُ وَالسرَّعَـرُ وَفِي سُلَيْم لِأَهْل الْفَخْر مُفْتَخُر دِينَ الرَّسُولُ وَأَمْرُ النَّاسِ مُسْتَجِرُ وَلاَ تَسخَاوَدُ فِي مَسشَتَاهُدمُ الْبَسقَرُ فِي دَارَةٍ حَسُولُسَهُا الْأَخْسَطُارُ وَالْسَعَسَكُرُ وَحَسَىٰ ذَكْسَوَانَ لاَ مِسْسِلٌ وَلاَ ضُسَجُسِرُ ببَطْن مَكَّةً وَالْأَزْوَاحُ تُسبِّتَدُرُ نَخُلُ بِظَاهِرَةِ الْبَطْحَاءِ مُنْقَعِرُ لِللَّهُ مُلَّا وَعِلْدَ اللَّهِ مُلَّخَرُ وَالْحَيْدُ لُ يَشْجَابُ عَنْهَا سَاطِعٌ كَدِرُ كَمَا مَشَى اللَّيْثُ فِي غَابَاتِهِ الْخَدِرُ تَكَادُ تَأْفُلُ مِنْهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِلُّهِ نَنْصُرُ مَنْ شِنْنَا وَنَنْتَصِرُ لَـوْلاَ الْـمَـلِـيكُ وَلَـوْلاَ نَـحُـنُ مَـا صَـدَرُوا إلاً قَدَ أَصْبَحَ مِئْا فِيهُمُ أَثَرُ

وَجنَاءُ مُجمَرَةُ الْمَنَاسِمِ عِرْمِسُ حَقّاً عَلَيْكَ إِذَا اظْمَأَنَّ الْمَجْلِسُ: فَسوْقَ الستُّرَابِ إِذَا تُسعَدُ الْأَنَفُسُ وَالْحَيْلُ تُقْدَعُ بِالْكُمَاةِ وَتُضْرَسُ جَمْعٌ تَظَلُ بِهِ الْمَخَارِمُ تَرْجُسُ شَهْبَاءً يَقْدُمُهَا الْهُمَامُ الْأَشُوسُ بَيْضَاءُ مُحْكَمَةُ الدِّخالِ وَقَوْنَسُ وَتَحَالُهُ أَسَداً إِذَا مَا يَسعُبِسُ **ૄ**∘∨∨

يَغْشَى الْكَتِيبَةَ مُغْلِماً وَبِكُفَّهِ وَعَلَى حُنَيْنِ قَدْ وَفَى مِنْ جَمْعِئا كَانُوا أَمَامَ الْمُؤْمِنِينَ دَرِيئَةً نَصْضِي وَيَحُرُسُنَا الْإِلَٰهُ بِحِفْظِهِ وَلَقَدْ حُبِسْنَا بِالْمَنَاقِبِ مَحْبِساً وَغَدَاةً أَوْطَلَامِ شَدَدُنَا شَدُةً تَدْعُو هَوَاذِنُ بِالْإِخَاوَةِ بَيْنَا شَدْةً حَتَّى تَرَكُهْنَا جَمْعَهُمْ وَكَانَهُ

عَضِبٌ يَسَقُدُ بِهِ وَلَدُنٌ مِدْعَسِنُ أَلْسَفٌ أُمِدً بِسِهِ السرَّسُولُ عَسرَنْدَسُ وَالسَّمْسُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ أَشْمُسُ وَالسَّهُ لَيْسَ بِضَائِعٍ مَنْ يَسَخَرُسُ رَضِيَ الْإِلْهُ بِهِ فَنِيغَمَ الْمَخبِسُ كَفَتِ الْعَدُوَّ وَقِيلَ مِنْهَا يَا أُخبِسُوا كَفَتِ الْعَدُوَّ وَقِيلَ مِنْهَا يَا أُخبِسُوا تَسَذَى تَسَمُدُ بِسِهِ هَسَوَاذِنُ أَيْسَبَسُ عَيْدٌ تَعَاقَبُهُ السَّمَاعُ مُنْفَرَسُ

قال ابن هشام: أنشدني خَلَفٌ الأحمر قوله: وقيل منها يا احبسوا.

# كلمة أخرى للعباس بن مرداس:

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس أيضاً [من الطويل]:

نَصَرْنَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ غَضَبِ لَهُ حَمَلْنَا لَهُ فِي عَامِلِ الرُّمْحِ رَايَة وَنَحُنُ خَضَبْنَاهَا دَماً فَهُو لَوْنُهَا وَكُنَّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَنْمَنَةً لَهُ وَكُنَّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَنْمَنَةً لَهُ وَكُنَّا لَهُ دُونَ الْبُحُنُودِ بِطَانَةً دَعَانَا فَسَمَانَا الشّعَارَ مُقَدّماً جَزَى اللّهُ خَيْراً مِنْ نَبِيٍّ مُحَمّداً

بِأَلْفِ كَدِي لاَ تُعَدُّ حَواسِرُهُ يَدُودُ بِهَا فِي حَوْمَةِ الْمَوْتِ نَاصِرُهُ غَدَاةَ حُنَينِ يَوْمَ صَفْوَانُ شَاجِرُهُ وَكَانَ لَنَا عَفْدُ اللّوَاءِ وَشَاهِرُهُ يُسْسَاوِرُنَا فِي أَمْرِهِ وَنُسشَاوِرُهُ وَكُنَا لَهُ عَوْناً عَلَى مَنْ يُنَاكِرُهُ وَكُنَا لَهُ عَوْناً عَلَى مَنْ يُنَاكِرُهُ وَأَيْدَهُ بِالنّصرِ وَاللّه نَاصِرُهُ

قال ابن هشام: أنشدني من قوله: وكنا على الإسلام، إلى آخرها بعضُ أهل العلم بالشعر، ولم يعرف البيت الذي أوله [من الطويل]:

حَــمَــلُــنَــا لَــهُ فــي عَــامِــلِ الــرُمْــجِ رَايَــةً وأنشدني بعد قوله [من الطويل]:

وَكَسَانَ لَـنَسَا عَــقْــدُ السَّلَــوَاءِ وَشِــاهِــرُهُ

وَنَسِحُسنُ خَسِضَهُ بِسَنَاهُ دَمَا فَهُ وَ لَسؤنُهُ

# قصيدة أخرى لعباس بن مرداس:

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس أيضاً [من الطويل]:

مَسن مُسبَسلِن الْأَقْسَوَامِ أَنَّ مُسحَدَّمُداً دَعَسا رَبَّهُ وَالْسَتَسَدُ صَسَرَ السَلَهَ وَحُدَهُ سَسَرَيْسَنَا وَوَاعَدْنَا قُدَيْسِداً مُسحَدَّداً مُسحَدَّداً مُسحَدًّداً تُسمَارَوْا بِنَا فِي الْفَجْرِ حَتَّى تَبَيَّدُوا

رَسُولَ الْإِلْهِ رَاشِدٌ حَنِثُ بِمُهَا فَاصَبَحَ قَدْ وَفَى إِلَيْهِ وَأَلْعَمَا يَوُمُ بِنَا أَمْراً مِنَ اللَّهِ مُحْكَمَا مَعَ الْفَجْرِ فِنْيَاناً وَغَاباً مُقَوَّما

عَلَى الْخَيْلِ مَشْدُوداً عَلَيْنَا دُرُوعُنَا وَاللَّهِ سَرَاةَ الْحَيْ إِنْ كُنْتَ سَائِللاً وَجُنْدُ مِنَ الْأَنْصَارِ لاَ يَخْدُلُونَهُ وَجُنْد مِنَ الْأَنْصَارِ لاَ يَخْدُلُونَهُ فَإِنْ تَكُ قَدْ أَمَّرْتَ فِي الْقَوْمِ خَالِداً بِحُنْد هِمَدَاهُ السَلَّهُ أَنْتَ أُمِيسِرُهُ وَحَلَمْ لَكُمُ وَمِنِينَ : تَقَدَمُوا حَلَمْ يَكُن وَقِالَ نَبِئُ الْمُومِنِينَ : تَقَدَمُوا وَقِالَ نَبِئُ الْمُسْتَدِيرِ وَلَمْ يَكُن وَقِالَ نَبِئُ الْمُسْتَدِيرِ وَلَمْ يَكُن وَقِينَا لِنَهُ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ وَلَمْ يَكُن يَعْمُوا يَضَعُلُ الْخِينَ الْمُسْتَدِيرِ وَلَمْ يَكُن يَعْمُوا يَنْ الْمُسْتَدِيرِ وَلَمْ يَكُن يَعْمُوا اللَّهُمُ وَرُدَ الْفَطَا زَقَّهُ صُحِي يَضِيلُ الْحِصَانُ الْأَبْلَقُ الْوَرْدُ وَسُطَهُ لَيَ الْمُسْتَدِينَ عَرْدَا لَهُ مَا وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَرَجُ الاَّ كَ الْأَبِ عِي عَرَمُ مَنَ سَلَمُ مَا وَلِيهِمْ مِنْهُمْ مَنْ تَسَلَمَا أَطَاعُوا فَمَا يَعْصُونَهُ مَا تَكَلَمَا وَقَدَّمُ اللَّهُ قَدْ تَعَدَّمَا تَكَلَمَا وَقَدْ مَا تَكَلَمَا تُصِيبُ بِهِ فِي الْحَقِّ مَنْ كَانَ أَظْلَمَا فَأَكُم مَلْتُهَا أَلْفاً مِنَ الْخَيْلِ مُلْجَمَا وَحُبُ إِلَيْنَا أَنْ نَكُونَ الْمُقَدَّمَا وَحُبُ إِلاَّ رَغْبَةً وَتَحَرَّمَا وَحَتَّى صَبَحْنَا الْجَمْعَ أَهْلَ يَلَمُلَمَا وَلَا يَطْمَرُنُ الشَّيْخُ حَتَّى يُصَوَّمَا وَكُلُّ تَرَاهُ عَنْ أَخِيبِهِ قَدَ أَحْجَمَا وَقَدْ سَالَتْ دَوَافِعُهُ دَمَا وَفَارِسَهَا يَهُوي وَرُمْحاً مُحَطَّمَا وَفَارِسَهَا يَهُوي وَرُمْحاً مُحَطَّمَا وَخُبِبَ وَنُحْرَمَا وَخُبِبَ وَنُحْرَمَا وَخُبَ إِلَيْهَا أَنْ نَجِيبِ وَنُحْرَمَا وَخُبَ إِلَيْهَا أَنْ نَجِيبِ وَنُحْرَمَا

قال ابن إسحاق: وقال ضَمْضَم بن الحارث بن جُشَم بن عبد بن حبيب بن مالك بن عَوْف بن يَقَظَة بن عُصَيَّة السُّلَمي، في يوم حنين، وكانت ثقيف أصابت كنانَة بن الحكم بن خالد بن الشريد، فقتل به مِحْجَناً وابن عم له، وهما من ثقيف [من الطويل]:

نَحْنُ جَلَبْنَا الْخَيْلَ مِنْ غَيْرِ مَجْلَبٍ نُـقَـتُـلُ أَشْبَالَ الْأُسُودِ وَنَبْتَخِي فَإِنْ تَفْخَرُوا بِابْنِ الشَّرِيدِ فَإِنْنِي أَبَأْتُـهُ مَا بِابْنِ الشَّرِيدِ فَإِنْنِي تُصيبُ رِجَالاً مِنْ ثَقِيفٍ رِمَاحُنَا كلمة أخرى لضمضم بن الحارث:

وقال ضمضم بن الحارث أيضاً [من الكامل]: أُسلِع لَدَيْكَ ذَوِي السحَلاَيْلِ آيسةً بَعْدَ الَّتِي قَالَتْ لِجَارَةِ بَيْتِهَا: لَحَارَةِ بَيْتِهَا: لَحَارَةِ بَيْتِهَا: لَحَارَةً بَيْتِهَا لَاللَّهُ الْحَارَةُ بَيْتِهَا لَا مَصْارَةً لَيْلِهِ مُسْطَ الْعِظَامِ تَسرَاهُ آخِرَ لَيْلِهِ إِذْ لاَ أَزَالُ عَلَى رَحَالَةٍ نَاهُ الْحِالَةِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا أَوْاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْعُلُمُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمِاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُا لَلْمُلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا الْمُلْعُلُمُ فَالْمُلُّلُهُ فَاللَّهُ فَالْمُلُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلُلِيْلُواللَّالِيْ فَالْمُلُولُ فَالْمُلُولُ فَالْمُلَالِيْ فَالْمُلُولُولُ فَاللَّهُ فَالْمُلَالِيْلِ

إِلَى جُرَشِ مِنْ أَهْلِ زَيْانَ وَالْهَمِ طُواغِي كَانَتْ قَبْلَنَا لَمْ تُهَدَّمِ تَرَكُتُ بِوَجُّ مَأْتُما بَعْدَ مَأْتُم جِوارُكُمُ وَكَانَ غَيْرَ مُذَمَّمٍ وَأَشْيَافُنَا يَكُلِمُنَهُمْ كُلُّ مَكْلَمٍ

لاَ تَسَأْمَسَنَ السَدُّهُسِرَ ذَاتَ خِسمَسادِ
قَدْ كُسُتِ لَوْ لَسِبثَ الْعَسَزِيُّ بِسدَادِ
وَغُسرُ الْسمُسِيفَةِ وَالْعِسظَامُ عَوَادِي
مُستَسسَرْبِسلاَ فِسي دِرْعِسهِ لِسِخِسوَادِ
جَسرْدَاءَ تُسلُحِقُ بِسالسَسْجَادِ إِذَادِي

[0\]

يَوْماً عَلَى أَثْرِ النَّهَابِ وَتَسارَةً وَزُهَاءَ كُلُّ خَمِيلَةٍ أَزْهَفْتُهَا كَيْمَا أُغَيَّرَ مَا بِهَا مِنْ حَاجَةٍ

كُتِبَتْ مُجَاهَدَةً مَعَ الْأَنْصَارِ مَهَالاً تَصَارِ مَهَالاً تَصَارِ مَهَالاً تَصَارِ وَكُلُ خَسبَارِ وَتَصَارِ وَتُسورُ وَكُلُ خَسبَارِ وَتَصورُ وَتُسورُ وَسجَارِ

# أبو خراش الهذلي يرثي زهير بن العجوة الهذلي:

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة، قال: أُسر زُهَيْر بن الْعَجْوَة الْهُذَلي يوم حُنَين، فكتُف، فرآه جميل بن معمر الجمحي، فقال له: أأنت الماشي لنا بالمغايظ؟ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فقال أبو خراش الهذلي يرثيه، وكان ابن عمه [من الطويل]:

عَجْفَ أَضْيَافِي جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ طَوِيلُ نِجَادِ السَّيْفِ لَيْسَ بِجَيْدَرٍ تَحَادُ يَسَدَاهُ تُسسَلِمَ مَانُ إِذَا شَتَا إِلَى بَيْتِهِ يَأُوي النَّرِيكُ إِذَا شَتَا إِلَى بَيْتِهِ يَأُوي النَّرِيكُ إِذَا شَتَا مَسْيَّةً مَسَلَّم مَا بَالُ أَهْلِ الدَّارِ لَمْ يَتَصَدَّعُوا فَمَا بَالُ أَهْلِ الدَّارِ لَمْ يَتَصَدَّعُوا فَمَا بَالُ أَهْلِ الدَّارِ لَمْ يَتَصَدَّعُوا فَا أَهْلِ الدَّارِ يَا أَمْ تَابِيتِ لَمُوتَ قَلَيْسَ مَعَهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاجَهُ اللَّهُ فَيْ مِيلًا أَوْ لَيْسِيتُ لَيُوتِ فَا خَلَيْسَ مِنْ عَلَيْ لَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِنِي فَحَبِرِ تَاْوِي إِلَيْهِ الْأَرَامِلُ إِذَا اهْتَزَ وَاسْتَرَخَتْ عَلَيْهِ الْحَمَائِلُ مِنَ الْحُودِ لَمَّا أَذْلَقَتْهُ الشَّمَائِلُ مِنَ الْحُودِ لَمَّا أَذْلَقَتْهُ الشَّمَائِلُ وَمُسْتَنْبِحٌ بَالِي الدَّريسَيْنِ عَائِلُ لَهَا حَدَبٌ تَحْتَتُهُ فَيُوائِلُ لَهَا حَدَبٌ تَحْتَتُهُ فَيُوائِلُ لَهَا مَا اللَّوْذَعِيُّ الْحُلاَحِلُ لَا اللَّهُ فَا اللَّوْذَعِيُّ الْحُلاَحِلُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَعَيُّ الْحُلاَحِلُ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

# قصيدة لمالك بن عوف يعتذر عن فراره:

قال ابن إسحاق: وقال مالك بن عوف، وهو يعتذر يومئذٍ من فراره [من الكامل]:

مَنَعَ الرُقَادَ فَمَا أُغَمُضُ سَاعَةً سَائِلُ هَوَاذِنَ هَولَ أَضُرُ عَدُوّهَا وَكَتِيبَةٍ وَكَتِيبَةٍ لَبَّستُهَا بِكَتِيبَةٍ وَكَتِيبَةٍ وَكَتِيبَةٍ لَبَّستُهَا بِكَتِيبَةٍ وَمُعَقَدًّم تَعْيَا النُّفُوسُ لِضِيقِهِ وَمُعَقَدًّم تَعْيا النُّفُوسُ لِضِيقِهِ فَورَدُتُهُ وَتَورَكُتُ إِخْواناً لَهُ فَورَدُتُهُ وَرَدُتُهُ وَرَدُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا ا

نَعَمَّ بِأَجْزَاعِ الطَّرِيقِ مُخَصَّرَمُ وَأُعِينَ عُارِمَ هَا إِذَا مَا يَسِعُرَمُ؟ وَأُعِينَ غَارِمَ هَا إِذَا مَا يَسِعُرَمُ؟ فِي فَيْ تَعْنَى فِي مِنْ هَا حَاسِرٌ وَمُلأَّمُ فِي فَيْمَتُ وَمُلأَّمُ قَدَّمْ تُنَهُ وَمُلأَّمُ يَعْنَى أَعْنَى مُنَا اللهُ وَعَنَى مُرَتُسهُ اللهُ مَا يَعْنَى وَاللهُ مَا يَعْنَى وَالْمَالَ مُ مَن أَعَى قُ وَالْمُالِمُ مُن أَعَى قُ وَالْمُالِمُ مُن أَعَى قُ وَالْمُالِمُ مُنْ أَعُلُوا مُن أَعَى قُ وَالْمُالِمُ مُن فَا أَعْلَى مُ مَن أَعَى قُ وَالْمُالِمُ مُن فَا عَلَى مُ مَالُولُوا مِن الْمُعَلِي وَالْمُلُولُ وَالْمُالِمُ وَالْمُالِمُ مُنْ أَعْلَى وَالْمُلْمُ مُن أَعَى قُ وَالْمُلْمُ مُن وَالْمُالِمُ وَالْمُلْمُ مُن وَالْمُنْ وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينُ وَالْمُلْمُ مُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ وَالْمُلْمُ مُنْ وَالْمُ مُنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلُمُ مُنْ وَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ أَعْلُمُ وَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُ لِمُنْ فَالْمُ لِمُنْ أَعْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُ لَامُ فَالْمُ لَلْمُ الْمُنْ فَالْمُ لَلْمُ مُنْ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُ لَامُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ مُنْ مُنْ فَالْمُ لَمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ لَمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُلْمُ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

٥٨٠

وَخَذَلْتُ مُ وَنِي إِذْ أُقَاتِلُ وَاحِداً وَإِذَا بَنَيْتُ الْمَجْدَ يَنهْدِمُ بَعْضُكُمْ وَأَقَبٌ مِخْمَاصِ الشُّتَاءِ مُسَارِع أَكُورَهُتُ فِيهِ أَلْتَ يَرَزِينَ مُسَارِع وَتَرَكُتُ حَنَّتَهُ تَسرُدُ وَلِينَهُ وَتَمرَكُتُ خَنَّتَهُ تَسرُدُ وَلِينَهُ وَنَصَبْتُ نَفْسِي لِلرَّمَاحِ مُدَجَّجا

وَخَذَلْتُ مُونِي إِذْ تُقَاتِلُ خَشْعَهُ لاَ يَسستَوِي بَسانِ وَآخَرُ يَسهُدِمُ فِي الْمَجْدِ يُسْمَى لِلْعُلاَ مُتَكَرَّمُ سَحْمَاءَ يَفْدُمُهَا سِنَانٌ سَلْجَهُ وَتَقُولُ: لَيْسَ عَلَى فُلاَنَةً مَفْدَمُ مِنْلَ النَّريئَةِ تُسْتَحَلُ وَتُشْرَمُ

#### كلمة لبعض هوازن:

قال ابن إسحاق: وقال قائلٌ من هوازن أيضاً، يذكر مسيرَهم إلىٰ رَسُولِ الله ﷺ مع مالك بن عوف، بَعْد إِسْلاَمِهِ [من البسيط]:

> اذكر مسيرهم للناس إذ جمع وا ومسالك مسالك مسا فسوقه أحد حتى لقوا البناس حين البناش يقدمهم فضادبوا الناس حتى لم يروا أحدا فمست نُول جبريل بنصرهم منا، ولوغير جبريل يقاتلنا وفاتنا عمر الفاروق إذ هرموا

وَمَالِكُ فَوْقَهُ السرَّايَاتُ تَخْتَفِتُ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ السَّّاجُ يَا أَتَلِتُ عَلَيْهِمُ الْبِيضُ وَالْأَبْدَالُ وَالسَّرَقُ حَوْلَ النَّبِيِّ وَحَتَّى جَنَّهُ الْغَسَقُ مِنَ السَّمَاءِ فَمَهْزُومٌ وَمُعْتَنَقُ لَمَنْعَتْنَا إِذَا أَسْيَاقُنَا الْعُتَنَقُ بِطَعْنَةِ بَلُ مِنْهَا سَرْجَهُ الْعَلَقُ

# أبيات لامرأة من بني جشم:

وقالت امرأة من بني جُشَم، ترثي أخوين لها أصيبا يوم حنين [من المتقارب]:

مَعاً وَالْعَالَةِ وَلاَ تَعَالَمُ مَا وَالْعَالَةِ وَلاَ تَعَالَمُ مَا وَقَالَ مَا وَقَالَ مَا وَالْعَالَةِ وَلاَ تَعَالَمُ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَعَـنْ نَـنَ جُـودَا عَـلَـى مَـالِـكِ هُـمَـا الْـقَـاتِـلاَنِ أَبَـا عَـامِـرِ هُـمَـا تَـركَاهُ لَـدَى مُـجَـسَـدِ

# كلمة لأبي ثواب زيد بن صحار:

وقال أبو ثُوَاب زيدُ بن صُحَار أحد بني سعد بن بكر [من الوافر]:

أَلاَ هَلَ أَتَاكَ أَنْ غَلَبَتْ قُرَيْتُ قُ وَكُنَّا يَا قُرَيْتُ إِذَا غَضِبْنَا وَكُنَّا يَا قُرَيْتُ إِذَا غَضِبْنَا وَكُنَّا يَا قُرَيْتُ إِذَا غَضِبْنَا فَاضَبَحْنَا تُسَوِقُنَا قُرَيْتُ شَ فَالاَ أَنا إِنْ سُئِلْتُ الْخَسْفَ آبِ مَدُنْ قَلُ لَحْمُهَا فِي كُلِّ فَحُ

ويروى: الخطوط، وهذا البيت في رواية أبي سعد.

هَ وَازِنَ وَالْ خُ طُ وبُ لَ هَا شُرُوطُ؟ يَ جِيء مِنَ الْخِضَابِ دَمْ عَبِ يطُ كَ أَنَّ أَنُ وفَ نَا فِي هَا سَعُ وطُ سِيَاقَ الْعِيرِ يَ حُدُوهَا النَّبِيطُ وَلاَ أَنَا أَنْ أَلِينَ لَهُمْ مَنْشِيطُ وَلاَ أَنَا أَنْ أَلِينَ لَهُمْ مَنْشِيطُ وَتُكْتَبُ فِي مَسَامِعِهَا الْقُطُوطُ

وآخرها بيتاً عن غير ابن إسحاق.

# عبدالله بن وهب يجيب أبا ثواب:

قال ابن إسحاق: فأجابه عبدالله بن وهب، رجل من بني تميم ثم من بني أُسَيد، فقال [من الوافر]:

كَ أَفْضَلِ مَا رَأَيْتُ مِنَ السَّرُوطِ

نَبُلُ الْهَامَ مِنْ عَلَىقِ عَبِيطِ

نَجُكُ الْبَرْكُ كالْورَقِ الْحَبِيطِ

نُحُكُ الْبَرْكُ كالْورَقِ الْحَبِيطِ

نُقَتِّلُ فِي الْمُبَايِنِ وَالْحَلِيطِ

يَمُجُ الْمَوْتَ كَالْبَكُرِ النَّحِيطِ

يَمُجُ الْمَوْتَ كَالْبَكُرِ النَّحِيطِ

فَلاَ يَنْفَكُ يُرْغِمُهُمْ مَسَعُوطِي

بِشَرْطِ اللَّهِ نَضْرِبُ مَنْ لَقِينَا وَكُنَّا يَا هَوَاذِنُ حِينَ نَلْقَى بِحَمْعِ كُمُ وَجَمْعِ بَنِي قَسِيًّ أَصَبْنَا مِنْ سَرَاتِكُمُ وَمِلْنَا أُصَبْنَا مِنْ سَرَاتِكُمُ وَمِلْنَا بِهِ الْمُلْتَانُ مُفْتَرِشْ يَدَيْهِ فَإِنْ تَكُ قَيْسٍ عَيْلاَنٍ غِضَاباً

# أبيات لخديج بن العوجاء النصري:

وقال خديج بن الْعَوْجَاء النَّصْرِيّ [من الطويل]: لَـمَّا دَنَوْنَا مِنْ حُننَيْنِ وَمَائِهِ بِـمَـلْمُومَةٍ شَهْبَاءَ لَـوْ قَـذَفُوا بِـهَا وَلَـوْ أَنْ قَـوْمِـي طَاوَعَـتْنِي سَرَاتُهُمْ إذَنْ مَا لَـقَـيْنَا جُـنْدَ آلِ مُـحَمَّدِ

رَأَيْنَا سَوَاداً مُنْكَرَ اللَّوْنِ أَخْصَفَا شَمَارِيخَ مِنْ عُرْوَى إِذَنْ عَادَ صَفْصَفَا إِذَنْ عَادَ صَفْصَفَا إِذَنْ مَا لَقِيئًا الْعَارِضَ الْمُتَكَشَّفَا أَنْ مَا لَقِيئًا الْعَارِضَ الْمُتَكَشَّفَا ثَمَانِينَ أَلْفًا وَاسْتَمَدُّوا بِخِنْدِفَا

ذِكْلُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ بَعْدَ حُنَيْنٍ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ

وَلَمَّا قَدِمَ فَلُ ثقيف الطائفَ أَغْلَقُوا عليهم أبوابَ مَدِينَتِهَا، وَصَنَعُوا الصَّنَائِعِ للقتالِ، ولم يَشْهَدْ حُنَيْناً ولا حِصَارَ الطائف عُرْوَةُ بن مسعود، ولا غَيْلاَن بن سَلَمَة؛ كانا بجُرَشَ يتعلَّمان صَنْعة الدَّبَّابات والمجانيق وَالضَّبور.

# سير النبي ﷺ إلى الطائف وقصيدة كعب بن مالك:

ثم سَارَ رسولُ الله عَلَيْ إِلَى الطائفِ - حين فرغ من حنين - فقال كعب بن مالك حين أَجْمَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ السَّيْرَ إلى الطائفِ [من الوافر]:

وَخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَهْ نَا السَّيُوفَا قَسَوَاطِهُ هُنَّ: دَوْساً أَوْ ثَسَةِيهِ فَا يسسَاحَةِ دَارِكُمْ مِنْكَا أُلُسوفَا وَتُصْبِحُ دُورُكُمْ مِنْكُمْ خُلُوفَا يُسخَادِرُ خَلْفَهُ جَمْعاً كَثِيهِ فَا لُسعَا مِمَّا أَنَاخَ بِهَا رَجِيهُا رسون الله وهي السير إلى الطائف [من الوافر]: قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةً كُلَّ رَيْبِ نُخييُرُهَا وَلَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ فَلَسْتُ لِحَاضِنِ إِنْ لَمْ تَرَوْهَا وَنَسْنَتُ لِحَاضِنِ إِنْ لَمْ تَرَوْهَا وَنَسْنَتُ نِعُ الْمُحُرُوشَ بِبَطْنِ وَجً وَيَسْأَتِيكُمْ لَنَا سَرَعَانُ خَيْلِ إِذَا نَزَلُوا بِسَاحَتِكُمْ سَمِعْتُمْ

بأيْدِيهِم قَواضِبُ مُرْهَفَاتُ كَـأَمْـنَـالِ الْعَـقَـائِـقِ أَخْـلَـصَـتُـهَـا تَحَالُ جَدِيَّةَ الْأَبْطَالِ فِيهِم أَجَدُهُمُ أَلَيْسَ لَهُمْ نَصِيحٌ يُحَبِّرُهُم بِأَنَّا قَدْ جَمَعَنَا وَأَنَّا قَدْ أَتَدِنَاهُمْ بَرَحْهِ رَئِيسُهُمُ النَّبِئُ وَكَانَ صُلْباً رَشِيدَ الْأَمْدِ ذَا حُكْدِم وَعِلْم نُسطِيعُ نَسِينَا وَنُسطِّيعُ رَبْاً فَإِنْ تُلْقُوا إَلَيْنَا السَّلْمَ نَقْبَلْ وَإِنْ تَسَأْبُوا نُسجَاهِدُكُمْ وَنَسَصَبِرُ نُحَالِدُ مَا بَعِينَا أَوْ تُنِيبُوا نُـجَـاهِـدُ لاَ نُـبَـالِـى مَـنُ لَـقِـيـنَـا وَكَدَمْ مِنْ مَعْشَرِ أَلَّبُوا عَلَيْنَا أتَـوْنَا لاَ يَـرَوْنَ لَـهُم كِـفَاءَ بكل مُهند لنين صَفِيل لأمُصرِ السلُّهِ وَالإِسْسَلَّام حَسَنَّسَى وَتُلنَّاتُ وَالْسَعُلَاتُ وَالْسَعُلَوْقُ وَوَدًّ فَامُ سَدُوا قَدْ أَقَدُوا وَاطْمَانُوا كنانة بن عبد ياليل يجيب كعب بن مالك:

فأجابه كنانة بن عبد يَالِيل بن عمرو بن عُمَيْرٍ، فقال [من الطويل]:

مَنْ كَانَ يَبْغِينَا يُريدُ قِتَالَنَا وَجَدْنَا بِهَا الْآبَاءَ مِنْ قَبْلِ مَا تَرَى وَقَدْ جَرَّبَشْنَا قَبْلُ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ وَقَدْ عَلِمَتْ إِنْ قَالَتِ الْحَقُ أَلْنَا نُقَوْمُهَا حَتَّى يَلِينَ شَرِيسُهَا عَلَيْنَ شَرِيسُهَا غَلَيْنَا دِلاَصْ مِنْ تُراكِ مُحَرَّقِ نُرَفِّهُ هَا عَنْا بِبِيضٍ صَوَارِمِ أبيات لشداد بن عارض الجشمى:

يُزِزنَ الْـمُـصْطَلِينَ بِهَا الْـحُتُـوفَا قُيُرونُ الْهِنْدِ لَمْ تُنضَرَبُ كَتِيفًا غَـــدَاةَ الـــزِّخــفِ جَـــادِيّـــاً مَـــدُوفَـــا مِنَ الْأَقْدُوام كَدانَ بِنَا عَدِيفَا؟ عِتَاقَ الْخَيْل وَالنُّهُبَ الطُّرُوفَا يُحِيطُ بِسُورِ حِصْنِهِمُ صُفُوفَا نَـقِــى الْـقَــلْـب مُـصْطَـبراً عَــزُوفَــا وَحِلْم لَمْ يَكُن نَزِقاً خَفِيفًا هُ وَ السَّرِّحُ مُ لَى كَانَ بِسَا رَوُوفَا وَنَـجْعَلْكُمْ لَـنَاعَصْداً وَريهُا وَلاَ يَكُ أَمْرُنَا رَعِسًا ضَعِيفًا إلَى الإسلام إذْعَاناً مُضِيفًا أَأَهْ لَكَ خَذَا أَلَتُ لاَدَ أَم السطَّرِيهُ ا؟ صميم الجذم منهئم والحليفا فجدة غنا المسسامع والأنوف نَـــُــوقُــهُــمُ بِـهَـا سَـوقـاً عَـنِـيـفَا ونَسْلُبُهَا الْقَالاَئِدَ وَالسُّنُوفَا وَمَنْ لاَ يَـمْـتَـنِـعْ يَـقْـبَـلْ خُـسُـوفَـا

فَإِنَّا بِدَارٍ مَعْلَمِ لاَ نَرِيهُ لَهَا وَكَانَتْ لَنَا أَطْوَاقُهُا وَكُرُومُهَا فَأَخْبَرَهَا ذُو رَأْيِهَا وَحَلِيهُ هَا إِذَا مَا أَبَتْ صُعْرُ الْخُدُودِ نُقِيهُ هَا وَيُعْرَفَ لِلْحَقَّ الْمُبِينِ ظَلُومُهَا كَلَوْنِ السَّمَاءِ زَيَّنَتْهَا نُجُومُهَا إِذَا جُرُدَتْ فِي غَمْرَةِ لاَ نَشِيهُ هَا

قال ابن إسحاق: وَقَالَ شَدَّادُ بن عارض الجُشَمِيُّ في مسير رسولِ الله ﷺ إلى الطائف [من البسيط]:

<u>کوم۳</u>

لاَ تَسْصُرُوا السلاَتَ إِنَّ السَّهَ مُهَلِكُهَا إِنَّ السَّهُ مُهَلِكُهَا إِنَّ السَّهُ فَاشْتَعَلَتْ إِنَّ السَّهُ فَاشْتَعَلَتْ إِنَّ السَّهُ فَاشْتَعَلَتْ إِنَّ السَّرَسُولَ مَستَسى يَسْنِزِلْ بِسلاَدَكُمُ طريق رسول الله ﷺ:

وَكَيْفَ يُنْصَرُ مَنْ هُوْ لَيْسَ يَنْتَصِرُ؟! وَلَـمْ تُـقَـاتِـلْ لَـدَى أَخـجَـادِهَا هَـدَرُ يَظْعَنْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا بَشَرُ

قال ابن إسحاق: فَسَلَكَ رسولُ الله ﷺ على نَخْلَة اليمانية، ثم عَلَىٰ قَرْن، ثم عَلَىٰ الْمُلَيْح، ثم على بَخْرَةِ الرُّغَاء من لِيَّةِ، فابتنى بها مَسْجِداً فَصَلَّىٰ فيه.

# أول دم أقاد به رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: فحدثني عَمْرو بن شعيب: أنه أقاد يومئذٍ بِبُحْرَةَ الرُّغاء حِينَ نَزَلَها بدم، وَهُوَ أَوَّلُ دم أقيدَ به في الإسلامِ، رَجُلٌ من بني ليث قَتَلَ رجُلاً من هُذَيْل، فقتله به، وَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ وهو بِلِيَّةَ بِحضنِ مالك بن عَوْف فَهُدِم.

ثم سَلَكَ في طريق يُقَالُ لها: الضّيقة، فلَمَّا توجَّه فيها رسولُ الله ﷺ، سَأَلَ عن اسمها، فقال: «مَا ٱسْمُ هٰنِهِ الطَّرِيق؟» فَقِيلَ له: الضيقة، فقال: «بَلْ هِيَ اليُسْرَى» ثم خَرَجَ منها على نَخْب حتى نَزَلَ تحت سِدْرة يُقالُ لها: الصَّادِرة، قَرِيباً مِنْ مَالِ رَجُلٍ من ثقيف، فأَرْسَلَ إليه رسولُ الله ﷺ: «إمَّا أَنْ تَخْرُجَ، وإمَّا أَنْ يُخْرُبَ عَلَيْكَ حَائِطَكَ» فأبى أَنْ يَخْرُجَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بإخْرَابِهِ، ثم مَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ حتى نَزَلَ قَرِيباً مِنَ الطائفِ فَضَرَب به عَسْكَرَهُ، فَقُتِلَ نَاسٌ من أصحابِهِ بالنّبل، وذلك أَنَّ العَسْكَرَ اقْتَرَب من حَائِطِ الطائفِ، فَكَانَتْ النبلُ تَنَالُهُمْ، ولم يَقْدِرِ المسلمون على أَن يَذْخُلُوا حَائِطَهُمْ، أَغْلَقُوهُ دُونَهُمْ، فَلَمَّا أُصيب أُولئك النفرُ من أصحابِهِ بالنبلِ وَضَعَ عَسْكَرَهُ عند مَسْجِدِهِ الذي بالطائف اليوم، فَحَاصَرَهُمْ بِضْعاً وعشرين أليلة.

قال ابن هشام: ويقال: سَبْعَ عَشْرَةَ ليلة.

قال ابن إسحاق: وَمَعَهُ امرأتانِ مِنْ نِسَائِهِ، إِخْدَاهِما أَمُّ سَلَمَةَ بنت أَبِي أَمَيَّة، فضرب لهما قُبَّتَيْن، ثم صَلَّىٰ بين القبَّتين، ثم أَقَامَ، فَلَمَّا أسلمتْ ثقيف بَنَى عَلَىٰ مُصَلِّى رسولِ الله ﷺ عَمْرُو بن أمية بن وَهْب بن مُعَتَّب بن مالك مسجداً، وكانت في ذلك المسجدِ سَارِيَةٌ \_ فيما يزعمون \_ لا تطلع الشمسُ عليها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ سُمِعَ لها نَقِيضٌ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَاتَلُهُمْ قِتَالاً شديداً وَتَرَامَوْا بالنَّبْل.

# رسول الله ﷺ أول من رمى بالمنجنيق في الإسلام:

قَالَ ابن هشام: وَرَمَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بالمنجنيق، حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوَّلُ مَنْ رمى في الإسلامِ بِالْمَنْجَنِيق، رَمَىٰ أَهْلَ الطائف.

# أهل ثقيف وشأنهم مع أبي سفيان والمغيرة:

قال ابن إسحاق: حتى إذا كَانَ يَوْمُ الشَدْخَة، عند جدار الطائفِ، دَخَلَ نفرٌ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ تَحْتَ دَبَّابَةٍ، ثم زَحَفُوا بها إلى جِدَارِ الطائفِ ليَخْرِقُوهُ، فَأَرْسَلَتْ عليهم ثقيفٌ سكَكَ الحديدِ مُحْمَاةً بالنارِ،

٥٨٤

فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَا، فَرَمَتْهُمْ ثقيف بالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا منهم رجالاً، فَأَمَرَ رسولُ الله ﷺ بقَطعِ أعنابِ ثقيف، فَوَقَعَ النَّاسُ فيها يَقْطَعُونَ، وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرةُ بن شعبة إلى الطائفِ فَنَادَيَا ثقيفاً: أَنْ أمنونا حتى نِكَلِّمَكُمْ، فَأَمَّنُوهُمَا، فَدَعَوَا نِسَاءَ من نساء قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهنَّ السَّبَاءَ، فأَبَيْنَ، مِنْهُنَّ آمنة بنت أبي سفيان، كانت عند عروة بن مسعود، له منها داود بن عروة.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: إِنَّ أُمَّ داود ميمونة بنت أبي سفيان، وكانت عند أبي مرة بن عروة بن مسعود فَوَلَدَتْ له داود بن أبي مرة.

قال ابن إسحاق: وَالْفِرَاسِيَّة بنت سُوَيْدِ بن عمرو بن ثعلبة، لها عبدالرحمن بن قارب، وَالْفُقَيْمِيَّة أَمَيْمَة بنت الناسىء أَمَيَّة بن قَلْع؛ فلما أَبَيْنَ عليهما قَالَ لهما ابن الأسود بن مسعود: يَا أَبَا سفيان وَيا مغيرة، ألا أَذْلُكُمَا على خيرٍ مما جنتما له؟ إِنَّ مَالَ بني الأسود بن مسعود حَيْثُ قد عَلِمْتُمَا وكان رسولُ الله ﷺ بينه وبين الطائف، نازلاً بوادٍ يُقال له: العقيقُ - إنه ليس بالطائف مال أبعد رِشَاء ولا أشدُ مُؤنة ولا أبعد عِمَارَة من مال بني الأسود، وإن محمداً إنْ قَطَعَهُ لم يَعْمُر أبداً، فَكَلُماه فَلْيَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أو لِيَدَعْه لله والرحمِ، فَإِن بيننا وبينه من القَرَابَةِ ما لاَ يجهل، فَزَعَمُوا أَنَّ رسولَ الله ﷺ تَرَكَهُ لهم.

وَقَدْ بلغني: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأبي بكر الصديق وهو مُحَاصِرٌ ثقيفاً: «يا أبا بَكْرٍ، إِنِّي رَأَيْتُ أَنِي أُهْدِيَتْ لِي قَعْبَةٌ مملوءة زُبْداً فَنَقَرَهَا ديكٌ فَهَرَاقَ ما فيها، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ما أَظُنُّ أَنْ تدركَ منهم يَوْمَكَ هذا ما تُرِيدُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «وأنا لا أرَى ذلك». [تاريخ الطبري ٤/ ٨٤].

ثم إن خُويْلَةَ ابنة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السُّلمية وهي امرأة عُثْمَانَ بن مَظْعون، قالت: يَا رَسُولَ الله، أَعْطِنِي إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ الطائف حُليَّ باديةِ ابنة غَيْلاَن بن سَلَمَة، أو حُلِيَّ الْفَارِعَة بنت عَقِيل، وكانتا مِن أَخْلَىٰ نِسَاءِ ثقيف، فَذُكَر لي: أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال لها: ﴿ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤْذُن لِي فِي ثَقِيفِ يَا حُويْلَة؟! فَخَرَجَتْ خويلة فَذكرتْ ذلك لعمر بن الخطاب، فَدَخَلَ على رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولِ الله عَلَيْ فقال: يا رسولِ الله، ما حَدِيثَ حَدَّثَنيه خُويْلَة، زَعَمَتْ أنك قُلْتَهُ؟ قال: ﴿قَدْ قلْتُهُ ، قال: أو ما أُذِنَ لك فيهم يا رسولَ الله؟ قال: ﴿ لا »، قال: أفلا أؤذُن بالرحيلِ؟ قال: ﴿ بلى » قال: فأذَن عمر بالرحيلِ، فَلَمَّا استقلَّ الناسُ رسولَ الله؟ قال: يقُولُ عيينة بن حصن: نادى سعد بن عُبَيْد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إِنَّ الحيَّ مقيمٌ، قال: يَقُولُ عيينة بن حصن: أَجَلْ والله ، مَجَدَةً كِرَاماً ، فَقَالَ له رَجُلٌ من المسلمين: قَاتَلَكَ الله يا عيينة!! أَتَمْدَحُ المشركين بالامتناعِ مِن رَسُولِ الله ﷺ وقد جِنْتَ تَنْصُرُ رَسُولَ الله ﷺ فقال: إنِّي والله مَا جِنْتُ لأَقَاتِلَ ثقيفاً معكم، ولكِنِي أَرَدْتُ أَنْ يَفْتَحَ مُحَمَّد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أَتَطِئُهَا لعلها تَلِدُ لي رَجُلاّ ، فَإِن ثقيفاً قومٌ مناكير.

وَنَزَلَ عَلَىٰ رسول الله ﷺ، في إقامتِهِ، ممن كان محاصراً بالطائف عَبِيدٌ، فَأَسْلَمُوا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدثني مَنْ لا أَتَّهِمُ، عن عبدالله بن مُكَدَّم، عن رجالٍ من ثقيف، قالوا: لَمَّا أسلم أَهْلُ الطائفِ تَكَلَّم نَفَرٌ منهم في أولئك العبيدِ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «لاَ، أُولٰئِكَ عُتَقَاءُ الله». وكان ممن تَكَلَّمَ فيهم الحارثُ بن كَلَدَةً.

قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحاق مَنْ نَزَلَ من أولئك العبيدِ.

قال ابن إسحاق: وقد كانت ثقيفٌ أَصَابَتْ أهلاً لمروان بن قيس الدُّوْسِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وظَاهَرَ

[0\0]

رسولَ الله ﷺ على ثقيف، فزعمت ثقيفٌ ـ وهو الذي تَزْعُمُ به ثقيفٌ أنها من قيس ـ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ على الله ﷺ على ثقيف، فزعمت ثقيفٌ ـ وهو الذي تَزْعُمُ به ثقيفٌ أبيَّ بن مالك الْقُشَيْرِيَّ فَأَخَذَهُ قال لمروان بن قيس: «خُذْ يَا مَرْوَانُ بِأَهْلِكَ أَوَّلَ رَجُلِ تَلْقَاهُ مِنْ قَيْسٍ» فلقي أبيَّ بن مالك الْقُشَيْرِيَّ فَأَخَذَهُ حتى يؤدوا إليه أَهْلَهُ، فقام في ذلك الضّحاك بن سُفيان الكِلاَبِيُّ، فكلَّم ثقيفاً حتى أرسلوا أَهْلَ مروان، وأطلق لهم أبيَّ بن مالك، فقال الضحاك بن سفيان في شيءٍ كان بينه وبين أبيً بن مالك [من الطويل]:

غَدَاة الرَّسُولُ مُغرِضٌ عَنْكَ أَشُوسُ ذَلِيلاً كَمَا قِيدَ النَّلُولُ الْمُخَيْسُ مَتَى يَأْتِهِمْ مُسْتَقْبِسُ الشَّرُ يُقْبِسُوا عَلَيْكَ وَقَدْ كَادَتْ بِكَ النَّفْسُ تَيْأَسُ أَتَـنْسَى بَـلاَثِسي يَـا أَبَـيَّ بْـنَ مَـالِـكِ يَــقُـودُكَ مَـزوَانُ بْـنُ قَـنْس بِـحَـبْـلِـهِ فَعَـادَتْ عَـلَـنْكَ مِـنْ ثَـقِـيْفِ عِـصَـابَـةً فَكَـانُـوا هُـمُ الْمَولَـىٰ فَعَادَتْ حُـلُـومُهُمْ

قال ابن هشام: يُقْبسُوا؛ عن غير ابن إسحاق.

#### تسمية شهداء يوم الطائف:

قال ابن إسحاق: وهذه تسميةُ مَن ٱسْتُشْهِدَ من المسلمين مع رسولِ الله ﷺ يَوْمَ الطائفِ:

من قريش، ثم من بني أُمَيَّة بن عبد شمس: سَعِيدُ بن سعيد بن العاص بن أمية، وعُرْفُطَة بن جَنَّاب، حليف لهم من الأشد بن الغوث.

قال ابن هشام: ويقال ابن حُبَاب.

قال ابن إسحاق: ومن بني تَيْم بن مُرَّة: عبدالله بن أبي بكر الصديق، رُمِيَ بسهم فَمَاتَ منه بالمدينةِ بعد وَفَاةِ رسولِ الله ﷺ

ومن بني مَخْزُوم: عبدُالله بن أبي أمية بن المغيرةِ، من رَمْيَةٍ رُمِيَهَا يومئذ.

ومن بني عَدِيِّ بن كعب: عبدُالله بن عامر بن ربيعة، حليف لهم.

ومن بني سَهْم بن عَمْرو: السائبُ بْنُ الحارثِ بن قيسِ بن عديٌّ، وأخوه عبدالله بن الحارث.

ومن بني سعد بن لَيْث: جُلَيْحَةُ بن عبدالله.

واستشهد من الأنصار:

من بني سلمة: ثَابِتُ بن الجِذْع.

ومن بني مازن بن النجار: الحَارثُ بن سَهْل بن أبي صَعْصَعَة.

ومن بني ساعدة: المنذرُ بن عبدالله.

وَمِنَ الأَوْسِ: رُقَيْمُ بْنُ ثَابِت بن ثَعْلَبَةَ بن زيد بن لَوْذَان بن معاوية.

فجميعُ مَنِ اَسْتُشْهِدَ بالطائفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ آثنا عشر رَجُلاً؛ سبعةٌ من قريش، وأربعةٌ من الأنصار، وَرَجُلٌ من بني ليث.

#### كلمة لبجير بن زهير في حنين والطائف:

فلمًا انْصَرَفَ رسولُ الله ﷺ عَنِ الطائفِ بعد القتالِ والحصارِ؛ قال بُجَيْر بن زُهَيْر بن أبي سُلْمئ يذكر حُنَيْناً والطائف [من الكامل]:

كَانَتْ عُلِالَةُ يَوْمَ بَسَطْنِ حُسَنَيْنِ وَغَسَدَاةً أَوْطَاسِ وَيَسَوْمَ الْأَبْسِرَقِ

جَمَعَتْ بِإِغْوَاءِ هَوَاذِنُ جَمْعَهَا لَـمْ يَـمْنَعُوا مِئَا مَقَاماً وَاحِداً وَلَـقَـدْ تَعَرَّضْنَا لِكَيْمَا يَخُرُجُوا تَـرْتَـدُ حَـسْرَانَا إِلَـى رَجْرَاجَةِ مَـلْمُومَةٍ خَصْرَاءَ لَـوْ قَـدُفُوا بِهَا مَشْيَ الضُّرَاءِ عَـلَى الْهِرَاسِ كَالَّنَا فِي كُـلُ سَابِغَةٍ إِذَا مَا اسْتَخْصَنَتْ جُـدُلُ تَـمَسُ فُضُولُهُنَ نِعَالَنَا جُـدُلُ تَـمَسُ فُضُولُهُنَ نِعَالَنَا

فَتَ بَدُدُوا كَالطَّائِرِ الْمُتَمَرِّقِ إِلاَّ جِدَارَهُمُ وَبَطُنَ الْحَدْثِ لِيَّابِ مُخْلَقِ فَتَحَصَّنُوا مِنَّا بِبَابِ مُخْلَقِ شَهْبَاءَ تَلْمَعُ بِالْمَنَايَا فَيْلَقِ جصناً لَظُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقِ قُدُرٌ تَفَرَقُ فِي الْقِيَادِ وَتَلْتَقِي كَالنَّهُ فِي الْقِيَادِ وَتَلْتَقِي كَالنَّهُ فِي هَبَّتْ رِيحُهُ الْمُتَرَقْرِقِ مِنْ نَسسَج دَاوُدِ وَآلِ مُصَحَرَقِ

# أَمْنُ أَمْوَالِ هَوَازِنَ وَسَبَايَاهَا وَعَطَايَا المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْهَا، وَمُؤلِّفَةِ فَيهَا وَانْعَامُ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا

ثم خَرَجَ رسولُ الله ﷺ حِينَ انْصَرَفَ عَنِ الطائفِ على دُخنَا حتى نَزَلَ الجِعْرَانَة فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَمَعَهُ من هوازن سَبْيٌ كثيرٌ، وقد قَالَ له رَجُلُ من أصحابِهِ يَوْمَ ظعن عن ثقيف: يا رَسُولَ الله، ادْعُ عليهم، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ، اهْدِ ثَقِيفاً وَاثْتِ بِهِمْ». [أخرجه الترمذي بنحوه في المناقب برقم: ٤٠٣٤]. ثم أتاه وَفْدُ هوازن بِالْجِعْرَانَة، وَكَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ من سَبْي هوازن ستةُ آلافٍ من الذَّرَاري والنساءِ،

وَمِنَ الإبلِ والشاءِ ما لا يُذرَىٰ ما عِدَّتُهُ.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عمرو بن شُعَيْب، عَنْ أبيه، عن جَدِّهِ عبدالله بن عمرو: أن وَفْدَ هوازن أتوْا رَسُولَ الله، إِنَّا أَصْلُ وعشيرةٌ، وقد أَصَابَنَا من البلاءِ ما لم يَخْفَ عليك، فَامْنُنْ علينا مَنَّ الله عَلَيْك، قال: وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هوازن، ثم أحد بني سعد بن بكر يقال له: زهير، يُخْنَىٰ أبا صُرَد، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّما في الْحَظَائِرِ عَمَّاتُكَ وَخَالاتُكَ وَحَوَاضِئكَ اللاتي كنَّ يَكُفُلنَكَ، ولو أنا مَلْحَنَا للحارثُ بن أبي شمر أو للنُعْمَان بن المنذر، ثم نَزَلَ مِنَّا بمثلِ الذي نَزَلْتَ به، رَجَوْنَا عَطْفَهُ وعائدته علينا، وأنت خَيْرُ المكفولين.

قال ابن هشام: ويروى: ولو أنا مَالَحْنَا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر.

قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدُهِ عبدالله بن عمرو، قال: فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «أَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، خَيَّرْتَنَا بين أَمْوَالِنَا وَأَحْسَابِنَا، بل تَرُدُ إلينا نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَهُوَ أَحَبُ إلينا، فَقَالَ لهم: «أَمًّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُو لَحُمْ وَإِذَا مَا أَنَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالنَّاسِ فَقُومُوا فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ الله ﷺ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبِالْمُسْلِمِينَ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فِي أَبْنَائِنَا وَنسَائِنَا، فَسَأَعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ».

فلمًا صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ بالنَّسِ الظُهْرَ قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بالذي أَمَرَهُمْ به رسولُ الله ﷺ، فَقَالَ رسولُ الله: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطْلِبِ فَهُوَ لَكُمْ» فقال المهاجرون: وَمَا كَانَ لِنا فهو لرسولِ الله ﷺ، وقالتِ الأنصارُ: وَمَا كَانَ لنا فهو لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ الأَقْرَعُ بن حَابِسٍ: أما أنا وبنو تميم، فَلاَ، وقال عُيننَةُ بن حِضنِ: أما أنا وبنو فزارة، فَلاَ، وقال عَبَّاسُ بن مِرْدَاس: أما أنا وبنو سليم، فلا، فقالتْ بنو سليم: بَلَى،

سب ما كان لنا فهو لرسولِ الله ﷺ، قَالَ: يَقُولُ عَبَّاس بن مِزدَاس لبني سُلَيم: وهَّنْتُمُوني، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَهَنْتُمُونِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ تَمَسُّكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ مِنْ لَهَذَا السَّبْي، فَلَهُ بِكُلُّ إِنْسَانِ سِتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ سَبْي

أُصِيبُهُ» فَرَدُّوا إِلَى النَّاسِ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثني أبو وَجْزَة يزيدُ بن عبيد السعدي: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَىٰ عَلِيَّ بن أبي طالب هُ جارية يُقَالُ لها: رَيْطَة بنت هِلاَل بن حَيَّان بن عُمَيْرة بن هِلاَل بن ناصرة بن قُصَيَّة بن نصر بن سعد بن بكر، وأعطى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ جارية يُقَالُ لها: زينب بنت حَيَّان بن عمرو بن حَيَّان، وأعطى عُمْرَ بن الخطاب جارية فَوَهَبهَا لعبدِالله بن عُمَر ابنه.

قال ابن إسحاق: فحدثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عَنْ عبدالله بن عمر، قال: بَعَثْتُ بِهَا إِلَىٰ أَخْوَالِي من بني جُمَح لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا وِيُهَيِّئُوهَا حتى أَطُوفَ بالبيتِ، ثم آتيهم، وأنا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إذا رَجَعَتُ إليها، قال: فخرجت من المسجدِ حين فرغت فإذا الناسُ يَشْتَدُون، فقلتُ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قالوا: ردَّ علينا رسولُ الله ﷺ فِي بني جُمَح فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا، فَذَهَبُوا إليها فَأَخَذُوهَا.

قال ابن إسحاق: وَأَمَّا عُينِنَة بن حِصْنٍ فَأَخَذَ عَجُوزاً من عجائز هوازن وقال حين أَخَذَهَا: أرى عجوزاً، إني لأَحْسَبُ لها في الحيِّ نَسَباً، وَعَسَىٰ أن يَعْظُم فِذَاوُها، فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ الله ﷺ السَّبَايَا بِسِتُ فرائض أَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهَا، فَقَالَ له زهيرُ أبو صُرَد: خُذْهَا عنك، فوالله ما فُوهَا بباردٍ، ولا تُذْيُهَا بِنَاهِدٍ، وَلا بَطْنُهَا بوالدٍ، ولا زَوْجُهَا بِوَاحِدٍ، ولا دَرُها بماكد، فَرَدَّهَا بست فرائض حِينَ قال له زهير ما قال، فَزَعَمُوا أَنْ عيينة لقي الأقرع بن حابس فَشَكَا إليه ذلك، فقال: إنَّك والله مَا أَخَذْتَهَا بيضاء غَرِيرَةً ولا نَصَفاً وَثِيرَةً.

# إسلام مالك بن عوف النصري ومقالته في ذلك:

وقال رَسُولُ الله على لَهُ اللهِ وَلَهُ هوازنَ وَسَأَلَهُمْ عن مالكِ بن عوف، مَا فَعَلَ؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف، فقالَ رَسُولُ الله: ﴿ أَخْبِرُوا مَالِكا أَنّهُ إِنْ أَتَانِي مُسْلِماً رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَعْطَيْتُهُ مائَةً مِنَ الإِبِلِ ﴾ فأتي مالك بذلك، فَخَرَجَ إليه مِنَ الطائف، وَقَدْ كَانَ مالك خاف ثقيفاً على نَفْسِهِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنْ رَسُولَ الله عَلَى عَلَى ما قال فَيَخْبِسُوهُ، فَأَمَرَ براحلته فَهُيئَتْ له، وَأَمَرَ بفرس له فأتي به إلى الطائف، فَخَرَجَ لَيْلاً، فَجَلَسَ عَلَىٰ مَا قال فَيَخْبِسُوهُ، فَأَمَرَ براحلته خَيْثُ أمر بها أَن تُحْبَسَ، فركبها، فَلَحِقَ برسولِ الله عَلَى أَذْرَكَهُ بِالْجِعْرَانَة، وَرَسِهِ فَرَكَضَه حتى أتى راحلته حَيْثُ أمر بها أَن تُحْبَسَ، فركبها، فَلَحِقَ برسولِ الله عَلَى مَالكُ بن عَوْف حين أو بمكّة، فو مَالهُ، وأعطاه مائةً مِنَ الإبلِ، وَأَسْلَمَ فحسن إسلامُهُ، فَقَالَ مالك بن عَوْف حين أسلم [من الكامل]:

ما إِنْ رَأَيْتُ وَلاَ سَمِعْتُ بِمِفْلِهِ أَوْفَىٰ وَأَعْطَىٰ لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتُدِي وَإِذَا الْكَتِيبَةُ عَرَّدَتْ أَنْيَابُهَا وَإِذَا الْكَتِيبَةُ عَرَّدَتْ أَنْيَابُهَا فَكَأَنَّهُ لَيْتُ عَلَى أَشْبَالِهِ

فِي النَّاسِ كُلُهِم بِمِثْلِ مُحَمَّدِ وَمَتَى تَشَا يُخْبِرْكَ عَمَّا فِي غَدِ بِالسَّمْهُرِيُّ وَضَرْبِ كُلُ مُهَنَّدِ وَسُطَ الْهَبَاءَةِ خَادِرٌ فِي مَرْصَدِ

فاستعمله رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ، وتلك القبائل: ثُمَالة وَسَلَمة وَفَهْم، فَكَانَ يُقَاتِلُ بهم ثقيفاً، لا يَخْرُجُ لهم سَرْحٌ إِلاَّ أَغَارَ عليه، حتى ضَيَّقَ عليهم، فقال أبو مِحْجَن ابن حبيب بن عمرو بن عُمَيْر الثَّقَفِيّ [من المديد]: هَابَتِ الْأَعْدَاءُ جَانِبَنَا وَأَتَانَا مَالِكُ بِهِمُ وَأَتَانِنَا فِي مَالِكُ بِهِمَ

أُسمَ تَخَذُونَا بَنُسو سَلَمَهُ نَاقِضاً لِلْعَهُدِ وَالْحُرُمَة وَلَهَذُ كُنُا أُولِى نِهَمَة

#### قسم فيء هوازن

قال ابن إسحاق: ولَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ رَدُ سَبَايًا حُنَيْنِ إلىٰ أَهْلِهَا رَكِبَ، واتبعه الناسُ يقولُون: يا رسولَ الله، اقسم علينا فَيَأْنَا من الإبلِ والغَنَم، حتى أَلْجَؤُوه إلى شَجَرَةٍ فاختطفتْ عنه رداءه، فقال: «رُدُوا عَلَيَّ رِدَائِي أَيُهَا النَّاسُ، فَوَالله أَنْ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَر تِهَامَةَ نَعَما لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ مَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخيلاً وَلاَ جَبَاناً وَلاَ كَذُوباً» ثم قام إلى جَنْبِ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً من سنامِهِ بين أصبعيه ثم رَفَعَهَا، ثم قال: «أَيُهَا النَّاس، والله مَالِي مِنْ فَيَيْكُمْ وَلاَ هَذِهِ الْوَبَرَةُ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ؛ فَأَدُوا الْخِيَاطَ وَالمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَاراً وَنَاراً وَشَنَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤] قال: فَجَاءَ وَالْمَنْ اللهُ الْفُلُولُ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَاراً وَنَاراً وَشَنَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤] قال: فَجَاءَ رَجُلٌ من الأنصار بكُبَّة من خيوط شعرٍ، فقال: يا رَسُولَ الله، أَخذتُ هذه الكُبَّة أَعْمَلُ بها بَرْذَعَةَ بعيرٍ لي دَبُلُ من الأنصار بكُبَّة من خيوط شعرٍ، فقال: يا رَسُولَ الله، أَخذتُ هذه الكُبَّة أَعْمَلُ بها بَرْذَعَةَ بعيرٍ لي دَبُلُ عن المَا مَنْ يَدِهُ فَلَكَ» قال أمَّا إذ بَلَغَتْ هذا فَلاَ حَاجَة لي بها، ثم طَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ.

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عقيلَ بن أبي طالبٍ دَخَلَ يَوْمَ حُنَيْن عَلَىٰ امرأتِهِ فَاطِمَةَ ابنة شيبة بن ربيعة وسيفه مُتَلَطِّخ دماً، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عرفتُ أنك قد قَاتَلْتَ، فماذا أصبتَ من غنائم المشركين؟ فقال: دُونك هذه الإبرة تخيطينَ بها ثِيَابَكِ، فَدَفَعَهَا إليها، فَسَمِعَ منادي رسولِ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَلْيَرُدَّهُ حتى الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَرَجَعَ عقيلٌ فقال: ما أرى إِبْرَتَكِ إِلاَّ قَدْ ذَهَبَتْ، فَأَخَذَهَا فَالقاها في الغنائم.

# المؤلفة قلوبهم وأعطياتهم:

قال ابن إسحاق: وأعطى رسولُ الله ﷺ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ، وكانوا أشرافاً من أشرافِ الناسِ، يتألَّفُهُمْ ويتألَّفُ بهم قَوْمَهُمْ؛ فَأَعْطَى أبا سفيان بن حرب مائة بَعيرٍ، وأَعْطَى ابنه معاويةَ مائةَ بعيرٍ، وأَعْطَى حكيم بن حزام مائةَ بعيرٍ، وأَعْطَى الحارث بن الحارث بن كَلَدَة أخا بني عبد الدار مائةَ بعيرٍ.

قال ابن هشام: نُصَيْر بن الحارث بن كَلَدَة، ويجوز أَنْ يَكُونَ اسمُهُ الحارث أيضاً.

قال ابن إسحاق: وأَعْطَىٰ الحارث بن هشام مائةً بَعيرٍ، وأعطى سهيل بن عمرو مائةَ بعيرٍ، وأَعْطَىٰ حُوَيْطِبَ بن عبد العزى بن أبي قيس مائةً بَعيرٍ، وَأَعْطَىٰ الْعَلاَء بْنَ جارية الثقفي حليف بني زهرة مائةً بَعِيرٍ، وأَعْطَىٰ وَأَعْطَىٰ الأقرع بن حابِس التميمي مائةً بعيرٍ، وأَعْطَىٰ مائكَ بن عَوْفِ النَّصْرِي مائةً بَعِيرٍ، وأَعْطَىٰ مائةً بعيرٍ، فهؤلاء أصحابُ المئين.

وأعطى دُونَ المائةِ رجالاً من قريش منهم: مَخْرَمَةُ بن نوفل الزُّهْري، وعمير بن وَهْب الجُمَحِي، وهشامُ بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي، لا أحفظُ ما أعطاهم، وقد عرفتُ أنها دون المائةِ، وَأَعْطَىٰ سعيدَ بْنَ يَرْبُوع بن عَنْكَنَة بن عامر بن مخزوم خمسينَ من الإبل، وَأَعْطَىٰ السَّهْمِيَّ خمسين مِنَ الإِبل.

قال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس.

#### العباس بن مرداس يسخط عطاءه ويعاتب النبي عَلَيْ فيه:

قال ابن إسحاق: وَأَعْطَى عَبَّاسَ بن مِرْدَاسِ أَباعِرَ فَسَخطَهَا، فَعَاتَبَ فيها رَسُولَ الله ﷺ، فقال عباس بن مرداس يعاتبُ رَسُولَ الله ﷺ [من المتقارب]:

كانت نهاباً تالاقديد في المواقد في المواقد

بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ فِي الْأَجْرِعِ إِذَا هَا جَاعِ السَّنَاسُ لَامُ أَهْا جَعِ لَا بَسِيْسُنَ عُسِيَا الْأَقْسِرَعِ فَلَامُ أُعُطُ شَيْبُا وَلَامُ أُمْنَعِ عَدِيدَ قَوائِهِ هَا الْأَرْبَاعِ يَهُوقَانِ شَيْخِي فِي الْمَجْمَعِ وَمَانُ تَصْعِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ

قال ابن هشام: أنشدني يونس النحوي [من المتقارب]:

فَـــمَـــا كَـــانَ حِـــضـــنُ وَلاَ حَـــابِــسُ يَــفُــوقَــانِ مِــزدَاسَ فِـــي الْــمَــخــمَــعِ قال ابن إسحاق: فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا عَنْي لِسَانَهُ» فَأَعْطَوْه حتى رَضِيَ، فَكَانَ ذلك قَطْعُ لِسَانِهِ الذي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ. [تاريخ الطبري ٣/ ٩٦].

قال ابن هشام: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ العلم: أَنَّ عباس بن مرداس أتى رسولَ الله ﷺ، فَقَالَ له رسولُ الله ﷺ، وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ الْأَقْرَع وَعُبَيْنَة؟» فقال أبو بكر الصديق: بَيْنَ عُبَيْنَة وَاللَّقْرَع، فَقَالَ أَبُو بكر: أَشْهَدُ أَنَّكَ كما قَالَ الله: ﴿وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَنِي لَهُ ﴾ [يس: 13].

# من أعطى رسول الله ﷺ من غنائم حنين:

قال ابن هشام: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقَ به من أهلِ العلم في إسنادٍ له عن ابن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: بَايَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ قريشٍ وغيرهِم فَأَعْطَاهُمْ يَوْمَ الْجِعْرَانَة مِنْ عَبدالله عَنْهُمْ خَنْهُنْ:

من بني أمية بن عبد شمس: أبو سفيان بن حرب بن أمية، وطليقُ بْنُ سفيان بن أمية، وخالدُ بْنُ أُسيد بن أبي العيص بن أمية.

ومن بني عبد الدار بن قُصَي: شَيْبَةُ بن عُثْمَان بن أبي طلحة بن عبد الْعُزَّى بن عثمان بن عبد الدار، وأبو السَّنَابِل بن بَعْكَكَ بن الحارث بن عُمَيْلة بن السَّبَّاق بن عبد الدار، وعِكْرِمَة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

ومن بني مَخْزُوم بن يَقَظَة: زهيرُ بن أبي أمية بن المغيرة، والحارث بن هشام بن المغيرة، وخالد بن هشام بن المغيرة، وهشام بن الوليد بن المغيرة، وسفيان بن عبد الأسد بن عبدالله بن عمر بن مُخْزوم، والسائب بن أبي السائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

ومن بني عدي بن كعب: مطيعُ بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة، وأبو جَهْم ابن حُذَيفة بن غانم.

ومن بني جُمَحَ بن عمرو: صفوانُ بن أميَّة بْنِ خَلَف، وأُحَيْحَةُ بْنُ أَمَيَّة بْنِ خلف، وعُمَيْر بْنُ وهب بن خلف.

ومن بني سَهْم: عديُّ بْنُ قَيْس بْنِ حُذَافَة.

ومن بني عامر بن لؤي: حُوَيْطبُ بْنُ عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد ود، وهشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حُبَيِّب.

ومن أَفْنَاء القبائل:

من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: نوفلُ بْنُ معاويةَ بن عُرْوَة بن صَخْر بن رَزْنِ بن يَعْمَر بن نُفَاثة بن عدي بن الدِّيل.

ومن بني قَيْس، ثم من بني عامر بن صَغْصَعَة، ثم من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَغْصَعَة: علقمة بن عُلاب، وَلبِيدُ بْنُ ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب، وَلبِيدُ بْنُ ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب.

ومن بني عامر بن ربيعة: خالدُ بْنُ هَوْذَة بْنِ ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وحَرْمَلَة بن هَوْذَة بن ربيعة بن عمرو.

ومن بني نَصْر بن معاوية: مالكُ بن عَوْف بن سعيد بن يَرْبُوع.

ومن بني سُلَيم بن منصور: عَبَّاس بن مِرْدَاس بن أبي عامر، أخو بني الحارث بن بُهْثَةَ بن سُليم. ومن بني غَطَفَان، ثم من بني فَزَارَة: عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْن حُذَيْفة بن بدر.

ومن بني تميم، ثم من بني حَنْظَلَة: الأقرع بن حابس بن عِقَال، من بني مجاشع بن دارم.

قال ابن إسحَاق: وَحَدَّثَنِي محمدُ بْنُ إبراهيم بن الحارث التَّيْمِي، أَن قائلاً قَالَ لرسولِ الله ﷺ مِنْ أَضحَابِهِ: يا رسولَ الله اللهُ أَعْطَيْتَ عُيَيْنَةَ بن حِضْنِ وَالأَقْرَعَ بن حابس مائةً ماثةً، وَتركتَ جُعَيْل بن سُرَاقة الضَّمْرِيَّ، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَجُعَيْل بْنُ سُرَاقَةَ خَيْرٌ مِنْ طِلاَعِ الأَرْضِ، كُلُهُمْ مِثْلُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِضْنِ وَالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَلْكِنِّي تَأَلْفُتُهُمَا لِيُسْلِمَا، وَوَكَلْتُ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةً إِلَى إِسْلاَمِهِ».

#### شأن ذي الخويصرة التميمي:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي أبو عبيدة ابن محمد بن عَمَّار بن ياسر، عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل، قال: خَرَجْتُ أنا وَتَليدُ بن كلاب الليثي حَتَّى أتينا عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو يَطُوفُ بالبيتِ مُعَلِّقاً نَعْلَهُ بِيَدِهِ، فقلنا له: هَلْ حَضَرْتَ رسولَ الله ﷺ، حين كَلَّمه التميميُّ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قال: نعم، جَاءَ رَجُلُ من بني تميم يُقَالَ له: ذو الْخُويْصِرة، فَوَقَفَ عليه وهو يُعْطِي الناسَ، فقال: يا محمد، قَدْ رَأيتُ ما صَنَعْتَ في هذا أليوم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَجَلْ، فَكَيْفَ رَأَيْتَ؟" فقال: لم أَرَكَ عَدَلْتَ، قال: فَغَضِبَ النبيُ ﷺ، ثم قال: "وَيْحَكَ! إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي، فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟" لمَا عمر بن الخطاب: يا رَسُولَ الله أَلا أَقْتُلُهُ؟ فقال: "لاَ، دَعْهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةً يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ

حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءَ، ثم فِي الْقِذْحِ فَلاَ يُوجَد شَيْءً، ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلاَ يُوجَدُ شَيْءً، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ». [انظر تاريخ الطبري ٣/ ٩٢].

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر، بمثل حديث أبي عبيدة، وسماه ذا الخويصرة.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح، عن أبيه، بِمِثل ذلك.

# قصيدة لحسان لعدم عطاء الأنصار:

قال ابن هشام: وَلَمَّا أَعْطَىٰ رَسُولُ الله ﷺ مَا أَعْطَىٰ في قريش وقبائل العرب ولم يُعْطِ الأَنْصَار شيئاً، قال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك [من البسيط]:

> زَادَتِ هُمُومٌ فَمَاءُ الْعَيْنِ مُنْحَدِرُ وَجُداً بِشَمَّاء إِذْ شَمَّاءَ بَهْ كَنْتُ وَعُنْ عَنْكُ شَمَّاء إِذْ كَانَتُ مَوَدَّتُهَا وَاثْتِ الرَّسُولَ فَقُلْ: يَا خَيْرَ مُؤْتَمَنِ عَلاَمَ تُدْعَى سُلَيْمٌ وَهْتِي نَازِحَةً عَلاَمَ تُدْعَى سُلَيْمٌ وَهْتِي نَازِحَةً وَسَارَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْتَرَفُوا وَسَارَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْتَرَفُوا وَالنَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا وَلا تُنهِرُ جُنَاهُ الْحَرِبِ نَادِينَا وَلا تُنهِرُ جُنَاهُ الْحَرِبِ نَادِينَا وَلا تُعَمِلُ جُنْدُكُ يَوْمَ النَّعْفِ مِنْ أُحْدِ وَنَحْنُ جُنْدُكُ يَوْمَ النَّعْفِ مِنْ أُحْدِ وَنَحْنُ جُنْدُكُ يَوْمَ النَّعْفِ مِنْ أُحْدِ

سَحَاً إِذَا حَالَى الْ عَالَى عَالَى الْ عَالَى الْ خَوْدُ هَاءُ لاَ ذَنَ سَّ فِيهِ هَا وَلاَ خَوْدُ نَارُراً وَشَرُ وِصَالِ الْوَاصِلِ النَّوْرِ اللَّهَ وَمِالِ الْوَاصِلِ النَّوْرِ اللَّهَ وَمِالِ الْوَاصِلِ النَّوْمِ اللَّهَ وَمِا إِذَا مَا عُدُدَ الْبَشَرُ لِللَّهُ مَنْ وَعَوْا وَهُمْ مَنَ صَرُوا؟ فَصَدَّامَ قَدُومُ هُمْ آوَوْا وَهُمْ مَنَ صَرُوا؟ وِينَ الْهُدَى وَعَوَانُ الْحَرْبِ تَسْتَعِرُ لِي اللَّهُ لَى وَعَوَانُ الْحَرْبِ تَسْتَعِرُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْل

### مقالة الأنصار وخطبة رسول الله ﷺ فيهم:

قال ابن هشام: حَدَّنَنِي زياد بن عبدالله، قَالَ: حدثنا ابن إسحاق، قال: وَحَدَّنَنِي عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخُدْرِي، قال: لما أعطىٰ رَسُولُ الله ﷺ مَا أَعْطَىٰ من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يَكُنْ في الأنصارِ منها شيء؛ وَجَدَ هذا الحيُّ من الأنصارِ في أَنْفُسِهِم، حتى كَثُرَتْ منهم الْقَالَةُ، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسولُ الله ﷺ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ عليه سَعْد بن عُبَادة، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ هذا الحيِّ مِنَ الأنصارِ قَدْ وَجَدوا عليك في أَنْفُسِهِمْ لما صَنَعْتَ في هذا الفيء الذي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ في قَوْمِكَ وأعطيتَ عطايا عِظَاماً في قَبَائِلِ العربِ، ولم يَكُ في هذا الحيِّ مِنَ الأنصارِ مَن الأنصارِ منها شيء، قال: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟» قال: يا رسولَ الله، ما أنا إلا مِنْ قَوْمِي، قال: يا رسولَ الله، ما أنا إلا مِنْ قَوْمِي، قال: «فَأَجْمَعْ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ» قال: فخرج سَعْدٌ فَجَمَعَ الأنصارَ في تلك الحظيرة، قال: فَجَاءَ

رِجَالٌ من المهاجرين فَتَرَكَهُمْ فَدَخُلُوا، وَجاءَ آخرون فَرَدُهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحيُّ مِنَ الانصارِ، فأتاهم رسولُ لله ﷺ، فحمد اللَّهَ، وأثنى عليه بما هو أهلُهُ، ثم قال: «يَا معشرَ الانصارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتني عَنْكُم؟ وَجِدةٌ وَجَدْتُمُوهَا عَلَيْ فِي ٱلْفُسِكُم؟ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاًلا فَهَدَاكُمُ الله، وَعَالَةً فَأَفْتَاكُمُ الله، وَأَفْدَلُ، ثم قال: «أَلاَ تَجِيبُونني فَأَغْنَاكُمُ الله، وَأَفْدَلُ، ثم قال: «أَلاَ تَجِيبُونني يَا مَعْشَرَ الاَّنْصَارِ؟» قالوا: بِمَاذَا نُجِيبُكَ يا رَسُولَ الله؟ لله ورسوله المن والفَضلُ، قال ﷺ: «أَمَا وَالله، لَوْ شَغْمَر الاَنْصَارِ فِي انْفُسِكُم فَي لَعَاعَةٍ مِنَ اللَّهْ المَنْ والفَضلُ، قال الله المَنْ والفَضلُ، وَعَرْبِلاً فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَسَنَاكَ، أوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ فِي انْفُسِكُمْ فِي لَعَاعَةٍ مِنَ اللَّنْيَا تَأَلْفُتُ بِهَا قَوْماً لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى وَعَائِلاً إِسَلامِكُمْ؟! أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ فِي انْفُسِكُمْ فِي لَعَاعَةٍ مِنَ اللَّيْعِيرِ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ إِسُلامِكُمْ؟! أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةٍ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ إِسَلامِكُمْ؟! أَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار أَنْ يَذْهَبُ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجَعُوا بِرَسُولِ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْراً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاء أَلْنَاسُ شِعْباً وَسَلَكَ النَّاسُ شِعْباً وَسَلَكَ النَّاسُ شِعْباً وَسَلَكَ النَّاسُ وَعَلُوا لَه وَهُ وَلَا لَا فَيَا الْمَاسُ اللهُمُ ، ارْحَمِ الاَنْصَارُ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاء النَّاسُ ولَا الله عَلَى وَلَوْ مَلْكَ النَّاسُ ولَكُ اللهُ عَلَى القومُ واللهُ عَلَى القومُ اللهُ والمُولُ اللهُ اللهُ اللهُمُ ، وقَلُوا : وَصِينَا برسُولِ اللهُ قسما وَحَظًا، ثم انصرفَ رَسُولُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمَالُونُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَوْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عُمْرَةُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَاسْتِخْلاَفُهُ عَتَّابٍ بِالْمُسْلِمِينَ، سَنَةَ ثَمَانٍ عَتَّابٍ بِالْمُسْلِمِينَ، سَنَةَ ثَمَانٍ

قال ابن إسحاق: ثم خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ من الْجِعْرَانَة معتمَّراً ، وَأَمَرَ ببقايًا الْفَيءِ فَحُسِسَ بِمَّجَنَّة بناحية مَرُ الظَّهْرَان، فلمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عُمْرَته انْصَرَفَ رَاجِعاً إلى المدينة، واستخلف عَتَّاب بن أسيد على مَكَّةَ، وَخَلَّفَ معه مُعَاذ بن جَبَل يُفَقَّه النَاسَ في الدينِ وَيُعَلِّمُهُم القرآنَ، واتَّبع رسول الله ﷺ ببقايا الفيء.

# رسول الله ﷺ يرزق عامله كل يوم درهماً:

قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قَالَ: لمَّا استعملَ النبيُ ﷺ عَتَّاب بن أسيد على مكَّةَ رَزَقَه كُلُّ يومٍ دِرْهَماً، فقام، فخطب الناسَ، فقال: أَيُّهَا النَّاسُ، أَجَاعَ الله كَبِدَ مَنْ جاعَ على درهم، فقد رزقني رسولُ الله ﷺ درهماً كُلُّ يوم، فليست بي حاجةً إلى أَحَدِ.

قال ابن إسحاق: وكانت عُمْرَةُ رسولِ الله في ذي القعدة، فقدم رسولُ الله ﷺ المدينةَ في بقيةِ ذي القعدة، أو في أول ذي الحجة.

قال ابن هشام: وَقَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينَةَ لستُ ليالٍ بَقِينَ مِنْ ذي القعدةِ، فيه ا قال أبو عمرو المدنى.

قال ابن إسحاق: وَحَجَّ الناسُ تلك السنةَ عَلَىٰ ما كانت العربُ تَحجُّ عليه، وَحَجَّ بالمسلمين تلك السنة عَتَّاب بن أسيد، وهي سنة ثمانٍ، وَأَقَامَ أهلُ الطائفِ على شِرْكِهِمْ وامتناعِهِم في طائفهم، ما بين ذي القعدة إذ انصرفَ رسولُ الله ﷺ؛ إلى شَهْرِ رَمَضَانَ من سنةِ تسع.

أَمْلُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، بَعْدَ الانْصِرَافِ عَنِ الطَّائِفِ

ولمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ من مُنْصَرَفِهِ عَنِ الطَّائفِ كتب بُجَيرُ بن زُهَيْر َ بن أبي سُلْمَى إلى أخيه كغب بن زُهَيْر يخبرُهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَتَلَ رجالاً بمكَّة ممن كان يَهْجُوهُ ويؤذيه، وأَنَّ مَنْ بقي من شعراءِ قريشٍ ابنَ 2098

الزُّبَعْرَى وهُبَيْرَةَ بن أبي وهب قد هربوا في كُلِّ وَجْه، فَإِنْ كانت لك في نَفْسِكَ حاجةٌ فَطِرْ إلى رسولِ الله ﷺ؛ فإنه لا يَقْتُلُ أحداً جاءه تائباً، وإنْ أَنْتَ لم تَفْعَلْ، فَانْجُ إلى نَجَائِكَ مِنَ الأرضِ.

وكان كعب بن زهير قال [من الطويل]:

أَلاَ أَسِلِ عَا عَنْ يَ بُدَ جَنِ رَا رِسَالَةً فَبَيُّنْ لَنَا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلٍ عَسَلَى خُلُقٍ لَمْ أُلْفِ يَـوْماً أَبالَهُ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِآسِفِ سَقَاكَ بِـهَا الْمَأْمُونُ كَأْساً رَوِيَّةً

فَهَلْ لَكَ فِيمَا قُلْتُ وَيْحَكَ هَلْ لَكَا؟ عَلَى أَيُ شَيْ غَيْسِ ذَلِكَ دَلِّكَ دَلَّكَا عَلَيْهِ وَمَا تُلْفِي عَلَيْهِ أَبا لَكَا وَلاَ قَالِيلٍ إِمَّا عَشَرْتَ: لَعا لَكَا فَأَنْهَلَكُ المَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

قال ابن هشام: ويروى: المأمور، وقوله: فبيَّن لنا؛ عن غير ابن إسحاق.

وأنشدني بَعْضُ أهلِ العلم بالشَّعْرِ، وَحَديثه [من الطويل]:

مَنْ مُبلِغَ عَنْى بُهجَيْراً رِسَالَةً شَرِبْتَ مَعَ الْمَامُونِ كَاساً رَوِيَّةً وَخَالَفْتَ أَسْبَابَ الْهُدَى وَاتَّبَعْتَهُ عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ أُمّا وَلاَ أَبا فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِآسِفِ

فَهَلْ لَكَ فِيمَا قُلْتَ بِالْخَيْفِ هَلْ لَكَا؟ فَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا عَلَى أَيُّ شَيْء وَيْبَ غَنْسِرِكَ دَلِّكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ أَخا لَكَا وَلاَ قَائِل إِمَّا عَشَرْتَ: لَعا لَكَا وَلاَ قَائِل إِمَّا عَشَرْتَ: لَعا لَكَا

قال: وبعث بها إلى بُجَير، فلمَّا أتت بُجيراً كَرِهَ أَنْ يكتمَها رَسُولَ الله ﷺ، فَأَنْشَدَهُ إياها، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لما سَمِعَ: سَقَاكَ بِهَا المأمون: «صَدَقَ وَإِنَّهُ لَكَذُوبٌ، أَنَا المأمون» ولما سَمِعَ: عَلَى خُلُقِ لم تلفِ أماً ولا أباً عليه قال: «أَجَلْ، لَمْ يُلْفِ عَلَيْهِ أَبَاهُ وَلاَ أَمِه»، ثم قال بجير لكَعْب [من الطويل]:

مَنْ مُسلِغٌ كَعْساً فَهَلْ لَكَ فِي الَّتِي إِلَى اللَّهِ، لاَ الْعُزَّى وَلاَ اللَّلاتِ، وَحُدَهُ لَلدَى يَوْم لاَ يَسْجُو وَلَيْسَ بِمُفْلِتِ فَدِيسُ وُمُفْلِتِ فَسِينَ وُهِو لاَ شَيْءَ دِيسُهُ فَسِينَ وَهِو لاَ شَيْءَ دِيسُهُ

تَلُومُ عَلَيْهَا بَاطِلاً وَهَيَ أَخزَمُ؟ فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَتَسْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ ودِينُ أَبِي سُلْمَى عَلَيَّ مُحَرَّمُ

قال ابن إسحاق: وإنما يقولُ كعب: المأمون ـ ويقال: المأمور في قول ابن هشام ـ لقولِ قريش الذي كانت تقولُهُ في رسولِ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: فلمَّا بَلَغَ كعباً الكتابُ ضَاقَتْ بِهِ الأرضُ، وَأَشْفَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَأَرْجَفَ به من كان في حَاضِرِهِ من عَدُوهِ، فقالوا: هو مقتولٌ، فلمَّا لم يَجِدْ من شيء بُدّاً، قال قصيدته التي يَمْدَحُ فيها رسولَ الله عَلَيْ وذكر فيها خَوْفَهُ وإرجافَ الوشاةِ به من عدوه، ثم خَرَجَ حتى قدم المدينة، فَنَزَلَ على رَجُلِ كانت بينه وبينه معرفةٌ من جهينة، كما ذكر لي، فَغَدَا به إلى رسولِ الله عَلَيْ حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ، فَصَلَّىٰ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ، فَصَلَّىٰ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ مَعَ الله فاسْتَأْمِنْهُ، فَقَالَ: هذا رسولُ الله، فقم إليه فاسْتَأْمِنْهُ، فقال: هذا رسولُ الله عَلَيْ لا يعرفُهُ، فقال: يا إلى رسولِ الله عَلَيْ لا يعرفُهُ، فقال: يا

رسولَ الله، إِنَّ كَعْبَ بن زَهير قد جَاءَ ليستأمن مِنْكَ تائباً مسلماً، فهل أنت قَابِلٌ منه إن أنا جثتُكَ به؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «نعم» قال: أَنَا يا رسولَ الله كعبُ بن زهير.

#### قصيدة كعب في مدح النبي وهي البردة:

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وَثَبَ عليه رَجُلٌ من الأنصارِ، فقال: يا رَسُولَ الله ، دَعْنِي وَعَدُوَّ الله، أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «دَعْهُ عَنْكَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ تَاثِباً نَازِعاً عَمَّا كَانَ عليه، قال: فَغَضِبَ كعب على هذا الحيِّ من الأنصارِ لما صَنَعَ به صاحبُهم، وذلك أنه لم يَتَكَلَّمْ فيه رَجُلٌ من المهاجرين إِلاَّ بخيرِ، فَقَالَ قَصِيدَتَهُ التي قال حين قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ [من البسيط]:

بَانَتْ شُعَادُ فَفَلْبِي الْيَوْمَ مَثْبُولُ وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَيْسِنِ إِذْ رَحَالُوا هَنِفَاءُ مُنْفِيلًةً عَنْجَزَاءً مُنْدِيرةً تَجْلُو عَوَارِضَ فِي ظَلْم إِذَا الْبَتَسَمَتْ شُجُّتُ بِيذِي شَبَهِ مِنْ مَاءِ مَحْدِيَةٍ تَسنْفِي السرِّيَساحُ الْفَصَدَى عَسنْهُ وَأَفْرَطَهُ فَيَالَهَا خُلُّةً لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتْ لْكِنَّهَا خُلَّةً قَلْ سِيطً مِنْ دَمِهَا فَسَمَا تَسدُومُ عَسلَى حَسالِ تَسكُسونُ بِسَهَا وَمَسَا تُسمَسُكُ بِسالْسَعَهُ لِدِ الَّذِي زَعَهَ تَ فَسلاً يَسغُرُنُكَ مَسا مَسُنُتُ وَمَسا وَعَسدَتْ كَــانَــتْ مَــوَاعِــيــدُ عُــزقُــوب لَــهَــا مَــثَــلاً أَنْجُسُو وَآمُسِلُ أَنْ تَسَذُنُسُو مَسْوَدَّتُسَهُسَا أنست سُعَادُ بِأَرْضِ لاَ يُبَلِّعُهَا وَلَسِنْ يُسبَسِلُ غَسهَسًا إِلاَّ عُسِذَافِسرَةً مِنْ كُلِّ نَنضَاخَةِ النَّافُورَى إِذَا عَرِقَتْ تَسْرْمِي الْسَعُسِيُوبَ بِسَعْسِيْسَيْ مُسَفْرَدٍ لَهِسَ ضَخْمٌ مُقَلَّدُهَا فَعْمٌ مُقَيَّدُهَا غَــلْبَـاءُ وَجُــنَـاءُ عُــلْـكُــومٌ مُــذَكِّـرةً وَجِـلْـدُهَـا مِـن أَطُــوم مَـا يُــوَيُــسُــهُ حَـرُفُ أَخُـوهَـا أَبُـوهَـا مِـنُ مُـهَـجُـنَـة يَسْمُ شِبِي الْمُقْرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يُرْلِقُهُ عَيْرَانَةً قُلْفِتْ بِالنَّحْض عَنْ عُرُض كَأَنَّمَا فَاتَ عَيْنَيْهَا وَمَـذْبَحَهَا

مُستَيِّمُ إِثْرَهَا لَسِمْ يُسفُدُ مَـكُـبُـولُ إِلاَّ أَغَنُ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَـحُـولُ لاً يُسشقك قِصرٌ مِنْهَا وَلاَ طُولُ كَانَّتُهُ مُنْهَالٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ صَافِ بِأَبْطَحَ أَضَحَىٰ وَهُوَ مَشْمُولُ مِنْ صَوْبِ غَادِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ بوَعْدِهَا أَوْ لَوَ ٱنَّ الْسُصْحَ مَـ قُـبُـولُ فَخعة وَوَلْعَ وَإِخْسَلَافٌ وَتَسَبِّدِيسَلُ كَسمَسا تُسلَسوَّنُ فِسي أَثْسوَابِسهَا الْسغُسولُ إلاّ كَمَا يُمْسِكُ الْمَاءَ الْعَرَابِيلُ إَنَّ الْأَمَانِينَ وَالْأَخِلاَمَ تَصْلِيبِلُ وَمَا مَواعِيدُهَا إِلاَّ الْأَبَاطِيلُ وَمَسا إِخَسالُ لَسَدَيْسَنَسا مِسنْسِكِ تَسنْسِوِيسلُ إِلاَّ الْعَِيتَاقُ النَّبِجِيبَاتُ الْمَرَاسِيبُ لُ لَّهَا عَلَى الْأَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَسْبِعِيلُ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعْلاَم مَسجُهُولُ إِذَا تَسوَقُدتِ الْسِجِسزَانُ وَالْسِمِسلُ فِي خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الْفَحْلِ تَفْضِيلُ فِي دَفْهَا سَعَةٌ قُدَّامَهَا مِيلُ طِلْحُ بِضَاحِيَةِ الْمَثْنَيْنِ مَهْزُولُ وَعَدُّهُ ا خَالُهَا قَدوْدَاءُ شِدَه لِيلُ مِـنْهَا لَـبَانُ وَأَقْـرَابُ زَهَـالِـيـلُ مِـرْفَـهُــهَا عَـنْ بَـنَـاتِ الـزَّوْدِ مَــفْـبُــولُ مِنْ خَطْمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ

فِي غَارِزِ لَمْ تُخَوِّنُهُ الْأَحَالِيلُ عِشْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَذَيْنِ تَسْهِيلُ ذَوَابِلَ مَسسُهُ نَ الْأَرْضَ تَسخُلِيلُ وَقَدْ تَسَلَفُعَ بِسَالْتُصُودِ الْسَعَسَسَاقِسِلُ كَأَذُ ضَاحِيَهُ بِالشَّهُ مِ مَ مُلُولُ وُزقُ الْجَنَادِبِ يَرْكُضْنَ الْحَصَا قِيلُوا قَامَتْ فَحَاوَبَهَا نُكُذُ مَثَاكِيلُ لَـمَّا نَـعَـى بـحُـرَهَـا الـنَّـاعُـونَ مَـعُــقُـولُ مُسشَفَّتُ عَنْ تَرَاقِبِهَا دَعَابِيلُ إِنْكَ يَا ٱبْنَ أَبِي سُلْمَي لَمَفْتُولُ لَا أُلْهِ يَسَنُّكَ؟ إِنِّي عَسْنَكَ مَسْخُولُ فَسَكُسِلُ مَسا قَسِدُرَ السَّرِّحْسِمُسنُ مَسِفْسعُسولُ يَـوْمـاً عَـلَـى آلَـةِ حَـذبَـاءَ مَـخـمُـولُ وَالْسَعْسَفُ وَسِنْسَدَ رَسُسُولِ السَّلِّهِ مَسَأْمُسُولُ عُرْآنِ فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيلُ أُذْنِب، وَلَــوْ كَــــثُـــرَتْ فِـــى الْأَقَـــاويـــلُ يَـرَىٰ وَيَـسْمَعُ مَـا قَـدْ أَسْمَـعُ الْـفِـيلُ مِنَ الرَّسُولِ بِإِذْنِ السَّلِّهِ تَسْنُويسلُ جُـنْـحَ البِظُـلاَم وَتَـوْبُ البِلِّينِ مَـسُـدُولُ فِي كَفُّ ذِي نَفَمَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ وَقِيهِ لَ: إِنَّهِ مَسْنِيسُوبٌ وَمَسْسُؤُولُ فِي بَـطُـنَ عَـثَـرَ غِـيـلٌ دُونَـهُ غِـيـلُ لَـخُـمٌ مِـنَ الـنِّـاس مَـعْـفُـودٌ خَـرَادِيـلُ أَنْ يَستْسرُكَ الْسقِسِزِنَ إِلاَّ وَحْسِوَ مَسغَسلُ ولُ وَلاَ تَــمَــشّـــى بــوَادِيـــهِ الْأَرَاجِــيـــلُ مُسنَسرَجُ الْسبَسزُ وَالسدُّرْسَسانِ مَسأُكُسولُ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ الـلَّـهِ مَــشـلُـولُ ببطن مَحَّةً لَمَّا أَسْلَمُوا: زُولُوا عِنْدَ اللُّقَاءِ وَلاَ مِيلٌ مَعَاذِيلُ مِنْ نَسْج دَاوُدَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيلُ

تُمِرُ مِثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا خُصَل قَـنْـوَاءُ فِـى حُـرَّتَيْهَا لِـلْبَصِير بِـهَـا تُسخُدِي عَسَلَسَ يُسسَراتِ وَهُسَيَ لاَحِسَقَةٌ سُمْرِ الْعُجَايَاتِ يَتْرُكُنَ الْحَصَا زيَما كَانَ أَوْبَ ذِرَاعَ نِيهَ الذَا عَ رَقَت تُ يَـوْمـاً يَـظَـلُ بِـهِ الْـحَـرْبَـاءُ مُـصَـطَـخِـداً وَقَالَ لِلْقَوْمِ حَادِيهِمْ وَقَلْ جَعَلَتْ شَـدُّ الـنُـهَـارُ ذِرَاعَـا عَـيْـطَـل نَـصَـفِ نَـوَّاحَـةٌ دِخُـوَةُ النَّهِبْعَيْنِ لَيْسَ لَهَا تَفْرِي اللَّبَانَ بِكَفَّيْهَا وَمِدْدَعُهَا تَسْعَى الْغُواةُ جَنَابَيْهَا وَقَولُهُم: وَقَالَ كُلُ صَدِيتِ كُلْتُ ٱلْمُلُهُ: فَقُلْتُ: خَلُوا سَبِيلِي لاَ أَبَا لَكُمُ، كُلُّ ابْنِ أُنْفَى، وَإِنَّ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ، نُـبُــنُــتُ أَنَّ رَسُــولَ الــلّــهِ أَوْعَــدَنِـــى، مَهٰلاً هَدَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِكَةَ الَّهِ لا تَاخُذُني بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ لَــقَــدُ أَقُــومُ مَــقَــامــاً لَــوْ يَــقُــومُ بِــهِ لَــظَــلُ يُــرْعَــدُ إِلاَّ أَنْ يَــــكُـــونَ لَـــهُ مَا ذِلْتُ أَقْتَ طِعُ الْبَيْدَاءَ مُدَّدِعاً حَتَّى وَضَعْتُ يَمِينِي مَا أُنَازِعُهَا فَلَهُ وَ أَخْلُونُ عِنْدِي إِذْ أُكَلُّمُهُ مِنْ ضَيْعُم بِضَرَاءِ الْأَرْضِ مَخْدَرُهُ يَغُدُو فَيُلْحِلُمُ ضِرْغَامَيْنِ عَيْشُهُمَا إذَا يُسسَاوِرُ قِسِرْناً لاَ يَسجِلُ لَـهُ مِـنْـهُ تَـظُـلُ سِـبَـاعُ الْـجَـوُ نَـافِـرَةَ وَلاَ يَسِزَالُ بِسِوَادِيسِهِ أَخُسُو ثِسَقَسِةٍ إِنَّ السَّرَّسُولَ لَـنُـوزٌ يُسسَّتَ ضَاءً بِـهِ فِي عُصْبَةِ مِنْ قُرَيْسْ قَالَ قَائِلُهُمْ زَالُـوا فَـمَـا زَالَ أَنْـكَـاسٌ وَلاَ كُـشُـفٌ شُدةُ الْعَرَانِدِن أَبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ

بِيضٌ سَوَابِئُ قَدْ شُكَّتُ لَهَا حَلَقٌ لَيْسُوا مَفَارِيحَ إِنْ نَالَتْ رِمَاحُهُمُ يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ لاَ يَسقَعُ السطِّعْنُ إِلاَّ فِي نُحُورِهِمُهُمْ

كَ أَنْهَا حَلَقُ الْقَفْعَاءِ مَ جُدُولُ قَوْماً وَلَيْسُوا مَجَازِيعاً إِذَا نِيلُوا ضَرْبٌ إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ وَمَا لَهُمْ عَنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ تَهْلِيلُ

قال ابن هشام: قال كعبُ هذه القصيدة بعد قُدُومِهِ على رسولِ الله ﷺ المدينة، وبيته: حَرْفُ أُخُوها أُبوها، وبيته: يَمْشِي الْقُرَادُ، وبيته: عَيْرَانَةٌ قُذِفَتْ، وبيته: تُمِرُّ مِثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ، وبيته: تَفْرِي اللَّبَانَ، وبيته: إذَا يُسَاوِرُ قِرْناً؛ وبيته: وَلاَ يَزَالُ بِوَادِيهِ؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال عَاصِمُ بْنُ عُمَرِ بْنِ قَتَادَةَ: فَلَمَّا قَالَ كَعَبِّ: إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ، وإِنما يريدنا مَعْشَرَ الأنصار؛ لما كان صاحبُنا صَنَعَ به ما صنع، وَخَصَّ المُهَاجِرِين من قريشٍ من أصحاب رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمَدْحَتِهِ، غَضِبَتْ عليه الأنصارُ، فقال بعد أَنْ أسلم يَمْدَحُ الأنصار ويذكر بَلاَءهم مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وموضعهم من اليمن [من الكامل]:

مَسن سَسرَّهُ كَسرَمُ الْسحَيَاةِ فَسلاَ يَسزَلْ وَرِفُسُوا الْسمَكَارِمَ كَابِسراَ عَسن كَابِسراَ عَن كَابِسرا عَسن كَابِسراً عَن كَابِسراَ وَالسَّمْ خَسِرِيَّ بِالْذُرُعِ السَّمْ خَسَرَةٍ بِالْذُرُعِ وَالسَّسْاطِ بِيسنَ السَّمْ السَّيْ فَسحَمَّ وَالسَّبِالِيسِينَ السَّيْاسَ عَن أَذَيَانِهِ فَم وَالسَّفَّالِ لِيسنَ السَّيْاسَ عَن أَذَيَانِهِ فَم وَالسَّفَّا لَهُمْ وَالسَّفَّا السَّمَا وَرِبَسَتْ بِسَسْطُ نِ خَفِيبَةٍ وَإِنَّا حَسَلَمَا وَرِبَسَتْ بِسَسْطُ نِ خَفِيبَةٍ وَإِذَا حَلَيْ السَّمَا وَرِبَسَتْ بِسَسْطُ نِ خَفِيبَةٍ وَإِذَا حَلَيْ السَّمَا وَرِبَسَتْ بِسَسْطُ نِ خَفِيبَةٍ وَالْمَالِيقِ السَّمَا وَرِبَسَتْ بِسَسْطُ نِ خَفِيبَةٍ وَالْمَالِيقِ السَّمَا وَالْمَالِيقِ السَّمَا وَالْمَالِيقِ السَّمَا الْأَفْسُوامُ عِللَهِ مَا اللَّهُ وَامُ عِللَهِ مَا اللَّهُ وَامُ عِللَهِ مَا اللَّهُ وَامُ عِلْمَالُ مِن جُرِفُومَةٍ فِي الْسَلَّمَ الْمُعْلِيقِ السَّمُ وَمُ فَالِنَّهُ مَا وَيَ السَّمُ وَمُ فَالِنَّهُ مَا وَيَ السَّمُ وَمُ فَالِنَّهُ مِن خَسْرَابُ وَمِن الْمُعْلِيقِ الْمُعْرَ مِن غَسَانَ مِن جُرِفُومَةٍ فِي الْمُعْرِقِ مِن غَسَانَ مِن جُرفُومَةٍ فِي الْمُعْرَ مِن غَسَانَ مِن جُرفُومَةً وَالْمُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرَافِيقَامُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرَافِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ ا

فِي مِفْنَبِ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ إِنَّ الْسِحِسَارَ هُمُ بَسِنُ و الْأَخْسَادِ كُسسَوَالِفِ الْهِندِيُ غَنْدِ قِصَادِ كَالْجَمْدِ غَنْدِ كَلِيلَةِ الْإِنْصَادِ كَالْجَمْدِ غَنْدِ كَلِيلَةِ الْإِنْصَادِ لِللّهَ مُوتِ يَسُومُ تَسَعَانُتِ وَكِرَادِ بِالْمَشْرَفِيُ وَبِالْقَنَا الْخُطَّادِ بِالْمَشُوفِيُ وَبِالْقَنَا الْخُطَّادِ بِدِمَاءِ مَنْ عَلِفُوا مِنَ الْكُفَّادِ بِدِمَاءِ مَنْ عَلِفُوا مِنَ الْكُفَّادِ غُلْبُ السرُقَابِ مِنَ الْأُسُودِ ضَوادِي أَصْبَحْتَ عِنْدَ مَعَاقِلِ الْأَغْفَادِ وَسَبِهِمْ لَصَدَّقَنِي النَّذِينَ أَمَادِي لِللَّهُ الرَّفِينَ النَّادِينَ مَقَادِي لِللَّهُ الْمِنْ الْمُنْادِينَ مَقَادِي أَعْنَتُ مَحَافِرُهَا عَلَى الْمِنْقادِ أَعْنَتُ مَحَافِرُهَا عَلَى الْمِنْقادِ الْمِنْقادِ الْمَنْقَادِ فَالْمِنْقَادِ الْمَنْقَادِ الْمِنْقَادِ الْمَنْقَادِ الْمِنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمَنْقَادِ الْمِنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمَنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمُنْقَادِ الْمُنْقِي الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِي الْمُنْقِي الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْتِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْقِيلِ الْمُنْسُودِ الْمُنْ الْمُنْتِيلُ الْمُنْقِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِيلُونِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمِنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمِنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيل

قال ابن هشام: ويُقال: إن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال له حين أنشده [من البسيط]:

بَــانَــتْ سُــعَــادُ فَــقَــلْــبِــي الْــيَــوْمَ مَــتْـبُــولُ «لَوْلا ذَكَرْتَ الْأَنْصَارَ بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّهُمْ لِلَـٰلِكَ أَهْلٌ» فقال كعبٌ هذه الأبيات، وَهِيَ في قصيدةٍ له.

قال ابن هشام: وذُكر لي عن علي بن زيد بن جُدْعان أنه قال: أنشد كعب بن زهير رسولَ الله ﷺ في المسجد [من البسيط]:

بَانَتْ سُعَادُ فَعَلْبِي الْيَوْمَ مَنْبُولُ

#### ৄ৽৽

# غَزْوَةُ تَبُوكَ فِي رَجَبِ سَنَةَ تِسْعِ

قال: حدَّثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: حدَّثنا زياد بن عبدالله الْبَكَّائي، عن محمد بن إسحاق الْمُطَّلِبي قَال: ثم أقام رسولُ اللَّهِ ﷺ بالمدينةِ ما بين ذي الحجَّةِ إلى رَجَبٍ، ثم أمر الناسَ بِالتَّهَيُّق لغزو الروم، وقد ذَكَرَ لنا الزُّهْرِيُّ ويزيد بن رُومَان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا، كُلُّ حَدَّث في غزوة تَبُوكَ ما بلغه عنها، وبعض القوم يُحَدِّث ما لا يُحَدِّثُ بعضٌ: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زَمَنِ عُسْرَةٍ من الناس، وَشِدَّةٍ من الحرِّ، وجَدْب من البلاد، وحين طابتِ الثمارُ، والناسُ يُحِبُّون الْمُقَام في ثمارهم وَظِلاَلِهِمْ، ويكرهون الشُّخُوص على الحالِ من الزمانِ الذي هم عليه، وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ قَلَّما يَخْرُجُ في غَزْوَةً إِلاَّ كَنَّى عنها، وأخبر أنه يريد غَيْرَ الوجه الذي يَضْمُدُ له، إِلاَّ ما كان من غزوةِ تبوك؛ فإنه بَيَّتَها للناسِ لِبُغدِ الشَّقَّة وشدَّةِ الزمانِ وكثرةِ العدو الذي يَضْمُدُ له؛ ليتأَهَبُّ النَّاسُ لذلك أُهْبَتَهُ، فأمر الناسَ بالجَهازِ، وأخبرهم أنه يريدُ الرومَ، فقال رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم وهو في جهازه ذلك للجَدِّ بن قَيْسِ أحدِ بني سَلِمَة: «يَا جَدُّ، هَلْ لَكَ الْعَامَ فِي جِلاَدِ بنِي الْأَضْفَرِ؟» فقاًل: يا رَسولَ الله، أَوَ تَأْذَنُ لِي ولا تَفْتِنْي، فوالله لقد عَرَفَ قومِي أنه مَا مِنْ رَجُلٍ بأشدُّ عُجْباً بالنساء مِنْي، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أنْ لا أُصْبِرَ، فأعرض عنه رسولُ اللَّهِ ﷺ، وقال: «قَدْ أَذِنْتُ لَكَ» ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَــُقُولُ ٱتَّـٰذَن لِّي وَلَا نْفَتِينَّ أَلَا فِي الْفِتْسَنَةِ سَتَعْطُوًّا وَإِنَّ جَهَّنَكُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ۞﴾ [النوبة: ٤٩] أي: إن كان إنـمـا خَشِيَ الفتنةَ مِنْ نِسَاءِ بني الأصفر، وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنةِ أكبرُ بتخلُّفه عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، والرَّغْبَةِ بِنَفْسِهِ عَن نفسه، يقولُ: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمن ورائه، وقال قومٌ من المنافقين بعضُهم لبعض: لا تنفروا في الحر؛ زَهَادَةً في الجهاد وَشَكَّا في الحقِّ وَإِرْجَافاً بِرسُولِ اللَّهِ ﷺ، فأَنزل الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّتِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ ٱشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۞فَلَيْضَحَكُوا عَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كِثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٨١ ـ ٨٦].

# رسول الله ﷺ يأمر بتحريق بيت يجتمع فيه المنافقون:

قال ابن هشام: وحدثني الثقة، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله بن حارثة، عن أبيه، عن جده، قال: بَلَغَ رسولَ اللَّهِ ﷺ أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيتِ سُويْلم اليهودي، وكان بيتُهُ عند جَاسُومَ، يُثَبِّطُونَ الناسَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في غزوةِ تَبُوكَ، فبعث إليهم النبي ﷺ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ في نَفَرٍ من أصحابه، وأمره أن يُحَرِّقَ عَليهم بَيْتَ سُويْلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضَّحَاكُ بن خليفة من ظهرِ البيت، فَانْكَسَرَتْ رجلُه، واقتحم أصحابُهُ فأفلتوا، فقال الضَّحَاكُ في ذلك [من الطويل]:

كَادَتْ، وَبَيْتِ اللَّهِ، نَارُ مُحَمَّدِ وَظَلْتُ وَقَدْ طَبُّفْتُ كَبْسَ سُويْلِم سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ أَعُودُ لِمِثْلِهَا

يَسْ يعطُ بِهَا النَّحَداكُ وَابْنُ أَبَيْرِقِ أَنُوءُ عَلَى رِجْلِي كَسِيراً وَمِرْفَقِي أَخَافُ وَمَنْ تَشْمَلُ بِهِ النَّارُ يُخرَقِ قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جَدَّ في سفره، وأمر الناس بالجهاز والانكماش، وَحَضَّ أَهَلِ الغِنَىٰ على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجالٌ من أهل الغنى، واحتسبوا، وأنفق عثمانُ بنُ عَفَّانَ في ذلك نَفقةً عَظِيمةً لَم يُنْفِقُ أحدٌ مثلها.

#### نفقة عثمان بن عفان:

قال ابن هشام: حدثني من أَثِقُ به: أَنَّ عثمان بن عَفَّان أَنْفَقَ في جيشِ الْعُسْرَةِ في غزوة تبوك أَلْفَ دِينارِ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ، ارْضَ عَنْ عُثْمَانَ، فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ».

#### شأن البكائين:

قال ابن إسحاق: ثم إن رجالاً من المسلمين أَتُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ، وهم البكَاؤون، وهم سبعةُ نفر من الأنصارِ وغيرهم: من بني عمرو بن عوف سالمُ بن عُمير، وعُلْبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو لَيْلَى عبدُالرّحمٰن بن كعب أخو بني مازن بن النّجَار، وعمرو بن حُمَام بن الْجَمُوح أخو بني سَلِمَةَ، وعبدالله بن الْمُغَفَّل الْمُزني، وبعض الناس يقولُ: بل هو عبدالله بن عمرو المزني، وَهَرَمِيُّ بن عبدالله أخو بني وَاقف، وعِرْبَاض بن سَارِيَة الفزاري؛ فاستحملوا رسولَ اللّهِ ﷺ، وكانوا أَهْلَ حَاجَةٍ، فقال: «لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ»، فَتَولُوا وأَغْيُنُهُمْ تَفِيض من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون.

قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النَّضَري لَقِيَ أبا ليلى عبدالرَّحمٰن بن كعب وعبدالله بن مغفل، وهما يَبْكِيَانِ، فقال: ما يُبْكِيكُمَا؟ قالا: جثنا رسولَ اللَّهِ ﷺ ليحملنا، فلم نَجِدْ عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نَتَقَوَىٰ به على الخروجِ معه، فأعطاهما نَاضِحاً له، فارتحلاه، وَزَوَّدَهُما شيئاً من تمرٍ، فخرجا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ.

قالُ ابن إسحاق: وجاءه الْمُعَذُّرُونَ مِنَ الأعراب، فاعتذروا إليه، فلم يَغذِرهم الله تعالِيٰ، وقد ذُكر لي أنهم نَفَرٌ مِنْ بني غِفار.

#### تخلف بعض المسلمين:

ثم اسْتَتَبَّ برسولِ اللَّهِ ﷺ سفرُهُ، وَأَجْمَعَ السَّيْرَ، وقد كان نَفَرٌ من المسلمين أَبْطَأَتْ بهمُ النَّيَةُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى تخلَفوا عنه، عن غير شكُّ ولا ارتياب، منهم: كَعْبُ بن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة، ومُرَارة بن الربيع أخو بني عَمْرو بن عَوْف، وَهِلاَلُ بن أُمَيَّةَ أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نَفَرَ صِدْقِ لا يُتَّهمُونَ في إسلامهم، فلما خَرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ضرب عسكره عَلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاع.

#### عامل رسول الله:

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مَسْلمة الأنصاري، وذكر عبدالعزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ عن أبيه: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ استعمل على المدينةِ مَخْرَجَهُ إلى تبوك؛ سِبَاعَ بن عُرْفُطَةَ.

#### تخلف المنافقين:

قال ابن إسحاق: وضرب عبدُالله بن أُبَيّ معه على حِدَةٍ عَسْكَرَهُ أَسْفَلَ مَنه نحو ذُبّاب، وكان فيما

يزعمون ليس بأقل العسكرين، فلما سار رسولُ الله ﷺ تخلُّفَ عنه عبدُالله بن أُبيّ فيمن تخلَّف من المنافقين وأهل الرَّيْب.

# شأن علي بن أبي طالب:

وخَلَفٌ رسولُ الله عليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أَهْلِهِ، وأمره بالإقامةِ فيهم، فأرجف به المنافقون، وقالوا: ما خلفه إلا اسْتِثْقَالاً له وتَخفُّفاً منه، فلما قال ذلك المنافقون، أخَذَ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سِلاَحه ثم خرج حتى أتى رسولَ الله عليه، وهو نازلٌ بالْجُرْف، فقال: يا نبيَّ الله، زعم المنافقون أنك إنما خَلَفْتنِي أنك اسْتَثْقَلْتنِي وَتَخَفَّفْت مني، فقال: «كَذَبُوا، ولَكِئني خَلَفْتُكَ لِمَا تَرَكْتُ وَرَائِي، فَارْجِع فَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَأَهلكَ، أَفَلاَ تَرْضى يَا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُون مِنْ مُوسَى، إلا قَلْ لاَ نَبِيٌ بَعْدِي المرجع علي إلى المدينة، ومَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ على سفره. [أخرجه الترمذي في المناقب برقم: ٣٨٠٨].

قال ابن إسجاق: وحدّثني محمد بن طَلْحَةَ بن يزيد بن رُكانَة، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وَقَاص، عن أبيه سعد، أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ لعليِّ هذه المقالَة.

قال ابن إسحاق: ثم رجع عليٌّ إلى المدينة، ومضى رسول الله ﷺ على سفره.

# شأن أبي خيثمة:

ثم إن أبا خَيْنَمَةَ رجع بعد أن سار رسولُ الله ﷺ أيّاماً إلىٰ أَهْلِهِ فِي يومٍ حَارٌ، فوجد امرأتين له في عَرِيشَيْن لهما في حائطه، قذ رشّت كلُّ واحدةٍ منهما عَرِيشَهَا، وَبَرَّدَتْ له فيه ماءً، وهيَّأَتْ له فيه طعاماً، فلما دخل قام على بابِ العريشِ، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسولُ الله ﷺ في الضّحُ والريحِ وَالْحَرُ، وأبو حَيْمَةَ في ظِلٌ باردٍ وطعامٍ مُهيًّا وَامرأةٍ حسناءَ في ماله مُقِيم!! ما هذا بالنّصَفِ، ثم قال: والله، لا أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدةٍ منكما حتى أَلْحَقَ بِرسُولِ اللهِ ﷺ، فَهيئنا لي زاداً، ففعلتا، ثم قدَّم ناضِحَه فارتحله، ثم خرج في طلبِ رسولِ الله ﷺ حتى أدركه حين نَزلَ تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عُميرُ بن وَهبِ الْجُمَحِيُّ في الطريق يطلبُ رسولَ اللهِ ﷺ، فترافقا، حتى إذا دَنَوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذَنباً، فَلاَ عَلَيْكَ مِلْكُ عني حتى آتي رسولَ اللهِ ﷺ وهو نازلٌ بتبوك قال الناسُ: هذا راكبٌ على الطريقِ مُقْبِلٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: «كُنْ أَبَا خَينَمَة» فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة، فلما أناخ أقبل فَسَلَّمَ على رسولِ اللهِ ﷺ في رسولُ الله ﷺ الخَبْرَ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ الْبَا خَينَمَةَ» ثم أَخبَرَ رسولَ الله عَلَيْ الْبَائِ عَلَى مَالِ اللهِ عَلَى الله ورسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَبَا خَينَمَةً الله بخيرٍ.

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً، واسمه مالك بن قيس [من الطويل]:

لَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ فِي الدَّينِ نَافَقُوا وَبَايَعْتُ بِالْيُمْنَى يَدِي لِمُحَمَّدٍ تَرَكْتُ خَضِيباً فِي الْعَرِيش وَصِرْمَةً وَكُنْتُ إِذَا شَكَ الْمُنَافِقُ أَسْمَحَتْ

أَتَيْتُ الَّتِي كَانَتْ أَعَفَ وَأَكْرَمَا فَكَمَ أَغُسُ وَأَكْرَمَا فَكَمَ أَغُسُ مَحْرَمَا فَكَمَ أَغُسُ مَحْرَمَا صَغَايَا كِرَاماً بُسُرُهَا قَدْ تَحَمَّمَا إِلَى الدُينِ نَفْسِي شَطْرَهُ حَيْثُ يَمَّمَا

#### ```

# مرور النبي ﷺ وأصحابه بالحجر وشأنهم فيه:

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله على حين مَرَّ بِالْحِجْرِ نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا، قال رسولُ الله على: «لاَ تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيئاً وَلاَ تَتَوضُّوُوا مِنْهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنتُمُوهُ قَالِ رَسُولُ الله على: «لاَ تَشْرَبُوا مِنْهُ شَيئاً، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيلةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَعَل الناسُ ما أمرهم فَاعْلِفُوهُ الإِبِلَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيئاً، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيلةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَعَل الناسُ ما أمرهم به رسولُ الله على مذهبه، وأما الذي ذهب نهي طلب بعيره فاحتملته الربح حتى طرحته بجبلي طيء، فأخبر بذلك رسولُ الله على مذهبه فشفى، وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيء فإن صَاحِبُهُ؟ ثم دعا رسولُ الله على المذينة، والحديث عن الرجلين عن عبدالله بن أبي بكر، عن طيئاً أهدته لرسولِ الله على وقد حدَّثني عبدالله بن أبي بكر، عن عباس بن سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِي، وقد حدَّثني عبدالله بن أبي بكر أن قد سمَّى له العباسُ الرجلين، ولكنه استودعه إياهما، فأبى عبدالله أن يسميهما لى.

قال ابن هشام: بلغني عن الزُّهْرِيُّ أنه قال: لمَّا مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَاسْتَحَتَّ راحلته، ثم قال: ﴿لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ بَاكُونَ؛ خَوْفاً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

قال ابن إسحاق: فلما أصبح النَّاسُ ولا ماءَ معهم، شَكَوا ذلك إلى رسولِ الله ﷺ، فدعاً رسولُ الله ﷺ، فدعاً رسولُ الله ﷺ، فأرسل الله سبحانه سحابةً فَأَمْطَرَتْ حتى ارتوى الناسُ واحتملوا حَاجَتَهُمْ من الماء.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عُمَرَ بن قَتَادَة، عن محمود بن لَبيد، عن رجالٍ من بني عبد الأشهل، قال: فعم، والله، إِنْ كَانَ الرجلُ عبد الأشهل، قال: فعم، والله، إِنْ كَانَ الرجلُ ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، ثم يَلْبَسُ بَعْضُهُمْ بعضاً على ذلك، ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي، عن رجلٍ من المنافقين معروفٌ نِفَاقُهُ، كان يَسِيرُ مَعَ رسولِ الله على حَيْثُ سَارَ، فَلَمًا كان من أمرِ النَّاس بِالحجر ما كان، ودعا رسولُ الله على حين دعا، فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أَقْبَلْنَا عليه نقول: وَيْحَك!! هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابةٌ مَارَّةٌ.

#### ناقة النبي ﷺ تضل فيتقوَّل المنافقون:

قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلَّت ناقتُهُ، فخرج أصحابُهُ في طَلَبِهَا، وعند رسولِ الله ﷺ رجلٌ من أصحابه يُقال له: عُمَارة بن حَزْم، وَكان عَقَبِيّاً بَدْرِيّاً، وَهَوْ عَمُّ بني عَمْرو بن حزم، وكان في رَحْله زيدُ بن اللَّصَيْت الْقَيْنُقَاعِيُّ، وَكان منافقاً.

قال ابن هشام: ويُقال ابن لُصَيْب، بالباء.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجالٍ من بني عَبْدِ الأشهل، قالوا: فقال زيد بن اللَّصَيْت وهو في رَخل عُمَارة، وعُمارة عند رسولِ اللَّهِ ﷺ: أَلَيْسَ محمدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ وعَمَارةُ عنده: يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ، ويُخْبِركُم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟!! فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ وعمَارةُ عنده: ﴿إِنَّ رَجُلاً قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ نَبِيًّ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ السَّمَاءِ وَهُوَ لاَ يَذْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ، وَإِنِّي \_

وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَمْنِي اللهُ، وَقَدْ دَلْنِي اللهُ عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي هَذَا الْوَادِي فِي شِغْبِ كَذَا وَكَذَا قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا، فَانْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُونِي بِهَا» فذهبوا فجاؤُوا بها، فَرَجَعَ عُمَارةُ بن حزم إلىٰ رَحْلِهِ، فقال: والله، لَعَجَب من شيءِ حَدَّثَنَاه رَسُولُ الله ﷺ آنفاً عن مقالةِ قائلٍ أخبره الله عنه بكذا وكذا، للذي قال زيد بن لُصَيْت، فقال رَجُلٌ ممن كان في رَحْلِ عُمَارة ولم يحضر رسولَ الله ﷺ: زَيْدٌ والله وقال هذه المقالة قبل أن تَأْتِي، فأقبل عمارة على زيد يَجَأُ في عُنُقِهِ ويقول: إلَيَّ عِبَادَ الله، إن في رَحْلي لذَاهِيةً وما أشعر، اخْرُج أيْ عَدُو الله من رحلي فلا تَصْحَبْنِي.

قال ابن إسحاق: فزعم بعضُ الناس أَنَّ زيداً تاب بعد ذلك، وقال بعضُ الناس: لم يزل مُتَّهَماً بِشَرِّ حتى هَلَكَ.

#### شأن أبى ذر:

ثم مضى رسولُ الله على سائراً، فجعل يتخلّف عنه الرجلُ، فيقولون: يا رسول الله، تخلّف فلان، فيقول: «دَعُوهُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ الله تَعَالَى بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ حتى قيل: يا رسولَ الله، قد تخلّف أبو ذَرٌ، وأبطأ به بعيرُهُ، فقال: «دَعُوهُ فَإِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللّه بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ وَتَلَوَّم أبو ذرٌ عَلَىٰ بعيرِهِ، فَلَمَّا أبطأ عليه أَخَذَ مَتَاعَهُ فَحَمَلَهُ على ظَهْرِهِ، ثم خرج يَتْبَعُ أَثَرَ رسولِ الله على ماشياً، ونزل رسولُ الله في بعضِ مَنَاذِلِهِ، فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: يا رسولَ الله، إن هذا لرجل يمشي على الطريقِ وَحْدَهُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «كُن أبا ذَرً» فَلَمَّا تأمله القومُ قالوا: يا رسولَ الله، هو والله أبو ذر، فقال رسولُ الله ﷺ: «رَحِمَ الله أبا ذَرً» يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ،

قال ابن إسحاق: فحدّثني بُريْدَة بن سُفيان الأسلمي، عن محمد بن كغب الْقُرَظِي، عن عبدالله بن مسعود، قال: لمَا نَفَى عثمان أبا ذَرِّ إلى الرَّبَذَة، وأصابه بها قَدَرُهُ، لم يكن معه أحدٌ إِلا امرأته وغلامه، فأَوْصَاهُمَا أَنِ اغْسِلاَنِي وَكَفُنَانِي، ثم ضعاني عَلَىٰ قَارِعَةِ الطريقِ، فأوَّلُ رَكْبِ يَمُرُ بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحبُ رسولِ الله ﷺ فأعينونا على دَفْنِهِ، فَلَمَّا مات فَعَلا ذلك به، ثم وَضَعَاه على قَارِعَةِ الطريق، وأقبل عبدالله بن مسعود في رَهْطِ من أهلِ العراقِ عُمَّار، فلم يَرْعُهُمْ إِلاً بالجنازة على ظهرِ الطريقِ قد كادتِ الإبلُ عَدُالله بن مسعود في رَهْطِ من أهلِ العراقِ عُمَّار، فلم يَرْعُهُمْ إِلاَ بالجنازة على ظهرِ الطريقِ قد كادتِ الإبلُ عَلَوْهَا، وَقَامَ إليهم الغلامُ، فقال: هذا أبو ذر صاحبُ رسولِ الله ﷺ فأعينونا على دفنه، قال: فاسْتَهَلَّ عبدالله بن مسعود يَبْكِي، ويَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ الله ﷺ؛ تَمْشِي وَحَدَكَ، وَتَمُوتُ وَحْدَكَ، وَتُبُعثُ وَحْدَكَ، ثَمْ عبدالله بن مسعود حديثه وما قالَ له رسولُ الله ﷺ في مَسِيرِهِ إلى تبوك.

#### رسول الله علي يخبر عن مقالة المنافقين:

قال ابن إسحاق: وقد كان رَهْطٌ من المنافقين منهم وَديعةُ بْنُ ثابت أخو بني عَمْرو بن عوف؛ ومنهم رَجُلٌ من أَشْجَعَ حليف لبني سلمة يُقال له: مُخَشِّن بن حُمَيِّر ـ قال ابن هشام: ويُقال: مَخْشِيّ ـ يشيرون إلى رسولِ الله ﷺ وهو مُنْطَلقٌ إلى تبوك، فقال بعضُهم لبعضٍ: أَتَحْسِبُون جلادَ بني الأصفر كَقِتال العربِ

 $\overline{\{\cdot,\cdot\}}$ 

بَعْضِهم بعضاً؟! واللهِ، لكانًا بكم غَداً مُقَرَّنين في الحبالِ؛ إِرْجَافاً وتَرْهِيباً للمؤمِنين، فقال مُخَشِّنُ بن حُمَيْر: واللهِ، لَوَدِفْ أَنِي أَقاضَى على أَن يُضْرَبَ كلُّ رجلٍ منّا مائة جلدة وأنا نَنْفَلِت أَن يَنْزل فينا قرآن لِمَقَالَتِكُمْ هذه، وقد قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَيَعْ فَيما بلغني للعمار بن ياسر: «أَذْرِكِ الْقَوْمَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَرَقُوا فَسَلْهُمْ عَمّا قَالُوا، فَإِنْ أَنْكُرُوا فَقُلْ: بَلَى، قُلْتُمْ كَذا وَكَذَا الله الله الله عمار، فقال ذلك لهم، فأتوا رسولَ الله الله الله الله الله الله عَنْ وَقِفْ على ناقته، فجعل يقولُ وهو آخذ بخقيها : يا رسولَ الله ، إنّما كنا نَخُوصُ وَنلعب، فَأَنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَهِن سَكَالْتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ [النوبة: 10] وقال مُخَشِّن بن حُمَيْر: يا رسولُ الله، قَعَدَ بِي اسمى واسمُ أبي، وكان الذي عُفِي عنه في هذه الآية مُخَشِّن بن حُمَيْر، فتسمَّى عبدالرحمٰن، وسأل الله تعالىٰ أن يَقْتُلُهُ شهيداً لا يعلم بمكانه، فَقُتِلَ يَوْمَ اليمامَةِ، فَلم يُوجَدُ لَهُ أَثْرٌ.

# رسول الله ﷺ يكتب أماناً لأهل أيلة:

ولما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى تَبُوك أتاه يُحَنَّهُ بن رُؤْبَةَ صاحبُ أَيْلَةَ، فَصَالَحَ رَسُول الله ﷺ وأعطاه اللجزيَةَ، وأتاه أهلُ جَرْبَاء وَأَذْرُحٍ فَأَعْطَوْه الْجِزْيَةَ، فَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ لهم كتاباً، فهو عندهم، فكتب ليُحنَّة بن رؤبة:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، لهَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِيُحَنَّةَ بْنِ رُوْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ سُفنِهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَخْدَتَ مِنْهُمْ حَدَثًا، فَإِنَّهُ يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ طَيْبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ لاَ يَجِلُ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلاَ طَرِيقاً يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرِّ أَوْ بَحْرِ».

# بَعْثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَىٰ أُكَيْدِرِ دُومَةَ

ثم إِنَّ رسولَ الله ﷺ دعا خَالِدَ بْنَ الولِيدِ، فبعثه إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، وَهُو أُكَيْدِرُ بن عبدالملك، رَجُلٌ من كِنْدَةَ كَانَ مَلِكاً عليها، وكَانَ نَصْرَانيّا، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لخالد: «إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ» فخرج خالد حتى إذا كان مِنْ حِصنِهِ بمَنْظَرِ العينِ وفي ليلةٍ مُقْمِرةٍ صائفةٍ، وهو على سَطْحٍ له ومعه امرأته، فباتتِ البقرُ تَحُكُ بِقُرُونِهَا بابَ الْقَصْر، فقالت له امرأته: هل رَأَيْتَ مِثْلَ هذا قَطُّ؟ قال: لا والله، قالت: فمن يَتُرُكُ هذه؟ قال: لا أحد، فنزل فأمر بِفَرَسِهِ فَأُسْرِج له، وَرَكِبَ معه نَفَرٌ من أهلِ بيته فيهم أُخ لَهُ يُقال له: حَسَّان، فركب وخرجوا معه بِمَطَارِدِهم، فلمَّا خَرَجُوا تَلَقَّتُهُمْ خَيلُ رسولِ الله ﷺ فَأَخَذَتُهُ، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قَبَاءٌ من دِيبَاجٍ مُخَوَّسٌ بالذهب، فاستلبه خالد، فَبَعَثَ به إلى رسولِ الله ﷺ قبل قدومه به عليه.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: رأيت قَبَاءَ أُكَيْدِرِ حين قدم به على رسولِ الله ﷺ: قدم به على رسولِ الله ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هٰذَا».

قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ خالداً قدم بأكَيْدِر على رسولِ الله ﷺ، فَحَقَن لَه دَمَهُ وَصَالَحَهُ على الجزيةِ، ثُم خَلَّىٰ سَبِيلُهُ، فَرَجَعَ إلىٰ قَرْيَتِهِ، فقال رَجُلٌ من طيءٍ يُقال له: بُجِير بن بَجْرة يذكر قولَ رسولِ الله ﷺ لخالد «إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ»؛ وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قولِ رسولِ الله ﷺ [من الوافر]:

تَسبَسارَكَ سَسائِسقُ الْسبَسقَسرَاتِ إِنْسي فَسمَن يَسكُ حَسائِسداً عَسنَ ذِي تَسبُسوكِ

رَأَيْتُ اللَّهَ يَهِدِي كُلَّ هَادِ فَالْمِهِ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّمِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# انبثاق الماء في الوادي لرسول الله ﷺ:

فأقام رسولُ الله عَلَيْ بتبوك بِضْعَ عَشْرَةَ ليلةً لم يُجَاوِزها، ثم انصرف قافلاً إلى المدينةِ، وكان في الطريقِ ماء يَخرُجُ من وَشَلِ مَا يَزوِي الراكب والراكبين والشلاثة، بواد يُقال له: وَادِي الْمُشَقَّق، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «مَنْ سَبَقَنَا إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَادِي فَلاَ يَسْتَقِيَنْ مِنْهُ شَيناً حَتَّى نَأْتِيه، قال: فَسَبَقَهُ إليه نَفَرٌ من المنافقين، فاسْتَقَوْا ما فيه، فلما أتاه رسولِ الله عَلَيْ وَقَفَ عليه، فلم يَرَ فيه شيئاً، فقال: «مَنْ سَبَقَنا إِلَى هٰذَا المَاء؟» فقيل له: يا رسولَ الله، فلان وفلان؛ فقال: «أَولَمْ أَنْهَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهُ شَيناً حَتَّى آتيه؟» ثم لعنهم رسولُ الله عَلَيْ وَعَلَ عليهم، ثم نَزَلَ فَوضَعَ يَدَهُ تحت الْوَشَل، فجعل يَصُبُ في يده ما شاء اللّهُ أَنْ يصبُّ، ثم نَضَحه به، ومسح بيده، ودعا رسولُ الله عَلَيْ بما شاء الله أن يَدْعُو به، فَانْخَرَقَ من الماءِ كما يقولُ من سمعه ما إِنَّ لَهُ حِسَّا كحسِّ الصَّوَاعِق، فَشَرِبَ الناسُ، وَاسْتَقَوْا حَاجَتَهُمْ منه، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «لَيْنَ بَقِيتُمْ أَوْ مَن بَقِيَ مِنْكُم لَتَسْمَعُنْ بِهَذَا الْوَادِي وَهُوَ أَخْصَبُ مَا بَينَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ».

قال: وحدَّثني محمّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، أَنَّ عبدالله بن مسعود كان يُحدِّث، قال: قمتُ من جَوْفِ الليلِ، وأنا مع رسولِ الله على في غزوة تبوك، قال: فرأيت شُغلَة من نارِ في ناحية العسكر، قال: فأَتْبَعْتُهَا أَنْظُرُ إليها، فإذا رسولُ الله على وأبو بكر وعمر، وإذا عبدالله ذو الْبِجَادَيْنِ المزني قد مات، وإذا هم قد حَقَرُوا له، ورسولُ الله على في حُفْرَتِهِ، وأبو بكر وعمر يُدَلِّيَانه إليه، وهو يقول: "أَذْنِيَا إلَيَ الْحَاكُمَا» فَدَلَّيَاهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا هَياه لشقه قال: «اللهم إنّي أمسيتُ راضياً عنه، فَارْضَ عنه»، قال: يقول عبدالله بن مسعود: يا ليتنى كنتُ صَاحِبَ الحفرة.

قال ابن هشام: وإنما سُمِّي ذا الْبجَادين؛ لأنه كان يُنازع إلى الإِسلام فيمنعُه قومُه من ذلك ويُضَيَّقُون عليه، حتى تركوه في بِجادٍ ليس عليه غيره، والْبِجَاد: الكساءُ الغليظُ الجافي، فَهَرَبَ منهم إلى رسولِ الله عَلَيْ، فلما كان قريباً منه شَقَّ بِجَادَهُ باثنين، فاتَّزَرَ بواحدٍ، واشتمل بالآخر، ثم أتى رسولَ الله عَلِيْ، فقيل له: ذو البجادين لذلك، والبجاد أيضاً: الْمِسْحُ.

قال ابن هشام: قال امرؤ القيس [من الطويل]:

كانًا أَبَانَا فِي عَرافِينِ وَدُقِهِ

كَـبِـيـرُ أُنَّـاسٍ فِـي بِـجَـادٍ مُـزَمَّـلِ

# شأن أبي رهم:

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزُّهْرِئُ، عن ابن أُكَيْمَةَ الليثي، عن ابن أخي أبي رُهْم الْغِفَارِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَارُهُمَ كُلْثُومَ بن الْحُصَيْن، وَكَانَ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ الذين بايعوا تحت الشَّجرة، يقول: غَزَوْتُ مع رسولِ الله ﷺ غَزْوَةَ تَبُوك، فسهرْتُ ذَاتَ ليلةٍ معه، ونحن بالأخضر قريباً من رسولِ الله ﷺ، ₹·}

وَالْقَىٰ الله علينا النَّعَاسَ، فطفقتُ استيقظُ وقد دَنَتْ راحلتي من راحلةِ رسولِ الله عَيْنِي في بعض الطريقِ ونحن مخافة أَنْ أُصِيبَ رجلَهُ في الْغَرْز، فطفقتُ أَحُوزُ راحلتي عنه، حتى غلبتني عَيْنِي في بعض الطريقِ ونحن في بَعْضِ الليلِ، فزاحَمَتْ راحلتي راحلةَ رسولِ الله عَيْمُ ورِجلُهُ في الْغَرْز، فما استيقظتُ إِلاَّ بقولِهِ: وحَسُّ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لي فقال: وسِرْ، فَجَعَلَ رسولُ اللّهِ عَيْمَ يَسْأَلُنِي عَمَّن تَخَلَّف من بَنِي غِفَار فَأُخْبِرُهُ به، فقال وهو يسألني: همَا فَعَلَ النَّقَرُ الْحُمْرُ الطُّوالُ النَّطَاطُ، فحدثته بِتَخَلَفِهِمْ، قال: «فَمَا فَعَلَ النَّقَرُ اللهُو اللهِ مَنَّا، قال: «بَلَى اللّهِمْ نَعَمْ بِشَبَكَةِ النَّقَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ، قال: قلتُ: وَاللَّهِ، مَا أعرفُ هؤلاءِ منًا، قال: «بَلَى اللّهِمْ نَعَمْ بِشَبَكَةِ سَدَخُ فَتَذَكَّرْتُهُمْ في بني غفار، ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رَهْظُ من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلتُ: يا رسول الله، أُولئك رَهْطُ من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلتُ: يا رسول الله، أُولئك رَهُطٌ من أسلم كانوا حُلَفَاء فينا، فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِي الْمُهَاجِرُونَ مِن أَنْ يَحْمِلُ عَلَى بَعِيرِ مِنْ إِبِلِهِ الْمَرَّا نَشِيطاً فِي سَبِيلِ اللّهِ، إِنْ أَعَرُّ أَهْلِي عَلَيْ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِي الْمُهَاجِرُونَ مِن وَالْأَنْصَارُ وَفِفَار وَأَسْلَمُ».

أَمْرُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنْ غَزْوَة تَبُوكَ

قال ابن إسحاق: ثم أقْبَلَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ حَتى نَزَلَ بذي أَوَان بلدِ بينه وبين المدينة ساعَةٌ من نهارٍ ، وكان أصحابُ مسجدِ الضّرار قد كانوا أتوهُ وهو يتجهّزُ إلى تبوك ، فقالوا: يا رسول الله ، إِنَّا قد بَنَيْنَا مسجداً لِذِي العِلَّةِ والحاجةِ واللَّيلةِ الْمَطِيرةِ واللَّيلةِ الشَّاتِيةِ ، وَإِنَّا نُحِبُ أن تأتينا فَتُصَلِّي لنا فيه ، فقال : "إِنِي عَلَى جَنَحٍ سَفَرٍ وَحَالِ شُغْلِ الْ وكما قال ﷺ : «وَلَوْ قَدْ قَدَمْنَا - إِنْ شَاءَ الله - لاَتَينَاكُم فَصَلَّيْنَا لَكُمْ فِيهِ اللّهَ الْمَا نَزَلَ بذي أَوَانٍ أَتاه خَبَرُ المَسْجِدِ ، فدعا رَسُولُ الله عَلَيْ مالك بن الدُّخشُم أَخا بني سالم بن عوف وَمَعْنَ بن عدي ، أو أَخاه عاصم بن عدي ، أخا بني العجلان ، فقال : "انطَلِقا إِلَىٰ لهذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ أَهْلُهُ فَاهْدِمَاهُ وَحَرَقَاهُ وَحَرَقَاهُ اللهِ مَن على من الله عن الدُّخشُم ، فقال مالك لمعن : وهم رَهْطُ مالك بن الدُّخشُم ، فقال مالك لمعن : أَنْظِرني حتى أخرج إليك بِنَارٍ مِنْ أَهْلِي ، فَدَخَلَ إلى أهله ، فأخذ سَعَفا من النَّخلِ فَأَشْعَلَ فيه نَاراً ، ثم خرجا أَنْظِرني حتى دَخلاهُ وفيه أهله ، فَحَرَقاهُ وَهَدَمَاه ، وَتَفَرَّقُوا عنه ، وَنَزَلَ فيهم من القرآنِ ما نزل : ﴿ وَالَذِينِ الشّهِ اللّهِ اللهِ آلِي آخر القِصَّةِ .

وَكَانَ الذينَ بنوه اثنا عشر رجلاً:

خِذَامُ بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أُخْرِجَ مَسْجدُ الشقاق، وتَعْلَبَهُ بن حاطب من بني أُمية بن زيد، ومُعَتَّبُ بن قُشير من بني ضُبَيْعَةَ بن زيد، وأبو حبيبة ابن الأزعر من بني ضُبَيْعة بن زيد، وعباد بن حُنَيْف أخو سَهْل بن حُنَيْف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر، وابناه: مُجَمِّعُ بن جارية، وزَيْد بن جارية، ونَبْتَلُ بن الحارث من بني ضبيعة، وبَحْزَجُ من بني ضبيعة، وبِحَادُ بن عثمان من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت، وهو من بني أُمية بن زيد رهط أبي لبابة ابن عبد الممنذر.

#### مساجد رسول الله ﷺ:

وكانت مساجدُ رسولِ الله ﷺ فيما بين المدينةِ إلىٰ تبوك معلومةً مُسَمَّاةً: مَسْجِدٌ بـ تبوك، ومسجدٌ بـ ثَنيَّة مِذْرَان، ومسجد بـ ذات الْخِطْمِيِّ، ومسجدٌ بـ ألاء،

ومسجدٌ بـ طرف الْبَتْرَاء من ذَنَب كواكب، ومسجدٌ بـ الشَّقُ شق تَارَا، ومسجدٌ بـ ذي الجِيفَةِ، ومسجدٌ بـ صَدْر حَوْضَى، ومسجدٌ بـ الحِجْرِ، ومسجدٌ بـ الصعيد، ومسجدٌ بـ الوادي، اليوم وادي القُرى، ومسجدٌ بـ الرُقْعَة من الشَّقَة شِقَة بني عُذْرة، ومسجدٌ بـ ذي الْمَرْوَة، ومسجدٌ بـ الْفَيْفَاء، ومسجدٌ بـ ذي خُشُبَ.

أَمْرُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وَأَمْرُ المُعَذِّرِينَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوك

وقدم رسولُ الله على المدينة وقد كان تَخَلَفَ عنه رَهْطٌ من المَنافقين، وتخلَّفَ أُولئك الرهطُ الثلاثةُ من المسلمين من غيرِ شَكُ ولا نفاق: كَعْبُ بن مالك، ومُرَارَة بن الربيع، وهِلاَلُ بن أُمية، فقال رسول الله على الأصحابه: «لا تُكلِّمُنَ أَحَداً مِنْ هُؤلاء الثَّلاثَة» وأتاه من تخلّف عنه من المنافقين فَجَعَلُوا يَخلفون له ويعتذرون، فصفح عنهم رسولُ الله على ولم يعذرهم الله ولا رسولُه، واعْتَزَلَ المسلمون كَلام أُولئك النَّفَر الثلاثة.

قال ابن إسحاق: فذكر الزُّهْرِيُّ محمد بن مسلم بن شهاب، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، أن أباه عبدالله، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ حين أُصِيبَ بَصَرُهُ، قال: سمعتُ أبي كَغبَ بن مالك يحدَّثُ حديثه حين تَخَلَف عن رسولِ الله ﷺ في غَزْوة بنوك، وَحَدِيثَ صَاحِبَيْهِ، قال: ما تَخَلَفْتُ عن رسولِ الله ﷺ في غَزْوة غزاهَا قَطْ، غير أَنِي كُنْتُ قد تَخَلَفْتُ عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يُعاتِبِ الله ولا رسولُه أحداً تخلف عنها، وذلك أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ إنّما خَرَجَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ حتى جمع الله بينه وبين عَدُوه على غَيْرِ ميعادٍ، ولقد شهدتُ مع رسولِ الله ﷺ العقبة حين توَاثَقْنَا على الإسلام، وما أُحِبُ أَنَّ لي بها مَشْهَدَ بدر، وإن كانت غزوة بدر هي أذكرُ في النَّاسِ منها. قال: كان من خبري - حين تخلفت عن رسولِ الله ﷺ في غزوة تبوك ـ أني لم أكن قَطُ أقوى ولا أيْسَرَ مني حين تَخَلَفْتُ عنه في تلك الغزوة، والله، ما اجْتَمَعَتْ لي راحلتان قَطُ حتى اجْتَمَعَتَا في تلك الغزوة، وكان رسولُ الله ﷺ قَلْمَا يُريدُ غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرِها، وشول الله ﷺ في حَرًّ شَدِيدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بعيداً، واستقبل غَزْوَ عَدُو رَسُول الله ﷺ في كَثِيرٌ لا يَجْمَعُهُمْ دِيَوانٌ مَكْتُوبٌ. وَسُول الله ﷺ وَيُونَ مَدُونَ لا يَجْمَعُهُمْ دِيَوانٌ مَكْتُوبٌ.

قال كعب: فَقَلَّ رَجُلٌ يريدُ أَن يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنه سَيَخْفي له ذلك، ما لم ينزل فيه وَحْيٌ من الله، وغزا رسولُ الله على تلك الغزوة - حين طَابَتِ الشمارُ، وَأُحِبَّتِ الظَّلالُ - فالنَّاسُ إليها صُغر؛ فتجهز رسولُ الله على وتجهز المسلمون معه، وجعلتُ أغدُو لأتجهز معهم فَارْجِعُ وَلَم أقضِ حَاجَةً، فأقولُ في نفسي: أنا قَادِرٌ على ذلك إِذَا أَرَدْتُ، فلم يَزَلُ ذلك يتمادى بي حتى شَمَّرَ بالناس الجِدُ، فَأَصْبَحَ رسولُ الله على غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً، فقلتُ: أتَجَهَّزُ بعده بيوم أو يومين، ثم أَلْحَقُ بهم، فَغَدَوْتُ بعد أن فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ ولم أقضِ شيئاً، ثم غَدَوْتُ فرجعتُ ولم أقضِ شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَرَّطَ الْغَزُو، فهممتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، وليتني فَعَلْتُ، فلم فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَرَّطَ الْغَزُو، فهممتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، وليتني فَعَلْتُ، فلم أَفْعَلُ وجعلتُ إذا خَرَجْتُ في النَّاسِ بعد خروجِ رسولِ الله على فطفتُ فيهم يُخزنني أني لا أرى إلاً رجلاً مَعْمُوصاً عليه في النَّقَاقِ، أو رَجُلاً ممن عَذَرَ الله مِن الضعفاءِ، ولم يذكرني رسولُ الله على حتى بلغ تبوك، فقال وهو جَالِسٌ في القومِ بتبوك: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فقال رجلٌ من بني سلمة: يا رسولَ الله،

حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ، فقال له مُعَاذُ بنُ جَبَل: بِئْسَ مَا قُلْتَ، والله يَا رَسُولَ الله، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ إِلاًّ خَيَراً، فَسَكَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فلما بلغني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد توجُّه قَافِلاً من تبوك، حَضَرَنِي بَشِّي، فجعلتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ، وأقولُ: بمأذا أُخْرُجُ مِنْ سَخْطَةِ رَسُولِ الله ﷺ غَداً؟ وَأَسْتَعِينُ على ذلك كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي؛ فَلَمَّا قِيل: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قادماً، زاح عنى البَاطِلُ، وعرفتُ أنى لا أَنْجُو منه إِلاَّ بالصدقِ، فَأَجْمَعْتُ أَنْ أَصْدُقَه، وَصَبَّح رسول الله ﷺ المدينة، وكان إِذا قدم من سفر بَدَأ بالمسجدِ فَرَكَعَ فيه ركعتين ثم جَلَسَ للناس، فلمَّا فَعَلَ ذلك، جاءه المخلَّفون، فجعلوا يَحْلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ، وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً، فيقبلُ منهم رسولُ الله ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ وأيمانَهم وَيَسْتَغْفِر لَهم وَيَكِلُ سَرَاثِرَهُمْ إلىٰ الله تعالى، حتى جئت فَسَلَّمْتُ عليه، فتبسَّم تبسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثم قال لي: "تَعَالَهْ" فجئتُ أمشي حتى جلستُ بين يديه، فقال لي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» قال: قلتُ: إني يا رسولَ الله، والله لو جَلَسْتُ عند غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدنيا لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُجُ من سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، لقد أُعْطِيتُ جَدَلاً، ولَكَن والله، لقد علمتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليوم حديثاً كَذِباً لَتَرْضَيَنَّ عنى ولَيُوشِكن الله أن يسخطك عليَّ، ولئن حَدَّثْتُكَ حديثاً صدقاً تَجِدُ عَلَيَّ فيه إني لأرجو عُقْبَايَ من الله فيه، ولا والله ما كان لي عُذْرٌ، والله ما كنتُ قَطُّ أَقْوَىٰ ولا أيْسَرَ مني حين تَخَلَّفتُ عنك، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَمَّا لهٰذَا فَقَدْ صَدَقْتَ فِيهِ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله فِيكَ» فقمتُ وَثَارَ معي رِجَالٌ من بني سَلِمَة، فاتبعوني، فقالوا لي: والله، مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذا، ولقد عَجَزْتَ أَنْ لا تكون اعْتَذَرْتَ إلى رسولِ الله ﷺ بما اعتذر به إليه المخلَّفون، قد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسولِ الله ﷺ لك، فوالله، ما زالوا بي حتى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلىٰ رسولِ الله ﷺ فَأُكَذُّبَ نَفْسِي، ثم قلتُ لهم: هل لقي هذا أَحدٌ غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مِثْلَ مَقَالَتِكَ وقيل لهما مِثْلُ مَا قِيلَ لك، قال: قلتُ: مَنْ هُما؟ قالوا: مُرَارة بن الربيع الْعَمْرِي من بني عمرو بن عوف، وهِلاَلُ بن أُمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أُسوةٌ، فَصَمَتُ حين ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُها الثلاثة من بين مَنْ تَخَلُّفَ عنه، فاجتنبنا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لنا، حتى تَنَكَّرَتْ لِي نفسي وَالأرْضُ، فما هي بالأرض التي كُنْتُ أَغْرِفُ، فَلِبْثْنَا على ذلك خمسين ليلةً، فَأَمَّا صَاحِبَاي فاسْتَكَانَا وَقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا، وَأَمَّا أنا فكنتُ أَشَبُّ القوم وَأَجْلَدَهُم، فَكُنْتُ أَخْرُجُ وَأَشْهَدُ الصلواتِ مع المسلمين، وَأَطُوفُ بالأسواقِ، ولا يكلمني أَحَدٌ، وآتي رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عليه وهو في مَجْلِسِهِ بعد الصَّلاةِ، فأقُول في نفسي: هَلْ حَرَّكَ شفتيه بردِّ السَّلام عَلَيَّ أم لا؟ ثُم أُصلِّي قريباً مِنه، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذا أَقْبَلْتُ على صلاتي نَظَرَ إِليَّ، وَإِذا التفتُّ نحوه أَعْرَضَ عَنْي، حتى إِذا طَالَ ذلك عليَّ مِنْ جَفْوَةِ المسلمين مَشَيْتُ حتى تِسَوَّرْتُ جِدَّارَ حَائِطِ أبي قتادة، وهو ابن عمي وَأَحَبُّ النَّاسِ إليَّ، فسلَّمْتُ عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ السَّلام، فقلت: يا أبا قتادة، أُنشِدُكَ الله، هل تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُّ الله ورسوله؟ فسَكت، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ عني، فعدتُ فناشدتُهُ، فسَكتَ عَنيٌّ، فعدتُ فناشدتُهُ، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، ووَثَبْتُ فَتَسَوَّرْتُ الحَائِطَ، ثم غَدَوْتُ إلىٰ السُّوقِ، فبينا أنا أمشي بالسوقِ إذا نَبَطِيٌّ يَسْأَلُ عَنِّي من نبط الشَّامِ ممن قدم بالطعامِ يَبِيعُهُ بالمدينةِ، يقولُ: مَنْ يَدُلُّ على كَعْب بن مالك؟ قال: فَجَعَلَ النَّاسُ يُشيرون له إليَّ، حتى جاءني، فَدَفَعَ إِليَّ كتاباً من مَلِكِ غَسَّان وَكَتَبَ كِتَاباً في سَرَقَةٍ من حريرٍ، فإذا فيه: أما بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ ولا مَضْيَعَة، فَالْحَقْ بنا نُوَاسِك، قال: قلتُ ـ حين قرأتُها ـ: وهذا من البلاءِ أيضاً، قَدْ بَلَغَ بي ما وَقَعْتُ فيه أن طمع فيَّ رجلٌ من أهلِ الشركِ، قال: فعمدتُ بها إلى تَثُور فَسَجَرْتهُ بها.

فأقمنا على ذلك حتى إذا مَضَتْ أربعون ليلةً من الخمسين إذا رسولُ رسولِ الله يأتيني، فقال: إنَّ رسولَ الله عَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قال: قلت: أُطَلِقُهَا أم ماذا؟ قال: لا، بل اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُوني عندهم حتى يَقْضِيَ الله في هذا الأمر ما هو قاض.

قال: وَجَاءَتِ امرأةُ هلال بن أُمية رسولَ الله ﷺ، فقالتْ له: يا رسولَ الله، إِنَّ هلال بن أُمية شَيْخُ كبيرٌ ضَائِعٌ لا خَادِمَ له، أَفْتَكُرَهُ أَن أَخْدِمَهُ؟ قال: ﴿لاَ، وَلٰكِنْ لاَ يَقْرَبَنّكِ ﴾ قالت: والله يا رسول الله ما به مِنْ حَركَةِ إليَّ، والله مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كان من أَمْرِهِ ما كان إلى يَوْمِهِ هذا، ولقد تَخَوَّفْتُ على بَصَرِهِ، قال: فقال لي بَعْضُ أَهْلِي: لو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله لاِمْرَأتِكَ ؛ فقد أَذِنَ لامرأةِ هلال بن أُمية أَن تَخْدِمَهُ، قال: قلتُ: والله لا أستاذِنُهُ فيها، ما أدري ما يقولُ رسولُ الله ﷺ لي في ذلك إذا استأذنته فيها، وأنا رَجُلٌ شَاتٌ.

قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالٍ، فَكُمُلَ لنا خمسون ليلةً من حين نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ المسلمين عن كَلاَمِنَا، ثُم صَلَّيتُ الصُّبْحَ، صُبْحَ خمسين ليلة، عَلَى ظَهْر بيتٍ مِنْ بُيُوتِنَا على الحالِ التي ذَكَرَ الله مِنَّا؛ قَدْ ضَاقَتْ علينا الأرضُ بما رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وقد كنتُ ابتنيتُ خَيْمَةً في ظَهْرِ سَلْع، فكنتُ أكون فيها؛ إذْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحْ أَوْفَى على ظَهْرِ سَلْع، يقولُ بأعلىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بن مالك، أَبْشِر، قال: فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَن قد جَاءَ الفَرَجُ، قال: وآذن رسول الله ﷺ الناسَ بتوبةِ الله علينا حِين صَلَّىٰ الفَجْرَ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ نحو صاحبيَّ مبشرون، وَرَكَضَ رَجُلٌ إليَّ فرساً، وسعى ساع من أَسْلَمَ حتى أَوْفَى على الجبل، فكان الصَّوْتُ أَسْرَعَ من الفرس، فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني نَزَعْتُ ثُوبَيِّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاه بِشَارَةً، ووالله ما أملكُ يومئذٍ غَيْرَهُمَا، واستعرتُ ثُوبين فَلَبَسْتُهُمَا، ثم انطلقتُ أَتَيَمَّمُ رَسُولَ اللهُ ﷺ، وَتَلقَّانِي النَّاسُ يُبَشِّرُونني بالتوبةِ، ويقولون: لِتَهْنِكَ تَوبة الله عليك، حتى دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ جالسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِليَّ طلحةُ بن عبيدالله فَحيَّانِي وَهَنَّاني، ووالله ما قام إليَّ رَجُلٌ من المهاجرين غَيْرُهُ، قال: فكان كعب بن مالك لا يَنْسَاهَا لطلحةَ، قال كعب: فلما سَلَّمْتُ على رسولِ الله ﷺ قال لي وَوَجْهُهُ يَبْرُقُ من السرورِ: ﴿ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُكَ ﴾ قال: قلت: أَمِنْ عندك يا رسول الله، أم من عند الله؟ قال: «بَلْ مِنْ عِنْد اللَّهِ» قال: وكان رسولُ الله ﷺ إذا استبشر كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطعةُ قمرٍ، قال: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذلك منه، قال: فلما جلستُ بين يديه قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّ من توبتي إلى الله عزَّ وَجلَّ أَن أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قال: قلت: إني ممسك سهمي الذي بخيبر، وقلت: يا رسولَ الله، إِنَّ الله قد نجاني بالصدق، وَإِنَّ من توبتي إلى الله أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً ما حَيِيتُ، والله ما أعلم أحداً من النَّاس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتُ لرسولِ الله عِينَ ذلك أفضل مما أبلاني الله، والله ما تَعَمَّدْتُ من كَذْبَةٍ منذ ذكرتُ ذلك لرسولِ الله ﷺ إلىٰ يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، وَأَنْزَلَ الله

تعالى: ﴿ لَقَدَ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَجِينَ وَالْأَصَارِ الّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا صَادَ يَرِيغُ فَلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفُ رَحِيمٌ ﴿ آلِنَ وَعَلَى الْفَائَةِ الْذِينَ غُلِفُوا ﴾ إلى قوله ، فَلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَةً وَالْتُوبَة وَالله على نعمة قَطْ بعد أن هداني لإسلام - كانت أعظم في نفسي من صِدْقِي رسولَ الله على يومنذِ ، أن لا أكون كذبته فأهلك ؛ كما هلك الذين كذبوه حين أَنزَلَ الوَحْيَ شَرَّ ما قال لأحدِ ، قال : الذين كذبوه حين أَنزَلَ الوَحْيَ شَرَّ ما قال لأحدِ ، قال : الذين كَذَبُوهُ ؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أَنزَلَ الوَحْيَ شَرَّ ما قال لأحدِ ، قال : صَانُوا يَهُمْ إِنَّهُ لِحَمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَمُ جَرَاءًا بِمَا الذين كَيْمِومُوا عَنْهُمْ وَمُونُوا عَنْهُمْ وَمُونُوا عَنْهُمْ وَمُونُوا عَنْهُمْ وَمُونُوا عَنْهُمْ وَمُؤْونِهُمْ جَهَنَمُ جَرَاءًا بِمَا الشَيْفِينَ وَمَا وَسُعُونَ لَكُمْ لِرَصَى عَنِ الْقَوْرِ كَالُونُ يَكُولُونَ يَكُومُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ وَعَلْمُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ الله عَنْهُ أَمُونَا عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ وَلَا الله فيه ما لا فيه عالى : ﴿ وَكُنّا خُلُفْنَا أَيها الشلائة عن أَمْرنا حتى قضى الله فيه ما لي فيذُكُ قال الله تعالى : ﴿ وَكُنَا اللهُ عَلْمَ حَلْهُ لَا اللهُ تعالى : ﴿ وَكُمُ النّائِينَ الْقِينَ اللهُ اللهُ تعالى : وَكُمّا اللهُ تعالى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَ الله عالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاعَدُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاعِنُولُهُ اللهُ ال

# أَمْرُ وَفْدِ ثَقِيف وَإِسْلاَمُهَا، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعِ

# أمر عروة بن مسعود الثقفي:

قال ابن إسحاق: وقدم رسولُ الله ﷺ المدينة من تَبُوكَ في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وَفَدُ مُقِيف، وكان من حَدِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لمَّا انْصَرَفَ عنهم اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بن مَسْعُود الثَّقَفِيُّ حتى أَذْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى المدينةِ، فَأَسْلَمَ، وسأله أَنْ يَرْجِعَ إلىٰ قَوْمِهِ بالإسلام، فقال له رسولُ الله ﷺ كما يَتَحَدَّثُ قَوْمُهُ: «إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ وعرف رسولُ الله ﷺ أن فيهم نَخْوَة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسولَ الله، أنا أَحَبُ إليهم مِنْ أَبْكَارِهِمْ.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: من أَبْصَارِهِم.

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك مُحَبَّباً مطاعاً، فخرج يدعو قَوْمَهُ إلى الإسلام؛ رَجَاءَ أَنْ لا يخالفوه لمنزلتِهِ فيهم، فَلَمَّا أَشْرَفَ لهم على عِلَيَّةٍ له، وقد دعاهم إلى الإسلام، وأَظْهَرَ لهم دِينَهُ؛ رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ مِنْ كُلُّ وَجْهِ، فأصابه سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، فتزعم بنو مالك أنه قتله رَجُلٌ منهم يُقال له: أوْسُ بن عَوْف أخو بني سالم بن مالك، وتزعم الأحلافُ أنه قَتَلَهُ رَجُلٌ منهم من بني عَتَّاب بن مالك يُقال له: وهب بن جابر، فقيل لعروة: مَا تَرَىٰ في دَمِكَ؟ قال: كَرَامَةٌ أكرمني الله بها وشهادةٌ سَافَها الله إليَّ؛ فليس فيَّ إلاَّ ما في الشُهدَاء الذين قُتِلوا مع رسولِ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يَوْتَحِل عَنكم، فَاذْفِنُونِي معهم، فَذَفْنُوهُ معهم، فزعموا أَنْ رسولَ الله ﷺ قال فيه: "إِنَّ مَثْلَهُ في قَوْمِهِ لَكَمَثَلِ صَاحِبِ «يس» فِي قَوْمِهِ».

ثم أقامتْ ثقيف بعد قتل عُرْوَةَ أَشْهُراً، ثم إنهم ائتمروا بينهم، ورأوا أنه لا طَاقَةَ لهم بحَرْب مَنْ حَوْلَهُمْ من العربِ، وقد بايعوا وأسلموا.

# اتفاق ثقيف على الدخول في الإسلام:

حدَّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن عَمْرُو بن أُمِّيَّةَ أَخَا بني عِلاَج كان مهاجراً لعَبْدِ

रनःव

يَالِيل بن عمرو، الذي بينهما سَبِّيءٌ، وكان عمرو بن أُمية من أَدْهَى العَرَبِ، فمشى إلى عَبْدِ يَالِيل بن عمرو حتى دَخَلَ دَارَهُ، ثم أَرْسَلَ إِلَيْهِ: إِنَّ عمرو بن أُمية يَقُولُ لك: اخْرُجْ إليَّ، قال: فقال عَبْدُ يَالِيل للرسول: ويلك!! أَعَمْرٌو أَرْسَلَكَ إليَّ؟ قال: نعم، وها هو ذا وَاقِفاً فِي دَارِكَ، فقال: إن هذا لَشَيْءٌ ما كنتُ أَظُنُهُ، لَعَمْرٌو كان أَمنع في نَفْسِهِ من ذلك، فَخَرَجَ إليه، فَلَمَّا رآه رَحَّبَ به، فقال له عمرو: إنه قد نَرَلَ بنا أَمْرُ ليست معه هِجْرَة، إنه قد كان من أَمْرِ هذا الرجلِ ما قد رَأَيْتَ، وقد أَسْلَمَتِ العربُ كلُها، وليست لكم بحربهم طاقةٌ، فانْظُرُوا في أَمْرِكُمْ.

فعند ذلك الْتَمَرَتْ ثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يَأْمَنُ لكم سِرْبٌ وَلاَ يَخْرُجُ منكم أَحدٌ إِلاَّ اقْتُعِلع، فأتمروا بينهم، وَأَجْمَعُوا أَنْ يرسلوا إلى رسول الله ﷺ رجُلاً، كما أرسلوا عُرْوَةَ، فَكَلَّمُوا عَبْدَ يَالِيل بن عمرو بن عمير، وكان سنَّ عُرْوَةَ بن مسعود، وعرضوا ذلك عليه، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ، وَخَشِيَ أَن يُضْنَعَ به \_ إذا رَجَعَ \_ كما صُنِعَ بعروة، فقال: لستُ فَاعِلاً حتى تُرْسِلوا معي رجالاً، فَأَجْمَعُوا أَن يبعثوا أَن يُعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك؛ فيكونوا سِتَّةً؛ فَبَعَثُوا مَعَ عَبْدِ يَالِيل الْحَكَمَ بن عمرو بن وهب بن مُعتب، ومن بني مالك: عثمانَ بن أبي العاص بن وهب بن مُعتب، ومن بني مالك: عثمانَ بن أبي العاص بن بشر بن عبد دُهْمَان أَخا بني يَسَار، وَأَوْسَ بن عَوْف أَخا بني سالم، وَنُمَيْرَ بن خَرَشَةَ بن ربيعة أخا بني الحارث، فَخَرَجَ بهم عَبْدُ يَالِيل، وهو نَابُ القوم وَصَاحِبُ أَمْرهِم، ولم يَخْرُجْ بِهم إِلاَّ خَشْيَةً من مثل مَا الحارث، فَخَرَجَ بهم عَبْدُ يَالِيل، وهو نَابُ القوم وَصَاحِبُ أَمْرهِم، ولم يَخْرُجْ بِهم إِلاَّ خَشْيَةً من مثل مَا الحارث، فَخَرَجَ بهم عَبْدُ يَالِيل، وهو نَابُ القوم وَصَاحِبُ أَمْرهِم، ولم يَخْرُجُ بِهم إِلاَّ خَشْيَةً من مثل مَا عبودة بن مسعود، لكي يَشْغَلَ كل رَجُل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهْطَهُ.

فَلَمَّا دنوا من المدينةِ وَنَزَلُوا قَنَاةَ أَلْفَوْا بها المغيرة بن شُغبَةَ يَرْعَى في نوبتِهِ ركابَ أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وكانت رِغْيَتُهَا نُوَباً على أصحابهِ ﷺ، فَلَمَّا رآهم تَرَكَ الركابَ عند الثقفيين وَضَبَرَ يشتدُّ ليبشِّر رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقُدُومِهِمْ عليه، فلقيه أبو بكر الصديق قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ على رسولِ الله ﷺ، فأخبره عن رَكْبِ ثقيف أَنْ قَدْ قَدِمُوا يريدُونَ البيعة والإسلامَ بأن يَشْرِطَ لهم رسولُ الله ﷺ شُرُوطاً، ويكتتبوا من رسولِ الله ﷺ كِتَابًا في قَوْمِهِمْ وبِلادِهِم وأموالِهم، فقال أبو بكر للمغيرة: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللَّهِ، لا تَسْبقْنِي إلىٰ رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى أكونَ أنا أَحَدُّثُهُ، ففعل المغيرةُ، فَدَخَلَ أبو بكر على رسولِ الله ﷺ، فأخبره بقُدُومِهِمْ عليه، ثم خَرَجَ المغيرةُ إلى أصحابِهِ فَرَوَّحَ الظَّهْرَ معهم، وعلمهم كيف يُحَيُّونَ رسولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَفْعَلُوا إِلاَّ بتحيةِ الجاهليَّةِ، ولما قدموا على رسولِ الله ﷺ ضَرَبَ عليهم قبةً في ناحيةِ مَسْجِدِهِ، كما يزعمون، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسولِ الله على، حتى اكتتبوا كِتَابَهُمْ، وكان خالد هو الذي كَتَبَ كتابهم بِيَدِهِ، وكانوا لا يَطْعَمُونَ طِعاماً يأتيهم من عند رسولِ الله عِلَيْ حتَّى يَأْكُلَ منه خالد، حتى أَسْلَمُوا وَفَرَغُوا مِنْ كِتَابِهِمْ، وقد كان فيما سألوا رسولَ الله ﷺ أَنْ يَدَعَ لهم الطاغيةَ وهي اللَّأْتُ لا يهدمها ثلاثَ سنين، فأبنى رسولُ الله ﷺ ذلك عليهم، فَمَا بَرحُوا يسألونه سنةً سنةً، وَيَأْبِيْ عليهم، حتى سألوا شهراً واحداً بعد مَقْدَمِهِمْ، فأبيْ عليهم أنْ يَدَعَهَا شيئاً مُسَمِّى، وإنما يُريدُونَ بذلك، فيما يُظْهِرُونَ، أَن يَتَسَلَّمُوا بتركها من سُفَهَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهم، ويكرهون أن يُرَوِّعوا قَوْمَهُمْ بِهْدمِهَا حتى يَدْخُلَهُمُ الإسلامُ، فأبي رسولُ الله ﷺ عليهم، إِلاَّ أَن يَبْعَثَ أَبا سُفْيَان بن حرب والْمُغِيرة بن شُغبة فَيَهْدِمَاهَا، وقد كانوا سألوه ـ مع تَرْكِ الطاغيةِ ـ أن يُغفيهم من الصَّلاةِ، وَأَنْ لا يكسروا أَوْنَانَهُمْ  $\overline{2}$ 

بِأَيدِيهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَمَّا كَسْرُ أَوْثَانِكُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَسَنُغْفِيكُمْ مِنْهُ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلاَةَ فِيهِ» فقالوا: يا محمد، فَسَنُوتِيكَهَا وَإِن كانت دَنَاءَةً.

# رسول الله على الله عليهم عثمان بن أبي العاص:

فلما أسلموا وَكَتَب لهم رسول الله ﷺ كِتَابَهُمْ أَمْرَ عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدَثِهم سِنّا، وذلك أنه كان أخرَصَهُم على التَّفَقُّهِ في الإسلام وتَعلَّم القرآنِ، فقال أبو بكر لرسولِ الله ﷺ: يا رسول الله، إني قد رَأَيْتُ هذا الغلامَ منهم مِنْ أَخْرَصِهِمْ على التفقُّهِ في الإسلام وَتَعَلَّم القرآنِ.

#### فطر رسول الله ﷺ وسحوره:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثني عيسى بن عبدالله، عن عطية بن سفيان بن ربيعة النَّقفِي، عن بَعْضِ وَفْدِهِمْ، قال: كَانَ بِلاَلٌ يأتينا ـ حين أسلمنا وَصُمْنَا مَعَ رسولِ الله ﷺ ما بقي من رمضان ـ بفِطْرِنَا وسَحُورنا من عند رَسُولِ الله ﷺ، فيأتينا بالسَّحُور وَإِنَّا لَنَقُولُ: إِنَّا لَنَرَىٰ الفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، فيقولُ: قد تركتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَتَسَحَّرُ؛ لتأخيرِ السَّحُورِ، ويأتينا بفِطْرِنَا وَإِنَّا لنقول: مَا نرَىٰ الشَّمْسَ ذَهَبَتْ كُلُها بعدُ، فيقُولُ: مَا جِئْتُكُمْ حتى أَكَلَ رسولَ الله ﷺ، ثم يَضَعُ يَدَهُ في الْجَفْنَة فَيَلْتَقِمُ منها.

قال ابن هشام: بفطورِنَا وسحورِنا.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني سعيد بن أبي هند، عن مُطَرِّف بن عبدالله بن الشُّخير، عن عُثْمَانَ بْنَ أَبِي العَاصِ، قال: كَانَ مِنْ آخر ما عَهِدَ إِليَّ رسولُ الله ﷺ ـ حين بعثني على ثقيف ـ أَنْ قَالَ: «يَا عُثْمَانُ، تَجَاوَزُ فِي الصَّلاَةِ وَٱقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالصَّغِينَ وَالصَّعِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّعِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّعِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّغِينَ وَالصَّعِينَ وَالصَّعَيْنَ وَالصَّعْنِ وَالْصَلْعَ وَالْعَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ وَالصَّعْمِينَ وَالصَّعْمِينَ وَالصَّابَةِ وَالْفَاسِ اللهُ عَلَيْنَ وَالصَّالَةَ وَالْعَلَمُ اللهُ الل

#### هدم الطاغية اللآت:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ وَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ بِلاَدِهِمْ رَاجِعِينَ بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ أَبَا سُفْيَان بْنَ حَرْبِ والمغيرة بن شُغبَة في هَذم الطاغية، فَخَرَجَا مع القوم، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدِّمَ أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه، وقال: اذْخُلْ أنت على قَوْمِكَ، وَأَقَامَ أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما ذَخَلَ المغيرة بن شعبة عَلاَهَا يَضْرِبُهَا بِالْمِعْوَلِ، وَقَامَ قَوْمُهُ دونه بنو مُعَتَّبٍ؟ ضَفيان بماله بذي الهدم، فلما ذَخَلَ المغيرة بن شعبة عَلاَهَا يَضْرِبُهَا بِالْمِعْوَلِ، وَقَامَ قَوْمُهُ دونه بنو مُعَتَّبٍ؟ خَشْيَة أَن يُرْمَى أَو يُصَابَ كما أُصِيبَ عُرْوَةُ، وَخَرَجَ نِسَاءُ ثقيف حُسَّراً يَبْكِين عليها، وَيَقُلْن: [من منهوك الح:]:

قال ابن هشام: لَتُبْكَينَ ؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: ويقول أبو سفيان والمغيرة يَضْرِبُهَا بالفأس: واهاً لَكِ آهاً لَكِ، فَلَمًا هَدَمَهَا المُغيرةُ وَأَخَذَ مالها وَحُلِيَّهَا، أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي سفيان، وحُلِيُّهَا مجموعٌ وَمَالُهَا من الذهب والْجِزْع.

وَقد كَانَ أَبُو مَلَيح ابن عروة وقاربُ بن الأسود قَدِمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ وَفْدِ ثَقَيف ـ حين قُتل عروةً ـ يريدان فراقَ ثقيفٍ، وأن لا يُجَامِعَاهم على شيءٍ أبداً، فأسلما، فقالَ لهما رسولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَلَّيَا فَلَمَّا جَمَعَ الْمَغْيَرَةُ مَالَهَا قال لأبي سفيان: إِنَّ رسولَ الله ﷺ قد أَمَرَكَ أَنْ تَقْضِيَ عن عروة والأسودِ دَيْنَهُمَا، فَقَضَىٰ عنهما.

#### كتاب رسول الله ﷺ:

وكان كتابُ رسولِ الله ﷺ الذي كتب لهم:

«بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ عِضَاهَ وَجَ وَصَيْدَهُ لاَ يُغضَدُ، مَنْ وُجِدَ يَفْعَلُ شَيْئاً مِنْ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ يَجْلَدُ وَتُنْزَعُ ثِيَابُهُ، فَإِنْ تَعَدَّى ذٰلِكَ فَإِنَّهُ يُؤخَذُ فَيُبْلَغُ بِهِ النَّبِيِّ مُحَمَّداً، وَإِنْ لَمَدَّا أَمْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وكتب خالد بن سعيد بأمرِ الرسولِ محمد بن عبدالله - فلا يَتَعَدَّهُ أَحَد فَيْظَلِمَ نَفْسَهُ فِيمَا أَمْرَه بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

# حَجُّ أَبِي بَكْرٍ ﷺ بِالنَّاسِ، سَنَةَ تِسْعٍ واختصاصُ النبيِّ ﷺ عليَّ بن أبي طالب رضوان الله عليه بِتأديةِ أَوَّلِ براءة عنه

وهذا البِّيْتُ في ثلاثة أبياتٍ له، وَجَمْعُهَا ذِمَم.

الله يُحِبُّ الْمُنْقِينَ ﴿ فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ [براءة: ٤، ٥] يعني: الأربعة التي ضَرَبَ لهم أجلاً ﴿ فَاقْنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ وَغُذُوهُمْ وَاقْتُمُرُوهُمْ وَاقْتُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٌ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوْا الزَّكُوةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [براءة: ٥، ٦] أي: من هؤلاءِ الذين أَمَرْتُكَ بِقَتْلِهِمْ ﴿ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ أَلَيْعَهُ مَامَنَهُ ذَلِكَ بِأَثْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (ابراءة: ٦].

ثم قال: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [براءة: ٧] الَّذِينَ كَانُوا هم وأنتم على العهدِ العامِّ أن لا يخيفوكم ولا تخيفوهم في الحرمةِ ولا في الشهرِ الحرام ﴿ عَهْنَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلّا اللّهِ عَهْدَتُمْ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ وَلا في السهرِ الحرام ﴿ عَهْنَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ وَلا في عَقْدِ قريشٍ وَعَهْدِهِمْ يَوْمَ الحديبية الْمَنَّةِ التي كانت بين رسولِ اللّهِ ﷺ وبين قريش، فلم يكن نَقضَهَا إِلاَّ هذا الحيُّ من قريش وبنو الديل من بني بكر بن وائل الذين كانوا دَخُلُوا في عَقْدِ قريش وعهدهم، فَأَمَرَ بإتمامِ العَهْدِ لمن لم يَكُنْ نَقَضَ مِنْ بَنِي بكر إلى مُدَّتِهِ ﴿ فَمَا السَّقَنْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا فَهُمُّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيمِ ﴾ [براء: ٧].

ثم قال تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ [براءة: ٨] أي: المشركون الذين لا عَهْدَ لهم إلىٰ مُدَّةِ من أهلِ الشركِ العامُ ﴿لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [براءة: ٨].

قال َ ابن هشام: الإلَّ: الحِلْفُ، قال أَوْسُ بن حَجَرٍ أَحَدُ بَنِي أَسيد بن عمرو بن تميم [من البسيط]: لَـــوْلاَ بَــــُـــو مَـــالِـــكِ وَالْإِلَّ مَـــرقَـــبَــةٌ وَمَـــالِــكَ فِـــيــــهِــــمُ الأَلاءُ وَالـــشَـــرَفُ وهذا البيت في قصيدةٍ له، وجمعه آلالٌ؛ قال الشاعر [من الوافر]:

فَ لِلاَ إِلَّ مِ نَ الْآلاَلِ بَ نِ نَ سِنْ الْآلاَلِ بَ نِ مَلكَ الهمداني، وهو أبو مسروق بن الأجدع الفقيه [من الطويل]: والذَّمَّةُ: العَهْدُ؛ قال الأجدعُ بْنُ مالك الهمداني، وهو أبو مسروق بن الأجدع الفقيه [من الطويل]: وَكَ انَ عَ لَ لَيْ سَنَا ذِمِّ لَهُ أَنْ تُ جَاوِزُوا مِ مِ لَى الْأَرْضِ مَ غُـرُوفًا إِلَـنِـنَا وَمُـنْكَرا

﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْنِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُوهُمْ فَاسِقُونَ الشَّرَوَا بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِلَا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُمْتَدُونَ ۗ إِلَى اللّهِ وَلا ذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُمْتَدُونَ ۗ إِلَى اللّهِ وَلا ذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُمْتَدُونَ إِلَى اللّهِ وَلا ذِمَّةً وَاللّهِ وَلا ذِمَّةً وَاللّهِ وَلا ذِمَّةً وَاللّهِ وَلا ذِمَّةً وَاللّهِ وَلا إِلَى اللّهِ وَلا إِلَى اللّهِ وَلا إِلْهُ وَلا إِلَّهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَى اللّهِ وَلا إِلَى اللّهِ وَلا إِلَهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَا وَلا إِلَى اللّهِ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَا وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلْهُ وَلا إِلَا وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَى اللّهُ وَلا إِلَا وَلَا إِلَا وَلا إِلَا وَلا إِلَى اللّهُ وَلَا إِلْهُ وَلا إِلْهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا إِلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ الللللّه

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثْنَيَ حَكِيمُ بْنُ حكيم بن عَبَّاد بن حُنَيْف، عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه، أنه قال: لمَّا نَزَلَتْ براءة على رسولِ الله على وقد كان بَعَثَ أبا بكر الصديق الله لليُقِيمَ للناسِ الحجّ، قيل له: يا رسولَ الله، لو بَعَثْتَ بها إلى أبِي بَكْر، فقال: «لا يُؤَدِّي عَنِي إِلاَّ رَجُلٌ مِن أَهْلِ بَنِي» ثم دَعَا عَلِي بْنَ أبي طالبِ رضوان الله عليه، فقال له: «اخْرُجْ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ صَدْرِ بَرَاءة وَأَذُنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّخِرِ إِذَا اجْتَمَعُوا بِمِنِي أَنْهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة كَافِر، وَلاَ يَحُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبِيتِ عُرْيَانُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَهْدٌ فَهُو لَهُ إِلَى مُدَّتِهِ فَخَرَجَ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على نَاقَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعَضْبَاء حتى أَذَرَكَ أبا بكرِ بالطريق، فَلَمًا رآه أبو بكر بالطريق قال: أمِيرٌ أو على ثاقَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْعَضْبَاء حتى أَذَرَكَ أبا بكرِ بالطريق، فَلَمًا رآه أبو بكر بالطريق قال: أمِيرٌ أو مَا مُنْ مَا مُورَهُ وَلَكُ السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على على السَّنَةِ على على السَّنَةِ على عليه السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على على السَّنَةِ على على عَلَى السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على عَلَى السَّنَةِ على عَلْمَ السَّنَةِ على عَلْمَ اللّه السَّنَةِ على عَلْمَ اللّه السَّنَة على عَلْمَ اللّه وَالْعَرْبُ إِذْ ذَاكَ في تلك السَّنَة على على السَّنَة على على اللهُ السَّنَة على عَلْمَ اللّه اللهُ السَّنَة على عَلَى السَّنَة على السَّنِهُ الْمُنْ السَّنَة على السَّنَة ع

منازِلِهِمْ من الحجِّ التي كَانُوا عليها في الجاهليةِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ النحرِ قَامَ عليُّ بنَ أبي طالب عُ فَأَذَنَ في الناس بالذي أَمْرَهُ به رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال: أَيُها الناسُ، إنه لا يَذْخُلُ الجَنَّةَ كَافِرٌ ولا يحجُّ بَعْدَ العامِ مُشْرِكٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُزيَانٌ، وَمَنْ كَانَ له عند رسولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فهو له إلى مُدَّتِهِ، وَأَجل الناسَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ من يَوْمٍ أَذَنَ فيهم، ليرجِعَ كُلُّ قوم إلى مَأْمَنِهِمْ أو بلادِهم، ثم لا عَهْدَ لمشركِ ولا ذِمَّةِ، إلا أَحداً كَانَ له عند رسولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ إلى مُدَّةٍ فهو له إلى مُدَّتِهِ، فلم يحجُّ بعد ذلك العامِ مُشْرِكُ، ولم يَطُفْ بالبيت عُريان، ثم قدما على رسولِ اللَّهِ ﷺ.

قال ابن إسحاق: فَكَانَ هذا من براءة فيمن كان من أهل الشركِ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ العامِّ وأهلِ المدةِ إلى الأجل المسمى.

قال ابن إسحاق: ثم أُمَرَ الله رسولَه ﷺ بجهادِ أهلِ الشركِ ممن نَقَضَ من أهلِ العهدِ الخاصِّ، وَمَنَ كَانَ من أهلِ العَهْدِ العامِّ بَعْدَ الأربعةِ الأشهرِ التي ضَرَبَ لهم أجلاً إِلاَّ أَنْ يَعْدُو فيها عَادِ منهم فَيُفْتَلُ بِعَدَائِهِ، فَانَ مَن أهلِ الْعَهْدِ العامِّ بَعْدَ الأربعةِ الأشهرِ التي ضَرَبَ لهم أجلاً إِلاَّ أَنْ يَعْدُو فيها عَادِ منهم فَيُفْتَلُ بِعَدَائِهِ، فَصَال : ﴿ أَلَا نُقَنْلُون وَهُم بَدَهُوكُمُ مَا تَقَلُ الْعَهْدِ وَيَشَوْنُهُ أَنَا لَهُ عَلَيْهُمُ اللهُ إِلَيْهُولِ وَهُم بَدَهُوكُمُ مَا تَقَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَيَشَوْنُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَشَوْنُ مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ مَلُود وَوَ مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ مَلُود وَوَ مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ اللهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ وَلَد يَتَعْدُوا مِن دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللهُ وَيَعْ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمُ وَلِدَ يَتَعْدُوا مِن دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ عَيْمُ وَلِلهُ اللهُ عَيْمُ وَلاَ اللهُ عَلَيْمُ وَلا اللهُ عَلَيْمُ وَلا اللهُ عَنْ اللهُ عَيْمُ وَلا اللهُ عَمْلُون ﴾ [براء: ١٣ ـ ١٦].

قال ابن هشام: وليجة : دَخِيلٌ، وَجَمْعُهَا ولائج، وهو من وَلَجَ يَلِجُ، أي: دَخَلَ يَدْخُلُ، وفي كتاب الله عزّ وجلً ﴿حَقَّ يَلِجُ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَالِ ﴾ [الاعراف: ٤٠]. أي: يَدْخُل، يقولُ: لم يتخذوا دَخِيلاً من دونه يُسِرُّون إليه غير ما يُظْهِرونَ، نحو ما يصنع المنافقون؛ يظهرون الإِيمان للذين آمنوا، وإذا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ؛ قال الشاعر [من الكامل]:

وَآخِلُمْ بِأَنِّكَ قَدْ جُعِلْتَ وَلِيجَةً سَاقُوا إِلَيْكَ الْحَدُّفَ غَيْرَ مَشُوبِ

قال ابن إسحاق: ثُمَّ ذَكَرَ قول قريش: إِنَّا أَهْلُ الحرمِ وَسُقَاة الحاج، وعُمَّار هذا البيت، فَلاَ أَخَدَ أَفْضَلُ مِنَّا، فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ عِلَيْهِ وَالْيُورِ الْآخِدِ ﴾ أي: إِنَّ عمَارتكم لَيْسَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله؛ أي: مَنْ عَمَرَهَا بِحَقُها، مَنْ آمن بالله واليوم الآخر ﴿وَأَقَامَ الشَّلَوْةَ وَمَانَ الزَّكِوْةَ وَلَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله؛ أي: فَأُولَئِكَ عُمَّارِها ﴿فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ اللهُ تَدِينَ ﴾ و «عسى» مِنَ الله حَقّ، ثم قال تعالى: ﴿أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَآلِجَ وَعَمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْمُؤَلِدِ كُمَنَ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُورِ الْلَاحِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ وَلَا الله تعالى: ﴿أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَآلِجِ وَمَعَارَةَ الْمُسْجِدِ الْمُؤَلِدِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُورِ الْلَاحِقِ وَعَلَيْهِ مَعْنَ عَدُوهِم وما عِندَ اللهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلْ وَعَلَيْهِ مَعْنَ عَدُوهُم وما أَنْولَ الله تعالى مِن نَصْوِهِ بعد تَخَاذُلِهِمْ، ثم قال تعالى: ﴿إِنْ الله تعالى عِنْ الله عَلْ وَالله الله تعالى عِنْ الله عَنْ عَدُولُهُ الْمُسْتِدِ الْحَرَامُ بَعَدُ الله عَنْ عَدُولُوهُ الْعَسَجِدَ الْحَرَامُ بَعَدُ وَلِكُ أَنْ النَاسَ قَالُوا: لتنقطعن عَنَا الأسواق فلتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فقال الله عزَّ وجلً : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلُهُ فَسُوفَ يُغْتِيكُمُ اللّهُ مِن الْدِينَ وَلَا النّهِ عَلَى اللّهِ عَزْ وجلً : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلُهُ فَسُوفَ يُغْتِيكُمُ اللّهُ مِن الْمَوْفِ وَلا يُعْرَمُونَ مَا حَرَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبِينُونَ وَيْ الْمَوْقِ مِنْ الْمُؤْونَ الْحَوْقِ فَلَا الْمُولِي وَلا الْحَرَافُ الْحَرَامُ الله عَنْ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبْوَلُونَ وَلَا الْحَرَامُ وَلَا الْحَرَامُ وَلَا الْحَرَامُ وَلَا الْحَرَامُ وَلَا الْحَرَامُ وَلَا الْحَامُ اللهُ عَلَوْ وَلَا الْحَرَامُ الْوَلَا الْحَرَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْحَرَامُ الْمُؤْمِلُوا الْفِرَامُ الْحَرَامُ اللهُ عَلَى الْعَرَامُ اللّهُ عَنْ وَلَا الْحَرَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُولُ الْمَامِولُ الْعَرَامُ وَلَا الْحَرَامُ

ٱلْجِزْيَةَ عَنَ يَدِ وَهُمُّ صَنْغِرُوكَ ﴿ آلِهُ اللَّهِ الرَّاءَ: ١٦١ أَي: فَفي هذا عِوَضٌ مما تخوفتم من قَطْعِ الأَسْوَاقِ؛ فعوَّضهم الله مما قُطِعَ عنهم بِأَمْرِ الشَّرْكِ ما أعطاهم مِنْ أَعْنَاقِ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ الجِزْيَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ أَهْلَ الكتابين بما فيهم من الشرِّ والفِرْيَةِ عليه، حتى انتهى إلىٰ قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالْوَرْيَةِ عَلَيه، عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَالْذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنِفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَدَابِ اللِيمِ ﴾ [براءة: ٣٤].

ثم ذكر النّسِيءَ وما كانتِ العربُ أَخدَثَتْ فيه، والنّسِيءُ: ما كان يُحَلُّ مما حرم الله تعالى مِنَ الشهورِ، ويُحرَّمُ مما أَحلُ الله منها، فقال: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ذَلِكَ اللّذِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْسُكُمْ ﴾ [براء: ٣٦] أي: لا تَجعَلُوا حَرَامَهَا حَلااً، ولا حلالها حراماً، أي: كما فعل أهلُ الشركِ فَ ﴿إِنّمَا الشِّيّهُ ﴾ الذي كانوا يَضنَعُونَ ﴿إِبَادَةٌ فِي الشّيّمَ عُلَا أَيُواطِئُوا عِندَةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُعِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ رُيْنَ اللّهَ مُنْوا عَلَى القَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [براء: ٣٧].

ثم ذكر تَبُوكَ وما كان فيها من تَقَاقُلِ المسلمين عنها، وما أعظموا من غَزْوِ الرُّومِ حِينَ دعاهم رسول الله ﷺ إلىٰ جِهَادِهِم، ونفاق من نافق من المنافقين حِينَ دعوا إلىٰ ما دعوت إليه مِنَ الجِهَادِ، ثم مَا نَعَى عليهم من إحداثِهم في الإِسْلاَمِ، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَا سَوُا مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُو اَفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ النَّاقَلُتُمْ إِلَى الْأَرْضُ ﴾ [براءة: ٣٨] ثم القِصَّة إلىٰ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا اللَّهِ عَلَا لَكُمْ اللّهُ إِذَا فَيمًا عَيْرُكُمْ فَ الرّاءة: ٣٩] إلىٰ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ اللّذِينَ كَفَرُواْ ثَالِى آئَيْنِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم قال تعالى لنبيه على يذكر أهل النفاق: ﴿ لَوَ كَانَ عَهَمَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِئَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَعْلِفُنَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَمَزَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [براءة: ٤٤] أي: إنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَرَ الكَندِيِينَ ( الله عَلَيْ الله عَنكَ إِله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللّهِ عَلَيْ صَدَقُوا وَتَعْلَرَ الكَندِيينَ ( الله عَنالاً عَلَيْ الله عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ مَا ذَادُوكُمُ إِلاَ خَبَالاً وَلاَ وَضَعُوا خِلَلكُمُمْ يَتْفُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُو سَمَنعُونَ لَمُنَّهُ ﴾ [براءة: ٤٤].

قال ابن هشام: أَوْضَعُوا خِلالَكُمْ: سَارُوا بين أَضْعَافِكُمْ، فالإِيضاع: ضرب من السيرِ أَسْرَعُ من المشي؛ قال الأجدعُ بْنُ مالك الهمداني [من الكامل]:

يَصْطَادُكَ الْـوَحَـدُ الْـمُـدِلُ بِشَـأُوهِ بِشَـرِيـجِ بَـيْـنَ الـشَّـدُ وَالْإِيـضَـاعِ وهذا البيت في قصيدة له.

قَالَ ابْنُ إسحاق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشَّرَفِ، فيما بلغني، منهم عبدُالله بن أبيَّ ابن سلول، وَالْجَدُّ بن قَيْس، وكانوا أشرافاً في قَوْمِهِمْ فَقَبَّطَهُمُ الله؛ لعلمه أنهم إِنْ يَخْرُجُوا معه يُفْسِدوا عليه جُنْدَه، وكان في جُنْدِهِ قومٌ أهلُ محبَّةٍ لهم، وطاعةٍ فيما يدعونهم إليه لِشَرَفِهِمْ فيهم، فقال تعالى: ﴿وَفِيكُمُ سَمَنعُونَ لَكَ اللَّمُورَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

**₹**1⋑

مَن يَكُولُ اَتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَقَطُواً ﴾ وكان الذي قال ذلك، فيما سُمِّي لنا، الْجَدُّ بن قَيْسِ أخو بني سَلِمَةَ حين دعاه رسولُ الله ﷺ إلى جِهادِ الرُّوم، ثُمَّ كَانَتِ القصةُ إلى قَولِهِ تعالى: ﴿لَوْ يَجِدُوكَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغْدَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ [النوبة: ٥٧، ٥٥] أي: إنما نيتهم ورضاهم وَسَخَطُهُمْ لدنياهم.

ثم بَيْنَ الصَّدَقَاتِ لَمِن هي، وَسَمَّىٰ أَهْلَهَا فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَٱلْفَسَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَكَةً قِرَى ٱللَّهُ وَإِلَلَهُ عَلِيثُ حَكِيثُ ﴾ [الــــوب: ١٠].

ثم ذكر غِشَّهُمْ وأذاهم النبيَّ ﷺ فقال: ﴿ وَمِنْهُمُ اللَّيْكَ يُؤَذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مُ يُؤَمِنُ بِأَلَهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحَمَّةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَاللَّينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابُ البّمُ ﴿ اللّهِ وَيَوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحَمَّةً لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَاللّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابُ البّمُ اللّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحَمَّةً لِللّذِينَ عَلَمُ وَلَا اللهِ عَمْ وَ بن عوف، وفيه نزلت هذه الآية، الذي يقول تلك المقالة، فيما بلغني، نَبْتَلُ بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف، وفيه نزلت هذه الآية، وذلك أنه كان يقول: إنما محمد أُذُن، مَنْ حَدَّثُهُ شَيئاً صَدَّقَهُ، يقول الله تعالى: ﴿ قُلُ أَذُنُ خُيْرٍ لَّكُمْ ﴾ أي يَسْمَعُ الخَيْرَ ويُصَدِّق به.

ثم قال تعالى: ﴿ يَعَلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَخَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَــــال: ﴿ وَلَـين سَكَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْمَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنتُمْ تَسْتَهْ زِمُونَ ۖ ۖ ۖ [التوبة: ٦٥] إلى قولُه تعالى: ﴿ إِن نَمَّفُ عَن طَآلِهَ مِّنكُمْ نَعُذِّبٌ طَآلِهَةً ﴾ [التوبة: ٦٦]، وكَانَ الذي قَالَ هذه المقالَة وَدِيعةُ بْنُ ثابت أخو بني أُمَيَّة بن زيد من بني عمرو بن عوف، وكان الذي عُفِيَ عنه، فيما بلغني، مُخَشِّنُ بن حُمَيِّر الأشجعي حَلِيفُ بني سلمة، وذلك أنه أَنْكَرَ منهم بَعْضَ ما سَمِعَ منهم، ثم القصةُ من صفتهم، حتى انتهى إلىٰ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَعُهُمْ جَهَنَّدُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَمْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَنُّوا بِمَا لَهُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّا أَنَّ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ. ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن وَلِمَ وَلَا نَصِيرِ ﴿ النَّهِ النَّوبة: ٧٣، ٧٤] وكان الذي قَالَ تلك المَقَالَةَ الْجُلاسُ بن سُويْد بن صامت، فرفعها عليه رجُلٌ كان في حِجْره يُقَالُ له: عمير بن سعد، فَأَنْكَرَهَا وَحَلَفَ بالله ما قالها، فلما نَزَلَ فيهم القرآنُ، تَابَ وَنَزَعَ وَحَسُنَتْ حالُهُ وتوبِتُهُ، فيما بلغني، ثم قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِنَ ءَاتَنْنَا مِنْ فَضَّالِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ ♦ وكان الذي عَاهَٰدَ الله منهم تَعْلَبة بن حاطب وَمُعَتِّب بنِ قُشَيْر، وهما من بني عمرو بن عوف، ثم قال: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ النوبة: ٧٩]، وكان المطوعون من المؤمنين في الصدقات عَبْدَالرحمن بن عَوْف، وعاصم بن عدي أخا بني الْعَجْلان، وذلك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَغَّب في الصدقة وَحَضَّ عليها، فَقَامَ عبدُ الرحمن بن عوف فَتَصَدَّقَ بأربعة آلاف درهم، وقام عَاصم بن عدي فَتَصَدَّقَ بمائةٍ وَسْقِ مِنْ تَمْرٍ، فَلمزوهما وقالوا: مَا هَذا إِلاّ رياء، وكان الذي تَصَدَّقٌ بِجُهْدِهِ أَبُو عَقيل أخو بني أُنيْفٍ، أتى بِصَاعَ من تَمْرُّ فَأَفْرَغَهَا في الصدقةِ، فتضاحَكوا به، وقالوا: إن الله لَغَنِيٌّ عَنْ صَاع أبي عقيل، ثم ذكر قول بَعْضِهِمْ لبعض حَين أَمَرَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بالجهادِ، وَأَمِرَ بالسيرِ إلى تبوك على شدة الُحر وجدب البلاد، فقال تعالى َ: ﴿ وَقَالُوا لَا نَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّزُ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ

كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَلَيْ فَلْيَضَمَكُواْ فَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَثِيرًا ﴾ إلى قسول ه: ﴿ وَمَانُواْ وَهُمْ فَنسِفُونَ وَلَا نُعْجِبُكَ أَمَوَ لَهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ ﴾ [النوبة: ٨١ ـ ٨٥].

### صلاة رسول الله على عبدالله بن أبي ونزول القرآن في ذلك:

قال ابن إسحاق: حَدَّثني الزهريُّ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبدالله بن أبيَّ دُعِيَ رسولُ الله ﷺ للصلاةِ عليه، فَقَامَ إليه، فلما وقف عليه يريدُ الصلاةَ تَحَوَّلْتُ حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسولَ الله، أَتْصَلِّي عَلَىٰ عَدُو الله عبدالله بن أبي ابن سلول القائلِ كذا يوم كذا والقائلِ كذا يوم كذا؟ أُعَدُدُ أَيَّامه، ورسولُ الله ﷺ يَتَبَسَّم، حتى إِذا أَكْثَرْتُ قال: «يَا عُمَرُ، أَخُرْ عَنِي، إنِي قَدْ خُيْرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ لِي: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاً تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن يَشْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاً تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن يَعْفِرُ الله لَهُمْ، فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَرْدَتُ الله عَلَى عَلَى قَبْرِهِ حتى قُرعَ منه، قال: فعجبتُ لي ولجراءتي على رسولُ اللهِ ﷺ، والله ورسولُه أعلم، فواللهِ، ما كان إلاَ يسيراً حتى نَزَلَتْ هاتان الآيتان: ﴿وَلاَ تُسَلِّ مَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاتَ أَبْدًا وَلاَ نَتْمُ عَلَى قَبْرِهِ مَلَى وَاللهِ، ما كان إلاَ يسيراً حتى نَزَلَتْ هاتان الآيتان: ﴿وَلاَ تُسَلِّ عَلَى رسولُ اللهِ ﷺ بَعْدَهُ على منافق حَتَى قَبَصْهُ الله تعلى وسولُ الله ﷺ بَعْدَهُ على منافق حَتَى قَبَصْهُ الله تعالى .

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى : ﴿ وَإِذَا آنِكَ شُورَةُ أَنَّ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ وكان ابن أُبِيِّ من أولئك؛ فَنَعَىٰ الله ذلك عليه وذكره منه، ثم قال تعالى: ﴿ لَكِينِ الرَّسُولُ وَالَذِينَ عَمُ المُعَلِّمُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُعْلِحُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَعَدَ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَقَعَدَ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَقَعَدَ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى آخر القِصَّة الهملِ العنوا، فيما بلغني، نَفَرا من بني غفار، منهم، خُفَاف بن أَيْماء بن رَحَضَة، ثم كانت القِصَة الأهلِ العذر، حتى انتهى إلىٰ قوله: ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ بِكَا أَلَا يَهِ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللل

ثم قال تعالى: ﴿ إِنْهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِسَيَآءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَالَ : ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَلَمُ مَا فَالَ : ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَإِلَى اللّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْفَوْرِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ التوبَهُ: ٩٢ - ٩٦].

ثم ذَكَر الأعراب وَمَنْ نَافَق منهم وتَرَبُّصَهم برسولِ الله عَلَيْ وبالمؤمنين، فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَشَخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ أي: من صدقة أو نفقة في سبيلِ الله ﴿ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرُ عَلَيْهِ مَ وَالمَوْ اللهِ عَلَيْ اللهُ ﴿ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرُ عَلَيْهِ مَا السّوبة : ١٩٨]، ثم ذكر الأعراب أهلَ الإخلاصِ والإيمان منهم، فقال : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن عَلِيهُ وَالْمَوْلُ الآ إِنَهَ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَوْتِ ٱلرَّسُولُ الآ إِنَهَ قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ [النوبة: ١٩٩]، ثم ذكر المُهَاجِرِينَ والأنصارِ وَفضلهم، وما وعدهم الله من حسن ثوابه إياهم، ثم أَلْحَقَ ثم ذَكرَ السَّابقين الأَوْلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنصارِ وَفضلهم، وما وعدهم الله من حسن ثوابه إياهم، ثم أَلْحَقَ بهم التابعين لهم بإحسانِ، فقال: ﴿ وَضِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾ . ثم قال تعالى: ﴿ وَمِثَنَ حَوْلَكُمْ مَنَ اللهُ عَلْهُ وَالعَذَابُ الْمَعْرَابِ مُنْفِقُونُ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّعَاقِ ﴾ أي: لَجُوا فيهِ وَأَبُوا غَيْرَهُ ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَرَّنَيْنِ ﴾ والعذابُ

> وكانت براءة تسمى في زمان النبي ﷺ وبعده الْمُبَعْثِرَةَ؛ لِمَا كَشَفَتْ مِنْ سَرَاثِرِ الناس. وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسولُ الله ﷺ.

### قصيدة لحسان بن ثابت يعدد فيها المغازى:

وقال حسان بن ثابت يعدُّد أيام الأنصارِ مع النبيِّ ﷺ ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه:

قال ابن هشام: وتروى لابنه عبدالرحمن بن حسان [من البسيط]:

وَمَعْشَراً إِنْ هُدُمُ عُدُسُوا وَإِنْ حُدِيكُوا مَسعَ السرَّسُسولِ فَسمَسا أَلَسُوا وَمَسا خَسذَلُسوا مِنْهُمْ وَلَمْ يَكُ فِي إِيمَانِهِمْ دَخَلُ ضَرْبُ رَصِينٌ كَحَرُ النَّادِ مُسْتَعِلُ عَلَى الْجِيَادِ فَمَا خَامُوا وَمَا نَكَلُوا مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهَا الْبِيضُ وَالْأَسَلُ بالخيل حَتَّى نَهَانَا الْحَزْدُ وَالْجَبَلُ لِلَّهِ وَاللَّهُ يَجْزِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا مَعَ الرَّسُولِ بِهَا الْأَسْلَابُ وَالسِّفَالُ فِيها يَعُلُهُمُ بِالْحَرْبِ إِذْ نَهَلُوا كَـمَا تَـفَرَقَ دُونَ الْـمَـشرَبِ الـرّسَـلُ عَـلَـى الْـجِـلاَدِ فَـاسَـوهُ وَمَـا عَـدَلُـوا مُرَابِطِينَ فَمَا طَاشُوا وَمَا عَجِلُوا يَمْشُونَ كُلُّهُمُ مَسْتَبْسِلٌ بَطَلُ تَعْوَجُ فِي النضَرْبِ أَحْيَىاناً وَتَعْتَدِلُ إلَـــى تَــبُــوكَ وَهُـــمْ رَايَــاتُــهُ الْأُولُ حَتَّسى بَدَا لَهُمُ الْإِقْبَالُ وَالْفَفَ فَلُ قَـوْمِـي أَصِيـرُ إِلَيْهِمْ حِيدنَ أَتَّـصِـلُ أكست خير معد كلها نفرا قَـوْمٌ هُـمُ شَـهدُوا بَـذُراً بِـأَجْـمَـعِـهـمْ وَبَسَايَتُ عُسُوهُ فَسَلَّمَ يَسْنُكُ ثُ بِهِ أَحَسَدُ وَيَـوْمَ صَبَّحَهُمْ فِي الشُّعْبِ مِنْ أُحُـدٍ وَيَسَوْمَ ذِي قَسرَدٍ يَسوْمَ اسْتَ فَسَارَ بسهم وَذَا الْعُشَيْرَةِ جَاسُوهَا بِخَيْلِهِمُ وَيَسُوْمَ وَدَّانَ أَجْسُلُوا أَهْسُلُسُهُ رَقَسُسًا وَلَـيْـلَـةً طَـلَبُـوا فِـيـهَا عَـدُوّهُـمُ ، وَغَسزْوَةً يَسوْمَ نَسجُسدٍ ثُسمً كَسانَ لَسهُسمْ وَلَسِسُلَة بِسُحُسنَسِين جَسالَسدُوا مَسعَسهُ وَغَسرُوَة الْسَقَاعِ فَسرُقُسنَا الْسَعَسدُوَّ بِسِهِ وَيَسُوْمَ بُسُويِسِعَ كَمُسَانُسُوا أَهْسَلُ بَسَيْعَتَبِهِ وَغَــزُوَةَ الْمُفَتِّحِ كَــانُــوا فِــي سَــرِيَّــتِــهِ وَيَسُومَ خَيْبُ رَكِّ النُّسُوا فِسِي كَسْتِيبَ بِسِيهِ بالبيض تُرْعَشُ فِي الْأَيْمَانِ عَادِيَةً وَيَسُومَ سَسَارَ رَسُولُ السَّلَـهِ مُسخَــتَــسِــباً وَسَاسَةُ الْحَرْبِ إِنْ حَرْبٌ بَدَتْ لَـهُمُ أُولْسِبُكَ الْسَقَسُومُ أَنْسَصَارُ السَّنِسِيِّ وَهُسَمُ

وَقَتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذْ قُتِلُوا مَاتُوا كِرَاماً وَلَمْ تُنْكَثْ عُهُودُهُمُ قال ابن هشام: عجز آخرها بيتاً عن غير ابن إسحاق.

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً [من الطويل]:

كُنَّا مُلُوكَ النَّاسِ قَبْلَ مُحَمَّدِ وأَخْرَمَ نَما الملَّهُ الَّذِي لَيْسَ غَيْسَرَهُ بــنَــضــر الإلْــهِ وَالــرَّسُــولِ وَدِيــنِــهِ أُولْ فِكَ قَلُومِنِي خَيْدُرُ قَلُوم بِأَسْرِهِمْ يَرُبُونَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفٌ مَنْ مَضَى إذَا اختُبطُوا لَمْ يُفحِشُوا فِي نَدِيهم وَإِنْ حَارَبُوا أَوْ سَالَـمُوا لَـمْ يُـشَبُّهُوا وَجَازُهُم مُوفٍ بعَلْيَاء بَيْتُهُ وَحَسَامِهُمُ مُسوَفِي بِسكُلُ حَسمَالَةٍ وَقَائِلُهُمْ بِالْحَقِّ إِنْ قَالَ قَائِلٌ وَمِئًا أَمِينُ ٱلْمُسْلِمَينَ حَيَاتَهُ

فَلَمَّا أَتَّى الْإِسْلاَمُ كَانَ لَنَا الْفَضْلُ إلَّهُ بِأَيَّام مَ ضَتْ مَا لَهَا شَكُلُ وَأَلْبَسَنَاةُ اسْما مَضَى مَا لَهُ مِثْلُ فَمَا عُدُ مِنْ خَيْر فَقَوْمِي لَهُ أَهْلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَعْرُوفِهِمْ قُفْلُ وَلَيْسَ عَلَى سُؤَالِهِمْ عِنْدَهُمْ بُخُلُ فَحَرْبُهُمُ حَتْفٌ وَسَلْمُهُمُ سَهْلُ لَـهُ مَسا تُسوَى فِسِينَسا الْسكَسرَامَـةُ وَالْسَهَدُلُ تَـحَـمُـلَ لاَ غُـرَمُ عَـلَـنِـهِ وَلاَ خَــذُلُ وَحِلْمُهُمُ عَلَوْدٌ وَحُكُمُهُمُ عَلَالُ وَمَنْ غَسَلَتُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ الرُّسُلُ

قال ابن هشام: وقوله: وَأَلْبَسَناهُ اسْماً؛ عن غير ابن إسحاق.

#### قصيدة أخرى لحسان بن ثابت:

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً [من المتقارب]:

قَصوْمِسى أُولْسِيْسِكَ إِنْ تَسسَسَألِسى عِ ظَامُ الْـ قُدُورِ لِأَيْسَارِهِ مِنْ يُسوَاسُسونَ جَسارَهُسمُ فِسي الْسغِسنَسي فَسكَسانُسوا مُسلُسوكساً بِساَدُضِيسهِسمُ مُلُوكاً عَلَى النَّاسِ لَمَ يُسمُلَكُوا فَانْتِ بُسوا بِعَادٍ وَأَشْيَاعِهَا بسيَسْ فُسربَ قَسدُ شَسيَّدُوا فِسي السِّسْخِسيسلِ نَـوَاضِحَ قَـذُ عَـلُـمَـثُـهَـا الْيَهُـوَ وَفِيمَا اشْتَهَوْا مِنْ عَصيرِ الْقِطَا فسيرنسا إلسيهم بأفقالنا جَـنَـنِـنَا بِـهِـنَّ جِـيَـادَ الْـخُـيُـو فَسَلَسَمُ الْسَاخُوا بِجَنْبَسِي صِرَاد

كِرَامٌ إِذَا السَّفِينِ فُ يَسَوْمِاً أَلَسَمُ يَكُبُونَ فِيهَا الْمُسِنِّ السَّنِمُ وَيَــخــمُــونَ مَـــؤلاَهُـــمُ إِنْ ظُــلِـــمُ يُـنَـادُونَ غُـضــِا بِـالْمَـرِ غَــشـــم مِنَ الدُّهْرِ يَوْماً كَحِلٌ ٱلْقَسَمْ تُسَمُّوهَ وَبَسَعْضَ بَسَقَسَايَسَا إِرَمْ حُصُوناً وَدُجُنَ فِيهَا النَّعَمَ دُ عَـلَ إِلَـنِكَ وَقَـوْلاً هَـلُـمْ فِ وَالْعَيْشِ رِخُواْ عَلَى غَيْدٍ هَمْ عَلَى كُلُّ فَحْلِ هِجَانِ قَطِيم لِ قَدْ جَدُّكُ لُوهَ الْحِكُ الْأَدَهُ وَشَــدُوا الــشــرُوجَ بِــلَــيُ الْــحُــرُمْ

فسمَا دَاعَهُمْ غَيْرُ مَعْجِ الْخُيُسِ فسطَسارُوا سِسرَاعساً وَقَسذَ أَفُسرَعُسوا عَلَى كُلُ سَلْهَ بَدَةٍ فِي الصَّيَا وَكُـلُ كُـمَـيْتِ مُسطَارِ الْسفُـوَّادِ عَــلَــيْــهَــا فَــوَارِسُ قَـــدْ عُــوَدُوا مُسلُسوكُ إِذَا غَسشَسمُسوا فِسى الْسبِسلاَ فَأَبْسِنَا بِسَادَاتِهِمْ وَالسُّسَاءِ وَدِثْنَا مَسَاكِنَهُمْ بَعْدَهُمْ فَسلَسمًا أَتَسانَسا السرَّسُولُ السرَّشِسيـــ فَـقُـلْنَا: صَـدَقْتَ رَسُولَ الْمَـلِيكِ فَنَدُ شُهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ الإلْب فَــــإنَّــــا وَأَوْلاَدَنَـــا جُــــنَّـــة فَسنَعْسنُ أُولَـ فِسكَ إِنْ كَسذَّبُ وكَ وَنَسادِ بِسمَسا كُسنْتَ أَخْسفَ بِستَسهُ فَسسَارَ الْسعُواةُ بِسأَسْسِيَسافِسهِمْ فَـقُـمْـنَـا إِلَـيْـهِـمْ بِـأَسْـيَـافِـنَـا بِسَكُ لُ صَــقِــيــلِ لَــهُ مَــيُــعَــةً إِذَا مَسا يُسمَسادِكُ صُّسةً الْسِعِظَا فَسَذَلِسِكَ مَسا وَرُقَسِتُسنَسا الْسَقُسِرُو

لِ وَالرَّحْفُ مِنْ خَلْفِهِمْ قَدْ دَهِمْ وَجِــنْـنَــا إِلَــنِــهِــمْ كَــأَسْـدِ الْأَجَــمُ نِ لاَ يَسْتَ كِينَ نُحُولَ السَّامُ أمين الفُصُوصِ كَمِشْلِ الرزُّلَمْ قِسرَاعَ الْسَكُسمَساةِ وَضَرْبَ الْسَبُسهَ مَ دِ لاَ يَســـٰــــُكــــلـــونَ وَلـــــِكِــــنْ قُــــدُمْ وَأَوْلاَدُهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُسا مُسلُسوكاً بِسهَا لَسمْ نَسرِمْ ـ لُ بِـ الْـ حَــ قُ وَالـ ثُــ وِ بَـ خــ ذَ الـ ظُــ كَــ مُ هَــلُــمُ إِلَــيْــنَــا وَفِــيــنَـا أَقِــم بهِ أَرْسِلْتَ نُسوراً بِسدِيسِنِ قِسيَسِمْ نَسقِسِكَ وَفِسى مَسالِسنَسا فَساحُستَسكِسمُ فَــنَــادِ نِــدَاءُ وَلاَ تَــخــتَــشِــم نِدَاء جِهَاراً وَلاَ تَكُتَ بَعِينَ إِلَــنِــهِ يَــظُــنُــونَ أَنْ يُــخــتَــرَمْ نُسجَسالِ لُ عَنْهُ بُعِاةَ الأُمَهِ رَقِسيسقِ السذُّبَسابِ عَسضُسوض خَسذِمْ م لَـمْ يَـنْـبُ عَـنْـهَا وَلَـمْ يَـنُــئَـلـمُ مُ مَسجُداً تَسلِسيداً وَعِسزًا أَشَهُ وَغَادَرَ نَسسلاً إِذَا مَسا انْسفَسمَ عَـلَيْهِ وَإِنْ خَاسَ فَسضَلُ السُّعَـمُ

قال ابن هشام: أَنْشَدَنِي أبو زيد الأنصاريُّ بَيْتَهُ [من المتقارب]: فَــكَـــانُـــوا مُـــــُـــوكـــاً بِــــاَرْضِــــيـــهِـــمُ يُـــــَــاهُ وأنشدني [من المتقارب]:

إِذَا مَـرُ نَـسْلُ كَـفَـى نَـسْلَـهُ

فَحَا إِنْ مِنَ السِّنَاسِ إِلاَّ لَسنَا

يُسنَسادُونَ غُسضباً بِسأَمْسِ غَسشَم

حُصُوناً وَدُجُنَ فِيهَا النَّعَمْ

### ذكر سنة تسع، وتسميتها سَنَةَ الوُفُودِ، ونزول سورة الفتح

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ، وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقيف، وبايعت؛ ضَربَتْ إليه وفودُ العرب من كُلِّ وَجْهِ.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أَنَّ ذلك في سنةِ تِسْع، وأنها كانت تُسَمَّىٰ سنَة الوفودِ.

قال ابن إسحاق: وإنما كانتِ العربُ تَربَّصُ بالإِسلامِ أَمْرَ هذا الحيِّ من قريش، وَأَمْرَ رسولِ الله عِنْهُ وذلك أن قريشاً كانوا إِمَامَ الناسِ وهاديهم، وأهلَ البيتِ والحَرَمِ، وصريحَ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيم، عليهما السَّلام، وقَادَةَ العربِ، لا يُنكَرُونَ ذلك، وَكَانَتْ قريش هي التي نَصَبَتْ لحربِ رسولِ الله عَلَيهما السَّلام، وقَادَةَ العربُ أنه لا طَاقَةَ لهم بحربِ رسولِ وخلافه، فلما أَفْتُتِحَتْ مَكَّةُ وَدَانَتْ له قريشُ وَدَوَّخَهَا الإِسلامُ عَرَفَت العربُ أنه لا طَاقَةَ لهم بحربِ رسولِ الله عَنْ ولا عداوته، فَدَخَلُوا في دينِ اللّهِ - كما قال الله عزَّ وجلَّ - أَفْوَاجاً، يضربون إليه من كلُّ وجه، يقولُ الله تعالى لنبيه عَنْ اللهِ عَلَى مَا أَلْهُ وَٱلْفَتْحُ فَى وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَلْوَاجاً فَي يَقُولُهُ اللهِ عَلَى مَا أَظهر مِنْ دِينِكَ وَاستغفره إنه كان تواباً.

قُدُومُ وَفْدِ بَنيِ تَميمٍ، وَنُزُولُ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ

فقدمتْ علىٰ رسولِ اللَّهِ ﷺ وفودُ العربِ، فقدمُ عليه عُطَارِد بن حاجب بن زُرَارة بن عُدُس التميمي في أشراف بني تميم، منهم: الأَفْرَعُ بن حابس التميمي، والزَّبْرِقَانُ بن بدر التميمي أحد بني سعد، وَعَمْرُو بن الأَهْتَم، والحَبْحَاب بن يزيد.

قال ابن هشام: الْحُتَات، وهو الذي آخَىٰ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُ وبين معاوية بْنِ أبي سفيان، وكان رسولُ الله ﷺ وَدُ آخَىٰ بين نَفَرٍ من أَصْحَابِهِ من المهاجرين: بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام، وَبين أبي ذر الغفاري وَالمقداد بن عمرو البهراني، وبين معاوية بن أبي سفيان وَالحتات بن يزيد المجاشعي، فَمَاتَ الحتاتُ عند معاوية في خِلاَقَتِه، فَأَخَذَ معاوية مَا تَرَكَ وراثة بهذه الأخوة، فقال الفرزدق لمعاوية [من الطويل]:

أَبُـوكَ وعَـمْـي يَسا مُسعَساوِيُّ أَوْرَئَسا تُـرَاثاً فَـيَـخـتَـازُ السُّراثَ أَقَسارِبُـهُ فَسمَا بَالُ مِيرَاثِ الْـحُـتَاتِ أَكَـلْـتَـهُ وَمِيرَاثِ حَـرْبٍ جَـامِـدٌ لَـكَ ذَائِـبُـهُ

قال ابن إسحاق: وفي وفد بني تميم: نُعَيْم بن يزيد، وقيس بن الحارث، وقيس بن عاصم أخو بني سعد، في وفد عظيم من بني تميم.

قال ابن هشام: وعُطَارد بن حاجب أحَدُ بني دارم بن مالك بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، والأقرع بن حابس أحد بني دارم بن مالك، والْحُتات بن يزيد أحد بني دارم بن مالك، والزُبْرِقَان بن بدر أحد بني بَهْدَلَة بن عَوْف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وعمرو بن الأهْتَم أحد بني مِنْقَر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وقيس بن عاصم أحد بني مِنْقَر بن عبيد بن الحارث.

قال ابن إسحاق: ومعهم عُينينَةُ بن حِصْن بن حُذَيفَةَ بن بَذْر الْفَزَاري، وقد كان الأقرعُ بن حابس وعُينة بن حصن شَهِدَا مع رسولِ الله ﷺ فتح مكة وحُنيناً والطائف، فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم، فَلَمَّا دَخَلَ وَفْدُ بني تميم المسجدَ نَادَوا رسولَ الله ﷺ من وراء حُجُراته: أن آخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسولَ الله ﷺ من صِيَاحِهِمْ، فَخَرَجَ إليهم، فقالوا: يا محمد، جِنْنَاكَ نُفَاخِرُكَ، فأذَنْ لشاعرِنا وخطيبنا، قال: «قَذْ أَذِنْتُ لَخِطيبكمْ فَلْيَقُلْ» فقام عُطارد بن حاجب، فقال:

### خُطْبَةُ تَمِيم

الحمد لله الذي له علينا الفضلُ والْمَنّ، وهو أَهْلُهُ، الذي جعلنا مُلوكاً، وَوَهَبَ لنا أموالاً عِظَاماً نَفْعَلُ فيها المعروف، وجعلنا أعزَّ أَهْلِ المشرقِ، وأكثره عَدَداً، وأيْسَرَهُ عُدَّةً، فَمَنْ مِثْلُنَا في الناسِ؟ ألسنا برؤُوسِ الناسِ وأُولي فَضْلِهِمْ؟ فمن فَاخَرَنَا فلْيَعْدُدْ مثلَ ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكنًا نحيا من الإكثارِ فيما أعطانا، وَإِنَّا نُعْرِفُ بذلك، أقول هذه لأن تأتوا بمثل قولنا، وأمْرِ أَفْضَلَ من أمرنا، ثم جلس.

فقال رسولُ الله ﷺ لثابت بن قيس بن الشماس أخي بني الحارث بن الخزرج: «قُمْ فَأَجِبِ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ» فقام ثابت، فقال:

## خُطْبَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ:

الحمدُ لله الذي السّموات والأرض خَلْقُهُ، قَضَىٰ فيهنَّ أَمْرَهُ، ووَسِعَ كرسيَّهُ علْمُه، ولم يَكُ شيءٌ قطُّ إِلاَّ مِن فَضْلِهِ، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً، واضطَفَى من خير خَلْقِهِ رَسُولاً، أكرمه نسباً، وأصْدَقَهُ حديثاً، وأفضله حسباً، فَأَنْزَلَ عليه كِتَابَهُ، وائتمنه على خَلْقِهِ، فكان خيرةَ اللَّهِ مِنَ العَالَمِينَ، ثم دعا الناسَ إلى الإِيمان به، فآمن برسول الله ﷺ المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرمُ الناس حَسَباً، وأحسن الناس وجوها، وخيرُ الناس فَعَالاً، ثم كان أَوَّلَ الخلقِ إجابةً واستجابَ لله حين دعاه رسولُ اللهِ ﷺ نحن، فنحن أنصارُ الله، ووزراءُ رسولِهِ؛ نُقَاتِلُ الناسَ حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسولِهِ مَنعَ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَمَن كَفَرَ جاهدناه في الله أبداً، وكان قتلُه علينا يسيراً، أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلامُ عليكم.

### شعر الزبرقان:

فقام الزُّبْرقَان بن بدر، فقال [من البسيط]:

نَحْنُ الْكِرَامُ فَلاَ حَيُّ يُعَادِلْنَا وَكَمْ قَسَرْنَا مِنَ الأَحْيَاءِ كُلُهِمُ وَنَحْنُ نُطْعِمُ عِنْدَ الْقَحْطِ مُطْعَمَنَا بِسمَا تَسرَى النَّاسَ تَأْتِينَا سَرَاتُهُمُ فَنَنْحَرُ الْكُومَ عُبُطاً فِي أَرُومَتِنَا فَلاَ تَسرَانَا إِلَى حَيْ نُفَاخِرُهُمَ فَمَنْ يُفَاخِرُنَا فِي ذَاكَ نَعْرِفُهُمْ إنَّا أَبْيُنَا وَلاَ يَابُدِي لَا يَالَى لَمَا أَحَدُ

مِنْ الْمُلُوكُ وَفِينَا تُنْصَبُ الْبِيَعُ عِنْدَ النِّهَابِ وَفَضْلُ الْعِزِّ يُتَّبَعُ مِنَ الشُّوَاءِ إِذَا لْمَ يُونَسِ الْعَسَرَعُ مِن كُلُّ أَرْضٍ هُويِّا ثُمَّ نَصْطَنِعُ لِللَّا الشَّفَادِلِينَ إِذَا مَا أُنْزِلُوا شَبِعُوا إلاَّ الشَّفَادُوا وَكَادَ الرَّأْسُ يُفْتَطَعُ فَيَرْجِعُ الْقَوْمُ والْأَخْبَارُ تُسْتَمَعُ إِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ

قال ابن هشام: ويروى: منا الملوكُ وفينا تُقْسَمُ الرُّبَعُ، ويروى: مِنْ كُلِّ أَرْضٍ هَوَاناً ثَمَّ مُتَبَّعُ، رواه لي بعض بني تميم، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزِّبْرقَانِ.

#### رد حسان على الزبرقان:

قال ابن إسحاق: وكان حسان غائباً، فَبَعَثَ إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ، قال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه

إنما دعاني لأُجِيبَ شَاعِرَ بني تميم، فخرجتُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ وأنا أقول [من الطويل]:

مَنَعْنَا رَسُولَ اللّهِ إِذْ حَلَّ وَسُطَنَا مَنَعْنَاهُ لَمَّا حَلَّ بَيْنَ بُيُوتِنَا بِسبَسيْت حَسرِيسدِ عِسزُهُ وَتُسرَاقُهُ هَلِ الْمَجْدُ إِلاَّ السُّؤدَدُ الْعَوْدُ وَالنَّدَى

عَسَلَسَى أَلْسَفِ رَاضٍ مِسنُ مَسعَسدٌ وَرَاغِسمِ بِأَسْسَسَافِئَا مِسنُ كَسلٌ بَساغٍ وَظَسَالِسمِ بِسَجَسافِسَةِ الْسَجَسوُلاَنِ وَسُسطَ الْأَعَساجِسمِ وَجَساهُ الْسَعَظَ الْسِمَالُ الْعَظَائِسم؟!

قَدْ بَيْسُوا سُنَّةً لِلنَّاسِ تُتَّبَعَ تَعْدَى الْإلْهِ وكُلُّ الْخَيْرِ يَصْطَيِعُ

أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا

إِنَّ الْخَلاَئِقَ فَاعْلَمْ شَرُّهَا الْبِدَعُ فَكُلُ سَبْقِهِمْ تَبَعُ

عِـنْـدَ السدُّفَـاع وَلاَ يُـوهُـونَ مَـا رَقَـعُـوا

أَوْ وَاذَنُوا أَهْلَ مَهُدِدِ بِالنِّدَى مَسْتَعُوا

لاَ يُسطُبَعُونَ وَلاَ يُسزدِيهُمُ طَمَعُ وَلاَ يَسَسُهُمُ مِنْ مَسطُمَع طَبَعُ

كَـمَا يَـدِبُ إِلَـى الْـوَحْـشِـيَّـةِ الـذُرَعُ

إِذَا السَزْعَسَائِسِفُ مِسنْ أَظْسَفَسَادِهَسَا خَسَسَعُسُوا وَإِنْ أُصِسِيسِبُسُوا فَسِلاَ خُسُورٌ وَلاَ هُسلُسعُ

أُشُـدٌ بِحَـلْـيَـةَ فِـي أَرْسَـاغِـهَـا فَـدَعُ

وَلاَ يَسكُسنُ هَسمُسكَ الْأَمْسرَ السَّذِي مَسنَسعُسوا

شراً يُخَاضُ عَلَيْهِ السُّمُ وَالسَّلَعُ

إِذَا تَسفَاوَتَتِ الْأَهْوَاءُ وَالسَّهَيَعُ الْأَهْوَاءُ وَالسَّهُ مَنعُ الْحَالِثُ الْحَلْمُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

إِنْ جَـدٌ بِـالــنَّـاسِ جِـدُ الْـقَـوْلِ أَوْ شَـمَـعُـوا

قال: فلما انتهيت إلى رسولِ الله ﷺ وقام شاعر القوم فقال ما قال، عرّضت في قوله، وقلت على نحو ما قال، قال: فلما فرغ الزبرقان قال رسولُ الله ﷺ لحسان بن ثابت: «قُمْ يَا حَسَّانُ فَأْجِبِ الرَّجُلَ فِيَما قَالَ» قال: فقام حسان، فقال [من البسيط]:

> إِنَّ السَّذَّوَائِبَ مِنْ فِهُ رِ وَإِخْوَتَهُمْ يَـرْضَـى بِـهِـمْ كُـلُ مَـنْ كَـانَـتُ سَـريـرَتُـهُ قَــوْمٌ إِذَا حَــارَبُــوا ضَــرُوا عَـــدُوَّهُـــمُ سَجِيَّةً تِلْكَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبًّاقُونَ بَعْدَهُمُ لاَ يَسرُقَعُ السِّنَاسُ مَا أَوْهَتُ أَكُفُّهُمُ إِنْ سَابَقُوا النِّاسَ يَـوْماً فَازَ سَبْقُهُمُ أَعِفَ أَ ذُكِرَتْ فِي الْوَحْيِ عِفْتُهُمْ لاَ يَبْخَلُونَ عَلَى جَارِ بَفَضْلِهمُ إذَا نَصَبْنُعا لَحِى لَمْ نَدِبُ لَهُمْ نَسْمُو إِذَا الْحَرْبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُهَا لاَ يَسفْ خَسرُونَ إِذَا نَسالُ وا عَسدُوَّهُ مِهُ كَأَنَّهُمْ فِي الْوَغَي وَالْمَوْتُ مُكْتَبِعٌ خُـذُ مِـنْـهُـمُ مَـا أَتَـى عَـفُـواً إِذَا غَـضِـبُـوا فَإِنَّ فِي حَرْبِهِمْ - فَاتْرُكُ عَدَاوَتُهُمْ -أنحرم بقوم رسول الله شيعتهم أَهْدَى لَهُمُّمْ مِدْحَتِي قَلْبُ يُوَازِرُهُ فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ الْأَحْيَاءِ كُلِّهِمُ قال ابن هشام: أَنشَدِني أبو زيد [من البسيط]:

تَسِفْسُوَى الْإِلْسِهِ وَبِسَالْأَمْسِرِ الْسَذِي شَسَرَعُسُوا

يَـرْضَـى بِـهَـا كُـلُ مَـنْ كَـانَـتْ سَـرِيـرَتُـهُ شعر آخر للزبرقان:

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان بن بدر لما قدم على

رسول الله ﷺ في وفد بني تميم قام فقال [من الطويل]:

أَتَيْنَاكَ كَيْمَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَضَلَنَا يِالْمُ النَّاسُ فَضَلَنَا يِالْمُ النَّاسُ فَضَلَنَا يِالَّهُ مُوطِنٍ مِالَّنَا فُرُوعُ النَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَأَنَّا نَذُودُ المُعْلِمِينَ إِذَا الْتَحَوْا وَأَنَّا لَنَا الْمُعْلِمِينَ إِذَا الْتَحَوْا وَأَنَّ لَنَا الْمِرْرَبَاعَ فِي كُللُ غَارَةٍ وَأَنَّ لَنَا الْمِرْرَبَاعَ فِي كُللُ غَارَةٍ

#### رد حسان عليه:

فقام حسان بن ثابت فأجابه فقال [من الطويل]:
هَـلِ الْـمَجُـدُ إِلاَّ السُّوْدَدُ الْعَـوْدُ وَالنَّـدَى
نَصَرَنَا وَآوَيْسَنَا النَّبِيَّ مُحَـمَّداً
بِحَـيِّ حَسرِيكٍ أَصْلَهُ وَثَـرَاقُهُ
نَصَرزَناهُ لَـمَّا حَلَّ وَسَطَ دِيَارِنَا وَنَحُنُ صَرزَئَاهُ لَـمَّا حَلَّ وَسَطَ دِيَارِنَا وَنَحُنُ وَبِنَاتِنَا النَّاسَ حَتَّى تَتَابَعُوا وَنَحُنُ وَلِنَهُ وَبِنَاتِنَا النَّاسَ حَتَّى تَتَابَعُوا وَنَحْنُ وَلَـذَنَا مِن قُريْشِ عَظِيمَهَا وَنَحْنُ وَلَـذَنَا مِن قُريْشٍ عَظِيمَهَا وَنَحْنُ وَلَـذَنَا مِن قُريْشٍ عَظِيمَهَا بَنِينَا تَفْخُرُونَ وَالنَّهُمُ بَنِينَا تَفْخُرُونَ وَالنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِحَقْنِ دِمَائِكُمُ فَالِيكُمُ فَالِا تَحْمَدُونَ وَالنَّهُمُ وَلَـنَاتُهُمُ وَلَـنَاتُ مَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمُ فَالِكُمُ فَالِا تَحْمَدُونَ وَالنَّلُمُ وَلَيْكُمُ فَالِكُمُ وَلَا لِللَّهِ نِـذَا وَأَسْلِمُوا فِللَّهِ نِـذاً وَأَسْلِمُوا فِلْلَهِ نِـذاً وَأَسْلِمُوا فَلَا تَحْمَدُونَ لِللَّهُ فِيلَا لَهُ فِيلَا لَهُ فِيلَا لَهُ فِيلَا لَهُ عَلَى لَهُ اللَّهُ فِيلَا لَهُ فَاللَّهُ فَالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ الْمَلُولُ لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فِيلَا لَهُ فَالْمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فِيلَا لَا لَهُ فِيلَا وَالْمُلُولُ اللَّهُ فِيلِهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ فِيلَا لَا اللَّهُ فِيلَا اللَّهُ فَالِولُ اللَّهُ فِيلَا لَا لَهُ فَالْمُ لَا الْمُلَالُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِّلُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمِالُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُولُ الْمُلْمُ الْم

إِذَا احْتَفَلُوا عِنْدَ احْتِضَارِ الْمَوَاسِمِ وَأَنْ لَيْسَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ كَدَارِمِ وَلَنْ لَيْسَ فِي أَرْضِ الْحِجَاذِ كَدَارِمِ وَنَصْرِبُ رَأْسَ الْأَصْدَ لِهِ الْمُسَتَفَاقِمِ وَنَصْرِبُ رَأْسَ الْأَصْدَ لِي الْمُسَتَفَاقِمِ ثُنْ فِي الْرَضِ الْأَعَاجِمِ

وَجَاهُ الْمُلُوكِ وَاحْتِمَالُ الْعَظَائِمِ؟
عَلَى الْنَفِ رَاضِ مِنْ مَعَدُ وَرَاغِمِ
بِحَالِيَةِ الْجَوْلاَنِ وَسُطَ الْأَعَاجِمِ
بِأَسْيَافِئَا مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَظَالِمِ
وَطِبْنَا لَهُ نَفْساً بِفَيْءِ الْمَغَائِمِ
وَطِبْنَا لَهُ نَفْساً بِفَيْءِ الْمَغَائِمِ
عَلَى دِينِهِ بِالْمُرْهَفَاتِ الصَّوارِمِ
وَلَلْنَا نَبِيَّ الْحَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمِ
وَلَلْنَا نَبِيَّ الْحَيْرِ مِنْ آلِ هَاشِمِ
يَعُودُ وَبَالاً عِنْ ذَكْرِ الْمَكَارِمِ
لَسَعُودُ وَبَالاً عِنْ لَهُ ذَكْرِ الْمَكَارِمِ
لَسَنَا خَولُ مَا بَيْنَ ظِنْ الْمَكَارِمِ
وَأَمْوَالِكُمْ أَنْ تُفْسَمُوا فِي الْمَقَاسِمِ
وَلاَ تَلْبَسُوا ذِيْساً كَوْيُ الْأَعَاجِمِ

قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس: وأبي، إِنَّ هذا الرجل لمؤتَّى له، لخطيه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا.

فلما فرغ القوم أسلموا، وَجَوَّزُهم رسول الله ﷺ فأحسن جوائزهم.

## شعر ابن الأهتم في هجاء قيس:

وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في ظَهْرِهم، وكان أصغرهم سناً، فقال قيس بن عاصم، وكان يبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه قد كان رجل منّا في رحالنا، وهو غلام حَدَث، وَأَذْرَى به، فأعطاه رسول الله ﷺ مثل ما أعطى القوم، فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيساً قال ذلك \_ يهجوه [من البسيط]:

ظَلِلْتَ مُفْتَرِشَ الْهَلْبَاءِ تَشْتِمُنِي عِنْدَ الرَّسُولِ فَلَمْ تَصْدُقْ وَلَمْ تُصِبِ سُدْنَاكُمُ سُؤْدَداً رَهُواً وَسُؤْدَدُكُمْ بَادٍ نَواجِدُهُ مُفْعٍ عَلَى السَّذَنَابِ قال ابن هشام: بقى بيت واحد تركناه لأنه أقذع فيه.

قَــال ابسن إســحــاق: وفــيــهــم نــزل مــن الــقــرآن: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآهِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَّنُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِلَيْكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآهِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَّنُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤].

64.4 E

# قِصَّهُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بْنِ قَيْسٍ فِي الوِفَادَةِ عَنْ بَنِي عَامِرٍ

وقدم على رسول الله ﷺ وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطُّفَيْل، وأربد بن قَيْس بن جَزْء بَن خالد بن جَغفر، وجَبَّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القَوم، وشياطينهم، فقدم عامرُ بن الطفيل عَدُوُ الله على رسولِ الله ﷺ، وهو يُريدُ الْغَدْرَ به، وقد قال له قومُهُ: يا عامر، إِنَّ النَّاسَ قد أسلموا فَأَسْلِمْ، قال: والله، لقد كُنْتُ آليت أن لا أنتهي حتى تَتْبَعَ العربُ عَقِبي، أَفَأَنَا أَتبع عَقِبَ هذا الفَيَىٰ من قريش؟ ثم قال لأزبَدَ: إذا قدمنا على الرجلِ فَإِنِي سَأَشْفَلُ عَنْكَ وَجْهَهُ، فإذا فعلتُ ذلك فَاعُلُه بالسيف، فلما قدموا على رسولِ الله ﷺ قال عامرُ بنُ الطفيل: يا محمد، خَالْني، قال: "لا وَاللهِ حَتَى تُوفِمنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ بُومِينَ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ يُحِيرُ شيئاً، فَلَمًا رَأَىٰ عامر ما يَضَنَعُ أربد قال: يا محمد خَالْني، قال: "لا حَتَى تُوفِمنَ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ يُحِيرُ شيئاً، فَلَمًا رَأَىٰ عامر ما يَضَنَعُ أربد قال: يا محمد خَالْني، قال: "لا حَتَى تُوفِمنَ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ عَلْمَا أَلَى عليه رسولُ الله ﷺ قال: أمّا وَاللّهِ لأملائها عَلَيْكَ حَيْلاً ورجالاً، فَلَما وَلَى قَالَ لهُ فَيَالُهُ مَنْ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ رَجُلٌ، هو أَخْوَفُ عندي على رسولُ الله ﷺ: "اللهمَّم، الحَفِي عَامِرَ بنَ الطُّفَيلِ، فلما خَرَجُوا من عند رسولِ اللهِ ﷺ قال عامر لأربد: في عندي على ويك يا أربد!! أين ما كنت أَمْرَتُكَ بعد اليوم أبداً، قال: لا أبا لك، لا تَعْجَلُ عليَّ، والله ما هَمَمْتُ بالذي ويمني منك، وَايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً، قال: لا أبا لك، لا تَعْجَلُ عليَّ، والله ما هَمَمْتُ بالذي أَمْنِي بني من أَمْرِهِ إِلا دَخَلْتَ بيضِ الطُريقِ بَعْتَ الله على عامر بن الطفيل الطاعُونَ في عُنْقِهِ، فَقَتَلَهُ الله في بيني سَلول. في عُنْقِه، فَقَتَلَهُ الله في بيني سَلول.

قال ابن هشام: ويقال: أَغُدَّةً كَغُدَّةِ الإِبل وَمَوْتاً في بيت سَلُولية.

قال ابن إسحاق: ثم خَرَجَ أَصْحَابُهُ حِين وَارَوْهُ حتى قدموا أَرْضَ بني عامر شَاتُينَ، فلما قدموا أتاهم قومهُمْ فقالوا: مَا وَرَاءك يا أَرْبَدُ؟ قال: لا شيء، والله، لَقَدْ دَعَانا إلى عبادةِ شَيْءٍ لَوَددْتُ أنه عِنْدِي الآن فأرميه بالنبلِ حتى أَقْتُلُهُ، فَخَرَجَ بعد مقالته بيوم أو يومين معه جَمَلٌ له يتبعه، فَأَرْسَلَ الله تعالى عليه وعلى جملِهِ صاعقةً فَأَخْرَقَتْهُمَا، وكان أَرْبَدُ بن قيس أَخا لَبيدِ بن ربيعة لأمه.

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أَسْلَمَ، عن عطاء بن يَسَار، عن ابن عباس قال: وأنزل الله عزَّ وجلَّ في عامر وأربد ﴿اللهُ يَمْلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْتَكَامُ وَمَا تَزْدَاذً ﴾ [الرعد: ٨] إلى قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِّن دُورِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ به دُورِ أَربد وما قتله الله به قال: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاهُ ﴾ إلى قوله: ﴿شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣].

## شعر لبيد في بكاء أربد:

قال ابن إسحاق: فقال لبيد يبكي أَزْبَدَ [من المنسرح]:

مَسَا إِنْ تُسَعَدُي الْسَمَسُونُ مِسْ أَحَدِ أَخْسَسَى عَسَلَى أَذبَدَ الْسَحُسُونَ وَلاَ فَسَعَسِيْسُ مَسلاً بَسَكَسِيْسِ أَذبَدَ إِذْ إِنْ يَسْشَغَبُوا لاَ يُسَبَالِ شَنْعَبَهُمُ

لاً والسد مُسشف فِسق وَلاَ وَلَسدِ أَرْهَبُ نَسوْءَ السشمَاكِ وَالأَسَدِ وَالْأَسَدِ قُصْمَانَ فِي كَبَدِ وَالْأَسَدِ فُصَامَ النَّسَاءُ فِي كَبَدِ أَوْ يَفْتَ صِدِ أَوْ يَفْتَ صِدِ الْحُكُوم يَفْتَ صِدِ

مُسلُس أربس وفسي حسلا وتسه وعسين أربسد إذ وعسين أربسد إذ واضب حسن لاقسحا مُسصَرَّمَة أَنْ بَسَدَ فَ الْمَسْرَمَة أَنْ بَسَدُ فَ الْمَسْرَمَة أَنْ بَسْرُ فَ الْمَسْرَمَة أَنْ بَسْرُ فَ الْمَسْرَامَة لَحِم الْمَسْرَامِ الْمَسْرَامُ الْمَسْرَامُ الْمَسْرَامُ الْمَسْرَامُ الْمَسْرَامُ الْمَسْرُوا وَإِنْ أَمِسْرُوا إِنْ أَمِسْرُوا وَإِنْ أَمِسْرُوا وَالْمُ الْمِالَوا وَالْمُوا وَإِنْ أَمِسْرُوا وَإِنْ أَمِسْرُوا وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامِ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامِ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُوا وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالِمُ و

مُرِّ لَـطِـيهُ الْأَحْسَاءِ وَالْكَـيِـدِ أَلُـوَتُ رِيَـاحُ السَّمْتَاءِ بِالْعَـضُدِ حِـينَ تَـجَـلُـتُ غَـوَابِسرُ الْـمَـدَدِ ذُو نَههُمَةٍ فِي الْـعُـلاَ وَمُـنْتَقَدِ لَيْلَةَ تُـمُسِي الْحِيَادُ كَالْقِدَدِ مِـثُـلَ الطَّبَاءِ الْأَبْكَارِ بِالْجَرَدِ غَـارِسِ يَـوْمَ الْكَـرِيـهَـةِ النَّخِـدِ جَـاءَ نَـكِيبِاً وَإِنْ يَـعُـدُ يَـعُـدِ يَـنْبُتُ عُنيتُ الرَّبِيعِ ذُو الرَّصِدِ يَـنْهُ وَالرَّهِ عِـدَةُ السَّرِيعِ ذُو الرَّصِدِ يَـوْماً فَهُمْ لِـلْهَالِا وَالنَّفَدِ

قال ابن هشام: بيته: وَالْحَارِبِ الْجَابِرِ الْحَريِبِ، عن أبي عبيدة، وبيته: يَعْفُو عَلَى الْجَهْد، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضاً يبكي أَرْبَدَ [من الوافر]:

ألا ذَهَبَ الْمُحَافِظُ وَالْمُحَامِي وَأَيْهَ فَالُوا: وَأَيْهَ فَالُوا: تَطِيرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكِ شَفْعا تَطِيرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكِ شَفْعا فَصَودُغ بِالسَّلَامِ أَبَا حَرِيرِيزِ وَكُنْتَ إِمَامَنَا وَلَنَا يَظَاماً وَكُنْتَ إِمَامَنَا وَلَنَا يَظَاماً وَأَرْبَدُ فَارِسُ الْهَيْبَجَا إِذَا مَا فَوارَبُ الْسَاءُ مُردَدُفَاتٍ وَأَرْبَدُ فَارِسُ الْهَيْبَجَا إِذَا مَا فَيْرَا النَّهُ اللَّهُ مُردَدُفَاتٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مُردَدُفَاتٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مُردَدُفَاتٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مُردَدُفًا مَا اللَّهُ مَردَدُفًا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَهُ وَلَيْكُ مَدِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَةُ الْمُعْم

وَمَانِعُ ضَيْهِا يَوْمُ الْخِصَامِ اللهُ الْفَهَامِ الْمُحَسَمُ مَالُ أَرْبَدَ بِالسَّهَامِ الْمُوتِ السَّهُ الْمِ وَوَتُرا وَالدِّعَامَةُ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَاعُ أَرْبَدَ بِالسَّهُ لِللَّهِ وَقَاعُ أَرْبَدَ بِالسَّفَظَامِ وَكَانَ الْجَزْعُ يُخفَظُ بِالنَّظَامِ وَكَانَ الْجَزْعُ يُخفَظُ بِالنَّظَامِ وَكَانَ الْجَزْعُ يُخفَظُ بِالنَّظَامِ وَكَانَ الْجَزْعُ يُخفَظُ بِالنَّفِطَامِ وَكَانَ الْمُحَدِّلُ إِلَى الْخِدَامِ حَوَاسِرَ لاَ يَجِفُنَ عَلَى الْجِدَامِ كَمَا وَأَلَ الْمُحِدُلُ إِلَى الْجَدَامِ إِلاَّ السَّمَ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُ

قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضاً يبكي أَرْبَدَ [من الرجز]:

إنع الكريسم لِعلْكريسم أَرْبَدا إنع الرَّفِيس وَاللَّه لِعنه كَبِدَا

يُسخدِي وَيُسغطِي مَالَهُ لِيهُ حَمَدَا السسَّابِلُ الْفَضْلِ إِذَا مَا عُدُدَا رِفْسها إِذَا يَسأْتِسي ضَسرِيكُ وَرَدَا يَسزَدَادُ قُسرُبا مِنهُمُ أَنْ يُسوعَدا غِسبَا وَمَسالاً طَسارِفا وَوَلَدا وقال لبيد أيضاً [من مجزوء الكامل]:

لَسِنْ تُسفْسنِسيَسا خَسيْسرَاتِ أَرْ قُسولاً: هُسوَ الْسبَسطُسلُ الْسمُسحَا وَيَسصُدُ عَسنَسا السظَسالِسمِس فَيساغَستَساقَسهُ رَبُّ الْسبَسرِيْس فَساغَستَساقَسهُ رَبُّ الْسبَسرِيْس فَساغَستَساقَسهُ رَبُّ الْسبَسرِيْس فَساغَستَساقَسهُ رَبُّ الْسبَسرِيْس فَساغَستَساقَسهُ رَبُّ الْسبَسرِيْس فَلسَاءُ وَلَسمُ يُسوجَسعُ وَلَسمُ وَقَالَ لبيد أيضاً [من الوافر]:

يُسذَكُ رُنِسي بِسَأَرْبَسدَ كُسلُّ خَصْمَ إِذَا أَقْسَتَ صَدَّ كَسرِيبَمُّ إِذَا أَقْسَتَ صَدَّ كَسرِيبَمُّ وَيَسَهُ دِي الْسَقَّوْمَ مُسطَّلِعِساً إِذَا مَسا قال ابن هشام: وآخرها بيتاً عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضاً [من الطويل]: أَصْبَحْتُ أَمْشِي بَعْدَ سَلْمَى بُنِ مَالِكِ إِذَا مَا رَأَى ظِلَلَ الْسَعْرَابِ أَضَلَجُهُ وَاللَّهُ الْسَعْرَابِ أَضَلَجُهُ قَالَ ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له.

أُذْمَا يُسشَبِّهِ نَ صُواراً أَبُدَا وَيَسمُ الأَ الْسَجَفْنَةَ مِسلَنا مَسدَدَا مِثْلُ الَّذِي فِي الْفِيلِ يَقْرُو جُمُدَا أَوْرَثُستَنَا تُسرَاثَ غَسيْرِ أَلْسَكَدَا شَسرَخا صَقُوراً يَافِعاً وَأَمْرَدَا

بَدَ فَدَّ أَبْ كِنَهَ الْحَدَّ عَى يَعُودَا مِن حِينَ يُنكَسَوْنَ الْحَدِيدَا حِينَ إِذَا لَقِيدِنَ الْفَوْمَ صِيدَا يَسِنَ إِذَا لَقِيدِنَا الْفَوْمَ صِيدَا يَسِدِةً إِذْ رَأَى أَنْ لاَ خُسلُسودَا يُسوصَبْ وَكَانَ هُو الْفَقِيدِا

أَلَّــدَّ تَــخَــالُ خُــطَّــةَــهُ ضِــرَارَا وَإِنْ جَــارُوا سَــوَاءَ الْــخـــةُ جَــارَا وَلِين جَــارُوا سَــوَاءَ الْــخــةُ جَــارَا

وَبَسغَدَ أَبِسِ قَسْسِ وَعُرُوةَ كَالْأَجَبْ حِنْدَاداً عَلَى بَاقِي السَّنَاسِن وَالْعَصَبْ

## قُدُومُ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَافِداً عَنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ

قال ابن إسحاق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله على رَجُلاً منهم يقال له: ضِمَام بن ثعلبة . قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن الوليد بن نُويْفِع، عن كُرَيْب مولى عبدالله بن عباس، عن ابن عباس، قال: بَعَثَتْ بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة وافداً إلى رسولِ الله على فقدم عليه، وَأَنَاخَ بَعِيرَهُ على بابِ المسجدِ، ثم عَقَلَهُ، ثم دَخَلَ المسجدَ ورسولُ الله على جالسٌ في أصحابه، وكان ضِمَامٌ رَجُلاً جُلداً اشْعَرَ ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله على في أضحابِه، فقال: أَيْكُمُ ابْنُ عبد المطلب؟ قال: فقال رسولُ الله على: «قال: «نعم» قال: يا ابن عبد المطلب، قال: فقال رسولُ الله على في المسألة فلا تَجِدَنَ بها على في نَفْسِكَ، قال: «لاَ أَجِدُ فِي نَفْسِي، فَسَلْ عَمًا بَدًا لَكَ» قال: أَنشُدُكَ الله إلهَكَ وإله مَن كان قَبْلَكَ وإلهَ من هو كائنٌ بَعْدَكَ، آللهُ بَعَنَكَ إلينا رسولاً؟ قال:

«اللَّهُمّ نعم» قال: فَانشُدك الله إلّهُكَ وإلَهُ مَنْ كَانَ قَبْلُكَ وإلّهُ مَنْ هو كَائِنْ بعدك، آلله أَمْرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُهُ وَخَدَهُ لا نشرك به شيئاً، وَأَنْ نَخْلَعَ هذه الأنداد التي كَانَ آباؤنا يَعْبُدُونَ معه؟ قال: «اللّهُمْ نَعَمْ» قال: فَانَّهُ اللّهُ إِلْهَكَ وإلَه من هو كائنٌ بَعْدَكَ، آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّهُمّ نعم» قال: ثُمَّ جَعَلَ يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة، والصيام، والحجّ، وشرائع الإسلام كلها، يَنشُدُه عند كلِّ قريضة منها كما يَنشُدُهُ في التي قَبْلَهَا، حتى إذا فرغ قال: فَإِني أَشْهَدُ أَنْ لا الله، وَأَشْهَدُ أَنْ محمداً رسولُ الله، وساؤدي هذه الفرائض، وأجتنبُ ما نهيتني عنه، ثُمَّ لا أَزِيدُ ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيرِه وراجِعاً، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنْ صَدَقَ ذُو العَقِيصَتَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّة». قال: فأتى بَعِيرَهُ فأطلق عِقَالُهُ، ثم خرج حتى قدم على قَوْمِهِ، فاجْتَمَعُوا إليه، فكان أَوَّلُ ما تكلَّم به أَنْ قال: فأتى بَعِيرَهُ فأطلق عِقَالُهُ، ثم خرج حتى قدم على قَوْمِهِ، فاجْتَمَعُوا إليه، فكان أَوْلُ ما تكلَّم به أَنْ قال: فأتى بَعِيرَهُ فأطلق عِقَالُهُ، ثم خرج حتى قدم على قَوْمِهِ، فأجْتَمَعُوا إليه، فكان أَوْلُ ما تكلَّم به أَنْ قال: فيلُكُمْ، قال: فأللا ألله وخده لا شريك له، وأَنْ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، وقد جنتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بما أَمْرَكُمْ به وَمَا نَهَاكُمْ عنه، قال: فواللّه، ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجلٌ ولا امرأة إلاَّ مسلماً، قال: يقول عبدالله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كَانَ أَفْضَلَ من ضِمَام بن ثعلبة.

## قُدُومُ الْجَارُودِ فِي وَفِد عَبْدِ الْقَيْسِ

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ الْجَارُودُ بن عمرو بن حَنَش أخو عبد القيس. قال ابن هشام: الجارود: ابن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس، وكان نَصْرَانيّاً.

قال ابن إسحاق: حدثني من لا أَتَّهِمُ، عن الحسن، قال: لما انتهى إلى رسول الله على كَلَّمه، فعرض عليه رسولُ الله على الإسلام، وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، ورغّبه فيه، فقال: يا محمد، إِنِّي قَدْ كنتُ على دين، وَإِنِّي تَارِكُ دِيني لِدِينِكَ، أَفَتَضْمَنُ لي ديني؟ قال: فَقَالَ رسولُ الله على: «نَعَمْ أَنَا ضَامِن أَنْ قَدْ هَدَاكَ الله إِلَى مَا هُو خَيرٌ مِنْهُ قال: فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَ أَصحابُهُ، ثم سَأَلَ رسول الله على المُحملان، فقال: «وَاللّهِ، مَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قال: يا رسولَ الله، فَإِنَّ بيننا وبين بِلاَدِنا ضَوَالٌ من ضوَالٌ الناس، أفنتبلغ عليها إلى بلادِنا؟ قال: «لا، إِيَاكَ وَإِيَّاهَا؛ فَإِنَّمَا تِلْك حَرَقُ النَّارِ» فَخَرَجَ من عنده الجارود راجعاً إلى قَوْمِهِ، وكان حسن الإسلام صُلْباً على دينه حتى هلك، وقد أدرك الردَّة.

ُ فلما رجع من قَوْمِهِ مَنْ كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الْغَرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر قام الجارود فتكلم فَتَشَهَّدَ شهادةَ الحقِّ، وَدَعَا إلى الإسلام، فقال: أَيُّها الناسُ، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأُكَفِّر من لم يشهد.

قال ابن هشام: ويروى: وأكفي من لم يشهد.

### إسلام المنذر بن ساوى:

قال ابن إسحاق: وقد كان رسولُ الله ﷺ بَعَثَ العلاء بن الحضرمي قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ إلى المنذر بن سَاوَى الْعَبْدِي، فأسلم فحسن إسلامُهُ، ثم هَلَكَ بعد رسولِ الله ﷺ قَبْلَ رِدَّة أهلِ البحرين والعلاء عنده أميراً لرسولِ الله ﷺ على البحرين.

## قُدُومُ وفد بَنِي حَنِيفَةَ، وَمَعَهُمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ

وقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ وَفْدُ بني حنيفة، فيهم مُسَيْلمةُ بن حبيب الجنفي الكذاب. قال ابن هشام: مسيلمة بن ثمامة، ويكنى أبا ثمامة.

قال ابن إسحاق: فكان منزلهُم في دارِ بنت الحارث امرأةٍ من الأنصار، ثم من بني النجار؛ فَجَدَّثني بَغضُ علمائنا مِنْ أَهْلِ المدينة: أَنَّ بني حنيفة أَتَتْ به رسولَ الله ﷺ، تَسْتَرُهُ بالثيابِ، ورسولُ الله ﷺ وهم جَالِسٌ في أَضْحَابِهِ معه عَسِيبٌ من سَعَف النخلِ في رَأْسِهِ خُوصَات، فلما انتهى إلى رسولِ الله ﷺ وهم يسترونه بالثيابِ كَلَّمه وَسَأَلُهُ، فقال له رسولُ الله ﷺ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هٰذَا الْعَسِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ».

## قُدُومُ زَيْدِ الخَيْلِ فِي وَفْدِ طَيِّءٍ

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَفَدُ طَيِّء، فيهم زَيْدُ الْجَيْلِ، وهو سَيُدُهُمْ، فَلَمَّا انتَهُوا إليه كَلَّمهم، وعرض عليهم رسول الله ﷺ الإسلام، فأسلموا، فَحَسُنَ إسلامهُم. وقال رسولُ الله ﷺ - كما حدثني مَنْ لا أَتَهِمْ مِنْ رِجالِ طيء -: "مَا ذُكر لِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بِفَضْلِ ثُمَّ جاءَنِي، إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَا يُقَالُ فِيهِ إِلاَّ زَيْدَ الْجَيْلِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْلَغُ كُلُ ما كان فِيهِ، ثم سماه رسولُ الله ﷺ زَيْدَ الخير، وقطع له فَيْدا وَأَرضِين معه وَكَتَبَ له بذلك؛ فخرج من عندِ رسولِ الله ﷺ راجعاً إلى قَوْمِهِ، فقال رسولُ الله ﷺ "إِنْ وَأَرضِين معه وَكَتَبَ له بذلك؛ فخرج من عندِ رسولِ الله ﷺ باسم غير الحمى، وغير أم مَلْدَم فلم يُشْبِنُهُ، يَنْجُ زَيْدٌ مِنْ حُمِّى الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ قال: قد سمًاها رسولُ الله ﷺ باسم غير الحمى، وغير أم مَلْدَم فلم يُشْبِنُهُ، فلما انتهى من بلدِ نجدِ إلى ماءِ من مياهه يُقال لهُ: فَرْدَةَ أَصَابِتُهُ الحُمَّى بها، فمات، ولما أحس زيد بالموت قال [من الطويل]:

رَّ مَا رَبِّ مِلْ مَا مِنْ مَا رَفَ عُدْوَةً وَأَتْرَكُ فِي بَدِتٍ بِهَ رَدَةَ مُـلْجِدِ؟! أَلْمَ رُبَّ يَسُومٍ لَـوْ مَسرِضِتُ لَـعَادَنِسي عَوَائِدُ مَسْ لَـمْ يَبْرَ مِلْهُنَّ يَبِهَ لِهِ الْأَرْبُ

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي قطع له رسول الله ﷺ فَحَرَّقَتْهَا بِالنار.

## أَمْرُ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ

وأما عَديُّ بن حاتِم فكان يقولُ ـ فيما بلغني ـ: ما من رجلِ من العربِ كَانَ أَشَدُّ كراهيةً لرسولِ الله ﷺ حين سمع به مني، أمَّا أنا فكنت امرءاً شريفاً، وكنت نصرانيّاً، وكنتُ أَسِيرُ في قَوْمِي بالْمِرْباع، فكنتُ في نَفْسِي على دينٍ، وكنتُ ملكاً في قومِي لما كان يصنع بي، فلمَّا سمعتُ برسولِ الله ﷺ كَرِهْتُهُ، فقلتُ لغلام كان لي عَربيٌّ وكان راعياً لإبلي: لا أَبَا لَكَ، أَعْدِذْ لي من إبلي أجمالاً ذُللاً سِمَاناً فَاحْتَبِسُهَا قريباً مني، فإذا سمعتَ بجيش لمحمدِ قد وَطِيء هذه البلادِ فآذنِّي، ففعل، ثم إنه أتاني ذاتَ غداةٍ فقال: يا عديُّ، ما كنتَ صانعاً إذا غَشِيَتْكَ خيلُ محمد فاصْنَعْهُ الآن، فَإِني قد رأيتُ راياتٍ، فسألتُ عنها، فقالوا: هذه جيوشُ محمدٍ، قال: فقلتُ: فَقَرَّبْ إِلَيِّ أَجْمَالِي، فقرَّبها، فاحتملتُ بأهلي وولدي، ثم قلتُ: أَلْحَقُ بأهل ديني من النصاري بالشَّام، فَسَلَكْتُ الْجُوشِيَّة ـ ويقال: الْحُوشيَّة، فيما قال ابن هشام ـ وخَلَّفْتُ بنتاً لحاتم في الحاضرِ، فَلَمَّا قدمتُ الشَّامَ أقمتُ بها، وتُخَالِفني خيلٌ لرسولِ الله ﷺ فتصيب ابنة حَاتم فيمَنْ أَصَابَتْ، فَقُدِمَ بِها على رسولِ الله ﷺ في سبَايا من طبيءٍ، وقد بَلَغَ رسولَ الله ﷺ هربي إلى الشَّام، قال: فَجُعِلَتْ بنت حاتم في حظيرةِ ببابِ المسجِد، كانتِ السبايا تُخبَسُ فيها، فمرَّ بها رسولُ الله ﷺ، فقامَتْ إليه، وكانت امْرأةً جَزْلَةً، فقالت: يا رسولَ الله، هَلَكَ الوالدُ، وَغَابَ الوافدُ، فَامْنُنْ عَلَيّ، مَنّ الله عليك، قال: «وَمَنْ وَافِدُكِ؟» قالت: عَدِيُّ بن حاتم، قال: «الْفَارُّ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ؟» قالت: ثم مَضَىٰ رسولُ الله ﷺ، وَتَرَكّنِي، حتى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ مَرَّ بي، فقلتُ له مثل ذلك، وقال لي مثلَ ما قال بالأمسِ، قالت: حتى إذا كان بَعْدَ الغدِ مَرَّ بي، وقد يَئِسْتُ منه، فَأَشَارَ إليَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ: أَنْ قُومِي فَكَلَّمِيهِ، قالت: فقمتُ إليه، فقلتُ: يا رسول الله، هَلَكَ الوالدُ، وَغَابَ الوافدُ، فامْنُنْ عليَّ، مَنَّ الله عليك، فقال ﷺ: «قَدْ فَعَلْتُ، فَلا تَعْجَلي بِخُرُوج حَتَّى تَجِدِي مِنْ قَوْمِكِ مَنْ يَكُونُ لَكِ ثِقَةً حَتَّى يُبلِّغَكِ إلى بِلادِكِ ثُمَّ آذِنينِي، فسألتُ عن الرجلِ الذي أَشَارَّ إِليَّ أَنْ أُكلِّمَهُ، فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأقمتُ حتى قدم ركبٌ من بَلِيٌّ أو قُضَاعة، قَالَتْ: وإنما أُريد أن آتي أخي بالشَّام، قالت: فجئتُ رَسولَ الله ﷺ، فقلت: يا رسولَ الله، قد قدم رَهْطٌ مِنْ قَوْمِي لي فيهم ثقةٌ وبَلاَغ، قالت: فَكَسَانِي رسولُ الله ﷺ، وحملني، وأعطاني نفقةً، فخرجتُ معهم حتى قدمتُ الشَّامَ، قال عدي: فوالله إنِّي لَقَاعِدٌ في أَهْلِي، إِذْ نَظَرْتُ إِلَى ظَعينَةِ تَصُوبُ إِليَّ تؤمُّنَا، قال: فقلتُ: ابنةُ حاتم؟ قال: فإِذا هي هي، فلَّمَا وقفتْ عَلَى انْسَحَلَتْ تقول: القاطعُ، الظالمُ، احتملتَ بأهلِكَ وولدِكَ وَتَرَكْتَ بَقِيَّةً والدِكَ عَوْرَتكَ، قال: قلت: أَيْ أَخَيَّهُ لا تَقُولِي إِلاَّ خيراً، فوالله، مالي من عُذْرٍ، لقد صنعتُ ما ذكرتِ، قال: ثم نَزَلَتْ، فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأةً حازمةً: ماذا تَرَيْنَ في أمرِ هذا الرجل؟ قالت: أرى ـ والله ـ أن تَلْحَقَ به سريعاً، فإِنْ يكنِ الرجلُ نَبِيّاً فللسابقِ فَضْلُهُ، وإنْ يكن ملكاً فلن تَذِلُّ في عِزُّ الْيَمَن وَأنت أنت، قال: قلت: والله، إِنَّ هذا للرَّأي.

قال: فخرجتُ حتى أَقْدُمَ على رسول الله ﷺ المدينة، فدخلتُ عليه وهو في مَسْجِدِهِ، فسلمتُ عليه، فقال: «مَنِ الرَّجُلُ؟» فقلت: عديُّ بن حاتم، فقامَ رسولُ الله ﷺ، وانطلق بي إلى بَيْتِهِ، فوالله، إِنَّهُ لعامدٌ بي إليه إذْ لَقِيَتُهُ امرأةٌ ضعيفةٌ كبيرةٌ، فاسْتَوْقَفَتْهُ، فَوَقَفَ لها طويلاً تُكَلِّمُهُ في حَاجَتِهَا، قال: قلتُ في نفسي:

والله، ما هذا بملك، قال: ثم مَضَىٰ بي رسولُ الله ﷺ، حتى إذا دَخَلَ بي بَيْتَهُ تَنَاوَلَ وِسَادَةً من أَدَم مَضَىٰ بي رسولُ الله ﷺ، فقال: قلت: بل أنت فاجلسْ عليها، فقال: هاجلِسْ عَلَى لهٰ لِهُ عال: قلت: بل أنت فاجلسْ عليها، فقال: هالم مَلِك، ثم قال: فجلستُ عليها، وَجَلَسَ رسولُ الله ﷺ بالأَرْضِ، قال: قلت نهي نفسي: والله، ما هذا بأمرِ مَلِك، ثم قال: هالهِ يا عَدِيّ بْنَ حَاتِم، أَلَمْ تَكُ رَكُوسِياً؟ قال: قلت: بلى، قال: هأو لَمْ تَكُن تَسِيرُ فِي قَوْمِكَ بِالْمِرْبَاعِ؟ قال: قلت: بلى، قال: هاله وعرفت أنه نبي قال: قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مُرْسَلٌ يَغْلَمُ ما يُجْهَلُ، ثم قال: «لَعَلْكَ يَا عَدِي إِنْمَا يَمْنَعُكَ مِنْ دُحُولِ في هذا الدين ما ترى مِن حَاجَتِهِمْ، مُوالله لَيُوشِكَنَ المالُ أَنْ يَفِيضَ فيهم حتى لا يُوجَدَ مَن يَأْخَذُهُ، ولعلك إنما يمنعك من دخولِ فيه ما تَرَىٰ من كثرة عَدُوهِم وقلَّةٍ عددِهم، فوالله، ليوشِكَنَ أَنْ تَسْمَعَ بالمرأةِ تَخْرُجُ من القادسية على بعيرها حتى تَزُور هذا البيتَ لا تَخَافُ، وَلَعْلَكُ إلمالَيْ قَلْ عَلَيْ عَلَيْ المالُقُ وَلَهُ لَيُومِكُنَ أَنْ تَسْمَعَ بالمرأةِ تَخْرُجُ من القادسية على بعيرها حتى تَزُور هذا البيتَ لا تَخَافُ، وَلَعْلُكُ إلمالَ يَمْتَعُكُ من دخولِ فيه أنك ترى أن المُلكَ والسُلْطَانَ في غيرهِم، وايم الله، ليوشِكَنَ أَنْ تَسْمَعَ بالقصورِ البيضِ مِنْ أَرْضِ بابل قد فُتحت عليهم، قال: فأسلمتُ، وكان عدى يقول: قد رأيتُ القصورَ البيضَ من أرضِ بابل قد فُتحت عليهم، قال: فأسلمتُ، وكان عدى يقول: قد رأيتُ القصورَ البيضَ من القادسيةِ على بَعِيرِها لا تَخَافُ حتى تحجَّ هذا البيتَ، وايم الله، لتكونَنَ الثالثة؛ لَيُفِيضَنَّ المالُ حتى لا يوجد من يأخذه.

## قُدُومُ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ الْمُرَادِي

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ فَرْوَةُ بن مُسَيْكِ الْمُرَادِيُّ على رسولِ الله ﷺ، مُفَارِقاً لملوكِ كِنْدَة، ومباعداً لهم، إلى رسولِ الله ﷺ، مُفارِقاً لمدان من مرادِ ما لهم، إلى رسولِ الله ﷺ، وقد كان قُبَيْلَ الإسلامِ بين مُرَاد وَهَمْدَان وَقْعَةٌ أَصَابَتْ فيها همدان من مرادِ ما أرادوا، حتى أَثْخَنُوهم في يومٍ كَانَ يُقَالُ له: يوم الرَّدْم، فَكَانَ الذي قَادَ هَمْدَان إلى مراد الأجدعُ بن مالك في ذلك اليوم.

قال ابن هشام: الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حَرِيم الهمداني.

قال ابن إسحاق: وفي ذلك اليوم يَقُولُ فَرْوَةُ بن مُسَيْكِ [من الوافر]:

مَسرَدْنَ عَسلَسى لِسفَّاتَ وَهُسنَ خُسُوصٌ فَسإِنْ نَسغُلِسب فَسغَلاَبُسونَ قِسدُما وَمَسا إِنْ طِسبُسنَا جُسبُسنْ وَلَسجَسالُ كَسذَاكَ السدَّهُ سِرجَسالُ فَسبَيْسَنَا مَسا نُسسَرُّ بِسِهِ وَنَسرْضَى إِذِ الْسقَسلَسبَست بِسهِ كَسرَاتُ دَهْسِر فَسمَن يُعْبَطُ بِرَيْسِ الدَّهْرِ مِنْهُمْ فَسمَن يُعْبَطُ بِرَيْسِ الدَّهْرِ مِنْهُمْ فَسلَوْ خَلَدَ الْمُسلُسوكُ إِذَنْ خَلَدُنَا فَسَلَوْ خَلَدَ الْمُسلُسوكُ إِذَنْ خَلَدُنَا فَسَانَ عَنْ مَنْ يَعْبَعُمْ مُسرَوَاتٍ قَسوْمِي

يُسنَاذِعْنَ الأَعِنَّةَ يَسنَتَ حِينَا وَإِنْ نُعْلَبُ فَعَيْثُ مُعَلَّبِينَا مَسنَايَانَا وَطَعْمَةُ آخرِينَا مَسنَايَانَا وَطَعْمَةُ آخرِينَا تَكِرُ صُرُوفُهُ حِينَا فَحِينَا وَلَوْ لُبِسَتْ غَضَارَتُهُ سِنِينَا فَالْفَيْتَ الْأُلَى عُبِطُوا طَحِينَا يَحِدُ رَيْبَ السِزْمَانِ لَهُ خَوْونَا وَلَوْ بَقِينَ الْحَرَامُ إِذَنْ بَقِينَا وَلَوْ بَقِينَ الْحَرَامُ إِذَنْ بَقِينَا كَمَا أَفْنَى الْقُرُونَ الْأَوْلِينَا

قال ابن هشام: أَوَّلُ بَيْتِ مِنها، وقوله: فإن نُغْلَبْ؛ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: ولما تَوَجَّهَ فَرْوَةُ بن مُسَيْك إلى رسولِ الله ﷺ مفارقاً لملوك كندة قال [من الكامل]:

لَمَّا رَأَيْتُ مُلُوكَ كِنْدَةَ أَعْرَضَتْ قَلَمُ اللَّهِ مُلَوكَ كِنْدَةً أَعْرَضَتْ قَلَمُ مُلِحَمَّداً

كَالرِّجُ لِ خَانَ الرِّجُ لَ عِرْقُ نَسَائِهَا أَرْجُ و فَوَاضِ لَهَا وَحُسْنَ ثَرَائِهَا

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: أَرْجُو فواضله وحسن ثنائها.

قال ابن إسحاق: فلمَّا انتهى إلى رسولِ الله عَلَيْ قال له رسولُ الله عَلَى - فيما بلغني -: "يَا فَرُوةُ، هَلْ سَاءَكَ مَا أَصَابَ قَوْمَه مثلُ ما أَصاب قومي يوم سَاءَكَ مَا أَصَابَ قَوْمَه مثلُ ما أَصاب قومي يوم الرَّدْم لا يسوؤه ذلك؟ فقال رسولُ الله عَلَى له: "أَما إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ قَومَك فِي الإسلامِ إِلاَّ خَيْراً» واستعمله النبيُّ على مُراد وزُبَيْد ومَذْحِج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فَكَانَ معه في بلادِه حتى تُوفي رسولُ الله عَلَى .

# قُدُومُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يكرِبَ فِي أُنَاسٍ مِنْ زُبَيْدٍ

وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ عَمْرُو بِن مَعْدِ يكربِ في أناس من بني زُبَيْد، فأسلم، وكان عَمْرُو قَدْ قَالَ لقيس بِن مَكْشُوحِ الْمُرَادِيِّ - حِينَ انْتَهَىٰ إليهم أَمْرُ رَسُولِ الله ﷺ -: يا قَيْسُ، إِنَّكَ سَيْدُ قَوْمِكَ، وَقَدْ ذُكر لنا أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ له: محمد؛ قد خَرَجَ بالحجاز يقولُ: إنه نبيًّ، فانطَلِقْ بِنَا إليه حَتَّىٰ نَعْلَمَ علْمَهُ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًا كما يقولُ؛ فإِنَّه لَنْ يَخفَى عليك، إذا لقيناهُ اتَبْعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلك، علمنا عِلْمَهُ، فأبى عليه قَيْسٌ ذلك، وَسَفَّه رَأْيَهُ، فركب عمرو بن معد يكرب حتى قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، فأسلم، وصَدَّقَه، وآمَنَ به، فَلَمَّا بَلَغَ ذلك قَيْس بن مَكْشُوحِ أُوعَدَ عَمْراً وَتَحَطَّمَ عليه، وقال: خالفني وَتَرَكَ رأيي، فقال عمرو بن معد يكرب في ذلك [من مجزوء الوافر]:

أمَرِنُكَ يَرِوْمَ ذِي صَـنُحَا السَّلَ اللَّهِ السَّلَ اللَّهِ السَّلَ اللَّهُ عَلَى مِـفْلَ الْسَحَمَ السَّمَ عَلَى مِـفْلَ الْسَحَمَ السَّمَ عَلَى مِـفْلَ الْسَعَمَ السَّمَ عُلَى السَّمَ السَمَا السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ

ءَ أَمْ راً بَ ادِي اَ رَشَ دُهُ وَ الْهِ وَالْهِ مَ خُدُوفِ تَ خُدُهُ وَتِ دُهُ وَ مِ الْمِ مَ الْهُ جَ الْهِ سَلَّ أَسَدُهُ عِي أَخْدُ لَكُ مِ مَ الْهُ جَ الْهِ مَ الْهُ جَ الْهِ مَ الْهُ حَدَدُهُ لِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة [من مجزوء الوافر]:

أمَرِتُكَ يَرِومَ ذِي صَالَعَا ءَ أَمْرِراً بَرِيْ صَالَا وَشَادُهُ

أَمَـــرْتُــكَ بِـــاتَـــقَـــاءِ الـــلَــــــــــهِ وَتَــــــــهِ وَتَـــــــــهُ وَتِــــــــهُ فَـــكُه فَـــكُـــنْــتَ كَــــذِي الْـــحَـــمِــيُــرِ غَـــــــــرَهُ مِــــــمَـــــا بِــــــهِ وَتِــــــــهُ و ولم يعرف سائرها.

قال ابن إسحاق: فَأَقَامَ عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زُبَيْدٍ، وعليهم فَرْوَة بن مُسَيْك، فَلَمَّا تُوفي رسولُ الله ﷺ ارتَدُ عَمْرو بن معد يكرب، وقال حين ارتد [من الوافر]:

حِـمَـاداً سَـافَ مَـنْ خِـرُهُ بِـئَـفْـرِ تَـرَى الْـحُـوَلاء مِـنْ خُـبْـثِ وَغَـدْدِ

وَجَــِذْنَــا مُــلَــكَ فَــرْوَةَ شَـــرَّ مُــلَــكِ وَكُـــنْـــتَ إِذَا رَأَيْـــتَ أَبَـــا عُـــمَـــيْـــرِ قال ابن هشام: قوله: بنَفْر؛ عن أبى عبيدة

# قُدُومُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ الأشعثُ بن قيس في وفد كِنْدَةً.

فحدثني الزُهْرِيُّ ابن شهاب: أنه قدم على رسولِ الله على ثمانين راكباً من كِنْدَة، فَدَخَلُوا على رسولِ الله على مسجِدَهُ وقد رَجُلُوا جُمَمَهُمْ، وَتَكَحُلُوا، عليهم جُبَب الْجِبَرَة، وقد كَفَّفُوها بالحرير، فَلَمَّا وَسُولِ الله على رسولِ الله عنه بن قيس: يا رسولَ الله، نحن بنو آكلِ الْمُرارِ، وأنت ابن آكلِ الْمُرار، فَشَقُوهُ مِنْهَا، ثم قَالَ له الأشعث بن قيس: يا رسولَ الله، نحن بنو آكلِ الْمُرادِ، وأنت ابن آكلِ الْمُراد، قال: فَتَبَسَمَ رسولُ الله على وقال: «نَاسِبُوا بِهلَا النَّسَبِ الْعَبَّاسَ بن عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَرَبِيعَة بنَ الْحَارِثِ» وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين، وكانا إذا شَاعًا في بعضِ العربِ فسئلا مِمْن هُمَا قالا: نحن بنو آكلِ وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين، وكانا إذا شَاعًا في بعضِ العربِ فسئلا مِمْن هُمَا قالا: نحن بنو آكلِ المُرَارِ، يَتَعَزَّزان بذلك، وذلك أن كِنْدة كانوا ملوكاً - ثم قال لهم: «لا، بَلْ نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بنِ كِنَانَةً، لاَ فَقُو أُمَّنَا وَلا نَتَفِي مِنْ أَبِينَا الْأَسْعِثُ بن قيس: هَلْ فَرَغْتُمْ يا معشَر كندة، والله لا أسمع رَجُلاً يقولُها إلاً ضَرَبْتُهُ ثمانين.

قال ابن هشام: الأشعث بن قيس من ولد آكلِ المرارِ من قِبَلِ النَّسَاءِ، وآكل المرار: الْحَارِثُ بن عمرو بن معاوية بن وبن معاوية بن ثور بن مُرَتِّع بن معاوية بن كِنْدِيُّ، ويُقَالُ: كندة، وإنما سمي آكل المرار؛ لأن عَمْرو بن الْهَبُولة الْغَسَّاني أَغَارَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ الحارث غائباً، فغنم وسبى، وكان فيمن سَبَىٰ أُمُ أُناسٍ بِنْتُ عَوْف بن مُحَلِّم الشَّيْبَانِي؛ امرأة الحارث بن عمرو، فقالتُ لعمرو في مسيرِهِ: لَكانِّي برجلٍ أَذْلَمَ أَسْوَدَ كَأَنَّ مَشَافِرَهُ مشافر بَعِيرِ آكل مُرَارٍ قَدْ أَخذ بِرَقْبَتِكَ، تعني الحارث، فَسُمِّي آكل الْمُرَار، والْمُرَار: شجر، ثم تَبِعه الحارث في بني بكر بن وائل فَلَحِقَهُ فَقَتَلَهُ، واسْتَنْقَذَ المَرْادُ، والْمُرَار: شجر، ثم تَبِعه الحارث في بني بكر بن وائل فَلَحِقهُ فَقَتَلَهُ، واسْتَنْقَذَ المَرْادُ، والْمُرَار، والْمُرَار؛ بن حِلْزَةَ الْيَشْكُرِيُّ لعمرو بن المنذر \_ وهو عمرو بن هند اللَّخمِيُّ \_ امْنَ الخفيف]:

وَأَقَدْنَاكَ رَبُّ غَسَّانَ بِالْمُنْ لِللَّهُ اللَّهُ مَاءُ

لأن الحارث الأعرج الْغَسَّاني قَتَلَ المنذر أباه، وهذا البيت في قصيدة له، وهذا الحديث أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من الْقَطْع، ويقال: بل آكل الْمُرَار حُجْرُ بن عَمْرو بن معاوية،

وهو صاحب هذا الحديث، وإنما سمي آكل المرار؛ لأنه أكلَ هو وأصحابه في تلك الْغَزْوَة شَجَراً يقال له الْمُرَارِ.

## قُدُومُ صُرَد بن عَبْدِالله الأزْدِيِّ وخبر جُرش

قال ابن إسحاق: وَقَدِمَ عَلَىٰ رسولِ الله عَلَىٰ مَن أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِدَ بِمِن أَسْلَمَ مَنْ كان يليه من أهلِ من الأزد، فأمَّره رسولُ الله على مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِدَ بِمِن أَسْلَمَ مَنْ كان يليه من أهلِ الشركِ من قبائل اليمن، فَخَرَجَ صُرَدُ بن عبدالله يسيرُ بأمرِ رسولِ الله على حتى نَزَلَ بِجُرَش، وهي يومئذِ مدينة مُغْلَقَة وبها قبائلُ من قبائلِ اليمن، وقد ضَوَتْ إليهم خَنْعَم، فَدَخَلُوها معهم حين سَمِعُوا بمسير المسلمين إليهم، فَجَاصَرُوهم فيها قريباً من شهرٍ، وامتنعوا فيها منه، ثم إنه رَجَعَ عنهم قَافِلاً، حتى إذا كان إلى جبلِ لهم يُقالُ له: شَكَر؛ ظَنْ أَهْلُ جُرَش أنه إِنّما وَلَى عنهم مُنْهَزِماً، فخرجوا في طَلَيِهِ، حتى إذا أذركوه عَطَفَ عليهم فَقَتَلَهُمْ قتلاً شديداً.

وقد كان أَهْلُ جُرَشَ بَعَثُوا رَجُلَيْن منهم إلى رسولِ الله على بالمدينة يَرْتَادَان وينظرانِ، فَبَيْنَا هُمَا عند رسولِ الله على عشية بعد صلاة العصر، إذ قال رسولُ الله على: "بِأَي بِلاَدِ الله شَكُر؟" فقام الْجُرَشِيَّانِ فقالا: يا رسولَ الله، ببلادنا جَبَلْ يُقال له: كَشَر، وكذلك يُسَمِّيه أَهْلُ جُرَش، فقال: "إِنَّهُ لَيْسَ بكَشَر وَلْجَنَّهُ فَقَالا: يا رسولَ الله، عنا رسولَ الله؟ قال: "إِنَّ بُدْنَ الله لَتُنْحَرُ عِنْدَهُ الآنَ" قال: فَجَلَسَ الرجلان إلى أبي بكر، أو إلى عُنْمَان، فقال لهما: وَيْحَكُماً!! إن رسولَ الله على الآن لَيْنَعَى لكما قَوْمَكُمَا، فَقُومَا إلى رسولِ الله على فاسألاه أَن يَدْعُو الله أَن يَرْفَعَ عن قَوْمِكُمَا، فقاما إليه فسألاه ذلك، فقال: "اللَّهُمَّ ارْفَعْ مَنْهُمْ"، فَخَرَجَا من عند رسولِ الله على راجعين إلى قَوْمِهِمَا، فوجدا قَوْمَهُمَا قد أصيبوا يَوْمَ أصابهم صُرَد بن عبدالله في اليوم الذي قال فيه رسولُ الله على ما قال، وفي الساعة التي ذَكَرَ فيها مَا ذَكَرَ.

وَخَرَجَ وَفَدُ جُرَشَ حتى قَدِمُوا على رسولِ الله ﷺ، فأسلموا، وَحَمَى لهم حِمَى حولَ قريتهم على أعلام معلومة للفرَسِ والراحلة وللمُثيرة بَقَرَة الْحَرْث، فمن رَعَاهُ مِنَ الناسِ فَمَالُهُ سُحْتٌ، فقال في تلك الغزوة رَجُلٌ من الأزد ـ وكانت خَثْعَم تُصِيبُ من الأزد في الجاهلية، وكانوا يَعْدُونَ في الشهرِ الحرامِ - [من السيط]:

يَا غَـزْوَةً، مَا غَـزَوْنَا، غَـنِـرَ خَـائِبَـةٍ حَـتًى أَتَـنِنَا حُـمَـنِـراً فِي مَصَائِعِهَا إذَا وَضَـغـتُ غَـلِـيلاً كُـنْتُ أَخـمِـلُـهُ

فِيهَا الْبِغَالُ، وَفِيهَا الْخَيْلُ وَالْحُمُرُ وَجَهْعَ خَنْعَمَ قَدْ شَاعَتْ لَهَا النُّذُرُ فَهَا أُبِالِي أَدَانُوا بَعْدُ أَمْ كَفَرُوا

## قُدُومُ رَسُولِ مُلُوكِ حِمْيَر بِكِتَابِهِمْ

وَقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ كِتَابُ ملوكِ حَمْيَر، مَقْدَمَه من تَبُوك، وَرَسُولُهُمْ إليه بِإِسْلاَمِهِمْ: الحارثُ بن عبد كُلاَل، وَالنَّعْمَان قَيْلُ ذو رُعَيْن وَمَعَافر وَهَمْدان، وبَعث إليه زُرْعَةُ ذُوَ يزَن مالك بن مُرَّةَ الرَّهَاوي بِإِسْلاَمِهِمْ، وَمُفَارَقَتِهِم الشَّرْكَ وأهلهُ، فكتبَ إليهم رسولُ الله ﷺ:

«بسمِ اللَّهِ الرَّخِمْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رسولِ الله النَّبِيِّ، إلىٰ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَل، وإلى نُعَيْم بن عبد

كُلاًل، وإلى النَّعْمَانِ قَبْل فِي رُعَيْن وَمَعَافِر وهَمْدَان، أَمَا بَعْدَ ذَلِكُمْ؛ فَإِنِّي أَخْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعْ بِنَا رَسُولُكُمْ مُنْقَلَبَنَا مِن أَرْضِ الرُّومِ، فَلَقِينَا بِالْمَدِينَةِ، فَبَلْغُمْ وَأَنْعِتُمْ وَأَطْعَتُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ؛ إِنْ أَصْلَحْتُمْ وَأَطْعَتُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَأَقْمَتُمُ الصَّلاَةِ وَآغَطِيتُمْ وَأَطْعَيْهُمْ مِنَ الْمَعْلِيمِ حُمُسَ الله وَسَهْمَ النَّبِي ﷺ وَصَفِيّه، وَمَا كُتِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَقَارِ عُشْرَ مَا سَقَتِ الْمَعْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا سَقَى الْغَرْبُ نِصْفَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمِبْلِ الْأَرْبَعِينَ الْبَقَ لَبُونِ، وَفِي ثَلاَئِينَ مِنَ الْإِبلِ اللهٰ لَبُونِ ذَكَرٌ، وَفِي كُلُّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبلِ شَاةً، وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِبلِ شَاتَانِ، وَفِي كُلُّ أَرْمَعِينَ مِنَ الْبَقْرِ بَقَرَةً، وَفِي كُلُّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ بَيْعَ جَذَعٌ أَن وَجَدَعَةً، فَمَن كُلُ قَامِينِ مِنَ الْبَعْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَقْرِ بَعْفَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَعْلِ الْأَرْبَعِينَ الْبَعْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَعْلِ الْمَوْمَنِينَ فِي الصَّدَقَةِ، فَمَن كُلُ أَرْمَعِينَ مِنَ الْبُعْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّاقِيقِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَن الْبَعْرَ لِهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَلَ الْمُعْمِى وَلَا مَلْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ الْمُؤْمُ اللهُ وَمُقَا اللهُ وَدْعَةُ اللهُ وَذِعَةً اللهُ وَمِنْ مَانَ عَلَى يَهُودِينِيَةٍ أَوْ لَمُعْرَائِيَةِهِ، فَاللهُ الْمَعْمَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمَاءُ وَمُو اللهُ الْمُؤْمِنِينَ لَا فَاللهُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ وَمُونَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ

أما بعد؛ فَإِنَّ رسولَ الله مُحَمَّداً النبيّ، أَرْسَلَ إلىٰ زُرْعَةَ ذِي يزنَ أَنْ إِذَا أَتَاكُمْ رُسُلِي فأُوصِيكُمْ بهمْ خَيْراً: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُالله بن زَيْد، وَمَالِكُ بن عُبَادة، وَعُقْبَةُ بن نَمِر، ومالكُ بن مُرَّة، وَأَضحَابُهُمْ، وَأَنِ آجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ من الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةِ مِنْ مَخَالِيفِكُمْ، وَأَنْلِغُوها رُسُلِي، وَإِنَّ أَمِيرَهُمْ مُعَاذُ بن جبل، فَلاَ يَنْقَلِبَنَّ إِلاَّ رَاضِياً.

أما بعد؛ فَإِنَّ محمداً يَشْهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلا الله ، وأنه عَبْدُهُ ورسولُهُ ؛ ثم إِنَّ مالكَ بن مُرَّةَ الرَّهاوي قَدْ حَدَّثني أَنْكَ أسلمتَ مِنْ أَوَّلِ حمير ، وَقَتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَبْشِرْ بخيرٍ ، وَآمُرُكَ بحمير خَيْراً ، وَلاَ تَخُونُوا ، وَلاَ تَخَاذَلُوا ، فَإِنَّ رسولَ الله ﷺ هو مَوْلَى غَنِيْكم وَفَقِيرِكم ، وإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُ لمحمدٍ ، ولا لأهلِ بَيْتِهِ ، إِنَّما هي زَكَاةٌ يُزَكِّىٰ بها على فقراءِ المسلمين وابن السبيل ، وإن مالكاً قد بَلَّغ الخبر وَحَفِظَ الْغَيْبَ ، وَآمُرُكُمْ به خيراً ، وَإِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إليكم مِنْ صَالِحِي أهلي وأولي دِينهم وأولي عِلْمِهِمْ ، وَآمُرُكُمْ بهم خيراً ؛ فإنهم مَنْطُورٌ إليهم ، والسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ».

### وصية النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر، أنه حُدُث: أَنَّ رسولَ الله ﷺ حين بعث معاذاً أَوْصَاهُ؛ وَعَهِدَ إليه، ثم قال له: "يَسُّرْ وَلاَ تُنَفِّرْ، وَإِنَّكَ سَتَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْأَلُونَكَ: مَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ».

### فتوى معاذ في حق الرجل على المرأة:

قال: فَخَرَجَ معاذ حتى إذا قَدِمَ اليمنَ قَامَ بما أَمَرَهُ به رسولُ الله ﷺ، فأتته امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ اليمنِ، فقالت: يا صَاحِبَ رسولِ الله، ما حَقُّ زوجِ المرأةِ عليها؟ قال: وَيْحَكِ!! إِنَّ المرأة لاَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ تُؤَدِّيَ

حَقَّ زَوْجِهَا؛ فأَجْهِدِي نَفْسَكِ في أَداءِ حَقِّهِ ما اسْتَطَعْتِ، قالت: والله، لَئِنْ كنتَ صاحبَ رسُولِ الله ﷺ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا حَقُّ الزوجِ على المرأة، قال: وَيُحَكِ!! لو رَجَعْتِ إِلَيْهِ فَوَجَدْتِهِ تَنْثَعِبُ مَنْخِرَاه قَيْحاً ودماً فَمَصِصْتِ ذلك حتى تُذْهبيه مَا أَذَيْتِ حَقَّهُ.

إِسْلاَمُ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرِو الْجُذَامِيِّ

قال ابن إسحاق: وَبَعَثَ فَرْوَةُ بن عمرو بن النافرة الجذامي، ثم النُّفاثي، إلى رسولِ الله ﷺ رسولاً بِإِسْلاَمِهِ، وَأَهْدَىٰ له بَغْلَةً بيضاءً، وكان فروة عاملاً للرومِ على مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ العربِ، وكان منزلُهُ مُعَان وما حَوْلَهَا مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، فَلَمَّا بَلَغَ الرومَ ذلك من إسلامِهِ طَلَبوه حَتَّىٰ أَخَذُوهُ، فَحَبَسُوهُ عندهم، فقال في مَحْبِسه ذلك [من الكامل]:

طرقت سُلَيْمَى مَوْهِناً أَصْحَابِي صَدَّ الْحَدِيالُ وَسَاءَهُ مَا قَدْ رَأَى لاَ تَـكُـحُـلِـنَ الْعَـيْـنَ بَـعُـدِيَ إِنْـمِـداً وَلَقَدْ عَلِمْتَ، أَبَا كُبَيْشَةَ، أُنْنِي فَلَيْنُ هَلَكُتُ لَتَفْقِدُنَّ أَخَاكُمُ وَلَقَدْ جَمَعْتُ أَجَلُ مَا جَمَعَ الْفَتَى

فَلَمَّا أَجْمَعَتِ الرومُ لِصَلْبِهِ عَلَىٰ مَاءٍ لهم يُقال له، عفراء بِفِلَسطين قال [من الطويل]: ألاً هَلْ أتَّى سَلْمَى بِأَنَّ حَلِيلَهَا عَلَى نَاقَةٍ لَمْ يَضْرِبِ الْفَحْلُ أُمِّهَا

مُسشَدُّبَةِ أَطْرَافُهَا بِالْمَسَاجِلِ

فزعم الزهري ابن شهاب أنهم لما قَدَّمُوه ليقتلوه قال [من الكامل]:

سِسلْسُمٌ لِسرَبُسِي أَعْسَظُسمِسِي وَمَسَقَسامِسِي

وَالسِرُّومُ بَسِيْسِنَ الْسِبَسِابِ وَالْسِقِسِرُوَانِ

وَهَــمَــمُــتُ أَنْ أُغْــفِــي وَقَــذُ أَبْـكَــانِــي

وَسُلِطَ الْأَعِلَةِ لا يُحَصُّ لِسَانِسِ

وَلَــثِـنْ بَسقِـيتُ لَــتَـغـرفُـنٌ مَـكَــانِــي

مِــنْ جَـــؤدَةٍ وَشَــجَــاعَــةٍ وَبَـــيَـــانِ

عَلَى مَاءِ عَفْرَى فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِل؟

بَسَلْعُ سَسرَاةَ الْسَمُسَلِحِدِنَ بِأَلْدِس ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء، يرحمه الله تعالى.

إِسْلاَمُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ كَعْبِ عَلَىٰ يَدَي خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ لَمَّا سَارَ إِلَيْهِمْ

قال ابن إسحاق: ثم بَعَثَ رسولُ الله ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر، أو جمَّادى الأولى، سنةَ عشر، إلى بني الحارث بن كعب بِنَجْرَان، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إلىٰ الإِسلام قَبْلَ أَنْ يِقاتلهم، ثلاثاً، فَإِن اسْتَجَابُوا فاقْبَلُ منهم، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَقَاتُلُهُم.

فَخْرِج خَالَدَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِم، فَبَعَثَ الرُّكْبَانَ يَضْرِبُونَ فِي كُلِّ وَجِهِ وَيَدْعُونَ إِلَى الإسلام، ويقولون: أَيُّهَا النَّاسُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَأَسْلَمَ الناسُ ودخلوا فيما دُعُوا إليه، فأقام فيهم خالد يُعَلِّمُهم الإسلام وكتابَ الله وسنةَ نبيِّهِ ﷺ، وبذلك كان أَمَرَهُ رسولُ الله ﷺ إن هم أسلموا، ولم يُقَاتِلُوا.

ثم كَتَبَ خالد بن الوليد إلى رسولِ الله ﷺ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لِمُحَمَّدِ النبيّ رسولِ الله ﷺ من خالد بن الوليد، السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ ورحَمةُ الله وبركاتُهُ، فإنيَ أَحْمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، يا رسول الله صَلَّى الله عليك، فإنك بعثْتَنِي إلى بني الحارث بن كَعْب، وَأَمَرْتَنِي إذا أَتَيْتُهُم

141

«بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من محمدِ النبيِّ رسولِ اللَّهِ، إلىٰ خالد بن الوليد، سلامٌ عليك، فَإِنَيُّ أَخْمَدُ الْبَكَ اللَّهَ الذي لا إله إلا هو، أمَّا بعد؛ فإنَّ كِتَابَكَ جَاءَنِي مَعَ رَسُولِكَ تُخْبِرُ أَنَّ بني الحارث بن كعب قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ تُقَاتِلَهُمْ، وَأَجَابُوا إلىٰ مَا دَعَوْتَهُمْ إليه من الإسلامِ، وَشَهِدُوا أَنْ لا إله إلا الله وَأَنْ محمداً عبدالله ورسولُهُ، وأَنْ قَدْ هَدَاهم الله بهداه، فَبَشَرْهُمْ وَأَنْذِرْهُمْ، وأَقْبِلْ وَلْيُقْبِل معك وَفْدُهُمْ، والسَّلامُ عَلَيْكَ ورحمةُ الله وبركاته».

فَرَجَعَ وَفْدُ بني الحارث إلىٰ قَوْمِهِمْ في بقيةٍ من شؤالٍ، أو في صَدْرِ ذي القعدة، فَلَمْ يَمْكُنُوا بَعْدَ أَنْ رجعوا إلى قومِهِم إلاَّ أربعة أشهرِ حتى تُوفي رسولُ الله ﷺ وَرَحِمَ وَبَارَكَ ورضي وأنعم.

## عهد رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن:

وقد كان رسولُ الله ﷺ قد بَعَثَ إليهم بعد أن وَلَىٰ وَفَدُهُمْ عَمْرَو بَنْ حَزْمَ لِيُفَقِّهُهُمْ في الدين ويعلَّمَهم السنةَ وَمَعَالِمَ الإِسلامِ ويأخذَ منهم صَدَقَاتهمْ، وَكَتَبَ له كتاباً عَهِدَ إليه فيه عَهْدَهُ وَأَمَرَهُ فيه بأمِرِهِ:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ؛ هذا بَيَانٌ مِنْ اللَّهِ ورسولِهِ، يا أَيْهَا الذين آمنوا أَوْفُوا بِالْمُقُود، عَهْدٌ مِنْ محمدٍ

النبيِّ رسولِ الله لعمرو بن حزم حين بَعَثَهُ إلى اليمنِ، أمره بتقوىٰ الله في أمرِهِ كُلُّه؛ فإن الله مع الذين اتَّقَوْا والذين هم محسنون، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بالحَقِّ كما أَمَرَهُ الله، وَأَنْ يُبَشِّرَ الناس بالخيرِ، ويأمُرهم به، ويعلُّم الناسَ القرآن، ويفقههم فيه، وينهى الناسَ فلا يَمَسّ القرآنَ إنسانٌ إلا وهو طاهرٌ، ويخبر الناسَ بالذي لَهُمْ والذي عليهم، وَيَلينَ للناسِ في الحقُّ، وَيَشْتَدُّ عليهم في الظلم، فإن الله كَرِهَ الظلم ونهى عنه، فقال: ﴿أَلَا لَمْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [هود: ١٨]، ويُبَشِّرَ الناسَ بالجنةِ وبَعملها، وينذرَ الناسَ النارَ وعملها، ويَسْتَأْلِفَ الناسَ حتى يَفْقَهُوا في الدينِ، وَيُعلِّمَ الناسَ مَعَالِمَ الْحَجِّ وسنَّتَهُ وفريضتَهُ وما أَمَرَ الله به، والحجُّ الأكبرُ الحجُّ الأكبرُ، والحيُّجُ الأصغُّر هو العمرةُ، ويَنْهَى الناسَ أنْ يُصَلِّي أَحَدٌ في ثوبِ واحدٍ صغير إِلاَّ أن يكون ثوباً يَثْنِي طرفيه على عَاتِقيه، ويَنْهَى الناسَ أن يَحْتَبِي أَحَدٌ في ثوب واحدٍ يفضي بَفرجِهِ إلىٰ السماءِ، ويَنْهَى أن يَمْقِصَ أَحَدٌ شَغْرَ رأسِهِ في قَفَاهُ، وَيَنْهَى - إذا كان بين الناس هَيْجٌ - عَن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وَلْيَكُن دعواهم إلى الله عزَّ وجلَّ وَحُدَهُ لا شريكَ له، فمن لم يَدْعُ إلى الله وَدَعا إلى القبائلِ والعشائرِ، فليقطفوا بالسيف حتى تَكون دعواهم إلى الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، ويأمر الناسَ بإسباغ الوضوءِ وُجُوههم وأيديهم إلىٰ المرافقِ وأرجلهم إلى الكعبين، ويَمْسَحُون برُؤُوسِهِمْ؛ كما أمرهم الله، وَأَمرَ بالصلاةِ لوقتِها، وإتمام الركوع والسجودِ والخشوع، ويُغَلِّس بالصبح، ويُهَجِّر بالهاجرةِ حين تميلُ الشمسُ، وصَلاَةُ العصرِ والشمسُ في الأرض مُذبرة، والمغربُ حين يُقبلُ الليلُ، لا يُؤخَّرُ حتى تبدو النجومُ في السماءِ، والعشاءُ أوَّلَ الليل، وَأَمَرَ بِالسَّعِي إِلَىٰ النَّجْمَعَةِ إِذَا نُودِي لَهَا، والغسل عند الرَّوَاحِ إليها، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ من المغانِم خَمُسَ الله، وما كتب على المؤمنين في الصدقةِ من الْعَقَارِ عُشْرَ ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما َسقى الْغَرْبُ نصف العشر، وفي كُلِّ عَشْرٍ من الإبلِ شاتان، وفي كُلِّ عشرين أَرْبَعُ شِياه، وفي كُلِّ أربعين من البقرِ بَقَرة، وني كُلِّ ثلاثين من البقر تَبِيع جَذَع أو جَذَعة، وني كُلِّ أَربعين من الغنم سائمةً وَحُدَها شاةٌ، فإنها فريضةُ الله التي افْتَرَضَ على المؤمنين في الصدقةِ، فمن زَادَ خيراً فهو خَيْرٌ له، وإنه من أَسْلَمَ من يَهُودِيُّ أو نَصْرَاني إسلاماً خالصاً من نَفْسِهِ ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثلُ ما لهم، وعليه مثلُ ما عليهم، وَمَنْ كَانَ على نَصْرانيتِهِ أو يهوديتِهِ، فإنه لا يُرَدُّ عنها، وعلى كلِّ حالم؛ ذكر أو أنثى حُرُّ أو عَبْد؛ دينارٌ واني أو عِوَضُه ثياباً، فمن أدَّى ذلك فإن له ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رسولِهِ، ومن منع ذلك فإنه عَدُوًّ لله ولرسوله والمؤمنين جميعاً، صلوات الله على محمدٍ، والسلامُ عليه ورحمة الله وبركاته».

## قُدُومُ رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدِ الْجُذَامِيِّ

وَقَدِمَ علىٰ رسولِ اللَّهِ ﷺ في هُدْنَة الْحُدَيْبِيَة قَبْلَ خَيْبَر رِفَاعَةُ بن زيد الْجُذَامِي ثم الضَّبَيْبِيُ، فأهدى لرسول الله ﷺ كتاباً إلى قومِهِ، وفي كتابه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا كتابٌ من محمدِ رسولِ الله ﷺ، لرفاعة بن زيد، إنِّي بَعثْتُهُ إلى قَوْمِهِ عَامَّةً وَمَنْ دَخَلَ فيهم؛ يَدْعُوهُمْ إلىٰ الله وإلى رسولِهِ، فَمَنْ أَقْبَلَ منهم ففي حزبِ الله وحزبِ رسولِهِ، ومَنْ أَذْبَرَ فَلَهُ أَمَانُ شَهْرَيْنِ».

فلمًّا قدم رفاعةُ على قَوْمِهِ، أجابوا وأسلموا، ثم ساروا إلى الْحَرَّةِ، حَرَّةِ الرَّجْلاَء، وَنَزَلُوهَا.

### **₹**₹₹

## قُدُومُ وَفْدِ هَمْدَانَ

قال ابن هشام: وقدم وَفْدُ هَمْدَان على رسولِ الله على خدثني من أثق به، عن عمرو بن عبدالله بن أُذَيْنَةَ الْعَبْدِي، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قدم وَفْدُ هَمْدَان على رسولِ الله على عبدالله بن أَذَيْنَةَ الْعَبْدِي، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قدم وَفْدُ هَمْدَان على رسولِ الله على عبدالله مالك بن نَمَط، وأبو ثور، وهو ذو الْمِشْعَارِ، وَمَالِكُ بن أَيْفَع، وَضِمَام بن مالك السلماني، وَعُمَيْرَةُ بنُ مالك الخارفي، فَلَقُوا رسول الله على مَرْجِعَهُ من تَبُوك، وعليهم مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتُ والعمائمُ الْعَدَنِيَة برحالِ الْمَيْس على الْمُهْرِيَّة والأرْحَبِيّة، ومالِكُ بن نَمَطٍ وَرَجُلٌ آخر يَرْتَجِزَانِ بالقوم، يقول أحدهما [من الرجز]:

هَــمْــدَانُ خَــيْــرُ سُــوقَــةٍ وَأَقْــيَــالُ مَـحَــلُـهَا الْأَبْـطَـالُ مَحَــلُـهَا الْأَبْـطَالُ ويقول الآخر [من الرجز]:

لَيْسَ لَهَا فِي الْعَالَمِينَ أَمْثَالُ لَيْسَ لَهَا وَآكَالُ لَيْسَالُ اللَّهِا وَآكَالُ

إِلَى يُسِكَ جَسَاوَذْنَ سَسَوَادَ السَرِّيسَفِ فِي هَبَوَاتِ السَّسِيْفِ وَالْخَرِيفِ مُسخَطَّمَساتٍ بِسَجِبَسالِ السَّلْسِيفِ

فَقَامَ مالك بن نَمَطِ بين يديه، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، نصيَّةٌ من هَمْدَان من كلِّ حاضرٍ وَبَادٍ، أَتَوْكَ على قُلُصِ نَوَاجٍ متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لَوْمَةُ لائم، من مِخْلافِ خارفِ ويام وشاكرٍ، أهل السودِ والقودِ، أَجَابُوا دَعْوَةَ الرسولِ، وَفَارَقُوا الآلهات والأنصابِ، عَهْدُهم لا ينقض ما أقامَتْ لَعْلَع، وما جرى الْيَعْفُور بضَلَع.

فكتب لهم رسولُ الله ﷺ كتاباً فيه:

«بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيم، هذا كتابٌ من رسولِ الله محمدِ ﷺ لِمخلاَفِ خارفِ وأهلِ جنابِ الْهَضْبِ وَحِقَافِ الرملِ مَعَ وافدها ذي المشعار مالك بن نَمَط ومن أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ، عَلَىٰ أَنَّ لهم فِرَاعَهَا ووهَاطَهَا ما أَقَامُوا الصلاةَ وآتوا الرَّكَاةَ، يَأْكُلُونَ علاَفَهَا وَيَرْعَوْنَ عَافِيَهَا، لهم بذلك عَهْدُ الله وذِمَامُ رَسُولِهِ، وَشَاهِدُهُمُ المهاجرون والأنصارُ».

### قصيدة لمالك بن نمط في مدح النبي ﷺ ومجيئهم إليه:

فَقَالَ في ذلك مالك بن نَمَط [من الطويل]:

ذَكَرْتُ رَسُولَ اللّهِ فِي فَحْمَةِ الدُّجَى وَهُنَّ بِنَا خُوصٌ طَلاَئِحُ تَغْتَلِي وَهُنَّ بِنَا خُوصٌ طَلاَئِحُ تَغْتَلِي عَلَى كُلِّ فَشَلاَءِ الدُّرَاعَيْنِ جَسْرَةٍ عَلَى كُلِّ فَشُلاَءِ الدُّرَاعَيْنِ جَسْرَةٍ حَلَى مُنْى حَلَى مُنْى بَلْوُ الدَّاقِيصَاتِ إِلَى مِنْى بَلْقَ بِرَبُ الرَّاقِيصَاتِ إِلَى مِنْى بِنَانَ وَسُلَى مِنْى بَاللَّهِ فِيسِنَا مُصَدَّقٌ بِيانَ اللهُ فِيسِنَا مُصَدَّقٌ فَيَ وَمُلِمَا مُصَدِّقٌ وَمُعْلِمَا اللهُ فِينَا مُسَمَدُقٌ وَمُعْلِمَا إِذَا مَا طَالِبُ الْعُرْفِ جَاءَهُ وَالْمَا اللهُ المُعْرِفِ جَاءَهُ وَالْمَا لُلهُ المُعْرِفِ جَاءَهُ وَالْمَا اللهُ المُعْرِفِ جَاءَهُ

وَنَحْنُ بِأَعْلَى رَحْرَحَانَ وَصَلَدَدِ بِرُكُسَبَانِهَا فِي لاَحِبٍ مُسَتَمَدُدِ تَسمُرُّ بِنَا مَرُّ الْهِجَفُ الْخَفَيْدَدِ صَوَادِرَ بِالرُّحْبَانِ مِنْ هَضْبِ قَرْدَدِ رَسُولُ أَتَى مِنْ عِنْدِ ذِي الْعَرْشِ مُهْتَدِي أَشَدُّ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُسحَمَّدِي وَأَمْضَى بِحَدُ الْمَشْرَفِيُّ الْمُهَائِدِي

## ذِكْرُ الْكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةَ الْحَنفيِّ، وَالْأَسْوَد الْعَنْسِيِّ

قَالَ ابْن إسحاق: وَقَدْ كَان تَكَلَّمَ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ الكَذَّابان: مُسَيْلِمَةُ بن حَبِيب باليمامة في بني حَنِيفة، والأَسْوَدُ بن كَعْب الْعَنْسِيُّ بِصَنْعَاء.

قال ابن إسحاق: حدثني يَزيد بن عبدالله بن قُسَيْط، عن عطاء بن يَسَار، أو أخيه سليمان بن يسار، عن أبيها أبي سعيد الْخُذْرِي، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو يخطبُ الناسَ على مِنْبَرِهِ، وهو يقولُ: «أَيُها الناسُ، إنِّي قَذْ رَأَيْتُ لَيْلَةَ القدرِ، ثم أُنْسِيتُها، وَرَأَيْتُ فِي ذِرَاعَيَّ سِوَارِين من ذهبِ فَكَرِهْتُهُمَا، فَنَفَخْتُهُما، فَطَارا، فَأَوْلَتُهُمَا هَذِين الكذابين صَاحِبَ اليمنِ وَصَاحِبَ اليمامةِ». [أخرجه ابن ماجه برقم: ٣٩٢٢].

قالَ ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي مَنْ لا أَتهم، عَنْ أَبِي هريرةَ، أنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ».

## خُرُوجُ الْأُمَرَاءِ وَالْعُمَّالِ عَلَى الصَّدَقَاتِ

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ اللَّه ﷺ قد بَعثَ أُمْرَاءه وعُمَّالَهُ على الصَّدَقاتِ إلىٰ كُلِّ ما أوطأ الإِسلامُ مِنَ البُلْدَانِ، فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء؛ فخرج عليه الْعَنْسِيُّ، وهو بها، وبعث زياد بن لبيد أخا بني بَيَاضة الأَنْصَاري إلى حَضْرَمَوْت، وَعَلَىٰ صَدَقَاتِهَا، وَبَعَثَ عَدِيٍّ بن حاتم عَلَىٰ طبىء وَصَدَقَاتِهَا، وَعَلَىٰ بني أسدِ، وبعث مالك بن نُويْرة - قال ابن هشام: اليربوعي - على صَدَقاتِ بني حنظلة، وفَرَّقَ صدقة بني سعد على رَجُلَين منهم: فَبَعَثَ الزُبْرِقَانَ بن بَدْر على ناحية منها، وقَيْسَ بن عاصم على ناحية، وقد بَعَثَ الْعَلاَء بن الْحَضْرمي على الْبَحْرَيْن، وبَعَثَ عليَّ بن أبي طالبٍ رضوان الله عليه إلىٰ أهْلِ نَجْرَان؛ لِيَجْمَعَ صَدَقَتَهُمْ وَيَقْدُمَ عليه بجِزْيَتِهِمْ.

## كِتَابُ مُسَيْلِمة إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، والجَوَابُ عَنْهُ

وَقَدْ كَانَ مُسَيْلِمَةُ بِن حَبِيبٍ قَد كَتَبَ إلى رسولِ الله ﷺ: من مُسَيْلمة رسولِ اللّهِ إلى محمدِ رسولِ الله، سَلامٌ عَلَيْكَ، أما بعد؛ فإني قد أُشْرِكْتُ في الأمرِ مَعَكَ، وَإِنَّ لنا نِصْفَ الأرضِ، ولقريشٍ نِصْفَ الأرضِ، ولْكِنَّ قُرَيْشاً قومٌ يَعْتَدُون؛ فقدم عليه رسولانِ له بهذا الكتاب.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني شيخٌ من أشجع، عن سَلَمة بن نُعَيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نُعيم، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لهما حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ: «فما تَقُولاَن أنتما؟» قالا: نقولُ كما قال، فقال: «أما والله، لَوْلاً أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا».

### ثم كَتَبَ إلى مُسَيْلمة:

«بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرحيم، من محمدِ رسولِ الله إلى مُسئلمة الكذابِ، السَّلاَمُ عَلىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا
 بَعْدُ؛ فَإِنَّ الأرضَ لله يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، والعَاقِبَةُ للمُتَقِينَ».

وذلك في آخر سنة عشر.

#### $\Xi : \mathbb{Z}$

## حَجَّةُ الْوَدَاعِ

### وقت خروج النبي ﷺ للحج:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا دَخَلَ على رسولِ الله ﷺ ذو القعدة تَجَهَّز للحجِّ، وأَمَرَ الناسَ بالْجَهَازُ له.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ، قالت: خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إلى الحجّ لَخمس ليالِ بَقِينَ مِن ذي القعدة.

### عامل النبي ﷺ على المدينة:

قال ابن هشام: فاستعملَ على المدينةِ أبا دُجَانَة السَّاعِدِيِّ، وَيُقَالُ: سِبَاع بن عُرْفُطَةَ الْغفَارِيِّ.

### حكم الحائض في الحج:

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عَائِشَة، قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحجّ، حَتَىٰ إذا كَانَ بِسَرِفَ ـ وقد سَاقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ معه الهَدْيَ ـ وأشرف الناسُ، أمرَ الناسَ أن يجلُوا بِعُمْرَةِ إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، قالت: وحِضْتُ ذلك اليوم، فَدَخَل عَلَيَّ وَأَنا أَبْكِي، فقال: "مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ، لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قالت: قلتُ: نعم، والله لَودَدْتُ أَنِّي لم أَخْرُجُ معكم أَبْكِي، فقال: "لا تَقُولِنَ ذَلِكِ؛ فإنَّك تَقْضِينَ كُلُّ مَا يَقضي الْحاجُ إلا أَنْكِ لا تَطُوفِينَ عَامِي [هذا] في هذا السفر؛ فقال: "لا تَقُولِنَ ذَلِكِ؛ فإنَّك تَقْضِينَ كُلُّ مَا يَقضي الْحاجُ إلا أَنْكِ لا تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ» قالت: وَدَخَلَ رسولُ اللّهِ ﷺ مكَة فَحَلُّ كُلُّ مَنْ كَانَ لا هَدْيَ معه، وَحَلَّ نساؤه بعمرةٍ، فَلَمًا كان يومُ النَّخِرِ أُتِيتُ بلَخم بقرٍ كثير فَطُرِحَ في بيتي، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ذَبَحَ رسولُ اللهِ عَيْ عَنْ نِسَائِهِ النَّقِ عَنْ نِسَائِهِ اللّهِ عَلَى عَنْ نِسَائِهِ مَا أَنْ يَعْمَرَنِي مِن أَلْ عَمْرَتِي التي فَاتَثْنِي.

قَالَ ابن إِسحَاق: وحَدَّثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة ابنة عمر، قالت: لمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ نساءه أَن يَحْلِلْنَ بِعُمْرة قلنا: فما يَمْنَعُكَ يا رسُولَ اللَّهِ، أَنْ تَحِلَّ معنا؟ فقال: «إِنِّي أَهْدَيْتُ وَلَبَّدْتُ؛ فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَديي».

## مُوَافَاةُ عَلِيٌّ فِي قُفُولِهِ مِنَ اليَمَنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الحَجُّ:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نَجيع: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَان بَعَثَ عليًا ﷺ إلى نَجْران فلقيه بمكَّةَ وَقَدْ أَحْرَمَ، فَدَخَلَ على فاطمة بِنْت رسولِ الله ﷺ، ورضي عنها، فَوَجَدَهَا قد حَلَّتْ وَتَهَيَّأَت، فقال: ما لَكِ يا بِنْتَ رسولِ اللَّهِ؟ قالت: أَمَرَنَا رسولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَجِلَّ بعمرةٍ، فحللنا، ثم أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ، فلمًا فَرَغَ من الخبرِ عَنْ سَفَرِهِ، قال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: «انطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَحِلَّ كَمَا حَلَّ أَصْحَابُكَ» قال: فلمًا فَرَغَ من الخبرِ عَنْ سَفَرِهِ، قال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الرّجِعْ فَاخْلِلْ كَمَا حَلَّ أَصْحَابُكَ» قال: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِي أَهِلُ بما أَهلُ به نبيُك وَعَبْدُك ورسولُك محمد ﷺ، قال: «فَهَلْ مَعَكَ مِنْ فَلْتُ حِن أَخْرَمْتُ: اللَّهُمَّ، إِنِي أُهِلُ بما أَهلُ به نبيُك وَعَبْدُك ورسولُك محمد ﷺ، قال: «فَهَلْ مَعَكَ مِنْ هَذِيهِ» وَثَبَتَ على إحرامِهِ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، حتى فَرَغَا من الحجّ، ونَحَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، حتى فَرَغَا من الحجّ، ونَحَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الْهَدْيَ عنهما.

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بن

يزيد بن رُكانة، قال: لمَّا أَقْبَلَ عليُّ هُ من اليمنِ ليلقىٰ رسولَ اللَّهِ ﷺ بمكَّة تَعَجَّل إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ واسْتَخْلَفَ على جُنْده الذين معه رَجُلاً من أصحابِه، فَعَمَد ذلك الرجلُ فكسا كُلَّ رجلٍ من القوم حُلَّة من البزُ الذي كَانَ مع عليٌ هُ ، فلمًا دنا جيشُهُ خَرَجَ ليلقاهم، فإذا عليهم الْحُلَلُ، قال: ويلك!! ما هذا؟ قال: كَسَوْتُ القومَ ليتجَمَّلُوا به إذا قدموا في الناسِ، قال: ويلك، انزغ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِي به إلى رسولِ اللّهِ ﷺ، قال: فانتزعَ الْحُلَلُ من الناسِ، فردَّها في البزُّ، قال: وأظهر الجيشُ شَخْوَاه لما صَنَعَ بهم.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدالله بن عبدالرحمن بن حزم بن مَعْمَر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجْرَة، عن عَمَّتِهِ زينب بنت كَعب ـ وكَانَتْ عند أبي سعيد الخدري ـ عن أبي سعيد الْخُدري، قال: اشْتَكَىٰ الناسُ عليّاً رضوان الله عليه، فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ فينا خطيباً، فسمعُتهُ يقولُ: «أَيُها النّاسُ، لا تَشْكُوا عليّاً، فوالله، إِنَّهُ لأَخْشَنْ في ذاتِ الله اله و في سبيل الله مِنْ أَنْ يُشْكَىٰ».

### خطبة الوداع:

قال ابن إسحاق: ثم مَضَىٰ رسولُ اللَّهِ ﷺ على حَجِّه، فَأَرَىٰ الناسَ مَنَاسِكَهُمْ، وأعلَمهم سُنَن حَجُّهم، وخَطَبَ الناسَ خطبتَهُ التي بَيَّنَ فيها ما بين، فَحَمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أَيُّهَا الناسُ، اسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بعد عَامِي هذا بهذا الموقفِ أبداً، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دَمِاءَكُمْ وأَمْوَالكم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كحرمةِ يَوْمِكُمْ هذا وكحرمةِ شَهْرِكُمْ هذا، وَإِنَّكُم سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فيسألكم عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وقد بَلَّغْتُ، فمن كانت عنده أَمانةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إلىٰ مَن ائتمنَهُ عليها، وإنَّ كُلَّ رِباً مَوْضُوعٌ، ولكن لكم رؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُون، قَضَىٰ الله أنه لا ربا، وَإِنَّ ربَا عَبَّاس بن عبد المطلب مَوْضُوع كلُّه، وَإِنَّ كُلَّ دَم كان في الجاهلية موضوعٌ، وإِنَّ أَوَّلَ دمائكم أضَعُ دَمُ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أوَّلُ ما أَبدأُ به من دماءِ الجاهليةِ، أما بعد أَيُها الناسُ؛ فإنَّ الشيطَانَ قد يَيْسَ من أن يُعْبَدَ بأَرْضِكُمْ هذه أَبداً، ولكنه إنْ يُطَعْ فيما سوى ذلك فَقَدْ رَضِيَ به مما تَخِقِرُونَ من أعمالِكم، فاخذَرُوهُ على دِينكم، أَيُها الناسُ، إِنَّ النَّسِيءَ زيادةٌ في الكفر، يُضَلُّ به الذين كفروا، يُحِلُّونه عَاماً ويُحَرِّمونه عاماً؛ ليواطنوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ الله، فيحلوا ما حرم الله، ويحرموا ما أحل الله، وَإِنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهِ السمواتِ وَالأرضَ، وإنَّ عِدةَ الشِّهورِ عند الله اثنًا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حُرُمٌ: ثلاثة متوالية، ورَجَبُ مضر الذي بين جمادى وَشعبان، أما بعد أيُّها الناسُ، فإن لكم على نَسَائِكُم حَقّاً، وَلَهُنَّ عليكم حَقّاً، لكم عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحداً تَكْرَهُونَهُ، وعليهنَّ أَنْ لا يأتين بِفَاحِشَةِ مبينةِ، فإنْ فَعَلْنَ، فإنَّ الله قد أذِنَ لكم أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِع وَتَضْرِبُوهُنَّ ضرباً غَيْرَ مُبَرِّح، فَإِن انْتَهَيْنَ، فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنّ بالمعروفِ، واسْتَوْصُوا بالنساءِ خيراً؛ فإِنهنَّ عندكم عَوَان لا يَمْلِكُنَ لانفسهن شيئاً، وَإِنَّكم إِنما اخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، واسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلماتِ اللَّهِ، فَاغْقِلُوا أَيُهَا النَّاسُ قَوْلَي، فإني قد بَلَّغْتُ، وقد تَرَكْتُ فِيكم ما إِن اغتَصَيْمْتُم به فَلَنْ تَضِلُّوا أبداً أمراً بَيِّناً، كتابَ الله وسنة نبيِّه، أيُّها الناسُ اسمعوا قَوْلي واغقِلُوه، تَعَلَّمُنَّ أَنَّ كُلَّ مسلم أخ للمسلم، وأَنَّ المسلِمين إخوة، فلا يَجِلُ لامرىء مِن أخيه إلاَّ ما أعطاه عن طِيبٍ نَفْسٍ منه، فلا تَظْلِمُنَّ أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُمَّ هل بَلْغْت، فذكر لي أنَّ الناسَ قالوا: اللَّهُمَّ نعم، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿اللَّهُم اشْهَدْ».

قال ابن إسحاق: حدثني لَيْثُ بن أبي سُلَيم، عن شَهْر بن حَوْشَب الأشعري، عن عمرو بن خارجة، قال: بعثني عَتَّاب بن أسيد إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ في حَاجَةٍ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ واقفٌ بِعَرَفَةَ، فَبَلَغْتُهُ، ثم وَقَفْتُ تَحْتَ نَاقَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وإن لُغَامَهَا لَيَقَعُ على رَأْسِي، فَسَمِعْتُهُ وهو يقول: «أَيُّها الناسُ، إِنَّ الله قد أَدًىٰ إلى كُلُّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، وَإِنَّهُ لا تجوزُ وَصِيةً لوارثٍ، والوَلَدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَىٰ إلى غير أبيه أو تولى غيرَ مواليه فعليه لعنهُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أَجْمَعِينَ، لا يقبل الله منه صَرْفاً وَلا عَذلاً».

### تعاليم الرسول على للحجيج:

قال ابن إسحاق: وَحدَّثني عبدالله بن أبي نجيح: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ - حين وَقَفَ بعرفة - قال: «هَذَا الْمَوْقِفُ (للجبل الذي هو عليه) وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ» وقال - حين وَقَفَ على قُزَحَ صبيحة المزدلفة -: «هَذَا الْمَوْقِفُ، وَكُلُّ الْمُؤذِلِفَةِ مَوْقِفٌ»، ثم لمَّا نَحَرَ بالمنحرِ بمنى قال: «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ» فقضى رسولُ اللَّهِ ﷺ الحجِّ وقد أراهم مَنَاسِكَهُمْ، وأعلمهم ما فَرَضَ الله عليهم من حَجُهم، من الموقفِ وَرَمْي الجمارِ وطوافِ البيتِ، وَمَا أُحِلُّ لهم من حَجُهم وما حُرُّمَ عليهم؛ فكَانَتْ حجة البلاغِ، وحجة الوداعِ، وذلك أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لم يحجَّ بعدها.

# بَعْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ إِلَىٰ أَرْضِ فِلَسْطِينَ

قال ابن إسحاق: ثم قَفَلَ رسولُ الله ﷺ، فأقامَ بالمدينةِ بقيَّة ذي الحجة والمحرم وصفراً، وَضَرَبَ على الناسِ بَعْثاً إلى الشام، وَأَمَّرَ عليهم أُسَامَةً بن زيد بن حارثة مولاه، وَأَمْرَهُ أَنْ يوطىءَ الخيلَ تُخُومَ الْبَلْقَاء والدارُوم من أرضِ فِلسَّطِين، فَتَجَهِّزَ النَّاسُ، وَأَوْعَبَ مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون.

## خُرُوجُ رُسُلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى المُلُوكِ

قال ابن هشام: وقد كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، بَعَثَ إلى الملوكِ رُسُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَتَبَ معهم إليهم يَدْعوهم إلى الإسلام.

قال ابن هشام: حدثني مَنْ أَثِقُ به، عن أبي بكر الْهُذَلي، قال: بلغني أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ على أصحابِهِ ذَاتَ يوم بعد عُمْرَتِه التي صُدًّ عنها يَوْمَ الْحُدَيْبية، فقال:

«أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ الله قد بَعَنْنِي رَحْمَةً وكَافَّةً؛ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عليَّ كَمَا اخْتَلَفَ الْحَوَارِيُون عَلَىٰ عِيسى ابن مريم» فقال أصحابُهُ: وَكَيْفَ اخْتَلَفَ الحواريون يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «دَعَاهُم إلى الذي دَعَوْتُكُمْ إليه، فَأَمَّا مَن بَعَثُهُ مَبْعَثاً بعيداً فَكَرِهَ وَجْهَهُ وَتَثَاقَلَ، فَشَكَا ذلك عيسى إلى الله، فأصبح المتثاقلون وكُلُّ واحدٍ منهم يَتَكَلَّم بلغةِ الأمةِ التي بُعِثَ إليها».

### أسماء رسل رسول الله على إلى الملوك:

فبعث رسولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلاً من أصحابِهِ، وَكَتَبَ معهم كُتُباً إِلَى الملوكِ؛ يَدْعُوهم فيها إِلى الإسلام، فَبَعَثَ دِخْيَةَ بن خليفة الْكَلْبِيَ إلى قَيْصَرَ مَلِكِ الرومِ، وَبَعَثَ عَبْدَالله بن حُذَافة السَّهْمِيَّ إلى كِسْرَىٰ ملكِ فارس، وبعث عَمْرَو بن أمَيَّة الضَّمْرِيَّ إلى النَّجَاشِيِّ ملك الحبشةِ، وَبَعَثَ حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة إلى المُقَوْقِس ملك الإسكندريةِ، وبعث عَمْرَو بن العاص السَّهْمِيَّ إلى جَيْفَر وعياذ ابني الْجُلنُدَى الأزْدِيَيْن مَلِكَيْ الْمُقَوْقِس ملك الإسكندريةِ، وبعث عَمْرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثُمَامة بن أثال وَهؤذة بن علي الْحَنْفِييْن مَلِكَي عَمَان، وبعث شُجَاع بن وَهُب المُعامة، وبَعَثَ الْعَلاءَ بن الْحَضْرَمِي إلى الْمُنْذِرِ بن سَاوَى الْعَبْدِي ملك الْبَحْرَيْن، وبعث شُجَاع بن وَهُب الأَسَدِيَّ إلى الحارث بن أبي شمر الْعَسَّاني ملك تخوم الشام.

قال ابن هشام: بعث شُجَاع بن وهب إلى جَبَلة بن الأيهم الْغَسَّاني، وبعث الْمُهَاجر بن أبي أُمَيَّة الْمَخْزُومي إلى الحارث بن عبد كُلال الْحِمْيَرِيِّ ملك اليمن.

قال ابن هشام: أنا نَسِيتُ سَليطاً وَثُمَامَة وَهَوْذة والمنذر.

قال ابن إسحاق: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أَنَهُ وَجَدَ كتاباً فيه ذكر من بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى البلدانِ وملوكِ العَرَبِ والعجم، وَمَا قَالَ لأصحابِهِ حينَ بَعَثَهُمْ، قال: فَبَعَثْتُ به إلى مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ الرُّهْرِي، فَعَرَفَهُ، وفيه: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ على أَصْحَابِهِ فقال لهم: "إِنَّ اللَّه بَعَثَنِي رحمةً وكَافَّةً؟ فأَذُوا عَنِي يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، ولا تختلفوا عليَّ كما اختَلَفَ الحواريون على عيسى ابن مريم قالوا: وَكَيْفَ يا رسولَ اللهِ كان اختلافهم؟ قال: "دعَاهُم لمثلِ ما دَعَوْتُكُمْ له؛ فَأَمَّا من قَرَّبَ به فأحَبُ وسلَّم، وَأَمَّا من بَعَدَ به، فَكَرِهَ وأبى، فَشَكَا ذلك عيسى منهم إلى الله، فأصبحوا وكُلُّ رَجُلٍ منهم يَتَكَلَّمُ بلغةِ القومِ الذين وُجُه إليهم».

### أسماء رسل عيسى ابن مريم علي الله المستعلق :

قال ابن إسحاق: وَكَانَ مَنْ بَعَثَ عيسى ابن مريم عَلَيْتُهُ من الحواريين والأتباع الذين كانوا بَعْدَهُمْ في الأرضِ: بُطْرس الْحَوَارِي، ومعه بُولس، وكان بولس من الأتباع ولم يكن من الحواريين، إلى رومية، وَأَنْدَارَائِس وَمَنْتا إلى الأرضِ التي يَأْكُلُ أهلُها النَّاسَ، وتوماس إلى أرضِ بابل من أرضِ المشرقِ، وفِيلُبُس إلى قرطاجَنَّة، وهي إفريقية، وَيُحَنِّس إلى أفسُوس قرية الفتية أصحاب الكهف، وَيَعْقُوبُس إلى أورشَلِيم، وهي إيلياء قرية بيت المقدس، وابن تُلماء إلى الأعرابية، وهي أرضُ الحجاز، وَسِيمُن إلى أرض البربر، ويهوذا ـ ولم يكن من الحواريين ـ جُعل مكانَ يُودِس.

#### **{**٦٤٤

# ذِعْدُ جُمْلَةِ الْغَزَوَاتِ بـــاندالرحم الرحيم

قَالَ: حَدَّثَنَا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قَالَ: حَدَّثَنَا زياد بن عبدالله الْبَكَائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال:

وَكَانَ جميع ما غزا رسولُ اللَّهِ ﷺ بِنَفْسِهِ سبعاً وعشرين غزوةً، منها غزوةً وَذَان، وهي غزوةُ الأبواءِ، ثم غزوةُ بُواطَ من ناحيةِ رَضْوَى، ثم غزوةُ الْعُشَيْرَة من بَطْنِ يَنْبُعَ، ثم غزوةُ بَدْر الأولىٰ يَطْلُبُ كُرْزَ بن جابر، ثم غزوة بدر الكبرى التي قَتَلَ الله فيها صَنَادِيدَ قريشٍ، ثم غزوة بني سُلَيْم حَتَّىٰ بَلَغَ الْكُدْر، ثم غزوةُ السَّويقِ يَطْلُبُ أبا سفيان بن حرب، ثم غزوةُ غَطَفَان وهي غزوةُ ذي أَمَرً، ثم غزوةُ بحران مَعْدن بالحجاز، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حَمْرَاء الأسدِ، ثم غزوة بني النّضير، ثم غزوةُ ذات الرّقاع من نَخْل، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومَةِ الجندل، ثم غزوة الْحَنْدَق، ثم غزوة بني قُريْظَة، ثم غزوة بني لِخيَان من هُذيل، ثم غزوة ذي قَرَد، ثم غزوة بني المُصْطَلق من خُزَاعة، ثم غزوة اللّه يريد قتالاً فصَدَّه المشركون، ثم غزوة خَيْبَر، ثم غمْرة القضاء، ثم غزوة الْفَتْح، ثم غزوة حُنيْن، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تَبُوك.

قَاتَلَ منها في تسعِ غزواتٍ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ، وَقُرَيْظَةَ، والمصطلقِ، وخيبرَ، والفتحِ، وحنينِ، والطائف.

## ذِكْرُ جُمْلَةِ السَّرَايَا وَالْبُعُوثِ

وَكَانَتْ بُعُونُه ﷺ وسراياه ثمانياً وثلاثين بَيْنَ بَعْثِ وسريَّة: غزوة عُبَيدة بن الحارث أسفل من ثنية ذي المَرْوَةِ، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب سَاحِلَ البحرِ من ناحية العيصِ، وبعضُ الناس يُقَدِّم غَزْوَةَ حمزة قَبْلَ غزوة عبيدة، وغزوة سعد بن أبي وقاص الْخَرَّارَ، وغزوة عبدالله بن جَحْش نخلة، وغزوة زَيْدِ بْنِ حارثة الْقَرَدة، وغزوة محمد بن مسلمة كَعْبَ بن الأشرف، وغزوة مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الْغَنَوِيُّ الرَّجِيعَ، وغزوة المنذر بن عمرو بِثْرَ مَعُونَة، وغزوة أبي عبيدة بن الجَرَّاح ذَا القَصَّة من طريق العراقِ، وغزوة عُمَرَ بن الخطاب تُرْبَةً من أرض بني عامر، وغزوة علي بن أبي طالب اليَمن، وغزوة غالب بن عبدالله الكلبي؛ كلب ليثِ؛ الكديدَ فأصابَ بني المُلوَّح.

## خَبَرُ غَزْوَةِ غَالِبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّيْثِيُّ بَنِي المُلَوِّجِ:

وَكَانَ مِنْ حَدِيثُهَا أَنْ يَعْقُوبَ بَن عُتْبَةً بِن المُغِيرة بِن الأخنس حَدَّثِنِي عَنْ مسلم بِن عبدالله بِن خُبَيْبِ الْجُهَنِي، عن المنذر عن جُندب بِن مُكَيْث الجهني، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَالِبَ بْنَ عبدالله الكلبي؛ كلب بِن عوف بِن ليث، في سَرِيَّة كُنتُ فيها، وأَمَرَهُ أَن يَشُنَّ الْغَارةَ عَلَىٰ بِنِي الْمُلَوَّح، وهم بالْكَدِيد، فَخَرَجْنَا حتى إِذَا كُنَا بَقُدَيْد لَقِينا الحارث بِن مالك، وهو ابن الْبَرْصَاء الليثي، فَأَخَذْنَاهُ، فَقَالَ: إِنِي جِئْتُ أُرِيدُ الإِسلامَ، ما خرجت إِلاَّ إلىٰ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقلنا له: إِنْ تَكُ مُسْلِماً فَلَنْ يَضِيرَكَ رِباطُ ليلةٍ، وَإِنْ تَكُ عَنْرِ ذَٰلِكَ كُنًا قد اسْتَوْنَقْنَا مِنْكَ، فَشَدْذَنَاه رِباطاً، ثم خلَّفنا عليه رَجُلاَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَسُودَ، وقلنا له: إِنْ

عَازُكَ فَاخَتَوْ رَأْسُهُ، قَالَ: ثُمْ سِرْنَا حتى أَتَيْنَا الْكَدِيدَ عند غروبِ الشَّمْسِ، فَكُنَّا فِي نَاحِيَةِ الْوَادِي، وَبَعْنَنِي أَصحابِي رَبِيئَةً لهم، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ آتِي تَلاَّ مشرفاً على الحاضِرِ، فَأَسْنَدْتُ فِيه فَعَلَوْتُ فِي رَأْسِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ الحاضِرِ، فوالله، إِنِي لَمُنْبَطِح على النَّلُ إِذْ خَرَجَ رَجَلُ منهم من خِبَائِهِ، فَقَالَ لامراتِهِ: إِنِي لأرىٰ عَلى التلُّ سواداً مَا رَأَيْتُهُ فِي أَوْلِ يَوْمِي، فانظري إلى أَوْعِيَتِكِ، هَلْ تَفْقِدِين منها شيئاً، لا تكون الكلاب جَرَّتُ بَعْضَهَا، قال: فنظرت فقالت: لا، والله ما أَفْقِدُ شَيْناً، قال: فناوليني قوسي وَسَهْمَين، فَنَاوَلَتْهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ سَهْماً، فوالله، مَا أَخْطَأُ جَنِي، فأَنْ لِامراتِهِ: لَوْ كَانَ ربيئة لقد تَحَرُّكَ، لقد خالطه سَهْماي، لا أَبَا إِذَا اصْبَحْتِ فابتغيهما فَخُذِيهما، لا تَمْضَغُهُمَا عليَّ الكلاب، قال: ثم وَخَلَ، قالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ، حتَى مَنْكِي، فَأَنْو وَنَامُوا وَكَانَ فِي وَجْه السَّحَر، شَنَئًا عليهم الغارة، قال: فَقَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا النَّعَم، وَخَرَجَ صَرِيخُ إِذَا اطْمَأْنُوا وَنَامُوا وَكَانَ فِي وَجْه السَّحَر، شَنَئًا عليهم الغارة، قال: فَقَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا النَّعَم، وَحَريجُ صَرِيخُ الْفُولُ وَنَامُوا وَكَانَ في وَجْه السَّحَر، شَنَئًا عليهم الغارة، قال: فَقَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا النَّعَم، وَحَريخُ صَرِيخُ وَالَى مَنْ عَنِو سِنَع وَلَى اللهُ الرَّهِ وَلَى اللهُ الوَدِي بالسَّيْلِ مِن حَيْنُ وَقُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا وَإِنا لنسوقُ نَعَمَهُم؛ ما يَسْتَطِيعُ منهم رجلٌ أن يجيز إلينا، ونحن نَحدُوها سِرَاعاً حتى فَتْنَاهم، فَلم يَقْدُرُوا على طَلَبَنًا، قال: فَقَدِمْنَا بها على رسولِ اللهِ ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدثني رَجُلٌ مِنْ أسلم عَنْ رَجُلٍ منهم: أنَّ شِعَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ تلك الليلة: أَمِثُ أَمِثُ أَمِثُ. فقال راجز من المسلمين وهو يحدوها [من الرجز]:

أَبَى أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ تَعَزَّبِي فِي خَضِلٍ نَبَاتُهُ مُغَلَوْلِبِ وَأَبُولِ الْمُذْهَبِ صُفْرِ أَعَالِيهِ كَلَوْنِ الْمُذْهَبِ

قال ابن هشام: ويروى: كلون الذَّهَب.

تم خبر الغزاة، وعدتُ إلى ذكر تفصيلِ السرايا والبعوث.

### عود إلى ذكر السرايا والبعوث:

قال ابن إسحاق: وغزوة عليً بن أبي طالب الله بني عبدالله بن سعد من أهلِ فَدَك، وغزوة أبي الْعَوْجَاء السُّلَمِيّ أرضَ بني سُلَيم أصيب بها هو وأصحابه جميعاً، وغزوة عُكَاشَة بن مِحْصَن الْغَمْرة، وغزوة أبي سَلَمة بن عبد الأسدِ قَطَناً ماءً مِنْ مِيَاهِ بني أسدِ من ناحية نَجْد، قُتِلَ بِها مَسْعُود بن عروة، وغزوة محمد بن مَسْلَمَة أخي بني حارثة الْقُرَطَاء من هَوَازن، وغزوة بَشِير بن سعد بن مُرَّة بفَدَك، وغزوة بشير بن سعد ناحية خيبر، وغزوة زيد بن حارثة الْجَمُومَ مِنْ أَرْضِ بني سُلَيم، وغزوة زيد بن حارثة جُذَامَ من أرض خُشَيْن.

قَالَ ابن هشام: عن نَفْسِهِ، والشَّافعيُّ عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحاق: من أرض حِسْمَى.

## غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَىٰ جُذَامَ:

قال ابن إسحاق: وَكَانَ مِنْ حَدِيثها ـ كما حَدَّثني مَنْ لا أَتَّهم، عن رجالٍ من جُذَام كانوا علماءَ بها ـ أَنّ

رفاعة بْنَ زَيْدِ الجُذَامِي لَمَا قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ من عند رسولِ اللَّهِ ﷺ بكتابِهِ يَدْعُوهُم إلى الإِسلام، فاسْتَجَابُوا له، لم يلبث أن قدم دِخية بن خليفة الْكَلْبِي مِنْ عِنْد قَيْصَر صاحبِ الروم، حين بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إليه ومعه تجارة له، حتى إذا كانوا بوادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ يُقَالُ له: شِنَار، أَعَار على دِخية بن خليفة الْهُنَيْدُ بن عُوصٍ وابنه عُوصُ بن الهنيد الضُّلَعِيَّانِ - وَالصُّلَيْع: بطن من جُذَام - فأصابا كُلَّ شيءٍ كان معه، فَبَلَغ ذلك قَوْماً من الضَّبَيْبِ رهطِ رفاعة بن زيد ممَّن كان أَسْلَمَ وَأَجَابَ، فَنَفُرُوا إلى الْهُنَيْدِ وابنه، فيهم من بني الضَّبَيْب: الضَّبَيْبِ رهطِ رفاعة بن زيد ممَّن كان أَسْلَمَ وَأَجَابَ، فَنَفُرُوا إلى الْهُنَيْدِ وابنه، فيهم من بني الضَّبَيْب نظال: النَّعْمَانُ بن أبي جِعال، حَتَّىٰ لقوهم، فاقتتلوا، وانتمى يَوْمَئِذٍ قُرَّةُ بن أشقر الضَّفَارِي، ثم الضَّلَعي، فقال: النَّعْمَانُ بن أبي جِعال بسهم، فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ، فَقَالَ حِين أَصَابَهُ: خُذْهَا وأنا ابن لُبْنَى، ومَا لنَيْهُ وَقَدْ كَانَ حَسَّان بن مِلَّة الضَّبَيْبِي قد صَحِبَ دِخية بن خليفة قَبْلَ ذلك، فَعَلَمَهُ أُمَّ الْكِتَاب.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: قُرَّة بن أشقر الضَّفَاري وحيَّان بن ملَّة.

قال ابن إسحاق: حدَّثني مَنْ لا أَتَهم، عَنْ رِجَالٍ من جُذَام، قال: فاسْتَنْقَذُوا ما كان في يد الْهُنَيْد وابنه، فردُّوه على دِخية، فخرج دِخية حتى قدم على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فأخبره خَبَرَهُ، واسْتَسْقَاهُ دَمَ الْهُنَيْد وابنه، فبَعثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إليهم زَيْدَ بن حارثة، وذلك الذي هَاجَ غَزْوَة زيدٍ جُذَامَ، وَبَعَثَ معه جَيْشاً، وَقَدْ وَجَهَتْ غطفانُ من جُذَام ووَائل ومن كَانَ مِنْ سلامان وسعد بن هُذَيْم - حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسولِ الله ﷺ - حتى نزلوا الْحَرَّة حَرَّة الرَّجُلاء، ورفاعة بن زيد بكراع ربَّة لم يعلم، ومعه ناسٌ من بني الضَّبيب، وسَائِرُ بني الضَّبيب بوادِي مَدَان مِنْ نَاحِيَةِ الحَرَّة مما يَسِيل مُشَرُّقاً، وَأَقْبَلَ جَيْشُ زيد بن حارثة من ناحيةِ الأولاَج، فَأَغَارَ بالماقِصِ مِن قِبَل الْحَرَّة، فجمعوا ما وَجَدُوا من مالٍ أو أَناس، وَقَتَلُوا الْهُنَيْدَ وابنه ورجلين من بني الأخيف.

قال ابن هشام: من بني الأحنف.

قال ابن إسحاق في حديثه: وَرَجُلاً من بني الخَصِيب، فَلمَّا سَمِعَتْ بذلك بنو الضَّبَيْب والجيشُ بِفَيْفَاء مَذَان رَكِبَ نَفَرٌ منهم، وكان فيمن رَكِبَ معهم حَسَّان بن مِلَّة على فرس لسويد بن زيد يُقَالُ لها: الْعَجَاجةُ، وَأُنَيْفُ بن مِلَّة على فَرَس لِملة يُقَالُ له: رِغَال، وأبو زيد ابن عمرو على فرس له يُقَالُ لها: شَعِرٌ، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا دَنَوْا من الجيشِ قَالَ أبو زيد وحسَّان لأنيف بن مِلَّة: كُفَّ عَنَا وانصَرِفْ؛ فَإِنَّا مَنْ لِسَانَكَ، فَوَقَفَ عنهما، فلم يَبْعُدا منه حتى جَعَلَتْ فَرَسُهُ تَبْحَثُ بِيدِيها وَتَوَثَّبُ، فقال: لأنا أضَنُ يَالرَّجُلَيْنِ مِنْكِ بِالْفَرْسِين، فَأَرْخَىٰ لها حتى أَدْرَكَهُمَا، فقالا له: أَمَا إذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَكفَّ عَنَا لِسَانَكَ وَلا يَتَكلَّم منهم إلا حسان بن مِلَّة، وَكَانَتْ بينهم كلمة في الجاهلية قد عَرَفَهَا بعضُهم من بعضٍ؛ إِذَا أراد أَحدُهُم أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ قال: بوري، أو ثوري، فَلَمَّا بَرَزُوا على الجيش أَقْبَل القومُ يَبْتَدِرُونَهُمْ، فقالَ لهم حسان: إِنَّا مُسْلِمُون، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لقيهم رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ أَدْهَمَ، فأقبل القومُ يَبْتَدِرُونَهُمْ، فقال له زيد: فَاقْرَأُ أُمَّ الكتابِ، فقرأها حسّان، فقال زيد بن حارثة قال حسان: إنَّا مُسْلَمُون، فقال ذيد بن حارثة: نَادُوا في الجيشِ إِنَّ الله قد مُسْلِمُون، فقال له زيد: فَاقْرَأُ أُمَّ الكتابِ، فقرأها حسّان، فقال زيد بن حارثة: نَادُوا في الجيشِ إِنَّ الله قد حَرَمُ علينا ثُغْرَةَ الْقَوْم التي جَاوُوا مِنْهَا إِلاَّ مَنْ خَتَرَ.

قال ابن إسحاق: وَإِذَا أَخْتُ حَسَّان بن مِلَّةً - وهي امْرَأَةُ أَبِي وَبْر بن عدي بن أُمية بن الضُبيب - في الأساري، فقال له زيد: خُذْهَا، وأخذَتْ بِحَقْوَيْه، فقالتْ أُم الْفِزْرِ الضَّلَعِية: أَتَنْطَلِقُونَ بِبَنَاتِكُمْ وَتَذَرُونَ أُمَّهَاتِكُمْ وَقَال له زيد: خُذْهَا، وأخذَتْ بِحَقْوَيْه، فقالتْ أُم الْفِزْرِ الضَّلَعِية: أَتَنْطَلِقُونَ بِبَنَاتِكُمْ وَتَذَرُونَ أُمَّهَا يَعْضُ الجيشِ، فَقَال أَلها: الجليسي مَعَ بنات عَمَّكِ فَأَخْبَرَ بها زَيْدَ بن حارثة، فَأَمَر بِأُخت حَسَّان فَهُكَتْ يَدَاهَا مِنْ حَقْوَيْه، وَقَالَ لها: الجليسي مَعَ بنات عَمَّكِ حتى يحكم الله فيكُنْ حُكْمَهُ، فَرَجَعُوا، وَنَهَى الجيشَ أَن يَهْبِطُوا إلى واديهم الذي جَاوُوا منه، فأَمْسَوْا في أَهْليهم، وَاسْتَعْتَمُوا ذَوْداً لِسُويْد بن زيد، فَلَمَّا شَربُوا عَتَمْتَهُمْ رَكِبُوا إلى رِفَاعة بن زيد، وَكَانَ ممن رَكِبَ أَهْليهم، وَاسْتَعْتَمُوا ذَوْداً لِسُويْد بن زيد، فَلَمَّا شَربُوا عَتَمْتَهُمْ رَكِبُوا إلى رِفَاعة بن زيد، وَكَانَ ممن رَكِبَ أَهْليهم، وَاسْتَعْتَمُوا ذَوْداً لِسُويْد بن زيد، وَلَكَا مَا سَربُوا عَتَمْتَهُمْ رَكِبُوا إلى رِفَاعة بن زيد، وَكَانَ ممن رَكِبَ إلى رفاعة بن زيد، وَتَعْلَبَهُ بن زيد، وَمُخَرِّبَة بن عَدِيٍّ، وَأُنيْفُ بن مِلَّة، وَحَسَّان بن مِلَّة، حتى صَبَّحُوا رفاعة بن زيد، وَتَعْلَبَهُ بن زيد، وَمُخَرِّبَة بن عَدِيٍّ، وَأُنيْفُ بن مِلَّة، وَحَسَّان بن مِلَّة، إِنْكَ لجالسٌ رفاعة بن زيد بجملٍ له، فَجَعَل به، فَدَعا رفاعة بن زيد بجملٍ له، فَجَعَل يَشُدُ عليه رَخلَه وهو يقول: [من الرجز]:

### هَــلْ أَنْــتَ حَــيًّ أَوْ تُــنَــادِي حَــيًــا؟

ثم غَدًا وهم معه بأُميَّة بن ضَفَارة أخي الْخَصِيبي المقتول مُبَكُرين من ظَهْر الْحَرَّة، فَسَارُوا إلى جَوْفِ المدينة ثلاث ليالٍ، فَلَمَّا دَخَلُوا المدينة وَاثْتَهُوا إلى المسجد، نَظَرَ إليهم رَجُلٌ مِنَ الناسِ فقال: لا تُنيخُوا إليكُمْ فَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِنَ، فنزلوا عَنْهُنْ وَهُنْ قيامٌ، فَلَمَّا دَخَلُوا على رسولِ الله ﷺ ورآهم؛ أَلاَحَ إليهم بيدِهِ أَن تَعَالُوا مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، فَلَمَّا اسْتَفْتَعَ رِفَاعَةُ بن زَيْدِ المنطق قَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ مَوْلاَءٍ قَوْمٌ سَحَرةً، فَرَدُدها مَرْتين، فقال رِفَاعةُ بن زَيْد ارجم الله مَن لم يخذُنا في يَوْمِهِ هذا إِلاَّ خيراً، ثُمَّ مَوْلاَءٍ قَوْمٌ سَحَرةً، فردَّدها مَرْتين، فقال رِفَاعةُ بنُ زَيْد: رجم الله مَن لم يخذُنا في يَوْمِهِ هذا إِلاَّ خيراً، ثُمَّ مَوْاعة بن زيد كتابه إلى رسولِ الله ﷺ، الذي كان كَتَبُه له فقال: دُونَكَ يا رسولَ الله قَدِيماً كتابه، حديثاً عَذْرُه، فقال رسولُ الله عَلَيْه أَلْكُمْ وَأَطْلِقْ لنا يا رسولَ اللهِ أَعْلَمُ لاَ نُحَرُم عليك عَلاكُ وَمَن قُتِلَ فهو رسولُ الله ﷺ: "حَيْفَ أَضْتَعُ بِالْقَلْلِي اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ كَانَ حَيّاً، ومَن قُتِلَ فهو رسولُ الله عَلَى اللهِ مَن كَانَ حَيّاً، ومن قُتِلَ فهو تَختَ قَدَمِي هذه، فقال رسولُ اللهِ عَلَى هذه اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلِي اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى الله مَا لَيْ وَالله مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَا أَنْ كَتُمَ عَلَى الله الله عَلَى الله مَا عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

وَلَـوْلاَ نَـحْنُ حُسَّ بِهَا السَّعِيرُ وَلاَ يُسرَجَى لَهَا عِـثْقُ يَـسِيرٌ لَـحَـادَ بِهَا عَـنِ الْعِـثْقِ الْأُمُـودُ تُـحَاذِرُ أَنْ يُعَلَّ بِهَا الْمَسِيرُ وَعَساذِلَسةِ وَلَسمْ تَسعُسذُل بِسطِسبٌ تُسدَافِسعُ فِسي الْأَسَارَى بِسائِستَفِيهَا وَلَسوْ وَأَوْسٍ وَأَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ وَلَوْسٍ

وَرَذُنَا مَاءَ يَسْشُوبَ عَسَنْ حِفَاظِ بِحُلِّ مُسجَّرْبِ كَالسَّسِدِ نَهْدِ فِدًى لِأْبِي سُلَيْمَى كُلُّ جَيْشٍ غَدَاةً تَرَى الْمُجَرَّبَ مُسْتَكِيناً

لِسرَبْسِعِ إِنَّسَهُ قَسرَبٌ ضَسرِيسرُ عَسلَسَى أَقْسَتَادِ نَساجِسيَةٍ صَبُسورُ بِيَفُرِبَ إِذْ تَسَاطَحَتِ النُّحُورُ خِسلافَ الْسِقَسومِ هَسامَتُسهُ تَسدُورُ

> قَالَ ابن هشام: قوله: ولا يرجى لها عتق يسير، وقوله: عن العتق الأُمُور؛ عن غير ابن إسحاق. تمَّت الغزاة وعُدْنا إلى تفصيل ذكر السرايا والبعوث.

### عود إلى ذكر السرايا والبعوث:

قَالَ ابن إسْحَاق: وغزوة زَيْدِ بن حارثة أيضاً الطَّرَفَ من ناحية نَخْلِ من طريق العراق.

## غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بَنِي فَزَارَةَ وَمُصَابُ أُمٌّ قِرْفَةَ:

وَغَزْوَةُ زَیْدِ بن حارثة أیضاً وَادِي الْقُرَى لقي به بني فَزَارَةَ، فَأُصِیب بها ناسٌ من أصحابه، وَارْتُتَّ زید من بین القتلی، وفیها أُصِیبَ وَرْدُ بن عمرو بن مَدَاش، وَكَانَ أَحَدَ بني سعد بن هُذَیل، أَصَابَهُ أَحَدُ بني بدر.

قال ابن هشام: سعد بن هُذَيْم.

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بن حارثة آلى أَنْ لا يَمَسَّ رَاْسَهُ غَسْلٌ مِنْ جَنَابَةٍ حتى يَغْزُو بني فَرَارة، فَلَمَّا اسْتَبَلَّ من جراحه بَعَثَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ بني فزارة في جيش، فَقَتَلَهُمْ بِوادِي الْقُرَى، وَأَصَابَ فيهم، وَقَتَلَ قيسُ بن الْمُسَحَّر الْيَعْمُرِيُّ مَسْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن حُذَيفة بن بدر، وبنتُ لها، وعَبْدُالله بن مَسْعَدَة. بِنْتُ رَبِيعة بن بدر، كانت عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر، وبنتُ لها، وعَبْدُالله بن مَسْعَدَة. فَأَمَرَ زَيْدُ بن حارثة قَيْسَ بْنَ المسحَّر أَنْ يَقْتُلَ أُمَّ قِرْفة، فَقَتلَها قَتْلاً عنيفاً، ثم قدموا على رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ بَابِنةِ أُمْ قرفة وبابن مسعدة، وكَانَتْ بِنْتُ أُمْ قِرْفة لِسَلَمَة بن عمرو بن الأكوع، كَانَ هو الذي أَصَابَهَا، وكَانَتْ في بيت شَرَفٍ من قَوْمِهَا، كَانَتِ العربُ تَقُولُ: لَوْ كُنتَ أَعَزُ مِنْ أَمْ قِرْفَة ما زدت، فسألها رسولُ الله ﷺ سَلَمَة، فَوَهَبَهَا له، فَأَهْدَاهَا لِخَالِهِ حَزْن بن أبي وهب، فَوَلَدَتْ له عبدالرحمن بن حزن.

فقال قَيْسُ بن الْمُسَحِّر في قتل مَسْعَدَةَ [من الطويل]:

سَعَيْتُ بِوَرْدِ مِثْلَ سَعْيِ أَبْنِ أُمُّهِ كَرَرْتُ عَلَيْهِ الْمُهْرَ لَمَّا رَأَيْتُهُ فَرَكَّبْتُ فِيهِ قَعْضَبِيناً كَأَلَّهُ

وَإِنْسِي بِسوَدْدِ فِسِي الْسحَسِيَاةِ لَـثَـائِسِر عَسلَسَى بَسطَلِ مِسنْ آلِ بَسدْدٍ مُسغَساوِدِ شِسهَابٌ بِسمَسغُرَاةِ يُسذَكَّسَي لِسنَاظِرِ

## غَزْوَةُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ لِقَتْلِ الْيُسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ:

وغزوةُ عبدالله َ بن رَوَاحة خَيْبَرَ مرتينَ: إحَدَاهُما التي أَصَابَ فيها اليُسيْر بن رِزَام.

قال ابن هشام: ويقال: ابن رازم.

وكان مِنْ حَدِيثِ اليسيْرِ بن رِزَام أنه كَان بخيبر يَجْمَعُ غَطفان لِغزو رسولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ إليه رسولُ الله ﷺ عبدَالله بن رَوَاحة في نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ عبدُالله بن أُنَسِ حليفُ بني سَلمَة، فَلَمَّا قَدِمُوا

عليه كَلْمُوهُ وَقَرْبُوا له، وَقَالُوا له: إِنْكَ إِنْ قدمتَ على رسولِ اللّهِ ﷺ اسْتَعْمَلُكَ وَأَكْرَمَكَ، فلم يزالوا به حتى خَرَجَ معهم في نفرٍ من يهودٍ، فحمله عبدُالله بن أُنيس على بَعِيرِه، حَتَّىٰ إذا كانوا بالْقَرْقَرة من خَيْبَر على سِتَّةِ أميالٍ، ندم الْيُسَير بن رِزَام على مَسِيرِه إلىٰ رسولِ اللّهِ ﷺ، فَفَطِن له عبدُالله بن أنيس، وهو يريدُ السَّيْف، فَاقْتَحَمَ به، ثم ضَرَبَهُ بالسيفِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَضَرَبَهُ الْيُسَيرُ بِمَخْرِشٍ في يده من شَوْحَطِ فَأَمَّه، وَمَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى صَاحِبهِ من يهود فَقَتَلَهُ، إلا رَجُلاً واحداً أَفلَتَ على رجليه، فَلَمَّا قدم عبدُالله بن أُنيس عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ تَفَل على شَجْتِهِ فلم تَقِح ولم تُؤذِهِ.

وغزوة عبدالله بن عتيك خيبر، فَأَصَابَ بها أَبَا رَافِع بن أبي الْحُقَيق.

# غزوة عبدالله بن أُنيسِ لقتلِ خَالد بن سفيان بن نُبيْح الْهُذَلي:

وغَزوة عبدالله بن أنيس خَالدَ بن سُفيان بن نُبَيْح، بَعَثُهُ رسولُ الله ﷺ إليه وهو بنَخْلَة أَو بِعُرَنَةَ يجمعُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ الناسَ ليغزوه فَقَتَلَهُ.

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قال عبدُالله بن أُنيْسٍ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فقال: ﴿إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنِ سُفْيَانَ بِن نُبَيْحِ الْهُلَلِي يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُونِي وَهُو بِنَخْلَة، أَوْ اللهِ ﷺ فَأَيْهُ فَالْهُ عَلَى النَّاسَ لِيَغْزُونِي وَهُو بِيَخُلَة، أَوْ مَا يَعْ فَاقْتُلُه وَلَكَ: يَا رسولَ اللهِ ، انْعَنْه لِي حتى أَغْرِفَهُ ، قال: ﴿إِنَّكَ إِذَا رَأَيْتُهُ أَذَكُرَكَ الشَّيْطَانَ ، وَآيَةُ مَا يَشِئُونِ وَهُو نَي مَا يَكُ إِذَا رَأَيْتُهُ أَذَكُرَكَ الشَّيْطَانَ ، وَآيَةُ طَعْنِ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْولًا للهِ يَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنَ الْعُمْنِ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْ لِلّهُ وَجَدْتُ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنَ الْعُمْنِ يَوْمَلُكُ وَانَ أَمْسُي طَعْنِ اللهِ قال: وَمُ الرجلُ ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ سَمِعَ بِكَ وبجمعِكَ لهذا الرجل فجاءك لذلك، قال: أَجَلُ إِنِّي لفي ذلك، قال: فَمَنْ عَلَهُ شَيْئًا عَنْ عَنْ الْعَرَبِ سَمِعَ بِكَ وبجمعِكَ لهذا الرجل فجاءك لذلك، قال: أَجَلُ إِنِّي لفي ذلك، قال: فَمَشَيْت مَعَهُ شيئًا ، حتى إِذَا أَمْكَنِي حملتُ عليه السيفِ، فَلَقَاتُكُهُ ، ثم خَرَجْتُ وَتَرَكُتُ ظعائنه مُنْكَبَّتِ عليه، فَلَمَّا قَدمتُ علي رسولِ الله ﷺ فَرَانِي قَالَ السيفِ، فَلَمْ لمِي فَأَدْخَلَنِي بَيْنَهُ ، فَاعِطاني عَصَا ، السيفِ، فَلَمْ لمِي فَأَدْخَلَنِي بَيْنَهُ ، فَاعَلُن عَلَى السيفِ عَلْكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن هشام: وقال عبدالله بن أُنيسٍ في ذلك [من الطويل]:

تَرَخُتُ الْنَ ثَوْدِ كَالْحُوادِ وَحَولَهُ تَنَاوَلْتُهُ وَالظَّعْنُ خَلْفِي وَخَلْفَهُ عَـجُـومِ لِـهَامِ السَّدَادِعِـينَ كَانَّهُ أَقُـولُ لَـهُ وَالسَّيفُ يَعْجُمُ رَأْسَهُ: أَنَا الْنِ اللَّذِي لَمْ يُسْرِلِ الدَّهْرَ قِدْرَهُ

نَوَائِحُ تَفْرِي كُلَّ جَدِيبٍ مُقَدَّدِ بِأَنْيَضَ مِنْ مَاءِ الْحَدِيدِ مُهَنَّدِ شِهَابُ غَضاً مِنْ مُلْهَبٍ مُتَوَقِّدِ أَنَا ابْنُ أُنْيُسٍ فَارِساً غَيْرَ قُعْدُدِ رَحِيبُ فِنَاءِ السَّارِ غَيْرُ مُسْزَئَدِ 70.

وَقُلْتُ لَـهُ: خُـذْهَا بِـضَـرْبَـةِ مَـاجِـدٍ وَكُــنْــتُ إِذَا هَــمُ الــنَّــبِــيُّ بِــكَــافِــرِ تمت الغزاة، وعدنا إلى خبر الْبُعُوث.

حَنِيفٍ عَلَى دِينِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ سَبَقْتُ إِلَيْهِ بِاللَّسَانِ وَبِالْيَدِ

#### عود إلى ذكر السرايا والبعوث:

قال ابن إسحاق: وغزوةُ زيد بن حارثة وَجَعْفَر بن أبي طالب وعبدالله بن رَوَاحَةَ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، فأصيبوا بها جميعاً، وغزوة كعب بن عُمَيْر الْغِفَارِي ذاتَ أطْلاَحِ من أرض الشام، أُصيب بها هو وأصحابُهُ جميعاً، وغزوة عُيَيْنَةَ بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم.

## غَزْوَةُ عُيَيْنَةً بْنِ حِصْنِ بَنِي العَنْبَرِ مِنْ تَمِيم:

وَكَانَ مَن حَدِيثهم: أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثُهُ إليهم، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ منهم أُناساً، وسَبَى منهم

فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بن قتادة: أَنَّ عائشة قَالَتْ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ: يا رسولَ الله، إِنَّ عليَّ رقبةً مِنْ وَلَدِ إسماعيل، قَالَ: «هَذَا سَبْيُ بَنِي الْعَنْبَرِ يَقْدَمُ الآنَ فَنُعْطِيكِ مِنْهُمْ إِنْسَاناً فَتُعْتِقِينَهُ».

قال ابن إسحاق: فلما قُدِم بسبيهم على رسولِ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فيهم وَفَدٌ من بني تميم حتى قدم على رسولِ اللَّهِ ﷺ، منهم: ربيعة بن رُفَيْع، وسَبْرَة بن عَمْرو، والْقَعْقَاع بن مَعْبَد، وَوَرْدَان بن مُحْرِز، وقَيْسُ بن عاصم، ومالك بن عمرو، والأقرع بن حابس، وفِرَاس بن حابس؛ فكلموا رَسُولَ الله ﷺ فيهم، فَأَعْتَقَ بَعْضاً، وَأَفْدَىٰ بعضاً، وكان ممن قُتل يومئذِ من بني العنبر عبدُالله وأخوان له بنو وهب، وشدًاد بن فِرَاس، وَحَنْظَلة بن دارم، وَكَانَ مِمَّن سُبِي مِنْ نِسَائِهِمْ يَوْمَئذِ: أَسْمَاء بنت مالك، وكأس بنتُ أَرِيً، وَنَجْوَة بنت نَهْد، وَجُمَيْعة بنت قيس، وعَمْرَة بنت مَطَر، فَقَالَتْ في ذلك اليوم سلمى بنت عَتَّاب [من الطويل]:

لَعَمْرِي لَقَدْ لاقَتْ عَدِيُّ بْنُ جُنْدَبٍ لَعَمْرِي لَقَدْ لاقَتْ عَدِيُّ بْنُ جُنْدَبٍ تَكَنَّفُهَا الْأَعْدَاءُ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ

مِنَ السَّرُ مَهْ وَاةً شَدِيداً كَوُودُهَا وَخُدُودُهَا وَخُدُودُهَا

قال ابن هشام: وقال الفرزدقُ في ذلك [من الطويل]:

وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ قَامَ الْنُ حَالِسِ يِخُطُةِ سَوَّارٍ إِلَى الْمَجْدِ حَاذِمِ لَهُ أَطْلَقَ الْأَسْرَى الْتِي فِي حِبَالِهِ مُغَلَّلَةً أَعْنَاقُهَا فِي الشَّكَائِمِ كَافِم لَكُ أَطْلَقَ أَعْنَاقُهَا فِي الشَّكَائِمِ كَافِم كَافِم أَمْهَاتِ الْخَالِفِينَ عَلَيْهِمُ عَلاَءَ الْمُفَادِي أَوْ سِهَامَ الْمَقَاسِمِ كَلفَى أُمَّهَاتِ الْخَالِفِينَ عَلَيْهِمُ عَلاَءَ الْمُفَادِي أَوْ سِهَامَ الْمَقَاسِمِ

وهذه الأبيات في قصيدة له، وعدي بن جُنْدَب: من بني العنبر، والعنبر: ابن عَمْرو بن تميم.

## غَزْوَةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَرْضَ بَنِي مُرَّةً:

قال ابن إسحَاق: وَغَزْوَة غَالِب بن عبدالله الكلبي كلب ليثٍ أرضَ بني مرة، فَأَصَابَ بها مِرْدَاسَ بن نَهيكِ حليفاً لهم من الْحُرَقة من جُهَيْئة، قَتَلَهُ أُسامةُ بن زيد وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ.

قال ابن هشام: الْحَرقة، فيما حدثني أبو عبيدة.

قال ابن إسحاق: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ أُسَامة بن زيد، قال: أدركته أنا وَرَجُلِّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا شَهَرْنَا عليه السلاحَ قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰه إِلاَّ الله، قَالَ: فلم نَنْزِغ عنه حتى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا قدمنا عَلَىٰ رسولِ اللَّهِ ﷺ أخبرناه خَبَرَهُ، فقال: قيا أُسَامَةُ، مَنْ لَكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّه إِنَّما قَالَهَا تَعَوُّذاً بها مِنَ القَتْلِ، قال: هَمَنْ لَكَ بِها يَا أُسَامَةُ؟ قال: فوالذي بَعَثَهُ بالحقِّ ما زال يُرَدِّدها عَلَيَّ حتى لوددتُ أَنَّ مَا مَضَىٰ من إسلامي لَمْ يَكُنْ، وأني كنتُ أسلمتُ يَوْمَئِذِ، وأني لَمْ أَقْتُلُهُ، قال: قلتُ: أَنْظِرْنِي يا رسُولَ اللَّهِ، إنِي أَعُهُ أَعْلَاهُ أَلاً أَللًا أَللهُ أَللهُ أَللهُ أَلا أَلْهُ إِلاَ اللّه أَلِداً، قال: «تَقُولُ بَعْدِي يَا أُسَامَة» قال: قُلْتُ: بَعْدَكَ.

## غَزْوَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ذَاتَ السُّلاَسِل:

وغزوة عمرو بن العاص ذَات السُّلاَسِل مِن أرض بني عُذْرَة، وكان من حديثه: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ بَعَنَهُ يَسْتَنْفِرُ العربَ إلى الشام، وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّ العاصِ بن وائل كَانَتِ امرأةً من بَلِيً، فَبَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إليهم يَسْتَأْفِفُهُمْ لِلَالِكَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ماءٍ بِأَرْضِ جُذَامٍ يُقَالُ له: السُّلْسَل، وبذلك سُمُيتُ تلك الغزوة غَزْوة ذات السُّلاَسلِ، فَلَمَّا كان عليه، خاف، فَبَعَثَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِدُه، فَبَعَثَ إليه رسولُ الله ﷺ أبا عُبَيدة بن الْجَرَّاح في المهاجرين الأولِين فيهم أبو بكر وعمر، وقال لأبي عبيدة حين وَجَهه: «لا تَخْتَلِفًا» فَخرج أبو عبيدة حتى إذا قَدِمَ عليه قال له عمرو: إِنَّما جِنْتَ مَدَداً لِي، قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما فخرج أبو عبيدة حتى إذا قَدِمَ عليه قال له عمرو: إِنَّما جِنْتَ مَدَداً لِي، قال أبو عبيدة: يا عمرو، إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال لي: «لاَ تَخْتَلِفًا» وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي بَلْ أَنْتَ مَدَدٌ لي، فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال لي: «لاَ تَخْتَلِفًا» وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي أَطُعْتُكَ، قال: فَإِنِّي الأمِيرُ عَلَيْكَ وانت مَدَدٌ لي، قال: فَدُونَكَ، فَصَلَّى عَمْرُو بالناسِ.

## صحبة أبي بكر لرافع بن أبي رافع:

قال: وَكَانَ مِنَ الحديثِ في هذه الْغَزَاة أَنَّ رافع بْنَ أبي رافع الطائي، وهو رافع بن عميرة، كَانَ يحدِّثُ ـ فيما بلغني ـ عَنْ نَفْسِهِ، قال: كنتُ امرءاً نصرانيًا، وَسُمِّيتُ سَرْجِسَ، فكنتُ أَذَلُ الناسِ وأهداه بهذا الرملِ، كنت أَذْفِنُ الماء في بَيْضِ النعامِ بِنَواحِي الرملِ في الجاهليَّةِ، ثم أغير على إبلِ الناسِ، فإذا أَذْخَلْتُهَا الرملِ، كنت أَذْفِنُ الماء في بَيْضِ النعامِ بِنَواحِي الرملِ في الجاهليَّةِ، ثم أغير على إبلِ الناسِ، فإذا أَذْخَلْتُهَا الرملِ غيه، حتى أمر بذلك الماء الذي خَبَأْتُ في بَيْضَ النعامِ فأستخرجه فَأَشْرَب منه، فلمَّا أَسْلَمْتُ خَرَجْتُ في تلك الغزوة التي بَعَثَ فيها رسولُ الله على عمرو بن العاص إلى ذاتِ السُّلاسِل.

قال: فقلت: والله، لأختارَنَّ لِنَفْسِي صَاحِباً، قال: فَصَحِبْتُ أَبا بكر قال: فكنتُ معه في رَحْله، قال: وَكَانَتْ عَليه عَبَاءةٌ له فَدَكِيَّة، فَكَان إِذَا نَزَلْنَا بَسَطها، وَإِذَا رَكِبْنَا لَبِسَهَا، ثُم شَكَّهَا عليه بِخِلاَلِ له، قال: وذلك الذي له يَقُولُ أهلُ نَجْدِ ـ حين ارتَدُّوا كُفَّاراً ـ: نَحْنُ نُبَايعُ ذا الْعَبَاءة؟ قَالَ: فَلَمَّا دَنَوْنا مِنَ المدينةِ قَالَ: قُلْتُ: يا أبا بكر، إِنَّما صَحِبْتُكَ لينفعني اللَّهُ بِكَ، فَانْصَحْنِي وَعَلَّمْنِي، قال: لو لم تَسْأَلْنِي ذلك لفعلتُ.

## وصية أبي بكر لرافع بن أبي رافع:

قال: آمُوُك أَنْ تُوَحِّد الله، ولا تُشْرِكَ به شيئاً، وأن تقيمَ الصَّلاةَ، وأَنْ تُؤتي الزكاةَ، وتصومَ رمضانَ،

وَتَحُجَّ هذا البيتَ، وَتَغْسَلَ من الجنابةِ، وَلاَ تَتَأَمَّر عَلَىٰ رجلين من المسلمين أبداً، قال: قلت: يا أبا بكر، أما أنا والله فإني أَرْجُو أَنْ لا أُشْرِكَ باللّه أحداً أَبداً، وأما الصَّلاةُ فَلَنْ أَتْرُكَهَا أَبداً، إِنْ شَاءَ الله، وأمّا الزكاةُ فَإِنْ يَكُ لِي مَالٌ أُودُهَا، إِنْ شَاءَ الله، وأما رمضان فَلَنْ أَتْرُكَهُ أَبداً، إِنْ شَاءَ الله، وأما الحجُ فَإِنْ أَسْتَطِعْ أَجُجَّ، إِنْ شَاءَ الله تعالى، وأما الجنابةُ فَسَأَغْتَسِلُ مِنهَا، إِنْ شَاءَ الله، وأما الإمارة فإني رأيتُ الناسَ يا أبا بكر لا يَشْرُفُون عند رسولِ اللّهِ ﷺ وعند الناسِ إلاّ بها، فَلِمَ تَنْهَانِي عنها؟.

قال: إنك إِنْما اسْتَجْهَدْتَني لأَجْهَدَ لك، وَسَأَخبركَ عن ذلك، إِن شَاءَ الله، إِنْ الله عزَّ وجلَّ بَعَثَ مُحمَّداً ﷺ بِهذا الدين، فَجَاهَدَ عليه حتى دَخَلَ الناسُ فيه طَوْعاً وَكَرْهاً، فَلَمَّا دَخَلُوا فيه كانوا عُواذَ الله وجيرانه وفي ذِمَّتِه، فَإِيَّاكُ أَن تُخْفِرَ الله في جِيرانِهِ فَيَتْبَعَكَ الله فِي خَفْرَته، فَإِنَّا أَحَدَكُمْ يُخْفَرُ فِي جَارِهِ فَيظَلُ نَاتِناً عَضَلُهُ غَضَباً لِجَارِهِ أَنْ أُصِيبت له شاةً أو بعيرٌ، فالله أَشَدُّ غَضَباً لِجَارِهِ، قال: فَفَارَقْتُهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ.

قال: فلما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ، وأُمُرَ أبو بكر على الناسِ، قال: قَدِمْتُ عِليه، فقلتُ له: يا أبا بكر، أَلَمْ تَكُ نَهِيْتَنِي عَنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ رجلين من المسلمين؟ قال: بلى، وأنا الآن أَنْهَاكَ عَنْ ذلك، قال: فقلتُ له: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تَلِيَ أَمْرَ النَّاسِ؟ قال: لاَ أَجِدُ من ذلك بُدّاً، خَشِيتُ على أُمَّةٍ مُحمَّدٍ ﷺ الْفُرْقَةَ.

## شأن عوف بن مالك الأشجعي؟

قال ابن إسحاق: أخبرني يزيدُ بن أبي حبيب، أنّه حُدَّث عن عوف بن مالك الأشجعيّ، قال: كُنْتُ في الْغَزَاةِ التي بَعَثَ فيها رسولُ الله عَلَى عَمْرو بن العاص إلى ذاتِ السُّلاَسِلِ، قال: فصحبت أبا بكر وعُمَر، فمررتُ بقوم على جَزورِ لهم قد نَحَرُوهَا وهم لا يَقْدِرُونَ على أن يُعْضُوها، قال: وكنتُ امرءاً لَبِقاً جَازِراً، قال: فقلتُ: أَتُعْطُونني منها عُشيراً عَلَىٰ أَنْ أَقْسِمَها بينكم؟ قالوا: نعم، قال: فأخذتُ الشَّفْرَتَين، فَجزَّاتها مَكَانِي، وَأَخَذْتُ منها جُزْءاً، فحملتُهُ إلىٰ أصحابي، فَاطَبَخْنَاه فَأَكَلْنَاهُ، فقال لي أبو بكر وعمرُ رضي الله عنهما: أنّى لك هذا اللحم يا عوفُ؟ قال: فأخبرتُهما خَبَرَهُ، فقالا: والله، ما أخسَنْتَ حِين أطعمتنا هذا، عنهما: أنّى لك هذا اللحم يا عوفُ؟ قال: فأخبرتُهما خَبَرَهُ، فقالا: والله، ما أخسَنْتَ حِين أطعمتنا هذا، ثم قَامَا يَتَقَيّان ما في بُطُونِهِمَا من ذلك، قال: فلمًا قَفَلَ الناسُ من ذلك السفر كنتُ أوَّلَ قادم على رسولِ الله ﷺ، قال: فجئتُهُ وهو يُصَلِّي في بَيْتِهِ، قال: فقلتُ: السَّلامُ عليك يا رسولَ الله ورحمهُ الله وبرحمهُ الله وبركاتُهُ، قال: «أَصَاحِبُ الْجَرُورِ؟» ولم وبركاتُهُ، قال: «أَصَاحِبُ الْجَرُورِ؟» ولم يَرْذِنِي رسولُ الله ﷺ على ذلك شيئاً، ولم يردَّ عليً السلام.

# غَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَذْرَد بطنَ إضم، وَقَتْلُ عَامِرِ بْنِ الأَضبط الأَشْجَعِيِّ:

قال ابن إسحاق: حدثني يَزيد بن عبدالله بن قُسَيْط، عن الْقَعْقَاع بن عبدالله بن أبي حَدْرَد، عَن أبيه عبدالله بن أبي حَدْرَد، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله على إلى إضم في نَفَرٍ من المسلمين، فيهم أبو قَتَادَة الحارث بن رِنْعِيِّ، وَمُحَلِّم بن جَنَّامة بن قيس، فَخَرَجْنَا، حتى إذا كُنَّا ببطن إضم مَرَّ بنا عامر بن الأضبط الحارث بن رِنْعِيِّ، وَمُحَلِّم بن جَنَّامة بن قيس، فَخَرَجْنَا، قالَ: فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَّم علينا بتحية الإسلام، فَأَمْسَكُنَا الله على قَعُودٍ له وَمَعَهُ مُتَيِّع له ووَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَّم علينا بتحية الإسلام، فَأَمْسَكُنَا عنه، وحمل عليه مُحَلِّم بن جَنَّامة فَقَتَلَهُ، لشيءٍ كان بينه وبينه، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وأخذ مُتَيَّعه، قال: فلما قدمنا

عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ وأخبرناه الخَبَرَ نَزَلَ فينا ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَيِلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِهَا ضَرَبَتُمْ فِي سَيِلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْنَ إِلَيْكَا ﴾ [النساء: ٩٤] إلى آخر الآية. لِمَنْ ٱلْقَيْنَ إِلَيْقِطُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال ابن هشام: قرأ أبو عَمْرو بن الْعَلاَء: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ لهذا الحديث.

قال ابن إسحاق: حَدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سَمِعْتُ زيادَ بن ضُمَيْرَةَ بن سَعْد السُّلَمي يحدث، عن عُرْوَةَ بن الزبير، عن أبيه، عن جَدُّهِ، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْناً مع رسولِ الله ﷺ قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الظُّهْرَ، ثم عَمَدَ إلى ظِلُّ شجرةٍ فجلس تحتها، وهو بحُنَين، فَقَامَ إليه الأقرعُ بْنُ حابس وعُيَيْنَةُ بن حِضْن بن حُذَيْفَة بن بدر يَخْتَصِمَانِ في عامر بن الأضبط الأشجعي، عُيَيْنة يَطْلُبُ بدم عامر، وهو يومئذٍ رَئِيسُ غطفان، والأقرعُ بْنُ حابس يَدْفع عن مُحَلِّم بن جَثَّامَة لِمَكَانِهِ من خِنْدِفَ، فَتَدَاولا الْخُصُومة عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ونحن نَسْمَعُ، فسمعنا عُيَيْنَةَ بن حِصْن وهو يقولُ: والله يا رسول الله، لا أدعه حَتَّى أُذِيقَ نِسَاءَهُ مِنَ الحُزْقَةِ مِثْلَ ما أَذَاقَ نسائي، ورسولُ الله ﷺ يقولُ: «بَلْ تَأْخُذُونَ الدُّيَّةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا لهٰذا وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا» وهو يأبي عليه، إذ قام رَجُلٌ من بني ليث يُقَالُ له: مُكَيْثر قصير مجموع ـ قال ابن هشام: مُكَيْتل ـ فقال: والله يا رسولَ الله، ما وَجَدْت لهذا القتيل شَبَهاً في غُرَّة الإسلام إِلاَّ كغنم وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ أُولاها فَنَفَرَتْ أَخْرَاها، اسْنُن اليومَ وَغَيِّرْ غَداً، قَالَ: فَرَفَعَ رسولُ الله ﷺ يَدَهُ، فَقَال: «بَلَّ تَأْخُذُونَ الدِّيَّةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا لهٰذَا وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا» قال: فَقَبِلُوا الدِّيَّةَ، قال: ثم قالوا: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ هذا يَسْتَغْفِر له رسولُ الله ﷺ؟ قال: فَقَامَ رَجُلٌ آدمٌ ضَرْبٌ طَوِيلٌ عليه حُلَّة له قَدْ كَانَ تَهَيَّأ للقتل فيها، حتى جَلَسَ بين يَدَي رسولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ له: «ما أَسْمُك؟» قال: أنا مُحَلِّم بن جَثَّامة، قَالَ: فَرَفَعَ رسولُ الله على يَدَهُ ثم قال: «اللَّهُمَّ، لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّم بْن جَنَّامَةَ» ثلاثاً، قال: فَقَامَ وَهُوَ يَتَلَقَّىٰ دَمْعَه بِفَضْلَ رِدَائِهِ، قال: فأما نحن فنقولُ فيما بيننا: إنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ﷺ قد استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله ﷺ فهذا.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّنَنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ، عن الحسنِ البصريّ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ حين جَلَسَ بين يديه: «أَمَّنْتُهُ بِالله ثُمَّ قَتَلْتُه» ثم قال له المَقَالَة التي قَالَ، قال: فوالله، مَا مَكَثَ مُحَلِّم بن جَثَّامة إِلاَّ سَبْعاً حَتَّىٰ مَاتَ، فَلَفَظَنْهُ \_ والذي نفسُ الحسنِ بِيَدِهِ \_ الأَرْضُ، ثم عَادُوا له، فَلَفَظَنْه الأَرضُ، ثم عَادُوا له فلفظنهُ الأَرضُ؛ فلما غُلِبَ قَوْمُهُ عَمَدُوا إلى صُدَّيْن فَسَطَحوه بينهما، ثم رَضَمُوا عليه الحجارة حتى وَارَوْه، قال: الله عَلَى مَن هُوَ شَرِّ مِنْهُ، وَلٰكِنَّ الله آرَادَ أَنْ يَعِظَكُمْ فَي مُرْهُ مِن هُوَ شَرِّ مِنْهُ، وَلٰكِنَّ الله آرَادُ أَنْ يَعِظَكُمْ فِي حُرْم مَا بَيْنِكُمْ بِمَا أَرَاكُمْ مِنْهُ».

قَال ابن إسحاق: وأخبرنا سالم أبو النَّضْر، أنه حُدُث، أن عُيَيْنَةَ بن حِصْن وَقَيْساً حين قَالَ الأقرع بن حابس وَخَلاَ بهم: يا مَعْشَرَ قَيْس، مَنَعْتُمْ رَسُولَ الله ﷺ قَتِيلاً يَسْتَصْلَح به الناس، أفأمنتم أن يَلْعَنَكُمْ رسولُ الله ﷺ فيلعنكم الله بلغنته؟ أو أَنْ يَغْضَبَ عليكم فَيغْضَبُ الله عليكم بغضبه؟ والله الذي نَفْسُ الأقرع بيده، لَتُسْلِمُنَهُ إلى رسولِ الله ﷺ فَلَيضنَعَنَّ فيه ما أَرَادَ؛ أو لآتِيَنَّ بِخَمْسِين رَجُلاً من بني تميمٍ يَشْهَدُون بالله كُلُهم لَقُتِلَ صَاحِبِكُمْ كَافِراً ما صَلَّى قَطَّ، فَلأَطُلُنَّ دمه، فلما سَمِعُوا ذلك قَبِلُوا الدَّيَة.

قال ابن هشام: محلم في هذا الحديث كله عَنْ غيرِ ابن إسحاق، وَهُوَ مُحَلَّم بن جَثَّامَةَ بْنِ قَيْس اللَّيْثِيّ، وقال ابن إسحاق: مُلَجِّم، فيما حَدَّثَنَاه زياد عنه.

# غَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَذْرَدِ لِقَتْلِ رِفَاعَةَ بْنِ قَيْسِ الْجُشَمِيِّ:

قال ابن إسحاق: وَغَزْوَةُ ابن أبي حَذْرَد الأَسلمي الْغَابَة.

وَكَانَ مِنْ حديثها ـ فيما بَلَغنِي عَمَّن لا أَتَّهم، عن ابن أبي حدرد ـ قال: تزوَّجْتُ امرأةً مِنْ قَوْمِي، وَأَصْدَقْتُهَا مائتي دِرْهَم، قال: «وَكَمْ أَصْدَقْتَ؟» فقلت: وأَصْدَقْتُهَا مائتي دِرْهَم، قال: «سُبْحَانَ الله!! لَوْ كُنتُمْ تَأْخُذُونَ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَطْنِ وَادِ مَا زِذْتُمْ، وَاللهُ مَا عِنْدِي مَا أُعِينُكَ بِهِ».

قال: فَلَبِثْتُ أَيَّاماً وَأَقْبَلَ رَجُلٌ من بني جُشَمَ بن معاويةً يُقَالُ له: رفاعةُ بن قيس، أو قيس بن رفاعة، في بطن عظيم من بني جُشَم، حتى نَزَلَ بِقَوْمِهِ وَمَنْ معه بالْغَابَة يريدُ أَنْ يَجْمَعَ قيساً على حربِ رسولِ الله ﷺ، وكان ذا اسم في جُشَمَ وشرفِ.

قال: فَدَعَانِي رسولُ الله ﷺ ورجلين معي مِنَ المسلمين، فقال: «اخْرُجُوا إِلَى لهٰذَا الرَّجُل حَتَّى تَأْتُوا مِنْهُ بِخَبَرٍ وَعِلْمٍ» قال: وَقَدَّمَ لنا شَارِفاً عَجْفَاء، فَحَمَلَ عليها أحدنا، فوالله، ما قامت به ـ ضعفاً ـ حتى دَعَمَها الرجالُ مِنْ خلفها بأيديهم، حَتَّىٰ استقلتْ وَمَا كَادَتْ، ثم قال: «تَبَلَّغُوا عَلَيْهَا وَاعْتَقِبُوهَا».

قال: فخرجنا وَمَعَنَا سِلاَحُنَا مِن النَّبُلِ والسيوفِ، حتى إذا جِئْنَا قريباً من الحاضرِ عُشَيْشِيةً مع غروبِ الشمس، قال: كنتُ في ناحية، وأمرتُ صاحبيَّ، فَكَمْنَا في ناحية أخرى مِنْ حاضري القوم، وقلتُ لهما: إذا سَعِعْتُمَانِي قد كَبَرْتُ وشددتُ في ناحية العسكرِ فَكَبُرا وشُدًا معي، قال: فوالله، إنّا لكذلك نَنتَظِرُ غِرَّة القوم، أو أن نصيبَ منهم شيئاً، قال: وقد غشينا الليلُ حتى ذهبت فَحْمَةُ العشاء، وقد كَانَ لهم راعٍ قد سَرَحَ في ذلك اللهِ، فَأَبْطاً عليهم، حتى تحوِّفُوا عليه، قال: فقام صَاحِبُهُمْ ذلك رفاعة بن قيس فَأَخَذَ سَيْقةُ فَجَعَلَهُ في عنقِهِ، اللهِ، فَأَبْطاً عليهم، حتى تحوِّفُوا عليه، قال: فقام صَاحِبُهُمْ ذلك رفاعة بن قيس فَأَخَذَ سَيْقةُ فَجَعَلَهُ في عنقِهِ، ثم قال: والله الأَنْبَعَنُ أَثَرَ رَاعِينا هذا، ولقد أصابه شَرَّ، فقال نَقرَ ممن معه: والله، لا تَذْهَبُ، نحن نَكْفِيكَ، قال: والله، لا يَتْجَعَلُهُ في عنقِهِ، قال: والله، لا يتبعني أَحَدُ منكم، قال: وَخَرَجَ حتى يَمُرَ على قال: فوالله ما تَكَلَّمَ، وَوَثَبْتُ إليه فاحتززتُ رَأْسَهُ، عن قال: فوالله ما تَكَلَّمَ، وَوَثَبْتُ إليه فاحتززتُ رَأْسَهُ، قال: فوالله ما تَكَلَّمَ، وَوَثَبْتُ إليه فاحتززتُ رَأْسَهُ، قال: وشدتُ في ناحية العسكرِ وكَبُرت، وشَدَّ صَاحِبَاي وكَبُرًا، قال: فوالله، ما كان إلا النجاءُ ممن فيه عِنْدَكَ عِنْدَكَ بكلُ ما قدروا عليه من نِسَائِهِمْ وأَبْنائِهِم وما خَفّ معهم مِنْ أَمُوالِهِم، قال: وأستَقْنَا إبلاً عظيمة وغنما كثيرةً، فجئنا بها إلى رسولِ الله ﷺ، قال: وجنتُ بِرَأْسِهِ أَخْمِلُهُ معي، قال: فأعانني رسولُ الله ﷺ من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيراً في صداقي، فَجَمَعْتُ إلى أهلي.

# غَزْوَةُ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَىٰ دُومَةِ الْجَنْدَلِ:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني من لا أتَّهم، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ رجلاً من أهلِ البصرةِ يَسْأَلُ عَبْدَالله بن عُمَرَ بن الخطاب عن إرسالِ الْعِمَامَةِ من خَلْف الرَّجُلِ إذا اغتَمَّ، قال: فقال عبدالله:

سَأُخْبِرُكَ، إِن شَاء الله ، عن ذلك بعلم ، كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةِ رهطٍ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ في مَسْجِدهِ : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو سعيد الخدري ، وأنا ، مع رسولِ الله ﷺ ؛ إذ أَقْبَلَ فَتَى من الأنصارِ ، فَسَلّم على رسولِ الله ﷺ ، ثمّ جَلَسَ ، فقال : يا رسولَ الله عليك ـ أي المؤمنين أَفْضَلُ ؟ فقال : «أَخْسَنُهُمُ اللهُ عليك ـ أي المؤمنين أَفْضَلُ ؟ فقال : «أَخْتُرهُمْ ذِخْراً لِلْمَوْتِ وَأَحْسَنُهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ قَبْل أَنْ يَنْزِلَ بِهِ ، أُولِيكَ عَلْقاً » قال : فاي المؤمنين أَفْصَلُ ؟ قال : «أَخْتُرهُمْ ذِخْراً لِلْمَوْتِ وَأَحْسَنُهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ قَبْل أَنْ يَنْزِلَ بِهِ ، أُولِيكَ الأَخْيَاسُ » ثم سَكَتَ الفَتَى ، وَأَقْبَلَ علينا رسولُ الله ﷺ فقال : «يا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسُ خِصَالِ إِذَا نَزْلَ بِهِ الْمُعْوَلِينَ اللهُ اللهُ عَلَى وَالْمَعْرَانَ إِلاَ أَخْهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ النِّي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الزِّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَ مُنِعُوا الْوَكْبَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُجِدُوا بِالسِّنِين وَشِدَّةٍ وَجَوْرِ السُلْطَانِ ، وَلَمْ يَمْتَعُوا الزِّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَولاً الْبَهَائِمُ مَا مُطِرُوا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمَكْتَل وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُجِدُوا بِالسِّنِين وَشِدَةً وَجَوْرِ السُلْطَانِ ، وَلَمْ يَمْتُوا الزِّكَاة مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَوْلاً الْبَهَائِمُ مَنَاهُمْ بَيْنَهُمْ ».

ثم أَمَرَ عبدالرحمَٰن بن عوف أَنْ يتجهَّز لسرية بَعَثَهُ عليها، فَأَصْبَحَ وقد اعتَمَّ بعمامةٍ من كَرَابِيسَ سوداء، فَأَذْنَاهُ رسولُ الله ﷺ منه ثم نَقَضَهَا، ثم عَمَّمه بها، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصابع، أو نحواً من ذلك، ثم قال: «هٰكَذَا يَا ابْنَ عَوْفِ فَاعْتَمَّ؛ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ» ثم أمر بلالاً أَنْ يَذْفَعَ إِلَيْهِ اللَّواء، فَدَفَعَهُ إليه، فَحَمَدَ الله تعالى وصلَّىٰ على نفسه ثم قَالَ: «خُذْهُ يَا ابْنَ عَوْفِ فَاغْزُوا جَمِيعاً فِي سَبِيلِ الله؛ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، لاَ تَعُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، فَهٰذَا عَهٰدُ الله وَسِيرَةُ نَبِيْهِ فِيكُمْ الله الله عدالرحمن بن عوف اللُواء.

قال ابن هشام: فخرج إلى دُومَةِ الْجَنْدَلِ.

# غَزْوَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ إِلَىٰ سِيفِ الْبَحْرِ:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الوليد بن عُبَادَة بن الصامت، عن أبيه، عن جدَّه عُبَادة بن الصامت، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيَّة إلى سِيفِ الْبَحْرِ عليهم أبو عُبَيدة بن الْجَرَّاح، وَزَوَّدَهُمْ جِرَاباً من تمرٍ، فَجَعَلَ يَقُوتُهُمْ إِيَّاه، حتى صَارَ إلىٰ أن يَعُدَّهُ عليهم عَدَداً، قال: ثم نَفِدَ التَّمر حتى كَانَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ منهم كُلَّ يوم تمرةً، قال: فقسمها يوماً بيننا، قال: فَنقصَتْ تمرةٌ عَنْ رَجُلٍ، فوجدنا فَقْدَهَا ذلك اليوم، قال: فَلَمَّا جَهَدَنا الجوعُ أَخْرَجَ الله لنا دابة من البحر فأصَبْنا من لحمها وَوَدَكها، وَأَقَمْنَا عليها عِشْرِين ليلة حتى سَمِئا وَابْتَلْلْنَا، وَأَخَدُ أميرنا ضِلَعاً مِنْ أَضلاَعِها فَوضَعَها على طَرِيقِهِ، ثم أمر بأُجْسَم بعيرٍ معنا، فَحَمَلَ عليه أَجْسَم رَجُلٍ مِنَّا، وَأَكَمُن عليه، قال: فلما قَدِمْنَا على رسولِ الله ﷺ أُخبرناه قال: فَجَلَسَ عليه، قال: فحرج من تحتها وما مَسَّثْ رَأْسَهُ، قال: فلما قَدِمْنَا على رسولِ الله ﷺ أخبرناه خَبَرهَا، وسألناه عَمًّا صَنَعْنَا في ذلك مِنْ أَكُلِنَا إياه، فقال: «رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ الله».

# بَعْثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ لِقِتَالِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَمَا صَنَعَ فِي طَرِيقِهِ:

قال ابن هشام: ومما لم يذكره ابن إسحاق من بُعُوثِ رسولِ الله ﷺ وسَرَاياه: بَغْثُ عَمْرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي، بَعَثُهُ رسولُ الله ﷺ وسَرَاياه: بَغْثُ عَمْرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِي، بَعَثُهُ رسولُ الله ﷺ في الحدثني مَنْ أَثِقُ به من أهلِ العلم ـ بعد مَقْتَلِ خُبَيْب بن عَدِيٌّ وأصحابه، إلى مَكَّةً، وَأَمَرَهُ أَن يَقْتُلَ أَبا سفيان بْنَ حربٍ، وَبَعَثَ معه جَبَّارَ بن صَخْر الأنصاري، فَخَرَجَا حتى قدما مَكَّةً

وَحَبَسَا جمليهما بشغبٍ من شعابِ يَأْجَج، ثم دَخلاَ مَكَّةَ ليلاً، فقال جَبَّار لعمرو: لو أَنَّا طُفْنَا بالبيتِ وَصَلَّيْنَا ركعتين؟! فقال عمروً: إِنَّ القومَ إِذَا تَعَشُّوا جَلَسُوا بِأَفْنِيَتِهِمْ، فقال: كَلاَّ، إِن شَاء الله، قال عمرو: فطُفْنَا بالبيتِ وَصَلَّيْنَا، ثِم خَرَجْنَا نُرِيدُ أَبا سفيان، فوالله، إِنَّا لَنَمْشِي بِمكَّةَ إِذْ نَظَرَ إِليَّ رَجُلٌ من أهلِ مَكَّةَ فَعَرَفَنِي، فقال: عَمْرُو بِن أُمَيَّة، والله، إِنْ قَدِمَهَا إِلاَّ لِشَرِّ، فقلتُ لصاحبي: النَّجَاء، فخرجنا نَشْتَدُ حَتى أَضْعَدْنَا في جَبَلٍ، وَخَرَجُوا في طَلَبِنَا، حتى إذا عَلَوْنَا الجَبَلَ يَثِسُوا مِنَّا، فَرَجَعْنَا، فَدَخَلْنَا كَهْفاً في الجبلِ فَبِثْنَا فيه، وقد أخذُنا حجارةً فَرَضَمْنَاهَا دُونَنَا، فَلَمَّا أَصِبحنا غَدَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَقُودُ فَرَساً لَهُ، وَيُخْلِي عليهاً، فَغَشِيَنَا ونحن في الغارِ، فقلتُ: إن رآنا صاح بنا فأُخِذُنَا فَقُتِلْنَا، قال: ومعيّ خِنْجَر قد أَعْدَدْته لأبي سفيان، فأخرج إليه فأضربه على تَذْبِهِ ضربةً، وصاح صَيْحة أسمع أهل مكة، وأرجع فأدخل مكاني، وجاءه الناس يَشْتَدُّون وهو بآخر رَمَق، فقالوا: مَنْ ضَرَبَكَ؟ فقال: عمرو بن أمية، وغلبه المُوت فمات مكانه، ولم يَذْلُلُ على مكاننا، فَاحْتَمَلُوهُ، فقلتُ لصاحبي لما أمسينا: النَّجَاء، فَخَرَجْنَا ليلاً مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ المدينةَ، فمررنا بالْحَرَسِ وهم يَحْرُسُونَ جيفَةَ خُبَيْب بن عَديٌّ، فَقَالَ أحدهُم: والله ما رأيتُ كالليلةِ أشبه بِمشيةِ عَمْرُو بن أمية، لَوْلاً أنه بالمدينةِ لقلتُ هو عمرو بن أميَّة، قال: فلمًّا حاذي الخشبة شَدٌّ عليها، فأخذها فَاحْتَمَلَهَا، وَخَرَجَا شَدًّا وَخَرَجُوا وراءه، حتى أتى جُرفاً بِمَهْبِطِ مَسيلِ يأجَجَ، ورمى بالخشبة فِي الْجُرفِ فغيبه الله عنهم، فَلَمْ يَقْدِرُوا عليهِ، قال: وقلتُ لصاحبي: النَّجَاءَ النجاءَ حتى تأتي بعيرَكَ فَتَقْعُدَ عليه، فإني سأشغلُ عنك القومَ، وكان الأنصاريُّ لا رِجْلَةَ له، قال: ومضيتُ حتى أخرج على ضَجْنَانَ، ثم أَوَيْتُ إلى جبل فَأَذْخُلُ كهفاً، فبينا أنا فيه، إذ دَخَلَ عليَّ شيخٌ من بني الدِّيل أَعْوَرُ في غُنَيْمَة له، فقال: مَنِ الرجل؟ فقلت: من بني بكر، فمن أنت؟ قال: من بني بكر، فقلت: مَرْحَباً، فاضطجعَ، ثم رفع عقيرته، فقال [من الوافر]:

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيّاً وَلاَ وَانِ بِدِينِ الْمُسْلِمِ مِا دُمْتُ حَيّاً

فقلت في نفسي: ستعلم، فأمهلته حتى إذا نام أخذت قُوْسي فجعلتُ سِيَتَهَا في عينه الصحيحة، ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم، ثم خرجتُ النَّجَاء حتى جئتُ الْعَرْجَ، ثم سَلَكت رَكُوبَةَ، حتى إذا هَبَطْتُ النَّقِيعَ؛ إذا رَجُلاَنِ من قريشٍ من المشركين كانت قريشٌ بَعَنَتْهُمَا عينا إلى المدينةِ يَنْظُرَانِ ويتجسسان فقلتُ: استأسرا، فَأَبْيَا، فَأْرمي أحدهُما بِسَهْم فَأَقْتُلُهُ واستأسر الآخرَ، فأوتَقْتُهُ رِبَاطاً، وقدمتُ به المدينة.

## سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَىٰ مَدْيَنَ:

قال ابن هشام: وسريةُ زَيْدِ بْنِ حارثة إلى مَدْيَنَ.

ذكر ذلك عبدالله بن حسن بن حسن، عن أمّه فاطمة ابنة الحسين بن علي رضوان الله عليهم: أنّ رَسُولَ الله عليه بَعَثَ زيد بن حارثة نحو مَذْيَنَ، ومعه ضُمَيْرَة مَوْلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأخّ له، قالت: فَأَصَابَ سَبْياً من أهلِ مِينَاء، وهِيَ السواحلُ، وفيها جُمَّاعٌ من الناس، فبيعوا، فَقُرْقَ بينهم، فخرج رسولُ الله عليه وهم يَبْكُونَ، فقال: (ما لهم؟) فقيل: يا رسولَ الله، فُرِق بينهم، فقال رسولُ الله عليه: ﴿لاَ تَبِيعُوهُمْ إِلاَّ جَمِيعاً».

قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد.

# سَرِيَّةُ سَالِم بْنِ عُمَيْرِ لِقَتْلِ أَبِي عَفَكِ:

قال ابن إسحاق: وغزوةُ سالم بن عُمَيْرِ لقتل أبي عفك، أَحَدِ بني عَمْرو بن عوف ثم من بني عُبَيْدة، وكان قد نَجَمَ نفاقُهُ حين قَتَلَ رسولُ الله ﷺ الحَارِثَ بن سُويْد بن صَامت، فقال [من المتقارب]:

مِنَ النَّاسِ دَاراً وَلاَ مَنجَمَعَا يُعَاقِدُ فِيهِمْ إِذَا مَا دَعَا يَهُدُّ الْحِبَالَ وَلَمْ يَنخُضَعَا حَالاًلُّ حَرامٌ لَسَشَتَّى مَعَا أو الْمُلْكِ تَابَعْتُمُ تُبَعَا لَـقَـدْ عِـشْتُ دَهْراً وَمَا إِنْ أَرَىٰ عُـمْ فِـهِ مَ أَوْفَــى لِـمَـنَ أَوْلاَدٍ قَـيْلَـةً فِـي جَـمْ عِـهِمْ فَصَـدَّءَ هُـمْ رَاكِبٌ جَـاءَهُـمْ فَـصَدَّةً مُ أَلَى إِالْعِيرُ صَـدَّةً مُ أَلَى إِالْعِيرُ صَدَّةً مُ

فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَ**نْ لِي بِهٰذَا الْخَبِيث؟**» فخرج سَالِمُ بْنُ عمير، أخو بني عَمْرو بن عوف، وهو أحدُ البكائين، فَقَتَلَهُ، فَقَالَتْ أمامة الْمُزَيْرِيَّة في ذلك [من الطويل]:

لَعَمْرُ الَّذِي أَمْنَاكَ أَنْ بِفْسَ مَا يُمْنِي أَبَا عَفْكِ خُذْهَا عَلَى كِبَرِ السُّنُ

تُكَذَّبُ دِينَ السَّهِ وَالْمَسَرَّءَ أَحْمَداً حَبَاكَ حَبِينَ السَّهِ وَالْمَسَرَّءَ أَحْمَداً حَبَاكَ حَبِيبِ فَ آخِرَ السَّلِيلِ طَعْنَةً

# غَزْوَةُ عُمَيْرِ بْنِ عَدِيِّ الْخَطْمِيِّ لِقَتْلِ عَصْمَاءَ بِنْتِ مَزْوَانَ:

وغزوة عُمَيْر بن عدي الخَطْمِيُ عَصْمَاء بنتَ مروان، وهي من بني أمية بن زيد، فَلَما قُتِلَ أبو عَفَكِ نافقت.

فذكر عبدالله بن الحارث بن الْفُضَيْل، عن أبيه، قال: وكانت تحت رَجُلٍ مِنْ بني خَطْمة يُقَالُ له: يَزِيدُ بْن زيد، فقالت تَعِيبُ الإسلامَ وَأَهْلَهُ [من المتقارب]:

وَعَـوْفِ وَبِـاًشـتِ بَـنِـي الْـخَـزَرِجِ فَــلاً مِــنْ مُــرَادٍ وَلاَ مَــذَجِـجِ كَـمَـا يُسرْتَـجَـى مَـرَقُ الْـمُـنَـضِجِ فَـيَـفُـطَعَ مِـنْ أَمَـلِ الْـمُـزَتَـجِـي

بِ أُسْتِ بَنِي مَ الِكِ وَالنَّبِيتِ أَطَ خَدُ مَ أَتَ اوِيًّ مِنْ خَدْرِكُمَ تُرجُّ ونَه بَنغ دَ قَدْ لِ الرُّؤُوسِ أَلاَ آنِ فَ يَرِبُ تَدِي غِرَةً أَلاَ آنِ فَ يَرِبُ تَدِي غِرَةً

قال: فأجابها حسان بن ثابت، فقال [من المتقارب]:

بَسنُسو وَائِسلٍ وَبَسنُسو وَاقِسفِ وَخَطْمَةَ دُونَ بَسنِي الْخَرْزِجِ مَتَى مَا دَعَتْ سَفَها وَيُحَهَا بِعَوْلَتِهَا وَالْمَنَايَا تَحِي فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِداً عِرْقُهُ كَرِيهِ الْمَدَاخِلِ وَالْمَخْرَجِ فَهَزَّتْ فَتَى مَاجِداً عِرْقُهُ كَرِيهِ الْمَدَاخِلِ وَالْمَخْرَجِ فَهَرَّجَهَا مِنْ نَجِيعِ اللهِ مَا عَبَعَدَ الْهُدُو فَلَمْ يَحْرَجِ

فقال رسولُ الله عَلَيْ حين بَلَغَهُ ذلك: «أَلاَ آخِذُ لِي مِنَ ابْنَةِ مَرْوَان؟» فَسَمِعَ ذلك مِنْ قَوْلِ رسولِ الله عَلَيْ عُمَيْرُ بن عَدِيِّ الْخَطْمِي، وهو عنده، فَلَمَّا أَمْسَىٰ من تلك الليلةِ سَرَى عليها في بيتها، فَقَتَلَهَا، ثم أَصْبَحَ مَعَ رسولِ الله عَلِيَّ، فقال: يَا رسولَ الله، إنِّي قَدْ قَتَلْتُهَا، فقال: «نَصَرْتَ الله وَرَسُولَهُ يَا عُمَيْرُ» فقال: هَلْ عليَّ رسولِ الله؟ فقال: «لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَان».

فَرَجَعَ عمير إلى قَوْمِهِ، وبنو خَطْمَةَ يومئذٍ كثيرٌ مَوْجُهُم في شأنِ بِنْتِ مروان، ولها يومئذِ بَنُونَ خَمْسَة رجالٌ، فَلَمَّا جَاءَهم عُمَيْر بن عديٍّ من عند رسولِ الله ﷺ قال: يا بني خَطْمَةَ، أَنَا قَتَلْتُ ابْنَةَ مروان، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنْظِرُون.

فذلك اليوم أَوَّلُ مَا عَزَّ الإسلام في دار بني خَطْمَة، وَكَانَ يستخفي بِإِسْلاَمِهِ فيهم مَنْ أَسْلَمَ، وكان أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ من بني خَطْمَة عُمَيْرُ بن عَدِيِّ، وهو الذي يُدْعَىٰ القارىءُ، وعبدالله بن أوس، وخزيمة بن ثابت؛ وَأَسْلَمَ يَوْمَ قُتِلَتْ ابنة مروان رِجَالٌ من بني خطمة لِما رَأَوْا مِن عِزِّ الإسلام.

# أَسْرُ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالِ الحَنفِيِّ، وَإِسْلاَمُهُ:

والسَّرِيَّة التي أسرت ثُمَامة بن أُثَال الحنفي.

بلغني عَن أَبِي سعيد الْمَقْبُرِي، عَن أبي هريرة، أَنَّه قَالَ: خَرَجَتْ خيلٌ لرسولِ الله ﷺ، فأخذت رَجُلاً من بني حنيفة لا يَشْعُرون مَنْ هو، حتى أتوا به رسولَ الله ﷺ، فقال: «أتَدْرُونَ مَن أَخَذْتُمْ؟ لهذَا ثُمَامَةُ بَنُ أَلْلِ الْحَيْفِي، أَخْسِنُوا إِسَاره، ورجع رسولُ الله ﷺ إلى أَهْلِهِ فقال: «اجْمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ مِن طَعَام فَابْعَنُوا بِهِ إليه، وأمر بِلِقْحَتِهِ أَن يُغْدى عليه بها ويراح، فجعل لا يَقَعُ مِنْ ثمامة موقعاً، ويأتيه رسولُ الله ﷺ فيقولُ: «أَسْلِمْ يَا ثُمَامَةُ ويقولُ: إيها يا محمد، إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِن تُردِ الْفِدَاءَ فَسَلْ ما شِنْتَ، فَمَكَ في فيقولُ: إيها يا محمد، إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِن تُردِ الْفِدَاءَ فَسَلْ ما شِنْتَ، فَمَكَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَمْكُنَ، ثم قال النبي ﷺ على الإسلام، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه به مِنَ الطعامِ فلم فَأَخْسَنَ طهورَهُ، ثم أَقْبَلَ فَبَايَعَ النبي ﷺ على الإسلام، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه به مِنَ الطعامِ فلم فَأَخْسَنَ طهورَهُ، ثم أَقْبَلَ فَبَايَعَ النبي ﷺ على الإسلام، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه به مِنَ الطعامِ فلم يَنْ منه إلا قليلاً، وباللَّفْحَة فَلَمْ يصِبْ من حِلابها إِلا يسيراً، فَعَجِبَ المسلمون من ذلك، فقالَ رسولُ منه إلا قليلاً، وباللَّفْحَة فَلَمْ يصِبْ من حِلابها إِلا يسيراً، فَعَجِبَ المسلمون من ذلك، فقالَ رسولُ منه إلا قليلاً، وباللَّفْحَة فَلَمْ يصِبْ من حِلابها إِلاَ يسيراً، فَعَجِبَ المسلمون من ذلك، ومِمَّ تَعْجَبُونَ؟ أَمِنْ رَجُلٍ أَكُلُ أَوْلَ النَّهَارِ فِي مِعَى كَافِرٍ وَأَكُلُ آخِرَ النَّهَارِ فِي مِعَى كَافِرٍ وَأَكُلُ أَوْلُ الْمُسْلِمُ وي مِعَى كَافِرٍ وَأَكُلُ أَوْلُ النَّهَارِ فِي مِعَى كَافِرٍ وَأَكُلُ أَقِي مَنْ وَاحِدٍ».

قاًل ابن هشام: فَبَلَغَنِي أَنه خَرَجَ مُعْتَمراً، حتى إذا كَانَ ببطنِ مَكَّةَ لَبَّى، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يُلَبِّي، فَأَخَذْتُهُ قريشٌ، فقالوا: لقد اجترأت علينا، فلمَّا قدموه لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ؛ قال قائلٌ منهم: دَعُوه فإنكم تَحْتَاجُونَ إلى اليمامةِ لطعامِكم؛ فَخَلَّوْهُ، فقال الحنفي في ذلك [من الطويل]:

وَمِئًا الَّذِي لَبِّى بِمَكَّةَ مُعْلِناً ﴿ بِرَغْمِ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

# سَرِيَّةُ عَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ:

وَبَعَثَ رسولُ الله ﷺ علقمةَ بْنَ مُجَزِّز.

لما قُتل وَقَّاص بن مُجَزِّز الْمُدْلجِيُّ موم ذي قرد، سَأَلَ علقمة بن مُجَزِّز رسولَ الله ﷺ أَنْ يَبْعَثَهُ في آثارِ القومِ؛ لِيُدْرِكَ ثَأْرَهُ فيهم.

فذكر عبدالعزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمرو بن الحكم بن قُوْبَان، عن أبي سعيد الْخُدْري، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ عَلْقَمَةَ بن مُجَزُّز، قَالَ أبو سعيد الخدري: وأنا فيهم، حتى إذا بلغنا رَأْسَ غَزَاتنا، أو كنا ببعضِ الطَّرِيقِ، أَذِنَ لطائفة من الجيشِ، واستعملَ عليهم عبدَالله بن حُذَافة السَّهْمِيّ، وكان من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وَكَانَتْ فيه دُعَابَة، فَلَمَّا كَانَ ببعضِ الطريقِ أَوْقَدَ ناراً ثم قال للقوم: أليْسَ لي عليكم السمعُ والطاعةُ؟ قالوا: بلى، قال: أفما أنا آمركم بشيءٍ إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم، قال: فَهَا مَ بَغْضُ القوم يَختَجِزُ حتى ظَنَ قال: فَإني أَغْزِمُ عَلَيْكُمْ بحقي وطاعتِي إلا تواثبتم في هذه النارِ، قال: فَقَامَ بَغْضُ القوم يَختَجِزُ حتى ظَنَ أَنهم واثبون فيها، فقال لهم: الجُلِسُوا، فإنما كنتُ أَضْحَكُ معكم، فذكر ذلك لرسولِ الله ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا عليه، فقالَ رسولُ الله ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا عليه، فقالَ رسولُ الله ﷺ .

وذكر محمد بن طلحة: أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّز رَجَعَ هو وأصحابُهُ ولم يَلْقَ كَيْداً.

# سَرِيَّةُ كُزْز بْنِ جَابِرٍ لِقَتْلِ الْبَجَلِيْيِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا يَسَاراً:

حَدَّثَنِي بَعْضُ أهلِ العلم، عَمَّن حَدَّثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبدالرحمن، قال: أصابَ رسولُ الله عَ في غزوة محارب وبني نعلبة عَبْداً يُقال له: يسار، فَجَعَلَهُ رسولُ الله عَ في لِقَاح له كانت ترْعَى في ناحية الْجَمَّاء، فقدم على رسولِ الله عَ نَفَرٌ من قيسٍ كُبَّة من بَجِيلَة، فاسْتَوْبَتُوا وطُحِلُوا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَ الْمَعْنَدُ الله عَلَى اللَّقَاحِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى مَرْجِعَهُ من الله الله عَلَى رسولِ الله عَلَى مَرْجِعَهُ من الله الله عَلَى رسولُ الله عَلَى مَرْجِعَهُ من على عَبْنَيْه، واستاقوا الله الله عَلَى مَرْجِعَهُ من عَرْقَ في عَبْنَيْه، واستاقوا الله عَلَى الله عَلَى عَبْنَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ .

# غَزْوَةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ الْيَمَنِ:

وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمين، غزاها مَرْتين.

قال ابن هشام: قال أَبو عمرو المدني: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ عليَّ بْنَ أَبِي طالب إلىٰ اليمنِ وَبَعَثَ خالدَ بْنَ الوليد في جُنْدِ آخر، وقال: «إِنِ الْتَقَيْتُمَا، فالأميرُ عليَّ بن أَبي طالب».

وقد ذكر ابن إسحاق بَعْثَ خالد بن الوليد في حَدِيثِهِ، ولم يذكرهُ في عدةِ البعْوثِ والسرايا، فينبغي أَنْ تَكُونَ العدة في قَوْلِهِ تسعاً وثلاثين.

# بَعْثُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ إِلَىٰ أَرْضِ فِلَسْطِينَ، وَهُوَ آخِرُ البُعُوثِ:

قال ابن إسحاق: وَبَعَثَ رسُولُ الله ﷺ أَسَامَةً بن زيد بن حارثة إلى الشام، وَأَمَرَهُ أَنْ يوطىءَ الخيل تخُومَ الْبَلْقَاء وَالدَّارُومَ من أَرْضِ فِلسَطين، فتجهز النَّاسُ، وَأَوْعَبَ مع أُسَامَةَ المهاجرُون الأولون.

قال ابن هشام: وهو آخرُ بَعْثِ بَعَثُهُ رَسُولُ الله ﷺ.

#### •

# ابْتِدَاءُ شَكْوَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قال ابن إسحاق: فبينا الناسُ على ذلك؛ ابْتُدِىء رسول الله ﷺ بشَكْوَاه الذي قَبَضَهُ الله فيه، إلىٰ مَا أَرَادَ به مِنْ كَرَامَتِهِ ورحمته، في ليالِ بَقينَ مِنْ صفر، أو في أول شهرِ ربيع الأَوَّلِ، فَكَانَ أَوَّلُ ما ابتدىء به من ذلك ـ فيما ذُكِر لي ـ أنه خَرَجَ إلى بَقيعِ الْغَرْقد من جَوْفِ الليلِ فاسْتَغْفَرَ لهم، ثم رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، فلمَّا أَصْبَحَ ابْتُدِىء بوجعه مِنْ يَوْمِهِ ذلك.

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي عبدالله بن عمر، عن عُبَيد بن جُبَيْر مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أبي مُويْهِبَةَ مولى رسولِ الله ﷺ، قال: بَعَنَنِي رَسُولُ الله ﷺ من جَوفِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ثم أَقْبَلَ عليَّ فقال: «يا أبا مويهبة، إنِّي قَدْ أُوتيتُ مفاتيعَ خزَائن الدُّنْيَا والخلدَ فيها، ثم الجنة، فَخُيْرَتُ بين ذلك وبين لقاءِ رَبِّي والجنِّةِ، قَالَ: فقلتُ: بأبي أنت وأمي؛ فَخُذْ مفاتيعَ خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، قال: «لا، والله يا أبا مويهبة، لقد اخترتُ لِقَاءَ رَبِّي والجنَّةَ» ثم استغفرَ لأهلِ البقيع، ثم انصرف، فَبَداً برسولِ الله عَلَيُّ وَجَعُهُ الذي قَبَضَهُ الله فيه.

#### تمريضه في بيت عائشة:

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوبُ بن عتبة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود، عن عائشة زَوْج النبي ﷺ، قالت: رَجَعَ رسولُ اللّهِ ﷺ من البقيعِ فَوَجَدَنِي وأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً في رَأْسِي، وأنا أقولُ: وَارَأْسَاهُ، فقال: «بَلْ أَنَا وَاللّهِ يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ، قالت: ثم قال: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتُ قَبْلي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَكَفَنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» قَالَتْ: قلتُ: والله، لكأني بكَ لو قد فعلتَ ذلك، لَقَدْ رَجَعْتَ إلى بيتي فَأَعْرَسْتَ فيه ببعضِ نِسَائِكَ، قالت: فَتَبَسَّمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَتَامً به وَجَعُهُ وهو يدورُ على نِسَائِهِ، حتى اسْتَعَرَّ به وهو في بيتِ ميمونَةَ، فَدَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَأَذَنَهُنَّ في أَنْ يُمَرَّضَ في بيتي، فأذِنَ له.

# ذِكْرُ أَزْوَاجِهِ ﷺ

### عدة أزواجه ﷺ حين توفي:

قال ابن هشام: وكُنَّ تِسْعاً: عائشةً بِنْتُ أبي بكر، وجَفْصَةُ بِنْتُ عمر بن الخطاب، وأمَّ حَبيبة بِنْتُ أبي سفيان بْنِ حَرْب، وَأُمُّ سَلَمة بِنْتُ أبي أمية بن المغيرة، وسَوْدَة بنت زَمْعَة بن قيس، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش بن رئاب، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الحارث بن أبي ضرار، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٌ بن أخطب، فيما حدثني غيرُ واحدٍ مِنْ أَهْلِ العلِم.

وَكَانَ جميعُ من تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَةً.

#### خديجة بنت خويلد:

خَدِيجَةُ بنت خويلد: وهي أَوَّلُ مَنْ تَزَوَّج، زَوَّجَهُ إِياها أَبُوها خُوَيْلِد بن أَسد، وَيُقَالُ: أخوها عَمْرو بن خُويْلد، وَأَصْدَقَهَا رسولُ الله ﷺ وَلَدَهُ كُلَّهُمْ، إِلاَّ إبراهيم، وَكَانَتْ خُويْلد، وَأَصْدَقَهَا رسولُ الله ﷺ وَلَدَهُ كُلَّهُمْ، إِلاَّ إبراهيم، وَكَانَتْ قَبْلُهُ عند أَبِي هَالَةَ ابن مالك أَحَدِ بني أُسَيد بن عمرو بن تميم، حليفِ بني عبد الدار، فَوَلَدَتْ له هِنْدَ بن أبي هالةً، وَزَيْنَبَ بِنْتَ أبي هالة، وَكَانَتْ قَبْلُ أبي هالة عند عَتِيقِ بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، فَوَلَدَتْ له عبدالله وجاريةً.

قال ابن هشام: جارية من الجواري، تزوّجها صَيْفيّ بن أبي رفاعة.

## عائشة بنت أبي بكر:

وتزوج رسولُ اللَّهِ ﷺ عائِشَةَ بنتَ أبي بكر الصديق بمكَّةَ، وهي بنتُ سبعِ سنين، وَبَنَى بها بالمدينةِ، وهي بنتُ سبعِ سنين أو عشر، ولم يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بكْراً غَيْرَهَا، زَوَّجَهُ إياها أبوها أبو بكر، وَأَصْدَقَهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ أربعمائة درهم.

#### سودة بنت زمعة

وتزوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدِّ بن نَصْر بن حِسْل بن عامر بن لؤي، زَوَّجَه إياها سَلِيطُ بن عمرو، وَيُقَالُ: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدُ بن نصر بن مالك بن حِسْل، وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ الله ﷺ أربعمائة دِرْهَم.

قَالَ ابن هشام: ابنُ إسحاقَ يخَالفُ هذا الحديثَ، يَذْكُرُ أَنَّ سَلَيطاً وَأَبَا حاطب كانا غائبين بأرضِ الحبشةِ في هذا الوقتِ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عند السَّكْرَان بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل.

#### زينب بنت جحش:

وَتَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بنت جَحْش بن رِئَابِ الأسدية، زَوَّجَه إِيَّاها أخوها أبو أحمد ابن جَحْش، وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ الله ﷺ أربعمائة درهم، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عند زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، ففيها أَنْزَلَ الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطُلُ زَوْجَنَكُهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

#### أم سلمة هند بنت أبي أمية:

وَتَزوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمِية بِنِ الْمَغْيَرِةُ الْمَخْزُومِيّة، واسمها هند، زَوَّجَه إِيَّاهَا سَلَمَةُ بِن أَبِي سَلَمَةَ ابْنُهَا، وَأَصْدَقَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِرَاشاً حَشْوُهُ لِيفٌ وقَدَحاً وَصَحْفَةً ومَجشَّةً، وكانت قَبْلَهُ عند أَبِي سَلَمَةً بِن عبد الأسد، واسمهُ عبدالله، فولدتْ له: سلمة، وعمر، وزينب، ورُقَيَّة.

#### حفصة بنت عمر:

وتزوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَر بن الخطاب، زَوَّجَهُ إياها أبوها عمر بن الخطاب، وَأَصْدَقَهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ أربعمائة درهم، وكانت قَبْلُهُ عند خُنَيْس بن حُذَافة السَّهْمي.

## أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان:

وتزوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّ حبيبةً، واسمُها رَمْلَةُ، بنتَ أبي سفيان بن حرب، زَوَّجَه إياها خالدُ بن سعيد بن العاص، وهما بأرضِ الحبشةِ، وَأَصْدَقَهَا النجاشيُّ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أربعمائة دينارٍ، وهو الذي كَانَ خَطَبَهَا على رسولِ الله ﷺ، وكانت قَبْلَهُ عند عُبَيْدالله بن جَحْش الأسدي.

#### جويرية بنت الحارث:

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحارثِ بن أبي ضِرَار الْخُزَاعية، كَانَتْ في سبايا بني الْمُضطَلق من خُزَاعة، فَوَقَعَتْ في السَّهُم لشابت بن قَيْس بن الشَّمَّاس الأنصاريِّ، فكاتبها على نَفْسِها، فأتتْ رَسُولَ الله ﷺ تستعينه في كتابِتها، فَقَالَ: «هَلْ لَكِ في خَيْرٍ مِنْ ذَلِكِ؟» قَالَتْ: وما هو؟ قال: «أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ» فقالت: نعم، فَتَزَوَّجَهَا.

قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زيادُ بن عبدالله الْبَكَائي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.

قال ابن هشام: وَيُقَالُ: لما انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَة بني الْمُصْطَلَق وَمَعَهُ جُويْرِية بنتُ الحارثِ، فَكَان بذاتِ الْجَيْش، دفع جويرية إلى رَجُلٍ من الأنصار وديعة، وَأَمْرَهُ بالاحتفاظِ بها، وقدم رسول الله ﷺ المدينة، فَأَقْبَلَ أبوها الحارث بن أبي ضِرَار بفداءِ ابنته، فَلَمَّا كان بالعقيقِ نَظَرَ إلى الإبلِ التي جَاء بِهَا للفداءِ، فرغِبَ في بَعِيرَيْنِ مِنْهَا، فَغَيَّبُهُمَا في شِعْب من شعابِ العقيقِ، ثم أتى النبي ﷺ، فَقَالَ: يا محمدُ، السبتُم ابنتي، وَهَذا فِدَاؤُهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَأَيْنَ الْبَعِيرَانِ اللَّذَانِ عَيْبُتَ بِالْعَقِيقِ فِي شِعْبِ كَذَا أَصبتُم ابنتي، وَهَذا فِدَاؤُهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَأَيْنَ الْبَعِيرَانِ اللَّذَانِ عَيْبُتَ بِالْعَقِيقِ فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا؟ وقال الحارث: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله، وَأَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليك، فواللَّهِ ما اطَلَعَ عَلَىٰ ذلك إِلاَ الله تعالى، فَأَسْلَمَ الحارثُ وَأَسْلَمَ معه ابنان له وناسٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَرْسَلَ إلى البعيرين فَجَاء بهما، فَذَفَعَ الإبلَ إلى النبي ﷺ ودُفِعَتْ إليه ابنته جُويْرِيَةُ، فأسلمتْ وَحَسُنَ إسلامُها، وخطبها رسولُ اللَّهِ ﷺ عند ابنِ عَمَّ لها يُقَالُ له: إلى أبيها، فَزَوَّجَهُ إِيَّاها، وَأَصْدَقَهَا أَربعمائة درهم، وَكَانَتْ قَبْلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ عند ابنِ عَمَّ لها يُقَالُ له:

قال ابن هشام: وَيُقَال: اشْتَرَاهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ من ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، وَأَصْدَقَهَا أُربعمائة درهم.

#### صفية بنت حيي بن أخطب:

وتَزوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيٌ بن أَخْطَب، سَبَاها من خَيْبَرَ، فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ، وأَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وَليمةً مَا فيها شَخْمُ ولا لحمِّ، كَانَ سويْقاً وتمراً، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عند كِنَانَةَ بن الربيع بن أبي الْحُقَيْق.

#### ميمونة بنت الحارث:

وتزوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارث بن حَزْن بن بُجَيْرِ بن هُزَمَ بن رُوَيْبَةَ بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة، زَوَّجَه إِيَّاها العبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمطلبِ، وَأَصْدَقَها العباسُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أربعمائة درهم، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عند أبي رُهُم ابن عبد الْعُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدُ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وَيُقَالُ: إنها التي وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبيِّ ﷺ، وذلك أن خِطْبَةَ النبيِّ ﷺ انْتَهَتْ إليها وهي عَلَىٰ بَعِيرِهَا، فقالت: البعيرُ وما عليه لله ولرسولِهِ، فَأَنْزَلَ الله تبارك وتعالى: ﴿وَآمَرَا مُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النِّيُّ أَن يَسْتَنكِمُهَا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ويقالَ: إِنَّ التي وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبيِّ ﷺ زَيْنَبُ بنت جَحْش، ويقال: أُمُّ شريك غَزِيَّةُ بنت جابر بن وَهْب من بني مُنْقِذ بن عَمْرو بن معيص بن عامر بن لؤي، وَيُقَالُ: بل هي امرأةٌ مِنْ بني سَامَةَ بن لُؤَي فأَرْجَأَهَا رسول الله ﷺ.

#### زينب بنت خزيمة:

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بنت خُزَيْمةً بن الحارث بن عبدالله بن عمْرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تُسَمَّى أمَّ المساكين؛ لِرَحْمَتِهَا إيَّاهم ورقتها عليهم، زَوَّجَهُ إيَّاها قَبِيصَةُ بن عمرو الهلالي، وَأَصْدَقَهَا رسولُ الله ﷺ أربعمائة درهم، وكانت قَبْلَهُ عند عُبَيْدَةَ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانت قبل عُبَيْدَةً عند جَهْم بن عمرو بن الحارث، وهو ابنُ عَمْها.

فهؤلاء اللاتي بَنَىٰ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إحدى عشرة، فَمَاتَ قَبْلُهُ منهن ثنتان: خديجةُ بِنْتُ خُوَيْلِد، وزينبُ بِنْتُ خُزَيمة، وتُوفي عَنْ تِسْع قَدْ ذكرناهُنَّ في أولِ هذا الحديثِ.

#### لم يدخل النبي ﷺ باثنتين من زوجاته:

وثنتان لَم يَذْخُلْ بهما: أسماءُ بِنْتُ النُّعْمَان الكِنْدِيَّة، تَزَوَّجَهَا فَوَجَدَ بِهَا بَيَاضاً، فَمَتَّعَهَا وَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَعَمْرَةُ بِنْتُ يزيد الكلابية، وكانتَ حديثَةَ عَهْدِ بِكُفْرٍ، فلمَّا قَدِمَتْ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ استعاذتْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنِيعٌ عَائِذُ اللَّهِ» فَرَدَّها إلى أَهْلِهَا.

وَيُقَالُ: إِنَّ التي استعاذتُ من رسولِ اللَّهِ ﷺ كِنْدِيَّةٌ بنتُ عمَّ لأسماء بِنتِ النعمان.

ويقال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَاهَا فقالت: إِنَّا قَوْمٌ نُؤتَى ولا نَأْتِي، فَرَدَّها رَسُولُ الله ﷺ إلى أهِلها.

#### القرشيات منهن:

القرشياتُ مِنْ أَزْوَاجِ النبيِّ ﷺ سِتُّ: خديجةُ بِنْتُ خُوَيلد بن أسد بن عبد الْعُزَّى بن قُصَيِّ بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي.

وعائشةً بِنْتُ أبي بكر بن أبي قُحَافَةً بن عامر بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لؤي.

وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن الخطاب بن نُفَيْل بن عبد الْعُزَّى بن عبدالله بن قُرْط بن رياح بن رزاح بن عديّ بن كعب بن لؤي.

وأمُّ حَبِيبةَ بنْتُ أبي سفيان بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي.

وأُم سَلَمَةَ بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمَرَ بن مَخْزُوم بن يَقَظَة بن مرة بن كعب بن لؤي.

وسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي.

#### العربيات منهن:

والعربياتُ غَيْرهنَّ سبعٌ: زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش بن رِثاب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن مُرَّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة.

ومَيْمُونَةُ بِنْتُ الحارثِ بن حَزْن بن بُجَيْرِ بن هُزَمَ بن رُوَيْبَةَ بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بَكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان.

وزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بْنِ الحارث بن عبدالله بن عَمْرُو بن عبد مَنَاف بن هِلال بن عامر بن صعصعة بن عاوية.

وَجُوَيْرِية بِنْتُ الحارثِ بْنِ أَبِي ضِرارِ الْخُزَاعِيَّة ثم الْمُضطَلقيَّة.

وَأَسْمَاءُ بِنْتُ النعمانِ الكِنْدِية.

وَعَمْرَة بنت يَزِيدَ الكلابية.

#### غير العربيات:

وَمِنْ غَيْرِ العربياتِ: صَفِيَّةُ بنت حُيَيٌّ بن أَخْطَبَ من بني النضير.

#### تمريض النبي ﷺ في منزل عائشة:

عُدْنَا إِلَىٰ ذِكْرِ شَكْوَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺِ.

قال ابن إسحاق: حدَّثني يعقوب بن عُتْبة، عن محمد بن مُسْلم الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله ورَجُل آخر، عاصِباً رأسهُ تَخُطُ قَدَمَاه، حتى دَخَلَ بيتي، قال عبيدالله: فحدثت هذا الفضل بن العباس، ورَجُل آخر، عاصِباً رأسهُ تَخُطُ قَدَمَاه، حتى دَخَلَ بيتي، قال عبيدالله: فحدثت هذا الحديث عَبْدَالله بن العباس، فقال: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا، قال: علي بن أبي طالب، ثم عُمِرَ رسول الله عليه، وَاشْتَدُ به وَجَعُهُ، فقال: «هَرِيقُوا عَلَيْ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ آبار شَتَّى، حتَّى الخرُجَ إلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إلَيْهِمْ قالت: فَأَقْعَدْنَاهُ في مِخْضَبٍ لحفصة بِنْتِ عمر، ثم صَبَبْنَا عليه الماءَ، حتَّى طَفِقَ يَقُولُ: «حَسْبُكُمْ حَسْبُكُمْ حَسْبُكُمْ عَسْبُكُمْ عَسْبُكُمْ وَسُبُكُمْ وَسُلُونَ وَيَعْوَا عَلَى وَسُعَالِهُ وَسُولُونَ وَسُتُهُ وَسُعُوا عَلَى وَالْتَاسِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْتَ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَمْ وَالْتُ وَالْمُ وَسُلُولُ وَالْمَاءَ وَالْتُ وَالْعُولُ وَالْعَامُ وَالْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَالْعُلُولُ وَلَالُهُ وَالْعُلُولُ وَلَالُهُ وَالْعُلُولُ وَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَلُولُ وَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا وَالْعُولُولُ وَلِمُ وَالِمُ وَلِلْهُ وَلِلْعُولُ وَلُ

## النبي على ينعي نفسه للمسلمين:

قال ابن إسحاق: وقال الزُّهْرِيُّ: حدثني أيوب بن بشير: أن رسول الله ﷺ خَرَجَ عاصباً رأسَهُ حتى جَلَسَ على المنبر، ثم كان أَوْلُ ما تكلم به أنه صَلَّى على أصحابِ أحْدٍ، وَاسْتَغْفَرَ لهم؛ فَأَكْثَرَ الصلاةً عليهم، ثم قال: "إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرَهُ اللَّهُ بَينَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، قال: ففهمها أبو بكر، وَعَرَفَ أَنَّ نَفْسَهُ يُرِيدُ، فَبَكَىٰ، وقال: بل نحن نَفْديك بِأَنفُسِنَا وأبنائِنَا، فقال: "عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبُا بَكْرِ» ثم قال: "انظُرُوا لهذِهِ الأَبُوابَ اللاَفِظَة فِي الْمَسْجِدِ فَسُدُوهَا إِلاَّ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ؛ فَإِنِّي لاَ أَصْلَمُ أَحَداً كَانَ أَفْضَلَ فِي الصَّحْبَةِ عِنْدِي يَداً مِنْهُ». [أخرجه الترمذي في المناقب برقم: ٣٧٣٥].

قال ابن هشام: ويروى: ﴿ إِلاَّ بَابَ أَبِي بِكُرِ ﴾.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن عبدالله، عَنْ بَعْضِ آلِ أَبِي سَعيد بن المعلى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال يَوْمَنذِ في كلامِهِ هذا: «فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ الْعِبَادِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلٰكِنْ صحبةٌ وإِخاءُ إيمانِ حَتَّى يَجْمَعَ الله بَيْنَنَا عِنْدَهُ».

## رسول الله على يأمر بإنفاذ بعث أسامة:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثَنِي محمد بن جعفر بن الزبير، عَنْ عُرُوةً بن الزبير، وغيره من العلماء: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَبْطاً النَّاسَ في بعثِ أُسَامَةً بن زيد وهو في وَجَعِه، فَخَرَجَ عَاصِباً رَأْسَهُ حتى جَلَسَ على المنبرِ، وقد كان النَّاسُ قالوا في إِمْرَة أُسَامة: أَمَّرَ غُلاَماً حَدَثاً على جِلَّة المهاجرين والأنصارِ، فَحمِدَ الله، واثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: «أَيُهَا الناس، أَنْفِلُوا بَعْثَ أَسَامَة، فَلَعَمْرِي لَيْن قُلْتُمْ فِي إِمَارَتِهِ لَقَدْ قُلْتُمْ فِي إِمَارَتِهِ لَقَدْ قُلْتُمْ فِي إِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَخَلِيقاً لَهَا» [أخرجه الترمذي في المناقب برقم: في إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَخَلِيقاً لَهَا» [أخرجه الترمذي في المناقب برقم: ٢٩٠٤] قال: ثم نَزَلَ رسولُ الله ﷺ و وَنَكَمَشَ الناسُ في جهازِهم، واسْتَعَزَّ برسولِ الله ﷺ وَجَعُهُ، وتتامً فخرج أسامةُ، وَخَرَجَ بجيشِهِ معه، حتى نَزَلُوا الْجُرْفَ من المدينةِ عَلىٰ فَرْسَخِ، فَضَرَبَ به عَسْكَرَهُ، وتتامً إليه الناسُ، وتَقُلُ رسولُ الله ﷺ، فاقام أسامةُ والناسُ لينظروا ما الله قاضِ في رسولِ اللهِ ﷺ.

#### وصية رسول الله ﷺ بالأنصار:

قال ابن إسحاق: قال الزهري: وَحَدَّثني عبدالله بن كعب بن مالك: أن رسولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ يَوْمَ صَلَىٰ وَاسْتَغْفَر لأصحابِ أَحُدٍ وَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهم ما ذَكَرَ مَع مقالته يومنذ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، اسْتَوْصُوا بالأَنْصَارِ خَيْراً؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَزِيدُونَ وَإِنَّ الأَنْصَارَ عَلَى هَيْئَتِهَا لاَ تَزِيدُ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنهمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئهمْ». [أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٤١].

قال عبدالله: ثم نَزَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وتتامُّ به وَجَعُه حتى غُمِر.

#### اللُّدُودُ:

قال عبدالله: فاجتمع إليه نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِ؛ أَمُّ سلمة وميمونةُ ونساءٌ مِنْ نِسَاءِ المسلمين منهن أَسْمَاء بنت عُمَيْس، وعنده العباس عَمُّهُ، فَأَجْمَعُوا أَن يَلُدُوهُ، وقال العباس: لأَلدَّنَه، قال: فَلَدُوه، فلمَّا أَفَاقَ رسولُ اللَّهِ عَمُّك، قال: "هٰذَا دَوَاءٌ أَتَى بِهِ أَفَاقَ رسولُ اللَّهِ عَمُّك، قال: "هٰذَا دَوَاءٌ أَتَى بِهِ نِسَاءٌ جِئْنَ مِن نَحْوِ هٰذِه الأَرْضِ، وَأَشَار نحو أَرْضِ الحبشةِ، قال: "وَلِمَ فَعَلْتُم ذَلِك؟ " فقال عمَّه العباس: خَشِينًا يا رسولَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ، فَقَال: "إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ، لاَ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَ إِلاَّ عَمِّي " فلقد لُدَّتُ ميمونةُ وإنها لصائمة، لقسم رسولِ الله ﷺ عقوبةً لهم بما صَنعُوا به.

### دعاء رسول الله على الأسامة بالإشارة:

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عُبَيْد بن السَّبَّاق، عن محمد بن أسامة، عن أبيه أسامة بن زيد، قَالَ: لما ثَقُلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ هَبَطْتُ وَهَبَطَ الناسُ معي إلى المدينةِ، فَدَخَلْتُ علىٰ رسولِ الله ﷺ، وقد أُصْمِتَ فلا يَتَكَلَّمُ، فجعلَ يَرْفَعُ يَدَهُ إلى السماءِ ثم يَضَعُهَا عليَّ، فأعرفُ أنه يَدْعُو ليَ.

## النبي ﷺ يختار الآخرة على الدنيا:

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري: حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشة، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ كثيراً ما أَسْمَعُهُ يقولُ: "إِنَّ الله لَمْ يَقْبِضْ نَبِيّاً حَتَّى يُخَيِّرَهُ" قالت: فلما حُضِر رسول الله ﷺ كان آخر كلمةٍ سِمَعْتُهَا وهو يقولُ: "بلِ الرَّفِيقَ الأَعْلَى مِنَ الْجَنّةِ" قالتْ: قلتُ: إذن والله لا يختارُنا، وَعَرَفْتُ أَنه الذي كان يقولُ لنا: "إن نبيّاً لم يُقْبَضْ حتى يُخَيّر". [أخرجه مسلم في السلام برقم: ٢١٩١].

# صَلاةً أبي بَكْرٍ بِالنَّاسِ:

قال الزهريُّ: وحدثني حمزة بن عبدالله بن عمر، أن عائشة قَالَتْ: لما اسْتُعِزَّ برسولِ اللَّهِ عَلَىٰ قال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَلَىٰ وَقِيَّ ضَعِيفُ الصوتِ كثيرُ البكاءِ الْمَرُوا أَبَا بَكْرٍ وَلَىٰ وَقِيقٌ ضَعِيفُ الصوتِ كثيرُ البكاءِ إذا قَرَأَ القرآنَ، قال: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قالت: فعدتُ بمثلِ قَوْلي، فقال: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، فَمُرُوهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قالت: فوالله ما أقولُ ذِلك إلاَّ أني كنتُ أُحِبُ أن يُضرَف ذلك عن أبي بكر، وعرفتُ أَنَّ النَّاسَ لا يُحِبُون رَجُلاً قَامَ مقامَهُ أبداً، وَأَنَّ النَاسَ سيتشاءمون به في كُلِّ حدثِ كان، فَكُنْتُ أحبُ أَنْ النَّاسَ لا يُحِبُون رَجُلاً قَامَ مقامَهُ أبداً، وَأَنَّ النَاسَ سيتشاءمون به في كُلِّ حدثِ كان، فَكُنْتُ أحبُ أَنْ النَّاسَ لا يُصِرُفَ ذلك عن أبي بكر. [أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة برقم: ١٢٣٢].

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدَّثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن زَمْعَة بن الأسود بن المطّلب بن أسد، قَالَ: لمَّا اسْتُعِزَّ برسولِ اللَّهِ عَلَى افْر مِنَ المسلمين، قال: دَعَاهُ بِلاَلٌ إلى الصَّلاةِ، فَقَالَ: همُرُوا مَن يُصَلِّي بالناس، قال: فَقَامَ، فلمَّا فخرجتُ فإذا عمرُ في الناسِ، وكان أبو بكر غائباً، فقلت: قُمْ يا عمر، فصَلِّ بالناسِ، قال: فَقَامَ، فلمَّا بَكُرِ؟ كَبُر سَمِعَ رسولُ اللَّهِ عَلَى صَوْتَهُ، وكان عمرُ رَجُلاً مُجهِراً قال: فقال رسولُ الله عَلَى: «فأينَ أَبُو بَكُرِ؟ كَبُر سَمِعَ رسولُ اللهِ عَلَى الله فلك والمسلمون» قال: فَبُعِثَ إلى أبي بكرٍ، فَجَاءَ بَعدَ أَنْ صَلَّى عمر يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، يأبى الله ذلك والمسلمون» قال: فَبُعِثَ إلى أبي بكرٍ، فَجَاءَ بَعدَ أَنْ صَلَّىٰ عمر تلك الصلاة فصلَّى بالناسِ، قال: قال عبدالله بن زمعة: قال لي عمر: وَيُحَكَ!! ماذا صَنَعْتَ بي يا ابن زمْعة؟ والله، ما ظننتُ حِينَ أَمَرْتَنِي إلا أَنْ رَسُولَ الله عَلَى عَين لم أَرَ أبا بكرٍ رأيتُكَ أحقً مَنْ حَضَرَ بالصلاة قلت: والله، ما أمرني رسولُ الله عَلَى بذلك، ولكني حين لم أَرَ أبا بكرٍ رأيتُكَ أحقً مَنْ حَضَرَ بالصلاة بالناس.

## اليوم الذي قبض الله فيه رسوله ﷺ

قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثني أنس بن مالك: أنه لمَّا كان يَوْمُ الاثنين الذي قَبَض الله فيه رسولَهُ ﷺ، خَرَجَ إلى الناسِ وهم يُصَلُّونَ الصَّبْحَ، فَرَفَعَ الستر وفتحَ البابَ، فَخَرَجَ رسولُ اللّهِ ﷺ، فقام على بابِ عائشة، فَكَادَ المسلمون يَفْتَتِنُونَ في صَلاَتِهِمْ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ حِين رأوه، فَرَحاً به، وَتَفَرَّجوا؛ فَأَشَارَ إليهم أَنِ اثْبُتُوا عَلى صَلاَتِكُمْ، قال: وتبسَّمَ رسولُ اللّهِ ﷺ سُرُوراً لما رأى مِنْ هَيْتَتِهِمْ في صَلاَتِهِمْ، وما رأيتُ رسولَ الله ﷺ أحسن هيئة منه تلك الساعةِ، قال: ثم رَجَعَ، وانصرفَ الناسُ، وهم يَرَوْنَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قِد أَفْرَقَ من وَجَعِهِ، فَرَجَعَ أبو بكر إلى أَهْلِهِ بالسُّنْحِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن القاسم بن محمد: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال

حين سَمِعَ تَكْبِيرَ عمر في الصلاةِ: ﴿أَيْنَ أَبُو بَكُو؟ يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ ۗ فلولا مَقَالةٌ قالها عُمَرُ عند وَفاتِهِ ؟ لم يَشُكُّ المسلمون أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قدِ اسْتَخْلَفَ أبا بكر، ولكنه قال عند وفاته: إِنْ أَسْتَخْلِفْ، فقد اسْتَخْلَفَ أبا بكر، ولكنه قال عند وفاته: إِنْ أَسْتَخْلِفْ، فقد السَّتْخُلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يَسْتَخْلِفْ أَحَداً، وَكَانَ عُمَرُ غَيْرَ مُتَّهَم عَلَىٰ أَبِي بكرٍ. [أخرجه الترمذي في الفتن برقم: ٢٣٣٧].

قال ابن إسحاق: وحدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مُلَيْكة، قال: لما كان يومُ الاثنين خَرَجَ رسولُ الله على عَاصِباً رأسه إلى الصَّبِع، وأبو بكر يُصَلِّي بالناس، فَلَمَّا خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ تَفَرَّجَ الناسُ، فَعَرَفَ الله عَلَيْ عَاصِباً رأسه إلى الصَّبِع، وأبو بكر يُصَلِّي بالناس، فَلَكَ مَن مُصَلاً، فَلَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ في أبو بكر أن النَّاسُ لم يَصنعُوا ذلك إلا لرسولِ الله عَلَيْ الى جَنبه؛ فَصَلَّى قاعداً عن يمينِ أبي بكر، فلمًا فَرَغَ مَن الصلاةِ أَقْبَلُ على الناسِ فَكَلَّمهم رَافِعاً صَوْتَهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ صَوْتُهُ من بابِ المسجدِ يقولُ: "أَيُهَا النَّاسُ، مُعَرَّتِ النَّارُ، وَأَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، وَإِني وَاللَّهِ مَا تَمَسَّكُونَ عَلَيَّ بِشَيءٍ، إِنِي لَمْ أُحِلًّ إِلاَّ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ، وَلَمْ أُحِرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ، وَاللهِ عَا تَمَسَّكُونَ عَلَيْ بِشَيءٍ، إِنِي لَمْ أُحِلًّ إِلاَّ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ، وَلَمْ أُحِرِمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ، وَاللهِ عَلَيْ مِن كلاَمِهِ، قال له أبو بكر: يا أَخَلُ الله إلاَّ قَدْ أَصْبَحْت بنعمةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلِ كما نُحِبُ، وَالْيَوْمُ يومُ بنت خارجة، أَفَاتيها؟ قال: نَعَمْ قال: ثم دَخل رسولُ الله ﷺ قال: ثم دَخل رسولُ الله ﷺ قال: ثم دَخل رسولُ الله ﷺ، وَخَرَجَ أبو بكر إلى أَهْلِهِ بالسَّنح.

## شأن العباس وعلي بن أبي طالب:

قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني عبدالله بن كعب بن مالك، عن عبدالله بن عباس، قال: خَرَجَ يومئذِ عليُ بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس، مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فقال له الناسُ: يا أبا حسن، كَيْفَ أصبَحَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قال: أَصبَحَ بحمدِ الله بارثا، قال: فَأَخَذَ العباسُ بِيَدِهِ، ثم قال: يا عليُ، أنت والله عَبْدُ العصا بَعْدَ ثلاثِ، أَخلِفُ باللّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ الموتَ في وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ، كما كنتُ أغرِفُهُ في وُجُوهِ بني عبد المطلب، فَانْطَلِقْ بِنَا إلىٰ رسولِ الله ﷺ؛ فَإِنْ كَانَ هذا الأمرُ فِينا عَرَفْنَاه، وَإِنْ كَان في غَيْرِنَا أَمْرْنَاه فَأَوْصَىٰ بنا النَّاسَ؛ قَالَ: فقال له عليٌ: إنِّي والله لا أَفْعَلُ، والله، لئن مُنِعْنَاه لا يُؤتيناهُ أَحَدُ

فَتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ حين اشْتَدَّ الضُّحَاء من ذلك اليوم.

## سِوَاكُ النبي ﷺ قبيل وفاته:

قال ابن إسحاق: وَحَدَّثنِي يعقوب بن عُتْبَةً، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: قالت: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ في ذلك اليوم حين دَخَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فاضْطَجَعَ في حِجْري، فَدَخَلَ عليَّ رجلٌ من آلِ أبي بَكر، وفي يَدِه سِوَاْكُ أَخْضَرُ، قالت: فَنَظَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إليه في يده نظراً عَرَفْتُ أنه يُرِيدُهُ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَتُحِبُ أَنْ أعطيكَ هذا السواك؟ قال: (نعم، قالت: فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُه له حتى لَيَّنْتُهُ، ثم أعطيتُهُ إياه، قالت: فالنّذ: فاسْتَنَ به كَأْشَدُ ما رأيتُهُ يَسْتَنُ بسواكٍ قَطْ، ثم وَضَعَهُ، ووجدتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَثْقُل في حِجْرِي، فذهبتُ أَنْظُرُ في وَجْهِهِ، فإذا بَصَرُه قد شَخَصَ، وهو يقولُ: (بَلِ الرَّفِيقَ الأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ، قالت: فقلتُ: خُيِّرْتَ فاخْتَرْتَ والذي بَعَنَك بالحق، قالت: وَقُبِضَ رسولُ الله ﷺ. [انظر الطبري ٣/ ١٩٩].

قال ابن إسحاق: وحدثني يَخيَى بن عَبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عباد، قَالَ: سَمِغتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: مَاتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بين سَخرِي وَنَخرِي وفي دَوْلَتِي، لم أَظْلِمْ فيه أحداً، فمِنْ سَفَهِي وَحَدَاثة سِنْي؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قُبضَ وهو في حِجْرِي، ثم وَضَغْتُ رَأْسَهُ على وِسَادة، وقمتُ أَلْتَدِمُ مع النُسَاءِ وأَضْربُ وجهى.

### مقالة عمر حين سمع بوفاة رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: قال الزُهْرِي: وحدثني سعيد بن الْمُسَيِّب، عن أبي هريرة، قال: لمَّا تُوفي رسولُ اللَّهِ ﷺ قام عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ رجالاً مِنَ المنافقين يَزْعُمُونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قد تُوفِي، وإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ والله ما مات، ولكنه ذَهَبَ إلى رَبِّهِ كما ذَهَبَ موسى بن عِمْرَان؛ فقد غَابَ عَنْ قَوْمِهِ أربعين ليلة ثم رَجَعَ إليهم بعد أَنْ قِيل: قد مات، والله، لَيَرْجعَنَّ رسولُ الله ﷺ كما رَجَعَ مُوسى؛ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيديَ رجالِ وَأَرْجُلَهُمْ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مات.

## مقام أبي بكر في ذلك اليوم:

قال: وأقبل أبو بكر حتى نَزَلَ على بابِ المسجدِ - حينَ بَلَغَهُ الخبرُ - وعمرُ يُكَلِّمُ الناسَ، فلم يلتفتْ إلى شيء حَتَّىٰ دَخَلَ على رسولِ الله ﷺ في بيتِ عائشة، ورسولُ الله ﷺ مُسَجَّى في ناحيةِ البيتِ، عليه بُرْدُ حِبَرَةٍ، فَأَقْبَلَ حتى كَشَفَ عَنْ وَجْهِ رسولِ الله ﷺ، ثم أَقْبَلَ عليه فَقَبْله، ثم قال: بأبي أنت وَأَمِّي، أما الْمَوْتَةُ النّي كَتَبَ الله عليك فَقَدْ ذُقْتُها، ثم لن تُصِيبَكَ بَعْدَهَا مَوْتَةٌ أَبَداً، قال: ثم رَدَّ البُرْدَ على وجهِ رسولِ الله ﷺ، ثم خَرَجَ وعمرُ يُكلِّمُ الناسَ، فقال: على رِسْلِكَ يا عمر، أنصِتْ، فَأَبَى إِلاَّ أَن يتكلَّم، فلما رآه أبو بكر لا يُنصِتُ أَقْبَلَ على الناسِ، فَلَمَا سَمِعَ الناسُ كَلاَمَهُ أَقْبَلُوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيُها الناسُ، إِنَّه مَنْ كَانَ يَعْبُدُ محمداً فإنَّ محمداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يعبدُ الله فإن الله حَيِّ عليه، ثم قال: أيُها الناسُ، إِنَّه مَنْ كَانَ يَعْبُدُ محمداً فإنَّ محمداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يعبدُ الله فإن الله حَيِّ عليه، ثم قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلْتَ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ فَيْسَلُ انقَلْبَتُمُ عَلَى يَعْبُوهُ فَلَن يَعْبُدُ محمداً في سَعْتُ الله الله عَلْهُ اللله عَلَى الله الله عَلَى الله الناسُ عن أبي فوالله، لكأن الناسَ لم يَعْلَمُوا أن هذه الآية نَرَلَتْ، حتى تلاها أبو بكر يومئذٍ، قال: وأخذها الناسُ عن أبي بكر، فَإِنِّما هي في أَفْوَاهِهِمْ، قال: فقال أبو هريرة: قال عمر: والله، ما هو إِلاَ أَنْ سَمِعْتُ أَبا بكر تَلاها فَعْقِرْتُ حتى وَقَعْتُ إلى الأرضِ ما تَحْمِلني رِجْلاَيَ، وعرفتُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَدْ مات.

## أَمْرُ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً

قال ابن إسحاق: ولما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ انْحَازَ هذا الحيُّ من الأنصارِ إلى سَغد بن عُبادة، في سقيفة بني ساعدة، واغتزَلَ عليُّ بن أبي طالب والزبيُر بن العوام وطلحةُ بن عبيدالله في بيتِ فاطمة، وانحازَ بقيةُ المهاجرين إلى أبي بكر، وانْحَازَ معهم أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ في بني عَبْدِ الأشهلِ، فأتى آتِ إلى أبي بكرٍ وعمر فقالَ: إِنَّ هذا الحيِّ من الأنصارِ مع سَغد بن عُبَادَة في سقيفةِ بني ساعدة قد انحازوا إليه، فَإِنْ كَانَ لكم بأمرِ الناسِ حَاجَةٌ فَأَذْرِكُوا قَبْلَ أَنْ يَتَفَاقَمَ أمرُهم، ورسولُ الله ﷺ في بَيْتِهِ لم يُفْرَغُ من أمرِو، قَدْ أَغْلق دُونَهُ الباتَ أَهْلُه، قال عمر: فقلتُ لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخوانِنا هؤلاءِ من الأنصارِ حتى نَنْظُرَ ما هم عليه.

قال ابن إسحاق: وكان من حديثِ السقيفةِ عن اجتمعت بها الأنصارُ ان عبدالله بن أبي بكر حدثني، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن عباس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عَوْف قال: وكنتُ في مَنْزِلهِ بمنى أَنْتَظِرُهُ وهو عِنْدَ عمر في آخر حَجَّة حَجَّها عُمَرُ قال: فَرَجَعَ عبدالرحمن بن عوف من عند عمر، فَوَجَدَنِي في منزله بمنى أَنْتَظِرُهُ، وكنتُ أُقْرِئُهُ القرآنَ، قال ابن عباس: فقال لي عبدالرحمن بن عوف: لو رأيت رَجُلاً أتى أميرَ المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، هَلْ لك في فلان يَقُولُ: والله، لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بَايغتُ فلاناً، والله، ما كانت بَيْعة أبي بكر إلا فَلْتَة أن قلك: قال: فَعَضِبَ عمرُ، فَقَالَ: إني إِنْ شَاءَ الله لقائمُ العشية في الناسِ فَمُحَذَّرهم هؤلاء الذين يُريدُونَ أن يَغْصبُوهم أمرَهم، قال عبدالرحمن: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، لاَ تَفْعَلُ؛ فإن الموسم يَجْمَعُ رِعَاعَ الناسِ وَعَوْعَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ هم الذين يغلبونَ على قُربكِ حين تَقُومُ في الناسِ، وإني أَخْشَىٰ أَنْ تَقُومَ فتقولَ مقالةً يَطِيرُ بها أولئك عنك كُلَّ مَطِيرٍ، ولا يَعُوها ولا يَضَعُوها على مَواضِعِهَا، فأمْهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة؛ فَإِنَّها وَيُضَعُوهَا على مَواضِعِهَا، فأمْهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة؛ فَإِنَّها وَيُضَعُوهَا على مَواضِعِهَا، فأمْهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة؛ فَإِنَّها وَيَضَعُوهَا على مَواضِعِهَا، فأمْهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة؛ وَيَضَعُوها على مَواضِعِهَا، فأمْهِلْ حتى تَقْدَمَ المدينة؛ وَيَضَعُوها على مَواضِعِهَا، قال: فقال عمر: أمّا والله إنْ شَاءَ الله لأقُومَنَّ بذلك أَوَلَ مَقَام أقومه بالمدينة.

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عَقِبِ ذي الحجة، فَلَمَّا كان يومُ الجمعةِ عَجَّلْتُ الرُّواحِ حين زَالَتِ الشمسُ، فأجدُ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر، فَجَلَسْتُ حَذْوَهُ تَمَسُّ ركبتي ركبتَهُ، فلم أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عمرُ بْنُ الخطاب، فَلَمَّا رأيْتُهُ مقبلاً قلتُ لسعيد بن زيد: لَيَقُولَنَّ العشية على هذا المنبر مقالةً لم يَقُلْهَا منذ اسْتُخْلِفَ، قال: فأنكر عليَّ سعيدُ بن زيد ذلك، وقال: ما عسى أَنْ يَقُولَ مما لم يَقُلْ قبله؟ فجلس عُمَرُ على المنبر، فلمَّا سَكَتَ المؤذن قام، فأثنى عَلَىٰ الله بما هو أهلُهُ، ثم قال: أما بعُد؛ فَإِنِي قَائِلٌ لِكُم اليوم مقالةً قد قُدَّرَ لِي أَن أَقُولَهَا، ولا أُدري لعلها بين يدي أجلى، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فليأخذ بها حَيْثُ انتهتْ به راحلتُهُ، وَمَنْ خشي ألاَّ يعيها فلا يحلُّ لأحدِ أن يكذِبَ عليَّ، إنَّ الله بَعَثَ محمداً، وَانْزَلَ عليه الكتابَ، فَكَانَ مما أَنْزَلَ عليه آيةَ الرَّجْم، فقرأناها وعُلِّمْنَاها ووَعَيْنَاها، وَرَجَمَ رسولُ الله ﷺ ورجمنا بَعْدَهُ، فأخْشَىٰ إن طَالَ بالناس زَمَان أن يَقُولَ قائلٌ: والله، ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وَإِنَّ الرجمَ في كتاب الله حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زنى إذا أُحصن من الرجال والنساءِ، إذا قامتِ البينة، أو كان الْحَبَلُ، أو الاعترافُ، ثم إنا قد كنا نَقْرَأُ فيما نقرأ من كتابِ الله: لا تَرْغَبُوا عِن آبائِكُم فَإِنَّه كُفْرٌ بِكُم أَنْ تَرْغَبُوا عِن آبائِكُم، أَلاَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿لا تُطْرُونِي كُما أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيم، وَقُولُوا : عَبْدُالله وَرَسُولُهُ ». ثم إنه قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ فلاناً قال : والله لو قَدْ مَاتَ عمرُ بَنُ الخطاب لقد بَايَغْتُ فلاناً، فلا يَغُرَّنَّ امرءاً أَنْ يقولَ: إنَّ بيعةَ أبي بكر كَانَتْ فَلْتَةً فَتَمَّتْ؛ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كذلك، إِلاَّ أَن اللهِ قد وَقَى شَرَّهَا، وليس فيكم مَنْ تَنْقَطِعُ الأعناقُ إليه مِثلُ أبي بكر، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غير مَشُورَةٍ من المسلمين؛ فإنه لا بَيْعَةَ له هو ولا الذي بايعه، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ، إنه كَانَ من خبرنا ـ حين توفى الله نبيه ﷺ ـ أَنَّ الأنصارَ خَالَفُونا، فَاجْتَمَعُوا بِأَشْرَافِهِمْ في سقيفةِ بني ساعدة، وتخلَّفَ عَنَّا عليُّ بن أبي طالب وَالزُّبَيْر بن الْعَوَّام ومن معهما، وأجتمعَ المُهَاجِرُونَ إلى أبي بكرٍ، فقلتُ لأبي بكرٍ: الْطَلِقْ بنا إلى إخوانِنَا هؤلاءِ مِنَ الأنصارِ، فانْطَلَقْنَا نَوُمُّهُمْ، حتى لَقِيَّنَا منهم رجلانِ صَالِحَانِ، فذكرا لنا مَا تَمَالاً عليه

القومُ، وقال: أين تُرِيدُونَ يا معشرَ المهاجرين؟ قلنا: نُرِيدُ إخوانَنَا هؤلاءِ مِنَ الأنصارِ، قالا: فَلاَ عليكم أَنْ لا تقربوهم يا معشرَ المُهَاجِرِينَ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، قال: قلت: والله، لَنَأْتَيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حتى أَتَيْنَاهُمْ في سقيفةِ بني ساعدة، فإذا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سَعْدُ بن عُبَادة، فقلتُ: ما له؟ فقالوا: وَجِعٌ، فلمَّا جَلَسْنَا تَشَهَّد خطيبهُم فأثنى على الله بما هو له أهلٌ، ثم قال: أما بعد؛ فَنَحْنُ أنصارُ الله، وكتيبةُ الإسلام، وأنتم يا معشرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا، وقد دَفَّتْ دَاقَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، قال: وإذا هم يُريدُونَ أَنْ يَحْتَازُونَا مِنْ أَضْلِنَا وَيَغْصِبُونا الأمرَ، فلمَا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وقد زَوَّرْتُ في نفسي مقالةً قد أَغْجَبَتْنِي، أُرِيدُ أَنْ أقدمها بين يدي أبي بكرٍ، وكنتُ أُدَارِي منه بعضَ الحدِّ، فقال أبو بكر: عَلَىٰ رِسْلِكَ يا عمر، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ وهو كَانَ أَعْلَمَ مني وأوقرَ، فوالله ما تَرَكَ من كلمةٍ أعجبتني من تَزْويري إِلاَّ قالها في بَدِيهَتِهِ، أو مثلِها، أو أفضل، حتى سَكَتَ، قال: أمَّا مَا ذَكَرْتُمْ فيكم من خَيْر فَأَنتُمْ له أهْلُ، وَلَنْ تَعْرِفَ العربُ هذا الأمرَ إلا لهذا الحيِّ من قريش؛ هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رَضيتُ لكم أَحَدَ هذين الرجلين فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِنْتُمْ، وَأَخَذَ بيدِي وبيدً أبي عبيدة بن الجراح وَهُوَ جَالِسٌ بيننا، ولم أَكْرَهُ شيئاً مما قاله غَيْرَهَا، كان والله أن أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقِي؛ لا يُقَرُّبني ذلك إلى إثم؛ أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتَأمَّرَ على قَوْم فيهم أبو بكر، قال: فقال قائلٌ مِنَ الأنصارِ: أنا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ ومنكم أميرٌ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قال: فَكَثُرَ اللَّغَط، وارتفعتِ الأصواتُ، حتى تَخَوَّفْت الاختلافَ، فقلتُ: ابْسُطْ يَدَكُ يا أبا بكرٍ، فَبَسَطَ يَدُهُ، فَبَايَعْتُهُ، ثُمَ بَايَعَهُ المهاجرون، ثم بايَعَهُ الأنصارُ، ونَزَوْنَا على سعد بن عُبادة، فَقَالَ قائلٌ منهم: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بن عُبَادة، قال: فقلتُ: قَتَلَ الله سَعْدَ بن عُبَادة.

قال ابن إسحاق: قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير: أَنَّ أَحَدَ الرجلين اللذين لَقُوا من الأنصارِ حين ذَهَبُوا إلى السقيفة: عُويْمُ بن ساعدة، والآخرُ مَعْنُ بن عدي أخو بني الْعَجْلاَن؛ فَأَمَّا عُويْمُ بن ساعدة فهو الذي بَلَغَنَا أنه قِيلَ لرسولِ الله عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ وَجلَّ لهم: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَ رُواً وَاللهُ الذي بَلَغَمَ الْمَرْءُ مِنْهُمْ عُويْمُ بْنُ سَاعِدَةً»، وأما مَعْن بن يُحِبُ الْمُطَهِّدِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ عين توفاه الله عزَّ وجلَّ، وقالوا: والله، لَوَدِذْنَا أَنَا مُثْنَا عَدي فَبَلَهُ، إِنَّا نَخْشَىٰ أَن لَفْتَتَن بعده، قال معن بن عدي: لكني والله ما أحبُ أني مُتُ قَبْلَهُ، حتى أصدقه ميتاً كما صدقتُهُ حَيَّا، فَقُتِلَ معنْ يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر، يَوْمَ مسبلمة الكَذَّاب.

# خطبة عمر قبل أبي بكر ثاني يوم استخلافه:

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: لما بُويع أبو بكر في السقيفة وَكَانَ الغد، جَلَسَ أبو بكر على المنبرِ، فَقَامَ عُمَرُ فَتَكَلَّمَ قَبْلَ أبي بكرٍ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أَيُّهَا الناسُ، إِني قد كنتُ قلتُ لكم بالأمسِ مقالةً مَا كَانَتْ، وما وَجَدْتها في كتابِ الله، وَلا كَانَتْ عهداً عَهداً عَهِداً عَهِدَهُ إليَّ رسولُ الله ﷺ مَسْدَبِّرُ أَمْرَنَا، يقولُ: يكون آخرنا، وإنَّ الله قد أبقى فيكم كِتَابَهُ الذي به هَدَى الله رسولَهُ ﷺ، فَإِنِ اعتصمتم به هَدَاكُمُ الله لما كَانَ هداه له، وَإِنَّ الله قد جَمَعَ أَمْرَكُمْ على خَيْرِكم؛ صَاحِبِ رسولِ الله ﷺ، ثاني اثنينِ إذْ هُمَا في الغارِ، فقوموا فبايعوه، فَبَايَعَ الناسُ أبا بكر بَيْعَتَه العامَّةَ بعد بَيْعَةِ السقيفةِ.

#### خطبة أبي بكر:

ثم تَكَلَّمَ أبو بكر؛ فحمدَ الله وَأَثْنَىٰ عليه بالذي هو أَهْلُهُ، ثم قال: أما بعد، أَيُها النَّاسُ؛ فإني وُلِيتُ عليكم، ولستُ بخيرِكم، فإن أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوْمُونِي، الصَّدْقُ أَمانةٌ، والكَذِبُ خِيَانَةٌ، والضعيفُ فيكم فَوِيًّ عندي حتى أُريح عليه حَقَّه، إِنْ شاء الله، وَالقويُ فيكم ضَعِيفٌ عندي حتى آخذ الحقَّ منه، إن شاء الله، لا يَدَعُ قوم الجهادَ في سبيلِ الله إلا ضَرَبَهُمُ الله بالذلِّ، وَلا تَشِيعُ الفاحشةُ في قوم قط إلا عَمَّهُمُ الله بالذلِّ، وَلا تَشِيعُ الفاحشةُ في قوم قط إلا عَمَّهُمُ الله بالبلاء، أَطِيعُونِي ما أطعتُ الله وَرسولَهُ، فَإِذا عَصَيْتُ الله ورسولَهُ فلا طاعةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُوموا إلىٰ صلاتكم يرحمكم الله.

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: والله إني لأمشي مع عُمرَ في خلافتِهِ وهو عامدٌ إلى حَاجَة له، وفي يَدِهِ الدِّرَّةُ وما معه غيري، قال: وهو يحدثُ نَفْسَهُ، وَيَضْرِبُ وَخْشِيَّ قَدَمِهِ بِدِرَّته، قال: إِذ الْتَفَت إليَّ فَقَال: يا ابْنَ عباسٍ، هَلْ تَذْرِي مَا كَانَ حملني على مقالتي التي قُلْتُ حين تُوفي رسولُ الله ﷺ؟ قال: قلت: لا أدري يا أمِيرَ المؤمنين، أَنْتَ أَعْلَمُ، قال: فإنه والله إن كان الذي حَملني على ذلك إلا أَنْي كنتُ أقرأ هذه الآية ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمّنَةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] فوالله، إن كنتُ لأظنُ أَنْ رسولَ الله ﷺ سيبقى في أُمَّتِهِ حتى يَشْهَدَ عليها بآخر أَعْمَالِهَا؛ فإنه للَّذِي حملني على أَنْ قلتُ ما قلتُ.

## جِهَازُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَفْنُهُ

قال ابن إسحاق: فلمَّا بُويع أبو بَكر ﷺ أَقْبَلَ الناسُ على جهازِ رسولِ الله ﷺ يَوْمَ الثلاثاء.

## الذين تولوا غسل النبي ﷺ:

فحدثني عبدالله بن أبي بكر وحسين بن عبدالله وغيرهما من أصحابنا: أَنَّ عليَّ بْنَ أبي طالب والعباسَ بْنَ عبد المطلب، والفضلَ بْنَ العباس، وَقُدْمَ بن العباس، وأسامة بن زيد، وَشُقْرَانَ مولى رسولِ الله ﷺ هم الذي وَلُوا غُسْلَهُ، وَأَنَّ أَوْسَ بن خَوْلِيَ أحد بني عوف بن الخزرج قال لعلي بن أبي طالب: أَنْشُدُكَ الله يَا علي، وَحَظَنَا من رسولِ الله ﷺ وَأَهْلِ بدر، قال: اَدخل، يا علي، وَحَظَنَا من رسولِ الله ﷺ وَكَانَ أوس من أصحابِ رسولِ الله ﷺ وَأَهْلِ بدر، قال: اَدخل، فَدَخَلَ فَجَلَسَ، وَحَضَرَ غُسْلَ رسولِ الله ﷺ، فأسنده علي بن أبي طالب إلى صَدْرِهِ، وكان العباسُ والفضلُ وقَدَم يَقْلِبُونَهُ معه، وَكَانَ أسامة بن زيد وشُقْرَان مولاه هما اللذان يَصُبَّانِ الماء، وعلي يَغْسِلُهُ، قَدْ أَسْنَده إلى صَدْرِهِ، وعلي قميصُهُ يَدْلكه مِنْ وَرَائه، لا يُقْضِي بيده إلى رسولِ الله ﷺ، وعلي يقول: بأبي أنت وأمي، ما أَطْيَبَكَ حَيّاً وميتاً!! ولم يُرَ من رسولِ الله ﷺ شيءٌ مما يُرَى من الميت.

## لم يجرد النبي على من ثيابه حين غسل:

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عائشة، قالت: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رسولِ الله ﷺ من ثيابه كما نُجَرُدُ مَوْنَانَا؛ أو نغسلُهُ وعليه ثيابُهُ، قالتْ: فلما اخْتَلَفُوا ألقى الله عليهم النومَ حتى مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلاَّ ذَفْنُهُ في صَدْرِهِ، ثم كَلّمهم مُكَلّم من ناحيةِ البيتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا النبيَّ وعليه ثيابُهُ، قالَتْ: فقاموا إلى

**TVY** 

رسولِ الله ﷺ فَغَسَّلُوهُ وعليه قميصُهُ، يَصُبُّون الماءَ فَوْقَ القميصِ، وَيَدلِكُونَهُ والقميصُ دونَ أَيْدِيهِمْ.

#### كفن رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غَسْلِ رسولِ الله ﷺ كُفِّن في ثلاثةِ أثوابٍ، ثوبين صُحَارِيَّين وَبُرْدِ حِبَرَةٍ أدرِجَ فيها إدراجاً، كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جَدُّهِ علي بن الحسين، والزهري عن علي بن الحسين.

### كان لهم في الدفن طريقتان:

فلمًا فُرغَ من جهازِ رسولِ الله ﷺ يَوْمَ الثلاثاء وُضِعَ على سريرِهِ في بَيْتِهِ، وَقَدْ كَانَ المسلمون اخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ، فقال قائل: بل ندفئهُ مع أصحابِهِ، فقال أبو بكر: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «ما قُبِضَ نَبِيٍّ إِلاَّ دُفِنَ حَيثُ يُقْبَضُ» فَرُفِعَ فراشُ رسولِ الله ﷺ الذي تُوفي عليه، فَحُفِرَ له تَحْته، ثم دَخَلَ الناسُ على رسولِ الله ﷺ يُصَلُّون عليه أَرْسَالاً، دَخَلَ الرجالُ؛ حتى إذا فرغُوا أَدْخِلَ النساءُ، حتى إذا فرغُوا الصبيانُ، ولم يَؤُمَّ الناسَ على رسولِ الله ﷺ أَحَدٌ، ثم دُفِن رسولُ الله ﷺ من وَسَطَ الليلِ ليلةَ الأربعاءِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر، عن امرأتِهِ فاطمة بنت عمارة، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما علمنا بدفنِ رسولِ الله ﷺ حتى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي من جَوْف الليل من ليلةِ الأربعاء.

قال محمد بن إسحاق: وقد حَدَّثَنيي فاطمةُ هذا الحديث.

#### الذين تولوا دفن رسول الله ﷺ:

قال ابن إسحاق: وكان الذين نَزَلُوا في قبرِ رسولِ الله ﷺ: عليٌ بن أبي طالب، والفضلُ بن عباس، وقُفَمُ بْنُ عباس، وشُقْران مولى رسول الله ﷺ، وَقَدْ قَالَ أُوسُ بْنُ خَوْلِيٌ لعليٌ بن أبي طالب: يا عليُّ، أَنشُدُكَ الله وحَظْنَا من رسول الله ﷺ، فقال له: انزل، فَنَزَل مع القوم، وَقَدْ كَانَ مَولاه شقران ـ حين وُضِعَ رسول الله ﷺ يلبسُها ويفترشُها، فَدَفَنَهَا في رسول الله ﷺ يلبسُها ويفترشُها، فَدَفَنَهَا في القبرِ، وقال: والله لا يلبسُهَا أَحدٌ بَعْدَكَ أَبداً، قال: فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ.

#### أحدث الناس عهداً برسول الله:

وقد كان المغيرةُ بْنُ شعبة يَدَّعِي أنه أَحْدَثُ الناسِ عَهْداً برسولِ اللَّهِ ﷺ، يقولُ: أَخذتُ خاتمي، فالقيتُه

في القبرِ، وقلتُ: إِنَّ خَاتِمي سَقَطَ مِنْي، وإِنَّما طرحتُهُ عمداً لأمَسَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ؛ فأكونَ أحدثَ الناسِ عهداً به ﷺ.

قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يَسَار، عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل، عن مولاه عبدالله بن الحارث، قال: اعتمرتُ مَعَ عليٌّ بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمانِ عُمَرَ، أو زمان عثمان، فَنَزَلَ على أُختِهِ أُمُّ هانيءِ بِنْتِ أبي طالب، فلمَّا فَرَغَ مِنْ عمرتِهِ رَجَعَ، فسُكِب له غسلٌ، فَاغْتَسَلَ، فَلَمَّا فرغ من غُسْلِهِ دَخَلَ عليه نَفَرٌ من أهل العراقِ، فقالوا: يا أبا حسن، جثنًا نسألك عن أمر نُحِبُ أَنْ تُخبرنا عنه، قال: أَظُنُّ المغيرة بْنَ شعبةً يُحَدُّثُكُمْ أنه كان أَحْدَثَ الناسِ عهدا برسولِ اللَّهِ ﷺ، قالوا: أَجَلْ، عن ذلك جئنا نَسْأَلُكَ، قال: أَحْدَثُ الناس عهداً برسولِ الله ﷺ قُثَمُ بن عباس.

### آخر عهد النبي ﷺ:

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كَيْسَان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أن عائشةَ حدثته قالت: كَانَ عَلَىٰ رسولِ الله ﷺ خَميصَةٌ سَوْداء حين اشْتَدُّ به وَجَعْهُ، قالت: فهو يَضَعُهَا مَرَّةً عَلَى وَجْهِهِ، ومَرَّةً يَكْشِفُهَا عنه، ويقول: «قَاتَلَ اللَّهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِكَ» يُحَذُّرُ ذلك على أُمتِهِ.

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عَنْ عَائِشَةَ، قالت: كان آخرُ ما عهد رسولُ الله ﷺ أَن قال: ﴿لاَ يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ».

#### فتنة الناس بوفاته ﷺ:

قال ابن إسحاق: وَلَمَّا تُوفِي رسولُ الله ﷺ عَظُمَت به مصيبة المسلمين، فَكَانَتْ عائشةُ ـ فيما بلغني ـ تَقُولُ: لَمَّا تُوفى رسولُ الله ﷺ ارْتَدَّت العربُ، واشْرَأَبْت اليهوديةُ والنصرانيةُ، وَنَجَمَ النفاقُ، وَصَارَ المسلمون كالْغَنَم الْمَطِيرة في الليلةِ الشاتيةِ؛ لِفَقْدِ نَبِيِّهم ﷺ، حتى جَمَعَهُمُ الله على أبي بكرٍ.

#### أهل مكة يهمون بالعودة إلى الكفر:

قال ابن هشام: حدَّثني أبو عبيدة وغيره مِنْ أهلِ العلم: أَنَّ أكثرَ أهلِ مكَّةَ لما تُوفِي رسولُ الله ﷺ هَمُّوا بالرجوع عَنِ الإسلام، وأرادوا ذلك، حتى خَافَهُم عَتَّابُ بن أسيدً فَتَوَارَى، فَقَامَ سُهَيل بن عمرو، فَحَمِدَ الله وأثنى عليهُ، ثم ذكر وفاةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وقال: إِنَّ ذلك لم يزد الإسلامَ إِلاَّ قرَّةً، فمن رَابَنَا ضَرَبْنا عُنُقَهُ، فَتَرَاجَعَ الناسُ، وكَفُوا عمًّا هَمُّوا به، وَظَهَرَ عَتَّابُ بن أسيد، فهذا المقام الذي أراد رَسُولُ الله ﷺ في قولِهِ لعمر بن الخطاب: «إنَّهُ عَسَى أَنْ يَقُومَ مَقَاماً لاَ تَذُّمُّهُ».

#### قصيدة لحسان يرثى بها النبي ﷺ:

وقال حسَّان بن ثابت يَبْكِي رَسُولَ الله ﷺ، فيما حدّثنا ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري [من الطويل]: مُسنِيرٌ وَقَدْ تَسغفُ و السرُّسُومُ وَتَسهُ مُدُ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِي الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ وَرَبُعُ لَـهُ فِـيـهِ مُـصَـلْـى وَمَـسُـجـدُ مِنَ اللَّهِ نُسورٌ يُسستَضاءُ وَيُسوقَدُ

بسطنينية دشئ لسلسؤشول ومسغهك وَلاَ تَسمُستَسجِسى الآيَساتُ مِسنْ دَار حُسرُمَسةِ وَوَاضِے مُسعَالِ وَبَساقِي مُسعَالِم بِسهَسا حُسجُسرَاتُ كَسانَ يَسنُسزِلُ وَسُسطَسهَا أتَاهَا الْسِلَى فَالْآيُ مِنْهَا تَجَدُّدُ وَقَدِيْهِ أَ بِسَهَا وَازَاهُ فِسَى السُّوبِ مُسلِّحِدُ عُيُونٌ وَمِثْلاَهَا مِنَ الْجِفْنِ تُسْعِدُ لَهَا مُحْصِياً نَفْسِي فَنَفْسِي تَبَلُّدُ فَ ظَلَتْ لِآلاء الرَّسُولِ تُعَدُّدُ وَلٰكِنْ لِنَفْسِي بَعْدُ مَا قَدْ تَوَجَّدُ عَلَى طَلَل الْقَبْرِ الَّذِي فِيهِ أَحْمَدُ بِلاَدٌ تَوَى فِيهَا الرَّشِيدُ الْمُسَدَّدُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ صَفِيحٍ مُنَضَّدُ عَـلَيْهِ وَقَـدْ غَـارَتْ بِـذَلِكَ أَسْعُـدُ عَسِينَةَ عَسَلُوهُ السَّرَى لاَ يُسوسَدُ وَقَدْ وَهَدَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وَأَغْضُدُ وَمَنْ قَدْ بَكَتْهُ الْأَرْضُ فَالنَّاسُ أَكْمَدُ رَزِيَّـةً يَــوْم مَــاتَ فِــيــهِ مُــحَــمُــدُ؟ وَقَسَدُ كَسَانَ ۚ ذَا نُسُورِ يَسَغُسُورُ وَيُسَنِّحِسَدُ وَيُسنْفِينُ مِنْ هَوْلِ الْخَزَايَا وَيُرْشِدُ مُعَلِّمُ صِدْقِ إِنْ يُطِيعُوهُ يَسْعَدُوا وَإِنْ يُحْسِنُوا فَاللَّهُ سِالْحَيْرِ أَجْوَدُ فَحِنْ عِنْدِهِ تَيْسِيرُ مَا يَتَشَدُّهُ دَلِيلٌ بِهِ نَهْجُ الطُّريفَةِ يُفْصَدُ حَريصٌ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيمُوا وَيَهْتَدُوا إلى كَنَفِ يَحْنُو عَلَيْهِمْ وَيَمْهَدُ إلَى نُورهِمْ سَهُمْ مِنَ الْمَوْتِ مُقْصِدُ يُبَكِّيهِ جَفْنُ الْمُرْسَلاَتِ وَيَدْمَدُ لِغَيْبَةِ مَا كَانَتْ مِنَ الْوَحْي تَعْهَدُ فَـقِـيـدٌ يُسبَكُـيـهِ بَـلاَظٌ وَغَـرْقَـدُ خَـلاءً لَـهُ فِـيـهِ مَـقَامٌ وَمَـقْعَـدُ دِيَارٌ وَعَرْضَاتٌ وَرَبْسِعٌ وَمَرْلِكُ وَلاَ أَعْرِفَنْكِ الدَّهْرَ دَمْعُكِ يَـجُـمُـدُ عَلَى النَّاسِ مِنْهَا سَابِغٌ يَتَغَمَّدُ لِفَقْدِ الَّذِي لاَ مِشْلُهُ اللَّهْرَ يُوجَدُ مَعَادِفُ لَمْ تُطْمَسْ عَلَى الْعَهْدِ آيُهَا عَـرَفُـتُ بِـهَـا رَسْـمَ الـرَّسُـولِ وَعَـهُـدَهُ ظَلِلْتُ بِهَا أَبْكِي الرَّسُولَ فَأَسْعَدَتْ يُسِذَكِّسِرْنَ آلاءَ السِرَّسُول وَمَسا أَرَى مُ فَجَّعَةً قَدْ شَفْهَا فَقُدُ أَحْمَدِ وَمَا بَـلَـغَـتُ مِـنْ كُـلُ أَمْـر عَـشِـيرَهُ أَطَالَتْ وُقُوفاً تَذْرَفُ الْعَيْنُ جَهْدَهَا فَبُودِكُتَ يَسَا قَبْرَ الرَّسُولِ وَبُودِكَتْ وَبُدودِكَ لُحَدِّ مِنْكَ صُمِّنَ طَيُّبِاً تَهيَّلُ عَلَيْهِ التُّرْبَ أَيْدٍ وَأَغْيُنَ لَقَدْ غَيِّبُوا حِلْماً وَعِلْماً وَرَحْمَةً وَدَاحُوا بِحُزْنِ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيتُهُمْ يُسَبَحُونَ مَنْ تَسْكِى السَّمَاوَاتُ يَسُومَـهُ وَهَــلْ عَــدَلَــتْ يَــوْمــاً رَزِيُّــةُ هَــالِــكِ تَقَطَعَ فِيهِ مُنْزِلُ الْوَحِي عَنْهُمُ يَسُدُلُ عَسلَىٰ السرَّحْسلُون مَسن يَسْفَستَدِي بِسهِ إمَامٌ لَـهُـمْ يَـهُـدِيـهِـمُ الْحَـقُ جَـاهِـداً عَـفُوْ عَـن الـزُلاَتِ يَـفَـبَـلُ عُـذَرَهُـمُ وَإِنْ نَسَابَ أَمْسِرٌ لَسِمْ يَسقُسُومُسُوا بِسَحَسَمُسِلِهِ فَبَيْنَا هُمُ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ عَـزيـزٌ عَـلَـيْـهِ أَنْ يَـجُـورُوا عَـنَ الْـهُـدَى عَطُوفٌ عَلَيْهِمْ لاَ يُثَنِّي جَنَاحَهُ فَــبَــنِــنَــا هُــمُ فِــي ذٰلِــكَ الــنُــورِ إذْ غَــدَا فَأَصْبَحَ مَحْمُوداً إِلَى اللَّهِ رَاجِعِياً وَأَمْسَتْ بِلاَدُ الْحُرْمِ وَحُسْاً بِقَاعُهَا قِفَاراً سِوَى مَعْمُورَةِ اللَّحْدِ ضَافَهَا وَمَسْجِدُهُ فَالْمُوحِشَاتُ لِفَقْدِهِ وَبِالْجَمْرَةِ الْكُبْرَى لَهُ ثَمَّ أَوْحَشَتْ فَسَبَكُسى رَسُولَ السَّلِهِ يَسَا عَسِنُ عَسِرَةً وَمَالَكِ لاَ تَبْكِينَ ذَا النِّعْمَةِ الَّتِي فَسجُودِي عَلَيْهِ بِالدُّمُوعِ وَأَعْوِلِي وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلاَ مِثْ أَعَفَ وَأَوْفَى ذِمَّةً بَعْدَ ذِمَّةٍ وَأَقْرَبَ وَأَلْكِ مِنْ لَهُ لِللّهِ إِذَا الْمَالِدِ إِذَا الْمَالِدِ إِذَا الْمَالِدِ وَأَكْرَمَ مِسِيتاً فِي الْبُيُوتِ إِذَا الْمَالِدِ وَأَكْرَمَ وَيَعالِدٍ وَأَصْبَعَ فِي الْبُيُوتِ إِذَا الْمَالِدِ وَأَكْرَمَ وَإِنْ وَأَلْبَعَ فِي الْبُيُوتِ إِذَا الْمَالِدِ وَمَالِدِ وَأَلْكِرَمَ وَأَلْبَعَا وَعُوداً وَأَلْبَعَتَ فَي الْمُعُلِمَ وَمَنْبِعَا وَعُوداً وَعُوداً وَعُوداً وَعُدوداً وَعُدوداً وَعُدوداً وَمُنْبِعَا فَي الْمُعْلَدِ مِنْ اللهِ عَلَى وَعَلَيْبِ مَنَالِدِ مِنْ اللهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَل

مَا يَالُ عَيْنِكَ لاَ تَنَامُ كَأَنَّمَا جَزَعاً عَلَى الْمَهٰدِيُّ أَصْبَحَ ثَاوِياً وَجْهِي يَقِيكَ التُّوبَ لَهُ فِي لَيْتَنِي فَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَبَلِّداً أأُقِيمُ بَعْدَكَ بِالْمَدِينَةِ بَيْنَهُمْ؟ أَوَ حَـلُ أَمْـرُ الـلَّـهِ فِسينَا عَـاجِـلاً فَتَقُومَ سَاعَتُنَا فَنَلْقَى طَيُّباً يا بخر آمِنَة الْمُبَارَك بخرها نُسوراً أَضَاءَ عَسَلَى الْسَبَرِيَّةِ كُسُلُهَا يَا رَبُّ فَاجْمَعْنَا مَعا وَنَبِيُّنَا فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْس فَاكْتُبْهَا لَنَا وَاللُّهِ أَسْمَعُ مَا بَسِيتُ بِهَالِكِ يَا وَيُسحَ أَنْ صَارِ السُّبِيِّ وَرَهُ طِهِ ضَاقَتْ بِالأنْصَارِ الْبِلادُ فَأَصْبَحُوا وَلَــقَــدُ وَلَــدُنَــاهُ وَفِــيــنَــا قَــنِــرُهُ وَالسِّلِّهُ أَكْرَمَسْنَا بِهِ وَهَسدَى بِهِ صَلَّى الْإِلْهُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَرْشِهِ

وَلاَ مِفْلُهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ
وَأَقْرَبَ مِنْهُ نَافِلاً لاَ يُسْتَكُلُ
إِذَا ضَنْ مِغطَاءٌ بِمَا كَانَ يُسْلِلُ
وَأَكْرَمَ جَدَّا أَلْسَطَ حِسْبَا يُسْسَوْهُ
وَعُوداً غَذَاهُ الْمُؤْنُ فَالْعُوهُ أَغْيَلُ
وَعُوداً غَذَاهُ الْمُؤْنُ فَالْعُوهُ أَغْيَلُ
عَلَى أَخْرَمِ الْخَيْرَاتِ رَبُّ مُمَجَّدُ
فَلاَ الْعِلْمُ مَحْبُوسٌ وَلاَ الرَّأْيُ يُفْنَدُ
مِنَ النِّاسِ إِلاً عَازِبُ الْعَقْلِ مُبْعَدُ
لَعَلِي بِهِ فِي جَنَّةِ الْحُلْدِ أَخْلُدُ
وَفِي نَيْلِ ذَاكَ الْيَوْمِ أَسْعَى وَأَجْهَدُ

كحبكت ماقيها بكخس الأزمد يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى لا تَبْعَدِ غُيُبْتُ قَبْلَكَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي يَسُوم الإنْسَنَيْسُ السَّنْبِيُّ الْكُمُ لَهُ تَسْدِي مُستَسلَدُدا يَسا لَسُستَسنِي لَسمُ أُولَدِ يَا لَيْتَنِي صُبِّحتُ سُمَّ الْأَسْوَدِ فِي رَوْحَةِ مِنْ يَسوْمِنَا أَوْ مِنْ غَدِ مَخْصَاً ضَرَائِبُهُ كُرِيهَ الْمَحْتِدِ وَلَدَثُهُ مُنحُصَنَةً بسَعْدِ الْأَسْعُدِ مَنْ يُسهُدَ لِللُّودِ الْمُبَارَكِ يَسهُ تَدِي فِي جَنَّةٍ تَسْنِي عُيبُونَ الْحُسَّدِ يَا ذَا الْهَالِلُ وَذَا الْهُالَا وَالسُّودَدِ إلاً بَكَيْتُ عَلَى النَّبِيُّ مُحَمَّدِ بَعْدَ الْمُغَيِّبِ فِي سَوَاءِ الْمَلْحَدِ سُوداً وُجُوهُ هُمُ كَلَوْنِ الْإِثْمِدِ وَفُضُولَ نِعْمَتِهِ بِنَا لَمْ نَجْحَدِ أنْصَارَهُ فِي كُلُ سَاعَةِ مَشْهَدِ وَالسطِّيُّبُونَ عَسلَى الْسُبَارَكِ أَحْسَدِ

قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت يبكي رسول الله ﷺ [من البسيط]:

نَبُ الْمَسَاكِينَ أَنَّ الْحَيْرَ فَارَقَهُمْ مَنْ ذَا الَّذِي عِنْدَهُ رَحْلِي وَرَاحِلَتِي أَمْ مَنْ نُعَاتِبُ لاَ نَحْشَىٰ جَنَادِعَهُ كَانَ السَّيَاءَ وَكَانَ السُّورَ نَتْبَعُهُ فَلَيْتَنَا يَوْمَ وَارَوْهُ بِمَلْحَدِهِ فَلَيْتَنَا يَوْمَ وَارَوْهُ بِمَلْحَدِهِ لَمْ يَتْدُوكِ اللَّهُ مِنْا بَعْدَهُ أَحَداً وَاقْتُ سِمَ الْفَيْءُ دُونَ النَّاسِ كُلُهِمُ

مَعَ النَّبِيِّ تَولَّى عَنْهُمُ سَحَرَا وَرِذْقُ أَهْلِي إِذَا لَمْ يُونِسُوا الْمَطَرَا إِذَا اللَّسَانُ عَسَا فِي الْقَوْلِ أَوْ عَشَرَا بَعْدَ الْإِلْهِ وَكَانَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَا وَغَيَّسُهُوهُ وَأَلْقَوْا فَوْقَهُ الْمَدَرَا وَلَمْ يُعِيشُ بَعْدَهُ أُنْشِي وَلاَ ذَكَرَا وَكَانَ أَمْراً مِنَ أَمْرِ السَّهِ قَدْ قُدِرَا وَبَدَدُوهُ جِهَاراً بَنْ نَصْهُمُ هَدَرَا

وقال حسَّان بن ثابت يبكي رسول الله ﷺ أيضاً [من البسيط]:

آلَيْتُ مَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ مُجْتَهِداً تَاللَّهِ مَا حَمَلَتْ أَنْثَى وَلاَ وَضَعَتْ وَلاَ بَرَى اللَّهُ خَلْقًا مِنْ بَرِيَّتِهِ مِنَ الَّذِي كَانَ فِيئَا يُسْتَضَاءُ بِهِ أَمْسَى نِسَاؤُكَ عَطَّلْنَ الْبُيُوتَ فَمَا مِثْلَ الرَّوَاهِبِ يَلْبَسْنَ الْمُيُوتَ فَمَا مِثْلَ الرَّوَاهِبِ يَلْبَسْنَ الْمُبَاذِلَ قَدْ يَا أَفْضَلَ النَّاسِ إِنِّي كُنْتُ فِي نَهَرٍ

مِنْ فَ أَلِنَّ آبِ لَّ غَنْ رِ إِفْ نَادِ مِنْ لَا مُنْ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

قال ابن هشام: عَجُز البيت الأول عن غير ابن إسحاق.

هذا آخر الكتاب، والحمد لله كثيراً، وصلاتُهُ وسلامُهُ على سيدنا محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار الراشدين.

أنشدني أبو محمد ابن عبدالواحد، عن محمد بن عبدالرحمن البرقي، قال: أوعب أبو محمد عبدالملك بن هشام كتاب السيرة وبحضرته رجالٌ من فُصَحَاءِ العَرَبِ فقال [من الكامل]:

عِسْسِرِيسنَ جُزءاً كُلُهَا تُرضِي فِي السَّمُّكُلِ وَالْإِعْسَجَامِ وَالسَّقَرضِ بَعْضُ مِنَ العُلَمَاءِ عَنْ بَعْضِ تَسمَّ الْسَكِستَّابُ وَصَّارَ فِسِي الْسَعَسْرُضِ كَسمُسلَّتْ بِسلاَ لَسِحْسِنِ وَلاَ خَسطَّلٍ وَالْسَحَسْمُ لُ حَسنَّ صَسعٌ نَساقِسلُ



# فَهُرِّثُ ٱلْمُوْضُوعَاتُ فَهُرِّتُ ٱلْمُوْضُوعَاتُ مِي الْمُوضِ

| صفحة |                                                                                                              | الموضوع                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| •    |                                                                                                              | <br>ترجمة ادر هشا       |
| ٧    | ﴾ الزَّكِيِّ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ إَلَىٰ آدَمَ عَلِيَتُكِ النَّامِ النَّاكِيِّ مِنْ مُحَمَّدٍ اللَّهِ المَّامِنِ | ر. بر.<br>ذكر سرد النسد |
| ٧    | في هذا الكتاب: ألكتاب: ألكتاب: ألكتاب: ألكتاب                                                                | َ وَ<br>نهج ابن هشام    |
| ٨    | نْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُن                                                                  | سيَاقَةُ النَّسَبُ مِ   |
| ٨    | سيل عَلَيْتُهِ وَنُسِبُ أُمُهُم                                                                              | رً .<br>أولاد إسماء     |
| ٨    | بل علیتلا ومدفنه                                                                                             | عمر إسماعي              |
| ٨    | ﷺ بأهل مصر وسبب ذلك                                                                                          | وصاة النبى              |
| 4    |                                                                                                              | أصل العرب               |
| 4    |                                                                                                              | أولاد عدنان             |
| 4    |                                                                                                              | موطن عك                 |
| 4    | سار                                                                                                          | ذكر نسب الأنه           |
| ١.   |                                                                                                              | أولاد معد               |
| ١.   |                                                                                                              |                         |
| ١.   | يد ونسب النعمان بن المنذر                                                                                    | قنص بن مع               |
| 1.   | بن عدي                                                                                                       | نسب لَخْم               |
| 1.   | مُامِرٍ فِي خُرُوجِهِ مِنَ الْيَمَنِ وَقِصَّةُ شَدُّ مَأْرِبَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   | أَمْرُ عَمْرُو بْنِ عَ  |
| 11   | صرُّ مَلَكُ الْيَمَنُ وَقَصَّة شِقُّ وسطيح الكاهَنين معه على النَّهَ وقصة شِقُّ وسطيح الكاهَنين معه          | أمر ربيعة بن نا         |
| 11   | بن نصر                                                                                                       | رؤيا ربيعة ب            |
| 14   | ، وشق، وشق                                                                                                   | نسب سطيح                |
| 14   |                                                                                                              | نسب بجيلة               |
| 14   | ن نصر وسطیح                                                                                                  |                         |
| 14   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |                         |
| 14.  | بن نصر إلى العراق                                                                                            |                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14     | نسب النعمان بن المنذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳     | اسْتِيلاَءُ أَبِي كَرِب تُبَانَ أَسْعَدَ عَلَىٰ مُلْكِ الْيَمَنِ، وَغَزْوُهُ إِلَىٰ يَثْرِبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤     | شيء من سيرة تبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 &    | غضب تبان على أهل المدينة، وسبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10     | اعتناق تبان اليهودية، وكسوته البيت وتعظيمه وشعر سبيعة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17     | دعوة تبان قومه إلى اليهودية، وتحكيمهم النار بينهم وبينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷     | رئام وما صار إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷     | ملك حسان بن تبان وقتل عمرو أخيه له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14     | ندم عمرو وهلاکهندم عمرو وهلاکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸     | وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸     | فسوق لخنيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸     | ملك ذي نواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸     | النصرانية بنجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸     | فيميون وصالح ينشران النصرانية بنجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲.     | أمر عبدالله بن الثَّامر، وقصة أصحاب الأخدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱     | ذو نواس وخد الأخدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71     | ما يروى عن ابن الثامر في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71     | أمر ذي ثعلبان، وابتداء ملك الحبشة وذكر أرياط المستولي على اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱     | فرار دوس واستنصاره بقيصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱     | انتصار أرياط وهزيمة ذي نواس وموته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **     | ما قيل من الشعر في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44     | قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي في هذه القصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44     | نسبُ زبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74     | سبب قول عمرو بن معدي كرب هذا الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74     | صدق كهانة سطيح وشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74     | غلب أبرهة الأشرم عَلَى أمر اليمن، وقتل أرياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74     | ما كان بين أرياط وأبرهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 £    | غضب النجاشي علي أبرهة لقتله أرياط ثم رضاؤه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 &    | أمر الفيل، وقصة النسأةأأمر الفيل، وقصة النسأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.7    | بناء القُلْيْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 8    | معنى النسأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 8    | المواطأة لغةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40     | تاريخ النسء عند العرب العرب عند العرب النسء عند العرب المسام الم |

#### 779

| الصفحة     |                                                         | الموضوع  |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Y 0        | الكناني في القليس، وحملة أبرهة على الكعبة               | إحداث    |
| Y 0        | ذي نفر أمام أبرهةني                                     | هزيمة د  |
| 77         | بين نفيل وأبرهة                                         | ما وقع   |
| 77         |                                                         | ابن معت  |
| <b>7</b> 7 |                                                         | نسب ثة   |
| ۲٦         | م أهل الطائف لأبرهة أهل الطائف لأبرهة                   | استسلاه  |
| 47         |                                                         | اللات    |
| <b>Y</b> 7 | بي رغال لأبرهة وموته وقبره                              | معونة أ  |
| **         | واعتداءه على مكة                                        | الأسود   |
| **         | هة وعبد المطّلب                                         | بين أبره |
| **         | شفع لعبد المطلب شفع لعبد المطلب                         | انیس یا  |
| 44         | طلب في الكعبة يستنصر الله على أبرهة                     | عبد الم  |
| 4.4        | كرمة في الدعاء على الأسود بن مقصود                      |          |
| 4.4        | أبرهة مكة، وما وقع له ولفيله، وشعر نفيل في ذلك          |          |
| 44         | في الْقرآن عن قصة الفيل                                 |          |
| 44         | ئے۔<br>نفردات سورتی الفیل وقریشنفردات سورتی الفیل وقریش |          |
| ٣١         | إليه حال قائد الفيل وسائسه                              |          |
| ٣١         | الفيل في شعر العرب                                      | حادث     |
| ۳۱         | بن الزَّبْعَرَى وشعره في حادث الفيل                     | نسب اب   |
| ٣١         | بي قيس ابن الأسلت وشعره في الفيل                        |          |
| ٣٢         | الُّب بن ۚ أبي طالب في حادث الُّفيل ۚ                   |          |
| ٣٢         | ي الصلت في حادث الفيل                                   | شعر أبر  |
| ٣٢         | فرزدق                                                   |          |
| ٣٣         | بدالله بن قيس الرقيات في حادث الفيل                     | شعر ع    |
| ٣٣         | هة                                                      |          |
| ۳۳         | ن ذي يزن الحميري يطالب بملك اليمن ويستنجد قيصر الروم    |          |
|            | یشفع لسیف عند کسری                                      |          |
| ٣٤         | سيف                                                     | انتصار   |
| ٣٤         | يف بن ذي يزن في هذه القصة                               | شعر س    |
| 40         | ي الصّلت                                                |          |
| 40         | ي<br>ن زيد يذكر الأحباش وجلاءهم عن اليمن                |          |
|            | هَىٰ إِلَيْهِ أَمْرُ الفُرْسِ بِالْيَمَنِ               |          |
| ٣٦         | كَ الْحِبشة اليمن وَعَدُد مَلُوكهم                      |          |

#### 74.

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 41     | <br>مآل الفرس في اليمن                                                     |
|        | قِصَّةُ مَلِكِ الْحَضْرِ                                                   |
|        | َ قُولُ عَديّ بنُ زيد                                                      |
|        | ذِكْرُ وَلَٰدِ نِزَادٍ بْن مَعَدُّ                                         |
| ٣٨     | <br>َ ۚ أُولَادُ أَنْمَار ۚ                                                |
| 44     | <br>قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ، وَذِكْرُ أَصْنَامِ الْعَرَبِ ٤٠٠٠٠٠٠     |
| 44     | <br>عمرو بن ُلحي أول من بدل دَٰين إسْمَاعيل                                |
| ٤٠     | <br>هبل أول صنم نصب بمكة                                                   |
| ٤٠     | أولُ الأسبابُ لعبادة الأصنام                                               |
| ٤٠     | <br>أصنام قوم نوح                                                          |
| ٤٠     | <br>بعض أصنام العرب وذكر من اتخذها منهم<br>سواع وود                        |
| ٤.     | <br>سواع وود                                                               |
| ٤١     | <br>يغوث                                                                   |
| ٤١     | <br>يعوق                                                                   |
| ٤١     | <br>نسو                                                                    |
| ٤١     | <br>عمیانس                                                                 |
| ٤١     | سعل                                                                        |
| 24     | دوس وصنمهم                                                                 |
| 24     | هبل                                                                        |
| 24     | إساف ونائلة                                                                |
| 24     | مقدار تعظيم العرب للأصنام                                                  |
| 24     | الطواغيت                                                                   |
| 24     | العزى                                                                      |
| 24     | من هم السدنة؟                                                              |
| 24     | اللات                                                                      |
| 24     | مناة                                                                       |
|        | ذو الخلصة                                                                  |
|        | فلس                                                                        |
| ٤٤     | رئام                                                                       |
|        | رضاء                                                                       |
|        | المستوغر بن ربيعة أحد المعمرين                                             |
|        | ذو الكعبات                                                                 |
| ٤٥     | <br>أَمْرُ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي ٢٠٠٠٠٠٠٠ |

#### 145

| صفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضوع صديد                                           | المود    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ٤٥                                           | سائبة في رأي ابن إسحاق                             | <br>ال   |
| ٤٥                                           | . پ د یا در این اسحاق                              | ال       |
| ٤٥                                           |                                                    | ال       |
| ٤٥                                           | حامي في رأي ابن إسحاق                              | ال       |
| ٤٥                                           | کار ابن هشام علیهکار ابن هشام علیه                 | إذ       |
| ٤٥                                           | بحيرة عند ابن هشام                                 | ال       |
| ٤٥                                           |                                                    | ال       |
| ٤٥                                           | وصلة عند ابن هشام                                  | ال       |
| ٢3                                           | ر ي انزل من القرآن في ذلكا                         | ما       |
| ٢3                                           | إلى النَّسَب                                       | عَود     |
| ٤٦                                           | عن<br>سب خزاعة                                     | سن<br>سن |
| ٤٧                                           | ناء مدركة بن إلياسناء مدركة بن إلياس               | أد       |
| ٤٧                                           | ناء خزیمة بن مدرکةناء خزیمة بن مدرکة               | أد       |
| ٤٧                                           | رو بی<br>ناء کنانهٔ بن خزیمهٔناء کنانهٔ بن خزیمهٔ  | أد       |
| ٤٧                                           | نضر هو قرش                                         | ال       |
| ٤٧                                           | شْتَقَاقُ قُرَيْشِ                                 | <b>1</b> |
| ٤٨                                           | بناء النضر بن كنانة                                | أر       |
| ٤٨                                           | بناء مالك بن النضر                                 | أب       |
| ٤٨                                           | بناء فهر بن مالك                                   | أب       |
| ٤٩                                           | بناء غالب بن فهر                                   | أب       |
| ٤٩                                           |                                                    | أب       |
| ٤٩                                           | مامة بن لؤي يخرج إلى عمانمامة بن لؤي يخرج إلى عمان |          |
| <b>•</b> .                                   | موف بن لؤي وإلحاقه بنسب غطفان                      | ء        |
| ۰ ،                                          | سب هرّة                                            | ن        |
| ٥١                                           |                                                    |          |
| ۲٥                                           | ے                                                  |          |
| 9 7                                          | بناء مرة بن کعببناء مرة بن کعب                     | 1        |
| 9                                            | سب بارق وسبب تسمیتهم                               | j        |
| <b>9</b> Y                                   |                                                    | 1        |
| <b>7</b>                                     | <br>سب جعثمة وسبب تسميتهم الجدرة                   | j        |
| ٣                                            |                                                    | 1        |
| ۳                                            |                                                    | Ţ        |
| ۳۳                                           |                                                    |          |

#### 747

| مىفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤    | أَوْلاَدُ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ وأمهاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤    | نسب رسول الله ﷺ من جهة أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70    | حَدِيثُ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70    | عبد المطلب يُؤمر بحفر زمزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70    | أَمْرُ جُرْهُمَ وَدَفْنِ زَمْزَمَأأأَمْرُ جُرْهُمَ وَدَفْنِ زَمْزَمَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70    | إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وولاة البيت من أبنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07    | جرهم وقطوراء ونزولهما مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧    | حرب جرهم وقطوراء وانتصار جرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧    | انتشار ولد إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧    | بغي جرهم وإجلاؤهم عن مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧    | فضل مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨    | عودة جرهم إلى اليمن وحزنهم على فراق مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨    | خزاعة تنفرد بولاية البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩    | قُصي يتزوج حُبِي بنت حُليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٩    | قُصي يطالب بأمر البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٩    | قصي يدعو لإخراج خزاعة من مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩    | قصي يلي أمر مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09    | مَا كَانَ يَلِيهِ الْغَوْثُ بْنُ مُرِّ مِنَ الإِجَازَةِ لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦.    | صفوان وأبناؤه يجيزون الناس أأ.أ.أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦.    | الإفاضة من المزدلفة في عدوان وشعر ذي الأصبع العدواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17    | عامر بن الظرب العدواني حكم العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17    | غَلَبُ قُصَيٍّ بْنِ كِلاَبٍ عَلَىٰ أَمْرٍ مَكَّةً، وَجَمْعُهُ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَمَعُونَةُ قُضَاعَةَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77    | قصي أول بني كُعب يلي مُلكاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77    | شعر رزاح بن ربيعة في إخراج خزاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74    | شعر ثعلبة القضاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74    | رزاح بن ربيعة ونهد وحوتكة وشعر قصي في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 8   | قصيّ يخص ولده البكر عبد الدار بما كأن له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 8   | الرفادةنازاد في في مراز في مراز المراز المرا |
| 7 8   | ذِكْرُ مَا جَرَىٰ مِنِ الْحَتِلاَفِ قُرَيْشِ بَعْدَ قُصَيِّ، وَحِلْفِ المُطَيِّبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٤    | اختلاف بني عبد مناف وبنيّ عبد الدار وتحالفهم مع الْقبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70    | المطيبون: بنو عبد مناف وحلفاؤهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٥    | الأحلاف: بنو عبد الدار وحلفاؤهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70    | تقسيم القبائل في هذه الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| نحة        | الصف                                    | الموضوع                                         |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 70         |                                         | الصلح بين الفريقين                              |
| 77         |                                         | حِلْفُ الفَضُولِ                                |
| 77         |                                         | رسول الله ﷺ يحدث أنه شهد حلف الفضول             |
| 77         |                                         | الحسين بن علي والوليد بن عتبة                   |
| 77         |                                         | ابن جبير يخبر عبدالملك بن مروان أن قومهما لم يد |
| ٦٦         |                                         | هاشم بن عبد مناف يلي الرفادة والسقاية           |
| ٦٧         |                                         | مآثر هاشم في قومه                               |
| ٦٧         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المطَّلب بن عبد مناف يلي السقاية والرفادة       |
| ٦٧         |                                         | عبد المطلب بن هاشم                              |
| ۸۶         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وفاة المطلب بن عبد مناف ورثاؤه                  |
| ۸۶         |                                         | اسم عبد مناف وترتيب أولاده موتاً                |
| ۸۶         |                                         | شعر آخر لمطرود                                  |
| 79         | •••••                                   | عبد المطلب بن هاشم يلي السقاية والرفادة         |
| ٧٠         |                                         | ذِكْرُ حَفْرِ زَمْزَمَ                          |
| ٧٠         |                                         | ُ رؤيا عبد المطلب                               |
| ٧٠         |                                         | قريش تنازع عبد المطلب في زمزم                   |
| 77         |                                         | الآبار التي حفرتها قريش بمكة قبل حفر زمزم       |
| <b>٧</b> ٢ |                                         | بنو عبد مَّناف يفتخرون بزمزم                    |
| ٧٣         |                                         | عبد المطلب ينذر ذبح ولد من أولاده               |
| ٧٣         |                                         | القداح عند هبل وصنيع العرب فيها                 |
| ٧٤         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عبد المطلب يستهم على بنيه ليذبح أحدهم           |
| ٧٤         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عبد المطلب يهم بذبح عبدالله فتمنعه قريش         |
| ٧٤         |                                         |                                                 |
| ٧٥         |                                         | امرأة من بني أسد تعرض نفسها على عبدالله         |
| ٧٥         |                                         | عبد المطلب يزوج عبدالله آمنة بنت وهب            |
| ٧٦         | ••••••                                  | آمنة بنت وهب تحمل برسول الله ﷺ                  |
| ٧٦         | . ,                                     | رۋيا آمنة                                       |
| ٧٦         |                                         | وفاة عبدالله أبي النبي ﷺ                        |
| ٧٦         |                                         | ولاَدَةُ رَسُولِ الله ﷺ                         |
| ٧٦         |                                         | َ زمان وُلَادة النبي ﷺ                          |
| ٧٧         |                                         | ولادته وتسميته ﷺ                                |
| ٧٧         |                                         | رضاعه ونسب مرضعته وزوجها                        |
| ٧٧         |                                         | إخوة النبي ﷺ من الرضاعة                         |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VV</b>  | حليمة السعدية تحدث عن أخذها رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٨         | شق صدره ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٨         | حليمة تخاف فترجع به إلى أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>٧</b> ٩ | الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V4</b>  | الأنبياء جميعاً رعوا الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٧</b> ٩ | افتقاد حليمة له ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>٧</b> ٩ | قوم من نصارى الحبشة يحاولون أخذ النبي ﷺ من حليمة مرضعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | وفاة آمنة وحال رسول الله ﷺ مع جدّه عبد الْمطلب بعدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | وفاة أمه آمنة بنت وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | كفالة جده عبد المطلب له ورعايته إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | وَفَاةُ عَبْد المُطَّلِبِ، وَمَا رُثِيَ بِهِ مِنَ الشَّغرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | صفية بنت عُبد المطلب تبكي أباها ألم ألم المطلب المط |
| ۸۱         | برة بنت عبد المطلب تبكي أباها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۱         | عاتكة بنت عبد المطلب تبكى أباها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A1         | أم حكيم البيضاء تبكي أباها "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲         | أميمة تبكي أباها عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲         | أروى تبكّي أباها عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳         | حِذيفة بن عالب يبكي عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤         | مطرود الخزاعي يرثيُّ عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٥         | النبي ﷺ في كفالة عمه أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥         | اللهبي العائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥         | قِصَّةُ بَحْيَرَىٰقِصَّةُ بَحْيَرَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٥         | النبي ﷺ يتعلق بعمه أبي طالب ليأخذه معه إلى الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٥         | بَحيرَى يحتفي بتجّار قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٦         | بحيرى يتثبت من النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸         | بحيرى ينصح لأبي طالب بالعودة بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸         | قوم من أهل الكتاب يحاولون إيذاء النَّبي ﷺ فيردهم بحيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٦         | كلاءة الله تعالى نبيه وحفظه منذ نشأته ألله ألله المالية الله تعالى نبيه وحفظه منذ نشأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧         | رسول الله ﷺ يحدث عن حفظ الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٧         | حَرْبُ الْفِجَارِ عَرْبُ الْفِجَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٧         | سبب حرب الفجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٧         | القتال بين الفريقين الفتال بين الفريقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۸         | الرسول ﷺ يشهد القتال وهو صغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| لصفحة | الموضوع                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸    | سبب تسمية هذا اليوم بالفجار                                                                   |
| ۸۸    | قائد قریش وکنانة                                                                              |
| ۸۸    | حَدِيثُ تَزْوِيجٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَدِيجَةَ ﷺ                                               |
| ۸۸    | سِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عام زواجه بها                                                            |
| ۸۸    | منزلة خديجة وخروج النبي ﷺ في تجارة لها                                                        |
| ۸۸    | راهب من رهبان النصارى يخبر ميسرة بنبوة النبي ﷺ                                                |
| ۸۹    | ميسرة يحدث خديجة عما رأى من النبي ﷺ                                                           |
| 44    | خديجة تعرض نفسها على النبي ﷺ ليتزوجها                                                         |
| 44    | نسب خديجة من جهة أبيها                                                                        |
| 44    | نسب خدیجة من جهة أمها                                                                         |
| 44    | الرسول ﷺ يتزوّج من خديجة بعد استشارة أعمامه                                                   |
| 44    | صداق خدیجة                                                                                    |
| 44    | أولاد النبي ﷺ من خديجة                                                                        |
| ٩.    | وفيات أولّاده ﷺ                                                                               |
| 4.    | إبراهيم وأمه                                                                                  |
| ۹.    | خديجة تحدث ورقة بحديث ميسرة عن النبي ﷺ                                                        |
| 4.    | شعر لورقة                                                                                     |
| 4.    | حَدِيثُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ وَحُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ فِي وَضْعِ الْحَجَرِ |
| ۹.    | حالة الكعبة قبل بنائها َ                                                                      |
| 41    | إجماع قريش على بنائها ونصيحة أبي وهب لهم                                                      |
| 41    | أبو وهب المخزومي                                                                              |
| 44    | قريش تقسم بناء الكعبة فيما بينها فيأخذ كل قوم قسماً                                           |
| 97    | الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة                                                            |
| 44    | امتناع قريش عن هَذْم الأساس وسببه                                                             |
| 44    | الكتاب الذي وُجد في الركنب                                                                    |
| 44    | الكتاب الذي وُجد في المقام                                                                    |
| 44    | حجر الكعبة المكتوب عليه العظة                                                                 |
| 44    | اختلاف قريش في وضع الحجر الأسود                                                               |
| 94    | لعقة الدم                                                                                     |
| 94    | النبي ﷺ يحكم بينهم فيحسم الخلاف                                                               |
| 94    | شعر الزبير بن عبد المطلب في بناء الكعبة                                                       |
| 94    | ارتفاع الكعبة وكسوتها                                                                         |
| 4 8   | حَدِيثُ ٱلْحُمْسِ                                                                             |

| لصفحة | , | الموضوع                                                                                               |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 8   |   | قريش تبتدع أشياء تزعمها ديناً                                                                         |
| ٩٤    |   | يوم جبلة                                                                                              |
| ٩٤    |   | يوم ذي نجب                                                                                            |
| 40    |   | عود إلى ذكر ما ابتدعه الحمس                                                                           |
| 40    |   | اللقى عند الحُمْس                                                                                     |
| 90    |   | الإسلام يبطل ما ابتدعه الحُمْس                                                                        |
| 47    |   | ·                                                                                                     |
| 47    |   | أُخْبَارُ الْكُهَّانِ مِنَ الْعَرَبِّ، وَالأَخْبَارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالرُّهْبَانِ مِنَ النَّصَارَىٰ |
| 47    |   | الشهب تُرجم مسترقي السمع َ                                                                            |
| 4٧    |   | تفسير الرهق تفسير الرهق                                                                               |
| 4٧    |   | عمرو بن أمية يذكر لثقيف رأياً في الشهب                                                                |
| 9٧    |   | النبي ﷺ يحدث أصحابه عن الشهب                                                                          |
| ۹۸    |   | الغيطلة كاهنة بني سهم                                                                                 |
| 4.4   |   | كَاهِن جنب يخبر قومه بنبوة النبي ﷺ                                                                    |
| 4.4   |   | عمر بن الخطاب وسواد بن قارب                                                                           |
| 99    |   | إنْذَارُ يَهُودَ بِرَسُولِ الله ﷺ                                                                     |
| 99    |   | َ اليهود تنذر العرب بمبعث النبي ﷺ                                                                     |
| ١     |   | ابن الهيبان ينذر اليهود بمبعث النبي ﷺ                                                                 |
| ١     |   | حَدِيثُ إِسْلاَم سَلْمَانَ ﷺترين                                                                      |
| ١     |   | منشأً سلمًان الفارسي                                                                                  |
| ١٠١   |   | سلمان يهرب إلى الشام                                                                                  |
| 1.1   |   | سلمان مع أسقف النصارى السيء                                                                           |
| 1.1   |   | سلمان مع أُسقف النصاري الصالح                                                                         |
| 1.4   |   | سلمان يرحل ليلحق بأسقف الموصل                                                                         |
| 1.4   |   | سلمان يلحق بأسقف نصيبين                                                                               |
| 1.4   |   | سلمان يلحق بأسقف عمورية فيوصيه باتباع النبي ﷺ ويصفه له                                                |
| 1.4   |   | سلمان يرتحل إلى أرض العرب مع قوم من بني كلب                                                           |
| 1.4   |   | سلمان يذهب إلى المدينة                                                                                |
| 1.4   |   | سلمان يسمع بمهاجر النبي ﷺ                                                                             |
| 1.4   |   | نسب قیلة                                                                                              |
| 1.4   |   | سلمان يستثبت من صفات النبي ﷺ                                                                          |
| ١٠٤   |   | النبي ﷺ يأمر سلمان أن يكاتب عن نفسه ويأمر أصحابه بإعانته                                              |
| ١٠٤   |   | حديث سلمان مع الرجل الذي بعمورية                                                                      |

| لصفحة | <b>1</b>                                                     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ، وَعُبَيْدِالله بْنِ جَحْشٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ الْحُويْرِثِ، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | وَزَيْدِ بْنِ عَمْرُو بَّبِن نَّفَيْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0   |                                                              | وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو أَبْنِ نُفَيْلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0   |                                                              | ورقة بنٰ نوقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7   |                                                              | زید بن عمرو بن نفیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4   | ن الحنيفية                                                   | زيد يعاتب زوجته لمنعها له عن البحث عر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۸   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۸   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۸   |                                                              | زيد وقس البلقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   |                                                              | صِفَةُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الإنجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • 9 | النبي ﷺ                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • 9 | ئىلىماًىنىلىماً                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • 4 | <u></u>                                                      | أخذ الله الميثاق على الرسل بالإيمان به ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.   |                                                              | ألرؤيا الصادقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.   |                                                              | the state of the s |
| 11.   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | ,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | <b></b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | ي الكعبة                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117   |                                                              | خديجة تريد أن تستوثق من مجيء الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117   | ني شهر رمضان                                                 | الاستدلال بالقرآن على أن بدء نزوله كان ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114   | ُ رَ النَّبِي ﷺ وتثبته                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114   |                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114   |                                                              | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118   | نَ الصَّلاَةِ، وَأَوْقَانُهَا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118   |                                                              | فرضت الصلاة ركعتين ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110   | 5                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110   |                                                              | مواقيت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة |                               | الموضوع                                                            |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 110    |                               | ذكر السابقين إلى الإسلام                                           |
| 110    |                               | أول الناس إيماناً برسول الله ﷺ                                     |
| 110    |                               | نعمة الله على عليّ بنشأته في كنف الرسول ﷺ                          |
| 117    |                               | أبو طالب يرى رسول الله ﷺ مع علي يصليان                             |
| 117    |                               | إسلام زيد بن حارثة                                                 |
| 117    |                               | نسب زید وقصته                                                      |
| 117    |                               | إسلام أبي بكر ومن معه من السابقين                                  |
| 117    |                               | إسلام أبي عبيدة وآخرين                                             |
| 14.    |                               | رسول الله ﷺ يجهر بالدعوة إلى دين الله                              |
| ١٢.    |                               | أصحاب النبي ﷺ يصلون خفية، وقتال المشركين لهم .                     |
| ١٢.    |                               | عداوة قومه له ومساندة أبي طالب له                                  |
| 171    |                               | المشركون يشكون النبي ﷺ إلى عمه                                     |
| 171    |                               | الرسول ﷺ يستمر في دعوته                                            |
| 171    |                               | رجوع الوفد إلى أبي طالب مرّة ثانية                                 |
| 141    | ى<br>مى رئىچىر                | أبو طالب يعرض على النبي ﷺ ترك ما هو عليه فيأبي الن                 |
| 177    |                               | قریش تفاوض أبا طالبِ مرَّة أخری                                    |
| 177    |                               | أبو طالب يهجو من خُذله من قبائل قريش                               |
| 174    |                               | أبو طالب يمنع رسول الله ﷺ ويدعو لذلك قومه فيجيبونه                 |
| 174    | فضله                          | أبو طالب يمدّح من وافقه على منع رسول الله ﷺ ويذكر                  |
| 174    |                               | الوليد بن المغيرة وقريش يتناقشون في أمر النبي ﷺ                    |
| 178    |                               | نزول القرآن في شأن الوليد                                          |
| 178    | ﷺ لهم                         | أبو طالب يعتب على قريش ويخبرهم أنه غير مسلّم النبي                 |
| 178    | ر أنَّ أبا طالب حي ليرى ذلك . | رسول الله ﷺ يستسقي لأهل المدينة فيسقيهم الله فيتمنى لر             |
| 144    |                               | ترجمة الأعلام التي ذكرها أبو طالب في قصيدته                        |
| 179    |                               | ذكر رسول الله ﷺ ينتشر في العرب وبين أهل المدينة                    |
| 179    |                               | نسب أبي قيس ابن الأسلت                                             |
| 14.    |                               | حرب داحس والغبراء                                                  |
| 141    |                               | حرب حاطب                                                           |
| 144    |                               | حكيم بن أمية يعاتبُ قومه في عداوتهم النبي ﷺ                        |
| ١٣٢    |                               | ذكر بعض ما لقي رسول الله ﷺ من قومه                                 |
| 141    |                               | أَشِدَ مَا أُوذِي بِهِ الرسوِل ﷺ                                   |
| 124    |                               | إِسْلاَمُ حَمْزَةَ بْنِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ عَمْ رَسُولِ الله ﷺ |
| 144    |                               | عتبة بن ربيعة يفاوض رَسُولُ الله ﷺ                                 |

### **{**5,4

| الصفحة |                                                | الموضوع                                                        |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 148    |                                                | رأى عتبة                                                       |
| 148    |                                                | حديث زعماء قريش مع النبي ﷺ                                     |
| 141    |                                                |                                                                |
| 147    |                                                |                                                                |
| 147    | ښي کلينې                                       |                                                                |
| 147    | े <b>क</b> ं                                   | أذى النَّضر للرسول ﷺ                                           |
| 147    | ر معيط إلى يهود المدينة يسألانهم عن النبي ﷺ    |                                                                |
| ۱۳۸    | يهود                                           | قريش تسأل النبي ﷺ عما أوعز به أحبار                            |
| ۱۳۸    |                                                | الردّ على قريش فيما سألوه                                      |
| 144    |                                                |                                                                |
| 1 2 1  |                                                |                                                                |
| 1 2 1  |                                                | أمر الروح                                                      |
| 121    |                                                | وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً                                 |
| 1 £ 1  |                                                |                                                                |
| 1 24   |                                                | ما نزل من القرآن في أبي جهل                                    |
| 1 £ £  |                                                |                                                                |
| 1 £ £  |                                                | مقالة لأبي جهل وما نزل فيها من القرآن                          |
| 1 £ £  | ، النبي ﷺ                                      |                                                                |
| 120    |                                                | بعض المشركين يخرج ليلاً ليستمع القرآن                          |
| 120    |                                                | الأخنس يستفهم عما سمعه                                         |
| 120    | فيهم                                           | تعنّت قريش عند سماعهم القرآن وما نزل                           |
| 127    | ِ أَسْلَمَ بِالأَذَىٰ وَالْفِئْنَةِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ذِكْرُ عُذْوَانِ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْتَضْعَفِينَ مِمَّنْ |
| 127    | ن المسلّمين                                    | صنوف من تعذيب الكفار للمستضعفين مر                             |
| 127    |                                                | بلال بن رباح وصبره على التعذيب                                 |
| 1 2 7  |                                                | عتقاء أبي بكر رضي الله عنه                                     |
| 1.27   |                                                |                                                                |
| 1 2 7  | ل الله                                         | عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبون في سبيا                         |
| 1 2 7  |                                                |                                                                |
| 124    |                                                | . <del>-</del>                                                 |
| 181    | سلموا فيدفعهم الله عنهم                        |                                                                |
| 1 & A  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | دِّكُر الْهِجْرَةِ الأُولَىٰ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ ····     |
| 184    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | سبب الهجرة إلى الحبشة                                          |
| 1 & A  | ائلهما                                         | المهاجرون الأولون إلى أرض الحبشة وقب                           |

| الصفحة |                                               | الموضوع   |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|
| 189    | من بني هاشم إلى الحبشة                        | المهاجرون |
| 184    | من بني أمية إلى الحبشة                        | المهاجرون |
| 10.    | الى الحبشة من بني أسد بن خزيمة                | المهاجرون |
| 10.    | إلى الحبشة من بني عبد شمس                     | المهاجرون |
| 10.    | من بني نوفل                                   |           |
| 10.    | من بني أسد بن عبد العزى                       | المهاجرون |
| 10.    | من بني عبد بن قصي                             | المهاجرون |
| 10.    | من بني عبد الدار بن قصي                       | المهاجرون |
| 10.    | من بني زهرة بن كلاب                           | المهاجرون |
| 101    | من هذیل                                       |           |
| 101    | من بهراء                                      | المهاجرون |
| 101    | من بني تيم بن مرة                             | المهاجرون |
| 101    | من بني مخزوم وحلفائهم                         | المهاجرون |
| 101    | من بني جُمح                                   | المهاجرون |
| 104    | من بني سهم بن عمرو                            | المهاجرون |
| 104    | من بني عدي بن كعب                             | المهاجرون |
| 104    | من بني عامر بن لؤي                            | المهاجرون |
| 104    | من بني الحارث بن فهر                          | المهاجرون |
| 104    | ي الحبشة                                      | عدد مهاجر |
| 104    | ه بن الحارث في هجرة الحبشة                    |           |
| 108    | مظعون يعاتب أمية بن خلف                       | عثمان بن  |
| 108    | ك إلى الحبشة ليردوا عليهم المهاجرين           |           |
| 100    | لالب للنجاشيّلالب للنجاشيّ                    | •         |
| 100    | سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي |           |
| 107    | ي دار بين المهاجرين والنَّجاشي                |           |
| 107    | لعاص يحاول الإيقاع بالمسلمين عند النجاشي      |           |
| 104    | لحبشة ينازع النجاشي الملك فينصره الله عليه    |           |
| 104    | النجاشيّ على الحبشة                           | قصة تملك  |
| 101    | ة يحاولون خلع النجاشي فيكيد لهم               |           |
| 109    | رَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ       |           |
| 109    | بعتزون بإسلام عمر                             |           |
| 109    | عبدالله بنت أبي حثمة عن إسلام عمر             | حديث أم   |
| 109    | ) عمر                                         | سبب إسلام |

## **₹**₹₹₹

| الصفحة | وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الم  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17.    | رواية أخرى في سبب إسلام عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 171    | عمر يذيع إسلامه في قريش عمر يذيع إسلامه في قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 177    | رُ الصَّحِيفَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 177    | تآمر المشركين على بني هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 177    | أبو لهب يخالف إخوته بني عبد المطلب ويظاهر قريشاً ويفخر بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 174    | شعر أبي طالب في مقاطعة قريش بني هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 175    | حكيم بن حزام يصل بني هاشم فيراه أبو جهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 178    | نزول القرآن في المستهزئين بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 178    | ما نزل من القرَّآن في أبي لهب وامرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 170    | إيذاء أمية بن خلف للنبيُّ ﷺ وما نزل فيه من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 170    | مقالة العاص بن واثل السهمي وما نزل فيها من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 170    | مقالة أبي جَهل وما نزل فيها من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 170    | النضر بن الحارث وما نزل فيه من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 177    | ابن الزُّبَعْرَى وما قيل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 177    | الأخنس بن شريق وما نزل فيه من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 177    | مقالة الوليد بن المغيرة وما نزل فيها من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 177    | أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما أنزل فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 178    | الأسود والوليد وأمية والعاص يساومون النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 178    | أبو جهل بن هشام يهزأ من شجرة الزقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 179    | ابن أم مكتوم يعرض للرسول ﷺ وهو يدعو الوليد بن المغيرة للإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 174    | ائدون من أرض الحبشةالله المسلمة المسلم | الع  |
| 179    | ذكر من عاد من الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 14.    | قصة عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 171    | قصة أبي سلمة في جواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 174    | دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 174    | بِيثُ نَقْضِ الصَّحِيفَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حَلِ |
| 174    | موالاة هُشام بن عمرو لبني هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ۱۷۳    | هشام بن عمرو يحرض زهير بن أبي أمية على نقض الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 174    | هشام يحرض المطعم بن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ۱۷۳    | هشام يحرض أبا البختري بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 174    | هشام يحرض زمعة بن الأسود بن المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 178    | اجتماع الخمسة واتفاقهم على المجاهرة بنقض الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 148    | شعر أبي طالب في أمر الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| لصفحة | وضوع                                                         | ᅬ  |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 140   | شعر لحسان في المطعم بن عدي                                   |    |
| 140   | جوار المطعم لَلنبي ﷺ                                         |    |
| 171   | حسان يمدح هشام بن عمرو                                       |    |
| 177   | للاَمُ الطُّفَيْل بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ                  | إث |
| 177   | إسلام واَلد اَلطفيلُ وزوجه "                                 | •  |
| 177   | رؤيا طفيل وتعبيره إياها                                      |    |
| ۱۷۸   | أعشى بني قيس يفد على مكة ليسلم فتصده قريش                    |    |
| 174   | خوف أبي جهل من النبي ﷺ وقصة الأراشي                          |    |
| 144   | ركانة بن عبد يزيد والنبي ﷺ                                   |    |
| ۱۸۰   | وفد نصارى الحبشة على رسول الله ﷺ ومقالة قريش لهم وردهم عليهم |    |
| ۱۸۰   | مشركو قريش يزعمون أن أتباع الفقراء للنبي ﷺ نقص في الدين ﴿    |    |
| ۱۸۱   | ادعاؤهم أنه ﷺ يتعلم من غلام نصراني                           |    |
| 1.4.1 | سبب نزُول سورة الكوْثر مع ذكر تفسيرها                        |    |
| 1.4.1 | طلب كفار قريش إنزال مَلَكِ                                   |    |
| 144   | نزول آیات رداً علی المستهزئین                                |    |
| 144   | رُ الإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ ۗ                              | ځ  |
| ۱۸۳   | رواَية عبدالله بن مُسعود عن مسراه ﷺ                          |    |
| ۱۸۳   | حديث الحسن عن مسراه ﷺ                                        |    |
| ۱۸۳   | حديث قتادة عن مسراه ﷺ                                        |    |
| ۱۸۳   | عود إلى رواية الحسن وسبب تسمية أبي بكر الصديق                |    |
| ۱۸٤   | حديث عائشة عن مسراه ﷺ                                        |    |
| ۱۸٤   | حديث معاوية عن مسراه ﷺ                                       |    |
| ۱۸٤   | جواز أن يكون الإسراء رؤيا                                    |    |
| ١٨٤   | وصف رسول الله ﷺ لإبراهيم وموسى وعيسى                         |    |
| ۱۸٤   | وصف علي لرسول الله ﷺ                                         |    |
| ١٨٥   | حديث أم هانئ عن مسراه ﷺ                                      |    |
| ١٨٥   | حديث الخدري عن المعراج                                       |    |
| 141   | عدم ضحك خادم النار للرسول ﷺ                                  |    |
| 141   | عود إلى حديث الخدري عن المعراج                               |    |
| 141   | صفة أكلة أموال اليتامي                                       |    |
| ۲۸۲   | صفة أكلة الربا                                               |    |
| ١٨٦   | صفة الزناة                                                   |    |
| ۱۸۷   | صفة النساء اللاتي يُدخلن على الأزواج ما ليس منهم             |    |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷                                            | عود إلى حديث الخدري عن المعراج                                                |
| ١٨٧                                            | مشورة موسى على الرسول عليهما السلام في شأن تخفيف الصلاة                       |
| ۱۸۸                                            | كفاية الله أمر المستهزئين بالرسول ﷺ                                           |
| ۱۸۸                                            | ما أصاب المستهزئين                                                            |
| ۱۸۸                                            | قصة أبي أُزَيْهِر الدوسي                                                      |
| 14.                                            | ثورة دوس للأخذ بثأر أبي أزيهر، وحديث أم غيلان                                 |
| 141                                            | أم جميل وعمر بن الخطاب                                                        |
| 141                                            | وفاة أبر طالب وخديجة وفاة أبر طالب وخديجة                                     |
| 141                                            | صبر الرسول ﷺ على إيذاء المشركين                                               |
| 141                                            | طمع المشركين في الرسول ﷺ بعد وفاة أبي طالب وخديجة                             |
| 197                                            | المشركون عند أبي طالب لما ثقل به المرض، يطلبون عهداً بينهم وبين الرسول ﷺ ٠٠٠٠ |
| 197                                            | طمع الرسول ﷺ في إسلام أبي طالب                                                |
| 197                                            | ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول ﷺ عند أبي طالب                             |
| 194                                            | سعى الرسول ﷺ إلى ثقيف يطلب النصرة                                             |
| 194                                            | توجهه ﷺ إلى ربه بالشكوي                                                       |
| 198                                            | قصة عداس النصراني معه ﷺ                                                       |
| 198                                            | وفد جِنَّ نَصِيبِينَ                                                          |
| 198                                            | عَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائِلِ                           |
| 198                                            | عرض الرسول ﷺ نفسه على العربُ في مواسمهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 190                                            | عرض الرسول نفسه على بني عامر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| 190                                            | سوید بن صامت ورسول الله ﷺ                                                     |
| 147                                            | إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر                                            |
| 197                                            | بدء إسلام الأنصار                                                             |
| 147                                            | أسماء الرهط الخزرجيين الذين التقوا بالرسول ﷺ عند العقبة                       |
| 144                                            | بيعة العقبة الأولى                                                            |
| 144                                            | رجال العقبة الأولى                                                            |
| 199                                            | عهد الرسول ﷺ على مبايعي العقبة                                                |
| 199                                            | إرسال الرسول ﷺ مصعبُ بن عمير مع وفد العقبة                                    |
| 199                                            | أول جمعة أقيمت بالمدينة                                                       |
| 199                                            | إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير                                               |
| Y•1                                            | أمر العقبة الثانية                                                            |
| Y•1                                            | البراء بن معرور وصلاته إلى الكعبة                                             |
| Y • Y                                          | إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام                                                 |

| لصفحة |            | الموضوع                                                            |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 • 7 |            | العباس يتوثق للنبي ﷺ                                               |
| ۲۰۳   |            | عهد الرسول ﷺ على الأنصار                                           |
| ۲۰۳   |            | أَسْمَاءُ النُّقباءِ الاثْنَيٰ عَشَرَ، وَتَمَامُ خَبَرِ العَقَبَةِ |
| ۲۰۳   |            | نقباء الخزرج أَ                                                    |
| ۲۰٤   |            | نقباء الأوس                                                        |
| ۲٠٤   |            | شعر كعب في النقباء                                                 |
| Y • 0 |            | كلمة العباس بن عبادة في الخزرج قبل المبايعة                        |
| ۲۰۵   | الثانية    | أول من ضرب على يد الرسول ﷺ في بيعة العقبة                          |
| Y . 0 |            |                                                                    |
| Y . 0 |            | استعجال المبايعين للإذن بالحرب                                     |
| Y • 7 |            | غدو قريش على الأنصار في شأن البيعة                                 |
| ۲۰٦   |            | خروج قريش في طلب الأنصار                                           |
| 4.4   | ذلك من شعر | خلاص سعد بن عبادة من أسر قريش، وما قيل في                          |
| Y • V |            | قصة صنم عمرو بن الجموح                                             |
| Y • A |            | إسلام عمرو وشعره في ذلك                                            |
| Y • A |            | •                                                                  |
| Y • A |            | أسماء من شهد العقبة الأخيرة                                        |
| Y • A |            | من شُهدها من الأوس بُنِّين                                         |
| Y • 9 |            | من شهدها من الخزرج                                                 |
| 418   |            | نْزُولُ الأَمْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| Y 10  |            | إذنه ﷺ لمسلَّمي مُكةً بالهُّجرةُ                                   |
| Y10   |            | ذكر المهاجرين إلى المدينة                                          |
| 110   |            | هجرة أبي سلمة وزوجه                                                |
| Y17   |            | هجرة عامر وزوجه، وهجرة بني جحش                                     |
| Y 1 V |            | شعر أبي أحمد ابن جحش في هجرة بني أسد                               |
| Y 1 A |            | هجرة عمر وقصة عياش وهشام معه عدد                                   |
| 414   |            | تغرير أبي جهل والحارث بعياش                                        |
| Y 1 A |            | كتاب عمر إلى هشام بن العاص                                         |
| 414   |            | خروج الوليد بن الوليد إلى مُكَّة في أمر عياش وهشا.                 |
| . 414 |            | منازل المهاجرين بالمدينة المدينة                                   |
| 771   |            | هجرة الرسول ﷺ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 441   |            | تأخر علي وأبي بكر في الهجرة                                        |
|       |            | اجتماع الملأ من قريش، وتشاورهم في أمر الرسول ﴿                     |

## **{**790

| خروج النبي ﷺ واستخلافه علباً على فراشه         خروج النبي ﷺ واستخلافه علباً على فراشه           ۲۲۲         طعم إبي بكر في أن يكون صاحب النبي ﷺ في الهجرة، وما أعد لذلك           ۲۲۲         من كان يعلم بهجرة الرسول ﷺ           ۱۹نا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار         ۲۲٤           ۱۹نا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار         ۲۲٤           ۱۹نو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ         المسول ﷺ         ۱۲۵         ۲۲۵         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لصفحة<br> | موضوع                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| طمع آبي بكر في أن يكون صاحب النبي ﷺ في الهجرة، وما أعد لذلك ٢٢٢  حديث هجرته ﷺ إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777       | خروج النبي ﷺ واستخلافه علياً على فراشه                                             |
| حدیث هجرته 騰 إلى المدینة       ۲۲۲         ۲۲۲       ۲۲۲         ۲۲۸       عن کان یعلم بهجرة الرسول ﷺ       ۲۲۲         ۱۱ أي بكر وابن فهيرة يقرمون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار       ۲۲۲         ۱۹ بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ       ۲۲۰         ۲۲۰       خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته       ۲۲۰         ۲۲۰       بنسب أم معيد       ۲۲۰         ۲۲۰       بنسب أم معيد       ۲۲۰         ۲۲۰       بنسب أم معيد       ۲۲۰         ۲۲۰       بنسب أبر الرسول الله ﷺ       بهجرة         ۲۲۰       بنسب أبر الرسول الله ﷺ بي بكر       باسلام سراقة         ۲۲۲       بنسب المسجد الله بي بابر المسجد الله بي بابر المسجد الله بي بابر المسجد الله بي بابر المسجد الله بي بناء المسجد قباء       ۲۲۸         ۲۲۸       بناء مسجد الله بي بناء الله الله بي بناء المسجد الله بي بي إلى الرسول ﷺ بمال بي الله إلى المسجد الله بي بناء المسجد الله بي نباء المسجد الله بي نباء الله بي بناء المسجد الله بي نباء الله بي بناء المسجد الله بي نباء المسجد الله بي نباء الله بي بي الله بي بي الله بي نباء الله بي بي الله بي بي الله بي بي الله بي بي بي بي الله بي بي بي بي الله بي بي بي بي بي بي الله بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774       | طمع أبي بكر في أن يكون صاحب النبي ﷺ في الهجرة، وما أعد لذلك                        |
| ۲۲۲       من کان یعلم بهجرة الرسول ﷺ       ۲۲۲         قصة الرسول ﷺ       باین الرسول ﷺ       ۱۲۲         ۲۲٤       بسب تسمية أسماء بذات النطاق       ۲۲٤         ۱٠٠       بایی جهل لاسماء       ۲۲۰         ۲۲٥       بخبر الهاتف من الحبن عن طریق الرسول ﷺ       بخبر الهاتف من الحبن عن طریق الرسول ﷺ       ۲۲٥         ۲۲٥       بنی معبد       ۲۲٥         ۲۲٥       بنی معبد       ۲۲٥         ۲۲٥       بخبر الهاتف من الحبن عن طریق ﷺ       بی کجر الهاتف من الحبن الرسول الله ﷺ         ۲۲۵       بسلام سراقة       بخبر السلام سراقة         ۲۲۸       بخبر بقباء       بخبر بقباء         ۲۲۸       بناء مسجد قباء       بخبر الهالب بقباء         ۲۲۸       بناء مسجد قباء       بخبر المسلام سراقة         ۲۲۸       بناء مسجد قباء       بخبر المسلام بن حنیف نزوله عندها         ۲۲۸       بناء مسجد المدینة ومساکنه ﷺ       بناء المسجد       بخبر المسول ﷺ         ۲۲۰       بنبی أول مسجد       بنبی أول مسجد       بنبی أول مسجد         ۲۲۰       بنبی أول مسجد       بنبی أول مسجد       بخبر بن إلی الرسول ﷺ بالمدینة المسجد       بخبر المول المدین بنی أول مسجد       بخبر المول المدین بنی أول مسجد       بخبر المول المدین بنی أول مسجد       بخبر بنی أول مسجد       بخبر المدین المدین المی بالمول المدین بنی أول مسجد       بخبر المدین المدین المی بالمول المی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774       | حديث هجرته ﷺ إلى المدينة                                                           |
| قصة الرسول ﷺ مع أبي بكر في الغار       قالغار         ۲۲٤       ابنا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار         ۲۲۰       أبو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ         ۲۲۰       خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته         ۲۲۰       بسراتة وركوبه في اثر الرسول الله ﷺ         ۲۲۰       اسراقة وركوبه في اثر الرسول الله ﷺ         ۲۲۰       اسراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ         ۲۲۲       اسراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ         ۲۲۷       اسراقة وركوبه في أبر الرسول الله بقباء         ۲۲۷       منزل أبي طالب بقباء         ۲۲۸       اسبط منزل أبي طالب بقباء         ۲۲۸       اسبط منزل أبي طالب بقباء         ۲۲۸       اسبط من قباء إلى المدينة         ۲۲۸       اسبط المدينة ومساكنه ﷺ         ۲۲۹       ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       من بني أول مسجد         ۲۲۰       بناء المسجد         ۲۲۰       بناء المسجد         ۲۲۰       بناء المدون أبي الرسول ﷺ بالمدينة أبي بالمدينة أبي بالمدينة أبي بالمدينة أبي بالمدينة المين جدش         ۲۲۰       بناء المدون أبي جدش         ۲۲۰       بناء المدون أبي جدش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 774       | من كان يعلم بهجرة الرسول ﷺ                                                         |
| ابنا أي بكر وابن فهيرة يقرمون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار       ١٢٤         سب تسمية آسماء بذات النطاق       ١٢٥         أبو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ       ١٢٥         خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته       ١٢٥         ١٠٥       ١٠٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٠٥       ١٢٥         ١٢٥       ١٢٥         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠         ١٢٥       ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377       | قصة الرسول على مع أبي بكر في الغار                                                 |
| ۲۲٤       بسبب تسمية آسماء بذات النطاق       ۲۲۶         أبو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ       خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته       ۲۲۰         خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته       ۲۲۰         آبو قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر       ۲۲۰         ۲۲۰       بسلام سراقة         ۲۲۰       باسلام سراقة         ۲۲۰       باسلام سراقة         ۲۲۰       بابلام سجد         ۲۲۰       بالمدینة         ۲۲۰       بالمدینة         ۲۲۰       بالمدین آلی طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       بالمدین آلی طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       بالمدین آلی الرسول ﷺ بالمدینة         ۲۲۰       بی جحش         ۲۲۰       بی جحش         ۲۲۰       بی جحش         ۲۲۰       بی جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377       | ابنا أبي بكر وابن فهيرة يقومون بشؤون الرسول ﷺ وصاحبه وهما في الغار                 |
| أبو بكر يقلم راحلة للرسول ﷺ       ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377       | سبب تسمية أسماء بذات النطاق                                                        |
| خرر الهاتف من الجن عن طریق الرسول ﷺ في هجرته         خبر الهاتف من الجن عن طریق الرسول ﷺ في هجرته         آبو قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر         سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ         ۲۲۲         إسلام سراقة         ۲۲۲         وطريقه ﷺ في هجرته         ۲۲۷         ۲۲۷         ۲۲۸         ۲۲۸         ۲۲۸         ۲۲۸         ۲۲۸         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۹         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰         ۲۲۰ <t< td=""><td>377</td><td>اً بو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 377       | اً بو بكر يقدم راحلة للرسول ﷺ                                                      |
| خبر الهاتف من الجن عن طریق الرسول ﷺ في هجرته       ۲۲۰         نسب أم معبد       ۲۲۰         أبو قحاقة وأسماء بعد هجرة أبي بكر       ۲۲۰         سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ       ۲۲۲         إسلام سراقة       ۲۲۰         طريقه ﷺ في هجرته       ۲۲۰         ۲۲۷       منازله ﷺ بقباء         ۲۲۸       منزل أبي بكر بقباء         ۲۲۸       منزل أبي بكر بقباء         ۲۲۸       بناء مسجد قباء         ۲۲۸       بناء مسجد قباء         ۲۲۸       اعتراض القبائل له ﷺ بنعي نزوله عندها         ۲۲۹       بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ         ۲۲۹       ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       بني أول مسجد         ۲۲۰       من بني أول مسجد         ۲۲۰       بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       من بني أول مسجد         ۲۲۰       بن أبي طالب في بناء المسجد         ۲۲۰       بني أول مسجد         ۲۲۰       بن أبي الرسول ﷺ بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ۲۲۰         ۲۲۱       بن بني جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770       | ضرب أبي جهل لأسماء                                                                 |
| ۱۲۰       معبد         أبو قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر       ١٢٠٥         سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ       ١٢٢٦         ٢٢٠       طريقة ﷺ في هجرته         ١٤٠٥       ١٤٠٠         ١٤٠٥       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ٢٢٨       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٤٠١       ١٤٠٠         ١٢٠١       ١١٠٠         ١٢٠١       ١١٠٠ <td< td=""><td>770</td><td>خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 770       | خبر الهاتف من الجن عن طريق الرسول ﷺ في هجرته ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أبو قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر       ٢٢٥         سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ       ٢٢٦         إسلام سراقة       ١٢٢         طريقه ﷺ في هجرته       ١٢٧         قدومه ﷺ قباء       ١٢٧         منزل أبي بكر بقباء       ١٢٨         منزل علي بن أبي طالب بقباء       ١٢٨         ١٤٠٥       ١٤٠٨         ١٤٠١       ١٤٠٨         ١٤٠١       ١١٠٨         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770       | نسب أم معبد                                                                        |
| ۳۲۲       سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ         إسلام سراقة       إسلام سراقة         قدومه ﷺ في هجرته       قدومه ﷺ قباء         ١٤٧٥       منازله ﷺ قباء         ١٤٧٨       منزل أبي بكر بقباء         ١٤٧٨       منزل علي بن أبي طالب بقباء         ١٤٧٨       ١٤٧٨         ١٤٧٨       ١٤٧٨         ١٤٧٨       ١٤٨٨         ١٤٧٨       ١٤٨١         ١٤٧٨       ١١٨١         ١٤٠١       ١١٨١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٤٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١٢٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١       ١١٠١         ١١٠١ <t< td=""><td>770</td><td>أبه قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 770       | أبه قحافة وأسماء بعد هجرة أبي بكر                                                  |
| إسلام سراقة       إسلام سراقة         طريقه ﷺ في هجرته       قلومه ﷺ قباء         ۲۲۷       منازله ﷺ قباء         منزل أبي بكر بقباء       ۸۲۲۸         منزل علي بن أبي طالب بقباء       ۸۲۲۸         ۲۲۸       ۲۲۸         ۲۲۸       ۲۲۸         ۲۲۸       ۲۲۸         ۲۲۸       ۱عتراض القبائل له ﷺ تبغي نزوله عندها         ۲۲۹       ۱عتراض القبائل له ﷺ بدار بني مالك بن النجار         ۲۲۹       بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ         ۲۲۹       اخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له         ۲۳۰       بناء السجد         ۲۳۰       من بني أول مسجد         من بني أول مسجد       بناء المسجد         ۲۳۰       بني أول مسجد         ۲۳۰       بني أول مسجد         ۲۳۰       بني أول مسجد         تن مضيافة أبي أبوب       بنا المدينة بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       بني جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770       | سراقة وركوبه في أثر الرسول الله ﷺ                                                  |
| طريقه ﷺ في هجرته قدومه ﷺ قباء  7۲۷ منازله ﷺ قباء  7۲۸ منازله ﷺ قباء  7۲۸ منزل أبي بكر بقباء  7۲۸ منزل علي بن أبي طالب بقباء  7۲۸ سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام  7۲۸ بناء مسجد قباء  7۲۸ بناء مسجد قباء  7۲۸ اعتراض القبائل له ﷺ تبغي نزوله عندها  7۲۸ مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار  7۲۹ بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ  7۲۹ ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد  7۲۰ روصاة الرسول ﷺ بعمار  7۲۰ روساق أبي طالب في بناء المسجد  7۲۰ روساق أبي سفيان على دار بني جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777       | اسلام سراقة                                                                        |
| قدومه 響 قباء         ۲۲۷         منازله 醫 بقباء         منزل أبي بكر بقباء         منزل علي بن أبي طالب بقباء         ۲۲۸         ۳۲۸         ۱۱ مسجد قباء         ۲۲۸         ۲۲۸         ۲۲۸         ۱۱ مسجد قباء إلى المدينة         ۱۱ مسجد المدينة وساكنه ﷺ بدار بني مالك بن النجار         ۲۲۹         ۱۲۹         ۱۲۹         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰         ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777       | طريقه ﷺ في هجرته                                                                   |
| منازله ﷺ بقباء  منزل أبي بكر بقباء  منزل علي بن أبي طالب بقباء  منزل علي بن أبي طالب بقباء  سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام  بناء مسجد قباء  مبرك ناقته ﷺ بنا المدينة  مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار  بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ  اخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له  ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد  وصاة الرسول ﷺ بعمار  من بنى أول مسجد  بناء مسجد المدينة أبي أبوب  من بنى أول مسجد  براتجاز على بناي الرسول ﷺ بالمدينة  براتجاز على بناي الرسول ﷺ بعمار  براتجاز على بن أبي طالب في بناء المسجد  من بنى أول مسجد  من بنى أول مسجد  براتجاز على بن أبي طالب في بناء المدينة أبي أبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>**</b> | قدومه ﷺ قاء                                                                        |
| منزل أبي بكر بقباء       ١٢٨         منزل علي بن أبي طالب بقباء       ١٢٨         سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام       ١٢٨         بناء مسجد قباء       ١٤٨         خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة       ١٤٨         اعتراض القبائل له ﷺ بغي نزوله عندها       ١٢٨         مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار       ١٢٨         بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ       ١٤٣٠         إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ١٣٠         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ١٣٠         من بنى أول مسجد       ١٤٠         في ضيافة أبي أيوب       ١٤٠         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       ١٨٠         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ١٣٠         ١٣٠       ١٨٠         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b> | منازله ﷺ بقياء                                                                     |
| منزل علّي بن أبي طالب بقباء       ٢٢٨         سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام       ٢٢٨         بناء مسجد قباء       ٢٢٨         خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة       ٢٢٨         اعتراض القبائل له ﷺ بنغي نزوله عندها       ٢٢٩         مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار       ٢٢٩         بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ       ٢٣٠         إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ٢٣٠         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ٢٣٠         من بني أول مسجد       ٢٣٠         ني ضيافة أبي أيوب       ٢٣٠         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       بالمدينة عدوان أبي سفيان على دار بني جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777       | منال أني بكر نقباء                                                                 |
| ۳۲۸       سهل بن حنيف وتكسيره الأصنام         بناء مسجد قباء       بناء مسجد قباء إلى المدينة         خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة       ١٩٠٨         ١٩٠٨       ١٩٠٨         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١٩٠٨       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠         ١١٠٠       ١١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777       |                                                                                    |
| ۲۲۸       بناء مسجد قباء         خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة       ۲۲۸         اعتراض القبائل له ﷺ تبغي نزوله عندها       ۲۲۹         مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار       ۲۲۹         بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ       ۲۳۰         إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ۲۳۰         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ۲۳۰         من بني أول مسجد       ۲۳۰         من بني أول مسجد       ۲۳۰         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777       | سهل بن حنف وتكسيره الأصنام                                                         |
| خروجه ﷺ من قباء إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777       | يناء مسجد قباء                                                                     |
| اعتراض القبائل له ﷺ تبغي نزوله عندها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777       | خروحه ﷺ من قباء المر المدينة                                                       |
| مبرك ناقته ﷺ بدار بني مالك بن النجار       ۲۲۹         بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ       ٢٠٠         إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ٢٣٠         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ٢٣٠         من بنى أول مسجد       ٢٣٠         في ضيافة أبي أيوب       ٢٣٠         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777       | اعتداض القبائل له ﷺ تمنغي نزوله عندها                                              |
| ۲۲۹       بناء مسجد المدينة ومساكنه ﷺ       ۲۳۰         إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ۲۳۰         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ۲۳۰         من بنى أول مسجد       ۲۳۰         في ضيافة أبي أيوب       ۲۳۰         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش       ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779       | مدك ناقته ﷺ بدار بنر مالك بن النجار                                                |
| إخبار الرسول ﷺ لعمار بقتل الفئة الباغية له       ٢٣٠         ارتجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد       ٢٣٠         من بنى أول مسجد       ٢٣٠         في ضيافة أبي أيوب       ٢٣٠         تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة       ١٩٥٤         عدوان أبى سفيان على دار بني جحش       ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779       | •                                                                                  |
| ۱ (تجاز علي بن أبي طالب في بناء المسجد         ۱ وصاة الرسول على بعمار         ۱ من بنى أول مسجد         ۱ من بنى أول مسجد         ا في ضيافة أبي أيوب         ا تلاحق المهاجرين إلى الرسول على بالمدينة         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش         عدوان أبي سفيان على دار بني جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳.       |                                                                                    |
| وصاة الرسول ﷺ بعمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳.       | ارتجاز علم بن أبي طالب في بناء المسجد                                              |
| من بنى أول مسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.       | وصاة ال سه ل ﷺ بعمار                                                               |
| في ضيافة أبي أيوب الرسول المحلق المدينة المهاجرين إلى الرسول المحلق المدينة المحلق | 74.       | م نذ أول مسجد                                                                      |
| تلاحق المهاجرين إلى الرسول ﷺ بالمدينة٢٣١ عدوان أبي سفيان على دار بني جحش٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.       | ف ضافة أن أبوب                                                                     |
| عدوان أبي سفيان على دار بني جحش ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 741       | تلاحة المماحين الى السمال على بالمدينة                                             |
| عدون بي تسيد على در بني . على شركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771       | عدمان أد سفان على دار ند حجش                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 741       | انتشار الإسلام، ومن بقي على شركه                                                   |

| لصفحة | 1        | الموضوع                               |
|-------|----------|---------------------------------------|
| 777   |          | أول خطبة له عليه الصلاة والسلام       |
| 777   |          | خطبته الثانية ﷺ                       |
| 747   | دعة يهود | كتابه ﷺ بين المهاجرين والأنصار وموا   |
| 377   |          | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار       |
| 740   |          | بلال يوصى بديوانه لأبي رويحة          |
| 740   |          | أبو أمامة                             |
| 740   |          | بموتِه صار النبي ﷺ نقيباً لبني النجار |
| 747   |          | خَبَرُ الأَذَانِ                      |
| 777   |          | رؤيا عبدالله بن زيد في الأذان         |
| 747   |          | تعليم بلال الأذان                     |
| 747   |          | رؤيا عمر في الأذان، وسبق الوحي به     |
| 777   |          | ما كان يقوله بلال قبل الأذان          |
| 747   |          | أبو قيس ابن أبي أنس                   |
| 744   |          |                                       |
| 744   |          | سبب عداوتهم للمسلمين                  |
| 744   |          |                                       |
| 744   |          |                                       |
| 744   |          |                                       |
| Y £ • |          | من بني قريظة                          |
| 7 .   |          | من بني زريق                           |
| 78.   |          |                                       |
| 7 2 . |          |                                       |
| 7 .   |          |                                       |
| Y £ . |          |                                       |
| 137   |          |                                       |
| 137   |          |                                       |
| 137   |          | المنافقون بالمدينة                    |
| 4 6 0 |          |                                       |
| 7 20  |          |                                       |
| 737   |          | طرد المنافقين من مسجد الرسول ﷺ .      |
| Y & V |          |                                       |
| 408   | ·        |                                       |
| 400   | ، عليهم  | إنكار اليهود نبوة سليمان ﷺ ورد الله   |

### ₹14¥

| الصفحة       | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700          | كتابه ﷺ إلى يهود خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707          | ما نزل في أبي ياسر وأخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 707          | كفر اليهود به ﷺ بعد استفتاحهم به، وما نزل في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 0 Y        | ما نزل في قول ابن حريملة ووهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 0 A        | ما نزل فيُّ سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهوَّد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 0 A        | مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709          | كتمانهم ما في التوراة من الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 709          | جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709          | جمعهم في سوق بني قينقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 409          | دخوله ﷺ ست المدراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٦.          | دخوله ﷺ بیت المدراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y</b> 7•  | ما نزل فيما همَّ به بعضهم من الإيمان غدوة، والكفر عشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77.          | ما نزل في قول أبي رافع أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771          | ما نزل في أخذ المثاق علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771          | ت ون في الحد الحيون حقيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771          | سعيهم في الوقيعة بين الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777          | ما نزل في قولهم: ما آمن إلا شرارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777          | ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774          | أَنْ فِي نَهِي المستمين مِن مُباطنه اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ' ''<br>'77" | أبو بكر في بيت المدراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | امرهم المؤمنين بالبحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47£          | جحدهم الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>475</b>   | النفر الذين حزبوا الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>770</b>   | إنكارهم التنزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y 70.        | ادعاؤهم أنهم أحباء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777          | إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عليظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | رجوعهم إلى النبي ﷺ في حكم الرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | ظلمهم في الدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | جحودهم نبوة عيسى عَلَيْظَا اللهِ الل |
| <b>77A</b>   | ادعاؤهم أنهم على الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>X 7 7</b> | إشراكهم بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>77</b>    | نهي الله تعالى للمؤمنين عن موادتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | سؤالهم عن الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779          | ادّعاؤهم أن عزيراً ابن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# **3**30

| صفحة         | II. | الموضوع                                              |
|--------------|-----|------------------------------------------------------|
| 779          |     | طلبهم كتاباً من السماء                               |
| ۲۷.          |     |                                                      |
| ۲۷.          |     | تهجمهم على ذات الله، وغضب الرسول ﷺ لذلك .            |
| <b>YV</b> 1  |     | وفد نصاری نجران وذکر المباهلة                        |
| <b>YV1</b>   |     | معنى العاقب والسيد والأسقف                           |
| <b>YV</b> 1  |     | منزلة أبي حارثة عند ملوك الروم                       |
| <b>YV1</b>   |     | سبب إسلام كوز بن علقمة                               |
| <b>YV</b> 1  |     | رؤساء نجران وإسلام أحدهم                             |
| 777          |     | صَلاتهم إلَى المشرقُ                                 |
| <b>YV</b> £  |     | ما نزل من القرآن فيما أحدث اليهود والنصارى           |
| <b>YV</b> £  |     | ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين                     |
| <b>YV</b> £  |     | ما نزل من القرآن في خلق عيسىٰ                        |
| <b>Y</b> V0  |     | خبر زکریا ومریم                                      |
| <b>Y V 0</b> |     | كفالة جُرَيْجُ الراهب لمريم                          |
| <b>YV</b> 0  |     | مَا نزل مَن القرآن في بيان آيات عيسىٰ ﷺ              |
| 777          |     | رفع عیسی غلیتی                                       |
| <b>YVV</b> . |     | إباؤهم الملاعنة                                      |
| <b>Y V V</b> |     | تولية أبي عبيدة أمورهم                               |
| YVV          |     |                                                      |
| <b>YVV</b>   |     | إسلام ابن سلول نفاقاً                                |
| <b>YV</b> A  |     | إصرار أبي عامر على كفره                              |
| <b>Y V A</b> |     | ما نال أباً عامر الفاسق جزاء تعريضه بالرسول ﷺ        |
| <b>Y</b> VA  |     | الاحتكام إلى قيصر في ميراثه                          |
| <b>Y</b> VA  |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| <b>YV</b> A  |     | خروج قوم ابن سلول عليه وشعره في ذلك                  |
| 444          |     | غضب الرسول على من كلام ابن أبي ابن سلول              |
| 444          |     | ذِكْرُ مَنِ اغْتَلُ مِنْ أَضَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ |
| 779          |     | مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم             |
| ۲۸.          |     | دعاء الرسول ﷺ بنقل وباء المدينة إلى مهيعة            |
| ۲۸۰          |     | جهد المسلمين من الوباء                               |
| ۲۸۰          |     | بدء قتال المشركين                                    |
| ۲۸۰          |     | تَاريخُ الْهِجْرَةِ                                  |
| 441          |     | غزوة ودًانَ وهي أوّل غَزَواته ﷺ                      |

| لصفحة    | الموضوع                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1      | موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب                                                                                      |
| 141      | أول سهم رُمي في الإسلام                                                                                                 |
| 144      | من فر من المشركين إلى المسلمين                                                                                          |
| 441      | من فر من المشركين إلى المسلمين                                                                                          |
| 444      | شعر ابن الزبعري في الرد على أبي بكر                                                                                     |
| YAY      | شعر ابن أبي وقاص في رميته                                                                                               |
| ۲۸۳      | أول راية في الإسلام كانت لعبيدة                                                                                         |
| ۲۸۳ .    | سرية حَمْزَة إلى سيفِ الْبَحْرِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| 444      | سرية حسره برقى حيوب البسطمين والكفار                                                                                    |
| 344      | شعر أبي جهل في الرد على حمزة                                                                                            |
| 344      | غَزْوَةُ بُوَاط · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |
| 440      | عَرْوَةُ الْعُشَيْرَةِ                                                                                                  |
| 440      | الطريق إلى العشيرة الطريق إلى العشيرة                                                                                   |
| 440      | ريى . ىي<br>تكنية الرسول ﷺ لعلي بأبي تراب                                                                               |
| 440      | سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ                                                                                     |
| 7.4.7    | َ عَزْوَةُ سَفَوَانَ وَهِي غَزُوةً بِدر الأولَى                                                                         |
| 7.4.7    | إغارة كرز والخروج في طلبه                                                                                               |
| 787      | فوات كرز والرجوع من غير حرب                                                                                             |
| 7.4.7    | سَد تَهُ عَنْدَاللهِ مِنْ حَجْشِ وَنُدُولُ ﴿ مَنْكَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                    |
| YAY      | سَرِيَّةٌ عَبْدِالله بن جَحْشِ ونُزُولُ ﴿ يَسَتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْخَرَامِ ﴾ • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| YAY      | إنكار الرسول ﷺ على ابن جحش قتاله في الشهر الحرام                                                                        |
| YAY      | إنكار الرسول ﷺ على ابن جحش قتاله في الشهر الحرام                                                                        |
| <b>Y</b> | شعر في هذه السرية ينسب إلى أبي بكر أو إلى ابن جحش                                                                       |
| PAY      | صرف القبلة إلى الكعبة                                                                                                   |
| PAY      | غَزْوَةُ بَذْرِ الكُبْرَى                                                                                               |
| 244      | عير أبي سفيان                                                                                                           |
| PAY      | ندب المسلمين للعير وحذر أبي سفيان                                                                                       |
| 244      | ذَكُرُ رِؤْيَا عَاتِكَةَ بِنْتَ عَبِٰدِ المُطِّلِبِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| 247      | ُ عَاتَكَة تَقْصَ رُؤْيَاها عَلَى أَخْيَها العباس                                                                       |
| 44.      | الرؤيا تذيع في قريش                                                                                                     |
| 44.      | ما جرى بين أبي جهل والعباس بسبب الرؤيا                                                                                  |
| 44.      | نساء عبد المطلب يلمن العباس للينه مع أبي جهل                                                                            |
| 44.      | الغباس يقصد أبا جهل لينال منه، فيصرفه عنه تحقق الرؤيا                                                                   |

## **₹**

| لصفحة      | الموضوع                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 79.        | تجهز قريش للخروج                                                |
| 191        | عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج                                   |
| 191        | الحرب التي كانت بين كنانة وقريش                                 |
| 191        | شعر مكوزٌ في قتله عامراً                                        |
| Y 4 Y      | وقت خروج رسول الله                                              |
| 797        | عامل رسول الله ﷺ على المدينة في أيام غزوة بدر                   |
| 797        | لواء رسول الله ﷺ وحامله                                         |
| 797        | رسول الله ﷺ وأصحابه يعتقب كل جماعة منهم بعيراً                  |
| 794        | طريق النبي ﷺ إلى بدر                                            |
| 794        | أعرابي يلقّي رسول الله ﷺ ليسأله عما في بطن ناقته                |
| 794        | رسول الله يستشير أصحابه وقد علم خروج قريش                       |
| 790        | نجاة أبي سفيان بالعير                                           |
| 790        | رؤيا جهيم بن الصلت                                              |
| 440        | رسالة أبي سفيان إلى قريش                                        |
| 797        | الأخنس بن شريق يشير على بني زهرة بالرجوع فيرجعون                |
| 797        | لم يشهد بنو عدي بدراً                                           |
| 797        | رجوع طالب بن أبي طالب                                           |
| 797        | نزول قريش بالعدوة القصوى                                        |
| 797        | مشورة الحباب بن المنذر على رسول الله ﷺ                          |
| <b>Y9</b>  | أصحاب رسول الله ﷺ يبنون له عريشاً                               |
| <b>797</b> | ارتحال قريش ودعاء النبي ﷺ                                       |
| <b>Y9Y</b> | بعض بني غفار يهدي إلى قريش جزائر ويعرض عليهم المعونة            |
| <b>Y9Y</b> | تشاور قريش في الرجوع عن القتال                                  |
| 444        | عتبة بن ربيعة يحرض قريشاً على الرجوع                            |
| <b>197</b> | أبو جهل يسفه رأى عتبة                                           |
| <b>197</b> | مقتل الأسود بن عبد الأسد المخزومي                               |
| 799        | عتبة بن ربيعة يدعو للمبارزة                                     |
| 799        | تزاحف الفريقين                                                  |
| Y99        | تاريخ وقعة بدر                                                  |
| 799        | رسول الله يسوي صفوف المقاتلين فيحتال سواد بن غزية حتى يقبل بطنه |
| ۳.,        | رسول الله ﷺ يسأل ربه النصر                                      |
| ۳.,        | أول شهيد من المسلمين                                            |
| ۳.,        | النبي ﷺ يحرض أصحابه على القتال                                  |

### ₹0.3

| الصفحة | <b>ــــــ</b>                                                                                        | الموض      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٠٠    | ول الله ﷺ يرمي المشركين بالحصباء                                                                     | <br>رس     |
| 4.1    | ول الله ﷺ ينهى عن قتل ناس من المشركين                                                                | رس         |
| 4.4    | ىل أمية بن خلف                                                                                       | مقت        |
| 4.4    |                                                                                                      | شه         |
| ۳.۳    | ىل أبى جهل ابن هشام                                                                                  | مقت        |
| 4.8    | ف عكاشة بن محصن محصن                                                                                 | سيا        |
| 4.0    | بادة النبي ﷺ لعكاشة بن محصن                                                                          | شه         |
| ۳.0    | ح المشركين في القليب                                                                                 | طو         |
| ٣٠٦    | ييدة لحسان بن ثابت                                                                                   | قص         |
| ۲۰٦    | سدة لحسان بن ثابتفتنة الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍمُ | ذِكْرُ الْ |
| **     | فَيْءِ بِيَدْرِ وَالْأَسَارَى                                                                        | ذِكْرُ الْ |
| ٣٠٧    | تلأف المسلمين فيمن يأخذ الغنائم                                                                      |            |
| 4.1    | ول الله ﷺ يرسل من يبشر أهل المدينة بالنصر                                                            | رس         |
| ٣٠٨    | دة رسول الله ﷺ إلى المدينة ومعه الأسارى                                                              | عو         |
| ۳۰۸ -  | كان الذي قسم رسول الله ﷺ النفل فيه                                                                   | الم        |
| ۳۰۸    | ل النضر بن الحارثنل النضر بن الحارث                                                                  | مقت        |
| ۳۰۸    | نل عقبة بن أبي معيط                                                                                  | مقة        |
| ۳۰۸    | جَام النبي ﷺ                                                                                         | حَجّ       |
| 4.4    | ول الله ﷺ يوصي بالأسارى خيراً                                                                        | رس         |
| 4.4    | غ مصاب قریش إلی مكة                                                                                  | بلو        |
| ٣1.    | بش تكظم حزنها على قتلاهاب                                                                            | قري        |
| 411    | بش تفدي أسراها                                                                                       |            |
| 411    | ول الله ﷺ يمنع التمثيل بالأسرى                                                                       | رس         |
| 411    | فداء سهیل بن عمرو                                                                                    | أمر        |
| 414    | سفیان یأبی فداء ابنه عمرو                                                                            |            |
| 414    | ر أبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله ﷺوج زينب إلى المدينة                                   | أسر        |
| 414    | وج زينب إلى المدينة                                                                                  | خر         |
| 418    | سفيان وجماعة من قريش يردون زينب إلى مكة                                                              | أبو        |
| 710    | لام أبي العاص ابن الربيع                                                                             | إس         |
| 417    | ماء الأسارى الذين منَّ عليهم رسول الله ﷺ                                                             | أسد        |
| 414    | دار فداء المشركين                                                                                    | مقل        |
| 414    | لام عمير بن وهب بعد محاولة قتل النبي ﷺ                                                               | إس         |
| 414    | مُونَ مِنْ قُرَيْش ﴿                                                                                 | المطع      |

| صفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719        | أَسْمَاءُ خَيْلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414        | ذِكْرُ نُزُولِ سُورَةِ الْأَنْفَالِ ﴿ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440        | مَنْ حَضَرَ بَدْراً مِنَ الْمُسْلَمِينَ مِنْ قُرَيْش وَمَنْ مَعَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440        | مَّن حضر بدراً من بني هاشم وبنيّ المطلب ومُواليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777        | من حضر بدراً من بني عبد شمس ومواليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777        | من شهد بدراً من بني أسد بن خزيمة حلفاء بني عبد شمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777        | من حضر بدراً من بني نوفل بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 411        | من حضر بدراً من بني أسد بن عبد العزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 411        | من حضر بدراً من بني عبد الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411        | من حضر بدراً من بنيّ زهرة وحلفائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **         | من حضر بدراً من بني تيم بن مرة ألمن بني تيم بن مرة المناسبة المناس |
| 447        | من حضر بدراً من بني مخزوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 447        | من حضر بدراً من بني عدي بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444        | من حضر بدراً من بني جمح بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>779</b> | من حضر بدراً من بني سهم بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444        | من حضر بدراً من بني عامر بن لؤي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444        | من حضر بدراً من بني الحارث بن فهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **•        | عدة من حضر بدراً من المهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **.        | استدراك ابن هشام على ابن إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.        | الأنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***        | من شهد بدراً من بني عبد الأشهل بن جشم بريني بين عبد الأشهل بن جشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44.        | من حضر بدراً من بني سواد بن ظفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441        | من حضر بدراً من بني عبد بن رزاح وحلفائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441        | من حضر بدراً من بني حارثة بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441        | من حضر بدراً من بني عمرو بن عوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441        | من حضر بدراً من بني أمية بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444        | من حضر بدراً من بني عبيد بن زيد وحلفائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444        | من حضر بدراً من بني ثعلبة بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444        | من حضر بدراً من بني جَحْجَبَىٰ بن كلفة وحلفائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444        | من حضر بدراً من بني غنم بن السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444        | من حضر بدراً من بني معاوية بن مالك وحلفائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٣        | عدة من حضر بدراً من بني الأوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444        | من شهد بدراً من الخزرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| الصفحة      |                                                  | الموضوع             |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| ٣٣٣         | ىدراً من بني زيد بن مالك بن ثعلبة                | <br>من حضر <u>:</u> |
| ٣٣٣         | ـدراً من بنيّ عدي بن كعب                         |                     |
| ٣٣٣         | لدراً من بني أحمر بن حارثة                       |                     |
| 3 77        | دراً من بني جشم بن الحارث                        |                     |
| 44.8        | دراً من بني جدارةدراً من بني جدارة               |                     |
| 44.8        | لدراً مِن بني خدرةلدراً مِن بني خدرة             | من حضر ب            |
| 44 8        | لدراً من بني الحبلي سالم بن غنم                  | من حضر ب            |
| 44.8        | ـدراً من بني جزء بن عدي وحلفائهم                 |                     |
| 440         | ـدراً من بني العجلان بن زيد                      | من حضر ب            |
| 440         | لدراً من بني أصرم بن فهرلدراً من بني أصرم بن فهر | من حضر ب            |
| 440         | لدراً من بني دعد بن فهر                          |                     |
| 440         | ىدراً من بني قريُوش                              | من حضر ب            |
| 440         | لدراً من بني مرضخة بن غنم                        | من حضر ب            |
| 440         | ىدراً من بني لوذان                               | من حضر ب            |
| ٢٣٦         | لدراً من بني ثعلبة بن الخزرج                     |                     |
| 441         | دراً من بني البدىدراً من بني البدى               | من حضر ب            |
| 441         | لمراً من بني طريف بن الخزرج وحلفائهم             | من حضر ب            |
| 441         | لمرأ من بني حرام بن كعب                          |                     |
| ۳۳۷         | لمرأ من بني خنساء بن سنان                        |                     |
| 440         | لمرأ من بني خناس بن سنان                         |                     |
| ٣٣٧         | لمراً من بني النعمان بن سنان                     |                     |
| 440         | لمرأ من بني حديدة بن عمرو                        |                     |
| ۳۳۸         | لدراً من بني عدي بن نابي                         |                     |
| <b>୯୯</b> ۸ | دراً من بني مخلد بن عامردراً من بني مخلد بن عامر |                     |
| ۳۳۸         | لدراً من بني خالد بن عامر                        |                     |
| ۳۳۸         | لدراً من بني خلدة بن عامر                        |                     |
| ۳۳۸         | لدراً من بني العجلانلدراً من بني العجلان         |                     |
| 444         | لمراً من بني بياضة بن عامر                       |                     |
| 444         | لمراً من بني حبيب بن عبد حارثة                   |                     |
| 444         | لدراً من بني ثعلبة بن عبد عوف                    |                     |
| 444         | لدراً من بني عسيرةدراً من بني عسيرة              |                     |
| 444         | لدراً من بني عمرو بن عبد عوف                     |                     |
| 444         | ىدراً من بني عبيد بن ثعلبة                       | من خضر ب            |

## $\nabla \cdot \mathbf{I}$

| لصفحة     | الموضوع                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444       | من حضرها من بني عائذ                                                                         |
| ٣٤.       | من حضرها من بنيّ زيد بن ثعلبة                                                                |
| ٣٤.       | من حضرها من بني سواد بن مالك                                                                 |
| ٣٤.       | من حضرها من بني عتيك بن عمرو                                                                 |
| ٣٤.       | من حضرها من بني حديلة                                                                        |
| ٣٤.       | من حضرها من بني مغالة                                                                        |
| 451       | من حضرها من بني عدي بن النجار                                                                |
| 451       | من حضرها من بني حرام بن جندب                                                                 |
| 451       | من حضرها من بني عوف بن مبذول                                                                 |
| 721       | من حضرها من بني خنساء بن مبذول                                                               |
| 451       | من حضرها من بني ثعلبة بن مازن                                                                |
| 251       | من حضرها من بني دينار بن النجار                                                              |
| 454       | من حضرها من بني قيس بن مالك                                                                  |
| 454       | استدراك ابن هشام على ابن إسحاق                                                               |
| 454       | عدة من شهد بدراً من المسلمين كافة                                                            |
| 454       | ذِكْرُ مَن اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَذر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 454       | َ ذِكُرٌ مَنْ قُتِلَ بِبَنْدٍ مِنَ المُشْرِكِينَ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| 454       | قتلى بدر من بني عبد شُمس وحلفائها وتسمية قاتليهم                                             |
| 454       | قتلى بدر من بني نوفل بن عبد مناف وتسمية قاتليهم                                              |
| 454       | قتلى بدر من بني أسد بن عبد العُزّى وتسمية قاتليهم                                            |
| 455       | قتلى بدر من بني عبد الدار وتسمية قاتليهم                                                     |
| 455       | قتلی بدر من بنی تیم بن مرة وتسمیة قاتلیهٰم                                                   |
| 455       | قتلی بدر من بنی مخزوم بن یقظة وتسمیة قاتلیهم                                                 |
| 450       | قتلی بدر من بنی سهم بن عمرو وتسمیة قاتلیهم                                                   |
| 727       | قتلى بدر من بني جمح بن عمرو وتسمية قاتليهم                                                   |
| 457       | قتلى بدر من بني عامر بن لؤي وتسمية قاتليهم أ                                                 |
| 457       | إحصاء قتلى بدر                                                                               |
| 727       | استدراك ابن هشام على إحصاء ابن إسحاق                                                         |
| 450       | ذِكْرُ أَسْرَىٰ قُرَيْش يَوْمُ بَدْر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| <b>45</b> | اُسری بدر مُن بنی هاُشم                                                                      |
| <b>72</b> | أسرى بدِر من بني المطلب بن عبد مناف                                                          |
| 457       | الأسرى من بني عبد شمس                                                                        |
| 414       | الأسرى من بني نوفل بن عبد مناف                                                               |

#### هِ ۲۷۰

|             |                                                                                                                                               | ىمود            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>48</b>   | اسرى من بني عبد الدار                                                                                                                         | الأ             |
| 414         | أسرى من بني أسد بن عبد العزى                                                                                                                  | الأ             |
| <b>41</b>   | اً سری من بنی مخزوم بن یقظة                                                                                                                   | الأ             |
| 414         | اسری من بنی سهم بن عمرو                                                                                                                       | الأ             |
| 789         | اً سری من بنی جمع بن عمرو                                                                                                                     | الأ             |
| 789         | اسری من بنی عامر بن لؤی                                                                                                                       | الأ             |
| 484         | أسرى من بني الحارث بن فهر                                                                                                                     | וצ              |
| 789         | تدراك ابن هشام                                                                                                                                | اس              |
| 40.         | ما قِيلَ مِنَ الشُّغُرِ فِي يَوْمِ بَذْرٍ                                                                                                     | ذِکْرُ ،        |
| <b>70.</b>  | سيدة تنسب لحمزة بن عَبُد المطلب                                                                                                               | قص              |
| 40.         | حارث بن هشام یجیب حمزة                                                                                                                        | ال              |
| 401         | سيدة لعلي بن أبي طالب                                                                                                                         |                 |
| 404         | حارث بنَّ هشام يُجيب علي بن أبي طالب                                                                                                          | ال              |
| 401         | سيدة لضرار بن الخطاب في يوم بدر                                                                                                               | قص              |
| <b>707</b>  | ىب بن مالك يجيب ضرار بن الخطاب                                                                                                                | که              |
| 404         | سيدة تنسب لابن الزبعرى يوم بدر                                                                                                                | قص              |
| 408         | سان بن ثابت یجیب ابن الزبعری                                                                                                                  | ~               |
| <b>40</b> £ | سيدة لحسان بن ثابت في يوم بدر                                                                                                                 | قص              |
| 400<br>400  | حارث بن هشام یجیب حسان بن ثابت                                                                                                                | ال              |
| 700<br>700  | سيدة أخرى لحسان بن ثابت                                                                                                                       | ق <i>ه</i><br>- |
| 407         | سيدة أخرى لحسان بن ثابت                                                                                                                       |                 |
| 407         | سيدة أخرى تنسب لحسان بن ثابت                                                                                                                  |                 |
| <b>707</b>  | سیدة أخری لحسان بن ثابت                                                                                                                       |                 |
| TOV.        |                                                                                                                                               |                 |
| T0V         | سيدة أخرى لحسان بن ثابت                                                                                                                       | ده<br>-         |
| <b>70</b> V | سیدة أخری لحسان بن ثابت                                                                                                                       | <b>.</b> :      |
| <b>TOV</b>  | صيدة الحرى للحسان بن عبد المطلب في يوم بدر                                                                                                    | 25<br>-:        |
| <b>40</b> X | ميده تعبيده بن العارث بن طبد المطلب في يوم بدر                                                                                                | عة<br>ح         |
| <b>70</b> A | صيدة لكعب بن مالك في يوم بدر                                                                                                                  | <u>۔</u><br>ءة  |
| 404         | مىيدة أخرى لكعب بن مالكمىيدة أخرى لكعب بن مالك                                                                                                | ے<br>ق          |
| 404         | مىيدة لطالب بن أبي طالب يوم بدر                                                                                                               | قه              |
| 404         | سيده تستب بن بمبي عنب يوم بعر معمد المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم الم<br>مرار بن الخطاب يرثي أبا جهل | -<br>ض          |
|             | برار بن الحصيد يري به الهن العامل                                | -               |

| الصفحة      | الد                    | الموضوع                                          |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ۳٦.         | ل                      | الحارث بن هشام يرثي أخاه أبا جها                 |
| 41.         |                        | أبو بكر ابن الأسود يرثي قتلى بدر                 |
| 471         | بدر                    | قصيدة لأمية بن أبي الصلت في يوم                  |
| 414         | معة بن الأسود          | قصيدة لأمية بن أبي الصلت يرثي ز                  |
| 414         |                        | قصيدة لمعاوية بن زهير في يوم بدر                 |
| 478         |                        | قصیدة أخرى لمعاویة بن زهیر                       |
| 470         |                        | قصيدة لهند بنت عتبة تبكي أباها .                 |
| 470         | ·                      | قصیدة أخرى لهند بنت عتبة                         |
| 410         |                        | قصيدة أخرى لهند بنت عتبة                         |
| 410         |                        | قصيدة أخرى لهند بنت عتبة                         |
| 411         |                        |                                                  |
| 411         |                        | قصيدة أخرى لصفية بنت مسافر                       |
| ٣٦٦         | ٠.,                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| 414         | ِ بن الحارث            |                                                  |
| 777         |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| 414         |                        |                                                  |
| <b>***</b>  |                        |                                                  |
| <b>477</b>  |                        |                                                  |
| <b>417</b>  |                        |                                                  |
| <b>۲</b> ٦٨ | شکم                    | قصيدة لِأبي سفيان يمدح سلام بن م                 |
| <b>୯</b> ٦۸ |                        |                                                  |
| 414         |                        | T. 1                                             |
| 414         |                        | أَمْرُ بَنِي قَيْنُقَاعَأَمْرُ بَنِي قَيْنُقَاعَ |
| 414         | بني قينقاع إلى الإسلام |                                                  |
| 414         |                        | سبب حرب بني قينقاع                               |
| 44.         | 1                      |                                                  |
| **          | للوللول                |                                                  |
| **          | نَجِيدِ                |                                                  |
| 441         | شأشا                   |                                                  |
| 441         |                        |                                                  |
| 441         |                        |                                                  |
| 471         | بن الأشرف              |                                                  |
| 477         | لأشرف                  | میمونة بنت عبدالله تجیب کعب بن ا                 |



| لصفحة       | الموضوع                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 477         | كعب بن الأشرف يجيب ميمونة بنت عبدالله                                                                           |
| <b>4</b> 75 | شعر لكعب بن مالك في قتل ابن الأشرف                                                                              |
| <b>47</b> £ | كلمة لحسان بن ثابت في قتل كعب بن الأشرف                                                                         |
| <b>47</b> £ | أَمْرُ مُحَيِّصَةً وَحُويِّصَةًأأهُرُ مُحَيِّصَةً وَحُويِّصَةً                                                  |
| ۲۷٦         | الحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ                                                 |
| ۲۷٦         | غَزْوَةُ أُحُدِ                                                                                                 |
| ۲۷٦         | اجتماع قريش للمحرب                                                                                              |
| ۲۷٦         | أبو عزة الجمحي ينسى يد النبي ﷺ عليه ويخرج مع المشركين                                                           |
| 477         | مسافع الجمحي يحرض بني كنانة                                                                                     |
| 477         | وحشي غلام جبير بن مطعم                                                                                          |
| 477         | خروج قريش بظعائنها                                                                                              |
| 400         | رؤيا رسول الله ﷺ ومشاورته القوم                                                                                 |
| ۳۷۸         | خروج رسول الله ﷺ وأصحابه ألم الله عليه وأصحابه الله عليه الله الله وأصحابه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| <b>TV</b> A | عامل رسول الله ﷺ                                                                                                |
| ۳۷۸         | انخذال المنافقين                                                                                                |
| ۳۷۸         | مربع بن قيظي المنافق                                                                                            |
| 444         | نزول رسول الله ﷺ بالشعب وتعبثته للقتال                                                                          |
| 444         | وصاة رسول الله ﷺ للرماة                                                                                         |
| 444         | بعض من أجازه رسول الله ﷺ وبعض من رده لصغر سنه                                                                   |
| 444         | أبو دجانة وسيف رسول الله ﷺ                                                                                      |
| ۳۸۰         | أبو عامر الفاسق أبو عامر الفاسق                                                                                 |
| ۳۸۰         | أبو سفيان وامرأته يحرّضان قريشاً                                                                                |
| ۳۸۰         | شعار أصحاب رسول الله ﷺ يوم أحد                                                                                  |
| 441         | شأن أبي دجانة في القتال                                                                                         |
| ۳۸۱         | مقتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء                                                                             |
| <b>"</b> ለ" | مقتل مصعب بن عمير                                                                                               |
| ۳۸۳         | أبو سعد ابن أبي طلحة وعلي بن أبي طالب                                                                           |
| **          | شأن عاصم بن ثابت                                                                                                |
| ۳۸۳         | حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة                                                                                 |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | شعر الأسود في قتل حنظلة                                                                                         |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | قصيدة لأبي سُفيان في يوم أحد                                                                                    |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | حسان بن ثابت یجیب أبا سفیان                                                                                     |
| 440         | ابن شعوب يمتنّ على أبي سفيان                                                                                    |

# **₹**∑}

| الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الموضوع                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٣٨٥    | نشام یرد علی أبی سفیان تندیده به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحارث بن              |
| ۳۸٥    | لنصرلنصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| ۳۸٥    | تحمل لواء قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 474    | يعير فيها قريشاً بجعلهم اللواء مع غلام أبي طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كلمة لحسان             |
| ۳۸٦ -  | ت یندد بقریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حسان بن ثابہ           |
| ۳۸٦ :  | ، الله ﷺ يوم أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ما لقي رسول            |
| ۳۸۷    | صحاب الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                      |
| ۳۸۷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قصة أم عمار            |
| ۳۸۸    | موا دون رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                      |
| ۳۸۸    | النعمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عين قتادة ُبن          |
| ۳۸۸    | النضر عم أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 4 Å Å  | من بن عوفمن بن عوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                      |
| ۳۸۸    | ، رسول الله ﷺ كعب بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| ۳۸۹    | خلف وشأنه مع رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| ۳۸۹    | بن ثابت في مقتل أبي بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                      |
| 444    | حسان بن ثابت في مُقتل أبي بن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 444    | الله الشعبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 49.    | وقَاصَ يحرص على قتل عُتْبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                      |
| 49.    | ى قريش الجبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                      |
| 49.    | دالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 44.    | ةِ صلِّي قاعداً والمسلمون خلفه قعوداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول الله ﷺ            |
| 49.    | الد حذيفة وثابت بن وقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقتل اليمان و          |
| 441    | بة المنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 441    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أَمْرُ قُزْمَانَ .     |
| 441    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قَتْلُ مُخَيْريق       |
| 441    | نِ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتِنِ شُوَيْدِ بْنِ صَامِتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أَمْرُ الحارَث بْ      |
| 444    | حَد بنى عبدَ الأشهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 441    | ن الجَمُوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مَفْتَلُ عَمْرُو بْر   |
| 494    | لَّهُ بِحَمْزَةً ﴿ اللَّهُ اللَّ | أَمْرُ هِنْدٍ وَالمُثْ |
| 494    | تجيب هند بنت عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 494    | هند بنت عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كلمة أخرى لو           |
| 494    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رد حسان علی            |
| 498    | لكِنَانِيُّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى المُثْلَةِ بِحَمْزَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَوْمُ الحُلَيْسِ ا    |

## ₹

| لصفحة | 1                                       |                                                              | الموضوع            |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 498   |                                         | بي سفيان وصياحه بالشماتة                                     | صنع ا              |
| 498   |                                         | بي ابي طالب يسير في أثر قريش                                 | على دن             |
| 448   |                                         | ، بي الربيع وسؤال النبي ﷺ عنه                                | ي .ر<br>سعد ر      |
| 490   |                                         | النبي ﷺ على حمزة وحزنه عليه                                  | وقدف               |
| 490   |                                         | بي يود<br>سول الله ﷺ على حمزة وعلى شهداء أحد                 | صلاة ،             |
| 447   | •••••••                                 | فية بنت عبد المطلب على أخيها حمزة                            | صد ص               |
| 447   |                                         | ي ﷺ بأن يدفن الشهداء حيث صرعوا                               | أم الند            |
| 447   |                                         | ي توريد                                                      | ر<br>منالة ش       |
| 447   |                                         | رسول الله ﷺ إلى المدينة وصنيع حمنة بنت جح                    |                    |
| 447   |                                         | باء الأنصار على حمزة                                         | رکاء نس<br>مکاء نس |
| 444   |                                         | الدينارية وصبرها                                             | المرأة ا           |
| 444   |                                         | الله ﷺ يأمر بغسل سيفه وكذلك علي بن أبي طال                   |                    |
| 447   |                                         | رسول الله ﷺ ثاني يوم أحد إلى حمراء الأسد                     | خووج               |
| 447   | •••••                                   | معبد الخزاعي وتخويفه المشركين                                | صنيع •             |
| 444   | ••••••••                                | ي عزة الجمحي                                                 | ى<br>مقتل أب       |
| 444   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ي<br>هاوية بن المغيرة بن أبي العاص                           | مقتل م             |
| ٤٠٠   |                                         | بدالله بن أبي ابن سلول                                       | شأن ع              |
| ٤٠٠   | •••••                                   | ل المؤمنين يوم أحد                                           | تمحيص              |
| ٤٠٠   |                                         | إِلَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ فِي أُحُدٍ مِنَ القُرْآنِ ٢٠٠٠٠٠٠ | ذكر مَا أَنْهَ     |
| ٤٠٠   |                                         | ستين آية من آل عمران وتفسير غريبُها                          |                    |
| ٤٠٩   |                                         |                                                              |                    |
| ٤٠٩   |                                         | تشهد من المهاجرين                                            | من َاسن            |
| ٤٠٩   |                                         | تشهد من الأنصار                                              | من اسا             |
| 113   |                                         | ن استشهد من المسلمين                                         |                    |
| ٤١١   |                                         | ك ابن هشام على إحصاء ابن إسحاق                               | استدراا            |
| 113   | *******************************         | تِلَ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠             | ذِكْرُ مَنْ قُ     |
| 113   | ••••••                                  | ريش يوم أحد وتسمية قاتليهم                                   | قتلی ق             |
| 113   |                                         | قتلہ قبیش ہوم احاب یں یہ یہ یہ میں دور یہ یہ یہ د            | احصاء              |
| 113   |                                         | لَ مِنَ الشُّغُو يَوْمَ أُحُد                                | ذک ما قد           |
| 113   | ••••••                                  | هبيرة بن أبي وهب المخزومي                                    | قصيدة              |
| ٤١٣   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بن ثابت يجيب هبيرة بن أبي وهب                                | حسان               |
| 113   | ••••••                                  | بن مالك يجيب هبيرة بن أبي وهب                                | كعب                |
| ٤١٥   |                                         | العبدالله بن الزبعرى المستعدد الله بن الزبعرى                |                    |

### V1.

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١٦    | حسان بن ثابت یجیب ابن الزبعری                                |
| ٤١٧    | قصيدة لكعب بن مالك يرثي حمزة وشهداء أحد                      |
| ٤١٧    | ضرار بن الخطاب الفهري يرد على كعب بن مالك                    |
| ٤١٨    | قصيدة لعبدالله بن الزبعري يرثى فيها قتلى أحد من المشركين     |
| ٤١٨    | قصیدة لحسان بن ثابت، یرد بها علی ابن الزبعری                 |
| ٤١٩    | قصيدة لعمرو بن العاص في يوم أحد                              |
| ٤١٩    | قصيدة لكعب بن مالك يجيب بها عمرو بن العاص                    |
| ٤٢٠    | قصيدة أخرى لضرار بن الخطاب الفهري يوم أحد                    |
| ٤٢.    | قصيدة أخرى لضرار بن الخطاب الفهري في يوم أحد                 |
| ٤٢٠ .  | قصيدة لعمرو بن العاص في يوم أحد                              |
| 173    | قصيدة لكعب بن مالك يرد بها على ضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص |
| 277    | قصيدة لحسان بن ثابت يذكر فيها أصحاب اللواء يوم أحد           |
| 274    | قصيدة للحجاج بن علاط                                         |
| 274    | قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يبكي فيها شهداء أحد                 |
| 272    | قصيدة أخرى لحسان بن ثابت يرثي فيها حمزة                      |
| 240    | قصيدة لكعب بن مالك يرثي فيها حمزة                            |
| 273    | كعب بن مالك يرثي حمزة أيضاً                                  |
| 773    | قِصيدة لِكعب بن مالك في يوم أحد                              |
| £YY    | قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم أحد                           |
| 244    | قصيدة تنسب لعبدالله بن رواحة أو لكعب بن مالك في رثاء حمزة    |
| 244    | قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم أحد                           |
| 274    | قصيدة لضرار بن الخطاب في يوم أحد                             |
| 274    | كلمة أبي زعنة في يوم أحد                                     |
| 279    | كلمة تنسب لعلي بن أبي طالب في يوم أحد                        |
| ٤٣٠    | كلمة لعكرمة بن أبي جهل                                       |
| ٤٣٠    | كلمة للأعشى التميمي                                          |
| ٤٣٠    | كلمة لعبدالله بن الزبعري                                     |
| ٤٣٠    | صفية بنت عبد المطلب ترثي أخاها حمزة                          |
| 173    | نُعم بنت سعید تبکی زوجها شماس بن عثمان                       |
| 173    | أبو الحكم ابن سعيد يعزي أخته نعماً في زوجها شماس             |
| 173    | كلمة لهند بنت عتبة                                           |
| 173    | ِكُرُ يَوْمِ الرَّجِيعِ فِي سَنَةِ ثَلاَثِ                   |
| 173    | قدوم رهط من عضل والقارة على رسول الله ﷺ                      |

### **₹**₹\}

| صفحة       | وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ال  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 243        | أسماء النفر الذين أرسلهم رسول الله ﷺ مع الرهط والغدر بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   |
| 244        | مقتل زيد بن الدثنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ٤٣٣        | شأن خبيب بن عدي شأن خبيب بن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 240        | قصيدة لخبيب بن عدي حين قدم للقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 240        | قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فيها خبيباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤٣٦        | قصيدة أخرى لحسان يرثي فيها خبيباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 241        | قصيدة ثالثة لحسان يرثي فيها خبيباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ٤٣٧        | كلمة لحسان بن ثابت يهجو فيها هذيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ٤٣٧        | كلمة أخرى لحسان يهجو فيها بني لحيان بطن من هذيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| £47        | حسان أيضاً يهجو هذيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٤٣٧        | قصیدة أخری لحسان بن ثابت یهجو فیها هذیلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ٤٣٨        | قصیدة أخری لحسان بن ثابت یهجو هذیلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤٣٨        | قصیدة أخری لحسان بن ثابت یهجو هذیلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤٣٨        | قصيدة احرى تعسان بن ثابت يبكي فيها خبيباً وأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٤٣٩        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
| ٤٤١        | لِي <b>تُ بِثْرِ مَعُونَةَ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   |
| ٤٤١        | عبدالله بن رواحة يرثمي نافع بن بديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ٤٤١        | حسان بن ثابت يرثي شهداء بئر معونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٤٤١        | كعب بن مالك يعير بني جعفر بن كلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٤٤١        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠í  |
| ٤٤١        | رُ إِجْلاَءِ بَنِي النَّضِيرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ام. |
| ٤٤٢        | بنو النضير يتآمرون على قتل رسول الله ﷺ والله تعالى يحفظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| £ £ Y      | استسلام بني النضير وجلاؤهم عن المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| £ £ 4"     | and the contract of the contra |     |
| £ £ 4"     | أسلم من بني النضير رجلاننول سورة الحشر في بني النضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ٤٤٤        | ترول سوره الحسر في بني التصير في الملاء المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 110        | قصيدة للقيم العبسي، وتنسب لقيس بن بحر في إجلاء بني النضير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 110        | قصيدة تنسب لعلي بن أبي طالب في إجلاء بني النضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 111        | سماك اليهودي يرد على قصيده عليتاك اليهودي يرد على قصيده علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٤٤٦        | قصيدة لكعب بن مالك في إجلاء بني النضير ومقتل كعب بن الأشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٤٤٧        | قصيدة لسماك اليهودي يرد على كعب بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| £ £ Y      | كلمة لعباس بن مرداس يمدح بني النضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| £ <b>V</b> | خوات بن جبير يرد على العباس بن مرداس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| - C Y      | العباس بن مرداس يرد على خوات بن جبير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

### ₹₹₹

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨    | قصيدة لكعب بن مالك أو لعبدالله بن رواحة في جواب العباس بن مرداس    |
| ٤٤٨    | غِزُو بني المصطلق كان ِبعد غزو بني النضير عند ابن هشام             |
| £ £ A  | عُرُوهُ دَاتِ الرقاعِ فِي سَنْهِ اربعِ                             |
| ٤٤٨    | صلاة الخوف والروايات عُن النبي ﷺ في كيفيتها                        |
| 229    | رجل من غطفان يحاول أن يفتك برسول الله ﷺ                            |
| 229    | حديث جابر مع رسول الله ﷺ في الطريق إلى المدينة                     |
| ٤٥١    | غَزْوَةً بَذْرِ الْأَخِرَةً، ۚ فِي شَغْبَانَ سَنَةً أَرْبُعِ       |
| ٤٥١    | قصيدة لعبدالله بن رواحة في بدر الآخرة وتنسب لكعب بن مالك           |
| ٤٥١    | قصيدة لحسان بن ثابت في غزوة بدر الآخرة                             |
| £0Y-   | أبو سفيان ابن الحارث يجيب حبِسان بن ثابت                           |
| 204    | غُزُوةً دُومَةِ الْجَنْدَلِ في شهرِ رَبِيعِ الأوَّلِ سَنَةً خَمْسِ |
| ۲04    | غُزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي سَنَةِ خَمْسِ . ً                         |
| 204    | اليهود تحرض قريشاً وتعدها المعونة                                  |
| 204    | اليهود تحرض غطفان أيضاً وتذكر لها اتفاقهم مع قريش                  |
| 204    | خروج الأحزاب وأسماء قوادهم                                         |
| £.0 £  | حفر الخندق                                                         |
| ٤٥٤    | ما ظهر لرسول الله ﷺ من الآيات في حفر الخندق                        |
| ٤٥٥    | نزول المشركين حول المدينة                                          |
| 207    | حيي بن أخطب يحرض كعب بن أسد القرظي على رسول الله ﷺ                 |
| ٤٥٦    | رسول الله ﷺ يعلم بنقض كعب بن أسد فيرسل من يتأكد له من ذلك          |
| ٤٥٦    | اشتداد الخوف وظهور نفاق المنافقين                                  |
| ٤٥٧    | رسول الله ﷺ يحاول الصلح مع غطفان                                   |
| ۲٥٧    | رسول الله ﷺ يستشير سعد بن معاذ فيأبى قبول الصلح                    |
| ٤٥٧    | جماعة من المشركين يقتحمون الخندق بخيولهم                           |
| ٤٥٨    | علي بن أبي طالب يقتل عمرو بن عبد ود                                |
| £ o A  | قصيدة لعلي بن أبي طالب في قتله عمرو بن عبد ود                      |
| ٨٥٤    | عكرمة بن أبي جهل يفر ويلقي رمحه فيهجوه حسان                        |
| 209    | شعار رسول الله ﷺ وأصحابه يوم الخندق                                |
| 109    | إصابة سعد بن معاذ                                                  |
| 209    | شأن صفية بنت عبد المطلب واليهودي الذي يطيف بالحصن                  |
| ٤٦٠    | نعيم بن مسعود الغطفاني يعلن إسلامه ويعرض معونته                    |
| £7.    | نعيم بن مسعود عند بني قريظة يخذلهم                                 |
| ٤٦٠    | نُعَيْم بن مسعود عند قريش يخذلهم                                   |

### ₹₹₩

| صفحة         |                                         | لموضوع                                                                |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠          |                                         | نُعَيْم بن مسعود عند غطفان يخذلهم                                     |
| 173          |                                         | اختلاف الأحزاب فيما بينهم                                             |
| 173          |                                         | رسول الله ﷺ يرسل حذيفة بن اليمان يتعرف له حال القوم                   |
| 773          | •••••                                   | غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةً، فِي سَنَةِ خَمْسِ                          |
| 773          | •••••                                   | علي بن أبي طالب يتقدم براًية رسول الله ﷺ                              |
| 277          | ••••••                                  | حصار بني قريظة                                                        |
| 277          |                                         | شأن أبي لبابة واستشارة يهود إياه، وتوبته بعد ذلك                      |
| 171          | •••••                                   | إسلام جماعة من بني هدل                                                |
| 171          | ••••                                    | أمر عمرو بن سعدي القرظي                                               |
| 272          | بن معاذ                                 | بنو قريظة تنزل على حكم رسول الله ﷺ فيحكم فيهم سعد                     |
| 270          |                                         | بنو قریظة تنزل علی حکم رَسول الله ﷺ فیحکم فیهم سعد حکم سعد بن معاذ ﷺ  |
| 670          |                                         | تنفیذ حکم سعد بن معاذ فی بنی قریظة                                    |
| 277          |                                         | قتل حيى بن أخطب                                                       |
| 277          |                                         | لم يقتل من نساء بني قريظة إلا إمرأة واحدة                             |
| 277          |                                         | قصة الزبير بن باطا القرظي                                             |
| £77          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | شأن عطية القرظي ورفاعة بن سموأل                                       |
| 177          |                                         | رسول الله ﷺ يقسم فيء بني قريظة                                        |
| 177          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | شأن ريحانة بنت عمرو القرظية مع رسول الله ﷺ                            |
| 473          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نزول قصة الخندق وبني قريظة في القرآن                                  |
| ٤٧٠          |                                         | وفاة سعد بن معاذ                                                      |
| 173          |                                         | رثاء سعد بن معاذ                                                      |
| 143          | •••••••                                 | الشهداء في يوم الخندق                                                 |
| 173          |                                         | القتلى من المشركين في يوم الخندق                                      |
| 173          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | من استشهد من المسلمين في يوم بني قريظة                                |
| 173          |                                         | مَا قِيلَ مِنْ السَّعْرِ فِي الْمَرِ الْتَحْتَدُقِ وَبَيِي قَرَيْطُهُ |
| 173          |                                         | قصيدة لضرار بن الخطاب الفهري في يوم الخندق                            |
| 277          |                                         | كعب بن مالك يجيب ضرار بن الخطّاب الفهري                               |
| <b>£</b> ¥£  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قصيدة لابن الزبعري في يوم الخندق                                      |
| 141          |                                         | قصیدة لحسان یجیب بها ابن الزبعری                                      |
| 140          | ضاً فنا                                 | قصيدة لكعب بن مالك الأنصاري يجيب بها ابن الزبعرى أي                   |
| 173          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قصيدة لكعب بن مالك في يوم الخندق                                      |
| £ <b>V</b> 7 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قصيدة لكعب بن مالك في يوم الخندق                                      |
| <b>£YY</b>   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قصيدة أخرى لكعب بن مالك في يوم الخندق                                 |

### VIE

| سفحة        | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             | لـــة أور افعاد عاد وافعاد في المعاد والفعاد في المعاد والفعاد في المعاد والفعاد في المعاد والمعاد وال | <u>ـــــ</u>                          |
| <b>£</b> VA | بدة لمسافع بن عبد مناف يرثي عمرو بن عبدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کلما<br>کلما                          |
| ٤٧٨         | ة أخرى لمسافع بن عبد مناف في مقتل عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اماد<br>اکاما                         |
| ٤٧٨         | ة لهبيرة بن أبي وهب يعتذر عن فراره ويرثي عمرو بن عبد ود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نداد<br>ا                             |
| 244         | ة أخرى لهبيرة بن أبي وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ~                                   |
| 149         | ان بن ثابت یفخر بقتل عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 279         | ة أخرى لحسان بن ثابت في مقتل عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| ٤٨٠         | ه أخرى لحسان بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 16                                  |
| ٤٨٠         | <ul> <li>الحسان بن ثابت يرثي سعداً</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تلما                                  |
| ٤٨٠         | لمة أخرى لحسان بن ثابت يرثي سعداً والشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قصيا<br>                              |
| 143         | دة أخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قصيا<br>. •                           |
| 113         | دة أخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فصيا<br>س                             |
| 143         | الخرى لحسان بن ثابت في بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کلمه<br>۱                             |
| 143         | سفيان ابن الحارث يجيب حسان بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابو ،                                 |
| 143         | بن جَوَّال يجيب حسان أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 143         | ا بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 143         | رج تستأذن رسول الله ﷺ في قتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخز                                  |
| 143         | ل الأوس والخزرج في مرضاة رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنافسر                                |
| \$ 14       | ، حسان في مقتلِ كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابيات                                 |
| 284         | و بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إشلام غنر                             |
| £A£         | ر بن العاص وأصحابه يذهبون إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| £A£         | عة النجاشي لعمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 111         | يسلم على يد النجاشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| ٤٨٤         | اع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 100         | و لابن الزبعرى في خالد وعثمان بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابیات                                 |
| ٤٨٥         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غَزْوَة بَنِي لَ                      |
| 273         | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غَزْوَةُ ذِي قَ                       |
| 273         | الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 273         | ، الله ﷺ ينادي بالفزع فيقبل عليه فرسان أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رسول                                  |
| ٤٨٧         | بن نضلة يلحق بالقوم فيقتلونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | محرز                                  |
| ٤٨٧         | أفراس المسلمينأوراس المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسماء                                 |
| ٤٨٧         | المشزكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قتلئ                                  |
| ٤٨٨         | ت المرأة الغفارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انفلات                                |
| ٤٨٨         | ة لحسان بن ثابت في يوم ذي قرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قصيده                                 |

| لصفحة       | الموضوع                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٩         | سعد بن زید وحسان بن ثابت                                                                                   |
| 143         | قصيدة أخرى لحسان بن ثابت في يوم ذي قرد                                                                     |
| 143         | قصيدة لكعب بن مالك في يوم ذّي قرد                                                                          |
| 143         | قصيدة لشداد بن عارض الجشمي في يوم ذي قرد                                                                   |
| ٤٩٠         | غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ بِالمُرَيْسِيعِ، فِي شَغْبَانَ سَنَةَ سِتُّ                                    |
| ٤٩٠         | ابن سُلول والفتنَة                                                                                         |
| 143         | عبدالله بن عبدالله بن أبي يستأذن رسول الله في قتل أبيه عبدالله بن عبدالله بن أبي                           |
| 193         | أمر مقيس بن صبابة وكلّمته في قاتل أخيه                                                                     |
| 193         | شعار المسلمين يوم بني المصطّلق                                                                             |
| 143         | قتلي بني المصطلق                                                                                           |
| 193         | سبايا بني المصطلق وأمر جويرية بنت الحارث                                                                   |
| 294         | خَبَرُ الْإِفْكِ فِي غَزْرَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ                                                          |
| 193         | عادةً رسولٌ الله ﷺ في الخروج بإحدى نسائه                                                                   |
| 141         | سبب تأخر عائشة عن القوم                                                                                    |
| 191         | مرض عائشة بعد وصولها المدينة                                                                               |
| <b>£4</b> V | بين صفوان بن المعطل وحسان بن ثابت                                                                          |
| 144         | قصدة حسان في تبرئة عائشة أم المؤمنين                                                                       |
|             | أَمْرُ الحُدَنِبِيَةِ، في آخر سنة سِتُ، وَذِكُرُ بَيْعَةِ الرُضْوَانِ والصلح بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبين |
| 199         | سُهَيْل بَن عَمْرُوْ                                                                                       |
| 199         | رسول الله ﷺ يستنفر الناس                                                                                   |
| 199         | رسول الله ﷺ يسلك غير طريق قريش                                                                             |
| ۰۰۰         | رسول الله ﷺ ينزل على غير ماء                                                                               |
| ۰۰۰         | مجيء بديل بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله ﷺ                                                                 |
| ٥٠١         | قريش تبعث الحليس بن علقمة                                                                                  |
| ٥٠١         | قريش تبعث عروة بن مسعود الثقفي                                                                             |
| 0 · Y       | رَسُولَ الله ﷺ يرسل إلى قريش خراش بن أمية الخزاعي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| 0 · Y       | قريش ترسل العيون لاستطلاع أخبار النبي ﷺ                                                                    |
| ۰۰۲         | رسول الله ﷺ يبعث عثمان بن عفان                                                                             |
| ۰۰۳         | بَيْعَةُ الرُّضْوَانِ ۚ                                                                                    |
| ۰۰۳         | سب البيعة                                                                                                  |
| ۰۳          | لم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس                                                                         |
| ۰۰۳         | أول من بايع رسول الله ﷺ                                                                                    |
| ۳۰۰         | رسول الله ﷺ يبايع لعثمان بن عفان                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣    | أَمْرُ الهُدْنَةِ                                                                |
| ٥٠٣    | عمر بن الخطاب يتألم لصلح القوم                                                   |
| ٤٠٥    | كتابة عقد الصلح                                                                  |
| ٤٠٥    | أمر أبي جندل آبن سهيل بن عمرو                                                    |
| ٤٠٥    | شهود عقد الصلح                                                                   |
| 0 • 0  | رسول الله يتحلل من إحرامه                                                        |
| 0.0    | رسول الله ﷺ يهدي جملًا لأبي جهل في أنفه برة من فضة                               |
| 0 • 0  | رجوع الرسول ﷺ ونزول سورة الفتح                                                   |
| ٥٠٦    | مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ أَمْرُ قَوْمٍ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ بَعْلَ الصَّلْحِ        |
| ٥٠٦    | قطه ابي بصير                                                                     |
| ۹۰۷    | قصيدة لأبي أنيس موهب بن رباح في حادث أبي بصير                                    |
| ٥٠٨    | عبدالله بن الزبعرى يجيب أبا أنيس                                                 |
| ٥٠٨    | أمر المؤمنات المهاجرات بعد الهدنة                                                |
| ٥٠٩    | ذِكْرُ المَسِيرِ إِلَىٰ خَيْبَرَ فِكُرُ المَسِيرِ إِلَىٰ خَيْبَرَ                |
| ٥٠٩    | عامل رَسُول الله ﷺ على المدينة وحامل رايته في غزاة خيبر                          |
| 0.9    | أمر عامر بن الأكوع                                                               |
| ٥١٠    | قول رسول الله ﷺ حين أشرف على خيبر                                                |
| 01.    | افتتاح رسول الله ﷺ الحصون وأخذه الأموال                                          |
| 01.    | رسول الله ﷺ ينهى يوم خيبر عن أشياء                                               |
| ٥١١    | أمر بني سهم الأسلميين                                                            |
| 011    | شأن مرحب ومقتله                                                                  |
| 017    | مقتل ياسر أخي مرحب                                                               |
| 017    | شأن علي بن أبي طالب ره الله علي بن أبي طالب الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 014    | شأن أبي اليسر كعب بن عمرو                                                        |
| 014    | شأن صفية بنت حيي                                                                 |
| ٥١٤    | شأن كنانة بن الربيع ومقتله                                                       |
| 018    | حصار رسول الله أهل خيبر، وصلحه معهم                                              |
| 012    | زينب بنت الحارث تهدي إلى الرسول ﷺ شاة مسمومة                                     |
| 010    | حصار وادي القرى                                                                  |
| 010    | أمر العبد الغال من الفيء                                                         |
| 010    | شأن عبدالله بن مغفل المزني                                                       |
| 010    | بناء رسول الله ﷺ بصفية بنت حيي                                                   |
| 010    | رسول الله ﷺ وأصحابه ينامون عنّ صلاة الصبح                                        |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017   | شعر لابن لقيم في فتح خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 710   | شهود خيبر بعض نساء المسلمين خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710   | المرأة الغفارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥١٧   | تسمية شهداء المسلمين في غزوة خيبر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥١٧   | أَمْرُ الأَسْوَدِ الرَّاعِي، فِي حَدِيثِ خَنْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١٨   | أَمْرُ الحَجَّاجِ بْنِ عِلاَطِ السُّلَمِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 019   | فَكُورُ مَا قِيلَ مِنَ الشَّغْرِ في يَوْم خَنْيَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 019   | كلمة لحسان يعتذر عن تخلف أيمن بن عبيد ابن أم أيمن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 019   | رجز لناجية بن جندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 019   | كلمة لكعب بن مالك في يوم خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢.   | خلفه تاعلب بن محملت عي يور عبير و في يور الميار و في الميار و في الميار و أَمْوَ الِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 071   | ذِكْرُ مَا أَعْطَى مَحْمَدُ رَسُولُ الله ﷺ نساءه من قَمْحِ خَيْبَرَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 077   | دَكُو مَا اعْطَى تَعْطَى اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا<br>أَمْرُ فَلَاكُ فِي خَبَرٍ خَنِبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 077   | المر فلنك فِي طبر طيبر<br>تَسْمِيَةُ النَّفَرِ الدَّارِيِّينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢٢   | رسول الله ﷺ يبعث خارصاً إلى أهل خيبر يقدر ثمارهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٢   | اليهود تقتل عبدالله بن سهل أخا بني حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٣   | إجلاء أهل خيبر يي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 7 5 | <ul> <li>ذِكْرُ قُدُوم جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الحَبَشَةِ، وَحَدِيثِ المُهَاجِرِينَ إِلَيها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 072   | وَيُو قُدُوم جُعُو بِي بِي صَابِحٍ مِن مُعَاجِري الحبشة إلى ذلك الوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 Y:X | الذين ماتوا بأرض الحبشة من المسلمين الذين هاجروا إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲۵   | النساء اللائي هاجرن إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۵   | مواليد الحبشة من أبناء المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 979   | عُمْرَةُ القَضَاءِ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَة سَبْع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 044   | عمره المستوع في بي عليه عليه عليه الطواف وسببهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣.   | رسول الله ﷺ يتزوج ميمونة بنت الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۳۰   | اقامة النس ﷺ بمكة وخروجه منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰۳۰   | َ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| 170   | كلمة لعبدالله بن رواحة يتمنَّىٰ فيها الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170   | كلمة لعبدالله بن رواحة في مدح رسول الله ﷺ وتوديعه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274   | قصيدة لعبدالله بن رواحة في يوم مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740   | لقاء القوم والروم واستشهاد القادة الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳    | ابن رواحة يحمل اللواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244   | ثابت بن أقرم يحمل اللواء، وتأمير خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### $\nabla \Lambda \lambda$

| الصفحة | لموضوع                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣    | الرسول ﷺ يخبر على المنبر باستشهاد القادة                                                      |
| 340    | كاهنة بني حدس تنذر قومها جيش رسول الله ﷺ                                                      |
| ٥٣٥    | عودة الجيش إلى المدينة                                                                        |
| ٥٣٥    | كلمة لقيس بن المسحر في يوم مؤتة                                                               |
| ٥٣٥    | كلمة لحسان في رثاء شهداء مؤتة                                                                 |
| ٥٣٦    | قصيدة لكعب بن مالك في شهداء مؤتة                                                              |
| ٥٣٧    | قصيدة لحسان يرثي فيها جعفراً                                                                  |
| ٥٣٧    | حسان بن ثابت يرثي عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة                                              |
| ٥٣٧    | أسماء شهداء يوم مؤتة                                                                          |
| ٥٣٨    | أسماء شهداء يوم مؤتة في الله مكنة وَذِكْرُ فَتْحِ مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ |
| ٥٣٨    | الحرب بين بني بكر وخزاعة                                                                      |
| ٥٤٠    | خروج عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله ﷺ                                                     |
| 0 2 1  | خروج بديل بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله ﷺ                                                    |
| 0 2 1  | أبو سفيان يحاول تجديد الصلُّح                                                                 |
| 0 2 7  | رسول لله ﷺ يأمر بالجهاز                                                                       |
| 024    | كتاب حاطب بن أبي بلتعة وشأنه                                                                  |
| ٥٤٣    | نزول رسول الله ﷺ بمر الظهران                                                                  |
| ٥٤٣    | أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية وإسلامهما                                            |
| 011    | العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب                                                        |
| 0 2 2  | إسلام أبي سفيان                                                                               |
| 0 2 0  | مرور المسلمين على أبي سفيان                                                                   |
| 027    | انتهاء رسول الله ﷺ إلى ذي طوى                                                                 |
| 0 2 7  | شأن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق                                                             |
| 027    | ترتيب الجيش في دخول مكة                                                                       |
| ٥٤٧    | شأن أهل الخندمة شأن أهل الخندمة                                                               |
| ٥٤٧    | شعار أصحاب رسول الله ﷺ                                                                        |
| 0 2 4  | أمر رسول الله ﷺ بقتل نفر وإن تعلقوا بأستار الكعبة                                             |
| 0 2 9  | أم هانيء تجير الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية                                                |
| 0 2 9  | طُواف رسول الله ﷺ بالكعبة وخطبته                                                              |
| ٥٥٠    | شأن أبي سفيان والحارث بن هشام وعتاب بن أسيد                                                   |
| ٥0٠    | خطبة رسول الله ﷺ غداة يوم الفتح                                                               |
| 001    | مقالة الأنصار يوم الفتح                                                                       |
| 001    | تحطيم الأصنام                                                                                 |

### **V13**

| لصفحة | 11                                                | لموضوع                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001   |                                                   | شأن فضالة بن عمير الليثي                                                                                             |
| 004   |                                                   | شأن صفوان بن أمية                                                                                                    |
| 004   |                                                   | ِ شَانَ ابنِ الزبعري                                                                                                 |
| ٥٥٣   |                                                   | الله عبيرة بن أبي وهب المخزومي                                                                                       |
| 008   |                                                   | جميع من شهد فتح مكة من المسلمين                                                                                      |
| 001   |                                                   | قصيدة لحسان في فتح مكة                                                                                               |
| 000   |                                                   | قصيدة لأنس بن زنيم الديلي                                                                                            |
| 000   |                                                   | بديل بن عبد مناف يجيب أنس بن زنيم                                                                                    |
| 700   |                                                   | قصيدة لبجير بن زهير بن أبي سلمي في يوم الفتح .                                                                       |
| 700   |                                                   | كلمة لعباس بن مرداس السلمي يوم الفتح وقصة إسا                                                                        |
| 007   |                                                   | كلمة لجعدة بن عبدالله الخزاعي في فتح مكة                                                                             |
| 004   |                                                   | أبيات لبجيد بن عمران الخزاعي في فتح مكة                                                                              |
| 007   | كِنَانَةً، وَمُسِنُ عَلَا لِتَلاَفِي خَطَا خَالِد | ابيات تببيد بن صران العراب على على على المارات المارات المارات الوليد بغد قَتْح مَكَّةً إِلَىٰ بَنِي جُذَيْمَةً مِنْ |
| 009   | ي پيرې يې د د د د د د د د د د د د د د د د د د     | مشير حايد بن الوييو بعد صع عام بي جديمه على المجاهلية                                                                |
| 071   |                                                   | مَسِيرُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لَيَهْدِمَ الْعُزَّىٰ                                                                |
| 170   |                                                   | مُسِير صَايِدِ بَنِ الوَبِيدِ تَيْهِجُم الْعَرَى رسول الله ﷺ يقصر الصلاة إقامته بمكة                                 |
| 071   |                                                   |                                                                                                                      |
| 071   |                                                   | <b>قروه خين قي سن</b> و تعان بعد الشنج                                                                               |
| 770   |                                                   | مقالة دريد بن الصمة ونصيحته                                                                                          |
| ۳۲٥   |                                                   | الملائكة تهزم هوازن                                                                                                  |
| ٥٦٣   |                                                   | علم النبي ﷺ بتهيئؤ هوازن                                                                                             |
| ۳۲٥   |                                                   | رسول الله ﷺ يستعير أدراع صفوان بن أمية                                                                               |
| ۳۲٥   |                                                   |                                                                                                                      |
| 078   |                                                   | خروج النبي ﷺ إلى القتال وقصيدة عباس بن مرداس                                                                         |
| 978   |                                                   | ذات أنواط مثلة                                                                                                       |
| 270   |                                                   | هزيمة الناس وثبات النبي ﷺ٠٠٠                                                                                         |
| 070   |                                                   | شماتة بعض أهل مكة بالنبي ﷺ وأصحابه                                                                                   |
| 970   |                                                   | شيبة بن عثمان يهم بقتل النبي ﷺ                                                                                       |
| 77    |                                                   | الآن حمي الوطيس                                                                                                      |
|       |                                                   | شأن أم سليم                                                                                                          |
| 77    |                                                   | شأن أبي قتادة وأسلابه                                                                                                |
| 77    |                                                   | نصرة الملائكة للمسلمين                                                                                               |
| 77    | •••••••••••                                       | هزيمة المشركين                                                                                                       |
| 79    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | مقتل دريد بن الصمة                                                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٧٠    | شأن أبي عامر الأشعري                                            |
| ۰۷۰    | شأن مالُّك بن عوف أُ                                            |
| ٥٧١    | عود إلى شأن أبي عامر الأشعري                                    |
| ٥٧١    | رسول الله ﷺ ينهى عن قتل النساء والولدان والأجراء                |
| ٥٧١    | شأن بجاد والشيماء أخت رسول الله ﷺ من الرضاعة                    |
| ٥٧٢    | ما نزل من القرآن في يوم حنين                                    |
| ٥٧٢    | شهداء غزوة حنين شهداء غزوة حنين                                 |
| ovY    | ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنَ الشُّغُرِ فِي يَوْم حُنَيْنِ              |
| OVY    | أبيات لبجير بن زهَير ۚ                                          |
| ٥٧٣    | أبيات للعباس بن مرداس                                           |
| ٥٧٣    | كلمة أخرى لعباس بن مرداس                                        |
| ٤٧٥    | قصیدة أخری لعباس بن مرداس                                       |
| 075    | قصیدة أخری لعباس بن مرداس                                       |
| ٥٧٥    | قصیدة أخری لعباس بن مرداس                                       |
| ٥٧٦    | قصیدة أخری لعباس بن مرداس                                       |
| ٥٧٦    | قصيدة أخرى للعباس بن مرداس                                      |
| ٥٧٧    | كلمة أخرى للعباس بن مرداس                                       |
| ٥٧٧    | قصیدة أخری لعباس بن مرداس                                       |
| ٥٧٨    | قصيدة لضمضم بن الحارث السلمي                                    |
| ٥٧٨    | كلمة أخرى لضمضم بن الحارث                                       |
| 049    | أبو خراش الهذلي يرثي زهير بن العجوة الهذلي                      |
| 049    | قصيدة لمالك بن عوف يعتذر عن فراره                               |
| ۰۸۰    | كلمة لبعض هوازن                                                 |
| ٥٨٠    | أبيات لامرأة من بني جشم                                         |
| ٥٨٠    | كلمة لأبي ثواب زيّد بن صحار                                     |
| ٥٨١    | عبدالله بن وهب يجيب أبا ثواب                                    |
| ٥٨١    | أبيات لخديج بن العوجاء النصري                                   |
| 641    | ذِكْرُ غَزْوَةِ الطَّاتِفُ بَغْدَ حُنَيْنِ، فِي سَّنَةِ ثَمَانِ |
| ٥٨١    | قصیدة کعب بن مالك                                               |
| PAY    | كنانة بن عبد ياليل يجيب كعب بن مالك                             |
| OAY    | أبيات لشداد بن عارض الجشمي                                      |
| ٥٨٣    | طريق رسول الله ﷺ                                                |
| ٥٨٣    | أول دم أقاد به رسول الله ﷺ                                      |
|        | ·                                                               |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣   | رسول الله ﷺ أول من رمي بالمنجنيق في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٣   | أهل ثقيف وشأنهم مع أبي سفيان والمغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٥   | تسمية شهداء يوم الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨٥   | كلمة لبجير بن زهير في حنين والطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740   | أَمْ أَمْوَال هَوَانَ وَسَيَامَاهَا وَعَطَابَا المُوَلَّفَة قُلُونُهُمْ مِنْهَا، وَإِنْعَامُ رَسُولِ الله ﷺ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٧   | أَمْرُ أَمْوَالِ هَوَازِنَ وَسَبَايَاهَا وَعَطَايَا المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْهَا، وَإِنْعَامُ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا ٠٠٠٠٠٠٠٠ إسلام مالك بن عوف النصري ومقالته في ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٨   | قسم فيء هوازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٨   | المؤلفة قلوبهم وأعطياتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 019   | العباس بن مرداس يسخط عطاءه ويعاتب النبي ﷺ فيه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 019   | من أعطى رسول الله ﷺ من غنائم حَنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۰۹۰   | شأن ذي الخويصرة التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 091   | قصيدة لحسان لعدم عطاء الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 091   | مقالة الأنصار وخطبة رسول الله ﷺ فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | عُمْرَةُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَاسْتِخْلانُهُ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ عَلَىٰ مَكَّة، وَحَجُ عَتَّابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 997   | بالْمُسْلِمِينَ، سَنَةً فَمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 094   | رُسولَ الله ﷺ يرزق عامله كل يوم درهماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 094   | أَمْرُ كَغْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، بَغْدَ الانْصِرَافِ عَنْ الطَّائِفِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 998   | قصيدة كعب في مدح النبيّ وهَي البردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 097   | غَنْوَةُ تُنُدُكُ فِي رَحِب سَنَةً تَسْع بِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 097   | رسول الله ﷺ يَأْمر بتحريق بيت يجتمع فيه المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 091   | نفقة عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 091   | شأن البكائين شأن البكائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 091   | تخلف بعض المسلمين المسل        |
| 041   | عامل رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 091   | تخلف المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 099   | شأن عليّ بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | شأن أبر خشمة ألم من المستمنية ألم المستمنية ال |
| 7     | مرور النبي ﷺ وأصحابه بالحجر وشأنهم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7     | ناقة النبي ﷺ تضل فيتقوَّل المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.1   | شأن أبي ذر ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 • 1 | رسول الله ﷺ يخبر عن مقالة المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.7   | رسول الله ﷺ يكتب أماناً لأهل أيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.5   | يَمْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوليدِ إِلَىٰ أُكَيْدِر دُومَةَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة | 11                                                   | الموضوع                                                           |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٣    |                                                      | انبثاق الماء في الوادي لرسول الله                                 |
| 7.4    |                                                      | شأن أبي رهم                                                       |
| 7 • £  | ُوَةً تَبُوكُ                                        | أَمْرُ مَسْجِدِ الضُّرَادِ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنْ غَرْ            |
| ٦٠٤,   |                                                      | مساجِد رِسول الله ﷺ بِ                                            |
| 7.0    | ينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوك                              | أَمْرُ النَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُواْءٌ ۖ وَأَمْرُ المُعَذِّرِ |
| ۸•۲    | مَضَانَ سَنَةً تِسْعِ                                | أَمْرُ وَفْكِ ثَقِيفٌ وَإِسْلاَمُهَا، فِي شَهْرِ رَ               |
| ۸۰۲    | ·                                                    | أمر عروة بن مسعود الثقفي                                          |
| ۸•۲    |                                                      | اتفاق ثقيف على الدخول في الإس                                     |
| ٠١٢    | بن أبي العاص                                         | رسول الله ﷺ يؤمر عليهم عثمان                                      |
| ٠١٢    |                                                      | فطر رسول الله ﷺ وسحورہ …                                          |
| 11.    |                                                      | هدم الطاغية اللآت                                                 |
| 117    |                                                      | كتاب رسول الله ﷺ                                                  |
|        | واختصاصُ النبيِّ ﷺ عليَّ بن أبي طالب رضوان الله عليه | حَجُّ أَبِي بَكِرٍ ١ النَّاسِ، سَنَةَ نِسْع                       |
| 111    |                                                      | بِتَادِيهِ أُولِ براءة عنه                                        |
| 717    | بن أبي ونزول القرآن في ذلك                           | صلاة رسول الله ﷺ على عبدالله                                      |
| 717    | المغازي                                              | قصيدة لحسان بن ثابت يعدد فيها                                     |
| 111    |                                                      | قصیدة أخرى لحسان بن ثابت                                          |
| 114    |                                                      | قصيدة أخرى لحسان بن ثابت ٍ                                        |
| 719    | ونزول سورة الفتح                                     | ذكر سنة تسع، وتسميتها سَنَةَ الوُفُودِ،                           |
| ٠٢٢.   | عجُواتِ                                              | قُلُومُ وَفَلِ بَنِي تَميمٍ، وَنُزُولَ سُورَةِ الْهُ              |
| 177    |                                                      | خُطْبَةُ تَمِيمُ                                                  |
| 177    |                                                      | خُطْبَةُ ثَابِتٌ بْنِ قَيْسٍ                                      |
| 177    |                                                      | شعر الزبرقان                                                      |
| 177    |                                                      | رد حسان على الزبرقان                                              |
| 777    |                                                      | شعر آخر للزبرقان                                                  |
| 777    |                                                      | رد حسان عليه                                                      |
| 775    | ني الوِفَادَةِ عَنْ بَنِي عَامِرٍ                    | شعر ابن الأهتم في هجاء قيس.                                       |
| 377    | نِي الوِفَادَةِ عَنْ بَنِي عَامِرٍ                   | قِصْةً عَامِرِ بْنِ الطَّفْيُلِ وَٱرْبَدُ بْنِ قَيْسٍ إ           |
| 377    |                                                      | سار مید کی بات ازبد                                               |
| 777    | سَغْلِه بْنِ بَكْرٍ                                  |                                                                   |
| 777    |                                                      | قَدُومُ الْجَارُودِ فِي وَفِد عَبْدِ الْقَيْسِ                    |
| 777    | الْكَذَّابُ                                          | إسلام المنذر بنِ ساوى                                             |
| ۸۲۶    | الْكَذَابُالْكَذَابُ                                 | قَدُومُ وَفَدَ بَنِي حَنِيفَةً، وَمَعَهُمْ مُسَيْلِمَةً ا         |

| لصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۲         | قُدُومُ زَيْدِ الخَيْل فِي وَفْدِ طَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 779         | أَمْرُ عَلِيٌّ بْن حَاتِم ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74.         | قُدُومُ فَزْوَةَ بْنَن مُسَيِّكِ الْمُرَادِيّ بِقُدُومُ فَزْوَةَ بْنَ مُسَيِّكِ الْمُرَادِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 741         | قُدُومُ عَمْرِو بَنِن مَعْدِ يكرِبَ فِي أَنَاسِ مِنْ زُبَيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 747         | قُدُومُ الْأَشْعَثِ ۚ بْن قَيْس َ فِي وَفُلِدِ كِنْدَةَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 744         | قُدُومُ صُرَد بن عَبْدِاللهُ ۖ الْأَزْدِيِّ وخبر جُرش ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 744         | قُدُومُ رَسُولِ مُلُوكِ حِمْيَر بِكِتَابِهِمْ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 377         | وصية النبي ﷺ لمعاذ َبن َجبل حين بعثه إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377         | فتوى معاذًّ في حق الرجل على المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 740         | إِسْلاَمُ فَرْوَةَ بْنِ عِبْمُرِو الْجُذَامِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740         | إَِسْلاَمُ بَنِي الحَّارِثِ َبْنِ كَغْبِ عَلَىٰ يَدَي خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ لَمَّا سَارَ إِلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747         | َ عَهْدَ رُسُولَ الله ﷺ إلى عمرو بن حزم حينَ وجهه إلى اليمنَ مَنْ مَنْ عَمْرو بن حزم حينَ وجهه إلى اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 746         | قُدُومُ رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدِ الْجُذَامِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳۶         | قُدُومُ وَقْدِ هَمْدَانَ تُنسبب المستعادية عَلَى الله المُعَلَّمَانَ تُعَدِيمًا المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِم |
| <b>ጓ</b> ٣٨ | قُصيدة لمالك بن نمط في مدح الِنبي ﷺ ومجيئهم إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 744         | ذِكْرُ الْكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةَ الْحَنفَى، وَالأَسْوَد الْعَنْسِيِّ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744         | خُرُوجُ الأَمْرَاءِ وَالْغُمَّالِ عَلَى الْصَّدَقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 749         | كِتَابُ مُسَيْلُمَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، والجَوَابُ عَنْهُ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78.         | حَجَّةُ الْوَدَاعِ ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72.         | وقت خُروج النبي ﷺ للحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78.         | عامل النبي ﷺ على المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78.         | حكم الحائض في الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78.         | مُوَافَأَةُ عَلِيٌّ فِي قُفُولِهِ مِنَ اليَمَنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الحَجِّ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 137         | خطبة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 787         | تعاليم الرسول ﷺ للحجيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 787         | بَغْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ إِلَىٰ أَرْضِ فِلَسْطِينَ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 787         | خُرُوجُ رُسُل رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى المُلُوكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 724         | أسماء رُسل رسول الله ﷺ إلى الملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 737         | أسماء رسل عیسی ابن مریم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 337         | ذِكْرُ جُمْلَةِ الْغَزَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 337         | ذِكْرُ جُمْلَةِ السَّرَايَا وَالْبُعُوثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 337         | خَبَرُ غَزْوَةٍ لَحَالِب بْن عَبْدِاللَّهِ اللَّيْشِيِّ بَنِي المُلَوِّح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 720         | عود إلى ذكر السرايا والبعوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| لصفحة |                                                                  | الموضوع                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 710   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | غَزْوَةُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ إِلَىٰ جُذَا          |
| 714   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | عود إلى ذكر السرايا والبعوث                         |
| 788   | ةً وَمُصَابُ أُمِّ قِرْفَةًة                                     | غَزْوَةُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ بَنِي فَزَارَا        |
| 788   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | غَزْوَةُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَةٌ لِقَتْل       |
| 789   | فَالد بَنَّ سَّفيَانٌ بن نُبيْح الْهُذَلي                        |                                                     |
| 70.   |                                                                  | عود إلى ذكر السرايا والبعوث                         |
| 70.   | ئْبَر مِنْ تَوِيم                                                | غَزْوَةُ عُيَيْنَةً بْنِ حِصْنِ بَني العَ           |
| 70.   |                                                                  | غَزْوَةُ غَالِبٍ بْنَ عَبْدِالْلَّهِ أَرْضَ         |
| 701   | _ <del>-</del> .                                                 | غَزْوَةُ عَمْرُو بْنِّ العَاصِ ذَاتَ                |
| 701   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | صحبة أبي بكر لرافع بن أبي                           |
| 701   |                                                                  | وصية أبي بكر لرافع بن أبي                           |
| 707   |                                                                  | شأن عوف بن مالك الأشجع                              |
| 707   |                                                                  | غَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَد بطنَ إض                |
| 701   | عَةُ بْنُ قَيْسُ الْجُشِّمِيُّ                                   |                                                     |
| 305   |                                                                  | غَزْوَةُ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن عَوْفِ ۚ إِلَّا       |
| 700   | لى سِيفِ الْبَخْرِلى                                             | غَزْوَةُ أَبِي عُبَيْدَةً بَنِنَ الْجَرَّاحِ إِلَّا |
| 700   | لِقِتَالِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ وَمَا صَنَعَ فِي طَرِيقِهِ | بَغْثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ          |
| 707   |                                                                  | سَرِيَّةُ زَيْدً بْنِ حَارِثَةَ إِلَىٰ مَدْيَنَ     |
| 707   | عَفَكِ                                                           | سَرِيَّةُ سَالِم بْنِ عُمَيْرِ لِقَتْلِ أَبِي       |
| 707   | لِقَتْلِ عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ                              | غَزْوَةُ عُمَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ الْخَطْمِيُّ         |
| 701   | رَاسْلاِمُهُ                                                     | أَسْرُ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالِ الْحَنَفِيِّ، وَ      |
| 7.0A. |                                                                  | سَرِيَّةُ عَلْقَمَةَ أَبْنِ مُجَزِّزٍ               |
| 709   | لِيِّينَ الَّذِينَ قَتَلُوا يَسَاراً                             | سَرِيَّةُ كُوْزِ بْنِ جَابِرٍ لِقَتْلِ الْبَجَا     |
| 709   | اليَمَنِ                                                         | غَزْوَةُ عِلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ          |
| 709   | فِلْسَطِينَ، وَهُوَ آخِرُ البُعُوثِ                              | بَعْثُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ إِلَىٰ أَرْضِ          |
| 77.   |                                                                  | ابْنِدَاءُ شَكْوَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ               |
| 77.   |                                                                  | تمريضه في بيت عائشة                                 |
| 77.   |                                                                  |                                                     |
| 77.   |                                                                  | عدة أزواجه ﷺ حين توفي .                             |
| 771   |                                                                  |                                                     |
| 177   |                                                                  |                                                     |
| 177   |                                                                  |                                                     |
| 771   | •••••                                                            | زینب بنت جخش                                        |

| صفحة        | <b>૯૩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الموض        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 771         | سلمة هند بنت أبي أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آم ،         |
| 177         | صة بنت عمرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حف           |
| 777         | حبيبة رملة بنت أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ام .         |
| 777         | يرية بنت الحارثيرية بنت الحارث المستريدية بنت المستريد المستريدية بنت المستريدية بنت المستريدية بنت المستريد المستريد المستريدية بنت الم | جوي          |
| 777         | ية بنت حيي بن أخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صف           |
| 777         | ونة بنت الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميم          |
| 774         | ب بنت خزیمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زینہ         |
| 775         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لہ           |
| 774         | شات منهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القر         |
| 778         | سات منهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الع          |
| 778         | العربيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غير          |
| 778         | يض النبي ﷺ في منزل عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تمر          |
| 778         | ي ﷺ ينعي نفسه للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النم         |
| 770         | ول الله ﷺ يأمر بإنفاذ بعث أسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بر.<br>د سما |
| 770         | سية رسول الله ﷺ بالأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وص           |
| 770         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللُّدُ      |
| 770         | ء رسول الله ﷺ لأسامة بالإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 777         | ي ﷺ يختار الآخرة على الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 777         | رَّةُ أَبِي تَكُو بِالنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صَالا        |
| 777         | لذي ُقبض ُ الله فيهُ رسوله ﷺلذي ُقبض ُ الله عَلَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اليوم ال     |
| 777         | ن العباس وعلي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شأد          |
| 777         | اكُ النبي ﷺ قبيل وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "<br>بيوًا   |
| <b>17</b> / | لة عمر حين سمع بوفاة رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقال         |
| 778         | م ِ أَبِي بِكُرُ فِي ِ ذَلِكَ الْيُومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقا          |
| 178         | نْبِغَةِ بَنِي سَاعِدَةًنياني سَاعِدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أَمْرُ سَقِ  |
| ٦٧٠         | لبة عمرً قبل أبي بكر ثاني يوم استخلافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خط           |
| 171         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خط           |
| ۱۷۲         | رَسُولُ الله ﷺ وَدَفْنُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جهَازُ ز     |
| ۱ ۷٫۲       | ين تولوا غسل النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            |
| 177         | يجرد النبي ﷺ من ثيابه حين غسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لم           |
| 777         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کف           |
| <b>7</b> /7 | ن لهم في الدفن طريقتانن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کان          |
| 777         | ين تولوا دفن رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الذي         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |



| صفحة |                                           | الموضوع         |
|------|-------------------------------------------|-----------------|
| 177  | عهداً برسول الله                          | أحدث الناس      |
| 174  |                                           | آخر عهد النبي   |
| ۱۷۳  | ته ﷺ                                      | فتنة الناس بوفا |
| ۱۷۳  | ن بالعودة إلى الكفر                       | أهل مكة يهمو    |
| ۱۷۳. | يرثي بها النبي ﷺ                          | قصيدة لحسان     |
| 177  | ى                                         | فهرس الموضوعار  |
|      | (\$\ \forall \text{\$\gamma\rightarrow}\) |                 |

